إضدَارَاتُ مَوْسُوعَةِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (٤)

المنتاري الساعة

لشتتع

المنابعة الم

ستانيث العَرَدُ الذِي اللِمَبَاثِ الْمِعَدِينَ مُحَدِّلُهُ مِنْ اللِمَنَا فِعِي اللِّسَافِعِي اللَّسَافِعِي اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّ

مُزَيْلاً بِحَوَاشِي لَعَجْمِيِّ وَالْعَجْلُونِيِّ وَالسِّنْدِيِّ وَغَيْرِهِم

خَتِينَةُ والمِنَرالِعِلِيّ بِرَلِرَالِكِمَ الْمِغْرَةِ

> اشتران عَطَاءَاتِ ٱلعِـاْيِرِ

المِحَلَّدُ الثَّالِثُ عَشِر

مَنَاقِبُ لَانْصَارِ ـ كِنَابُ المِغَازِيُ ٱلْاَمَادِیْت (۲۷۷۱ ـ ۲۷۷۲)

دار ابن حزم

WELL BESTS



إصْدَارَاتُ مَوْسُوعَةِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

الشاركار الماركاري إلى الماركاري ال

سَنيتُ العَلَامَة لَابِي الْلِعِبَابُ ۞ لُرِحِمَدِبِي مُحَمَّدُ لِلْقِيْسِطَلَانِي الْلِسَافِعِي (٩٥٣-٨٥١)

مُدَيِّلًا بِحَوَاشِي لَعَجْمِيِّ وَالْعَجْالُونِيِّ وَٱلسِّنْدِيِّ وَغَيرِهِم

خَفِيْقُ ولِلِيَرِ<u>الِعِلِيِّي</u> بِرَارِرِ الكِمَاكِ الْمِيْحَرَةِ

> اشرائ عَطَاءَاتِ ٱلعِـاْمِر

المِحَلَّدُ اَلثَّالِث عَشِر مَنَاقِب لِأنْصَار ـ كِتَابُ المغَازِيُ اَلْمَادِیْث (۳۷۷٦ ـ ٤٤٧٣)

دار ابن حزم

العظاء العلام

# بسِّرِ التَّالِحُ التَّ



ISBN 978-9959-858-57-3

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مِحُفُوظَةً لدار عطاءات العلم للنشر

الطَّبْعَة الأولى

الطبعة الأولى لدار ابن حزم

أحد مشاريع



هاتف: +۹٦٦١١٤٩١٦٥٣٣ فاکس: +۹٦٦١١٤٩١٦٣٧٨ info@ataat.com.sa

دار ابن حزم

بيروت - لبنان -ص.ب: 14/6366

(009611) 300227 - 701974 : هاتف وفاكس

البريد الإنكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

### فريق العمل

المشرف العام على «موسوعة صحيح البخاري» لدى عطاءات العلم

د. بكر بن محمد فضل الله البخاري

المشرف على «إرشاد الساري» لدى دار الكمال المتحدة

الشيخ محمد نعيم بشير عِزقسُوسي

#### المقابلة

توفيق محمود تَكْلة - محمد زياد طاهر شعبان - فرح نصري مأمون شيخ البُزُورِيَّة خولة أحمد الدُّروبي - خُلود محمد العمر - فاطمة محمود الحمصي آمنة وجيه المصري - هدى محمد إيْبش

#### التحقيق والتعليق

عبد الرحيم محمد يوسفان - د. محمد عيد وفا المنصور - محمد فواز محمد خير مَدِيْنة

د. عدنان بن علي خضر - محمود عبد المولى - د. بسام محمد الأحمد الشيخ - رشاد عبد الكريم السَّيْرَوان

#### القراءة الأخيرة

خالد عواد العواد - عبد الرحيم محمد يوسفان

#### المراجعة العلمية

أ. د. أيمن السيد أحمد بَيُّومي - أ.د. حسين عبد المنعم عبد المجيد بركات

د. أحمد بن محمد عبد الرحمن الجِنْدي - د. صلاح الدين زِيطُرة

د. عبد الحكيم محمد أرْزَفي بلمهدي - د. محمد عبد السَّتار علي أبو زيد

د. نقيب أحمد نَصير الدِّين

#### إشراف عطاءات العلم

د. زاهر بلفقیه - د. هاني سلامة

#### التنفيذ والإخراج

أيمن سليمان الدَّكَّاك - عبد الخالق علي نَتُّوف - فراس محمد زكي الرَّواس

# 

﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَّهُ وَالدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن مَّلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا أُوتُواْ ﴾.

(برم الرابي مَناقِب ، بابُ مَناقِب (۱) الأنصارِ) جمع ناصرٍ ؛ كالأصحاب جمع صاحبٍ ، ويُقال : جمع نصيرٍ كشريفٍ وأشرافٍ ، والنّسبة أنصاريٌّ ، وليس نسبة لأبٍ ولا أمِّ ، بل سُمُوا بذلك ؛ لما فازوا به دون / غيرهم من نصرته من الله من وايوائه وإيواء من معه ومواساتهم بأنفسهم ١٤٤/٦ وأموالهم ، وكان القياس أن يُقال : ناصريٌّ ، فقالوا : أنصاريٌّ كانَّهم جعلوا الأنصار اسم المعنى ، فإن قلت : «الأنصار » جمع قلَّة ، فلا يكون لِمَا فوق العشرة وهم ألوفٌ ؛ أُجيب بأنَّ جمعي القلَّة والكثرة إنَّما يُعتَبران في نكرات الجموع ، أمَّا في المعارف فلا فرق بينهما ، والأنصار هم ولد الأوس والخزرج (١) وحلفاؤهم أبناء حارثة بن ثعلبة ، وهو اسمٌ إسلاميُّ ، واسم أمِّهم قَيْلة -بالقاف المفتوحة والتَّحتيَّة السَّاكنة - وسقط «باب» لأبوي ذرِّ والوقت ، فا مناقب » ؛ بالرَّفع على ما لا يخفى (١) (﴿ وَالَذِينَ تَبَوَّهُ وَالدَّارَ وَالْإِيمَان ﴾ أي : لزموهما وتمكَّنوا فيهما ، أو تبوَّ ووا دار الهجرة ودار الإيمان ، فحذف المضاف من الثَّاني ، والمضاف إليه من فيهما ، أو تبوَّ ووا دار الهجرة ودار الإيمان ، فحذف المضاف من الثَّاني ، والمضاف إليه من الأوَّل، وعوّض عنه اللَّم، أو تبوَّ ووا دار الهجرة وأخلصوا الإيمان ؛ كقوله :

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «المناقب» جمع «مَنقبة» بفتح الميم؛ على وزن «مَتْرَبة» كما في «المختار»، قال الطّيبيُّ عن الراغب: طريق منفذ في الجبال، استُعيرت للفعل الكريم، إمَّا لكونه تأثيرًا له، أو لكونه منهجًا في رتبة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): ثمَّ اعلم: هل الأفضل الأوس أو الخزرج؟ لم أرّ فيه كلامًا لأحدٍ، والذي يظهر أنَّ الخزرجَ أفضل؛ لأنَّهم أخواله لِلله. «حلبي»، وعُلِّل لأفضليتهم بأمور؛ منها: أنَّه مِنَاشِعِيمُ خيَّر دور الأنصار قبائلها وعشائرها، فقال: «خير دور الأنصار بنو النجَّار، ثمَّ بنو عبد الأشهل، ثمَّ بنو الحارث بن الخزرج، ثمَّ بنو ساعدة، وفي كلِّ دور الأنصار خير» وهم من الخزرج، ولأنَّه للله نزل في المدينة على الخزرج؛ لأنَّه نزل على أبي أيُّوب وهو منهم، ولأنَّه للله نقيب الخزرج؛ لأنَّه لمَّا تُوفِي سعد بن زرارة وهو أحد النقباء من الخزرج؛ فلم يجعل لهم للله نقيبًا بعده، وقال للله: «أنا نقيبكم»، وكانت من مفاخرهم. انتهى المراد «حلبي»؛ فراجعه.

<sup>(</sup>٣) زيد في (ب) و(س): «وقول الله مِمَةَ جِنَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَنَصَرُواً ﴾ [الأنفال: ٧٦]».

#### علفتها تبنا وماء باردا

أو سمَّى المدينة بالإيمان؛ لأنَّها مظهره (﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ ) من قبل هجرة المهاجرين؛ وهم الأنصار (﴿ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾) ولا يثقل عليهم (﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ ﴾) من أنفسهم (﴿ حَاجَكَتُمِمَّا أُوتُواْ ﴾) ممَّا أُعطِي المهاجرون من الفيء وغيره وبقيَّة الأوصاف ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩] قال في "فتوح الغيب(١)»: وحاصل الوجوه الأربعة يعود إلى أنَّ عطف "الإيمان" على «الدار» إمَّا(٢) من باب التَّقدير، أو من باب الانسحاب، والإيمان إمَّا مُجرّى على حقيقته، أو استعارة؛ ففي الوجه الأوَّل الإيمان حقيقةٌ والعطف من باب التَّقدير، لكن يُقدَّر بحسب ما يناسبه، وكذلك في الوجه الثَّالث العطف فيه للتَّقدير لكن بحسب السَّابق، وفي الثَّاني والرَّابع العطف على د٤/١٥٩/١ الانسحاب، والإيمان على الوجه الثَّاني استعارةٌ مكنيَّةٌ/، وعلى الثَّالث مجازٌّ أُضِيف بأدنى ملابسة، وعلى الرَّابع استعارةٌ مصرِّحةٌ تحقيقيَّةٌ، فشبَّه في الوجه الأوَّل الإيمان من حيث إنَّ المؤمنين من الأنصار تمكَّنوا فيه تمكُّن المالك المتسلِّط في مكانه ومستقرِّه بمدينةٍ من المدائن الحصينة بتوابعها ومرافقها، ثمَّ خَيَّل أنَّ الإيمان مدينةً بعينها تخييلًا محضًا، فأطلق على المُتخيَّل باسم الإيمان المُشبَّه، وجُعلت القرينة نسبة التَّبوُّء اللَّازم للمُشبَّه به على سبيل الاستعارة التَّخييليَّة؛ لتكون مانعةً لإرادة الحقيقة، وعلى الرَّابع شُبِّهت طيبة -لكونها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان-بالتَّصديق(٣) الصَّادر من المخلص المُحلَّى بالعمل الصَّالح، ثمَّ أطلق الإيمان على مدينته بَاليِّياة التَّالح، بوساطة نسبة التَّبوُّء إليه، وهي استعارةٌ مصرِّحةٌ تحقيقيَّةٌ، لأنَّ المُشبَّه المتروك -وهو المدينة-حسِّيٌّ، والجامع النَّجاةُ من مخاوف الدَّارين، ففي الأوَّل: المبالغة والمدح يعود إلى سكَّان المدينة أصالةً، وفي الثَّاني: بالعكس، والأوَّل أدعى لاقتضاء المقام؛ لأنَّ الكلام واردٌّ في مدح الأنصار الذين بذلوا مهجهم وأموالهم في نصرة الله ونصرة رسوله صَلَ الله علم، وهم الذين آووه ونصروه، وسقط لأبي ذرِّ قوله «﴿ يُحِبُّونَ ... ﴾» إلى آخره، وقال بعد قوله: ﴿ مِن مَّبْلِهِرٌ ﴾ «الآية) (٤٠).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): وهي: «حاشية الكشَّاف» للطِّيبيِّ.

<sup>(</sup>٢) «إمَّا»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «بالصدق».

<sup>(</sup>٤) «الآية»: سقط من غير (س).

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُ قال: (حَدَّثَنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِ) المِعْوَلِيُ (')

-بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو - البصريُّ، وسقط «ابن ميمونِ» لأبي ذرِّ،
قال: (حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ) بفتح الغين المعجمة في الأوَّل والجيم في الثَّاني، المعوليُ
البصريُّ (قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ) هو ابن مالكِ طُنِّهِ: (أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني، ولأبي الوقت: «أرأيتم»
أي: أخبروني (') (اسْمَ الأَنْصَارِ، كُنْتُمْ) ولأبي الوقت: «أكنتم» (تُسمَّوْنَ (') بِهِ) بفتح السِّين المهملة والميم المُشدَّدة، قبل القرآن (أَمْ سَمَّاكُمُ اللهُ) بَمَرَيْلُ به؟ (قَالَ) أنس ﴿ وَاللهِ : (بَلُ سَمَّانَا اللهُ) إِنَّ يَدْخُلُ عَلَى أَنسٍ) ﴿ وَالسَّيمُونَ اللهُ وَلَى مِنَ الْمَهْجِرِنَ اللهُ وَلَّ اللهُ عَلَى أَنسٍ) ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَلَى أَنسُ اللهُ وَلَى النّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى أَنسٍ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى أَنسٍ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى أَنسٍ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى أَنسُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): نسبة إلى «معولة» بطن من الأزد.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولأبي الوقت: أرأيتم، أي: أخبروني» ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «تُسَمُّون»: هو بضمِّ أوَّله وفتح السين والميم المشدَّدة، مبنيًّا لما لم يسمَّ فاعله. «حلبي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «فيحدِّثَنَا»؛ بالنصب، كذا في «فرع المزِّيِّ». انتهى. وهو منصوب في جواب الاستفهام؛ وهو «أرأيت اسم...؟» إلى آخره.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قال في «المغني»: «كذا» ترد على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما، وهما كاف التَّشبيه و «ذا» الإشاريَّة؛ كقولك: رأيتُ زيدًا فاضلًا وعمرًا كذا، الثَّاني: أن تكون كلمة واحدة مركَّبة من كلمتين مكنيًا بها عن غير عدد؛ كما جاء في الحديث: أنَّه يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا؟ فعلتَ كذا وكذا، الثَّالث...إلى آخره، وفي «المصباح»: «كذا وكذا» كناية عن مقدار الشَّيء وعدَّته...، إلى أن قال: فإن قلتَ: كذا وكذا؟ فلتعدُّد الفعل.

من مآثرهم في المغازي ونصر الإسلام(١)، واستُشكِل: بأنَّه ليس قومه من الأنصار، وأُجيب بأنَّه بائنه بائنه بائنه بائنسبة الأعمِّيَّة إلى الأزد؛ لأنَّ الأزد يجمعهم.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في آخر «أيَّام الجاهلية» [ح: ٣٨٤٤]، والنَّسائي في «التَّفسير».

٣٧٧٧ - حَدَّقَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِيُهُ فَيُهُا قَالَتُ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

د۶/۹۵۲ب

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الهَبَّارِيُّ() (قَالَ/: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة، وثبت: (قال» في الفرع وسقطت في «اليونينيَّة» (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه) عروة بن الزُبير (عَنْ عَائِشَةَ بُرُّتُه) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَافَ) بضم الموحَّدة وتخفيف العين المُهمَلة وبعد الألف مُثلَّثةٌ، أو بالغين المُعجَمة، أو هو تصحيفٌ، أو بالوجهين عن الأصيليِّ؛ كما حكاه عياضٌ، أو بالمعجمة فقط لأبي ذرِّ، غير مصروف للتَّأنيث والعلميَّة؛ لأنه اسم بقعةٍ، قال ابن قُرْقُول: على ميلين (٢) من المدينة، وقع فيها حربٌ بين الأوس والخزرج، وكان سبب ذلك أنَّ من قاعدتهم أنَّ الأصيل لا يُقتَل بالحليف، فقتل رجلٌ من الأوس حليفًا للخزرج، فأرادوا أن يُقِيدوه (٤) فامتنعوا فوقعت الحرب بينهم؛ لذلك قيل: بقيت الحرب بينهم مئة وعشرين سنة حتَّى جاء الإسلام، وكان رئيس الأوس فيه حُضَيرًا والد أُسَيدٍ، وكان أيضًا فارسهم (٥)، وقال أبو أحمد العسكريُّ: قال بعضهم: كان يوم بُعاث قبل قدومه مِنَاشِيرً المدينة بخمس سنين، وقُتِل حُضَيرٌ وكثيرٌ من رؤسائهم وأشرافهم، وكان ذلك اليوم (يَوْمَا المدينة بخمس سنين، وقُتِل حُضَيرٌ وكثيرٌ من رؤسائهم وأشرافهم، وكان ذلك اليوم (يَوْمًا قَدَّمُ اللهُ لِرَسُولِهِ مِنَاشِيرً إِلَى العَنْ التَّصلية لأبي ذرَّ (فَقِدَمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرً اللهُ مِنَاشِعِيمً ). إذ لو كانوا أحياءً؛ لاستكبروا عن متابعته ﷺ وكثرة رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمً ). ويستطت التَّصلية لأبي ذرَّ (فَقِدَمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمً )

<sup>(</sup>١) في (ل): «الأنصار»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بفتح الهاء وتشديد الموحَّدة وبالراء.

<sup>(</sup>٣) هكذا باتفاق الأصول، وهو الموافق لما في «فتح الباري»، والذي في المطالع والمشارق: «ليلتين».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): «القَوَد»؛ بفتحتين: القصاص، وأقاد الأمير القاتل بالقتيل: قتله به قودًا، وقدت القاتل إلى موضع القتل [قوداً]، من باب «قال»: حملته إليه. «مصباح».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): ورئيس الخزرج: عمرو بن النُّعمان البياضيُّ. «فتح».

المدينة (وَ) الحال أنَّه (قَدِ افْتَرَقَ مَلُوُهُمْ) أي: جماعتهم (وَقُتِلَتْ) بضمُّ القاف مبنيًّا للمفعول (سَرَوَاتُهُمْ) بفتح السِّين المهملة والرَّاء والواو: خيارهم وأشرافهم (وَجُرَّحُوا(۱)) بضمُّ الجيم وتشديد الرَّاء المكسورة بعدها حاءً مهملةً، من الجرح، ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «وخَرَجوا» بخاء مُعجَمةٍ فراء مفتوحتين فجيم، من الخروج، أي: خرجوا من أوطانهم (فَقَدَّمَهُ اللهُ) بتشديد الدَّال، أي: ذلك اليوم (لِرَسُولِهِ مِنْ الشَّاعِيمُ) سقطت التَّصلية لأبي ذرِّ (فِي) أي: لأجل (دُخُولِهِمُ) أي: الذين تأخَّروا(۱) (في الإِسْلام) فكان في قَتْلِ من (۱) قُتِلَ من أشرافهم ممَّن كان يأنف أن يدخل في أي: الذين تأخَّروا(۱) (في الإِسْلام) فكان في قَتْلِ من (۱) قُتِلَ من أشرافهم ممَّن كان يأنف أن يدخل في الإسلام من (١٤) مقدِّمات الخير، وقد كان بقي منهم من هذا النَّحو عبدالله بن أُبيَّ ابن سَلُولٍ، وقصَّته في أَنفَتِهِ وتكبُّره مشهورةٌ لا تخفي، و (في) هنا تعليليَّةٌ كهي في قوله تعالى: ﴿ فَذَلِكُنَّ ٱلّذِي وَقَلَ مَن أَنفَتُمُ فِيهِ ﴾ [النُور: ١٤] أي: لأجله، وفي الحديث [ح:٥٦٥] (دخلت امرأةٌ النَّار في هرَّةٍ حبستها) أي: لأجلها.

٣٧٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِهُ يَقُولُ: قَالَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - وَأَعْطَى قُرَيْشًا -: وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ العَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِمْ، فَدَعَا الأَنْصَارَ، قَالَ: فَقَالَ: «مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِمِمْ، فَدَعَا الأَنْصَارَ، قَالَ: «أَولَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسِّهِمِمُ إِلَى بُيُوتِكُمْ ؟ لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا ؟ لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَهُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بالفوقيَّة ثمَّ التَّحتيَّة المُشدَّدة وبعد الألف حاءٌ مُهمَلةٌ، يزيد بن حُميدِ الضُّبَعيِّ البصريِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا ﴿ يَهُولُ: قَالَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً) يعني: عام فتحها بعد قسم غنائم حُنينٍ، وكان بعد فتح مكَّة بشهرين (وَ) الحال أنَّه (أعْطَى قُرَيْشًا) -ممَّن

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وللأَصيليِّ: بجيمين مخفَّفًا، أي: اضطرب قولهم، من قولهم: جَرِجَ الخاتم؛ إذا جال في الكفِّ، وعند ابن أبي صُفْرَة: بفتح المهملة ثمَّ جيم، من الحرج؛ وهو ضيق الصدر. «فتح».

<sup>(</sup>١) «أي: الذين تأخّروا»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ما».

<sup>(</sup>٤) «من»: مثبت من (ص) و(م).

د٤/٠٦١ لم يتمكّن الإيمان من قلبه؛ لما بقي فيه من الطّبع البشريّ في محبّة المال-غنائم حُنينٍ/ يتألّفهم بذلك؛ لتطمئنَّ قلوبهم وتجتمع على (١ محبّته؛ لأنَّ القلوب جُبِلت على حبّ من أحسن إليها (١)؛ ولذا لم يقسم أموال مكّة عند فتحها، ومقول قول الأنصار: (وَاللهِ إِنَّ هَذَا) الإعطاء (لَهُو العَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ (٣) مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ) حالَّ مقرِّرة لجهة الإشكال، أي: ودماؤهم تقطر من سيوفنا، فهو من باب القلب؛ نحو: عرضت النَّاقة على الحوض، قال:

لنا الجفنات الغُرُّ يلمعْنَ في الضُّحى وأسيافُنا يقطُرْنَ من نجدة (١) دمّا

والمعنى: أنَّ سيوفنا من كثرة ما أصابها من دمائهم تقطر (وَغَنَائِمُنَا) أي: التي غنمناها (تُرَدُّ عَلَيْهِمْ) أي: لم يُعطِنا منها شيئًا (فَبَلَغَ ذَلِكَ) الذي قالوه (النَّبِيَّ مِنَاسَهُمِيُمُ) ذكر ابن إسحاق (تُرَدُّ عَلَيْهِمْ) أي: لم يُعطِنا منها شيئًا (فَبَلَغَ ذَلِكَ) الذي قالوه (النَّبِيَّ مِنَاسَهُمِيمُ بمقالتهم سعدُ بن عُبادة (فَدَعَا الأَنْصَارَ) وفي «غزوة الطَّائف» [ح:٣٣١] من وجه آخر عن أنسِ: «فجمعهم في قبَّةِ من أدمٍ ولم يَدُعُ معهم غيرَهم فلمَّا اجتمعوا» (قَالَ) أنسٌ: (فَقَالَ) لهم رسول الله مِنَاسَهُمِيمُ : (مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟ وَكَانُوا) يعني: الأنصار (لَا يَكُذِبُونَ، فَقَالُوا: هُو الَّذِي بَلَغَكَ) أي: قلنا الذي بلغك، وفي «المغازي» [ح:٣٣١] «فقال: ما حديثُ بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أمَّا رؤساؤنا يارسول الله فلم يقولوا شيئًا، وأمَّا ناسٌ منَّا حديثةٌ أسنانهم (٥) فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم» (قَالَ) بَمَالِمُهُمَّا (أَولَا) بفتح الواو (تَرْضَوْنَ

<sup>(</sup>۱) «على»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: «لأنَّ القلوب جُبِلَت... إلى آخره» قد اشتهر: «جُبلَت القلوب على حبِّ من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها» يُروَى مرفوعًا وموقوفًا، ولا يصحُّ، وفي «المقاصد» كلامٌ.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «لَتقطر»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): أي: من نجدة الملهوف.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قوله: «حديثة أسنانُهم» هو مِن باب الصِّفة المشبَّهة باسم الفاعل، وقد جاء في هذا الحديث إعمالُها الرَّفع لِما بعدها على الفاعليَّة، وهو الأصل، ويجوز إضافتُها إلى منصوبها الَّذي كان فاعلًا في الأصل؛ نحو: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَتِ ﴾ [البقرة: ١١٧] أصله: بديعٌ سماواته؛ أي: بدعت لمجيئها على شكل فائق حسن غريب، ثمَّ شُبِّهَت هذه الصِّفة باسم الفاعل فنصبت ما كان فاعلًا، ثمَّ أُضيفت إليه تخفيفًا، وهكذا كلُّ ما جاء مِن نظائره فالإضافة لا بدَّ وأن تكون من نصب؛ لئلًّا تلزم إضافة الصَّفة إلى فاعلها، وهو لا يجوز؛ كما لا يجوز مِن اسم الفاعل الَّذي هو الأصل، قاله المُعرِبُ.

أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالغَنَائِم) من الشَّاة والبعير (إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ) بإثبات النُّون على الاستئناف، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «وترجعوا» بحذفها عطفًا على «أن يرجع» (بِرسُول الله سِمَاسُسِيطم إلى بُيُوتِكُمْ؟) زاد في «المغازي» إح: ٤٣٣١] «فوالله لَمَا تنقلبون به خيرٌ ممَّا ينقلبون به، قالوا: يا رسول الله قد رضينا»، فقال بَالِيسَّاه النَّام: (لَو سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا) مكانًا منخفضًا، أو الذي فيه ماءٌ (أُو شِعْبًا) بكسر الشِّين المعجمة: ما انفرج بين جبلين، أو الطَّريق في الجبل (لسَلكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَو شِعْبَهُمْ) ولأبي ذرِّ: «وشِعْبهم» بإسقاط الألف، وأراد بَلايسَارة النامُ بذلك حسن موافقته إيَّاهم وترجيحهم في ذلك على غيرهم؛ لِمَا شاهد منهم من حسن الجوار والوفاء بالعهد، لا متابعته لهم؛ لأنَّه بَلِيسِّلة الرَّسَّام هو المتبوع المُطَاع لا التَّابع المُطِيع.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:٤٣٣١]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، والنَّسائئُ في «المناقب».

٢ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ سِنَاسْمِيهِ م: «لَوْلَا الهجْرَةُ؛ لَكُنْتُ مِنَ الأَنْصَارِ»، قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، عَن النَّبِيِّ صِنى للْمِلِيوسِم

(باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ الوَّلَا الهِجْرَةُ) أمرٌ دينيُّ وعبادةٌ مأمورٌ بها (لَكُنْتُ مِنَ الأَنْصَارِ) ولأبى ذرِّ: «لكنت امرأً من الأنصار» أي: لانتسبت إلى داركم المدينة، أو لتسمَّيت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا يتناسبون بالحلف، لكنَّ خصوصيَّة الهجرة سبقت، فمنعت من ذلك، وهي أعلى وأشرف/ فلا تتبدَّل بغيرها، وقيل غير ذلك، ومراده بذلك: تألُّفهم واستطابةُ نفوسهم، د١٦٠/٤٠ب والثَّناء عليهم في دينهم حتَّى رضي أن يكون واحدًا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها (قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ<sup>(١)</sup>) أي: ابن عاصم بن كعبِ الأنصاريُّ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّعِي<sup>م</sup>) فيما وصله المؤلِّف في «غزوة الطَّائف» [ح: ٤٣٣٠] من «المغازي» بطوله.

٣٧٧٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِلَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسْمِيهِ م - أَوْ قَالَ: أَبُو القَاسِم صِنَاسْمِيهُ م -: «لَوْ أَنَّ الأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيّا أَوْ شِعْبًا؛ لَسَلَكْتُ فِي وَادِي الأَنْصَارِ ، وَلَوْلَا الهِجْرَةُ ؛ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الأَنْصَارِ » ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي ، آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ ، أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى .

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وفي الصحابة من اسمه عبد الله بن زيد آخر غير هذا. «حلبي».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة والمُعجَمة المُشدَّدة، بندارٌ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) بضمّ الغين المُعجَمة وسكون النُّون وفتح الدَّال المُهمَلة(١)، محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ) القرشيِّ الجمحيِّ مولاهم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُرُتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْهَا شَعْدِيهُمْ -أَو قَالَ: أَبُو القَاسِم مِنْهَا شَعْدِيهُمْ -) بالشَّكِّ من الرَّاوي: (لَو أَنَّ الأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَو شِعْبًا) ولأبى ذرِّ: «وشِعْبًا» بغير ألفٍ والشِّين مكسورةٌ فيهما، أي: طريقًا في الجبل (لَسَلَكْتُ فِي وَادِي الأَنْصَارِ) والمراد: بلدهم (وَلَوْلَا الهِجْرَةُ) التي لا يجوز تبديلها (لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ) ليس المراد الانتقال عن نسب آبائه؛ لأنَّه ممتنعٌ قطعًا، لاسيَّما ونسبه بَلِيلِيِّاة الِرَّنَ أشرف الأنساب، وكذا ليس المراد النَّسب الاعتقاديَّ؛ فإنَّه لا معنى للانتقال إليه، فالمراد: النِّسبة البلاديَّة، وكانت المدينة دار الأنصار والهجرة إليها أمرًا واجبًا، أي: لولا أنَّ النِّسبة الهجريَّة لا يسعني هجرها؛ لانتسبت إلى داركم، ويحتمل أنَّه لمَّا كانوا أخواله؛ لكون أمِّ عبد المطَّلب منهم، أراد أن ينتسب إليهم لهذه الولادة لولا مانع الهجرة، قاله محيى السُّنَّة ، وتلخيصه: لولا فضلي على الأنصار؛ لكنت واحدًا منهم، وهذا تواضعٌ منه مِنْ الشِّعِيمِ وحتُّ للنَّاس على إكرامهم واحترامهم، وسبق قريبًا مزيدٌ لذلك (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا ظَلَمَ) بفتح الظَّاء المُعجَمة واللَّام، رسولُ الله صِنى شعيه على هذا القول، أفديه (بِأَبِي وَأُمِّي) أنَّ الأنصار (آوَوْهُ) بمدِّ الهمزة، من الإيواء (وَنَصَرُوهُ، أَوْ) قال أبو هريرة (كَلِمَةً أُخْرَى(١)) مع هاتين الكلمتين، أي: واسوه وأصحابه بمالهم.

وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في/ «المناقب».

184/7

## ٣ - بابُ إِخَاءِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): أي: وتُضَمُّ ، كما في «جامع الأصول» و «القاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «أو كلمة أخرى» كذا في «الفرع»، والذي في «الفتح» و«الشيخ زكريًا»: «وكلمة أخرى»؛ بغير ألف، ف«أو» بمعنى الواو. انتهى تأمّل.

<sup>(</sup>٣) زيد في (ص) و(م): «و»، وهو خطأ.

في دار أنس، يأتي ذكر من سُمِّي منهم إن شاء الله تعالى في «باب كيف آخى النَّبيُ مِنَ الله عيوم بين أصحابه» قبيل «المغازي» بعون الله تعالى إقبل -: ٣٩٣٧ و سقط لفظ «باب» لأبي ذرَّ، فما بعده رَفْعٌ.

٣٧٨٠ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ؛ آخَى رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنِّي أَكْثُرُ الأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِي امْرَأْتَانِ، فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ، فَسَمِّهَا لِي أُطَلِقُهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّنُهَا؛ فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، أَيْنَ سُوقُكُمْ؟ فَسَمِّهَا لِي أُطَلِقُهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّنُهَا؛ فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، أَيْنَ سُوقُكُمْ؟ فَشَلِّ مِنْ أَقْطٍ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ العُدُوّ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا فَذَلُوهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقْطٍ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ العُدُوّ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَلِهُ مُنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنْ أَوْطُ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ العُدُوّ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِي مِنَ اللهِ مِنْ أَوْطُ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ العُدُوّ، ثُمَّ النَّهُ إِنْ مَعْهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ أَوْطُ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ العُدُوّ، ثَوَا قِمِنْ ذَهَبٍ، شَكَ إِبْرَاهِيمُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعدِ (عَنْ جَدَّهِ) إبراهيم بن عبدالرَّحمن بن عوفِ أنَّهُ (قَالَ: لَمَّا ١٢٦١/٤ قَدِمُوا المَدِينَةَ) أي: النَّبِيُ بِهَاشِيرِمُ وأصحابه، وهذا صورته صورة (١ الإرسال؛ لأنَّ إبراهيم بن عبدالرَّحمن لم يشهد ذلك، لكنَّ المؤلَّف ساق الحديث في أوَّل «البيع» [ح١٠٤٨] من طريقِ عبدالعريقِ المعرفة الاتُصال، وهي طريق عبدالعزيز بن عبدالله حدَّثنا إبراهيم بن سعدِ عن أبيه عن جدَّه قال: قال عبدالرَّحمن بن عَوْفُو: لمَّا قدمنا المدينة (آخَى رَسُولُ اللهِ مِهَاشِهِ الرَّعْبُ بَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الرَّبِيعِ) بفتح الرَّاء، ابن عمرو بن أبي أبْنِ عَوْفُي) أحد العشرة المُبشَّرة بالجنّة (وَ) بين (سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) بفتح الرَّاء، ابن عمرو بن أبي رُهَيرِ الأنصاريُّ الخزرجيُّ النَّقيب (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال» أي: سعدٌ (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنِّي أَكْثَوُ اللهُ عَنْ المَّدِيرِ الأنصاريُّ الخزرجيُّ النَّقيب (قَالَ) ولي «البيع»: «فأقْسِمُ لك نصفَ مالي» (وَلِي امرَأتَانِ) اسم إلاَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ) وفي «البيع»: «فأقْسِمُ لك نصفَ مالي» (وَلِي امرَأتَانِ) اسم إلحزم، جواب الأمر (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا؛ فَتَزَوَّ جُهَا) بالجزم، على الأمر (فَالَ) له عبدالرَّحمن: بالجزم، جواب الأمر (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا؛ فَتَزَوَّ جُهَا) بالجزم على الأمر (قَالَ) له عبدالرَّحمن: (بَالجمع، ولأبي ذرِّ: «سوقك» (فَلَلُوهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْتُهَاعَ) بقافِ مفتوحةٍ فتحتيَّةِ ساكنةٍ فنونٍ بالجمع، ولأبي ذرِّ: «سوقك» (فَلَلُوهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْتُقَاعَ) بقافِ مفتوحةٍ فتحتيَّة ساكنةٍ فنونٍ

<sup>(</sup>۱) «صورة»: ليس في (ص) و(م).

مضمومة (١) وبعد القاف ألفّ فعين مُهمَلة، غير مصروف على إرادة القبيلة، وبالصّرف على إرادة الحيِّ: بطنِ من اليهود أُضِيف إليهم السُّوق (فَمَا انْقَلَبَ) عبد الرَّحمن منه (إِلَّا وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقْطٍ) بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تُسكَّن، قال عياضٌ: هو جبن اللَّبن المستخرج زبده، وخصَّه ابن الأعرابيِّ بالضَّأن، وقيل: لبنِّ مُجفَّفٌ (١) مستحجرٌ يُطبَخ به (وَسَمْنِ، ثُمَّ تَابَعَ الغُدُوَّ) أي: الذَّهاب في صبيحة كلِّ يوم إلى السُّوق للتِّجارة (ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ أَثَرْ صُفْرَةٍ) من الطِّيب الذي استعمله عند الزِّفاف (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيرُ مَم) له: (مَهْيَمْ؟) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح التَّحتيَّة وسكون الميم؛ كلمة يمانيَّة ، أي: ما هذا؟ وقال بعض المتأخِّرين: أصلها(٣): ما هذا الأمر؟ فاقتصر من كلِّ كلمةٍ على حرفٍ؛ لأمن اللَّبس (قَالَ) عبدالرَّحمن: (تَزَوَّجْتُ) زاد في الرِّواية اللَّاحقة إح:٢٧٨١] كالتي في «البيع» [ح: ١٠٤٨] «امرأةً من الأنصار» ولم تُسَمَّ، نعم هي بنت أنس بن رافع الأنصاريِّ الأوسيِّ، وفي «الأوسط» للطَّبرانيِّ: عن أبي هريرة ﴿ اللهِ بسندِ فيه ضعفٌ: «أتى رسول الله مِنَاسَمِيمُ م وقد خَضَبَ بالصُّفرة، فقال: ما هذا الخضاب، أعرست؟ قال: نعم» (قَالَ) بَلِيالِتِكَاة النَّهُم: (كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا) مهرًا؟ (قَالَ): سقتُ إليها (نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ، أَوْ) قال: (وَزْنَ نَوَاةٍ) أي: خمسة دراهم (مِنْ ذَهَبِ) وسقط «من ذهب» هذه لأبي ذرِّ (شَكَّ إِبْرَاهِيمُ) بن سعد الرَّاوي.

ومرَّ هذا الحديث في أوَّل «البيوع» [ح:٢٠٤٨] ويأتي إن شاء الله تعالى زوائد فوائد قريبًا في الحديث التَّالي.

٣٧٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ ﴿ إِنَّ إَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ، وَآخَى رَسُولُ اللهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع، وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرَهَا مَالًا، سَأَقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ، وَلِي امْرَأْتَانِ، فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطَلِّقُهَا، حَتَّى إِذَا حَلَّتْ؛ تَزَوَّجْتَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ، فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنِ وَأَقِطٍ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمِمْ «مَا سُقْتَ فِيهَا؟» قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وقال الشيخ زكريًّا: بتثليثها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): يابس. «نهاية».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «أصله».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ أبو رجاء البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطُّويل (عَنْ أَنَس ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن / بْنُ عَوْفٍ ) د٢٦١/٤٠ المدينة (وَآخَى رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «النَّبيُّ» (مِنَاشْهِيمَ مَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع) الخزرجيّ، وعند عبد بن حُميدٍ من طريق ثابتٍ عن أنس: أنَّ النَّبيِّ مِنَاشْعِيرٌ م آخي بين عبد الرَّحمن بن عوفٍ وبين عثمان بن عفَّان، فقال عثمان لعبد الرحمن: إنَّ لي حائطين...؛ الحديث، قال في «الفتح»: وهو وهمّ من رواية ابن(١) زاذان(٢) (وَكَانَ) سعدٌ (كَثِيرَ المَالِ، فَقَالَ سَعْدٌ) لعبد الرَّحن: (قَدْ عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا، سَأَقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ(٣) شَطْرَيْنِ، وَلِي امْرَأْتَانِ) قال الحافظ ابن حجرِ: لم أقف على اسم/ امرأتَي سعدٍ إلَّا أنَّ ابن سعدٍ ذكر أنَّه كان له من الولد أمُّ سعدٍ، واسمها جميلة، وأمُّها عمرة بنت حزم، وتزوَّج زيد بن ثابتٍ أمَّ سعدٍ، فولدت له ابنه خارجة، فيُؤخَذ من هذا تسمية إحدى امرأتي سعدٍ، وقال شيخنا الحافظ أبو الخير السَّخاويُّ: إنَّه وجد تسمية الزَّوجة الثَّانية في «تفسير مقاتل» عند قوله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣٤] وأنَّها حبيبة بنت زيد بن أبي زهيرِ (فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطَلِّقُهَا) -بالرَّفع- لأجلك (حَتَّى إِذَا حَلَّتْ) بأن(١) انقضت عدَّتها (تَزَوَّجْتَهَا) بفوقيَّةٍ بعد الجيم السَّاكنة (فَقَالَ) له (عَبْدُ الرَّحْمَن: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ) زاد في السَّابقة [ح: ٣٧٨٠] «ومالك» (فَلَمْ يَرْجِعْ) فيه حذفٌ اختصره الرَّاوي، وهو قوله في الرِّواية السَّابقة: «أين سوقكم؟ فدلُّوه على سوق بني قينقاع» [ح:٣٧٨٠] وزاد في أخرى في «الوليمة» [ح:٥١٦٧] «فخرج إلى السُّوق، فباع واشترى»، وفي رواية حُمَيدٍ (٥) [ح: ١٦٧] «فاشترى وباع فربح، فلم يرجع» (يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ) أي: ربح (شَيْئًا مِنْ سَمْن وَأَقِطٍ) وفي رواية زهير بن معاوية أوَّل «البيوع» [ح:٢٠٤٩] «فأتى به أهل منزله» (فَلَمْ يَلْبَتْ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) لفظة: «ابن» زيادة من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: «قال في الفتح»: وهو وهم ... إلى آخره، لعلَّ سبب الوهم أنَّ المؤاخاة كانت مرَّتين؛ الأولى بين المهاجرين بعضهم بعضًا قبل الهجرة على الحقِّ والمواساة، فواخى بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان بن عفَّان وعبد الرَّحمن بن عوف، وبين مَن آخى من آخرين ذكرهم الشَّاميُّ، ثمَّ قال: [والثانية] بين المهاجرين والأنصار، فذكر منهم المؤاخاة بين عبد الرَّحمن بن عوف وسعد بن الرَّبيع.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): ولأبي ذرٌّ: بينك وبيني؛ كذا في الفرع.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «أي».

<sup>(</sup>٥) في جميع الأصول الخطية: «حمَّاد»، وهو وهم، انظر الحديثين (٥١٥٥)، و(٥١٦٧).

يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمِم وَعَلَيْهِ وَضَرّ) بفتح الواو والمُعجَمة آخره راءً، أي: لطخ (مِنْ صُفْرَةٍ) أي: صُفْرَةُ خَلُوقٍ، والخَلُوق طِيْبٌ يُصنَع من زعفران وغيره (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِناسَمِيم، مَهْيَمْ ؟)كلمة استفهامٍ مبنيَّةً على السُّكون، وهل هي بسيطة أم مُركَّبة ؟ قولان لأهل اللُّغة، وقال ابن مالكِ: هي اسم فعل بمعنى «أخبِرُ»، وفي «الأوسط» للطّبرانيّ: فقال له: «مهيم؟» وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشَّيء، وعند المصنِّف في رواية حمَّاد بن زيدٍ إح:٥١٥٥] "قال: ما هذا؟" (قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ) قال البيضاويُّ: يحتمل أن يكون(١): «مهيم» استفهامًا إنكاريًّا؛ لِمَا تَقَدُّم مِن النَّهِي عِن التَّضمُّخ بالخلوق، فأجابه بقوله: تزوَّجت، أي: فتعلُّق بي(١) منها ولم أقصده، ويأتي مزيدٌ لهذا -إن شاءالله تعالى- في موضعه، وقد جزم الزُّبير بن بكَّارِ في كتاب «النَّسب» أنَّ التي تزوَّجها بنت أبي الحَيسَر -بفتح المهملتين بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ آخره راءً-واسمه أنس بن رافع الأوسيُّ؛ كما مرَّ قريبًا (فَقَالَ) بَلاِلغِلاة الرَّلام له: (مَا سُقْتَ فِيهَا؟) ولأبي ذرِّ عن د٤/١٦٢/ الكُشْميهَنيِّ/: «إليها» بدل «فيها» وفي رواية حُمَيد الطويل<sup>(٣)</sup> في «الوليمة» [ح:٥١٦٧] «كم أصدقتَها؟» (قَالَ) عبد الرَّحمن: سقتُ إليها (وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَو نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ) بالشَّكِّ من الرَّاوي كما مرَّ ، واستنكر الدَّاوديُّ رواية: «وزن نواةٍ» ، ورجَّح الثَّانية ، ورُدَّ عليه بأنَّ في رواية شعبة عن عبدالعزيز بن صُهَيبٍ [ح:٥١٤٨] «على وزن نواةٍ» وكذا لغيره بالجزم، وهم أئمَّةٌ حفَّاظً، فلا وهم في الرِّواية؛ لأنَّها وإن كانت نواة تمرِّ أو غيره لها قدرٌ معلومٌ يصلح أن يُقال: «وزن نواةٍ» ولعلَّ المراد: نوى التَّمر؛ كما يُوزَن بنوى الخَرُّوب، وقيل: كان القيمة عنها يومئذ خمسة دراهم، وقيل: ربع دينارٍ كذا قرَّره بعضهم، وعُورِض: بأنَّ نوى التَّمر يختلف في الوزن، فكيف يُجعَل معيارًا لِمَا يُوزَن به؟ وبقيَّة مبحث ذلك تأتى -إن شاء الله تعالى - في موضعه بعون الله وقوَّته (فَقَالَ) بَالِيسَاه الله له: (أَوْلِمْ؛ وَلَو بِشَاةٍ) استدلَّ به: على تأكيد أمر الوليمة؛ إذ إنَّه صِلَى الشريم أمر باستدراكها بعد انقضاء الدُّخول، ويأتي إن شاء الله تعالى اختلاف الأئمَّة هل وقتها عند العقد أو عقبه(١)، أو عند الدُّخول أو عقبه، ومُوسَّعٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدُّخول [فبلح:٥١٦٦].

<sup>(</sup>۱) زيد في (ص) و(م): «قوله».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(م): «لي»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في جميع النُّسخ: «حمَّاد بن سلمة»، وهو وهم.

<sup>(</sup>٤) «أو عقبه»: ليس في (ص) و(م).

٣٧٨٢ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو هَمَّامٍ قَالَ: سَمِغْتُ المُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّخْلَ، قَالَ: «لَا»، قَالَ: تَكُنُونَا المَوُونَةَ، وَتُشْرَكُونَا فِي التَّمْرِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح المُهمَلة وسكون اللَّام آخره فوقيَّة (أَبُو هَمَّام) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، الخاركئ -بالخاء المُعجَمة - وخارك (١١) من ساحل البصرة (قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن) الحزاميَّ (١) المدنيَّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبدالله ابن ذكوان (عَنِ الأَعْرَج) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ ) أَنَّه (قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ) لمَّا قدموا المدينة، وزاد في «باب إذا قال: اكفنى مؤنة النَّخل» [ح: ٢٣٢٥] من «المزارعة» للنَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِم: (اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّخْلَ) بسكون المعجمة، وفي «المزارعة»: «بيننا وبين إخواننا " ومرادهم: المهاجرون (قَالَ) بَلِيالِيِّلا النِّلامِ (لَا) أَقْسِم (قَالَ) الأنصار لهم: أيُّها المهاجرون (تكْفُونَا) ولأبي ذرِّ: «يكفوننا» بالتَّحتيَّة وبالنُّونين (المَؤُونَةَ) في النَّخل بتعهُّده بالسَّقي والتَّربية (وَتُشْرَكُونَا) بفتح الفوقيَّة/ والرَّاء ونونٍ واحدةٍ وبضمِّ الفوقية وكسر الرَّاء، ١٤٩/٦ ولأبي ذرِّ: ((ويُشرِ كوننا) بالتَّحتيَّة المضمومة وكسر الرَّاء (فِي التَّمْر) بالمُثنَّاة الفوقيَّة وسكون الميم، أي: يكون التَّمر بيننا وبينهم شركةً، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: (في الأمر) بدل «التَّمر» أي: الأمر الحاصل من ذلك، وهو من قولهم: أُمِر مالُه -بكسر الميم- أي: كَثُر (قَالُوا) أي: المهاجرون للأنصار: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) وإنَّما أبي النَّبيُّ مِنْ السَّعِيمُ أن يقسم بينهم النَّخل؛ لأنَّه علم أنَّ الفتوح ستُفتَح عليهم، فكره أن يخرج عنهم شيئًا من رقبة نخيلهم التي بها قوامهم (٣)؛ شفقة عليهم، ولمَّا فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين؛ امتثالًا لأمره بَالِيشِه، إليَّم، ومواساةً للمهاجرين.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): كاهاجر».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قال في «التقريب»: بمهملة فزاي.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قال في «المصباح»: استقام الأمر، وهذا قَوَامُهُ؛ بالكسر والفتح، أي: عماده الذي يقوم به وينتظم، ومنهم من يقتصر على الكسر، وعليه قوله تعالى: ﴿ اَلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا ﴾ [النساء: ٥]، والقِوَام؛ بالكسر: ما يقيم الإنسان من القوت.

## ٤ - بابُ حُبِّ الأنصار من الإيمان

(بابُ حُبِّ الأَنْصَارِ من الإيمان) سقط لفظ «الباب» لأبي ذرٍّ، فتاليه رَفْع.

٣٧٨٣ - حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَال: سمعْتُ البَرَاءَ بِلَا قَالَ: شَعِعْتُ البَرَاءَ بِلَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْعَضُهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ : «الأَنْصَارُ لَا يُحِبُهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْعَضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَنْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ».

د۱۲۲/٤ع

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ/ مِنْهَالِ) بكسر الميم، الأنماطيُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا شُغبهُ) ابن الحجَّاج، أبو بسطام العتكيُّ، أمير المؤمنين في الحديث (قَالَ: أَخْبَرَني) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حَدَّثني) بالإفراد أيضًا (عَدِيُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ، ثقة لكنّه قاضي الشَّيعة وإمام مسجدهم بالكوفة (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاء) بن عازبٍ (رَّالِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ مِنْ السَّعِيمِ، أو قال: قالَ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمِ: الأَنْصَارُ) الأوس والخزرج (لا يُحِبُّهُمْ) كلُّهم (إلَّا مُؤْمِنٌ) كاملُ الإيمان (وَلا يُبِينُهُمْ) كلُّهم من جهة نصرتهم للرَّسول بَالِيَّسِرَالِهم (إلَّا مُنَافِقٌ) وفي «مُستخرَج أبي نُعيمِ» من حديث البراء: «مَنْ أَحَبَّ الأَنصار فبحبِّي أحبَّهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم»، وهو يؤيِّد ما مرّ من تقديرٍ من جهة نصرتهم... إلى آخره. والتَّقييد به (كلَّهم) مخرجٌ لمن أبغض بعضهم يؤيِّد ما مرّ من تقديرٍ من جهة نصرتهم... إلى آخره. والتَّقييد به (كلَّهم) مخرجٌ لمن أبغض بعضهم لمعنى يسوِّغ البغض له (فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ(۱)، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ(۱)) وإنَّما خُصُّوا بذلك؛ لمعنى يسوِّغ البغض له (فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ(۱)، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ(۱)) وإنَّما خُصُّوا بذلك؛ ومن عرب وعجم، والعداوة تجرُّ ليما اختصُّوا به موجبًا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين إذ ذاك؛ من عربٍ وعجم، والعداوة تجرُّ المنابغض، ثمَّ إنَّ مَا اختصُّوا به موجبٌ للحسد، والحسد يجرُّ إلى البغض أيضًا، فمن ثمَّ حذَّر يَنْ الشيريمُ من أَنْ مَا أَسْ الْ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلِي المِنْ الْمَالِي المَالِي الْمَالِي المَالْفِي اللهُ المِنْمُ أَنْ الْمَالْفُلُولُ المَنْ أَنْهُ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ الْمَالْفُلُهُ اللهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمُلْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُهُ الْمُعْمَلُهُ الْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمُلْ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أحبَّه الله» معنى حبِّ الله لعبده: إرادته الخيرَ له، وإنعامه عليه ورحمته ، ومعنى بغضه: إرادته عتابه وشقاوته ونحوه. انتهى بخطِّ شيخنا عجمي رَبِّه ، قال في «المصباح»: بغض الشيء -بالضمّ - بغاضة ، فهو بغيض، وأبغضته إبغاضًا، فهو مُبغَض، والاسم: البُغض، قالوا: ولا يقال: بَغَضته ؛ بغير ألف، وبغَضه الله للناس -بالتشديد - فأُبغض.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وعبارة «المختار»: «بغُض» كـ «ظرُف» و «سلِم» صار بغيضًا، وبغَضه الله إلى النَّاس فأبغضوه: مقتوه. انتهى. وعبارة «القاموس»: «البُغض» بالضَّمِّ ضدُّ الحبِّ، و «البِغضة» بالكسر، و «البغضاء " شدَّته، و «بغِضُض» كـ «كرُم» و «نصَر» و «فرِح» بَغاضة، فهو بغيضٌ، وأُبغضُه ويبغضني؛ بالضَّمِّ: لغة رديئة، وما أبغضه لي! شاذٌ، وأبغضوه: مقتوه. انتهى. وفي «العباب»: قال أبو حاتم: من كلام أهل الحشو: أبغضُ فلانًا -بضمّ الغين - وهو يبغُضني.

من بغضهم، ورغّب في حبّهم حتَّى جعله من الإيمان والنّفاق؛ تنويهًا بفضلهم، وهذا جارِ باطّرادٍ في أعيان الصَّحابة؛ لتحقُّق الاشتراك في الإكرام؛ لِمَا لهم من حسن الغَنَاء(١) في الدِّين، وإن وقع من بعضهم لبعض بغضّ بسبب الحروب الواقعة بينهم؛ فذاك من غير هذه الجهة؛ لِمَا طرأ من المخالفة، ومن ثمَّ لم يحكم بعضهم على بعض بالنّفاق، وإنَّما حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام؛ للمصيب أجران، وللمخطئ أجرٌ واحدٌ.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، والتّرمذيُّ والنّسائيُّ في «المناقب»، وابن ماجه في «السُّنّة».

٣٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ بِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسَ ابْنِ مَالِكِ بِنْ عَنْ النَّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَهُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ) كذا في الفرع وأصله لكنَّه ضُبِّب عليه، وقال في الهامش: «عن عبدالله» بدل «عبدالرَّحمن»، وهو الصَّحيح (١) (بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَبْرٍ) بفتح الجيم وسكون المُوحَّدة، وقيل: جابر بن عتيكِ الأنصاريِّ (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِمُ) أَنَّه (قَالَ: آيَةُ الإِيمَانِ) أَي: علامته (حُبُّ الأَنصارِ، وآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الأَنصارِ) وقد وقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العُكْبريِّ (١): «إنَّه الإيمان» بهمزة مكسورة ونونِ مُشدَّدة وهاء، و «الإيمان» مرفوع، وأعربه، فقال: «إنَّه الإيمانُ» بهمزة مكسورة ونونِ مُشدَّدة وهاء، و «الإيمان» مرفوع، وأعربه، فقال: «إنَّه الإيمانُ حبُّ الأنصار، وهذا تصحيفٌ، وفيه نظرٌ من جهة المعنى؛ لأنَّه التقضي حصر الإيمان في حبِّ الأنصار/، وليس كذلك، فإن قلت: واللَّفظ المشهور أيضًا يقتضي الحصر؛ أُجيب بأنَّ العلامة كالخاصَّة تطَّرِد ولا تنعكس، وإن أُخِذ من طريق المفهوم؛ فهو الحصر؛ أُجيب بأنَّ العلامة كالخاصَّة تطَّرِد ولا تنعكس، وإن أُخِذ من طريق المفهوم؛ فهو مفهوم لقبِ لا عبرة به سلَّمنا الحصر لكنَّه ليس حقيقيًّا بل ادِّعائيًا للمبالغة، أو هو حقيقةً (١٠)، لكنَّه ليس حقيقيًّا بل ادِّعائيًا للمبالغة، أو هو حقيقةً (١٠)، لكنَّه

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): «الغَنَاء»: مثل كلام الاكتفاء وليس عنده غَناء؛ أي: ما يتغنَّى به. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «الصَّواب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «العُكْبَرِيُّ»؛ بالضمِّ والسكون وفتح الموحَّدة وراء: إلى عكبراء؛ بلد على دجلة فوق بغداد. «لب»، وعكبراء: يُمَدُّ ويُقصَر، كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «للحقيقة».

خاص بمن أبغضهم من حيث النُصرة كما مرَّ ، أو يُقال: إنَّ اللَّفظ خرج على معنى التَّحذير ، فلا يُراد ظاهره ؛ ولذا لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضدُّه ، بل قابله بالنَّفاق ؛ إشارة إلى التَّرغيب والتَّرهيب ، والتَّرهيب إنَّما / خُوطِب به من يُظهِر الإيمان ، أمَّا من يُظهِر الكفر فلا ؛ لأنَّه مرتكبٌ ما هو أشدُ من ذلك .

وهذا الحديث قد مرَّ في «كتاب الإيمان» إح: ١١/.

## ٥ - باب قَوْلُ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِ مِلْ الْمُنْصَادِ: أَنْتُمْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ

(باب قَوْلُ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمِ لِلأَنْصَارِ: أَنْتُمْ) أي: مجموعكم (أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ) أي: من مجموعهم، فلا ينافيه أحبيَة أحدٍ إليه غير الأنصار؛ لأنَّ الحكم للكلِّ بشيءٍ لا ينافي الحكم به لفردٍ من أفراده، فلا تعارض بينه وبين قوله: «أبو بكرٍ» في جواب من قال: من أحبُ النَّاس إليك؟ قال: «أبو بكرٍ»، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

٣٧٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ ﴿ وَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ النَّبِيُ مِنَا شَعْمِهُ النَّبِيُ مِنَا شَعْمِهُ النَّبِيُ مِنَا شَعْمِهُ النَّبِي مِنَا شَعْمِهُ النَّبِيُ مِنَا شَعْمِهُ النَّبِي مِنَا شَعْمِهُ مَنْ عُرُسٍ فَقَامَ النَّبِي مِنَا شَعْمِهُ مَنْ اللَّهُمُ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ » -قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبدالله بن عمرٍ و المنقريُّ المُقعَد البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان التَّميميُّ مولاهم التَّنوريُّ(۱) الحافظ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن صُهَيبِ البُنانيُّ(۱) الأعمى (عَنْ أَنَسٍ إللهُ ) أَنَّه (قَالَ: رَأَى النَّبِيُ مِنَاسَهِ البُنانيُّ النِّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ عُرُسٍ (۳) -) بضم العين (۱) والرَّاء، والشَّكُ من والصَّبْيانَ مُقْبِلِينَ -قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ عُرُسٍ (۳) -) بضم العين (۱) والرَّاء، والشَّكُ من الرَّاوي، وفي «باب ذهاب النِّساء والصِّبيان إلى العرس» [ح:٥١٨] من «النِّكاح»: «مقبلين من عرس» بالجزم من غير شكَّ (فَقَامَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ عِيمِ مُمْثِلًا) بضم المولى وإسكان الثَّانية عرس» بالجزم من غير شكَّ (فَقَامَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ عِيمٍ مُمْثِلًا) بضم الميم الأولى وإسكان الثَّانية

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): إلى التنُّور المعروف. «لب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): «البنانيُّ»: بموحَّدة ونونين. «ترتيب».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): العُرُس؛ بالضَّمّ، وضمَّتين: طعام الوليمة. «قاموس»، والعُرْس أيضًا: طعام الزفاف.
 «مصباح».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «بضمّ العين»، أي: وضمّ الرَّاء، كما في «الفرع» بضمَّتين بالقلم.

د۲۲۳/٤ ت

وكسر المُثلَّنة وفتحها في الفرع وأصله أي: منتصبًا قائمًا، قال السَّفاقسيُ: كذا وقع رباعيًا، والذي ذكره أهل اللَّغة: مَثُل الرَّجل -بفتح الميم وضمِّ المُثلَّنة- مثولًا؛ إذا انتصب قائمًا ثلاثيًّا. انتهى (۱). قال العينيُّ: كان غرضه الإنكار على الذي وقع هنا وليس بمُوجِّهِ؛ لأنَّ «مُمثِلًا» معناه: مكلِّفًا نفسه ذلك؛ وطالبًا ذلك فلذلك عُدِّي فعله، وأمًا «مَثُل» الثَّلاثيُّ؛ فهو لازمٌ غير متعد، وفي حاشية الفرع وأصله: «مُمَثَّلًا»، بضمِّ الميم الأولى وفتح الثَّانية وتشديد المُثلَّنة مفتوحة، أي: مكلِّفًا نفسه ذلك وطالبًا ذلك منها، وفي «النَّكاح» [ح:٥١٥٠] «فقام(۱) مُمثَنًا» بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ بعد الميم الثَّانية السَّاكنة ثمَّ نونٍ مُشدَّدةٍ، أي: قام قيامًا طويلًا، أو هو من الامتنان؛ لأنَّ من قام له بَيُالِسِّة السَّائ فقد امتنَّ عليه بشيء لا أعظم منه، فكأنَّه قال: يمتنُ عليهم بمحبَّته، ويؤيِّده قوله بعد (فقال: اللَّهُمُّ (٣) أنتُمْ مِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ (٤) -قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتِ ) وتقديم لفظ «اللَّهمَّ» للتَّبرُك، أو للاستشهاد بالله في صدقه.

وهذا/الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [ح: ١٨٠].

٣٧٨٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَبُّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسَٰمِيمِ مَ وَمَعَهَا ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: هواللهِ مِنَاسَٰمِيمِ مَا قَالَ: هوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰمِيمِ مَ فَقَالَ: هوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اللهِ إِلَى مَا لَكَ اللهِ مِنَاسَمِيمِ مَ مَا تَنْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ) الدَّورقيُّ البغداديُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَبِرُاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ) الدَّورقيُّ البغداديُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَسَدٍ) بمُوحَّدةٍ مفتوحةٍ فهاءٍ ساكنةٍ فمُعجَمةٍ ، الإمام الحجَّة قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «انتهى»: مثبت من (س).

<sup>(</sup>١) «فقام»: ليس في (ص) و(م).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قد يقال: قوله: «اللَّهمَّ» خَرَج مَخرَج القسم، كأنَّه قيل: والله أنتم مِن أحبِّ النَّاس إليَّ؛ كما ثبت هذا اللَّفظ في رواية أحمد، والحديث يفسِّر بعضه بعضًا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: «اللَّهمَّ أنتم مِن أحبَّ النَّاس إليًّ» فيه الجمعُ بين خطابين في كلام واحد، فقد قال الرَّضيُّ في «باب الإشارة»: لا يُخاطَب اثنان في كلام واحد إلَّا أن يجمعا في كلمة الخطاب؛ نحو: يا زيدان فعلتما، أو يُعطَف أحدهما على الآخر؛ نحو: أنت وأنت فعلتما... إلى آخر ما ذكره، وقد ذكر ابن حجر الفقيه المكِّيُ في قول العامَّة عند قُبالة الحجر الأسود: «اللَّهمَّ صلٌ على نبيٍّ قبَلك»: إنَّ الضَّمير عندهم راجع للحجر، لا يعتقدون غيرَ ذلك وإن كان فاسدًا من جهة الصِّناعة إلَّا أن يُراد به الالتفات على بحث فيه، وحينئذ لا يُؤاخذون بذلك إلَّا إن عرفوا ما يقتضيه هذا اللَّفظ من الشَّناعة والقبح والاتَّهام.

أَخْبَرَنِي) بالإفراد (هِشَامُ بْنُ زَيْد) أي: ابن أنس بن مالك الأنصاريُ رَبُّةِ (قَالَ: سَمِغْتُ) جدِّي (أَنسَ بْنَ مَالِك رَبُّةِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ عَلَا اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مَقَدَّدٌ ؟ كما دلّ عليه الحديث السَّابِق [ح: ٢٧٨٥] (مَرَّ تَيْنِ) أي: قال ذلك القول مَرَّتين.

وهذا الحديث أخرجه في «النَّكاح» [ح: ١٨٠٥] و «النُّذور» [ح: ١٦٤٥]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والنَّسائئُ في «المناقب».

# ٦ - باب أَتْبَاعِ الأَنْصَارِ

(باب أَتْبَاعِ الأَنْصَارِ) بفتح الهمزة وسكون الفوقيَّة؛ وهم حلفاؤهم ومواليهم، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَنْبَاعٌ، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَنْبَاعَنَا مِنَّا، فَدَعَا بِهِ، فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) العبديُّ مولاهم بندارٌ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد ابن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن مُرَّة، الجَمَليُّ(۱)، أحد الأعلام الثِّقات، رُمِي (۱) بالإرجاء (۳)، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي، طلحة بن يزيد، من الزِّيادة، مولى قرظة بن كعبٍ؛ بالقاف المفتوحة (۱) والرَّاء والظَّاء المُعجَمة (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) أنَّه قال: (قَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعٌ) بفتح الهمزة وسكون الفوقيَّة، وسقط لغير أبي ذرِّ لفظ «يا رسول الله» (وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ) بوصل الهمزة وتشديد الفوقيَّة

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): «الجَمَلي»؛ بفتح الجيم والميم: إلى جَمَل؛ قبيلة.

<sup>(</sup>۲) في (ص): «يُرمَى».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): المُرجِئة القائلون: لا يضرُّ مع الإيمان معصيةً؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

<sup>(</sup>٤) «المفتوحة»: جاء في (ص) بعد قوله: «المُعجَمة» الآتي.

(فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا) بقطع الهمزة وسكون الفوقيَّة، فيُقال لهم: الأنصار؛ ليدخلوا في الوصيَّة لنا بالإحسان وغيره (فَدَعَا) مَالِيمِّة الِنَّمُ (بِهِ) بالذي سألوا، فقال كما في الرِّواية اللَّاحقة [ح: ٣٧٨٨] «اللُّهمَّ اجعل أتباعهم منهم»، قال عمرو بن مُرَّة: (فَنَمَيْتُ) بتخفيف الميم/، أي: نقلت (ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى(١)) عبد الرَّحمن الأنصاريِّ عالم الكوفة (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال»: (قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ) هو ابن أرقم.

٣٧٨٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ -رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ-قَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْم أَنْبَاعًا، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَثْبَاعَنَا مِنَّا، قَالَ النَّبِيُّ مِنْ شَعِيمٍ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ»، قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ، قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) هو(١) ابن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء، الجَمَليُّ قال: (سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةً) بالحاء المُهمَلة والزَّاي (رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) بنصب «رجلًا» عطف بيانٍ أو بدلًا من «حمزة»، واسم أبي حمزة فيما قاله الغسَّانيُّ: طلحةُ بن يزيد، وكذا قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر /، والحافظ عبد الغنيِّ المقدسيُّ قال: (قَالَتِ الأَنْصَارُ): يارسول الله (إِنَّ لِكُلِّ قَوْم أَتْبَاعًا، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا) قال الطِّيبيُّ: الفاء تستدعى محذوفًا، أي: لكلِّ نبيّ أتباعٌ ونحن أتباعك، فادع الله أن يكون أتباعنا، أي: حلفاؤنا وموالينا (مِنَّا) أي: متَّصلين بنا، مقتفين آثارنا بإحسانٍ؛ ليكون لهم ما جُعِل لنا من العزِّ والشَّرف (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّرِيمُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ، قَالَ عَمْرُو) أي: ابن مُرَّة الرَّاوي: (فَذَكَرْتُهُ لِإِبْنِ أَبِي لَيْلَي) عبد الرَّحمن (قَالَ: قَدْ زَعَمَ) أي: قال: (ذَاكَ) بغير لام (زَيْدٌ، قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج: (أَظُنُّهُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) وكأنَّه (٣) احتمل عنده أن يكون ابن أبي ليلى أراد بقوله: «قد زعم ذاك زيدٌ» أي: زيدٌ آخر ؛ كزيد ابن ثابتٍ، وظنُّه صحيحٌ، فقد رواه أبو نُعَيمٍ في «المُستخرَج» من طريق عليِّ بن الجعد جازمًا

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «أبو ليلي»: اسمه يسار -ويقال: بلال، ويقال: داود- بن بلال بن بليل بن أُحَيْحَة بن الجُلاح ابن الحريش بن جحجبيِّ بن كلفة بن عوف بن عمرو الأنصاريُّ الأوسيُّ، أبو عيسى. «تذهيب».

<sup>(</sup>٢) «هو»: مثبتٌ من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (م): «كان»، وهو تحريف.

به، وفيه التَّنبيه على شرف صحبة الأخيار، صحَّ: «المرء مع من أحبَّ» [ح: ١٦٦٨] وتأمَّل تأثير الصُّحبة في كلِّ شيء حتَّى في البواشق (١) بالصُّحبة رُفِعت على أيدي الملوك، وحتَّى في الحطب بصحبة النَّجَار يُعتَق من النَّار، فعليك بصحبة الأخيار.

## ٧ - بابُ فَضْل دُورِ الأَنْصَارِ

(بابُ فَضْلِ دُورِ الأَنْصَارِ) أي: منازلهم وكانت كلُّ قبيلةٍ منهم تسكن محلَّةً، فسُمِّيت تلك المحلَّة دارًا، وسقط «باب» لأبي ذرَّ، فما بعده مرفوعٌ.

٣٧٨٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرَّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ بِلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشِيامِ: "خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّادِ، ثُمَّ بَنُو عَنْ اللهِ مِنْ الشَّيْمِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ بَنُو النَّجَادِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ "، فَقَالَ سَعْد: عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ "، فَقَالَ سَعْد: مَا أَرَى النَّبِيَّ مِنْ الشَّيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ.

وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُغْبَهُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: سَمِغْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ أَبُو أُسَيْدِ: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيْمُ بِهَذَا، وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنسِ بْنِ محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ) بضمِّ الهمزة وفتح السِّين المُهمَلة، مالكِ بن ربيعة السَّاعديِّ (بَرُيُّ وَاللَّهُ مَالِكِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ) بضمِّ الهمزة وفتح السِّين المُهمَلة، مالكِ بن ربيعة السَّاعديِّ (بَرُّنَ وَاللَّهُ مَاللُهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): بواشق الطير: جمع «باشَق»، قال في «المصباح»: بفتح الشين، معرَّب، وقياس مَن قال: لا يخرج شيءٌ من المعرَّبات عن الأوزان العربيَّة جواز الكسر؛ كما في «الخاتم» و«الطابَع» وما أشبه ذلك، إذ يجري فيه الوجهان. انتهى. قال الجواليقيُّ: الباشق: أعجميُّ معرَّب، أي: معرَّب «باشه»، كما في «القاموس»، قال الجواليقيُّ: وهو هذا الطائر المعروف، ثمَّ ذكر أنَّه من ذكران الصقور.

<sup>(</sup>٢) «أنَّه»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «النَّبيُّ»، وكذا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «الدَّار» القبيلة، قاله ابن فارس «زركشي» وفي «المصباح»: وقد تُطلَق على القبائل مجازًا.

لامّ، ابن جُشَم بن الحَارِثِ بن الخزرج الأصغر ابن عمرو بن مالك ابن الأوس بن حارثة (ثُمَّ بَنُو الحَارِثِ بْنِ خَزْرَج) ولأبي ذرِّ: «الخزرج» أي: ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة (ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً) بن كعب بن الخزرج الأكبر، وهو أخو الأوس وهما ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء؛ لطول عنقه، ابن عمرو بن مزيقيا بن عامر بن ماء السَّماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازنٍ، وهو جماع غسَّان بن الأزد، واسمه دِرَاء -على وزن «فِعالِ» - ابن الغوث ابن يشجب بن يعرب بن يقطن، وهو قحطان وإلى قحطان جماع اليمن، وهو أبو اليمن كلِّها، ومنهم من/ينسبه إلى إسماعيل، فيقول: قحطان بن الهَمَيْسَع بن ثيمن بن نَبْت بن إسماعيل، وهذا قول ٢٦٤/٤٠ب الكلبيِّ، ومنهم من ينسبه إلى غيره فيقول: قحطان بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام ابن نوح، فعلى الأوَّل العرب كلُّها من ولد إسماعيل، وعلى الثَّاني من ولد إسماعيل وقحطان(١١)، وسُمِّي تيمُ الله النَّجَّارَ ؛ لأنه اختتن بقدُّومٍ ، وقيل : بل نجر وجه رجل بالقدُّوم (١٠).

> (وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيرٌ) وإن تفاوتت مراتبه، فـ«خير» الأولى في قوله: «خير دور الأنصار» بمعنى «أفعل» التَّفضيل، وهذه اسمٌ (فَقَالَ سَعْدٌ) هو ابن عبادة: (مَا أُرَى) بفتح الهمزة مُصحَّحًا عليها في الفرع وأصله، ويجوز الضَّمُّ بمعنى: الظَّنِّ (النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمِ إلَّا) بالتَّشديد (قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا) أي: بعض القبائل، وإنَّما قال ذلك، لأنَّه من بني ساعدة، ولم يذكرها بَالِيِّها الِنَم إلَّا بكلمة «ثمَّ» بعد ذكره القبائل الثَّلاث (فَقِيلَ) له: (قَدْ فَضَّلَكُمْ) بَلِيطِّه الِرَّهُم (عَلَى كَثِير) من قبائل الأنصار غير المذكورين، وفي هذا تفضيل القبائل والأشخاص من غير هوًى ولا مجازفةٍ، ولا يكون هذا غيبةً/.

> وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «مناقب سعد بن عبادة» [ح:٣٨٠٧]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والتّرمذيُّ والنّسائيُّ في «المناقب».

> (وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث التَّنُوريُّ فيما وصله في «مناقب سعدٍ» [ح: ٣٨٠٧] (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة قال: (سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ) بضمِّ

101/7

<sup>(</sup>١) قوله: «من ولد إسماعيل وقحطان» زيادة لا بدَّ منها لتمام المعنى من عمدة القاري، وفي أكثر النسخ بياض، وفي هامشها (ل): «لعلُّه: إلى نوح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): عبارة ابن الأثير: وقيل: لأنَّه ضرب رجلًا بقدُّوم.

الهمزة، السَّاعديُّ: (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرً مِ بِهَذَا) الحديث (وَقَالَ) فيه (سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ) بضم العين وتخفيف المُوحَّدة، فصرَّح بما أبهمه في الأولى.

• ٣٧٩ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَخْيَى، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَبُو النَّجَّادِ، وَبَنُو أَسْيَدِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيْمُ يَقُولُ: «خَيْرُ الأَنْصَارِ - أَوْ قَالَ: خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ - بَنُو النَّجَّادِ، وَبَنُو عَبْدِ الأَشْهَل، وَبَنُو الحَارِثِ، وَبَنُو سَاعِدَةً».

وبه قال: (حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين (الطَّلْحِيُّ (۱)) بالطّاء المفتوحة والحاء المكسورة المهملتين بينهما لامّ ساكنة، الكوفيُ، وثبت «الطَّلحيُ» لأبي ذرّ، قال: (حَدَّنَنَا شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن النَّحويُ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير صالح، اليماميُّ الطَّائيُّ، أنّه قال: (فَالَ أَبُو سَلَمَةً) بن عبد الرَّحمن بن عوف (أَخْبَرُنِي) بالإفراد (أَبُو أُسَيْدٍ) بضمُّ الهمزة وفتح المُهمَلة، السَّاعديُ شِيِّة (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ بَنْ الشَّيامُ يَقُولُ: خَيْرُ الأَنْصَارِ - أَو قَالَ: خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ - بَنُو النَّجَوْر) من الخزرج، والشَّكُ من الرَّاوي (وَبَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ) من الأوس (وَبَنُو السَّيابَة [ح: ٢٧٩٩] وفيه إشعارٌ بأنَّ الوو قد الحَارِثِ) من الخزرج (وَبَنُو سَاعِدَةً) من الخزرج أيضًا (۱)، ووقع التَّعبير هنا بالواو، وفي رواية أنسِ السَّابقة [ح: ٢٧٩٩] وفيه إشعارٌ بأنَّ الواو قد تفيد التَّرتيب، قال ابن هشام في «مغنيه»: وقول السِّيرافيُّ -: إنَّ النَّحويِّين واللُّغويِّين أجمعوا على أنَّها لا تفيد التَّرتيب، والنَّنافعيُّ. انتهى. وتعقبه الشَّيخ بهاء الدِّين السَّبكيُّ: بأنَّ الشَّافعيُّ شِيَّة على إفادتها للتَّرتيب، وإنَّما أخذوه من قوله بالتَّرتيب في الوضوء، وليس بأخذ لم ينصَّ على إفادتها للتَّرتيب، وإنَّما أخذوه من قوله بالتَّرتيب في الوضوء، وليس بأخذ صحيح، قال: ونقل جماعة التَّرتيب، عن أبي حنيفة أيضًا، وإنَّما أخذوه من قوله إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ والقيً تقع واحدةً، وليس بأخذ (٥) صحيح؛ لأنَّ الواحدة إنَّما المنحو ونقط؛ لأنَّها بانت قبل نطقه بالمعطوف، فلم يُبقِ محلًا للطَّلاق، ونقل ابن عبد البرَّ في وقعت فقط؛ لأنَّها بانت قبل نطقه بالمعطوف، فلم يُبقِ محلَّد للطَّلاق، ونقل ابن عبد البرِّ في

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): هذه النسبة إلى طلحة بن عبيد الله. "ترتيب".

<sup>(</sup>٢) «أيضًا»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في كل الأصول: «أبو عمرو» وهو وهم والتصويب من كتب التراجم، وهو المعروف بغلام ثعلب.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): غلام ثعلب.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «بمأخذِ».

«التَّمهيد»: أنَّ بعض أصحاب الشَّافعيِّ رَاثِيُّ حكى في كتاب «الأصول»: أنَّ الكسائيَّ والفرَّاء يقولان بأنَّها للتَّرتيب؛ حيث يستحيل الجمع، وقال القرافيُّ: المشهور عنه أنَّها للتَّرتيب؛ حيث يستحيل الجمع، وظاهر هذا النَّقل أنَّها عنده للمعيَّة إلَّا لمانعٍ فتكون للتَّرتيب. انتهى. ويحتمل أن يُفهَم التَّرتيب هنا من التَّقديم لا من مُجرَّد الواو.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأدب» إح:٦٠٥٣]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والنَّسائيُّ في «المناقب».

٣٧٩١ - حَدَّفَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّفَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ قَالَ: "إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ»، فَلَحِقْنَا سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ»، فَلَحِقْنَا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَ اللهِ مِنَاسْمِيمُ خَيَّرَ الأَنْصَارَ، فَجَعَلَنَا أَخِيرًا، فَأَدْرَكَ سَعْدُ النَّبِيَ عَلَا شَعِيمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بُخُيِّرَ دُورُ الأَنْصَارِ، فَجُعِلْنَا آخِرًا، فَقَالَ: "أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الخِيَارِ؟».

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم، البجليُ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بن بلالٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بن عمارة المازنيُ المدنيُ (عَنْ عَبَاسِ بْنِ سَهْلِ) أي: ابن سعدِ السَّاعديِّ (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ) السَّاعديِّ (عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِيْمَ اللَّهُ وَقَالَ: إِنَّ خَيْرُ دُورِ أَيْ اللَّنْصَارِ دَارُ(۱) بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ بَنِي) ولأبي ذرِّ: (وبني)(۱) (عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الحَارِثِ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي سَاعِدَة، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ) قال أبو حُمَيدٍ: (فَلَحِقْنَا) بسكون القاف (سَعْدَ ثُمَّ ) دار (بَنِي سَاعِدَة، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ) قال أبو حُمَيدٍ: (فَلَحِقْنَا) بسكون القاف (سَعْدَ الْنَا عُلَى على المفعوليَّة (فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ) بضمِّ الهمزة، و (البو» بالرَّفع على الفاعليَّة، ولأبي ذرِّ: (فَلَحِقَنا) بفتح القاف، بصيغة الماضي، و (انا» مفعولٌ، (سعدُ بنُ عبادة) الفاعليَّة، ولأبي ذرِّ: (فَلَحِقَنا) بفتح القاف، بصيغة الماضي، و (انا» مفعولٌ، (سعدُ بنُ عبادة) بالرَّفع فاعلُ (أَن نَبِيَ اللهِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: (أَنَّ اللهِ) (خَيَّر الكُشْميهَنِيِّ : (أَن رسول اللهِ) (مِنْ اللهِ عِلْ الْخِيرُا) فِي الذِّكِ (فَأَدْرُكَ سَعْدٌ النَّبِيَّ مِنَ الشَعْدِيمُ فَقَالَ: اللَّانُ عَلَى الفَعْمِ على بعضٍ (فَجَعَلَنَا أَخِيرًا) فِي الذِّكر (فَأَدْرُكَ سَعْدٌ النَّبِيَّ مِنَ الشَعْدِمُ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) «دار»: سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>١) «بني، ولأبي ذرِّ: وبني»: سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «فاعله».

يَا رَسُولَ اللهِ خُيِّرَ) بضم الخاء المُعجَمة مبنيًا للمفعول (دُورُ الأَنْصَارِ) برفع «دور» نائبًا عن الفاعل، أي: فُضِّل بعض قبائلها على بعض (فَجُعِلْنَا) بضم الجيم مبنيًا للمفعول مع سكون اللَّام (آخِرًا) في الذِّكر (فَقَالَ) بَيْاشِه اللهُ (أَوَ لَيْسَ) بفتح الواو (بِحَسْبِكُمْ) بمُوحَّدة قبل الحاء اللَّام (آخِرًا) في الذِّكر (فَقَالَ) بَيْاشِه اللهُ (أَوْ لَيْسَ) بفتح الواو (بِحَسْبِكُمْ) بمُوحَّدة قبل الحاء د١٩٥٤ وسكون السِّين، أي: أوليس بكافيكم (أَنْ تَكُونُوا/ مِنَ الخِيَارِ؟) جمع خير الذي هو(١) بمعنى «أفعل» التَّفضيل، وهو تفضيلهم على سائر القبائل.

وهذا الحديث قد مرَّ في: «باب خَرْص التَّمر» [ح: ١٤٨١] من «كتاب الزَّكاة».

٨ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِرَامُ لِلأَنْصَارِ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ»، قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ
 زَیْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعِلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعِلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعِلَّمُ مِنْ الللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْلَى الللْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْلَقُولُ مِنْ الللْمُعْلَى الللْمُعْمِيْنَا اللَّهِ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ الللْمُلِمُ مِنْ اللللْمُعِلَّاللَّهُ مِنْ اللللْمُعْلَى اللللْمُعْلَى اللللْمُعْلَمِي مِنْ اللللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعْلَمُ مِنْ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعْلَمُ مِنْ الللْمُعَلَّى اللْمُعْلَمِ مِنْ اللللْمُعِلْمُ الللْمُعْلَمِي اللْمُعْلِمُ الللْمُعْلَمِي الللْمُ

١٥٣/٦ (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِمُ مخاطبًا / (لِلأَنْصَارِ: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ، قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن عاصم المازنيُّ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِيمُ ) فيما وصله المؤلِّف تامًّا في «غزوة حُنَينِ» [ح:٤٣٣٠].

٣٧٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ شَهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: «سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ».

<sup>(</sup>١) «هو»: مثبتٌ من (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي «سيرة ابن سيَّد النَّاس»: أنَّها -أي: الأثرة - كانت في زمن معاوية ، نقله الحلبيُّ في «شرحه» هنا.

عليكم غيركم (فَاصْبِرُوا) على ذلك (حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ(١)).

للعكلمة القسطلاني

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا [ح: ٣١٦٣،٣٧٩٣،٤٣٣٠]، والتّرمذيُّ في «الفتن»، ومسلمٌ في «المغازي»، والنّسائئ في «القضاء» و «المناقب».

٣٧٩٣ - حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَالِهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيْمُ لِلأَنْصَارِ: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي، وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة والمُعجَمة المُشدَّدة، بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ المُشدَّدة، بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن زيدٍ (قَالَ: سَمِعْتُ) جدِّي (أَنسَ بْنَ مَالِكٍ) ولأبي ذرِّ: (سمعت أنسًا» (بِهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ مِخاطبًا (لِلأَنْصَارِ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) بفتح الهمزة والمُثلَّنة، وَلأبي ذرِّ: بضم فسكونٍ (فَاصْبِرُوا) على ذلك (حَتَّى تَلْقَوْنِي) يوم القيامة (وَمَوْعِدُكُمُ الحَوْضُ) أي: الذي ترد عليه أمَّته مِنَاسَعِيمُ ، آنيته عدد النُّجوم كما في (مسلم).

٣٧٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِلَهِ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الوَلِيدِ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنْ الأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ البَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا، قَالَ: «إِمَّا لَا؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي، فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أُثْرَةً».

وبه قال: (حدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قال الشارح في "شرحه": هذا واختُلف في حوضه سَلَّ شَرِّعُمْ، هل هو قبل الصراط أو بعده ؟ قال أبو الحسن القابسيُّ: الصحيح أنَّ الحوض قبله، قال القرطبيُّ في "تذكرته": والمعنى يقتضيه، فإنَّ الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم، واستدلَّ بما في "البخاريًّ" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "بينا أنا قائم على الحوض ؛ إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم ؛ خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمَّ، فقلت: أين ؟ قال: إلى النار...»؛ الحديث، قال القرطبيُّ: فهذا يدلُّ على أنَّ الحوض يكون في الموقف قبل الصراط؛ لأنَّ الصراط إنَّما هو جسر على جهنَّم ممدود يُجاز عليه، فمَن جازه؛ سَلِم من النار. انتهى. وقال آخرون: بعد الصراط، وصنيع البخاريُّ في إيراده لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة بعد نصب الصراط يُشعِر بذلك، وأخرج ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن الحسن قال: قال رسول الله مِنْ الشياع : "إنَّ لكلِّ نبيٍّ حوضًا، وهو قائم على حوضه بيده عصًا، يدعو مَن عرفه من أمَّته، ألا وإنَّهم يتباهَونَ أيُّهم أكثر تبعًا، وإنِّي لأرجو أن أكون أكثرَ هم تبعًا».

سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) الأنصارِيِّ أَنَه (() (سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِلَيْ حِينَ خَرَجَ) أي:
سافر يحيى (مَعَهُ) أي: مع أنس بلَيْ (إِلَى الوَلِيدِ) بن عبدالملك بن مروان، وكان أنس بلَيْ قد توجّه
من البصرة حين آذاه الحجّاج إلى دمشق يشكوه إلى الوليد بن عبدالملك، فأنصفه منه (قَالَ) أي
أنس : (دَعَا النَّبِيُ مِنْ الله الحجّاج إلى دمشق يشكوه إلى الوليد بن عبدالملك، فأنصفه منه (قَالَ) أي
انس : (دَعَا النَّبِيُ مِنْ الله الله المشهور بالعراق على جهة الإقطاع، وكان بَيْلِسَّة الله صالح أهله وضرب/
عليهم الجزية (فَقَالُوا) أي: الأنصار: (لَا) تُقْطِع لنا (إِلَّا أَنْ تُقْطِع لإِخْوَانِنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِثْلَها،
قَالَ) بَيْلِسِّة الله إلى بكسر الهمزة وتشديد الميم (لَا) والأصل: إن ما لا تريدوا() ولا تقبلوا،
فأدغِمت النُون في الميم، وحُذِف فعل الشَّرط فصار: "إمَّا لا)"(" (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي) أي: يوم
القيامة على الحوض (فَإِنَّهُ(١٤)) أي: إنَّ (٥) إقطاع المال (سَيُصِيبُكُمْ) بالتَّحتيَّة بعد السِّين، ولأبي ذرِّ:

<sup>(</sup>١) «أنَّه»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: "إن ما لا تريدوا»: ظاهره: "أن تريد»، وأفعل الشرط المحذوف مجزوم بحذف النون، والذي قرَّره ابن مالك في هذا الحديث ونحوه: أنَّ الأصل: إن كنتم لا تريدون، فحذف "كان» واسمها، وخبرها المنفي بـ "لا»، ف «ما» عوضٌ من "كان» واسمها، أو «لا»: هي النافية للخبر؛ وهو "تريدون»، وجواب "إن» الشرطيَّة قوله: "فاصبروا». انتهى. رأيته بخطِّ شيخنا عجمي.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: "إمَّا لا" قال ابن الأثير: هذه كلمةٌ تردُ في المُحاوَرات كثيرًا، وقد جاءت في غير موضع مِنَ الحديث، وأصلها: "إن" و «ما" و «لا" فأدغِمت النُون في الميم، و «ما" زائدة في اللَّفظ، لا حكم لها، وقد أمالت العرب «لا" إمالةً خفيفة، والعوامُّ يشبِعونَ إمالتَها، فتصير ألفُها ياة وهو خطأ، ومعناه: إن لم تفعل هذا؛ فليكن هذا. انتهى. وقال ابن مالك في «توضيحه»: في قوله مِنْ شيرِم! «فإمًا لا فلا تبايعوا» شاهدٌ على أنَّ حرف الشَّرط قد يُحذَف بعده مقرونًا به «ما" «كان» واسمها وخبرها المنفيِّ به «لا" باقية، فإنَّ الأصل: إن كنتم لا تفعلون؛ فلا تبايعوا، ومثله قوله مِنْ شيرٍ مُل للقائل: «حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة»: "إمَّا لا فأعِنِي بكثرة السُّجود" أي: إن كنت لا بدَّ لك مِن ذلك؛ فأعني. انتهى. عبارة «الأوضح» و «شرحه": تختصُّ «كان» بأمور؛ منها: أن تُحذَف مع معمولَيها جميعًا، وذلك بعد «إن» الشَّرطيَّة في قولهم: افعل هذا إن ما لا؛ أي: إن كنتَ لا تفعل غيره، فهما عوضٌ من «كان» واسمها، وأدغِمَت نون «إن» فيها لتقارب مخرجَيهما، و «لا" هي النَّافية للخبر، وهو «تفعل"، عوضٌ من «كان» واسمها، وأدغِمَت نون «إن» المكسورة مُعوَّض منها «ما» إلَّا في هذا، لو قلتَ: إمَّا كنتَ منطلقًا انطلقتُ؛ بحذف «كان».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «فإنَّه، أي: إقطاعَ المال» تبع فيه العينيَّ، وقال الحافظ: الهاء ضمير الشَّأن، وأبعد مَن قال: يعود إلى «الإقطاع».

<sup>(</sup>٥) «إنَّ»: ليس في (ص) و(م).

«ستُصيبكم» بالفوقيَّة، حال كونكم (بَعْدِي أُفْرَة) بضمَّ الهمزة وسكون المُثلَّثة وبفتحهما، ولأبي ذرِّ: «أثرةٌ بعدي» بالتَّقديم والتَّأخير، أي: استثثارًا لغيركم عليكم.

وهذ الحديث قد مرَّ في «باب ما أَقْطَعَ النَّبيُّ مِنْ اللَّه الرَّبيُّ عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه السَّال

## 9 - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيام: «أَصْلِح الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ»

(بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمِ ) بقوله: (أَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ) بكسر الجيم، جماعة المهاجرين الذين هاجروا من مكَّة إلى المدينة، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

٣٧٩٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِلْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ لَشْهِ مِنْ لَشْهِ مِنْ لَلْ عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ، فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ»، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ لَلْهُ، وَقَالَ: فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِياسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف التَّحتيَّة (مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ) بضمِّ القاف وتشديد الرَّاء، ابن إياسٍ المدنيُ البصريُّ، وسقط «معاوية بن قرَّة» لغير أبي ذرِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَلِيَّةٍ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «قال النَّبيُّ» (سَهَا النَّبيُّ ) لمَّا رأى المهاجرين والأنصار يحفرون (١) الخندق (٢)، ورأى ما بهم من النَّصب والجوع متمثِّلًا بقول ابن رواحة:

(لَا عَيْشَ) مستمرٌ (إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ، فَأَصْلِحِ) بقطع الهمزة (الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ) بضمً الميم وكسر الجيم.

وهذا أخرجه أيضًا/ في «الرِّقاق» [ح:٦٤١٣]، ومسلمٌ في «المغازي»، والنَّسائيُّ في «المناقب» ١٥٤/٦ و«الرِّقاق».

(وَعَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة؛ بالعطف على الإسناد السَّابق، وأخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ (وَعَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة؛ بالعطف على الإسناد السَّابق، وأخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ (عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِثْلَهُ) أي: مثل الحديث الأوَّل (وَ) لكنَّه (قَالَ: فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): من «باب ضرب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وكانت مدَّة الحفر ستَّة أيَّام، قاله ابن سعد، وقيل: بضعة عشر، وقيل: في أربعة وعشرين. «حلبي».

بدل قوله في الأوَّل: «فأصلح» و «للأنصار» باللَّام الجارَّة، ولأبي ذرِّ: «فاغفر الأنصار»؛ بالنَّصب.

٣٧٩٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، سَمِغْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِنَ عَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الخَنْدَقِ تَقُولُ:

نَحْنُ اللَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ فَاكْرِم الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ) أَنَّه قال: (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِنُ مَالِكِ بَنْ قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الخَنْدَقِ تَقُولُ) وهم يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التُراب:

(نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا) بمُوحَّدةٍ وبعد الألف تحتيَّةٌ (عَلَى الجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا) وفي «الجهاد» [-: ٢٨٣٥] من طريق عبد العزيز بن صُهَيبٍ عن أنس: «ما بقينا أبدًا» (فَأَجَابَهُمُ) مِنْ الشَّرِيمُ عَنْ

(اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ) مستمرُّ أو مُعتَبرٌ (إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ، فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ) وهذا من قول ابن رواحة، قال الدَّاوديُّ: وإنَّما قال: «لاهُمَّ» بلا ألف ولا لام اليتَّزن، وأجاب في د١٦٦/٤ب «المصابيح»: بأنَّه «اللَّهمَّ» على جهة الخزم؛ بالخاء والزَّاي المعجمتين/؛ وهو الزِّيادة على أوَّل البيت حرفًا فصاعدًا إلى أربعةٍ.

٣٧٩٧ - حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُنْ أَلِيْ الللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ أَلْ مُنْ مُنْ أَلْ مُنْ أَلْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلِي مُنْ أَلْ مُنْ أَلِي مُ

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ للمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) مُصغَّرًا، ابن محمَّدِ أبو ثابتٍ مولى عثمان ابن عفَّان القرشيُ المدنيُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي حَازِمٍ) عبد العزيز (عَنْ أبِيهِ) أبي حازمٍ، واسمه سلمة بن دينارِ (عَنْ سَهْلِ) بفتح المُهمَلة وسكون الهاء، ابن سعد بن مالكِ الأنصاريِّ براجَةِ أنَّه (فَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ نَحْفِرُ الخَنْدَقَ) بكسر الفاء، حول المدينة (وَنَنْقُلُ

التُّرَابَ) المتخصِّل منه (عَلَى أَكْتَادِنَا) بالمُثنَّاة الفوقيَّة، جمع كَتَدِ؛ وهو ما بين الكاهل إلى الظَّهر، قال في «المصابيح»: جمع كَتَدِ(١)؛ بفتح الكاف والتَّاء(١) معًا، وهو مغرز العنق في الصَّلب، وقيل: من أصل العنق إلى أسفل الكتفين، قال في «الفتح»: وللكُشْمِيهَنِيِّ -وكذا هو في «اليونينيَّة» معزوًّا لأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «على أكبادنا» - بالمُوحَّدة، جمع كبد (٣)، ووجهه: أنَّا نحمل التُراب على جنوبنا ممَّا يلي الكبد (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَة، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:٩٥٨]، وكذا مسلم، وأخرجه النَّسائيُّ في «المناقب» و «الرِّقاق».

## ١٠ - باب: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ (﴿وَيُؤْثِرُونَ ﴾) أي: الأنصار، وفي نسخة وعزاها في الفرع وأصله لأبي ذرِّ: «باب قول الله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ ﴾» (﴿عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوَكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]) أي: فاقة، والمعنى: يقدِّمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدؤون بالنَّاس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك.

٣٧٩٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ مُ وَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهُ إِنَّا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ مِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهُ اللهُ أَدُولُ عَمَامَةً وَمُنَالهِ أَنَّهُ مَا مُنْ فَعَالِكُمَا وَلَا مُنْ وَقَالَ وَاللهُ مِنَاللهِ مِنَاللهُ وَمَن يُوفَى شُحَ نَقْيِهِ وَلَوْكَ لَهُ مُنْ اللهُ وَمُن يُوفَى شُحَ نَقْسِهِ وَلُوكَ كُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بالمثنَّاة الفوقيَّة والدال المهملة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وحُكِيَ كسرها. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) «جمع كبد»: ليس في (ص).

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدً) هو ابن مسرهَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ) بن عامر الهَمْدانيُ الكوفيُّ (عَنْ فُضَيْل بْنِ غَزْوَانَ(١)) بالغين والزَّاي المعجمتين، و "فُضَيل" بالتَّصغير، أبو الفضل الكوفيِّ (عَنْ أَبِي حَازِم) بالحاء المُهمَلة والزَّاي، سلمان الأشجعيُّ لا سلمةُ بنُ دينارِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّافِسِيرِ » [خَلًّا) هو أبو هريرة (أَتَى النَّبِيَّ مِنْ السَّاسِيمِ ) زاد في «التَّفسير» [ح: ٤٨٨٩] «فقال: يا رسول الله أصابني الجهد» (فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ) أمَّهات المؤمنين يطلب منهنَّ ما يضيفه به (فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا) أي: ما عندنا (إِلَّا المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «فقال النَّبِيُّ» (صِنَاشَهُ عِيمٍ: مَنْ يَضُمُّ) إليه في طعامه (أَو يُضِيْفُ) بكسر الضَّاد المُعجَمة وسكون التَّحتيَّة (هَذَا) الرَّجل؟ بالشَّكِّ من الرَّاوي (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ): يارسول الله (أَنَا) أضيفه (فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ) لها: (أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَىٰ شَمِيهِ مَ فَقَالَتْ) له: (مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي) بالياء بعد النُّون، ولأبي ذرّ: «صبيانٍ» بتنوين النُّون بغير ياءٍ، وفي «مسلم»: «فقام رجلٌ من الأنصار، يُقال له: أبو طلحة»، د٤/٢٦٧ وعلى هذا فالمرأة(١) أمُّ سُلَيمٍ/، والأولاد أنسٌ وإخوته، لكن استبعد الخطيب أن يكون أبو طلحة هذا هو زيد بن سهل عمّ أنس بن مالك زوج أمّه، فقال: هو رجلٌ من الأنصار لا يُعرَف اسمه، ١٥٥/٦ ووجهه أنَّ هذا الرَّجل المضيف ظهر من حاله أنَّه كان قليل ذات اليد، فإنَّه لم يجدما يضيف/به إلَّا قوت أولاده، وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصاريِّ بالمدينة مالًا، ونقل ابن بَشْكُوال(٣) عن أبي المتوكِّل(٤) النَّاجي: أنَّه ثابت بن قيس، وقيل: عبدالله بن رواحة (فَقَالَ) لها: (هَيِّئِي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ) بهمزة قطع ومُوحَّدةٍ بعد الصَّاد المُهمَلة في «اليونينيَّة» وغيرها، أي: أوقديه، وفي الفرع: «وأصلحي» باللَّام المُوحَّدة، ولم أرها كذلك في غيره (وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً) قال في «المصابيح»: ففيه نفوذ فعل الأب على (٥) الابن وإن كان منطويًا على ضررٍ ؛ إذا

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «غُزْوَانَ»: بفتح الغين وسكون الزاي المعجمتين، كما في «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) في (م): «فالمراد».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ابن بَشْكُوال»: اسمه خلف بن عبد الملك بن عيسى بن موسى بن بَشْكُوال؛ بمو حَدة مفتوحة وشين معجمة ساكنة وكاف مضمومة فواو فألف فلام، كذا قيَّده ابن خَلِّكان.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): «أبو المتوكِّل»: اسمه عليُّ بن داود الناجيُّ؛ بالنون والجيم، ويقال: ابنُ دُوَّاد، كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «مع».

كان ذلك من طريق النَّظر، وأنَّ القولَ فيه قولُ الأب والفعل فعله؛ لأنَّهم نوَّموا الصِّبيان جياعًا إيثارًا لقضاء حقّ رسول الله مِنَ الله عله على إجابة دعوته ، والقيام بحقّ ضيفه (فَهَيَّأَتْ) زوجة الأنصاريّ (طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ) بالمُوحَّدة أوقدت (سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا) بغير عَشَاء (ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا، فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلًا) الأنصاريُّ وزوجته (يُريَانِهِ) بضمِّ أوَّله (أَنَّهُمَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «كأنَّهما» (يَأْكُلَانِ، فَبَاتَا طَاوِيَيْن) أي: بغير عشاءٍ، وأَكَلَ الضَّيفُ (فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ غَدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الإقبال، أي: لمَّا دخل الصَّباح أقبل على رسول الله مِنها شيء مِن الله مِنها شيء مِن الله عِنها شيء مِن الله عليه من الله اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّالّ (عَجبَ- مِنْ فَعَالِكُمَا(١)) الحسنة، وفاءُ «فَعَالكما» مفتوحةٌ، ونسبة الضَّحك والتَّعجُّب(١) إلى الباري جلَّ وعلا مجازيَّةٌ، والمراد بهما: الرِّضا بصنيعهما (فأَنْزَلَ اللهُ) مِهَرْبِلُ (﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾) قال في «النِّهاية»: الخصاصة: الجوع والضَّعف، وأصلها: الفقر والحاجة إلى الشَّيء، والجملة في موضع الحال، و«لو» بمعنى الفَرَض، أي: ويؤثرون على أنفسهم مفروضةً خصاصتُهم (﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، ﴾) أضافه إلى النَّفس؛ لأنَّه غريزةٌ فيها، والشُّحُ اللَّؤم وهو غريزةً، والبخل: المنعُ نفسُه، فهو أعمُّ؛ لأنه قد يوجد البخل ولا شحَّ ثمَّة ولا ينعكس، والمعنى: ومن غلب ما أمرتُهُ به نفسه وخالف هواها بمعونة الله بَرَرْبِلَ وتوفيقه (﴿فَأُولَتِبِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]) الظَّافرون بما أرادوا، وسقط لأبي ذرِّ قوله (﴿ وَمَن يُوقَ ... ﴾ » إلى آخره.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا [ح: ٤٨٨٩]، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «التَّفسير»، ومسلمٌ في «الأطعمة».

#### ١١ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله المُعالِم : «اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُ وا عَنْ مُسِيئِهِمْ»

(باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَ الْأنصار: (اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا) بفتح الواو/ (عَنْ د٢٦٧/٤ مُسِيئِهمْ) وسقط لأبي ذرِّ لفظ «باب» فما بعده مرفوعٌ.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قال في «البارع»: الفَعَال بالفتح: اسم الفعل الحسن؛ مثل: الجود والكرم، وفي «التهذيب»: الفَعَال بالفتح: فعل الواحد في الخير خاصَّة، يقال: هو كريم الفَعَال بفتح الفاء، وقد يُستَعمل في الشرِّ، والفِعَال بالكسر؛ إذا كان الفعل بين اثنين؛ بمعنى: أنَّه مصدر «فاعل» مثل: قاتل قتالًا. «فتح».

<sup>(</sup>١) «والتَّعجُّب»: ليس في (ص).

٣٩٩٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ يَخْيَى أَبُو عَلِيّ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، أَخُو عَبْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ يَهُمْ بِمَجْلِسٍ مَنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ مِنَاشِيرًم مِنَّا، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاشِيرًم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ -قَالَ - فَخَرَجَ النَّبِيُ مِنَاشِيرًم وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيةَ بُرْدٍ عَلَى النَّبِيُ مِنَاشِيرًم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ -قَالَ - فَخَرَجَ النَّبِيُ مِنَاشِيرًم وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيةَ بُرْدٍ -قَالَ - فَخَرَجَ النَّبِيُ مِنَاشِيرًم وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيةَ بُرْدٍ -قَالَ - فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أُوصِيكُمْ -قَالَ - فَصَعِدَ المِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أُوصِيكُمْ وَتَكَ الْمَارُ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيثِهِمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَلِيِّ (١)) المروزيُّ الصَّائع؛ بالغين المُعجَمة قال: (حَدَّثَنَا شَاذَانُ) بالمُعجَمتين، عبد العزيز (أَخُو عَبْدَانَ) عبد الله العابد، وعبدان لقبه (قَالَ) أي: شاذان: (حَدَّثَنَا أَبِي) عثمان بن جبلة قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاج) بفتح الحاء المُهمَلة وتشديد الجيم الأولى، الحافظ أبو بسطام العتكيُّ أمير المؤمنين في الحديث (عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ) أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ) جدِّي (أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (وَالعَبَّاسُ) بن عبد المطَّلب ( ﴿ يَنْ مُجْلِسٍ) بالتَّنوين (مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ) والنَّبيُّ مِنَ الشَّعِيمُ في مرض موته (وَهُمْ) أي: والحال أنَّهم (يَبْكُونَ، فَقَالَ) العبَّاس أوالصِّدِّيق لهم: (مَا يُبْكِيكُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ مِنَاسًٰ مِنَّا) أي: الذي كنَّا نجلسه معه، ونخاف أن يموت ونفقد مجلسه فبكينا لذلك (فَدَخَلَ) العبَّاس أو أبو بكر (عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّه عِيمًا، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ) الذي وقع من الأنصار (قَالَ) أنسُ: (فَخَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيْءَ مِ الحال أنَّه (قَدْ عَصَبَ) بتخفيف الصَّاد المُهمَلة (عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء: نوعٌ من الثِّياب معروفٌ، ولأبي ذرّ عن المُستملي: «بُرْدَةٍ<sup>(٢)</sup>»، و «حاشيةَ» نُصِب مفعول «عَصَبَ» (قَالَ) أَنسٌ بِرَاجَ: (فَصَعِدَ) بَالِشَاهَ الِثَامُ (المِنْبَرَ) بكسر العين (وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْم) بفتح العين من «يصعده» (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي) بفتح الكاف وكسر الرَّاء والشِّين المُعجَمة (وَعَيْبَتِي) بعينِ مُهمَلةٍ مفتوحةٍ وتحتيَّةٍ ساكنةٍ ومُوحَّدةٍ مفتوحةٍ وتاء تأنيثٍ، قال القزَّاز: ضرب ١٥٦/٦ المثل/ بالكرش؛ لأنَّه مستقرُّ غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه، والعَيْبَة: ما يُحرِز فيها

(١) في هامش (ل): كان أحد الحفَّاظ، مات قبل البخاريِّ بأربع سنين. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): بزيادة هاء التأنيث. «فتح».

الرَّجلُ نفيسَ ما عنده؛ يعني: أنَّهم موضع سرَّه وأمانته، وقال ابن دريدٍ: هذا من كلامه مِنْ الشياعُ م المُوجَز الذي لم يُسبَق إليه (وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ) من الإيواء والنُّصرة له بَلِالِعَلَاة الِنَام كما بايعوه ليلة العقبة (وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ) وهو دخول الجنَّة كما وعدهم به مِنَ الشياعُ أن (١) آووه ونصروه (فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ) في غير الحدود.

وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ.

٣٨٠٠ - حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّفَنَا ابْنُ الغَسِيلِ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بِنَيْ يَعُوبَ: حَدَّفَنَا ابْنُ الغَسِيلِ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِنَيْ فَوْلَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَا لِلْهِ مِلْحَفَةٌ، مُنْعَطِفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةً دَسْمَاءُ حَتَّى يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَا لِللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْفُرُونَ وَتَقِلُ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْفُرُونَ وَتَقِلُ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا كَالمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ؛ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ) أبو يعقوب المسعوديُّ الكوفيُ قال(١٠): (حَدَّثَنَا ابْنُ الغَسِيلِ) هو عبدالرَّحمن بن سليمان بن عبدالله بن حنظلة، غسيل الملائكة قال: (سَمِعْتُ عِحْرِمَةً) مولى ابن عبَّاسٍ (يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يَتُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ (٣) مِنْ الشَيْرِمُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ) بكسر الميم وسكون اللَّام وفتح الحاء المُهمَلة، حال كونه (مُنْعَطِفًا) بنونٍ ساكنة مُصلَّحةٍ على كشطٍ في الفرع، وفي أصله وهو الذي في «النَّاصريَّة» وغيرها: «متعطفًا» بالفوقيَّة د١٨/٤٠ المفتوحة وتشديد الطَّاء، أي: مرتديًا (بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ) بفتح الميم وكسر الكاف وفتح المُوحَدة (وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ) بكسر العين، قدعصب بها رأسه من وجعها (١٤) (دَسْمَاءُ) بالرَّفع، صفةٌ لـ (عصابة» أي: سوداء (حَتَّى جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ) بعد الثَّنَاء: (أَمَّا بَعْدُ أَيُهَا أي: سوداء (حَتَّى جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ) بعد الثَّناء: (أَمَّا بَعْدُ أَيُهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُ الأَنْصَارُ) قال التَّوربشتيُّ: يريد أَنَّ (٥) أهل الإسلام يكثرون وتقلُ الأنصار هم الذين آووه مِن الشَّعِيمُ ونصروه، وهذا أمرٌ قد انقضى زمانه،

<sup>(</sup>١) في (ل): «إذ»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) قوله: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ أبو يعقوب، المسعوديُّ الكوفيُّ، قال» سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «النَّبِيُّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): الأولى: «من وجعه»؛ لأنَّ الرأس مذكَّر.

<sup>(</sup>٥) «أنَّ»: ليس في (م).

لا يلحقهم اللَّاحق ولا يدرك شأوهم (١) السَّابق، وكلَّما مضى منهم واحدَّ مضى من غير بدلٍ، فيكثر غيرهم ويقلُّون (حَتَّى يَكُونُوا كَالمِلْحِ) بكسر الميم (في الطَّعَامِ) من القلَّة، ووجه التَّشبيه أنَّ الملح بالنِّسبة إلى جملة الطَّعام جزءٌ يسيرٌ منه بالنِّسبة للمهاجرين وأولادهم الذين انتشروا في البلاد وملكوا الأقاليم، فمن ثمَّ قال بَالِسَّة إلَى المهاجرين: (فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ) أيُها المهاجرون (أَمْرًا) مفعولٌ به (يَضُرُّ فِيهِ) أي: في ذلك الأمر (أَحَدًا أو يَنْفَعُهُ) صفة كاشفة لـ «أمرًا» (فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُسِيئِهِمْ) مخصوصٌ بغير الحدود كما سبق إح: ٢٧٩٩].

٣٨٠١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيرٌ عَالَ: «الأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَالنَّاسُ سَيَكُثُوُونَ وَيَقِلُونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولغير أبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة والمُعجَمة المُشدَّدة، بندارِّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً) بن دعامة يحدِّث (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ) بِلَّيْ (عَنِ النَّبِيِّ سِنَاسَعِيْم) أنَّه (قَالَ: الأَنْصَارُ كَرِشِي) بفتح الكاف وكسر الرَّاء، أي: جماعتي (وَعَيْبَتِي) أي: موضع سرِّي، مأخوذُ من عيبة الثِّياب وهي ما تُحفظ فيها (وَالنَّاسُ) غير الأنصار (سَيَكْثُرُونَ) بفتح التَّحتيَّة وضم المُثلَّنة (وَ) الأنصار (يَقِلُونَ) وقد وقع كما قال سِنَاسَعِيْم؛ لأنَّ الموجودين الآن ممَّن يُنسَب لعليَّ بن أبي طالبٍ بلَّهُ ممَّن يتحقَّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممَّن يتحقَّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممَّن يتحقَّق نسبه وقِسْ على ذلك، ولا التفات إلى كثرة من يدَّعي أنَّه منهم من غير برهانٍ، قاله في «الفتح» (فَاقْبَلُوا) بفتح المُوحَّدة (مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ).

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل» ، والتِّرمذيُّ في «المناقب» ، والنَّسائيُّ.

#### ١٢ - باب مَنَاقِب سَعْدِ بْن مُعَاذِ رَبِي ٢٠

(باب مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) بالذَّال المُعجَمة، ابن النُّعمان بن امرئ القيس بن عبد الأشهل

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): «الشأوُ»: السبق، والزَّبِيل؛ كالمِشْآة، والغاية، والأمد. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): أي: في غير الحدود وحقوق الناس. «فتح».

الأنصاريِّ الأوسيِّ الأشهليِّ، كبير الأوس، كما أنَّ سعد بن عبادة كبير الخزرج، وإيَّاهما أراد الشَّاعر بقوله:

فإن يُسْلِمِ السَّعدانِ يصبحْ محمَّدٌ بمكَّة لا يخشى خلافَ المُخَالِفِ(١) ( ﴿ إِلَيْ وَ اللهُ عَالِفِ اللهُ عَالِفِ اللهُ عَالِفِ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

٣٨٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرَّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بِلَهِ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ مِنْ لِينِهَا، خَلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ»، رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ، سَمِعَا أَنسَ ابْنَ مَالِكِ، عَن النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ عَن النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ عَن النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَن النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ: (حدَّثني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندارِّ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا) وفي نسخةٍ: قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ: (حدَّثني) (غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا) وفي نسخةٍ: (أخبرنا) (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدالله السَّبيعيِّ أنَّه / (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بن عازبٍ (شُرَّةُ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ) بضمِّ الهمزة، مبنيًا للمفعول (لِلنَّبِيِّ مِوَالله عِيِّ أَنَّه / (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بن عازبٍ (شُرَّةُ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ) بضمِ الهمزة، مبنيًا للمفعول (لِلنَّبِيِّ مِوَالله عِيْمَ حُلَةُ حَرِيرٍ) البَيْرَاءَ) بن عازبٍ (شُرَّةُ يَقُولُ: أُهْدِيتُ انس السَّابِق في (الهبة) [ح: ٢٦١٦] (فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُونَهَا) بفتح التَّحتيَّة والميم (وَيَعْجَبُونَ) بفتح التَّحتيَّة وبسكون العين (مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ) يَمَسُّونَهَا) بفتح التَّحتيَّة والميم (وَيَعْجَبُونَ) بالحلَّة؟ (لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) زاد في (الهبة) [ح: ٢٦١٥] (فَوَ اللهبة) [ح: ٢٦١٥] (فَوَ اللهبة) (فَيْلُ اللهبة) أي: من الحلَّة (أَو أَلْيَنُ) بالشَّكِ من الرَّاوي، ولأبي ذرَّ عن الكُشْميهنيً (وألين) وإنَّما ضرب المثل بالمناديل؛ لأنَّها ليست من عليَّة القياب، بل تُبتذَل في أنواعٍ، وألين وإنَّما ضرب المثل بالمناديل؛ لأنَّها ليست من عليَّة القياب، بل تُبتذَل في أنواعٍ، فيُمسَح بها الأيدي ويُنفَض بها الغبار عن البدن ويُعظّى بها ما يُهدَى وتُتَّخَذ لِفَافًا للقَياب، فيمسَح بها الأيدي ويُنفَض بها الغبار عن البدن ويُعظّى بها ما يُهدَى وتُتَّخَذ لِفَافًا للقَياب، فصار سبيلها سبيل الخادم، وسبيل سائر الثَيَّاب سبيل المخدوم، فإذا كان أدناها هكذا فما ظنُك بعليَتها(٢٠)؟!

وهذا الحديث رواه مسلمٌ في «الفضائل» و(رَوَاهُ) أي: حديثَ الباب (قَتَادَةُ) بن دعامة فيما

د۶/۸۲۲ب ۲/۱۵۷

<sup>(</sup>١) قوله: «كما أنَّ سعد بن عبادة كبير الخزرج... بمكَّة لا يخشى خلافَ المُخَالِفِ» سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «بعليها».

وصله المؤلّف في «الهبة» إح: ٢٦١٥] (وَالزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، ممَّا وصله في «اللِّباس» [قبلح: ٥٨٣٦] (سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رَالِيَّ، وفي «اليونينيَّة» و«النَّاصريَّة»: «سمعا أنسًا» فأسقطا كغيرهما ما أثبته في الفرع وهو «ابن مالكِ» (عَن النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ م).

٣٨٠٣ - حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّفَنَا فَضْلُ بْنُ مُسَاوِرٍ خَتَنُ أَبِي عَوَانَةَ: حَدَّفَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنْ ﴿ مَا النَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مِ لَا يَعُولُ: «اهْتَزَّ العَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مِفْلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ: ابْنِ مُعَاذٍ ». وَعَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مِفْلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: فَإِنَّ البَرَاءَ يَقُولُ: اهْتَزَّ السَّرِيرُ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَيَّيْنِ ضَغَاثِنُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَٰهِ وَالْمَوْتِ مَنْ مُعَاذٍ ». وَعُنْ المَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ». وَعُنْ المَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنزِيُّ الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ المُثَنَّى) العَنزِيُّ الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ المُثَنَّى) العَنزِيُّ النَّالِي وَاتِّ مكسورةً فراءٌ البصريُّ (حَتَنُ أَبِي عَوَانَةٌ) بفتح الخاء المُعجَمة والفوقيَّة آخره نونٌ الألف واوِّ مكسورةً فراءٌ البصريُّ (حَتَنُ أَبِي عَوَانَةٌ) الموضَّاح المهعجمة والفوقيَّة آخره نونٌ أي: صهر أبي عَوَانة بفتح العين المُهمَلة والواو المُخفَّفة - زوج ابنته، والختن يُطلَق على كل من كان من أقارب المرأة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةٌ) الوضَّاح اليشكريُ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي سُفْيًانَ) طلحة بن نافع القرشيِّ مولاهم، قال جماعةٌ: ليس به بأسٌ، وقال شعبة: حديثه عن جابر صحيفة (١٠) خرَّج له البخاريُّ مقرونًا بآخر (عَنْ جَابِر) الأنصاريُّ (شُخُ ) أنَّة قال: (سَمِعْتُ النَّبِيُّ سِنَاشِيمُ يقُولُ: اهْتَزَ العَرْشُ) أي: تحرَّك حقيقة (لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ١٠) فرحًا بقدوم روحه، وخلق الله تعالى فيه تميزًا؛ إذ لا مانع من ذلك، أو المراد: اهتزاز أهل العرش وهم حَمَلَتُه، فحُلِف المضاف، ويؤيِّده حديث الحاكم: "إنَّ جبريل لِيُسَ قال: من هذا الميت الذي فُتِحت له أبواب السماء واستبشرت به أهلها؟» أو المراد باهتزازه: ارتباحه لروحه واستبشاره بصعودها لكرامته، ومنه قولهم: فلانٌ يهتزُ للمكارم، باهتزازه: ليس مرادهم اضطراب جسمه وحركته، وإنَّما يريدون/ ارتباحه إليها وإقباله عليها، وقيل:

<sup>(</sup>١) عبارة «الفتح»: وقال ابن عُيينة: حديثه عن جابر صحيفة، وقال شعبة: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل):

وما اهتزَّ عرشُ الله من أَجْلِ هالكِ سَمِعْنَا بِـهِ إلَّا لسعدِ أبـي عَمْـرِو لحسَّان يُزيَّج.

جعل الله تعالى اهتزاز العرش علامة للملائكة على موته، أو المراد: الكناية عن تعظيم شأن وفاته، والعرب تنسب الشَّيء العظيم إلى أعظم الأشياء، فتقول: أظلمت الأرض لموت فلان، وقامت له القيامة.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «المناقب» أيضًا(١)، وابن ماجه في «السُّنَّة».

(فَقَالَ) أي: جابرٌ في جواب الرَّجل: (إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَيَّيْنِ) الأوسِ والخزرجِ (ضَغَائِنُ) بالظَّاد والغين المُعجَمتين، جمع ضغينة وهي الحقد (سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَّهِ مِمَ عُفُولُ: اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحمن يردُّ ما تأوَّله البراء وغيره، ولم عَرْشُ الرَّحمن يردُّ ما تأوَّله البراء وغيره، ولم

<sup>(</sup>۱) «أيضًا»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «لِمَا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): عبارة «الفتح»: قال ابن عمر: يعني: عرش سعد الذي حُمِلَ عليه، وهذا من رواية عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر، وفي حديث عطاءِ مقالٌ... إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «حديث عمر»، وفي (م): «حديثه»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (٥٥/٧).

يقل البراء ذلك على سبيل العداوة لسعد، بل فهم شيئًا محتملًا، فحمل الحديث عليه، ولعلّه لم يقف على قوله: «اهتزَّ عرش الرَّحمن» وظنَّ جابرٌ أنَّ البراء قاله غضبًا(١) من سعدٍ فساغ له أن ينتصر له.

٣٨٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى حُكْمِ سَغْدِ بْنِ مُعَاذِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَجَاءَ عَلَى حُنْيِف، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى حُكْمٍ سَغْدِ بْنِ مُعَاذِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَادٍ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ المَسْجِدِ؛ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ: «قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ، أَوْ سَيْدِكُمْ " فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ المَسْجِدِ؛ قَالَ النَّبِيُ مِنْ المَسْعِدِ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَادِينُهُمْ، وَالْمَلِكِ ». قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَادِينُهُمْ، قَالَ: "حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ، أَوْ بِحُكْمِ المَلِكِ ».

وبه قال: (حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَرْعَرَةً) بن البِرِنْد؛ بكسر المُوحَّدة والرَّاء وسكون النُون آخره دالٌ مهملةٌ، السَّاميُ بالمهملة(۱)، قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ : «أخبرنا» (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ دَالَّ مهملةٌ، السَّاميُ بالمهملة (۱)، قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرَّ : «أخبرنا» (شُعْبَةُ) بن المحدينة (عَنْ أَبِي المَّهَمَلة مُصغَّرًا، الأوسيِّ الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ) بكسر العين، سعد بن مالك (الخُدرِيِّ بَيِّيْ: أَنَّ أَنَاساً) بهمزةٍ مضمومةٍ، وهم بنو قريظة، سَعِيدِ) بكسر العين، سعد بن مالك (الخُدرِيِّ بَيِّيْ: أَنَّ أَنَاساً) بهمزةٍ مضمومةٍ، وهم بنو قريظة، ولأبي ذرِّ : «ناساً» (نزَلُوا) من قلعتهم بخيبر بعد أن حاصرهم النَّبيُ يَنَاشِيمُ خمساً وعشرين ليلةً، وقدف الله تعالى في قلوبهم الرُّعب (عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ) النَّبيُ مِنَاشِمِيمٍ، وكان سعدٌ رُمِي في غزوة الخندق بسهمٍ قطع منه الأكحل (فَجَاءً) من المسجد المدني النَّبيُ مِنَاشِمِيمٍ، وكان وُطّئ له بوسادةٍ ومعه قومه من الأنصار (فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ المَسْجِدِ) الذي أعدَّه النَّبيُ مِنَاشِمِيمٍ فَعَلَى للصَّلاة أيَّام محاصرته لبني قريظة، قيل: والأشبه أنَّ قوله: «من المسجد المدني الذي أعدَّه النَّبيُ مِنَاشِمِيمُ للطَّلاة أيَّام محاصرته لبني قريظة، قيل: والأشبه أنَّ قوله: «من المسجد» تصحيفٌ وصوابه: فلمًا دنا من النَّبيُ مِنَاشِمِيمُ داود» وهذا فيه تخطئة الرَّاوي بمُجرَّد الظَّنُّ، فالأولى حما في «المصابيح» – حمله على ما مرَّ من كونه اختطَّ بَيَاشِهِمُ بقوله: «قريبًا» وإنَّما هو متعلَّق بيكن ثَمَّ مسجدٌ أصلًا؛ لكنًا لا نسلّم أنَّ قوله: «من المسجد» متعلَّق بقوله: «قريبًا» وإنَّما هو متعلَّق بمحذوفو، أي: فلمّ المَّمَ وبياً من النَّبيُّ مِنَاشِمِيمُ في حالة كونه جائيًا من المسجد (قَالَ النَّبيُّ مِنَاشِمِيمُ مَن المُعالِيمُ مِناشِمِيمُ مَن المسجد (قَالَ النَّبيُّ مِنَاشِمِيمُ مَن المسجد (قَالُ النَّبيُّ مِنَاشِمِيمُ مِناشِمِيمُ مِناشِمِيمُ مَنا في عناسُهُ مِناشِمُ مِناشِمِيمُ في حالة كونه جائيًا من المسجد (قَالُ النَّبيُّ مِنَاشِمِيمُ مِناشِمُ مِناشُمُ لمِناسُهُ مِناسُمُ مِناسُمُ مَناسُمُ مَا مَنْ مَن المُناسِمُ المَّمُ مَن المُناسِمُ مَناسُمُ مَنْ المُناسِمُ مَناسُمُ المَّمِ مِنَاسُمُ مِناسُمُ مِناسُمُ مِنْ

<sup>(</sup>١) في (ل): «غضًّا»، وفي هامشها: قوله: «غضًّا من سعد» أي: انتقصه، غَضَّ الرجلُ صوتَه وطرفه، ومن صوته ومن طرفه، غضًّا، من باب «قَتَلَ»: خفض، ومنه يُقال: غضًّ فلان غضًّا وغضاضة؛ إذا انتقصه. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) «السَّامي بالمهملة»: مثبتٌ من (س).

للحاضرين من الأنصار أو أعمَّ: (قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ، أَو سَيِّدِكُمْ) بالشَّكُ من الرَّاوي، وعلى القول بأنَّه عامٌ يحتمل أنَّه لم يكن في المسجد(١) من هو خيرٌ منه، أو المراد: السِّيادة الخاصَّة من جهة التَّحكيم في هذه القصَّة، ولأبي ذرِّ: (قوموا خيرُكم أو سيِّدُكم) بإسقاط (إلى) والرَّفع بتقدير: (هو) (فقال) بَالسِّه النَّم له: (يَا سَعْدُ إِنَّ هَوُلَاءِ) اليهود من بني قريظة (نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ) فيهم (قال) سعدٌ: (فَإِنِّي أَخُكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ) طائفة (مُقَاتِلَتُهُمْ) وهم الرِّجال (وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ) النِّساء والصِّبيان (قال) بَالسِّه اللهِ الذَي عَرْبِي اللهِ اللهِ عنهم (بِحُكْمِ اللهِ) بَرَبُولُ أَو بِحُكْمِ المَلِكِ) بكسر والصِّبيان (قال) بَاللهِ على الشَّلُ من الرَّاوي، والغرض من الحديث هنا قوله: «قوموا إلى خيركم» كما لا يخفى.

وسبق الحديث في «باب إذا نزل العدوُّ على حكم رجلِ» [ح:٣٠٤٣] من «كتاب<sup>٣)</sup> الجهاد».

### ١٣ - بابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ سُلَّمْ

(بابُ مَنْقَبَةِ (٤) أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ) بضم الهمزة والحاء المهملة مُصغَّرين، ابن سِمَاك بن عَتيك ابن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسيّ الأشهليّ أبي يحيى، المُتوفَّى سنة عشرين في خلافة عمر على الأصحِّ، وصلَّى عليه عمر ﴿ وَ) باب منقبة (عَبَّادِ بْنِ بِشْرِ (٥)) بفتح العين والمُوحَّدة المُشدَّدة، و «بِشْرِ» بمُوحَّدة مكسورة ومُعجَمة ساكنة، ابن وَقْشِ - بفتح الواو وسكون القاف وبمُعجَمة - الأنصاريِّ الخزرجيِّ / الأشهليِّ، أسلم قبل الهجرة وشهد بدرًا، وأبلى يوم اليمامة فاستُشهد بها ( ﴿ أَنْ الله الله عَلْ الل

<sup>(</sup>١) في هامش (م): «في نسخةٍ: المجلس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قال الزَّركشيُّ: مَن روى بكسر اللَّام؛ يريدالله تعالى وهو الصَّواب، وبفتحها: الملَك النازل بالوحي. انتهى. وفي «الزركشيُّ»: بفتحها.

<sup>(</sup>٣) في غير (ص): «باب»، والمثبت موافقٌ لما في «البخاريِّ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): المَنْقَبَةُ: بِوَزْنِ المَتْرَبَةِ ضِدُّ المَثْلَبَةِ. كذا في «المختار».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «عبَّاد بن بِشر» كذا للأكثر بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، وفي رواية أبي الحسن القابسيّ: «بَشِير» بفتح أوَّله وكسر ثانيه وزيادة تحتيَّة وهو غلطٌ، وفي الصحابة عبَّاد بن بشر بن قيظيّ، وعبَّاد بن بشر بن وقش صاحب هذه القصَّة هو الثالث، ووَهِمَ مَن زعم خلاف ذلك. «فتح».

٣٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ ﴿ إِنْ أَنْ أَنْ وَرَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمُ فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةٍ، وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَنَّى تَفَرَّقَا، فَتَفَرَّقَ النُّورُ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمُ فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةٍ، وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَنَّى تَفَرَّقَا، فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعْهُمَا. وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَمَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ. وَقَالَ حَمَّادً: أَخْبَرَنَا فَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ: كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسَهِ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَقَالَ حَمَّادً: أَخْبَرَنَا فَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ: كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسَهِ مِنَ الْمَالِدَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَقَالَ حَمَّادً: أَخْبَرَنَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَقَالَ حَمَّادً: أَخْبَرَنَا فَلَا مَعْمَرٌ: عَنْ أَنسٍ: كَانَ أُسَيْدُ بْنُ جُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَالِهُ مِنْ الْأَنْصَارِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِمٍ) الطُّوسيُ البغداديُ قال: (حَدَّثَنَا حَبَانُ) بفتح الحاء المُهمَلة والمُوحَّدة المُسْدَدة، ابن هلالِ الباهليُّ/، وثبت لأبي ذرُّ «ابن هلالِ» قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن يحيى العَوْذِيُّ -بفتح العين المُهمَلة وسكون الواو وكسر الذَّال المُعجَمة - أبو عبد الله البصريُّ، قال أحمد: هو ثَبْتُ في كلِّ المشايخ، قال: (أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ أَنسِ ﴿ وَهِنَ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ واحدٍ منهما حتَّى أتى أهله أيْدِيهِمَا) يضيء مع كلِّ واحدٍ منهما حتَّى أتى أهله إكرامًا لهما.

(وَقَالَ مَعْمَرٌ) هو ابن راشد، فيما وصله عبد الرَّزَاق في «مُصنَّفه» والإسماعيليُ (عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ) مِنْ أَنَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) وتمامه: «تحدَّثا عند رسول الله مِن الله منهما عصيّة ، حتَّى ذهب من اللّيل ساعة في ليلة شديدة الظُّلمة ، ثمّ خرجا وبيد كل واحد منهما عصيّة ، فأضاءت عصا الآخر ، فأضاءت عصا الآخر ، فمشي كلُ واحد منهما في ضوء عصاه حتَّى بلغ أهله ».

(وقَالَ حَمَّادٌ) هو ابن سلمة فيما وصله أحمد والحاكم (أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ) ﴿ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنَ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَنْدَ النَّبِيِّ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْه عَلَيْهِ عَلْه عَلَيْهِ عَلْه عَلَيْهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): الحِنْدِس بالكسر: اللَّيل المظلم، والظلمة، الجمع: حنادس. "قاموس".

د۶۷۰/٤ ب

فسترى سوادًا؛ فاضربه حتَّى يخرج فإنَّه الشَّيطان» فانطلق(١) فأضاء له العرجون حتَّى دخل بيته، ووجد السَّواد فضربه حتَّى خرج.

وحديث الباب أخرجه المؤلِّف في «أبواب المساجد» [ح: ٤٦٥] من «الصَّلاة».

#### ١٤ - بابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ اللهِ

(بابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ) بفتح الجيم والمُوحَّدة، ابن عمرو بن أوس بن عائذ بن عديّ ابن كعب بن (٢) جشم بن الخزرج، من نجباء الصَّحابة، قال ابن مسعود ﴿ اللهِ : كنَّا نشبّهه بإبراهيم بَيْلِعِنَاهُ النَّالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّالُ اللهُ اللهُ

٣٨٠٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَبِّيُمُ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِهَاشْهِ مِمْ يَقُولُ: «اسْتَقْرِئُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندارِّ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرُّ) محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابن مُرَّة الجَمَليِّ؛ بفتح الجيم والميم (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع الهَمْدانيُّ، أحد الأعلام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين، ابن العاصي (سُلُّمُ) أنَّه قال: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللهُ عُدُوه (مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنَ ابْنِ العَامِي (مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنَ ابْنِ

<sup>(</sup>١) «فانطلق»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): زاد في ﴿[جامع] الأصولُ»: عَمْرُو.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وعبارة الحلبيّ : هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عَمْرو بن أوس بن عايذ -بالمثنّاة تحت والذّال المعجمة - بن عديّ بن كعب بن عَمْرو بن أَذ بن سعد بن عليّ بن أسد بن سارده بن تَزِيد -بالمثنّاة فوق وكسر الزاي - بن جُسم بن الخزرج الجشميُ المدنيُ ، الفقيه العالم ، مناقبه كثيرة منها وهي أصلها : ما رواه معاذ نفسه ﴿ يُنَا بعثه رسول الله مِنَا شَعِيمُ إلى اليمن ؛ خرج معه رسول الله مِنَا شَعِيمُ يوصيه ، معاذ راكب ورسول الله مِنَا شَعِيمُ تحت راحلته ، فلمّا فرغ قال : «يا معاذ عسى ألّا تلقاني بعد عامي هذا ، ولعلّك تمرُ بمسجدي وقبري » فبكى معاذ جَشَعًا لفراق رسول الله مِنَا شَعِيمُ ، أخرجه أبو حاتم ، و «جشعًا» بالجيم فالشين المعجمة ، أي : جزعًا لفراقه ، قاله المحبُّ الطبريُ في «أحكامه».

مَسْعُودٍ) عبدِ الله (وَ) من (سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة ، وَ) من (أُبَيِّ) بضم الهمزة وفتح المُوخَّدة وتشديد التَّحتيَّة ، ابن كعبِ (وَ) من (مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ) قال النَّوويُّ: قالوا(١٠): إنَّ (١٠) هؤلاء الأربعة تفرَّغوا لأخذ القرآن عنه مِنَا شَعِيمُ مشافهة ، وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم عن بعض ، أو لأنَّ هؤلاء تفرَّغوا لأن يُؤخَذ عنهم ، أو أنَّه (٣) مِنَا شَعِيمُ أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته عِيلامِسَة الله من تقدُّم هؤلاء الأربعة ، وأنَّهم أقرأ من غيرهم .

### ١٥ - مَنْقَبَةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِلَيْهِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: "وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا"

(مَنْقَبَةُ(١٠) وفي نسخة (باب منقبة) (سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً) بضم العين وتخفيف المُوحَّدة، ابن دُلَيم (٥) بن حارثة بن أبي حَزِيمة (١٠) -بفتح الحاء المهملة وكسر الزَّاي بعدها تحتيَّةٌ ثمَّ ميمً ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأنصاريِّ السَّاعديِّ، نقيب بني ساعدة، شهد بدرًا كما في "صحيح مسلمٍ"، لكنَّ المعروف عند أهل المغازي: أنَّه تهيًا للخروج فنهِ شَ فأقام (٧)، نعم ذكره في البدريِّين الواقديُّ والمدائنيُ وابنُ الكلبيِّ، وكان سيِّدًا جوادًا ذا رياسةٍ، ومات بحوران من أرض الشَّام سنة أربع عشرة أو خمس عشرة في خلافة عمر، قال 11/١٦ ابن الأثير في «أُسُد الغابة»: ولم يختلفوا أنَّه / وُجِد ميتًا على مُغتسَله، وقد اخضرَّ جسده، ولم يشعروا بموته بالمدينة حتَّى سمعوا قائلًا يقول من بئرٍ ولا يرون أحدًا:

نحن قتلنا سيِّد الخز رج سعد بن عباده فرميناه بسهم (۸) فلم يُخْطِ فواده

<sup>(</sup>١) «قالوا»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «لأنَّ».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الأنَّه».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): أهمل في «اليونينيَّة» ضبط قاف «منقَبة»، وذكرها الجوهريُّ بفتح القاف فليُعلَم، كتبه محمَّد المزِّيُّ. انتهى. كذا بهامش «الفرع».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قوله: «دُلَيم» بضمّ الدال المهملة، وفتح اللَّام. «حلبي».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): ويقال: ابن [أبي] حليمة «جامع الأصول».

<sup>(</sup>٧) في غير (ب) و(س): «وأقام».

<sup>(</sup>٨) في هامش (ل): رَمَيناه بسهمين.

فلمًا سمع الغلمان ذلك ذُعِروا، فحُفِظ ذلك اليوم، فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد بالشّام، قال ابن سيرين: بينا سعدٌ يبول قائمًا؛ إذ اتّكأ فمات، قتلته الجنّ، وقبره بالمنيحة قرية من غوطة دمشق، مشهورٌ يزار إلى اليوم ( الله اليوم عربية).

(وَقَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ اللهُ فَي سعد: (وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ) الذي قاله في حديث الإفك (رَجُلا صَالِحًا) ولكن احتملته الحميَّة، وذلك أنَّه لمَّا قال مِنَاسُهِ مِن ﴿ «يامعشر المسلمين من يَغْذُرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهل بيتي إلَّا خيرًا، فقام سعد بن معاذ الأنصاريُّ فقال: يا رسول الله / أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربتُ عنقه، وإن كان من إخواننا من د١٢٧١/١ الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة وهو سيِّد الخزرج، فقال لسعد: كذبت المخررج أمرتنا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة وهو عائشة ﴿ اللهُ الغضَّ منه؛ لأنَّ سعدًا لم يكن العمر الله - لا تقتله ولا تقدر على قتله الله وليس مراد عائشة ﴿ اللهُ العَضَّ منه؛ لأنَّ سعدًا لم يكن منه إلَّا (١٠) الرَّدُ على سعد بن معاذٍ، ولم (١٠) يلزم منه زوال تلك الصِّفة عنه في وقت صدور الإفك، وقد كان في هذه المقالة متأوِّلًا؛ فلذلك أورد المؤلِّف ذلك في مناقبه.

٣٨٠٧ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَبِّيَةٍ: قَالَ أَبُو أُسَيْدِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّمِيًا ﴿ ﴿ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ﴾ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ﴾ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ﴾ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبُورَا فَيْرَا وَ اللهِ سَلَامٍ – أَرَى رَسُولَ اللهِ سَنَاسُمِيم قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَضَّلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى الْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمَ الْمُ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ الْمَالِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمَالِ عَلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللْمِ الْمِلْمِ اللْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْمَ الْمَالِ الْمُلْمَ الْمَالِ الْمَالِ اللْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِ اللْمِلْمِ اللْمَالِمُ اللهِ اللهَا الْمِلْمُ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن منصورِ الكوسج المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث التَّنُوريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ بَلِيَّ عَلَى يقول: (قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ) بضمِّ الهمزة وفتح السِّين، مالك بن ربيعة السَّاعديُّ (قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّعِيْمُ: خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ) أي: قبائلهم، فهو من باب إطلاق المحلِّ وإرادة الحالِّ (بَنِي) أي: دُورُ بَنِي، كذا في الفرع «بني» بالياء وفي «اليونينيَّة» وغيرها «بنو» (النَّجَارِ) بالجيم، من الخزرج (ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ) -بالشِّين المُعجَمة - من الأوس (ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهِلِ) -بالشِّين المُعجَمة - من الأوس (ثُمَّ

 <sup>(</sup>١) «إلَّا»: سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «ولا».

بَنُو الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً) من الخزرج (وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ) وإن تفاوتت مراتبه، فـ «خيرٌ» الأولى بمعنى «أفعل» التَّفضيل، وهذه الأخيرة اسمّ (١) (فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ ذَا قِدَمِ (١) فِي الإِسْلَامِ-) بكسر القاف، وضبطه القابسيُ بفتحها، ولكلِّ وجة صحيح كما لا يخفى (أرَى رَسُولَ اللهِ مِنَ الشَّرِيمُ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا) بعض القبائل (فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَضَّلَكُمْ) بَالِيسِهُ اللهِ اللهِ المَنْ عَلَيْنَا) بعض القبائل (فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَضَّلَكُمْ) بَالِيسِهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ المُذكورين.

وهذا الحديث سبق قريبًا إح: ٣٧٩٠].

# ١٦ - بابُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَبِّهِ

(بابُ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) بضم الهمزة ثمَّ فتح فتشديد، ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النَّجَّار، واسمه تيم اللَّات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر، الأنصاريِّ الخزرجيِّ النَّجَّاريِّ (٣)، شهد العقبة وبدرًا، وكان عمر يقول: أُبَيُّ سيِّد المسلمين، وتُوفِي سنة ثلاثين (١٤٠٠) وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ، فقوله: «مناقب» مرفوعٌ.

٣٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمِ يَقُولُ: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؟ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيَّ بْنِ كَعْبِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) الجَمَليِّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع أنَّه (قَالَ: ذُكِرَ) بضمِّ المعجمة، مبنيًّا للمفعول (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن العاصي (فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلُّ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ) وفي «مناقب سالمٍ» [ح: ٢٧٥٨]

<sup>(</sup>١) في هامش (م): لعلَّها أسلم.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): "والقَدَم في الإسلام" كذا ضبطناه: بفتح القاف عن القابسيّ، وضبطه بعضهم بكسرها، ولكليهما وجه وجه صحيحٌ، والأوَّل أوجه وإن كانا بمعنّى، وكذا في (فضائل سَعُدِ): "وكان ذا قَدم في الإسلام" ويروى بالكسر، والفتح أوجه فيهما، أي: سابقةٌ ومتقدَّم فضل، ومنه قوله بمَزْجَلَ: ﴿لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَبَهِم ﴾ [يونس: ١]. انتهى من "المشارق"، نقلت من "اليونينيَّة". انتهى. كذا رأيته بهامش "فرع المزِّيِّ".

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): «النَّجَّاريِّ» بالنون والجيم. «حلبي» ، وفي «جامع الأصول»: المعاوي.

«لا أزال أحبُّه بعدما سمعت رسول الله» (مِنَاشِيرِم يَقُولُ: خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -فَبَداً بِهِ - وَ) من/ (سَالِمٍ مَوْلَى) امرأة (أَبِي حُذَيْفَةً) بن عتبة الأنصاريَّة ، وكان أبو ٤١/٥ حذيفة تبنَّاه لمَّا تزوَّج بها ، فنُسِب إليه (وَ) من (مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَ) من (أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) وفي «التِّرمذيِّ» مرفوعًا: «وأقرؤهم أبيُّ بن كعبٍ» وقال أبو عمر : قال محمَّد بن سعدٍ عن الواقديُّ : أوَّل من كتب لرسول الله مِنَاشِرِهُم مقدمه المدينة أبيُّ بن كعبٍ ، وهو أوَّل من كتب في آخر الكتاب، وكتبه فلان بن فلانٍ .

٣٨٠٩ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مِنْ بَنِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: ﴿ لَا يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، قَالَ: مَالِكِ مِنْ ثَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ لَأُبَيِّ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَا يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، قَالَ: وَسَمَّانِي ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: فَبَكَى.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة ثمَّ المُعجَمة المُشدَّدة، بندارِّ العبديُ قال/: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرِ (قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةً) بن الحجَّاج يقول: (سَمِعْتُ أَعَادَةً) بن دعامة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِهِيَّةٍ) يقول: (قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ يَا لُأبَيِّ) هو ابن كعبِ: (إِنَّ اللهُ) بِمَرَّدِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (١) سورة (﴿ لَا يَكُنُ اللّهِ يَا البَيْنَة؛ ١]) زاد أبو ذرِّ: (﴿ مِنْ أَهْلِ اللهِ اللهِ عَرَاءة إبلاغٍ وإنذار، لا قراءة تعلُّم واستذكار (قَالَ) أبيُّ: (وَسَمَّانِي) اللهُ لك يَا رسول الله؟ (قَالَ) بَيْلِسِّهِ اللهِ عَنْ الملأ الأعلى " (قَالَ) أنسٌ اللهِ الْبَيْ من وجهِ آخر عن أبيً بن كعبٍ قال: (انعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى " (قَالَ) أنسٌ اللهِ : (فَبَكَى) أبيُّ فرحًا وسرورًا، أو قال: (اللهُ على بطل من أمَّته غير مُعيَّنِ فاخترتني أنت، وقال القرطبيُّ: خصَّ هذه السُّورة بالذِّكر ؛ يقرأ على رجلٍ من أمَّته غير مُعيَّنِ فاخترتني أنت، وقال القرطبيُّ: خصَّ هذه السُّورة بالذِّكر ؛ يقرأ على من التَّوحيد والرِّسالة والإخلاص والصُّحف والكتب المُنزَّلة على الأنبياء،

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): والحكمة في أمره لله بالقراءة على أُبيّ -كما قاله المازريُّ -: أن يتعلَّم أُبيُّ ألفاظه، وصيغة أداثه، ومواضع الوقوف، وصيغ النغم؛ فإنَّ نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشَّرع وقرَّروه، بخلاف ما سواه من النغم المستعملة في غيره، ولكلِّ ضرب من النَّغم أثرٌ مخصوصٌ في النفوس، فكانت القراءة عليه ليعلمه، لا ليعلم منه. انتهى. ويؤيِّد هذا القول الروايةُ الآتية في «سورة لم يكن»: «إنَّ الله أمرني أن أقرأ القرآن» فهو لله وإن كان القارئ على أُبيِّ؛ فإنَّه القارئ؛ لأنَّه المتعلم، والمتعلم آخذ، وقال شيخنا: إنَّ رواية أُبيِّ: «أقرِ ثك»، قيل: معناها: أقرأ عليك. «حلبي».

وذكر الصَّلاة والزَّكاة والمعاد، وبيان أهل الجنَّة والنَّار مع وجازتها.

وهذا الحديث ذكره المؤلّف في «الفضائل» و «التّفسير» [ح: ٦٩٦٠،٤٩٥٩)، والتّرمذيُّ والنّسائيُ في «المناقب».

#### ١٧ - باب مَنَاقِبِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ

(باب مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) بالمُثلَّثة، ابن الضَّحَّاك بن زيد بن لوذان (۱) بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم (۱) بن مالك بن النَّجَّار الأنصاريِّ الخزرجيِّ ثمَّ النَّجَّاريِّ، وكان عمره لمَّا قدم النَّبيُّ مِنَاسِّهِ المدينة إحدى عشرة سنة ، وكان أعلم الصَّحابة بالفرائض، ومن أعلم الصَّحابة والرَّاسخين في العلم، ومن أفْكَه النَّاس إذا خلا مع أهله، وتُوفِّ سنة خمسٍ وأربعين، وصلَّى عليه مروان بن الحكم، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

٣٨١٠ - حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ ﴿ اللهُ : جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ النَّهُ بَنُ ثَابِتٍ، اللهُ وَالْذَه وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَلْتُ لاَّنْصَارِ: أُبَيِّ، وَمُعَاذٌ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَلْتُ لاَّنْسِ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدِ القطّان قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللّهُ قَالَ: (جَمَعَ القُوْآنَ) أي: استظهره حفظًا (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٣) مِنَا شَعِيمُ أَرْبَعَةٌ ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبِيُّ) هو ابن كعبِ الخزرجيُّ (وَمُعَاذُ) ابْنُ جَبَلِ الخزرجيُّ (وَأَبُو زَيْدٍ) أوسٌ، أو ثابتُ بن زيدٍ، أو سعد بن عبيد بن النُّعمان (وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) ابْنُ جَبَلِ الخزرجيُّ (وَأَبُو زَيْدٍ) أوسٌ، أو ثابتُ بن زيدٍ، أو سعد بن عبيد بن النُّعمان (وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) دعالمة دال قتادة: (قُلْتُ لأَنسِ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟) المذكور (قَالَ) هو (أَحَدُ عُمُومَتِي)/ واسمه: أوسٌ قاله عليُ ابن المدائنيِّ، أو ثابت بن زيدٍ قاله ابن معينٍ، أو هو سعد ابن عبيد بن النُّعمان، جزم به الدَّار قطنيُ (٤)، أو قيس بن السَّكن بن قيس بن زَعورا(٥) - بفتح الزَّاي وبالمُهمَلة وبالرَّاء - ابن حرام -بالحاء والرَّاء أو قيس بن السَّكن بن قيس بن زَعورا(٥) - بفتح الزَّاي وبالمُهمَلة وبالرَّاء - ابن حرام -بالحاء والرَّاء

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «لُوذان» بفتح اللَّام وضمِّها وإسكان الواو وبالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «ابن غَنْم» بفتح المعجمة، [وسكون] النون، «ترتيب».

<sup>(</sup>٣) في (س): «رسول الله»، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) الذي في «الفتح» و «العمدة»: الطبراني: وقد ترجم له في المعجم الكبير (٥٣/٦).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «زعور» وهو الذي في الفتح والعمدة.

المُهمَلتين - الأنصاريُّ النَّجَّاريُّ قاله الواقديُّ، ويرجِّحه قول أنسِ «أحد عمومتي» لأنَّه أنس بن مالك بن النَّضر بن ضمضم -بالضَّادين المُعجَمتين - ابن زيد بن حرامٍ، فإن قلت (١): قد جمع القرآن غيرهم أيضًا؛ أُجيب بأنَّ مفهوم العدد لا ينفي الزَّائد.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

#### ١٨ - باب مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ ﴿ اللَّهِ

(باب مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النّجًار الأنصاريّ الخزرجيّ النّجًاريّ، عَقَبِيٌ بدريٌ نقيبٌ، وأمّه عبادة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عديّ، يجتمعان في زيد مناة، وهو مشهورٌ بكنيته، وكان زوج أمّ سُليم بنت ملحان أمّ أنس بن مالك، وروينا عن ثابتٍ عن أنسٍ ممّا ذكره في «أُسْد الغابة»: أنّه لمّا خطب أمّ سُليم قالت له: يا أبا طلحة ما مثلك يُرَدُ، لكنّك امروٌ كافرٌ وأنا امرأةٌ مسلمةٌ، ولا يحلُ لي أن أتزوَّجك، فإن تُسْلِم فذلك مهري لا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها، قال يحلُ ثابتٌ: فما سمعتُ بامرأةٍ كانت أكرم النّاس مهرًا من أمّ سُليم، تُوفِّي سنة اثنتين وثلاثين، أو أربعٍ وثلاثين، وقال المدائنيُ: سنة إحدى وخمسين، وقيل: إنّه كان لا يكاد يصوم في عهد النّبيّ مِنَاشِطِيمُ من أجل الغزو، فلمّا تُوفِّي مِنَاشُطِيمُ صام أربعين سنةً لم يفطر إلّا أيّام العيد، وهو يؤيّد قول من قال: إنّه تُوفِّي سنة إحدى وخمسين (شُهُ ) وسقط لفظ «باب» لأبي ذرّ.

٣٨١١ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنس ﴿ وَ أَبُو مَلْحَةَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ مَ مَجُوَّبٌ بِهِ عَلَيْهِ يَوْمُ أُحُدِ؛ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ مَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ مَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ مَ النَّبِيِ مِنَاشِهِ مِ النَّبِيِ مِنَاشِهِ مِ النَّبِي مِنَاشِهِ مِ اللَّهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُو لِمَعْدَ الْقِدِ اللَّهِ مَ النَّبِي مَ اللَّهُ مِ الللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ مِ الللَّهُ مِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنْ يَدَى أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ ، وَإِمَّا ثَلَاقًا .

<sup>(</sup>١) في (ص): «قلنا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين بينهما عينٌ مُهمَلةٌ ساكنةٌ، عبدالله بن عَمرِو -بفتح العين- ابن أبي الحجَّاج، ميسرة المُقعَد التَّميميُّ المنقريُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ١٦٢/٦ عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدِ التَّنُورِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز) بن/ صُهَيبٍ (عَنْ أَنَس إلى اللهُ التَّالُورِيُّ قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ) وقعة (أُحُدِ؛ انْهَزَمَ النَّاسُ عَن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّم، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّم، الواو في «وأبو طلحة» للحال، وهو مبتدأً، خبره (مُجُوِّبٌ) بفتح الميم وضمِّ الجيم وسكون الواو، وبضمِّ(١) الميم وفتح الجيم وكسر الواو مُشدَّدةً آخره مُوحَّدةٌ فيهما، وكلاهما في الفرع وأصله أي: مترِّسٌ (بِهِ عَلَيْهِ) زاده الله شرفًا لديه (بِحَجَفَةٍ) بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء: بترس (لَهُ) من د٤/٢٧١ب جلد لا خشب فيه، وقوله: «بحجفةٍ» متعلِّقٌ بقوله/: «مجوِّبٌ» كما لا يخفي (وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا) بالقوس (شَدِيدَ القِدِّ) بإضافة «شديد» إلى «القِدِّ» بكسر القاف(١) وتشديد الدَّال، وهو السَّير من جلدٍ لم يُدبَغ، أي: شديد وتر القوس في النَّزع والمدِّ، قال الحافظ ابن حجر را عنه: وبهذا جزم الخطَّابيُّ وتبعه ابن التِّين. انتهى. وعبارة الخطَّابيِّ -فيما ذكره الكِرمانيُّ -: ويحتمل أن تكون الرِّواية: «القِدِّ» -بالكسر - ويُرَاد به وتر القوس، قال الزَّركشيُّ: ولذا أَتْبَعَهُ بقوله: (يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوسَينِ) بتحتيَّة مفتوحة فكاف ساكنة، و «قوسين»: نُصِب على المفعوليَّة (أَوْ ثَلَاثًا(٣)) بالنَّصب عطفًا عليه، من شدَّته، والذي في «اليونينيَّة»(٤) وعزاها في «الفتح» للأكثر: «شديدًا» -بالنَّصب-«لقد» بلام التَّأكيد، وكلمة «قد» للتَّحقيق، والذي في فرع «اليونينيَّة»: «شديدَ» - بنصبة واحدة على الدَّال وكَشَطَ الأخرى- «القَدِّ» بنصبة على القاف(٥)، وكشط فوق الدَّال واللَّام ولم يضبطهما، وضبَّب على قوله: «يكسر(٢)» وفي الهامش كـ«اليونينيَّة» عن الكُشْميهَنيِّ في رواية أبي ذرِّ عنه: «تَكَسَّر» بفوقيَّةٍ مفتوحةٍ فكاف مفتوحةٍ وتشديد المُهمَلة المفتوحة: «تَفَعَّل» ليدلَّ على كثرة الكسر ((يومئذ قوسان)) رَفْعٌ ، فاعل (تَكَسّر » ، (أو ثلاثٌ) رُفِعَ أيضًا عطفًا على سابقه ، وقال في «الفتح»: ورُوِي: «شديد المَدِّ» بالميم المفتوحة بدل القاف وتشديد الدَّال، وقال الكِرمانيُّ وتبعه

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «أو بضمً».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وبفتحها في «فرع المزّيّ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): «تكسّر يومئذ قوسان أو ثلاث» ، كذا في «الفرع» بالهامش.

<sup>(</sup>٤) قوله: والذي في «اليونينيَّة»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) قوله: «وكشط الأخرى، القَدِّ؛ بنصبة على القاف» ضُرِب عليه في (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿بكسر ﴾، وهو تصحيفً.

البرماويُّ: وفي بعضها: «اليد» أي: بالتَّحتيَّة بدل القاف (وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ) بأبي طلحة (وَمَعَهُ الجَعْبَةُ) بفتح الجيم وسكون العين المُهمَلة: الكنانة (منَ النَّبْل) بفتح النُّون وسكون المُوحَّدة: السُّهام (فَيَقُولُ) النَّبِيُّ مِنَاسَمِيهُم: (انْشُرْهَا) بنونِ ساكنةِ فمُعجَمةٍ مضمومةٍ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيّ: «انثرها» بالمُثلَّثة بدل الشِّين المُعجّمة (لأبِي طَلْحَة) ليرمي بها (فَأَشْرَفَ النَّبِيُّ مِنَاشَعِيْهُم) أي: اطَّلع مِن فوق حالَ كونه (يَنْظُرُ إِلَى القَوْم) وهم يرمون (فَيَقُولُ) له (أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ) أفديك(١) (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لَا تُشْرِفْ) بالشِّين المُعجَمة والجزم على النَّهي، أي: لا تطَّلع (يُصِيبُكَ) رُفِع، أي: لا تشرف فإنَّه يصيبك (سَهْمٌ مِنْ سِهَام القَوْم) من الأعداء، ولأبي ذرٍّ «يُصِبْكَ» بالجزم جواب النَّهي، لكن قال القاضي عياضٌ: والأوَّل هو الصَّواب، والثَّاني خطأً وقلبٌ للمعنى، وتعقَّبه في «المصابيح» فقال: بل الثَّاني صوابٌ على رأي الكسائيِّ المشهور<sup>(۱)</sup> وهو أنَّه أجاز: «لا تكفر تدخل النَّار»، و «لا تدنُّ من الأسد يأكلُك» بالجزم (٣)؛ إذ من الواضح البيِّن أنَّ معنى الأوَّل: لا تكفر ، فإنَّك إنْ تكفر تدخل النَّار ، وأنَّ معنى الثَّاني: لا تدنُ من الأسد، فإنَّك إن تدنُ منه يأكلُك، والجماعة إنَّما يقدِّرون فعل الشَّرط منفيًّا؛ فلذلك لا يصحُّ عندهم/ التَّركيب المذكور، لكن لم يصل الأمر فيه إلى حدِّ إذا وجدنا روايةً صحيحةً تتخرَّج على رأي إمام من أئمَّة العربيَّة جليل المكانة نطرح الرِّواية، ونقطع بخطئها اعتمادًا على مذهب المخالفين، هذا أمرِّ لا يقتضيه الإنصاف (نَحْري دُونَ نَحْركَ) قال الكِرمانيُّ: النَّحر: الصَّدر، أي: صدري عند صدرك أي: أقف أنا بحيث يكون صدري كالتِّرس لصدرك. انتهى. قال أنسٌ: (وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ وَ) أُمِّي (أُمَّ سُلَيْم) زوج أبي طلحة البُّؤُمُ (وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ) -بكسر الميم مع التَّثنية-أثوابهما (أرَى) بفتح الهمزة: أُبْصِرُ (خَدَمَ سُوقِهِمَا) بضمّ السِّين جمع ساق، مجرورٌ بإضافة «خدم» إليه، وهو بفتح الخاء المُعجَمة وبالدَّال المُهمَلة جمع الخَدَمة، وهي الخلخال(٤)، أو أصل السَّاق، وكان قبل نزول الحجاب، حال كونهما (تَنْقُزَانِ القِرَبَ) بفتح الفوقيَّة وسكون النُّون

12/2/57

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وَفَدَّاهُ بنفسِهِ وفدَاه؛ إذا قال له: جُعِلتُ فداك. «نهاية».

<sup>(</sup>٢) «المشهور»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل):

وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعدَ نَهْيِ أَن تَضَعْ إِنْ قَبْلَ لَا دونَ تخالفٍ يَقَع «أَلفيَّة».

<sup>(</sup>٤) في هامش(ل): «الخَلْخَال»؛ ك «بَلْبَال»، كما في «القاموس».

وضم القاف وبعد الزَّاي الفَّ فنونْ، أي: تَثِبَان (١٠) وتقفزان من سرعة السَّير، و «القِرَب» نُصِب، وضبطه/ واستُبعِد؛ لأنَّ «تنقز» غير متعدِّ، وأوَّلهُ بعضُهم على نزع الخافض، أي: تثبان بالقرب، وضبطه/ في الفرع وأصله: «تُنقِزان» أيضًا بضم حرف المضارعة وكسر القاف من أنقز، فعدًاه بالهمزة، فيصحُ على هذا نصب «القِرَب»، وللكُشْمِيهَنِيِّ: «تنقلان» باللَّام بدل الزَّاي، وفي «المصابيح»: أنَّ «القِرَب» مفعولٌ باسم فاعلٍ، منصوبٌ على الحال محذوف، أي: تنقزان جاعلتين القِرَب (عَلَى مُتُونِهِمَا) ظهورهما (تُفُرِغَانِه) بضم حرف المضارعة، أي: الماء (في أفوَاهِ القَوْمِ) من المسلمين (ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاً انِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفُرِغَانِهَا) كذا في الفرع بالتَّانيث، وفي أصله «تفرغانه» (في أفَواهِ القَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةً) بتثنية «يدَي»، ولأبي ذرِّ: «من «تفرغانه» (في أفَواهِ القَوْمِ، وَلَقَدُ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةً) بتثنية «يدَي»، ولأبي ذرِّ: «من البُعاس»، وعند المؤلِّف في يلِ» بالإفراد (إمَّا مَرَّتَيْنِ، وَإِمَّا ثَلَاثًا) زاد مسلم في روايته: «من النُعاس»، وعند المؤلِّف في «المغازي» في «باب ﴿إذَ نُصَّعِدُونِ ﴾ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَيْمِ ﴾ [ح:١٩٠٤]: عن أبي طلحة أنَّه قال: كنت فيمن (٢) تغشَّاه النُعاس يوم أُحُدِ حتَّى سقط سيفي من يدِي مرارًا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه.

ورجال حديث الباب كلُّهم بصريُّون، وسبق في «الجهاد» [ح:٢٩٠٢] وذكره أيضًا في «غزوة أُحُدٍ» [ح:٤٠٦٨].

# ١٩ - باب مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامِ سَلَامٍ

(باب مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ<sup>(۳)</sup> سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام، ابن الحارث الإسرائيليِّ ثمَّ الأنصاريِّ، كان حليفًا لهم من بني قينقاع، وهو من ولد يوسف بن يعقوب اليه، وكان اسمه في الجاهليَّة الحُصَين، فسمَّاه النَّبيُ مِنَاسَّه عِيمَ أسلم عبدَ الله، وكان إسلامه لمَّا قدم النَّبيُ مِنَاسَّه عِيمَ الله عبدَ الله، وكان إسلامه لمَّا قدم النَّبيُ مِنَاسَه عِيمَ الله عبدَ الله، وكان إسلامه لمَّا قدم النَّبيُ مِنَاسَه عِيمَ الله عبدَ الله وكان إسلامه لمَّا قدم النَّبيُ مِنَاسَه عبدَ الله وكان إسلامه لمَّا قدم النَّبيُ مِنَاسَه عبدَ الله وكان إسلامه لمَّا قدم النَّبيُّ مِنَاسَه عبدَ الله عبدُ الله عبدُ الله عبدُ الله عنه ثمام عبدُ الله سنة ثلاثٍ وأربعين (مِنْ اللهُ عنه الفظ «باب» لأبي ذرِّ.

<sup>(</sup>١) «أي: تثبان»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (م): «فيما»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): «ابن»: نعت لـ «عبد الله»، أو رفع على الخبريَّة لمحذوف، وكذا فيما يشبهه كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «أيضًا».

٣٨١٢ - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ شَعِيمُ يَقُولُ لأَحَدِ يَمْشِي عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِ عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِ عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وبه قال/: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا) إمام دار الهجرة د٢٧٣/٤ب (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بالضَّاد المُعجَمة، سالم بن أبي أميَّة (مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين فيهما، التَّيميِّ المدنيِّ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد أحد العشرة المُبشِّرة بالجنَّة، أنَّه (قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنْ مُنْ مِنْ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الأَرْضِ) الآن بعد موت العشرة المُبشَّرة الذين منهم سعدُ بن أبي وقَّاصِ: (إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْن سَلَامٍ) وقوله: «يمشي على الأرض» صفةٌ مُؤكِّدةٌ لـ «أحدٍ» كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣٨] لمزيد التَّعميم والإحاطة(١)، لكن استُشكِل: بأنَّه مِنْ الشُّعيُّم قال لجماعةٍ: إنَّهم من أهل الجنَّة غيرَ ابنِ سلام، ويبعد ألَّا يطَّلع سعدٌ على ذلك، وما أُجيب به -بأنَّه كَرِهَ تزكيةَ نفسه؛ لأنَّه أحد المُبشِّرين بذلك- مُتعقَّبٌ بأنَّه لا يستلزم أن ينفي سماعه مثل ذلك في حقِّ غيره، وما سبق من التَّقدير بالآن بعد موت العشرة إلى آخره -ممَّا أجاب به في «الفتح»، وأيَّده برواية الدَّارقطنيِّ من طريق إسحاق بن الطَّبَّاع(١) عن مالكِ: ما سمعتُ النَّبيَّ مِنْ الشَّعيمُ م يقول لحيِّ يمشي: إنَّه من أهل الجنَّة، وبما عنده من طريق عاصم بن مُهَجِّع عن مالكٍ: لرجل حيِّ - ينفي الاستشكال، لكنَّه يعكِّر عليه ما عند الدَّارقطنيِّ من طريق سعيد بن داود عن مالكِ بلفظ: سمعت النَّبيَّ مِن السَّمير على يقول: «لا أقول لأحد من الأحياء: إنَّه من أهل الجنَّة إلَّا لعبد الله ابن سلام» وبلغني أنَّه قال: «وسلمانَ الفارسيَّ» لكن قال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّ هذا السِّياق مُنكَرِّ. انتهى. وأجاب النَّوويُّ: بأنَّ سعدًا قال: «ما سمعتُ» ونفي سماعه ذلك لا يدلُّ على نفي البشارة لغيره، وإذا اجتمع النَّفي والإثبات؛ فالإثبات مُقدَّمٌ عليه. انتهى. وقال الكِرمانيُّ: لفظ: «ما سمعتُ» لم ينفِ أصل الإخبار بالجنَّة لغيره (قَالَ) سعد بن أبي وقَّاصِ ﴿ اللَّهُ: (وَفِيهِ ) في

 <sup>(</sup>١) في (ص): «والأصالة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «القطاع»، وهو تحريفٌ.

عبد الله بن سلام (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ(١)﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ﴾ [الأحفاف: ١٠]) زاد أبو ذرّ : ﴿ عَلَىٰ مِثْلِهِ، ﴾ ... (الآيةَ) كذا قال الجمهور: إنَّ الشَّاهد هو عبد الله بن سلام، وعُورِض: بأنَّ ابن سلام إنَّما أسلم بالمدينة والأحقاف مكِّيَّة، وأُجيب بأنَّها مكِّيَّة إلَّا قوله: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ ﴾... إلى آخر الآيتين، ومعنى الآية: أخبروني ماذا تقولون إن كان القرآن من عندالله وكفرتم به أيُّها المشركون وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله؟ والمثل صلةً؛ يعني: عليه، أي: على أنَّه من عند الله، فآمن الشَّاهد واستكبرتم عن الإيمان به، وقيل: الشَّاهد التَّوراة، ومثل القرآن هو ١٦٤/٦ التَّوراة، فشهد موسى على/ التَّوراة ومحمَّدٌ على الفرقان، فكلُّ واحدٍ يصدِّق الآخر؛ لأنَّ د٤/٤/١ التَّوراة مشتملةٌ على البشارة بمحمَّد/ مِنْ الله عنه من والقرآن مصدِّقٌ للتَّوراة (قَالَ) أي: عبد الله بن يوسف التِّنيسيُّ: (لَا أَدْرِي قَالَ مَالِكٌ) الإمام: (الآية) أي: نزولها في هذه القصَّة من قِبَل نفسه (أُو فِي) إسناد هذا (الحَدِيثِ(٢)) وعند ابن منده في «الإيمان» من طريق إسحاق بن يسارٍ (٣) عن عبدالله بن يوسف الحديث والزِّيادة، وفيه: قال إسحاق: فقلت لعبدالله بن يوسف: إنَّ أبا مُسْهِرٍ حدَّثنا بهذا عن مالكٍ، ولم يذكر هذه الزِّيادة، فقال عبد الله بن يوسف: إنَّ مالكًا تكلُّم به عقب الحديث، وكانت معي ألواحي فكتبت؛ فلذا قال: «لا أدري...» إلى آخره، وقد أخرج الإسماعيليُّ والدَّارقطنيُّ في «غرائب مالكِ» من طريق أبي مُسْهِرٍ وعاصم بن مُهَجِّع وعبدالله ابن وهبٍ وغيرهم كلُّهم عن مالكٍ: بدون هذه الزِّيادة، فالظَّاهر أنَّها مُدرَجةٌ من هذا الوجه، وعند الدَّارقطنيِّ من رواية ابن وهب التَّصريحُ بأنَّها من قول مالكِ، نعم عند ابن مردويه من حديث ابن عبَّاسِ ﴿ يُرْتُمُ ، وعند التِّرمذيِّ من حديث ابن سلام نفسه ، وعند ابن حبَّان من حديث عوفٍ: أنَّها نزلت في عبد الله بن سلام، قاله (٤) في «الفتح».

وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ﴿ قُلْ أَرْءَ يَنْكُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِي ﴾ [الاحقاف: ١٠].

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): أي: روايته هذا الحديث، يعني: هل لفظ الآية من قول مالك، أو مِن قول سعد بن أبي وقًاص. وبنحوه في هامش (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بشَّارِ»، وهو تصحيفٌ. وفي الفتح والإيمان لابن منده «سيار».

<sup>(</sup>٤) في (م): "قال"، وهو تحريف.

٣٨١٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ قَيْسِ ابْنِ عُبَادِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ، فَلَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِدِ أَثَرُ الخُشُوعِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، وَتَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ المَسْجِدَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، قَالَ: وَاللهِ مَا يَنْبَغِي لاَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَسَلُّحَدُثُكَ لِمَ ذَاكَ؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، قَالَ: وَاللهِ مَا يَنْبَغِي لاَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَسَلُّحَدُثُكَ لِمَ ذَاكَ؟ وَاللهِ مَا يَنْبَغِي لاَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَسَلَّحَدُثُكَ لِمَ ذَاكَ؟ وَلَيْتُ رُونِيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، وَرَأَيْثُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَمَتِهَا وَخُصْرَتِهَا - وَسُطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاء، فِي أَعْلَاهُ عُرُوةً، فَقِيلَ لَهُ: وَخُصْرَتِهَا - وَسُطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاء، فِي أَعْلَاهُ عُرُوةً، فَقِيلَ لَهُ: المَّذَةُ اللهُ عُرُوةً، فَقِيلَ لَهُ: لا أَسْتَطِيعُ ، فَأَتَانِي مِنْصَفٌ فَرَفَع ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيثُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهَا، فَأَخَذْتُ إِللهُ اللهُ وَهُ اللهُ فَي مَنْ عَلَى النَّهِ مِنْ السَّعْمِ مَنَى اللهُ وَهُ اللهُ وَقَالُونُهُ مَا لَا مُعُودُ عَمُودُ الإِسْلامِ، وَتِلْكَ العُرُوةُ الوثُقَى، فَأَنْتَ عَلَى النِّهِ بْنُ سَلَام . وَذَلِكَ الرَّوضَةُ الإِسْلامُ ، وَذَلِكَ المَعُودُ عَمُودُ الإِسْلامِ ، وَتِلْكَ الرَّوضَةُ الإِسْلامُ ، وَذَلِكَ المَعُودُ عَمُودُ الإِسْلامِ ، وَتِلْكَ العُرُوةُ الوثُقَى ، فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلام ، وَذَلِكَ المَعُودُ عَمُودُ الإِسْلامِ ، وَذَلِكَ الرَّوضَةُ المُودُ عَمُودُ الإِسْلامِ ، وَذَلِكَ الرَّهُ مُ وَذَلِكَ المَعْمُودُ عَمُودُ الإِسْلام ، وَذَلِكَ المَعْمُودُ عَمُودُ الإِسْلام ، وَذَلِكَ المَو اللهُ فَي المَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّه مُلْولُولُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَونِ، عَنْ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ، عَنِ ابْنِ سَلَامٍ قَالَ: «وَصِيفٌ» مَكَانَ «مِنْصَفٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا أَذْهَرُ) بفتح الهمزة وسكون الزَّاي وفتح الهاء، ابن سعدِ الباهليُّ مولاهم (السَّمَّانُ) بتشديد الميم، البصريُّ المُتوقَّ سنة ثلاثِ ومئتين (عَنِ ابْنِ عَوْنِ) عبدِ الله، واسم جدِّه (۱) أَرْطَبان، البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين (عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ) بضمِّ العين وتخفيف المُوحَّدة (۱)، البصريُّ، قتله الحجَّاج صبرًا، أنَّه سيرين (عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ) بضمِّ العين وتخفيف المُوحَّدة (۱)، البصريُّ، قتله الحجَّاج صبرًا، أنَّه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ) النَّبويَّة مع بعض الصَّحابة (فَدَخَلَ رَجُلُّ) هو ابن سلام؛ كما يأتي قريبًا (عَلَى وَجُهِهِ أَثَرُ الخُشُوعِ، فَقَالُوا) لِمَا بلغهم من حديث سعدِ السَّابق [ح:۲۸۱۳] (هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَالُوا) بفتح الفوقيَّة والجيم والواو المُشدَّدة بعدها زايٌّ؛ أي (۱): خَفَفهما (ثُمَّ خَرَجَ) من المسجد (وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ) له: (إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ المَسْجِدَ لَا الجَنَّةِ، قَالَ) ابن سلامٍ منكرًا عليهم قَطْعَهم بالجنَّة له: (وَاللهِ مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ) ولعلَّه لم يبلغه خبر سعدٍ، أو بلغه ذلك وكره بالجنَّة له: (وَاللهِ مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ) ولعلَّه لم يبلغه خبر سعدٍ، أو بلغه ذلك وكره

<sup>(</sup>۱) في (ص): «أبيه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وليس في «البخاريِّ» و «مسلمٍ» و «الموطَّأ» بالتخفيف وضمَّ العين سواه. «حلبي».

<sup>(</sup>٣) «أي»: مثبت من (م).

التَّناء عليه بذلك تواضعًا وإيثارًا للخمول وكراهةً للشُّهرة (وَسَأُحَدِّثُكَ) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «فسأحدِّثك» (لِمَ ذَاكَ) الإنكار الصَّادر منِّي عليهم؟ وهو أنِّي (رَأَيْتُ رُوْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ مِنْ الله عِيمِ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَ) هي أنِّي (رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ -ذَكَرَ) ابن سلام الرَّائي (مِنْ سَعَتِهَا) د٤/٤/٢ بفتح السِّين (وَخُضْرَتِهَا- وَسُطَهَا) بسكون السِّين (عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأرْضِ/ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةً) بضمِّ العين وسكون الرَّاء المُهمَلتين وفتح الواو (فَقِيلَ لَهُ) ولأبي ذرٍّ «لي»: (ارْقَهْ) بهاء السَّكت، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ارقَ» بإسقاطها (قُلْتُ) ولأبي ذرِّ: ((فقلت)): (لَا أَسْتَطِيعُ) أَنْ أَرقاه (فَأَتَانِي مِنْصَفٌ) بكسر الميم وسكون النُّون وفتح الصَّاد المُهمَلة وبعدها فاءً، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «مَنصِفٌ» بفتح الميم وكسر الصَّاد، والأوَّل أشهر، أي: خادمٌ (فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ) بكسر القاف (حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهَا، فَأَخَذْتُ بِالعُرْوَةِ، فَقِيلَ لِي: اسْتَمْسِكْ) بها (فَاسْتَيْقَظْتُ) من منامي (و) الحال (إنَّهَا) أي: العروة (لَفِي(١) يَدِي(١)) قبل أن أتركها، وليس المراد أنَّه استيقظ وهي في يده وإن كانت القدرةُ صالحةً لذلك (فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيِّم، قَالَ) ولأبوي الوقت وذرِّ: «فقال»: (تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلَامُ) أي: جميع ما يتعلَّق بالدِّين (وَذَلِكَ) وللحَمُّويي: «وأمَّا» (العَمُودُ) فهو (عَمُودُ الإِسْلَام) أي: أركانه الخمسة، أو كلمة الشَّهادة وحدها (وَتِلْكَ العُرْوَةُ الوُثْقَى) ولغير أبي ذرِّ: «وتلك العروة عروة الوثقى» أي: الإيمان، قال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُومَ ٱلْوُثْقَى ﴾ [البقرة: ٢٥٦] (فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلَام حَتَّى تَمُوتَ، وَذَاكَ) ولأبي ذرٍّ: «وذلك» (الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ) يحتمل أن يكون هو قوله، ولا مانع أن يخبر بذلك ويريد ١٦٥/٦ نفسه، ويحتمل أن يكون من كلام الرَّاوي، وليس في هذا نصٌّ بقطع/ النَّبيِّ مِنَالله علم أنَّه من أهل الجنَّة كما نصَّ على غيره؛ فلذا أَنْكُر عليهم، ويحتمل أن يكون قوله: «ما ينبغي» إنكارًا منه على من سأله عن ذلك؛ لكونه فهم منه التَّعجُّب من خبرهم بأنَّ ذلك لا عجب فيه؛ لِمَا ذكره من قصَّة المنام، وأشار بذلك القول إلى أنَّه لا ينبغي لأحدٍ إنكار ما لا علم له به إذا كان الذي أخبره به من أهل الصِّدق، ويحقِّق هذا قوله: «فاستيقظت وإنَّها لفي يدي» أي: حقيقةً من غير تأويل كما هو ظاهر اللَّفظ، وتكون رؤياه هذه كشفًا كشفه الله تعالى له كرامةً له.

(١) في (ب): "في"، والمثبت موافقٌ لما في "اليونينيَّة".

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «يَدِيْ»: بالإفراد، وفي نسخة: «يَديَّ»؛ بالتثنيَّة، وهذا هيُّن. «حلبي».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّعبير» [ح:٧٠١٠] ومسلمٌ في «الفضائل».

وبه قال: (وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ) بن خيَّاطٍ: (حَدَّثَنَا مُعَادٌ) هو ابن نصر العنبريُّ قاضي البصرة قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبدُ الله (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين أنَّه قال: (حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ) بضمِّ العين وتخفيف المُوحَّدة (عَنِ ابْنِ سَلَامٍ) عبدِ الله أنَّه (قَالَ) في الحديث السَّابق: (وَصِيفٌ مَكَانَ) قوله فيه: (مِنْصَفٌ) بكسر الميم وفتح الصَّاد؛ وهو الخادم الصَّغير ذكرًا أو أنثى.

٣٨١٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ اللّهَ بِنَ سَلَامٍ فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا، وَتَذْخُلَ فِي بَيْتٍ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتُّ؛ فَلَا تَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّهُ رِبًا. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ البَيْتَ.

(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ) بضمَّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء (عَنْ أَبِيهِ) أبي بردة ، عامر بن أبي موسى الأشعريُّ اللهِ أنَّه (قال: أَتَيْتُ المَهِينَةَ) طيبة (فَلَقِيتُ عَبْدَاللهِ بْنَ سَلَامٍ) اللهِّنَ (فَقَالَ: أَلاَ تَجِيءُ (اللهُعِيءُ مُنَا اللهِ عَنْ اللهِ بْنَ سَلَامٍ) اللهَّعْظيم الدخول النَّبي مِنَا اللهِ عَيْم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): في خطِّ المزِّيِّ بفتحةِ على الياء، فليحرَّر. وفي هامش (ل): وقع في خطِّ المزِّيِّ: «تجيءَ» بنصبها، فلتحرَّر، وفي سماعه على ابن سيِّد الناس: «ألا تجيءُ» بالرفع، وهو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) «فيه» ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): نعم، الورع تركه. «فتح».

#### ٢٠ - بابُ تَزْوِيج النَّبِيِّ مِنْ الله يرام خَدِيجة ، وَفَضْلِهَا يَزْيُهُ

(بابُ تَزُويجِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِرِمُ خَدِيجَةً) بنت خويلد بن أسد بن عبد العزَّى بن قصيّ، القرشيَّة الأسديَّة، أوّل خلق الله إسلامًا اتّفاقًا، وكانت له مِنَاسَمِرِمُ وزيرَ صدقٍ عندما بُعِث، فكان لا يسمع شيئًا من المشركين(١) يكرهه من ردِّ عليه وتكذيب له إلّا فرَّج الله بها عنه، تثبّته وتصدِّقه وتخفّف عنه وتهوِّن عليه ما يلقى من قومه، واختارها الله تعالى له مِناسَّمِرِمُ لِمَا أراد بها من كرامته، وكانت تُدعَى في الجاهليَّة الطَّاهرة، تزوَّجها مِناسَمِرِمُ وسِنَّهُ خمس وعشرون سنة في قول الجمهور، وكانت قبله عند أبي هالة بن النَّبَّاش بن زُرارة(١) التَّميميّ(١) حليف بني عبد الدَّار(١)، وتُوفِّيت على الصَّحيح بعد النُّبوَّة بعشر سنين في شهر رمضان، فأقامت معه مِناسَمِرِمُ خمسًا وعشرين سنة ، واستُشكِل قوله: «تزويج» بصيغة التَّفعيل ؛ إذ مقتضاه أن يكون التَّزويج خمسًا وعشرين سنة ، واستُشكِل قوله: «تزويج» بصيغة التَّفعيل ؛ أذ مقتضاه أن يكون التَّزويج خمسًا وغشرين من في شهر رهُ أُجيب بأنَّ التَّفعيل قد يجيء بمعنى التَّفعُل، أو المراد: تزويجه مِناسَمِرِمُ خديجة من نفسه (وَ) ذكر (فَضْلِهَا بِنَّيُّ).

٣٨١٥ - حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِغْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيً لِيَّيُّمُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ قَالَ: «خَيْرُ ابْنَ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: (حَدَّثَنا» (عَبْدَةُ) بن سليمان (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ) أي: ابن أبي طالبِ (قَالَ: سَمِعْتُ) عمِّي (عَلِيًّا) بِنُ بِي يقول: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ) أي: ابن أبي طالبِ (قَالَ: سَمِعْتُ) عمِّي (عَلِيًّا) بِنُ بِي يقول: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «لا يسمع من المشركين شيئًا».

<sup>(</sup>٢) في كل الأصول: «زياد»، والتصويب من الطبقات الكبرى (٢١٦/٨) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «التيمي»، والتصويب من الطبقات الكبرى (٢١٦/٨) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وكانت قبله عند عتيق بن عائذ المخزوميّ. «فتح».

<sup>(</sup>٥) «ح»: ليس في (م).

هِشَامٍ) بَنِ عُرْوَةَ (عَنْ أَبِيه) أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ جَعْفَر) المذكور (عَنْ عَلِيً) ولأبي ذرّ زيادة: «ابن أبي طالبٍ» (ابَّرُيُّمُ ، عَنِ النَّبِيُ مِنَاسَمِيم ) أَنَّه (قَالَ: خَيْرُ نِسَائِهَا) أي: الدُّنيا، أي: ١٦١٦ خيرُ نساء أهل الدُّنيا في زمانها (مَرْيَمُ) ابنة عمران (وَخَيْرُ نِسَائِهَا) أي: هذه الأمَّة (خَدِيجَةُ) وعند مسلمٍ من رواية وكيعٍ عن هشامٍ في هذا / الحديث: «وأشار وكيعٌ إلى السَّماء والأرض دا ١٩٥٥ قال النَّوويُ راثِي : أراد وكيعٌ بهذه الإشارة تفسير الضَّمير في «نسائها» وأنَّ المراد: جميع نساء الأرض، أي: كلُّ مَنْ بين السَّماء والأرض من النِّساء، قال: والأظهر أنَّ معناه: أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأمَّا التَّفضيل بينهما فمسكوتٌ عنه، وفي حديث عمَّار بن ياسرٍ عند البزَّار والطَّبرانيُّ مرفوعًا: «لقد فُضِّلت خديجةُ على نساء أمَّتي كما فُضِّلت مريمُ على نساء المَّتي كما فُضِّلت مريمُ على نساء العالمين» قال في «الفتح»: وهو حسن الإسناد، واستدلَّ به: على تفضيل خديجة على عائشة، وعند النَّسائيُّ بإسنادٍ صحيحٍ وأخرجه الحاكم من حديث ابن عبَّاسٍ عَنَّهُ مرفوعًا: «أفضل نساء أهل الجنَّة خديجة وفاطمة ومريم وآسية».

٣٨١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ يَئِيًّا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةِ لِلنَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي؛ لِمَا كُنْتُ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي؛ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَنْهَا مَنْهَا .

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بضمِّ المهملة وفتح الفاء، أبو عثمان المصريُّ، نسبه لجدِّه عُفَيرٍ، واسم أبيه كثيرٌ -بالمُثلَّثة - قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ) قال في «فتح الباري»: وقع عند الإسماعيليِّ من وجهِ آخر عن اللَّيث: «حدَّثني هشامٌ» فلعلَّ اللَّيث لقي هشامًا بعد أن كتب إليه فحدَّثه به، أو كان مذهبه إطلاق «حدَّثنا» في الكتابة، وقد نقل ذلك(۱) عنه الخطيب في «علوم الحديث» (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ مِنْ اللهُ الْقَالَتُ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ مِنَا الشَّيْ المُعجَمة وسكون الرَّاء، من الغَيْرة (۱)؛ وهي الحميَّة والأَنفة، يُقال: رجلٌ غيورٌ وامرأة غيورٌ بلا هاء؛ لأنَّ «فعولًا»

<sup>(</sup>۱) «ذلك»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله «من الغَيْرة»؛ بفتح الغين، على ما في «المصباح»، ولا يقال: غِيرًا وغِيرةً بالكسر، نقله عن ابن السُّكِّيت. «مصباح».

يشترك فيه الذَّكر والأنثى، و «ما» نافية، و «ما» في قوله: (مَا غِرْتُ) مصدريَّة أو موصولة، أي: ماغرت مثل غيرتي، أو مثل التي غرتها (عَلَى خَدِيجَةَ) فيه ثبوت الغيرة وأنَّها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النِّساء فضلًا عمَّن دونهنَّ، وأنَّ عائشة كانت تغار من نساء النَّبيُّ مِنَاشْمِيهِ مِن اللَّهِ عَلَيْم اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه الله الله الأن موجودةً؛ لكانت غيرتي أقوى، ثمَّ بيَّنت سبب غيرتها بقولها: (لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا) وفي أي: في الجنَّة (مِنْ قَصَب) بفتح القاف والصَّاد المُهمَلة آخره مُوحَّدةً: لؤلؤ مُجوَّف، وهذا أيضًا من جملة أسباب الغيرة؛ لأنَّ اختصاصها بهذه البشرى يُشعِر بمزيد محبَّته بَالِسِّه وَاللَّهُ لها، وعند الإسماعيليِّ من رواية الفضل بن موسى عن هشام بن عروة: «ما حسدتُ امرأةً قطُ ما حسدت خديجة حين بشَّرها النَّبيُّ مِنَالله عِيام ببيتٍ من قصبٍ» (وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ) «إن» مُخفَّفةٌ من الثَّقيلة؛ ولذا أتت باللَّام في قولها: «ليذبح الشَّاة» (فَيُهْدِي) بضمِّ الياء وكسر الدَّال (في خَلَائِلِهَا) بالخاء المُعجَمة: أصدقائها (مِنْهَا) من الشَّاة (مَا يَسَعُهُنَّ) أي: ما يكفيهنَّ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «ما يتَّسِعُهُنَّ» بزيادة الفوقيَّة المُشدَّدة بعد التَّحتيَّة، أي: ما يتَّسع د٤/٢٥١ لهنَّ، قال في «الفتح»/: وفي رواية النَّسفيِّ (١): «يُشْبِعُهُنَّ)» من الشِّبَع؛ بكسر المُعجَمة وفتح المُوحَّدة، وليس في روايته لفظة: «ما» وهذا أيضًا من أسباب الغيرة؛ لِمَا فيه من الإشعار باستمرار حبِّه لها حتَّى كان يتعاهد أصدقاءَها.

٣٨١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِينًا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً؛ مِنْ كَفْرَةِ ذِكْر رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيهِم إِيَّاهَا، قَالَتْ: وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَمَرَهُ رَبُّهُ مِنَرَّجِلَ -أَوْ جِبْريلُ الله - أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتِ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(١)) أبو رجاءِ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن) بضمِّ الحاء وفتح الميم في الأوَّل مُصغَّرًا، الرُّؤَاسيُّ؛ بضمِّ الرَّاء وفتح الهمزة وسين مُهمَلةٍ مكسورة، وليس له في «البخاريِّ» سوى هذا الحديث، وآخر في «الحدود» [ح: ٦٧٩٢] (عَنْ هِشَام

<sup>(</sup>١) في (م): «النَّسائيِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (١٦٩/٧).

<sup>(</sup>۲) «بن سعید»: سقط من (ب).

ابنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِرُهُمُّ) أَنَّها (قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى الْمَرَأَةِ) أي: من أزواجه بَيْلِيَّاهُ اللهِ عَلَى الْمَاغِرْتُ) أي: مثل غيرتي، أو مثل التي غرتها (عَلَى خَدِيجَةً؛ مِنْ كَثْرَة ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ مِنْاشِيمُ إِيَّاهَا) إذكرة ذكر الشَّيء تدلُّ على محبَّته، وأصل غيرة المرأة من تخيُّل محبَّة غيرها أكثر منها، وعند النَّسائيِّ من رواية النَّضر بن شُمَيلٍ عن هشام كالمؤلِّف في "النُّكاح» [ح: ١٥٦٥] "من كثرة وعند النَّسائيِّ من رواية النَّفر بن شُمَيلٍ عن هشام كالمؤلِّف في "النُّكاح» [ح: ١٥٢٥] "من كثرة ذكره إيَّاها/ وثنائه عليها» (قَالَتْ: وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا) بعد موتها (بِثَلَاثِ سِنِينَ) قال النَّوويُّ: ١٧٧٦ أرادت بذلك زمن الدُّخول عليها، وأمَّا العقد فتقدَّم على ذلك بمدَّة سنة ونصف ونحو ذلك، وعند الإسماعيليِّ من طريق عبد الله بن محمَّد بن يحيى عن هشام عن أبيه: أنَّه كتب إلى الوليد: إنَّك سألتني متى تُوفِّيت خديجة، وإنَّها تُوفِّيت قبل مخرج النَّبيِّ مِنْاشِعِيمُ من مكَّة بثلاث سنين، أو قريبٍ من ذلك، ونكح مِنْاشِعِيمُ عائشة رَبُهُ بعد مُتوفَّى خديجة، وعائشة بنت ست سنين، ثمَّ إنَّ النَّبيَّ مِنْاشِعِيمُ بنى مناشِعِيمُ عائشة رَبُهُ بعد مُتوفَى خديجة، وكان بناؤه بَعِلِشِهِ الله على عائشة رَبُهُ من النَّبوّة، وكان بناؤه بَعِلِشِهِ اللهُ على عائشة رَبُهُ من النَّبوّة، وكان بناؤه بَعِلِشِهِ اللهُ على عائشة رَبُهُ من النَّبوّة، وكان بناؤه بَعِلِشِه الله على عائشة رَبُهُ من الرَّاوي (أَنْ يُبشِّرَها بِيبُونُ فِي الجَنَّة مِنْ قَصَبِ).

٣٨١٨ - حَدَّنَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِيَّةً قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِ مِنَا شَعِيْ مِنَا شَعْدِ مِنْ فَعَلَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَنُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجة، وَكَانَ النَّبِيُ مِنَا شَعْدُ لَهُ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ) بضمِّ العين في الأوَّل، وفتح الحاء في الثَّالث، المعروف بابن التَّلِّ -بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد اللَّام - الأسديُّ الكوفيُّ(٢)، المُتوفَّ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله «بنى بها»، ويقال: ابتنى بزوجته؛ إذا دخل بها، وفي «المختار»: وكأنَّ الأصل فيه: أنَّ الداخل بأهله كان يضرِبُ عليها قبَّة ليلة دخوله بها، فقيل لكلِّ داخل بأهله: [بانٍ]، وابتنى دارًا وبنى بمعنى. انتهى. وفي «المصباح»: أصله أنَّ الرجل كان إذا تزوَّج بنى للعرس خباءً جديدًا، وعمَّره بما يحتاج إليه، أو بُنِيَ له تكريمًا، ثمَّ كثر حتى كُنِّي به عن الجماع، وقال ابن دريد: بنى عليها وبنى بها، والأوَّل أفصح، هكذا نقله جماعة، ولفظ «التهذيب»: والعامَّة تقول: بنى بأهله، وليس من كلام العرب، قال ابن السَّكِيت: بنى على أهله؛ إذا زُفَّت إليه.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): ما له في «البخاريِّ» سوى هذا الحديث وآخر في «الزكاة». «فتح».

في شوَّالِ سنة خمسين(١) ومئتين قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) محمَّد بن حسن بن الزُّبير الكوفئ قال: (حَدَّثَنَا حَفْصٌ) هو ابن غياثِ النَّخعيُّ الكوفيُّ قاضيها (عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَاثِشَةَ رَالِيُّهُ) أَنَّهَا (قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ مِنْ شَاءِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا) وقد كانت رؤيتها لها ممكنةً، لأنَّه كان لها عند موتها ستُّ سنين، فيحتمل النَّفي بقيد اجتماعهما عنده مِنَاسَمْ عِيمَ (وَلَكِنْ) سبب الغيرة (كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَمْ عِنْ مُ يُكْثِرُ د٤/٢٧٦ ذِكْرَهَا) ومن أحبُّ شيئًا أَكْثَرَ مِنْ ذكره (وَرُبَّمَا ذَبَحَ) مَلِيْقِينَ الِثَيَّامُ (الشَّاةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَاثِق خَدِيجَةً، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ) بهاء بعد النُّون المُشدَّدة، ولأبى ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «كأنْ» (لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا خَدِيجَةُ) وفي غير الفرع وأصله: «لم يكن في الدُّنيا امرأةٌ إلَّا خديجة) فذكر المُستثنَى منه (فَيَقُولُ) بَلِيْشِلاً النِّلمِ: (إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ) كرَّر مرَّتين ولم يُرد به التَّثنية، ولكن ليتعلَّق بالتَّكرير كلَّ مرَّةٍ من خصائلها ما يدلُّ على فضلها؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَّرٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ [الكهف: ٨٦] ولم يذكر هنا متعلَّقه للشُّهرة؛ تفخيمًا، وقُدِّر(١) بنحو: كانت فاضلةً وكانت عاقلةً (وَكَانَ لِي مِنْهَا ـُ وَلَدٌ) وعند أحمد من طريق مسروق عن عائشة ﴿ إِنَّهُ : «آمنت بي إذ كفر بي النَّاس ، وصدَّقتني إذ كذَّبني النَّاس، وواستني بمالها إذ حرمني النَّاس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أو لاد النِّساء...» الحديث، وقد كان جميع أو لاده بَهِ السِّلام السَّال إلى الله الله الله القبطيَّة.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل»، والتِّرمذيُّ في «البرِّ».

٣٨١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى بِنُ مَّ : بَشَّرَ النَّبِيُ مِنْ شَعِيهِ مِنْ اللهِ عِنْ أَوْفَى بِنَيْتِ مِنْ قَصَبِ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَد بن مسربلِ الأسديُّ البصريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا<sup>٣)</sup> يَحْيَى) بن سعيدِ القطَّان (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي (حَدَّثَنَا<sup>٣)</sup> يَحْيَى) بن سعيدِ القطَّان (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي اللهِ بْنِ أَبِي اللهِ بْنِ أَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) في (ب): الخمس، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (م): «وقدَّروه»، وفي غير (س): «وقدَّره».

<sup>(</sup>٣) في (م): «حدَّثني» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

وهذا الحديث سبق في «أبواب العمرة» في «باب متى يحلُّ المعتمر» [ح: ١٧٩٢] بأتمَّ من هذا.

٣٨٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهِ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مُفَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَنَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ هُرَيْرَةَ طِيْهِ قَالَ: أَقْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِي أَتَتْكَ؛ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرُهَا بِبَيْتِ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيلِ) أبو رجاءِ البلخيُ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ) بضمّ الفاء وفتح المُعجَمة/، ابن غزوان الضَّبِّيُ مولاهم الحافظ (عَنْ عُمَارَةً) بضمَّ العين وتخفيف ١٦٨٦ الميم، ابن القعقاع (عَنْ أَبِي دُرُعَةً) هَرِم، أو عبدالله بن عمرو بن جريرِ البجليِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَنَّيُّ اللهِم، النَّيَعِ مِنْ السُّعِيمُ عند الطَّبرانيِّ في رواية سعيد بن كثيرٍ: أنَّ ذلك كان وهو بحرَاء (فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ؛ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ) أي: إليك (مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ) بكسر الهمزة (أَوْ) قال: (طَعَامٌ) في رواية الطَّبرانيِّ المذكورة: أنَّه كان حيسًا (أَوْ) قال: (شَرَابٌ)/ د٤/١٧٥١ اللهمزة (أَوْ) قال: (شَرَابٌ)/ د٤/١٧٥١ والشَّكُ من الرَّاوي (فَإِذَا هِيَ أَتَنْكَ؛ فَاقْرَأً) بهمزة وصلٍ وفتح الرَّاء (عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبَّهَا) جلَّ وعلا (وَمِنِي) وهذا -لعمر الله - خاصَّةٌ لم تكن لسواها، زاد الطَّبرانيُ في روايته المذكورة: وعلا (وَمِنِي) وهذا -لعمر الله - خاصَّةٌ لم تكن لسواها، زاد الطَّبرانيُ في روايته المذكورة: (وعليني) وهذا السَّلام ومنه السَّلام وعلى جبريل السَّلام»، وزاد النَّسائيُ من حديث أنسٍ: (وعليك يا رسول الله السَّلام ورحمة الله وبركاته»، فجعلت مكان ردِّ السَّلام على الله الثَّناء عليه تعالى، ثمَّ غايرت بين ما يليق بالله وما يليق بغيره، وهذا يدلُ على وفور فقهها كما عليه تعالى، ثمَّ غايرت بين ما يليق بالله وم أيمَنِهُ فِيهِ وَلَا نَصَبَ) وقد أبدى الشُهيليُ لنفي

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): سقط لفظ: «نعم» من «الفرع» المزي.

<sup>(</sup>٦) في (م): «والأوجه».

هاتين الصّفتين حكمة لطيفة، فقال: لأنّه مِنَاشِهِ المّادعا إلى الإيمان أجابت خديجة براية طوعًا، فلم تحوجه إلى رفع الصّوت من غير منازعة ولا تعب، بل أزالت عنه كلّ تعب وآنسته من كلّ وحشة وهوّنت عليه كلّ عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشّرها به ربّها بالصّفة المقابلة لفعلها وصورة حالها براية، ومن خواصها براية أنّها لم تَسُؤُهُ قطُّ ولم تغاضبه، وهذا الحديث من المراسيل؛ لأنّ أبا هريرة براية لم يدرك خديجة وأيّامها.

٣٨٢١ - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً بِلَيْهَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِيمٌ، فَعَرَفَ اسْتِنْذَانَ خَدِيجَةً قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِيمٌ، فَعَرَفَ اسْتِنْذَانَ خَدِيجةً فَارْتَاعَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةُ»، قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزٍ قُرَيْشٍ، فَارْتَاعَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةُ»، قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشَّدُقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَذْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا.

(وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ) الخزَّاز -بمُعجَماتٍ- الكوفيُّ، ممّا وصله أبو عَوانة عن محمَّد ابن يحيى الذُّهليِّ عن إسماعيل بن خليلٍ المذكور قال: (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) أبو الحسن الكوفيُ الحافظ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزَّبير (عَنْ عَائِشَةَ ظِيَّةٍ) أَنَّها (قَالَتِ: اسْتَأْذُنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ) زوج الرَّبيع بن عبد العزَّى بن عبد شمسٍ، والد أبي العاص بن الرَّبيع زوج زينب بنت النَّبيِّ مِنَى الشَّعِيمُ (أَخْتُ خَدِيجَةً) بنت خويلدٍ (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَى الشَّعِيمُ ) في الدُّخول عليه بالمدينة، وكانت قد هاجرت إلى المدينة، ويحتمل أن تكون دخلت عليه بمكَّة حيث كانت عائشة ظِيَّةً معه في بعض سفراته (فَعَرَفَ اسْتِثْذَانَ خَدِيجَةً) أي: صفة استئذان خديجة؛ كانت عائشة ظُيَّةً معه أي بعض سفراته (فَعَرَفَ اسْتِثْذَانَ خَدِيجَةً) أي: صفة استئذان خديجة؛ لازمُه، أي: تغيَّر، قال في «الفتح»: ووقع في بعض الرَّوايات: «فارتاح» بالحاء المُهمَلة، أي: اهتزَّ لذلك سرورًا (فَقَالَ: اللَّهُمَّ) اجعلها (هَالَةُ) نُصِب على المفعوليَّة، ويجوز الرَّفع بتقدير: هذه هالة، وفي الفرع وأصله: «هَالَةً» بفتح ثمَّ نصبٍ مُنوَّنَا (قَالَتُ) عائشة ظُيَّةً؛ (فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: هذه هالة، وفي الفرع وأصله: «هَالَةً» بفتح ثمَّ نصبٍ مُنوَّنَا (قَالَتُ) عائشة رَّتُهَا: (فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا يُعْجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشَّذُقَيْنِ (۱٬۲) بجرً «حمراء» وجوَّز مَنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزً مِنْ عَجُوزً مِنْ عَجُورًا والشَّدُ قَائِرَاء الشَّدُقَيْنِ (۱٬۲) بجرً «حمراء» وجوَّز

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): راعَني الشيء روعًا، أي: أفزعَني. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي «المصباح»: الشِّدق: جانب الفم؛ بالفتح والكسر، وجمع المفتوح: شُدُوق؛ مثل: فَلْس وفُلُوس، وجمع المكسور: أشداق؛ مثل: حِمل وأَحْمَال، ورجل أشدق: واسع الشدقين، وشِدْق الوادي؛ بالكسر: عرضه وناحيته.

أبو البقاء الرَّفع على القطع، والنَّصب على الحال، وهو تأنيث "أحمر"، والشَّدق - بكسر الشَّين المعجمة - : جانب الفم، وَصَفَتُها بالدَّرد وهو سقوط الأسنان من الكبر، فلم يبقَ بشدقيها بياضٌ إلَّا حمرة اللَّفَات (هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا) في حديث عائشة برُّيًا من طريق أبي نَجيحٍ (۱) عند أحمد والطَّبرانيِّ : "قالت عائشة برُّيًّا: فقلت : قد أبدلك الله بكبيرة السِّنِّ حديثة السِّنِّ، فغضب حتَّى قلتُ/: والذي بعثك بالحقِّ؛ لا أذكرها بعد هذا إلَّا بخيرٍ السَّفَاقسيِّ : إنَّ في سكوته بَالِسِّارَائِلُم على ذلك دليلًا على فضل عائشة على خديجة إلَّا أن يكون المراد بالخيريَّة هنا : حسن الصُّورة وصغر السِّنِ.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

### ٢١ - باب ذِكْرِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رَالِهِ

(باب ذِكْرِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ) بن جابرٍ، وهو الشَّليل -بشينٍ مُعجَمةٍ مفتوحةٍ فلامين بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ - ابن مالكِ (البَجَلِيِّ) بفتح المُوحَّدة والجيم؛ نسبة إلى بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة، أمِّ ولد أنمار بن إِرَاش أحد أجداد جريرٍ، وأسلم جريرٌ قبل وفاته سِنَاشيريم بأربعين/يوم قاله في «أُسْد الغابة»، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه ثبت أنَّه سِنَاشيريم قال له في حجَّة الوداع: ١٦٩/٦ «استنصت النَّاس» وذلك قبل موته سِنَاشيريم بأكثر من ثمانين يومًا، وكان جريرٌ حسنَ الصُّورة، قال عمر بن الخطَّاب ﴿ يَهِ يَوسَفُ هذه الأُمَّة وهو سيِّد قومه، وفي «الطَّبرانيِّ»: إنَّه لمَّا دخل على النَّبيِّ مِنَاشِيمِ مُ أكرمه وبسط له رداءه وقال: ﴿إذا أتاكم كريم قومٍ فأكرموه ﴾ وتُوفي سنة إحدى وخمسين ، أو أربع وخمسين ( عَنْ يُنَافِي وسقط لفظ ﴿ باب ﴾ لأبي ذرِّ.

٣٨٢٢ - ٣٨٢٣ - حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّفَنَا خَالِدٌ، عَنْ بَيَانِ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - بِنْ ﴿ - نَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنْ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ. وَعَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالَ لَهُ: ذُو الخَلَصَةِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: وَعَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالُ لَهُ: ذُو الخَلَصَةِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الكَعْبَةُ اليَّمَانِيَةُ، أَوِ الكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ الْخَلْمَةِ ؟ اللهَّ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ ؟ اللهَ اللهِ عَنَاللهُ مِنَاسُهُ مِنْ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَاسُهُ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَا أَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أبو نجيح: اسمه يسار، وهو والدعبدالله بن أبي نجيح.

(وَعَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازم بالإسناد السّابق (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ) البجليِّ بِلَيْهِ أَنَّه (قَالَ: كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ) في خثعم ('' قبيلةٍ من اليمن (يُقَالُ لَهُ: ذُو الخَلَصَةِ) بالخاء المُعجَمة واللَّام والصّاد المُهمَلة المفتوحات (وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الكَعْبَةُ البَمَانِيَةُ) بتخفيف الياء (أَوِ الكَعْبَةُ الشَّامِيَّة عللَّ من الرُّواة، والقواب: حذفها. انتهى. يعني: أنَّ الكعبة الشَّاميَّة هي عياضٌ: ذكر الشَّاميَّة غلطٌ من الرُّواة، والقواب: حذفها. انتهى. يعني: أنَّ الكعبة الشَّاميَّة هي التي بمكّة المُشرَّفة ففرَّ قوا بينهما بالوصف المُميِّز، وأوَّله النَّوويُّ والتي بمكَّة الكَعبة الشَّاميَّة، والكبة الشَّاميَّة، واللهِ على الكِومانيُّ: الضَّمير في قوله: «له» راجعٌ للبيت، والمرادبه: بيت الصَّنم؛ يعني: كان يُقال لبيت الصّنم: الكعبة البيمانيَّة والكعبة الشَّاميَّة، فلا غلط ولا حاجة إلى التَّأويل بالعدول عن البيت الصّنم: الكعبة اليمانيَّة والكعبة الشَّاميَّة، فلا غلط ولا حاجة إلى التَّأويل بالعدول عن حبريرٌ: (فَنَفُرْتُ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِنَةِ فَارِسٍ مِنْ) رجال (أَحْمَسَ) بفتح الهمزة وبالحاء المُهمَلة جريرٌ: (فَنَفُرْتُ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِنَةِ فَارِسٍ مِنْ) رجال (أَحْمَسَ) بفتح الهمزة وبالحاء المُهمَلة السَّاكنة آخره سينٌ مُهمَلة بعد فتحة؛ قبيلة جريرٍ (فَالَ: فَكَسَرْنَاه، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَذْنَا عِنْدَهُ، فَأَتْتَنَاهُ) مِنَاشِهِ إِلهُ وَالجَهْرَانَاهُ) بذلك (فَدَعَا لَنَا وَلاَحْمَسَ). وفي «باب البشارة (نَاهُ في الفتوح» المَدورة على خيل أحمس ورجالها خمس مرّاتٍ.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «له».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): كا جَعْفَر »: قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خَثْعَم بن أَنْمار -بفتح الهمزة وسكون النون - ابن إِرَاش بكسر الهمزة وتخفيف الراء آخره شين معجمة، أو اسم البيت: الخلصة، واسم الصنم: ذو الخلصة، وضعَّفه الزمخشريُ بأنَّ «ذو» لا تضاف إلَّا إلى أسماء الأجناس.

<sup>(</sup>٣) في (س): «الشَّاميَّة»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الإشارة»، وهو تحريف.

#### ٢٢ - باب ذِكْرِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ العَبْسِيِّ ﴿ الْهِ

(باب ذِكْرِ حُذَيْفَة بْنِ اليَمَانِ العَبْسِيّ) بسكون المُوحَّدة بعدها مُهمَلةً، و «حُذَيفة» بضمّ الحاء المُهمَلة وفتح المُعجَمة وبالفاء مُصغَّرًا، و «اليَمَان» بتخفيف الميم، واسمه حُسَيلً (١)، وإنّما قيل له اليمان؛ لأنّه أصاب دمًا في قومه فهرب إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهل من الأنصار، فسمّاه قومه اليمان؛ لأنّه حالف الأنصار وهم من اليمن، وكان صاحب سرّ رسول الله مِنَاشِيرًام، واستعمله عمر را على المدائن، ومات بعد قتل عثمان بأربعين يومًا سنة ستّ وثلاثين، وسقط لفظ «باب» لأبى ذرّ ( المرابي).

٣٨٢٤ – حَدَّنَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ؛ هُزِمَ المُشْرِكُونَ هَزِيمَةً بَيْنَةً، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ؛ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ أُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ فَنَادَى: أَيْ عِبَادَ اللهِ؛ أَبِي أَبِي، فَقَالَتْ: فَوَاللهِ؛ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ، قَالَ أَبِي: فَوَاللهِ؛ مَا رَبَتُ بَوْرَاهُ مَا رَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرِ حَتَّى لَقِيَ اللهِ بَرَرُيلَ.

وبه قال: (حَدَّفَنِي) بالإفراد (إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلِ) الخزَّاز بمُعجَماتٍ، قال: (حَدَّفَنَا<sup>(۱)</sup> سَلَمَةُ ابْنُ رَجَاء) التَّميميُّ الكوفيُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِرُبُّهِ) أَنَّها (قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ هُزِمَ المُشْرِكُونَ هَزِيمَةً بَيِّنَةً) ظاهرة (فَصَاحَ إِبْلِيسُ) لعنه الله بالمسلمين (أَيْ عِبَادَ اللهِ) يَوْمُ أُحُدِ هُزِمَ المُشْرِكُونَ هَزِيمَةً بَيِّنَةً) ظاهرة (فَصَاحَ إِبْلِيسُ) لعنه الله بالمسلمين (أَيْ عِبَادَ اللهِ) اقتلوا (أُخْرَاكُمْ) أو انصروا أُخراكم (فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ، فَاجْتَلَتُ ) فاقتتلت الله الله في «التَّنقيح»: وجه الكلام فاجتلدت هي وأخراهم، قال في «المصابيح»: يريد لأنَّ الاجتلاد كالتَّجالد يستدعي تشارك أمرين فصاعدًا في أصله، لكنَّ التَّقدير الذي جعله وجه الكلام مشتملٌ على حذف المعطوف عليه وحذف العاطف وحده، والظَّاهر عدمه أو عزَّته، والأولى أن يُجعل مِنْ حذف العاطف والمعطوف مثل: ﴿مَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النَّعل: ١٨] أي: والبرد، ومثله كثيرٌ فيكون التَّقدير: فاجتلدت أُخراهم وأُولاهم/، وللكُشْمِيهَنِيِّ: «فاجتلدت والبرد، ومثله كثيرٌ فيكون التَّقدير: فاجتلدت أُخراهم وأُولاهم/، وللكُشْمِيهَنِيِّ: «فاجتلدت

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): عبارة «تهذيب الأسماء واللُّغات»: واسم اليمان حِسْل؛ بكسر الحاء وسكون السين المهملتين، ويقال: حُسَيْل؛ بالتصغير. انتهى بحروفه.

<sup>(</sup>١) في (ص): «أخبرنا»، وكذا في «اليونينيَّة».

مع أخراهم» (فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ) اليمان (فَنَادَى: أَيْ عِبَادَ اللهِ) هذا (أَبِي) هذا (أَبِي) عن قتله، ولم يسمعوا فقتلوه يظنُون أنَّه من المشركين، وتصدَّق حذيفة بديته على من قتله (فَقَالَتْ) أي: عائشة ﴿ إَنَّهُ: (فَواللهِ؛ مَا احْتَجَزُوا) بحاء مُهمَلةٍ وجيمٍ وزاي، أي: ما انفصلوا من القتال (حَتَّى قَتَلُوهُ) خطأً (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ) قال هشامٌ: (قَالَ أَبِي) عروةُ: (فَواللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا) من هذه الكلمة (بَقِيَّةُ خَيْرٍ) أي: بقيَّة دعاء واستغفارٍ لقاتل أبيه اليمان (حَتَّى لَقِيَ اللهُ مَرَزُيل) أي: مات، وقال التَّيميُّ: أي (الله في حذيفة بقيَّة حزنٍ على أبيه مِنْ قَتْل المسلمين له.

#### ٢٣ - باب ذِكْرِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ ﴿ الْمَهُ

(باب ذِكْرِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَة) بن عبد شمس القرشيَّة الهاشميَّة (۱)، والدة معاوية بن دام ابي سفيان، أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان/، وأقرَّها رسول الله مِنْ الشعير على نكاحها، وكانت امرأة ذات أَنَفة ورأي وعقل، وشهدت أُحدًا كافرة، فلمَّا قُتِل حمزة مثَّلت به وشقَّت كبده فلاكتها فلم تُطِق، وتُوفِّيت في خلافة عمر بن الخطَّاب بِليَّة في اليوم الذي مات فيه أبو قُحافة والد أبي بكر الصِّدِيق بِليَّة، وهي القائلة للنَّبيِّ مِنْ الشعير عمل لمَّا شرط على النِّساء في المبايعة: «ولا يسرقن ولا يزنين»: وهل تزني الحرَّة؟ (بِرُنِيُّ) وسقط «باب» لأبي ذرِّ.

٣٨٢٥ – وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرُوةُ أَنَّ عَائِشَةَ يُلِهُا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحْبُ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ يَنِكُ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ يَنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، قَالَ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، قَالَت: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَ خَبَائِكَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: «لَا أُرَاهُ إِلَّا بِالمَعْرُوفِ».

(وَقَالَ عَبْدَانُ) عبد الله بن عثمان المروزيُّ، ممَّا وصله البيهقيُّ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ عال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ بِلَيُّ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ) بالصَّرف لأبي ذرِّ، ولغيره

<sup>(</sup>١) «أي»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) «الهاشميَّة»: ليس في (ص) و(م).

بعدمه (بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ) والأبي ذرِّ (فقالت): (يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ أَحَبُ (اللهِ عَالَى اللهُعجَمة وفتح أَحَبُ (اللهِ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُوا) بفتح أوّله وكسر المُعجَمة (مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ) بكسر (الله المُعجَمة وفتح المُوحَدة مع المدِّ: خيمة من وبر أو صوفي، ثمَّ أُطلِقت على البيت كيف كان (ثُمَّ مَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبً ) بالنَّصب، والأبي ذرِّ «أحبُ » بالرَّفع (إِلَيَّ أَنْ يَعِزُوا) بلفظ الجمع، والأبي ذرِّ عن الحَمُوبي والمُستملي: ((أن يعزَّ) (مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، قَالَت) أي: هند، قال الجمع، والأبي ذرِّ : (قال) بدل (قالت» أي: النَّبيُ مِنْ اللهُ المُولِي وَالمُستملي والمُستملي ويقوى رجوعك عن (١٠ بغضه (وَالَّذِي نَفْسِي بَالِيْهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَالَ ويتمكن المُهمَلة المُشدَّدة : الإيمان في قلبك فيزيد حبُّك لرسول الله مِنَا اللهُ عِنْ اللهُ المُعلى ويقوى رجوعك عن (١٠ بغضه (وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلِ مِسِّيكٌ (١٤) بكسر الميم والسِّين المُهمَلة المُشدَّدة : بيكيهِ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسِّيكٌ (١٤) بكسر الميم والسِّين المُهمَلة المُشدَّدة : المال (الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ) بَلِيَا اللهُ اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ الهمزة، أي: الإطعام (إلَّا بِالمَعُرُوفِ) بقدر المحاجة دون الزِّيادة، ولابن عساكر في نسخة وأبي ذرِّ عن الكُشْميهَ في: (قال: إلاّ بالمعروف)، ولابن عساكر وأبي ذرَّ عن الحَمُوبي والمُستملي : (قال: لا ، بالمعروف).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النَّفقات» [ح: ٥٣٥٩] و «الأيمان والنُّذور» [ح: ٦٦٤١].

### ٢٤ - باب حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ نُفَيْلِ

(باب حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ) بفتح العين وسكون الميم، و "نُفَيلٍ» -بضمّ النُّون وفتح الفاء - ابن عبد العزّى بن رِياح (٢) بن عبد الله بن قُرْط بن رَزَاح بن عديّ بن كعب بن لؤيّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «أحبَّ» الأُولى: هو بالنصب على أنَّه خبر كان، ووقع في «فرع المزِّيِّ» ضبط «أحبُ» الأولى بالرفع، ويمكن توجيهه بأنَّه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هم أحبُ.

<sup>(</sup>۱) في (م): «بفتح»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (م): «من»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وقال الحلبيُّ: أكثر المحدِّثين ضبطوه بكسر الميم والسين المشدَّدة. انتهى. ورواية المتقنين: بفتح الميم وتخفيف السين المكسورة.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): أي: مع حرص، وهو أعمُّ من البخل، لأنَّ البخل يختصُّ بمنع المال، والشحُّ بكلِّ شيء، كذا للشارح في «باب القضاء على الغائب».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): «رِياح»؛ بكسر الراء، وبالياء تحتها نقطتان، و«قُرط»؛ بضمّ القاف، و«رَزَاح»؛ بفتح الراء والزاي، بعدها حاء مهملة. «جامع الأصول».

ابن غالب بن فهر بن مالك، القرشيّ العدويّ، والدسعيد بن زيدٍ أحد العشرة، وابن عمّ عمر ابن الخطّاب رائع، يجتمع هو وعمر في نُفَيلِ رائع، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرّ.

٣٨٢٦ - ٣٨٢٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَبِّلْ أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يم لَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرو بْن نُفَيْل بِأَسْفَل بَلْدَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيرَ لِم الوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ مَنْ مَفْرَةً، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشِ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ المَّاءَ، وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْم اللهِ ؛ إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ. لَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ -وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا تُتَحُدَّثَ بِهِ - عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرو بْن نُفَيْل خَرَجَ إِلَى الشَّام يَسْأَلُ عَن الدِّين وَيَتْبَعُهُ، فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ اليَهُودِ، فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي لَعَلِّي أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ، فَأَخْبِرْنِي، فَقَالَ: لَا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ، قَالَ زَيْدٌ: مَا أَفِرُ إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَأَنَا أَسْتَطِيعُهُ، فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا، قَالَ زَيْدٌ: وَمَا الْحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ، فَخَرَجَ زَيْدٌ، فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ، قَالَ: مَا أَفِرُ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللهِ، وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلَا مِنْ غَضَبِهِ شَيْعًا أَبَدًا، وَأَنَا أَسْتَطِيعُ، فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا، قَالَ: وَمَا الحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ، فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ لِلِهَ؟ خَرَجَ، فَلَمَّا بَرَزَ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ) المُقَدَّمِيُّ قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) النُّميريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ) أبيه دَرٌ: (ابن عقبة الغَرِينَ فُقَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ) بفتح المُوحَدة وسكون اللَّام وفتح الدَّال وآخره حاءٌ مُهمَلتين؛ وادٍ قبل مكَّة من جهة الغرب(١)، مكانٌ في طريق التَّنعيم، وقيل: وادٍ، وفيه الصَّرف وعدمه (قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ) بفتح أوَّله، ولأبي ذرِّ: (يُنْزِلَ) بضمّه

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): عبارة «المراصد»: من جهة المغرب. وبهامش (ب): عبارة «القاموس»: وبلدح واد قبل مكة، أو جبل بطريق جدة. انتهى.

(عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الله عِيْمُ الوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ) بضمِّ القاف (إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الله عِيْمُ سُفْرَةً) بضمَّ السِّين/، ١٧١/٦ مرفوعٌ نائبٌ عن الفاعل، قال ابن الأثير: السُّفرة طعامٌ يَتَّخذه المسافر، وأكثر ما يُحمَل في جلدٍ مستديرٍ، فنُقِل اسم الطُّعام إلى الجلد، وسُمِّي به كما سُمِّيت المَزَادةُ راويةً(١)، وغير ذلك من الأسماء المنقولة، قال ابن بطَّالٍ: وكانت هذه السُّفرة لقريش (فَأَبَى) زيد بن عمرو بن نُفَيل (أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدً) مخاطبًا للذين قدَّموا السُّفرة: (إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ) جمع نُصُبِ بالمُهمَلة وضمَّتين؛ وهي أحجارٌ كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام (وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) واستُشكِل: بأنَّ النَّبيَّ مِن الله عِلَا أولى بذلك من زيد، وأجيب بأنَّه ليس في الحديث أنَّه مِنَى الشَّمِيمِ مم أكل منها، وعلى تقدير كونه مِنَى الشَّمِيمِ مم أكل منها فزيدٌ إنَّما فعل ذلك برأي رآه لا بشرع بلغه، وإنَّما كان عند أهل الجاهليَّة بقايا من دين إبراهيم، وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما لم يُذكّر اسمُ الله عليه، وتحريم ما لم يُذكّر اسم الله عليه إنَّما نزل في الإسلام، والأصحُّ أنَّ الأشياء قبل الشَّرع لا تُوصَف بحلِّ ولا حرمةٍ قاله السُّهيليُّ، وقول ابن بطَّالٍ -: وكانت السُّفرة لقريش فقدَّموها للنَّبيِّ مِن الشريم فأبي أن يأكل منها، فقدَّمها النَّبيُّ مِن الشريم لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها- تعقَّبه في «الفتح» فقال: هو محتملٌ، لكن لا أدري من أين له هذا الجزم بذلك؟ فإنِّي لم أقف عليه في رواية أحدِ(١)، وقال الخطَّابيُّ: كان النَّبيُّ مِنْ اللَّه لا يأكل ممَّا يذبحون للأصنام ويأكل ممَّا عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، وإنَّما فعل ذلك زيدٌ برأي رآه لا بشرع بلغه قاله السُّهيليُّ، واستُضعِف: بأنَّ الظَّاهر أنَّه كان في شرع إبراهيم بَاللَّهِ السَّاالِلَّال تحريم ما ذُبِح لغير الله؛ لأنَّه كان عدوَّ الأصنام، وهذا الحديث يأتي -إن شاء الله تعالى - في «كتاب الصَّيد» [ح: ١٩٩ ه] (وَأَنَّ) بفتح الهمزة، والأبي ذرِّ ((فإنَّ) (زَيْدَ بْنَ عَمْرو) المذكور (كَانَ يَعِيبُ) بفتح أَوَّله (عَلَى قُرَيْشِ ذَبَائِحَهُمْ) التي يذبحونها لغير الله (وَيَقُولُ) لهم: (الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ المَاءَ) لتشربه (وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ) الكلاُّ(٣) لتأكله (ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْم اللهِ؛ إِنْكَارًا لِذَلِكَ) الفعل (وَإِعْظَامًا لَهُ) ونصب «إنكارًا» على التَّعليل، و «إعظامًا» عطفٌ عليه، وقوله: و «أنَّ زيدًا» موصولٌ بالإسناد المذكور.

<sup>(</sup>١) في غير (س): «رواية»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أحمد»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (١٧٧/٧).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): الكَلَا ؛ ك «جَبَل»: الحشيش رطبه ويابسه. «قاموس».

د۶/۷۹/٤ب

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الذَّبائح» [ح: ٥٩٩ه] والنَّسائيُّ في «المناقب».

(قَالَ مُوسَى) بن عقبة بالإسناد المذكور (حَدَّثَنِي) بالإفراد/ (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطَّابِ (وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا تُحُدِّثَ) بِضمِّ الفوقيَّة والحاء وكسر الدَّال المُهمَلة مبنيًّا للمفعول، ويجوز الفتح فيهما مبنيًّا للفاعل، وفي نسخةٍ: «إلَّا يُحَدَّثُ» بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الحاء والدَّال وضمَّ المُثلَّثة (بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْن نُفَيْل خَرَجَ) من مكَّة (إِلَى الشَّام يَسْأَلُ عَنِ الدِّين) أي: دين التَّوحيد (وَيَتْبَعُهُ) بسكون الفوقيَّة في الفرع وأصله وعليها علامة أبي ذرٌّ، وفي «الفتح»: «ويتَّبعه» بتشديدها، من الاتِّباع، وللكُشْمِيَهِنِيِّ (١): «ويَبْتَغيه» بتحتيَّةِ وفوقيَّةٍ مفتوحتين بينهما مُوحَّدةٌ ساكنةٌ وغينٌ معجمةٌ بعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ، أي: يطلبه (فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ اليَهُودِ) قال الحافظ ابن حجرِ راتِينَ: لم أقف على اسمه (فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ، فَقَالَ) له: (إِنِّي لَعَلِّي) لعلَّ واسمها، وخبرُها قولُه: (أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ، فَأَخْبِرْنِي) عن شأن دينكم (فَقَالَ) له اليهوديُّ: (لَا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَب اللهِ) أي: من عذابه (قَالَ زَيْدٌ: مَا أَفِرُ) بالفاء (إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَأَنَا أَسْتَطِيعُهُ) أي: والحال أنَّ لي قدرةً على عدم حمل ذلك، وفي «اليونينيَّة»: «وأنَّى أستطيعه» بتشديد النُّون مفتوحةً ، استفهاميَّةً (فَهَلْ تَدُلِّنِي عَلَى غَيْرِهِ) من الأديان؟ (قَالَ) له(١): (مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ) دينًا (حَنِيفًا، قَالَ زَيْدُ: وَمَا) الدِّين (الحَنِيفُ؟ قَالَ) اليهوديُّ: هو (دِينُ إِبْرَاهِيمَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ) وحده لا شريك له (فَخَرَجَ زَيْدٌ، فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه أيضًا (فَذَكَرَ مِثْلَهُ) أي: مثل ما ذكر لعالم اليهود (فَقَالَ) له: (لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا ١٧٢/٦ حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ)/ أي: من إبعاده من رحمته وطرده عن بابه (قَالَ) له زيد: (مَا أَفِرُ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللهِ، وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلَا مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدًا، وَأَنَا أَسْتَطِيعُ) وفي «اليونينيَّة» وغيرها: «وأنَّى» بفتح النُّون مُشدَّدةً، استفهاميَّةً، وعند الغزاليِّ: «وإنِّي» -بكسر الهمزة والنُّون المُشدَّدة - «لا أستطيع» (فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرهِ) من الأديان؟ (قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا، قَالَ) له زيدٌ: (وَمَا الحَنِيفُ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ) وحده لا شريك له (فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ لِلِسَّا؛ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ) أي: ظهر خارجًا عن

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): إلى كشميهن؛ قرية بمرو. «لب».

<sup>(</sup>٢) «له»: ليس في (م).

أرضهم (رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي) بكسر الهمزة (أَشْهَدُ (۱) أَنِّي) بفتحها (عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ) وروى البزَّار والطَّبرانيُّ من حديث سعيد بن زيدٍ: خرج زيد بن عمرٍ و وورقة يطلبان الدِّين حتَّى أتيا الشَّام، فتنصَّر ورقة، وامتنع زيدٌ فأتى الموصل فلقي راهبًا، فعرض عليه النَّصرانيَّة فامتنع ... ؛ الحديث، وفيه: قال سعيد بن زيدٍ: فسألت أنا وعمر رسولَ الله مِنَا شَعِيمُ عن زيدٍ، فقال: «غفر الله له ورحمه، فإنَّه مات على دين إبراهيم».

٣٨٢٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ ثُمَّ قَالَتْ: رَأَيْتُ زَيْدَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ وَاللهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، وَكَانَ يُحْيِي المَوْوُدَةَ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ: لَا تَقْتُلْهَا، أَنَا أَكْفِيكَهَا إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، وَكَانَ يُحْيِي المَوْوُدَةَ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ: لَا تَقْتُلْهَا، أَنَا أَكْفِيكَهَا مَؤُونَتَهَا، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ؛ قَالَ لأَبِيهَا: إِنْ شِئْتَ؛ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ؛ كَفَيْتُكَ مَوُونَتَهَا.

(وَقَالَ اللَّيْثُ) / بن سعدٍ، ممَّا وصله أبو بكر بن أبي داود عن عيسى (١) بن حمَّادٍ المعروف د١٢٨٠/٤ برُغْبَة (٣)، عن اللَّيث (كَتَبَ إِلَيَّ) بتشديد التَّحتيَّة (هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق (سُّنُ أَنَّها (قَالَتْ: رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ) ولأبي ذرِّ: (يا معْشَر) بسكون العين وفتح المُعجَمة (وَاللهِ الكَعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ) ولأبي ذرِّ: (يا معْشَر) بسكون العين وفتح المُعجَمة (وَاللهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي) وفي حديث أبي أسامة عند أبي نُعيمٍ في (مُستخرَجه): وكان عقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم (وَكَانَ) أي: زيدٌ (يُحْيِي المَوْوُدَةَ (١٤)) مَفْعُولة (١٥)، من وأد الشَّيء إذا قتله (١٦)، وأطلق عليها اسم الوأد اعتبارًا بما أُريد بها وإن لم يقع، وكانوا يدفنون البنات وهنَّ بالحياة، وأصله -فيما قيل - من الغيرة عليهنَّ لِمَا وقع لبعض العرب عيث سبى بنت آخر فاستفرشها، فأراد أبوها أن يفتديها منه فخيَّرها فاختارت الذي سباها

<sup>(</sup>١) في (م): «أُشْهِدُكَ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يحيى»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): زُغْبَة بضم الزاي وسكون الغين المعجمة بعدها موحَّدة. «تقريب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «المَووُّدَة»: على وزن «مَفْعُولَة». من الوأد؛ وهو القتل. «عيني»، عبارة «الفتح»: من وأد الشيء اذا أثقل.

<sup>(</sup>٥) في (م): «مفعولٌ ثانٍ»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٦) في (م): «ثقل». وفي هامش (ج): سُمِّيَت «موؤدة» لأنَّها تُثقَل بالتُّراب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُۥ حِفَظُهُما﴾ [البقرة: ٢٥٥] «حلبي».

فحلف أبوها ليقتلنَّ كلَّ بنتٍ تُولَد له، فتُوبِع على ذلك، وأكثر من كان يفعل ذلك منهم من الإملاق، وقوله: «يحيي الموؤدة» هو مجازٌ عن الإبقاء وذلك أنَّه (يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ: لَا تَقْتُلْهَا، أَنَا أَكْفِيكَهَا) ولأبي ذرِّ وابن عساكر: «أنا أكفيك» (مَؤُونَتَهَا فَيَأْخُذُهَا) من أبيها ويقوم بما تحتاج إليه (فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ) برائين وعينين مُهمَلاتٍ، أي: نشأت (قَالَ لأَبِيهَا: إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُونَتَهَا) وعند الفاكهيِّ من حديث عامر بن ربيعة حليف بني عديٌّ بن كعبٍ، قال: قال لي زيدُ بن عمرو: إنِّي خالفت قومي واتَّبعت ملَّة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان، وأنا أنتظر نبيًّا من بني إسماعيل، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدِّق وأشهد أنَّه نبيُّ، وإن طالت بك حياةٌ فأقرئه منِّي السَّلام، قال عامرٌ: فلمَّا أسلمت أعلمتُ النَّبيَّ مِنَاسَمِ عِبره، قال: فردَّ عليه السَّلام وترحَّم عليه، وقال: «لقد رأيتُه في الجنَّة يسحب ذيولًا» وفي رواية أبي أسامة المذكورة(١): «سُئِل النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيْمُ عن زيدٍ، فقال: يُبعَث يوم القيامة أمَّةً وحده بيني وبين عيسى ابن مريم» وروى أبو عمر: أنَّه كان يقول: يا معشر قريشٍ إيَّاكم والرِّبا؛ فإنَّه يورث الفقر، وروى الزُّبير بن بكَّارٍ من طريق هشام بن عروة قال: بلغنا أنَّ زيدًا كان بالشَّام، فبلغه مخرج النَّبيِّ مِنَ السَّعيام فأقبل يريده، فقُتِل بمَيْفَعة (١) من أرض البلقاء، وقال ابن إسحاق: لمَّا توسُّط بلاد لخم قتلوه، وقيل: إنَّه مات قبل المبعث بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة.

#### ٢٥ - باب بُنْيَانِ الكَعْبَةِ

(باب بُنْيَانِ الكَعْبَةِ) في الجاهليَّة على يد قريشٍ في زمن النَّبيِّ مِنَاسُّهِ مِنَا بعثته، وعند ابن إسحاق وغيره: أنَّ قريشًا لمَّا بنت الكعبة كان عُمْرُ النَّبيِّ مِنَاسُهِ مِمَّدِ خمسًا وعشرين دُرِّ فتاليه مرفوعٌ.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «المذكور».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «بمَيفَعة» بفتح أوَّله وبالفاء المفتوحة بعدها عين مهملة: قرية من أرض البلقاء من الشام.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وروى إسحاق ابن رَاهُوْيَه من طريق خالد بن عرعرة عن عليّ في قصّة بناء إبراهيم البيت: فمرَّ عليه الدهر فانهدم، فبنته العمالقة، فمرَّ عليه الدهر فانهدم، فبنته جرهم، فمرَّ عليه الدهر فانهدم، فبنته قريش ورسول الله مِنَاسَّمْ يُوم يُوم يُن شَابُ، فلمَّا أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه، فقالوا: نُحَكِّم بيننا أوّل من يخرج من هذه السكّة، فكان النَّبيُ مِنَاسَمْ عُرَامُ أوّلَ من خرج منها، فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثمَّ يرفعه من كلً قبيلة رجلٌ. انتهى. وقد تقدَّم في أوائل «الحجّ» من حديث أبي الطفيل قصّة بناء قريش الكعبة. «فتح».

٣٨٢٩ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَبِيَّةً قَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الكَعْبَةُ؛ ذَهَبَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ دِينَادٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَبِيَّةً قَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الكَعْبَةُ؛ ذَهَبَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الجَعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ مِنَ الحِجَارَةِ، فَخَرَّ إِلَى الحِجَارَةِ، فَخَرً إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «إِزَادِي إِزَادِي»، فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان العدويُّ مولاهم المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز المكِّيُّ (قَالَ/: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) بفتح العين أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ ١٧٣/٦ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ ( ﴿ إِنَّهُ قَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الكَعْبَةُ) بضمِّ الموحَّدة وكسر النُّون مبنيًّا للمفعول، أي: لمَّا بنتها قريشٌ (ذَهَبَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ مَ) عمُّه (عَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الحِجَارَةَ) على أعناقهما لبنائها (فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللَّه عِيمٍ): يا ابن أخي (اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ) بالتَّحتيَّة بعد القاف مرفوع، ولأبي ذرِّ ((يَقِكَ) بحذفها على الجزم (مِنَ الحِجَارَةِ) ففعل ذلك مِنَ الشيام (فَخَرَّ) أي: فوقع (إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ) بفتحاتٍ (عَيْنَاهُ) أي: شخصتا وارتفعتا (إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ) وسقطت هذه من الفرع، وفي حديث أبى الطُّفيل: «فبينما رسول الله صِنَالسُّميِّر على معهم الحجارة إذ انكشفت عورته، فنُودِي: يا محمَّد؛ غطِّ عورتك، فذلك أوَّل ما نُودِي، فما رُئِيت له عورةٌ قبل ولا بعد الله (فَقَالَ) لعمِّه: أعطني (إِزَارِي) أعطني (١) (إِزَارِي) فأعطاه، فأخذه (فَشَدَّ عَلَيْهِ) -زاده الله شرفًا لديه - (إِزَارَهُ) زاد في روايةٍ في أوائل «الصَّلاة» [ح: ٣٦٤] «فما رُئِيَ بعد ذلك عريانًا» وهذا الحديث من مراسيل الصَّحابة، وسبق في «باب فضل مكَّة وبنيانها» [ح: ١٥٨٢] واختُلِف في عَدَدِ بناء الكعبة، والذي تحصَّل من مجموعه عشر مرَّاتٍ: الملائكة ، وآدم ، وأولاده ، والخليل ، والعمالقة ، وجرهم ، وقصيُّ بن كلاب، وقريشٌ، وعبدالله بن الزُّبير، والحجَّاج، ومرَّت دلائل ذلك.

٣٨٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَا: لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عُولَ البَيْتِ حَاثِطٌ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ البَيْتِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ، قَبَنَى حَوْلَهُ عَلْمُ عَوْلَ البَيْتِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ، فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «أعطني»: كان المناسب تأخير «أعطني» عن قوله: «إزاري...» إلى آخره، كما قدَّره العينيُّ حيث قال: «إزاري إزاري» أي: ناولني إزاري.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم الأزديُّ الجهضميُ البصريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ) بضمْ عين «عُبيد الله» و «يزيد» من الزِّيادة، مولى أهل مكَّة (قالاً: لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ عِمْ حُول البَيْتِ) وهذا مُرسَل، وقيل: منقطع؛ لأنَّ عمرو بن البَيْتِ) الحرام (حَائِط، كَانُوا يُصَلُونَ حَوْلَ البَيْتِ) وهذا مُرسَل، وقيل: منقطع؛ لأنَّ عمرو بن دينادٍ وعُبيد الله بن أبي يزيد من صغار التَّابعين، وقوله: (حَتَّى كَانَ عُمَرُ) أي: زمان خلافته (فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا) وهذا منقطع؛ لأنَّهما لم يدركا عمر (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بن أبي يزيد: (جَدْرُهُ) بفتح الجيم وسكون الدَّال مرفوع، أي: جدارُه، مبتدأ خبره قوله: (قَصِيرٌ) والجملة صفةُ «حائطًا» والذي في الفرع: «جَدُرَةٌ (۱)» بفتح الجيم وسكون الدَّال المُهمَلة ونصب الرَّاء بعدها هاء تأنيثٍ مرفوع، عليها شطبة بالحمرة «قصيرٌ» بالرَّفع أيضًا، وكذا هو في «اليونينيَّة» لكن (۱۰ بغير نقطٍ على الهاء ولا ضبط لها، فيحتمل أن يكون الرَّفع على الرَّاء، وفي نسخة: «جدارًا» بغتح الجيم والدَّال (٢٠) والنَّصب «قصيرًا» نُصِب أيضًا (فَبَنَاهُ أَبْنُ الزُبَيْرِ) عبدالله ﴿ عَبْدَالُهُ مِتْكُ الْهُ عَلَى الرَّاء وهذا المقدار هو الموصول أيضًا (نَا من لحدث كما نبَّه عليه الحافظ ابن حجرٍ.

٢٦ - باب أيَّامِ الجَاهِلِيَّةِ

(باب) بيان (أَيَّامِ الجَاهِلِيَّةِ) أيَّام الفترة، وسُمِّيت بها لكثرة جهالاتهم، أي: ممَّا كان بين المولد النَّبويِّ والمبعث، هذا هو المراد هنا وتُطلَق غالبًا على ما قبل البعثة، ومنه: ﴿يَظُنُّونَ وَالْمَوْلَدُ النَّبُويِّ فَلَنَّ الْمُنْوِيِّ فَلَا اللَّهُ عَيْرَالْحَقِّ ظَنَّ الْمُنْوِيِّ فَي النَّوويُّ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المراد حيث أتى، ففيه نظرٌ ؛ فإنَّ هذا اللَّفظ -وهو «الجاهليَّة» - يُطلَق على ما مضى، والمراد: ما قبل إسلامه، وضابط آخره غالبًا فتح مكَّة، ومنه قول مسلم في مقدِّمة «صحيحه»: إنَّ أبا عثمان وأبا رافع أدركا الجاهلية، وقول أبي رجاء

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): كذا في خطِّ الحافظ المزِّيِّ.

<sup>(</sup>٢) «لكن»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب): لعلَّ صوابه: بكسر الجيم وفتح الدال، فإنَّه على وزن «كتاب» كما في المصباح، وفي بعض النسخ: «جُدُرًا» بضم الجيم والدال، وعليها فهو جمع: جدار، ككتب وكتاب، والجمع لا يناسبه قوله بعده: «قصيرًا» بل كان يناسبه أن يقال: «قصيرة» فتدبر.

<sup>(</sup>٤) «أيضًا»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصول الخطية: ﴿ يَظُنُّونَ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةَ الأُولَى ﴾.

العطارديِّ: رأيت في الجاهليَّة قردةً زنت، وقول ابن عبَّاسٍ: سمعتُ أبي يقول في الجاهليَّة اسقنا كأسًا دهاقًا، وابن عبَّاسٍ إنَّما وُلِد بعد البعثة، وأمَّا قول عمر: نذرت في الجاهليَّة فمحتملُّ، وقد نبَّه على ذلك شيخنا العراقيُّ في الكلام على المخضرمين من علوم الحديث إلى ههنا(۱)، وسقط لأبي ذرِّ لفظ «باب».

٣٨٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى: قَالَ هِشَامْ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَىٰ قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَة؛ صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ؛ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسر هَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدِ القطَّان (قَالَ هِشَامٌ: حَدَّثَنِي) بالإفراد(١)، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا هشامٌ: قال: حدَّثني» (أَبِي) عروة بن الزُبير (عَنْ عَائِشَةَ بُلِيّهِ) أَنَّها (قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ) ولأبي ذرِّ: (كان يومُ عاشوراء» (يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيّةِ) اقتداءً بشرع سابق، لكن قال في (الفتح»: إنَّ في بعض الأخبار: أنَّه كان أصابهم قحطٌ ثمَّ رُفِع عنهم، فصاموه شكرًا (وَكَانَ النَّبِيُ مِنْ الشَيْءُ مِنْ الشَيْءُ عَلَى عادته (وَأَمَر) أصحابه (بِصِيَامِهِ) في أوَّل السَّنة الثَّانية (فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ) أي: صيامُه في الثَّانية في شهر شعبان (كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ) أي: عاشوراء (وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ(٢)).

وهذا الحديث قد مرَّ في «كتاب الصِّيام» [ح: ١٨٩٣].

٣٨٣٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ شُّمَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَوْ؛ حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَالَ: فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةً، مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، وَأَمْرَهُمُ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُ الحِلِّ؟ قَالَ: «الحِلُّ كُلُّهُ».

<sup>(</sup>١) قوله: «أي: ممَّا كان بين المولد النَّبويِّ... على المخضر مين من علوم الحديث إلى ههنا» مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٢) «بالإفراد»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): فعلى هذا: لم يقع الأمر بصومه إلّا في سنة واحدة، وعلى تقدير صحّة القول بفرضيّته؛ فقد نُسِخ، ولم يُروَ عنه بَالِيَّاة إليَّام أنَّه جدَّد للناس أمرًا بصيامه بعد فرض رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهى عن صيامه. انتهى راجعه في «كتاب الصيام».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) مُصغَّرًا، هو ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبدُ الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس (عَن ابْن عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ ﴿ قَالَ: كَانُوا ﴾ أي: أهل الجاهليَّة (يَرَوْنَ) بفتح التَّحتيَّة، أي: يعتقدون (أَنَّ العُمْرَةَ) أي: الإحرام بها (فِي أَشْهُرِ الحَجُّ) شوَّال وذي القعدة وتسع من الحجَّة وليلة النَّحر، أو عشرٍ، أو ذي الحجَّة بكماله على الخلاف ١٧٤/٦ فيه (مِنَ الفُجُورِ) أي: من الذُّنوب (فِي الأَرْضِ، وَكَانُوا) أي: في الجاهليَّة (يُسَمُّونَ/ المُحَرَّمَ صَفَرًا) بالتَّنوين مصروفًا، قال النَّوويُّ: بلا خلافٍ. انتهى. وفي الفرع كأصله عن أبي ذرٌّ: «صفرَ» بغير تنوين (وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ) بالمُهمَلة والمُوحَّدة المفتوحتين: الجرح الذي يحصل في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب، و «برا» بغير همزة في الفرع كأصله (وَعَفَا الأَثَرُ) أي: ذهب أثر الحاجِّ من الطَّريق بعد رجوعهم بوقوع الأمطار، وزاد في «الحجِّ» [ح: ١٥٦٤] «وانسلخ صفرْ» (حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَن اعْتَمَرْ) بسكون الرَّاء كالسَّابقتين للسَّجع (قَالَ) ابن عبَّاس: (فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسُمِيمِ مَ وَأَصْحَابُهُ) مكَّة (رَابِعَةً) أي: صبح رابعة من ذي الحجَّة، حال كونهم (مُهِلِّينَ بِالحَجِّ) ولا يلزم من إهلاله عَلِياتِياة النَّام بالحجِّ ألَّا يكون قارنَّا (وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ يَالِيُّهُمُ أَنْ يَجْعَلُوهَا) أي: يقلبوا الحجَّة (عُمْرَةً) ويتحلَّلوا بعملها فيصيروا متمتِّعين، وهذا الفسخ خاصُّ بذلك الزَّمن خلافًا للإمام أحمد (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الحِلِّ؟) هل هو حِلُّ عامٌّ لكلِّ ما حرم بالإحرام حتَّى الجماع أو حلُّ خاصٌّ ؟ (قَالَ) بَلِيهِ النَّهِ: (الحِلُّ كُلُّهُ) فيحلُّ فيه حتَّى الجماع ؟ لأنَّ العمرة ليس لها إلَّا تحلُّلٌ واحدٌ.

وهذا الحديث قد سبق في «الحجِّ» [ح: ١٥٦٤].

د۱۸۱/٤ب

٣٨٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: كَانَ عَمْرُو يَقُولُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ سَيْلٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَكَسَا مَا بَيْنَ الجَبَلَيْنِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَهُ شَأْنٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: كَانَ/ عَمْرُو) بفتح العين ابن دينارِ (يَقُولُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ) التَّابِعيُ (عَنْ أَبِيهِ) المُسيَّب (عَنْ جَدِهِ) المُسيَّب (عَنْ جَدَهِ) المُسيَّب (عَنْ جَدَهِ) المُسيَّب (عَنْ جَدَهِ) جدِّ سعيدٍ واسمه حَزْنٌ؛ بفتح الحاء المُهمَلة وسكون الزَّاي بعدها نونٌ، المهاجريُّ، وكان من أشراف قريشٍ في الجاهليَّة، أنَّه (قَالَ: جَاءَ سَيْلٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ) قبل الإسلام (فكسَا)

أي: غطّى (مَا بَيْنَ الجَبَلَيْنِ) المشرفين على مكَّة (١) (قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ: (وَيَقُولُ) عمرو بن دينارِ: (إِنَّ هَذَا الحَدِيثَ(١) لَهُ شَأْنٌ) أي: قصَّةً طويلةً.

٣٨٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ بَيَانِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ؟ قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجِلُ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: امْرُوَّ مِنَ المُهَاجِرِينَ، قَالَتْ: أَيُّ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَتْ: مِنْ أَيُ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنَّكِ لَسَوُولٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَتْ: مَا بَقَاوُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَاللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاوُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَيْمَتُكُمْ، قَالَتْ: وَمَا الأَيْمَةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُوقُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ) الوضَّاح ابن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ بَيَانِ) بفتح المُوحَّدة وتخفيف التَّحتيَّة (أَبِي بِشْرٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة، ابن بِشْرٍ -بالمُوحَّدة والمُعجَمة - ككنيته، الأحمسيِّ الكوفيِّ (عَنْ قَيْسِ بْنِ وَسكون المُعجَمة ، ابن بِشْرٍ -بالمُوحَّدة والمُعجَمة - ككنيته، الأحمسيِّ الكوفيِّ (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المُهمَلة والزَّاي، واسمه عوفٌ، أنَّه (قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّديق بِيُّ (عَلَى المُرَأَةِ مِنْ أَحْمَسَ) بحاء وسينٍ مُهمَلتين وفتح الميم؛ قبيلةٍ من بجيلة، وليست من الحمس (٣) الذين هم من قريشٍ (يُقَالُ لَهَا) للمرأة: (زَيْنَبُ) بنت المهاجر كما في «طبقات (١٠) ابن سعدٍ» أو بنت جابرٍ كما ذكر (٥) أبو موسى المدينيُّ في «ذيل الصَّحابة» عن ابن منده في «تاريخ النِّساء» له، أو زينب بنت عوف كما ذكر الدَّارقطنيُّ في «العلل» قال: وذكر ابن عيينة عن إسماعيل أنَّها عدَّة إبراهيم بن المهاجر، قال في «الفتح»: والجمع بين هذه الأقوال ممكنٌ؛ فمن قال: بنت

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): فإن قلت: ما الحكمة في أنْ حُفِظَ البيتُ في طوفان نوح من الغرق ورُفِعَ إلى السماء، وفي هذا السيل قد غرق؟ قلت -والله أعلم -: لعلَّه لأنَّ ذلك كان عذابًا، وهذا لم يكن بعذاب. «كِرماني».

<sup>(</sup>٢) في «اليونينيَّة»: «لحديثٌ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): حَمِسَ ك «فَرِحَ»: اشتد وصلب في الدين والقتال، فهو حَميسٌ وأَحْمَس، وهم [حُمسٌ، والحُمس: الأمكنة الصلبة، جمع أحمس، وهو لقب قريش وكنانة وجديلة] ومن تابعهم في الجاهليَّة؛ لتحمَّسهم [في دينهم]، أو لالتجائهم بالحمساء، وهي الكعبة؛ لأنَّ حجرها أبيضُ إلى السَّواد، والأحمس: الشجاع. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) «كما في طبقات»: سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في غير (ب) و (س): «ذكره».

المهاجر نسبها إلى أبيها، أو بنت جابرٍ نسبها إلى جدِّها(١) الأدني، أو بنت عوفٍ نسبها إلى جدِّها الأعلى (فَرَآهَا) أبو بكر (لا تَكَلَّمُ) بحذف أحد المثلين (فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ؟ قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً) بضمِّ الميم الأولى وكسر الثَّانية وسكون الصَّاد المُهمَلة، اسم فاعلِ من أصمت رباعيًّا، يُقال: أَصمت -بفتح أوَّله- إصماتًا، وصَمَت -بفتحتين- صُمُوتًا وصمتًا وصُمَاتًا، أي: ساكتةً (قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا) أي: ترك الكلام (لَا يَحِلُ، هَذَا) الصُّمات (مِنْ عَمَل الجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتُ) وعند الإسماعيليِّ: أنَّ المرأة قالت له: كان بيننا وبين قومك أن في الجاهليَّة شرٌّ، فحلفتُ إنِ اللهُ عافاني من ذلك ألَّا أكلِّم أحدًا حتَّى أحجَّ، فقال: إنَّ الإسلام يهدم ذلك فتكلَّمي (فَقَالَتْ) له: (مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ) لها: (امْرُقُ مِنَ المُهَاجِرينَ، قَالَتْ: أَيُّ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ) لها: (مِنْ قُرَيْشِ، قَالَتْ) له: (مِنْ أَيِّ قُرَيْشِ أَنْتَ؟ قَالَ) لها: (إنَّكِ) بكسر الكاف (لَسَؤُولٌ) بلام التَّأكيد، وصيغة «فعول» المُذكَّر والمُؤنَّث فيها سواءٌ، والمعنى: إنَّك لَكثيرة السُّؤال (أَنَا أَبُو بَكْرِ، قَالَتْ) له: (مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِح) أي: دين الإسلام (الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ) أبو بكر رَاهُ : (بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ) بالمُوحَّدة، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «لكم» باللَّام (أَئِمَّتُكُمْ) لأنَّ باستقامتهم تُقام الحدود وتُؤخَذ الحقوق ويُوضَع كلُّ شيءٍ موضعه (قَالَتْ) له: (وَمَا الأَئِمَّةُ؟ قَالَ) لها: (أَمَا) بالتَّخفيف (كَانَ ١٧٥/٦ لِقَوْمِكِ/ رُؤُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ) له(٣): (بَلَى، قَالَ) / لها: (فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ) بكسر الكاف، واستُدِلَّ به: على أنَّ من نذر ألَّا يتكلَّم لم ينعقد نذره؛ لأنَّ أبا بكر بن إليّ أطلق أنَّ ذلك لا يحلُّ، وأنَّه من فعل الجاهليَّة وأنَّ الإسلام هدم ذلك، ولا يقول أبو بكرٍ مثل هذا إلَّا عن توقيفٍ، فيكون في حكم المرفوع، وشرط المنذور كونه قربةً لم تتعيَّن كعتقٍ وعيادة مريض وسلام وتشييع جنازةٍ، فلو نذر غير قربةٍ كواجبٍ عينيِّ كصلاة الظُّهر، أو معصيةٍ كشرب خمرٍ وصلاة بحدثٍ، أو مكروه كصيام الدُّهر لمن خاف به ضررًا أو فوت حقٌّ، أو مباح كقيام وقعودٍ وصمتٍ، سواءٌ نذر فعله أم تركه؛ لم يصحَّ نذره، أمَّا الواجب المذكور فلأنَّه لزَّم عينًا بإلزام الشَّرع قبل النَّذر، فلا معنى لالتزامه، وأمَّا المعصية فلحديث مسلم: «لا نذر في معصية الله»

<sup>(</sup>١) في (ص): «لجدِّها».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «قومنا»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) «له»: ليس في (ص) و(م).

وأمًا المكروه والمباح فلأنَّهما لا يُتقرَّب بهما، وتأتي زيادة لهذا في «النُّذور» إن شاء الله تعالى بقوَّة الله ومعونته إقبل ح: ٦٦٩٠].

٣٨٣٥ - حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ بَنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَانَتُ تَأْتِينَا قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا؛ قَالَتْ:

# وَيَوْمُ الوُشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الكُفْرِ أَنْجَانِي

فَلَمَّا أَكْثَرَتْ؛ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: وَمَا يَوْمُ الوِشَاحِ؟ قَالَتْ: خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي، وَعَلَيْهَا وَشَاحٌ مِنْ أَدَمٍ، فَسَقَطَ مِنْهَا، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الحُدَيَّا وَهْيَ تَحْسِبُهُ لَحْمًا فَأَخَذَتْ، فَاتَّهَمُونِي بِهِ، فَعَذَّبُونِي حَتَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِم أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي، فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبِي؛ إِذْ أَقْبَلَتِ الحُدَيَّا فَعَذَّبُونِي حَتَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِم أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي، فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبِي؛ إِذْ أَقْبَلَتِ الحُدَيَّا حَتَّى وَازَتْ بِرُؤُوسِنَا، ثُمَّ أَلْقَتْهُ، فَأَخَذُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاء) بفتح الفاء وسكون الرَّاء و «الْمَغْرَاء» بفتح المميم وسكون الغين المعجمة وفتح الرَّاء ممدودٌ (١) الكنديُ (١) الكوفيُ قال: (أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِر) بضم المميم وسكون المُهمَلة وكسر الهاء (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ بِنُهُ) أَنَّها (قَالَتْ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرْبِ) لَم تُسَمَّ، وذكر عمر بن شبّة: أنَّها كانت بمكَّة، وأنَّها لمَّا وقع لها ذلك هاجرت إلى المدينة (وَكَانَ لَهَا جِفْشُ) بحاء مُهمَلة مكسورة وفاء ساكنة بعدها شين مُعجَمةً: بيتٌ صغيرٌ (في المَسْجِدِ قَالَتْ) عائشة بُنَّةً: (فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا) بحذف أحد المثلين تخفيفًا، ولأبي ذرِّ: «تتحدَّث» بحذف الفاء وإثبات التَّاء الأخرى (فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ: وَيَوْمُ الوُشَاحِ) بكسر الواو وضمِّها، وقد تُبدَل همزة مكسورة وبالشِّين المُعجَمة وبعد الألف عامُ مُهمَلةً؛ ما يُقَدُّ من الجلد ويُرضَّع بالجواهر، وتشدُّه المرأة بين عاتقيها وكشحيها (مِنْ تَعَاجِيبِ حَامَّهُ هُهمَلةً؛ ما يُقَدُّ من الجلد ويُرضَّع بالجواهر، وتشدُّه المرأة بين عاتقيها وكشحيها (مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا) بالتَّخفيف (إِنَّهُ) بفتح الهمزة وكسرها في «اليونينيَّة» (مِنْ بَلْدَةِ الكُفْرِ أَنْجَانِي، فَلَمَّا أَكْثَرَتْ) من ذلك (قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ) بِنُهُمَّا: (وَمَا يَوْمُ الوِشَاحِ؟ قَالَتْ: خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي) وكانت مر ذلك (قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ) وشَاحٌ مِنْ أَدَم) أحمر (فَسَقَطَ مِنْهَا، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الحُدَيًا)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): واسم أبي المغراء معديكرب «ترتيب».

<sup>(</sup>٢) في (ب) «البيكنديُّ»، وهو تحريف.

بضمِّ الحاء وفتح الدَّال المهملتين وتشديد التَّحتيَّة من غير همز (وَهْيَ تَحْسِبْهُ لَحْمًّا، فَأَخَذَتْ) بحذف ضمير النَّصب، والأبي ذرِّ: «فأخذته» (فَاتَّهَمُونِي بِهِ، فَعَذَّبُونِي حَتَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِهم) كذا في الفرع، والذي في أصله «من أمري» (أَنَّهُمْ طَلَبُوا) ذلك الوشاح (فِي قُبُلِي) وفي «الصَّلاة» [ح:٤٣٩] «فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتَّهموني به، قالت: فطفقوا يفتُّشون حتَّى فتَّشوا قُبُلها " (فَبَيْنَا هُمْ) بغير ميم (حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبِي ؛ إِذْ أَقْبَلَتِ الحُدَيَّا حَتَّى وازَتْ) بالزَّاي د٢٨٢/٤٠ المُعجَمة، أي: حازت (بِرُؤُوسِنَا) بهمزة بعدها واوّ، ولأبي ذرٍّ: «بِرُوسِنَا» بغير همزة / (ثُمَّ أَلْقَتْهُ، فَأَخَذُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ) أنِّي أخذته (وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةً) جملة حاليَّةً.

وسبق هذا الحديث في «باب نوم المرأة في المسجد» [ح: ٤٣٩] من «كتاب الصَّلاة».

٣٨٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيَّة، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيرُ مُ قَالَ: «أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا؛ فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ»، فَكَانَتْ قُرَيْشْ تَحْلِفُ بِآبَاثِهَا، فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدِ البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) المدنيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ لَسِّعِيًّام) أنَّه (قَالَ: أَلَا) بِالتَّخفيف (مَنْ كَانَ حَالِفًا) أي: من أراد أن يحلف (فَلَا يَحْلِفْ) بالجزم (إِلَّا بِاللهِ) أي: كـ «واللهِ» وكـ «ربِّ العالمين» و «الحيِّ الذي لا يموت» و «مَنْ نفسي بيده» وبصفته الذَّاتيَّة كعظمته وعزَّته وكبريائه وكلامه لا بغيره؛ لأنَّ الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصَّةٌ به تعالى فلا يُضاهَى به غيره (فَكَانَتْ) بالفاء، ولأبي ذرِّ (وكانت) (قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا) بأن يقول الواحد منهم: وأبي أفعل هذا، أو: وأبي لا أفعل هذا، أو: وحقّ أبي، أو: وتربة أبي (فَقَالَ) لهم مِنَى الشَّعيمِ م (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) لأنَّه من أيمان الجاهليَّة.

ويأتي إن شاءالله تعالى ما فيه من المباحث في بابه -بعون الله وقوَّته [ح:٦٦٤٦]- وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ.

٣٨٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن ابْنَ القَاسِم حَدَّثَهُ: أَنَّ القَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي الجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ. مَرَّتَيْنِ. وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيدِ الجعفيُّ نزيل مصر وتُوفِّي بها -فيما قاله المنذريُّ - سنة تسع/ وثلاثين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبدالله المصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد(١) (عَمْرُو) - بفتح العين - ابن الحارث المصريُّ (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ القَاسِم) بن(١) محمَّد بن أبي بكرِ الصِّدِّيق ﴿ الرَّانَ أَنَّ اللَّهُ القَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي الجَنَازَةِ ) وهو أفضل عند الشَّافعيَّة، وعند الحنفيَّة وراءها أفضل لأنَّها متبوعةٌ (وَلَا يَقُومُ لَهَا) إذا مرَّت عليه (وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةً) ﴿ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأُوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا) أي: الذي (أَنْتِ) فيه كنت في الحياة مثله، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشرٌّ، وذلك فيما يدعونه من أنَّ روح الإنسان تصير طائرًا مثله، وهو المشهور عندهم بالصّدى(٣) والهام، وحينئذ فدهما» موصول، وبعض صلته محذوفٌ، يقولون ذلك (مَرَّتَيْنِ) أو المعنى: كنت في أهلك شريفًا مثلًا، فأيُّ شيءٍ أنت الآن؟ ف «ما» حينئذ استفهاميَّةُ، أو «ما» نافيةٌ، ولفظ: «مرَّتين» من تتمَّة المقول، أي: كنت مرَّة في القوم ولست بكائنِ فيهم مرَّةً أخرى؛ كما هو مُعتقَد الكفَّار حيث قالوا: ﴿مَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَاٱلدُّنِّيا﴾ [الجاثية: ٢٤] وفي قول عائشة ﴿ الله الما الجاهليَّة » ما يدلُّ ظاهره أنَّه لم يبلغها أمره بَالِيسِّاة الرَّام بالقيام للجنازة ، فرأت أنَّ ذلك من شأن الجاهليَّة وقد جاء الإسلام بمخالفتهم، وقد ذهب الشَّافعيُّ رَائِيُّهُ إلى أنَّه غير واجبٍ، وأنَّ الأمر به منسوخٌ، وهل يبقى الاستحباب؟ قال: والقعود أحبُّ إليَّ، وبكراهة القيام صرّح النَّووي رائمه ، ومبحث ذلك مرّ في «الجنائز» [ح: ١٣٠٧].

٣٨٣٨ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَبَّاسِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِلَيْهِ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُ مِنَ الشَّهِيرِ مَ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ العَبَّاسِ) بالمُوحَّدة والمُهمَلة، وعين «عَمْرِو» مفتوحة، أبو عثمان البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديٌّ العنبريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) د٢٨٣/٤ الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدالله السَّبيعيِّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) بفتح العين، الكوفيُّ أدرك الجاهليَّة، أنَّه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب (سُلَيَّة: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ) بضمً

<sup>(</sup>١) قوله: «ابْنُ وَهْبِ عبد الله المصريُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي بالإفراد» سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) (بن): سقط من (ص) و (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): الصَّدى؛ وزان «النَّوى»: ذَكر البوم، و «الهامة»: من طير الليل، وهو الصَّدى، «مصباح».

التَّحتيَّة، أي: لا يدفعون (مِنْ جَمْعٍ) بفتح الجيم وسكون الميم، أي: من المزدلفة (حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ) بفتح الفوقيَّة وضمِّ الرَّاء، أي: تطلع، ولأبي ذرُّ «تُشرِق» بضمِّ التَّاء وكسر الرَّاء، من الشَّمْسُ) بفتح الفوقيَّة وضمِّ الرَّاء، أي: تطلع، ولأبي ذرُّ «تُشرِق» بضمِّ التَّاء وكسر الرَّاء، من الأَشراق (أ) النَّبِيُ مِنَاسَعِيمِ مناسَعِيمِ ، فَا فَافَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) وهذا مذهب الشَّافعيَّة والجمهور.

٣٨٣٩ - ٣٨٤٠ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ يَخْيَى بْنُ المُهَلَّبِ: حَدَّثَنَا حُصَينٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿ وَكَأْسُادِهَا قَالَ: مَلْأَى مُتَتَابِعَةً. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِغْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه (قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد ابن أسامة: (حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ المُهَلَّبِ) بضم الميم وفتح الهاء واللَّام المُشدَّدة، أبو كُدَينة بضم الكاف وفتح الدَّال وسكون التَّحتيَّة بعدها نونٌ مُصغَّرًا - الكوفيُّ البجليُّ المُوثَّق، ليس له في «البخاريً» سوى هذا الموضع، قال: (حَدَّثَنَا حُصَينٌ) بضم الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، أبو عبد الرَّحمن السُّلميُ الكوفيُ (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عبَّاسٍ في تفسير قوله تعالى: (﴿وَكَأْسَا وَهَاكَ النَّا عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ ال

# أتاناعامرٌ يبغي قِرَانا فأَتْرَعْنَاله كأسًا دهاقًا

(قَالَ) عكرمة بالسَّند السَّابق: (وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ السَّمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الجَاهِلِيَّةِ) قبل أن يسلم: (اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا) وعند الإسماعيليِّ من وجه آخر عن حُصَينٍ عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ : «سمعت أبي يقول لغلامه: ادهق لنا، أي: املاً لنا أو تابع لنا» وهذا معنى السَّابق، وفي «اللَّباب» قال عكرمة: «وربَّما سمعت ابن عبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ يقول: اسقنا وادهق لنا، ودعا ابن عبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ عَلامًا له، فقال: اسقنا دهاقًا (٣)، فجاء الغلام بها ملأى، فقال ابن عبَّاسٍ: هذا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: «من الإشراق» أي: الإضاءة، قال في «المصباح»: شرقت الشمس شروقًا، من باب «قَعَدَ»، وشرقًا أيضًا: طلعت، وأشرقت بالألف: أضاءت، وقيل: هما بمعنّى، وأشرق: دخل في وقت الشروق، ومنه قولهم: أشرقُ ثبيرُ كيما نغير، أي: ندفع في السير.

<sup>(</sup>٢) في (س): المخالفهم»، وهو تصحيفٌ.

<sup>(</sup>٣) «دهاقًا»: ليس في (س).

الدِّهاق»، وعن عكرمة أيضًا وزيد بن أسلم(١): أنَّها الصَّافية.

٣٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

أَلَا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ ...

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

وبه قال: (حَدَّفَنَا أَبُو نُعُيْمٍ) الفضل بن دُكينٍ قال: (حَدَّثَنَا شُفْيَانُ) النَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ الْبَيْعُ عُمْرِ) بضمَّ العين وفتح الميم مُصغَّرًا، الكوفيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بن عبد الرَّحمن بن عوفي (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُلَيْهِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِيمُ اللَّهُ عَلَى المَلَّةُ وَاللَهَ الشَّاعِرُ) من إطلاق الكلمة على الكلام، وهو مجازٌ محتمل (١٥) عند النَّحويين، مُستعمل عند المستكملين (١٥) المتكلِّمين، وهو من باب تسمية الشَّيء باسم جزئه على سبيل التَّوشُع، ولا (مسلم الله الله عنه وزائدة عن عبد الملك: "إنَّ أصدق بيتٍ الله من رواية شريك عن عبد الملك: "أشعر كلمةٍ تكلَّمت بها العرب (كَلِمَةُ لَبِيدٍ) بفتح اللَّم وكسر المُوحِّدة، ابن ربيعة بن عامر بن مالك ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر (٤) بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الجعفريُّ ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر (٤) بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الجعفريُّ العامريُّ، من فحول الشُّعراء، مخضرمٌ وفد على رسول الله مِن الله مِن الله عن وفد قومه بنو جعفر، فأسلم وحَسُنَ إسلامه/: (ألا) -بالتَخفيف- استفتاحيَّةٌ (كُلُّ شَيْءٍ) مبتدأً مضافٌ للنَّكرة، وهو د١٨٥ يفيد استغراق أفرادها نحو: ﴿ كُلُّ الْفَيْنَ الْمَالَتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

وكلُّ نعيم لامحالة زائلُ

<sup>(</sup>۱) في (ص) و(م): «سهل» وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): مهمل «أشموني».

<sup>(</sup>٣) «المستكملين»: مثبت من (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) «بن عامر»: ليس في (م).

وهو من قصيدة من البحر الطَّويل وجملتها عشرة أبياتٍ، وأنشدت له عائشة بِلَيِّ، قوله: ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيتُ في خَلْف كجلد الأجربِ

فقالت: يرحم الله لبيدًا، كيف لو أدرك زماننا هذا؟ (١) وقال له عمر بن الخطّاب: أَنْشِدني شيئًا من شعرك، فقال: ما كنت لأقول شعرًا بعد أن علّمني الله البقرة وآل عمران، وتُوفّي بالكوفة في إمارة الوليد بن عُتبة عليها في خلافة عثمان ﴿ عن منة وأربعين سنة ، وقيل: وسبع وخمسين سنة ، وهو القائل:

ولقد سئمتُ من الحياةِ وطولِهَا وسؤالِ هذا النَّاسِ كيف لبيدُ

(وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ (۱) بضمِّ الهمزة وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة، و «الصَّلْت» بفتح الصَّاد المُهمَلة وسكون اللَّام بعدها فوقيَّةٌ، الثَّقفيُّ، أي: قاربَ (أَنْ يُسْلِم) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون السِّين المهملة وكسر اللَّام، أي: في شِعْره، ففي حديث مسلمٍ من طريق عمرو بن الشَّريد (۱) عن أبيه قال: ردفت النَّبيَّ سِنَاسُرِيمُ فقال: «هل معك من شعر أميَّة؟» قلت: نعم، فأنشدته مئة بيتٍ، فقال: «لقد كاد يُسْلِم في شعره» وكان أميَّة يتعبَّد في الجاهليَّة ويؤمن بالبعث وأدرك الإسلام ولم يُسلم، وقيل: إنَّه داخلٌ في النَّصرانيَّة، وأكثرَ في شعره من ذكر التَّوحيد، وسقط لأبي ذرِّ «أن» من قوله: «أن يسلم» وحينئذِ «يسلمُ» رَفْعٌ.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الأدب» [ح:٦١٤٧] و «الرِّقاق» [ح:٦٤٨٦]، ومسلمٌ في «الشَّعر»، والتِّرمذيُّ في «الاستئذان»، وابن ماجه في «الأدب».

٣٨٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عِلَيَّ قَالَتْ: كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلَامُ: تَدْرِي الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلَامُ: تَدْرِي

<sup>(</sup>١) قوله: «وأنشدت له عائشة ﴿ يَهُمُ ... كيف لو أدرك زماننا هذا؟ » جاء في (ص) و(م) بعد قوله: «وحَسُنَ إسلامه» السَّابق.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): واسم أبي الصلت ربيعةُ بن عوف بن عقدة بن غِيَرة -بكسر المعجمة وفتح التحتيَّة - ابن عوف ابن ثقيف الثقفيُّ. «فتح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): بفتح المعجمة ، الثقفي. «تقريب».

مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ إِلَّا أَنَّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَذْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسِ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (أَخِي) عبد الحميد المدنيُّ (عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بِلَالٍ) أبي أَيُّوب القرشيِّ المدنيِّ، وثبت: «ابن بلالٍ» لأبي ذرِّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ قاضي المدينة (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ القَاسِم، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكرِ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهُ ) أَنَّهَا (قَالَتْ: كَانَ لأَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق ﴿ عُلَامٌ ﴾ لم يُسَمَّ (يُخْرِجُ ) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون المُعجَمة وكسر الرَّاء (لَهُ الخَرَاجَ ) أي: يعطيه كلَّ يومٍ ما عيَّنه وضربه عليه من كسبه (وكَانَ أَبُو بَكْرِ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ) إذا سأله عنه وعرف حِلَّه (فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ) من كسبه (فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْر) ﴿ مِنْهُ ولم يسأله / (فَقَالَ لَهُ الغُلَامُ: تَدْرِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «أتدري» (مَا هَذَا) الذي جئتك به وأكلتَ منه؟ (فَقَالَ أَبُو بَكْرِ) ﴿ اللَّهُ: (وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانِ فِي الجَاهِلِيَّةِ) لم يُسَمَّ (وَ) الحال أنِّي (مَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ) بكسر الكاف وهي الإخبار بالغيب من غير طريق شرعيٌّ ، وكان كثيرًا في الجاهليَّة لا سيَّما قبل البعثة، وكان منهم من يزعم أنَّ له رِئيًا من الجنِّ يُلقِي إليه الأخبار، ومنهم من يدَّعي أنَّه يستدرك ذلك بفهم أُعْطِيه (إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ) أي: بمقابلة الذي تكهَّنت له (فَهَذَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «فهو» (الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرِ) ﴿ اللَّهِ (يَدَهُ) في فِيْه (فَقَاءَ)/ استفرغ (كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ) للنَّهي عن حلوان الكاهن، ولأنَّ ما يحصل ١٧٨/٦ بطريق الخديعة حرامً.

٣٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنَّهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، قَالَ: وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، قَالَ: وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُ مِنَ اللهُ يَامُ عَنْ ذَلِكَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين مُصغَرًا، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب العمري المدني الفقيه الثَّبت (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ اللهُ (قَالَ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الجَزُورِ) بفتح الجيم؛ البعير ذكرًا كان أو أنثى (إِلَى حَبَل الحَبَلَةِ)

بفتح الحاء المُهمَلة والمُوحَّدة فيهما (قَالَ) ابن عمر: (وَحَبَلُ الحَبَلَةِ) هو (أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ) بضم الفوقيَّة الأولى وفتح الثَّانية بينهما نونَّ ساكنةٌ آخره جيمٌ، مبنيًّا للمفعول، أي: تضع (مَا في بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ) النَّاقة (الَّتِي نُتِجَتْ) بضمَّ النُّون وكسر الفوقيَّة (فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمُ عَنْ ذَلِكَ) لجهل الأجل.

ومباحثه سبقت في «باب بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلَة» إح: ٢١٤٣] من «البيع».

٣٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الأَنْصَارِ، وَكَانَ يَقُولُ لِي: فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَانَ وَالْعُمْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَانَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُولُو وَكَانَ وَكُولُ لَي وَعَلَ قَوْمُكُ كَذَا وَكَذَا وَالْ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَالْعُوا وَالْعَالَا وَكَانَا وَكُذَا وَالْعَالَا وَكَانَا وَالْعَالَا وَكُذَا وَالْعَالَا فَا فَا فَا وَالْعَالَا وَالْع

وهذا الحديث قد سبق في «مناقب الأنصار» [ح: ٣٧٧٦].

#### ٢٧ - القَسَامَةُ فِي الجَاهِلِيَّةِ

(القَسَامَةُ(١) فِي الجَاهِلِيَّةِ) بفتح القاف وتخفيف السِّين المُهمَلة، مأخوذة من القَسَم وهي اليمين، وهي في عُرْف الشَّرع: حلفٌ مُعيَّنٌ عند التُّهمة بالقتل على الإثبات أو النَّفي، أو هي مأخوذة من قِسْمة الأيمان على الحالفين، وثبتت هذه التَّرجمة عند الأكثرين عن الفَوَرُبْريِّ هنا، وسقطت للنَّسفيِّ، قال ابن حجرٍ: وهو أوجه لأنَّ الجميع من ترجمة «أيَّام الجاهليَّة».

٣٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا قَطَنٌ أَبُو الهَيْثَمِ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ المَدَّنِيُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَيْ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وأوَّل من قضى بالقسامة الوليدُ بن المغيرة في الجاهليَّة، أقرَّها الشارع في الإسلام.

بَنِي هَاشِم اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ فَخِٰذِ أُخْرَى، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِم قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِنْنِي بِعِقَالِ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي، لَا تَنْفِرُ الإِبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالًا، فَشَدَّ بِهِ عُزْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا؛ عُقِلَتِ الإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا البَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِبِل؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصَّا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَن، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ المَوْسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُنْتُ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ المَوْسِمَ؛ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ؛ فَنَادِ يَا آلَ بَنِي هَاشِم، فَإِنْ أَجَابُوكَ؛ فَاشْأَلْ عَنْ أَبِي طَالِب، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالِ، وَمَاتَ المُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ؛ أَنَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرضَ، فَأَحْسَنْتُ القِيَامَ عَلَيْهِ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، قَالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ، فَمَكُثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى المَوْسِمَ فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْش، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِم، قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِم، قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانْ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً: أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالِ، فَأْتَاهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثِ، إِنْ شِنْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ؛ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ؛ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ؛ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَى قَوْمَهُ، فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم كَانَتْ تَحْتَ رَجُلِ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ؛ أُحِبُ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلِ مِنَ الخَمْسِينَ، وَلَا تَصْبُرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ، فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ؛ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِئَةٍ مِنَ الإِبِل، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلِ بَعِيرَانِ، هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي، وَلَا تَصْبُرُ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ، فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ مَا حَالَ الحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَظْرِفُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا/ أَبُو مَعْمَرٍ) بسكون العين المُهمَلة بين فتحتين، عبد الله بن عمرٍ و المُقعَد ١٨٤/٤ المِنْقَرِيُّ -بكسر الميم وسكون النُّون وفتح القاف - قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ أبو عبيدة البصريُّ التَّنُوريُّ قال: (حَدَّثَنَا قَطَنٌ) بفتح القاف والطَّاء المهملة بعدها نونٌ، ابن كعبِ البصريُّ القُطَعِيُّ (١)؛ بضمَّ القاف وفتح المُهمَلة الأولى (أَبُو الهَيْثَمِ) بالمُثلَّثة، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ) من الزِّيادة (المَدَنِيُّ) ولأبي ذرِّ (المدينيُّ البصريُّ) قال في (الفتح): ويُقال له: المدينيُّ ؛

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): هذه النِّسبة إلى بني قُطَيعة؛ وهم قومٌ من بني زبيد، وزبيد من مذحج، وهو قُطَيعة بن عبس ابن فزارة بن ذبيان، «ترتيب».

بزيادة تحتيَّةٍ، ولعلَّ أصله كان من المدينة، ولكن لم يروِ عنه أحدُّ من أهلها، وسُئِل عنه مالكّ فلم يعرفه ولم يعرف اسمه، وقد وثَّقه ابن معينِ وغيره، وليس له ولا للرَّاوي عنه في «البخاريّ» إلَّا هذا الموضع (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسِ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بَرُيَّمُ) أنَّه (قَالَ: إنَّ أُوَّلَ قَسَامَةِ كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا) بلام التَّأكيد (بَنِي هَاشِم) كان الحكم بها، و "بني مجرور " بدلٌ من الضَّمير المجرور؛ وذلك أنَّه (كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم) هو عمرو بن علقمة بن المطَّلب بن عبد منافٍ؛ كما قال الزُّبير بن بكَّارٍ ، وكأنَّه نسبه إلى بني هاشم؛ مجازًا؛ لِمَا كان بين بني هاشم وبني(١) المطَّلب من المودَّة والمُؤاخَاة، وسمَّاه ابن الكلبيِّ عامرًا (اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ) اسمه خِدَاشٌ -بخاءِ مُعجَمةٍ مكسورةٍ فدالٍ مُهمَلةٍ، وبعد الألف شينٌ مُعجَمةً -ابن عبد الله بن أبي قيس العامريُّ؛ كما عند الزُّبير بن بكَّارٍ، وللأَصيليِّ وأبي ذرِّ -فيما ذكره في «الفتح»(٢)-: «استأجر رجلًا من قريشِ» قال(٣): وهو مقلوبٌ، والصَّواب الأوَّل (مِنْ فَخِذِ أُخْرَى) بكسر الخاء المُعجَمة وتُسكَّن آخره مُعجَمةٌ (فَانْطَلَقَ) الأجير (مَعَهُ) مع المستأجر (في إِبِلِهِ) إلى الشَّام (فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ) أي: بالأجير، ولأبي ذرِّ وابن عساكر «فمرَّ به رجلٌ» (مِنْ بَنِي هَاشِم) لم يُسَمَّ (قَدِ انْقَطَعَتْ (٤) عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ) بضمِّ الجيم وكسر اللَّام مُصحَّحًا عليها في الفرع كالأصل من غير همز، أي: وعائه، ويكون من جلودٍ وغيرها، فارسيٌّ مُعرَّبٌ (فَقَالَ) للأجير: ١٧٩/٦ (أَغِثْنِي) بِمُثلَّثةٍ، من الإغاثة (بِعِقَالٍ) بكسر/ العين المهملة؛ بحبل (أَشُذُ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي، لَا تَنْفِرُ (٥) الإِبِلُ) بكسر الفاء وضمِّ الرَّاء مُصحَّحًا عليها في الفرع وأصله(١) (فَأَعَطَّاهُ عِقَالًا، فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا) منزلًا (عُقِلَتِ الإِبِلُ) بضمِّ العين مبنيًّا للمفعول (إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا) لم يُعقَل؛ لعدم وجدان عقاله الذي شدَّ به الجوالق (فَقَالَ الذِي اسْتَأَجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا البَعِير لَمْ يُعْقَلُ مِنْ بَينِ الإِبِل؟ قَالَ) له الأجير: (لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ) المستأجر له: (فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟) زاد

<sup>(</sup>۱) «بني»: ليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٢) نسب الرواية في «الفتح» لكريمة.

<sup>(</sup>٣) «قال»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (م): «فانقطعت»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): وعبارة الحلبيّ: "تنفرُ": يجوز فيه الكسر والرفع، فإن جزمته؛ فحرّكه بالكسرة؛ تخلُصًا من الساكنين.

<sup>(</sup>٦) «وأصله»: ليس في (ب).

الفاكهيُّ من وجهِ آخر عن أبي مَعْمَرِ شيخ المؤلِّف: فقال: «مرَّ بي رجلٌ من بني هاشم قد انقطعت عروة جُوالِقه واستغاث بي فأعطيته» (قَالَ: فَحَذَفَهُ) بالمُهمَلة والذَّال المُعجَمة، أي: رماه (بِعَصًا) أصابت مقتله (كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ) وقول العينيِّ -تبعًا للحافظ ابن حجرِ راتي -: قوله: «فمات» أي: أشرف على الموت، ظاهره أنَّه من الحديث عند البخاريِّ/، ولم أجده في أصل من أصوله بعد الكشف عنه فالله أعلم، نعم قوله: «فكان فيها أجله» معناه: مات(١)، لكنَّه لا يلزم منه الفوريَّة بدليل قوله: (فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ) لم يُسَمَّ، أي: قبل أن يقضي (فَقَالَ) له: (أتَشْهَدُ المَوْسِمَ؟) أي: موسم الحجِّ (قَالَ) الرَّجل المارُّ: (مَا أَشْهَدُ) بحذف ضمير المفعول (وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ، قَالَ) له: (هَلْ أَنْتَ مُبْلِعٌ) بضمِّ الميم وسكون المُوحَّدة وكسر اللَّام (عَنّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْر؟) بسكون الهاء وفي «اليونينيَّة»: بفتحها(٢)، أي: وقتًا من الأوقات (قَالَ: نَعَمْ) أفعل ذلك (قَالَ: فَكُنْتُ) بضمِّ الكاف وسكون النُّون وضمِّ الفوقيَّة، مُصحَّحًا عليها في الفرع كأصله، وفي غيره: بفتحها على الخطاب، من الكون فيهما، ولأبي ذرِّ «فكتب» بالفوقيَّة والمُوحَّدة، من الكتابة، قال ابن حجرِ راته: وهذه أوجهُ من الأولى، وقال عياضٌ: إنَّها بالنُّون عند الحَمُّويي والمُستملي، وإنَّها التي في أصل سماعه (إِذَا أَنْتَ شَهدْتَ المَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ) بإثبات الهمزة في الفرع، وبحذفها في غيره، على الاستغاثة (فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ بَنِي هَاشِم) بالهمزة وحذفها كسابقه (فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاسْأَلْ) بسكون السِّين بعدها همزةً في الفرع، وفي «اليونينيَّة»: «فَسَلْ» بفتح السِّين من غير همزِ (عَنْ أَبِي طَالِبِ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا) الذي استأجرني (قَتَلَنِي فِي) أي: بسبب (عِقَالٍ، وَمَاتَ المُسْتَأْجَرُ) بفتح الجيم بسبب تلك الحذفة (٣) بعد أن أوصى اليمانيُّ بما أوصاه (فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ؛ أَتَاهُ أَبُو طَالِب فَقَالَ) له: (ما فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ القِيَامَ عَلَيْهِ) وتُوفِّي (فَوَلِيتُ دَفْنَهُ) بفتح الواو وكسر اللَّام (قَالَ) أبو طالب: (قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ) بغير لام، ولأبي ذرِّ: ((ذلك) (مِنْكَ، فَمَكُثَ حِينًا) بضمِّ الكاف (ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ) اليمانيَّ (الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون المُوحَّدة وكسر اللَّام (عَنْهُ) ما ذكر (وَافَى المَوْسِمَ) أي: أتاه (فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْش، قَالُوا) له:

<sup>(</sup>۱) «مات»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «بفتحها» أي: وهما لغتان، كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الضَّربة»، وفي هامش (م): في نسخة: الضَّربة.

(هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِم) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يا بني هاشمٍ» (قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِم، قَالَ: أَيْنَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من» (أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُوطَالِبٍ، قَالَ) له(١): (أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ) بضمّ الهمزة وسكون المُوحّدة (رِسَالَةً: أَنَّ) بفتح الهمزة (فُلَانًا قَتَلَهُ فِي) أي: بسبب (عِقَالٍ) وزاد ابن الكلبيِّ: فأخبره بالقصَّة، وخِدَاشٌ يطوف بالبيت لا يعلم بما كان ، فقام رجالٌ من بني هاشم إلى خِدَاشِ فضربوه وقالوا: قتلتَ صاحِبَنا فجحدَ (فَأَتَاهُ أَبُوطَالِبِ فَقَالَ) لَهُ: (اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ) كانت معروفة عندهم (إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ) بهمزة مفتوحة (مِئَةً مِنَ الإِبل؛ فَإِنَّكَ) أي: بسبب أنَّك (قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ) بلفظ الماضي (خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ) بفتح الهمزة وكسرها في «اليونينيَّة» (لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ) أي: امتنعت من ذلك (قَتَلْنَاكَ بِهِ) والظَّاهر أنَّ هذه هي الثَّالثة، وعند د٤/٥٨٥ب الزُّبير بن بكَّارٍ / أنَّهم تحاكموا في ذلك إلى الوليد بن المغيرة، فقضى أن يحلف خمسون رجلًا من(١) بني عامرٍ عند البيت ما قتله خِدَاشٌ (فَأَتَى قَوْمَهُ) فذكر لهم ذلك (فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَتْهُ) أي: أبا طالبٍ (امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم) اسمها زينب بنت علقمة، أخت المقتول (كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ) اسمه عبد العزَّى بن أبي (٣) قيسِ العامريُّ (قَدْ وَلَدَتْ (٤) لَهُ) ولدَّا اسمه حُوَيطِبٌ ١٨٠/٦ -بمُهمَلتين مُصغَّرًا- وله صحبةٌ (فَقَالَتْ/: يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُ أَنْ تُجِيزَ (٥)) بجيم وزاي؛ تُسقِط (ابْنِي) حُوَيطِبًا (هَذَا) من اليمين وتعفو عنه (بِرَجُلِ) أي: بدل رجلِ (مِنَ الخَمْسِينَ، وَلَا تَصْبُرْ يَمِينَهُ) بفتح الفوقيَّة وسكون الصَّاد المُهمَلة وضمِّ المُوحَّدة وتُكسَر، مجزومٌ على النَّهي، ولأبي ذرِّ ((ولا تُصبِر) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه، أي: ولا تلزمه باليمين (حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ) -بضمِّ الفوقيَّة وفتح المُوحَّدة- بين الرُّكن والمقام (فَفَعَلَ) أبوطالبٍ ما سألته (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ) لم يُسَمَّ (فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبِ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِنَةٍ مِنَ الإِبِل، يُصِيبُ)

<sup>(</sup>۱) «له»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>١) في (م): "عن"، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبي» زيادة من «الفتح» ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(م): «فولدت»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «أن تجيز»؛ بالجيم والزاي: كذا في أصلنا، وذكره ابن الأثير في «نهايته» في «الجيم مع الراء»، أي: تؤمّنه منها ولا تستحلفه. «حلبي».

فعلٌ مضارعٌ (كُلُّ رَجُلِ) بنصب «كلَّ» على المفعوليَّة (١): (بَعِيرَانِ، هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي) بفتح المُوحَّدة (وَلَا تَصْبُر) بفتح أوَّله وضمّ ثالثه وقد تُكسَر، ولأبي ذرِّ «ولا تُصبِر» بضمّ أوَّله وكسر ثالثه (يَمِينِي حَيْثُ تُصْبِرُ الأَيْمَانُ) بضمّ أوَّله وفتح ثالثه، مبنيًّا للمفعول، وبكسر المُوحَّدة مبنيًّا للفاعل (فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ) رجلًا (فَحَلَفُوا) زاد ابن الكلبيّ: «عند الرُّكن أنَّ خِدَاشًا بريءٌ من دم المقتول» (قَالَ ابْنُ عَبَّاس) ﴿ مَنْ السَّند المذكور: (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيِّ «ماجاء» (الحَوْلُ) من يوم حلفهم (وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ) الذين حلفوا، وللأَصيليِّ وابن عساكر «والأربعين» (عَيْنٌ تَطْرفُ) بكسر الرَّاء، أي: تتحرَّك، زاد ابن الكلبيِّ: «وصارت رباع الجميع لحويطب فلذا كان أكثر من بمكَّة رباعًا»، واستُشكِل قول ابن عبَّاسِ سَلِيَّمُ: «فوالذي نفسي بيده...» إلى آخره مع كونه حين ذاك لم يُولَد(٢)، وأُجيب باحتمال أنَّ الذي أخبره بذلك جماعةٌ اطمأنَّت نفسه إلى صدقهم حتَّى وسعه أن يحلف على ذلك، قاله(٣) السَّفاقسيُّ، وقال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النَّبِي صِنَاسْمِيمِ م قال: وهو أمكنُ في دخول هذا الحديث في الصَّحيح، وقال في «الكواكب»: فيه ردعٌ للظَّالمين وسلوةٌ للمظلومين، ووجه الحكمة في هلاكهم كلُّهم أن يتمانعوا من الظُّلم؛ إذ لم يكن فيهم إذ ذاك نبيٌّ ولا كتابٌ ولا كانوا يؤمنون بالبعث، فلو تُركوا مع ذلك هملًا لأكل القويُّ الضَّعيفَ، ولاقتضم الظَّالم المظلوم، وروى الفاكهيُّ -كما ذكره في «الفتح» - من طريق ابن أبي نَجيح عن أبيه قال: حلف ناسٌ عند البيت قسامةً على باطلٍ، ثمَّ خرجوا فنزلوا تحت صخرةٍ، فانهدمت عليهم.

وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «القسامة»، ومباحث «القسامة» تأتي إن شاء الله تعالى في محلِّها بعون الله وقوَّته [بعدح: ٦٨٩٧].

٣٨٤٦ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ يَرُبُّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِّهِ مِنَ سُهِ مِنَ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَ اللهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهُ فِي الْإِسْلَام.

<sup>(</sup>١) في (م): «نُصِب على المفعولية». وزيد في (ص) و(م): «لقوله»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «يوجد».

<sup>(</sup>٣) في (م): «قال»، وهو تحريف.

1517/23

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضم العين/ مُصغَّرًا غير مضافي لشيء، وكان اسمه عبد الله، وكنيته أبو محمَّد الهَبَّاريُّ القرشيُّ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد ابن أسامة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ بِنُهُ) أَنَّها (قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ) بضم المُوحَّدة آخره مُثلَّنةٌ، غير منصرف لأبي ذرِّ للتَّأنيث والعلميَّة، اسم بقعة، ولغيره بالصَّرف، اسمُ موضع وقع فيه حرب بين الأوس والخزرج (يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسَهِهِم) بالصَّرف، اسمُ موضع وقع فيه حرب بين الأوس والخزرج (يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسَهِهِم) قبل قدومه المدينة بخمس سنين، قُتِل فيه كثيرٌ من أشرافهم؛ إذ لو كانوا أحياء لاستكبروا عن متابعته، وسقطت التَّصلية لأبي ذرِّ (فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمْ) جماعتهم متابعته، وسقطت النصلية الأولى في «اليونينيَّة»، وبتخفيفها في غيرها (سَرَوَاتُهُمْ) بفتح (وَقُتِلَتُ) بتشديد الفوقيَّة الأولى في «اليونينيَّة»، وبتخفيفها في غيرها (سَرَوَاتُهُمْ) بفتح المهملتين، أشرافهم (وجُرِّحُوا) بضمَّ الجيم وتشديد الرَّاء (قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسَعِيمُ فِي) دين (الإِسْلَام).

وسبق هذا الحديث في «مناقب الأنصار» [ح: ٣٧٧٧].

٣٨٤٧ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ الأَشَجِّ: أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سُنَّةً، إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا، وَيَقُولُونَ: لَا نُجِيزُ البَطْحَاءَ إِلَّا شَدًّا.

وبه قال: (وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ) عبدالله فيما وصله أبو نُعيمٍ في "مُستخرَجه" (أَخْبَرَنَا عَمْرُو) بفتح العين، ابن الحارث المصريُّ (عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ الأَشَجِّ) بضم الموحَّدة مُصغَّرًا، و"الأشجِّ بهمزةٍ وشينِ مُعجَمةٍ مفتوحتين فجيمٍ نَسَبَهُ لجدِّه واسمُ أبيه عبدُ الله، مولى بني مخزومٍ (أَنَّ بهمزةٍ وشينِ مُعجَمةٍ مفتوحتين فجيمٍ نَسَبَهُ لجدِّه واسمُ أبيه عبدُ الله، مولى بني مخزومٍ (أَنَّ كُرَيْبًا) بضم الكاف وفتح الرَّاء وسكون التَّحتيَّة بعدها مُوحَّدةٌ (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبًاسٍ) عَبُّسٍ اللَّهْيُ الله السَّعِيُ الله السَّي الشَّديد (بِبَطْنِ الوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سُنَةٌ) ولأبي ذرَّ عَبًاسٍ) عن الكُشْميهَنيَّ / «بسنّةٍ» (إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا) يمشونها مشيًا شديدًا (وَيَقُولُونَ: ١٨١/٦ عن الكُشْميهَنيَّ / «بسنّةٍ» (إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا) يمشونها مشيًا شديدًا (وَيَقُولُونَ: لا نقطع مسيل لا نُجِيزُ البَطْحَاءَ) بضم النُون وكسر الجيم وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة زايُّ؛ أي (١): لا نقطع مسيل الوادي (إِلَّا) إجازة (شَدًّا) بقوَّةٍ وعَدْوٍ شديدٍ، ولم ينفِ ابن عبَّاسٍ سنيَّة السَّعي المُجرَّد، بل شدَّة المشي، إذ أصلُ السَّعي طريقةُ الرَّسول سِنَاسُطِيمُ، بل واجبٌ ركنٌ في الحجِّ والعمرة، نعم شدَّة المشي، إذ أصلُ السَّعي طريقةُ الرَّسول سِنَاسُطِيمُ، بل واجبٌ ركنٌ في الحجِّ والعمرة، نعم

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليس في (ص) و(م).

قال الجمهور باستحباب العَدُو في بطن المسيل، وخالفهم ابن عبَّاسِ ﴿ اللَّهُ مَا

٣٨٤٨ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ: سَمِغْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شُنَّ يَقُولُ: يَا أَيُهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ فَلْيَطْفُ مِنْ وَرَاءِ الحَجْرِ، وَلَا تَقُولُوا: الحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ بَخلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) بضمِّ العين في الفرع وفي «اليونينيَّة»(١) وغيرها(٢): بفتحها وهو المعروف (الجُعْفِيُّ) بضمَّ الجيم وسكون العين المُهمَلة، المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (أَخْبَرَنَا مُطَرِّف) بضمَّ الميم وفتح المُهمَلة وكسر الرَّاء المُشدَّدة، ابن عبدالله الحَرَشيُّ -بمُهمَلتين ثمَّ مُعجَمةٍ- البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّفَر) بفتح المُهمَلة والفاء، سعيد بن يُحْمِد -بضمِّ التَّحتيَّة وسكون الحاء المهملة وكسر الميم بعدها دالٌ مُهمَلةً - الهَمْدانيَّ الثَّوريَّ الكوفيَّ (يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ شِيَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ / لَكُمْ) سماعَ ضبطٍ وإتقاني (وَأَسْمِعُونِي) بهمزة قطع، أي: أعيدوا عليَّ (مَا تَقُولُونَ) إنَّكم حفظتموه منِّي، فكأنَّه خشي ألَّا يفهموا مراده (وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ) كذا (قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ) كذا، من قبل أن تضبطوا ما أقول لكم: (مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الحِجْر) بكسر الحاء وسكون الجيم؛ وهو المحوط الذي تحت الميزاب، وأكثر الرِّوايات كما نبَّه عليه في «شفاء الغرام»: أنَّ فيه من البيت نحو سبعة أذرع كما في «الصَّحيحين» (وَلَا تَقُولُوا: الحَطِيمُ) أي: لا تسمُّوه بالحطيم (فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ) عنده (فَيُلْقِي) فيه (سَوْطَهُ أَو نَعْلَهُ أَو قَوْسَهُ) بعد أن يحلف علامةً لعقد حلفه، فسمَّوه بالحطيم لذلك لكونه يحطم أمتعتهم، «فعيل» بمعنى «فاعل»، وقيل: ما ذكره في «شفاء الغرام»: لأنَّهم كانوا يطرحون فيه ما طافوا(٣) فيه(٤) من الثِّياب، فيبقى حتَّى ينحطم من طول

د۲۸۶/٤ ب

<sup>(</sup>١) «وفي اليونينيَّة»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وفي غيره»، وليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «ما طافوا»، أي: إذا أرادوا أن يطوفوا؛ طرحوا الثياب؛ لأنهم كانوا يطوفون عرايا. انتهى حرِّره.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س) و(ل): «به»، وفي هامش (ل) من نسخة كالمثبت.

الزَّمان، وقيل: لأنَّهم كانوا يُحْطَمون بالأيمان، فقلَّ من حلف هناك آثمًا إلَّا عُجِّلت له العقوبة، وقيل: الحطيم ما بين الحجر الأسود والمقام وزمزم والحِجْر، لكن قال في «الفتح»: إنَّ حديث ابن عبَّاسِ المذكور حجَّة في ردِّ هذا وشبهه.

٣٨٤٩ - حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ) بتشديد الميم، ابن معاوية بن الحارث الخزاعيُّ، أبو عبدالله الرَّفَّاء -بالفاء- المروزيُّ نزيل مصر، صدوقٌ يخطئ كثيرًا، فقيةٌ عارفٌ بالفرائض، وقد تَتَبَّع ابنُ عديٍّ ما أخطأ فيه وقال: باقي حديثه مستقيمٌ ووثَّقه أحمد، قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضمِّ الهاء وفتح الشِّين المُعجَمة مُصغَّرًا، ابن بَشيرٍ -بفتح المُوحَّدة بوزن «عظيم» - ابن معاوية ابن خازم -بمُعجَمتين - الواسطيُّ (عَنْ حُصَيْن) بمُهمَلتين مُصغَّرًا، ابن عبد الرَّحمن الكوفيِّ (عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُونِ) بفتح العين، الأوديِّ أبي عبدالله، المخضرم المشهور، أسلم في زمنه صِنَاشِعِيمِ عَلَم يره، أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً) بكسر القاف وسكون الرَّاء، أُنثى الحيوان المعروف (اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةً) بكسر القاف وفتح الرَّاء، جمع قردٍ، ويُجمَع أيضًا على قرودٍ حال كونها (قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ) وهذا الحديث ثابتٌ في جميع أصول «البخاريِّ» التي رأيتها، قال في «الفتح»: وكفي بإيراد أبي ذرِّ الحافظ له عن شيوخه الثَّلاثة الأئمَّة المتقنين عن الفَرَبْريِّ، وأبي مسعودٍ له في «الأطراف» حجَّةً، لكنَّه سقط من رواية النَّسفيِّ، وكذا الحديث الذي بعده، ولا يلزم من ذلك ألَّا يكون في رواية الفِّرَبْريِّ، فإنَّ روايته تزيد على رواية النَّسفيِّ عدَّة أحاديث. ورواه الإسماعيليُّ من وجهِ آخر من طريق عبد الملك ابن مسلم عن عيسى بن حطَّان عن عمرو بن ميمون قال: كنت في اليمن في غنم لأهلى وأنا على شرفٍ، فجاء قردٌ مع قردةٍ فتوسَّد يدها(١)، فجاء قردٌ أصغر منها فغمزها، فسلَّت يدها من د٤/٧٨٤ تحت رأس القرد الأوَّل سلَّا رفيقًا وتبعته، فوقع عليها وأنا أنظر، ثمَّ رجعت فجعلت تُدخِل/ يدَها تحت خدِّ القرد الأوَّل برفق، فاستيقظ فَزعًا فشمَّها فصاح، فاجتمعت القرود، فجعل ١٨٢/٦ يصيح ويومئ/ إليها بيده، فذهب القرود يمنةً ويسرةً، فجاؤوا بذلك القرد أعرفه، فحفروا

(۱) زيد في (ص) و (م): «تحت خدّه ونام».

لهما حفرة فرجموهما، فلقد رأيت الرَّجم في غير بني آدم، ورواه البخاريُ أيضًا في "تاريخه الكبير" فقال: قال لي نُعيم بن حمَّادٍ: أخبرنا هُشَيمٌ عن أبي بَلْج\'' وحُصَينٍ عن عمرو بن ميمونٍ قال: رأيت في الجاهليَّة قِرْدة اجتمع عليها قِرَدة ، فرجموها ورجمتها معهم، وليس فيه: «قد زنت» وقول ابن الأثير في "أُسْد الغابة» كابن عبد البرِّ: إنَّ القصَّة بطولها -يعني: المرويَّة عند الإسماعيليِّ المذكورة - تدور على عبد الملك بن مسلمٍ عن عيسى بن حطَّان وليسا ممَّن يُحتَجُّ بهما، وهذا عند جماعةٍ من أهل العلم مُنكرٌ ؛ لإضافة الزِّني إلى غير مُكلَّف، وإقامة الحدود على البهائم، ولو صحَّ ذلك\'' لكان من الجنِّ ؛ لأنَّ العبادات والتَّكليفات\'' في الجنِّ والإنس دون غيرهما، أجيب عنه بأنَّه لا يلزم من كون عبد الملك وابن حطَّان مطعونًا فيهما ضعفُ روايةِ البخاريِّ للقصَّة عن غيرهما، بل مقويَّة وعاضدة لرواية الإسماعيليِّ المذكورة، وبأنَّه لا يلزم من كون صورة الواقعة ولا حدًّا، وإنَّما وبأنَّه لا يلزم من كون حليه لشبهه به، فلا يستلزم ذلك إيقاع التَّكليف على الحيوان\'٥).

• ٣٨٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ طِئَّمْ قَالَ: خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَنَسِيَ الثَّالِئَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا الإَسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين مُصغَّرًا، ابن أبي يزيد المكِّيِّ مولى آل قارظ بن شيبة الكنانيِّ، وثَّقه ابن المدينيِّ، أنَّه (سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ بَنْ اللهُ عَلَى أَلُهُ مِنْ خِلَالِ الجَاهِلِيَّةِ) بالخاء المعجمة فيهما، أي: خصال (سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ بَنْ فَي الأَنْسَابِ) أي: القدح فيها بغير علم (وَالنِّيَاحَةُ) بكسر النُّون على خصال الجاهليَّة: (الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ) أي: القدح فيها بغير علم (وَالنِّيَاحَةُ) بكسر النُّون على

<sup>(</sup>١) في الأصول: «أبي المليح» وهو تصحيف، والتصحيح من التاريخ الكبير وغيره.

<sup>(</sup>٢) «ذلك»: من (ص) و (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «التَّكاليف».

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «من».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): وعبارة «الفتح»: وقد استنكر ابن عبد البرِّ قصَّة عمرو بن ميمون هذه، وقال: فيها إضافة الزَّنى إلى غير المكلَّف، وإقامة الحدِّ على البهائم، وهذا منكرٌ عند أهل العلم، قال: فإن كانت الطريق صحيحة؛ فلعلَّ هؤلاء كانوا من الجنِّ؛ لأنهم من جملة المكلَّفين.

<sup>(</sup>٦) الخصالّ : ليس في (م).

الميت (وَنَسِيَ) عبيدُ(١) الله الرَّاوي الخلَّة (الثَّالِثَةَ، قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا) أي: الثَّالثة (الإسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ) جمع نوءٍ؛ وهو منزل القمر، كانوا يقولون: مُطرِنا بنوء كذا وسُقينا بنوء كذا.

٢٨ - باب مَبْعَثِ النَّبِيِّ مِنَ الشِّيرِ مُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُذْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْن نِزَارِ بْن مَعَدّ بْن عَدْنَانَ

(باب مَبْعَثِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِ مِم مصدرٌ ميميُّ من البعث؛ وهو الإرسال، هو (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة، وهو اسم مفعول من الصِّفة، على سبيل التَّفاؤل أنَّه سَيَكُثُر حمدُه، وسائر أسماء أوصافه بَاللِيَاه إليَّام راجعةٌ إليه، وتُوفِّي أبوه بعد شهرين من حمله، أو وهو في المهد، أو وهو ابن شهرين، والأوَّل أشهر (بن عَبْدِ المُطَّلِب) اسمه شيبة الحمد؛ لأنَّه وُلِد وفي رأسه شيبةٌ، ولُقِّب بعبد المطَّلب لأنَّ عمَّه المطَّلب جاء به إلى مكَّة رديفه وهو بهيئةٍ ٤ / ١٨٧ بذَّةٍ (١)؛ فكان يُسأل عنه/ فيقول: هو عبدي، حياءً من أن يقول: ابن أخي، وعاش مئةً وأربعين سنةً (بْنِ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْن مُرَّةً) واسم هاشم عمرٌو، قيل له هاشمٌ؟ لأنَّه هشم الثَّريد بمكَّة لقومه في زمن المجاعة، و«مَنَاف» بفتح الميم وتخفيف النُّون، و «قُصيِّ» بضمِّ القاف تصغير قَصِيَ، أي: بَعُد؛ لأنَّه بَعُدَ عن عشيرته في بلاد قضاعة حين احتملته أمُّه، وصُغِّر على "فُعَيل» لأنَّهم كرهوا اجتماع ياءاتٍ، فحذفوا إحداهنَّ وهي الثَّانية التي تكون في «فُعَيل» فبقي على وزن «فُعيل» مثل: فُلَيس، واسمه مجمّع، وقال الشَّافعيُّ راشي: يزيد، و«كِلَاب» -بكسر الكاف وتخفيف اللَّام- ولُقِّب به لمحبَّته الصَّيد، وكان أكثر صيده بالكلاب، قال المُهلُّب وغيره: واسمه حكيمٌ أو عروة، و «مُرَّة» منقولٌ من اسم الحنظلة قاله السُّهيليُّ (بْن كَعْبِ بْن لُؤَيِّ بْن غَالِبِ بْن فِهْرِ بْن مَالِكِ بْن النَّضْرِ) و «كعب» أوَّل من جمَّع يوم العَرُوبَة، وكان فصيحًا خطيبًا، قيل: وسُمِّي كعبًا لستره على قومه ولين جانبه لهم، منقولٌ من كعب القدم، وقيل: لارتفاعه على قومه وشرفه فيهم، و (لأؤيِّ) بالهمزة في الأكثر، تصغير اللَّأي (٣)

(١) في غير (س): «عبد»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وباذُّ الهيئة وبذُّها: رَثُها. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): اللَّأَي: بوزن "العَصَا». "فتح».

وهو الثُّور الوحشيُّ، و «غالِب» بالمُعجَمة وكسر اللَّام، و «فِهْر» بكسر الفاء وسكون الهاء؛ وهو من الحجارةِ الطُّويلُ والأملسُ، قيل: واسمه قريشٌ، وهو أبو قريش، ومن(١) لم يكن من ولده فليس بقرشيِّ، وقال آخرون: أصل قريش النَّضر، محتجِّين بحديث الأشعث بن قيس الكنديِّ قال: قدمت على رسول الله مِنْ الشِّهِ مِنْ الشَّهِ فِي وفد كندة فقلت: ألستم منَّا يا رسول الله؟ قال: «لا، نحن بنو النَّضر بن كنانة لا نقفو أمَّنا ولا ننتفي من أبينا» ذكره أبو عمر، وزاد في رواية أبي نُعيم في «الرِّياضة»: قال أشعث: والله لا أسمع أحدًا نفي قريشًا من النَّضر بن/كنانة إلَّا جلدته، وقيل: فهرّ ٦٨٣/٦ اسمه، وقريشٌ لقبه، ونقل الزُّبير عن الزُّهريِّ أنَّ أمَّه سمَّته قريشًا وسمَّاه أبوه فهرًا، و«النَّضر» بفتح النُّون وسكون الضَّاد المُعجَمة، وسُمِّي به لوضاءته وجماله وإشراق وجهه (بْن كِنَانَةَ) بلفظ وعاء السِّهام (بْن خُزَيْمَةَ) بضمِّ الخاء وفتح الزَّاي المعجمتين، مُصغِّرًا (بْن مُدْرِكَةَ) بضمِّ الميم وسكون الدَّال المُهمَلة وكسر الرَّاء (بْن إِلْيَاسَ بْن مُضَرَ) بكسر الهمزة وسكون اللَّام، «إفعالٌ» من قولهم: «أَلْيَسَ» للشُّجاع الذي لا يفرُّ قاله ابن الأنباريِّ، وقال غيره: هو بهمزة وصلٍ، وهو ضدُّ الرَّجاء، و «مُضَر» بضمِّ الميم وفتح الضَّاد المُعجَمة، قيل: وسُمِّي به؛ لأنَّه كان يحبُّ شرب اللَّبن الماضر وهو الحامض، أو لأنَّه كان يمضر القلوب بحسنه وجماله (بْن نِزَارِ بْن مَعَدِّ بْن عَدْنَانَ) بكسر النُّون وفتح الزَّاي وبعد الألف راءٌ، من النَّزر وهو القليل، وقال أبو الفرج الأصبهانيُّ: لأنَّه كان فريد قومه، و «مَعَدّ» بفتح الميم والعين وتشديد الدَّال المهملتين، و «عدنان» بوزن «فَعْلان» من العدن، وقد روى أبو جعفر بن حبيبٍ في تاريخه «المُحبَّر» من حديث ابن عبَّاسٍ قال: «كان عدنان ومَعَدُّ وربيعة/ومُضَر وخزيمة وأسدُّ على ملَّة إبراهيم، فلا تذكروهم إلَّا بخيرِ " وروى الزُّبير بن بكَّارٍ من د١٢٨٨/٤ وجهِ آخر قويِّ(١) مرفوعًا: «لا تسبُّوا مضر ولا ربيعة فإنَّهما كانا مسلمين»، وله شاهدٌ عند ابن حبيب من مُرسَل سعيد بن المُسيَّب. وقد اقتصر البخاريُّ من هذا النَّسب الشَّريف على عدنان؛ لِمَا وقع من الاختلاف فيمن بين عدنان وبين إبراهيم الخليل(٣)، وفيمن بين إبراهيم وآدم، وأخرج ابن سعد عن ابن عبَّاسِ رَبِي اللهُمُ : «أنَّ النَّبيَّ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معدًّ ابن عدنان»، وقالت عائشة ﴿ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان إلى ما وراء قحطان»

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «فمن».

<sup>(</sup>۲) «قويًّ»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) «الخليل»: ليس في (ص).

وقال ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة(١) عن عكرمة: أضلَّت نزارٌ نسبها من عدنان.

٣٨٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء: حَدَّثَنَا النَّضُرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِنَّمَ قَالَ: أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عِرَةِ، فَهَا النَّفُرُ، عَنْ فَمَكَثَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِالهِ حِرَةِ، فَهَا جَر إِلَى المَدِينَةِ، فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ تُولِي مِنْ الله اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) الهرويُّ الجعفيُ قال: (حَدَّثَنَا النَّضْرُ) بفتح النُون وسكون الضّاد المعجمة، ابن شُميلٍ أبو الحسن المازنيُ (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن حسّان البصريِّ (عَنْ عِصَامِ) مولى ابن عبَّاسٍ بِنُهُمْ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُمْ) أنَّه (قَالَ: أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عِيْمِ) اللهِ عِكْرِمَةً) مولى ابن عبَّاسٍ بِنُهُمْ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُمْ) أنَّه (قَالَ: أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهُ عِيْمِ) الله عبر وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ) سنةً (فَمَكَثَ ثَلَاثَ) وللكُشْمِيهَنِيِّ: ((فمكث بمكَّة ثلاث) (عَشْرَةَ سَنةً) بعد الوحي منها مدَّة الفترة والرُّؤيا الصَّالحة في النَّوم (ثُمَّ أُمِرَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول بعد الوحي منها مدَّة الفترة والرُّؤيا الصَّالحة في النَّوم (ثُمَّ أُمِرَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِالهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ، فَمَكَثَ بِهَاعَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ تُوفِي مِنَاسِمِهِمْ) عن ثلاثٍ وستِّين سنةً.

### ٢٩ - باب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيامٌ وَأَصْحَابُهُ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ

(باب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ مِنَالِتُمْ عِنْ السِّمُ وَأَصْحَابُهُ) البِّيمُ (مِنَ المُشْرِكِينَ) أي: من أذاهم حال كونهم (بِمَكَّةً).

٣٨٥٢ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ وَإِسْمَاعِيلُ قَالًا: سَمِغْنَا قَيْسًا يَقُولُ: سَمِغْنَا وَيُنَا مِنَ سَمِغْتُ خَبَّابًا يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمُ وَهُو مُتَوسِّدٌ بُرْدَةً، وَهُو فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ المُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ: أَلَا تَدْعُو اللهَ؟ فَقَعَدَ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ المُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ: أَلَا تَدْعُو اللهَ؟ فَقَعَدَ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ المُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ: أَلَا تَدْعُو اللهَ؟ فَقَعَدَ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ المِنْشَارُ عَلَى مَنْ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ المِنْشَارُ عَلَى مَنْ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ مَنْ مَا يَصْرَفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ»، زَادَ بَيَانٌ: «وَالذِّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير المكِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا بَيَانٌ) بفتح المُوحَّدة وتخفيف التَّحتيَّة، ابن بِشْرِ (١) الأحمسيُّ المُعلِّم الكوفيُّ (وَإِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالدٍ (قَالَا: سَمِعْنَا قَيْسًا) هو ابن أبي حازمِ البجليَّ التَّابِعيَّ الكبير

<sup>(</sup>١) في الأصول «القاسم بن أبي مرة» والتصحيح من طبقات خليفة والاستيعاب.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «بِشْرِ»؛ بكسر الموحَّدة؛ مُكبَّرًا.

(يَقُولُ: سَمِعْتُ خَبَّابًا) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحَّدة الأولى، ابن الأَرَتُ؛ بفتح الهمزة والرَّاء وتشديد الفوقيَّة (يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَي: والحال أنَّه (مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً) بتاء التَّأنيث، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «برده»؛ بالهاء (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (فِي ظِلّ الكَعْبَةِ وَ) الحال أنَّا (قَدْ لَقِينَا مِنَ المُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ: أَلَا) ولأبى ذرِّ عن الكُشْميهَنيّ: «يا رسول الله ألا» (تَدْعُو الله) تعالى؟ (فَقَعَدَ وَهُوَ) أي: والحال أنَّه (مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ) من الغضب(١) (فَقَالَ) بَالِيَّاهِ الِنَّامِ: (لَقَدْ كَانَ مَنْ) بفتح الميم (قَبْلَكُمْ) من الأنبياء (١) (لَيُمْشَطُ) بضمّ التَّحتيَّة وسكون الميم وفتح المُعجَمة مبنيًّا للمفعول (بِمِشَاطِ الحَدِيدِ) بكسر الميم، جمع مشطي، ك «رِمَاح» جمع «رُمْح»، قاله الصَّغانيُّ في «شوارد(٣) اللُّغات»، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «بأمشاط الحديد» (مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ/ أَو عَصَبٍ، مَا) كان (يَصْرِفُهُ) بالهاء، والأبي ذرّ عن الحَمُّويي(٤) والمُستملي «يَصْرفُ» (ذَلِكَ) المشط (عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ المِنْشَارُ) بكسر الميم وسكون النُّون وبالمُعجَمة؛ التي يُنشَر بها الخشب (عَلَى مَفْرقِ رَأْسِهِ) بفتح الميم وسكون الفاء وكسر الرَّاء/ (فَيُشَقُّ بِاثْنَيْن) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الشِّين المُعجَمة (مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ) الوضع على ١٨٤/٦ مفرق رأسه (عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللهُ) مِمَزَّهِ لَ (هَذَا الأَمْرَ) بفتح اللَّام وضمِّ التَّحتيَّة وكسر الفوقيَّة وتشديد الميم المفتوحة والنُّون، من الإتمام والكمال، واللَّام للتَّأكيد، أي: أمر الإسلام (حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ) بفتح الميم (مَا يَخَافُ) أحدًا (إِلَّا اللهَ) مَزَرِبلَ (زَادَ بَيَانٌ) المذكور في السَّند بروايته: (وَالذِّئبَ عَلَى غَنَمِهِ) بنصب «الذِّئبَ» عطفًا على المستثنى منه لا المستثنى قاله في «الكواكب»، وجوَّزه (٥) في «الفتح»، وقال: إنَّ التَّقدير: ولا يخاف إلَّا الذِّئب

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): أو من النوم، كما في «التوشيح» للسيوطيّ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «من الأنبياء»: قال ابن التين: كان هؤلاء الذين فُعِل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم، قال: وكان في الصحابة مَن لو فُعِل به ذلك؛ لصبر... إلى أن قال: وما زال خلقٌ من الصحابة وأتباعهم فمَن بعدهم يؤذون في الله، ولو أُخذوا بالرخصة؛ لساغ لهم. «فتح».

<sup>(</sup>٣) في (م): «شواهد» وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في (م): «الكُشْميهَنيّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وجوَّزه» أي: جوَّز العطف على المستثنى، وعبارته بعدما ذكر عن «الكواكب»: ولا يمتنع أن يكون عطفًا على المستثنى، والتقدير... إلى آخره. انتهى. وبه جزم الحلبيُّ حيث قال: و «الذئب» منصوب على العطف على اسم الجليل.

على غنمه؛ لأنَّ سياق الحديث إنَّما هو للأمن من عدوان بعض النَّاس على بعض كما كانوا في الجاهليَّة، لا للأمن من عدوان الذِّئب، فإنَّ ذلك إنَّما يكون عند نزول عيسى. انتهى. وتعقَّبه في «العمدة»: بأنَّ سياق الحديث أعمُّ من عدوان النَّاس وعدوان الذِّئب ونحوه؛ لأنَّ قوله: «الرَّاكب» أعمُّ من أن يكون معه غنمٌ أو غيره، وعدم خوفه يكون من النَّاس والحيوان، وبأنَّ ذلك غير مختص بزمان عيسى بَيْلِيَّلاً النَّلُ ، وإنَّما وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيز براي، فإنَّ الرُّعاة كانوا آمنين من الذَّئاب في أيَّامه ولم يعرفوا موته إلَّا بعدوان الذِّئب على الغنم.

وهذ الحديث قد سبق في «باب علامات النُّبوَّة» [ح: ٣٦١٢].

٣٨٥٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَمّا فَرَفَعَهُ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُ سِنَ اللهِ النَّخِمَ، فَسَجَدَ، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًا مِنْ حَصّا فَرَفَعَهُ فَتَلَ تَافِرًا بِاللهِ. فَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا يَكْفِينِي، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشعيُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو (۱) السَّبيعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (بَرُنَّ ) أَنَّه (قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُ مِنَاسُطِيمُ النَّجْمَ) في رمضان سنة خمسٍ من البعثة كما قال الواقديُ (فَسَجَدَ) (۱) بعد فراغه من قراءتها (فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ) من المسلمين والمشركين (إِلَّا سَجَدَ) معه المسلمون لله، وغيرهم لآلهتهم؛ لأنَّها أوَّل سجدةٍ نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسُّجود لآلهتهم (إلَّا رَجُلٌ) وهو أميَّة بن خلف كما في «سورة النَّجم» [ح:۲۸۱۳] عند المؤلِّف، فلم يسجد (رَأَيْتُهُ أَخَذَ كُفًا مِنْ حَصًا فَرَفَعَهُ) إلى وجهه (فَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا يَكُفِينِي، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ) بالبناء على كفًّا مِنْ حَصًا فَرَفَعَهُ) إلى وجهه (فَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا يَكُفِينِي، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ) بالبناء على الضَّمَ، أي: بعد ذلك (قُتِلَ كَافِرًا بِاللهِ) تعالى يوم بدرٍ، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في عدم سجود هذا المذكور؛ إذ في مخالفته نوع أذَى على ما لا يخفى. وهذا الحديث سبق في أبواب «الشُجود» [ح:۲۰۲۱] ويأتي إن شاء الله تعالى في «التَّفسير» [ح:۲۸۳].

٣٨٥٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ ﴿ إِلَيْ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ مِنْ الشَّرِيرُ مِ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ؛ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): ابن عبد الله «تقريب».

<sup>(</sup>٢) قوله: «في رمضان سنة خمس من البعثة كما قال الواقديُّ فَسَجَدَ» سقط من (ص).

مُعَيْطِ بِسَلَا جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِيَّمِ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَهُ اليَّمَ فَأَخَذَنْهُ مِنْ طَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّهِ عَلَيْكَ المَلاَّ مِنْ قُرَيْشٍ؛ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلْفِ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلْفِ " - شُعْبَةُ الشَّاكُ - فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُلْقُوا فِي بِعْرٍ عَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيِّ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، فَلَمْ يُلْقَ فِي البِعْرِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ) بندارِّ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا مُنْدَرُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرٍ و (١٢٨٩/٤ السَّبيعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودِ السَّبيعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودِ السَّبيعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودِ (طِلِّهِ) أَنَّه (قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ مِنْ اللهٰ المَعْرِمُ مِيمٍ في (بينا» (سَاجِلٌ) عند الكعبة (وَحَوْلُهُ نَاشُ مِنْ وَرُعْشٍ) وهم السَّبعة المدعوُ عليهم بعدُ (جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ) أشقاهم (بِسَلَا (١٠ جَزُورٍ) بفتح فَرُيشٍ) وهم السَّبعة المدعوُ عليهم بعدُ (جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ) أشقاهم (بِسَلَا (١٠ جَزُورٍ) بفتح السِّين المُهمَلة (فَقَلَدُهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيُ مِنْ اللهٰ اللهِ (فِي رَاسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ) ابنته (اليَّبُ اللهُ وَفَى رَاسَةُ اللهِ (فِي رَاسَةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَى اللهُ اللهُ اللهُ وَفَى اللهُ اللهُ وَفَى اللهُ اللهُ اللهُ وَفَى رَاسَةُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ اللهُ وَلَى المُلهُ مَنْ السُّبِعُ المَلاة (وَعُنْبُهُ بَنُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَى المُلهُ اللهُ اللهُ وَلَى المُلهُ أَبُولُ اللهُ اللهُ وَلَى المُلهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

وهذا الحديث سبق في أواخر «الوضوء» [ح: ٢٤٠].

٣٨٥٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَوْ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى قَالَ: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ

<sup>(</sup>١) في (م): «الأزديّ»، ولعلّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): والسَّلَا؛ وزان «الحَصَا»: الذي يكون فيه الولد، والجمع: أسلاء؛ مثل: سبب وأسباب، «مصباح».

الآيتَيْنِ: مَا أَمْرُهُمَا؟ (وَلَا تَقَتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ)، ﴿ وَمَن يَقْتُلُمُوْمِنَا مُتَعَيِّدًا ﴾ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الفُرْقَانِ؛ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةً: فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ ﴾... ؛ الآية، فَهَذِهِ لأُولَئِكَ، وَأَمَّا النِّهِ إِلَهًا النَّهُ إِللهُ اللهُ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾... ؛ الآية، فَهَذِهِ لأُولَئِكَ، وَأَمَّا النِّي فِي النِّسَاءِ ؛ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلَامَ وَشَرَاثِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدًا فِيهَا، فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ، فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالإفراد (عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أخو أبي بكر قال: ١٨٥/٦ (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ/مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حدَّثنا» (سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، أَوْ قَالَ) منصورٌ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (الحَكَمُ) بْنُ عُتَيْبَة -بضمِّ العين وفتح الفوقيَّة وسكون التَّحتيَّة وفتح المُوحَّدة - الكنديُّ الكوفيُّ (عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر) أَنَّه (قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبْزَى) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح الزَّاي مقصورٌ، الخزاعيُّ مولاهم، صحابيٌّ صغيرٌ (قَالَ: سَل ابْنَ عَبَّاسٍ) رَبُّهُم ؟ بفتح السِّين من غير همزِ، وفي «النَّاصريَّة»: «قال: اسأل ابن عبَّاسِ سَلَّهُ» (عَنْ هَاتَيْنِ: الآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا؟) أي: ما(١) التَّوفيق بينهما؟ وهما قوله تعالى في سورة الفرقان: (( وَ لَا تَقتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ )) كذا في الرِّواية، ولفظ التِّلاوة: ﴿ وَلَا يَقَتُلُونَ ﴾ (٢) [الفرقان: ٦٨] بثبوت النُّون، زاد أبو ذرِّ: ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ » (﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ﴾ [النساء: ٩٣]) أي: حيث دلَّت الأولى على العفو عند التَّوبة، والثَّانية على وجوب الجزاء مطلقًا (فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ) ﴿ ثُنَّهُ عن ذلك (فَقَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي د٤/١٨٩/ فِي الفُرْقَانِ؛ قَالَ مُشْرِكُو / أَهْلِ مَكَّةَ: فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الفَوَاحِشَ) فما يُغني عنَّا الإسلام وقد فعلنا ذلك كلَّه، وسقط قوله «وقد» لأبي ذرًّ (فَأَنْزَلَ اللهُ) بِمَزَّدِلَ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾... الآيةَ [الفرقان: ٧٠]) التي في سورة الفرقان (فَهَذِهِ لأُولَئِكَ) الكفَّار (وَأَمَّا الَّتِي فِي) سورة (النِّسَاءِ) ففي (الرَّجُلُ) المسلم (إِذَا عَرَفَ الإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدًا فِيهَا) سقط قوله «خالدًا فيها» من «اليونينيَّة» فلا تُقبَل توبته، وقال زيد بن ثابتٍ: «لمَّا نزلت التي في الفرقان: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨] عجبنا من لينها، فمكثنا سبعة أشهر ثمَّ نزلت الغليظة بعد اللَّيِّنة، فنُسِخت اللَّيِّنة»

(١) في (م): «في».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «﴿ وَلاَيقَتْلُونَ ﴾»، أي: بضمير الغائب وثبوت النون، وهي التي في «سورة الفرقان».

وأراد بالغليظة آية النّساء وباللّيّنة آية الفرقان، وقد ذهب أهل السُنّة إلى أنَّ توبة قاتل المسلم عمدًا مقبولة لآية ﴿ وَإِنِي لَغَفَارٌ لِمَن تَابَ﴾ إطه: ١٨] و﴿ إِنَّ اللّه لاَيَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ إطه: ١٨] و﴿ إِنَّ اللّه لاَيغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨] وما رُوي عن ابن عبّاس ﴿ مُنَّ الكبائر (١٠)؛ لأنَّ الآية نزلت في قاتل هو كافر، وهو مُتمسّكٌ لمن قال بالتَّخليد في النّار بارتكاب الكبائر (١٠)؛ لأنَّ الآية نزلت في قاتل هو كافر، وهو مِقْيَس (١٠) بن ضَبَابة، وقيل: إنَّه وعيدٌ لمن قتل مؤمنًا مستحلًا لقتله بسبب إيمانه، ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافرًا مُخلَّدًا في النّار، وذُكِرَ أَنَّ عمرو بن عُبَيدٍ جاء إلى أبي عمرو ابن العلاء فقال: هل يُخلِف الله وعده ؟ فقال: لا، فقال: أليس قد قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْعجمة أتيت (٢٠) مِنْ أَا عثمان! إِنَّ العرب لا تعدُّ الإخلاف في الوعيد خُلْفًا، وإنّما تعدُّ إخلاف الوعد خُلْفًا، وأنشد: يا أبا عثمان! إِنَّ العرب لا تعدُّ الإخلاف في الوعيد خُلْفًا، وإنّما تعدُ إخلاف الوعد خُلْفًا، وأنشد: يا أبا عثمان! إِنَّ العرب لا تعدُّ الإخلاف في الوعيد خُلْفًا، وإنّما تعدُ إخلاف الوعد خُلْفًا، وأنشد:

وإنِّي وإن أوعدْتُهُ أو وعدْتُهُ لَمُخْلِفُ إيعادي ومنجزُ موعدي

قال عبد الرَّحمن بن أبزى: (فَذَكَرْتُهُ) أي: قول ابن عبَّاسٍ ﴿ الْمُجَاهِدِ) هو ابن جبرٍ (فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ) أي: الآية الثَّانية مقيَّدةٌ بقوله: ﴿ إِلَّا مَنْ نَابَ ﴾ [الفرقان: ٧٠] حملًا للمُطلَق على المُقيَّد.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [ح:٤٧٦٦]، وأبو داود في «الفتن»، والنَّسائيُّ في «المحاربة» و «التَّفسير».

٣٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قلت: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ المُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَا النَّبِيُّ مِنَاسِّه مِنَا النَّبِيُ مِنَاسِّه مِنَا النَّبِيُ مِنَاسِّه مِنَا النَّبِيُ مِنَاسِه مِنَا النَّبِيُ مِنَاسِه مِنَا النَّبِيُ مِنَاسِه مِنَاسِه مِنْ فَوضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى الكَعْبَةِ؛ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى الكَعْبَةِ؛ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى الكَعْبَةِ؛ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، قَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَلَّهُ إِنْ يَقُولَ رَقِيَ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ، وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُه مِي مُعْيَامٍ، قَالَ: ﴿ أَلْفَتُنُونَ وَهُلًا أَن يَقُولَ رَقِى اللَّذِ أَنْ عَنْ هِ مِنَامٍ، عَنْ السَّامِ، عَنْ عُرْوة، عَنْ عُرُوة، عَنْ عُرُوة، عَنْ عُرُوة، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَاصِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَاصِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَاصِ.

<sup>(</sup>١) في (م): «الكبيرة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): مِقْيَس؛ كـ «مِنْبَر».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أتيت من العجمة به».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بالتَّحتيَّة وبعد الألف شينٌ مُعجَمةً ، الرَّقَّام البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) أبو العبَّاس الدِّمشقيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَوْزَاعِينَ) عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير) بالمُثلَّثة، الطَّائيُّ مولاهم اليمانيُ (١) (عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ) أبي عبد الله المدنيّ ، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنْ الزّْبَيْر) بن العوَّام (قَالَ: سَأَلْتُ) عبدالله(١) (بْنَ عَمْرُو بْنِ العَاصِ) ﴿ يَهُمُ (قَلْتُ: أَخْبِرْنِي) بكسر المُوحَّدة وسكون الرَّاء، وسقط لفظ «قلت» من «اليونينيَّة» (بِأَشَدَّ شَيْءِ صَنَعَهُ المُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ مِنْ السَّاعِيم، د٤/٠٩٠ قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم، ولأبي ذرُّ «بينما» (النَّبِيُّ مِنَاشِيرِم / يُصَلِّي فِي حِجْر الكَعْبَةِ) بكسر الحاء المُهمَلة وسكون الجيم (إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ) المقتول كافرًا بعد بدر (فَوَضَعَ ثَوْبَهُ) أي: ١٨٦/٦ ثوب النَّبيِّ مِنْ الشِّعيمُ (فِي عُنُقِهِ) المُكَرَّم (فَخَنَقَهُ) به (خَنْقًا) بسكون النُّون (٣) (شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْر) الصِّدِّيق ﴿ يَنَّ الْحَدِّ بِمَنْكِبِهِ ) بفتح الميم وكسر الكاف، أي: بمنكب عقبة (وَدَفَعَهُ عَن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالَ: ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا ﴾) كراهية (﴿ أَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ ﴾... الآية [غافر: ٢٨]) أي: لأن يقول، وقال الزَّمخشريُّ في آية المؤمن: ولك أن تقدِّر مضافًا محذوفًا، أي: وقت أن يقول، والمعنى: أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول من غير رويَّةٍ ولا فكر، وهذا ردَّه أبو حيَّان: بأنَّ تقدير هذا الوقت لا يجوز إلَّا مع المصدر المُصرَّح به(٤)، تقول: جئتك صياح الدِّيك، أي: وقت صياحه، ولو قلت: أجيئك إن صاح الدِّيك، أو أن يصيح، لم يصحَّ، نصَّ عليه النَّحويُّون، وهذا الاستفهام على سبيل الإنكار، وفي هذا الكلام ما يدلُّ على حسن هذا الإنكار؛ لأنَّه ما زاد على أن قال: ﴿ رَبِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [غافر: ٢٨] وذلك لا يوجب القتل ألبتَّة.

(تَابَعَهُ) أي: تابع عيَّاشَ بن الوليد (ابْنُ إِسْحَاق) محمَّدٌ فقال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى ابْنُ عُرْوَةَ) بن الزُبير، أنَّه قال: (قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين، وهذه

<sup>(</sup>١) في (ل): «اليمامي»، وفي هامشها: «كثير»: ضدُّ القليل، و«اليمامي» بميمين، إلى اليمامة مدينة بالبادية من العوالي كذا بخطِّ شيخنا ﴿ عَلَى المنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٢) «عبدالله»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): بكسر النون، وتسكَّن، كما تقدَّم.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل):

المتابعة(١) وصلها أحمد والبزَّار.

(وَقَالَ عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون المُوحَّدة، ابن سليمان فيما وصله النَّسائيُّ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ العَاصِ) فخالف هشامٌّ أخاه يحيى بن عروة في اسم الصَّحابيِّ، فقال يحيى: عبدالله بن عمرٍو، وقال هشامٌ: عمرو بن العاص، فيرجِّحُ روايةً يحيى موافقةُ محمَّد بن إبراهيم التَّيميِّ.

(وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو) - بفتح العين - ابن علقمة اللَّيثيُّ المدنيُّ، فيما وصله المؤلِّف في «خلق أفعال العباد»: (عَنْ أَبِي سَلَمَة) بن عبد الرَّحمن بن عوف، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ العَاصِ) وهذا كلُّه مع ما سبق من حديث عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَاسَّهِ عَلَيْ قال لها: «وكان أشدً ما لقيت من قومك...» [ح: ٣٢٣١] فذكر قصَّته بالطَّائف مع ثقيف، يدلُّ على تعدُّد ذلك، فلا تعارض على ما لا يخفى.

وحديث الباب سبق في «مناقب أبي بكر الصِّدِّيق ﴿ اللَّهِ ١٣٦٧٨ ].

### ٣٠ - بابُ إِسْلَامِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ سَلَّةِ

(بابُ إِسْلَامٍ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ الصَّدِي الصَّدِق اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (م): «السَّابقة».

<sup>(</sup>٢) في (م): «من».

في «أنباء نجباء الأبناء»(۱): أنَّ القاضي أبا الحسين أحمد بن محمَّد الزَّبيديُّ روى بإسناده في كتابه المُسمَّى «معالي الفرش إلى عوالي العرش»: أنَّ أبا هريرة ﴿ قَلْ قال: «اجتمع المهاجرون والأنصار عند رسول الله بِنَ الله مِن المولي الله بِنَ فقال أبو بكر على: وعيشك يا رسول الله إنِّي لم أسجد لصنم قطُ، فغضب عمر بن الخطَّاب ﴿ فقال أبو بكر على: إنَّ أبا قحافة أخذ بيدي فانطلق بي وقد كنت في الجاهليَّة كذا وكذا سنة (۱)، فقال أبو بكر على: إنَّ أبا قحافة أخذ بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتُك الشُّمُ العُلا فاسجد لها، وخلَّاني ومضى، فدنوت من الصَّنم وقلت: إنِّي جائعٌ فأطعمني فلم يجبني، فقلت: إنِّي عادٍ فاكسني فلم يجبني، فألقيت عليه الصَّخرة فقلت: إنِّي مُلْقِ عليك هذه الصَّخرة، فإن كنت إلها فامنع نفسك فلم يجبني، فألقيت عليه الصَّخرة فخرَّ لوجهه، وأقبل أبي فقال: ما هذا يا بنيَّ ؟ فقلت: هو الذي يجبني، فألقيت عليه الصَّخرة فخرَّ لوجهه، وأقبل أبي فقال: ما هذا يا بنيَّ ؟ فقلت: مو الذي يقول: يا أمَّة الله على التَّحقيق، أبشري بالولد العتيق، اسمه في السَّماء الصَّدِيق، لمحمَّد على صاحبٌ ورفيق (۱)، قال أبو هريرة ﴿ إلَهِ: فلمًا انقضى كلام أبي بكر مُن جريه وقال: صدق أبو بكر، وصدَّقه ثلاث مرَّاتٍ». انتهى. رسول الله من المن مؤلو الذي عكر من التهدين على التَّحقيق، أبو بكر، وصدَّقه ثلاث مرَّاتٍ». انتهى.

٣٨٥٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الآمُلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ مُجَالِدٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ مُ مُجَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةً، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ مُنْ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ، وَامْرَأَتَانِ، وَأَبُو بَكْرٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الآمُلِيُّ) بمدِّ الهمزة وضمَّ الميم المُخفَّفة، وسقط لأبي ذرِّ «الآمُليُّ» وثبت في الفرع «ابن محمَّدِ» وكذا في رواية أبي عليِّ بن السَّكن عن الفَرَبْريِّ، ووقع في «اليونينيَّة» وغيرها: «ابن حمَّادٍ» بدل قوله: «ابن محمَّدٍ» وبذلك نسبه أبو

<sup>(</sup>١) في (ب): «الأنبياء»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقال أبو بكر الله: وعيشك... كنت في الجاهليَّة كذا وكذا سنةً » سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل):

كَلَن تَرَى فِي النَّاسِ من رَفيقِ أُولَى بهِ الفَضلُ مِنَ الصَّدِّيقِ

<sup>«</sup>ألفيَّة ابن مالك».

زيدِ المروزيُّ، وجزم به (۱) أبو نصرِ الكلاباذيُّ وغيره، وفي كثيرِ من الأصول: «حدَّثني عبدالله» غير منسوبٍ، وهو تلميذ البخاريُّ وورَّاقه، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ مَعِينِ) بفتح الميم وكسر العين المهملة، البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مُجَالِدٍ) بضمِّ المميم وفتح الجيم، الهَمْدانيُّ، أبو عمر الكوفيُ نزيل بغداد (عَنْ بَيَانِ) الأحمسيُّ (عَنْ وَبَرَةً) بالمُوحَّدة وفتحات، ابن عبدالرَّحمن (عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ) النَّخعيُّ / د١٩١/٤ الكوفيُّ، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ) العَنْسيُّ (۱)، أحد السَّابقين البدريِّين: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (۱) الكوفيُّ، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ) العَنْسيُّ (۱)، أحد السَّابقين البدريِّين: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (۱) فَيْ اللهُ وزيد بن حارثة وعامرُ بن فهيرة وأبو فُكيهة وعبيد بن زيدٍ الحبشيُّ (وَامْرَأَتَانِ) خديجة أمُّ المؤمنين (۱) وأمُّ أيمن أو سميَّة (وَأَبُو بَكْرٍ) الصَّدِيق عَلَيْ، وهو أوَّل من أسلم من الأحرار البالغين.

#### ٣١ - باب إِسْلَام سَعْدِ رَالِيَةٍ

(باب إِسْلَامِ سَعْدِ) ولأبي ذرِّ زيادة «بن أبي وقَّاصٍ» واسمه مالكُ بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلابِ الزُّهريِّ، فارس الإسلام وأحد العشرة (﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

٣٨٥٨ - حَدَّفَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي اليَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكُئْتُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي اليَوْمِ الَّذِي أَسُلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكُئْتُ سَبْعَةَ أَيَّام، وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَام.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ (٥٠) بن إبراهيم بن نصرٍ ، أبو إبراهيم

<sup>(</sup>١) «به»: ليس في (ص) و(م) و(ل)، وفي هامش (ل): لعلُّه: وجزم به.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): أي: بالنون.

<sup>(</sup>٣) في (م): «النّبيَّ» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) «أمُّ المؤمنين»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «حدَّثنا إسحاق بن منصور: [حدَّثنا] أبو أسامة» قال: فتبيَّن لنا من هذا أنَّ البخاريَّ يروي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليِّ، وإسحاق بن منصور السعديِّ، وإسحاق بن منصور الكوسج عن أبي أسامة، فلا يخلو أن يكون البخاريُّ إذا قال: «حدثنا إسحاق -غير منسوب-: حدثنا أبو أسامة» يعني: أحد هؤلاء الثلاثة الذين نسبناهم، «حلبي». وبنحوه في هامش (ج).

السّعديُ المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرُ: (حدَّثنا) (أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثنَا) هَاشِمٌ) هو ابن هاشم بن عُتْبة (۱) -بالعين المضمومة وسكون الفوقيَّة - بن أبي وقَّاصِ (فَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ) بفتح التَّحتيَّة وكسرها (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ) بفتح التَّحتيَّة وكسرها (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ) ﴿ إِلَيْهِ، وهو آخر العشرة وفاةً، سنة خمسٍ وخمسين ﴿ يَهُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلّا فِي اليَوْمِ اللّهِ عَلَى أَسْلَمْتُ فِيهِ) قاله بحسب ما علمه، وإلّا فقد أسلم قبله خديجة وعليُّ وأبو بكر وزيدً ونحوهم، وقال الكِرمانيُّ: لعلَّهم أسلموا أوَّل النَّهار وهو آخره (وَلَقَدْ مَكُنْتُ) بفتح الكاف وضمَّها (سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَامِ) أي: بالنِّسبة للرِّجال البالغين، أو بحسب ما اطَّلع عليه، لأنَّ من أسلم إذ ذاك كان يخفي إسلامه.

وهذا الحديث سبق في «مناقبه» [ح: ٣٧٢٧].

## ٣٢ - باب ذِكْرِ الجِنِّ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِنّ

(باب ذِكْرِ الجِنِّ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أُوجِى إِلَى ﴾ أي: قل -يا محمَّد - لأمَّتك: أُوجِي إليَّ على لسان جبريل ( ﴿ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ ﴾) جماعة من الثَّلاثة إلى العشرة ( ﴿ يَنَ اَلِمْنِ ﴾ [الجنّ: ١]) والقائم مقام الفاعل ﴿ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ ﴾ لأنَّه المفعول الصَّريح، وجوَّز الكوفيُّون والأخفش أن يكون القائم مقام الفاعل الجارِّ والمجرور، فيكون هذا باقيًا على نصبه، والتَّقدير: أُوحِي إليَّ استماع نفو، و ﴿ يَنَ اللّهِ فِي صَفَةٌ لـ ( انفرٌ ») و هل رآهم النَّبيُ مِنَ الله مِن القرآن أنَّة لم يرهم، واختُلِف فيهم مَنْ هم؟ قال ابن الخطيب (٣): فروى عاصم عن زِرِّ: قَدِم رهط زوبعة (٤) وأصحابه على النَّبيُّ مِنَ الله مِن على الجنِّ عددًا، وعامَّة جنود إبليس منهم، وقيل: كانوا الشَّيْصَبَان (٥)؛ وهم أكثر الجنِّ عددًا، وعامَّة جنود إبليس منهم، وقيل: كانوا سبعة ؛ ثلاثة من أرض حرَّان وأربعة من أرض نصيبين؛ قريةٌ باليمن غير التي بالعراق، وقيل: إنَّ الذين أتَوه بمكَّة جِنُّ نصيبين، والذين أتوه بنخلة جنُّ نينوى، وقال بالعراق، وقيل: إنَّ الذين أتَوه بمكَّة جِنُّ نصيبين، والذين أتوه بنخلة جنُّ نينوى، وقال

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قال الذَّهبيُّ: ويُقال: هاشم بن هاشم بن قاسم بن عُتبة، وهو الأصحُّ، فإنَّ هاشم بن عتبة قُتِلَ بصِفِّين، ولا يمكن أن يكون هذا ولده لصلبه إلَّا ولد ولده. «حلبي».

<sup>(</sup>٢) «من»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): الفخر الرازيُّ.

<sup>(</sup>٤) في غير (س): «زويعة»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (م): «الشَّياطين»، وفي هامشها: في نسخة : الشَّيصبان.

د۱۹۱/٤ع

عكرمة: كانوا اثني عشر ألفًا من جزيرة/الموصل، وسقط «الباب» لأبي ذرٍّ.

٣٨٥٩ - حَدَّفَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّفَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ عِبْلَاللهِ عَبْدَ اللهِ - أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر العين، أبو قدامة السَّرخسيُ قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السَّين وفتح العين المهملتين، ابن كِدَام الهلاليُّ الكوفيُ أحد الأعلام (عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي)/ عبدالرَّحمن بن عبدالله بن مسعودٍ ﴿ وَقَالَ: سَأَلْتُ ١٨٨/٦ مَسْرُوقًا) أي: ابن الأجدع (مَنْ آذَنَ) بالمدِّ(۱)، أي: من أعلمَ (النَّبِيَّ مِنْ الشيامِ بِالجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا القُرْآنَ؟ فَقَالَ) مسروقٌ: (حَدَّثنِي) -بالإفراد - بذلك (أَبُوكَ -يَعْنِي: عَبْدَ اللهِ -) بن مسعودٍ (أَنَّهُ) بفتح الهمزة (آذَنَتْ) -بالمدِّ أعلمتْ (بِهِمْ شَجَرَةً) وفي «مُسنَد إسحاق بن مسعودٍ (أَنَّهُ) بفتح الهمزة (آذَنَتْ) -بالمدِّ أعلمتْ (بِهِمْ شَجَرَةً) وفي «مُسنَد إسحاق بن مسعودٍ (أَنَّهُ) بفتح الهمزة (آذَنَتْ) -بالمدِّ أعلمتْ (بِهِمْ شَجَرَةً) وفي «مُسنَد إسحاق بن

٣٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْدِ: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَا سُعِيرً مِ إِذَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُو يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقَالَ: «أَبْعِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقَالَ: «أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «أَبْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا بِرَوْثَةٍ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ وَمَسَيْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَلَّا يَمُرُوا بِعَظْمِ وَلاَ بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) بفتح العين في الأوَّل وكسرها في الثَّالث (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (جَدِّي) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمُ إِدَاوَةً ) بكسر

<sup>(</sup>۱) «بالمد»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وكذا أبو داود والنسائئ منه.

الهمزة إناءٌ صغيرٌ من جلدٍ تُتَّخذ (١) للماء، ولأبي ذرِّ «الإدَاوةَ» (لِوَضُونِهِ (١) وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا) بالميم (هُو يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقَالَ) بَالِيَسَاءَ إِنَهُ: (مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: ابْغِنِي) بهمزة وصلٍ، من الثُّلاثيِّ، ولأبي ذرِّ: بقطع، أي: اطلب لي (أَخْجَارًا أَسْتَنْفِضْ) بكسر الفاء والجزم جوابًا للأمر: أستنج (بِهَا، وَلَا تَأْتِنِيُّ بِعَظْم وَلَا بِرَوْثَةٍ. فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُ) بحذف المفعول، والأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ (وضعتها) (إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ) من حاجته (مَشَيْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ) له: يارسول الله (مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ ؟ قَالَ) بَالِيسِّه النَّهُ: (هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ) بفتح النُّون وكسر الصَّاد المهملة بعدها تحتيَّتان ساكنتان بينهما مُوحَّدةٌ مكسورةٌ آخره نونٌ؛ بلدةٌ مشهورةٌ بالجزيرة (٣)، وقال السَّفاقسيُّ: بالشَّام، قال في «الفتح»: وفيه تجوُّزٌ فإنَّ الجزيرة بين الشَّام والعراق (وَنِعْمَ الجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ) يحتمل أن يكون وقع في هذه اللَّيلة، أو فيما مضى (فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَلَّا يَمُرُوا بِعَظْم وَلَا بِرَوْثَةِ(١) إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا) ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشْميهَنيِّ «طُعْمًا» بضمِّ الطَّاء وسكون العين من غير ألفٍ، والذي تحصَّل من الأخبار: أنَّ وفادة الجنِّ عليه مِنَاسْمِيمِم مرَّاتٌ: ببطن نخلة وهو يقرأ القرآن ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ (٥) قَالُوٓا أَنصِتُوا ﴾ [الأحقاف: ٢٩] وكانوا سبعةً(٦): أحدهم زوبعة، وبالحجون، وأخرى ببقيع الغَرْقَد، وفي هذه د٤/١٩٢/ اللَّيالي حضر ابن مسعود وخطَّ عليه، وخارج المدينة(٧)/ وحضرها الزُّبير بن العوَّام، وفي بعض أسفاره حضرها بلال بن الحارث.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «يُتَّخذ».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قال الحلبيُّ: بضمَّ الواو وفتحها.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «بالجنِّ».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «روثة»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) في (م): «سمعوه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): وفي كلام «المرجان» للشبليّ: أنَّ وفداتِ الجنِّ كانت ستَّ مرَّات؛ الأولى: فيها اغتيل واستطير والتمس، الثانية: كان بالحجون، الثالثة: كان بأعلى مكَّة، وانصاع له في الجبال، الرابعة: كان ببقيع الغرقد، وفي هؤلاء الليالي الثلاث حضر ابن مسعود وخطَّ عليه، الخامسة: كانت خارج المدينة، حضرها الزبير بن العوَّام، السادسة: كانت في بعض أسفاره، حضرها بلال بن الحارث، والله أعلم. وبنحوه في هامش (ج).

 <sup>(</sup>٧) في هامش (ج): عبارة العينيِّ صريحة في أنَّ هذه الوفادة هي الَّتي بنخلة ، وأنَّ ثمَّ وفادةً أخرى بأعلى مكَّة.

### ٣٣ - بابُ إِسْلَامِ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ ﴿ الْهِ

(بابُ إِسْلَامٍ أَبِي ذَرً) جندب بن جنادة (الغِفَارِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّ.

٣٨٦١ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاس: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَن ابْن عَبَّاس بِنْ مُ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٌّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيمً ؛ قَالَ لأَخِيهِ: ازكَبْ إِلَى هَذَا الوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ اثْتِنِي، فَانْطَلَقَ الأَّخُ حَتَّى قَدِمَهُ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٌّ، فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِم الأُخْلَاقِ، وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَأَتَى المَسْجِدَ ، فَالتَمَسَ النَّبِيِّ مِنْ السِّيرَ مُ وَلَا يَعْرِفُهُ ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَذْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْل ، فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ، فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَنَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى المَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ اليَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ مِنْ الشيء عَقَى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى مَضْجِعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ النَّالِثِ؛ فَعَادَ عَلِيٌّ على مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنَّنِي فَعَلْتُ، فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَقُّ، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيرِ مَ ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُريقُ المَاءَ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرِ عَمْ وَدَخُلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيرِ ع: «ارْجعْ إلَى قَوْمِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي»، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى المَسْجِدَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَامَ القَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى العَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّأْم؛ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الغَدِ لِمِثْلِهَا، فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَأَكَبَّ العَبَّاسُ عَلَيْهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين، أبو عثمان البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا المُثَنَّى) بضمًّ (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ) الحافظ أبو سعيدِ البصريُّ اللَّؤلؤيُّ قال: (حَدَّثَنَا المُثَنَّى) بضمً الميم وفتح المُثلَّثة والنُّون المُشدَّدة، ابن سعيد (۱) الضَّبَعيُّ (عَنْ أَبِي جَمْرَة) بالجيم والرَّاء، نصر ابن عمران (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهُنَّهُ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيْمَاسٍ عَلَيْهِ) أنيس

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن عمران»، والتصويب من كتب الرجال.

-بضمُ الهمزة مُصغَّرًا-: (ارْكَبْ) وسِرْ (إِلَى هَذَا الوَادِي) وادي مكَّة (فَاعْلَمْ) بهمزة وصل (لِي عِلْمَ) بكسر العين وسكون اللَّام (هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيْ، يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ اثْتِنِي، فَانْطَلَقَ الأَخُى أُنَيسٌ المذكور، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُّ (فانطلق الآخر) بفتح الخاء المعجمة بدل قوله: (الأخ» (حَتَّى قَدِمَهُ) أي: وادي مكَّة (وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ) الذي يسلب الأرواح مِنَا شَهِرِ مُ (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى) أخيه (أبي ذرِّ، فقال لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ (١) بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا(١)) نُصِب بتقدير: وسمعته يقول كلامًا، أو عطفًا على ضمير (رأيته) من باب قوله:

#### علفتها تبنا وماء باردا

أو ضمَّن الرُّوية معنى الأخذ، أي: أخذت منه (٣) كلامًا (مَا هُو بِالشَّعْرِ) زاد مسلمٌ: "ولقد وضعت قوله على أقراء الشَّعر (٤) فلم يلتئم عليها، والله إنَّه لصادقٌ» (فَقَالَ) له أبو ذرِّ: (مَا شَفَيْتَنِي) بالشَّين المعجمة والفاء (مِمَّا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّدَ وَ(٥) حَمَلَ شَنَّةٌ) بفتح المعجمة والنُون المُسلَّدة: قِرْبةً خَلِقةٌ (لَهُ فِيها مَاءٌ) وسار (حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَأَتَى المَسْجِدَ، فَالتَمَسَ النَّبِيَّ مِنَاسْطِيمٍ ) أي: طلبه (وَلا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ) قريشًا فيؤذونه (حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ (٢) فَرَاهُ) ماء (وَلا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ) قريشًا فيؤذونه (حَتَّى المُضجع فرآه» (عَلِيُّ) عَلَيْ المَعْرَفُ وَلا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ) وابن/ عساكر وأبي الوقت: «فاضطجع فرآه» (عَلِيُّ) عَلَيُّ الرَّجُل (فَعَرَفُ أَنَّهُ غَرِيبٌ) وفي رواية أبي قتيبة السَّابقة في "قصَّة زمزم» [ح: ٢٥١٥] "فقال: كأنَّ الرَّجل فريبٌ؟ قلت: نعم» (فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ) ولأبي قتيبة: «قال عليٍّ له: انطلق إلى المنزل، قال: فانطلقت معه (٨٠» (فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ) أبو ذرً (قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى المَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ اليَوْمَ) فيه (وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ سِنَ الشَعْرِةُ حَتَى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى (قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى المَسْجِد، وَظَلَّ ذَلِكَ اليَوْمَ) فيه (وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ سِنَاشَعُومُ حَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى (قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى المَسْحِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ اليَوْمَ) فيه (وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ سِنَاشَعُومُ حَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى

<sup>(</sup>١) «يأمر»: سقط من (ب).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): من باب الإضمار.

<sup>(</sup>٣) في (م): «عنه».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): أقراء الشُّعر: أنواعه وأنحاؤه، «قاموس»، وفي «النِّهاية»: أي: على طرق الشُّعر وأنواعه وبُحوره، واحدها: قَرْء؛ بالفتح، وقال الزَّمخشريُّ: أقراء الشُّعر: قوافيه الَّتي يُختَم بها؛ كأقراء الطُّهر الَّتي ينقطع عندها.

<sup>(</sup>٥) ﴿الواوِ»: سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) زيد في (ص) و(م): «اضطجع»، وليس بصحيح، إذ هو في رواية أبي ذر كما سيأتي.

<sup>(</sup>٧) «اضطجع»: سقط من (م).

<sup>(</sup>A) «معه»: ليس في (ص) و(م)، وزيد في (ص): «قال».

مَضْجِعِهِ) بكسر الجيم، والأبي ذرِّ «مضجَعه» بفتحها (فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا نَالَ) بالنُّون، أي: أما آنَ (لِلرَّجُل أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ) أي: أن يكون له منزلٌ مُعيَّنٌ يسكنه، أو أراد دعوته إلى منزله، وأضاف المنزل إليه بملابسة إضافته له فيه (فَأَقَامَهُ) من(١) مضجعه (فَذَهَبَ/ بِهِ مَعَهُ لَا يَسْأَلُ د٢٩٢/٤٠ب وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الثَّالِثِ؛ فَعَادَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيّ «فغدا» ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «قعد» (عَلِيٌّ على مِثْلَ ذَلِكَ) الفعل من أخذه إلى منزله (فَأَقَامَ مَعَهُ) وسقط من «اليونينيَّة» وغيرها قوله «على» التي بعد «عليّ» (ثُمَّ قَالَ) له عليُّ: (ألا تُحَدِّثُنِي) بالرَّفع (مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ) هنا؟ (قَالَ) أبو ذرِّ: (إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنَّنِي) إلى مقصودي(١)، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ (الترشدنِّي) بنونٍ واحدةٍ مُشدَّدةٍ (فَعَلْتُ، فَفَعَلَ) عليٌّ ما ذكره له من العهد والميثاق (فَأَخْبَرَهُ) أبو ذرِّ عن مقصده (٣)، ولأبي ذرِّ (فأخبرته) بتاء المتكلِّم قبل الضَّمير، وفيه التفاتُّ (قَالَ) له عليٌّ: (فَإِنَّهُ حَتُّ، وَهُو رَسُولُ اللهِ مِنَاسَم عِيم سقطت التَّصلية لأبي ذرِّ (فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي) بتشديد الفوقيَّة لأبي ذرِّ، وبتخفيفها ساكنةً لغيره (فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ المَاءَ) ولأبي قتيبة [ح:٣٥٢٣] "قمتُ إلى الحائط كأنِّي أصلح نعلي»، ولعلَّه قالهما جميعًا (فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي) بتشديد الفوقيَّة لأبي ذرَّ وبتخفيفها لغيره (حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ) أبو ذرِّ ذلك (فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ) أي: يتبعه (حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهِ م وَدَخَلَ) أبو ذرِّ (مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ) مِنَاسْمِيهِ م (وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنْ الله أن ينفعهم بك (حَتَّى يَأْتِيكَ الله أن ينفعهم بك (حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْري) ولأبى قتيبة(١٤) [ح:٣٥٢٣] «قال لي: يا أبا ذرِّ اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل»، وإنَّما أمره بالكتمان خوفًا عليه من قريشِ (قَالَ) أبو ذرِّ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا) لأرفعنَّ بكلمة التَّوحيد صوتي (بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ) بفتح النُّون، أي: في جمعهم (فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى المَسْجِدَ) الحرام (فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَامَ القَوْمُ) قريشٌ (فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ) على الأرض (وَأَتَى العَبَّاسُ) بن

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عن».

<sup>(</sup>۱) في (ص)و(م): «المقصود».

<sup>(</sup>٣)  $\dot{b}(0)$ : «أبو ذرُّ بمقصده»، وفي (م): «أبو ذرُّ مقصوده».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): أي: في الحديث السَّابق في قصَّة زمزم.

عبد المطّلب إلى (فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، قَالَ) ولأبي ذرِّ (ثمَّ قال): (وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ) عليهم؟! (فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ) بالقاف والذَّال المعجمة، أي: خلَّصه من المشركين (ثُمَّ عَادَ مِنَ الغَدِ لِمِثْلِهَا، فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ) بالمُثلَّثة (فَأَكَبَّ العَبَّاسُ عَلَيْهِ) فأنقذه منهم، ورجع إلى قومه فأسلم أخوه أنيسٌ وأمَّه وكثيرٌ من قومه.

وهذا الحديث قد مرَّ في «قصَّة زمزم» [ح:٣٥٢٣] في «مناقب قريشي».

### ٣٤ - باب إِسْلَام سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ رَبِّيْهِ

هذا (باب إِسْلَامِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) بكسر العين، ابن عَمرِو -بفتح العين - ابن نُفَيلٍ -بضمِّ النُّون الاسترة الفبشَّرة بالجنَّة، وهو ابن عمِّ عمر بن الخطَّاب بني ، وزوج أخته أمِّ جميلٍ فاطمة بنت الخطَّاب، وكان أبوه زيدٌ يطلب دين الحنيفيَّة دين إبراهيم قبل المبعث (۱)، فكان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا، ويصلِّي إلى الكعبة حتَّى مات على ذلك (بني (۱)).

٣٨٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ نُفَيْلٍ فِي مَسْجِدِ الكُوفَةِ يَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمْرُ، وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا ارْفَضَ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ؛ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَرْفَضَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُ (٣) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) ابن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِي مَسْجِدِ الكُوفَةِ يَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي) بضم التَّاء الفوقيَّة، أي: لقد رأيت نفسي (وَ) الحال (إِنَّ عُمْرَ) بن الخطَّاب ﴿ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي ) بضم التَّاء الفوقيَّة، أي: لقد رأيت نفسي (وَ) الحال (إِنَّ عُمْرَ) بن الخطَّاب ﴿ اللهِ لَقَدْ عَلَى الإِسْلَامِ ) بالمُثلَّثة بحبلٍ أو قدِّ ؟ كالأسير تضييقًا وإهانة، عُمْرَ) بن الخطَّاب ﴿ السَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ ) بالمُثلَّنة بحبلٍ أو قدِّ ؟ كالأسير تضييقًا وإهانة، المُثلَّة بحبلٍ أو قدِّ ؟ كالأسير تضييقًا وإهانة، أنَّ عمر ﴿ الصَّفوة » : أنَّ عمر ﴿ اللهِ لَمَّا بلغه إسلام أخته وزوجها سعيد ابن زيدٍ وثب عليه، فوطئه وطأ شديدًا، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها، فنفحها (٤) نفحة بيده

<sup>(</sup>١) قوله: «فاطمة بنت الخطَّاب، وكان أبوه زيدٌ... إبراهيم قبل المبعث» سقط من (ص) و(م).

<sup>(</sup>۲) « بزليجه»: ليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «البلخيُّ»، وكلاهما الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): نَفَحَ الطيب؛ كـ «مَنَعَ»، والشيء بسيفه: تناوله. «قاموس»، وفي «المصباح»: نَفَحَتِ الدَّابَّةُ نفحًا: ضَرَبَت بحافرها.

فدمًى وجهها، وهذا يردُّ ما قاله البِرماويُّ كالكِرمانيُّ (۱) حيث فسَّر قوله "لَموثقي" أي: على (۱) الثَّبات على الإسلام، ويشدِّدني ويثبُّتني عليه (قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ) ﴿ اللهِ وَكان سبب إسلامه الثَّبان على الإسلام، ويشدِّدني ويثبُّتني عليه (قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ) ﴿ وَكَان سبب إسلامه الله وما سمعه في بيتهما من القرآن كما سيأتي -إن شاء الله تعالى - إح: ٣٨٦٦] ولذا أخَّر المؤلِّف ذكر إسلام عمر ﴿ اللهِ عن إسلام سعيدِ (وَلَو أَنَّ أُحُدًا) الجبل المعروف (ارْ فَضَ) بهمزة وصل وسكون الرَّاء وفتح الفاء وتشديد الضَّاد المُعجَمة، أي: زال من مكانه (لِلَّذِي) أي: لأجل الذي وصكون الرَّاء وفتح الفاء وتشديد الضَّاد المُعجَمة، أي: زال من مكانه (لِلَّذِي) أي: لأجل الذي (صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ) بن عفَّان ﴿ الصَّادِ اللَّالَةِ مِن المهاجرين الأوَّلين وشهد المشاهد كلَّها إلَّا بدرًا، وضرب له رسول الله مِنَ الشَّعِيمُ فيها بسهمه وأجره، وكان مُجاب الدَّعوة.

وهذا الحديث أخرجه أيضاً في «إسلام عمر» [ح: ٣٨٦٧] وفي «الإكراه» [ح: ٦٩٤٢] أيضًا (٥٠).

# ٣٥ - باب إِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ سِلَيْهِ

(باب إِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَفْعُ.

٣٨٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ عَالَ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة، أبو عبدالله العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا(٧) سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الكوفيِّ الحافظ

<sup>(</sup>١) في (م): «والكِرمانيُّ».

<sup>(</sup>۱) «على»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «إسلامها».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): يقول: لو تحرَّكت القبائل بطلب ثأر عثمان لفعلوا [واجباً] «زركشي».

<sup>(</sup>٥) «أيضًا»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): وكان إسلامه في ذي الحجَّة سنة ستَّ من المبعث، وله ستُّ وعشرون سنة، فيما ذكره ابن سعد عن ابن المسيَّب، وقال ابن الجوزيِّ: سنة خمس. «شامي». وفي هامش (ج): وكان بعد إسلام حمزة بثلاثة أيَّام فيما قاله أبو نُعَيم، وقيل: بعد أربعين رجلًا وإحدى عشرةَ امرأة.

<sup>(</sup>٧) في (ص): «حدَّثنا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

(عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ) التَّابِعيِّ الكبير البجليِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللهِ ) أَنَّه (قَالَ: مَا زِلْنَا أَعِنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللهِ ) أَنَّه (قَالَ: مَا زِلْنَا أَعِنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٣٨٦٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: وَأَنِي جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِفًا؛ إِذْ جَاءَهُ العَاصِ بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُ أَبُو عَمْرٍو، عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ، وَقَمِيصٌ مَكْفُوتٌ بِحَرِيرٍ، وَهُو مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَهُمْ حُلَفَاوُنَا وَائِلِ السَّهْمِيُ أَبُو عَمْرٍو، عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ، وَقَمِيصٌ مَكْفُوتٌ بِحَرِيرٍ، وَهُو مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَهُمْ حُلَفَاوُنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُك؟ قَالَ: زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَهُمْ سَيَقْتُلُونَنِي أَنْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ، فَحَرَجَ العَاصِ، فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الوَادِي، فَقَالَ: أَبْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الخَطَّابِ الَّذِي صَبَا، قَالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، فَكَرَّ النَّاسُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفيُ الكوفيُّ، سكن مصر (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد(۱) (ابْنُ وَهْبِ) عبدالله المصريُّ أيضًا (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بضمَّ العين (قَالَ: فَأَخْبَرَنِي) بإلافراد (جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ) بفاء العطف على شيءٍ مُقدَّدٍ كأنَّه قال: قال كذا، فأخبرني بكذا (عَنْ أَبِيهِ) عبدالله بن عمر بن الخطّاب بي أنّه (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (هُو) أي: عمر بن الخطّاب (في الدَّارِ) حال كونه (خَائِفًا) من قريشٍ لمَّا أسلم (إِذْ جَاءَهُ بالميم (هُو) أي: عمر بن الخطّاب (في الدَّارِ) حال كونه (خَائِفًا) من قريشٍ لمَّا أسلم (إِذْ جَاءَهُ الميم (السَّاد مُصحَّحًا/ عليها في الفرع كأصله؛ لأنَّها من النَّاقص(۱۳)؛ لأنَّ أصله «العاصي» بالياء كالقاضي، فخُفِّف بترك الياء، وبضمِّ الصَّاد إذا قلنا: إنَّه من الأجوف، أي: (الفه مُبدَلةٌ عن واوٍ، وأصله: العوص (بْنُ وَائِلٍ) بالمدِّ (السَّهْمِيُّ) بفتح السِّين المهملة وسكون الهاء (أَبُو عَمْرِو) والعاصِ جاهليُّ أدرك الإسلام ولم يُسْلِم، وهو ابن هاشم بن سُعيد بن سهمِ الهاء (أَبُو عَمْرِو) والعاصِ جاهليُّ أدرك الإسلام ولم يُسْلِم، وهو ابن هاشم بن سُعيد بن سهمِ الهاء (أَبُو عَمْرِو) والعاصِ جاهليُّ أدرك الإسلام ولم يُسْلِم، وهو ابن هاشم بن سُعيد بن سهمِ

<sup>(</sup>١) «بالإفراد»: ليس في (ص)، وفي (م): «بالتَّوحيد».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): عبارة «الفتح»: والعاصي بمهملتين: من العوص لا من العصيان، والصاد مرفوعة، ويجوز كسرها، وقيل: إنّه من العِصيان، فهو بالكسر جزمًا، ويجوز إثبات الياء كالقاضي، وأطلق عليه ذلك؛ لكونه خالف شيئًا ممًّا كان أُمِر به في ولايته على مصر لِمَا ظهر من المصلحة. قال الإمام النّوويُّ في «شرح مسلم»: وأمّا العاصي؛ فأكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء، وهي لغة، والفصيح الصحيح: العاصي بإثبات الياء، وكذلك: شدّاد بن الهادي، وابن أبي الموالي، فالفصيح الصحيح في كلّ ذلك وما أشبهه إثبات الياء، ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الأنَّها من النَّاقص»: ليس في (ص).

(عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةِ(۱) بكسر الحاء المهملة وفتح المُوحِّدة، جُرَّ بإضافة «حلَّة» إليها(۱)؛ بُرْد مُخطَّط، ولأبي ذرِّ «حِبَر» إسقاط الهاء (وَقَمِيصْ مَكْفُوفٌ) مَخيطٌ (بِحَرِيرِ(۱)، وَهُو) أي: العاص (مِنْ بَنِي سَهْم، وَهُمْ حُلَفَاوُنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ) بالحاء المهملة، جمع حليف من الحِلْف؛ وهو المعاقدة والمعاهدة على التَّعاضد والتَّساعد (فَقَالَ لَهُ) العاص: (مَا بَالُكَ؟) بضم اللام: ما شأنك؟ (قَالَ: زَعَمَ قَوْمُكَ) بنو سهم (أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنِي) ولغير أبي (١) ذرِّ: «سيقتلوني» بنونِ واحدةِ (أَنْ أَسْلَمْتُ(۱)) أي: لأجل إسلامي؛ بفتح همزة «أن» وفي «النَّاصريَّة» بكسرها كالفرع، ولم يضبطها في «اليونينيَّة» (قَالَ) له العاص: (لا سَبِيلَ) لهم (إلَيْكَ) فقال عمر ﴿ اللهِ وفوقيَّةِ وفوقيَّةِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العاص؛ لأنَّه كان مُطاعًا في قومه (فَخَرَجَ العاص، فَلَقِي النَّاسَ قَدْ سَالَ) بغير همز، أي: امتلأ (بِهِمُ الوَادِي) وادي مكَّة (فَقَالَ) العاص: (أَيْنُ مُنِيُّهُ (الَّذِي صَبَا) أي: خرج عن دين آبائه (قَالَ) لعاص: (لاَ سَبِيلَ) لعم (إلَيْهُ عَذَا ابْنَ الخَطَّابِ) عمر ﴿ النَّذِي صَبَا) أي: خرج عن دين آبائه (قَالَ) العاص: (لاَ سَبِيلُ) لكم (إلَيْهِ، فَكَرَّ النَّاسُ) بتشديد الرَّاء، أي: رجعوا.

٣٨٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرُ و بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ بِنَيْ : لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ، وَقَالُوا: صَبَا عُمَرُ، وَأَنَا عُمَرُ، وَأَنَا غُلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دَيبَاجٍ، فَقَالَ: قَدْ صَبَا عُمَرُ، فَمَا ذَاكَ؟ فَأَنَا لَهُ جَارٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: العَاصِ بْنُ وَائِل.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): عصب اليمن، وقال الدَّاوديُّ: ثوب أخضر.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «لها» هامشها: في نسخةٍ: إليها.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «مكفوف بحرير»: له كفّة من حرير، و «الكِّفَة»؛ بضم الكاف وكسرها وفتحها، وتشديد الفاء؛ وهي الطرَّة تكون من ديباج وشبهه، وفي «النهاية»: لا ألبس القميص المكفَّف بالحرير، أي: الذي عُمِل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافٌ من حرير، وكُفَّة كلِّ [شيء] بالضمِّ: طرَّته وحاشيته، وكلُّ شيء مستطيل له كُفَّة ككفَّة الثوب، وكلُّ مستدير كِفَّة بالكسر؛ ككِفَّة الميزان، وكذا قال غيره. «حلبي».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «ولأبي» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أَن أسلَمْتُ»: قال ابن قرقول: بالفتح والكسر معًا، والفتح أوجه، أي: من أجل إسلامي؛ لأنَّه كان قد أسلم، ويصحُ الكسر على حكاية قولهم وتهديدهم إيَّاه قبل إسلامه. «حلبي».

وبه قال: (حَدَّفَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّفَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ): قال سفيان: (سَمِعْتُهُ) أي: عمرو بن دينارٍ (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب (يُّلُّمَّ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيُ "إليه عند داره» (يَّلُمَّانَ اللهَمَ عُمَرُ) بغير همزٍ: خرج عن دينه إلى دينٍ آخر، قال ابنه: (وَأَنَا غُلامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي، فَجَاءً رَجُلِّ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ) من إبريسم، وقد تُفتَح داله (فَقَالَ: قَدْ صَبَا عُمَرُ) سقط لفظ "قد" من "اليونينيَّة» (فَمَا ذَاكَ) الاجتماع؟ فلا يعرض له أحدٌ (فَأَنَا")) أي: والحال أنا (لَهُ جَارٌ) بالجيم وتخفيف الرَّاء، أي: أجرته من أن يظلمه أحدٌ (فَالَ) ابن عمر ﴿ إِنَّهُ: (فَرَأَيْتُ النَّاسَ جَارٌ) بالجيم والدَّال المُشدَّدة المفتوحتين المُهمَلتين، أي: تفرَّقوا (عَنْهُ، فَقُلْتُ) لأبي: (مَنْ هَذَا الرَّجُلُ) الذي تفرَّق الناس بسببه؟ (قَالَ) بالإفراد، وفي "اليونينيَّة» «قالوا: هو» (العَاصِ بْنُ وَائِل).

٣٨٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي عُمَرُ: أَنَّ سَالِماً حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرُ لِشَيْءِ قَطُّ يَقُولُ: إِنِّي لأَظُنَّهُ كَذَا، إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُ، بَيْنَمَا عُمَرُ عَلِيهِ بِي الجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ جَالِسٌ؛ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَخْطأَ ظَنِّي، أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَيَ الرَّجُلُ ، فَدُعِي لَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ. قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِئِيَّتُكَ؟ قَالَ: فَإِنِّي مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِئِيَّتُكَ؟ قَالَ: فَإِنِّي مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِئِيَّتُكَ؟ قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِئِيَّتُكَ؟ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي الشُوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الفَزَعَ، فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا، وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ بِيئَمَا أَنَا يَوْمًا فِي الشُوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الفَزَعَ، فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا، وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقِهَا بِالقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا؟ قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ، بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ آلِهَتِهِمْ؟ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقِهَا بِالقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا؟ قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ، بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ آلِهِتِهِمْ؟ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقِهَا بِالقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا؟ قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ، بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ آلِهِتِهِمْ؟ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلِ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقِهَا بِالقِلَاصِ وَأَحْلَى مَا رَحًا قَطُ أَشَدً صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيحْ، أَمْرٌ نَجِيحْ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ وَيَقَلُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْ صَارِحْ، لَمُ أَسْمَعُ صَارِحًا قَطُ أَشَدُ اللهُ وَلَى اللهُ وَيُقَالَتُ اللهُ وَلَيْ عَلَى الْمُؤْلُ عَلَى السَّوْمُ الْمُؤْنَى عَلَى الْفَيْعُ الْمَالِعُقَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَقَلُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مُ اللهُ عَلَى الْمَالِعُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالِعُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا الْمَالِمَ اللهَ وَاللهُ عَلَى اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله الله عبد الله بن عمر بن الخطَّاب شَرَةِ (أَنَّ قَالَ: عَد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب شَرَةِ (أَنَّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُ) بفتح القاف سَالِمًا حَدَّثَهُ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) أنَّه (قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُ) بفتح القاف

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «فأنا» بالفاء: كذا في «الفرع»، ومقتضى حلِّ الشارح: وأنا، أي: بالواو. انتهى تدبّر.

وتشديد الطَّاء لأجل شيء، أو عن شيء قطُ (١) (يَقُولُ: إِنِّي لأَظُنُّهُ كَذَا، إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ) لأنَّه كان من المُحدَّثين -بفتح الدَّال- (بَيْنَمَا) بالميم (عُمَرُ) ﴿ يَهِ (جَالِسٌ) وجواب "بينما" قوله: (إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ) قال البيهقيُّ: يشبه أن يكون هو سَوَاد بن قارِب؛ بفتح السِّين وتخفيف الواو، و «قارِب» بالقاف والرَّاء المكسورة بعدها مُوحَّدةٌ (فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي) في كونه في الجاهليَّة بأن صار مسلمًا (أَوْ) قال: (إِنَّ هَذَا) سواد بن قاربِ مستمرٌّ (عَلَى دِينِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ) على عبادة الأوثان (أَوْ لَقَدْ) بالهمزة والواو السَّاكنة في «اليونينيَّة» وغيرها، وفي الفرع «ولقد» (كَانَ كَاهِنَهُمْ) بكسر الهاء، أي: كاهن قومه (عَلَيَّ) بتشديد الياء، أي: أحضروا (الرَّجُلَ) أو قرِّبوه منِّي (فَدُعِيَ) بضمِّ الدَّال مبنيًّا للمفعول (لَهُ) أي: لأجل عمر (فَقَالَ) ولأبي ذرِّ: (وقال) (لَهُ) عمر (ذَلِكَ) الذي قاله في غيبته من التَّردُّد، وقال أبو عمر: كان يتكهَّن في الجاهليَّة فأسلم، وداعبه عمر يومًا وقال: ما فعلت كهانتك ياسواد؟ فغضبَ وقال: ما كنَّا عليه نحن وأنت يا عمر من جاهليَّتنا وكفرنا شرٌّ من الكهانة، فما لك تعيِّرني بشيءٍ تبت منه وأرجو من الله العفو عنه؟ (فَقَالَ) سوادٌ: (مَا رَأَيْتُ) شيئًا (كَاليَوْم) أي: مثل ما رأيت اليوم، أي: حيث (اسْتُقْبِلَ) بضمِّ الفوقيَّة مبنيًّا للمفعول (بِهِ) أي: فيه (رَجُلِّ) نائبٌ عن الفاعل (مُسْلِمٌ) صفةً له، وللأربعة: «استَقبل»؛ بفتح الفوقيَّة مبنيًّا للفاعل «به» أي: بالكلام «رجلًا» مفعولٌ لـ «رأيت» و «مسلمًا» صفته كذا أعربه الكِرمانيُّ وتبعه البِرماويُّ (١)، وقال العينيُّ: فيه شيءٌ إن كان مراده «رأيت» المُصرَّح به في الحديث، فإن قدَّر لفظ «رأيت» آخر يكون مُوجَّهًا، تقديره: ما رأيت يومًا مثل هذا اليوم رأيتُ استُقبِل به، أي: بالكلام المذكور رجلًا مسلمًا، فقوله: «استُقبل به» جملةً معترضةً بين الفاعل والمفعول، وحاصل المعنى: ما رأيتُ كاليوم رأيت فيه رجلًا استُقبِل فيه، أي: في اليوم. انتهى. وعند البيهقيِّ في روايةٍ مُرسَلةٍ: «قد جاء الله بالإسلام، فما لنا وذكر الجاهليَّة ؟!».

(قَالَ) عمر ﴿ إِنَّ لَهُ: (فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ) أي: ألزمك (إِلَّا مَا أَخْبَرْ تَنِي) أي: ما أطلب منك إلَّا

<sup>(</sup>١) قوله: «بفتح القاف وتشديد الطَّاء لأجل شيء، أو عن شيء قطُّ » سقط من (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): عبارة «التوشيح»: «استُقبِل» بالبناء للمفعول وللفاعل، «رجلٌ مسلمٌ» بالرفع والنصب، والفاعل على الثاني مقدَّر، أي: أحدٌ.

الإخبار (قَالَ) سوادٌ: (كُنْتُ كَاهِنَهُمْ) أي: أُخبرِهم بالمغيّبات فِي الجَاهِلِيَّةِ('' (قَالَ) له عمر: (فَمَا أَعْجَبُ) بالضَّمْ، و (هما استفهاميَّةٌ (مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكُ) من أخبار الغيب؟ (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم ('' (أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي) الجبِّيَّة (أَغْرِفُ فِيهَا الفَزَعَ) بفتح الفاء والزَّاي والمُهمَلة، بالميم ('' (أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي) الجبِّيَّة (أَغْرِفُ فِيهَا الفَزَعَ) بفتح الفاء والزَّاي والمُهمَلة، دَابُدَابُ أَي الخوف/ (فَقَالَتُ) لي، ولأبي ذرِّ (وقالت '') »: (أَلَمْ تَرَ الجِنَّ وَإِبْلاسَهَا '') بكسر الهمزة وسكون النَّون، أي: وخوفها (وَيَأْسَهَا) من اليأس ضدُّ الرَّجاء فارسِ: معناه يئست من استراق السَّمع بعد أن كانت أَلِفَتْه، فانقلبت عن الاستراق وقد أَيِسَت من السَّمع (وَلُحُوقِهَا) بالنَّصب عطفًا على ﴿إبلاسها»، أو بالجرِّ عطفًا على ﴿إنكاسها» أي: ولحوق الجنِّ (بِالقِلَاصِ '') بالقاف المكسورة آخره صادٌ مُهمَلةٌ، جمع قلوصِ: النَّاقة ولحوق الجنِّ (بِالقِلَاصِ '') بالقاف المكسورة آخره صادٌ مُهمَلةٌ، جمع قلوصِ: النَّاقة جمع حلسِ؛ -بكسر أوّله - وهو كساءٌ يُجعَل تحت رحل الإبل على ظهورها تلازمه، ومنه قيل: منالنَّ جِلس بيته، أي: مُلازِمه ('مَا في (الكواكب »: والمراد: بيان ظهور النَّبِيِّ العربيُّ مِنَاشِعِيمُ ومتابعة الجنِّ للعرب ولحوقهم بهم في الدِّين؛ إذ هو رسول الثَّقلين، وهذا الشَّعر من الرَّجز، ولكن وقع الأخير غير موزونِ، نعم رُوي:

### ورَحْلُها العِيسُ بأحلاسِها

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وأمَّا العرَّاف فهو من يستدلُّ بمقدِّماتٍ وأسبابٍ مِن كلام مَن يسأله.

<sup>(</sup>٢) «بالميم»: مثبتٌ من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «والأبي ذرِّ: قالت»، وكذا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): الإبلاس: التحيُّر والدهش. «نهاية». وقال الزركشي: اليأس والإبعاد.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): ويُروَى: «مِن بعد أنساكها» بفتح الهمزة؛ أي: متعبَّداتها.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): جمعٌ، قُلُص: بضمَّتين، جمع «قلوص»؛ جمع الجمع، وعبارة «المصباح»: القلوص من الإبل بمنزلة الجارية من النساء، وهي الشابَّة، وجمعها: قُلُص -بضمَّتين - وقلاص، وقلائص.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): وقال الكِرمانيُّ: أراد بـ «القلاص» أهلها، وهم العرب على طريق الكناية "عيني». وعنه [أي الكِرماني]: فإن قلتَ: ما الغرض منه؟ وهل للجنِّ قلوص وأحلاس؟ قلتُ: الظَّاهر -والله أعلم- أنَّ الغرض منه بيانُ ظهور النَّبيِّ العربيِّ مِنْ الشَّرِيم، ومتابعة الجنِّ للعرب ولحوقهم بهم في الدِّين.

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج): قال الحلبيُّ: قال ابن قرقول: أي: ركوبها إيَّاها.

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج): «ولحوقها...» إلى آخره؛ يعني: تفرُّقهم ونفارهم كراهةَ الإسلام «زركشي».

وهذا موزون، و «العِيس» - بكسر العين - : الإبل، وعند البيهقيّ موصولًا من حديث البراء ابن عازبِ في «دلائل النُبوَّة» له: بعد قوله: «وأحلاسها»:

تهوي إلى مكَّة تبغي الهدى ما مؤمنوها مثل أرجاسها فانهض إلى الصَّفوة من هاشم واسْمُ بعينيك(١) إلى رأسها

قال: ثمَّ نبَّهني فأفزعني، وقال: ياسواد إنَّ الله مِنَزَبِلَ بعث نبيًا، فانهض إليه تسعد وترشد، فلمَّا كان في اللَّيلة الثَّانية أتاني فنبَّهني، ثمَّ قال:

عجبتُ للجِنِّ وتَطْلابِها وشَدَّها العيس بأقتابها وشدّها العيس بأقتابها تهوي إلى مكَّة تبغي الهدى وليس قُدَّاماها كأذنابها(١) فانهض إلى الصَّفوة من هاشم واسْمُ بعينيك إلى قابها(٣)

فلمَّا كان في اللَّيلة الثَّالثة أتاني، فنبَّهني فقال:

عجبت للجنّ وتنفارها(١)
وشدّها العيس بأكوارها
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى
ليس ذوو الشّرّ كأخيارها
فانهض إلى الصّفوة من هاشم
ما مؤمنو الجنّ ككفّارها

<sup>(</sup>۱) في (م): «لعينيك»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوادم الطّير عشرٌ في كلِّ جناح، الواحدة: قادمة، وهي القدامي أيضًا، تكون واحدًا وجمعًا، و«الأذناب» جمع ذنب، و«النّاب» سيّد القوم.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «نابها».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «وتخبارها».

قال: فوقع في قلبي الإسلام، وأتيت المدينة، فلمَّا رآني رسول الله مِن الشعير م قال: «مرحبًا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك» قال: قد قلت شعرًا فاسمعه منّي، فقلت:

أتاني نجيُّ بعدليلٍ وهجعة ولم ألُّ فيما قد بليت بكاذب شلاث ليالٍ قوله كلَّ ليلة: أتاك نبيُّ من لويٌ بن غالب فشمَّرتُ عن ساقي الإزارَ، ووسَّطت بيَ الذَّغلِبُ الوَجْناءُ عند (١١ السَّباسب (١٠) فأشهد أنَّ الله لاربَّ غيره وأنَّك مأمونٌ على كلِّ غائب وأنَّك أدنى المُرسَلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب فَمُرْنا بما يأتيك يا خيرَ من مشى (١٠) وإن كان فيما جاء شيبُ الذَّوائب/ فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب

د٤/٥١١

قال: فضحك النّبيُ مِنَاسْطِيمُ حتَّى بدت نواجذه. (قَالَ عُمَرُ) ﴿ وَهَدَ : (صَدَقَ) سوادَّ (بَيْنَمَا) بالميم (أَنَا عِنْدَ اَلِهَتِهِمْ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر «بينما أنا نائمٌ عند الهتهم» أي: أصنامهم (إِذْ جَاءَ رَجُلِّ) لم يَعرف الحافظ ابن حجر اسمه، وعند أحمد من وجه آخر: أنّه ابن عبس، شيخٌ أدرك الجاهليَّة (بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ، فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ، لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيْحْ) بفتح الجيم وبعد اللَّام المكسورة تحتيَّة ساكنةٌ فحاءٌ مُهمَلةٌ، أي: يا وقح، ومعناه: المكافح والمكاشف بالعداوة، ويحتمل أن يكون نادى رجلًا بعينه، أو من كان متَّصفًا بذلك (١٤) (أَمْرٌ نَجِيحْ) بنونِ مفتوحةٍ فجيمٍ مكسورةٍ آخره حاءٌ مُهمَلةٌ، من النَّجاح وهو الظَّفر بالبغية (رَجُلٌ فَصِيحْ) بالفاء، من الفصاحة (٥٥)، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «يصيح» بتحتيَّة بالبغية (رَجُلٌ فَصِيحْ) بالفاء، من الفصاحة (٥٥)، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «يصيح» بتحتيَّة بالبغية (رَجُلُ فَصِيحْ) بالفاء، من الفصاحة (٥٥)، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «يصيح» بتحتيَّة

<sup>(</sup>١) في غير (س): «عبد»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): «الذَّعْلِب»: بذال معجمة مكسورة فعين مهملة ساكنة فلام مكسورة فموحَّدة؛ وهي النَّاقة السريعة، و «الوَجْناء»: بواو مفتوحة فجيم ساكنة فنون فألف ممدودة؛ وهي الغليظة الصلبة، وقيل: العظيمة الوجنتين، و «السَّباسِب»: بسينين مهملتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبعد كلُّ سين باء موحَّدة؛ وهي المفازة، أو الأرض المستوية. «شامى».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «مُرسَل».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): ولعلُّه أراد عمر؛ لأنَّه كان جليحًا «حلبي».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): الفصاحة لغة: الإبانة والظهور، وهي في المفرد: خلوصُه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، وفي الكلام: خلوصُهُ عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع إفصاحها، وفي المتكلم: مَلَكةً يقدر بها على التعبير عن المقصود. «تعاريف المناوي».

مفتوحة بدل الفاء، من الصِّياح (يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُ «لا إله إلا الله» (فَوَثَبَ القَوْمُ) بالفَّاء المُثلَّفة، أي: قاموا، قال عمر: فلمَّا رأيت ذلك (قُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا، ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلِّ فَصِيحْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهني «يصيح» مَا وَرَاءَ هَذَا، ثُمَّ نَادَى: يَا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلِّ فَصِيحْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهني «يصيح» (يَقُولُ/: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقُمْتُ، فَمَا نَشِبْنَا) بفتح النُّون وكسر الشِّين المُعجَمة وسكون المُوحَّدة، ١٩٣٦ أي: ما مكثنا وتعلَّقنا بشيء (أَنْ قِبلَ: هَذَا نَبِيُّ) قد ظهر، وعند أبي نُعيمٍ في «دلائله»: أنَّ أبا جهلٍ جعل لمن يقتل محمَّدًا مِنْ شَيْرِعُم مئة ناقة، قال عمر شَلَة: فقلت له: يا أبا الحكم؛ الضَّمان صحيحٌ؟ قال: نعم، قال: فتقلّدت سيفي أريده، فمررت على عجلٍ وهم يريدون أن يذبحوه، فقمت أنظر إليهم فإذا صائحٌ من جوف العجل: يا آل ذريح، أمرٌ نجيح، رجلٌ يصيح بلسانِ فصيح، قال عمر شُلَة: فقلت في نفسي: إنَّ هذا الأمر ما يُراد به إلَّا أنا، قال: فدخلت على أختي فإذا عندها سعيد بن زيدٍ، فذكر القصَّة في سبب إسلامه بطولها.

وفي حديث أسامة بن زيدٍ عن أبيه عن جدّه أسلم قال: قال لنا عمر بن الخطّاب برايد: أتحبُّون أن أعلمكم كيف كان بدء إسلامي؟ قلنا: نعم، قال: كنت من أشد النّاس على رسول الله مِن شيء فبينا أنا في يوم حارِّ بالهاجرة لقيني رجلٌ من قريش اسمه نعيم بن عبد الله النّحًام، وكان مخفيًا إسلامه براي النهائ أين تذهب يا ابن الخطّاب، إنّك تزعم أنّك هكذا، وقد دخل عليك هذا الأمر في بيتك، أختك قد صَبَت فرجعت مُغضَبًا فدخلت عليها، فقلت: يا عدَّوة نفسِها بلغني أنّك قد صبأت، وأرفع شيئًا في يدي فأضربها به، فسال الدَّم فبكت، ثمَّ قالت: يا بن الخطّاب ما كنت فاعلًا فافعل، فقد أسلمتُ، فنظرت فإذا بكتابٍ في ناحية قالت: فقلت لها: أعطينه، فقالت(۱): لا أعطيكه، لست من أهله، إنّك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهّر/، وهذا لا يمسّه إلّا المُظهّرون، فلم أزّل بها حتّى أعطتنيه، فإذا فيه: بِمِسَّالِمُن وَلِيمَ فلمًا في مررت بـ «الرَّحمن الرَّحيم» ذُعِرت ورميتُ بالكتاب من يديّ، ثمّ رجعتُ إلى نفسي، فأخذته (۱)

<sup>(</sup>١) قوله: «اسمه نعيم بن عبد الله النَّحَّام، وكان مخفيًا إسلامه ﴿ اللهِ سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي «الشامي»: إنّا نخشاك على الصحيفة، فقال: لا تخافي، وحلف لها بآلهته لَيَرُدَّنَها إليها، فلمّا قال ذلك؛ طمعت في إسلامه، فقالت: يا أخي أنت نجسٌ على شركك، وإنّه لا يَمَسُه إلّا الطاهر، فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة وفيها «طه» فلمّا قرأ سطرًا منها؛ قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!

<sup>(</sup>٣) «فأخذته»: ليس في (ص) و(م).

فإذا فيه: ﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحديد: ١] فكلَّما مررت بالاسم من أسماء الله تعالى؛ ذُعِرتُ، ثمَّ رجعت إلى نفسي حتَّى بلغت: ﴿ مَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴿ الحديد: ٧] إلى قوله: ﴿ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الحديد: ٨] فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله، فخرج القوم يتبادرون بالتَّكبير استبشارًا بما سمعوه منِّي، فلمَّا دخلت على رسول الله مِنْ الشِّم مِنْ أخذ بمجامع قميصي فجذبني إليه، ثمَّ قال: أسلم يا ابن الخطَّاب، اللَّهمَّ اهدِه، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله و(١) أنَّك رسول الله، فكبَّر المسلمون تكبيرةً سُمِعت بطرفي مكَّة، ثمَّ قال: ثمَّ خرجت فقرعت باب خالي، فقلت له: أشعرت أنِّي صبوت، فأجاف(٢) الباب دوني وتركني، فلمَّا اجتمع النَّاس جئت إلى رجل (٣) لا يكتم السِّرَّ ، فذكرت له فيما بيني وبينه أنِّي قد صبوت ليشيع ذلك؛ ليصيبني ما أصاب المسلمين من أذى قريش، قال: فرفع الرَّجل صوته بأعلاه: ألا إنَّ ابن الخطَّاب قد صبأ، قال: فما زال النَّاس يضربوني وأضربهم، قال: فقال خالي: ما هذا؟ فقيل له: ابن الخطَّاب، فقام على الحجر، فأشار بكمِّه فقال: ألا إنِّي قد أجرت ابن أختى، قال: فانكشف النَّاس عنِّي، قال: وكنت لا أشاء أن أرى أحدًا من المسلمين يُضرَب إلَّا رأيته وأنا لا أُضرَب، فقلت: ما هذا بشيء حتَّى يصيبني ما يصيبُ المسلمين، قال: فأمهلتُ حتَّى إذا جلس النَّاس في الحجر؛ وصلتُ إلى خالى، فقلت له: جوارك رُدَّ عليك، فما زلتُ أَضربُ وأُضرَب حتَّى أعزَّ الله الإسلام، وهذا الخبر رواه ابن إسحاق، وأنَّ الذي كان في الصَّحيفة سورة طه.

٣٨٦٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ: سَمِغْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ يَقُولُ لِلْقَوْمِ: لَوْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الإِسْلَامِ أَنَا وَأُخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ، وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ؛ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدِ القطَّان قال: (حَدَّثَنَا قِيسٌ) هو ابن أبي حازم (قَالَ: القطَّان قال: (حَدَّثَنَا قَيْسٌ) هو ابن أبي حازم (قَالَ:

<sup>(</sup>۱) زید فی (م): «أشهد».

<sup>(</sup>۱) في (م): «فأغلق».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): هو أبو جهل لعنه الله.

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ) أي: ابن عمرو بن نُفَيلٍ ﴿ يَقُولُ لِلْقَوْمِ) في مسجد الكوفة: (لَوْ رَأَيْتُنِي) بضمّ التَّاء، وسقط «لو» لأبي ذرّ، أي: لو رأيت نفسي (مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الإِسْلَامِ) بضمّ الميم وسكون الواو وكسر المُثلَّفة؛ إهانة لي وتضييقًا عليّ لكوني أسلمت (أَنَا وَأُخْتُهُ (۱)) زوجتي فاطمة بنت الخطّاب (وَمَا) كان عمر (أَسْلَمَ، وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا) الجبل المعروف بالمدينة (انْقَضَّ) بالنّون والقاف والضَّاد المُعجَمة المُشدَّدة: انكسر وانهدم، ولأبي ذرّ عن الكُشميهنيّ «انفضّ» باللنّون والقاف والضَّاد المُعجَمة المُشدَّدة: انكسر وانهدم، ولأبي ذرّ عن الكُشميهنيّ «انفضّ» بالفاء، أي: تفرَّق (لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ) بن عفّان ﴿ يُنْ يوم الدَّار (لَكَانَ مَحْقُوقًا) بفتح الميم وسكون/ المُهمَلة وقافين بينهما واوِّ ساكنةً، أي: واجبًا (أَنْ يَنْقَضَ) أي: أن ينهدم، عثم وللكُشمِيهَنِيِّ «أن ينفضً» بالفاء، أي: أن يتفرَّق/، والمعنى: لو تحرَّكت القبائل لطلب ثأر دارد.

وهذا الحديث سبق في الباب الذي قبل هذا [ح: ٣٨٦٢] والله الموفِّق(١).

### ٣٦ - بابُ انْشِقَاقِ القَمَرِ

(بابُ(٣) انْشِقَاقِ القَمَرِ) في زمنه صِنَ الشَّميُّ معجزة له، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ، فالتَّالي رَفْعٌ على ما لا يخفى.

٣٨٦٨ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ سِنَّةٍ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ اللهِ مِنْ مَالِكِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ مَالِكِ مِنْ مُنْ أَوْا مِنْ مَا لَهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ أَلَّا مُنْ الللهِ مُنْ الللهِ مِنْ الللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ الللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللهِ مُنْ اللللهِ مُنْ الللّ

وبه قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حدِّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحجبيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) بكسر المُوحَّدة وسكون الشِّين المُعجَمة، و «المُفَضَّل» بضمِّ الميم وفتح الفاء والضَّاد المُعجَمة المُشدَّدة، ابن لاحقِ الرَّقاشيُّ (٤) -بقاف ومُعجَمةٍ - أبو

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): ويجوز النَّصب على أنَّ الواو بمعنى «مع» «حلبي».

<sup>(</sup>٢) ﴿ والله الموفِّق ﴾: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «هذا باب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): بالفتح وتخفيف القاف ومعجمة في آخره، هذه النسبة إلى امرأة اسمها رَقاش، وكثرت أولادها حتى صاروا قبيلة، وهي من قيس عيلان، ثم قال: وبشر بن المفضَّل من أهل البصرة، مولى بني رَقاش. «ترتيب».

إسماعيل البصريُ قال: (حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً) مهران اليشكريُ مولاهم أحد الأعلام (عَنْ قَتَادَةً) بن دعامة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عُلَيْ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً) كفّار قريشٍ، وفي «دلائل النّبؤة» لأبي نُعيمٍ عن ابن عبّاسِ عُلَيْهُ: أنّهم الوليد بن المغيرة وأبو جهلٍ والعاص بن وائلٍ والعاص ابن هشامٍ والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطّلب وابنه زمعة والنّضر بن الحارث (سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ مِنْ الشّرِيمُ أَنْ يُرِيهُمْ آيَةً) أي: معجزة تشهد لِمَا ادّعاه من نبوّته (فَأَرَاهُمُ القَمَرَ شَقّتَيْنِ) بفتح الشّين في الفرع مُصحّحًا عليه (۱)، وضبطها في «الفتح» و «المصابيح» و «اليونينيّة» و «النّوم الله عروف (بَيْنَهُمًا) بنالتّنوين: الجبل المعروف (بَيْنَهُمًا) بين الشّقَتين، وهذا من مراسيل الصّحابة لأنّ أنسًا لم يشاهد هذه القصّة، وفي حديث مسلم: «فأراهم القمر مرّتين»، وكذا هو بلفظ «مرّتين» في «مُصنَف عبدالرّزّاق» عن مَعْمَرٍ، وكذا أخرجه أحمد وإسحاق في «مُسنَديهما» ولعلّ المراد: «فرقتين» جمعًا بين الرّوايات كما نبّه عليه في «الفتح».

٣٨٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بِلَيْ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَٰ اللهِ عِنْى، فَقَالَ: «اشْهَدُوا»، وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ، وَقَالَ قَالَ: الْشَقَ الْفَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَٰ اللهِ: انْشَقَّ بِمَكَّةَ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: انْشَقَّ بِمَكَّةَ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) اسمه عبدُ الله بن عثمان بن جبلة المروزيُّ (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) -بالحاء المُهمَلة والزَّاي - محمَّد بن ميمونِ السُّكَّريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبد الله بن سَخْبَرَة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (بَرُنَّهِ) أنَّه (قَالَ: انشَقَّ النَّخعيِّ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبد الله بن سَخْبَرَة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (بَرُنَّهِ) أنَّه (قَالَ: انشَقَّ القَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الله بِمِنِّى، فَقَالَ) يخاطب أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وابن مسعودٍ: (اشْهَدُوا) ولأبي ذرِّ: «فقال النَّبيُ مِنَ السَّهِ اللهُ الْ أَي : اضبطوا(٣) الأرقم وابن مسعودٍ: (اشْهَدُوا) ولأبي ذرِّ: «فقال النَّبيُ مِنَ اللهُ بالمُشاهَدة (وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ) من القمر (نَحْو الجَبَلِ) المعروف بحراء، وبقيت الأخرى ذلك بالمُشاهَدة (وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ) من القمر (نَحْو الجَبَلِ) المعروف بحراء، وبقيت الأخرى

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «مصحَّحًا عليه»: إنَّما صُحِّح على كسرة رقمها بالحمرة، وما في الشارح انتقال نظر.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل):

حرا وقبا ذكر وأنَّثهُ ما معا ومدَّ واقصر واصر فَن وامنع الصَّرْفا

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): "ضبَطَ» من "باب ضرب».

مكانه (١) حتَّى صار حراء بينهما (١) ، وقوله: «ونحن مع النَّبيِّ مِنْ الله الله على من قال: إنَّ قوله في الآية ﴿وَانشَقَ اَلْقَمَرُ ﴾ القمر: ١] بمعنى: سينشقُ يوم القيامة، فأوقع الماضي موقع المستقبَل؛ لتحقُّقه، وهو خلاف الإجماع، وكذا قول الآخر: «انشقَّ» بمعنى: انفلق عنه الظّلام عند/ طلوع الشَّمس، كما يُسمَّى الصبح فلقًا.

د۲۹٦/٤٥

(وَقَالَ أَبُو الضَّحَى) مسلم بن صُبَيحِ الكوفيُّ: (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَبْدِ اللهِ) ابن مسعودِ ﴿ النَّشَقَ بِمَكَّةً) وهذا وصله أبو داود الطَّيالسيُّ (وَتَابَعَهُ) أي: وتابع إبراهيم النَّخعيَّ في روايته عن أبي مَعْمَرِ (مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الطَّائفيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) يسارِ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرِ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبدالله بن سَخْبَرَة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ ﴿ اللهِ وهذه المُتابَعة وصلها عبدالرَّزَاق في «مُصنَّفه» ولا معارضة بين قوله: «بمكَّة» وقوله: «بمنَّى» إذ المراد: أنَّ ذلك وقع قبل الهجرة، ومنَّى من جملة مكَّة.

٣٨٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحِ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْد اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلَيْدِ اللهِ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُو

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ) السَّهميُّ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف، و «مُضَر» بضم الميم وفتح الضَّاد المُعجَمة، ابن محمَّد بن حكيم المصريُّ (قال: حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شرحبيل المصريُّ (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): عبارة الكِرمانيِّ: وبقيت الأخرى مكانها، والمشهور أنَّهما التأما في الحال، لا بعد الغروب.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): وفي «دلائل النبوّة» بلفظ: «رأيت القمر منشقًا شقّتين شقّة على أبي قبيس، وشقّة على السويداء»، و«السُّويداء» بالمهملة والتصغير: ناحية خارج مكَّة عندها جبل، وقول ابن مسعود: «على أبي قبيس»: يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بمنّى، كأن يكون على مكان مرتفع بحيث رأى طرف جبل أبي قُبيس، ويحتمل أن يكون القمر استمرَّ منشقًا حتى رجع ابن مسعود من منّى إلى مكَّة فرآه كذلك، وفيه بُعدٌ، والذي تقتضيه غالب الروايات [أنَّ الانشقاق كان قرب غروبه، ويؤيّد ذلك إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل، ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أوَّل طلوعه، فإنَّ في بعض الروايات أنَّ ذلك [كان] ليلة البدر، [أو] التعبير به «أبي قبيس» من تغيير بعض الرواي الأخرض ثبوتُ رؤيته منشقًا؛ إحدى الشقّتين على جبل والأخرى على جبل، ولا يغاير ذلك قول الراوي الآخر: «رأيت الجبل بينهما» أي: بين الفرقتين؛ لأنّه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره مثلًا؛ صدق أنَّه بينهما. «فتح الباري».

بكسر العين المُهمَلة وتخفيف الرَّاء، الغفاريِّ المدنيِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين (بنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُبْدِ اللهِ ابْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ بَرْتُهُا: أَنَّ القَمَرَ انْشَقَّ عَلَى) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ (في) (زَمَانِ رَسُولِ اللهِ مِنَى الشَّمِيامِ) بمكَّة قبل الهجرة، وهذا مُرسَلُّ لأنَّ ابن عبَّاسِ بَرُتُهُ لم يدرك ذلك؛ لأنَّه كان ابن سنتين أو ثلاثٍ.

٣٨٧١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْ اللهِ اللهِ الم

١٩٥/٦ وبه قال: (حَدَّثَنَا / عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) بضمّ العين، النَّخعيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ ابن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبد الله (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (اللهُ (قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ) كذا أورده مختصرًا، وهو ثابتٌ في رواية الحَمُّويي والكُشْميهنيّ، وقول بعضهم -: لو انشقَّ لَمَا خفي على أهل الأقطار، ولو ظهر عندهم لنقلوه متواترًا؛ لأنَّ الطّباع مجبولةٌ على نشر العجائب - مردودٌ: بأنَّه يجوز أن يحجبه الله بمَرَّبِلُ عنهم بغيم، لا سيَّما وأكثر النَّاس نيامٌ، والأبواب مُغلَقةٌ، وقلَّ من يترَصَّد السَّماء، ولعلَّه كان في قدر اللَّحظة التي هي مُدْرَكُ البصر، وقد روى أبو الضَّحى عن مسروق عن عبد الله: أنَّهم سألوا السُّفَّار: هل انشقَّ القمر؟ قالوا: قد رأيناه.

#### ٣٧ - باب هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ

وَقَالَتْ عَاثِشَةُ: قَالَ النَّبِيُ سِنَاشِهِ الْمَارِيثُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ »، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِلَ المَدينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ إِلَى المَدينَةِ. فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ المَدينَةِ. فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ المَدينَةِ. وَيه عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ المَدينَةِ.

(باب هِجْرَةِ) المسلمين من مكَّة إلى أرض (الحَبَشَةِ) بإشارته صَلَا شَعِيرً لمَّا أقبل كفَّار قريشٍ على من آمن يعذّبونهم ويُؤذونهم ليردُّوهم عن دينهم، وكانت الهجرة مرَّتين الأولى: في رجب سنة خمسٍ من المبعث، وكان عدد من هاجر اثني عشر رجلًا وأربع نسوةٍ(١)، ثمَّ رجعوا

<sup>(</sup>۱) زاد في متن (ل) و(س) وليس في الأصول الخطية: خرجوا مُشَاةً إلى البحر، فاستأجروا سفينةً بنصف ديناد، وذكر ابن إسحاق: أنَّ السَّبب في ذلك أنَّ النَّبيَّ قال لأصحابه لمَّا رأى المشركين يُؤذونهم ولا يستطيع أن يكفَّهم: "إنَّ بالحبشة ملكًا لا يُظلَم عنده أحدٌ، فلو خرجتم إليه حتَّى يجعل الله لكم فرجًا» قال: فكان أوَّل =

عندما بلغهم عن المشركين سجودهم معه مِنَاشْطِيم عند قراءة سورة النَّجم، فلقوا من المشركين أشدَّ ممَّا عهدوا، فهاجروا ثانيةً وكانوا ثلاثةً وثمانين رجلًا إن كان فيهم عمَّارً، وثماني عشرة امرأةً/، وسقط «باب» لأبي ذرِّ.

(وَقَالَتْ عَاثِشَةُ) مِنْ الله ممّا وصله المؤلّف مُطوّلًا في «باب الهجرة إلى المدينة» [ح: ٣٩٠٥] (قَالَ النّبِيُ مِنَ الشّهِ مَنْ الْهَبَوْمِ الله الهمزة (دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ) تثنية لابة، وهي الحرّة ذات الحجارة السُّود، وهذه طابة (فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ) من المسلمين (قِبَلَ المَدِينَةِ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة؛ أي (١): جهتها (وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ إِلَى المَدِينَةِ) وهذا وقع بعد الهجرة الثَّانية إلى الحبشة (فِيهِ) أي: في هذا الباب (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريِّ ممَّا يأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى - موصولًا [ح: ٢٨٧٦] (و) عن (أَسْمَاءَ) بنت عُميسِ الخثعميَّة، وهي أخت أمِّ المؤمنين ميمونة لأمِّها كما سيأتي في «غزوة خيبر (١٠)» إن شاء الله تعالى (عَن النّبِيِّ مِنَ السَّمِيْمِ).

من خرج منهم عثمان بن عفّان ومعه زوجته رقبّة بنت رسول الله، وأخرج يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى أنس قال: أبطأ على رسول الله خبرهما، فقدمتِ امرأة فقالت له: قد رأيتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار، فقال: «صحبهم الله، إنَّ عثمان لأوَّل من هاجر بأهله بعد لوطِ» قلت: وبهذا تظهر النُكتة في تصدير البخاريُ الباب بحديث عثمان، وقد سرد ابن إسحاق أسماءهم، فأمًّا الرِّجال فهم: عثمان بن عفّان وعبد الرَّحمن بن عوف والزُّبير بن العوَّام وأبو حذيفة بن عُتبة ومصعب بن عُميرٍ وأبو سلمة بن عبدالأسد وعثمان بن مظعونٍ وعامر بن ربيعة وسُهيل ابن بيضاء وأبو سَبْرة وابن أبي رُهم العامريُ، قال: ويُقال بدله: حاطب بن عمرٍ و العامريُ، وأمًّا النَّسوة فهنَّ: رقيَّة بنت النَّبيُّ وسهلة بنت سهيلِ امرأة أبي حذيفة، وأمُّ سلمة بنت أبي أميَّة امرأة أبي سلمة، وليلى بنت أبي حَثْمة امرأة عامر بن ربيعة، ووافقه الواقديُّ في سردهم، وزاد اثنين: عبدالله بن مسعودٍ وحاطب بن عمرو، مع أنَّه ذكر في أوَّل كلامه أنَّهم كانوا أحد عشر رجلًا، فالصَّواب ما قال ابن إسحاق: [إنَّه اختُلِف في الحادي عشر هل هو أبو سَبْرة أو حاطبٌ؟ وأمَّا ابن مسعودٍ فجزم ابن إسحاق]: بأنَّه إنَّما كان في الهجرة النَّانية، ويؤيَّده ما روى أحمد بإسنادٍ حسنٍ عن ابن مسعودٍ قال: بعثنا النَّبيُ لِيُها إلى النَّه إشما ين ونحن نحوٍ من ثمانين رجلًا؛ فيهم: عبد الله بن مسعودٍ وجعفر بن أبي طالبٍ وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعونٍ وأبو موسى...، فذكر الحديث، انظر «الفتح». وما بين معقوفين من (م).

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في غير (ص) و(م): الحنين».

٣٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عُرْوَهُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الحِيَارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَا لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ؟ وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيمَا فَعَلَ بِهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً وَهْيَ نَصِيحَةً ، فَقَالَ: أَيُّهَا المَرْءُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، فَانْصَرَفْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ ؛ جَلَسْتُ إِلَى المِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِي، فَقَالًا: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا؛ إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَدِ ابْتَلَاكَ اللهُ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفًا؟ قَالَ: فَتَشَهَّدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَجَابَ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ وَآمَنْتَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ الهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ مِنْ عُقْبَةَ، فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي؛ أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيام؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى العَدْرَاءِ فِي سِتْرِهَا، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنَ اللَّهِ مِالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّن اسْتَجَابَ للهِ وَرَسُولِهِ مِنْ الشَّمِيم، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنَاسَٰعِيمِم، وَهَاجَرْتُ الهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَمَا قُلْتَ، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَٰعِيمِم وَبَايَعْتُهُ، وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْر، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَىَّ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ؛ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ -إِنْ شَاءَاللهُ- بِالحَقِّ، قَالَ: فَجَلَدَ الوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ، وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ. وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الحَقِّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ﴿ بَ لَآنٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ مَا ابْتُلِيتُمْ بِهِ مِنْ شِدَّةٍ، وَفِي مَوْضِع البَلاءُ: الإِبْتِلَاءُ وَالتَّمْحِيصُ، مَنْ بَلَوْتُهُ وَمَحَّصْتُهُ، أي: اِسْتَخْرَجْتُ مَا عِنْدَهُ، يَبْلُو: يَخْتَبِرُ، ومُبْتَلِيكُمْ، مُخْتَبِرُكُمْ، وَأَمَّا قَولُهُ: بَلَاءٌ عَظِيمٌ: النِّعَمُ، وَهِيَ مِنْ أَبْلَيتُهُ، وَتِلْكَ مِنِ ابْتَلَيْتُهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِبُرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدِ عالمُ اليمن (عَنِ/ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا) وفي نسخةِ «أخبرني» بالإفراد(١) (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضمَّ شهابِ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا) وفي نسخةِ «أخبرني» بالإفراد(١) (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضمَّ

<sup>(</sup>۱) زيد في (ص) و(م): «والخاء».

العين وفتح المُوحَّدة (بْنَ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ) بكسر الخاء المُعجَمة وتخفيف التَّحتيَّة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً) بن نوفل الزُّهريَّ الصَّحابيَّ الصَّغير (وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ) بالغين المعجمة المضمومة والمُثلَّثة ، الزُّهريّ ، من صلحاء التَّابعين وأشر افهم (قَالَا لَهُ) أي: لعبيد الله بن عديِّ بن الخيار: (مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ) بن عفَّان، ليست أمُّه أَختًا له بل من رهطه (فِي أَخِيهِ) لأمِّه (الوَلِيدِ بْن عُفْبَةً؟) بضمِّ العين وسكون القاف، ابن أبي مُعيطٍ، وكان عثمان ولَّاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص ﴿ اللَّهِ (وَكَانَ أَكْثَرَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «أكبر» بالمُوحَّدة بدل المُثلَّثة (النَّاسُ فِيمَا فَعَلَ) عثمان (بِهِ) بالوليد من تقويته في الأمور وإهماله حدَّ شربه المسكر (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بن عديٌّ: (فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً وَهْيَ نَصِيحَةٌ) لك (فَقَالَ: أَيُّهَا المَرْءُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) قال ذلك لأنَّه فهم أنَّه يكلِّمه بما فيه إنكارٌ عليه، فيضيق صدره لذلك، قال عبيدالله: (فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ) نصبُ مفعولِ (جَلَسْتُ إِلَى المِسْوَرِ وَإِلَى ابْن عَبْدِ يَغُوثَ، فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَ) الذي (قَالَ لِي) عثمان (فَقَالًا: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ، فَبَيْنَمَا) بالميم (أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا؛ إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ) لم يُسَمَّ (فَقَالًا) المسور وابن عبديغوث (لِي: قَدِ ابْتَلَاكَ اللهُ) يأتى تفسيره بعدُ إن شاء الله تعالى - من قول المصنِّف (فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ/ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفًا؟) بمدّ الهمزة (قَالَ: فَتَشَهَّدْتُ) وسقط لفظ «قال(١١)» في الفرع وثبت في الأصل (ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صِنَ السَّعِيمِ م) سقطت التَّصلية لأبي ذرِّ (وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، وَكُنْتَ(١) مِمَّن اسْتَجَابَ للهِ وَرَسُولِهِ مِنَى الله الكِتَابَ، وَكُنْتَ(١) مِمَّن اسْتَجَابَ للهِ وَرَسُولِهِ مِنَى الله الكِتَابَ، وَكُنْتَ(١) مِمَّن اسْتَجَابَ للهِ وَرَسُولِهِ مِنَى الله الكِتَابَ، وَكُنْتَ(١) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «ممَّن استجابَ اللهَ ورسولَه» (وَآمَنْتَ<sup>(٣)</sup> بِهِ، وَهَاجَرْتَ الهِجْرَتَيْن الأُولَيَيْن) بضمِّ الهمزة وسكون الواو وفتح اللَّام والتَّحتيَّة الأولى وتسكين الثَّانية، تثنية «أولى» على التَّغليب بالنِّسبة إلى هجرة الحبشة، فإنَّها كانت أولى وثانيةً، أمَّا إلى المدينة؛ فلم تكن إلَّا واحدةً، وهذا هو المراد من هذا الحديث في هذا الباب؛ كما لا يخفي.

<sup>(</sup>١) في (م): «وسقط لفظ: باب لأبي ذرِّ»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «وكنتَ» بفتح التاء على الخطاب، وكذا: «وآمنتَ»، «وهاجرتَ». «حلبي».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ج) و(ص) و(م)، وبهامش (ج): كذا في الناصرية وغيرها، والذي في فرع المزي «وآمن» بحذف المثناة الفوقية. انتهى. وفي (ل) و(ب) و(س): «آمن»، وبهامش (ل) معنى ما في هامش (ج).

(وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِمِيمِ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ) طريقه (وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ) الكلام (في شَأْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً) بسبب شربه الخمر وسوء سيرته (فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقَالَ لِي) أي: على عادة العرب: (يَا ابْنَ أَخِي) ولأبي ذرِّ: «أختى»، قال الكِرمانيُّ: هي الصَّواب؛ لأنَّه كان خاله (أَذْرَكْتَ) بتاء الخطاب (رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ الل يعي عنه، وليس مراده نفي الإدراك بالسِّنِّ؛ لأنَّه وُلِد في حياته بَلِالسِّلة النَّام (وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ) أي: وصل (إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ) ما وصل (إِلَى العَذْرَاءِ) بالذَّال المُعجَمة والمدِّ: البِكُر (في سِتْرِهَا) بكسر السِّين، أي: من شرعه الشَّائع الذَّائع الذي ليس يخفى على أحد (قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنَاشِيرِ مم بِالحَقِّ) سقط لفظ «قد» و «التَّصلية» لأبي ذرّ (وَأَنْزَلَ(١) عَلَيْهِ الكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّن اسْتَجَابَ للهِ وَرَسُولِهِ مِنْ الشَّعِيْمِ) سقطت التَّصلية لأبي ذرَّ (وَآمَنْتُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «ممَّن استجاب الله ورسولَه وآمنَ» (بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنَاسَّهِ مِنَ اللَّعَلِيمِ عَلَى التَّصلية لأبي ذرِّ (وَهَاجَرْتُ الهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ) الحبشة والمدينة (كَمَا قُلْتَ) بتاء الخطاب لعبيد الله (وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَنَ الْمَايِعة، ولأبي ذرّ: «وتابعته»؛ بالفوقيَّة بدل المُوحَّدة، من المُتابعة (وَاللهِ) بالواو، ولأبى ذرِّ عن الكُشميهَنيِّ: «فوالله»؛ بالفاء (مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْر، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ) بضمِّ الفوقيَّة، مبنيًّا للمفعول (عُمَرُ) ﴿ مِنْ إِنْ وَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ) زاد أبو ذرِّ<sup>(۱)</sup>: «حتَّى توفَّاه الله» (ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ) بضمّ الفوقيَّة ، مبنيًّا للمفعول (أَفَلَيْسَ ١٩٧/٦ لِي عَلَيْكُمْ) بهمزة/ الاستفهام (مِثْلُ) ولأبي ذرِّ: «من الحقِّ مثل» (الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟) د٤/١٩٨/ بتشديد الياء، وسقطت من الفرع، وثبتت في أصله (قَالَ) عبيد الله/: (بَلَى، قَالَ) عثمان: (فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ ؟) بسبب تأخير الحدِّ عن الوليد (فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ) سقط «ابن عقبة» لأبي ذرِّ (فَسَنَأْخُذُ فِيهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- بِالحَقِّ، قَالَ) عبيد الله: (فَجَلَدَ الوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً) بعد أن شهد عليه حمران والصَّعب بن جَثَّامة(٣) أنَّه قد شرب الخمر (وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ، وَكَانَ هُوَ) أي: عليٌّ (يَجْلِدُهُ) ولا تَنافيَ بين قوله هنا: «أربعين»

<sup>(</sup>١) زيد في (م) الاسم الكريم، وليس في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) «زاد أبو ذرِّ»: سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «جَثَّامة» بفتح الجيم وتشديد المثلَّثة ، مات في خلافة الصِّدِّيق. «ترتيب».

وقوله في «مناقب عثمان» [ح:٣٦٩٦] «ثمانين» لأنَّ التَّخصيص بالعدد لا ينفي الزَّائد، أو كان الجلد بسوط له طرفان.

(وَقَالَ يُونُسُ) بن يزيد الأيليُ، ممّا وصله في «مناقب عثمان» [ح: ٣٦٩٦] (وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) محمّد بن عبد الله بن مسلم، ممّا وصله ابن عبد البرِّ في «تمهيده» (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمّد النه مسلم (أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ ؟) وهذا التَّعليق عن يونس وابن ابن مسلم (أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ ؟) وهذا التَّعليق عن يونس وابن أخي الزُّهريِّ ثابتٌ في رواية المُستملي فقط (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُ في قوله: «ابتلاك الله»: (﴿ بَكَ اللهُ مِنْ شِدَّةٍ وَفِي مَوْضِعٍ) آخر (البَلاَءُ) هو (الإبْتِلاَءُ وَالتَّمْحِيصُ) بالحاء والصَّاد المهملتين (مَنْ بَلَوْتُهُ) بالواو (وَمَحَّصْتُهُ، أَي: اِسْتَخْرَجْتُ مَا عِنْدَهُ) ويشهد له قوله: (يَبْلُو) أي: (يَخْتَبِرُ، ومُبْتَلِيكُمْ) أي: (مُخْتَبِرُكُمْ) ثمّ استطرد فقال: (وَأَمَّا قَوْلُهُ: بَلَاتُ ) من ربَّكم (() (عَظِيمٌ ())) فالمراد به: (النِّعَمُ) بكسر النُون (وَهِيَ مِنْ أَبْلَيْتُهُ) إذا أنعمت عليه (وَتِلْكَ) أي: الأولى (مِنِ ابْتَلَيْتُهُ) (") وهذا كلُّه ثابتٌ في رواية المُستملي وحده.

٣٨٧٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ يُنْهَا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ، فَقَالَ: "إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ، فَقَالَ: "إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ الصُّورَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الخَنْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن

<sup>(</sup>١) «من ربِّكم»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «بلاء عظيم»: هو من البلوّ؛ وهو التجربة، ويستعمل في الشدَّة والنعمة، قال الله تعالى: 
﴿ وَبَهَوْنَهُم بِالْمُسَنَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ ﴾ [الاعراف: ١٦٨]. «قشيري»، وفي «الفتح»: وهذا كلُّه من كلام أبي عبيدة في 
«المجاز» فرَّقه في مواضعه، وتحرير ذلك أنَّ لفظ «البلاء» من الأضداد، يُطلَق ويُراد به النعمة، [ويطلق ويراد به النعمة، ويُطلق أيضًا على الاختبار، ووقع ذلك كلُّه في القرآن؛ كقوله: ﴿ بِلَآءٌ حَسَنًا ﴾ [الانفال: ١٧]، فهذا من النعمة والعطيّة، وقوله: ﴿ بَكَمَّ مُنَّ نَعْلَمُ اللهُ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٤٤]، فهذا من النقمة، ويحتمل أن يكون من الاختبار؛ وكذلك قوله: ﴿ وَلَنَبَلُونً كُمْ حَتَى نَعْلَمُ اللهُ جَهِدِينَ مِنكُرُ ﴾ [محمد: ٣].

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: «وهي مِن أبليته وتلك من ابتليته» كذا في نسخ الشارح، والَّذي في «الفرع المزِّيِّ»: وهي من أبتليه، وتلك من أبليته.

سعيد القطّان (عَنْ هِشَامٍ) أنّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أبِي) عروة بن الزّبير (عَنْ عَائِشَةَ بَرَيّه: أَنَّ حَبِيبة) رملة بنت أبي سفيان (وَأُمَّ سَلَمَة) هند، ولأبي ذرّ تقديمُ "أمّ سلمة» على "أمّ حبيبة» (ذكرَتَا كَنِيسَةٌ رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ) بنون الجمع على أنّ أقلّ الجمع اثنان أو معهما غيرهما من النّسوة، وكانت أمُّ سلمة هاجرت الأولى مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد، وأمُّ حبيبة النَّانية مع زوجها عبيد الله بن جحش فمات هناك (فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا(١)) ذلك (لِلنَّبِيِّ مِنْ الشير عن فَقَالَ: إِنَّ أُولَئِكِ) بكسر الكاف (إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ؛ بَنَوْا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: «فبنوا» (عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ) بفوقيَّة مكسورة (١) فتحتيَّة ساكنة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: «تلك» (الصُّورَ) باللَّام بدل التَّحتيَّة فتحتيَّة ساكنة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: «تلك» (الصُّورَ) باللَّام بدل التَّحتيَّة (أُولَئِكِ) بكسر الكاف (شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ).

وهذا الحديث سبق في «الجنائز» في «باب بناء المساجد على القبر» [ح: ١٣٤١].

٣٨٧٤ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِيُّ، عَنْ أَمُّ خَمِيصَةً خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ، فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ، فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنْ اللهِ مِنَاسَٰهُ الحَمَيْدِيُ : لَهَا أَعْلَامٌ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: «سَنَاهْ»، قَالَ الحُمَيْدِيُ : لَهَا أَعْلَامٌ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: «سَنَاهْ»، قَالَ الحُمَيْدِيُ : يَعْنِي: حَسَنٌ، حَسَنٌ.

وبه قال/: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير المكِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِيُّ (٣)) بكسر العين (عَنْ أَبِيهِ) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (عَنْ أُمِّ خَالِدٍ) اسمها أَمَة -بفتح الهمزة والميم المُخفَّفة وبالهاء - و «خالد» هو ابن الناوير بن العوَّام (بِنْتِ خَالِدٍ) أي: ابن سعيد بن العاص أنَّها (قَالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ وَأَنَا جُويْرِيَةٌ، فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰمِي مُ خَمِيصَةً) بفتح الخاء المعجمة وبالصَّاد المهملة: كساءً من خزِّ (لَهَا أَعْلَامٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰمِي مُ يَمْسَحُ الأَعْلَامَ بِيَدِهِ) الكريمة (وَيَقُولُ: كساءً من خزِّ (لَهَا أَعْلَامٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِي مُ مَنَّ اللهِ عَلَامٌ مِينَاهُ، سَنَاهُ) -مرَّتين - بفتح السِّين والنُّون وبعد الألف هاءٌ ساكنةٌ فيهما (قَالَ الحُمَيْدِيُّ) عبد الله الرَّاوي: (يَعْنِي) هو أي: الثَّوب: (حَسَنٌ، حَسَنٌ).

(۱) في (س): «فذكرنا»، وهو تصحيفً.

د۲۹۸/٤٠

<sup>(</sup>١) جاء في متن (ج): بفوقية مفتوحة وبهامشها: صوابه مكسورة.

<sup>(</sup>٣) «السَّعيديُّ»: سقط من (م).

٣٨٧٥ - حَدَّثَنَا بَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ عَبْدِ اللهِ رَبُّ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِ مِنَاشِهِ اللهِ وَهُو يُصَلِّى فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ اللهِ رَبُّ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُ عَلَيْنَا، قَالَ: "إِنَّ النَّجَاشِيِّ؛ سَلَّمْنَا عَلَيْكَ فَتَرُدُ عَلَيْنَا، قَالَ: "إِنَّ السَّولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُ عَلَيْنَا، قَالَ: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا"، فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَرُدُ فِي نَفْسِي.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ) الشَّيبانيُ مولاهم البصريُ ختن أبي عَوانة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة) الوضَّاح اليشكريُ (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهران الأعمش (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيُ (عَنْ عَبْدِاللهِ) بن مسعودٍ ( اللهِ اللهُ وقالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمِ عَلْقَمَةً) بن قيسٍ النَّخعيُ (عَنْ عَبْدِاللهِ) بن مسعودٍ ( اللهِ النَّجَاشِيُّ ) ملك الحبشة من الهجرة القَّانية وَهُو يُصَلِّي فَيَرُدُ عَلَيْنَا) السَّلام (فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيُّ ) ملك الحبشة من الهجرة القَّانية إلى المدينة، والنَّبيُ مِنَاسُعِيمُ يتجهَّز إلى بدرٍ (سَلَّمْنَا عَلَيْهِ) وهو في الصَّلاة (فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا) السَّلام (فَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ) وأنت في الصَّلاة (فَتَرُدُ عَلَيْنَا) السَّلام (قَالَ: ١٩٨٦ السَّلام (فَالُتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ) وأنت في الصَّلاة (فَتَرُدُ عَلَيْنَا) السَّلام (قَالَ: ١٩٨٦ السَّلام (قَالَ: اللهُ عَمْشَ وَانت في الصَّلاة (فَتَرُدُ عَلَيْنَا) السَّلام (فَالَ: أَرُدُ) عليه (فَالَتُ عَلَيْكَ) وأنت في الصَّلاة ؟ (قَالَ: أَرُدُ) عليه (فِي النَّخعيِّ: (كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ) إذا سلَّم عليك إنسانٌ وأنت في الصَّلاة ؟ (قَالَ: أَرُدُ) عليه (فِي نَضَى،

وهذا الحديث قد سبق في أواخر «الصَّلاة» في «باب لا يردُّ السَّلام في الصَّلاة» [ح: ١٢١٦].

٣٨٧٦ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّفَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى شُرَّةِ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللهِ وَنَحْنُ بِاليَمَنِ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى أُبِي مُوسَى شُرَّةٍ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللهِ مَا أَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ مِنَ اللهُ اللهِ عَلَا أَهُلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ». الْتَبَيَّ مِنْ اللهُ المُلُهُ أَنْتُمْ يَا أَهْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بفتح العين المُهمَلة والمدِّ، أبو كُرَيبِ الهَمْدانيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء مُصغَّرًا (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةً) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء، عامر (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله أبن قيسٍ الأشعريِّ (بِنَيْ ) أنَّه (قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ) مصدرٌ ميميٌّ، أي: خروج النَّبيِّ (مِنَاسَمِيمِم) أي: مبعثه، أو خروجه إلى المدينة (وَنَحْنُ بِاليَمَنِ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً) لنصل إلى مكَّة (فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا) بسبب هيجان البحر والرِّيح (إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) بن المَّالِي اللهِ المَّالِبِ اللهِ المَّالِبِ اللهِ المَّالِبِ اللهِ المَّالِبِ اللهِ المَالِبِ اللهِ المَالِي اللهِ المَالِبِ اللهِ المَالِي المَالِي اللهِ المَالِي اللهَ المَالِي اللهَ المَالِي اللهِ اللهِ المَالِي اللهِ المَالِي اللهِ المَالِي المَالِي اللهِ المَالِي المَالِي اللهِ المَالِي المَالِي اللهِ المَالِي اللهِ المَالِي اللهِ المَالِي اللهَ المَالِي المَالِي اللهِ المَالِي المَالِي المَالِي اللهِ المَالِي المِالْمِلْوِي المَالِي المَال

(فَأَقَمْنَا مَعَهُ) بالحبشة (حَتَّى قَدِمْنَا) المدينة (فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ مِنْ الشَّهِيَّمُ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ) سنة ستُ أو سبع (فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ الشَّهِيَّمُ: لَكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ) هجرة من مكَّة إلى الحبشة، وهجرة من الحبشة إلى الحبشة، وفي رواية مسلم: «فأَسُهَمَ لنا/ وما قَسَمَ لأحدِ غاب عن خيبر منها شيئًا إلَّا أصحاب سفينتنا(۱) مع جعفر وأصحابه " وسقطت أداة النَّداء من قوله «يا أهل السَّفينة ".

وحديث الباب أخرجه المؤلّف مُقطّعًا في «الخمس» [ح:٣١٣٦] و«المغازي» [ح:٤٢٣٠]، ومسلمٌ في «الفضائل».

### ٣٨ - بابٌ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ

(بابٌ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ) بفتح النُّون، وحكى ابن دحية كسرَها، وهو لقب كلِّ من مَلكَ الحبشة، ولقبه الآن الحَطِي؛ بفتح الحاء وكسر الطَّاء الخفيفة المهملتين آخره تحتيَّةٌ خفيفة (١)، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود العتكيُّ الزَّهرانيُّ المقرئ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة) سفيانُ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَطَاء) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ (سُنَّةِ) وعن أبيه أنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِمِيم حِينَ مِنَاسِمِيم مِينَ مَنَاسِمِيم مِينَ مَنَاسِم مِنَاسِم مِنَاسِم مَنْ وَعَنْ المَيْعِم وَالْعَيْم وَعَنْ الله الإسلام (أَصْحَمَة) بهمزةٍ وصادٍ وحاء مهملتين وميم مفتوحات آخره هاء تأنيثٍ، قيل: هو لقبه واسمه عطيَّة.

<sup>(</sup>١) «سفينتنا»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): تكملة: أرض الحبشة بالجانب الغربيّ من بلاد اليمن، ومسافتها طويلة جدًّا، وهم أجناس، وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة، وكان في القديم يُلَقَّب النَّجاشيّ، وأمَّا اليوم؛ فيقال [له]: الحَطِي؛ بفتح المهملة وكسر الطاء المهملة الخفيفة بعدها تحتيَّة خفيفة، ويقال: إنَّهم من ولد حبش بن كوش ابن حام، [قال] ابن دريد: جمع الحبش: أحبوش؛ بضمَّ أوَّله، وأمَّا قولهم: الحبشة؛ فعلى غير قياس، وقد قالوا أيضًا: حبشان، وقالوا: أحبش، [وأصل] التحبيش: التجميع، والله أعلم. «فتح».

٣٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهليُّ مولاهم البصريُّ النَّرْسيُّ -بفتح النُّون وسكون الرَّاء وبالسِّين المهملة - قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بتقديم الزَّاي على الرَّاء مُصغَّرًا، أبو معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين، ابن أبي عروبة قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة، السَّدوسيُّ (أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ بِنُّمَّةُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مِنالله عِيمِ مَن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ بَنَمَّةً (صلَّى على أصحمة صلَّى على النَّجاشِيِّ) بتشديد القاء (وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ) ومطابقته النَّرجمة من جهة صلاته عليه بعد إعلامه بموته.

٣٨٧٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبُّى : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَرَ عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَرَ عَلَيهِ أَرْبَعًا، تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَة) قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السُّلميُ مولاهم أبو خالد الواسطيُّ، وسقط «ابن هارون» لغير أبي ذرِّ (عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ) بفتح السِّين مُصحَّحًا عليها في الفرع كأصله وكسر اللَّام، و «حَيَّان» بفتح الحاء المهملة والتَّحتيَّة السِّين مُصحَّحًا عليها في الفرع كأصله وكسر اللَّام، و «حَيَّان» بفتح الحاء المهملة والتَّحتيَّة المُشدَّدة، الهذليِّ البصريِّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء (۱)) بكسر الميم ممدودًا(۱) (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ ( بَنُّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ عِلْمُ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةً (٣) النَّجَاشِيِّ) صلاة الغيبة (فَكَبَر عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ ( بَنُّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ عِلْمُ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةً (٣) النَّجَاشِيِّ) صلاة الغيبة (فَكَبَر عَبْدِ اللهِ) واستُنبِط منه: الصَّلاة على الغائب، لكنَّها لا تسقط الفرض (تَابَعَهُ) أي: تابع يزيدَ ابن هارون (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد/الوارث في روايته إيَّاه عن سليم بن حيَّان.

د۱۹۹/۶پ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): «مِيناء» بكسر الميم وسكون التحتيَّة وبالنون والمدِّ والقصر، كذا بخطَّ شيخنا راشِ عن «جامع الأصول»، وفي «فرع المزِّيِّ»: بفتح الهمزة وكسرها والمدِّ، ثمَّ رسم تحت الألف كسرة مبسوطة وكسرة ممدودة؛ هكذا «مِيْنَاء».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): ويقصر ؛ كما في «الترتيب» وغيره.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): سقط «أصحمة» من «الفرع المزِّيِّ»، وثبت في «الفرع القاهريِّ».

٣٨٨٠ - ٣٨٨٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِع، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اَخْبَرَهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِيمُ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لَا خِيكُمْ". \* وَعَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ الْمُ الْخَبَرُهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِيمُ صَفَّ بِهِمْ فِي المُصَلِّى، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَرَ أَرْبَعًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بضمّ الزَّاي مُصغَّرًا، أبو خيثمة الحافظ قال: (حَدَّثَنَا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن/ عبد الرَّحمن بن عوف الزُهريُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُهريُّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (وَابْنُ المُسَيَّبِ) سعيدُ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (وَابْنُ المُسَيَّبِ) سعيدُ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُنَّ الْمُسَيَّبِ) بعدد أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَ اللهِ عَلَى المَّهُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ) أي: أخبر أصحابه بموته أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِن أعلام نبوَّته مِنَاشِهِ مِنَاسُهِ المَّغُفِرُوا لأَخِيكُمْ) في اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) وهو علمٌ من أعلام نبوَّته مِنَاشِهِ مِنْ الْهَالِمُ النَّجَاشِيِّ .

(وَعَنْ صَالِحٍ) أَي: ابن كيسان بالسَّند السَّابق (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهرِيِّ أَنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ) وسقط لأبي ذرِّ «ابن المُسيَّب» وثبت له عن الكُشْميهنيِّ: «حدَّثني» بالإفراد «أبو سلمة بن عبد الرَّحمن وسعيدٌ» (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ بَرُّيُّ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَٰعِيمِ مَضَّ بِهِمْ فِي المُصَلَّى) خارج المدينة (فَصَلَّى عَلَيْهِ) على النَّجاشيِّ (وَكَبَّرَ أَرْبَعًا) ولأبي ذرِّ: «وكبَّر عليه أربعًا» وهذا النَّجاشيُّ هو الذي هاجر إليه المسلمون، وكتب له مِنَاسَعِيمِ كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام مع عمرو بن أميَّة سنة ستِّ من الهجرة، وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب، وأمَّا النَّجاشيُّ الذي ولي بعده الحبشة فكان كافرًا لم يُعرَف له إسلامٌ ولا اسمٌ.

## ٣٩ - باب تَقَاسُمِ المُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيرِمُ

(باب تَقَاسُمِ المُشْرِكِينَ) أي: تحالفهم (عَلَى النَّبِيِّ مِن السَّعِيمِم) وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

٣٨٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ سُعِيمُ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: «مَنْزِلُنَا غَدًا - إِنْ شَاءَ اللهُ - بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين القرشيُّ (عَن ابْن شِهَابِ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِلَّهِ ﴾ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ الرَّادَ حُنَيْنًا ﴾ أي: غزوتها: (مَنْزِلُنَا غَدًا -إِنْ شَاءَ اللهُ-) اعتراضٌ بين المبتدأ وهو قوله: «منزلنا» وخبره وهو قوله: (بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً) بفتح الخاء المُعجَمة: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وهو المُحصَّب (حَيْثُ تَقَاسَمُوا) تحالفوا (عَلَى الكُفْر) زاد في «الحجِّ» [ح: ١٥٩٠] من طريق الأوزاعيِّ عن الزُّهريِّ: «وذلك أنَّ قريشًا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطَّلب -أو بني المطَّلب- ألَّا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتَّى يُسلِموا إليهم النَّبيَّ مِنالله عِنامُ»، وفي السِّيرة: «وكتبوا بذلك كتابًا بخطِّ بغيض بن عامر بن هاشم(١)، وعلَّقوه في جوف الكعبة، وتمادوا على العمل/ بما فيه من ذلك ثلاث سنين، فاشتدَّ البلاء على بني هاشمٍ في شِعْبهم، وعلى كلِّ من د٢٠٠/٤ معهم، فلمَّا كان رأس ثلاث سنين(١) تلاوم قومٌ من قصيٍّ ممَّن ولدتهم بنو هاشم ومن سواهم، فأجمعوا أمرهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة، وبعث الله على صحيفتهم الأَرَضَة فأكلت ولَحَسَتْ ما فيها من مثياقٍ وعهدٍ، وبقي ما كان فيها من ذكر الله جَزَجِلَ، وأطلع الله تعالى نبيَّه على ذلك، فأخبر عمَّه أبا طالبٍ بذلك، فقال: أربُّكَ أخبرك بذلك؟ قال: نعم، فقال أبو طالب: لا والثَّواقب ما كذبتني، ثمَّ خرج أبو طالبٍ فقال: يا معشر قريشٍ إِنَّ ابن أَخِي أَخبرني أَنَّ الله مُرَزِّجِلَّ قد سلَّط على صحيفتكم الأَرَضَة، فإن كان كما يقول: فوالله لا نسلِّمه حتَّى نموت(٣) من عند آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلًا دفعنا إليكم صاحبنا قتلتم أو استحييتم، فقالوا: قد رضينا بالذي تقول، ففتحوا الصَّحيفة فوجدوها كما أخبر، فقالوا: هذا سحر ابن أخيك، وزادهم ذلك بغيًا وعدوانًا»، ويأتي إن شاء الله تعالى ما في حديث الباب من المباحث في «الفتح» [ح: ٤٢٨٥] بعون الله وقوَّته.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قال في «الفتح»: وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ، فَشُلَّت أصابعه، ويُقال: إنَّ الذي كتبها النضر بن الحارث، وقيل: طلحة بن أبي طلحة العبدريُّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فاشتد البلاء على بني هاشم في شِعْبهم... فلمَّا كان رأس ثلاث سنين» سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): "نُمزَّق».

## ٤٠ - باب قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ

(باب قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ) عبد منافي عمِّ النَّبيِّ مِنَاشْهِ عِلَم، شقيق عبد الله وكافله بعد موت عبد المطَّلب، وتُوفِّي أبوطالبٍ بعد خروجهم من الشَّعب سنة عشر من المبعث، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

٣٨٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ شُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِن عُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ بِللهِ، قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَ شَعِيمٍ: مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمُكَ؟ فَوَاللهِ؛ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، قَالَ: «هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) النَّورِيِّ، أَنَّه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن عُمَيْرٍ) بضم العين مُصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الحَارِثِ) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب قال: (حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطّلبِ بنَ اللهَ المَطّلبِ بنَ العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطّلبِ بنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطّلبِ بنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

وهذ الحديث أخرجه أيضًا في «الأدب» [ح: ٦٢٠٨]، ومسلمٌ في «الإيمان».

٣٨٨٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا طَالِبِ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ؛ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عُنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبِ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَالًا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَالًا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةٍ

<sup>(</sup>١) في (م): «لقيت»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «واستعير».

عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُّمِيمِ : «لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ»، فَنَزَلَث ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَّذِيكَ مَا مُنُوّا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِمَا تَبَيِّنَ لَمُمُّ أَنَّهُمْ أَصْحَنْ ٱلْجَحِيدِ ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبُكَ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حدَّثني» بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان العدويُّ مولاهم المروزيُّ/ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام بن نافع الحميريُّ مولاهم أبو بكرٍ الصَّنعانيُّ ٢٠٠/٤٠ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد الأزديُّ الأسديُّ(١) مولاهم البصريُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابِ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيدٍ (عَنْ أَبِيهِ) المُسيَّب بن حَزْنٍ -بفتح المهملة وسكون الزَّاي- ابن أبي وهبِ المخزوميِّ، له ولأبيه صحبةٌ (أَنَّ أَبَا طَالِبِ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ) قبل أن يدخل في الغرغرة (دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المغيرة عدوُّ الله فرعون هذه الأمَّة (فَقَالَ) بَهِ لِيسِّم له: (أَيْ عَمِّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً) نُصِب بدلًا من مقول القول وهو: «لا إله إلَّا الله» (أُحَاجُّ) بضمِّ الهمزة بعدها حاءٌ مُهمَلةٌ وبعد الألف جيمٌ مُشدَّدةٌ، وفي «الجنائز» [ح:١٣٦٠] «أشهد» (لَكَ بِهَا عِنْدَاللهِ، فَقَالَ أَبُو جَهْل وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وقد أسلم عبد الله هذا يوم الفتح، واستُشهِد في غزوة حُنينِ (يَا أَبَا طَالِبِ تَرْغَبُ) ولأبي ذرِّ: «أترغب» بهمزة الاستفهام (عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ): أنا (عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ) له (النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهِ م : لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) كما استغفر إبراهيم لأبيه، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيّ «الأستغفرنَّ (١) له»؛ بالهاء بدل الكاف (مَا لَمْ أُنْهَ) بضمِّ الهمزة وسكون النُّون مبنيًّا للمفعول (عَنْهُ) أي: ما لم ينهني الله عن الاستغفار له (فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُولِي قُرْبَكَ ﴾) أي: ما صحَّ الاستغفارُ في حكم الله وحكمته (﴿مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّرَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيدِ ﴾ [التَّوبة: ١١٣]) من بعد ما ظهر لهم أنَّهم ماتوا على الشِّرك، فهو كالعلَّة للمنع من الاستغفار لهم، وسقط لأبي ذرِّ من قوله (﴿ وَلَوْكَ أَوْلِي قُرُنِكَ ﴾.... الى آخره، وقال بعد قوله: «﴿لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ إلى ﴿أَصْحَنْ ٱلْجَحِيمِ ﴾» (وَنَزَلَتْ) في أبي طالب، وفي نسخةٍ (ونزل): (﴿ إِنَّكَ لَا تُمَّدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦]) أي: أحببت هدايته، أو أحببته لقرابته، أي:

<sup>(</sup>١) ﴿ الأسديُّ ﴾: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) الأستغفرنَّا: ليس في (ص) و(م).

ليس ذلك إليك، إنّما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجّة الدَّامغة، وقد كان أبو طالب يحوطه بَرْائِسًا وينصره ويحبُّه حبًّا طبيعيًّا لا شرعيًّا، فسبق القدر فيه واستمرَّ على كفره، ولله الحجَّة السَّامية، ولا تنافي بين هذه الآية وبين قوله (١): ﴿وَإِنَّكَ لَهَدِينَ فِيهِ وَاستمرَّ على كفره، ولله الحجَّة السَّامية، ولا تنافي بين هذه الآية وبين قوله (١): ﴿وَإِنَّكَ لَهَدِينَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ الشُورى: ١٥] لأنَّ الذي أثبته وأضافه إليه الدَّعوة، والذي نفى عنه هداية التَّوفيق وشرح الصَّدر، ويأتي مزيدٌ لِمَا ذُكِر هنا في «تفسير سورة براءة» [ح: ٤٦٧٥] بعون الله.

٣٨٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَ النَّعِيْمُ - وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ - فَقَالَ: "لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ". حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بِهَذَا، وَقَالَ: تَعْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنِيسيُ قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ «حدَّثني» (ابْنُ الهَادِ) / هو يزيد بن عبدالله ابن أسامة ابن الهاد اللَّيثيُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ) بفتح المُعجَمة والمُوحَّدة المُشدَّدة الأولى، الأنصاريِّ التَّابِعيِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سنانِ (الخُدْرِيِّ) بالدَّال المهملة بِنَّ وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهَاد اللَّي مُومَ القِيامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ) بضادين مُعجَمتين مفتوحتين ليَّهُ النَّال المهملة، وهو ما رقَّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين ثمَّ استُعير للنَّار (يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ) بفتح التَّحتيَّة وسكون الغين المعجمة وكسر اللَّام.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي، الزُّبيريُّ الأسديُّ المدنيُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ/ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينارِ (وَالدَّرَاوَرْدِيُّ<sup>(۱)</sup>) بفتح الدَّال المُهمَلة الأولى والرَّاء وبعد الألف واوِّ مفتوحةٌ وسكون الرَّاء بعدها دالٌ مُهمَلةٌ فتحتيَّةٌ، عبد العزيز بن محمَّدِ (عَنْ يَزِيدَ) بن الهاد (بِهَذَا) الحديث المذكور (وَقَالَ: تَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ) أي: أصله، وفي رواية

<sup>(</sup>١) «وبين قوله»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): «إلى دَارَابجرد» بفتح الدال والراء المهملتين، وهي بلدة من بلاد فارس، فاستثقلوا «دارابجردي» فقالوا: الدَّراورديُّ. «ترتيب».

يونس عن ابن إسحاق: فقال: «يغلي منها دماغه حتَّى يسيل على قدميه» قال السُهيليُ: من باب النَّظر في حكمة الله ومشاكلة الجزاء للعمل أنَّ أبا طالبِ كان معه مِن الشيار مله متحزِّبًا له إلَّا أنَّه كان مثبتًا لقدمه على ملَّة عبد المطَّلب حتَّى قال عند الموت: أنا على ملَّة عبد المطَّلب، فسُلِّط العذاب على قدميه خاصَّة ، لتثبيته إيَّاهما على ملَّة آبائه(۱).

# ٤١ - باب حَدِيثِ الإِسْرَاءِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ إلى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾

(باب حَدِيثِ الإِسْرَاءِ) سقط التّبويب لأبي ذرّ (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ ﴾) تنزية لله تعالى عن السُّوء، وهو علمٌ للتّسبيح؛ كعثمان للرّجل، قال الرّاغب: السّبْح: المَرُّ السَّريع في الماء أو في الهواء، يُقال: سبح سبحًا وسباحةً، واستُعير لِمَرِّ النّبوم في الفلك؛ كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ فِي الهواء، يُقال: ٣٣] ولحري (١) الفرس: ﴿ وَالسّبِحَتِ سَبْمًا ﴾ [النّازعات: ٣] ولسرعة الذّهاب في فلكويسَبُحُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣] ولجري (١) الفرس: ﴿ وَالسّبِح بَاصله التّنزيه للباري جلّ وعلا، والمرّ (٤) السّريع في عبادته مَرَّ بُلُ وجُعِل ذلك في فعل الخير؛ كما جُعِل الإبعاد في السّرّ، وقيل: والمرّ (٤) السّريع في عبادته مَرَّ بُلُ ، وجُعِل ذلك في فعل الخير؛ كما جُعِل الإبعاد في السّرّ، وقيل: أبعده الله، ثمّ جُعِل التّسبيح عامًا في العبادات قولًا كانت (٥) أو فعلًا أو نيّة ، قال تعالى: ﴿ فَلُولًا المُعده الله ، ثمّ جُعِل السّبيح عامًا في العبادات قولًا كانت (٥) أو فعلًا أو نيّة ، قال تعالى: ﴿ فَلُولًا اللّهُ مَا فَوْدَا أُفِر البحان » اسمّ واقعٌ موقع المصدر، وقد اشتقَ منه أصله مصدرٌ ؛ كغفران، قال أبو البقاء: «سبحان» اسمّ واقعٌ موقع المصدر، وقد اشتقَ منه سبّحت والتّسبيح، ولا يكاد يُستعمَل إلّا مضافًا؛ لأنّ الإضافة تبيّن مَنْ المُعظّم، فإذا أُفرِد عن الإضافة كان اسمًا علمًا للتّسبيح، لا ينصرف للتّعريف، والألف والنّون في آخره مثل: عثمان، وقال ابن الحاجب: والذّليل على أنّ «سبحان» علمُ التّسبيح قول الشّاعر/:

د۲۰۱/٤ ب

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): وعبارة «الفتح»: قال السُّهيليُّ: الحكمة فيه أنَّ أبا طالب كان تابعًا لرسول الله مِنَاسَعِيم بجملته، إلَّا أنَّه استمرَّ ثابت القدم على دين قومه، فسُلُط العذاب على قدميه خاصَّة؛ لتثبيته إيَّاهما على دين قومه، كذا قال، ولا يخلو عن نظر.

<sup>(</sup>۱) في غير (ب) و (س): «لمجرى»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولسرعة الذَّهاب في العمل: ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوبِيلًا﴾ [المزَّمْل: ٧]» سقط من (ص).

<sup>(</sup>٤) «والمرُّ»: ضُرِب عليها في (م)، وكُتِب في الهامش: «والمراد».

<sup>(</sup>٥) في (ص)و(م): «كان».

### قد قلت لمَّا جاءني فخرُه: سبحان مِنْ علقمةَ الفاخرِ

ولولا أنَّه عَلَمٌ لوجب صرفه؛ لأنَّ الألف والنُّون في غير الصِّفات إنَّما تمنع مع العلميَّة، ولا يُستعمَل(١) عَلَمًا إِلَّا شَاذًا، وأكثر استعماله مضافًا وليس بعَلَم، لأنَّ الأعلام لا تُضاف (﴿ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ، ﴾) سيِّدنا محمَّد مِن الله عنه الله و «أسرى» و «سرى» واحدّ، لكن قال السُّهيليُّ: تسامح اللَّغويُّون في «سرى» و «أسرى» وجعلوهما بمعنّى واحدٍ، واتَّفقت الرُّواة على تسمية الإسراء به عليه السَّلام إسراءً، ولم يسمِّه أحدٌ منهم «سرى» فدلَّ على أنَّهم لم يحقِّقوا فيه العبارة؛ ولذلك لم يُختلَف في تلاوة «أسرى» دون «سرى» وقال: ﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ [الفجر: ٤] فدلَّ على أنَّ «السَّريّ» من سريتَ إذا سرتَ ليلًا، وهي مُؤنَّفَةً، تقول: طالت سراك اللَّيلة، والإسراء(١) متعدُّ في المعنى، لكن حُذِف مفعوله كثيرًا حتَّى ظنَّ أهل اللُّغة(٣) أنهَّما بمعنَّى لِمَا رأوهما غير متعدِّيين في اللَّفظ إلى مفعول، وإنَّما ﴿أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ أي: جعل البراق يسري به، وحُذِف المفعول للدَّلالة عليه؛ إذ المقصود بالخبر ذكره، لا ذكر الدَّابَّة التي سرت به. انتهي. (﴿لَيْلَا ﴾) نُصِب على الظُّر فيَّة، وقيَّده باللَّيل، والإسراء لا يكون إلَّا باللَّيل؛ للتَّأكيد، أو ليدلَّ بلفظ التَّنكير على تقليل مدَّة الإسراء، أو أنَّه أسرى به في بعض اللَّيل من مكَّة إلى الشَّام مدَّة أربعين ليلةً (﴿مِنَ ٱلْمَسْجِدِ (٤)ٱلْحَرَامِ ﴾) رُوي أنَّه من بيت أمِّ هانئ، فالمراد بـ ﴿ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾: الحرم كلُّه؛ لإحاطته بالمسجد والتباسه به، وكان الإسراء به يقظةً ؛ إذ لا فضيلة للحالم ولا مزيَّة للنَّائم (﴿ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]) هو بيت المقدس لأنَّه لم يكن حينئذ وراءه مسجدٌ، وهو معدن الأنبياء من لدن الخليل؛ ولذا جُمِعوا له هناك كلُّهم، فأُمَّهم في محلَّتهم ودارهم؛ ليدلَّ ذلك على أنَّه الرَّئيس المُقدَّم والإمام الأعظم مِنَى شميريم

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «تُستعمَل».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قال الكنديُّ في «تفسيره» بعد كلام هندسيِّ قرَّره في إمكان الإسراء على الوجه المقرَّر ما نصُّه: فهذا برهانٌ قاطعٌ على أنَّ الارتفاع من مكَّة إلى ما فوق قرص العرش في مقدار ثلث اللَّيل أولى بالإمكان.

<sup>(</sup>٣) «أهل اللُّغة»: من (م).

<sup>(3)</sup> في هامش (ل): «المسجِد» لغة: «مَفعِل» بالكسر: اسمٌ لمكان السجود، وبالفتح: اسمٌ للمصدر، وأمَّا شرعًا: فكلُ موضع من الأرض؛ لقوله بَيْلِيَّاوَالِيَّم: «جُعِلَت لي الأرض مسجدًا...» إلى آخره. «غيطي»، قوله: «بالكسر» أي: للعين؛ لأنّهم التزموا كسر العين في اسم المكان من: «مسجِد» و«مطلِع» و«مغرِب» و«مشرِق»، قوله: «اسم للمصدر» أي: الذي هو السجود، قوله: «وأمَّا شرعًا» لأنّه يصلح لأن يسجد فيه ولو بعد تطهيره لو كان نجسًا، ولعلً مراده: كون هذا المعنى شرعيًا أن جاء في لفظ الشارع، لا أنّه في عرف أهل الشرع. «حلبي» وأطال فراجعه.

وشرَّف وكرَّم، وسقط قوله «من المسجد الحرام....» إلى آخره لأبي ذرِّ.

٣٨٨٦ - حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ عُبْدِ اللهِ مِنْ عُبْدِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ مَا عَدْ بَنِي عَبْدِ اللهِ مِنْ مَا عَبْدِ اللهِ مِنْ مَا عَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلَا اللهُ عُلْمُ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ آيَا اللهُ عُلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ آيَا اللهُ عُلْمُ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَالْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَا اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبدالله بن بكيرِ المخزوميُ مولاهم المصريُ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْتُ) بن سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف، ابن خالدِ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريُّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف قال/: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ (بُنَّةُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ بَنَاشِيمِ لِمُولُ: لَمَّا المَعجَمة، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُّ «كذبتْني» بتاء التَّانيث بعد المُوحَدة (فُرَيْشُ) أي: إذ أخبرهم أنَّه جاء بيت المقدس في ليلةٍ واحدةٍ ورجع (فُمْتُ في الحِجْرِ) بكسر الحاء المُهمَلة وسكون الجيم (فَجَلَا اللهُ) بالجيم وتخفيف اللَّام، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُّ «فجلًى الله» بتشديدها: كشف (أخيرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ) علاماته (وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ) وفي حديث ابن عبَّاسٍ عبَّاسٍ عبَّاسٍ في المسجد وأنا أنظر إليه حتَّى وُضِع عند دار عَقيلٍ، فَنَعَتُه وأنا أنظر داراته المادق، وقال أنظر واحدة في عند دار عَقيلٍ، فَنَعَتُه وأنا أنظر واحدة قال: السهد عن الزُهريُّ عن أبي سلمة قال: المقدد الله المادق، فقال: أشهد قال: المسجد وأنا أنظر إليه حتَّى وُضِع عند دار عَقيلٍ، فَنَعَتُه وأنا أنظر المنه في ليلةٍ واحدة وثمَّ رجع إلى مكَّة؟ قال: نعم أصدًة الله المادق، فقالوا: أو تصدّقه أنَّه أتى الشَّام في ليلةٍ واحدة وثمَّ رجع إلى مكَّة؟ قال: نعم أصدًة المبعد من ذلك، أصدُّة المناء، قال: فسُمِّي بذلك الصَّدية».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح:٧١٠]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والتَّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

#### ٤٢ - باب المِعْرَاج

(باب المِعْرَاجِ) بكسر الميم، قال في «النِّهاية»: «مِفْعَالٌ» من العروج؛ وهو الصُّعود كأنَّه آلةٌ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «كَشَف»: تفسير لـ«فجلا» المخفَّف، كما في «النهاية»، وفي «القاموس»: أنَّ «جلا» و«جلَّى» مخفَّفًا ومشدَّدًا معناهما: كشف.

له، وقال في «الصّحاح»: عَرَجَ في الدَّرجة والسُّلَم يعرُج عروجًا؛ إذا ارتقى، والمِغرَاج السُّلَم، ومنه: ليلة المعراج، والجمع مَعارج ومَعاريج؛ مثل: مفاتح ومفاتيح، قال الأخفش: إن شغت جعلت الواحد مِغرَج ومَغرَج؛ مثل: مِرْقاةٍ ومَرْقاةٍ، والمعارج(١): المصاعد. انتهى. وسُمِّيت بليلة المعراج لصعود النَّبيُ مِنْ الله المعراع فيها، وظاهر صنيع البخاريِّ هنا أنَّ ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج؛ حيث أفرد كلَّ واحدةٍ منهما بترجمةٍ، لكنَّ قوله في أوَّل «الصّلاة»: «باب كيف فُرِضت الصَّلاة ليلسراء» يدلُّ على اتّحادهما، فإنَّ الصَّلاة إنَّما فُرِضت في المعراج، وإنَّما أفرد كلَّا منهما بترجمةٍ لأنَّ كلَّا منهما يشتمل على قصَّةٍ منفردةٍ وإن كانا وقعا معًا، والجمهور: على أنَّ وقوعهما معًا في ليلةٍ واحدةٍ في اليقظة بجسده المُكرَّم مِنَ الشيريم، وقيل: وقع والجمهور: على أنَّ وقوعهما معًا في ليلةٍ واحدةٍ في اليقظة بجسده المُكرَّم مِنَ الشيريم، وقيل: وقع ذلك مرَّتين مرَّة في المنام توطئة وتمهيدًا ومرَّة في اليقظة، وذهب الأكثرون إلى أنَّه كان في ربيع الأوَّل قبل الهجرة بسنةٍ، وقيل: كان في رجبٍ، وعن الزُّهريِّ: أنَّه كان بعد المبعث بخمس سنين، ورجَّحه القرطبيُّ والنَّوويُّ، وعند ابن أبي شيبة من حديث جابرٍ وابن عبَّاسٍ شِرَّمُ قالا: سنين، ورجَّحه القرطبيُ والنَّوويُّ، وعند ابن أبي شيبة من حديث جابرٍ وابن عبَّاسٍ شَرَّمُ قالا: «وُلِد رسول الله مِنْ الشَّماء، وفيه عُرِح، وفيه عُرج به (٢) إلى السَّماء، وفيه مات».

٣٨٨٧ – حَدَّثَنَا هُدْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا قَنَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عِلَيْهَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مِنْ سَعْمِ عَدَّفَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: (ابَيْنَمَا أَنَا فِي الحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الحِجْرِ - مُضْطَجِعًا؛ إِذْ أَنَانِي آتِ، فَقَدَّ -قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقَ مَا بَيْنَ هَذِهِ، إِلَى هَذِهِ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوْ إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُعْرَةٍ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ هَذِهِ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُو إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِعَالَيْهِ مِنْ فَعْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهْبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا، فَعُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِي، فَمَ أُتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهْبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا، فَعُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِي، فَمَ أُتِيتُ بِدَابَةٍ دُونَ البَعْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَنْيَضَ». - فَقَالَ لَهُ الجَارُودُ: هُوَ البُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةً؟ فُيلًا أَنْ يَعْمُ، يَضَعُ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ - : "فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ لَلْ أَنْ يَعْمُ، يَضَعُ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ - : "فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنَى السَّمَاءَ اللَّذِينَ افَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَرْحَبًا بِو، فَنِعُمُ المَجِيءُ جَاءَ، فَقَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ؛ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعَدَ السَّعُونَ عَلَى السَّمَاءَ الثَّانِيَة ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَمَا الشَّلَامَ عَلَيْهُ مَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ الْمَانِي الصَّالِحِ الْمَاعَةُ مَنَ مَنْ مَعَكَ؟ وَالَ السَّلَمَ عَلَيْهِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مَرْحَبًا بِالإَبْنِ الصَّالِحِ وَاللَّيْعِ السَّقُلَة عَرَالَ أَنْ السَّلَمُ عَلَيْهُ الْمَاءُ وَلَا الْمَالِحِ وَالْمَالِعُ مَنْ الْمَاعُلُونَ الْمَاعِلَى السَّعْفَةَ عَلَى السَّمَاءَ الشَاعُة المَاعَلَى السَّعُمَ

<sup>(</sup>۱) زید فی (ص): «منهما».

<sup>(</sup>۱) «به»: ليس في (ص) و (م).

قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًّا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ؛ إِذَا يَخْيَى وَعِيسَى، وَهُمَا ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا، فَرَدًّا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبَّا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ؛ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَرَدّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَح، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ مِنْ شَعِيمٍ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ؛ بَكَى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي؛ لأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي، يَذَّخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيَلَةِ ، قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ، فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ، فَالنِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيْتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ، أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسونَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلّاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلّاةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي - وَاللهِ - قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاشَأَلْهُ التَّخْفِيفَ الْأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ

فَوَضَعَ عَنِي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَسْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلُ أَمْتَكَ لَا لَهُ مَالَخِي إِلَى رَبُكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأُمْتِكَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَخْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِمُ وَالَاءً وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْرَاتِهِ مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرَعْتِي وَخَيْفُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونُ عَلَا اللَّهُ وَلَا يَالِعُونُ لَا عَرْبُولُ اللَّاسُ وَالْلَا مَا عَلَاهُ وَالْتِي مُنْ الْهِ الْمُعْلِقُ فَلَ عَنْ عِبَادِي الْمَا جَاوَزْتُ نَاوَانِي مُنَادٍ: أَمْضَانَ فَرَاتُهُ اللَّا عَلْ اللَّهُ وَالْمَا جَاوَزْتُ نَادَانِي مُنْتُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَادِ الْمُ الْعَلَا اللَّهُ الْمُ الْعُلْتُ اللَّالِ السَلَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلْقُولُ اللْعُلْقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُرْفُ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعُلَالِ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ) بضمِّ الهاء وسكون الدَّال المُهمَلة بعدها مُوحَّدةً، القيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن دينار العَوْذِيُّ ؟ بفتح العين المُهمَلة وبعد الواو السَّاكنة ذالٌ مُعجَمةٌ مكسورةٌ، قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ أَنس بن مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَة) بفتح الصَّادين المُهمَلتين وسكون العين المُهمَلة، الأنصاريُّ ( رَبُّنَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «أَنَّ النَّبيَّ (١)» (صِنَاسَهُ عِمْ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ (١) أُسْرِيَ بِهِ) فيها، بضمّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (أَنَا) كائنٌ (فِي الحَطِيمِ) أي: في الحِجْر؛ بكسر د٢٠٢/٤ الحاء وسكون الجيم، وسقط قوله «قال» في «اليونينيَّة» (وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْر) بدل/ «الحطيم» والشَّكُّ من قتادة، وفي «بدء الخلق» [ح:٣٠٠٧] «بينا أنا عند البيت» وهو أعمُّ (مُضْطَجِعًا) نُصِب على الحال (إِذْ أَتَانِي آتٍ) هو جبريل الله (فَقَدًّ) بالفاء والقاف والمُهمَلة المُشدَّدة المفتوحات، شقَّ طولًا (قَالَ) قتادة: (وَسَمِعْتُهُ) أي: أنسًّا (يَقُولُ: فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ) بفتح الجيم وبعد الألف راءٌ مضمومةٌ فواوٌ فدالٌ مُهمَلةٌ ، ابن أبي سَبْرَة البصريِّ التَّابعيِّ صاحب أنس را المُوحَّدة: (مَا يَعْنِي) بفتح الجيم وسكون النُّون وكسر المُوحَّدة: (مَا يَعْنِي) أنسَّ (بِهِ؟) بقوله: «فشقَّ ما بين هذه إلى هذه» (قَالَ): يعني به (مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرهِ) بمُثلَّثةٍ مضمومةٍ وسكون ٢٠٣/٦ المعجمة بعدها راءً؛ الموضع(٣) المنخفض بين التَّرقوتين (إِلَى شِعْرَتِهِ) بكسر الشِّين/ المعجمة وسكون العين المُهمَلة: عانته، أو منبت شعرها(٤)، قال قتادة: (وَسَمِعْتُهُ) أي: سمعت

<sup>(</sup>١) في (م): «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): بفتح التَّاء في «الفرع» مصحَّحًا عليها، وفي «فرع النَّاصريَّة» بالكسر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) «الموضع»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «الشَّعرة» ما نبت على العانة «قاموس».

أنسًا ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(ثُمَّ أُعِيدَ) موضعه من الصَّدر المُقدَّس، وإنَّما أُتِي بالطَّست لأنَّه أشهر آلات الغسل عُرْفًا، وبالذَّهب لكونه أعلى الأواني الحسَّيَّة وأصفاها، وحكمة الغسل ليتقوَّى على استجلاء الأسماء الحسنى والثُّبوت في المقام الأسنى، وقد أنكر القاضي عياضٌ راشُ شقَّ الصَّدر المُقدَّس ليلة الإسراء، وقال: إنَّما كان ذلك وهو صغيرٌ في بني سعدٍ عند مرضعته حليمة، وتعقبوه: بأنَّ ذلك وقع مرَّتين؛ الأولى: عند حليمة (أ) لنزع العَلقة التي قيل له عندها: هذا حظُّ الشَّيطان منك؛ ولذا نشأ على أكمل الأحوال من العصمة، والثَّانية: عند الإسراء، وقد روى الطَّيالسيُّ والحارث في «مُسنَديهما» من حديث عائشة رائيًّة: أنَّ الشَّقَ وقع مرَّة أخرى عند مجيء جبريل الله بالوحي في غار حراء لزيادة الكرامة، وليتلقَّى الوحي بقلبٍ قويً على مجيء جبريل الأحوال من التَقديس، وقد وقع في ذلك من الخوارق ما يدهش السَّامع (٥٠)، فسبيلنا أكمل الأحوال من التَقديس، وقد وقع في ذلك من الخوارق ما يدهش السَّامع (٥٠)، فسبيلنا الإيمان به والتَّسليم/ من غير أن نتكلَّف إلى التَّوفيق بين المنقول والمعقول؛ للتبرُّ و ممًا ١٣٠٣/٤

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): أي: وبهاء الضمير «حلبي».

<sup>(</sup>۱) في (م): «التَّمثيل».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): و «العُرْض» مثل «قُفُل»: الناحية والجانب، واضرب به عُرض الحائط، أي: جانبًا منه، أيّ جانب [كان]. «مصباح».

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «وهو صغير».

<sup>(</sup>٥) في (م): «المسامع».

يتوهّم أنّه محالٌ من شقّ البطن وإخراج القلب المؤدّيين للموت (١٠ لا محالة، ونحن بحمدالله لا نرى العدول عن الحقيقة إلى المجاز في خبر الصّادق إلّا في الأمر المُحَال على القدرة، وسقط قوله "ثمّ أعيد" لغير أبي ذرّ (ثُمَّ أُتِيتُ) بضمّ الهمزة مبنيًا للمفعول (بِدَابَّة (١٠ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ) اللّون، والتّذكير باعتبار المركوب، وعند الثّعلبيّ بسند ضعيف من حديث ابن عبّاس بيّن اللها خدِّ كخدِّ الإنسان، وعَرْقٌ كالفرس، وقوائم كالإبل، وأظلاف وذنَبٌ كالبقر، وكان صدره ياقوتة حمراء (فقال له) أي: لأنس بين (الجَارُودُ) بن أبي سبررة (١٠): (هُو البُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟) استفهامٌ حُذِفت منه الأداة، و "أبو حمزة "بالحاء المُهمَلة والزّاي - كنية أنس بين (قال أَنَسُ: نَعَمْ) هو البراق (يَضَعُ خَطْوَهُ) بفتح المُهمَلة وسكون الرّاء بعدها فاءً، أي: يضع وسكون الطّاء المُهمَلة (عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ) بفتح المُهمَلة وسكون الرّاء بعدها فاءً، أي: يضع رجله عند منتهى ما يرى بصره، وهو يدلُ على أنّه كان يمشي على وجه الأرض، وروى ابن معد عن الواقديّ بأسانيده: "له جناحان"، ولعلّه يشعر بأنّه يطير بين السّماء والأرض.

(فَحُولْتُ عَلَيْهِ) بِضِمِّ الحاء مبنيًّا للمفعول (فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا(٥)) فيه حذفٌ صرَّح به البيهقيُّ في «دلائله» من حديث أبي سعيد، ولفظه: «فإذا أنا بدابَّةٍ كالبغل يُقال له: البراق، وكانت الأنبياء تركبه قبلي فركبته...» الحديث، قال: «ثمَّ دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلَّيت، ثمَّ أُتيت بالمعراج» وعند ابن إسحاق: «ولم أرَ قطُّ شيئًا أحسن منه، وهو الذي يمذُ إليه الميت عينيه إذا حُضِر(١)» وفي رواية كعبٍ: «فُوضِعت له مرقاةً من فضّةٍ ومرقاةً من ذهبٍ، حتَّى عرج هو وجبريل» وفي «شرف المصطفى» لأبي سعد: «أنت مُنضَّدٌ باللَّوْلو، عن يمينه ملائكةً وعن يساره ملائكةً» وعند ابن أبي حاتمٍ من رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس ﴿ اللهُ عن أنس ﴿ اللهُ عن ألم ألبث إلَّا يسيرًا حتَّى اجتمع ناسٌ كثيرٌ، ثمَّ أذَّن مؤذِّنٌ فأُقِيمت

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «إلى الموت».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قيل: إنَّه مَلَك كديكِ العرش.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): واسمه سالم بن سلمة بن نوفل الهذلئ البصريُّ «حلبي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «الحمزة» الرجلة، وكان يجتنيها، فقال له بَمِياليِّماة الله عَد الماحمزة «حلبي».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): عبارة «الفتح»: في «ذكر الأنبياء» عند البيهقيّ: «إلى باب من أبواب السماء يقال له: باب الحفظة، وعليه ملَك يُقال له: إسماعيل، تحت يده اثنا عشر ألف ملَك». «فتح».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «احتُضِر».

الصّلاة (١)، فأخذ بيدي جبريل (١) فقدَّمني فصلَّيت بهم ( وعند أحمد من حديث ابن عبَّاسِ ﴿ اللهُّهُ : الفَّمَا أَتَى النَّبِيُّ / مِنْ الشَّرِيمُ المسجد الأقصى قام يصلِّي ، فإذا النَّبيُّون أجمعون يصلُّون معه ( ١٠٤/٦ والأظهر أنَّ صلاته بهم ببيت المقدس كانت قبل العروج ، ثمَّ عُرِج به إلى السَّماء الذُنيا ( فَاسْتَفْتَحَ ) جبريل ( فَقِيل ) ولأبي ذرِّ ( قيل ) ( ( مَنْ هَذَا ) الذي يقرع الباب ؟ ( قَالَ : جِبْرِيل ، قِيل ) ولأبي ذرِّ : ( قال ) أي : خازن السَّماء ( أَنَ ) : ( وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ ) جبريل : معي ( أَنُ وَمَدَّ ، قِيل : وَقَدُ أُرْسِل إليه (قِيل : مَرْحَبًا ( ٢) بِه ، فَنِعْمَ المَحِيء عُونَ السَّعاء ) قال ابن مالك في «شواهده » / : في هذا الكلام شاهدٌ على الاستغناء بالصِّلة عن الموصول ، و١٠٠٣ بعناها وهو مبتداً مُخبَرٌ عنه ، والي مخصوص بمعناها وهو مبتداً مُخبَرٌ عنه ، والذي جاء أو نِعْم المجيء مجيءٌ جاء ، وكونه موصولٌ أو موصوفٌ برجاء » ، والتَّقدير : ونِعْم المجيء الذي جاء أو نِعْم المجيءُ مجيءٌ جاء ، وكونه موصولٌ أجودُ الأنَّه مُخبَرٌ عنه ، والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من كونه نكرة ( فَفَتَحَ ) خازنها الباب ( فَلَمَّا الباب ( فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: "فأقيمت الصلاة" أي: أُمِروا بالتهيُّؤ والقيام لها، ولا يلزم منه أنَّ الإقامة كانت بالألفاظ المشروعة الآن، فيجوز أنَّ الأمر كان بقول جبريل أو غيره: الصلاة جامعة، أو نحو ذلك. "ع ش".

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: «فأخذ بيدي جبريل»: لا ينافي هذا ما في «المواهب اللدنيَّة»: «فتدافعوا حتى قدَّموا محمدًا...» إلى آخره، أي: الأنبياء، أي: منع كلُّ عن نفسه بعد أن طُلِب منه أن يكون إمامًا، وطلبَ من غيره أن يتقدَّم عليه، ثمَّ الظاهر أنَّ الذين تدافعوا في ذلك عظماؤهم، لا كلُّ فرد منهم، فنسبة التدافع إلى الكلِّ فيه مسامحة، وقوله: «حتى قدَّموا قدَّموا محمَّدًا» لا ينافي قوله: «فأخذ بيدي جبريل، فقدَّمني، فصلَّيت بهم»؛ لجواز أن يراد بقوله: «حتى قدَّموا محمَّدًا» أنَّه نسب التقديم إليهم؛ لرضاهم بفعل جبريل وسرورهم به. انتهى شيخناع ش.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): كذا في «الفرع النَّاصريِّ»، والَّذي في «الفرع المزِّيِّ» عكس ذلك.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «خازن السماء»: «واسمه إسماعيل، يسكن الهواء، لم يصعد إلى السماء، ولم يهبط إلى الأرض إلَّا يوم مات النَّبيُّ مِنَاسْمِيمُ، وبين يديه سبعون ألف ملَك، جنده مئة ألف»، قوله: «يسكن الهواء» انظره مع قوله: «فاستفتح جبريل، فقيل: مَن هذا؟» هل القائل إسماعيل أم غيره؟ فإن كان هو فمسكنه الهواء، ولم يصعد السماء، وإن كان غيره؛ فلم [نجد] مَن صرَّح به؛ فراجعه.

<sup>(</sup>٥) «جبريل معي»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قوله: «مرحبًا»، أي: أصاب رحبًا وسعة، وكنَّى بذلك عن الانشراح، واستنبط منه ابن المنيّر [جواز] ردّ السلام بغير لفظ السلام، وتُعقّب بأنَّ قول الملك: «مرحبًا» ليس ردًّا للسَّلام؛ فإنّه كان قبل أن يفتح الباب، والسياق يُرشِد إليه «فتح الباري».

خَلَصْتُ) بفتح اللّام، أي: وصلت (فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ) له جبريل: (هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلّمْ عَلَيْهِ، لَأَنَّ المَارُ المَارُ المَارُ الفضل من القاعد (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدً) علي لأَنَّ المَارُ المَارُ الفضل من القاعد (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدً) علي (السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ) له آدم: (مَرْحَبًا بِالإبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ) جبريل ('' (حَتًى) ولأبي ذرِّ (السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ) له آدم: (مَرْحَبًا بِالإبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِد بي حتَّى ('')» (أتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَح) جبريل بابها (قِيلَ) ولأبي ذرِّ ('' وَقَيلَ) ولأبي ذرِّ ('' هَمْ صَعد بي حتَّى ('')» (أتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَح) جبريل بابها (قِيلَ) ولأبي ذرُ ('') (فقيل) : (مَنْ هَذَا) الذي يقرع الباب؟ (قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ): معي (مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ) جبريل: (نَعَمْ) أُرسِل إليه (قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ) الذي قيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ) جبريل: (نَعَمْ) أُرسِل إليه (قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ) الذي (جَاءَ) أو نِعْمَ المجيءُ مجيءٌ جاء (فَقَتَحَ) الخازن الباب (فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى) بن زكريًا (وَعِيسَى) ابن مريم (وَهُمَا ابْنَا الخَالَةِ ('')) لأنَّ أمَّ يحيى إيشاع بنت فاقوذ ('') أخت حتَّة بالحاء

احفظِ الفَرْقَ بِينَ دال وذال فهو رُكنَ في الفارسيَّةِ أعظمُ كلُّ ما قبله سكونٌ بلاوا و فدالٌ ومَا سِواهُ مُعجَمهُ

<sup>(</sup>١) زيد في (م): «بي» ولعلَّه سبق نظرٍ.

<sup>(</sup>٢) «حتَّى»: سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: "ولأبي ذرّ..." إلى آخره: كذا في "فرع الناصريَّة"، والذي في "فرع المزِّيِّ": "فقيل" السين للطلب، أي: طلب فتح باب السماء، والتعبير به مُشعرٌ بأنَّ الفتح محقَّق؛ إذ لو لم يكن كذلك؛ لما طلبه، وطلبه بالقرع لا بالصوت. انتهى شيخناع ش.

<sup>(3)</sup> في هامشي (ج) و(ل): نقل الإمام النوويُ عن الأزهريِّ: أنّه يُقال: ابنا خالة، ولا يُقال: ابنا عمّة، وأقرَّه وجزم به في "القاموس"، وفي "معراج شيخنا الأجهوريُّ": يُقال: ابنا خالة، ولا يُقال: ابنا عمّة، ولا يُقال: ابنا عمّ، ولا يُقال: ابنا خال؛ إذ لا يكون شخصان كلُّ منهما ابنا خال الآخر إلّا في ندورٍ أيضًا، قال: وقد أشرتُ إلى ما يفيد كون امرأتين كلُّ منهما عمّة الأخرى، وبه يُعلَم أنّه يوجد ذَكَران كلُّ منهما ابن عمّة الآخر، وما يفيد كون امرأتين كلُّ منهما خالة الأخرى، وبه يُعلَم أنّه يوجد ذَكَران كلُّ منهما ابن خال الآخر، فالثاني فيما إذا تزوَّج كلُّ ابنة الآخر، فإن جاءت كلُّ واحدة من البنتين ببنت؛ فإنَّ كلًّا من البنتين خالة الأخرى، وإن جاء كلُّ منهما أيضًا بذكر؛ فكلُّ من الذَّكرين ابن خال الآخر، والأوَّل فيما إذا تزوَّج شخصان كلُّ منهما أمَّ الآخر؛ ثم أنت كلُّ واحدة ببنت؛ فكلُّ من البنتين عمَّة الأخرى، فإذا [أنت كلُّ من البنتين بابنٍ]؛ فإنَّ كلًا منهما عمُّ الآخر؛ ثم أنت كلُّ واحدة ببنت؛ فكلُّ من البنتين عمَّة الأخرى، وإذه و وتروَّج الآخر ما ذكر مع زيادة أنَّ كلًا من الذَّكرين ابن عمَّة الآخر وابن خال له فيما إذا تزوَّج رجلٌ أخت آخر، وتزوَّج الآخر أخته، وأتى كلُّ من زوجته بذكر؛ فإنَّه يكون كلُّ منهما ابن عمَّة الآخر وابن خاله، وما يفيد كون امرأتين أحده، وأتى كلُّ من زوجته بذكر؛ فإنَّه يكون كلُّ منهما ابن عمَّة الآخر وابن خاله، وما يفيد كون امرأتين إحداهما عمَّة الأخرى والأخرى خالتها، فقلتُ:...إلى آخره.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «بنت فاقوذ»؛ بالذال المعجمة، قال:

المُهمَلة والنُّون المُشدَّدة - بنت فاقوذ أمّ مريم؛ وذلك أنَّ عمران بن ماثان تزوَّج حنَّة، وزكريًّا تزوَّج إيشاع، فولدت إيشاعُ يحيى، وولدت حنَّةُ مريمَ، فتكون إيشاع خالة مريم، وحنَّة خالة يحيى، فهما ابنا خالةٍ بهذا الاعتبار، وليس عمران هذا أبا موسى إذ بينهما -فيما قيل- ألفُّ وثمان مئة سنةٍ، ولأبي ذرِّ «ابنا خالةٍ» (قَالَ) جبريل له (١) بَلِياشِه النَّهُم: (هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ عليهما، فَرَدًّا) عليَّ السَّلام (ثُمَّ قَالًا) لي: (مَرْحَبًا بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ) جبريل (بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ) جبريل الباب (قِيلَ) له، ولأبي ذرِّ ((فقيل(٢))): (مَنْ هَذَا) الذي يستفتح ؟(٣) (قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ) جبريل: معي (مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ) للعروج به؟ (قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ) مجيءٌ(١) (جَاءَ، فَفُتِحَ) بضمّ الفاء الثَّانية مبنيًّا للمفعول (فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ) لي جبريل: (هَذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ) عليَّ السَّلام (ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي) جبريل (حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ) جبريل (قِيلَ) له: (مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ: قِيلَ) ولأبي ذرُّ «قال»: (وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) أُرسِل إليه (قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ) الذي (جَاءَ، فَفُتِحَ) -بضمِّ الفاء مبنيًّا للمفعول - لنا (فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ) وللأربعة «فإذا إدريس» (قَالَ) جبريل: (هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ) ولغير الكُشْميهَنيّ سقوط لفظ «عليه» (فَرَدَّ) عليَّ السَّلام (ثُمَّ قَالَ) لي: (مَرْ حَبًا بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح) فيه ردُّ على النَّسَّابة في قولهم: إنَّ إدريس جدُّ نوحٍ، وإلَّا لقال: والابن الصَّالح كما قال آدم (ثُمَّ صَعِدَ) جبريل (بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ) جبريل (قِيلَ) له: (مَنْ هَذَا) الذي استفتح ؟(٥) (قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ) ولأبي ذرِّ: «قال»: (وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ) جبريل: (مُحَمَّدٌ مِنْ الله الله علام الله التَّصلية لأبي ذرِّ (قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ) قيل: المخصوص بالمدح محذوفٌ، وفيه تقديمٌ وتأخيرٌ، والتَّقدير: جاء فنِعْمَ المجيءُ مجيئُه (فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ/، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ) السَّلام على (ثُمَّ قَالَ: ١٣٠٤/٤٥

<sup>(</sup>١) «له»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>١) في (م): «قال» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في (م): "استفتح».

<sup>(</sup>٤) «مجيءً»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «يستفتح».

مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بي) جبريل (حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةُ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، فَمْ مَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ) ولأبي ذرِّ/ (قال: وَمن) (مَعَكَ؟ قَالَ): معي (مُحَمَّد، قِيلَ: وَيَلْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟) سقطت واو "وقد» لأبي ذرِّ (قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى) قال في "المصابيح»: إنَّ الفاء فيه وفي "فإذا إبراهيم، المَجِيءُ جَاءً، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدًّ) عليَّ السَّلام (ثُمَّ قَالَ) له: (الله قَالَ) جبريل: (هَذَا مُوسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدًّ) عليَّ السَّلام (ثُمَّ قَالَ) له: (مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ) بالجيم والزَّاي، أي: موسى (بَكَى، قِيلَ) ولأبي ذرِّ : "فقيل» وفي نسخةٍ : «قال» (لَهُ: مَا يُبْكِيكَ) يا موسى؟ (قَالَ: أَبْكِي؛ لأَنَّ غُلَامُا أَبُكِي ولأبي ذرِّ : "فقيل» وفي نسخةٍ : «قال» (لَهُ: مَا يُبْكِيكَ) يا موسى؟ (قَالَ: أَبْكِي؛ لأَنَّ عُلَامُ مَنْ ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَةِ في «أَكْثُورُ مَنْ (الله ولا بي ذرِّ عن الكُشْميهَةِ في المَتربِّ عليه رفع درجته أُمِّتِي ) ليس بكاؤه حسدًا -حاشاه الله - بل أسفًا على ما فاته من الأجر المتربِّ عليه رفع درجته بسبب ما حصل (المَّ من أُمَّتِه من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم، المستلزم ذلك لنقص أجره؛ لأنَّ لكلِّ نبيٍّ مثل أجر جميع من اتَّبعه، وقوله: «غلامٌ» مراده به: أنَّه صغير السِّنَ بالنَسبة إليه، وقد أنعم الله عليه بما لم يُنعم به عليه مع طول عمره.

(ثُمَّ صَعِدَ بِي) جبريل (إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ عِلَى: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: (هَذَا أَبُوكَ) إبراهيم (فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قَالَ: جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ) الخليل (قَالَ) جبريل: (هَذَا أَبُوكَ) إبراهيم (فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ) وفي نسخة «فقال» ولأبي ذرِّ «ثمَّ قال»: (مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ) وفي نسخة «فقال» ولأبي ذرِّ «ثمَّ قال»: (مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) وقد استُشْكِل رؤية الأنبياء في السَّموات مع أنَّ أجسادهم مستقرَّةً في قبورهم والنَّبِي الطَّرِهِ وَلَا أَنْ أَرُواحهم تشكَّلت في صور (٥) أجسادهم، أو أُحضِرت أجسادهم الرَّاء وكسر المُلاقاته مِنَاشِيْءُ تَلْ اللَّيلة تشريفًا له وتكريمًا (ثُمَّ رُفِعَتْ لِي) أي: لأجلي، بضمَّ الرَّاء وكسر الفاء وفتح العين المُهمَلة وتسكين (١) الفوقيَّة (سِدْرَةُ المُنْتَهَى) التي ينتهي إليها ما يعرج من الفاء وفتح العين المُهمَلة وتسكين (١) الفوقيَّة (سِدْرَةُ المُنْتَهَى) التي ينتهي إليها ما يعرج من

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قال الحلبيُّ: الغُلام: يُطلَق على الرجل المستحكم القوَّة، قاله ابن قرقول.

<sup>(</sup>۱) زيد في (م): «أمَّتي»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) «أكثر»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) زيد في (م): «له».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «بصور».

<sup>(</sup>٦) في (م): «وسكون».

الأرض فيقبَض منها(١)، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي ((ثمَّ ١)) وُفِعْتُ) بسكون العين وضمّ الفوقيَّة و (إلى) الجارَّة و (سدرة) جَرِّ بها، وجُمِع بين الرَّاويتين: بأنَّه رُفِع إليها وظهرت له كلَّ الظُهور حتَّى اطَّلع عليها كلَّ الاطُلاع(٣) (فَإِذَا نَبِقُهَا) بكسر المُوحَّدة ثمر السَّدرة (مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ) الظُهور حتَّى اطَّلع عليها كلَّ الاطلاع(٣) (فَإِذَا نَبِقُهَا) بكسر القاف، و (هَجَر) بفتح الهاء والجيم: اسم بلد (١٠)، لا ينصر ف للعلميَّة والتَّانيث (١٠)، ومراده: أنَّ ثمرها في الكِبَر كالجِرَار التي تُصنَع بها، وكانت معروفة عند المخاطبين؛ فلذا وقع التَّمثيل بها، ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي ((مثل قلال الهجر) بالتَّعريف (وَإِذَا وَرَقُهَا/ مِثْلُ آذَانِ ١٠٤٠٠ الفِيَلَةِ) بكسر الفاء وفتح التَّحتيَّة، جمع فيل، وقول الزَّركشيِّ -: بفتح الفاء والياء - تعقَّبه في الفيلَةِ) بكسر الفاء وفتح التَّحتيَّة، جمع فيل، وقول الزَّركشيِّ -: بفتح الفاء والياء - تعقَّبه في المُسلما: (نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ؛ فَنَهَرَانِ) عنجريان من أصل سدرة المنتهي ثمَّ يسيران حيث يشاء الله، ثمَّ ينز لان إلى يجريان أن فيها، وقال مقاتلٌ: (الباطنان): السَّلسبيل والكوثر (وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ؛ فَالنِّيلُ) نهر مصر (وَالفُرَاتُ) بالمُثنَّة الفوقيَّة خطَّا وصلًا ووقفًا، لا بالهاء، نهر بغداد.

(ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيْتُ المَعْمُورُ) زاد الكُشْميهَنيُّ: «يدخله كلَّ يومٍ سبعون ألف ملكٍ» وزاد في «بدء الخلق» [ح:٣٢٠٧] «إذا خرجوا لم يعودوا» (ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءِ مِنْ عَمْرِ وَالْبِي ذَرِّ عَمَلٍ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ) فشربت منه (فَقَالَ) جبريل: (هِيَ الفِطْرَةُ (٧)) الإسلاميَّة (أَنْتَ) ولأبي ذرِّ «التي أنت» (عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ) وفي «الأشربة» [ح:٥٧١٥] من حديث أبي هريرة ﴿ اللّهُ وَلُو أَخذتَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): زاد في «الفتح»: وإليها ينتهي ما يهبط فوقها، فيُقبَض منها. انتهى. وقوله: «سِدْرَةُ المُنْتَهَى التي ينتهي إليها ما يعرج من الأرض فيُقبَض منها» جاء سابقًا في (م) بعد قوله: «أي: لأجلي».

<sup>(</sup>١) "ثمَّ":ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي... اطَّلع عليها كلَّ الاطِّلاع» جاء سابقًا في (ص) بعد قوله: «وتسكين الفوقيَّة».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قرية بقرب المدينة المشرَّفة، كانت القلال تُعمَل بها أوَّلًا، ثمَّ عُمِلَت بالمدينة وغيرها، وليست هذه هجَر الَّتي بالبحرين.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): كذا في «الحلبيّ»، وقال الكِرمانيُّ: و «هَجَر» بلد مذكّر منصر ف.

<sup>(</sup>٦) اليجريان ا: ليس في (ص) و(م).

 <sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ل): لأنَّ اللَّبن أوَّل ما يفتح الرضيع إليه فمه؛ فلذلك سُمِّيَ الفطرة؛ لأنَّه فَطَر جوفه، أي: شقَّه أوَّل شيء، والفطور: الشقوق. «حلبي».

الخمر لَغَوَتْ أُمَّتُك » وعند البيهقيِّ عن أنسٍ: «ولو شربتَ الماء غرقتَ وغرقتْ أمَّتُك ، وفي «مسلم»: أنَّ إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج، ويحتمل أنَّ الآنية عُرِضت عليه مرَّتين؛ مرَّةً عند فراغه من الصَّلاة ببيت المقدس ومرَّةً عند وصوله إلى سدرة المنتهى (ثُمَّ فُرِضَتْ) بالبناء للمفعول (عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ) بالجمع، ولأبي ذرِّ «الصَّلاة» (خَمْسُونَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ) وزاد في «الصَّلاة» [ح:٣٤٩] «ثمَّ عُرِج بي حتَّى ظهرتُ<sup>(١)</sup> لمستوّى أسمع فيه صريف ٢٠٦/٦ الأقلام» قال ابن حزم: وفي رواية (٢) أنس بن مالكي: قال النبيُّ مِنَى الشَّميُّ مِلْ اللهُ عَلَم مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَم اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ الله على أمَّتي خمسين صلاةً " (فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَا) ولأبي ذرِّ "بمَ " (أُمِرْتَ؟) بضمّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (قَالَ) نبيُّنا مِنَاسُمِيام: قلت له: (أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم) وليلة (قَالَ) موسى لِيه: (إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ) أن تصلِّيَ (خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم) وليلة (وَإِنِّي -وَاللهِ- قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ الْأُمَّتِكَ) قال بَلِيسِّلا السَّلا (فَرَجَعْتُ) إلى ربِّي (فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا) من الخمسين (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى) فأخبرته (فَقَالَ مِثْلَهُ): إنَّ أمَّتك لا تستطيع... إلى آخره (فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا) من الأربعين (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا) من الثَّلاثين (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْر صَلَوَاتٍ) بالإضافة، وفي د٤/١٥٠٥ «اليونينيَّة»: «بعشرٍ» بالتَّنوين (كُلَّ يَوْمٍ) وليلةٍ/ (فَرَجَعْتُ)(٣) إلى موسى، سقط لفظ «فرجعت» لأبي ذرِّ و (إلى موسى) للكلِّ (فَقَالَ) موسى (مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم) وليلة (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا) بألف بعد الميم، ولأبي ذرّ «بم» (أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ) مَلِيشِه وَالِسَّه: فقلت له: (سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ) فلا أرجع، فإنِّي إن رجعت صرت غير راضٍ ولا مُسَلِّمِ (وَلَكِنْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «ولكنِّي» (أَرْضَى وَأُسَلِّمُ -قَالَ-) مَلِيْسِنَاهُ السَّهُ: (فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَاني مُنَادٍ) والذي في «اليونينيَّة»: «نادى منادٍ»: (أَمْضَيْتُ

<sup>(</sup>١) احتمى ظهرتُ ا: ضُرِب عليها في (م).

<sup>(</sup>٢) ﴿ فِي رُوايةً ﴾: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) ﴿ فرجعتُ ١٠ ضُرِب عليها في (م).

فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي) وهذا من أقوى ما يُستذَلُّ به على أنَّه مِنَاسَّمِيمُ كلَّمه ربُّه ليلة الإسراء بغير واسطةٍ كما قاله في «الفتح».

٣٨٨٨ - حَدَّثَنَا المحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: هِيَ رُوْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاشَمِيمُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ ٱلْقُرْدَانِ ﴾ قَالَ: هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُ) عبد الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عبينة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عبينة قال: (حَدَّثَنَا العُمَيْدِيُ ) عبد الله بن الزُّبير قال: (عَنْ الْبِنِ عَبَّاسٍ عَنَّهُ فِي) تفسير (فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَمَلْنَا الرُّيَا الرُّيْ الْرَيْمَةُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## ٤٣ - باب وُفُودِ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ مِمَكَّةً، وَبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ

(باب وُفُودِ الأَنْصَارِ) الأوس والخزرج (إِلَى النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيْمُ بِمَكَّةَ، وَبَيْعَةِ العَقَبَةِ) بمنَّى في الموسم، وكان مِنَ الشَّعِيْمُ يعرض نفسه/ على القبائل كلَّ موسم، فلقي عند العقبة ستَّة نفرٍ من د٢٠٥/٤٠

<sup>(</sup>١) في (م): «زمن قال»، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) «قال»: ليس في (ب)، وضُرب عليه في (م).

الخزرج وهم: أبو أُمامة(١) أسعد بن زُرارة وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء، ورافع ابن مالك (١) العجلاني (٣) وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي (١) وجابر بن عبد الله بن رِئَابٍ، ومن أهل العلم بالسِّير من يجعل فيهم عُبادة بن الصَّامت بدل جابر بن رباب، فدعاهم مِنَاسَمِيمِ إلى الإسلام فآمنوا وقالوا: إنَّا تركنا قومنا وبينهم حروب، فننصرف فندعوهم إلى ما دعوتنا إليه، فلعلَّ الله أن يجمعهم بك، فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتَّبعوك ٢٠٧/٦ فلا أحدُّ أعزّ منك، وانصر فوا إلى المدينة/ فدعوا قومهم إلى الإسلام حتَّى فشا فيهم، ولم تبق دارٌ من دور الأنصار إلَّا وفيها ذِكْرُ رسولِ الله صِنى شيء عم، فلمَّا كان العام المقبل قدم مكَّة من الأنصار اثنا عشر رجلًا؛ منهم خمسةٌ من السِّتَّة الذين ذكرناهم وهم: أبو أُمامة و(٥) عوف ابن عفراء ورافع بن(٦) مالكِ وقطبة وعقبة، وبقيَّتهم: معاذ بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء، أخو عوفٍ المذكور، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة الزُّرقيُّ وعبادة بن الصَّامت بن قيس بن أصرم وأبو عبدالرَّحمن يزيد بن ثعلبة البلويُّ (٧) حليف بني عصيَّة من بليٍّ، والعبَّاس بن عبادة بن نضلة، وهؤلاء من الخزرج، ومن الأوس رجلان: أبو الهيثم بن التَّيُّهان من بني عبد الأشهل وعُوَيم (^) بن ساعدة من بني عمرو بن عوف حليفٌ لهم، فبايعوه عند العقبة على بيعة النِّساء، وبعث معهم صِنَالله على أبن أمِّ مكتوم ومصعب بن عُمَير يعلِّمان (٩) مَنْ أسلمَ منهم القرآن وشرائع الإسلام، ويدعوان من لم يُسلم إلى الإسلام، فأسلم على يدِ مُصعب خلقٌ كثيرٌ من الأنصار، ولم يبقَ في بني عبد الأشهل أحدٌ من الرِّجال والنِّساء إلَّا أسلم حاشا الأُصَيْرم عمرو بن ثابت بن وقش، فإنَّه تأخَّر إسلامه إلى يوم أُحُد، فأسلم واستُشهِد، ولم يسجد لله سجدة واحدة،

<sup>(</sup>۱) في (ص): «أسامة»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): «بن».

<sup>(</sup>٣) في (ل): "بن العجلان"، وفي هامشها: زاد في "الفتح": العجلانيُّ الأنصاريُّ الصحابيُّ.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): بنون وموحَّدة، بوزن «مَاضِي». «إصابة».

<sup>(</sup>٥) «الواو»: سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) «بن»: سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (م): «البكريُّ»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>A) في (م): «عويمر»، وهو تحريف، وفي هامش (ل): قوله: «وعُويم»: بالتصغير من غير راء. «تقريب».

<sup>(</sup>٩) في (ص) و (م): «يعلّم».

وأَخبرَ بَالِسِّه الله من أهل الجنَّة، ثمَّ خرج جماعةً كثيرةً ممَّن أسلم من الأنصار يريدون لقاءه مِن الشعير علم في جملة قوم كفَّارِ منهم، فوافوا مكَّة، فواعدوه العقبة من أوسط أيَّام التَّشريق، فبايعوه عند العقبة على أن يمنعوه ممَّا يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يرحل إليهم هو وأصحابه، وحضر العبَّاس تلك اللَّيلة موثقًا لرسول الله مِن الشعير عمور ومؤكِّدًا على أهل يثرب، وكان يومئذ على دين قومه، وكان للبراء بن معرور في تلك اللَّيلة المقام المحمود في التَّوثيق، وكان المبايعون تلك اللَّيلة سبعين رجلًا وامرأتين (١)، وسقط لفظ / «باب» لأبي ذرِّ.

12.7/23

٣٨٨٩ - حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَ: وحَدَّثَنَا أَخْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يَعْبُ بْنِ مَالِكٍ يَعْبُ اللهِ بْنَ مَالِكٍ يُعْبُ بْنِ مَالِكٍ يَعْبُ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَوَ تَبُوكَ - بِطُولِهِ - قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلَقَدْ شَهِدْتُ يُحْدُلُ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْدٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرً فَا النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْدٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدُرً فِي النَّاسِ مِنْهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة مُصغَّرًا، اسم جدِّه، واسم أبيه عبدالله، المخزوميُّ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ إمام المصريِّين (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدِ الأيليِّ (عَن ابْن شِهَابِ) الزُّهريِّ، قال المؤلِّف:

(ح<sup>(1)</sup>: وحَدَّثَنَا) بالواو الثَّابِتة في رواية أبي ذرِّ (أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) أبو جعفرِ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ) بفتح العين والسِّين المهملتين بينهما نونٌ ساكنةٌ فمُوحَّدةٌ مفتوحةٌ، ابن خالد ابن يزيد الأيليُّ، واللَّفظ لعُقيلٍ لا ليونس (عَنِ ابن يزيد الأيليُّ، واللَّفظ لعُقيلٍ لا ليونس (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ) أبيه (حِينَ عَمِيَ - قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ «عن (عن عَمِي - قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يَكُونُ وَيَ تَبُوكَ) الحديث يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ «عن (٣) رسول الله» (سِهَا للهُهُ عِنْ وَةِ تَبُوكَ) الحديث

<sup>(</sup>١) في هامش (ل) من نسخة: سبعون [رجلًا] وامرأتان.

<sup>(</sup>۱) «ح»:ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) «عن»: ليس في (ص) و(م).

(-بِطُولِهِ- قَالَ ابْنُ بُكَيْرِ فِي حَدِيثِهِ) أي: حديث عُقَيلٍ: (وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ) وفي نسخة «مع رسول الله» (مِنْ الله الله على الفرع على لفظ «النَّبِيِّ» (لَيْلَةَ العَقَبَةِ) الثَّالثة (حِينَ تَوَاثَقْنَا(۱)) بالمُثلَّثة والقاف (عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا) أي: بدلها (مَشْهَدَ بَدْرٍ) فالباءُ باءُ البدليَّة (وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ) بفتح الهمزة وسكون المُعجَمة وفتح الكاف، أي: أكثر شهرة (في النَّاسِ مِنْهَا) لأنَّ ليلة العقبة المذكورة كانت أوّل الإسلام، ومنها فشا وتأكّد أساسه.

وهذا الحديث مرَّ في «الوصايا» [ح:٧٥٧] و «الجهاد» [ح:٢٩٤٧] وأخرجه أيضًا في «المغازي» [ح:٤١٨] و «التَّفسير» [ح:٤٧٣] و «الاستئذان» [ح:٥٢٥] و «الأحكام» [ح:٧٢٥) مُطوَّلًا ومختصرًا.

٣٨٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: كَانَ عَمْرٌ و يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْهُمُ يَقُولُ: شَهِدَ بِي خَالَايَ العَقَبَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَحَدُهُمَا البَرَاءُ بْنُ مَعْرُودٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: كَانَ عَمْرُو) بفتح العين، ابن دينارِ (يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام -بالمُهمَلتين- ابن كعب بن عنم بن كعب بن سلمة الأنصاريَّ ( يُنَّمُ يَقُولُ: شَهِدَ بِي) بالمُوحَّدة قبل التَّحتيَّة السَّاكنة (خَالَايَ) تثنية خالِ مضافٌ لياء المتكلِّم المُخفَّفة (العَقَبَةَ) الثَّالثة.

(قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ) البخاريُّ المؤلِّف، ولأبي ذرِّ «قال عبدالله بن محمَّدِ» أي: الجعفيُّ ١٠٨/٦ المُسنَديُّ: (قَالَ ابْنُ عُينْنَةَ) سفيانُ: (أَحَدُهُمَا) / أي: خالَي جابرِ (البَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ) بمُهمَلاتِ، وأمَّ جابرِ اسمها نُسيبة -بضمِّ النُّون- بنت عُقْبة (١٠ -بضمِّ العين وسكون القاف- ابن عديًّ، وأمَّ جابرِ اسمها ثعلبةُ وعمرٌو، وهما خالا جابرِ، وقد شهدا العقبة الأخيرة، وأمَّا البراء بن معرورِ فليس من أخوال جابرِ، لكنَّه -كما قال في «الفتح» كالكِرمانيّ -: من أقارب أمِّه، وأقارب الأمَّ يُسمَّون أخوالاً مجازًا.

٣٨٩١ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ العَقَبَةِ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: وقع بيننا الميثاق على ما تبايعنا عليه. «فتح».

<sup>(</sup>٢) كذا ضبط اسمها في «الاستيعاب» والذي في أغلب المصادر و «الفتح»: «أُنيسة بنت غنمة» وهكذا سماها القسطلاني في شرح الحديث (٢٤٠٦).

وبه قال/: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرَّاء الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا: ٢٠٦/٥ب هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبدالملك بن عبدالعزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ: (قَالَ جَابِرٌ) الأنصاريُّ: (أَنَا وَأَبِي) عبدُالله (وَخَالِي) بكسر اللَّام؛ بالإفراد، ولأبي ذرِّ «وخالَاي» بالتَّثنية (مِنْ أَصْحَابِ العَقَبَةِ) الثَّالثة، وكان جابرٌ أصغر من شهدها.

٣٨٩٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ - أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ عَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةً مِنْ أَصْحَابِهِ - : «تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْتًا، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا مِنْ أَصْحَابِهِ - : «تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْتًا، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا تَثْرِقُوا، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا تَثْرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ ؛ أَوْلا تَثْرُونَ بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ ؛ فَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ ؛ فَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ ؛ فَأَحْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ؛ فَهُو لَهُ كَفَّارَةً، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ؛ فَهُو لَهُ كَفَارَةً، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا، فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ»، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو يعقوب الكوسج المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرَّحمن بن عوفي قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبدالله (عَنْ عَمِّهِ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن عبدالله (عَنْ عَمِّهِ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ) بالعين المُهمَّلة والذَّال المُعجَمة ممدودًا (بْنُ عَبْدِاللهِ) بالإفراد (أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ) بالعين المُهمَّلة والذَّال المُعجَمة ممدودًا (بْنُ عَبْدِاللهِ) بالإفراد (أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ) بالعين المُهمَّلة والمُولانيُّ، أحد الأعلام، سقط «ابن عبدالله» من «اليونينيَّة»: (أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ) بِهُ إِنَّ مَنُولِ اللهِ مِنَاسُطِيمُ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ) وهو أحد النُقباء، وأحد السَّتَّة أهل العقبة الأولى -في قول بعضهم - وأحد الاثني عشر أهل الثَّانية، وأحد (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُطِيمُ قَالَ -وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ) بكسر العين المُهمَلة السَّبعين في الثَّالثة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُطِيمُ قَالَ -وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ) بكسر العين المُهمَلة (مِنْ أَصْحَابِهِ -: تَعَالَوُا) بفتح اللَّام (أَ) (بَايعُونِي) عاقِدوني (عَلَى) التَّوحيد (أَلَّا تُشُرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَ) على أن (لَا تَسْرِقُوا) شيئًا (وَ) على أن (لَا تَدْنُوا، وَ) على أن (لَا تَشْرِقُوا) شيئًا (وَ) على أن (لَا تَشْرِقُوا) شيئًا (وَ) على أن (لَا تَشْرُقُوا) شيئًا (وَ) على أن (لَا تَشْرُقُوا) شيئًا (وَ) على أن (لَا تَشْرُقُوا) أن (لَا تَشْرُقُوا) شيئًا (وَ) على أن (لَا تَشْرُقُوا) شيئًا (وَ) على أن (لَا تَرْنُوا، وَ) على أن (لَا تَشْرُقُوا) أن اللهُ وحَلَالُهُ الْمُعْرَافِهُ وَلَا اللهِ الْمُعْرَافِهُ اللهِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ ال

<sup>(</sup>١) في (ص): «وأهل».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): ويجوز الضمُّ على لغة ذكرها الصغانيُّ في كتاب له مفرد، وأنَّه قُرئ بها شاذًا. (حلبي ١٠

تَأْتُونَ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر «ولا تأتوا» بحذف النُون عطفًا على المنصوب السَّابق (بِبُهْتَانِ) بكذبٍ يبهت (اسامعه (تَفْتَرُونَهُ) تختلقونه (بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) أي: من قبَل أنفسكم، فكُنِّي باليد والرِّجل عن الذَّات؛ لأنَّ مُعظَم الأفعال بها (وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ) قاله مِنَا شَعِيمٌ تطييبًا لقلوبهم، وإلَّا فهو مِنَا شَعِيمٌ لا يأمر إلَّا بالمعروف (فَمَنْ وَقَ مِنْكُمْ) -بتخفيف الفاء - بالعهد (فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) فضلًا (وَمَنْ أَصَابَ) منكم -أيُّها المؤمنون مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا) غير الشَّرك (فَعُوقِبَ بِهِ) بسببه (فِي الدُّنْيَا) بإقامة الحدِّ عليه (فَهْوَ) أي: العقاب (لَهُ كَفَّارَةٌ) فلا يُعاقب عليه في الآخرة (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ) المذكور (شَيْئًا، فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ) مَفَوَضٌ (إِلَى اللهِ) تعالى (إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) بعدلِه (وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ) بفضلِه (قَالَ) عبادة: (فَبَايَعْتُهُ) وفي نسخة «فبايعناه» (عَلَى ذَلِكَ).

وهذا الحديث سبق في «كتاب الإيمان» [ح: ١٨].

٣٨٩٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنَا اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدِ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) من الزِّيادة، و «حَبِيبٍ» بالحاء المُهمَلة المفتوحة والمُوحَّدتين بينهما تحتيَّةُ ساكنةٌ الأزديِّ أبي رجاء، عالمُ مصر (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد -بفتح الميم والمُثلَّثة بينهما راءٌ ساكنةٌ وأخره دالٌ مُهمَلةٌ/- ابن عبد الله المصريِّ (عَنِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصَّاد المُهمَلة وفتح النُون المُخفَّفة وبعد الألف مُوحَّدةٌ مكسورةٌ فحاءٌ مُهمَلةٌ، عبد الرَّحمن بن عُسَيلة -بضم العين وفتح السِّين المُهمَلتين مُصغَّرًا- التَّابِعيِّ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) بن قيسٍ أبي الوليد الخزرجي الشِّينِ المُهمَلتين مُصغَّرًا- التَّابِعيِّ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) بن قيسٍ أبي الوليد الخزرجي (بُنَّ النَّهُ قَالَ: إنِّي مِنَ النُقَبَاءِ) الاثني عشر (الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمٌ) ليلة العقبة القَالئة (بُنَّ اللهُ مِنَاشِعِيمٌ) ليلة العقبة القَالئة

<sup>(</sup>۱) في هامشي (ج) و(ل): قوله: «يبهت»: من باب «قَرُبَ» و «تَعِبَ»: دُهِشَ وتحيَّر، ويتعدَّى بالحركة، فيُقال: بهتَه يبهَتَه بفتحتين، فبُهِتَ بالبناء للمفعول. «مصباح». وزاد في هامش (ج): وفي «القاموس» بَهَتَهُ كـ «مَنَعَهُ» بَهْتًا وبَهَتًا وبُهْتانًا: قال عليه ما لَمْ يَفْعَلْ.

على الإيواء والنُصرة وغيرهما (وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ) أي: في وقتِ آخر (عَلَى أَلَّا نَشْرِكَ بِاللهِ شَيْنًا) على ترك الإشراك (وَ) أن (لَا تَشْرِقَ) بحذف المفعول؛ ليدلَّ على العموم (وَ) أن (لَا تَزْنِيَ) بالنَصب عطفًا على سابقه (وَ) أن (لَا تَقْتُل النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَلاَ يَنْتَهِبَ) بنونين الأولى مفتوحة والثَّانية ساكنة ففوقيَّة مفتوحة فها مكسورة فمُوحَّدة ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيِّ (ولا ننهب) بحذف الفوقيَّة وفتح الهاء، أي: لا نأخذ مال/ أحدٍ بغير حقِّ (وَ) أن (لَا نَعْمِي) ٢٠٩/٦ (ولا ننهب) بحذف الفوقيَّة وفتح الهاء، أي: لا نأخذ مال/ أحدٍ بغير حقِّ (وَ) أن (لَا نَعْمِي) ٢٠٩/٦ (بالعين والصَّاد المُهمَلتين، أي: لا نعمي الله في معروف (بِالجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ) متعلَّق بقوله: «بالعيناه على ألَّا نفعل شيئًا ممَّا ذُكِر (١٠ بمقابلة الجنَّة، وللكُشْمِيهنِيِّ «ولا١١٠ نقضي» بالقاف والضَّاد المُعجَمة، وهو تصحيفٌ، وتكلَّف بعضهم في تأويله، فقال: نهاهم عن ولاية بالقاف والضَّاد المُعجَمة، وهو تصحيفٌ، وتكلَّف بعضهم في تأويله، فقال: نهاهم عن ولاية وقوله: «بالجنَّة» متعلَّق برانقضي» أي: لا نقضي بالجنَّة لأحدٍ مُعيَّنٍ، بل الأمر موكولٌ إلى الله تعلى لا حكمَ لنا فيه، لكن يبقى قوله: «إن فعلنا ذلك» لا جواب له (فَإِنْ غَشِينَا) بالغين المفتوحة والشِّين المكسورة المُعجَمتين والتَّحتيَّة السَّاكنة، أي: إن أصبنا (مِنْ ذَلِكَ) المنهيُ عنه (شَيئًا؛ كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ) مُفَوْضًا (إلَى اللهِ) بَهُ مَنْ أَنْ هذه المبايعة وقعت ليلة العقبة، وبه جزم القاضي عياضٌ وآخرون.

وقال ابن حجرٍ: إنَّما هي مبايعةٌ أخرى غير ليلة العقبة، وإنَّما الذي في العقبة: «أن تمنعوني ممَّا تمنعون منه نساءكم وأبناءكم...» إلى آخره، ثمَّ صدرت بعدُ مبايعاتٌ أخرى؛ منها هذه التي ذكر فيها هذه المنهيَّات، ويقوِّي ذلك نزول آية الممتحنة فإنَّها بعد فتح مكَّة، ولقوله في رواية مسلم والنَّسائيِّ: «كما أَخَذَ على النِّساء» بل عند الطَّبرانيِّ من وجهِ آخر عن الزُّهريِّ: «ثمَّ بايعنا رسول الله مِن الشُهرام على ما بايع عليه النِّساء يوم فتح مكَّة» فظهر أنَّ هذه البيعة إنَّما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور بيعة العقبة (٣)، فصحَّ تغاير البيعتين: بيعة الأنصار قبل الهجرة وبيعةٍ أخرى بعد فتح مكَّة، وإنَّما وقع الالتباس من جهة أنَّ عبادة بن الصَّامت حضر

<sup>(</sup>١) في (م): «ذكره».

<sup>(</sup>۱) «ولا»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) زاد في «الفتح»: بل بعد فتح مكة.

البيعتين، ولمّا كانت بيعة العقبة من أَجَلُ ما يُتمدَّح (١١/ به، فكان يذكرها إذا حدَّث تنويهًا بسابقته، ويؤيِّده أيضًا قوله في هذا الحديث الأخير: «ولا ننتهب» لأنَّ الجهاد لم يكن فُرِض، والمراد بالانتهاب -كما قاله في «الفتح» -: ما يقع بعد القتال، لكنَّ تفسيرَ الانتهاب بذلك على الخصوص غيرُ ظاهرِ على ما لا يخفى، لكن روى ابن إسحاق بسنده عن عبادة قال: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنًا اثني عشر رجلًا، فبايعنا رسول الله مِناسْهينِ مم على بيعة النّساء» أي: على وفق بيعة النّساء التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكّة، ففيه الجزم بأنّها ليلة العقبة، وأُجيب بأنّه اتّفق وقوع ذلك قبل نزول الآية، وأُضِيفت للنّساء لضبطها بالقرآن، والرَّاجح أنَّ البّعات قبل فرض الحرب، والثّانية: بعد الحرب على عدم الفرار، والثّالثة: على نظير بيعة النّساء.

وهذا الحديث قد مرَّ في «كتاب الإيمان» [ح: ١٨].

# ٤٤ - بابُ تَزْوِيج النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا يُعِهِ اللَّهِ مِنَا يَهِ بِهَا

(بابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيَّمُ عَائِشَةً) رَبَيُّهُ (وَقُدُومِهَا الْمَدِينَةَ) بعد الهجرة (وَيِنَائِهِ) بَالِيُعِلَّة النَّلَا (بَابُ تَزْويجِ» و (بناء » رَفْعٌ على ما لا يخفى.

٣٩٩٤ - حَدَّنِي فَرْوَةُ بْنُ أَيِي المَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ يَرُيَّ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُ مِنْ سُمِرِيمُ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ فَالَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي خَزْرَجٍ، فَوُعِكْتُ، فَتَمَرَّقَ شَعَرِي، فَوَقَ جُمَيْمَةٌ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ اللَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمُ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَا إِنْهُ مِوْلِي الْمَعْيِمِ وَلَالْمَوْمَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مِنْ الللللللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ ((حدَّثنا)) (فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ) بفتح الميم وسكون

<sup>(</sup>۱) في (م): "يمتدح".

الغين المُعجَمة ممدودًا، الكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهر) بضمِّ الميم وسكون المُهمَلة، قاضي الموصل، القرشيُّ الكوفيُّ (عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللّ (قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي) أي: عقدَ عليَّ (النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيامُ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ (١)، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ) أَنَا وأمِّي أمُّ رومان وأختي أسماء بعد النَّبيِّ مِنَاللهُ هِيهِ مِكْر رَبْلِيْهِ (فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ خَزْرَج) ولأبي ذرِّ «ابن<sup>(۱)</sup> الخزرج» (فَوُعِكْتُ<sup>(۱)</sup>) بضمِّ الواو وسكون الكاف، أي: حُمِمْتُ (فَتَمَرَّقَ) بالرَّاء المهملة(٤) المُشدَّدة، وكذا للكشميهنيِّ (٥)، أي: انتتف (شَعَري) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى ((فتمزَّق) بالزَّاي، أي: انقطع، لكن قال القاضي عياضٌ: إنَّه بالزَّاي عند الكُشْميهَنيِّ عكس ما هنا (فَوَفَى) بتخفيف الفاء، أي: كَثُر، وفيه حذفٌ تقديره: ثمَّ نصلت من الوعك، فتربَّى شعري، فكَثُر (جُمَيْمَةً) بضمِّ الجيم وفتح الميمين بينهما تحتيَّةُ ساكنةً، مُصغَّر «جُمَّةِ» - بضمِّ الجيم - من شعر الرَّأس ما سقط عن(١) المنكبين، فإذا كان إلى شحمة/ الأذنين ٢١٠/٦ سُمِّي وفرة، و«جميمةً» بالرفع على الفاعلية، وفي الفرع بالنصب (فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ) زينب الفراسيَّة (وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ) بضمِّ الهمزة وسكون الرَّاء وضمِّ الجيم وبعد الواو حاءٌ مُهمَلةً؛ حبل يُشَدُّ في كلِّ من طرفيه خشبةً، فيجلس واحدٌ على طرفٍ، وآخر على الآخر، ويُحرَّكان فيميل أحدهما بالآخر؛ نوعٌ من لعب الصِّغار (وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي) بغير تنوين (فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا/ لَا) ولأبي ذرّ عن الكُشْميهَنيّ «ما» (أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي) وللكشميهنيّ د٢٠٨/٤٥ «منِّي» (فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأُنْهِجُ) بالنُّون والجيم مع فتح الهمزة والهاء، وبضمِّ الهمزة وكسر الهاء، أي: أتنفُّس نفسًا عاليًا من الإعياء (حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قال ابن سيّد الناس: وكان مولدها سنة أربع من النبوّة. انتهى. وعليه فالستُّ سنين بعضها من عام ولادتها؛ كأن تكون في أوائل شوّال من السنة الرابعة من نبوّته، وقد تقدَّم أنَّه هاجر بعد ثلاث عشرة سنة من النبوّة. انتهى شيخناع م على «المواهب».

<sup>(</sup>٢) «ابن»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): تكرر ذلك الوعك في الحديث؛ و[هو] الحُمَّى، وقيل: ألمها، وقد وَعَكه المرض [وعُكاً]، من باب «وَعَد»، [ووعك] فهو موعوك. «نهاية».

<sup>(</sup>٤) «المهملة»: مثبت من (م).

<sup>(</sup>٥) ﴿ وللكشميهنيُّ ؛ ليس في (ص) و(م)، و «كذا» : مزيدةٌ للإيضاح.

<sup>(</sup>٦) في (م): «تحت».

نَفَسِي) بفتح الفاء (ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْنًا مِنْ مَاءِ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَذَخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا يَسُوةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم أعرف أسماء هنّ (في البَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خيْرِ طَائِرِ (۱)) أي: على خير حظٌ ونصيبِ (فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي) طَايْرِ (۱) أي: على خير حظٌ ونصيبِ (فَأَسْلَمَتْنِي إلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي) بفتح التَّحتيّة وضمّ الرَّاء وسكون العين المهملة، فلم يفجأني (إلَّا رَسُولُ اللهِ بِنَاشِيمِ عَنْ دخل على غير علم (فَأَسْلَمَنَنِي) النِّسوة الأنصاريَّات (إلَيْهِ) وعند أحمد من وجه آخر: «فوقفت بي عند الباب حتَّى سكنت نفسي... الحديث» وفيه: «فإذا رسول الله بيناشِيم جالسٌ على سرير وعنده رجالٌ ونساءٌ من الأنصار، فأجلستني (۱) في حجره، ثمَّ قالت: هؤ لاء أهلك على سرير وعنده رجالٌ ونساءٌ من الأنصار، فأجلستني (۱) في حجره، ثمَّ قالت: هؤ لاء أهلك يا رسول الله ، بارك الله لك فيهم، فوثب الرِّجال والنِّساء، وبنى بي رسول الله عناشِيمِ مِن شِن المُعامِرة (فَا اللهُ اللهُ عِنْ السَّعِيمِ مِن الهجرة (قَا أَنَا يَوْمَئِذِ بِنْتُ يَسْعِ سِنِينَ (۱)) وكان ذلك في شوَّالِ من السَّنة الأولى من الهجرة (١٤) أو الثَّانية، وقولها في حديث أحمد ﴿ إلَّهُ وبنى بي » ويردُ قول (٥) الجوهريِّ في «الصِّحاح»: العامَّة تقول: بنى على أهله، والأصل فيه (١٠): أنَّ (١٠) الدَّاخل على أهله بنى بأهله، وهو خطأٌ، وإنَّما يُقال: لكلٌ داخل بأهله بان (١٠). انتهى.

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «النِّكاح».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال النوويُّ في «شرح مسلم»: الطائر: الحظُّ، يُطلق على الحظِّ من الخير والشرِّ، والمراد هنا: على أفضل حظُّ وبركة.

<sup>(</sup>١) في (م): «فأجلسني»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: "تسع سنين": قال شيخنا الشوبريُّ: تقدَّم أنَّ مولدها كان سنة أربع من النبوَّة، وحينئذِ يُتأمَّل قولها: "تسع سنين". انتهى. ووجه التأمُّل: أنَّها إذا كان مولدها سنة أربع من النبوَّة؛ يكون الباقي من إقامتها بمكَّة بعد النبوَّة تسع سنين؛ لأنَّه أقام ثلاث عشرة سنة بعد النبوَّة ثمَّ هاجر، ويضمُ إليها ما بعد الهجرة إلى دخوله بها، وهو ثمانية عشر شهرًا من وصوله إلى المدينة، وقبلها شهران هما: المحرَّم وصفر، فإذا ضُمَّ ذلك للتسع المذكورة؛ بلغ نحو إحدى عشرة. "حاشية شيخناع ش" على "المواهب".

<sup>(</sup>٤) «من الهجرة»: ليس في (ب) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): «على قول».

<sup>(</sup>٦) «والأصل فيه»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٧) في غير (ب) و(س): «إذ».

<sup>(</sup>٨) في هامش (ل): وعبارة «الصحاح»: وكأنَّ الأصل فيه: أنَّ الداخل بأهله كان يضرب... إلى آخره.

٣٨٩٥ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّهُ النَّبِيّ اللهِ يُمْضِهِ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ يُمْضِهُ اللهُ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ اللهِ يُمْضِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يُمْضِهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلِّى) بضم الميم وفتح العين واللَّام مُشدَّدة مُنوَّنة ، ابن أسد أبو الهيثم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) مُصغَّرًا ، ابن خالد البصريُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوة عَنْ أَبِيهِ) عروة ابن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَة بُلِّيَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهمزة والرَّاء أُرِيتُكِ) بضم الهمزة (في المَنَامِ مَرَّتَيْنِ) وفي رواية: «ثلاث مرَّاتٍ» (أرَى) بفتح الهمزة والرَّاء (أنَّكِ) بكسر الكاف (في سَرَقَة) بفتح السين المهملة والرَّاء والقاف: في قطعة (مِنْ حَرِير) والمراد: أنَّه يريد (١) صورتها (وَيَقُولُ) أي: جبريل، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيِّ: «ويُقال»: (هَذِهِ المُرَاتُكَ فَأَكُشِفُ) عن وجهك؛ بهمزة قطع وضم الفاء في الفرع و «النَّاصريَّة»، والذي في «اليونينيَّة» بهمزة وصل والجزم، فعل أمرٍ، وزاد في «اليونينيَّة» «عنها» (فَإِذَا هِيَ أَنْتِ) وفي رواية: «فإذا أنتِ هي» أي: مثل الصُّورة التي رأيتها في المنام، وهو تشبية بليغٌ؛ حيث حُذِف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه؛ كقوله: كنت أظنُّ أنَّ العقرب أشدُّ لسعة من الزُّنبور فإذا هو هي (١)، أي: فإذا الزُّنبور مثل مقامه؛ كقوله: كنت أظنُّ أنَّ العقرب أشدُّ لسعة من الزُّنبور فإذا هو هي (١)، أي: فإذا الزُّنبور مثل

<sup>(</sup>١) في (ص): «والمرادبه».

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: "فإذا هو هي..." إلى آخره: سببه أنَّ سببويه قدم بغداد، فأتى يحيى بن خالد فقال له: اجمع بيني و [بين] الكسائي؛ لأناظره و أنت تسمع، فقال له يحيى: الكسائيُّ عندنا رجلٌ عالم لا يمتنع من مناظرة أحدٍ، وإنَّا لنقدم إليه يوم كذا وكذا، فاحضر، وعرَّف يحيى الكسائيُّ، وعرف الكسائيُ أصحابه، فسبق الفرَّاء والأحمر في ذلك اليوم إلى دار يحيى، فجلسا في الموضع الذي أُعِدَّ للكسائيُّ وسيبويه، فعرفاه، وألقى إليه الأحمر مسألة، فأجاب فيها، فقال له الأحمر: أخطأت، فغضب سيبويه، فقال الفرَّاء: إنَّ معه عجلة، فقال لا أكلِّمك حتى يجيء صاحبكما، فجاء الكسائيُّ، فجلس بالقرب منه، وأنصت يحيى والناس، فقال له الكسائيُّ: أتجيز "قائمًا" بالنصب، قال: كيف تقول: خرجت فإذا عبدالله قائم؟ فقال الكسائيُّ: فكيف تقول: كنت أظنُّ سيبويه: بالرفع، فقال له الكسائيُّ: أتجيز "قائمًا" بالنصب، قال: لا أجيز هذا بالنصب، ولكنِّي أقول: فا لعقرب أشدُّ لسعة من الزنبور، فإذا أنا بالزنبور إيَّاها بعينها؟ قال: لا أجيز هذا بالنصب، ولكنِّي أقول: فعلَّ أنا بالزنبور هو هي، فقال الكسائيُّ: الرفع والنصب جائزان، فقال سيبويه: الرفع صواب، والنصب لحنّ، فعلَّ أمواتهما بهذا، فقال يحيى: من يقطع بينكما؟ فقال الكسائيُّ: العرب الفصحي، فأشار إلى بعض فعلَّت أصواتهما بهذا، فقال يحيى: من يقطع بينكما؟ فقال الكسائيُّ: العرب الفصحي، فأشار إلى بعض الغلمان، فحضر منهم خلقٌ كثير، فقال لهم يحيى: كيف تقول: خرجت فإذا عبد الله قائم، فتكلَّم بها بعضهم بالرفع، فلمًا كثر النصب؛ أطرق سيبويه، فقال: الكسائيُّ: أعزً الله الوزير، انتهى المراد.

رم العقرب/، فحذف الأداة مبالغة فحصل التَّشابه (فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ (۱) اللهِ يُمْضِهِ) بضم أوَّله، قال في «شرح المشكاة»: هذا الشَّرط ممَّا يقوله المتحقّق لثبوت الأمر المدلِّ بصحّته تقريرًا لوقوع الجزاء وتحقُّقه، ونحوه قول (۱) السُّلطان لمن تحت قهره: إن كنتُ سلطانً انتقمتُ منك، أي: السَّلطنة مقتضيةٌ للانتقام، وقال القاضي عياضٌ: يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال فيه، وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات؛ التَّرذُد هل هي زوجته في الدُّنيا والآخرة، أو في الآخرة فقط، أو أنَّه لفظُ شكَّ لا يُراد به ظاهره وهو نوعٌ من البديع عند أهل البلاغة يسمُّونه: تجاهل العارف، وسمَّاه بعضهم: مزج الشَّكِّ باليقين، أو وجه التَّردُد؛ هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها، أو رؤيا وحي لها تعبيرٌ، وكِلا الأمرين جائزٌ في حقً الأنبياء. انتهى. قال في «الفتح»: الأخير هو المُعتمَد، وبه جزم السُّهيليُّ عن ابن العربيُّ، ثمَّ (۱) الأنبياء. انتهى. قال في «الفتح»: الأخير هو المُعتمَد، وبه جزم السُّهيليُّ عن ابن العربيُّ، ثمَّ (۱) ما قال: وتعبيره باحتمال غيرها لا أرضاه، والأوَّل يردُّه أنَّ / السِّياق يقتضي أنَّها كانت قد ويجدت، فإنَّ ظاهر قوله: «فإذا هي أنت» يشعر بأنَّه كان قد رآها وعرفها (٤) قبل ذلك، والواقع هي زوجته (٥) في الدُّنيا والآخرة، والثَّاني بعيدٌ.

٣٨٩٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُوفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ مِنَاسَٰ عِيْمُ إِلَى المَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةً وَهْيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةً وَهْيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ،

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع<sup>(۱)</sup>، ولغير أبي ذرِّ «حدَّثني» (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضمَّ العين مُصغَّرًا، من غير إضافةٍ، الهَبَّاريُّ القرشيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير أنَّه (قَالَ: تُوفِّيَتُ خَدِيجَةُ) أمُّ المؤمنين بَرُيُّهُ (قَبْلَ مَخْرَج النَّبِيِّ سِنَاسَمِيمُ مَن

<sup>(</sup>١) في (م): «قِبَل»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>۱) في (م): «قال».

<sup>(</sup>٣) في (م): «انتهى».

<sup>(</sup>٤) زيد في غير (س): «من».

<sup>(</sup>٥) في(ب)و(س): «زوجتك».

<sup>(</sup>٦) "بالجمع": ليس في (ص) و(م).

مكَّة (إِلَى المَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ) وقيل: بأربع، وقيل: بخمس (فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ) لم يدخل على المحدد الله على أحد من النِّساء، ثمَّ دخل على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجر وقبل أن يعقد على عائشة رَبِّتُ كما قاله قتادة وغيره، ولم يذكر ابن قتيبة غيرَه، وقيل: بعد عائشة (وَنكَحَ عَائِشَة) أي: عقد عليها في شوَّالٍ (وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا) في شوَّالٍ بعد أن هاجر (وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا) في شوَّالٍ بعد أن هاجر (وَهْيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) ومكثت عنده مِنَاشِعِيمُ تسعًا، وتُوفِّي وهي بنت ثمان عشرة، وثبت قوله: «سنين» بعد «ستّ» لأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ، وسقطت بعد «تسع» لأبي ذرِّ (۱).

وهذا الحديث مُرسَلٌ؛ لأنَّ عروة لم يحضر القصَّة، لكنَّ الأقرب<sup>(۱)</sup> أنَّه تحمَّلَه عن عائشة برُّيًّة لكثرة علمه بأحوالها.

# ٤٥ - باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى المَدِينَةِ

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَیْدٍ وَأَبُو هُرَیْرَةَ بِرُیُّمْ: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّیا عُمْ: «لَوْلَا الهِجْرَةُ لَکُنْتُ امْرَأَ مِنَ الأَنْصَارِ»، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّیا عَنِ النَّبِیِّ مِنَاسِّیا عَنِ النَّبِیِ مِنَاسِّیا عَنِ النَّبِیِ مِنَاسِّیا عَنْ الْمَدِینَةُ فَی المَنامِ أَنِّی أُهَاجِرُ مِنْ مَکَّةَ إِلَی أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَقَالَ أَبُو مُوسَى: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّیا عَمْ المَدینَةُ یَثْرِبُ».

(باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاقِهِ اللهِ مِمَزَّةِ لَهُ فِي ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ [الإسراء: ٨٠]/ بعد بيعة العقبة بشهرين وبضعة عشر يومًا (وَأَصْحَابِهِ) أبي بكر وعامر بن ١٣٠٩/٤ فهيرة وصاحبين له (٣) من مكَّة (إِلَى المَدِينَةِ) وكان قد هاجر بين العقبتين جماعةً ؛ ابنُ أمِّ مكتومٍ وغيره، وسقط «باب» لأبي ذرِّ.

(وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ) ممَّا وصله في «غزوة حُنَينِ» [ح: ١٣٣٠] (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا سبق موصولًا في «مناقب الأنصار» [ح: ٣٧٧٩] ( رَائِيًّمَا: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيرِم ) أنَّه قال: (لَوْلَا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ) قاله جوابًا لقولهم: إنَّه أحبَّ الإقامة بموطنه بمكَّة، أي: لولا الهجرة لكنت أنصاريًا صرفًا، فلم يمنعني مانعٌ من المقام بمكَّة، لكنَّني اتَّصفت بصفة الهجرة، والمهاجر لا يقيم بالبلد التي هاجر منها مستوطنًا، فلتطمئنَ قلوبكم بعدم التَّحوُّل عنكم.

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الكُشميهَنيّ، وسقطت بعد تسع لأبي ذرِّ» سقط من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الأقوى».

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول، ولعل الصواب (مصاحبين).

(وَقَالَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس: (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِمْ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي) بفتح الواو والهاء، ظنِّي (إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ) مدينةً من اليمن على مرحلتين من الطَّائف (أَو هَجَرُ) بفتح الهاء والجيم: بلد معروف من البحرين، وهي مساكن عبد القيس، أو هي قريةٌ بقرب المدينة، وصوَّب في «الفتح» الأوَّلَ، ولأبي ذرِّ «أو الهجر»؛ بأداة التَّعريف (فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبُ) بالمُثلَّثة، وهذا وصله في «الصَّلاة» [ح: ٢٦٢٢].

٣٨٩٧ – حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يَقُولُ: عُذْنَا خَبَّابًا فَقَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ سَرِيمُ نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى، لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَ سَمِعِيمُ أَنْ نُعَطِّيَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْ خِرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُو يَهُدُّبُهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير المكِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ) -بالهمز - شقيق بن سلمة، حال كونه (يَقُولُ: عُدْنَا خَبَّابًا) بفتح الخاء المُعجَمة وتشديد المُوحَّدة الأولى، ابن الأَرَتِ -بالفوقيَّة المُشدَّدة - في مرضٍ (فَقَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ سِنَاشِيْهُم ) أي: إلى المدينة بإذنه، وإلا فلم يصحبه بَالِشِهِ الرَّامُ غير أبي بكرٍ وعامر بن فهيرة، حال كوننا (نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ) لا الدُّنيا (فَوقَعَ أَجُرُنَا (۱) عَلَى اللهِ) فضلًا منه تعالى (فَمِنَّا مَنْ مَضَى) مات (لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ) من الغنائم التي أخذها من أدرك زمن الفتوح (شَيْئًا) بل ادَّخر الله تعالى له أجره مُوفَّرًا في الآخرة (مِنْهُمْ مُضْعَبُ أَبْنُ عُمَيْرٍ) -بضمِّ العين مُصغَرًا - ابن هاشم بن عبد مَنافٍ (قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ (۱)) قتله ابن قَمِيئة (۱)

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ولفظة «نا» ثابتة في «الناصريَّة» وغيرها من الأصول المعتمدة، وسقطت من «فرع اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وعبارة «المواهب»: وكان مصعب بن عمير قاتل دون رسول الله مِنْ الشهر على حتى قُتِل، وكان الذي قتله ابن قَميئة وهو يظنّه رسول الله مِنْ الشهر على فصاح ابن قَميئة: إنَّ محمَّدًا قُتِل. انتهى. قوله: «قَميئة»: قال في «القاموس»: كـ «سَفِينَة»، وفي «التهذيب» للنّوويّ: بفتح القاف وكسر الميم وهمزة، وفي «النور»: كـ «فَعْلَة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «ابن قميئة»: واسمه عبدالله، وهو الذي جَرَحَ وَجُهَ النبيِّ مِنَاشَعِيمُ لمَّا توجَّه يوم أحد يلتمس أصحابه، فاستقبله المشركون، فرمَوا وجهَهُ فأدمَوه وكسروا رَباعيَتَه، والذي كسرها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد، ومن ثمَّ لم يولد من نسله ولد فيبلغ الحنث إلَّا وهو أبخر أو أهتم -أي: مكسور الثنايا- من أهله، يعرف ذلك في عقبه. «مواهب» للشارح برُتُهُ.

1117

(وَتَرَكَ نَمِرَةً) كساءً مُخطَّطًا (فَكُنَّا) لمَّا كفَّناه (إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا) بها (رِجْلَيْهِ بَدَا) بغير همزة (رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا(١) رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ) بطرفها (وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْخِرٍ) بذالٍ وخاء مُعجَمتين، حشيشِ مكَّة ذي الرِّيح الطَّيُّب (وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ) نضجت وطابت (فَهُو يَهْذِّبُهَا) بكسر الدَّال المُهمَلة مُصحَّحًا عليها في الفرع وأصله، ويجوز الضَّمُّ والفتح، أي: يجتنيها/.

وهذا الحديث مرَّ في «باب إذا لم/ يجد كفنًا إلَّا ما يواري به رأسه» [ح:١٢٧٦] من «كتاب ٢٠٩/٤٠ب الجنائز».

٣٨٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَیْدٍ - عَنْ یَحْیَی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَرَ شَلَّدُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سُعِیمٍ أُرَاهُ یَقُولُ: «الأَعْمَالُ بِالنَّیَةِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَ سُعِیمٍ ».

إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عِرَسُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ عَرَسُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ عَرَسُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ عَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ عَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ عَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ عَرْسُولِهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ عَرَسُولِهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَا اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَا اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَا اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَ اللهُ عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَا اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ الْعَالِمُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْمُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ اللْهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهَا عَلَى اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسر هد قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ -) أي: ابن درهم، وسقط لفظ «هو» لأبي ذرِّ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيد الأنصاريِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث التَّيميِّ (عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ) اللَّيثيِّ، أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ) بن الخطّاب (بِنَّةٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّيمِيِّ مِنَ الشَّعِيْمُ أَرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُه؛ كذا في هامش «اليونينيَّة» مُخرَّجًا له بعد قوله: «شَيِّ الشَّعِيْمُ أَرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُه؛ كذا في هامش «اليونينيَّة» مُخرَّجًا له بعد قوله: «شَيِّ الشَّعِيْمُ أَرَاهُ بِالحَمِرة خفيَة، وزاد في الفرع «سَنَاسْهِيْمُ الْ يَقُولُ: الأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ) بالإفراد على الأصل؛ لاتّحاد محلِّها الذي هو القلب، وحذف «إنّما» والجمع المُحلَّى به ألى الشَعِد الله الله الله المذكور ونفيه عن غيره، فلا عمل إلَّا بنيّة وقصدًا الاستغراق، وهو مستلزمٌ للحصر المثبت للحكم المذكور ونفيه عن غيره، فلا عمل إلَّا بنيّة وقصدًا (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مُا هَاجَرَ إِلَيْهِ) من الدُّنيا والمرأة حكمًا وشرعًا، أو هجرته إليهما قبيحةً غير (فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) من الدُّنيا والمرأة حكمًا وشرعًا، أو هجرته إليهما قبيحةً غير صحيحةٍ أو غير مقبولةٍ، فلا نصيب له في الآخرة، والذي دعاهم لهذا التَّقدير اتَّحاد الشَّر ط والجزاء، ولا بدَّ من تغايرهما، وأجاب بعضهم: بأنَّه إذا اتَّحد مثل ذلك يكون المراد به: والمُبالَغة في التَّحقير كهذه، أو التَّعظيم كقوله: (وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى) طاعة (اللهِ وَرَسُولِهِ المُبالَغة في التَّحقير كهذه، أو التَّعظيم كقوله: (وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى) طاعة (اللهِ وَرَسُولِهِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): سقطت النُّون من قوله: «فأمرنا رسول الله» من «الفرع المزِّيِّ»، وثبتت في غيره من الأصول المعتمدة.

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَاسُمِومِم) وسقطت التَّصلية لأبي ذرَّ، وأعاد المجرور ظاهرًا لا مُضمَرًا؛ إذ لم يقل: فهجرته إليهما لقصد الاستلذاذ بذكر الله ورسوله؛ بخلاف الدُنيا والمرأة فإنَّ إبهامهما أولى، وقد اشتُهِر أنَّ سبب هذا الحديث قصَّة مهاجر أمِّ قيسٍ: وأنَّه خطبها، فأبت أن تتزوَّجه حتَّى يُهاجر، فهاجر فتزوَّجها، فكان يُسمَّى مهاجر أمِّ قيسٍ، رواه الطَّبرانيُ في "مُعجَمه الكبير" بإسنادٍ رجالُه ثقاتٌ، ومباحث الحديث سبقت أوّل الكتاب، والله المستعان.

٣٩٩٩ - ٣٩٩٠ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَة بْنِ أَبِي لُبَابَة، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ المَكِّيِّ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عِنْهُمْ كَانَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ عَلَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ. لَ وَحَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَع عُبَيْدِ بْنِ عُمْرٍ اللَّيْثِيِّ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الهِجْرَةِ فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ، كَانَ المُؤْمِنُونَ يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ عَمْنِ اللّهُ فِي اللهُ وَالْمَوْمِ بَعْبُدُ رَبّهُ لَا الْمَوْمِ مَنُونَ يَفِرُ أَحَدُهُمْ وَاليَوْمَ يَعْبُدُ رَبّهُ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلَامَ، وَاليَوْمَ يَعْبُدُ رَبّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ) -من الزِّيادة - هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الأمويُّ مولاهم الفراديسيُّ (الدِّمَشْقِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المُهمَلة والزَّاي، أبو عبدالرَّحمن قاضي دمشق (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عَمْرِو) عبدالرَّحمن (الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ) بفتح العين وسكون المُوحَّدة (بْنِ أَبِي لُبَابَةَ) بضمِّ اللَّام وفتح المُوحَّدتين بينهما ألفٌ مُخفَّفًا، الأسديِّ الكوفيِّ، سكن الشَّام (عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ المَكِيِّ: أَنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ) بن الخطَّاب ( إِلَيْمَ كَانَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح).

(وَحَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ (قال يحيى بن حمزة: وحدَّثني) (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن / (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والمُوحَّدة، أنَّه (قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةً) ﴿ وَكَانت مجاورةً في جبل ثبيرٍ إذ ذاك (مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ) بالمُثلَّثة (فَسَأَلْنَاهَا) ولأبي ذرِّ (فسألها(۱)) (عَنِ الهِجْرَةِ فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ) أي: بعد الفتح (كَانَ المُؤْمِنُونَ) قبل الفتح (يَفِرُ أَحَدُهُمْ) من مكَّة (بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ مِنَ اللهُ عِبْمُ ) إلى المدينة، وسقطت التَّصلية لأبي ذرِّ (مَخَافَة أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ) أي: على دينه، فكانت واجبةً لذلك، ولتعلُّم الشَّرائع والأحكام وقتال

(١) في (ب) و (س): «وسألتها»، والمثبت موافق لهامش «اليونينيَّة».

الكفّار (فَأَمّا اليَوْمَ) بعد الفتح (فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلامَ) وفَشَتِ الشَّرائع والأحكام (وَاليَوْمَ) وللأَصيليِّ وأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيُّ «والمؤمن» بدل قوله: «واليوم» (يَغْبُدُرَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ (۱) فالحكم يدور مع علَّته، قال الماورديُّ: إذا قدر على إظهار الدِّين في بلدٍ من بلاد الكفّار فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرِّحلة؛ لِمَا يُترَجَّى من دخول غيره في الإسلام (وَلَكِنْ جِهَادٌ) في الكفّار (وَنِيَّةٌ) أي: وثوابُ نيَّةٍ في الجهاد أو الهجرة، نعم ما دام في الدُّنيا دار كفرٍ فالهجرة منها واجبةٌ على من أسلم وخاف أن يُفتَن في دينه.

٣٩٠١ - حَدَّثَنِي زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ، قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّهُ مَا مَا مَا اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ مَنْ سَعْدًا قَالَ: اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ مِنْ سَعْدًا قَالَ: اللّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا نَبِيَّكَ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى) البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) عبدُ الله، الهَمْدانيُّ (قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروةُ (عَنْ عَائِشَةَ بَلِيُّهَا: أَنَّ سَعْدًا) بسكون العين، ابن معاذ الأنصاريَّ (قَالَ) في قريشٍ يوم بني قريظة، وكان قد أُصيب يوم الخندق في الأكحل: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ مِنْ اللَّهُمَّ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ مِنْ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ مِنْ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَنْ أَبَاللَهُمَّ فَإِنِّي أَنْ أَبَاللَهُمَّ فَإِنِّي أَنْكُ قَدْ وَضَعْتَ ١٣/٦ المَّهُمُّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ ١٣/٦ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ).

(وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ) العطَّار: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة أنَّه قال: (أَخْبَرَتْنِي) بالإفراد (عَائِشَةُ) ﴿ اللهِ المحديث المذكور -وقال فيه: (مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا نَبِيَّكَ وَأَخْرَجُوهُ) - كابن نُميرٍ وزاد: (مِنْ قُرَيْشٍ) فأفصح بتعيين القوم، وقريشٌ هم المخرِجون له بَالِيَسَاء إليَّام، لا بنو قريظة، وقال الحافظ ابن حجرٍ رائِشْ في المقدِّمة: رواية أبان بن يزيد عن هشامٍ لم أقف على من وصلها.

٣٩٠٢ - حَدَّثَنِي مَطَرُ بْنُ الفَضْلِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ مَالَدُ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ مِنَ سُنِهِ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِر بِالهِجْرَةِ، فَهَا جَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ.

<sup>(</sup>١) في (م): «يشاء»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولغير أبي ذرِّ «حدَّثنا(۱)» بالجمع (مَطَرُ بْنُ الفَضْلِ) المروزيُ قال: (حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً) بضمِّ العين وتخفيف المُوحَّدة، وثبت «ابن عُبادة» لأبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) أي: ابن حسَّان القُرْدوسي(۱)؛ بضمِّ القاف وسكون الراء(٦) آخره سينَّ مُهمَلةً، دارِحَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بلَّمٌ) أنَّه (قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمٍ) د١٠٠٤ قال: (حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بلَّمٌ) أنَّه (قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمٍ) بضمِّ المُوحَّدة وكسر العين (لأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكُثَ) بضمِّ الكاف (بِمَكَّةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنةً يُوحَى بضمُّ المُوحَّدة وكسر العين (لأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكُثُ) بضمُّ الكاف (بِمَكَّةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ اللهِ المدينة إلَيْهِ) فيها منها مدَّة فترة الوحي ومدَّة الرؤيا الصالحة (ثُمَّ أُمِرَ بِالهِجْرَةِ) من مكَّة إلى المدينة (فَهَا جَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ) بها (وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ) سنةً، وثبت قوله: «سنةً» بعد قوله(١٤): «ثلاث عشرة» للحَمُّويي والكُشْميهَنيّ.

٣٩٠٣ - حَدَّثَنِي مَطَرُ بْنُ الفَضْلِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَتُونِّقِ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَّينَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَطَرُ بْنُ الفَضْلِ) سقط «ابن الفضل» لأبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا رَكِرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ) المكِّيُّ، ثقةً رَوْحُ بْنُ عُبَادَة) وسقط لأبي ذرِّ أيضًا «ابن عبادة» قال: (حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ) المكِّيُّ، ثقةً لكنَّه رُمِي بالقدر، قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) بَرَاتُهُ أَنَّه (قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللهِ عَنَاسُ عِيمَ عَبْ فَلَاثَ عَشْرَةً) سنةً من مجيء جبريل له بالوحي (وَتُوفِقِّ) بالمدينة (وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ) سنةً.

٣٩٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بَاللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيامُ جَلَسَ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدٍ - يَعْنِي: ابْنَ حُنَيْنٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِاللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيامُ جَلَسَ

<sup>(</sup>١) «حدَّثنا»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في غير (م): «القهدوسيُّ».

<sup>(</sup>٣) في غير (م): "الهاء"، وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: "وسكون الهاء" صوابه: وسكون الرَّاء، قال في "التَّرتيب": القردوسيُّ: نسبة إلى قردوس؛ قبيلةٌ من دوسٍ، وقيل: من الأزد، والأوَّل الصَّواب... إلى أن قال: وأبو عبدالله هشام بن حسَّان: هو القردوسيُّ من أهل البصرة. انتهى. ثمَّ رأيته في نسخةٍ من "الشَّارح": بضمً القاف وسكون الرَّاء.

<sup>(</sup>٤) «قوله»: ليس في (م).

عَلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ، فَاجْبُنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمِ عَنْ عَبْدِ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمِ عَنْ عَبْدِ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَاثِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيمِ هُو المُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُو أَعْلَمَنَا بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيمِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيمِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ».

وبه قال: (حَدَّفْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثْنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَنْ أَبِي النَّصْرِ) بالضَّاد المُعجمة، سالم بن أبي أميَّة (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ) بضمَّ العين، التَّيميِّ المدنيِّ (عَنْ عُبَيْدِ) بالتَّصغير من غير إضافة (يَعْنِي: ابْنَ حُنَيْنِ) بضمَّ الحاء المُهمَلة وقتح النُون، مولى زيد بن الخطّاب، وسقط لفظ «يعني» لأبي ذرِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِنَهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِنَهِ: أَنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الْمُنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرة (فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ) يا رسول الله (بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا) قال أبو سعيد: (فَعَجِبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ) متعجبين من تفديته؛ لأنَّهم لم يفهموا المناسبة بين الكلامين: (انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمِم عَنْ عَبْدِ خَيَرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرة الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ هُو المُخَيَّرَ) بفتح التَّحتيَّة المُشدَّدة والنَّصِب، خبر «كان» ولفظُ «هو» فكانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عَنْ المُثَنَّةُ على الله خبر المبتدأ الذي هو: «هو»(١) والجملة فموم وضع نصبِ خبر «كان» (وكَانَ أَبُو بَكُرِ هُو أَعْلَمَنَا اللهُ خبر المبتدأ الذي هو: «هو»(١) والجملة في موضع نصبِ خبر «كان» (وكَانَ أَبُو بَكُرِ هُو أَعْلَمَنَا (١) بِه).

<sup>(</sup>۱) «هو»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): يجوز فتح «أعلم» ورفعه، والفتح أشهر، كما في «الحلبي»، وكذا رأيته بالنصب في «فرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٣) «بتشدید الیاء»: لیس فی (ب).

على معنى (١) الامتنان عاد ذمًّا على صاحبه؛ لأنَّ المنَّة تهدم الصَّنيعة، و «أبا بكرٍ » بالنَّصب على ما لا يخفى (وَلَو كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي) أرجعُ إليه في المهمَّات، وأعتمد عليه في دارات الحاجات (لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُرٍ) خليلًا، ولكنَّ ملجئي واعتمادي/ في جميع الأحوال إلى الله تعالى (إلَّا) بالتَّشديد (خُلَّة الإِسْلَام) استدراك عن مضمون الجملة الشَّرطيَّة وفحواها، كأنَّه قال: ليس بيني وبينه خُلَّة ولكن أخوَّة الإسلام، نفى (١) الخلَّة المنبئة عن الحاجة، وأثبت الإخاء المقتضي للمساواة (لَا يَبْقَيَنَ) بفتح التَّحتيَّة وسكون المُوحَّدة وفتح القاف والتَّحتيَّة وتشديد النُون (في المَسْجِدِ خَوْخَةٌ) بمُعجَمتين/ مفتوحتين بينهما واق ساكنةً: بابِّ صغيرٌ، وكانوا قد فتحوا أبوابًا في ديارهم إلى المسجد فأمر رسول الله (٣) مِنَافِيمِ لم بسدّها كلّها (إلَّا خَوْخَةُ أبي بَكُرٍ) تكريمًا له وتنبيهًا على أنَّه الخليفة بعده، أو المراد المجاز، فهو كنايةً عن الخلافة وسدِّ أبواب المقالة دون النَّطرُق، ورجَّحه الطِّيبيُ محتجًّا بأنَّه لم يصحَّ عنده أنَّ أبا بكرٍ ﴿ الله بيتَ كان له بيتَ بعنب المسجد، وإنَّما كان منزله بالسُّنح (٤) من عوالى المدينة.

وهذا الحديث مرَّ في «كتاب الصَّلاة» [ح: ٤٦٦] وغيره.

٣٩٠٥ – ٣٩٠٩ – حَدَّفَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّفَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ بِنَّ رَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمِ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُويَ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمِ طَرَقَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ المُسْلِمُونَ؛ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الحَبَشَةِ، حَتَّى بَلَغَ بَرْكَ الغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُو ابْتُهُ القَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ سَيِّدُ القَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ سَيِّدُ القَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ مَنْ القَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدُ رَبِّي وَالْ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُنِي قَوْمِي، فَأُرِي لَا يَحْرَجُ وَلَا يُخْرَجُنِي قَوْمِي، فَأُريلُ المَعْدُومَ، وَتَصِلُ المَعْدُومَ، وَتَعْينُ عَلَى نَوائِبِ الحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ، إِرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبِكَ الْمَعْدُومَ، وَتَعْينُ عَلَى نَوائِبِ الحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ، إِرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبِكَ بِبَلَدِكَ، فَرَجَعَ وَادْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ

<sup>(</sup>۱) «معنی»: لیس فی (ص) و (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): "من"، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) «رسول الله»: ليس في (ب) و (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): "السُّنُح» بضمِّ أوَّله وثانيه بعده حاء مهملة، ويجوز في العربيَّة إسكان النون: موضع بعوالي المدينة كان يسكنه بنو الحارث. "ترتيب".

أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَاثِب الحَقِّ؟! فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لإبْن الدَّخِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤذِينَا بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرِ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْر دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْر فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَجُلًا بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْش مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرِ بِجِوَارِكَ، عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ؛ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرِ الإسْتِعْلَانَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكُر: فَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ مَزَجِلَ، وَالنَّبِيُّ مِنَاسْمِيرً مَ يَوْمَئِذِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيرً م لِلْمُسْلِمِينَ: «إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْل بَيْنَ لَابَتَيْنِ» وَهُمَا الحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ إِلَى المَدِينَةِ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْر قِبَلَ المَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي »، فَقَالَ أَبُو بَكْر: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِى أَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صِنَاسَٰ عِيمٍ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُر، وَهُوَ الخَبَطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر، قَالَ ابْنُ شِهَاب: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرِ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْر: هَذَا رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّرِيمِ مُتَقَنِّعًا - فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا- فَقَالَ أَبُو بَكْر: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشهِ مِنْ الشهِ مِنْ الشَعْدُ مَ فَالْذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ النّبِيّ مِنْ الشهرِيم لأَبِي بَكُر: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ»، فَقَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوج»، فَقَالَ أَبُو بَكْر: الصَّحَابَةُ بِأبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ، قَالَ أَبُو بَكْر: فَخُذْ بِأْبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْن، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَالِشَمَن، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَتَّ الجِهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا شُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مَنْ

نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمَّيَتْ ذَاتَ النَّطَاقِ -قَالَتْ - : ثُمَّ لَجِقَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِمُ وَأَبُو بَكْرِ بِغَارِ فِي جَبَلِ فَوْدٍ، فَكَمَنَا فِيهِ فَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابُ نَقِقْ لَقِنَّ، فَيُدُلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَاذَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مِعْلَ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً بِعَلَطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً بِعَلَسُ بَعْمَا وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً بِعَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ يَلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ، وَرَخِيفُهِمَا، حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً بِعَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ يَلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ، وَرَخِيفُهِمَا، حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً بِعَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ يَلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ، وَالسَّتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ يَنْهِ عَلَمْ مَنْ بَنِي الدِّيلِ السَّهُمِيِّ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّا وَالْخِرِيتُ اللَّهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَلِي الْهِدَايَةِ وَ قَدْ عَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَاثِلِ السَّهْمِيِّ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً وَالدَّلِيلُ، فَأَحْدَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّواحِل.

جُعْشُمٍ -: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ ابْنَ جُعْشُم يَقُولُ: جَاءَنَا رَسُولُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ مِنْ شَرِيمٌ وَأَبِي بَكْرِ دِيَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِج؛ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَاسُرَاقَةُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِّ، أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي المَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهْيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ البَيْتِ، فَحَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرَّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ، فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلَامَ، تُقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ سِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلْمَ فَهُو لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْر يُكْثِرُ الإلْتِفَاتَ؛ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْض حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّ اسْتَوَتْ قَائِمَةً ؛ إِذَا لأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلَام، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْنُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الحَبْس عَنْهُمْ؛ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُريدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِم الزَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَأَانِي وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ، فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيرِم. لَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ شَعِيمَ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأُم، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمِ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْيَظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ؛ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ اليَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ العَرَبِ هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَثَارَ المُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاح، فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللهِ مِنَ السَّمارِ المَورَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ مِنْ سَلَامِهُ مَ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ مِنَى الشَّعِيمِ يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ مِنَى الشَّعِيم، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَاتِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِيْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّه عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ المَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيم، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ سِنَ الشهيام بالمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذِ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلِ وَسَهْلِ -غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةً -فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزلُ»، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِ الغُلَامَيْن، فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالًا: لَا، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَارَسُولَ اللهِ، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ، وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: «هَذَا الحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ، هَذَا أَبَرُ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ»، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَم الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ»، فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ السَّعِيامُ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٌّ غَيْرٍ هَذَا البَيْتِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى (١) بن عبد الله بن بُكيرِ المخزوميُ ، ونسبه لجدًه (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين ، ابن خالدِ ، أنَّه قال: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمِ الزُّهريُّ: (فَأَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) مِنْ الزُّهريُّ (أَنَّ عَائِشَةَ مِنْ الزَّبِيِّ وَاللهُ عَائِشَةَ مِنْ الزَّبِيِّ وَاللهُ عَائِشَةَ مِنْ النَّبِيِّ وَاللهُ عَائِشَةَ مِنْ اللهُ اللهُ عَائِشَةَ مَنْ النَّبِيِّ وَاللهُ وتشديد ياء «أبويًّ » أي: زَوْجَ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَائِشَة اللهُ عَائِشَة مَنْ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «يحيى»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) «أنَّها»: ضُرب عليها في (م).

أبا بكرٍ وأمَّ رومان (قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ) بكسر الدَّال، أي: دين الإسلام (وَلَمْ (١) يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِلْ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ المُسْلِمُونَ) بأذى الكفَّار من قريشٍ بحصرهم بني هاشم والمطَّلب في شِعب أبي طالبٍ، وأذن مِنْيَاشْمِيرِهم الأصحابه في الهجرة إلى الحبشة (خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ) ﴿ اللَّهِ حال كونه (مُهَاجِرًا نَحْو أَرْضِ الحَبَشَةِ) ليلحق مَنْ سبقه من المسلمين ممَّن هاجر إليها (حَتَّى بَلَغَ) ولأبي ذرِّ «حتَّى إذا بلغ» (بَرْكَ الغِمَادِ) بفتح المُوحَّدة وسكون الرَّاء بعدها كافُّ، و«الغِمَاد» بكسر الغين المُعجَمة(٢) وتخفيف الميم وبعد الألف دالٌ مُهمَلةً، موضعٌ على خمس ليال (٣) من مكَّة إلى جهة اليمن، ولأبي ذرُّ «بِرك» بكسر المُوحَّدة (لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ) بفتح الدَّال المُهمَلة وكسر الغين المُعجَمة وتخفيف النُّون، وقال الأَصيليُّ: قرأه لنا المروزيُّ بفتح الغين، ولأبي ذرٌّ في «اليونينيَّة»: بضمِّ الدَّال، وله أيضًا فيها: «ابن الدُّغُنَّة»(٤) بضمِّ الدَّال والغين وتشديد النُّون، ونُسِبت هذه لكن(٥) بزيادة أداة التَّعريف لأهل اللُّغة، والأُولي للرُّواة وهو اسم أمِّه، واسمه الحارث بن يزيد كما عند البلاذُريِّ من طريق الواقديِّ عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ، وليس هو ربيعة بن رُفَيع، وَوَهِم د٣١١/٤٠ الكِرمانيُّ، قاله الحافظ ابن حجرٍ راتُهُ (وَهُو سَيِّدُ القَارَةِ)/ بالقاف وتخفيف الرَّاء: قبيلةٌ مشهورةٌ من بني الهُون -بالضَّمِّ والتَّخفيف- ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر (فَقَالَ) له: (أَيْنَ تُريدُ يَا أَبَا بَكْرِ؟ فَقَالَ) له (أَبُو بَكْرِ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي) أي: تسبَّبوا في إخراجي قريشٌ (فَأريدُ أَنْ أُسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَرَبِّي) بهمزةٍ مفتوحةٍ فسينٍ مكسورةٍ وحاءٍ مُهمَلتين بينهما تحتيَّةٌ

<sup>(</sup>١) في (ب): «ولا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وحكى ابن فارس فيها ضمَّ الغين، وقال ابن خالويه: [حضرت] مجلس المحامليُّ وفيه زُهاء الفي، فأملى عليهم حديثًا فيه: «فقالت الأنصار: لو دعوتنا إلى بَرُك الغِماد» قاله بالكسر، فقلت للمُستملي: هو بالضمِّ، فذكر [له] ذلك، فقال لي: ما هو؟ قلت: سألت ابن دريد عنه فقال: هو بقعة في جهنَّم، فقال المحامليُّ: وكذا في كتابي على الغين ضمة، وقال ابن خالويه: وسألت أبا عمر -يعني: غلام ثعلب- فقال: هو بالكسر وبالضَّمِّ: موضعٌ باليمن، قال: وموضع باليمن أوَّله بالكسر لكن آخره راء مهملة، وهو عند بئر برهوت الذي يُقال: إنَّ أرواح الكفَّار تكون فيها. «فتح».

<sup>(</sup>٣) في (م): "أميالٍ"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) «ابن»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) «لكن»: ضُرِب عليه في (م).

ساكنةً، ولم يَذكر له وجه مقصده لأنَّه كان كافرًا ف(قَالَ) له (ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ ١١) مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ لَا يَخْرُجُ) بفتح أوَّله وضمَّ ثالثه، من الخروج (وَلَا يُخْرَجُ) بضمٌّ ثمَّ فتح، من الإخراج (إِنَّكَ) وللمُستملي والكُشْميهَنيِّ «أنت» (تَكْسِبُ المَعْدُومَ) بفتح تاء «تَكسب» أي: تعطي النَّاس ما لا يجدونه عند غيرك، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «المُعْدِم» بضمِّ الميم وكسر الدَّال من غير واو (وَتَصِلُ الرَّحِمَ) أي: القرابة (وَتَحْمِلُ الكَلَّ) بفتح الكاف وتشديد اللَّام، الذي لا يستقلُّ بأمره، أو الثِّقل(١) (وَتَقْرِي الضَّيْفَ) بفتح الفوقيَّة من الثَّلاثيِّ (") (وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِب الحَقِّ) أي: حوادثه، فوَصَفَهُ بمثل ما وصفتْ خديجة رائيجًا به النَّبيَّ مِنَاللُّم اللُّه على اشتهار أبي بكر رائله بالصِّفات البالغة أنواع الكمال (فَأَنَا لَكَ جَارٌ) أي: مجيرٌ أمنع من يؤذيك (ارْجِعْ) ولأبي ذرِّ (فارجع) (وَاعْبُدْرَبَّكَ بِبَلَدِكَ) مكَّة (فَرَجَعَ) أبو بكر ﴿ اللَّهِ (وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ) إلى مكَّة (فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ) من وطنه باختياره على نيَّة الإقامة مع ما فيه من النَّفع المتعدِّي لأهل بلده (وَلَا يُخْرَجُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، لا يُخرِجه أحدٌ بغير اختياره لما ذُكِر (أَتُخْرجُونَ رَجُلًا) استفهامٌ إنكاريٌّ (يَكْسِبُ المَعْدُومَ) وللكُشْمِيهَنِيِّ (المُعدِم) (وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِب الحَقِّ ؟! فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْن الدَّغِنَةِ) بكسر الجيم/ أي: لم تردَّ عليه قوله في جوار أبي بكر ﴿ اللَّهُ ، فأطلق التَّكذيب وأراد لازمه ؛ لأنَّ كلَّ من كذَّبك فقد ردَّ قولك (وَقَالُوا لإبْن الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدُ) عطفٌ على محذوفٍ تقديره: مُرْ أبا بكر لا يتعرَّض إلى شيءٍ، وليُبعِد من جاء له، فليعبد (رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ) الذي يقرؤه ويتعبَّد به (وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ) بل يخفيه (فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ) -بكسر التَّاء - بذلك (نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ) القول الذي قالوه (ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرِ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرِ بِذَلِكَ) أي: مكث على ما شرطوا عليه (يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ) قال الحافظ ابن حجر رائية: ولم يقع

<sup>(</sup>١) في (ص): «إنَّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): ثَقُل الشيء -بالضمِّ - ثِقَلًا -وزان «عِنَب»، وتسكَّن للتخفيف - فهو ثقيل، والثقل: المتاع، والجمع: أثقال؛ مثل: سبب وأسباب، قال الفارابيُّ: «الثقل»: متاع المسافر وحشمه. «مصباح». وزاد في «النهاية»: وما يثقل حمله من الأمتعة، ثمَّ رأيت للشارح في «بدء الوحي»: الثَّقُل؛ بكسر المثلثة وسكون القاف.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الثَّاني»، وهو تحريفٌ.

لي قدر زمان المدَّة التي أقام فيها أبو بكر رائم على ذلك (ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ) رائم، أي: ظهر له رأي د١٣١٢/٤ غير الرَّأي الأوَّل (فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ) بكسر الفاء والمدِّ، أي: أمامها/ (وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ القُرْآنَ) كلُّه أو بعضه (فَيَنْقَذِفُ) بتحتيَّة مفتوحةٍ فنونٍ ساكنةٍ فقافٍ مفتوحةٍ فذالٍ مُعجَمةٍ مكسورةِ بعدها فاءٌ، كذا للمروزيِّ والمُستملي، وعند غيرهما من شيوخ أبي ذرِّ «فيتقذَّف» بالتَّاء الفوقيَّة بدل النُّون وتشديد المُعجَمة المفتوحة، بوزن «يَتَفَعَّل» أي: يتدافعون على أبي بكرٍ ﴿ اللَّهِ، فيقذف بعضهم بعضًا فيتساقطون عليه، ويُروَى: «فيتقصّف» بالصَّاد المُهملة، أي: يزدحمون عليه حتَّى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر، قال الخطَّابيُّ: وهو المحفوظ، وللكُشْمِيهَنِيُّ -كما في «الفتح» وعزاها في «اليونينيَّة» للجرجانيِّ -: «فينْقُصِف» بنون ساكنةٍ بدل الفوقيَّة وكسر الصَّاد، أي: يسقط (عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ (١) مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلًا بَكَّاءً) بتشديد الكاف كثير البكاء يُنْ يُهِ لِلْ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ) من رقَّة قلبه (إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ) «إذا» ظرفيَّةً والعامل فيه: «لا يملك»، أو شرطيَّةً والجزاء مُقدَّرٌ، أي: إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه (فَأَفْزَعَ ذَلِكَ) أي: أخاف ما فعله(١) أبو بكرٍ من صلاته وقراءته (أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ) على نسائهم وأبنائهم أن يميلوا إلى الإسلام؛ لِمَا يعلمون من رقَّة قلوبهم (فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ) أي: على أشراف قريش من المشركين، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيّ «فقدم عليه» أي: على أبي بكر ﴿ اللَّهُ (فَقَالُوا) أي: كفَّار قريشِ: (إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا) بهمزة مقصورة فجيم فراءٍ مُهمَلةٍ (أَبَا بَكْرِ بِجِوَارِكَ) أي: بسبب جوارك، وللقابسيِّ «أَجَزْنا» بالزَّاي، أي: أبحنا، قال في «الفتح»: والأوَّل أوجه (عَلَى أَنْ يَعْبُدَرَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ(٣) وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا) بفتح التَّحتيَّة وكسر الفوقيَّة، ونصب التَّالي على المفعوليَّة، ولغير أبي ذرِّ «يُفتَن» بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول، فالتَّالي رَفْعٌ (فَانْهَهُ) -بهمزة وصل - عن ذلك (فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى) امتنع (إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ؛ فَسَلْهُ) بفتح السِّين وسكون اللَّام من غير همزٍ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وهم يعجبون»: كذا في «اليونينيَّة»، وكذا «التنكزيَّة»، وسقط من خطَّ المزيِّ لفظ: «وَهُم»، نبَّه عليه القرافيُّ بهامش «الفرع»، وقال: «وَهُم» من «اليونينية».

<sup>(</sup>٢) في (م): "فعل".

<sup>(</sup>٣) في (ل): «فأعلن الصلاة» وفي هامشها: قوله: «فأعلن الصلاة»: كذا في خطّ المزّيّ من غير حرف جرّ، وفي غيره من الفروع بحرف الجرّ.

(أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ) أي: أمانَك له (فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ) بضمَّ النُون وسكون الخاء المُعجَمة وكسر الفاء، رباعيُّ من الإخفار، أي: ننقض عهدك (وَلَسْنَا مُقِرِّينَ) ولأبي ذرَّ «بمقرِّين» (لأَبِي بَكْر الإسْتِعْلَانَ) خوفًا على نسائنا وأبنائنا.

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ السَّند السَّابِق: (فَأَتَى ابْنُ اللَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكُو) ﴿ اللّٰهِ وَفَقَالَ) له: (فَدُ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ) بتاء المتكلّم (فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ) الذي عاقدت لك عليه (وَإِمَّا أَنْ تَوْجِعَ إِلَيَّ) بتشديد الياء (ذِمَّتِي) عهدي (فَإِنِّي لَا أُحِبُ أَنْ تَسْمَعَ العَوْبُ أَنِّي دَا١٣٠ عليه (وَإِمَّا أَنْ تَسْمَعَ العَوْبُ أَنِّي دِمَايِته (وَالنَّبِيُ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَإِنِّي أَوْدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، أَنِي أُولِيَّ بِمَايِته (وَالنَّبِيُ عَنَى الله الله الله عَلَيْهِ بِمَكَّةً) جملة حاليَّة (فَقَالَ النَّبِيُ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ بَمَرَجِئِ) أي: بحمايته (وَالنَّبِيُ عِنَى الله عَلَى المفعول (دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخُلِ بَيْنَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ بَمَرَجِيلَ المواجِدة، قال الزُّهريُّ : (وَهُمَا الحَرَّتَانِ) بالحاء المُهمَلة وتشديد لابَتَيْنِ) تثنية لابَةٍ، بتخفيف الموجَدة، قال الزُّهريُّ: (وَهُمَا الحَرَّتَانِ) بالحاء المُهمَلة وتشديد (وَبَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الحَبَسَةِ إِلَى المَدِينَةِ) لَكَ المَعواد المُهمَلة وتشديد (وَتَجَهَّرَ أَبُو بَكُرٍ) عَلَيْه (وَقَهَا بَرُ أَنْ مَاجَرَ بِأَرْضِ الحَبَسَةِ إِلَى المَدِينَةِ) لَمَّا سمعوا استيطان المسلمين بها (وَتَجَهَّرَ أَبُو بَكُرٍ) عَلَيْه (وَقَهَلَ أَنْ بُورَتُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ) لَيُ المَدين (بِأَبِي عَلَاشِيمِ عَلَى المَدِينَةِ إِلَى المَدِينَة (فَقَالَ لَهُ الله عَلَى المَدِينَة (وَلَقَى المَدِينَة (وَلَى المَدِينَة (وَلَى المَدِينِة (وَلَى المَدِينَة (وَلَى المَدِينَة (وَلَى الله عَلَى الله عَلى الله وي الهجرة (وَعَلَى الله وي الهجرة (فَقَال الله وكَلَ الله عَلى اللهجرة (فَقَال وَالله وَلَى المَدِي عَلَيْه (وَلَقَل السَّه وي الهجرة (فَقَال المَدْن وَعَلَى المُهرة) أَنْ المَال السَّولُ الله وي على اللهجرة (فَعَلَى المَدْن وَعَلَى المَدْور الله اللهجرة (فَعَلَى المَدْن وعَلَى المَدْور الله الله وي على الشَير وحمل الأَنقال (كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّهُ وَلَى المَدْور المَدْور المَلْ الله وي على المَدِي على السَّير وح

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قال في «الفتح»: وهذه الرؤيا غير الرؤيا السابقة أوَّل الباب من حديث أبي موسى التي تردَّد مِنَاشْهِوم فيها كما سبق، قال ابن التين: كان مِنَاشْهِوم رأى الهجرة بصفة تجمع المدينة وغيرها، ثمَّ رأى الصفة مختصَّة بالمدينة فتعيَّنت، [قوله]: «ورجع عامَّة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» أي: لمَّا سمعوا باستيطان المسلمين المدينة؛ رجعوا إلى مكَّة، فهاجر إلى المدينة معظمهم لا جميعهم؛ لأنَّ جعفرًا ومَن معه تخلَّفوا بالحبشة، وهذا السبب في مجيء مهاجرة الحبشة غير السبب المذكور في مجيء مَن رجع منهم أيضًا في الهجرة الأولى؛ لأن ذاك كان بسبب سجود المشركين مع النبيِّ مِنَاشِهِم والمسلمين في «سورة النجم»، فشاع أنَّ المشركين أسلموا، فرجع من رجع من الحبشة، فوجدوهم أشدَّ ما كانوا، كما سيأتي بيانه في «تفسير النجم».

<sup>(</sup>٢) «له»: سقط من غير (س)، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

بفتح السِّين المُهمَلة وضمّ الميم، قال الزُّهريُّ: (وَهُو الخَبَطُ) بفتح الخاء المُعجَمة والمُوحَّدة، ما يُخبَط بالعصا فيسقط من ورق الشَّجر (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ).

(قَالَ ابْنُ شِهَابِ) الزُّهريُّ بالسَّند السَّابق: (قَالَ عُرْوَة) بن الزُّبير: (قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ إِنَّهُ: (فَبَيْنَمَا) بالميم (نَحْنُ يَوْمًا(١) جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرِ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ) أوَّل الزَّوال عند شدَّة الحرِّ (قَالَ قَائِلٌ) قال في «المقدِّمة»: يحتمل أن يُفسّر بعامر بن فُهَيرة مولى أبي بكرٍ ، وفي «الطّبرانيِّ ا أنَّ قائلَ ذلك أسماءُ بنت أبي بكر رَ إِلَيْهَا (لأبي بَكْر: هَذَا رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّمِيمُ م) حال كونه (مُتَقَنَّعًا) أي: مغطِّيًا رأسه (-فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا- فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فِدَاءً) بكسر الفاء وبالهمزة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «فدَّى» بالقصر من غير همزِ (لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ) حدث (قَالَتْ) عائشة ﴿ يَهُمُنَا: (فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ مِنْى للمديرَام فَاسْتَأْذَنَ) في الدُّخول (فَأَذِنَ لَهُ) أبو بكرِ ﴿ لِي ﴿ فَدَخَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ يَا لَا لَكِي بَكْرِ : أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ) بهمزة قطع مفتوحةٍ وكسر الرَّاء (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ) يريد: عائشة وأمَّها (بِأَبِي أَنْتَ د٤/١٣١٣ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ) عَلِيْسِنَه السَّهِ، وَأَإِنِّي) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «فإنَّه» (قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ)/ بضمِّ الهمزة وكسر الذَّال المُعجَمة، أي: إلى المدينة (فَقَالَ أَبُو بَكْرِ): أريد (الصَّحَابَةُ) وبالرَّفع: خبر مبتدأ محذوف (بِأبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاللهُ عِنَاللهُ عِنَاللهُ عَلَمُ الصُّحبة (١) التي تطلبها (قَالَ أَبُوبَكْر: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّيرِ مِ : بِالثَّمَن ) أي: لا آخذ إلَّا بالثَّمن ، وعند الواقديِّ : أنَّ الثَّمن كان ثمان مئة ، وأنَّ الرَّاحلة هي القصواء(٣)، وأنَّها كانت من بني قُشَيرٍ، وعند ابن إسحاق: إنَّها الجدعاء (قَالَتْ عَائِشَةُ) رَبِّي م (فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الجِهَازِ) بالحاء المُهمَلة والمُثلَّثة، «أفعل» تفضيلٍ، من الحثِّ، أي: أسرعه، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ والحَمُّويي: «أحبَّ»؛ بالموحَّدة، والجهاز -بفتح الجيم وكسرها-:

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «فبينما نحن يومًا»: رأيتُ بهامش «الفرع»: كذا في «اليونينيَّة»: «نَحن» بفتح النون؛ فليُعلَم، كتبه المزِّيُّ. انتهى بحروفه.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «صَحِبه» ك «سَمعه» صحابة، ويُكسَر «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «القصواء» ك «حمراء»: وللعذراء قُصوى ك «حُبلى» وهو خطأ. «تقريب»، وفي «النهاية»: القصوى: الناقة التي قُطِع طرف أُذنها، وكلُّ ما قطع من الأذن فهو جدعٌ، فإذا بلغ الربع فهو قصو [كذا قصع]، فإذا جاوزه فهو عضبٌ، فإذا استؤصلت فهو صلمٌ، يُقال: قصوته قصواً، فهو مقصوٌ، والناقة قصواء، ولا يُقال: بعيرٌ أقصى، ولم تكن له ناقة قصواء، وإنَّما كان هذا لقبًا؛ لقوله: «تُسمَّى العضباء»، ولو كانت تلك صفتها لم يحتج لذلك.

ما يُحتَاج إليه في السَّفر ونحوه (وَصَنَعْنَا(١) لَهُمَا سُفْرَةً) أي: زادًا (فِي جِرَابٍ) بكسر الجيم، وعن الواقديِّ: أنَّه كان في السُّفرة شاةٌ مطبوخةٌ (فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ قِطْعَةً مَنْ نِطَاقِهَا) بكسر النُّون: ما يُشَدُّ به الوسط (فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَم الجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النَّطَاقِ) بالإفراد، ولأبي ذرَّ عن الكُشْميهَنيِّ «النِّطاقين» بالتَّثنية، والمحفوظ أنَّها شقَّت نطاقها نصفين فشدَّت بأحدهما الزَّاد، وشدَّت فم القربة بالآخر، فسُمِّيت ذات النِّطاقين (قَالَتْ) عائشة ﴿يَهُمَّا: (ثُمَّ لَحِقَ) بكسر الحاء (رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَارِ) بالتَّنوين (فِي جَبَل ثَوْرٍ) بالمُثلَّثة المفتوحة، وكان خروجهما من مكَّة يوم الخميس (فَكَمَنَا) بفتحاتٍ (فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ) وخرجا منه يوم الإثنين (يَبِيتُ) في الغار (عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْر) الصِّدِّيق ﴿ يَنْ الْعَارِ (عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْر) الصِّدِّيق ﴿ يَنْهُمُ الْعَارِ (عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْر) الصِّدِّيق ﴿ يَنْهُمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي ثَقِفٌ) بفتح المُثلَّثة وكسر القاف -وتُسكَّن وتُفتَح- بعدها فاءٌ، حاذقٌ (لَقِنِّ) بلام مفتوحةٍ وبقافٍ مكسورةٍ فنونٍ، سريعُ الفهم (فَيُدْلِجُ<sup>(١)</sup>) بضمّ الياء وسكون الدَّال، والأبي ذرّ «فيدَّلج» بتشديد الدَّال، يخرج (مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَر، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ/ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ) بها؛ لشدَّة رجوعه بغلس (فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ) بضمِّ التَّحتيَّة وفوقيَّة بعد الكاف، «يفتعلان» من الكيد، مبنيُّ للمفعول، أي: يُطلَب لهما ما فيه من(٣) المكروه، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ (يُكادان) بحذف الفوقيَّة (إِلَّا وَعَاهُ) حفظه (حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِك حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى) أي: يحفظ (عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ) بضمِّ الفاء مُصغَّرًا (مَوْلَى أَبِي بَكْر) الصِّدِّيق ﴿ الْمِنْحَةُ ) بكسر الميم وسكون النُّون وفتح المُهمَلة: شاةً تحلب إناءً بالغداة، وإناءً بالعشيِّ (مِنْ غَنَم) كانت لأبي بكرِ ﴿ اللَّهِ (فَيُرِيحُهَا) أي: الشَّاة، أو الغنم (عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ/ العِشَاءِ) كلَّ ليلةٍ، فيحلبان ويشربان (فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِ) بكسر الرَّاء وسكون المُهمَلة (وَهُو لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا) الطَّريِّ (وَرَضِيفُهِمَا) بفتح الرَّاء وكسر الضَّاد المُعجَمة بعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ ففاءٌ مكسورةٌ، مجرورٌ عطفًا(١) على المضاف إليه، ومرفوع عطفًا على قوله: «وهو لبن» وهو الموضوع فيه الحجارة المُحمَّاة؛

<sup>(</sup>۱) في (م): «وضعنا»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وعبارة العيني: «فيدًّلج» بتشديد الدال وبالجيم، أي: يخرج بالسحر منصرفًا إلى مكَّة، يُقال: أدلج الرجل؛ إذا سار في أوَّل الليل، وقيل: في كلِّه، وادَّلج بتشديد الدال؛ إذا سار في آخره.

<sup>(</sup>٣) لامن»: مثبتٌ من (ص).

<sup>(</sup>٤) «عطفًا»: ليس في (ص) و(م).

لتذهب وخامته وثقله (حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا) بفتح أوَّله وكسر ثالثه المُهمَل، أي: يصيح بالغنم ويزجرها، ولأبي ذرِّ «بهما» بالتَّننية، أي: يسمع النَّبيُّ مِنَاسُمِيمُ والصِّدِّيق ﴿ وَالصَّدِّيقِ الْأَبْ غنمه (عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ) وهو ظلام آخر اللَّيل، وسقط «ابن فُهيرة» لأبي ذرِّ (يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ) التي أقاما فيها بالغار، وعند ابن عائذٍ من حديث ابن عبَّاسٍ: «فيصبح في رعيان النَّاس كبائتِ فلا يُفطَن له» (وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعِيْمُ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا) هو عبدالله بن أُرَيْقِطٍ -بالقاف والطَّاء مُصغَّرًا- (مِنْ بَنِي الدِّيلِ) بكسر الدَّال المُهمَلة وسكون التَّحتيَّة بعدها لامِّ(١) (وَهُوَ) أي: الرَّجل الذي استُؤجِر (مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ) أي: ابن الدِّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وقيل: من بني عديٍّ بن عمرو (هَادِيًّا) يهديهما إلى الطَّريق (خِرِّيتًا) بكسر الخاء المُعجَمة والرَّاء المُشدَّدة بعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ ففوقيَّةٌ، ونصبهما صفةً لـ «رجلًا»، قال الزُّهريُّ: (-وَالخِرِّيتُ) هو (المَاهِرُ(١) بِالهِدَايَةِ-) حال كونه، أي: الرَّجل الذي استُؤجِر (قَدْ غَمَسَ) بغينِ معجمةٍ فميم فسينِ مُهمَلةٍ مفتوحاتٍ (حِلْفًا) بكسر الحاء المُهمَلة وبعد اللَّام السَّاكنة(٣) فاءٌ (فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ) بفتح السِّين المهملة وسكون الهاء؛ يعني: إنَّه حليفٌ لهم وآخذٌ بنصيبٍ من عقدهم، وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيديهم في دم أو خلوقٍ أو شيءٍ يكون فيه تلوينٌ، فيكون ذلك تأكيدًا للحلف (وَهُوَ) أي: الرَّجل الذي استأجراه (عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ(٤) فَأَمِنَاهُ) بفتح الهمزة المقصورة وكسر الميم، أي: ائتمناه (فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) فأتاهما (بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ) عبدُ الله بن أُرَيْقِطٍ (فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِل) بالسِّين والحاء المُهمَلتين بينهما واوَّ فألفُّ أسفل من عُسْفان.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قال في «الفتح»: وقيل: بضمّ أوَّله وكسر ثانيه، مهموز.

<sup>(</sup>١) في (ص): «المهاجر»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(ل): "المكسورة" وليس بصحيح، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: "المكسورة" صوابه: الساكنة، كذا في "الفرع المزّيّ"، وقال ابن قرقول: الحِلْف؟ بكسر الحاء وسكون اللام: العهد يكون بين القوم. "حلبي"، وكذا هو في "الفرع المزّيّ".

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «على دين كفار...» إلى آخره: قال في «المواهب»: ولم يُعلَم له إسلامٌ، ونقل ابن النبراس عن السهيليِّ: أنَّه لم يجد له إسلامًا في طريق صحيح، وجزم الشامئِ بأنَّه أسلم بعد ذلك، وقد ذكره الذهبئِ في «تجريد الصحابة» والله أعلم، كذا بخطِّ شيخنا عجمي.

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ بالسَّند المذكور: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَالِك المُذْلِجِيُّ) بضمِّ الميم وسكون الدَّال وكسر اللَّام والجيم وتشديد التَّحتيَّة (وَهُو ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ) بضمِّ الجيم والشِّين المُعجمة بينهما عينٌ مُهمَلةٌ ساكنة، وسقط لأبي ذرِّ «ابن مالكٍ» كذا في الفرع كأصله، وقال في «فتح الباري»/ وتبعه العيني: قوله: «ابن أخي سراقة بن جعشم» في رواية أبي ذرِّ «ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم» (أَنَّ أَبَاهُ) مالكًا (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ ابْنَ جُعْشُم) نسبه لجدِّه (يَقُولُ: جَاءَنَا رَسُولُ) بالإفراد في «رسول» في الفرع، وفي «اليونينيَّة»: «رُسُل» بضمِّ الرَّاء والسِّين، بلفظ الجمع (كُفَّارِ قُرَيْشِ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ مِنَاسَٰهِ عِنْ فَي (أَبِي بَكْرِ دِيَةً) أي: مئة ناقةٍ (كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (١)؛ مَنْ قَتَلَهُ) ولأبي ذرِّ «لمن قتله» (أُو أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا) بالميم (أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِج؛ أَقْبَلَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «إذ أقبل» (رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا) بمدِّ الهمزة وكسر النُّون، الآن (أَسْوِدَةً) بكسر الواو بعد المُهمَلة السَّاكنة: أشخاصًا (بِالسَّاحِل، أُرَاهَا) بضمِّ الهمزة، أظنُّها (مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ(١)/: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا) لم أعرف ٢١٨/٦ اسمهما (انْطَلَقُوا) بفتح اللَّام (بِأَعْيُنِنَا) أي: في نظرنا معاينةً، يبتغون ضالَّةً لهم (ثُمَّ لَبِثْتُ فِي المَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ) منزلي (فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي) لم يعرف ابن حجر اسمها (أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي) وزاد موسى بن عقبة: «ثمَّ أخذت قِداحي» بكسر القاف، أي: الأزلام، فاستقسمت بها فخرج الذي أكره، لا تضرُّه، وكنت أرجو أن أردَّه وآخذ المئة ناقةٍ (وَهْيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ) رابيةٍ مرتفعةٍ (فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ) بتشديد التَّحتيَّة (وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ البَيْتِ، فَحَطَطْتُ) بالمُهمَلات (بِزُجِّهِ الأَرْضَ) بضمِّ الزَّاي والجيم المُشدَّدة المكسورة، الحديد الذي في أسفل الرُّمح، أي: أمكنت أسفله، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ (فخططت) بالخاء المُعجَمة، أي: خفضت أعلاه، وجررت بزجِّه على الأرض فخطَّها به من غير قصد

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): «دِيَة» كذا في «الفرع المزِّيِّ» ولم يضبط لام «كلّ»، وفي «الحلبيِّ»: «دية كلَّ واحد» في أصلنا منصوب غير منوَّن، و «كلَّ » منصوب على نزع الخافض؛ أي: في كلِّ واحد، وفي نسخة صحيحة منصوب [غير] منوَّن، و «كل» مجرور بالإضافة.

<sup>(</sup>٢) «له»: ليس في (م)، وفي (ص): «لهم» وهو تحريفٌ.

لخطِّها(١)؛ لكي لا يظهر الرُّمح إن أمسك زجَّه ونصبه (وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ) لثلَّا يظهر بريقه لمن بَعُدَ منه فيُنذَر به وينكشف أمره؛ لأنَّه كره أن يتْبعه أحدِّ فيشركه في الجعالة (حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا) بالرَّاء، ولأبي ذرِّ «فرفَّعْتُها(١)» بتشديد الفاء؛ أسرعت بها السَّير (تُقَرَّبُ) بتشديد الرَّاء مفتوحةً أو مكسورةً (بِي) فرسي، ضربٌ من الإسراع، قال الأصمعيُّ: و(٣) التَّقريب أن(٤) ترفع يديها معًا وتضعهما معًا (حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ) بالفاء والمُثلَّثة، ولأبي ذرُّ «وعثرت» (بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ) بالخاء المُعجَمة، سقطتُ (عَنْهَا) عن فرسي (فَقُمْتُ، فَأَهْوَيْتُ يَدِي) أي: بسطتها (إِلَى كِنَانَتِي) كيس السِّهام (فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلَامَ) جمع زَلَم -بفتح الزَّاي واللَّام-: أقلامٌ كانوا يكتبون على بعضها «نعم» وعلى بعضها «لا»، وكانوا إذا د٤/٤٤ب أرادوا أمرًا استقسموا/ بها، فإذا خرج السَّهم الذي عليه «نعم» خرجوا، وإذا خرج الآخر؛ لم يخرجوا، ومعنى الاستقسام: معرفة قسم الخير والشَّرِّ (فَاسْتَقْسَمْتُ) بالفاء، ولأبي ذرُّ «واستقسمت» بالواو (بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا) طلبتُ معرفة النَّفع والضَّرِّ بالأزلام، أي: التَّفاؤل (فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ) لا تضرُّهم (فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلَامَ) الواو للحال، أي: فلم (٥) ألتفت إلى ما خرج من الذي أكره (تُقَرَّبُ بِي) فرسى (حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ مِن الشيامِم وَهُو لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرِ) ﴿ يُكْثِرُ الإِلْتِفَاتَ؛ سَاخَتْ) بالسِّين المُهمَلة والخاء المُعجَمة، أي: غاصت (يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْضِ) زاد الطَّبرانيُّ عن أسماء بنت أبي بكر رَايُّهُ: "لمنخريها" (حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْن، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا) على القيام (فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا) بضمِّ أَوَّله، من أَخْرَجَ من الأرض (فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً؛ إِذَا لأَثَر يَدَيْهَا عُثَانٌ) بالعين المُهمَلة المضمومة فمُثلَّثةٍ مفتوحةٍ وبعد الألف نونُّ، دخانٌّ من غير نارٍ، وهو مبتدأٌ خبره قوله: «لأثر يديها» مُقدَّمًا، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «غبارٌ» بالمُعجَمة والمُوحَّدة آخره راءٌ (سَاطِعٌ) منتشرٌ (فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلَام، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ) لا تضرُّهم (فَنَادَيْتُهُمْ

<sup>(</sup>١) «لخطّها»: مثبتٌ من (س).

<sup>(</sup>٢) في (م): "فرفعت"، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «هو».

<sup>(</sup>٤) في (م): «أي».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «لم».

بِالأَمَانِ) وعند ابن إسحاق: «فناديت القوم أنا سراقة بن مالك بن جُعْشم، انظروني أكلّمكم، فوالله لا يأتيكم منّي شيءٌ تكرهونه» (فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِنْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الحَبْسِ عَنْهُمْ؛ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِمِمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ) حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الحَبْسِ عَنْهُمْ؛ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِمِم، فَقُدْتُ مَا لَجْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ) قريشٌ (بِهِمْ) من الحرص على الظَّفر بهم، وغير ذلك (وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمِ الرَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَأَانِي) لم ينقصاني -النَّبيُّ مِنَاشِهِمِ أَبُو بكرٍ - شيئًا (وَلَمْ يَسْأَلَانِي) شيئًا ممّا معي (إلَّا أَنْ قَالَ) لي النَّبيُّ مِنَاشِهِمِ الرَّابِي مِنَاشِهِمِ الرَّانِ يَكْتُبُ لِي كِتَابَ أَمْنِ) بسكون الميم (فَأَمَرَ) بَيْلِيَسَاءُ اللهُ اللهُ عَجْمة بعدها فاءً، أمرٌ من الإخفاء، قال سراقة: (فَسَأَلْتُهُ) بَيْلِيَسَاءُ اللهُ (أَنْ يَكُنُبَ لِي كِتَابَ أَمْنِ) بسكون الميم (فَأَمَرَ) بَيْلِيَسَاءُ اللهُ المُهمَلة بعدها تحتيَّة، وفي نسخة الإخفاء، قال سراقة: (فَسَأَلْتُهُ) بَيْلِيَسَاءُ اللهُ مِنْ أَدِيمٍ (اللهُ المُهمَلة بعدها تحتيَّة، وفي نسخة (من فَهَيْرَة، فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ (اللهَ مِناشِهِمِ عُولُ اللهُ مِنالهُ اللهُ مَنْهُ رَاهُ وَيَعْهُ مِنَ أَدِيمٍ اللهُ اللهُ مَلْتُ اللهُ المُهمَلة بعدها تحتيَّة، وفي نسخة (من اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنالهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مَضَى رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَيْرِمُ ) ومن معه إلى / جهة مقصده.

7/9/7

(قَالَ ابْنُ شِهَابِ) الزُّهرِيُّ بِالسَّند السَّابق: (فَأَخْبَرَنِي) بِالإِفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بِن العوَّام: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ النَّبِيْرِ فِي رَكْبٍ مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا) بكسر التَّاء وتخفيف ١٩/٤ الجيم، حال كونهم (قَافِلِينَ) راجعين (مِنَ الشَّامُ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهَّامِ فِي عيرٍ ، متمسِّكًا في ذلك بأنَّ أهل السِّير لم يذكروا أنَّ الزُّبير عبيد الله و كان جائيًا من الشَّام في عيرٍ ، متمسِّكًا في ذلك بأنَّ أهل السِّير لم يذكروا أنَّ الزُّبير لقي النَّبيَّ مِنْ الشَّيمِ في طريق (٣) الهجرة، وإنَّما هو طلحة بن عبيد الله – ليس فيه دلالةً على ذلك، فالأُولى الجمعُ بينهما، وإلَّا فما في «الصَّحيح» أصحُ ، لا سيَّما والرَّواية التي فيها طلحة من طريق ابن لَهِيعة عن أبي الأسود عن عروة، والتي في «الصَّحيح» من (١٤) طريق عُقيلٍ عن

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): وفي «سيرة ابن إسحاق»: أنَّ أبا بَكْر هو الَّذي كتب له بأمره لِإِلام، ولعلَّه لمَّا كتب عامر بن فُهَيرة أراد سُراقة أن يكتب عنه مِنْ الشَّرِيمُ أبو بكر؟ لأنَّ أبا بكر من كبار قريش معروف مشهور، وذاك مولاه، وأن يكون بخطِّ هذا الكبير المشهور «حلبي».

<sup>(</sup>۲) «من»: ليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «طريقة»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عن»، وهو تحريفٌ.

الزُّهريِّ عن عروة، وعند ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة(١) عن أبيه نحو(١) رواية أبي الأسود، فيتعيَّن (٢) تصحيح القولين، وحينئذٍ فيكون كلُّ من (١) الزُّبير وطلحة كساهما (وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَدِينَةِ مَخْرَجَ) ولأبي ذرِّ «بمخرج» (رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ) بسكون الغين المُعجَمة: يخرجون (كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الحَرَّةِ) بالحاء المُهمَلة المفتوحة(٥) وتشديد الرَّاء (فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا) رجعوا (يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُم) له بَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال (رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ) لم يُسَمَّ (عَلَى أُطُم) بضمَّ الهمزة والطَّاء المُهمَلة، حصن (مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ) بفتح المُوحَّدة وضمِّ المُهمَلة (بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِيدً م وَأَصْحَابِهِ) حال كونهم (مُبَيَّضِينَ) بفتح المُوحَّدة والتَّحتيَّة المُشدَّدة بعدها(٧) ضادٌ مُعجَمةٌ ، عليهم الثِّياب البيض، قال السَّفاقسيُّ: ويحتمل أن يريد: متعجِّلين، قال ابن فارسِ: يُقال: بائضٌ أي: مستعجلٌ (^)، ويدلُّ عليه قوله: (يَزُولُ (٩) بِهِمُ السَّرَابُ) المرئيُّ في شدَّة الحرِّ كأنَّه ماءٌ حتَّى إذا جئته لم تجده شيئًا كما قال الله تعالى (فَلَمْ يَمْلِكِ اليَهُودِيُّ) نفسه (أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ) بألفٍ بعد العين، ولأبي ذرِّ «يا مَعْشر» بحذف الألف وسكون (١٠٠ العين (هَذَا جَدُّكُمُ) بفتح الجيم وتشديد الدَّال المُهمَلة، أي: حظُّكم وصاحب دولتكم (الَّذِي تَنْتَظِرُونَ) السَّعادة(١١) بمجيئه (فَقَارَ المُسْلِمُونَ) بالمُثلَّثة (إِلَى السِّلَاح فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ صِنَىٰ سَٰعِيمُ بِظَهْرِ الحَرَّةِ) الأرض التي عليها الحجارة السُّود (فَعَدَلَ بِهِمْ) بتخفيف الدَّال (ذَاتَ اليَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي

<sup>(</sup>١) قوله: «وعند ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة» ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «من».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «فتعيَّن».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فيكون لبس»، والا يصحُّ.

<sup>(</sup>٥) «المفتوحة»: مثبتٌ من (س).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): «آوى» إذا كان لازمًا -كما هنا- كان مقصورًا، وإذا كان متعدِّيًا كان ممدودًا.

<sup>(</sup>٧) في (م): «بعد».

<sup>(</sup>۸) فی (ب) و (س): «متعجِّل».

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج): قوله «يزول» أي: يتحرَّك، وكلُّ متحرِّك زائلٌ «حلبي».

<sup>(</sup>١٠) في (ص): «الألف بعد».

<sup>(</sup>١١) في (م): «السَّاعة».

عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) بفتح العين وسكون الميم، أي: ابن مالك بن الأوس/، ومنازلهم بقباء ٢١٥/٤٠ب (وَذَلِكَ) وفي رواية «وكان» (يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيع الأَوَّلِ) أَوَّله، أو لليلتين خَلَتَا منه (١)، أو لاثنتي عشرة ليلةً خَلَتْ منه، أو لثلاث عشرة خلت منه (فَقَامَ أَبُو بَكْر لِلنَّاسِ) يتلقَّاهم (وَجَلَس رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَامِتًا) ساكتًا(١) (فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَاسَهُ عِيمِمْ يُحَيِّي أَبَا بَكْرِ) أي: يسلِّم عليه يظنُّه النَّبيَّ مِنَى الله اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِيْمِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الل فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ) لِيَنْ ﴿ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ ﴾ مِنْ للله يام (بِرِدَائِهِ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ مِنْ للسَّه يام عِنْدَ ذَلِكَ) وعند موسى بن عقبة: «فطفق من جاء من الأنصار ممَّن لم يكن رآه يحسبه أبا بكر ﴿ اللَّهِ حتَّى إذا أصابته الشَّمس؛ أقبل أبو بكرِ ﴿ اللَّهِ بشيءٍ يظلُّهِ ﴾ (فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل عَمْرِو بْن عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَأُسِّسَ المَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى) وهو مسجد قباء (وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله على على الله على الماء (ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) من قباء يوم الجمعة، فأدركته الجمعة في بني(٣) سالم بن عوف (فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ: «مع النَّاس» (حَتَّى بَرَكَتْ) راحلته (عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ مِنْ الشِّيرِ مِ بِالمَدِينَةِ) وعند سعيد بن منصورٍ: «حتَّى استناخت عند موضع المنبر من المسجد» (وَهُو يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ) موضع المسجد (مِرْبَدًا) بكسر الميم وفتح/ المُوحَّدة بينهما راءٌ ساكنةٌ ٢٠٠/٦ (لِلتَّمْرِ) يُجفُّف فيه (لِسُهَيْل) بالتَّصغير (وَسَهْل) ابني رافع بن عمرِو (-غُلَامَيْن يَتِيمَيْن فِي حَجْر أَسْعَدَ-) بفتح الحاء المُهمَلة وسكون الجيم، ولأبي ذرِّ «سعد الله عنه رابن زُرَارَةَ) وكان أسعد برابي من السَّابقين إلى الإسلام من الأنصار، وأمَّا أخوه سعدٌ فتأخَّر إسلامه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنْ الشِّعية عم حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزِلُ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صِنَا شَعِيمُ الغُلَامَيْن، فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالًا: لَا (٥)، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صِنْ الشِيرَ مِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا) أي(١): اشتراه، وثبت قوله: «فأبي...» إلى آخره في رواية

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وقيل: سابعه، وقيل: ثامنه «حلبي».

<sup>(</sup>۱) «ساكتًا»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الجمعة عند».

<sup>(</sup>٤) السعدا: سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) «لا»: سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) في (م): «حتَّى».

أبي ذرِّ (ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ) بكسر الفاء (رَسُولُ اللهِ مِنَاسْهِيمُ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ) بفتح اللّام وكسر المُوحَدة، الطُوب النِّيء (فِي بُنْيَانِهِ، وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ: هَذَا الحِمَالُ) بكسر الحاء المُهمَلة وفتح الميم مُخفَّفة، ولأبي ذرِّ (هذا الحَمَالُ) بفتح الحاء المُهمَلة، أي: هذا المحمول من اللَّبِن أبرُ عند الله، وأطهر عند الله (لَا حِمَالَ) بكسر الحاء المُهمَلة، ولأبي ذرِّ (لا حَمالُ) دارًا بفتحها (خَيْبَرُ) التي (۱) يُحمل منها من التَّمر والزَّبيب ونحوهما الذي يتغبَّط (۱) به حاملوه منها قال القاضي عياضٌ رَبِّهُ: وقد رواه المُستملي (جَمالُ) بالجيم المفتوحة، قال: وله وجة، والأوّل أظهر (هَذَا أَبَرُ) أي: أبقى ذخرًا عند الله مِرَبُولُ وأكثر ثوابًا وأدوم نفعًا يا (رَبَّنَا وَأَطْهَرُ) بالطّاء المُهمَلة، أي: أشدُ طهارةً من حمال خيبر (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَة، فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَة) بكسر الجيم (فَتَمَثَّلَ) بَيْلِشِهَالِكُا (بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي) هو عبد الله ابن رواحة.

(قَالَ ابْنُ شِهَابِ) الزُّهرِيُّ: (وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَالِمْعِيْمُ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرِ تَامًّ غَيْرِ هَذَا البَيْتِ) ولأبي ذرِّ (غير هذه (٣) الأبيات) أي: السَّابقة، قال في «التَّنقيح»: قد أُنكِر على الزُّهرِيِّ ذلك من وجهين؛ أحدهما: أنَّه رجزٌ وليس بشعرٍ ولذا يُقال لصاحبه: راجزٌ لا شاعرٌ، وثانيهما: أنَّه ليس بموزونِ. انتهى. وتعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّ بين الوجهين تنافيًا، لأنَّ الأوَّل يقتضي تسليم كون الكلِّ موزونًا؛ ضرورة أنَّه جعله رَجَزًا، ولا بدَّ فيه من وزنِ خاصٌ، سواءٌ قلنا: هو شعرٌ أم لا، والثَّاني مصرِّحٌ (٤) بنفي الوزن، ولقائلٍ أن يمنع كون الرَّجز غير شعرٍ وكون قائله غير شاعرٍ، وهو الصَّحيح عند العروضيين، سلَّمنا أنَّ الرَّجز ليس شعرًا (٥)، لكنًا لا نسلّم أنَّ قوله:

هذا الحمال لاحمال خيبر هنذا أبرر ربنا وأطهر

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «الذي».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «يغتبط».

<sup>(</sup>٣) ﴿غير هذه ﴾: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): الصرَّحا.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «غير شعرٍ».

من بحر الرَّجز(١)، وإنَّما هو من مشطور السَّريع، دخله الكشف والخبن، وأمَّا قوله: «ليس بموزونِ» فإنَّما يتمُّ في قوله:

> إنَّ الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمهاجره

انتهى. والممنوع عليه مِنَاسِّهِ عِلَم (١) إنشاء الشَّعر لا إنشاده.

وهذا الحديث أخرجه في مواضع مختصرًا [ح: ٣٩٣٢، ٤٢٨] وبتمامه هنا فقط.

٣٩٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ وَفَاطِمَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَفَاطِمَةَ، عَنْ أَسِمَاءَ شَيْعًا شَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّبِيِّ مِنَ الشَّمِيمُ وَأَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَا المَدِينَةَ، فَقُلْتُ لأَبِي: مَا أَجِدُ شَيْعًا أَرْبِطُهُ إِلَّا أَسْمَاءَ ذَاتُ النِّطَاقِ. نِطَاقِي، قَالَ: فَشُقِّيهِ، فَفَعَلْتُ، فَسُمِّيتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْمَاءُ ذَاتُ النِّطَاقِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَة) نسبه لجده واسم أبيه محمَّدُ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير (وَفَاطِمَةُ (٣)) قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير (وَفَاطِمَةُ (٣)) بنت أبي بكر ( ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقد مرَّ هذا الحديث في «باب حمل الزَّاد في الغزو» [ح: ٢٩٧٩] من «كتاب الجهاد».

<sup>(</sup>١) في (م): «نحو الزجر».

<sup>(</sup>٢) زيد في (ب): "عليه"، وهو تكرارٌ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «فاطمةً» بالجرِّ بالفتحة؛ لأنَّ هشام بن عروة روى هذا الحديث عن زوجته وابنة عمه فاطمة ابنة عمه المنذر بن الزبير، وكلاهما روياه عن أسماء بنت أبي بكر، فأسماء أمُّ عروة وجدَّة فاطمة، ولا يجوز الرفع. «حلبي».

<sup>(</sup>٤) في (س): «عنهما»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٥) ﴿أيضًا ﴾: مثبتُ من (م).

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ) ﴿ يَنْهُمُا: (أَسْمَاءُ ذَاتُ النَّطَاقِ) بِالإِفْراد، وهذا وصله في «سورة براءة، [ح: ٤٦٦٥] وهو ثابتٌ هنا لأبي ذرِّ.

٣٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٍّ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِغْتُ البَرَاءَ ﴿ يَهِ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ مِنَاسَهِ مِمْ إِلَى المَدِينَةِ؛ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهُ مِنَامَ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ، قَالَ: ادْعُ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُكَ، فَدَعَا لَهُ، قَالَ: فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيم، فَمَرَّ بِرَاعٍ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا/ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة والمُعجَمة المُشدَّدة، أبو بكر بندارٌ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر(١) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرٍو ٢٢١/٦ السَّبيعيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بن عازبِ (﴿ إِلَيْهِ ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ (٢) النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ مُ من السَّبيعيِّ ، أنَّه (قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ (٢) النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ مُ من السَّعِيمُ من السَّعِيمُ من السَّبيعيِّ من السَّعِيمُ من السَّعِيمُ من السَّبيعيِّ من السَّعِيمُ من السَّبيعيِّ من السَّعِيمُ من السَّبيعيِّ من السَّعِيمُ من السَّعِيمُ من السَّبيعيِّ من السَّبيعيِّ من السَّبيعيِّ من السَّعِيمُ من السَّبيعيِّ من السَّبيعيّ من الس الغار (إِلَى المَدِينَةِ؛ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم) بضمِّ الجيم والمُعجَمة بينهما مُهمَلةٌ ساكنةً، الكنانيُّ، أسلم بعد الطَّائف (فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِنَ السَّعِيمُ مَ فَسَاخَتْ) بالخاء المُعجَمة، غاصت (بِهِ فَرَسُهُ، قَالَ) للنَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيمَ : (ادْعُ اللهُ(٣) لِي وَلَا أَضُرُّكَ) ولأبي ذرِّ ((ولا أضرُّ بك)) بزيادة حرف الجرّ قبل الكاف (فَدَعَا لَهُ) بَالِيَسِّاة الِسَّام (قَالَ: فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ صِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ (أَبُو بَكْرٍ) ﴿ إِن اللَّقطة » [ح: ٢٤٣٩] فانطلقت فإذا أنا براعي غنم (٤) يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسمَّاه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبني؟ فقال: نعم، فأمرته فاعتقل شاةً من غنمه، ثمَّ أمرته أن ينفض ضَرعها من الغبار (فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ كُثْبَةً) بضمّ الكاف وسكون المُثلَّثة، قليلًا (مِنْ لَبَنِ، فَأَتَيْتُهُ) عَلِيسِّه النَّه (فَشَرِبَ) منه (حَتَّى رَضِيتُ).

٣٩٠٩ - حَدَّثَنِي زَكَريَّا بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ شَيَّةَ: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ مِنْ الشَّرِيمُ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

<sup>(</sup>١) «محمَّد بن جعفر»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «لمَّا أقبل» بتشديد الميم: هي الوجودية، أي: وقت وجد إقباله، نحو: لمَّا جاء زيد؛ أكرمته.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): سقطت الجلالة من خطِّ المزِّيِّ، وثبتت في «الناصرية» وغيرها من الفروع المعتمدة.

<sup>(</sup>٤) «غنم»: سقط من (ص) و(م).

وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ. تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (زَكَرِيًّا بَنُ يَحْيَى) بن صالح النُّولُويُ (۱) البلخيُ الحافظ (عَنْ أَسِماءَ) بنت أبي بكر الصِّدُيق أَبِيهِ أَسَامَةً) وعن أبيها (أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُبَيْرِ) بن العوَّام شَهْ بمكَة (قَالَتْ: فَحَرَجْتُ) من (شَيْهُ) وعن أبيها (أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُبيْرِ) بن العوَّام شَهْ بمكّة (قَالَتْ: فَحَرَجْتُ) من مكّة مهاجرة إلى المدينة (وَأَنَا مُتِمَّ) بضمِّ الميم الأولى وكسر الفوقيَّة وتشديد الميم، أي: والحال أنِّي قد أتممت مدَّة الحمل الغالبة؛ وهي تسعة أشهر (فَأَتَيْتُ المَدِينَة، فَنَزَلْتُ بِقُبَاء بلكون بالصَّرف (فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاء، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ) بعبدالله (النَّبِيَ مِنْ الشَّورُمُ) بالمدينة (فَوَضَعْتُهُ) بسكون العين، ولأبي ذرِّ (فوضعه بَالِيَّسَة النَّمَ) (في حَجْرِه) بفتح الحاء المُهمَلة (۱) (ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَة، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ) بالفوقيَّة والفاء؛ أي (۳): من ريقه (في فيه) في في عبد الله (فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ (۱) مِنْ المهاء؛ أي (۳): من ريقه (في فيه) في في عبد الله (فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء دَخَلَ بَعْمُ وَقُهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ (۱) مِنْ المهاء؛ أي (۳): من ريقه (وي فيه) في في عبد الله (فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء دَخَلَ بالفوقيَّة وسكون الميم كالسَّابقة بأن مضغها ودلك بها حنكه (ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْه) بفتح المُوحَدة والرَّاء المُشدَّدة بأن قال (۱۰): بارك الله فيك، أو (۱۰ اللَّهمَّ بارك فيه (وَكَانَ) عبد الله (أَوَلَ اللهُ وَلَدَ فِي الإِسْلَام) من المهاجرين، وفي بعض النُسخ: (العني: بالمدينة).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «العقيقة» [ح: ٢٦٩ه]، ومسلمٌ في «الاستئذان».

(تَابَعَهُ) أي: تابع (٧) زكريًّا بن يحيى (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم واللَّام بينهما خاءٌ مُعجَمةٌ ساكنةٌ ، القطوانيُّ (عَنْ عَلِيًّ بْنِ مُسْهِرٍ) قاضي الموصل (عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ) عروة ﴿ اللَّهِ (عَنْ أَسْمَاءَ رَالْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ وَهْيَ حُبْلَى) وعند الإسماعيليِّ ممَّا وصله: د١٣١٧/٤ أَسْمَاءَ رَائُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وصله: د١٣١٧/٤ أَسْمَاءً رَائُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ا

<sup>(</sup>١) في (م): «الكوفيُّ»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «جُبر الإنسان» مثلَّث «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «رمى».

<sup>(</sup>٤) في (م): «النّبيّ والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيّة».

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): «له».

<sup>(</sup>٦) «أو»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٧) «تابع»: ليس في (ب).

«وهي خُبلي بعبدالله، فوضعته بقباء فلم تُرضعه حتَّى أتت به النَّبيَّ مِنَاسَمْ عُمِرَ مَحوه ، وفي آخره: «وسمَّاه عبدالله».

٣٩١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةَ بِلَى قَالَتْ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ مِنَاسَّهِ مِمْ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِمْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ اللهِ اللّهِ الللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيد (١) (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ) حمَّادِ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِهُا) أَنَّها (قَالَتْ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ) من المهاجرين بالمدينة (عَبْدُ اللهِ بْنُ النَّبِيْ عَائِشَة رَائُهُا) أَمَّه ومن معها (بِهِ النَّبِيُ مِنَاسَمِيمُ مَا فَأَخَذَ النَّبِيُ مِنَاسَمِيمُ مَا فَأَخَذَ النَّبِيُ مِنَاسَمِيمُ مَا فَأَخَذَ النَّبِيُ مِنَاسَمِيمُ وَلَا بَيْ اللهِ اللهِ النَّبِي مِنَاسَمِيمُ مَا فَأَخَذَ النَّبِي مِنَاسَمِيمُ وَلَا بَي وَلَا بِي وَلَهُ مَا دَخَلَ (٣) بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِيّ ) ولأبي ذرَّ (سُول الله) (مِنَاسَمِيمُ مَا ).

٣٩١١ - حَدَّتَنِي مُحَمَّدٌ: حَدَّقَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا عَبُدُ العَرِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبُدُ المَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ

<sup>(</sup>۱) زید فی (م): «قال».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وأمَّا من الأنصار فمسلمة بن مخلد، وقيل: النُّعمان بن بشير «توشيح».

<sup>(</sup>٣) زيد في (م): «في»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا، فَجَاءَ وَهٰيَ مَعُهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيَ اللهِ مِنَاشِهِمِم، مُمَّ وَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ نَبِيُ اللهِ مِنَاشِهِمِم، مُنَّ بُهُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ؟ " فَقَالَ أَبُو أَيُّوتِ: أَنَا يَا نَبِيَ اللهِ مَنِي اللهِ مَنِي اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنَى اللهِ مَنَالِهُ مَنَالِهُ مَنَالِهِ مَنَى اللهِ مَنَالُهُ مَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَعَلَّى وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيْدُهُمْ وَابْنُ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلامٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَكَ جِنْتَ بِحَقُّ ، وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيْدُهُمْ وَابْنُ عَبْدُهُمْ وَابْنُ اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ ، وَأَنْكَ جِنْتَ بِحَقّ ، وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيْدُهُمْ وَابْنُ سَيْدِهِمْ ، وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ اللهِ مِنَاسُهِمِ مَا فَادَعُهُمْ فَاسْأَلُهُمْ عَنِّي قَبْلِ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَالْوَافِيَّ مَا لَيْسُ فِي ، فَأَرْسَلَ نَبِي اللهِ مِنَاسُهِمِ عَلَى اللهِ مِنَاسُهِمِ عَلَى اللهِ مِنَاسُهِمِ عَلَى اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُهِمِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ مِنَاسُهِمِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام، أو ابن المُثنَّى قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ (حدَّثني) (أَبِي) عبد الوارث بن سعيد البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) مُصغَّرًا قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكُ مِنْ قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ (۱) سِناسَعِيمِ من مكَّة (إِلَى المَدِينَةِ وَهُو مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ) مِنْ عَلَى الرَّاحلة التي هو عليها (وَأَبُو بَكْرِ مَن مَكَّة (إِلَى المَدِينَةِ وَهُو مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ) مِنْ عَلَى الرَّاحلة التي هو عليها (وَأَبُو بَكْرِ شَيْخٌ) قد أسرع إليه الشَّيب في لحيته الكريمة (يُعْرَفُ) لتردُّده إليهم للتِّجارة (وَنَبِيُ اللهِ) ولأبي ذرَّ (والنَّبيُّ مَن الصَّدِيق مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مَن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مَن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِنْ الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِنْ الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدِيقِ مِن الصَّدَيقِ مِن الصَّدُيقِ مِن الصَّدِيقِ مِنْ المَعْدِيقِ الْأَبْوِيكِ مِن الصَّدِيقِ الْمَنْ الْمَدِيقِ مِنْ الْمُدِيقِ الْمَنْ الْمَدِيقِ مِنْ الْمَدِيقِ الْمَنْ الْمَدِيقِ الْمَنْ الْمَدِيقِ الْمِنْ الْمُدَّيْ اللهِ السَّوْلِيقِ الْمُنْ الْمُدُونِ الْمُنْ الْمُدَّى الْمَدِيقِ الْمِنْ الْمُنْ الْمَدْرُقِ الْمِنْ الْمَنْ الْمَدْرِقِ الْمِنْ الْمَدِيقِ الْمَدِيقِ الْمَدَّى الْمُنْ الْمَدُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَدُولُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) في (م): «النَّبيُّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة». وفي هامش (ج): نبيُّ الله «مزِّيُّ».

<sup>(</sup>٢) في (م): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: "شابٌ": أي: ابن ثلاثين سنة، فإنَّ الناس أطفالٌ وصغارٌ وصبيان وذراريٌّ إلى البلوغ، وشباب وشبان إلى الثلاثين، وكهولٌ إلى الأربعين، وبعد الأربعين الرجل شيخٌ والمرأة شيخة، واستنبط بعضهم ذلك من القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَاتِيَنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ﴾ [مريم: ١٢]، ﴿قَالُواْ سَمِعْنَا فَقُ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ﴾ [بريم: ١٤]، ﴿وَيُكِيمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهُلًا ﴾ [الانبياء: ١٠]، ﴿وَيُكِيمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهُلًا ﴾ [الاعمران: ٤٦]، ﴿إِنَّ لَهُ وَأَباً شَيْخًا كِيمِهُ إِيوسف: ٧٨]. انتهى. عبد البرُّ [الأجهوري] على «التحرير».

(لَا يُعْرَفُ) لعدم تردُّده إليهم (قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ) ﴿ لِللَّهِ فِي الانتقال من بني عمرو (١٠) ٢٢٢/٦ (فَيَقُولُ) له: (يَا أَبَا بَكْر؛ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ) له: (هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِيني) ولأبي ذرِّ «الذي يهديني» (السَّبِيلَ، قَالَ: فَيَحْسِبُ الحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْنِي: الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي) أبو بكرِ ﴿ لِلَّهِ: (سَبِيلَ الخَيْرِ، فَالتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ) ﴿ لِللَّهِ (فَإِذَا هُو بِفَارِسٍ) هو سراقة (قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا، فَالتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ مِنَاسَمِينِهم فَقَالَ: اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ، فَصَرَعَهُ الفَرَسُ) ولأبي ذرِّ «فصرعه فرسه» (ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ) بحاءين مُهمَلتين وميمين، أي: تُصوِّت، وذَكَّر في قوله «فصرعه» باعتبار لفظ «الفرس»، وأنَّث في قوله «قامت» باعتبار ما في نفس الأمر من أنَّها كانت أنثى، قاله ابن حجر، وقال العينيُّ: قال أهل اللُّغة -ومنهم الجوهريُّ-: الفرس يقع على الذَّكر والأنثى، ولم يقل أحدِّ: إنَّه يُذكَّر باعتبار لفظه، ويُؤنَّث باعتبار أنَّها كانت في نفس الأمر أنثى (فَقَالَ) سراقة: (يَا نَبِيَّ اللهِ مُرْنِي بِمَ) بغير ألف، ولأبي ذرِّ «بما» (شِئْتَ، فقَالَ) بَالِيَسِوَ إِلَامُ له: (فَقِفْ مَكَانَكَ، لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا) قال في د٤/٣١٧ب «الكواكب»: هو كقوله/: لا تدنُ من الأسد يهلكك(١)، وهو ظاهرٌ على مذهب الكسائيّ، قال في «العمدة»: هذا المثال غير صحيح عند غير الكسائع؛ لأنَّ فيه فسادَ المعنى؛ لأنَّ انتفاء الدُّنوّ ليس سببًا للهلاك، والكسائئ يجوِّز هذا؛ لأنَّه يقدِّر الشَّرط إيجابيًّا في قوَّة: إن دنوت من الأسد تهلكْ (قَالَ: فَكَانَ) سراقة (أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صِنَى شَعِيمٌ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً (٣) لَهُ) بفتح الميم وسكون المُهمَلة وفتح اللَّام والحاء المُهمَلة، أي: يدفع عنه الأذى بمثابة السِّلاح (فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صِنَ السُّماء مَانِبَ الحَرَّةِ) بفتح الحاء المُهمَلة والرَّاء المُشدَّدة، فأقام بقباء المدَّة التي أقامها وبني بها المسجد (ثُمَّ بَعَثَ) بَالِيسِّدة النَّه (إِلَى الأَنْصَارِ) فَطَوى في هذا الحديث إقامته بَلايسًاه الرَّكُم بقباء (فَجَاؤُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ (٤) مِنْ اللهِ عَمْم وَ) إلى (أَبِي بَكْرِ) بِينَيْدٍ، وثبت قوله: «وأبي بكرِ» لأبي ذرِّ وحده (فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا: ارْكَبَا) حال كونكما (آمِنَيْن) حال كونكما (مُطَاعَيْنِ) بفتح النُّون والعين بلفظ التَّثنية فيهما، وفي الفرع: بكسرهما بلفظ الجمع،

<sup>(</sup>١) كذا قال راش، والوصول إلى بني عمرو بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «تهلك».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «المَسْلَحة» قوم يُستعدُّ بهم في الرَّصد «زركشي».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(م): «النَّبيِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

وكشط فوقهما، والأوَّل أوجه على ما لا يخفى (فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ(١) مِنْهَاسَمْ عِيْامٌ وَأَبُو بَكُر) ﴿ اللهِ (وَحَفُّوا) بالحاء المُهمَلة المفتوحة والفاء(١) المُشدَّدة: أحدقوا، أي: الأنصار (دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ، فَقِيلَ فِي المَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ) مرَّتين (مِنْ اللهِ عِيمَم، فَأَشْرَ فُوا(٣) يَنْظُرُونَ) إِلَيه مِنَىٰ الله عِنَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوعِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى و «النَّاصريَّة»: «جاء نبيُّ الله -مرَّتين-» (فَأَقْبَلَ) بَلِيْقِلانَالِثَلُ (يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَار أَبِي أَيُّوبَ) الأنصاريِّ بَيْنَا وْفَإِنَّهُ) مِمْ السِّمَا السِّمَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام) بتخفيف الام «ابن سلامٍ» الإسرائيليُّ من حلفاء بني عوف بن الخزرج (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (فِي نَخْل لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ) بالخاء المُعجَمة والفاء، يجتني (لَهُمْ) من الثِّمار (فَعَجِلَ) بكسر الجيم مُخفَّفةً، استعجل (أَنْ يَضَعَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والكُشْميهَنيّ «أن يَضُمَّ»(١) (الَّذِي يَخْتَرفُ لَهُمْ) لأهله (فِيهَا) أي: في النَّخل (فَجَاءَ) إلى النَّبيِّ مِنْ الشَّمايُ اللَّه (وَهْيَ) أي: والحال أنَّ النَّمرة التي اجتناها (مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن «أَيُّها النَّاسِ أفشوا السَّلام، وأطعموا الطَّعام، وصِلُوا الأرحام، وصَلُوا باللَّيل والنَّاس نيام، تدخلوا الجنَّة بسلام» (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ) ولأبي ذر «النَّبيُّ (٥)» (مِنَاسَه يمام : أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا) أقارب(١) والدة عبد المطَّلب سلمي بنت عمرو من بني مالك بن النَّجَّار (أَقْرَبُ ؟(٧) فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ) الأنصاريُ إِنْهُمْ: (أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ دَارِي/، وَهَذَا بَابِي، قَالَ) بَالِيسِّلة الرِّكُمُ له: د١٨/٤٠ (فَانْطَلِقْ فَهْيِئْ) لنا دارك، «فَهْيِئْ»؛ بسكون الهاء في الفرع، والذي في «اليونينيَّة»: بفتحها وتشديد التَّحتيَّة بعدها همزةٌ ساكنةٌ (لَنَا مَقِيلًا) بفتح الميم وكسر القاف، أي: مكانًا نَقيل فيه/، ٢٢٣/٦ والمقيلُ: النَّومُ نصف النَّهار، وقال الأزهريُّ: القيلولة والمقيل: الاستراحة نصف النَّهار، معها نومٌ أو لا، قال: بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤] والجنَّة لا نومَ فيها (قَالَ)

<sup>(</sup>١) في (م): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في (م): «المهملة والفاء المفتوحة»، وهو خطأً.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فَقِيلَ فِي المَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ مرَّ تين مِن السَّمِيمِ م، فَأَشْرَ فُوا » سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «بضم»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٥) في (م): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٦) زيد في (م): «أي».

<sup>(</sup>٧) في (م): «أقربنا».

أبو أيُّوب ﴿ يَهُ ﴿ فُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ (١) مِنْ الشَّايِمِ اللهِ منزل أبي أيُّوب الأنصاريِّ يَرْتِيُّ (جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام) إليه مِن الشهرام، زاد في رواية حُمَيد الآتية -إن شاء الله - قبل «المغازي» [ح: ٣٩٣٨] «فقال: إنِّي أسألك عن ثلاثٍ لا يعلمهنَّ إلَّا نبيٍّ: ما أوَّل أشراط السَّاعة، وما أوَّل طعام يأكله أهل الجنَّة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمِّه؟» فذكر له جواب مسائله (فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّكَ جِنْتَ بِحَقّ، وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وَأَعْلَمْهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ، فَادْعُهُمْ فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ ؛ قَالُوا فِيَّ مَا لَيْسَ فِيَّ) بتشديد التَّحتيَّة فيهما (فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللهِ سِنَاسُمِيهُ م) إلى اليهود (فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ) بَلِيْسِلَةَ الِتَلَمُ بعد أن خبَّأ لهم عبدالله بن سلام يناتج (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعيمُ عُم: يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ وَيْلَكُمُ اتَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، ۚ إِنَّكُمْ ('' لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقِّ فَأَسْلِمُوا) بهمزة قطع وكسر اللَّام (قَالُوا) منكرين ذلك: (مَا نَعْلَمُهُ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ بِنُ سَلَامٍ ؟ قَالَ) عَلِيكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِنُ سَلَامٍ ؟ قَالُوا: ذَاكَ سَيِّدُنَا عبدُ الله؟ (قَالُوا: حَاشَى للهِ، مَا كَانَ لِيُسْلِمَ) بضمِّ التَّحتيَّة وكسر اللَّام (قَالَ) لِمِلِكَ: (أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ قَالُوا: حَاشَى لِلهِ) ولأبي ذرِّ ((حاشَ لله)(٤) (مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: أَفَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ قَالُوا: حَاشَ للهِ) ولأبي ذرِّ: «حاشى لله» (مَا كَانَ لِيُسْلِمَ) (٥) كُرِّرت ثلاثًا (قَالَ) بَلِيْسِّلة النَّل : (يَا بْنَ سَلَام اخْرُجْ عَلَيْهِمْ(٦)، فَخَرَجَ فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْيَهُودِ اتَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ) مِنْ الله عِنْ الله عِنْ مُ جَاءَ بِحَقٍّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «أنَّه جاء (٧) بالحقِّ» (فَقَالُوا له: كَذَبْتَ، فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِيمَم) من عنده.

<sup>(</sup>١) في (م): «النَّبئ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): سقط «إنَّكم» من «الفرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٣) «أي: أخبروني»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي ذرِّ جاءت في (م) عند «حاش» السَّابقة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ما كان ليسلم»: سقط من (ص). وقوله: «قَالَ: أَفَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ قَالُوا: حَاشَ للهِ، ولأبي ذرِّ: حاشى لله ما كان ليسلم» سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): «إليهم».

<sup>(</sup>٧) «أَنَّه جاء»: مثبتٌ من (ص) و(م).

٣٩١٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِللهِ قَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِللهِ قَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ اللَّافِ فِي أَرْبَعَةِ، وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ اللَّافِ وَخَمْسَ مِثَةِ، فَقِيلَ لَهُ: هُو مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ اللَّافِ ؟ قَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُواهُ، يَقُولُ: لَيْسَ هُو كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الصَّغير قال: أَخْبَرَنِي) ﴿ ١٩٨٥/٤٠ (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ﴿ ١٩٨٥/٤٠ بالإفراد (١) (عُبَيْدُ اللهِ) مُصغَّرًا (ابْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب اللهِ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر بن الخطّاب اللهُ (يَعْنِي: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ) أبيه (عُمَرَ بْنِ الخطّاب) ولأبي ذرِّ: «عن نافعٍ عن عمر بن الخطّاب» فأسقط «يعني (١) عن ابن عمر» وفيها انقطاع؛ لأنَّ نافعًا لم يدرك عمر (إله قال: كَانَ) عمر الله ورَضَ عين (لِلْمُهَاجِرِينَ الأَولِينَ) من (١٠ بيت المال يدرك عمر (إلهَ وَفَرضَ لابْنِ المَعَلَ المُعَلِينَ عَمْرَ ثَلَافٍ فِي أَرْبَعَةَ الآفٍ فِي أَرْبَعَةَ الآفِ فِي أَرْبَعَةَ الآفِ فِي أَرْبَعَةَ الآفِ وَخَمْسَ مِثَةٍ، فَقِيلَ لَهُ العمر اللهُ : (إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُواهُ) وكان عمره حينئذٍ إحدى عشرة مِنْ وَأَشَى النَّهُ وَأَسْرَ عَمْرَ عَمْرَ اللهُ وَأَسْرَ عَمْرَ عَمْرَ اللهُ وَأَسْرَا (يَقُولُ: لَيْسَ هُوَكَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ).

٣٩١٣ - ٣٩١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَّعِيمٍ.

وَحَدَّفَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّفَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّفَنَا خَبَّابٌ قَالَ: هَا جَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ مِنَ سُهِ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّفَنَا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ هَا جَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ مِنْ مُضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجُرِهِ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا أَجْرِهِ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ ، فَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسَهِ مِنْ أَنْ نُعَطِّيَ رَأْسَهُ بِهَا ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُو يَهْذُبُهَا.

<sup>(</sup>١) في غير (د): «بالتَّوحيد».

<sup>(</sup>١) "يعني": ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «في».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيرٍ) بالمُثلَّثة، قال(١): (أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ) بن عيينة (عن الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ خَبَّابٍ) بالخاء المُعجَمة والمُوحَدة الأولى المُشدَّدة، ابن الأَرَتِّ التَّميميِّ، من السَّابقين إلى الإسلام، أنَّه (قَالَ: هاجَزنا مَعَ رَسُولِ اللهِ (١) مِنَالتَه والمُوحَدة الأُولى المُشرِّد مَن السَّابقين إلى الإسلام، أنَّه (قَالَ: هاجَزنا مَعَ رَسُولِ اللهِ (١) مِنَالتَه والمُوحَدة المُعْمِد مِن السَّابقين إلى اللهِ (١) مِنَالتَه والمُوحَدة المُعْمَد مِن السَّابقين إلى اللهِ (١) مِنَالتَه والمُوحَد اللهِ (١) مِنَالتَه والمُعْمَد اللهُ (١) مِنْ السَّابِقِين إلى اللهِ (١) مِنْ السَّابِقِينِ إلى اللهُ (١) مِنْ السَّابِقِينِ إلى اللهُ (١) مِنْ السَّابِقِينِ إلى اللهِ (١) مِنْ السَّابِقِينِ إلى اللهُ (١) مِنْ السَّابِقِينِ إلى اللهِ (١) مِنْ السَّابِقِينَ إلى اللهِ (١) مِنْ السَّابِقِينِ إلى اللهِ (١) مِنْ السَّابِقِينَ إلى اللهِ (١) مِنْ السَّابِقِينِ إلى المُنْ السَّابِقِينَ إلى المُنْ اللهِ (١) مِنْ السَّابِقِينَ إلى المُنْ السَّابِقِينَ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ السَّابِقِينَ المُنْ المُنْ

وبه قال: "ح"": (وَحَدَّثَنَا مُسَدَّة) هو ابن مسرهاد قال: (حَدَّثَنَا يَخْيَى) بن سعيد القطّان (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ) أبا وائل (شَقِيقَ بْنَ سَلَمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا خَبَّابٌ) بِللهِ (قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ بِنَهْ مِنْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ بَنَهُ اللهِ عَلَى وَعَامُ بن فَهَيرة (نَبْتَغِي) نطلب (وَجُه اللهِ) تعالى (وَوَجَبَ) أي: ثبت (أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى) مات (لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ) من المغانم (٤٠ (شَيْئًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ) بضم العين مُصغَّرًا (قُتِلَ مات (لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ) من المغانم (٤٠ (شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً (١٠)، كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ ؛ خَرَجَتْ رَأُسُهُ عَلَى يَعْمُ اللهِ عَلَى يَعْمُ وَتَلْد لللهِ عَلَى عَلَى عَلَى يَعْمُ وَتَلْد الطَّاء مُحسورة في الفرع، وفي أصله: بسكون ويَنْ الشَعِيرُ مُ أَنْ نُعُظّي ) بفتح الغين المُعجَمة وتشديد الطَّاء مكسورة في الفرع، وفي أصله: بسكون الغين وكسر الطَّاء مُخفَّفة (رَأْسَهُ بِهَا، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْ خِرٍ) الذَّال والخاء المُعجَمتين: نبتٍ حجازيً طيِّب الرَّائحة (وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ) بالتَّحتيَّة والنُون أدركت ونضجت (لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُو يَهْذُبُهُا) بكسر الدَّال مُصحَحًا عليه في الفرع، ويجوز الضَّمُ والفتح، أي: يجتنيها.

وهذا الحديث سبق في «الجنائز» [ح: ١٢٧٦] وعن قريبٍ [ح: ٣٨٩٧].

<sup>(</sup>١) «قال»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «النَّبيِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) الح»: مثبت من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «الغنائم».

<sup>(</sup>٥) «له»: مثبتٌ من (م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): «النَّمرة» شَملة مخطَّطة مِن صوف، قيل: فيها أمثال الأهلَّة «حلبي».

وَجِهَادُنَا مَعَهُ، وَعَمَلُنَا كُلُهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافَا رَأْسَا بِرَأْسِ؟ فَقَالَ أَبِي: لَا وَاللهِ قَدْ جَاهَدُنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ مِنَ شَعْدِهُ، وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ، فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا - وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ - لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَئِذَهُ وَلِكَ، فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا - وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ - لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَاكَ - وَاللهِ - خَيْرٌ مِنْ أَبِي.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة، أبو زكريَّا البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا رَوْحٌ) بِفتِحِ الرَّاء، ابن عُبادة -بضمِّ العين- قال: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) بِفتح العين، الأعرابيُّ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ) -بضمِّ القاف وفتح الرَّاء المُشدَّدة- أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد(أَبُو بُرْدَةَ)/ -بضمِّ الموحَّدة وسكون الرَّاء- عامرُ (بْنُ أَبِي مُوسَى) عبدُ الله (الأَشْعَرِيُّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب رَبِّئَهُم: (هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي) عمر (الأَبِيكَ) أبي موسى؟ (قَالَ: قُلْتُ: لَا) أدري (قَالَ: فَإِنَّ أَبِي قَالَ لأَبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيهِ مِ هِجْرَتُنَا مَعَهُ، وَجِهَادُنَا مَعَهُ، وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ) بفتح المُوحَّدة والرَّاء والدَّال المُهمَلة؛ ثَبَتَ وسَلِمَ (لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَل عَمِلْنَاهُ) بفتح الميم في الأوَّل وكسرها في الثَّاني (بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ) بالجيم وسكون الواو (كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ؟) قاله عمر ﴿ عَلَيْهِ هضمًا لنفسه، أو لِمَا رأى أنَّ الإنسان لا يخلو عن تقصيرِ في كلِّ (١) خيرِ يعمله (فَقَالَ) ولأبي ذرِّ (قال) (أبي) الصَّواب ما في رواية النَّسفيِّ: ((فقال أبوك) لأنَّ ابن عمر يخاطب أبا بردة، ويُعْلِمه أنَّ أباه أبا موسى قال: (لَا وَاللهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللللللللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللل أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ) بِالمُثلَّثة (وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ، فَقَالَ أَبِي) عمرُ: (لَكِنِّي أَنَا -وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ - لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ) بفتحاتٍ: سَلِمَ (لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ) سقط ضمير النَّصب(١) لأبي ذرِّ (بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسِ) قال أبو بردة: (فَقُلْتُ) لابن عمر: (إِنَّ أَبَاكَ) عُمَرَ (-وَاللهِ - خَيْرٌ مِنْ أَبِي) أبي موسى ؛ لأنَّ مقام الخوف أفضل من مقام الرَّجاء.

٣٩١٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ -أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبُّ مَ إِذَا قِيلَ لَهُ: هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ يَغْضَبُ، قَالَ: وَقَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى عُثْمَانَ قَالَ: وَقَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيرٍ مَ، فَوَجَدْنَاهُ قَائِلًا، فَرَجَعْنَا إِلَى المَنْزِلِ، فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ: اذْهَبْ، فَانْظُرْ هَلِ

<sup>(</sup>١) «كل»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (م): «المنصوب».

اسْتَيْقَظَ؟ فَأَتَيْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ انطَلَقْتُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ نَهُرُولُ هَرُولَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ، ثُمَّ بَايَعْتُهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاح) بتشديد المُوحَّدة، البزَّاز -بمُعجَمتين(١٠)-قال المؤلِّف: (أُو بَلَغَنِي عَنْهُ) عن محمَّد بن صبَّاحٍ عبَّادُ(١) بن الوليد(٣) الغُبَريِّ (١)؛ بضمّ الغين المُعجَمة وفتح المُوحَّدة، وقد روى المؤلِّف عن محمَّد بن صبَّاحٍ في «الصَّلاة» إح: ١٨٢٣ و «البيوع» اح: ٢١١٨] جازمًا بغير واسطةٍ، قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (عَنْ عَاصِمٍ) هو ابن سليمان الأحول (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن ملِّ النَّهديِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر بِنُ الرَّا قِيلَ لَهُ): إنه (هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ يَغْضَبُ) لِمَا فيه من رفعته على أبيه وتنافسه (قَالَ) ابن عمر: (وَقَدِمْتُ أَنَا وَ) أبي (عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عند البيعة، قال في «الفتح»: ولعلَّها بيعة الرِّضوان (فَوَجَدْنَاهُ قَائِلًا) نائمًا في القائلة (فَرَجَعْنَا إِلَى المَنْزِلِ، فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ) ﴿ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ (وَقَالَ) ولأبي ذرِّ «فقال»: (اذْهَبْ، فَانْظُرْ هَلِ اسْتَيْقَظَ) بَلِلْشِهِ النَّهُم من نومه؟ (فَأَتَيْتُهُ) بَلِلْشِهِ النَّهُمُ (فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ) زاده الله شرفًا لديه، حال كوننا (نُهَرْوِلُ هَرْوَلَةً حَتَّى دَخَلَ) عمر (عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ، ثُمَّ بَايَعْتُهُ) ثانيًا، وزعم د٢١٩/٤ الدَّاوديُّ: أنَّ هذه البيعة كانت عند قدومه/ بَاللِّه المدينة في الهجرة، واستُبعِد لأنَّ ابن عمر لم يكن إذ ذاك في سنِّ من يُبايَع، وقد عُرضَ على النَّبيِّ مِنَاسٌ عِيامٌ بعد ذلك بثلاث سنين يوم أَحُدٍ فلم يُجزه، فيحتمل أن تكون البيعة هذه على غير قتالٍ، وإنَّما ذكرها ابن عمر ليبيِّن سببَ وهم من قال: إنَّه ممَّن هاجر قبل أبيه، وإنَّما الذي وقع له أنَّه بايع قبل أبيه، فتوهَّم بعضهم أنَّ هجرته كانت قبل هجرة أبيه وليس كذلك، حكاه في «الفتح» عن الدَّاوديِّ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): هو الحافظ أبو جعفر الدُّولابيُّ البزَّاز -بزايين - مصنِّف «السُّنن» لا محمَّد بن صبَّاح الجرجانيُّ التَّاجر، فإنَّه لا شيء له في «البخاريِّ» و «مسلم» وإنَّما له في «أبي داود» و «ابن ماجه» والدُّولابيُّ أوثقُ من الجرجانيُّ «حلبي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «عبادة»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: «عبَّاد بن الوليد» كذا في النُّسخ، وعبارة «الفتح»: وأمَّا مَن بلَغ البخاريّ عنه؛ فيحتمل أن يكون هو عبَّاد بن الوليد.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): منسوب إلى غُبَر بن غنم.

٣٩١٧ – ٣٩١٨ – حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ مِنْ عَازِبِ رَخُلَا، فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، قَالَ: ابْتَاعَ أَبُو بَكُرِ مِنْ عَازِبِ رَخُلَا، فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيرِ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰهَا اللهِ عَلَيْنَا وَلِوَمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الطَّهِيرَةِ، ثُمَّ رُفِعَتُ لَنَا صَخْرَةً، فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظِلْ، قَالَ: فَقَرَشْتُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ الطَّهِيرَةِ، ثُمَّ الضَّطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُ بِوَاللهِ اللهِ عَنْ الطَّفُولَ مَا حَوْلَهُ، فَأَنَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ طِلْ، قَالَ: فَعَلَىٰ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الطَّخْرَةِ مِعْلَى اللّذِي أَرَدُنَا، فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ بَا عُلَامُ؟ فَقَالَ: فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدُ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةِ يُرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِعْلَى اللّذِي أَرَدُنَا، فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ بَا عُلَامُ؟ فَقَالَ: فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدُ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةِ يُرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِعْلَى اللّذِي أَرَدُنَا، فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ بَا عُلَامُ؟ فَقَالَ: فَعَلَى اللّذِي أَرَدُنَا، فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ بَاعُلَامُ؟ فَقَالَ: فَعَلَى اللّذِي أَرَدُنَا، فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ بَاعُلَامُ؟ فَقَالَ: فَعَلْمَ مِنْ فَيْنُ مِنْ اللهِ مِنْ السَّعِيمِ مَقَلْتُ وَلَاهُ الْمَرْعُ مِنْ لَبُنِ مَعْمَ عِلْمُ الْمَلْمُ عُلِيمًا لِرَسُولِ اللهِ مِنْ السَّعِيمِ مَقَلْتُ مِنْ مُنْ الْمَنْ مُ الْمُؤْلُقُ أَلْنَ يَا اللّذِي عَلَى اللّهُ مِنْ السَعْلَمُ مُنْ الْمَالِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِ مَنْ اللهُ مِنْ الْمُؤْمِ مُنْ الْمَنْ عُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُولِ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِ مَلَى أَهْلِهِ مَلْ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِ مُنْ الْمُؤْمُ وَمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ مَا مُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَاللّهُ مُنْ مَلْعُلُهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا/ شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً) بِالجمع، ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ) الأزديُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا / شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً) بِضِمَّ الشَّين المُعجَمة وفتح الرَّاء آخره مُهمَلةً، و (مَسْلَمة) بميمٍ مفتوحة ومُهمَلةٍ ساكنة وفتح اللَّام، الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ) يوسف ابن إسحاق (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرٍ والسَّبيعيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاء) بن عازبٍ بهُ (يُحدِّثُ لُوسُفَ قَالَ: ابْتَاعَ أَبُوبَكُم ) بهُ وعزي إِسْحَاقَ) عَمرٍ والسَّبيعيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاء) بن عازبٍ بهُ (يُحدِّثُ فَالَ: الْبَتَاعَ أَبُوبَكُم ) بهُ ومُلْتُهُ مَعْهُ ) أي: فحملت الرَّحل مع أبي بكرٍ بهُ (قَالَ: فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيرِ البراء: (فَحَمَلْتُهُ مَعْهُ) أي: فحملت الرَّحل مع أبي بكرٍ بهُ (قَالَ: فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيرِ البراء: (فَحَمَلْتُهُ مَعْهُ) أي: أُخِذَ ) بضم الهمزة وكسر المُعجَمة (عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ) بالارتقاب رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَعِيمُ ، قَالَ: أُخِذَ ) بضم الهمزة وكسر المُعجَمة (عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ) بالارتقاب (فَخَرَجْنَا لَيْلاً) من الغار بعد ثلاث ليال (فَأَخْمُثْنَا) بحاء مُهمَلةٍ فمُثلَّتين إلى الحَثْ، أي المرعنا السَّير (١٠)، وفي نسخة (فاحتثثنا) بزيادة فوقيَّة بعد الحاء، «افتعلنا» من الحثّ، وفي أخرى (فأحيينا» بتحتيَّتين بدل المُثلَّثين بلا فوقيَّة ، من الإحياء ضدَّ النَّوم (لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَى قَامَ النَّهُمُ الظَّهِيرَةِ) نصف النَّهار حيث لا يظهر ظلٌّ (ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةً) أي: طَهرت لأبصارنا

<sup>(</sup>۱) «فمُثلَّثتين»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) «أي: أسرعنا السّير»: ليس في (ص) و(م).

(فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظِلٌّ، قَالَ) أبو بكرِ يَزْتِيِّ: (فَفَرَشْتُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّمِيُّ مَنْ وَةً) من جلدٍ (مَعِي، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ (١)) من الغبار (فَإِذَا أَنَا بِراع قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ) بضمّ الغين المُعجَمة وفتح النُّون، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «في غُنَيمته» بفوقيَّة بعد الميم (يُريدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا) منها من الظِّلِّ (فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا لِفُلَادٍ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ؟) أي: أُذِن لك أن تحلب لمن يمرُّ بك على سبيل الضِّيافة (قَالَ: نَعَمْ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضِ الضَّرْعَ) من الأوساخ (قَالَ: فَحَلَبَ كُثْبَةً) بكافٍ مضمومة فمُثلَّثة ساكنة فمُوحَّدةٍ، قطعةً(١) (مِنْ لَبَنِ) قدر مل القدح (وَمَعِي إِذَاوَةً) بكسر الهمزة، وعاة من جلد (مِنْ مَاء د١٣٢٠/٤ عَلَيْهَا) ولأبي ذرِّ: «وعليها» (خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّأْتُهَا لِرَسُولِ اللهِ مِنْى شَعِيمٌم) براء مفتوحة فواو مُشدَّدةٍ/ مفتوحة فهمزة ساكنة ففوقيَّة فهاء، أي: تأنَّيت بها حتَّى صلحت، تقول: روَّأت (٣) الأمر إذا نظرت فيه ولم تعجل، وقال في «النِّهاية»: الصَّواب ترك الهمزة، أي: شددتها بالخرقة وربطتها عليها، يُقال: رويت البعير -مُخفَّف الواو- إذا شددت عليه بالرِّواء -بكسر الرَّاء- وقال الأزهريُّ(٤): الرِّواء: الحبل الذي يُروى به على البعير، أي: يشدُّ به المتاع عليه، وقال الكِرمانيُّ: «روَّأتها»: جعلت فيها الماء لرسول الله صِنَاسُهِ عِنَاسُهِ عَلَى اللَّبَنِ) من الإداوة (حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ) بفتح المُوحَّدة والرَّاء (ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ سِنَاسْرِيمِ فَقُلْتُ) له: (اشْرَبْ يَارَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّمِي مِنْ اللَّمِي مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ بفتح الطَّاء واللَّام بعدها مُوحَّدةٌ (فِي إِثْرِنَا) بكسر الهمزة وسكون المُثلَّثة، ولأبي ذرِّ «في أثَرنا» بفتحهما(٥).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أنفضُ ما حوله...» إلى آخره: قال الدِّمياطيُّ: نفضت المكان واستنفضته، أي: نظرت جميع ما فيه، وفي «المطالع»: أنفضُ لك ما حولك، أي: أتحسَّسُهُ وأتعرَّفُ ما فيه ممَّا تخافه. «حلبي»، ومثله في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «الكُثْبة» كلُّ قليل جمعتَه من طعام أو لبن أو غير ذلك، والجمع: كُثَب «نهاية».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «تروَّأت».

<sup>(</sup>٤) في (م): "الزُّهريُّ"، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) في (م): «بفتحاتٍ»، ولا يصحُ.

(قَالَ البَرَاءُ: فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ) ﴿ اللَّهِ (عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ) ﴿ الْمَضْطَجِعَةً ﴾ بالرَّفع، ولأبي ذرِّ «مضجعةً » بالنَّصب (قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا) أتاها (فَقَبَّلَ) ولأبي ذرُّ «يقبّل» (خَدَّهَا) بلفظ المضارع (وَقَالَ) لها: (كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ ؟).

وهذا الحديث قد مرَّ في «باب(١) علامات النُّبوَّة» [ح:٣٦١٥] بأتمَّ، لكن بدون هذه الزِّيادة؛ إذ لم يذكرها البخاريُّ إلَّا هنا، وكان دخول البراء على عائشة ﴿ اللَّهُ عَبِلَ الحجابِ اتَّفاقًا، وسنُّه دون البلوغ.

٣٩١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنسِ خَادِمِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ عَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَنْ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنسِ خَادِمِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهُ مِنَاسَّهُ مِنَاسَّهُ مِنَاسَهُ مِنَاسَّهُ مِنَاسَّهُ مِنَاسَّمُ مِنَاسَّهُ مِنَاسَّهُ مِنَاسَ مِنَاسَلِهُ مِنَاسَلِهُ مِنَاسَلِهُ مِنْ وَسَاحٍ مَدَّالُهُ مَنْ وَسَاحٍ حَدَّانُهُ مَنْ أَنسَ خَادِمِ النَّبِيِّ مِنَاسَلُهُ مِنَاسَلِهُ مِنَاسَلِهُ مِنْ وَسَاحٍ مَدَّالِهُ مِنْ وَسَاحٍ مَا وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَنْ مُنْ وَسَاحٍ مَدَّلُهُ مَا إِلْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الدَّمشقيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ) بكسر الحاء المُهمَلة وسكون الميم وبعد التَّحتيَّة المفتوحة راءٌ، الحمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةً) بفتح العين المُهمَلة وسكون المُوحَّدة وفتح اللَّام، شمر بن يقظان، العقيليُّ الشَّامِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ) بفتح الواو والسِّين المُهمَلة المُشدَّدة، آخره جيمٌ، البصريَّ، سكن الشَّام (أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ) بفتح الواو والسِّين المُهمَلة المُشدَّدة، آخره جيمٌ، البصريَّ، سكن الشَّام (حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَس خَادِمِ النَّيِيِّ بِنَاسُرِيمِ ) أَنَّه (قَالَ: قَرِمَ النَّيِيُ بِنَاسُمِيمِ ) المدينة لمَّا هاجر إليها (وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ) المهاجرين (أَشْمَطُ) بهمزة مفتوحة فمُعجَمة ساكنة فميمٍ مفتوحة فطاء مُهمَلةٍ، قد خالط شعرَه الأسودَ بياضٌ (عَيْرَ) بفتح الرَّاء، ولأبي ذرِّ: «غيرُ»/ (أَبِي بَكُرٍ) بضمِّها ١٢٦٦ (وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهُ المُعجَمة واللَّام والفاء، وعلى اللَّام في الفرع وأصله «خف»، وصرَّح به السِّماويُّ القاضيَ عياضًا بِلِثْ قال: إنَّ الرِّواية بتشديدها، ثمَّ حَكَى عن ابن قتيبة أنَّه قال: غلف الرَّرواية بتشديدها، ثمَّ حَكَى عن ابن قتيبة أنَّه قال: غلف المَّام واله: فأعرض الزَّركشيُّ عن الرِّواية، واعتمد قول لحيته؛ بالتَّخفيف، ولا يُقال: بالتَّشديد، قال: فأعرض الزَّركشيُّ عن الرِّواية، واعتمد قول ابن قتيبة، وضمير النَّصب في (٣) قوله: «فغلفها» عائدٌ إلى لحيته؛ لتقدُّم الدَّالُ عليها، وهو قوله: «ليسُّر في أصحابه أشمط غير أبي بكرٍ»، والمعنى: لطَّخها وسترها (بِالحِنَّاءِ) بكسر ٤١٠٠٥

<sup>(</sup>۱) «باب»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) زيد في (ب): «في المصابيح»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «من».

الحاء المُهمَلة وتشديد النُّون، ممدودًا (وَالكَتَم) بفتح الكاف والفوقيَّة المُخفَّفة، وحُكِي عن أبي(١) عبيدٍ: تشديدها؛ ورقُّ يُخضَب به كالآس من نباتٍ ينبت في أصعب الصُّخور، فيتدلَّى خيطانًا لطافًا، ومجتناه صعبٌ؛ ولذلك هو قليلٌ.

٣٩٢٠ - وَقَالَ دُحَيْمٌ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَافِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَعَلَفَهَا بِالحِنَّاءِ وَالكَتَم حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا.

(وَقَالَ دُحَيْمٌ) بضمِّ الدَّال وفتح الحاء المُهمَلتين، عبدالرَّحمن بن إبراهيم الدِّمشقيُّ الحافظ، فيما وصله الإسماعيليُّ قال(١): (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) بن مسلم الحافظ عالم الشَّام قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُوعُبَيْدٍ) بضمّ العين مُصغّرًا، واسمه حُيَيُّ -بضمَّ المُهمَلة وتخفيف التَّحتيَّة الأولى وتشديد الثَّانية - مولى سليمان بن عبد الملك (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجِ) بالسِّين المُهمَلة والجيم، قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بَرُجُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَاللُّمُ المَدِينَةَ) مهاجرًا (فَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ (٣)) الذين قدموا معه (أَبُو بَكْرِ) ﴿ اللَّهِ، وقد خالط سوادَ شعرِ لحيتِه بياضٌ (فَغَلَفَهَا بِالحِنَّاءِ وَالكَتَم حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا) بقافٍ فنونٍ فهمزة مفتوحاتٍ، اشتدَّت حمرتها حتَّى ضربت إلى السَّواد.

٣٩٢١ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ طِنْ اَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبِ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ بَكْرِ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرِ؛ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا، هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هَذِهِ القَصِيدَةَ، رَثَى كُفَّارَ قُرَيْش:

> مِنَ القَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الكِرَام وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَام وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءِ وَهَام

وَمَاذَا بِالقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ مِنَ الشِّيزَى تُرزَّيُّنُ بِالسَّنَام وَمَاذَا بِالقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرِ يُحَـدِّثُنَا الرَّسُولُ بِـأَنْ سَـنَحْيَا

<sup>(</sup>١) في (م): «ابن»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) «قال»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الصّحابة» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَعُ) بن الفرج القرشيُّ مولاهم المصريُّ، كاتب عبدالله بن وهبٍ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «أخبرنا» (ابْنُ وَهْبٍ) عبدالله (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً) ﴿ اللَّهُ الْأَنَّ الْبَاهِ (أَبَا بَكْرِ ﴿ اللَّهِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ) بني (كَلْبِ) أي: ابن عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة (يُقَالُ لَهَا) للتي تزوَّجها: (أُمُّ بَكْر) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف، ولم يقف الحافظ ابن حجرٍ الرُّثُهُ على اسمها (فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكُر) ﴿ إِلَى المدينة (طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا) أبو بكر شدَّاد ابن الأسود بن عبد شمس بن مالك بن جعونة، ويُقال له: ابن شَعُوبٍ -بفتح المُعجَمة وضمّ المُهمَلة وبعد الواو السَّاكنة مُوحَّدةً- وهو (هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هَذِهِ القَصِيدَةَ) التي كان (رَثَى) بها (كُفَّارَ قُرَيْش) الذين قُتِلوا يوم بدرٍ، وألقاهم النَّبيُّ مِنْ الله القَلِيب (وَمَاذَا بِالقَلِيبِ) البئر التي لم تُطوَ (قَلِيبِ بَدْرِ) بدلٌ من «قليب» الأوَّل (مِنَ الشِّيزَى) بكسر الشِّين المعجمة وسكون التَّحتيَّة وفتح الزَّاي مقصورًا، شجرٌ تُعمَل منه الجفان، أي: وماذا بقليب بدرٍ من أصحاب الجفان والقصاع المعمولة من الشِّيزي للثَّريد حال كونها (تُزَيَّنُ) بضمَّ الفوقيَّة وفتح الزَّاي وتشديد التَّحتيَّة بعدها نونٌ (بِالسَّنَام) بفتح السِّين المهملة والنُّون، أي: بلحوم سنام الإبل، فهو على حذف مضاف، وقيل: كانوا يسمُّون الرَّجل المِطْعام جفنةً ؛ لأنَّه يطعم النَّاس (وَمَاذَا بِالقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ القَيْنَاتِ) بفتح القاف، أي: وماذا به من أصحاب المغنّيات(١) (وَالشَّرْبِ الكِرَامِ) بفتح الشِّين المعجمة وسكون/ الرَّاء النَّدامي، د١٣٢١/٤ والواحد شارب، كصَحْبِ وصاحبِ (تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ) بالتَّحتيَّة، أو دعاءٌ بالسَّلامة، ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي «تُحَيِّينا السَّلامةَ» (أُمُّ بَكْرٍ ، وَهَلْ) بالواو ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي(١) «فهل» (لِي بَعْدَ) هلاك (قَوْمِي مِنْ سَلَام) من تحيَّةٍ أو من سلامةٍ، وهو يقوِّي أنَّ المراد من السَّلام الدُّعاءُ بالسَّلامة، أو الإخبار بها (يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ) مِنَاسْمِيمِم (بِأَنْ سَنَحْيَا) بعد الموت (وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاء) بفتح الهمزة(٣) وسكون الصَّاد وفتح الدَّال المهملتين ممدودًا، جمع صدّى: ذَكر البوم (وَهَامٍ) بفتح الواو والهاء وألف فميم، جمع هَامَةٍ بتخفيف

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «القينات».

<sup>(</sup>٢) قوله: «تُحَيِّينا السَّلامةَ أُمُّ بَكْرٍ، وَهَلْ؛ بالواو، ولأبي ذرٌّ عن الحَمُّويي والمُستملي» سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ص): «جمع صدًى»، وهو تكرارٌ.

١٢٧/٦ الميم على المشهور، وكانت/العرب تعتقد أنَّ روح القتيل الذي لم يُؤخَذ بثأره تصير هامةً، فتزقو(١) عند قبره وتقول: اسقوني اسقوني اسقوني(١) من دم قاتلي، فإذا أُخِذ بثأره طارت، وقيل: كانوا يزعمون أنَّ عظام الميت -وقيل: روحه- تصير هامةً ويسمُونها الصَّدى، وهذا تفسير أكثر العلماء، فهو هنا(٢) عطفٌ تفسيريٌّ، وقيل: الصَّدى: الطَّائرُ الذي يطير باللَّيل، والهامة: جمجمة الرَّأس، وهي التي يخرج منها الصَّدى بزعمهم، وأراد الشَّاعر إنكار البعث بهذا الكلام، فإنَّه يقول: إذا صار الإنسان كهذا الطَّائر؛ كيف يصير مرَّة أخرى إنسانًا؟

٣٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنَّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنَا، قَالَ: «السُكُتْ يَا أَبَا بَكْرِ، اثْنَانِ اللهُ ثَالِثُهُمَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى الشَّيبانيُ البصريُ (عَنْ ثَابِتِ) البُنانيُ (عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهِ اللهِ (قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَهِ مِنْ اللهِ فِي البصريُ (عَنْ ثَابِتِ) البُنانيُ (عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهِ إِنَّ اللهِ لَوْ أَنّا بِأَقْدَامِ القَوْمِ) كَفَّار قريشٍ (فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَو أَنَّ اللهَ اللهَ اللهِ لَوْ أَنّا بِأَقْدَامِ القَوْمِ) كَفَّار قريشٍ (فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَو أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ) أي: أماله إلى (٤) تحت (رَآنَا، قَالَ) بَاللّهِ اللهُ ثَالِثُهُمًا) في تعاونهما (٥) وتحصيل مرادهما.

وهذا الحديث سبق في «مناقب أبي بكر را الحديث سبق في «مناقب أبي بكر را الحديث

٣٩٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي الزُهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ بَلِيَّ يُوسُفَ: حَدَّثَنِي الْهُوسُعِيدِ بَلِيَّ يُوسُفَى: حَدَّثَنِي الْهُوسُعِيدِ بَلِيَّ قَالَ: «وَيُحَكَ إِنَّ الهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ قَالَ: «وَيُحَكَ إِنَّ الهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: «فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ،

<sup>(</sup>١) في (م): «فترفرف». وفي هامش (ج): «الزَّقوى» و «الزقى» مصدر، وزَقا الصَّدى يزقو ويزقي زقاءً؛ أي: صاح، وكلُّ صائح زاقي «صحاح».

<sup>(</sup>٢) «اسقوني»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) «هنا»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) «إلى»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «معاونتهما».

قَالَ: «فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلْك شَيْئًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِالهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُ) قال: (حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُ) عبد الرَّحمن (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُ) قال: (حَدَّثَنَا) وفي نسخة (حدَّثني) (الزُّهْرِيُّ) مجمَّد بن مسلمٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْمِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالبِّفوديد أيضًا (أَبُو سَعِيدٍ) -بكسر العين - الخدريُ (بُنَّةِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِي مَنْ اللهِ عَنِ الهِجْرَةِ) أي: أن يبايعه على أن يقيم بالمدينة، ولم يكن من أهل مكَّة الذين وجبت عليهم الهجرة قبل فتح مكَّة (فَقَالَ) يَالِيَّوْالِيُّمَ (وَيُحَلِّ إِلَيْ ؟ قَالَ: نَعْمْ، قَالَ: فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا) بحقها (شَدِيدٌ) لا تستطيع القيام بحقها (فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ ؟ قَالَ: نَعْمْ، قَالَ: فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا) الواجبة؟ (قَالَ: نَعْمْ، قَالَ: فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا) الواجبة؟ (قَالَ: نَعْمْ، قَالَ: فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا) الواجبة؟ (قَالَ: نَعْمْ، قَالَ: فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا) المساكين (يَوْمَ وُرُودِهَا؟) -بضمّ الواو والرَّاء - /على الماء الأنّه أرفق لها، والأبي ذرِّ داراته ورده الله المواو وسكون الرَّاء بغير واو بعدها (قَالَ: نَعْمْ، قَالَ: فَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ) بكسر المُوحَدة وبالمُهمَلة، أي: من وراء القرى والمدن، فلا تُبال أن تقيم في بلدك ولو كنت في بكسر المُوحَدة وبالمُهمَلة، أي: من وراء القرى والمدن، فلا تُبال أن تقيم في بلدك ولو كنت في أقصى بلاد الإسلام (فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ) بفتح التَّحتيَّة وكسر الفوقيَّة، أي: لم ينقصك (مِنْ) ثواب المُعالِ المَعْولِ التَّي عليك.

وهذا الحديث قد سبق في «باب(١) زكاة الإبل» [ح: ١٤٥٢] من «الزَّكاة».

## ٤٦ - باب مَقْدَم النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيُّ مَ وَأَصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ

(باب مَقْدَمِ النَّبِيِّ مِنَاسِمِيمِم) إلى قباء يوم الإثنين أوَّل ربيع الأوَّل، وقيل: في ثامنه (وَ) مقدم أكثر (أَصْحَابِهِ المَدِينَة) قبله.

سَمِعَ البَرَاءَ شَهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعَ البَرَاءَ شَهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ لِبَيْمٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبدالملك الطّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن

<sup>(</sup>١) «باب»: ليس في (م).

الحجّاج (قَالَ: أَنْبَأَنَا) أي: أخبرنا (أَبُوإِسْحَاقَ) عمرو بن عبدالله السّبيعيُّ، أنّه (سَمعَ البَرَاءَ بُنَّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا) بالمدينة من المهاجرين (مُضعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ) بضمّ الميم وسكون الصّاد وفتح العين المُهمَلتين آخره مُوحَّدة، و«عُمَيرٍ» -بضمّ العين مُصغَّرًا - ابن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدَّار بن قصيِّ القرشيُ العبدريُّ، ونزل على خُبيب بن عديٍّ ؛ كما قاله موسى ابن عقبة، وكان النَّبيُ مِنْ الشيئ مِن القرشيُ العبدريُّ، ونزل على خُبيب بن عديٍّ ؛ كما قاله موسى ابن عقبة، وكان النَّبيُ مِن الشيئ عَد أمره بالهجرة والإقامة وتعليم من أسلم من أهل المدينة (وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) عمرٌ و الأعمى بعد(١) مصعب (ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ) بالتَّحتيَّة والسِّين المُهمَلة بينهما ألفٌ، وقد(١) اختُلِف في عمَّارٍ، هل هاجر إلى الحبشة أم لا؟ فإن يكن فهو ممَّن هاجر الهجرتين (وَبِلَالٌ) المؤدِّن (التَّبُرُ).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضائل القرآن» [ح: ٤٩٩٠].

٣٩٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ بِرُنَّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَا يُقْرِفَانِ النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ الشَعِيمِ ، ثُمَّ قَدِمَ النَّي مِنْ الشَعِيمِ ، ثُمَّ قَدِمَ النَّي مِنْ الشَعِيمِ ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشَعِيمِ ، حَتَّى جَعَلَ الإِمَاءُ لِللَّهِ مِنْ الشَعِيمِ ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشَعِيمِ ، حَتَّى جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلُ اللهِ مِنْ الشَعِيمِ ، فَمَا وَلَهُ مَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ ﴿ سَيِّجِ الشَدَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ في شُورٍ مِنَ المُفَصَّلِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندارٌ العبديُ قال: (حَدَّثنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرٍ و السَّبيعيِّ، أنَّه (قَالَ: شَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ بِلْ إِنَّهُ) أَنَّه (قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا) من المهاجرين المدينة (قَالَ: شَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ بِلِيَ أَمَّ مَكْتُومٍ) عمرٌ و المؤذّن، واسم أمّه عاتكة (وَكَانَا/ يُقْرِئانِ النَّاسَ) القرآن -بالتَّثنية فيهما - ولأبي ذرِّ (كانوا يُقْرِئون النَّاس) بلفظ الجمع فيهما بعد ذكر اثنين (فَقَدِمَ بِلَالٌ) المؤذّن، ابن رباحٍ وأمّه حمامة، مولى أبي بكر الصِّدِيق بِلَالٌ (وَسَعْدٌ) بسكون العين، ابن أبي وقَّاصٍ بِلَيْ، أحد العشرة (وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) بِنَيْ (فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمُ) وسمَّى منهم ابن إسحاق فيما قرأته في «عيون الأثر»: زيدَ عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمُ) وسمَّى منهم ابن إسحاق فيما قرأته في «عيون الأثر»: زيدَ

<sup>(</sup>١) في (م): «ابن»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٢) «قد»: ليس في (ص) و(م).

ابن الخطَّاب، وعَمْرًا وعبد الله ابني (۱) سراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عديِّ بن كعبٍ/، وخنيس بن حذافة السَّهميَّ، وسعيد بن زيد بن عمرِو بن د١٣٢١/٤ نُفَيلٍ، وواقد بن عبد الله التَّميميَّ حليفٌ لهم، وخوليَّ بن أبي خوليٍّ، ومالك ابن أبي خوليُّ، واسم أبي خوليٍّ عمرُو بن زهيرٍ، وبني البكير أربعتهم: إياسًا وعاقلًا وعامرًا وخالدًا حلفاؤهم من بني سعد بن ليثٍ، وعيَّاش بن أبي ربيعة، ونزل هؤلاء الثَّلاثة عشر على رفاعة بن عبد المنذر بن زَنْبَر(۱) في بني عمرو بن عوف بقباءٍ، قال في «الفتح»: فلعلَّ بقيَّة العشرين كانوا من أتباعهم، وزاد ابن عائذ في «مغازيه»: الزُّبير.

(ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُ مِنَاسَّ مِيْمَ وَأَبُو بكرٍ وعامر بن فهيرة ، ونزلوا على كلثوم بن الهِدْم ، فيما قاله ابن شهابٍ ، فيما حكاه الحاكم ورجَّحه (فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْء فَرَحَهُمْ) أي: كفرحهم ، فالنَّصب على نزع الخافض (بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ ، حَتَّى جَعَلَ الإِمَاءُ) جمع أَمَةٍ (يَقُلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمُ ، فالنَّجَار اللهِ مِنَاسَمِيمُ ، فالنَّجَار اللهِ مِنَاسَمِيمُ وعند الحاكم عن أنس مِنْ فَيْهِ: «فخرجتْ جوادٍ من بني النَّجَار يضربن بالدَّفِ ، وهنَّ يقلنَ:

نحنُ جَوَارِ من بني النَّجَّار ياحبَّذا محمَّدٌ من جار»

(فَمَا قَدِمَ) بَلِيَسِّا الْمِتَامِ (حَتَّى قَرَأْتُ) سورة (﴿ سَيِّج اَسْدَرَيِكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] فِي سُورٍ) أخرى معها (مِنَ المُفَصَّلِ) وأوَّله الحجرات كما صحَّحه النَّوويُّ في «دقائق منهاجه» وغيرها، وجزم ابن كثير أنَّ سورة ﴿ سَبِّج اَسْدَرَبِكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] مكِّيَّةٌ كلُها لحديث الباب.

٣٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِلِيَّ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ -قَالَتْ-: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الحُمَّى؛ يَقُولُ:

كُلُ الْمُلِي مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (م): «بن»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٢) في كل الأصول: «بن زهير» والتصحيح من كتب الرجال والسيرة.

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الحُمَّى ؛ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ خِرْ وَجَلِيكُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمُنا مِيَنَا مَجَّنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ

قَالَتْ عَاثِشَةُ: فَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ) التَّنَيسيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِسْامِ بَن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنُ اللهِ الْكَانَةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

..... مياه عَدينة وهل يبدون لي شامة وقفيل

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قال الأصمعيُّ: أصله: أنَّ رجلًا انعقرت رِجْلُه، فرفعها على الأخرى وجعل يصيح، فصار كلُّ من رفع صوته يقال: رفع عقيرته وإن لم يرفع رِجْلَه «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): في «الرَّوض الأُنُف»: بفجٌ؛ وهو مُوَيْهٌ خارج مكَّة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): في «معجم ما استعجم» لأبي عُبَيد البكريِّ:

المُعجَمة والميم المُخقَّفة (١) (وَطَفِيلُ) بطاء مُهمَلة مفتوحة وفاء مكسورة بعدها تحتيَّة ساكنة، جبلان بقرب مكَّة أو عينان (١).

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا

وقد مضى الحديث في «الحجِّ» [ح: ١٨٨٩].

٣٩٢٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُزْوَةُ بْنُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ. وَقَالَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ خِيَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ خِيَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ خِيَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ الزُّهْرِيِّ، وَيُلْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ، وَتَشْهَدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنَاشِيء مِحْرَتَيْنِ، وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيء مُ مُحَمَّدٌ مِنَاشِيء مُ مُحَمَّدٌ مِنَاشِيء مُ وَمَادَ وَاللهِ مَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ، وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيء مُ وَبَايَعْتُهُ، وَاللهِ عَلَى اللهُ عَشَشْتُه حَتَّى تَوَقَاهُ اللهُ تَعَالَى، تَابَعَهُ إِسْحَاقُ الكَلْبِيُّ، حَدَّثَنِي الزُهْرِيُّ مِثْلَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيرِ) ثبت «ابن الزُّبير» لأبي ذَرِّ (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بالتَّصغير (بْنَ عَدِيِّ) بتشديد التَّحتيَّة، ولأبي ذرِّ زيادة «ابن الخِيار» (أَخْبَرَهُ) فقال: (دَخَلْتُ) ولأبي ذرِّ ردخل» أي: أخبره أنَّه دخل (عَلَى عُثْمَانَ).

«ح»: (وَقَالَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة، و «شُعَيبٍ» مُصغَّرٌ، ممَّا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): «شامة» جبل بمكّة؛ تصحيف مِنَ المتقدِّمين، والصَّواب: «شابة» بالباء، وبالميم وقع في كتب الحديث جميعها «قاموس» وتعقَّبه الحافظ في «الفتح» فقال: وزعم بعضُهم أنَّ الصَّواب بالموحَّدة بدل [الميم]، والمعروف بالميم.

<sup>(</sup>۱) في (م): «عسفان»، وهو تحريف.

وصله أحمد في "مُسنَده": (حَدَّثَنِي) بالإفراد" (أبِي) شُعَيبٌ (عَن الزُّهْرِيُّ) أنَّه قال: (حَدَّثَني) بالإفراد (عُزُوَةُ بَنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَاشِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ) ولأبي ذرَّ "ابن الخِيَار" (أَخْبَرَهُ قال: دَخَلْتُ) ولأبي ذرَّ "دخل" (عَلَى عُثْمَانَ) أي: بسبب أخيه لأمّه الوليد لمَّا أكثر النَّاس فيه لشربه الخمر، ولم يُقِم عليه الحدَّ، فذكرت له ذلك (فَتَشَهَدَ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَغَدْ فَإِنَّ الله بَعثُ مُحَمَّدًا مِنَاسُهِ المَّدِيمَ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَمُحَمَّدً مِن الْمُعِيمُ ) سقطت التَّصلية لأبي ذرِّ (ثُمَّ هَاجُرْتُ هِجُرَتَيْنِ) هجرة الحبشة وهجرة المدينة وكان ممَّن رجع من الحبشة، التَّصلية لأبي ذرِّ (ثُمَّ هَاجُرْتُ هِجُرَتَيْنِ) هجرة الحبشة وهجرة المدينة وكان ممَّن رجع من الحبشة، فهاجر من مكَّة إلى المدينة، ومعه زوجته رقبّة بنت النَّبيّ مِنْ الشَّيْنِ مِن المُعْمِورة فلامٍ ساكنة ففوقيَّة، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ "وكنت" (صِهْرَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهُ يَعَالَى). ما عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ) بفتح الشِّين الأولى وسكون الثَّانية (حَتَّى تَوَقَاهُ اللهُ تَعَالَى).

(تَابَعَهُ) أي: تابع شُعَيبًا (إِسْحَاقُ) بن يحيى (الكَلْبِيُّ) الحمصيُّ، فيما وصله أبو بكر بن شاذان فقال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حدَّثنا» (الزُّهْرِيُّ مِثْلَهُ) وساقه ابن شاذان بتمامه، د١٣٢٣/٤ وفيه: أنَّه جلد الوليد/أربعين.

وقد سبق ما في ذلك من المبحث (٣) في «مناقب عثمان» [ح:٣٦٩٦] والغرض منه هنا قوله: «ثمَّ هاجرت الهجرتين».

٣٩٢٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَهُو بِمِنَى فِي آخِرٍ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ، فَوَجَدَنِي، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ أَهْلِهِ وَهُو بِمِنَى فِي آخِرٍ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ، فَوَجَدَنِي، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُمْهِلَ حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الهِجْرَةِ وَالسُّنَةِ، وَتَخْلُصَ لأَهْلِ الفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأْيِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: لأَقُومَنَّ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالمَدِينَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفيُّ الكوفيُّ، سكن مصر، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة.

<sup>(</sup>١) «بالإفراد»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) ﴿ولأبي ذرِّ: دخل»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «البحث».

### قال ابن وهبٍ:

"ح»: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَن ابْن شِهَابِ) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بِالإِفْراد (عُبَيْدُ اللهِ) مُصغَّرًا (بْنُ عَبْدِ اللهِ) بِن عُتبة بِن مسعودٍ (أَنَّ ابْنَ عَبَّاس) ﴿يُنُّمُ، ولأبي ذرِّ «أنَّ عبد الله بن عبَّاس» (أَخْبَرَهُ أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَهُوَ) أي: والحال أنَّه نازلٌ (بِمِنِّي فِي آخِر حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ (١)، فَوَجَدَنِي) في «كتاب المحاربين» [ح: ٦٨٣٠] عن ابن عبَّاس برايَّ قال: «كنت أُقرئ رجالًا منهم عبد الرَّحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنّى، وهو عند عمر بن الخطَّاب شِيد في آخر حجَّةٍ حجَّها؛ إذ رجع إليَّ فقال: لو رأيتَ رجلًا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلانٍ ؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانًا، فوالله ما كانت بيعةُ أبي بكر رائج إلَّا فَلْتَةً فتمَّت، فغضب عمر رائج، ثمَّ قال: إنِّي لقائمٌ العشيَّة في النَّاس فمحذِّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصِبوهم أمورَهم (١) (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ المَوْسِمَ) أي: موسم الحجِّ (يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ) بفتح الرَّاء والعين المُهمَلة المُخفَّفة وبعد الألف عينٌ أخرى، أسقاطَ النَّاس وسفلتهم، زاد أبو ذرِّ «وغوغاءهم» -بمُعجَمتين (٣) -: واختلاط أصواتهم باللَّغط (وَإِنِّي أَرَى) بفتح الهمزة في «أرى» (أَنْ تُمْهِلَ حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ ، فَإِنَّهَا دَارُ الهجْرَةِ) وهذا هو مقصود التَّرجمة من الحديث (وَ) دار (السُّنَّةِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «والسَّلامة» بدل قوله «والسُّنَّة» (وَتَخْلُصَ) بضمِّ اللَّام والنَّصب عطفًا على «تَقْدَم» أي: تصل (لأَهْل الفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأْيِهِمْ، قَالَ) ولأبي ذرّ «وقال» (عُمَرُ: لأَقُومَنَّ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ) بفتح الميم، أي: في (٤) أوَّل قيامٍ (أَقُومُهُ بِالمَدِينَةِ) أذكر فيه الأحكام والحكم.

وهذا الحديث أخرجه في «المغازي» [ح: ٤٠٢١] و «الاعتصام» [ح: ٧٣٢٣] و أخرجه في «المحاربين» [ح: ٦٨٣٠] مُطوَّلًا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): سنة ثلاثٍ وعشرين «حلبي».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أمرهم»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): وبخطِّ المزِّيِّ: مهملتين، وهما بمعنَّى؛ كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٤) (ف): ليس في (ص) و (م).

٣٩٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ خَارِجَة ابْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أُمَّ العَلَاءِ -امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ مِنَاشِمِيهُم - أَخْبَرَثُهُ: أَنَّ عُثْمَان بْنَ مَظْعُونِ طَارَ لَهُمْ فِي الشُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الأَنْصَارُ عَلَى شُكْنَى المُهَاجِرينَ، قَالَتْ أُمُّ العَلَاءِ: فَاشْتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَنَا، فَمَرَّضْتُهُ حَتَّى تُولِيِّ، وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مِنْ سُعِيرً لَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ؛ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ النَّبِئُ مِنْ اللهِ عَلَيْكِ، "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ؟ قَالَ: «أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ -وَاللهِ- الْيَقِينْ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ، وَمَا أَدْرِي -وَاللهِ- وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي»، قَالَتْ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا، قَالَتْ: فَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ، فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ بْن مَظْعُونِ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيدِ مِمْ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «ذَلِكِ عَمَلُهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ / قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (١) بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ) الزُّهريُّ (عَنْ خَارِجَةَ ابْن زَيْدِ بْن ثَابِتٍ) بالخاء المُعجَمة والجيم ﴿ اللَّهِ: ، و «ثابتٍ » بالمُثلَّثة ، الأنصاريِّ المدنيّ إليه (أَنَّ) أمَّه (أُمَّ العَلَاءِ) بفتح العين المُهمَلة ممدودًا، بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصاريَّة (-امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ) أي: نساء الأنصار (بَايَعَتِ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عِمْ الْحَبَرَتْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ) -بالظَّاء المعجمة - الجُمَحيَّ (طَارَ لَهُمْ) أي: وقع في سهمهم (في السُّكْنَي حِينَ د٤/٣٢٣ب اقْتَرَعَتِ الأَنْصَارُ) بألف الوصل، ولأبي ذرِّ بهامش الفرع وأصله/ مُصحَّحًا عليه «قَرَعَتِ» بلا ألفٍ، وقال الحافظ ابن حجر رات وغيره: كذا وقع ثلاثيًّا، والمعروف: أقرعت، من الرُّباعيّ، ولعلُّه لم يقف إلَّا على رواية أبي ذرِّ، فقد ثبت بالألف في أصل الفرع، والمعنى: خرج لهم في القرعة (عَلَى شُكْنَى المُهَاجِرينَ) لمَّا دخلوا عليهم المدينة مهاجرين (قَالَتْ أُمُّ العَلاءِ: فَاشْتَكَى عُثْمَانُ) أي: مَرض (عِنْدَنَا، فَمَرَّضْتُهُ حَتَّى تُوُفِّ) زاد في «الجنائز» [ح: ١٢٤٣] «وغُسِّل» (وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ) أي: كفّناه فيها (فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عِلَيْكَ أَبَا السَّائِب) منادًى حُذِفت أداته، وبالسِّين المُهمَلة، وهي كنية عثمان بن مظعون (شَهَادَتِي عَلَيْكَ) أي: لك (لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ) مِمَنَّةِ مِنَ ، أي: أقسمُ باللهِ لقد أكرمك الله مِمَنَّةِ مِنَ (فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسَمُ عِنَاسُهُ عِنَالُهُ عِمَا اللهُ عِمَنَا مِنَالُهُ عَلَيْهُ عِنْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

(١) زيد في (ب): «الأنصاريُّ» ولعلَّه سبق نظر.

يُذْرِيكِ) بكسر الكاف، أي: من أين علمتِ (أَنَّ اللهُ) بَرَ بُهُ وَ اللّهُ عَلَىٰ الْمَوْرِيكِ) بكسر الكاف، أي: من أين علمتِ (أَنَّ اللهُ) بَرَ بُهُ وَ من المكرمين مع إيمانه أفديك (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ) يكرمه الله إذا لم يكن هو من المكرمين مع إيمانه وطاعته ؟ (قَالَ) بِنَ الشَّعِيمُ: أَمَّا هُو فَقَدْ جَاءَهُ - وَاللهِ - اليَقِينُ) أي: الموت (وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ، وَمَا أَذْرِي - وَاللهِ - وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي) بضم أوَّله وفتح ثالثه، وكان هذا قبل نزول: ﴿ لِيَغْفِرُكُ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَيْكَ كَوَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ١] والدَّليل القطعيُّ أنَّه خير البريَّة وأكرمهم، ولأبي ذرِّ «ما يُفعَل به» أي: بعثمان، وبهذه الرُّواية يرتفع الإشكال المُجاب عنه، لكنَّ المحفوظ الرُّواية الأولى (قَالَتُ) أمُّ العلاء: (فَوَاللهِ لاَ أُزَكِّي بَعْدَهُ) أي: بعد ابن مظعونِ (أَحَدًا) كذا في الفرع، والذي في «اليونينيَّة» أصله «أحدًا بعده» بالتَّقديم والتَّأخير، وزاد في «الجنائز» إلى الفرع، والذي في «اليونينيَّة» أصله «أحدًا بعده» بالتَّقديم والتَّأخير، وزاد في «الجنائز» (فَيَاللهُ مِنْ المُعونِ من عدم الجزم له بالخير (فَيْمَتُ فَأُرْبِيتُ) بتقديم الهمزة المضمومة على الرَّاء (لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ) سقط «ابن مظعونِ» لأبي ذرِّ (عَيْنًا) من ماء (تَجْرِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيامُ فَأَخْبَرْتُهُ) بما رأيته (فَقَالَ: ذَلِك) بكسر الكاف (عَمَلُهُ) الصَّالح الذي كان يعمله.

وسبق هذا الحديث في «باب الدُّخول على الميت» [ح: ١٢٤٣] من «كتاب الجنائز».

٣٩٣٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنَيْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بَرُنَّ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَقَدِ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثِ يَوْمًا قَدَّمَ اللهُ بِمَرَّاتُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. افْتَرَقَ مَلَوُهُمْ، وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالتَّوحيد (عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن يحيى، أبو قُدامة اليشكريُّ السَّرخسيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام شَنَّ (عَنْ عَائِشَةَ شَلَّمُ) أَنَّها (قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثِ) بضمِّ المُوحَّدة وبالمُثلَّثة، مصروف على أنَّه اسم قومٍ، ولأبي ذرِّ: غير مصروف على أنَّه اسم بقعةٍ - للتَّانيث والعلميَّة (يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ بَمَنَهُ الرَّهُ وَلِهِ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ واقِ الوَّاعِ المَّاعِ الرَّاء، أي: أَسْرافهم (فِي) أي: لأجل (دُخُولِهِمْ) أي:

دخول من بقي من الأنصار (فِي الإِسْلَامِ) فلو كان رؤساؤهم أحياءً ما انقادوا للرَّسول مِنَاشِيرِم حبًّا للرِّياسة، والجارُّ والمجرور يتعلَّق بقوله: «قدَّمه الله مِنْرَجِلُ».

وهذا الحديث قد سبق في «مناقب الأنصار البيُّم » [ح: ٣٧٧٧].

٣٩٣١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا غُنْدَرْ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُ مِنَ سُرِيمً عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ ثُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَت الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ -مَرَّتَيْنِ - فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ سُرِيمً: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، وصُحِّ عليه في الفرع وأصله (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّي) بالمُثلَّة والنُون المُشَدِّدة، العَنزِيُّ الرَّمِن قال/: (حَدَّثَنَا غُندَرٌ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنْ عَائِشَةً) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

ومطابقة هذا الحديث للتَّرجمة، قال العينيُّ رَاتُكُ: من حيث إنَّه مطابقٌ للحديث السَّابق في

<sup>(</sup>١) في (م): «ممَّا»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٦) «الأنصار»: مثبت من (ص) و(م).

ذكر يوم بُعاث، والمطابق للمطابق مطابق، قال: ولم أرَ أحدًا ذكر له مطابقة، كذا قال(١) فليُتأمَّل.

٣٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدِّدُ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَارِثِ. ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ فقال: حَدَّثَنَا أَبُو التَيَّاحِ يَزِيدُ بِنُ حُمَيْدِ الضَّبَعِيُ، قَالَ: حَدَّثَنِ أَنسُ بِنُ مَالِكِ بِنُهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرِمُ المَدِينَةَ ؛ نَزَلَ فِي عُلُو المَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بِنِ عَوْفِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرِمُ المَدِينَةَ ؛ نَزَلَ فِي عُلُو المَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بِنِ عَوْفِ قَالَ: فَمَّا أَرْسَلَ إِلَى مَلا بَنِي النَّجَارِ -قَالَ -: فَجَاوُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرِمُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرِ دِذْفَهُ، وَمَلاً بَنِي النَّجَارِ حَوْلُهُ حَتَّى قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّى حَيْثُ أَذْرَكَتُهُ الصَّلاةُ، وَيُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ إِلَى مَلا بَنِي النَّجَارِ، فَجَاوُوا فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَارِ فَالْدُنِي حَائِطَكُمْ أَلْ وَاللهِ لَا نَظُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ تَعَالَى، قَالَ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ، كَانَتْ فِيهِ عَالِمُكُمْ مَلَكُمْ اللهِ مِنَاسُومِ الغَنْمِ، وَلَاللهُ مِنْ اللهِ مِنَاسُومِ اللهُ مُنْ وَلَكُمْ وَلُولُ اللهِ مِنَاسُومِ المُشْرِكِينَ فَكُولُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنَاسُومِ المَشْرِكِينَ فَلُولُونَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنَاسُومِ اللهُ مُنْ يَقُولُونَ اللّهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهِ مِنَاسُومُ اللهِ مِنَاسُومِ المَسْولِينَ اللّهُ مَنْ اللهُ مَالَولُ اللهِ مِنَاسُومِ مَعَهُمْ يَقُولُونَ اللّهُمُ وَيُولُونَ اللّهُمُ وَيُولُونَ اللّهُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد. (ح): (وَحَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (وحدَّثني) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث العنبريُّ مولاهم التَّنُّوريُّ -بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد النُّون المضمومة - البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) عبد الوارث (يُحَدِّثُ فقال: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ) بفتح الفوقيَّة والتَّحتيَّة المُشدَّدة وبعد الألف حاءٌ مُهمَلةٌ (يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء مُصغَّرًا/ دادهُرَاد (الضُّبَعِيُّ) بضمِّ الضَّاد المُعجَمة وفتح المُوحَّدة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بَرُّ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ المَدِينَةِ (اللهُ بَرَاتُهُ مَا المَدِينَةِ (المَدِينَةِ (اللهُ المَدِينَةِ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَدِينَةِ (المَدِينَةِ (اللهُ اللهُ المَدِينَةِ (المَدِينَةِ (المَدِينَةِ (اللهُ اللهُ المَدِينَةِ (المَدِينَةِ (اللهُ اللهُ المَدِينَةِ (المَدِينَةِ (المَدِينَةِ (اللهُ اللهُ اللهِ المَدِينَةِ (المَدِينَةِ المُدينَةِ (المَدِينَةِ المَدِينَةِ المَدِينَةِ (المَدِينَةِ (اللهُ اللهُ المَدِينَةِ (اللهُ اللهُ المَدِينَةِ المُدينَةِ (المَدِينَةِ (اللهُ اللهُ المَدِينَةِ المُسُولُ اللهِ المَدِينَةَ (المَدِينَةَ) مهاجرًا (نَزَلَ فِي عُلُو المَدِينَةِ (اللهُ اللهُ اللهُ

(١) «كذا قال»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وفي «المصباح»: عُلو الدار، وغيرها؛ بضم العين وكسرها: خلاف السفل، والعُليا: خلاف السفلى؛ بضمّ العين فتُقصَر، وتُفتَح فتمدُّ. انتهى. كلُّ ما في جهة نجدٍ يُسمَّى العالية، وما في تهامة يُسمَّى السافلة، وقباء من عوالى المدينة.

-بضمِّ العين المُهملة وسكون اللَّام- في قباءٍ، وكان ذلك إشارةً إلى علوَّه وعلوَّ دينه (في حيَّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرو بْن عَوْفٍ) بفتح العين المُهمَلة فيهما، ابن مالكِ الأوسيُّ ابن حارثة (قال) أنس: (فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلا بَنِي النَّجَّارِ) أي: جماعتهم (قال: فَجَاؤُوا) حال كونهم (مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ) بالجرِّ لإضافة «متقلِّدي» له(١) (قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرْ إلى رَسُولِ اللهِ مِنْ السَّرِيمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ) أي: ناقته القصواء (وَأَبُو بَكُر) الصِّدِّيق يَّنَ يَ (دِدْفَهُ) بكسر الرَّاء وسكون الدَّال المُهمَلة، والجملة اسميَّة حاليَّة، ولأبي ذرِّ «ردفُه» بالرَّفع، ولغيره: بالنَّصب (وَمَلاُّ بَنِي النَّجَّارِ) يمشون (حَوْلَهُ حَتَّى) نزل و(أَلْقَى) رحله (بِفِنَاءِ) بكسر الفاء، دار (أبي أَيُّوبَ) خالد بن زيدٍ الأنصاريِّ بَيْنَيْكِ؛ وهو ما امتدّ من جوانبها (قَالَ) أنسٌ بَيْنَيْكِ: (فَكَانَ) بَلِيعِيَّا النَّهُم (يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَم) أي: مأواها (قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلا بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاؤُوْا فَقَالَ) لهم: (يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي) بالمُثلَّثة، أي: ساوِموني (حَائِطَكُمْ هَذَا) أي: بستانكم، وفي «الصّلاة» [ح: ٤٢٨] «بحائطكم» بحرف الجرّ (فَقَالُوا) ولأبي ذرِّ «قالوا»: (لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ تَعَالَى) أي: منه (قَالَ) أنسَّ بَيَّ يَجُ: (فَكَانَ فِيهِ) أي: في البستان (مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ المُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبْ(١)) بكسر الخاء المُعجَمة وفتح الرَّاء مُصحَّحًا عليها في الفرع كأصله (وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِهِ مِ فِي بُقُبُورِ المُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالخِرَبِ) بكسر ثمَّ فتح مُصحَّحًا عليه أيضًا (فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ) وهو محمولٌ على أنَّه غير مثمرٍ، والمثمر يجوز (٣) قطعه للحاجة (قَالَ) أنسٌ يَرْتَكِ: (فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ) أي: في جهتها (قَالَ: وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ) بكسر ٢٣٢/٦ العين/ المُهمَلة وفتح الضَّاد المُعجَمة، أي: عضادتي الباب وهما خشبتان من جانبيه (حِجَارَةً، قَالَ: جَعَلُوا) بغير واو، وسقط لأبي ذرِّ لفظ «قال» كذا في الفرع، والذي في «اليونينيَّة» «قال: قال» مرَّتين، والثَّانية ساقطةٌ لأبي ذرِّ، أي: قال أنسّ ﴿ اللَّهِ: جعلوا (يَنْقُلُونَ ذَاكَ) بغير

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «إليه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «خرب»: قال الليث: هي لغة تميم: خِرْب، والواحدة: خربة، وسائر الناس يقولون: خَرِب جمع «خَرِبة» كما قيل: كَلِم جمع «كَلِمة»، ولعلَّ الصواب: الخُرب -مضمومة الخاء - جمع «خربة» وهي الخروق التي في الأرض، إلَّا أنَّهم يقولونها في كلِّ ثقبةٍ مستديرةٍ.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): «أو مثمرٌ وجاز».

لام، ولأبي ذرِّ «ذلك» (الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ) تنشيطًا لنفوسهم ليسهل عليهم العمل (وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِهُمُ ) وهم (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ) وسقطت لفظة «إنَّه» لأبي ذرِّ (فَانْصُرِ الأَنْصَارَ) الأوس والخزرج (وَالمُهَاجِرَهُ) بكسر الجيم الذين هاجروا إلى المدينة.

وهذا الحديث قد سبق في «باب هل تُنبَش قبور مشركي الجاهليَّة» [ح: ٤٢٨] من «كتاب الصَّلاة».

## ٤٧ - باب إِقَامَةِ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ ؛ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

(باب) حكم (إِقَامَةِ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ) من حجِّ أو عمرةٍ.

٣٩٣٣ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ: مَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ العَلاَءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَا للْهِ مِنَا للْهُ اللهِ مِنَا للْهُ عَلَى اللهِ مِنَا للْهُ عَلَى اللهِ مِنَا للهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد/ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَة) بالحاء المُهمَلة والزَّاي، ابن محمَّد بن دمنة بن مصعب بن عبدالله بن الزُّبير بن العوَّام المدنيُ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) هو ابن إسماعيل الكوفيُ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء المُهمَلة مُصغَّرًا، ابن عبدالرَّحمن بن عوفي (الزُّهْرِيِّ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ) بن يزيد (ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ) بفتح النُّون وكسر الميم بعدها راءٌ، الكنديَّ: (مَا سَمِعْتَ فِي) حكم (سُكْنَى مَكَّةً) للمهاجر؟ (قَالَ: سَمِعْتُ العَلاَءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ) الصَّحابيَّ الجليل بِنَّةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَلَا وَالدَّال؛ ثلاث ليالٍ تُرخَّص الإقامة فيها (لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ) طواف (الصَّدَرِ) بفتح الصَّاد المُهمَلة والدَّال؛ وهو بعد الرُّجوع من منى من غير زيادةٍ، وجوَّز بعضهم الإقامة بعد الفتح.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ».

## ٤٨ - باب: مِنْ أَيْنَ أَرَّخُوا التَّارِيخَ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين من غير ترجمةٍ ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «باب التَّاريخ» وهو تعريف

الوقت من حيث هو وقت، والإرخ(١) -بكسر الهمزة-: الوقت، وفي الاصطلاح قيل: هو توقيت الفعل بالزَّمان؛ ليعلم مقدار ما بين ابتدائه وبين أيِّ غايةٍ فُرِضت له، فإذا قلت: كتبته في اليوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وقُرِئ بعدما كتبته بعد ذلك بسنة (١) مثلًا؛ عُلِمَ أنَّ ما بين الكتابة وبين قراءتها سنة، وقيل: هو أوَّل مدَّة الشَّهر ليُعلَم به مقدار ما مضى، وأمَّا اشتقاقه ففيه خلاف، قيل: إنَّه أعجميِّ فلا اشتقاق فيه، وقيل: عربيُّ، واختُصَّت العرب بأنَّها تؤرِّخ بالسَّنة القمريَّة دون الشَّمسيَّة؛ فلهذا(٣) تُقدَّم اللَّيالي في التَّاريخ على الأيَّام؛ لأنَّ الهلال(١٠) إنَّما يظهر في اللَّيل (مِنْ أَيْنَ أَرْخُوا التَّارِيخَ) أي: من أيُّ وقتٍ كان ابتداؤه؟ وعند ابن الجوزيُّ: إنَّه لمَّا في اللَّيل (مِنْ أَيْنَ أَرْخُوا التَّارِيخَ) أي: من أيُّ وقتٍ كان ابتداؤه؟ وعند ابن الخوزيُّ: إنَّه لمَّا كثر بنو آدم أرَّخوا بهبوط آدم للِيلا، فكان التَّاريخ به (١٠) إلى الطُوفان، ثمَّ إلى نار الخليل، ثمَّ إلى زمن داود، ثمَّ إلى زمن سليمان، ثمَّ إلى زمان عيسى للِيلا، ورواه ابن إسحاق عن ابن عبَّاسِ شُرُّه، وقيل: أرَّخت اليهود بخراب بيت المقدس، والنَّصارى برفع المسيح، وأمَّا ابتداء تاريخ الإسلام فرُوي عن ابن شهابِ الزُّهريِّ شُرِّد: أنَّ النَّبيَّ عَنَا شِيء الممدينة أمر بالتَّاريخ، فكُتِب في ربيع الأوّل، وواه الحاكم في «الإكليل» لكن قال في «الفتح»: إنَّه معضل ، والمشهور خلافه كما سيأتي، وإن ذلك كان في خلافة عمر (١٠).

٣٩٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ) أبي حازم سلمة بن دينارِ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) بسكون الهاء والعين، السَّاعديِّ، أنَّه (قَالَ: مَا عَدُوا)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الإرخ»: الأنثى من بقر الوحش؛ كأنَّه شيء حدث كما يحدث الولد، وقيل: هو معرَّب، «فتح».

<sup>(</sup>٢) في (م): «لسنةٍ»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فلذا».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الهلاك»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) «به»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) قوله: «كما سيأتي، وإن ذلك كان في خلافة عمر» من (م).

التّاريخ (مِنْ) وقت (مَبْعَثِ النّبِيِّ مِنْ الْهِيمْ) قبل: لأنَّ وقته كان مختَلفاً فيه بحسب دعوته للحقّ ودخول الرُّويا الصَّالحة فيه، فلا يخلو من نزاع / في تعيين سَنَتِه (وَلَا مِنْ) وقت (مَقْلَمِهِ المَدِينَة) في تذكُّره من الأسف والتّالُم على فراقه (مَا عَدُوا) ذلك (إلَّا مِنْ) وقت (مَقْلَمِهِ المَدِينَة) مهاجرًا، وإنَّما جعلوه من أوَّل المُحرَّم الأنَّ ابتداء العزم على الهجرة كان في أوَّل المُحرَّم؛ إذ (المبعة وقعت في أثناء ذي الحجَّة؛ وهي مقدِّمة الهجرة، فكان أوَّل هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال محرَّم، فناسب أن يُجعَل مبتدأً (ا)، وكان ذلك في خلافة عمر اللهجرة، فقال ١٣٣٦ سبع عشرة، فجمع النّاس، فقال بعضهم: "أرُّخ بالمبعث، وقال بعضهم: بالهجرة، فقال ١٣٣٦ عمر: الهجرة فرَّقت بين الحقِّ والباطل فأرِّخوا بها، وبالمُحرَّم الأنَّه مُنصرَف النَّاس من حجَهم عمر وعثمان وعلي، وذكر السُّهيليُّ: أنَّ الصَّحابة الله المنار أنَّ الذي أشار عرب عمر وعثمان وعلي، وذكر السُّهيليُّ: أنَّ الصَّحابة الله من مجموع الآثار أنَّ الذي أشار علم المنار عمر وعثمان وعلي، وذكر السُّهيليُّ: أنَّ الصَّحابة الله من المعلوم أنَّه ليس أوَّل الأيَّام ملقلقا، فتعيَّن أنَّه أُضيف إلى شيء مُضمَر، وهو أوَّل الزَّمن الذي عزَّ فيه الإسلام، وعَبَدَ فيه منا من فعلهم أنَّ قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوَلِيَوْمِ ﴾ [النوبة: ١٠٨] أنَّه أوَّل النَّاريخ وهمنا من فعلهم أنَّ قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوَلِيَوْمِ ﴾ [النوبة: ١٠٨] أنَّه أوَّل (١٠) التَّاريخ من المعلوم، وفهمنا من فعلهم أنَّ قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوَلِيَوْمِ ﴾ [النوبة: ١٠٨] أنَّه أوَّل (١٠) التَّاريخ الله المعرف (١٠) السَّادية (١٠) السَّادية

٣٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْ، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسر هَدِ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا، أبو

<sup>(</sup>١) في (م): «إذا»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «مبدأ».

<sup>(</sup>٣) في غير (س): «حجَّتهم».

<sup>(</sup>٤) في (م): "بناء المسجد".

<sup>(</sup>٥) «أوَّل»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٦) «الإسلاميّ»: جاء في (م) سابقًا بعد قوله: «ابتداء التَّاريخ».

معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدِ الأزديُّ (عَنِ الزَّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمِ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ بُلِيُّ) أَنَّها (قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ) بمكَّة (رَكْعَتَيْن) في "كتاب الصَّلاة» إحنه الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ بُلِيُّ) إلى المدينة (فَفْرضَتْ أَرْبَعًا) أربعًا (وَتُركَتْ صلاةً السَّفَر) والسَّفر (ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُ مِنْ سَيْمِ مُ إلى المدينة (فَفْرضَتْ أَرْبَعًا) أربعًا (وَتُركَتْ صلاةُ السَّفَر) ركعتين ركعتين (عَلَى) الفريضة (الأُولَى) بضمَّ الهمزة، ولأبي ذرِّ «على الأول» من عدم ركعتين ركعتين (عَلَى) الفريضة (الأُولَى) بضمَّ الهمزة، ولأبي ذرِّ «على الأول» من عدم وجوب الزَّائد؛ بخلاف صلاة الحضر، فإنَّه زيد في ثلاثِ منها ركعتان. (تَابَعَهُ) أي: تابع يزيدَ ابن زُريعِ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همَّامِ الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدِ السَّابق، وهذه المتابعة وصلها الإسماعيليُّ.

## ٤٩ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمِ : «اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَنَهُمْ»، وَمَزْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

(باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ اللَّهُمَّ أَمْضِ) بهمزة قطع (لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ) أي: تمّمها لهم ولا تُنقِصْها عليهم (وَمَرْثِيَتِهِ) بفتح الميم وسكون الرَّاء وكسر المُثلَّثة وفتح التَّحتيَّة المُخفَّفة بلا تُنقِصْها عليهم (وَمَرْثِيَتِهِ) بفتح المسرور السَّابق، أي: وتوجّعه بَلايسَّه وَالْمَنْ مَاتَ بِمَكَّة (١) بعدها فوقيَّة، وبالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق، أي: وتوجّعه بَلايسَّه وَالمَنْ مَاتَ بِمَكَّة (١) من المهاجرين.

٣٩٣٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَة : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَادَنِي النَّبِيُ مِنْ الْمَوْتِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِغُلُنَيْ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِغُلُنَيْ مَالِي ؟ قَالَ : «لَا»، قَالَ : «الغُلُثُ، وَالغُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ مُمْ عَالَةٌ بَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». قَالَ : «الغُلُثُ، وَالغُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ مُمْ عَالَةٌ بَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». قَالَ أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : «أَنْ تَذَرَ وَرَفَتَكَ، وَلَسْتَ بِنَافِقِي نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ بِهَا، حَتَّى اللَّقُمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ»، وَرَفَتَكَ، وَلَسْتَ بِنَافِقِي نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ بِهَا، حَتَّى اللَّقُمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ»، وَرَفَتَكَ، وَلَسْتَ بِنَافِقِي نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّ آجَرَكَ اللهُ بِهَا، حَتَّى اللَّقُمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ»، وَرَفَتَكَ، وَلَمْ اللهِ أُخَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا وَرُفَتَكَ»، وَلَا تَرُدُعَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَةً مُلَى تُحَلِّفُ مَتَى مَا لَكُونَ البَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خُولَةً يَرْفِي لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللَّهُمُ أَمْضِ لأَصْحَابِي عِمْ وَلَا تَرَدُهُمْ عَلَى أَغْفَاهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خُولَةً يَرْفِي لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَ الْمَالِهُ مِنْ الْمُؤْلَة مَوْلِهُ مَالَ أَحْمَدُ ابْنُ تُولُسَ وَمُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنْ وَرَفْتَكَ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): لكونه مات في البلد التي هاجر منها، وقد تقدُّم بيان الحكم في ذلك قبلُ بباب.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَة) بالقاف والزَّاي والعين المُهمَلة المفتوحات، وقد/تُسكَّن دارَّاي، الحجازيُ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفي بيَّلَةُ (عنِ الزُهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ عَامِر بْنِ سَغدِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقَّاص بيَّلِةِ أَنَّه النَّهْرِيُّ مَن النَّهْرِيُّ مَن النَّهْ عِنْ الْبَيْ وَاللَّهِ عَلَى النَّبِيُ (ا) مِنْ السَّعِيمُ عَامَ (۱) حَجَّةِ الوَدَاع) سنة عشر (مِنْ مَرَضِ) ولأبي ذرِّ (بعني: من وجع بي) بدل قوله (من مرضِ) وزيادة (يعني) (أَشْفَيْتُ) بالفاء المفتوحة بعدها تحتيَّة ساكنة، أي: أشرفتُ (مِنْهُ عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالِ، وَلا يَرِثُنِي) من الولد إلَّا إناكَ (إلَّا ابْنَة لِي وَاحِدَةً) اسمها عائشة (أفَاتَصَدَّقُ بِثُلُمَيْ مَالِي؟ قَالَ) عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالِ، وَلا يَرِثُنِي) من الولد إلَّا إناكَ (إلَّا ابْنَة لِي وَاحِدَةً) اسمها عائشة (أفَاتَصَدَّقُ بِثُلُمَيْ مَالِي؟ قَالَ) (قَلْتَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرْسُ أَنْ تَذَرُ (قَالَ: لا) للهُ عَجَمة وفتح الهمزة، تترك (ذُرَيَّتَكَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي (إنَّكَ أَنْ تَذَرَ عِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً) بفتح اللَّام مُخفَّفة فقراء (يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) يطلبون (لصَّدة من أَكفُّ النَّاسَ أو يسألونهم بأَكفَّهم.

(قَالَ أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبدالله بن يونس شيخ المؤلِّف (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن سعدِ السَّابق، ممَّا وصله في «حجَّة الوداع» [ح: ٤٤٠٩] (أَنْ) بفتح الهمزة (تَذَرَ وَرَثَتَكَ(٢)) وسقط من قوله «قال أحمد...» إلى آخره هنا لأبي ذرِّ (وَلَسْتَ بِنَافِقٍ) كذا وقع هنا، وصحَّح عليه في الفرع كأصله، والقياس: بمُنْفِقٍ؛ لأنَّه من «أنفق» وقال في «الفتح»: إنَّ في رواية الكُشْميهَنيِّ: «تنفق» وهو الصَّواب (نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ بِهَا) بمدِّ همزة «آجرك» (حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي الْمَلْوَابِ (نَفَقَةُ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ بِهَا) بمدِّ همزة «آجرك» (حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي الْمُلْوَابِينَ ، قُلْتَ: يَارَسُولَ اللهِ أُخَلِّفُ) بضمِّ الهمزة وفتح اللَّام المُشدَّدة وحذف همزة الاستفهام، أي: أَأْخَلَف (بَعْدَ أَصْحَابِي) بمكَّة أو في الدُّنيا (٥٠٤ (قَالَ) عَلِيسِّاتِالِمَّامِ: (إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّف) بضمِّ أوله وفتح ثانيه وثالثه المُشدَّد، ورُوي/: «إنَّك إن تُخلَّف» وفي كلام الباجي وتفسيره ما يقتضي أنَّ ٢٣٤/٦

<sup>(</sup>١) في (م): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في (م): «يوم»، والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ذرِّيَّتك»، وهي رواية غير أبي ذرٍّ.

<sup>(</sup>٤) ضبط روايته في «الفتح»: «بمنفق».

<sup>(</sup>٥) في (م): «المدينة».

«لن» بمعنى «إن» الشَّرطيَّة؛ لأنَّه فسَّرها بـ «إنَّك» إن يُنسَأ في أجلك، أو إن تُخلَّف بمكَّة، وإنَّما أراد أن يخرج الكلام على الخبر بالتَّأويل؛ لأنَّ «لن» لنفي المستقبل مُحقَّقًا، والمراد هنا: احتماله وتوقُّعه (فَتَعْمَلَ عَمَلًا) صالحًا (تَبْتَغِي) تطلب (بِهِ وَجْهَ اللهِ) مِنْ بِينُ (إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ) بالعمل الصَّالح، ولأبي ذرِّ «بها» (دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ) بأن يطول عمرك (حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامً) من المسلمين بما يفتحه الله مِرَرُجل على يديك من بلاد الشَّرك، ويأخذه المسلمون من الغنائم د٢٢٦/٤ (وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ) من المشركين الهالكين على يديك/ وجنودك، وكذا كان فإنَّه شُفِي من مرضه ولم يُقِم بمكَّة، وعاش بعدُ(١) نيِّفًا وأربعين سنةً، وولي العراق وفتحها الله مِمَزَّبُنُ على يديه، فأسلم على يديه خلقٌ كثيرٌ فنفعهم الله مِرَزُولَ به، وقَتل وأسر من الكفَّار كثيرًا فاستضرُّوا به، وذلك من جملة أعلام نبوته مِنَاشْهِياعُم (اللَّهُمَّ أَمْضِ) بهمزة قطع، أي: تمِّم (الأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) بترك هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم، قال الزُّهريُّ عن إبراهيم بن سعد: (لَكِن البَائِسُ) بالمُوحَّدة والهمزة بعدها سينٌ مُهمَلةً، ولم يُهمَز (١) في «اليونينيَّة» بل بخفض الياء فقط؛ الذي عليه أثر البؤس وهو شدَّة الفقر والحاجة (سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةً) بفتح الخاء المُعجَمة وسكون الواو (يَرْثِي) بفتح التَّحتيَّة وسكون الرَّاء وكسر المُثلَّثة، أي: يتحزَّن ويتوجَّع (لَهُ رَسُولُ اللهِ صِنَى السَّمارِ مَم أَنْ تُولِقِي (٣) أي: لأجل وفاته، ولأبي ذرِّ «أن يتوفّى» (بِمَكَّةَ) التي هاجر منها، وقوله: «لكن البائس...» إلى آخره ليس بمرفوع، بل مُدرَجٌ من قول الزُّهريِّ كما أفادته رواية أبى داود الطَّيالسيِّ لهذا الحديث.

(وَقَالَ أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) المذكور أعلاه فيما وصله المؤلِّف في «حجِّة الوداع» [ح: ٤٤٠٩] كما بيَّناه قريبًا (وَمُوسَى) بن إسماعيل المنقريُّ شيخ المؤلِّف أيضًا، فيما وصله في «الدَّعوات» [ح: ٦٣٧٣] (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد: (أَنْ تَذَرَ<sup>(٤)</sup> وَرَثَتَكَ) وهذا التَّعليق ثابتٌ هنا في أكثر الأصول،

<sup>(</sup>۱) في (م): «بعده».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): «يهمزه».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «أن تُوفِيً»: قال السفاقسيُّ: وفي «أن تُوفِيً» فتح الهمزة وكسرها، فمَن فتح؛ قال: إنَّه أقام بها بعد الصدر من حجَّته، ثم مات لا من عذر، ومَن كسر؛ قال: إنَّه قيل له: إنَّه يريد التخلُف بعد الصدر، فخَشِي عليه أن يدركه أجله بمكَّة. «زركشي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وقع في خطِّ المزِّيِّ سكونٌ على راء "تَذَرَ" فليراجع.

ولغير أبي ذرِّ: بعد قوله: «يتكفُّفون النَّاس» لكن تعليق أحمد ابن يونس فقط كما مرَّ.

و أخرج الحديثَ المؤلِّفُ في «الجنائز» [ح: ١٢٩٥].

## و اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: آخَى النَّبِيُّ مِنَاشْهِ مِنْ مَنْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: آخَى النَّبِيُّ مِنَاشْهِ مِنْ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.

هذا (بابٌ) بالتَّنوين (كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِيْرِ أَصْحَابِهِ) المهاجرين والأنصار؟

(وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ) بِنَهُ مَمَّا وصله أَوَّل «البيوع» [ح: ١٠٤٨] (آخَى النَّبِيُ مِنَا شَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) الأنصاريِّ بِنَهُ (لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ) من مكَّة مهاجرين (وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ) -بجيمٍ مضمومة فحاء مُهمَلة مفتوحة فتحتيَّة ساكنة ففاء مفتوحة وهب بن عبد الله السُّوائيُّ ، من صغار الصَّحابة بِنَهُ : (آخَى النَّبِيُ مِنَا سُعِدِ عَمْ بَيْنَ سَلْمَانَ) الفارسيِّ بِنَهُ (وَ) بين (أَبِي الدَّرْدَاءِ) وهذا وصله في «باب من أقسم على أخيه ليفطر في التَّطوُّع» [ح: ١٩٦٨] من «كتاب الصِّيام».

٣٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنَسٍ بِلَيْ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحِمَنِ بْنُ عَوْفِ، فَآخَى النَّبِيُّ مِنَاسَّطِيمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَرَبِحَ شَيْئًا يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرِّ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ عَنَاسَهُ عَدُ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرِّ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِي مِنَاسَعِيمُ عَنَاسَهُ عَنَا اللهِ عَنَالَ النَّبِي مِنَاسَعِيمُ عَنَاسَهُ عَلَى اللهِ عَنَالَ النَّبِي مِنَاسَعِيمُ عَلَيْهِ وَضَرِّ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِي مِنَاسَعِيمُ عَنَاسَهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَالَ النَّبِي مِنَاسَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ بِشَاقٍ». وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَس بِلَيْ) أَنَّه (قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) بِلَيْدٍ، زاد أبو ذرِّ (١) «المدينة» (فَآخَى النَّبِيُّ مِنْاللهُ المَّذِي مَنْ اللهُ عَدْ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ) بَيْنَكِي زاد في «البيع» [ح: ٢٠٤٩]

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): نسبة إلى سُوَاءة -بالضمّ والتخفيف والمدّ- ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر، بطنّ من هوازن. «ترتيب».

<sup>(</sup>۲) في (م): «داود»، وهو تحريفٌ.

"وكان سعد ذا غنى" (فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) وكان له زوجتان عمرة بنت حرامٍ (١ المهمَلة والمُخرى لم تُسَمَّ (فَقَالَ) له (عَبْدُ الرَّخمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنِي) بضم الدَّال المهمَلة وتشديد اللَّام المفتوحة (عَلَى السُّوقِ) فدلَّه عليه وذهب إليه (فَرَبْح) بفتح الرَّاء وكسر المهُوحَّدة (شَيْنًا مِنْ أَقِطٍ) لبنٍ جامدٍ معروف (وَسَمْنِ) فأتى به (فَرَآهُ النَّبِيُ سِرَاهُ عِلَا أَيُامِ بَعْدَ أَيَّامِ المُعجَمة، لطخ (مِنْ صُفْرَةِ) من طيبٍ أو خلوقي يسيرٍ (فَقَال) له وَعَلَيْهِ وَضَرّ) بفتح الواو والضَّاد المُعجَمة، لطخ (مِنْ صُفْرَةِ) من طيبٍ أو خلوقي يسيرٍ (فَقَال) له (النَّبِيُ سِرَاهُ عِبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَنْ المَّحْتَةُ وسكون الميم بعدها، أي: ما شأنك (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ؛ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ) بنت أبي الحَيْسَر (١٠)، أنس بن رافع الأوسيّ (٣)، ولم تُسَمَّ (١٠) (قَالَ: فَمَا سُقْتَ فِيهَا؟) أي: فما أعطيت في مهرها؟ (فَقَالَ): أعطيت (وَزُنَ نَوَاقٍ) بفتح النُون من غير همزِ، أي: خمسة دراهم (مِنْ ذَهَبِ، مهرها؟ (فَقَالَ): أعطيت (أَوْلِمْ) ندبًا (وَلُو بِشَاقٍ) أي: مع القدرة.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرة ، وقد كانت المُؤاخَاة مرَّتين الأولى بين المهاجرين بعضهم وبعض بمكَّة قبل الهجرة على الحقِّ والمواساة ، فآخى مِنَاسَّهِ مِن أبي بكرٍ وعمر مِنْ مَن وبين حمزة وزيد بن حارثة مِنْ مَن وبين عثمان وعبدالرَّحمن بن عوف بنُ مَن ، وبين الزَّبير وابن مسعودٍ بنُ مَن ، وبين عبيدة بن الحارث وبلال بنُ مَن ، وبين مصعب بن عُميرٍ وسعد بن أبي وقَّاصِ بنَ مَن وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة بنُ مَن ، وبين سعيد بن زيدٍ وطلحة بن عبيدالله ين مَن وبين علي ونفسِه مِنَاسَم ولى أبي حذيفة بنُ مَن ، وبين المهاجرين والأنصار على المُواسَاة والحق في دار أنس بن مالك بنَ مَن فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات حتَّى نزلت وقت وقعة بدر : ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْ مَامِ مِنْ مَنْ مُن مَن الله المؤامنة بعد بناء بناء والمؤامنة بعد بناء

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): وفي «تجريد الذهبيّ»: عمرة بنت حزم أو حرام، وكانت تحت سعد بن الربيع، وصحَّح على «حرام». وضبَّب على «حرام»، وفي «الإصابة» ما يوافقه على تصحيح «حزم»، والتضبيب على «حرام».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «الحَيْسَر» بفتح الحاء والسين المهملتين بينهما مثنَّاة تحتيَّة ساكنة وفي آخره راء.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «الأويسي»، والمثبت موافقٌ لما في «الإصابة» (٦/١).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: "ولم تسمَّ": قال ابن حجر في مقدِّمة "الفتح": حديث أنس في "تزوَّج عبد الرحمن ابن عوف امرأة من الأنصار": هي سهيمة، كما تقدَّم.

<sup>(</sup>٥) زيد في (م): «في مهرها».

 <sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «فنُسِخ».

المسجد، وقيل: والمسجد يُبنَى، وقال ابن عبد البرّ: بعد قدومه بَيْ الْعِلَا المدينة بخمسة أشهرٍ، وقال ابن سعدٍ: آخى بين مئةٍ منهم؛ خمسون من المهاجرين، وخمسون من الأنصار، وعند ابن إسحاق: أنَّه قال لهم: تآخوا في الله بَمُرَبئ أخوين أخوين، وفي مشروعيَّة التَّآخي في الله بَمُرَبئ بصحبة الصُّلحاء وأُخوَّتهم -كما قال في «قوت الأحياء»(١) - عون كبيرٌ، وتأمَّل تأثير الصُحبة في كلِّ شيء حتَّى الحطب بصحبة النَّجًار يعتق من النَّار، فعليك بصحبة الأخيار بشروطها التي منها دوام صفائهم ووفائهم، وعقد الأخوَّة: واخيتُك في الله بَمَرْبئ، وأسقطنا الحقوق والكلفة، ويقول الآخر مثله، ويدعوه بأحبٌ أسمائه، ويثني عليه ويذبُ عنه ويدعو له أبدًا في غيبته، ولا يسمع فيه ولا في مسلمٍ سوءًا، ولا يصادق عدوَّه، وتفرُّقُ (١٤ كلِّ على ودِّ صاحبه ورعايته شرطٌ؛ لحديث: «ورجلان تحابًا في الله بَرُبئ اجتمعا على ذلك/ وتفرَّقا عليه» [ح:١٤٢٣،٦٦٠] د٤/٢٣٠ وبسط ذلك في موضعه، ويكفي ما نقلته إذ هو جامعٌ لأصوله.

وحديث الباب سبق في أوَّل «البيع» [ح: ٢٠٤٩].

#### ٥١ - بات

هذا (بابٌ) بالتَّنوين بغير ترجمةٍ.

٣٩٣٨ – حَدَّثَنِي حَامِدُ بِنُ عُمَرَ، عَنْ بِشْرِ بِنِ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ مِنَ الشَعِيمُ المَدِينَةَ، فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ؛ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ؟ وَمَا بَالُ الوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِيهُ أَمُّهُ اللهَ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: «أَمَّا أَوَّلُ أَهْرُ اللهِ اللهَ عَبْرِيلُ آنِفًا»، قَالَ ابْنُ سَلَامٍ: ذَاكَ عَدُوُ اليَهُودِ مِنَ المَلائِكَةِ، قَالَ: «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؛ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَعْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ؛ فَزِيادَةُ كَبِدِ الحُوتِ، السَّاعَةِ؛ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَعْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ؛ فَزِيادَةُ كَبِدِ الحُوتِ، وَأَمَّا الوَلَدُ؛ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ ؛ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ؛ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ ؛ نَزَعَ الولَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءُ الولَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ المَوْلُ اللهِ ، وَأَنَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا الْوَلَدَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَالُونَ عَلَى الْبَيهُ مُنْ سَلَامٍ فِيكُمْ ؟» قَالُوا: خَيْرُنَا ، وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا، فَقَالَ النَّبِي مِنْ شَعْلِامٍ \* (أَرَأَيْتُمُ إِنْ أَسْلَمَ عَبُدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ وَيَكُمْ ؟» قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ أَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا، فَقَالَ النَّبِي مُنَاسِمِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) زيد في (م): هو مختصر «الإحياء».

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م): «وموت».

أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَتَنَقَّصُوهُ، قَالَ: هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ.

وبه قال: (حَدَّثِنِي) بالإفراد (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) بن حفص البكراويُّ (عَنْ بِشْرِ بْن المُفَضَّل) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة، و"المُفضَّل» بضم الميم وتشديد الضَّاد المُعجَمة، ابن لاحق، الرَّقاشِيِّ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسَ) بَيْنِيُّ (أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام، الإسرائيليَّ (بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ بَنَ اللهِ المَدِينَةَ، فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْبَاء، فَقَالَ: بتخفيف اللَّام، الإسرائيليَّ (بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ بَنَ اللهِ المَدِينَةَ، فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْبَاء، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ) من المسائل (لاً(۱) يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيِّ؛ مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟) أي: علاماتها (وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ) فيها؟ (وَمَا بَالُ الوَلَدِ يَنْزِعُ) بكسر الزَّاي (إلَى أَبِيهُ أو اللهَ أَيْهُ أَلُهُ الْمَالِيَةُ النَّالَ الْوَلَدِ يَنْزِعُ) بكسر الزَّاي (إلَى أَبِيهُ أو إلَى أَبِيهُ أَلْ الْمَاعِلَى الْمَاعِقِ (١٤) أَنْ الْبُنُ سَلَامٍ: (أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ) قيام (السَّاعَةِ (٣) فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَلْرُكَةِ، قَالَ) بَلِيلِيَّة النَّمُ أَلْ أَلُولُ الْجَنَّةِ فيها (فَرِيهُ اللهَمُودِ مِنَ المَلاَثِكَةِ، قَالَ) بَلِيلِيَّة النَّمُ الْمُؤَلِّ اللهُ وَيَا الوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَوْلُولُ الْمَالُولُ وَيَا الوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَوْلُ اللهُ وَلَا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَوْلُ اللهِ أَنْ المَنْ وَالْ اللهُ وَاللهُ وَأَلَى المَعْرَبُ وَإِنَا اللهِ وَأَلَى المَعْرَبُ وَاللهُ اللهُ وَأَلَى اللهَ وَأَلَى المَوْرَاةِ مَاءَ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَأَلَى المَنْ وَاللهُ إللهُ اللهُ وَأَلَى المَعْرَفُ وَلَى المَعْرَبُ الْمَالُولُ اللهُ وَالْهَ إلْكُ اللهُ وَأَلَى المَالُولُ اللهُ اللهُ وَأَلَى المَوْرَاءُ وَلَى المَوْرَا اللهُ اللهُ وَأَلَى المَوْرُ الْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَأَلَى المَالُولُ اللهُ اللهُ وَأَلَى المَعْرَادُ اللهُ اللهُ وَالْهُ وَالْعَالُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْعَالُولُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ وَالْمُ الْمَالُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (م): «ما»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «أو أمَّه» كذا في غالب الفروع، والَّذي في «الفرع المزِّيِّ»: «وأمَّه» بغير همزة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): و «الساعة» من الأسماء الغالبة للقيامة؛ كالنجم للثُّريَّا، سُمِّيت القيامة بها؛ لوقوعها بغتة، أو لسرعة حسابها، أو لأنَّها على طولها عند الله كساعة من الساعات عند الخلق. «تفسير الأصبهاني».

<sup>(3)</sup> في هامش (ج): هذا ما جزم به في «الفتح» وتبعه السُّيوطيُّ، وعلى هذا ففي «نزع» ضميرٌ مستتر يحتمل أن يعود إلى المضاف إليه وهو «الرَّجل» أولى؛ لقوله في المضاف إليه وهو «الرَّجل» أولى؛ لقوله في الحديث: «نزعت الولَدَ»، ويحتمل أن يعود إلى السَّبق المفهوم من «سَبَق»، ولو رُوِيَ برفع «الولد» أمكن تخريجُه، قال النَّوويُ في «شرح مسلم»: ويقال: نزع الولدُ إلى أبيه، ولأبيه، ونزعه أبوه، ونزعه إليه. انتهى. وفيه دلالةٌ ظاهرة على رجوع الضمير إلى الرَّجل، فتأمَّله.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): يقال: رجل مبهوت، ولا يقال: باهت، ولا بهيت؛ قاله الكسائيُ. "صحاح"، وقال في «النهاية»: «قوم بهت»: وهو جمع «بهوت»، من بناء المبالغة في البهت؛ مثل: صبور وصبر، ثمَّ يُسكَّن تخفيفًا.

كأصله جمع بَهِيتٍ؛ كقضيبٍ وقُضُبٍ؛ الذي يبهت المقول فيه(١) فيما يفتريه عليه ويختلقه (فَاسْأَنْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي) ولأبي ذرِّ «إسلامي» بإسقاط الجارِّ (فَجَاءَتِ اليَهُوذ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام أَخْرِه لأبي ذرُّ: (أَيُّ رَجُل عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام فِيكُمْ؟) سقط «ابن سلام» لأبي ذرِّ (قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ/ سَلَّام) تسلموا؟ (قَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ) ٢٣٦/٦ تعالى (مِنْ ذَلِكَ، فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ) من البيت (فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَتَنَقَّصُوهُ، قَالَ) عبد الله: (هَذَا) الذي قالوه (كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ).

٣٩٣٩ - ٣٩٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، سَمِعَ أَبَا المِنْهَالِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُطْعِمٍ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِينَةً، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! أَيَصْلُحُ هَذَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ، فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ، فَسَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّرِيمُ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا البَيْعَ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ»، وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ. ﴿ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَقَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مِنَ السِّعِيمِ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ، نَسِيئَةً إِلَى المَوْسِم، أو الحَجِّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرو) بفتح العين، ابن دينار أنَّه (سَمِعَ أَبَا المِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النُّون (عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مُطْعِم) بكسر العين، البُنانيَّ/ (قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي) لم يُسَمَّ (دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً) أي: د٢٨٨٤٤ متأخِّرًا عن(١) غير تقابض (فَقُلْتُ) متعجِّبًا: (سُبْحَانَ اللهِ! أَيَصْلُحُ هَذَا؟ فَقَالَ(٣)) شريكي: (سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ، فَمَا عَابَهُ) وفي نسخة صُحِّح عليها في الفرع كأصله: «فما عابها» وزاد أبو ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «عليَّ» (أَحَدُّ، فَسَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ) لِيَرَيِّ عن ذلك(١٤) (فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيرُ مِم) زاد أبو ذرِّ عن الكُشْميهَنيِّ «المدينة» (وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا البَيْعَ) وفي

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «القول»، وليس فيها: «فيه».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): «من».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «قال»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) « يَرَا يَجِي عن ذلك»: ليس في (م).

«الشَّركة» [ح: ١٤٩٧] «فجاءنا البراء بن عازبٍ فسألناه، فقال: فعلتُ أنا وشريكي زيد بن الأرقم، وسألنا النَّبيَّ مِنَا شَعِيمُ عن ذلك» (فقال: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ به بَأْش، وَمَا كَان نسِيفَةً ؛ فَلَا يَصْلُحُ ، وَالقَ) بهمزة وصلٍ ، أمرٌ من لقي يلقى (زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) بفتح الهمزة والقاف (فاسْأَلْهُ فَلَا يَصْلُحُ ، وَالقَا بِهَمَا وَصِلْ ، أمرٌ من لقي يلقى (زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) بفتح الهمزة والقاف (فاسْأَلْهُ فَانَ مَثْلَهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ ) أي: مثل قول البراء في أنَّه لا بدَّ في بيع الدَّراهم بالدَّراهم من التَّقابض في المجلس والحلول.

(وَقَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة يَنْ اللَّهِ (مَرَّةُ: فَقَدِمَ) كذا في الفرع ، والذي رأيته في أصله وكذا «النَّاصريَّة»: «وقال سفيان مرَّةً ، فقال: قدم» (عَلَيْنَا النَّبِيُ سِلَ السَّيِّمُ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ) وَقَالَ: (نَسِيثَةً إِلَى المَوْسِم، أَوِ الحَجِّ) بالشَّكِّ من الرَّاوي ، فزاد في هذه تعيين مدَّة النَّسيئة.

وهذا الحديث قد سبق في «الشَّركة» [ح: ٢٤٩٧] والمقصود منه هنا: قوله: «قدم النَّبِيُّ مِنَاسَّعِياً مِنَاسَّعِياً المدينة ونحن نتبايع».

٥٢ - باب إِنْيَانِ اليَهُودِ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ

﴿ هَادُواً ﴾ صَارُوا يَهُودَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿ هُدُنَّا ﴾ تُبْنَا، هَايِدٌ: تَايب.

(باب إِتْيَانِ اليَهُودِ النَّبِيَّ مِنَاسَّهُ عِنَ قَدِمَ المَدِينَةَ، ﴿هَادُوا ﴾) في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

٣٩٤١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْيِرِمُ قَالَ: «لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِ؛ لآمَنَ بِي اليَهُودُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا قُرَّةُ) بضمِّ القاف وتشديد الرَّاء المفتوحة، ابن خالد السَّدوسيُّ، وفي «النَّاصريَّة»: «حدَّثنا فروة» بالفاء والرَّاء والواو، وفي هامشها في النُسخ المعتمدة: «قرَّة» يعني: بالقاف (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين بَلِيُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) بَنَيْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ (فَالَ: لَو آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِ) معيَّنين (الآمَنَ بِي

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «كذا في اليونينيَّة» أي: بغير همز في «هايد» و «تايب».

البَهُودُ) كلُهم، وعند الإسماعيليُّ: «لم يبق يهوديُّ إلَّا أسلم» وزاد أبو سعدِ في «شرف المصطفى مِنَاسْطِيمِ»: قال كعبُ ﴿ إِنَّهُ: هم الذين سمَّاهم في سورة المائدة، وقال الكِرمانيُّ: فإن قلت: ما وجه صحَّة هذه الملازمة / وقد آمن به من اليهود عشرة، وأكثر منها أضعافاً مضاعفة، د٢٢٨/٥ ولم يُؤمن الجميع ؟ وأجاب: بأنَّ «لو» للمضيِّ، فمعناه: لو آمن في الزَّمان الماضي ك: قَبْل (١) قدومه مِنَاسْطِيمُ المدينة، أو عقب قدومه مثلًا عشرة لتابعهم الكلُّ، لكن لم يؤمنوا حينئذ، فلم يتابعهم الكلُّ، وقال في «فتح الباري»: والذي يظهر أنَّهم الذين كانوا حينئذ رؤساء، ومن عداهم تبعًا لهم، فلم يُسلِم منهم إلَّا القليل؛ كعبدالله بن سلام ﴿ إِنَّهِ، وكان من المشهورين بالرِّياسة في اليهود عند قدوم النَّبيُّ مِنَاسُطِيمُ من بني النَّضير: أبو ياسر بن أخطب، وأخوه حُيئيُّ ابن أبي الحقيق، ومن بني قينقاع: عبدالله بن ابن أجي أخطب، وفعب بن أسدٍ، ومن قريظة: الزَّبير(١٤) بن باطيا، وكعب بن أسدٍ، وشمويل بن زيد، فهؤ لاء لم يثبت إسلام واحدٍ منهم، وكان كلُّ واحدٍ (١٥) منهم رئيسًا في اليهود، لو أسلم تبعه جماعةً منهم.

٣٩٤٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ - أَوْ مُحَمَّدُ - بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الغُدَانِيُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ مِنَاشِيهِ مُ مَنْ عَنْ النَّبِيُ مِنَاشِعِهِ مُ مَنْ النَّبِي مُوسَى ﴿ اللَّهِ مُوسَى اللَّهِ عَنْ النَّبِي مُنَاشِعِهِ مَنَاشِعِهِ مَنَاشِعِهِ مَنَاشِعِهِ مَنَاشِعِهِ مَنَاشِعِهِ مَنَاشِعِهِ مَنْ النَّهُودِ يُعَظّمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ، فَقَالَ النَّبِي مِنَاشِعِهِ مِنَاشِعِهِ مِنَاشِعِهِ مِنَاشِعِهِ مِنَاسِعِهِ مِنْ اللّهِ مُنَاسِعِهِ مِنَاسِعِهِ مِنَاسِعِهِ مِنَاسِعِهِ مِنْ اللَّهِ مُنَاسِعِهِ مِنْ اللَّهُ مِنَاسِعِهِ مِنْ اللَّهُ مِنَاسِعِهِ مَنْ اللَّهُ مِنَاسِعِهِ مِنَاسِعِهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاسِعُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاسِعُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّعْمِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّعْمِلُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «قال(٢): حدَّثنا» (أَحْمَدُ -أَو مُحَمَّدُ - بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بالشَّكِّ في اسمه، وذكره في «التَّاريخ» فقال: «أحمد» من غير شكِّ، و «عُبَيد» بضمِّ العين مُصغَّرًا، وفي «أصل ابن الحطيئة»: «عَبدالله» بفتح العين مُكبَّرًا، وقال في الهامش من/ «اليونينيَّة»: الصَّواب ٢٣٧/٦

<sup>(</sup>١) في (م): «قبل».

<sup>(</sup>٢) «أبو»: سقط من النُّسخ، والمثبت من السَّير.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «ضيف»، وفي (ص): «حبيب»، ولا يبعد أن يكون تحريفًا عن المثبت، على أنَّ من بني قينقاع سعد بن حنيف، فلا يبعد حصول السَّقط، وفي (م): «أبي حقيق»، وهو تكرارٌ، فهو اسمٌ آخر لأبي رافع المذكور.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الزَّبير بن باطيا»؛ بفتح الزاي. «ترتيب».

<sup>(</sup>٥) «واحد»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) «قال»: سقط من (م).

"عُبَيدالله"، مُصغَّرًا، وقال الحافظ أبو ذرِّ: وهي رواية أبي الهيثم، وفي "باب أحمد" ذكره الحقَّاظ" أبو نصر وابن طاهر وابن عبدالواحد، وفي "باب عبيدالله" ذكره جميعهم (الغُدَانيُ المُصغِّم الغين المُعجَمة وتخفيف الدَّال المُهمَلة المفتوحة، واسم جدِّه سُهيل -بضمِّ السِّين مُصغِّرًا - ابن صخر "البصريُّ، وقيل: النَّيسابوريُّ، المُتوفَّ سنة أربع وعشرين ومنتين، قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ أُسَامَةً) أبو أسامة القرشيُّ مولاهم الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ) بضمْ العين المُهمَلة وفتح الميم وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة سين مُهمَلة، عُتْبَة -بضمِّ العين وسكون الفوقيَّة وفتح المُوحَّدة - ابن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الهذليُّ المسعوديُّ الكوفيُ الفوقيُّة وفتح المُوحَّدة - ابن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الهذليُّ المسعوديُّ الكوفيُ (عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) الجَدليِّ -بفتح الجيم - الكوفيُّ العابد (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ) الأحمسيُ (عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) الجَدليِّ -بفتح الجيم - الكوفيُّ العابد (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ) الأحمسيُ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسِ الأشعريُّ (شِيَّةِ) أنَّه (قَالَ: دَخَلَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريُّ (فَانَ أَنَّ اللهُ وقَالَ: دَخَلَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهنيُ (قَدَم) (النَّبِيُ مِنْ شَعِيمُ المَدِينَةَ) في الهجرة (وَإِذَا أَنَاسٌ مِنَ اليَهُودِ يُعَظِّمُونَ) يوم (عَاشُورَاء ويَصُومُونِهُ) لشرع سابقِ (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَعْرِيمُ : نَحْنُ أَحَقُ بِصَوْمِهِ) من اليهود (فَأَمَرَ) النَّاسِ (بِصَوْمِهِ مِهُ مِهُ).

٣٩٤٣ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ مِنَ لللهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ ؟ تَعْظِيمًا لَهُ، فَقَالُ وَاللهُ مِنَ لللهِ مِنَ لللهِ مِن لللهِ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مِن اللهِ

د٤/٩٦٣أ

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالإفراد/ (زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ) أبو هاشم الطُّوسيُّ دَلُّويَه؛ بفتح الدَّال المُهمَلة وضمِّ اللَّام وتخفيف التَّحتيَّة، قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) - بضمَّ الهاء مصغَّرًا- ابن بِشْرِ الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (أخبرنا) (أبُو بِشْرٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة، جعفر بن أبي وحشيَّة إياس البصريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُمُّ) أنَّه المُعجَمة، دَعفر بن أبي وحشيَّة إياس البصريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُمُّ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ مِنَاسِهِ عِلَمُ المَدِينَة) وأقام بها إلى يوم عاشوراء من السَّنة الثَّانية (وَجَدَ اليَّهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا) بضمِّ السِّين وكسر الهمزة (عَنْ ذَلِكَ) الصَّوم (فَقَالُوا: هَذَا

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «الحافظ»، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (م): «سُهيلِ»، ولعلَّه سبق نظرٍ.

<sup>(</sup>٣) في (م): «يصومونه»، وهو تحريفٌ.

هو اليَوْمُ) هذا ظاهر ما في الفرع فإنّه خرّج بعد قوله: «هذا» وكتب بالهامش «هو» مرقومًا عليه علامة أبي ذرّ والذي في «اليونينيَّة» ظاهره: أنّ «هو» بدلّ من (١) قوله: «هذا» لأنّه جعل التّخريجة فوق «هذا» (الّذِي أظهرَ الله فِيهِ مُوسَى) بَالِيسِّة الرّسُ بالهاء بعد الظّاء في الفرع (١) والذي في أصله: «أظفر الله» بالفاء بدل الهاء (وَبَنِي إِسْرَاثِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ) في «كتاب الصّوم» [ح: ٢٠٠٤] «هذا يوم نجّى الله بمَرَّج بني إسرائيل من عدوِّهم، فصامه موسى بَالِسِّاة الرّسُم» وزاد مسلم : «شكرًا لله بمَرْج بن نجى أولَى بِمُوسَى وَنَا بَعْنَ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ) أي: لموسى بَالِسِّلة الرّسُ (فقال رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ثُمَّ أَمَرَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُوبي والمُستملي «وأمر» وفي «كتاب الصّيام» [ح: ٢٠٠٤] «فصامه وفصامه» وأمر (بِصَوْمِهِ).

ومباحث هذا سبقت في «كتاب الصّوم» [ح: ٢٠٠٤].

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) لقب عبدالله بن عثمان بن جبلة بن أبي روَّاد ميمونِ المروزيُ (عَنْ البصريُ الأصل قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (عَبْدُاللهِ) بن المبارك المروزيُ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) مُصغَّرًا (بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ بِهُمُّ ) سقط لأبي ذرِّ لفظ «عبد الله» (أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّرِيمُ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ) بفتح التَّحتيَّة وسكون السين وكسر الدَّال المُهمَلتين، أي: يترك شعر ناصيته على جبينه الشَّريف مِنَ الشيامُ (وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفُرُقُونَ المُهمَلتين، أي: يترك شعر ناصيته على جبينه الشَّريف مِنَ الشيامُ (وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفُرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ) بفتح التَّحتيَّة وسكون الفاء وضمِّ الرَّاء وقد تُكسَر، أي: يلقون شعر رأسهم إلى جانبيه، ولا يتركون منه شيئًا على جبهتهم (وَكَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ) بكسر الدَّال مع فتح أوَّله (وَكَانَ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ) لأنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) «من»: ليس في (ب).

<sup>(</sup>١) "في الفرع": ليس في (ص).

أقرب إلى الحقّ من المشركين عبدة الأوثان (ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ مِنْ السَّهِ عَلَى أُسَهُ) أي: ألقى شعره إلى جانبي رأسه، ولم يترك منه شيئًا على جبهته.

وسبق هذا/ الحديث في «صفته مِنْ الشَّمَارِ ال ١٠٥٨].

د۲۹/٤ س

٣٩٤٥ - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَّرَيُّ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الكِتَابِ، جَزَّ وُوهُ أَجْزَاءَ، فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ، وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ.

5447

وبه قال: (حَدَّنَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ (حدَّثنا) (زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ) دَلُويَه / الطُّوسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ (حدَّثَنِي) (هُشَيْمٌ) هو ابن بِشْرِ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ) جعفر بن أبي وحشيَّة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْرَهُ ) أنَّه (قَالَ: هُمْ أَهْلُ الكِتَابِ) قال العينيْ: لمَّا ذكر في الحديث السَّابق (أهل الكتاب) قال ابن عبَّاسٍ المُنْهُ: هم أهل الكتاب الذين (جَزَّوُوهُ) أي: القرآن (أَجْزَاءً، فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ، وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ) زاد أبو ذرِّ عن الكُشْمِيهَنِيُّ (يَعْنِي رَجَزَوُهُ) أي: القرآن (أَجْزَاءً، فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ، وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ) زاد أبو ذرِّ عن الكُشْمِيهَنِيُّ (يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: (﴿ اللَّيْنِ جَعَلُوا الْفُرْهَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ١٩]) أي: أجزاءً، جمع عِضَةٍ، وأصلها: عضوةٌ، فِعلةٌ، من: عضَّى الشَّاة إذا جعلها أعضاءً؛ حيث قالوا بعنادهم: بعضه حقُّ موافقً للتَّوراة والإنجيل، وبعضه باطلٌ مخالفٌ لهما، فاقتسموه إلى حقَّ وباطلٍ وعضَّوه (١٠).

## ٥٣ - بابُ إِسْلَام سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ يَرْيَكِ

(بابُ إِسْلَامِ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ يَنْ اللَّهِ) سقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ، وحينئذ فـ «إسلام» رَفْعٌ.

٣٩٤٦ - حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: قَالَ أَبِي. ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ: أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ) بفتح الحاء وضمَّ العين، الجرميُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان التَّيميُّ (قَالَ أَبِي) سليمان بن طرخان. (ح)(١): (وَحَدَّثَنَا) بواو العطف (أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن مِّلً (٣)-بكسر الميم وضمِّها- النَّهديُّ -بفتح النُّون-

<sup>(</sup>۱) «وعضَّوه»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قَالَ أَبِي سليمان بن طرخان. ح» سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «ابن مُلِلٌ» بلام ثقيلة والميم مثلَّثة «تقريب».

التَّابعيُ، وعطفه بالواو ليشعر بأنّه حدَّثه غير ذلك أيضًا (عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ) بِيَرَيِّ، وسقط لفظ "الفارسيِّ» لأبي ذرِّ (أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ) تناوله (بِضْعَةَ عَشَرَ) من ثلاث إلى عشرة (مِنْ رَبِّ إلى لفظ "الفارسيِّ» لأبي ذرِّ (أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ) تناوله (بِضْعَةَ عَشَرَ) من ثلاث إلى عشرة (مِنْ رَبِّ إلى رَبِّ) أي: أخذه سيّد من سيّد، وكان حرًا فباعوه وظلموه (١٠) وذلك أنّه هرب من أبيه لطلب الحقّ، وكان مجوسيًا فلحق براهب ثمَّ براهب ثمَّ بآخر، وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتَّى دلَّه الأخير على ظهور النّبيع مِنَاشِطِيم ، فقصده مع بعض الأعراب، فغدروا به، فباعوه في وادي القرى ليهوديَّ، ثمَّ اشتراه منه يهوديُّ آخر من بني قريظة، فقَدِم به المدينة، فلمَّا قدم النّبيعُ مِنَاشِطِيم المدينة ورأى علامات النُبوَّة أسلم، فقال له رسول الله مِنَاشِطِيم : "كاتِبْ عن نفسك» فكاتب (١٠) على أن يغرس ثلاث مئة نخلة وأربعين أوقيَّة من ذهبٍ، فغرس له مِنَاشِطِيم بيده المباركة الكلَّ، وقال: "أعينوا أخاكم» فأعانوه حتَّى أدّى ذلك كلَّه، وعاش مئتين وخمسين سنة بلا خلاف، وقيل: ثلاث مئة وخمسين، وقيل: أدرك وصيَّ عيسى بَالِشِيَّة المَّلَ (٢٠)، ومات بالمدينة سنة ستَّ وثلاثين.

٣٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَعُولُ: أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَوْفِ)

-بالفاء - الأعرابيِّ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) النَّهديِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ) الفارسيَّ (بَرَّجَ يَقُولُ:

أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ) بفتح ميم «رامَ» من غير همزٍ / قبلها، وضمِّ هاء «هُرْمُز» وسكون رائها وضمِّ د١٣٠٠/٤ ميمها وبعدها زايِّ؛ مدينةٍ مشهورةٍ بأرض فارسٍ مركبة تركيب مزجٍ كمعديكرب، فينبغي كتابة (١٤) «رام» منفصلةً عن لاحقتها، وفي حديث ابن عبَّاسٍ برُرُّمَ عند أحمد: إنَّه من أهل أصبهان، وكان أبوه دِ هُقانًا (٥)، وذكر عنه أنَّه لمَّا سُئِل عن نسبه (٢) قال: أنا ابنُ الإسلامِ.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(س): «فظلموه وباعوه».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فكاتبه».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): وقال أبو نُعَيمٍ: أدرك عيسى ابن مريم.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ الهوريني راش في هوامش البولاقية: لعله: ينبغي عدم كتابة.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج)و(ل): «الدُّهقان»؛ بالضمِّ والكسر: القويُّ على التصرُّف مع حدَّته، وزعيم فلَّاحي العجم. «قاموس».

<sup>(</sup>٦) في (م): «نسبته».

٣٩٤٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عاصم الأَخْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: فَتْرَةً بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدِ مِنْ اللهِ الْمِيامِ سِتُ مِثَةِ سَنَةٍ.

تمَّ بعونه تعالى الجزء الثَّامن من «كتاب إرشاد السَّاري» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التَّاسع، أوَّله «كتاب المغازي»(٥).

# WALLER K

<sup>(</sup>١) في (س): «حدَّثني» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>١) «فترة»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) قالمدَّة ١٤: ليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٤) الهذالة: ليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٥) قوله: « تمَّ بعونه تعالى الجزء الثَّامن... الجزء التَّاسع، أوَّله كتاب المغازي» سقط (س).

# 

(بِمِ السَّارُمْنِ الرَّمِ ، كِتَابِ المَغَازي) قال في «القاموس»: غَزَاه (١) غَزْوًا: أرادهُ وطلبهُ وقصده ، كاغْتَزاه ، والعَدُوَّ: سار إلى قتالِهم وانتهابِهم ، غَزْوًا وغَزَوَانًا وغَزاوَةً ، وهو غازٍ ، الجمعُ : غُزَّى وغُزِيُّ كُدُليٍّ ، والغَزِيُّ كغنيٍّ ، اسمُ جَمْع ، وأغزاهُ : حملَهُ عليه ، كغزَّاهُ ، ومَغْزى الكلامِ : مَقْصده ، والمَغازي : مناقبُ الغُزاة ، وغَزْوي كذا : قَصْدي .

وقال غيرُه: المَغَازي: جمع: مَغْزَى، والمَغْزى يصلح أن يكون مصدرًا؛ تقول: غَزَا يَغْزو غَزُوا ومَغْزى ومَغْزَاة، ويصلح أن يكون موضع الغَزْو، لكن<sup>(۱)</sup> كونه مصدرًا مُتعيِّن هنا، والمراد هنا: ما وقعَ من قصدِ النَّبِيِّ مِنَاسِمْ عِيمُ الكَفَّارَ بنفسه، أو بجيشٍ من قِبَله.

١ - بابُ غَزْوَةِ العُشَيْرَةِ، أو العُسَيْرَةِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُّ مِنْ اللَّعْوَامُ الأَبْوَاءَ، ثُمَّ العُشَيْرَةَ
 أواط، ثُمَّ العُشَيْرةَ

(بابُ غَزْوَةِ العُشَيْرَةِ): بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة (أَوِ العُسَيْرَةِ)/ بالشَّكِ هل د٢٣٠/٢ هي بالمعجمة أو بالمهملة (٣)، كذا بتقديمِ البسملةِ على لفظ «كتاب» لأبوي الوقتِ وذرِّ والأصيليِّ، ولغيرهم بتأخيرِها، وسقطَ لأبي ذرِّ لفظ «باب» وقوله: «أو العُسيرة»، ولفظه بعد البسملةِ: «كتاب المغازي غزوة العُشيرة» حسب، ولابنِ عساكرٍ «بابٌ» بالتنوين «في المغازي (٤) غزوة العُشيرة أو العُسيرة» بالشين المعجمة والمهملة (٥).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «غزا».

<sup>(</sup>٢) في (د): «ولكن».

<sup>(</sup>٣) في هامشي (ج) و(ل): وقال القاضي: هو بالمهملة: غزوة تبوك، وبالمعجمة: غزوة بني مدلج، وسُمِّيَت العُسَيرة لمشقة السفر فيها، وسيأتي. وزاد في هامش (ج): وعُسره على النَّاس؛ لأنَّها كانت زمن الحرِّ ووقت طِيبِ الثَّمار، ومفارقة الظِّلال، وكانت في مفاوز صعبة، ومشقَّة كبيرة، وعدوَّ كثير. «زركشي».

<sup>(</sup>٤) «في المغازي»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بالشين المعجمة والمهملة»: ليس في (د) و(س).

(وقَالَ<sup>(۱)</sup> ابْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمدُ بن إسحاق بن يسارٍ ، أبو بكر المطّلبي مَولاهم المدنيُ ، نزيلُ العراق ، إمامُ المَغازي ، صدوق لكنّه يدلِّس ، توفي سنة خمسين ومثة (أوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُ مِنَاسَعِيمِ الأَبُواءَ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة ممدودًا منصوبٌ على المفعوليَّة ، قريةٌ من عملِ الفَرْع ، بينها وبين الجُحْفة من جهةِ المدينةِ ثلاثة وعشرون ميلًا ، وهي وَدَّان - بفتح الواو<sup>(۱)</sup> وتشديد الدَّال - وكانت في صَفَر على رأس اثنى عَشَر شهرًا من مقدمهِ المدينة .

(ثُمَّ بُوَاطَ) بضم الموحدة وفتحها وتخفيف الواو آخرها طاء مهملة، جبل من جبال جُهَينة بقربِ يَنْبُع، وكانت في ربيع (٢) الأول سنة اثنين (١).

(ثُمَّ العُشَيْرَة) بالشين المعجمة والتَّصغير آخرها هاء تأنيث، ببطنِ يَنْبُع، وكانت في جمادى الأولى سنة اثنين أيضًا، وذكر الواقديُّ: أنَّ هذه السَّفرات الثَّلاث كان بَمِلِسِّه وَاللَّه يخرجُ فيها ليلقى تجَّار قريشٍ حين يمرُّون إلى الشَّام ذهابًا وإيابًا، وبسبب ذلك كانت وقعة بدرٍ، ولم يقغ في الغَزَوات (٥) الثَّلاث المذكورةِ حربٌ، وسقط قوله: «وقالَ ابنُ إسحاق...» إلى آخره لأبي ذرِّ. نعم هو في روايتهِ عن المُستملي في آخرِ الباب، وفي روايةِ أبي ذرِّ: «الأبواءُ» و«بواطً» و«العشيرة» بالرَّفع في الثَّلاثة.

٣٩٤٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُ مِنْ اللهُ اللهِ عَنْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: العُسَيْرَةُ أَوِ العُشَيْرُ. فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: العُسَيْرَةُ أَوِ العُشَيْرُ. فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: العُسَيْرَةُ أَوِ العُشَيْرُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المُسْنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا وَهْبٌ) بسكون الهاء(٦)، ابن جريرِ البَصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «قال».

<sup>(</sup>٢) «بفتح الواو»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): "جمادى".

<sup>(</sup>٤) في (ص): «اثنتين».

<sup>(</sup>٥) في (د): «المغازي».

<sup>(</sup>٦) في (د): «وهيب بسكون الياء».

السَّبيعيّ، أنَّه قال: (كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) بنِ زيدِ الأنصاريِّ بَرِّيْ فَقِيلَ لَهُ) القائلُ هو أبو إسحاق السَّبيعيُّ، كما بيَّنه (١) إسرائيلُ بن يونس، عن أبي إسحاق، كما في آخرِ «المغازي» [ح:١٧١] (كَمْ غَزَا النَّبِيُ مِنَاشِيرُ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةً) غزوة خرج فيها بنفسه، لكن روى أبو يَعلى بإسنادِ صحيحٍ من طريق أبي الزُّبير عن جابرٍ بهر : أنَّ عدد غزواتهِ مِنَاشِيرً إحدى وعشرون غزاةٍ، ففاتَ زيد بن أرقم ذكر (٢) غزوتين منها، ويحتملُ أن تكونا الأبواءَ وبُواط، ولعلَّهما خفيتا عليه لصغرهِ، ويؤيِّدُه ما في مسلم بلفظ: «قلتُ: ما أولُ غزاةٍ غزاها؟ قال: ذات العشيرة أو العسيرة».

وعدَّ ابنُ سعدِ المغازي: سبعًا وعشرين غزوة.

قيل (٣): وقاتلَ مِنْ الله منها في شماني: بدر، ثمَّ أحد، ثمَّ الأحزاب، ثمَّ بني المُصْطلق، ثمَّ خيبرَ، ثمَّ الأحزاب، ثمَّ بني المُصْطلق، ثمَّ خيبرَ، ثمَّ مكةَ، ثمَّ حنينٍ، ثمَّ الطائفَ/كما قالهُ موسى بن عُقبة، وأهملَ عدَّ (٤) قريظة؛ لأنَّه ضمَّها د١٣٣١/٤ إلى الأحزاب لكونها كانتُ في إِثْرِها، وأفردَها غيرُه لكونها وقعتْ مُنفردةً بعد هزيمةِ الأحزاب (٥٠).

(قِيلَ) أي: قال أبو إسحاق السَّبيعي لزيدِ بن أرقم: (كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ) غزوة (قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ/كَانَتْ أَوَّلَ؟) كان حقُّ العبارةِ أن يقول: فأيُّهنَّ، أو: فأيُّها، بتأنيث الضَّمير على الصَّواب كما لا يخفى، وأوَّله بعضُهم (١) على حذف مضافٍ، أي: فأيُّ غَزْوَتِهِم. وفي التِّرمذيِّ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «كما نبّه عليه».

<sup>(</sup>۲) «ذكر»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) «قيل»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ص)و (م): «عدد».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): بدر الكبرى: يوم الجمعة، سابعَ عشرَ شهر رمضان سنة اثنتين، وأُحُد: في شوّال سنة ثلاث، والخندق وبني قريظة: في شوّال سنة أربع، وبني المصطلق وبني لحيان: في شعبان سنة خمس، أو سنة ستّ، والفتح: في رمضان سنة ثمان، وخيبر والطّائف: في شوّال سنة ثمان، وآخرها تبوك قاتل فيها بنفسه. انتهى «ثعالبي» رئينة، قال الثّعالبين وجميع غزواته بنفسه ستّ وعشرون؛ أوّلها: غزوة الأبواء، ثمّ بواط، ثمّ العشيرة، ثم بدر الأولى، ثمّ بدر الكبرى، ثمّ السّويق، ثمّ غزوة ذي أمر، ثمّ أحد، ثمّ نجران، ثمّ أسر، ثمّ بني النّضير، ثمّ ذات الرّقاع، ثم بدر الأخرى، ثمّ دومة الجندل، ثمّ الخندق، ثمّ بني قريظة، ثمّ بني لحيان، ثمّ بني قرد، ثمّ بني المصطلق، ثمّ الحديبية، ثمّ خيبر، ثمّ فتح مكّة، ثمّ حنين، ثمّ الطّائف، ثمّ تبوك. انتهى. وأسقط واحدة ؛ حرّره.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): لعلَّه الكِرمانيُّ ، وعبارته: إلَّا أن يؤوَّل بأنَّ المضاف محذوف... إلى آخره.

عن محمودِ بن غَيْلان، عن وَهْب بن جريرِ بالإسناد الذي ذكره المؤلّف بلفظ: "قلتُ: فأيّتُهُنَّ؟ ؟ قال في "الفتح": فدلَّ على أنَّ التّغيير من البخاريِّ أو من شيخهِ.

(قَالَ: العُسَيْرَةُ أَوِ العُشَيْرُ) بالتصغير فيهما وبالمهملةِ مع الهاء في الأولى، وبالمعجمةِ بلا هاء في الثّانية، ولأبي ذرِّ ((العُسير) بالمهملةِ بلا هاء ((أو العُشيرة)) بالمعجمةِ والهاء، وللأَصيليِّ: ((العُشير أو(۱) العُسير)) بالمعجمةِ في الأولى والمهملةِ في الثّانية مع حذف الهاء والتّصغير في الكلِّ، وفي نسخةٍ عن الأصيليِّ: ((العَشِير)) بفتح العين وكسر الشين المعجمة بغير هاء، كذا رأيتُه في الفَرْع كأصلهِ.

وقال الحافظُ ابن حجرٍ ﴿ العشير أو العسيرة »(١): الأول بالمعجمةِ بلا هاء، والثَّاني بالمهملة والهاء.

قال شعبة بن الحجَّاج: (فَذَكَرْتُ لِقَتَادَة، فَقَالَ: العُشَيْرُ) يعني: بالمعجمة وحذف الهاء كما في الفَرْع، وفي نسخة «العشيرة» بإثباتها، ولم يختلف أهلُ المغازي في ذلك، وأنَّها منسوبة إلى المكان الذي وصلوا إليه، واسمه: العُشَير، والعُشَيرة (٣)، يذكَّر ويؤنَّث، وكان قد خرجَ إليها مِنَاسَمْ عِيرً عريدُ عيرَ قريشِ التي صدرتْ من مكة إلى الشَّام بالتِّجارة ليغنمها، فوجدها قد مضتْ، فبسببِ ذلك كانت وقعة بدرٍ، وزاد أبو ذرِّ هنا عن المُستملي: «قال ابن إسحاق: أولُ ما غَزا النَّبيُ مِنَاسَمْ عِيرًا الأبواء، ثمَّ بُواط، ثمَّ العُشيرة» وهذا ثابتٌ في أولِ البابِ لغير أبي ذرِّ، وسبق التَّنبيه عليه.

وهذا الحديث أخرجَه المؤلِّف أيضًا [ح: ٤٤٧١،٤٤٠٤]، ومسلمٌ في «المغازي» و «المناسك»، والتِّرمذيُ في «الجهادِ»، والله تعالى أعلم (٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «العسير بالمهملة بلا هاء أو العشيرة بالمعجمة والهاء، وللأصيلي العشير أو»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) «أو العسيرة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، ولعلَّ الصواب: «أو العشيرة» كما في «الفتح».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «أخرجه المؤلّف أيضًا...» إلى آخره، وعبارة العينيّ: أخرجه البخاريُّ أيضًا عن عَمرو ابن خالدِ عن زهيرٍ، وعن عبدالله بن رجاء عن إسرائيل، ومسلمٌ في «المغازي» عن بندار وأبي موسى، وفيه: عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وفي «المناسك» عن أبي خيثمة.

### ٢ - بابُ ذِكْر النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنَ يُفْتَلُ بِبَدْرِ

(بابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ مِنَى شَعْدِ مِنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ) قبلَ وقوعِ غَزْوتها، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرُّ، ف «ذِكُرُ» رُفِعَ على ما لا يَخفى، وفي نسخة: «بابْ ذكرُ من قتل ببدرٍ».

• ٣٩٥ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﴿ إِلَهِ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْن مُعَاذِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ صَدِيقًا لأُمَيَّةَ بْن خَلَفٍ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمَدِينَةَ ، انْطَلَقَ سَعْد مُعْتَمِرًا ، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ لأُمَيَّةَ: انْظُرْ لِي سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالبَيْتِ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَادِ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْل فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ، مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: هَذَا سَعْدٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْل: أَلَا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا، وَقَدْ أَوَيْتُمُ الصُّبَاةَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ : أَمَّا وَاللهِ لَثِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا ، لأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الحَكَم سَيِّدِ أَهْل الوَادِي، فَقَالَ سَعْدٌ: دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ، فَوَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشياط يَقُولُ: إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ، قَالَ: بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. فَفَرْعَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا، فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ، أَلَمْ تَرَيْ مَا قَالَ لِي سَعْدٌ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ أُمَيَّةُ: وَاللهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلِ النَّاسَ قَالَ: أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ. فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ، فَأَتَاهُ أَبُو جَهْل فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ، إِنَّكَ مَتَى ما يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الوَادِي تَخَلَّفُوا مَعَكَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْل حَتَّى قَالَ: أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي، فَوَاللهِ لأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ جَهِّزِينِي. فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا صَفْوَانَ، وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ اليَثْربِيُّ! قَالَ: لَا، مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا، فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللهُ مُرَّامِنَ بِبَدْرٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ) بن حكيم الأوديُّ قال: (حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً) بضم الشين المعجمة آخره حاء مهملة، و «مَسْلَمة»: بفتح الميم واللام، الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ) يوسف بن إسحاق (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ) الأزديُّ الكوفيُّ/، أدرك الجاهليَّة (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودِ إِلى حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْن مُعَاذِ) الأنصاريِّ الأشهليِّ (أَنَّهُ قَالَ: كَانَ صَدِيقًا لأُمَيَّةَ بْن خَلفٍ) أبي صفوان وكان من كبارِ المُشركين (وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالمَدِينَةِ) يثربَ عند سفرهِ إلى الشَّام للتُّجارة (نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ) أي: ابنِ مُعاذ (وَكَانَ سَعْدً إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ) لأجل العمرةِ (نَزَلَ عَلَى أُميَّةً) ابنِ خلف (فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ السَّمِيامِ المَدِينَةَ انْطَلْقَ سَعْدً) حال كونهِ (مُعْتَمِرًا) وكانوا يَعتمرون من المدينةِ قبل أن يعتمرَ بَالِيَّارَائِيُم (فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ لأُمَيَّةَ: انْظُرْ لِي سَاعة خَلْوَةِ لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالبَيْتِ، فَخَرَجَ بِهِ) أُميَّة (قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ) لأنَّه وقتُ غفلةٍ وقائلةٍ (فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْل) عَمرو المَخْزوميُّ عدوُّ الله (فَقَالَ) لأميَّة: (يَا أَبَا صَفْوَانَ، مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ) ولأبي ذرِّ «قال»: (هَذَا سَعْدٌ، فَقَالَ لَهُ) أي: لسعد (أَبُو جَهْلِ: أَلَا) بتخفيف اللام للاستفهام، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (لا)، بحذف همزة(١) الاستفهام، وهي مرادةٌ (أَرَاكَ) بفتح الهمزة (تَطُوفُ بِمَكَّةَ) حال كونك (آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمُ الصُّبَاةَ) بمدِّ همزةِ «آويتم» وقصرها، وضمّ صاد «الصُّبَاة» وتخفيف الموحدة، جمع: الصَّابئ، كقُضَاة جمع: قاضٍ، وكانوا يسمُّون النَّبيَّ مِنْ الشَّعيُّ مُم وأصحابَه المهاجرين الَّذين هاجروا إلى المدينةِ: صُبَاة، من صَبَأ إذا مالَ عن دينهِ.

(وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، أَمَا) بتخفيفِ الميم وألف بعدها حرفُ استفتاح، وفي «اليونينية» كفَرْعها: «أمَّا» بتشديدها، وفي غيرِهما بالتَّخفيف، وكذا حكى(٢) الزَّركشي فيها تشديد الميم، قيل: وهو خطأ (٣) ولأبي ذرِّ «أم» (وَاللهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ) أميَّة بن خلف (مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ: أَمَّا) بالتشديد في «اليونينية» وفَرْعها، وفي غيرهما: بالتَّخفيف، ولأبي ذرِّ «أم» (وَاللهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا) أي: الطُّواف بالبيت (لأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ) بالنَّصب بدلًا(٤) من قوله: «ما هو أشدُّ ٢٤١/٦ عليك منه "، ويجوزُ الرَّفع خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ؛ أي/: هو طريقُك (عَلَى المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ) أي: لسعد (أُمَيَّةُ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الحَكَمِ) بفتحتين، وهو عدُّو الله أبو جهل (سَيِّدِ) صفةٌ لسابقهِ، وللأَصيليِّ وابنِ عساكرِ «فإنَّه سيِّدُ» (أَهْلِ الوَادِي) أي: أهل مكَّة (فَقَالَ سَعْدُ:

(١) في (ص): «ألف»، و «همزة»: ليست في (م).

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م): «حكاها».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فيها تشديد الميم قيل وهو خطأ»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «بنصبه بدل».

دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ) أي: اترك محاماتِكَ لأبي جهل (فَوَاللهِ لَقَدْ سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاللهُ عِيْمُ يَقُولُ: إِنَّهُمْ) يعني: النَّبِيَّ مِنَاللهُ عِيْمُ وأصحابَهُ (قَاتِلُوكَ) وللأَصيليِّ: «إِنَّه» أي: النَّبِيَّ مِنَالله عِيمُ (قاتلُك» ووهمَ الكِرْمانيُ حيثُ جعل الضَّمير لأبي جهلٍ، واستشكلَهُ فقال: إنَّ أبا جهلٍ لم يقتل أميَّة، ثمَّ تأوَّل ذلك بأنَّ أبا جهلٍ كان السَّبب/ في خروجه إلى القتالِ، والقتل كما يكون د١٣٢١/٤ مباشرة يكون سببًا (١٠).

(قَالَ) أي: أميَّةُ: قاتلي (بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَفَزِعَ) بكسر الزَّاي، أي: خاف (لِذَلِكَ) الَّذي قالهُ سعد (أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا) بفتح الزاي، وفي «علاماتِ النَّبوَّة» [ح:٣٦٣١] من طريق إسرائيل: فقال: واللهِ ما(١) يكذبُ محمَّدُ إذا حدَّث. فبيَّن في روايةِ إسرائيل سببَ فزعهِ، كما قالهُ في «الفتح».

(فَلَمَّا رَجَعَ أُمْيَةُ إِلَى أَهْلِهِ) زوجته (قَالَ) لها: (يَا أُمَّ صَفْوَانَ) اسمها: صفيَّة، أو: كريمة بنت مَعمر بن حبيب بن وهب (٣) (أَلَمْ تَرَيْ مَا قَالَ لِي سَعْدٌ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّهُ مُ مَّ تَلِيّ) بتشديدِ الياء، ولأبي ذرِّ «أَنَّه قاتِلي» مُحَمَّدًا) زاد (٤) في نسخة: «سَنَاشِعِيمُ (أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيّ) بتشديدِ الياء، ولأبي ذرِّ «أَنَّه قاتِلي» بإفراد الضَّمير وتخفيف الياء، وفي هذا ردِّلِمَا قاله الكِرْمانيُّ، وتصريحٌ بما مرَّ على ما لا يخفى (فَقُلْتُ لَهُ: بِمَكَّة ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ) ولأبي ذرِّ «قال» (أُمُيَّةُ: وَاللهِ لاَ أَخْرُجُ مِنْ مَكَّة، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ) زادَ إسرائيلُ: «وجاء الصَّريخ» [ح: ٣٦٣] وعند ابنِ إسحاق: أنَّ اسم الصَّارِخ ضَمْضَم بن عَمْرو الغِفَاري، وكان أبو سفيان جاء من الشَّام في قافلةٍ عظيمةٍ فيها أموال قريشٍ، فندبَ النَّبيُ عَمْرو الغِفَاري، وكان أبو سفيان جاء من الشَّام في قافلةٍ عظيمةٍ فيها أموال قريشٍ، فندبَ النَّبيُ عَمْرو الغِفَاري، وكان أبو سفيان جاء من الشَّام في قافلةٍ عظيمةٍ فيها أموال قريشٍ، فندبَ النَّبيُ المعبيء لحفظِ أموالهم، فلمَّا بلغ أبا سفيان ذلك أرسلَ ضَمْضَمُ إلى قريش وصرخَ: يا معشرَ قريشٍ، أَمُوالُكم مع أبي سفيان قد عرضَ لها محمَّدٌ، الغوثَ الغوثَ، فلمَّا فرغ من ذلك (اسْتَنفَرَ أَبُو جَهْلِ أَمُوالُكم مع أبي سفيان قد عرضَ لها محمَّدٌ، الغوثَ الغوثَ، فلمَّا فرغ من ذلك (اسْتَنفَرَ أَبُو جَهْلِ النَّاسَ) أي: طلبَ خروجهم (قَالَ) ولأبي ذرَّ والأصيليِّ وابنِ عساكرٍ «فقال» (أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ) بكسر العين، أي: القافلة التي كانت مع قريشٍ، ولأبي ذرَّ «عيرهم» بالهاء بدل الكاف (فَكَرِهُ بكسر العين، أي: القافلة التي كانت مع قريشٍ، ولأبي ذرَّ «عيرهم» بالهاء بدل الكاف (فَكَرهُ أَمُنَّةُ أَنْ يَخُرُجَ)) من مكَّة إلى بدرٍ (فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ) له: (يَا أَبَا صَفُوانَ، إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكُ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «تسببًا».

<sup>(</sup>٢) في (م): «لا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): وقيل: فاختة بنت الأسود «فتح».

<sup>(</sup>٤) «زاد»: ليست في (ص).

النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ) كذا للكشميهني بزيادة «ما»(١) وهي الزَّائدة الكافَّة عن العملِ، وإثباتُ الألف بعد الراء من «يراكَ» ومن حقِّها أن تحذفَ؛ لأنَّ «متى» للشرطِ، وهي تجزمُ الفعلَ المضارع، وخرَّجه ابنُ مالك على أنَّه مضارعُ راءَ(١)؛ بتقديم الألف على الهمزة، وهي لغة في رأى، ومضارعُه يَرَاء بمدِّ فهمزةِ، فلمَّا جُزِمت حُذفت الألف ثمَّ أُبدلت الهمزةُ ألفًا، فصار يرا(٢)، أو على إجراءِ المعتلِّ مجرى الصَّحيح، وللأَصيليِّ «يَرَكَ» بحذف الألف، وهو الوجهُ كما لا يخفى. (وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الوَادِي) وادي مكَّة (تَخَلَّفُوا مَعَكَ) وقد كان كلُّ منهما سيِّد قومه (فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلِ حَتَّى قَالَ: أَمَّا) بالتَّشديد (إِذْ غَلَبْتنِي) على الخروج (فَوَاللهِ لأَشْتَرِينَ أَجُودَ بَعِيرٍ بِمَكَّةً) أي: ليستعدَّ عليه للهربِ إذا خاف شيئًا، وعند ابنِ إسحاق: إنَّ أبا جهلِ سلَّط عقبةَ بنَ أبي د٤/٣٣٢ مُعيط على / أميَّة ليخرجَ، فأتى عُقبة بمجمرةٍ حتى وضعها بين يديهِ، وقال: إنَّما أنت من النِّساء! وكان عُقبة سفيهًا (ثُمَّ قَالَ أُمَّيَّةُ) بعد أن اشترى البعيرَ لزوجته: (يَا أُمَّ صَفْوَانَ، جَهِّزِينِي، فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا صَفْوَانَ، وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ) بالعهدِ سعدٌ (اليَثْربِيُ!) بالمثلثة، نسبةً إلى يثربَ مدينة الرَّسول عَالِيمًا الرَّسُ مِنَ القتل (قَالَ: لَا) أي: ما نسيتُ، ولكنِّي (مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ) أي: أنفذَ أو أسلك (مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا، فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا) بنون وزاي في رواية الكُشمِيهنيّ، من النُّزُول، وللحَمُّويي والمُستملى «لا يترك» بمثنّاة فوقيَّة وراء وكاف من التَّرك، والأول أولى (إِلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ) أي: على ذلك (حَتَّى قَتَلَهُ اللهُ مَرَزَه، وَبَدرٍ) بيد

<sup>(</sup>١) هذه العبارة جاءت في (س) على النحو التالي: «إِنَّكَ مَتَى يَرَاكَ...» كذا لابن عساكر، ولأبي ذرِّ عن الكشميهنيً بزيادة «ما».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وعبارته: قلت: تضمَّن هذا الكلام ثبوت ألف «يراك» بعد «متى» الشرطيَّة، وكان حقُّها أن تحذف؛ فيُقال: متى يرَك؛ كما قال تعالى: ﴿إِن تَرَنِ أَنَّا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ [الكهف: ٣٩]، وفي ثبوتها أربعة أوجه؛ أحدها: أن يكون مضارع «راءً» بمعنى: رأى، ومضارعه: «يراءُ» فجزم فصار «يراءُ» ثمَّ أُبدِلت همزته ألفًا، فثبتتْ في موضع الجزم، كما ثبتتِ الهمزة الَّتي هي بدل منها؛ ومثله: ﴿ أَمْ لَمْ يُبَنّا ﴾ [النجم: ٣٦] في وقف حمزة وهشام، النَّاني: أن تكون «متى» شُبهَّت به إذا» فأهمِلتْ، كما شُبهَّت «إذا أخذتما مضاجعكما؛ فكبِّرا أربعًا وثلاثين...» إلى آخره، وتتمَّة عبارته: فأثبت الألف، واكتفى بتقدير حذف الضَّمَّة الَّتي كان ثبوتها مَنْوِيًّا في الرَّفع، أو تكون من باب الإشباع، فتكون الألف متولِّدةً عن إشباع فتحة الرَّاء بعد سقوط الألف الأصليَّة جزمًا؛ وهي لغة معروفةً... إلى آخره.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فصاريرا»، وقع في (ص) بعد لفظ «حذفت الألف»، ووقع في (م) بعد لفظ (جزمت)، وسقط من (د).

بلالِ المؤذِّن أو غيره (١)، ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في «غزوةِ بدرٍ» إح: ٣٩٧١) وهذا موضع الترجمة.

1/137

والحديث قد سبق في/ «علامات النُّبوة» [ح:٣٦٣١].

# ٣ - بابُ قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَانتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمَلْيَكُمْ اللّهُ بِبَدْرِ وَانتُمْ أَذِلَةٌ فَا تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَةِ وَالغوِمِن بِنَا الْمَلْيَكِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ وَبَالَةِ الْعَرْبِينَ الْمَلْيَعِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنظُمْ إِنَّ قُلُوبُكُم بِدِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَرْبِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ الْمَلْيَعِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنظُمْ إِنَّا النَّعِيرِ الْمَعْيِمَةُ بْنَ عَدِي بَنِ الحِيَارِ لِيقَطَعَ طَرَفَا مِن الْمَدْوَةُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ وَعُولُهُ مَا اللّهُ وَعُولُهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ وَعُولُهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلْمَا إِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(بابُ قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ) وللأَصيليِّ وابنِ عساكرٍ وأبي ذرِّ «قصَّة بدر» وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ، ف «قِصَّةُ» رُفع. وقال في «الفتح»: ثبت «باب» في رواية كريمة. وقال العينيُّ: ما ثبتَ إلَّا في رواية كريمة. و «بدرٌ»: قريةٌ مشهورةٌ نُسبت إلى بدرِ بنِ مَخلد بن النَّضر بن كِنَانة، كان نزلها، أو بدر اسمُ بئرِ ماء (۱) سمِّيت بذلك لاستدارتها، أو لصفاءِ مائها، فكان البَدْر يُرى فيها.

(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى): بالجرِّ عطفًا على المضاف، وبالرَّفع عطفًا على (٣) المرفوع في رواية من أسقط لفظ «باب» (﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾) حال من الضمير، وإنَّما قال: ﴿ أَذِلَةٌ ﴾ ولم يقل: ذَلائل؛ ليدلَّ على قلَّتهم مع ذلَّتهم لضعف الحال وقلَّة المراكب والسِّلاح؛ لأنَّهم لم يأخذوا أهبة الاستعداد للقتال كما ينبغي، إنَّما خرجوا لتلقي أبي سفيان؛ لأخذ ما معه من

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «أو غيره»: قال في «الفتح»: وذكر الواقديُّ أنَّ الَّذي وُلِّي قتله خبيب -بالمعجمة وموحَّدة مُصغَّرًا- ابن إساف -بكسر الهمزة ومهملة خفيفة - الأنصاريُّ، وقال ابن إسحاق: قتله رجلٌ من بني مازن من الأنصار، وقال ابن هشام: يقال: اشترك في قتله معاذ ابنُ عفراء وخارجة بن زيد وخبيب المذكور، وذكر الحاكم في «المستدرك» أنَّ رفاعة بن رافع طعنهُ بالسَّيف، ويقال: قتله بلال، وأمَّا ابنه عليُ بن أميَّة فقتله عمَّار.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (د) و (س): «بئر بها».

<sup>(</sup>٣) «وبالرفع عطفًا على»: ليست في (د).

أموالِ قريشٍ، بخلاف المشركين (﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نَثَكُرُونَ ﴾) أي: فاتَّقوا الله في الثَّبات معه ولا تضعفوا، فإنَّ نعمتَه وهي نعمةُ الإسلام لا يقابَلُ شكرها إلَّا ببذلِ المُهَج، وبفداءِ الأنفُس، والنُّصرة له، والشَّهادة في سبيله، فاثبتوا معه لعلَّكم تُذركون(١) شكرَ هذه النِّعمة، أو فاتَّقوا الله في الثَّبات معه والنُّصرة له؛ لتحصل لكم نعمة الظَّفر فتشكرونها، فوضعَ الشُّكر موضعَ (١) النَّعمة إيذانًا بكونها حاصلة قاله الطِّيبي (﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾) متعلِّق بقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ أو بقوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ فيكون المراد: غزوة أحدٍ، وعملُ المصنِّف يدلُّ على اختيارِه الأوَّل، وهو قولُ الأكثر، وروى ابنُ أبي حَاتم بسندٍ صحيح إلى الشَّعبي: أنَّ المسلمين بلغَهم د ١٣٣٣/٤ يومَ بدرِ أنَّ كُرْزَ بن جابرٍ يمدُّ المشركين فشقَّ عليهم/، فأنزلَ الله تعالى: ﴿أَلَن يَكَفِيَكُمْ ﴾ قال الكَوَاشِيُّ: أدخلَ همزةَ الاستفهام على النَّفي توبيخًا لهم على اعتقادِهم أنَّهم لا يُنْصرون بهذا العدد، فنقلته (٣) -أي: الهمزة (١) - إلى إثبات الفعلِ على ما كان عليه مستقبلًا، فقال: (﴿ أَلَنَ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنْقَةِ ءَالَكُ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِمُنزَلِينَ ﴾) من السّماء (﴿ بَكَ ﴾) إيجابٌ لِمَا بعد ﴿ لَن ﴾ أي: بلى يكفيَكم، ثمَّ وعدَهم الزِّيادة على الصَّبر والتَّقوى فقال: (﴿ إِن (٥) تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُوا ﴾) أي: عليكم بالصَّبر مع نبيِّكم والتَّقوى، واذْكُروا(١) ما جرى عليكم يومَ أحدٍ حين عدِمْتم الصَّبر والتَّقوى، وما مُنْحتم يومَ بدرٍ حين صَبرتم واتَّقيتُم اللهَ من الظَّفَر والنَّصر (﴿وَيَأْتُوكُم ﴾) أي: المشركون (﴿ مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا ﴾) من ساعتِهم هذه (﴿ يُمُدِدَّكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ ﴾(٧) في حال إتيانهم من غيرِ تأخيرِ (﴿مُسَوَّمِينَ﴾(^)) أي: مُعَلَّمين بالصُّوف الأبيضِ، أو بالعِهن الأحمر،

<sup>(</sup>١) في (ص) و(ل): «تذكرون»، وفي هامشهما نسخةٌ كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) قوله: «الشكر موضع»: ليس في (ص) و(م).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): وعبارته: فنقلته إلى الإثبات بعد اعتبار الجواب بـ «بلى»، وبقي الفعل على ما كان عليه... إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أي الهمزة»: ليس في (ب) و (س) و (م). وفي هامش (ج): أي: همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): "بلى إن".

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «تذكّروا».

 <sup>(</sup>٧) في هامش (ص) و(ل): قال الحسن: فهؤلاء الخمسة آلاف ردة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وقال ابن عبَّاس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلَّا يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون القتال مددًا ولا يقاتلون. «ثعالبي».

 <sup>(</sup>٨) في هامش (ص) و(ل): قوله: ﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ »: قرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرٍ و وعاصمٌ ويعقوب بكسر الواو، وقرأ الباقون بالفتح، فمن كسر الواو أراد: أنَّهم سوَّموا الخيل، ومن فتح أراد به: أنفسهم، والسِّيمة: العلامة التي =

أو بالعمائم، وعند ابنِ مَرْدَويه مرفوعًا: «كانت سِيْمَاء الملائكةِ يوم بدرِ عمائمَ سودٍ، ويومَ أحدٍ عمائمَ حُمْرٍ»، وعند ابنِ أبي حاتم: «أنَّ الزُّبير كانت عليه يوم بدرِ عمامة صفراء مُعْتجرًا(١) بها، فنزلت الملائكةُ عليهم عمائمُ صُفْر».

(﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾) أي: وما جعل (١) إمدادكُم (﴿ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ﴾) بالنَّصر (﴿ وَلِنَظْمَ بِنَ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي النَّصر إلى المددِ ، وإنما أمدَّهم ووعدَهم به بشارةً لهم.

(﴿ ٱلْعَرَبِينِ ﴾) الذي لا يُغَالب (﴿ ٱلْحَكِيمِ ﴾) الذي تجري أفعالُه على ما يريدُ، وهو أعلمُ بمصالحِ العبيدِ (﴿ لِيَقَطَعَ ﴾) أي: أرسلَ الملائكة ؛ لكي تستأصلَ (﴿ طَرَفَا ﴾) جماعة (﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا ﴾) بالقتلِ والأسر (﴿ أَوْ يَكِمِتُهُم ﴾) أي: يَهْزِمهم، أو يَصْرعهم (﴿ فَيَنقَلِبُوا خَابِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣-١٢٧]) أي: لم يحصلوا على ما أمّلوا. ووقع في رواية الأصيليِّ بعد: (﴿ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَيَنقَلِبُوا خَابِينَ ﴾) ولأبي ذرّ وابنِ عساكر بعد قوله تعالى: (﴿ لَعَلَكُمُ مَ تَشْكُرُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَيَنقَلِبُوا خَابِينَ ﴾).

(وَقَالَ وَحْشِيُّ) بفتح الواو وسكون الحاء وكسر الشين المعجمة وتشديد التَّحتية، ابنُ حربِ الحَبَشيُّ، ممَّا (٤) وصلهُ المؤلِّف في غزوة أحدٍ في «باب قتل حمزة» [ح: ١٠٧١] (قَتَلَ حَمْزَةُ) ابنُ عبد المطَّلب (طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ) بضم الطاء وفتح العين المهملتين مصغَّرًا (بْنِ الخِيَارِ يَوْمَ بَدْرٍ) بكسر الخاء المعجمة، وهو وَهُمَّ، والصَّواب: ابن نوفلٍ، ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في «غزوةِ أحدٍ» [ح: ٢٠٧١].

يعلم بها الفارس نفسه في الحرب، فروي أنَّ النَّبِيَّ مِنْهَاشِيرً عَلَى الأصحابه يوم بدرٍ: «سوِّموا الخيل، فإنَّ الملائكة قد سوَّمت بالصُّوف الأبيض قلانسهم ومغافرهم»، [وفسَّره] الضَّحَّاك وقتادة بالعهن في نواصي الخيل وآذانها، وقيل: في أذناب خيلهم وأعرافها ونواصيها، وقيل: كانوا على خيل بلق، و[فسَّره] ابنُ عبَّاسٍ: عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم، وهشام بن عروة: عمائم صفر مرخاة على أكتافهم، قال عبدالله بن الزُّبير: كانت على الزُّبير ملاءة صفراء وعمامة صفراء يوم بدرٍ، فنزلت الملائكة يوم بدرٍ مسوَّمين بعمائم صفرٍ قد أرخوها بين أكتافهم. «تفسير الثَّعالبي».

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و (ج) و (ل): «معتجرة»: الاعتجار: لفُّ العمامة دون التَّلحِّي. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (د): «جعل الله».

<sup>(</sup>٣) «والعُدد»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): «كما».

وزاد أبو ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ هنا: «قال أبو عبد الله البخاريُّ: ﴿فَوْرِهِمُ ﴾ هو: غضبُهم » وهذا تفسيلُ عكرمة ومجاهد، وقال الرَّاغب: الفَوْر: شدَّة الغليانِ، ويقال ذلك في النَّار نفسِها إذا ماجتُ في (١) القِدْر والغضب، قال الله تعالى/: ﴿وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُتَمَيِّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ [الملك: ٧ - ٨].

د۶/۳۳۳ب

(وَقَوْلُهُ تَعَالَى/: ﴿ وَإِذَ ﴾) أي: اذكرُ إذ (﴿ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّآبِهَ لَيْنِ ﴾) عِير قريشِ التي أقبلت مع أبي سفيان من الشَّام، أو النَّفير (١) وهو من خرجَ من قريشٍ مع عُتبة بن ربيعة لاستنقاذِها من أيدي المسلمين (﴿ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾) بدلُ اشتمال (﴿ وَتَوَدُّونَ ﴾) أي: تتمنَّون (﴿ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ الأَنفال: ٧]) يعني: العير، فإنّه لم يكن فيه إلّا أربعون فارسًا.

(الشَّوْكَةُ) هي (الحَدُّ) وهذا تفسيرُ أبي عُبيدة في «المجاز»، مستعارٌ من واحدِ الشَّوك، وسقط قوله: «﴿وَتَوَدُّوكَ ﴾... الله الحَره لغير أبي ذرِّ وابنِ عساكرٍ، ولفظهم (٣): «﴿أَنَّهَ الْكُمُ ... الآية».

٣٩٥١ - حَدَّ ثَنِي يَخْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ بِلَيْ يَقُولُ: لَمْ أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهُ بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ أَنِّي تَخَلَّفُ عَنْ مَا لِكِ مِنْ فَوْ وَ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتَبُ أَحَدٌ تَخَلَّفُ عَنْهَا، مِنَ اللهُ بِيَامُ فَوْ وَ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتَبُ أَحَدٌ تَخَلَّفُ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ يَلِي عَرْوَةِ عَرَاهُا وَكُنْ مِي عَادٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ (حَدَّثنا) (يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) وهو: يحيى بن عبدالله ابن بُكير -مصغَّرًا - المخزوميُ مولاهُم المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف، ابن خالد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ) أباهُ (٤) (عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ) الأنصاريَّ المدنيَّ، قيل: إنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ) أباهُ (٤) (عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ) الأنصاريَّ المدنيَّ، قيل: إنَّ له رؤية (قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (٥) (كَعْبَ بْنَ مَالِكِ بِنُ يَقُولُ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَ السَعِيمُ له وَية غَزْوَةٍ تَبُوكَ) فإنِّي تخلَّفت (غَيْرَ أَنِّي تَخلَّفْتُ عَنْ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ (فِي) في غَزْوَةٍ تَبُوكَ) فإنِّي تخلَّفت (غَيْرَ أَنِّي تَخلَّفْتُ عَنْ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ (فِي) (غَزْوَةٍ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ) بفتح التاء مبنيًّا للمفعول (أَحَدُّ) رُفِعَ نائبًا عن الفاعل، ولأبي ذرِّ عن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي «مفردات الراغب»: «وفي القدر وفي الغضب»، وهو أدقُّ وأصوب.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «والنفير».

<sup>(</sup>٣) في (س): «لفظهما»، وفي (ص): «لفظها».

<sup>(</sup>٤) «أباه»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) «أبي»: ليست في (ص).

الكُشمِيهنيّ (ولم يعاتِب اللهُ مَرَة بِئُ أحدًا» (تَخَلَفَ عَنْهَا) أي: عن (() غزوة بدر، بخلاف غزوة تبوك. و (غير) - كما قال الكِرْمانيُ - : صفة، والمعنى: أنَّه ما تخلَف إلَّا في تبوك حالَ مُغايرة تخلُف بدر لتخلُف تبوك؛ لأنَّ التَّوجُة لبدرٍ لم يكن بقصدِ الغزو بل بقصدِ أخذ العير (() (إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ ((النَّبيُ)» (مِنَ اللهُ مِي عَلْمُ عَلَى عَيْرَ عَيْرَ قُرَيْشٍ) ليغنَمها لا القتال (حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ) ولأبي ذرِّ ((النَّبيُ)» (مِنَ اللهُ الفَيْرَ عَدُوهِ هِمْ) قريش (عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ) ولا إرادة قتالِ، وهذا كله بخلافِ غزوة تبوك، ولذا لم يستثنهما بلفظ واحد، بل غايرَ بين التَّخلُفين ((اللهُ عَلَى) كما ترى.

ويأتي هذا الحديثُ إن شاء الله تعالى بتمامهِ في «غزوةِ تبوكَ» [ح: ٤٤١٨] بعون الله تعالى وقوَّته.

### ٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

(بابُ قَوْلِ اللهِ) و لأبي ذرِّ ((قوله) (تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ ﴾) أي: اذكرُوا إذ تستغيثون ربَّكم، أو بدل من: ﴿ إِذْ يَعِدُكُمُ ٱللهُ ﴾ [الانفال: ٧] أي: إذ (٤) تسألون ربَّكم وتدعونَهُ يومَ بدرِ بالنُصرة على عدوِّكم (﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَلَيْ ﴾) أي: بأنِّي (﴿ مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾) مُتَتابعين بعضُهم في إِثْر بعضٍ (٥) (﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللهُ ﴾) أي: الإمدادَ بالألف (﴿ إِلَّا بُشَرَى ﴾) إلَّلا بشارةً لكم بالنَّصر (﴿ وَلِتَطْمَعِنَ بِهِ عَلَو بُكُم ﴾) أي: لتسكنَ إليه قلوبُكُم، فيزولُ ما بها من بشارةً لكم بالنَّصر (﴿ وَلِتَطْمَعِنَ بِهِ عَلَو بُكُمْ ﴾) أي: لتسكنَ إليه قلوبُكُم، فيزولُ ما بها من

<sup>(</sup>۱) «عن»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) «بل بقصدِ أخذ العيرِ»: ليست في (ص) و(م). وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): وقال السُّيوطيُّ في «التَّوشيح»: كانت العير ألف بعيرٍ، فيها خمسون ألف دينارٍ، ومعها ثلاثون رجلًا، وقيل: أربعون، وقيل: ستُّون.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «المختلفين».

<sup>(</sup>٤) «إذ»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م): "إثرهم في إثر بعض».

الوجلِ(۱) لقلّتكم وذِلّتكم (۱) (﴿وَمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ) فليس بكثرة العَدد والعُدد (﴿ إِنَّ اللّهَ عَنِيزُ ﴾) فيما شرعَهُ من قتالِ الكفّار مع القدرة على هَلاكهم ودمارِهِم بحولهِ وقوّته (﴿ إِذَيْمَهُمْ ﴾) أي: اذكروا إذ، أو بدلّ ثانٍ لإظهار نعمة ثالثة من ﴿ إِذَ يَعِدُكُمُ ﴾ أي: يُعظيكم (﴿ إِنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ تعالى اللهُ عَني: أمنا من عند الله مهاجئ قال ابنُ مسعود يُنَيِّك: والنّعاس في القتالِ أَمَنة من الله تعالى، وفي الصّلاة من الشّيطان لعنه الله تعالى. وقال قتادةُ: النّعاس في الوّأس والنّوم في القلبِ. وقال ابنُ كثير: أما النّعاس فقد أصابَهم يومَ أحدٍ، وأما يوم بدرٍ فتدلُ له هذه الآية أيضًا (﴿ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السّكَمَاءِ مَا هَ لَيْكُورَكُم بِهِ ﴾) من الحدثِ والجنابةِ، وهو طهارةُ الظّاهر (﴿ وَيُذَهِبَ عَنكُورِ خِرْ الشّيطانِ ﴾) وسوستهُ وكيدَهُ، وهو تطهيرُ الباطنِ (﴿ وَلِمَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾) بالصّبر والإقدامِ على مُجَالدة (٤) العدوِ ووسوسته وهو شجاعةُ الباطن (﴿ وَلِمُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾) أي: بالمطرِ حتى لا تَسُوخ في الرَّمل، وهو شجاعةُ الباطن (﴿ وَلِمُرْبَتَ بِهِ الْأَقَدَامَ ﴾) أي: بالمطرِ حتى لا تَسُوخ في الرَّمل، وهو شجاعةُ الباطن ( وَالوَابُوبُ على القلوب حتى تثبتَ في المعركةِ.

وعن ابنِ عباس بَنَيْ قال: نزلَ رسولُ الله مِنَاسْمِيم م بيعني: حين سارَ إلى بدر والمشركون (٢) بينهم وبين الماء رملة دِعْصَة (٧)، فأصابَ المسلمين ضعفٌ شديد، وألقى الشَّيطان في قلوبهم الغيظ يوسوسُ بينهم: تزعمون أنَّكم أولياءُ اللهِ وفيكم رسولُه، وقد غلبكُم المشركون على الماء، الغيظ يوسوسُ بينهم: مُعْزبين، فأمطرَ الله مِنَربُ عليهم مطرًا شديدًا، فشربَ المسلمونَ وتَطَهروا، وأنتم تصلُّون مُجْنبين، فأمطرَ الله مِنَربُ عليهم مطرًا شديدًا، فشربَ المسلمونَ وتَطَهروا، وأذهبَ الله مِنَربُ عنهم رجزَ الشَّيطان، وانْشَفَّ الرملُ حين أصابهُ المطرُ، ومشى النَّاسُ عليه والدَّوابُ، فساروا إلى القوم، وأمدً الله مِنَ بيَّه مِنَ الشَّيمُ والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان (٨)

<sup>(</sup>١) في (م): "فيزول بها الوجل".

<sup>(</sup>١) قوله: «فيزول ما بها من الوجل لقلَّتكم وذلتكم»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ »: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «مجادلة».

<sup>(</sup>٥) «ووسوسته»: ليس في (س) و(ص).

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي الطبراني وابن كثير: «المسلمون».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ل): قوله: «رملة دِعْصَة»، الدّعص؛ بالكسر، وبهاء: قطعةٌ من الرَّمل مستديرةٌ، أو الكثيب منه المُجتَمِع، أو الصَّغير. «قاموس».

<sup>(</sup>۸) في (د): «وكان».

جبريلُ للله في خمس مئة مُجنّبة، وميكائيل في خمس مئة مُجنّبة.

(﴿إِذَ يُوحِى رَبُك ﴾) متعلّق بقوله: ﴿وَيُثِبّت ﴾ أو: بدل ثالث من قوله: ﴿ وَإِذَ ﴾ (﴿ إِلَى الْمَلَتِكَةِ أَيَ مَمَكُمُ ﴾) مفعول ﴿ يُوحِى ﴾ أي: إنّي ناصرُكم ومعينُكم (﴿ فَنَيْتُوا الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾) بشّروهم بالنّصر، فكان المَلَك يمشي أمامَ الصَّفِّ ويقولُ: أبشِرُوا فإنّكم كثير وعدو كم قليل، والله تعالى ناصرُكم (﴿ سَأَلْقِى ﴾) سأقذف (﴿ فِي قُلُوبِ اللّذِينَ كَمَنُوا الرُّعْبَ ﴾) يعني: الخوف من رسولِ الله مئل شير والمؤمنين، ثمَّ علّمهم كيف يَضربون ويَقتلون فقال: (﴿ فَاضَرِبُوا فَرْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾) أي: على الأعناقِ التي هي المذَابح، أو الرُّؤوس (﴿ وَاضْرِبُوا مِنْهُم صَلَّ لَا بَنَانٍ ( اللهُ ) أي: أصابع، أي: جزُّوا رقابهم، واقطعُوا أطرافَهم (﴿ ذَلِك ﴾) يعني: الضَّرب والقتل (﴿ إِأَنَهُمْ سَاقُوا اللهُ ورَسُولَهُ ﴾) أي: يخالفهما إذ كانوا في شِقَّ، وتركُوا الشَّرع والإيمانَ به واتّباعه في شقّ (﴿ وَمَن يُشَاقِق اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾) أي: يخالفهما (﴿ وَإِنَّ اللهُ سَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [الانفال: ٩-١٣]) كذا ساق في شقّ رواية كريمة ، ولأبي ذرّ وابنِ عساكر (﴿ إِذَ شَتَغِيثُونَ رَبّكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ سَدِيدُ اللهِ ما بعد ذلك.

٣٩٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ مِنَ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَدًا، لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، أَتَى النَّبِيَ مِنَاسْطِيمُ وَهُو يَدْعُو عَلَى المُشْرِكِينَ فَقَالَ: لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿ اَذَهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ النَّبِيَ مِنَاسْطِيمُ وَهُو يَدْعُو عَلَى المُشْرِكِينَ فَقَالَ: لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿ اَذَهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ النَّبِيَ مِنَاسُطِيمُ مَنْ النَّبِيَ مِنَاسُطِيمُ مَنْ اللَّهِ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ مِنَاسُطِيمُ مَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ مِنَاسُطِيمُ أَشْرَقَ وَجُهُهُ وَسَرَّهُ ؟ يَعْنِي: قَوْلَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دكين قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ (عَنْ مُخَارِقٍ) بضم الميم وتخفيف الخاء المعجمة وبعد الراء المكسورة قاف، ابنِ عبد الله بنِ جابرِ البَجَلي الأحْمَسيِّ (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ) البَجَليِّ الأحمسيُّ الكوفيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ) يَنْ اللَّهُ (يَقُولُ: شَهِدْتُ مِنَ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ(١)) بَرُالِيَّ (مَشْهَدًا) نُسِبَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و (ل): البنان: الأصابع، وقيل: أطرافها، الواحدة: بنانة، [قيل: سُمِّيت بناناً]؛ لأنَّ بها صلاح الأحوالِ الَّتي يستقرُّ بها الإنسان. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ل): قوله: «المقداد بن الأسود» كذا في «الفرع المِزِّيِّ» بغير ألف بينهما، وأنت خبيرٌ بأنَّه أبوه الأعلى؛ فتكتب بينهما الألف.

إلى الأسود؛ لأنه كان تبنّاه في الجاهليّة، وإلّا فاسمُ أبيهِ عَمرو -بفتح العين- ابن ثعلبة الكِنْديُ (۱). وقول الزَّركشي في «التنقيح»: إنَّ «ابنَ» تكتب هنا بالألف؛ لأنّه ليس واقعًا بين علمين. تعقّبه في «المصابيح»: بأنّه إذا وصفَ العلم بابن متصلٍ مضاف إلى علم كفى ذلك في إيجابِ حذف الألف من «ابن» خطًا، سواء كان العلمُ الذي أُضِيف إليه «ابن» عَلَمًا لأبي الأوّل حقيقة أو لا. وهذا ظاهرُ كلامِهم، وكونُ الأبوّة حقيقة لم أرهم (۱) تعرَّضوا لاشتراطه فما أدري مِن أين أخذَ الزَّرْكشيُ هذا الكلام، وقد يقال: الأب حقيقة في أبي الولادة، فيحملُ إطلاقهم عليه؛ لأنّه الأصلُ، ثمّ إني لأعجبُ (۱) من ترتيبهِ نفي وقوع «ابن» هنا بين عَلَمين على كونِ الأسود كان تبنّاه في الجاهليّة، فإنَّ تبنّيه لا يدفعُ صورة الواقع من كون الأبنِ قد وقعَ بين عَلَمين، فتأمّله. انتهى.

(لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ) بفتح اللام، ونصبِ "صاحبَه»، خبرُ "أكون» ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُ "أنا صاحبه» بزيادة "أنا» مع الرَّفع، والنَّصبُ أوجه قاله ابن مالك، أي: صاحبَ المشهدِ، أي: قائلَ تلك المقالةِ التي قالها (أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ) بضم العين وكسر الدال، أي: وزن (بِه) من كلِّ (١٠) شيءٍ يُقَابِله من الدُّنيويات، أو الثَّواب، أو أعمّ من ذلك (أَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ وَهُو يَدْعُو عَلَى المُشْرِكِينَ) الواو في "وهو"، للحالِ (فَقَالَ): يا رسولَ الله (لَا نَقُولُ) بنونِ الجمعِ (كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى) له: (﴿أَذَهَبُ آنَتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً﴾ [المائدة: ١٤]) قالوا ذلك استهانةً بالله ورسوله، وعدم مُبَالاة بهما، أو تقديره: اذهبُ أنت وربُك يعينُك، فإنَّا لا نستطيعُ قتالَ الجبابرةِ. وقال السَّمَرُ قَنْديُ (٥): أنت وسيِّدَك هارون؛ لأنَّ هارون كان أكبرَ منه بسنتين أو ثلاث سنين (وَلَكِنَّا السَّمَرُ قَنْديُ وَعَنْ شِمَالِكَ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ أَشْرَقَ لُقَاتِلُ) عدوً كُولُ (عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ أَشْرَقَ

<sup>(</sup>١) «الكندي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «أرهم»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ص): «لا أعجب»، وفي (م): «لا عجب».

<sup>(</sup>٤) «كل»: ليس في (س) و (ص).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «السَّمَرُقَنْدِيُّ»؛ بفتح المهملة والميم وسكون الرَّاء وفتح القاف وإسكان النُون ودالِ مهملة آخرها: مدينة عظيمة، يقال: إنَّ لها اثني عشر بابًا، بين كلِّ بابين فرسخ، وهي معرَّب «شَمِرْكَنْد» بإعجام الشِّين والكاف. انتهى شيخنا بهامش «اللَّب»، وإسكان الميم وفتح الرَّاء لحنِّ. «قاموس».

وَجْهُهُ) أي: استنارَ (وَسَرَّهُ) بَالِسِّهِ إِلَيْم (يَعْنِي: قَوْلُهُ) أي: قول المقداد يَنْ اللهِ وعند ابنِ إسحاق: أن هذا الكلام قالهُ المقدادُ لمَّا وصلَ النَّبيُ مِنَا شَعِيمُ إلى الصَّفراء، وبلغَهُ أنَّ قريشًا قصدتْ بدرًا، وأنَّ أبا سفيان نجا بمن معه، فاستشارَ الناس فقامَ أبو بكرِ يَنْ اللهِ فقالَ فأحسنَ، ثمَّ عمرُ رَاللهِ ٢٤٥/٦ كذلك، ثمَّ المقدادُ، فذكرَ نحو ما في حديثِ الباب، وزاد/: والذي بعثَكَ بالحقِّ نبيًا (١) لو سلحُتَ د١٥٥/١٥ بنَا اللهِ من دونهِ، قال: فقال: «أشيروا عليًا» قال: فعرفوا أنّه يريدُ الأنصار، وكان يتخوف أن لا يوافقوه؛ لأنهم لم يبايعُوه إلّا على نصرته ممّن يقصدهُ، لا أن يسيرَ بهم إلى العدوِّ، فقال له سعدُ بنُ معاذ رائهُ: امضِ يا رسولَ الله لِمَا أمْرَتَ به، فنحن معك. قال: فسرَّ مولهُ ونشَّطَهُ (٢)، وسقطَ للأصيليِّ وأبي ذرِّ عن المُستملي قوله: «يعني: قولَه».

٣٩٥٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ مِنْ مَبْدِ: «اللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ لَمْ تَعْبَدُ». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ. فَخَرَجَ وَهْوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة بينهما واو ساكنة آخره موحدة ، الطَّائفيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبد المجيدِ الفَّقفي قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاس (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ) بِنُهُمْ، أنَّه الثَّقفي قال النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ مَوْمَ بَدْرِ (عَنْ) لَمَّا نظرَ إلى أصحابهِ وهم ثلاث مئة ونيَّف، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادةً ، فاستقبل بَالسِّارِ اللهَّ القبلة فقال: (اللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ) بضم الشِّين والدَّال مع فتح الهمزة ، ولأبي ذرِّ: (إنِّي أنشدك» (عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ) أي: أطلبُ منك الوفاء بما عهدت ووعدت من الغلبةِ على الكفَّار، والنَّصر للرسولِ، وإظهارِ الدِّين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُنُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ [الانفال: ٧].

<sup>(</sup>۱) «نبيًا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۲) «بنا»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) «ونشطه»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): عبارة «الفتح»: زاد في رواية وهيب الآتية في «التفسير» عن خالد: «وهو في قبَّة» والمرادُ بها العريشُ الَّذي اتَّخذه الصحابة لجلوس النَّبيِّ مِنَاسُمِيمُ فيه.

وعند سعيد بن منصور: أنَّه مِنْ الشّعير عمر ركعَ رَكعتين، وعندَ ابنِ إسحاق: أنَّه مِنْ الشّعير عم قال: «اللَّهمّ هذه قريشٌ أتتُ بخُيلائها وفَخُرها تُحَادَك وتُكذِّب رسولَكَ، اللَّهمَّ نصركَ الذي وعدتني».

(اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ) أي: إن شئتَ أن لا تعبدَ بعد هذا يسلَّطون على المؤمنين، وفي حديث عمر بلا عند مسلم: «اللَّهمَّ إنْ تَهْلِك() هذه العِصَابةُ من أهلِ الإسلامِ لا تعبدُ في الأرضِ» وإنَّما قال ذلك لأنَّه علمَ أنَّه خاتم النَّبيين، فلو هلك ومن معه حيننذِ لم يبعثِ الله مَنْ بهلُ أحدًا ممن يدعو إلى الإيمان.

(فَأَخَذَ أَبُو بَكُرٍ) رَبَيَّكِ (بِيَدِهِ(١)) بَالِسِّ اللَّهُ (فَقَالَ: حَسْبُكَ) أي: يكفيك، زاد في رواية وُهَيْب، عن خالد في «التفسير» [ح: ٥٨٧٥] «قد ألحَحْتَ على رَبِّكَ» وفي مسلم: «فأتاه أبو بكر فأخذَ رداءه فألقاه على منكبيه، ثمَّ التزمَهُ من ورائهِ فقال: يا نبيَّ الله، كفاكَ -بالفاء، والأكثر: كذاك، بالذال المعجمة - مُنَاشدتَك ربَّك، فإنَّه سينجزُ لك ما وعدَكَ، فأنزلَ الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ الآية [الأنفال: ٩] قال: فأمدَّه (٣) الله بُمَرَّجُلُ بالملائكةِ».

قال في «فتح الباري»: وعرف بهذه الزِّيادة مناسبةُ الحديثِ للترجمةِ، وقال بعضهم: لَمَّا رأى بَالِسِّه الملائكة وأصحابه في الجهاد، والجهاد على ضربين: بالسَّيف وبالدُّعاء، ومن سنَّة الإمامِ أن يكون من وراءِ الجيشِ لا يُقاتل معهم، فلم يكن بَالِسِّه السَّم ليريحَ نفسهُ من أحدِ الجهادين.

وقال/النَّووي رَائِيُّ: قال العلماء: وهذه المناشدَةُ إنَّما فعلَها عَلِيسِّه وَاللهُ ليراه أصحابه (٤) بتلك الحال؛ لتقوى قلوبُهم بدُعَائه وتضرُّعه، مع أنَّ الدُّعاء عبادةٌ، وقد كانوا يعلمون أنَّ وسيلتَهُ مستجابةٌ.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): بفتح الفوقيَّة، و «العصابةُ» بالرفع فاعل «تَهلك»: وهي الجماعة من النَّاس. «شامي». وزاد في هامش (ج): وفي «المصباح»: «هلك الشيء» من «باب ضرب»، ويتعدَّى بالهمزة، وفي لغة بني تميم يتعدَّى بنفسه، فيقال: هلكته.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: «فأخذ أبو بكرة يدَه» كذا في «الفرع» والَّذي في الفروع المعتمدة كخطَّ الشَّارح: «بيده» بزيادة حرف الجرِّ. وبنحوه في هامش (ل).

<sup>(</sup>٣) في (م): «فأيده».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأصحابه»، والمثبت من النووي.

(فَخَرَجَ) بَالِشِهَا اللهِ مِن القُبَة (وَهُو يَقُولُ: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ [الفر: 18] قال الزَّجَّاج: يعني: الأَذْبار؛ لأنَّ اسم الواحدِ يدلُّ على الجمع، أي: سيفرَّق شملُهم ويغلبون؛ يعني: يوم بدرٍ، وفي هذا عَلَم من أعلامِ النُبوَّة؛ لأن هذه الآية نزلتْ بمكة وأخبرهم أنَّهم سيهزمون في الحربِ، فكان كما قال، وعند ابنِ أبي حَاتم عن عكرمة بهي: «لَمَّا نزلت: ﴿ سَيُهْزَمُ المُعَمُّ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ [القمر: 18] قال عمرُ بهي: أيُّ جمع يُهْزم؟ أيُّ جمع يغلبُ؟ قال عمرُ: فلمَّا كان يومَ بدرِ رأيتُ رسول الله مِن الله مِن الله مِن الدِّرْعُ وهو يقول: ﴿ سَيُهْزَمُ المُحَمَّ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ فعرفتُ تأويلها يومئذٍ».

ورواه عبدُ الرَّزاق عن مَعمر عن قتادةَ: أنَّ عمرَ يَرْزَيْكِ قال... فذكرهُ.

تنبية: لم يحضر ابنُ عبَّاس ﴿ القصَّة، فحديثُه هذا (١) مرسلٌ، قال في «الفتح»: ولعلَّه أخذَهُ عن عمرَ، أو عن أبي بكرٍ بَيِّتُهُ، وفي مسلمٍ من طريق أبي زُمَيْل -بالزاي (٣) مصغَّرًا، واسمه: سماكُ بن الوليد - عن ابنِ عبَّاس ﴿ اللهُ قال/: حدَّثني عمرُ ﴿ اللهِ اللهُ الل

وقد أخرجهُ المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [ح: ٤٨٧٥] وكذا النَّسائيُّ.

#### ٥ - بابٌ

هذا (بابٌ) بالتنوين من غير ترجمةٍ.

٣٩٥٤ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدِاللهِ بْنِ الحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿ لَآ يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ عَنْ بَدْرٍ، وَالخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابنُ يوسف (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الكَرِيمِ) بن مالك أبو أميَّة الجَزَري (أَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة، أبا القاسم (مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ) بنِ نوفلِ الهاشميِّ، ويقال له: مولى

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): والوثوب في غير لغة حمير بمعنى: النُّهوض والقيام، ومثله في «ابنِ قُرقُول». «نهاية».

<sup>(</sup>۱) «هذا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «بالزَّاي»: أي: وبالميم، و[اللَّام] آخره؛ كما يعلم من «التَّقريب».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فذكر نحوه».

ابن عبَّاس إليُّ الشَّدَّة ملازمتهِ له(١) (يُحَدِّثُ عَن ابْن عَبَّاسِ) ﴿ اللَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ ﴾) عن الجهاد (﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَنْ) غزوة (بَدْرٍ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ) في الثُّواب والأجر، كذا أوردَهُ المؤلِّف مختصرًا، وانفردَ بإخراجهِ دون مسلم، وقد رواه التّرمذيُّ من طريق حجَّاج، عن ابنِ جُرَيج عن عبدِ الكريم عن مِقْسَم عن ابن عبَّاس ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ ﴾ عن بدر والحاضرون إلى بدر، لَمَّا نزلتْ غزوةُ بدر قال عبدُ الله بنُ جحش وابنُ أُمِّ مكتومِ الأعميان: يا رسولَ الله، هل(٢) لنا رُخْصة ؟ فنزلتْ: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا د٤/١٣٣٦ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحَسَّىٰ ﴾ [النساء: ٩٥]. قال التّرمذيُّ: حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه/.

فقوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كان مطلقًا، فلمَّا نزلَ الوحي: ﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ صار ذلك مَخْرجًا لذوي الأعذارِ المبيحةِ لتركِ الجهادِ من العَمى والعَرَج والمرَض عن مُسَاواتهم المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسِهِم.

وحديث الباب أخرجهُ المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [ح: ٥٩٥] وكذا التِّرمذي كما ترى.

## ٦ - بابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ

(بابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ) غزوة (بَدْرٍ) الذين شهدُوا الوقعة، ومن أُلحق بهم.

وَابْنُ عُمَرَ. لَ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ، وَالأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِتَتَيْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو الفَرَاهيدي الأزديُّ مولاهُم البصريُّ، ولأبوي ذرِّ والوقتِ «مسلم بن إبراهيم» قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبدِ الله السَّبِيعيِّ (عَن البَرَاءِ) بن عازبِ الأنصاريِّ، أنَّه (قَالَ: اسْتُصْغِرْتُ) بضم التاء مبنيًّا للمفعول (أَنَا وَابْنُ عُمَرَ).

<sup>(</sup>١) قوله: «له» ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يا رسول الله هل» ليست في (ص).

قال المؤلِّف: (وحَدَّثَنِي(١)) بالإفراد، وسقطَتْ الواو لغير أبي ذرِّ (مَحْمُودٌ) هو ابنُ غَيْلان قال: (حَدَّثَنَا وَهْبٌ) بفتح الواو، ابن جرير (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيّ (عَن البَرَاءِ) بن عازب إلى وقال: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ) عند حصولِ القتالِ، وعَرْضِ من يُقَاتل وردِّ من لم يبلغُ على عادتهِ مِنَاسْمِيمُم في المواطنِ (يَوْمَ) غزوةِ (بَدْرِ) ولا تنافي بين قولِ ابن عمرَ سَلَيْهُ: «استُصغرت يوم أحد». وبين قولِ البراءِ هنا؛ لأنَّه عُرض فيهما واستُضغر، وقد جاءَ عن ابنِ عمرَ نفسه ﴿ اللَّهُ الْعُرِض يوم بدرٍ وهو ابنُ ثلاث عشرةَ سنة فاستُصْغر، وعُرِض يوم أحدٌ وهو ابنُ أربع عشرة سنة فاستُصْغر».

(وَكَانَ المُهَاجِرُونَ) الحاضرون (يَوْمَ بَدْرِ نَيِّفًا(١) عَلَى سِتِّينَ) بفتح النون وتشديد التحتية وتخفّف والنصب خبر كان، وهو ما بين العِقْدين (وَ) كان (الأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِثَتَيْن) نُصِب عطفًا على «نيِّفًا» وفي روايةِ أبي ذرِّ «نيِّفٌ وأربعون ومئتان» برفع «نيِّف» خبرُ المبتدأ الذي هو «الأنصارُ»، و «مئتان»: عطفٌ عليه. ولمسلم: «لمَّا كان يومَ بدرِ نظرَ رسولُ الله مِنَى الشَّعِيمُ إلى المشركين وهم ألفٌ، وأصحابُهُ ثلاثُ مئة وتِسْعَة عَشَر». وعندابن سعد: «خرجَ رسولُ الله مِنَ السُّعيوم، إلى بدرٍ في ثلاث مئةِ رجل وخمسَةِ نفر، كان المهاجرون منهم أربعةً وسبعين، وسائرُهم من الأنصارِ، وتخلُّف ثمانيةً لِعِلَّةٍ، ضربَ رسولُ الله صِنَ الله عِن الله عِن الله عنه عثمان بن عَفَّان سِنْ اللهِ تَخلُّف على امرأتهِ رقيَّة، وطلحةُ بن عبيدالله وسعيدُ بن زيد رَبُّهُ، بعثَهُما رسول الله صِنَ الشَّرِيمُ مِ يتجسَّسان خبرَ العير، وأبو لُبَابة خلَّفه على المدينةِ، وعاصمُ بن عديِّ خلَّفه على أهل العاليةِ، والحارثُ بن حاطبِ ردَّه من الرَّوْحاء إلى بني عَمرو بن عَوف لشيءِ بلغَهُ عنه(٣)/، ٢٤٧/٦ والحارثُ بن الصِّمَّة وقعَ فَكُسِرَ بالرَّوحاء فردَّه إلى المدينةِ/، وخوَّاتُ بن جُبير كذلك».

د۲۳٦/٤ ب

٣٩٥٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ شِيَّةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مِنْ الشَّهِيْ مُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَاب طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِئَةٍ. قَالَ البَرَاءُ: لَا وَاللهِ، مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

<sup>(</sup>۱) في (د): لاح، وحدثني».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «النَّيِّف» مِن واحد إلى ثلاث «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): لعلُّه: «عنهم» بضمير الجمع، كما في «العينيِّ». انتهى. وزاد في هامش (ج): وعبارة الشَّاميِّ: والحارث بن حاطب أمره بأمر في بني عمرو.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين، الحرَّانيُ قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) مصغَّرًا، ابن معاوية قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيُ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بنَ عازبِ معاوية قال: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَصْحَابُ مُحَمَّدِ مِنَاسُومِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا) أي: وقعتها (أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ) بعدمِ الصَّرف للعُجْمة والعلميَّة (الَّذِينَ جَازُوا) بزاي مضمومة بعد الألف من غيرٍ واوٍ، وللأصيليِّ وابنِ عساكرٍ وأبي ذرِّ عن المُستملي والحَمُوبي «أجازوا» (مَعَهُ النَّهَرَ) وهو نهرُ فلسطين (بِضْعَة عَشَرَ وَثَلَاثَ مِنْةٍ. قَالَ البَرَاءُ: لَا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا وَاللهِ مَا حَلَوْرَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا وَاللهِ مَا حَلَوْرَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا وَاللهِ مَا حَلَوْرَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا وَاللهِ مَا حَلُورَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا وَاللهِ مَا حَلَوْرَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا وَاللهِ مَا حَلُورَ مَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا وَاللهِ مَا حَلُولُ اللهُ مِن يعقوبَ عَلَى البَرَاءُ فَي المَالُوتُ مِن يعقوبَ عَمْرُحُورَةً في القرآن.

٣٩٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدِ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ بَدْرِ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ السَّهَرَ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِثَةٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) بتخفيف الجيم ممدودًا، ضدُّ الخوفِ، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بنُ يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) أَنَّه (قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مِنَاسْعِيمُ مَن يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) أَنَّه (قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مِنَاسْعِيمُ مَن بنصبِ «أصحابَ» (نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ) غزوة (بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا) بالواو قبل الزاي (مَعَهُ النَّهَرَ، وَلَمْ يُجَاوِزْ) بإسقاطِ ضمير المفعول (مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِئَةٍ).

٣٩٥٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ مِنْ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ فَكَدُ الْبَرَاءِ مِنْ كَنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ ثَلَاثُ مِنْ وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُوْمِنٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عبدُ الله بنُ محمد بنِ أبي شيبة، واسمه إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيِّ (عَن البَرَاءِ بِهُلَّهِ).

<sup>(</sup>۱) في (م): «معهم».

قال المؤلِّف: (ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا) وفي «اليونينية» «أخبرنا» (سُفْيَانُ) التَّوريُّ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ بِهُرُّ) أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنْ أَصْحَابَ) غزوة (بَدْرِ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَبِضْعَةً عَشَرَ بِعِدَّةٍ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا) بالواو قبل الزاي (مَعَهُ النَّهَرَ) بفتح الهاء وقد تسكَّن (وَمَا جَاوَزُ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ) وفسَّر البِضْع بثلاثةٍ.

٧ - بابٌ دُعَاءُ النَّبِيِّ مِنْ الله عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشِ: شَيْبَةَ، وَعُتْبَةَ، وَالوَلِيدِ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ، وَ اللهُ لِيدِ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ، وَ هَلَاكِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ

(بابٌ دُعَاءُ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِ مِلَ مُعَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ: شَيْبَةَ) مجرورٌ بالفتحةِ بدلًا من سابقهِ لا ينصر فُ للعلميَّةِ والتَّأنيث، ابنِ ربيعة (وَعُتْبَةَ) بضم العين وسكون الفوقية مجرورٌ بالفتحةِ كالسَّابق، ابن ربيعة المذكور (وَالوَلِيدِ) بنِ عُتْبة المذكور (وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ) أي: ابنِ المغيرة (وَ) بيانُ (هَلَاكِهِمْ) وسقطَ التَّبويب وما بعدَه إلى هنا لأبي ذرِّ عن المُستملي، وللأصيليِّ عن الكُشمِيهنيِّ (۱)، وثبتَ ذلك كلُّه للحَمُّويي، وهو أوجه؛ لأنَّه لا تعلُّق لحديثها المسوق فيها ببابِ عدَّة أهل بدرٍ.

٣٩٦٠ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ شَلَّةٍ قَالَ: اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيْ الكَعْبَةَ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ مِنَاسْطِي مُ الكَعْبَةَ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ. فَأَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى، قَدْ غَيَّرَتُهُمُ الشَّمْسُ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ خَالِدِ(١)) الخُزاعيُ (٣) قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو: ابنُ معاوية قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) السَّبيعيُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ) بفتح العين (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) ولابنِ عساكرِ (عن ابن مسعودٍ) ( ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأصيلي لا يروي عن الكشميهني، ولعله سبق قلم. والذي في «الفتح» أنها سقطت عند أبي ذرّ عن المستملي والكشميهني.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ابن خالد» أي: ابن فرُّوخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد بن ليث بن واقد بن عبد الله التميميُّ الحنظليُّ، ويقال: الخزاعيُّ، نزيل مصر، روى عن: زهير، واللَّيث، وابن لهيعة، وأبي المليح الرُّقِيِّ، وحمَّاد بن سلمة، وعتَّاب بن بشير، روى عنه البخاريُّ. «تهذيب».

<sup>(</sup>٣)  $\dot{g}(\psi) e(m) e(n)$ : «الحراني» وكالاهما صواب، كما  $\dot{g}$  «التهذيب».

وضع كفَّار قريشٍ على ظهرهِ المقدَّسِ سَلَا الجَزَور وهو ساجدٌ (فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ) كفَّار (فَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً) بن عبدِ شمس بنِ عبدِ مناف (١) (وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً) بضم العين وسكون الفوقية، وفي مسلم بالقاف، ثم نبَّه على صوابهِ هو أو راويهِ الأن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط إذ ذاك كان طفلًا، أو لم يكن وُلِدَ (وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ) قال ابنُ مسعود بين افأشهدُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ) أي: الأربعة (صَرْعَى) بالقصرِ مَطروحين بين القَتْلى في المَصَارع التي عينها مِن شَعِيمً قبل القتالِ (قَدْ غَيَّرَتُهُمُ الشَّمْشُ) أي: غيَّرت ألوانهم إلى السَّواد، وأجسادَهم بالانتفاخ، وقد بيَّن سبب ذلك بقوله: (وَكَانَ يَوْمًا حَارًا).

وهذا الحديثُ قد سبق في «الوضوء» [ح: ٢٤٠] و «الصَّلاة» [ح: ٥٢٠] و «الجهاد» [ح: ٢٩٣١].

# ٨ - بابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلِ

(بابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ) سقطَتْ هذه التَّرجمة وتبويبها لأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرٍ.

٣٩٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُو

وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) محمدُ بن عبد الله قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي خالدِ الأَحْمسيُّ البَجَليُّ قال/: (أَخْبَرَنَا قَيْسٌ) هو ابنُ أبي حازمِ الأَحْمَسيُّ البَجَليُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (سُلَيْ: أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ) في قتلى قريشٍ (وَبِهِ رَمَقٌ) بقيَّة روح (يَوْمَ بَدْرٍ) زاد ابنُ إسحاق: «فعرفَه فوضع رجلَه على عنقهِ ثم قال لهُ: قد أخزاكَ الله ياعدوَّ الله» (فقالَ أَبُو جَهْلٍ): وبما أَخْزاني؟ (هَلْ أَعْمَدُ) بهمزةِ مفتوحة فعين مهملة ساكنة فميم مفتوحة فدال مهملة، أي: أشرفُ (مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ) أي: ليس<sup>(۱)</sup> بعارٍ، وأعمدُ<sup>(۱۳)</sup> القوم سيدُهم، وللأصيليِّ وأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «هل أعذر» بذال معجمة فراء، يبسطُ بذلك عُذْر نفسهِ فيما اتَّفق من قتلهِ بيد قومهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن عبد شمس بن عبد مناف»: جاء في (ص) بعد قوله: «ربيعة» الآتي.

<sup>(</sup>۲) في (د): «وليس».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وفي «مشارق الأنوار» (٨٧/٢): «عميد القوم سيِّدهم»، وفي هامش (ل) من نسخة: وعميد القوم، وفي «القاموس»: وعمود وعميد القوم: سيِّدهم.

٣٩٦٢ - حَدَّفَنَا أَخْمَدُ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّفَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُ، أَنَّ أَنسًا حَدَّفَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ مِن الشَّعِيمُ مَن النَّيْمِي مَعْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّفَنَا زُهَيْرٌ، عَن سُلَيْمَانَ النَّيْمِي ، عَنْ أَنسِ بِلَيْهِ قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ مِن الشَّعِيمُ ، عَنْ أَنسِ بِلَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِي مِنَا شَعْدِهِ بِهِ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَلْنَ النَّبِي مِنَا شَعِيمُ مِن اللَّهُ مِنَ يَنظُرُ مَا صَنعَ أَبُو جَهْلٍ ؟ " فَا نظلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِاللهِ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ: أَأَنْتَ أَبُو جَهْلٍ ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ. قَالَ: وَهَل فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ عَمْدُ ابْنُ يُونُسَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ .

قال المؤلّف: (ح وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين، الخزاعيُ(۱) قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو ابنُ معاوية (عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ) ثبت "التَّيمي» في "اليونينية» وسقط من فرعها(۱) (عَنْ أَنَسِ عُرُدِ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابنِ عساكرِ(۱) «أَنَّ أنسًا حدَّثهم» (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ الشَّعِيمُ: مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرَّيَّة فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاء) بفتح العين المهملة وسكون الفاء وفتح الراء بعدها همزة ممدودًا، معاذ ومعوّذ. وفي مسلم: أنَّ اللَّذَين قتلاهُ معاذ بن عَمرو بن الجموح ومعاذ ابن عَفْراء، وهو ابنُ الحارث، دارستها وعفراءُ أَمُّه، وهي ابنةُ عُبيد بن ثعلبةَ النَّجَّارية (حَتَّى بَرَدَ) بفتح الموحدةِ والراء، أي: مات، أو صارَ في حالِ من مات ولم يبق فيه سوى حركةِ المَذْبوح، ويؤيّلُه هذا التَّفسير الأخير قوله: (قَالَ: أَأَنْتَ) بهمزةِ الاستفهام (أَبُو جَهْلٍ؟) بواو الرَّفع، ولابنِ عساكرٍ والأصيليِّ وأبي ذرِّ عن الحَمُوبي والكُشمِيهنيِّ «أبا جهلٍ» بالألف بدل الواو على لغة (١٤ من يُنْبت الألف في الأسماء المَشَقِ في كلِّ حال (١٠) كقوله:

<sup>(</sup>١) في (ت) و(س) و(م): «الحراني». وكلاهما صواب، إذ الراوي خزاعي حراني.

<sup>(</sup>٢) في (د): «سقط لفظ التيمي لأبي ذرِّ».

<sup>(</sup>٣) «والأصيلي وابن عساكر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وهي لغة كِنانة «سط».

<sup>(</sup>٥) «في كل حال»: ليست في (ص).

## إنَّ أباها(١) وأبا أباها ... ...

أو النصب على النّداء، أي: أنت مصروعٌ يا أبا جهلٍ، وهذا هو المعتمدُ من جهة الرّواية، فقد صرّح إسماعيلُ ابن عُليَّة، عن سُليمان التَّيمي بأنّه هكذا نطقَ بها، فكان الرّفع من إصلاح بعض الرّواة.

(قَالَ) أَنسٌ ﴿ وَ أَخَذَ) ابن مسعود ﴿ وَلِحْيَتِهِ) متشفّيًا منه بالقولِ والفعل؛ لأنه كان يُؤذيه بمكّة أشدًّ الأذى (قَالَ) أي: أبو جهلٍ، ولابنِ عساكر «فقال»: (وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ) أي: لا عارَ عليَّ في قتلكُم إيّاي، قاله النّوويُّ (أَوْ) قال: هل فوق (رَجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟) شكَّ سليمان.

(قَالَ أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) شيخُ المؤلِّف: قال ابنُ مسعودٍ ﴿ اللهِ : (أَنْتَ أَبُو جَهْلِ) بالواو على الأصل، فخالفَ عامَّة الرُّواة، وسقط «قال أحمد» لأبي ذرِّ.

والحديث أخرجه مسلمٌ في «المغازي».

٣٩٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ بِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ سُلُومِ بَوْمَ بَدْرِ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلِ؟». فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْلِ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، أَوْ قَالَ: قَتَلْتُمُوهُ.

٣٩٦٤ - حَدَّثَنِي ابْنُ المُثَنَّى: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ: أَخْبَرَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ المَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي بَدْرٍ ؟ يَغْنِي حَدِيثَ ابْنَيْ عَفْرَاءَ.

(۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أبا جهلٍ... إنَّ أباها...» إلى آخره: هذه اللَّغة لغة بني الحارث بن كعب، وهو لزوم الألف للمثنَّى في الأحوال الثَّلاثة، فإنَّهم يقلبون الياء السَّاكنة إذا انفتح ما قبلها ألفًا، يقولون: أخذت الدرهمان، واشتريت ثوبان، والسَّلام علاكما، قاله أبو الحارث والأخفش في «شرح نوادر أبي زيد» إعرابه في هذه اللُّغة إعراب الاسم المقصور كالفتى» بحركات مقدَّرة على الألف، فاأبا الأوَّل منصوب بفتحة مقدَّرة على الألف؛ لأنَّه منصوب بالنام مجرورٌ بكسرة مقدَّرة على الألف، وقبل، وقبل: الشاهد في «أبا» الثَّالث فقط، والأوَّلان نصبهما بالألف، وقوله: «غايتاها» كان الظاهر أن يقول: غايتيه بضمير المذكَّر؛ لأنَّه راجع إلى «المجد»، والجواب عن الأوَّل: أنَّه جاء على لغة بني الحارث، ورجوع الضمير إلى «المجد» باعتبار أنَّه بمعنى: الرُّفعة؛ يعني: أنَّ كلًّا من الأبوين قد بلغ غاية الرُفعة، وجملة: «قد بلغا...» إلى آخره في محلٌ رفع خبر «إنَّ» ومثله: مُكرة أخاكَ لا بطل. انتهى حرَّره.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِن العَنَزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمد بن إبراهيم البصريُّ، وأبو عديٌّ كنية إبراهيم (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن طَرْخان (التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَس ﴿ إِنَّ ا أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّمِيرَ مِمْ يَوْمَ بَدْرِ: مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْل؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ) ﴿ اللَّهِ (فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ) وللإسماعيليِّ من طريق يحيى القطان عن سُليمان التَّيمي: أنَّ أنسًا رَبِي سمعهُ من ابنِ مسعود رَبِي ، ولفظه: «عن أنس رَبِي قال: قال النَّبيُّ مِنَى شَعِيم يوم بدر: مَن يأتينا بخبرِ أبي جهل، قال -يعني: ابن مسعود ﴿ إِنَّهِ -: فانطلقتُ فإذا ابنا عفراءَ وقد اكتنفاهُ فضر باهُ » (حَتَّى بَرَدَ) وفي مسلم: «حتى بَرك» بالكاف بدل الدال، أي: سقط، وكذا هو عند أحمد. قال عياضٌ: وهذه أولى؛ لأنَّه قد كلَّم ابن مسعود ﴿ فَأَخَذَ فلو كان مات لم يكلِّم ابن مسعود (فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ) أي: ابن مسعود إلى له: (أَنْتَ أَبَا جَهْلِ؟) بالألف كما مرَّ، وقيل: بإضمار أعني، وتعقَّبه السَّفاقِسيُّ: بأن شرطَ هذا الإضمار أن تكثرَ النُّعوت (قَالَ) أبو جهل: (وَهَلْ فَوْقَ رَجُل قَتَلَهُ قَوْمُهُ، أَوْ قَالَ: قَتَلْتُمُوهُ) بِالشَّكِّ كالسَّابق، وعند ابن إسحاق: وزعمَ رجالٌ من بني مخزومٍ أنَّ ابن مسعود/ ﴿ اللَّهُ كَانَ يقول: قال لي أبو جهل: لقد ارتقيتَ يا رُوَيعي الغنمِ مُرْتقًى صعبًا. قال: ٢٤٩/٦ ثمَّ احتززتُ رأسه، ثمَّ جئت به رسول الله صَلَىٰ الشَّريمُ م فقلت: يا رسول الله، هذا رأسُ عدوِّ الله أبي جهل (١)، فقال رسول الله صِنَ الله عِن الله على الله على الله الذي لا إله على الله على الله الذي الا إله ١٣٣٨/٤ غيرُه، ثمَّ ألقيتُ رأسهُ بين يدي رسولِ الله صِن الله عِن الله على الله تعالى.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ المُثَنَّى) محمد العَنَزي قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ (۱): «حَدَّثنا» (مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ) بضم الميم آخره معجمة فيهما، ابن نصر أبو المثنَّى البصريُّ القاضي قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) التَّيمي قال: (أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَحْوَهُ) نحو الحديثِ السَّابق.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ المَاجِشُونِ) قال الكِرْمانيُّ -وتبعهُ العَيني-: هو كنايةٌ عن سمعت؛ لأنَّ الكتابة لازم السَّماع عادةً. وقال

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قال الشَّاميُّ: أوَّلُ رأسٍ حُمِل في الإسلامِ رأسُ أبي جهلٍ، وحُمِلَ إليه مِنْهَ شَعِيمُ رأسُ سفيان بن خالدِ الهذليِّ، حملهُ إليه عبدُ الله بن أنيس، وحُمِلَ إليه رأسُ كعب بن الأشرف، ورأسُ مرحب اليهوديِّ، والعنسيُّ الكذَّاب، وعصماء بنت مروان، ورفاعة بن قيس، وأوَّل مسلمٍ حُمِل رأسه: عَمرو بن الحمق الخزاعيُّ شَهُرُد. انتهى من خط شيخنا عجمي شَهُ.

<sup>(</sup>۲) في (س) و (ص): «الوقت».

الحافظُ ابن حجرِ رائيُّ: ظاهره أنَّه كتبهُ عنه ولم يسمعُه منه، وقد تقدم في «الخمس» [ح: ١١٤١] مطوَّلًا عن مسدَّد عن يوسف() موصولًا (عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ) إبراهيم (عَنْ جَذه) عبد الرَّحمن بن عوف، والضَّمير لـ «صالح» (فِي) قصَّة (بَذْرٍ ؛ يَعْنِي: حَدِيثَ ابْنَيْ عَفْرَاءً) مُعاذ ومُعوِّذ السَّابق في «الخمس» [ح: ١٤١٠].

٣٩٦٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ: سَمِغْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي طَالِبٍ شَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْنُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ مِجْلَزِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي طَالِبٍ شَيْدٍ أَنْذِلَتْ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنُصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ قَالَ: هُمُ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: وَفِيهِمْ أُنْزِلَتْ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ قَالَ: هُمُ النَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَذْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِيُّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الحَارِثِ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَعُثْبَةُ وَالوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ الرَّقَاشِيُ) بفتح الراء والقاف المخففة وبعد الألف شين معجمة، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سُليمانَ بنَ طَرْخانَ التَّيميُّ (يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ) بكسر الميم وسكون الجيم وبعد اللام المفتوحة زاي، لاحقُ ابن حميدِ السَّدُوسي التَّابعي شُنَّ (عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ) بضم العين وتخفيف الموحدة، الضَّبعي السَحريُّ (عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ شُنِّ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو) بالجيم والمثلثة، أي: يبركُ البصريُّ (عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ شُنِّ أَيْ عَلَيْ وحمزة وعُبيدة بن الحارث (أُنْزِلَتْ: ﴿هَنَانِ عُبَادٍ) بالسَّند السَّابق: (وَفِيهِمْ) أي: في عليٌ وحمزة وعُبيدة بن الحارث (أُنْزِلَتْ: ﴿هَنَانِ خَصَمَ اللهِ عَلَيْ وحمزة وعُبيدة بن الحارث (أُنْزِلَتْ: ﴿هَنَانِ بَالجمع حملًا على المعنى؛ لأنَّ كلَّ خصم تحته أشخاص (قَالَ: هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا) من البُرُوز بالجمع حملًا على المعنى؛ لأنَّ كلَّ خصم تحته أشخاص (قَالَ: هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا) من البُرُوز وهو الخُرُوج من بين الصَّفِين على الانفرادِ للقتالِ (يَوْمَ) وقعة (بَدْرٍ) أحدهم (حَمْزَةُ) ابنُ عبدِ المطلب (وَ) الثاني (عَلِيُّ) هو ابنُ أبي طالب (وَ) الثَّالث (عُبَيْدَةً) أو أبو عُبيدة (العين مصغَّرًا (بُنُ الحَارِثِ) المَّارِثِ) الرَّامُ (وَ الرَّابِع (شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَ) الخامس أخوه (عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَ) الخامس أخوه (عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَ) الخامس أوده (الوَلِيدُ بْنُ عُبْبَةً) فبارزَ حمزة شُبيةً ، وعليُّ الوليدَ بن عُتبة ، وعُبيدة عُبَة ،

<sup>(</sup>۱) في (د): «يونس».

<sup>(</sup>٢) في (د): «فالخصم».

<sup>(</sup>٣) «أو أبو عُبيدة»: ليست في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): وثبت «ابن ربيعة» لأبن عساكر ، كذا رأيته في «الفرع».

وكان أسنُّ القوم عتبةَ بن ربيعة، ولم يمهلُ كلُّ من حمزة وعليٍّ حتى أن قتلَ من بارزهُ، واختلفَ عُبيدة وعُتبة بينهما ضربتان، فأثخن كلُّ واحد منهما صاحبه، وكرَّ حمزةُ وعليُّ بسيفيهما على عُتبة فذفَّفا عليه، واحتملا صاحبَهما فحازاهُ إلى أصحابه، وكانت/ الضَّربة د٣٣٨/٤٠ وقعتْ في ركبتهِ فماتَ منها لَمَّا رجعوا بالصَّفراء.

ويقال: إنَّ عُبيدة للوليد، وعليًا لشيبة، والسَّند بذلك أصحُّ، إلَّا أن الأول أنسب؛ لأنَّ عُبيدة وشيبة كانا شيخين، كعُتبة وحمزة، بخلاف عليٌّ والوليد(١) فكانا شابَّين.

٣٩٦٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي ذَرِّ شُرُ قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِيعَةً مِنْ قُرَيْشٍ، عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف، ابنُ عقبة السَّوائي الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ سعيد ابنِ مسروق الثَّوريُ (عَنْ أَبِي هَاشِمِ) يحيى بن دينارِ الرُّمَّاني -لنزولهِ قصرَ الرُّمَّان- الواسطيِّ (عَنْ أَبِي مِجْلَزِ) لاحق السَّدوسي (عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ) بتخفيف الموحدة (عَنْ أَبِي ذَرِّ) جُندب الغفاري ( إلَيْ إِنَّ اللَّهُ (قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْفِرَمِّمْ ﴾ [الحج: ١٩] في سِتَّة مِنْ قُريْشٍ ؟ عَلِيً الغفاري ( إلَيْ إِنَّ الحَادِثِ) النَّيُ ( وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً) وهؤلاء السَّتَة وحَمْزَةً وَعُبَيْدَة بْنِ الحَارِثِ) النَّيُ ( وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَة بْنِ رَبِيعَة وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً) وهؤلاء السَّتَة بعضهم أقارب بعضٍ ؟ إذ الكلُّ من عبد منافٍ ، فالثَّلاثة الأول المسلمون من بني عبد منافي: اثنان (٢) من بني هاشم ، وعُبيدة (٣) من بني المطّلب ، وباقيهم مشركون من بني عبدِ شمس بن عبد منافي.

وهذا الحديث أخرجه في «التَّفسير» [ح:٤٧٤٣]، ومسلمٌ في آخر «صحيحه» والنَّسائيُّ في «السِّير» و «المناقب» و «التَّفسير»، وابن ماجه في «الجهاد».

٣٩٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ -كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي ضُبَيْعَةَ، وَهْوَ مَوْلِّي لِبَنِي سَدُوسَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - يَنْ يَئِي - : فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِنَ رَبِّيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «للوليد».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «واثنان».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «وأبو عبيدة».

روبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ/ إِبْرَاهِيمَ الطَّوَّافُ) قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنْ يَغْفُوب) السَّدوسيُّ مولاهم (كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي ضُبَيْعَةَ) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة (وَهْوَ مَوْلَى لِبَنِي سَدُوسَ) بفتح السين وضم الدال، قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بنُ طَرِخان (التَّيْمِيُّ، عَنْ أبي لِبَنِي سَدُوسَ) بفتح السين وضم الدال، قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بنُ طَرِخان (التَّيْمِيُّ، عَنْ أبي مِجْلَزِ) لاحق (عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ) بضم العين وتخفيف الموحدة، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بَيْنَيُّ فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْفِنَ رَبِّمَ ﴾ الحج: ١٩]) أي: في دينهِ تعالى.

٣٩٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قال: سَمِعْتُ أَبَا ذَرُ ﴿ يُقْسِمُ، لَنَزَلَتْ هَوُلَاءِ الآيَاتُ فِي هَوُلَاءِ الرَّهْطِ السَّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ. نَحْوَهُ.

٣٩٦٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ قَسَمًا: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّيمٌ ﴾ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةَ وَعَلِيَّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الحَارِثِ، وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» (يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ) البخاريُّ البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثنا» (أَوَكِيعٌ) بفتح الواو وكسر الكاف، ابنُ الجرَّاح الرُّؤاسي (أَ حَبْمُ اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ (٣) ثبت «الدَّورقيُ » لأبي ذرَّ، قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء مصغَّرًا، ابن بشير الوَاسطيُّ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمِ) الرُّمَّاني، ولأبي ذرَّ «عن

<sup>(</sup>١) قوله: «ولأبي ذر وابن عساكر: حدثنا»: ليست في (د).

<sup>(1)</sup>  $\dot{b}$  هامش (ج) e(b): إلى رؤاس؛ بطنٌ من قيس عيلان. «لب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «الدَّوْرَقيُّ»؛ بفتح الدَّال المهملة والرَّاء بينهما واو ساكنة وفي آخره القاف: نسبة إلى دورق؛ بلد أراهُ من بلاد فارس، وقيل: بل لصنعه قلانس تُعرَف بالدَّورقيَّة، نسبة إلى ذلك الموضع، فأمًّا المنسوب إلى دورق؛ فأبو عقيل ويعقوب بن إبراهيم المذكور هنا. «ترتيب».

أبي هاشم» (عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ) لاحق (عَنْ قَيْسٍ) وللأصيليِّ وابنِ عساكرِ «عن قيس بن عباد» أنّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ) الغِفَارِيَّ ﴿ لَهُ فِيهِ الْقَسِمُ قَسَمًا) بالنَّصب مفعولًا مطلقًا (١٠ (أَنَّ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّمَ ﴾ اللحج: ١٩ انزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْدِ: حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بَنِ المَحَادِثِ) النَّيُ (وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةً) بن عبد شمس (وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً) وقال سعيدُ بن أبي عَرُوبة (١٠) عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّمَ ﴾ قال: اختصمَ المسلمون وأهل عروبة الكتاب؛ فقال أهلُ الكتابِ: نبيّنا قبلَ نبيّكم، وكتابُنا قبلَ كتابِكم، فنحن أولى بالله تعالى منكم، وقال المسلمون: كتابُنا يقضي على الكتبِ كلّها، ونبيّنا خَاتم الأنبياء، فنحن أولى بالله تعالى منكم، فأنزل الله بِمَرْبِئُ الآية.

وقال ابنُ أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ في هذه الآية: مثلُ الكافرِ والمؤمنِ اختصما في البعثِ.

وهذا يشملُ الأقوالَ كلَّها، وينتظم فيه قصَّة بدر وغيرها، فإنَّ المؤمنين يريدون نُصرة دينِ الله، والكافرين يريدون إطفاءَ نورِ الإيمانِ، وخُذْلان الحقِّ، وظهورَ الباطلِ، وهذا اختيارُ ابنِ جريرٍ، وهو حسنٌ، ولذا قال: ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ ﴾ [الحج: ١٩].

٣٩٧٠ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُوْلِي: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُوْلِي: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَدُرًا؟ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَشَهِدَ عَلِيٍّ بَدْرًا؟ قَالَ: بَارَزَ وَظَاهَرَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابنِ إبراهيم الرِّبَاطِيُّ المروزيُّ (أَبُو عَبْدِاللهِ) الأشقر (٣) قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِي) الكوفيُّ، وثبت «السَّلولي» لابنِ عساكرٍ، قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبدالله السَّبيعيِّ، أنَّه قال: (سَأَلَ رَجُلُّ) قال ابن حجرٍ رَائِمُّ: لم أقف على اسمه، ويحتملُ أن يكون هو الرَّاوي فأبهمَ اسمَه (البَرَاءَ) بنَ عازبٍ (وَأَنَا أَسْمَعُ) الواو للحال

<sup>(</sup>١) في هامش(ل): المفعول المطلق: هو نفس الحدث؛ كالقسم، والمفعول به: هو ما وقع عليه الحدث، سواء كان موجودًا قبل الحدث أو مقارنًا له.

<sup>(</sup>۲) في (ص): «ربيعة»، وهو وهم من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الأشعري»، وهو خطأ من الناسخ.

(قَالَ: أَشَهِدَ) بهمزة الاستفهام الاستخباريّ، أي: أَحَضَرَ (عَلِيّ) هو: ابنُ أبي طالب ﴿ لَهُ ابَذْرًا؟ قَالَ) البراءُ: نعم، شهدَ وقعة بدرٍ و(بَارَزَ) من المبارزةِ (وَظَاهَرَ) أي: لبس دِرْعًا على درعِ (١٠).

٣٩٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، فَلَمَّا كِانَ يَوْمُ بَدْرٍ، فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ ابْنِهِ، فَقَالَ بِلَالٌ: لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِالهِ) الأُويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ) بكسر الجيم والنون (عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِيهِ) إبراهيم (عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفِ ﴿ يُنْ أَحد العشرة، أنّه (قَالَ: كَاتَبْتُ أُمَيَّةً بْنَ خَلَفِ) أي: كتبتُ له، زاد في «الوكالة» [ح: ٢٣٠١] «كتابًا بأن يحفظنِي في صَاغِيتي بمكة (٢٠ - بصاد مهملة وغين معجمة، أي: مالي وحاشيتي (٣)، أو أهلي ومن يُصغي إليَّ، أي: يميل - وأحفظُه في صاغيته بالمدينةِ، فلمَّا ذكرتُ له الرَّحمن قال: لا أعرف الرَّحمن كاتبني باسمكَ الذي كان في الجاهليَّة، بالمدينةِ، فلمَّا ذكرتُ له الرَّحمن قال: لا أعرف الرَّحمن كاتبني باسمكَ الذي كان في الجاهليَّة، ١٥/٦ فكاتبتُه: عبد عَمرو» (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، فَذَكَرَ قَتْلُهُ) أي: قتل أميَّة (وَقَتْلَ ابْنِهِ) عليُّ / (فَقَالَ بِلَالٌ) المؤذِّن لمَّا رآه (٤): (لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ) زاد في «الوكالة» [ح: ٢٠١١] فخرجَ معهُ فريقٌ من بلَالٌ) المؤذِّن لمَّا رآه (٤): (لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ) زاد في «الوكالة» [ح: ٢٠٣١] فخرجَ معهُ فريقٌ من الأنصارِ في آثارِنا، فلمَّا خشيتُ أن يلحقونَا خلَّفت لهم ابنَهُ -اسمه: عليُّ - لأشغلَهم، فقتلوه دعي يتبعونَا، وكان رجلًا ثقيلًا، فلمَّا أدركونَا، قلتُ له: ابرُكُ، فبركَ فألقيتُ / عليه نفسِي لأمنعَهُ، فتخلَّلُوه (٥) بالسُّيوف حتى قتلوهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (د) زيادة: «حقًا» وجعلها من المتن، وجاء في «فتح الباري» (٢٩٨/٧): ووقع في رواية الإسماعيليّ: أَشَهِدَ عليِّ بدرًا؟ قال: حقًّا.

<sup>(</sup>٢) قوله: بمكة، سقطت من الأصل وهي مثبتة من البخاري.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (س): «أو حاشيتي».

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «أمية بن خلف».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(ل) و(م): "فتجلَّلوه"، وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: "فتجلَّلوه بالسيوف": بالجيم؛ أي: نخسوه من تحتي، وعبارة "النِّهاية" في باب "الخاء المعجمة": ومنه حديث بدر: "وقُتِل أميَّة بن خلف، فتخلَّلوه بالسيوف من تحتي"؛ أي: قتلوه بها طعنًا؛ حيث لم يقدروا أن يضربوه بها ضربًا، وفيه: "التَّخلُّل من السُّنَّة"، وهو استعمال الخلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام. انتهى المراد.

<sup>(</sup>٦) في (د): «قتل».

وكان أميَّة قد عذَّب بلالًا في المستضعفين بمكة ، ويرحم الله القائل:

هنيئًا زادكَ الرَّحمنُ فضلًا فقد أَذركتَ ثأركَ يا بلالُ

٣٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُنْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالنَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالنَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالنَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ مَعْهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفَّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: يَكُفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو: عبدالله(١) (بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبِي) عثمانُ ابن جَبَلة المرْوزي (عَنْ شُعْبَةً) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبدالله السَّبيعيّ (عَنِ اللهُ سُودِ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيهِ اللهُ اللهُ وَالنَّجِرِ فَسَجَدَ بِهَا) عند فراغهِ منها (وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا) هو أميَّة بن خلف (أَخَذَ كَفًا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ مسعود بَرْبَيْدِ: (فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ) أي: الرَّجل (بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا).

وسبق هذا الحديثُ في «باب سجدة النَّجم» من «سجودِ القرآن» [ح: ١٠٧٠].

٣٩٧٣ – أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخِلُ أَصَابِعِي فِيهَا. قَالَ: كَانَ فِي الزُّبَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ؛ إِحْدَاهُنَّ فِي عَاتِقِهِ. قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخِلُ أَصَابِعِي فِيهَا. قَالَ: ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَوَاحِدَةً يَوْمَ اليُرْمُوكِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَقَالَ لِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قَالَ: ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَوَاحِدَةً يَوْمَ اليُرْمُوكِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: يَا عُرْوَةُ، هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا فِيهِ؟ قُلْتُ: فِيهِ فَلَةً قُبَلَ: فُمَا فِيهِ؟ قُلْتُ: فِيهِ فَلَةً فَنَاهُ بَيْنَنَا فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ. ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةً. قَالَ هِشَامٌ: فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ. ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةً. قَالَ هِشَامٌ: فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا فَلَا هَا مُنَاهُ بَيْنَنَا وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ.

وبه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولابنِ عساكرِ وأبي ذرِّ «حَدَّثني» بالإفراد أيضًا، وللأَصيليِّ «حَدَّثنا» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازي الصَّغير قال: (حَدَّثنَا) ولأبي ذرِّ: «أَخْبَرنا» (هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ) قاضي صنعاء (عَنْ مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، ابنِ راشدِ عالمِ البنُ يُوسُفَ) قاضي طنعاء (عَنْ مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة، ابنِ راشدِ عالمِ اليمن (عَنْ هِشَامٍ) ولأبي ذرِّ «أَخْبرنا هشام»(۱) (عَنْ) أبيه (عُرْوَة) بنِ الزُّبير بنَ النَّ اللهُ وقَالَ: كَانَ فِي

<sup>(</sup>١) في (س) و (ص): «ابن عبد الله».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): الَّذي في «الفرع» علامة الأصيليِّ لا أبي ذرِّ.

الزُبيْرِ) بن العوام (ثَلَاثُ ضَرَبَاتِ) بفتح الراء، كالضَّاد (بِالسَّيْف؛ إِخْدَاهُنَّ فِي عَاتِقِهِ) ما بين عُنُقه ومنكبه، وقد سبقَ في «مناقبِ الزُبير» اج:٢٧٢١من طريقِ ابنِ المبارك عن هشامِ بن عروة: إنَّ الضَّربات الثَّلاث كنَّ في عاتقهِ، وكذا في الرِّواية اللَّاحقةِ اج: ١٩٧٥ (قَالَ) عروة: (إِنْ كُنْتُ لأُذْخِلُ الضَّربِي فِيهَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «فيهنَّ» واللام في «لأدخل» للتَّأكيد (قَالَ) عروة: (ضُرِبَ) بضم أوله مبنيًا للمفعول (ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَوَاحِدَةً يَوْمَ اليَرْمُوكِ) بفتح التَّحتية وقد تضم وسكون الراء وضم الميم وبعد الواو الساكنة كاف، موضع بين أذرعاتِ (الله ودمشق، كانت به وقعة عظيمة في خلافةِ عمر يَرَيُّ بين المسلمين والروم، وكان أميرُ المسلمين أبو عُبيدة ابنُ الجرَّاح، وأمير الروم من قبل هِرَقل باهانَ -بالموحدة أو الميم - الأَرْمني، سنة خمس عشرة بعد الروم وقيل: قبلهُ سنة ثلاث عشرة، واستشهدَ فيها من المسلمين أربعةُ آلاف، وقُتلَ من الروم زهاءَ مئة ألف وخمسة آلاف، وأُسرَ أربعون ألفًا، وكان في المسلمين من البَدْريِّين مئة رجلٍ.

(قَالَ عُرْوَةُ) بِالسَّند السَّابق: (وَقَالَ لِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ) أخي (عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ) أخي (عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ المَا المِلْ المَا المِلْ ا

كَذَا أُولاَتُ وَالَّذِي اسْمًا قَدْ جُعِلْ كَأَذْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبِلْ

أشار بقوله: «كذا أولات» إلى أنَّ «أولات» تجري مجرى جمع المؤنَّث السَّالم في أنَّها تُنصَب بالكسرة، وليست بجمع مؤنَّثِ سالم، بل هي ملحقة به؛ وذلك لأنها اسم لا مفرد لها من لفظها، ثم أشار بقوله: «والذي اسما قد جعل» إلى ما سُمِّيَ من هذا الجمع؛ نحو: «أذرعات» ينصب بالكسرة كما كان قبل التَّسمية، ولا يحذف منه التَّنوين؛ نحو: هذه أذرعاتٌ، ورأيتُ أذرعاتٍ، ومررتُ بأذرعاتٍ، هذا هو المذهبُ الصَّحيح، وفيه مذهبان؛ أحدُهما: [يرفع بالضمة و] ينصب [ويجرُّ بالكسرة، ويزالُ منه التَّنوين؛ نحو: هذه أذرعاتُ، ورأيت أذرعاتٍ، ومررت بأذرعاتِ، والثاني: أنه يُرفَع بالضَّمّة، وينصب ويجرُّ بالفتحة، ويحذف منه التَّنوين. «شرح الخلاصة». وما بين معقوفات من شرح ابن عقيل.

(٢) في (ل): «الذِّيبانيِّ»، وفي هامشها وهامش (ج): «الذِّيبانيِّ»؛ بالضمِّ والكسر: يُنسب إلى ذيبان بن بغيض. «ترتيب».

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قال في «الخلاصة» و «الألفية»:

كسورٌ في حدِّها(١) (مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ) بكسر القاف، والكتائب: بالمثناة الفوقيَّة جمع: كتيبةٍ ؟ وهي الجيشُ، أي: ضرب الجيوش بعضهم بعضًا، وهذا مصراع بيت أوَّله:

ولا عيبَ فيهِمْ غيرَ أنَّ سُيُوفَهُم ......

وهو من المدح في معرضِ الذَّمِّ؛ لأنَّ الفَلَّ في السَّيف نقص حسيِّ، لكنَّه لَمَّا كان دليلًا على قوَّة ساعد صاحبهِ كان من جملةِ كماله (ثُمَّ رَدَّهُ) أي: ردَّ عبدُ الملك السَّيفَ (عَلَى عُرْوَةَ. قَالَ هِشَامٌ) هو: ابنُ عروة، بالسَّند السَّابق: (فَأَقَمْنَاهُ) أي: قوَّمنا السَّيفَ (بَيْنَنَا) بأن نظرنا ما تُسَاوي قيمتُه، فإذا هو يساوي (ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا) من الوارثين، وهو عثمان بنُ عروة أخو هشام. قال هشام: (وَلَوَدِدْتُ) بفتح اللام والواو وكسر الدال الأولى وسكون الثانية (أنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ).

ومطابقة/الحديث للتَّرجمة في قوله: «فيه فَلَّه فُلَّها يوم بدر» إذ فيه التَّصريح بحضور الزُّبير ٢٥٢/٦ وقعة بدرٍ، فدخلَ في عدَّة أصحاب بدرٍ.

٣٩٧٤ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلِّى بِفِضَّةٍ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلِّى بِفِضَّةٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» بالإفراد (فَرْوَةُ) بفتح الفاء وسكون الراء، ابنُ أبي المَغْراء -بفتح الميم وسكون الغين المعجمة - ممدودًا الكنديُّ الكوفيُّ، واسم أبي المَغْراء: مَعْدِيْكَرِبَ (عَنْ عَلِيًّ) هو ابنُ مُسْهر، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثنا عليُّ» (عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ) عروة، أنَّه (قَالَ: كَانَ سَيْفُ) أبي (الزُّبَيْرِ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابنِ عساكرِ «الخَيْبِ وابنِ عساكرِ «الخُيْبِ وابنِ عساكرِ «الخُيْبِ وابنِ عساكرِ «الخُيْبِ وابنِ عساكرِ «الزُّبير بن العوَّام» (مُحَلِّى) بالحاء المهملة واللام المشددة المفتوحتين، من الجِلْية (بِفِضَّةٍ. قَالَ هِشَامٌ) بالسَّند السَّابق: (وَكَانَ سَيْفُ) أبي (عُرْوَةَ) بن الزُّبير (مُحَلَّى بِفِضَّةٍ) أيضًا.

٣٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهُ عِلْمَ اللهِ مِنَا للهُ عَلْمُ اللهِ مِنَا للهِ مِنَا للهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ مَنَا للهُ عَلَى إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ. فَقَالُوا: لَا نَفْعَلُ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ، فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ، بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ. قَالَ عُرْوَةُ: كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي بِلِجَامِهِ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ، بَيْنَهُمَا ضَرْبَةً ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ. قَالَ عُرْوَةُ: كُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ص) و (م): «حدِّه».

فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ. قَالَ عُزْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَثِذِ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ وَكَّلَ بِهِ رَجُلًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ) قال الدَّارَقُطني: هو أحمدُ بن محمد بن ثابتٍ، يُغرف بابن شَبُوْيَةَ، وقال الحاكم أبو عبدالله وأبو نصر الكَلاباذي: هو أحمد بن محمد بن محمد بن موسى المَرْوزي، يعرف بمَرْدويه، وزاد الكَلاباذيُ: السَّمْسار، ورجَّح المزيُّ وغيرُه هذا الثَّاني، وهو المَراد هنا، قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «أَخْبَرنا» (عَبْدُ اللهِ) بنُ المُبَارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) ثبت «ابنُ عروة» في «اليونينية» (عَنْ أَبِيهِ) عروة: (أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ مِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) ثبت أَلا تحملُ على المشركين فنحملُ معك عليهم (فَقَالَ) ولأبي ذرِّ «قالَ»: من المعجمة فيهما، أي: ألا تحملُ على المشركين فنحملُ معك عليهم (فَقَالَ) ولأبي ذرُّ «قالَ»: دهُ بي المنافرين أن عَلَى عليهم (فَقَالَ) ولأبي ذرُّ «قالَ»: ولا نفعلُ ما ذكرتَ من الكذبِ. وقال الكِرْمانيُ: يحتمل أن يكون قولهم: «لا» ردًّا لكلامه، أي: لا نخلفُ ما ذكرتَ من الكذبِ. وقال الكِرْمانيُ: يحتمل أن يكون قولهم: «لا» ردًّا لكلامه، أي: لا نخلفُ مَدْدُبُ، ثم قالوا: نفعلُ، أي: الشَّدَ (فَحَمَلَ) الزُبير (عَلَيْهِمْ) أي: على الرُوم (المَثِيْ فَجَاوَزُهُمْ وَمَا مَعْهُ أَحَدٌ) ممَّن قال له: «ألا تشدّ فنشد معك؟» (ثُمَّ رَجَعَى الزُبير حال طُفُوفَهُمْ فَجَاوَزُهُمْ وَمَا مَعْهُ أَحَدٌ) بضم الضاد وكسر الراء (يَوْمَ بَدْرٍ) وهذا مخالفٌ للسَّابق؛ إذ قال: "ضُرِب ثنتين يوم بدرٍ، وواحدة يوم اليرموكِ» لحسر الراء (يَوْمَ بَدْرٍ) وهذا مخالفٌ للسَّابق؛ إذ

قال صاحب «فتح الباري»: فإن كان اختلافًا على هشام فروايةُ ابن المُبَارك أثبتُ؛ لأن في حديثِ مَعْمر عن هشام مقالًا، وإلَّا فيحتملُ أن يكون: كان فيه في غيرِ عاتقهِ ضربتان أيضًا، فيُجمعُ بذلك بين الرِّوايتين.

(قَالَ عُرْوَةُ) بالسَّند المتقدِّم: (كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ) وقوله: «ألعب وأنا صغير» زيادة على الرَّواية السَّابقة هنا [ح: ٣٩٧٣] وبالزِّيادة أيضًا سبق في «المناقب» [ح: ٣٧٢١] (قَالَ عُرْوَةُ) أيضًا: (وَكَانَ مَعَهُ) أي: مع الزُّبير (عَبْدُ اللهِ بْنُ الرَّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ) أي: يوم وقعةِ اليرموك (وَهْوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ) قال الحافظُ ابن حجرٍ رَائِثُ:

<sup>(</sup>١) في (م): «القوم».

هو(۱) بحسب إلغاء الكسر، وإلَّا فسنَّه حينئذِ كان على الصَّحيح تقديرًا: ثنتي عشرة(١) سنة (فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسِ) لأنَّه آنسَ منه الفروسيَّة، ثمَّ (وَكَّلَ) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ ((ووكَّل) (بِهِ رَجُلًا) لم أعرف اسمهُ؛ ليحفظهُ لئلًا يهجمَ على العدوِّ بما عنده من الفروسيَّة على ما لا طاقة له به، لا(٢) سيَّما عند اشتغالِ الزُّبير بالقتال.

٣٩٧٦ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً، أَنَّ نَبِيَ اللهِ مِنَاشِيامِ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنَ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُدِفُوا فِي طَوِيٌ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالعَرْصَةِ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُدِفُوا فِي طَوِيٌ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالعَرْصَةِ فَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمّا كَانَ بِبَدْرِ اليَوْمَ النَّالِثَ، أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدًّ عَلَيْهَا رَخلُهَا، ثُمَّ مَشَى وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْظَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَاثِهِمْ وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْظَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَاثِهِمْ وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْظَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَاثِهِمْ وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْظَلِقُ إِلَّ لِبَعْضٍ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَاثِهِمْ وَلَا لَكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ وَيَعْ فَلَوْ مُ مَلَّا فَلَا مُرَاثُ فَيْ اللهِ مِنْ أَجْمَاهُ وَقَالَ مُرَادً لَقَالَ مَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ وَنَوْمَ وَنَعْمَ وَنَعْمُ وَنَا وَنَقِمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمَا وَ وَسَلَامً وَاللهُ عَلَاهُ وَنَدَمًا وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَنَدَمًا وَالْمُعْلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَالُكُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لَهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَلُهُ وَلَهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَا لَا الللّهُ عَلَى الللّهُ مِنْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللْعِلْ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ، أنَّه (سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ) بفتح الراء، و«عُبَادة»: بضم العين وتخفيف الموحدة، ابن العلاء القَيْسيَّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مهران اليَشْكُريُّ مولاهم البصريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعامة (قَالَ: ذَكَرَ لَنَا السَعِيدُ بْنُ مَالِكِ) يَنْ يَكِ (عَنْ أَبِي طَلْحَةً) زيد بنِ طلحة الأنصاريِّ: (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مِنَاسَعِيمُ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ) بعد الفراغِ من القتال (بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ) كَفَّار (قُرَيْشٍ) بفتح الصاد المهملة، من سَادَاتهم وشُجْعانهم ممن قتلَهُ الله بَمَرَّيْلُ من السَّبعين (فَقُذِفُوا) بضم القاف وكسر المعجمة مبنيًّا للمفعول، فطُرِحوا (فِي طَوِيِّ) بفتح الطاء المهملة وكسر الواو وتشديد التحتية، بئر مطويَّة، أي: مبنيَّة بالحجارة (مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرِ خَبِيثٍ) غير طيِّب (مُخْبِثٍ) بضم الميم وكسر بئر مطويَّة، أي: مبنيَّة بالحجارة (مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرِ خَبِيثٍ) غير طيِّب (مُخْبِثٍ) بضم الميم وكسر بئر مطويَّة، أي: مبنيَّة بالحجارة (مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرِ خَبِيثٍ) غير طيِّب (مُخْبِثٍ) بضم الميم وكسر

<sup>(</sup>۱) في (د): «وهو».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «عشرة» بإثبات التاء، تقول: إحدى عشرة امرأة، واثنتي عشرة امرأة، ويجوز في شين «عشرة» مع المؤنث تسكين الشين، ويجوز أيضًا كسره، وهو لغة تميم. «ع ق».

<sup>(</sup>٣) «لا»: ليست في (د).

504/2

1821/83

الموحدة، مِنْ أَخبَثَ إذا اتخذَ أصحابًا خبثًا، وطرحَ باقي السَّبعين في مواضعَ أُخرى.

وعند الواقديِّ -كما نبَّه عليه في «الفتح» - : أنَّ/القليبَ المذكور كان قد حفرهُ رجلٌ من بني النَّار(١)، فناسبَ أن يُلقى فيه هؤلاء الكفَّار (وَكَانَ) النَّبيُّ مِنَاسْمِيمُ (إِذَا ظَهَرَ) أي: غلب (عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ) بفتح العين وسكون الراء، كلُّ موضع واسع لا بناءَ فيه (ثُلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ اليَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ) مِمْ السَّادِ الله السَّه السَّم السَّه السَّم الس الفوقيَّة وكسر الموحدة في الفَرْع، والذي في أصله والنَّاصرية ((واتَّبعَه)) بألف وصل وتشديد الفوقيَّة وفتح الموحدة (وَقَالُوا: مَا نُرَى) بضم النون، ما نظنُّ (يَنْطَلِقُ) بَلِيسَاه النَّهُم (إِلَّا لِبَغضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ) أي: طرف البئر، ولأبي ذرِّ «شفير» بدل: «شفة»، الرَّكِيّ: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتية، البئرُ قبل أن تُطوى، ويجمعُ بينَهُ وبين السَّابق: بأنَّها كانت مَطْويَّة فاستُهْدِمَت، فصارَتْ كالرَّكِيِّ. (فَجَعَلَ) بَلِالتِّلاة الِّلْمُ (يُنَادِيهِمْ) أي: قتلى كفَّار قريش(١) (بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ) توبيخًا لهم: (يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ). وفي روايةِ حُميدٍ عن أنسِ ﴿ عند أحمد وابن إسحاق: «فنادى: يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة ابن ربيعة (٣)، ويا أميَّة بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام»، ولم يكن أميَّة بن خلف في القليبِ؟ لأنَّه كان ضَخْمًا فانتفخَ، فألقوا عليه من الحجارةِ والتُّرابِ ما غيَّبه، والظَّاهر أنَّه كان قريبًا من القليبِ، فناداهُ مع من نَادى من رؤسائهم (أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا) من الثَّواب (حَقًّا) قال: (فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ) من العذاب (حَقًّا) وتقديرُهُ: وعدَكُم ربُّكم، فحذف «كم» لدَلالةِ ما وعدنا ربُّنا(٤) عليه (قَالَ) أبو طلحة: (فَقَالَ عُمَرُ) بنُ الخطَّابِ إلى مُستفهمًا: (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟) والأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيِّ (فيها) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابن عساكر (النَّبيُّ) (مِنَاسَمِيرً عُم: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ) من القتلى الذين أُلْقوا في

<sup>(</sup>١) في (ص): «الشعار»، وفي (م): «النجار».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وفي كلام الإمام السُبكيّ في «حياة الأنبياء والشُهداء»: أنَّ كلَّ الموتى لهم حظُّ من هذه الحياة؛ ليدركوا النَّعيم والعذاب، وعند النَّفخة الأولى يفتر عنهم، وعند النفخة الثانية يقول الكافرون: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ قال: وأمَّا الإدراكات؛ كالعلم والسَّماع؛ فلا شكَّ أنَّ ذلك ثابتٌ لهم ولسائر الموتى.

<sup>(</sup>٣) «وياشيبة بن ربيعة»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) في (د): «ربكم».

القليبِ (قَالَ قَتَادَةُ) بالإسناد السَّابق: (أَخْيَاهُمُ اللهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ) مِنَاشَعِيمُ (تَوْبِيخَا وَتَصْغِيرًا وَنَقِمَةً) كذا بفتح النون وكسر القاف، مصحَّحًا عليهما في حاشية «اليونينية»، وفي أصلها «نَقِيْمة» بزيادة تحتية ساكنة بعد القاف، لكنَّه ضبَّبَ عليها، وفي النَّاصرية «نِقْمة» بكسر النون وسكون القاف (وَحَسْرَةً وَنَدَمًا (۱)) أي: لأجل التَّوبيخ، فالمنصوبات للتَّعليل (۱)، ومرادُ قتادةً بهذا التَّاويل: الردُّ على من أنكرَ أنَّهم لا يسمعون.

٣٩٧٧ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ شَنَّهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ابْنَ عَبَاسِ شَنَّهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ابْدَ كُفَّالُ اللهِ كُفَّالُ قُرَيْشٍ. قَالَ عَمْرُو: هُمْ قُرَيْشٌ، وَمُحَمَّدٌ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ عَمَّةُ اللهِ ﴿ وَأَحَلُواْ وَقُمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴾ قَالَ: النَّارَيَوْمَ بَدْرٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُ) عبدُ الله بنُ الزبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَا مُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (حَدَّثَنَا مُوْءِ) عَمْرٌو) بفتح العين، ابنُ دينار (عَنْ عَطَاءٍ) هو: ابنُ أبي رَباح (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بَنْ مُهُ): أنَّه قال في تفسير قوله تعالى: (﴿ ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللهِ كُفُّرًا ﴾ [ابراهيم: ٢٨] قَالَ: هُمْ وَاللهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ) بدَّلُوا، أي: غيَّروا نعمةَ الله عليهم في محمَّد مِن الله عيام حيث ابتعثهُ منهم كفروا به.

(قَالَ عَمْرٌو) هو ابنُ دينار: (هُمْ قُرَيْشٌ، وَمُحَمَّدٌ مِنَاسٌمِي<sup>م</sup> نِعْمَةُ اللهِ) أنعمَ به عليهم، فكفروا/ ٣٤١/٤٠ بعمةَ الله مِمَرَّةِ اللهِ عَمْرُو) هو ابنُ دينار: (هُمْ قُرَيْشٌ، وَمُحَمَّدٌ مِنَاسُمِي<sup>م</sup> نِعْمَةُ اللهِ مِمَرَّةِ اللهِ مِمَرِّةَ اللهُ مِمَّةِ اللهُ مِمَّةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على المفعوليَّة (٣) (يَوْمَ بَدْرٍ) ظرفٌ لـ ﴿وَأَحَلُوا ﴾.

٣٩٧٨ - ٣٩٧٩ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَائِهٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيرً ﴿ وَإِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ﴾. فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>۱) في (د): «وندامة».

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): «والتوبيخ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «نصب على المفعوليَّة» لأنَّه ضمَّن «قال» معنى: ذكر، أو أنَّه مفعول لمعمولِ القولِ؛ تقديره: أحلُّوا قومهم النَّار، بخلاف قوله تعالى: ﴿جَهَنَّمَ ﴾، فإنَّه بدل أو عطف بيان من ﴿النَّارِ ﴾ والذي في «إعراب السَّمين»: قوله تعالى: ﴿جَهَنَّمَ ﴾ فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنَّه بدل من ﴿دَارَ ﴾ الثاني: أنَّه عطف بيان لها؛ وعلى هذين الوجهين فالإحلال يقع في الآخرة، الثالث: أن ينتصب على الاشتغال بفعل مقدَّر، وعلى هذا فالإحلال يقع في الدنيا؛ لأنَّ قوله: ﴿يَصَّلَوْنَهَا ﴾ [ابراميم: ٢٩] واقع في الآخرة، ثمَّ قال: و﴿ ٱلْبُوارِ ﴾: الهلاك. انتهى المراد، ومثله في «إعراب أبي البقاء».

إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَهِ مِنَا سَهُ مَا قَالَ: مِنْ المُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: ﴿ إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَتَى ». ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ إِنَّكَ لَا شَيْعُ الْمَوْنَ أَنَ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَتَى ». ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ إِنَّكَ لَا شَيْعُ الْمَوْنَ أَنَّ مِنَا لَلْهُ مِنَ النَّارِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الهَبَّارِيُّ القُرَشِيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة) حَمَّادُ بنُ أَسامة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة، أنَّه (قَالَ: ذُكِرَ) بضم الذال المعجمة وكسر الكاف (عِنْدَ عَائِشَةَ بِنُيُّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَٰعِيمُ ) أي قال: قال النَّبِيُّ مِنَاسَٰعِيمُ : (إِنَّ المَيْتَ يُعَذَّبُ) بفتح الذال المعجمة، ولأبي ذر «ليُعذَّب» (فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ) عليه، ولمسلم عن عَمرة، عن عائشة بُنُيُّ : أنها ذُكِرَ عندها أنَّ عبد الله بنَ عمر براتُهُ يقول: "إنَّ الميِّت يُعذَّب ببكاءِ الحيِّ عليه» أي: سواءٌ كان البَاكي من أهلِ الميَّت أم لا، فليس الحكم مختصًا بأهله، فقوله هنا: «ببكاءِ أهلهِ»، خرجَ مخرجَ الغالبِ (فَقَالَتْ: إِنَّمَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيّ «فقالت: وَهِلَ» بكسر الهاء، أي: غَلِطَ<sup>(۱)</sup>، وبفتحها: نسي ابن عمر يُرِيْء، إنَّما (قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ: إِنَّهُ وَقِلَ الْمَيْتَةِ وَذَنْيِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ ) أي: والحالُ / أنَّ أهلهُ (لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ).

(قَالَتْ: وَذَاكَ) بغير لام، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابنِ عساكرِ «وذلك» (مِثْلُ) بكسر الميم وسكون المثلثة (قَوْلِهِ) أي: قول ابنِ عمر: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْعِيمُ قَامَ عَلَى القَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «مثل ما» (قَالَ) أي: ابنُ عمر بني في تعذيبِ الميّت: (إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ) بيان لقوله: «مثل ما قال» (إِنَّمَا قَالَ) رسول الله مِنَاسْعِيمُم: (إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقِّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهني «للحقُ» (الحقُيهُ أين أي عمر فقال: «ليسمعون» بدل: «ليعلمون» والعلم -كما قال البيهقي وغيره - لا يمنعُ السَّماع، فلا تنافي بين ما أنكرتُهُ وأثبتَهُ ابنُ عمر وغيرُه (ثُمَّ قَرَأَتْ) عائشةُ بين مُ مُستدلَّة لِمَا ذهبت إليه: (﴿ إِنَّكَ لَا تُسْعِعُ أَلَمُونَ ﴾ النمل: ١٨) وقوله تعالى: (﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْعِعٍ مَن فِ مُستدلَّة لِمَا ذهبت إليه: (﴿ إِنَّكَ لَا تُسْعِعُ أَلْمَوْقَ ﴾ النمل: ١٨) وقوله تعالى: (﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْعِعِ مَن فِ مُستدلَّة لِمَا ذهبت إليه: (﴿ إِنَّكَ لَا تُسْعِعُ أَلْمَوْقَ ﴾ النمل: ١٨) وقوله تعالى: ( فوما قوله: «ما أنتم

<sup>(</sup>١) «أي غلط»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) «ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيّ: «لحق»؛ ليست في (د).

بأسمع لِمَا أقول منهم والذي عليه جماعة من (١) المفسِّرين وغيرهم: أنَّه مجازً، وأنَّ المرادَ بالموتى ومن في القبورِ الكفَّارُ، شُبَّهوا بالموتى وهم أحياءً حيثُ لا ينتفعون بمسمُوْعهم، كما لا تنتفعُ الأمواتُ بعد مَوتهم وصيرورَتهم إلى قبورِهِم وهم كفَّار بالهداية والدَّعوة، وحيننذِ فلا دليلَ في هذا على ما نفتهُ عائشة رَبُّيَّهُ. قال عروةُ: (تَقُولُ) بالفوقيَّة، أي: عائشة رَبُّهُ، ولغير أبي ذرَّ (يقول) بالتَّحتية، أي: عروة مبيِّنًا لمرادِ عائشة رَبُّهُ من قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا شَنْعِمُ الْمَوْقَ ﴾ [النمل: ٨٠] (حِيْنَ تَبَوَّؤُوا) أي: اتخذوا (مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ) فأشارَ إلى أنَّ إطلاقَ النَّفي في الآية مقيَّد بحالة استقرارِهم في النَّار.

٣٩٨٠ – ٣٩٨١ – حَدَّثَنِي عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّ قَالَ: « وَقَفَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ » ثُمَّ قَالَ: « إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ». \* فَكُورَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ». \* فَمَّ قَرَأَتْ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ حَتَّى قَرَأَتِ الآيةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُثْمَانُ) ابن أبي شيبة إبراهيم الكوفيُّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَهُ) بفتح العين وسكون الموحدة /، ابنُ سليمان (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهُنَّمُ) أنَّه د٢٢/٤٥ (قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُ مِنَاسَم عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ) يخاطبُ من أُلقي فيه من كفَّار قريشٍ: (هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ) من العقابِ (حَقًّا؟ ثُمَّ قَالَ) بَالِيَّا إِلَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ) ولابنِ عساكرٍ (ليسمعون) (مَا أَقُولُ).

(فَذُكِرَ) -بضم الذال المعجمة وكسر الكاف- قول ابن عمر (لِعَائِشَةَ) رَائِيُّ (فَقَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُ مِنَ النَّهِ الْمَانِ وَعَيرهما النَّبِيُ مِنَ الْتُوحيدِ والإيمانِ وغيرهما (هُوَ الْحَقُ، ثُمَّ قَرَأَتْ) قوله: (﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ [النمل: ٨٠] حَتَّى قَرَأَتِ الآيةَ).

وأُجيب بأنَّه لا يُسْمعهم وهم موتى، ولكنَّ الله عَرَرَ بل أحياهُم حتى سمعوا، كما قال قتادة، وفي «مغازي ابن إسحاق» رواية يونس(١) بن بُكير بإسناد جيد، وأخرجَهُ أحمدُ بإسناد حسن، عن عائشة بيُنَهُ مثل حديث أبي طلحة، وفيه: «ما أنتم بأسمع لِمَا أقول منهم» فإن كان محفوظًا، فلعلَّها رجعَتْ عن الإنكارِ لِمَا ثبتَ عندها من رواية الصَّحابة؛ لكونها لم تشهدُ

<sup>(</sup>۱) «من»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (د): «عن يونس».

القصَّة، وقد قال السُّهَيلي: إذا جاز أن يكونوا في هذه الحالةِ عالمين جازَ أن يكونوا سَامعين، وذلك إما بآذانِ رُؤوسهم على قولِ الأكثر، أو بآذانِ قُلوبهم، وقد تمسَّك به من يقول: إنَّ السُّؤال يتوجَّه على الرُّوح والجسدِ، وردَّه من قال: إنَّما يتوجَّه على الرُّوح فقط بأن الإسماعَ يحتملُ أن يكون لأُذن الرَّأس وأُذن (١) القلب، فلم يبق فيه حجَّة. انتهى.

وقد أنكرَ عذابَ القبرِ بعضُ المعتزلةِ والرَّوافض، محتجِّين بأنَّ الميِّت جمادٌ لا حياةَ له ولا إدراكَ، فتعذيبُه محالٌ.

وأُجيب بأنَّه يجوزُ أن يخلقَ الله تعالى في جميعِ الأجزاءِ أو في بعضِها نوعًا من الحياة قدر ما يُدرك ألم العذابِ، وهذا لا يلزمُ منه إعادة الرُّوح إلى الجسدِ، ولا أن يتحرَّك ويضطرب، أو يرى أثرَ العذابِ عليه، حتَّى إنَّ الغَرِيق في الماء، والمأكولَ في بطونِ الحيواناتِ والمصلُوب في الهواءِ يُعذَّب، وإن لم نطَّلع نحن عليه.

### ٩ - بابٌ فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

(بابٌ فَضْلُ مَنْ شَهِدَ) من المسلمين (بَدْرًا) مع النَّبيِّ مِنَاسَمِيمِ مقاتلًا للمشركين، وسقط «الباب» لأبي ذرِّ والأصيليِّ وابنِ عساكرِ.

٣٩٨٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ يَهُو يَعُولُ: أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُو غُلَامٌ، فَجَاءَتْ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَٰعِيْ مِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِي، فَإِنْ يَكُنْ فِي الجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعْ. فَقَالَ: «وَيْحَكِ أَوَهَبِلْتِ؟ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِه) بفتح العين وإسكان الميم/، الأزديُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيمُ بنُ محمَّد بنِ الحارثِ الفَزَاريُّ أحدُ الأعلام (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل، (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيمُ بنُ محمَّد بنِ الحارثِ الفَزَاريُّ أحدُ الأعلام (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل، وحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيمُ بنُ محمَّد بنِ الحارثِ الفَزَاريُّ أحدُ الأعلام (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل، وحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيمُ بنُ محمَّد بنِ الحارثِ الفَزَاريُّ أحدُ الأعلام (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل، ومَاه اللهُ بنَّ سُرَاقة الأنصاريُّ (يَوْمَ) وقعة (بَدْرٍ) رَمَاه اللهُ اللهُ بنَّ النَّفِي بنت النَّضر الحوضِ فقتلَهُ (وَهُوَ غُلَامٌ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ) الرُّبيِّع بنت النَّضر عمَّة أنس بِنُ ﴿ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَامٌ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِي، فَإِنْ عَمَّة أنس بِنُ ﴿ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ الْمُولُ اللهِ ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِي، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) في (د): «أو أذن».

يَكُنْ) بالتَّحتية وثبوت النون، أي: حارثة، وللأربعة «فإن يكُ» بحذفها، ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ أيضًا «فإن تكنُ» بالفوقية والنون، أي: منزلته (في الجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُ الأُخْرَى) بفوقية بغير نون، ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ «تكن» بالفوقية والنون (تَرَى) بمدَّة بعد الراء في الكتابة من غير همزة، وللأَصيليِّ ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُّ «تر» بغير ياء مع القصر مجزومًا (مَا أَصْنَعُ) بسكون العين في «اليونينية» وفرعها (() (فَقَالَ) بَالِسِّهَ السَّمُ (وَيْحَكِ) بكسر الكاف، كلمةُ ترخُم وإشفاقي (أوَهَبِلْتِ؟) بفتح الواو -للعطف على مقدَّرِ - والهاء وكسر الموحدة وسكون اللام، والهمزة للاستفهام: أبكِ جنونٌ؟ أَمَا لك عقل الله عقل عقلك ممَّا أصابك من الثُكل (ا) بابنك حتى جهلتِ صفة الجنَّة ؟ (أَوجَنَّة وَاحِدة هِي ؟) بفتح الهمزة للاستفهام والواو للعطف (إنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ) في الجنَّة (وَإِنَّهُ) أي: ابنك حارثة (في جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ) وهي أفضلُها.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّلَمِيّ، عَنْ عَلِيٍّ يَلِهُ قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّلَمِيّ، عَنْ عَلِيٍّ يَلِهُ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمَنْدِيمِ، وَأَبَا مَرْفَدِ، وَالزُّبَيْرَ، وَكُلُنَا فَارِسٌ. قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ». فَأَذْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ المُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ». فَأَذَرُكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ المُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ عَالِمِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ». فَأَذركُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ فَلَلْنَا: الكِيَابَ. فَقَالَتْكَ عَلَى الْكِيَابِ. فَقَالَتَ مَنَا عَلَمْ رَأَتِ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى مُسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمِ فَقَالَ عُمَرُ: إِلَى مُثَولِ اللهِ مِنَاشِعِيمِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟». فَالْ حَاطِبٌ: وَاللهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنَاشِعِيمٍ، أَوْدَتُ اللهَ عَرْمَتُ اللهُ مِنَا اللهِ مَنْ مَلْمِ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟». قَالَ حَاطِبٌ: وَاللهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ شَعْدِمِ، أَوْلَوْ مَا يَعْمَلُوا اللهِ مَنْ أَلْمُ لِعَ عَنْ أَهْلِ وَمَالِي ، وَلَيْسَ أَعْرَى مُؤْمِنَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ شَعْمُ وَمَالِكِ إِلَى اللهُ مُنْ مِنَا عِلْهُ وَرَسُولِهِ مِنْ أَعْلَى اللهُ مَنْ الْمُعْتَى مَنْ أَعْدُ مَنَا أَلْهُ مِنَا اللهُ وَمَالِكَ إِلَى اللهُ مُنْ مَنْ أَعْلَى اللهُ عَنْ أَلْهُ لِكُمُ اللهُ مِنْ أَلْهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَمَلُوا مَا شِئْتُمْ ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ ، أَوْ فَقَدْ عَقَرْتُ لَكُمْ الجَدِي فَقَالَ: «أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْدِ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى الْمُ الْمَنْ الْمُعْرَاقُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا اللهُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْرَاقُ اللهُ وَالْمُ الْمَالُ اللهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُلْهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

<sup>(</sup>١) قوله: «بسكون العين، في اليونينية وفرعها»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «من الثُكل»: الثُكلُ؛ بالضمِّ: الموت والهلاك، وفقدان الحبيب أو الولد. «قاموس».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه الحَنْظليُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بنِ يزيد الأَوْدِيُ (() (قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، السُّلميَّ الكوفيَّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ (()) بإسكان العين في الأول، وضمها في الثاني مصغرًا، السُّلمي (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بنِ رُبَيِّعة (())، بفتح الموحدة وتشديد التحتية (السُّلَمِيُّ) الكوفيُّ المُقرئ (())، مشهورٌ بكنيته، ولأبيه صحبة (عَنْ عَلِي سُلِيَّ اللهُ وَاللهُ مِنْ المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

(قَالَ: انْطَلِقُوا) بكسر اللام (حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة خَاحِ<sup>(٥)</sup>) بمعجمتين، موضعٌ بين مكة والمدينة (فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةٌ<sup>(٢)</sup> مِنَ المُشْرِكِينَ) اسمُها: سارة على المشهور (مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ ابْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ) سقط لابنِ عساكر «ابن أبي بلتعَة» (إِلَى المُشْرِكِينَ) من أهل مكَّة: صفوان بن أميَّة وسُهيل بن عَمرو وعكرمة بن أبي جهلٍ، يخبرُهم ببعض أمرِ النَّبيِّ مِنَاسَمُ عِيمِ (فَأَدْرَكُنَاهَا) حال كونها (تَسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِ عِلْمَ. فَقُلْنَا) لها: أخرجي (الكِتَابَ،

<sup>(</sup>١) في (ب): «الأزدي».

<sup>(</sup>١) في (ص): اعبادة ١.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «رُبَيِّعةً»: بضمِّ الرَّاء وفتح الموحَّدة وتشديد المثنَّاة التحتيَّة مصغَّرًا. انتهى كما في «جامع الأصول».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (د): «القرشي».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «خَاخِ»: ضبطه في «الفرع المزِّيِّ» بالصَّرف وعدمه، وهو كذلك في «القاموس»، وعبارته: و«خاخ» يُصرَف ولا يُصرَف. انتهى. وقال في «المشارق»: وذكر البخاريُ من رواية أبي عوانة: «حاج» بإهمال الأولى وآخره جيم، وهو وهم من أبي عوانة، وحكى الصَّابونيُّ: أنَّه موضعٌ قريب من مِنّى، والأوَّل الصحيح. انتهى. قال في «باب الجاسوس»: بمعجمتين بينهما ألفٌ، لا بمهملة ثمَّ جيم، موضع بين مكَّة والمدينة، على اثنى عشر ميلًا من المدينة.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ص): قوله: امرأة، وكانت مولاة عمرو بن هشام بن عبد المطلب واسمها: كنود، كما قال البلاذُريُ وغيره وتُكنَّى أمَّ سارة.

فَقَالَتْ: مَا مَعَنَا / كِتَابٌ (۱) و لأبي ذرَّ ((الكتاب) (فَأَنَخْنَاهَا) أي: أنخنا البعيرَ الَّذي هي عليه ٤٠ (فَالتَمَسْنَا) الكتابَ (فَلَمْ نَرَ كِتَابًا، فَقُلْنَا) ولأبوي ذرِّ والوقتِ (قلنَا»: (مَا كَذَبَ) بفتحتين، وللأَصيليِّ (ما كُذِب) بضم الكاف وكسر المعجمة مخففة (رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ والجيم والنون الثَقيلة (أَوْ لَنُجَرِّدَنَكِ (١٠) الكِتَابَ) بضم الفوقية وسكون المعجمة (١٠ وكسر الراء والجيم والنون الثَقيلة (أَوْ لَنُجَرِّدَنَكِ (١٠) أي: الكيابَ (فَلَمَّا رَأَتِ الجِدَّ) بكسر الجيم (أَهْوَتْ) بيدها (إلَى حُجْزَتِهَا) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم بعدها زاي، مَعقِد الإزارِ (وَهْيَ مُختَجِزَةٌ بِكِسَاء، فَأَخْرَجَتْهُ) أي: الكتابَ من حُجْزتها (فَانْطَلَقْنَا بِهَا) بالصَّحيفة المكتوب فيها (إلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهُ عَنْ فَقُلُ وَلَمُونَ اللهِ عَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ) بالجزم وفتح عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَذْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ) بالجزم وفتح اللام، ولأبي ذرِّ (فلأضربَ) بكسر اللام وفتح الباء الموحدة، وللأَصيليِّ (لأَضربَ) كذلك لكن بإسقاط الفاء.

(فَقَالَ) له (النَّبِيُ سِنَاسُهِ مِهُ اللَّهِ عِنَاسُهِ مِهُ اللَّهِ عَلَى مَا صَنَعْتَ) يا حاطبُ ؟ (قَالَ حَاطِبٌ : وَاللهِ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرِ (مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ) يا حاطبُ ؟ (قَالَ حَاطِبٌ : وَاللهِ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرِ (قال : والله) (مَا بِي أَنْ لا) بفتح الهمزة (أَكُونَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي/ (إلَّا أن أكون) ٢٥٦/٦ بكسر الهمزة، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (ما بي أَنْ أكونَ) بفتح همزة (أن) وحذف (لا) (مُؤْمِنًا بكسر الهمزة، ولأبي فِرَّ عن الكُشمِيهنيِّ (ما بي أَنْ أكونَ) بفتح همزة (أن تكونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ) مُشركي باللهِ وَرَسُولِهِ سِنَاسُهِ عِنْ اللهُ عِلَى اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ مُناكَ) بمكة (مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ) النَّبِيُ مِنَاسُهِ عِنْ أَهْ رَبَ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ) النَّبِيُ مِنَاسُهِ عِمْ ( يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ . فَقَالَ) النَّبيُ مِنَاسُهِ عَمْ : (صَدَقَ، وَلَا مُعُولُواللهُ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلأَضْر بَ عُنْقَهُ).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): ولفظ «الكتاب» -كما في «تفسير يحيى بن سلام» -: «أمَّا بعد، يا معشر قريش؛ فإنَّ رسول الله مِنْ شَعِيمٌ جاءكم بجيش كاللَّيل، يسير كالسَّيل، فوالله لو جاءكم وحده؛ لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم، والسَّلام».

<sup>(</sup>١) «وسكون المعجمة»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «لنجرّدن».

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «يا حاطب» وسقطت من الموضع التالي.

قال في «المصابيح»: هذا ممَّا استشكل (١) جدًّا، وذلك لأنَّه مِنْ الشِّيرَام قد شهدَ له بالصَّدق، ونهى أن يقال له إلَّا الخير، فكيف يُنسب بعد ذلك إلى خيانةِ الله ورسولهِ والمؤمنين؟ وهو مناف للإخبار بصدقهِ، والنَّهي عن إذايته (١)، ولعلَّ الله مِنْ بَهِل يُوفِّق للجواب عن ذلك. انتهى.

وقد أُجيب بأنَّ هذا على عادة عُمر في القوَّة في الدين وبغضهِ للمنافقين، فظنَّ أنَّ فعله هذا مُوجبٌ لقتله، لكن لم يجزمُ بذلك، ولذا استأذنَ في قتلهِ، وأطلق عليه النَّفاق لكونه أبطنَ خلاف ما أظهرَ، والنَّبئُ مِنَاسُمِيرً عذرَهُ لأنَّه كان متأوّلًا؛ إذ لا ضررَ في فعله.

(فَقَالَ) بَالِسِّاة الِهُمَّ : (أَلَيْسَ) أي: حاطب (مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ) ؟ وكأنَّ عمر ﴿ اللهِ قال : وهل كونُه من الالهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

<sup>(</sup>۱) في (د) و (س): «استشكله».

<sup>(</sup>٢) في (د): «أذيته».

<sup>(</sup>٣) زيد في غير (د): «فأجاب بقوله».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «على».

<sup>(</sup>٥) «المستقبل»: ليست في (د).

 <sup>(</sup>٦) زيد في (م) و في هامش (ص) و (ل): قوله: «أو فقد غفرت لكم في الآخرة»: اقتصر على هذا في «باب الجاسوس»،
 من «كتاب الجهاد»، واقتصر على ما قبله في «كتاب الاستئذان»، فأين الشكُ؟!

<sup>(</sup>٧) في (م): «ذلك».

## ۱۰ - باب

هذا (بابٌ) بالتنوين بغير ترجمةٍ.

٣٩٨٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدِ بْلِي قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وبه قال: (حَدَّمَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُ) المسنديُّ، وسقط «الجعفيُّ» لأبي ذرُّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرٍ ، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بنُ عبد الله (الزُّبيْرِيُّ) بضم الزاي، وليس من نسل الزُّبير بن العوَّام، وسقط «الزُّبيري» لأبي ذرِّ وابنِ عساكرٍ ، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الغَسِيلِ) اسمه: حنظلة (عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ) بالحاء المهملة والزاي، و «أُسَيد»: بضم الهمزة وفتح المهملة مصغَّرًا، اسمه: مالكُ بنُ ربيعة الأنصاريِّ السَّاعديِّ المدنيِّ ، المتوفَّى في خلافة الوليدِ بن عبد الملك (وَالزُّبيْرِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ) مالك بن ربيعة المذكور (رائِسُّةٍ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «النَّبيُّ» (مِنَاشُوبُمُ يَوْمَ بَدْرِ: إِذَا أَكْتُبُوكُمْ) بالمثناة المفتوحة، أي: قَربوا منكم، ولأبي ذرِّ عن الْحَمُوبي والمُستملي «أكتبوكم» بالمثناة الفوقية (فَارْمُوهُمْ) بالنَّبل (وَاسْتَبْقُوا) بالفوقية والموحدة الساكنة والقاف المضمومة (نَبْلَكُمْ) أي: الفوقية (فَارْمُوهُمْ) بالنَّبل (وَاسْتَبْقُوا) بالفوقية والموحدة الساكنة والقاف المضمومة (نَبْلَكُمْ) أي: إذا كانوا على بُعد فلا تَرْموهم، فإنَّه إذا رُمي عن البُعد سقط في الأرض، فلا يحصلُ الغرضُ من نكاية العدوِّ، وإذا صَانها عن هذا استبقاها لوقت حاجتهِ إليها عند القُرب.

٣٩٨٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللهِ الغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، وَالمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ شَيْدٍ مَنْ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ مِنْ سَيْدٍ مَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَنْ أَبِي كَثَرُ وكُمْ - فَارْمُوهُمْ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) المعروف: بصَاعِقة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمدُ بن عبدِ الله (الزُّبَيْرِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الغَسِيلِ) حنظلة (عَنْ حَمْزَةَ ابْنِ أَبِي أُسَيْدٍ) مالك (وَالمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ) مالك، ولدَ في عهدِ النَّبيِّ مِنَاسَّيْدِ عم فسمَّاه، فعدَّ في الضَّحابة لذلك، وهذا كما تراهُ في الفَرْع كأصله، وغيرهما(۱) من الأصولِ المعتمدة (والمنذر»

<sup>(</sup>١) في «د»: «غيره»، وفي (م): «غيرها».

بإسقاط الزُّبير(١) الثابت في الرّواية الأولى [ح: ٣٩٨٤].

قال الكِرْمانيُ: والمفهومُ من بعضِ الكُتب: أنَّ الزُّبير هو المنذر نفسه، سمَّاه الرَّسول مِنْ الشُعِيمِ ٢٥٧/٦ بالمنذر، لكن/قال في «الفتح»: وأبعدَ مَنْ قال: إنَّ الزُّبير هو المنذرُ نفسه/، وفي نسخة - نبه عليها في «الكواكب»، ولم يذكر الحافظُ ابن حجرٍ راشُ غيرها -: «والزُّبير بن أبي أسيد» بدل قوله: «والمنذر بن أبي أسيد» فقيل: إنَّه هو «والمنذر بن أبي أسيد» فقيل: إنَّه هو المذكور في الأولى، ونسبه في الثانية إلى جدِّه، وصوَّب في «الفتح» أنَّ الزُّبير الثاني عمّ الأول.

وقال ابنُ فارس: أكثبَ الصَّيدُ إذا أمكنَ من نفسهِ، فالمعنى: إذا قَرُبوا منكم فأمكَنُوكم من أنفسِهم (فَارْمُوهُمْ) بالنبلِ (وَاسْتَبْقُوا) بسكون الموحدة (نَبْلَكُمْ) في الحالةِ التي إذا رميتُم بها لا تصيبُ غالبًا، فأمَّا إذا صاروا إلى الحالةِ التي يمكنُ فيها الإصابة غالبًا (٣) فارموا.

٣٩٨٦ – حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ بَيْنَ اللهِ عَلَى الرَّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى الرَّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِئَةً ؛ سَبْعِينَ أَسِيرًا، وَسَبْعِينَ قَتِيلًا. قَالَ أَبُو سُفَيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْم بَدْرٍ، وَالحَرْبُ سِجَالٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين، ابن فرُّوخ الجَزَري الحَرَّاني قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ بِاللَّمَ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمُ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ) بضم الجيم مصغَّرًا، الأنصاريَّ أميرًا (فَأَصَابُوا مِنَّا) أي: أصابَ المشركون من المسلمين

<sup>(</sup>١) «الزبير»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>۱) في (م): «بإسقاط».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فأمَّا إذا صاروا إلى الحالةِ التي يمكنُ فيها الإصابة غالبًا»: ليس في (م).

(سَبْعِينَ) بالموحَّدة بعد السين(١) (وَكَانَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيِّم وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا) ولأبي ذرِّ والأصيليّ وابن عساكر «أصاب» (مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِثَةً؛ سَبْعِينَ) بالموحدة بعد السين (أَسِيرًا، وَسَبْعِينَ) بالموحدة أيضًا (قَتِيلًا. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ) صخرُ بنُ حرب: (يَوْمٌ بِيَوْم بَدْرٍ، وَالحَرْبُ سِجَالٌ) بكسر السين المهملة، أي: نُوَب، نوبَةٌ لنا ونوبَةٌ له، كما قال في الحديثِ السَّابق [ح: ٣٠٣٩] «ينالُ منَّا وننالُ منه» أي: يصيبُ منَّا ونصيبُ منه.

٣٩٨٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيرً مُ قَالَ: «وَإِذَا الخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الخَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصَّدْقِ الَّذِي أَتَانَا بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كُرَيب الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حماد بنُ أسامة (عَنْ بُرَيْدِ) بضم الموحدة مصغَّرًا، ابنِ عبد الله (عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً) عامرِ بن أبي موسى (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدِ الله بن قيسِ الأشعريِّ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَا (عَن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن أَلُهُ وَإِذَا الخَيْرُ) قطعةٌ من حديث مرَّ في «علاماتِ النبوة» [ح: ٣٦٢٢] بهذا الإسناد، أوَّلُه عن النَّبيِّ مِنْ السَّمِيمِ م قال: «رأيتُ في المنام أنِّي أهاجرُ من مكَّة إلى أرضِ بها نخلٌ، فذهبَ وهَلي إلى أنَّها اليمامةُ أو هَجَر، فإذا هي المدينةُ يثرب، ورأيتُ في رُؤياي هذه/ أنِّي هززتُ سيفًا فانقطعَ صدرُه، فإذا هو ما أصيبَ من المؤمنين يومَ أحدٍ، ثمَّ هززتُه بأخرى فعادَ أحسنَ ما كان، فإذا هو ما جاءَ الله بِمَزَّجِلَّ به من الخيرِ وثواب الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيتُ فيها بقرًا، واللهُ خيرٌ، فإذا هم المؤمنون يوم أحدٍ، وإذا الخير». (مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ) بضم الدَّال، أي: بعد يومِ أحدِ (وَثَوَابُ الصِّدْقِ) برفع «ثوابُ» مصحَّحًا عليه في الفَرْع كأصلهِ، وبالجرِّ عطفًا على الخير (الَّذِي أَتَانَا بَعْدَ يَوْمٍ) غزوة (بَدْرٍ) الثانية من تثبيتِ قلوبِ المؤمنين؛ لأنَّ الناس قد جَمعوا لهم وخوَّفوهم، فَزَادهم ذلك إيمانًا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل(٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «بعد السين»: ليس في (د) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لأنَّ الناس قد جَمعوا لهم وخوَّفوهم، فَزَادهم ذلك إيمانًا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»: وقع في (م) بعد لفظ: «اجتماع المؤمنين» المتقدّم.

٣٩٨٨ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ: إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذِ التَفَتُّ، فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ، فَكَأْنِي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ أَرِنِي أَبَا جَهْلِ. فَقُلْتُ: يَا السِّنِّ، فَكَأْنِي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ أَرِنِي أَبَا جَهْلِ. فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِي، وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ. فَقَالَ لِي الآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَةُ وَلَى السَّقُرِينِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَبَّى ضَرَبَاهُ، وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ) كذا لأبي ذرِّ بإثبات «ابن إبراهيم» وكذا للأَصيليِّ فيما(١) قاله الحافظُ ابن حجر بلِيْهُ، وقال المرِّيُّ: إنَّه الدَّورقيُّ، وقد سقطَ ما ثبتَ في روايتِهما لغيرِهما، فجزمَ الكَلاباذيُّ بأنَّه ابنُ حُميد بن كاسِب، وجوَّز الحاكمُ بأن يكون يعقوب بن محمد الزُّهري. وقال الحافظُ ابن حجر بلِيْهُ: إمَّا أن يكون الدَّورقيُّ (١) أو ابن محمَّد الزُّهري قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن إبراهيم (عَنْ جَدِّهِ) عبدالرَّحمن بن عوفي شَهُ، أنَّه إِبْرَاهِيمُ مُنُ سَعْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ) وقعة (بَدْدٍ، إِذِ التَفَتُ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَادِي فَتَيَانِ) زاد في «باب من لم يُخمِّس الأسلاب» من «الخمس» [ح: ٣١٤١] «من الأنصار» (حَدِيثَا يَسَادِي فَتَيَانِ) زاد في «باب من لم يُخمِّس الأسلاب» من «الخمس» [ح: ٣١٤١] «من الأنصار» (حَدِيثَا كنايةٌ عنهما، كَنَّ مَ مَنْ الهمزة وفتح الميم - من العدق (بِمَكَانِهِمَا) أي: بجهةٍ/ مكانهما، أو هو كنايةٌ عنهما، كأنَّه لم يثقُ بهما؛ لأنَّه لم يعرفهما، فلم يأمنْ أن يكونا من العدق، وفي «مغازي ابن عائذ» بإسناد منقطع: «فأشفقتُ أن يُؤتِي الناسُ من قِبلي؛ لكوني بين غُلامين حديثين».

(إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ، فَقُلْتُ) له: (يَا ابْنَ أَخِي، وَمَا) بالواو، ولابنِ عساكر «ما» (تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: عَاهَدْتُ الله) مِمَزَّيْلُ (إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ) قَالَ العينيُ: الأَوْلَى أَنَّ «أو» بمعنى: إلى، أي: إلى (٣) أن أموت دونه (فَقَالَ لِي الآخَرُ سِرًّا مُنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ. قَالَ) عبد الرَّحمن: (فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ) أي: إلى أبي جهل (فَشَدًا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ) اللَّذين يُصاد بهما (١٤) (حَتَّى ضَرَبَاهُ) بسيفيهمَا

<sup>(</sup>۱) في (م): «كما».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقد سقط ما ثبتَ في روايتِهما... إما أن يكون الدورقي»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): «إلا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و (ج) و (ل): وأوَّل مَن صادبه مِن العرب الحارثُ بن معاوية بن ثور الكنديُّ، ثمَّ اشتهر الصَّيد به بَعْدُ. «فتح».

حتًى قتلاهُ (وَهُمَا) أي: الفتيان مُعاذّ ومعوِّذٌ (ابْنَا عَفْرَاءَ) بفتح العين وسكون الفاء ممدودًا، اسم أمّهما، وأبوهما: الحارث بن رفاعة.

٣٩٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَسِيدِ بْن جَارِيَةَ الثَّقَفِي حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلَّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمُ عَشَرَةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيّ، جَدَّ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلِ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِنْةِ رَجُلِ رَام، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمُ التَّمْرَ فِي مَنْزِلِ نَزَلُوهُ، فَقَالُوا: تَمْرُ يَثْرِبَ. فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى مَوْضِع، فَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا. فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ: أَيُّهَا القَوْمُ، أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ مِنْ سَٰطِيمِ مَ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْل، فَقَتَلُوا عَاصِمًا، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرِ عَلَى العَهْدِ وَالمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ، وَرَجُلُ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا. قَالَ الرَّجُلُ النَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي بِهَؤُلَاءِ أُسْوَةً. يُريدُ القَتْلَى، فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَانْطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ خُبَيْبًا، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْض بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهْيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ، قَالَتْ: فَفَرْعْتُ فَزْعَةٌ عَرَفَهَا خُبَيْبٌ. فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ. قَالَتْ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبِ فِي يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقُّ بِالحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ. وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْبًا، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا. ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبِ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي الْمِسْلِمَ عَلَى أَيْ جَنْبِ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَـهِ وَإِنْ يَشَالُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِم قُتِلَ صَبْرًا

الصَّلَاةَ، وَأَخْبَرَ - يَعْني: النَّبيَّ مِنَاشِرِهِم - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيْءِ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ، فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْقًا. وَقَالَ كَعْبُ ابْنُ مَالِكِ: ذَكَرُوا مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ العَمْرِيَّ، وَهِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيَّ، رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذَكِيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ) بنُ سعد بن إبراهيم ابنِ عبدالرَّحمن بن عوف رائج قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ) الزُّهريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُمَرُ بْنُ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ) بضم العين في الأولِ، وعن ابن السَّكن: «عُمير» بالتَّصغير والأوَّلُ د٤/١٣٤٥ أصحُّ/، وبفتح الهمزة وكسر المهملة بعدها تحتية ساكنة في الثَّاني، وبالجيم في الثَّالث. وللأَصيليِّ وابنِ عساكرِ وأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشمِيهنيِّ «عَمرو» بفتح العين، وللأَصيليِّ وابن عساكر وأبي ذرِّ عن المُستملي «ابن أسيد» ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: «ابن أبي أسيد» بزيادة: أبي. وفي «الفتح»: عن الكُشمِيهنيِّ «عَمرو ابن جَارية»(١) فنسبه إلى جدِّه، وسبق في «باب: هل يستأسرُ الرَّجلُ» من «كتاب الجهاد» إح: ٣٠٤٥] عمرو بن أبي سفيان بن أسِيد بن جارية (الثَّقَفِي) بالمثلثة (حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ) بضم الزاي وسكون الهاء (-وَكَانَ) عمرو (مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ إِلَيْهِ) أنَّه (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشيارِ مُ عَشَرَةً) من الرِّجال (عَيْنًا) نصب بدلًا من عشرة، أي: جاسوسًا، سبقَ تسميةُ بعضِهم في «الجهاد» [ح: ٣٠٤٥] وهو مَرْثد الغَنَوي وخالدُ بن البُكْير الليثي وعاصمُ بن ثابت أميرهم، وخبيبُ بن عدي وزيدُ بن الدَّثِنة وعبدالله بنُ طارق ومُعَتِّب بن عُبيد البَلَوي (وَأَمَّرَ) بتشديد الميم (عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ) بالمثلَّثة، ابن أبي الأَقْلح(١) (الأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ) لأمِّه، واسمها جَميلة، بفتح الجيم (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدَّةِ) بفتح الهاء والدال المهملة المشددة بلا همز، ولأبى ذرِّ والأصيليِّ «بالهدَأة» بفتح الدال مخففة بعدها همزة مفتوحة، وفي نسخة صحيحة -كما قال في «اليونينية» -: «بالهذأة» بتسكين الدال مع الهمزة، موضعٌ (بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ (٣)،

<sup>(</sup>١) الذي في «الفتح»: «عمرو بن أبي أسيد بن جارية».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «الأُقلح»: بفتح الهمزة وسكون القاف وبالحاء المهملة. «جامع الأصول»، واسم أبي الأقلح قيسُ بن عصمة. انتهى ابن مالك بن النعمان «جامع الأصول» أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): على سبعة أميال من عُسْفَان، كما في «التَّوشيح».

509/7

ذُكِرُوا) بضم المعجمة (لِحَيِّ مِنْ هُذَيْل) بضم الهاء وفتح المعجمة (يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ(١١) بكسر اللام، مصحَّحًا عليها في الفَرْع كأصله، وحُكِيَ فتحها. ابن هذيل بن مُذركة بن إلياسَ بن مضر (فَنَفَرُوا لَهُمْ) بتخفيف الفاء وتشدَّد، أي: استنجدوا لهم (بِقَرِيبٍ مِنْ مِثَةِ رَجُلِ رَام) بالنَّبل (فَاقْتَصُّوا) بالقاف والصاد المهملة، أي: اتَّبعوا (آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمُ) في مكان أكلِهم (التَّمْرَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ، فَقَالُوا) بالفاء، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «قالوا» وللحَمُّويي والمُستملي: «فقال» أي: القوم: هذا (تَمْرُ يَثْرِبَ) بالمثلَّثة (فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا حَسَّ) صوابه -كما قال السَّفاقِسيُّ -: أحسَّ، رباعيًّا، أي: علم (بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى مَوْضِع، فَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ فَقَالُوا) أي: بنو لحيان (لَهُمْ) لعاصم وأصحابه: (انْزلُوا) وسقط لأبي ذرّ لفظ «لهم» (فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ) بقطع همزة: «فأعطوا» وحذف المفعول الأول، أي: انقادوا وسلموا، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «فأعطونا» (وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ) لأصحابه: (أَيُّهَا القَوْمُ، أَمَّا) بتشديد الميم (أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ) أي: في عهدهِ (اللَّهُمَّ) ولغير أبي ذرِّ «ثمَّ قال: اللَّهم» (أَخْبِرْ) بقطع الهمزة وكسر الموحدة (عَنَّا نَبِيَّكَ مِنَاسَمِيام) سقطَتْ التَّصلية لأبي ذرِّ (فَرَمَوْهُمْ(١)) بضم الميم في «اليونينية» وفرعها(١)، أي: رمي/ الكفَّار المسلمين (بِالنَّبْل) بفتح النون وسكون الموحدة، بالسِّهام العربية (فَقَتَلُوا) أمير القوم (عَاصِمًا) زاد في «الجهاد» [ح: ٣٠٤٥] «في سبعة» أي: من/العشرة.

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «لِحْيان»: بكسر اللَّام وسكون الحاء المهملة، كما في «اللُّباب»، وفي «الأنساب»: بكسر اللَّام وسكون الحاء المهملة، وفتح المثنَّاة التَّحتيَّة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «فرموهم»: الّذي في «الفرع» إنّما هو حكاية ما في «اليونينيّة»؛ على ميم «رمُوهم» ضمَّة؛ فليعلم، كتبه المزّيُّ، وقوله: «فليعلم» موهم للتّبرِّي؛ لأنَّ ضمَّ الميم خلاف ما في كتب التّصريف؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ واو الضّمير إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللّام؛ فإن انفتح ما قبلها -أي: ما قبل واو الضمير-؛ أبقي على الفتحة، وإن انضمَّ أو كسر ضُمَّ لمناسبة الواو الضمَّة، ففتح في «غزَوا» و«رمَوا»؛ لأنَّ ما قبل الواو بعد حذف اللَّام مفتوح؛ لأنَّهما مفتوحا العين، فأبقي على الفتحة؛ لأنَّ الأصل: «رمَيُوا» و«غزَوُوا»، واستُثقِلت الضمَّة على الياء في الأول وعلى الواو في الثاني، فحذفت، فالتقى ساكنان، حُذِف أوَّلهما فصار: «غزَوا» و«رمَوا»، وضُمَّ في «سَرُوا»؛ لأنه مضموم العين، وكذا «رمُوا» لأنه كان مكسور العين بعد حذف اللَّام، فقلبت الكسرة ضمَّة لتبقى الواو. «تفتازاني».

<sup>(</sup>٣) «بضم الميم في اليونينية وفرعها»: ليست في (د).

(وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرِ عَلَى العَهْدِ وَالمِيثَاقِ، مِنْهُمْ: خُبَيْبٌ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى مصغَّرًا، ابنُ عديِّ الأنصاريِّ (وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ) بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة وفتح النون (وَرَجُلُ آخَرُ) هو: عبدُ الله بن طارقِ البَلَويُّ (فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا(١) مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ) بالمثناة الفوقية (فَرَبَطُوهُمْ بِهَا. قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ) عبد الله بن طارق: (هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي بِهَؤُلَاءِ أُسْوَةً) بضم الهمزة، ولأبي ذرِّ «إسوة» بكسرها أي: اقتداء (يُريدُ القَتْلَى، فَجَرَّرُوهُ) بالجيم وتشديد الراء الأولى المفتوحتين (وَعَالَجُوهُ) زاد في «الجهاد» [ح: ٥٠٤٥] «على أن يصحبهم» أي: إلى مكة (فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ) وفي «غزوة الرجيع» [ح:٤٠٨٦] أنَّهم قتلوهُ (فَانْطُلِقَ) بضم الطاء مبنيًّا للمفعول (بِخُبَيْبِ وَزَيْدِ ابْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا) زاد في «الجهاد»: بمكة (بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ) اشترى (بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ) وهم عقبة وأبو سِرْ وَعة وأخوهما لأمّهما: حجيرُ بن أبي أُهَيب (١) (خُبَيْبًا) واشترى ابنَ الدَّثِنَة صفوانُ بنُ أميَّةَ (وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ بْنَ عَامِرِ يَوْمَ بَدْرٍ) انتقدَهُ الحافظُ الشَّرف الدِّمياطي بأن خُبيبًا هذا هو ابن عدي لم يشهد بدرًا، وإنَّما الذي شهدَها وقتلَ الحارثَ هو خُبيب بن يَسَاف (٣). انتهى. والَّذي في «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ، و «أسد الغابة» لابن الأثير: أنَّ خُبيب بن عدي شهدَ بدرًا. وزاد الأول: أنَّ عقبة بنَ الحارث اشترى خُبيب بنَ عدي وكان قد قتل أباهُ. وذكر الأبيات في ترجمة خبيب بن يَسَاف، وشهدَ بدرًا، وقتل أميَّةَ بن خلفٍ.

(فَلَبِثَ خُبَیْبٌ) یعنی: ابن عدی (عِنْدَهُمْ) عند بنی الحارث (أسِیرًا) لأنَّهم كانوا أخَّروه حتی تنقضی الأشهر الحرم (حَتَّی أَجْمَعُوا(نَ) قَتْلَهُ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسَی) بعدم الطَّرف؛ لأنَّه علی وزن مفعل (یَسْتَحِدُ) أي: یحلقُ بعدم الطَّرف؛ لأنَّه علی وزن مفعل (یَسْتَحِدُ) أي: یحلقُ (بِهَا) شعرَ عانته لئلا یظهر عند قتله (فَأَعَارَتْهُ) ولأبي ذرِّ والأصیلیِّ وابنِ عساكرِ «فأعارتْ» بحذف ضمیر النَّصب (فَدَرَجَ) بجیم وفتحات، أي: ذهب (بُنیِّ لَهَا) بضم الموحدة مصغَّرًا

<sup>(</sup>١) في (ب): «استمسكوا».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، والذي في «الفتح» و «العمدة»: «إهاب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قال النَّوويُّ: يَساف؛ بفتح الياء وكسرها، ويقال: إساف، «ترتيب».

<sup>(</sup>٤) زيدفي(م): «على».

(وَهْيَ غَافِلَةٌ) عنه (حَتَّى أَتَاهُ) أي: أتى البُنيُ (١) إلى خُبيب (فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ) بضم الميم، اسم فاعل من الإجلاس مضاف إلى المفعول (عَلَى فَخِذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ) ولابن عساكر «في يده» (قَالَتْ: فَفَزِعْتُ) بكسر الزاي، لَمَّا رأتِ(١) الصَّبيُّ على فخذه والموسى بيده خوفًا أن يقتلَه (فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ) بهمزة الاستفهام (أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ / مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكِ) بكسر ١٣٤٦/٤٥ الكاف (قَالَتْ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا) زاد أبو ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ "قطُه" (خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا) بكسر القاف، عنقودًا (مِنْ عِنَبِ فِي يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَق بِالحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ) بالمثلثة (وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْبًا) كرامةً له، والكرامةُ ثابتةً للأولياءِ كالمعجزةِ للأنبياء (فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ) بخبيبِ (مِنَ الحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ؛ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْن، فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن) في موضع مسجد التَّنعيم (فَقَالَ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ) من القتل (لَزِدْتُ) في الصَّلاة (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا) بهمزة قطع وبالحاء الساكنة والصاد المكسورة المهملتين، أهلكْهُم واستأصلْهُم بحيثُ لا يبقى منهم أحد (٣) (وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا) بفتح الموحدة والدال المهملة الأولى، مصدرٌ بمعنى المتبدِّد، أي: ذوي بددٍ. قاله السُّهيليُّ. ويروى بكسر الموحدة، جمعُ: بِدَّة، وهي القطعةُ من الشَّيء المتبدِّد، وهو نصبُّ على الحال من المدعوِّ عليهم، أمَّا على الثاني فواضحٌ، أي: متفرِّقين، وأمَّا على الأوَّل فعلى أن يكون التَّقدير: ذوي بددٍ.

قال في «المصابيح»: ويجري فيه وجهان آخران: أن يكون بددًا نفسه حالًا على جهةِ المبالغة، أو<sup>(٤)</sup> على تأويله باسم الفاعل، وعند السُّهيليِّ في «روضه»: أنَّ الدَّعوة أُجيبت فيمن مات كافرًا، ومن قُتل منهم بعد هذه الدَّعوة، فإنَّما قُتلوا بددًا غير مُعسكرين ولا مُجتمعين.

(وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «وقال» بدل قوله: «ثمَّ أنشأ يقول: (فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ) بضم الهمزة وفتح الفوقيَّة حال كوني (مُسْلِمًا ﴿ عَلَى أَيً

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الصبي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل) من نسخة: «لمَّا رأيت».

<sup>(</sup>٣) في (س): «لا تبقي أحدًا منهم»، وفي (د): «لا يبقى واحدٌ منهم»، وفي (ل): «لا يبقى أحدٌ منهم»، وفي هامشها من نسخة: «لا تُبقى واحدًا».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «و».

٢٦٠/٦ جَنْبٍ كَانَ لِلَهِ (١) مَصْرَعِي /. وَذَلِكَ) أي: القتل (فِي ذَاتِ الإِلَهِ) أي: في وجههِ تعالى، وطلب رضاه وثوابه (وَإِنْ يَشَأْ ﴿ يُبَارِكْ عَلَى) وفي نسخة ﴿ فِي ﴿ أَوْصَالِ شِلْوٍ ) بكسر المعجمة وسكون اللام، أي: جسدٍ (مُمَزَّعٍ ) بالزاي، مقطّع. والبيتان من قصيدة ذكرها ابنُ إسحاق أوَّلها (١٠٠):

قبائلَهُم واستَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمعِ وقُرِّبتُ مِن جِنْعٍ طَويلٍ مُمنَّعِ علي لأنَّي في وثَاقِ بمَضْيَع علي لأنَّي في وثَاقِ بمَضْيَع ومَا جَمَّعَ الأَخْزابُ لي عندَ مَضرَعي فقد بَضَّعوا لَحْمِي وقدْ ضلَّ مَظْمَعي فقد بَضَّعوا لَحْمِي وقدْ ضلَّ مَظْمَعي يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْوٍ مُمزَّعِ (٣) وقدْ ذَرَفتْ عَيْنايَ من غيرِ مَدْمَع ولك ذُرَفتْ عَيْنايَ من غيرِ مَدْمَع ولك نُ حِذَارِي حرَّ نادٍ مُلَفَّع لولا جَزَعًا إنِّي إلى اللهِ مَرجِعِي ولا جَزَعًا إنِّي إلى اللهِ مَرجِعِي

لقد جَمَّعَ الأحزابُ حَوْلِي وألَّبُوا وقدْ قرَّبوا أبناءَهُم ونسَاءَهُم ونسَاءَهُم وكلُههم يُبُددي العَدَاوة جَاهِدًا إلى اللهِ أشكُو غُرْبتي بعدَ كُرْبتي بعدَ كُرْبتي فذَا العَرْشِ صَبِّرْنِي على ما أَصَابَني وذلك في ذاتِ الإلَه وإنْ يَشَا وقدْ عَرَّضُوا بالكُفْر والمؤتُ دُوْنه ومَا بِي حِذَارُ المؤتِ إنِّي لميِّت فلستُ بمبدللعَدوِّ تخشعًا فلاستُ بمبدللعَدوِّ تخشعًا وذلِكَ في ذاتِ الإلَه وإنْ يَشَا فلستُ بمبدللعَدوِّ تخشعًا وذلِكَ في ذاتِ الإلَه وإنْ يَشَا

د۲٤٦/٤٥

(ثُمُّ قَامَ إِلَيْهِ) إلى خُبَيْبِ (أَبُو سِرْوَعَةَ) بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة. وبفتح السين لأبي ذرِّ والأصيليِّ عن الحَمُّويي والمُستملي (عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا) أي: مصبورًا؛ يعني: محبوسًا للقتل (الصَّلَاةَ)(٥) وإنَّما صار ذلك سنَّة؛ لأنَّه فُعِلَ في حياتهِ مِنَاسَّهِ عَلَمُ فاستحسنَهُ وأقرَّه (وَأَخْبَرَ للقتل (الصَّلَاة) من والنَّما صار ذلك سنَّة؛ لأنَّه فُعِلَ في حياتهِ مِنَاسَّهِ عَلَى المُستحسنَةُ وأقرَّه (وَأَخْبَرَ

<sup>(</sup>١) في (ص)و(م): «في الله».

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: «يقول».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص): والأوصال: جمع "وصل" وهو العضو، و"الشَّلو" بكسر المعجمة: الجسد، ويطلق على العضو، لكن المراد به هنا: الجسد، و"الممزع" بالزَّاي، ثمَّ المهملة: المقطع، ومعنى الكلام: أعضاء جسد مقطع. انتهى للشارح في "المواهب".

<sup>(</sup>٤) سقط هذا البيت من (س) وجاء: «فلست أبالي حين أقتل... إلى آخره». وفي هامش (ج): «لعلَّه تكرار».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): والصَّلاة خير ما خُتِم به عمل العبد، وقد صلَّى هاتين الرَّكعتين زيد بن حارثة مولى رسول الله مِنْ الشَّعِينُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

- يَغْني: النَّبِيَّ مِنَاسَّهِ مِمْ الْمُوحِدة (أصحابه) وفي نسخة: (وأُخبِر) بضم الهمزة وكسر الموحدة (أصحابه) (يَوْمَ أُصِيبُوا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي (أُصيب) أي: كلُّ واحدِ منهم (خَبَرَهُمْ) وسقطَ قوله (يعني: النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِمَّا لَعْدِر ابنِ عساكرٍ، وعند البيهقيِّ في (دلائله): أنَّ خُبيبًا لَمَّا قال: اللَّهمَّ إنِّي لا أجدُ رسولًا إلى رسولكِ يُبلِّغه عنِّي السَّلام، جاء جبريلُ الله فأخبرَه بذلك.

(وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ) أمير السَّريَّة (حِينَ حُدَّثُوا) بضم الحاء وكسر الدال المهملتين (أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتُوا) بضم التحتية وفتح الفوقية (بِشَيْءِ مِنْهُ يُعْرَفُ) به كرأسهِ (وَكَانَ) عاصمٌ (قَتَلَ رَجُلَّا عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ) يوم بدرٍ هو: عقبةُ بن أبي مُعيط، وسقطَ لأبي ذرِّ والأصيليِّ وابنِ عساكرٍ قوله «عظيمًا» (فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ) بضم (١) الظاء المعجمة والأصيليِّ وابنِ عساكرٍ قوله (عظيمًا» (فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَةِ) بضم (١) الظاء المعجمة وتشديد اللام، السَّحابة المظلَّة (مِنَ الدَّبْرِ) بفتح المهملة وإسكان الموحدة، ذكورُ النَّحل أو الزَّنابير (فَحَمَتْهُ) حفظته (مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا) لأنَّه كان حلفَ أن الرَّنابير (فَحَمَتْهُ) ولا يمسُه مشركٌ، فبرَّ اللهُ قَسَمهُ.

وسبق هذا الحديثُ في «الجهاد» [ح: ٣٠٤٥].

(وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ) في حديثه الطَّويل الآتي -إن شاء الله تعالى- في «غزوة تبوك» [ح: ٤٤١٨] (ذَكَرُوا) لي ممَّن تخلَّف عن تبوك(٢) (مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ) بضم الميم وتخفيف الراءين المهملتين (العَمْرِيُّ)(٣) بفتح العين المهملة وسكون الميم (وَهِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ) بتقديم القاف على الفاء (رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا) وهذا يردُّ على الدِّمياطيِّ وغيره حيثُ قالوا: لم يذكرُ أحدُّ مُرَارة وهلالًا في البَدْريين، وما في «الصَّحيح» أصحُّ، والمثبتُ مقدَّمٌ على النَّافي.

َ ٣٩٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ ثَلَمْ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتِ الجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الجُمُعَةُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ) سقط «ابنُ سعيد» لغير أبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ

<sup>(</sup>١) في (م): «بفتح».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ذكروالي ممن تخلف عن تبوك»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «إلى عمرو بن عوف».

سعد الإمام ﴿ اللهُ عَلَى الفَرْع بالتَّعريف، وفي أصله «ليث» (عَنْ يَخْيَى) بنِ سعيد الأنصاري (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ لَهُ) بضم الذال المعجمة (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ) أحد العشرة المبشَّرة (وَكَانَ بَدْرِيًّا) لم يشهذ بدرًا؛ لأنَّ النَّبيَّ مِنَى شَعِيم بعثه هو وطلحة يتجسَّسان الأخبارَ، فوقعَ القتالُ قبل أن يرجعا، فألحقهما النَّبيُّ مِنَاسَمُ يمِمَ بمن شهدَها، د٤/٧٤١ وضرب لهما بسهميهما وأجرهما/ فكانا كمَن شهدَها (مَرِضٌ) أي: سعيدٌ (فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ/ فَرَكِب إِلَيْهِ) ابنُ عمر ليعوده (بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتِ الجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الجُمُعَةَ) لعذرِ إشراف قريبهِ سعيد على الهلاكِ؛ إذْ كان ابن عمِّ (١) عمر ، وزوج أختهِ.

٣٩٩١ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَذْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صِنْ اللهِ عِن اسْتَفْتَنْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَم إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْن خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِر بْن لُؤَيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاع وَهْيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟! فَإِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي. تَابَعَهُ أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوِّيِّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ البُكَيْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا، أَخْبَرَهُ.

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمام ﴿ إِن مَمَّا وصلهُ قاسم بن أَصْبغ في «مصنفه»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيد الأيليُّ (عَن ابْن شِهَابِ) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد<sup>(١)</sup> (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً) بنِ مسعود (أَنَّ أَبَاهُ) عبد الله (كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن الأَرْقَم) ابنِ عبدِ يغوثَ (الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ) بضم السين المهملة وفتح الموحدة (بِنْتِ

<sup>(</sup>١) «عم»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «بالإفراد».

المحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا) بفصل "عن" من لاحقتها، ولأبي ذرَّ "وعمًا» (قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعْدِ مَنَ اسْتَفْتَنَهُ) عن ذلك (فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ لَعُورُهُ: أَنَّ سُبَيْعَةً بِنْتَ الحَارِثِ) الأسلميَّة (أَخْبَرَتُهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَغْدِ بْنِ عَنْهَا بِنِ مسعودِ (يُخْبِرُهُ: أَنَّ سُبَيْعَةً بِنْتَ الحَارِثِ) الأسلميَّة (أَخْبَرَتُهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَغْدِ بْنِ خُولَةً) بسكون العين وفتح الخاء المعجمة وسكون الواو (وَهُو مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُو يَيُ ) من أنفسِهم، أو حليفٌ لهم (وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَذُرًا، فَتُوفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ) اتّفاقًا، خلافًا لابنِ جرير ('' حيثُ قال: توفي (') سنة سبع (وَهْيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ) بالفوقية المفتوحة والنون الساكنة والمعجمة المفتوحة بعدها موحدة، أي: فلم تلبث (أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ) بليالِ أو بخمسةٍ وعشرين المفتوحة بعدها موحدة، أي: فلم تلبث (أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ) بليالٍ أو بخمسةٍ وعشرين أو أقل (فَلَمَّاتُ عَلَيْتُ اللهِ المنون المهملة والنون وبعد الألف موحدة فلام؛ حَبَّةُ –بالحاء المهملة (فَذَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ) بفتح السين المهملة والنون وبعد الألف موحدة فلام؛ حَبَّةُ –بالحاء المهملة المفتوحة والموحدة والموحدة المشددة كما قال ابنُ مَاكُولًا، أو بالنون بدل الموحدة - (بُنُ بَعْكَكُ رَجُلٌ مِنُ المفتوحة والموحدة المشددة كما قال ابنُ مَاكُولًا، أو بالنون بدل الموحدة - (بُنُ بَعْكُكُ رَجُلٌ مِنْ المَعْمَى وَالمَاء المُعْمَى وَالله أبو عُمر. وقال أبو موسى: ابن بَعْكُكُ بن الحاداث بنِ السَّبَاق بن عبد الذَّار بن قصي.

قال ابنُ الأثير: وقولُ أبي موسى أنَّه من عبد الدَّار أصحُّ، وهو من مَسلمة الفتحِ.

(فَقَالَ لَهَا) أي: قال أبو السَّنابل لسُبيعة: (مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ، تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟!) بضم الفوقية وفتح الراء وتشديد الجيم المكسورة، ولأبي ذرِّ «تَرْجِين» بفتح الفوقية وسكون الراء وكسر الجيم وفتحها مخفَّفة (فَإِنَّكِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ «وإنَّك» بالواو بدل الفاء (وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ) أي: لست من أهل النِّكاح (حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) من الأيام بعدها، ولأبي الوقتِ «وعشرًا» (قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي) / أبو السَّنابل (ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِبَابِي ٤٤٧/٤٠ حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ) الذي قاله أبو السَّنابل (فَاقَابل (فَاقَانِي

 <sup>(</sup>١) في (د): «حجر»، وفي الهامش في نسخة: «جرير».
 (٢) في (ص): «في».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): الَّذي في «الفرع المزِّيِّ» «تعلَّت» بلام بدل الدَّال.

<sup>(</sup>٤) في (د): «فرغت».

بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ) بلامين مفتوحة ثمَّ ساكنةٌ (حِينَ وَضَغْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي) فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقره: ٢٣٤] مؤولٌ بغيرِ الحواملِ، وأبو السَّنابل هو الَّذي تزوَّج سُبيعة بعدُ.

والحديث أخرجهُ أيضًا في «الطَّلاق» مختصرًا [ح:٥٣١٩]، وأخرجه أيضًا مسلم فيه، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(تَابَعَهُ) أي: تابع اللَّيث (أَصْبَغُ) بنُ الفَرج المصري شيخُ المؤلِّف في روايته (عَنِ ابْنِ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ يُونُسَ) بن يزيدَ الأَيْليِّ، فيما رواه الإسماعيليُّ.

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ، ممَّا وصلهُ المؤلِّف في «تاريخه الكبير» (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) ابن يزيدَ الأَيْليُ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريِّ (وَسَأَلْنَاهُ) هو قولُ ابنِ شهابِ (فَقَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «حَدَّثني» وله عن الحَمُّويي والمُستملي «حَدَّثه» (مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِر بْنِ لُؤَيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ البُكَيْرِ) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغرًا، ولأبي ذرِّ «البِكِير(۱۱» بكسر الموحدة وتشديد الكاف مكسورة، وبضم الموحدة «الكاف مخففة (وَكَانَ أَبُوهُ) إياس (شَهِدَ بَدْرًا) وأحدًا والخندق والمشاهدَ كلَّها الموحدة (١٤٠٠ معه بَالِسِّةِ الرَّالُ لا بيان أنَّه أخبرهُ. قاله الكِرْمانيُّ.

وقال في «الفتح»: وزاد المؤلِّف - رائيه في «تاريخه» المذكور: أنَّه سألَ أبا هُريرة بِنَا وابن عبر الله بن عمر التَّيُ ، ومثله (٣)؛ يعني: مثل حديثٍ قبله : «إذا طلَّق ثلاثًا لم تصلح له» أي: المرأة، فاقتصر المؤلِّف - رائيه من الحديثِ على موضعِ حاجتهِ منه، وهي قوله: «وكان أبوه شهدَ بدرًا».

<sup>(</sup>١) «البكير»: ليست في (ص)، وفي (م): «بكر».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «وبضم الموحّدة»: هذا هو الضَّبط الأوّل؛ لأنَّ الذي في هامش «الفرع»: «البُكيرِ»؛ مضبوطًا بالحمرة والسَّواد. والذي في اليونينية أنَّ رواية أبي ذر بالضبطين معًا: كسر الباء وتشديد الكاف، وضمها وتخفيف الكاف.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «مثله».

## ١١ - بابُ شُهُودِ المَلَائِكَةِ بَدْرًا

(بابُ شُهُودِ المَلَائِكَةِ بَدْرًا) مع المسلمين نصرةً لهم وعونًا على المشركين(١).

٣٩٩٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ - قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ شَعِيرً مَ فَقَالَ: «مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ اعْنَ الْمُسْلِمِينَ - أَوْ: كَلِمَةً نَحْوَهَا - قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ».

٣٩٩٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ العَقَبَةِ، فَكَانَ يَقُولُ لِإِبْنِهِ: مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالعَقَبَةِ. وَكَانَ يَقُولُ لِإِبْنِهِ: مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالعَقَبَةِ. قَالَ: سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيِّ مِنَ اللهَ عَلَاهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشِحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيد (عَنْ يَحْيَى) ابنِ سعيدِ الأنصاريِّ (عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ) الزُّرقيِّ (وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْدٍ، وَكَانَ رَافِعٌ) أبو رِفَاعة (مِنْ أَهْلِ العَقَبَةِ) الَّتي بمنى، أحدُ السِّتَّة، والاثني عشر، والسَّبعين الَّذين بايعوهُ بَالِيْسِاءُ النَّا لَهجرة (فَكَانَ) بالفاء، ولأبي الوقتِ (وكان) (يَقُولُ لإبْنِهِ) رِفَاعة: (مَا يَسُرُّنِي) استفهاميَّة أو نافية (أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالعَقَبَةِ) أي: بدلَ العقبةِ، ومرادُه: تعظيمُ العقبةِ على بدرٍ، استفهاميَّة أو نافية (أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالعَقَبَةِ) أي: بدلَ العقبةِ، ومرادُه: مورادُه العقبةِ على بدرٍ، قاله بحسبِ اجتهادهِ؛ لأنَّها كانت مَنشأ قوَّة الإسلامِ ونصرتهِ، وسببَ هجرتهِ مِنَاسُهِ عِلْ الى

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): تقدَّم القول في ذلك قبل بابين، وأخرج يونس بن بكير في "زيادات المغازي» والبيهقيُّ من طريق الرَّبيع بن أنس قال: كان النَّاس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة من قتلى النَّاس بضربٍ فوق الأعناق وعلى البنان مثل وسم النَّار. "فتح».

<sup>(</sup>٢) «نحو»: ليست في (د).

المدينة. (قَالَ: سَأَلَ جِبْرِيلُ) بَالِيَّارُائِلُ (النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِيَّ مِنْ اللَّهِيَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَل عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

٣٩٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُودِ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا يَخِيَى، سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ، أَنَّ مَلَكَا سَأَلَ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ، أَنَّ مَلَكَا النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مُعَاذَّ هُمَاذٌ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ النَّهِ مُعَاذَّةُ مُعَاذًّ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ يَزِيدُ: فَقَالَ مُعَاذًّ: إِنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبْرِيلُ لِلِهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) أبو يعقوب المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذر «حَدَّثنا» (يَحْيَى) بنُ سعيد الأنصاريُ بَلِيَّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذر «حَدَّثنا» (يَحْيَى) بنُ سعيد الأنصاريُ بَلِيَّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذر «حَدَّثنا» (يَحْيَى) بنُ سعيد الأنصاريُ بَلِيَّ وَالْبَيْ وَالْبُولُولُ وَالْبَيْ وَالْبُولُ وَالْبُولُولُ وَالْبُولُولُ وَالْبُولُ وَالْبُولُ وَالْبُولُ وَالْبُولُولُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

(وَعَنْ يَحْيَى) بِنِ سعيدِ الأنصاريِّ، بالإسناد السَّابِق (أَنَّ يَزِيدَ ابْنَ الهَادِ) هو: يزيدُ بِن عبدِ الله بِن أسامة بِنِ الهاد اللَّيثيُّ (أَخْبَرَهُ) أي: أخبرَ يحيى (أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ) أي: مع يزيد ابن الهاد (يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ يَزِيدُ) ابنُ الهاد: (فَقَالَ)(١) ولأبي ذرِّ (قال) (مُعَاذُ: إِنَّ السَّائِلَ) المبهَم أولًا (هُوَ جِبْرِيلُ لِيلًا) والَّذي يظهرُ أنَّ رافعَ بن مالك لم يسمعْ من النَّبيِّ مِنَاسَعِيمُ التَّصريح بتفضيلِ أهلِ بدرٍ على غيرِهم، فقال ما قالَ باجتهادٍ منه.

٣٩٩٥ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبِيَّهُ، أَنَّ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيْمُ قَالَ يَوْمَ بَدْرِ: «هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الحَرْبِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرَّازِي الفرَّاء قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) ابنُ عبدِ المجيدِ الثَّقفيُ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاس بَلِيَ (عَنِ ابْنِ عبَّاس بَلِيَ مَنَ النَّبِيَ مِنَ اللهِ عَالَى وْمَ بَدْرِ: هَذَا جِبْرِيلُ آخِذُ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الحَرْبِ) عَبَّاسٍ بَلِيَ مَنَ النَّبِيَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مَالَ يَوْمَ بَدْرِ: هَذَا جِبْرِيلُ آخِذُ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الحَرْبِ) وعند ابنِ إسحاق: «أَنَّ النَّبِيَ مِنَ اللهِ اللهُ العُهُ اللهُ العُهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قوله: «أي: مع يزيد ابن الهاد يوم حدثه معاذ هذا الحديث، فقال يزيد ابن الهاد: فقال»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «ابن عطية».

النَّاصيةِ، قد عَصَبَ الغُبَارِ ثنيَّته(١)، عليه درعُهُ، وقال: يا محمدُ إنَّ الله بَمَزْ بَلَ بَعثني إليكَ وأَمرني أن لا أُفَارقك حتى تَرْضى، أَفَرضيت؟ قال: نعمْ ».

## ۱۲ - بات

هذا (بابٌ) بالتَّنوين بغير ترجمةٍ ، فهو كالفصلِ من سابقهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (خَلِيفَةُ) بنُ خيَّاط الحافظُ العُصْفُريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ) وهو أيضًا شيخُ البخاريِّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابنُ أبي عَرُوبة (عَنْ ١٤٨/٤٠ فَتَادَةً) بن دِعَامة (عَنْ أَنَسٍ شُرُّةٍ) أَنَّه (قَالَ: مَاتَ أَبُو زَيْدٍ) قيسُ بنُ السَّكن بنِ قيس بنِ زَعْوَر بنِ عَنَم بنِ عامرِ بنِ غَنْم بنِ عديِّ بن النَّجَّار الأنصاريُّ، غلبتْ عليه كنيتُهُ، أحدُ ٢٦٣/٦ حَرَام بن جُمعوا القرآن في العهدِ النَّبويِّ، واختلفَ في اسمهِ فقيل: سعدُ بن عُمير، وقيل: ثابتٌ، وقيل: قيسُ بن السَّكن (وَلَمْ يَتُرُكُ عَقِبًا) ولدًا ولا ولد ولدٍ (وَكَانَ بَدْرِيًّا).

٣٩٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ الخُدْرِيَّ شَيْدٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، أَنَّ النُّعْمَانِ فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لأُمِّهِ -وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَسَأَلَهُ، الأَضْحَى، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لأُمِّهِ -وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريُّ بَلْ (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن أبي بكر الصِّدِيق بَيْ عِن ابْنِ خَبَّابٍ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى، عبدُ الله مولى بني عديً بن النَّجَار الأنصاريِّ بَلْ وَ أَنَّ ) سعدًا (أَبَا سَعِيدِ(۱) بْنِ مَالِكِ الخُدْرِيَّ بَلْ وَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ النَّجَار الأنصاريِّ مِنْ اللَّهُ لَحُمًا مِنْ لُحُومِ الأَضْحَى) ولأبي ذر «الأضاحي» بلفظ الجمع. (فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): أي: ركبه وعلق به، ويروى: عصم ثنيَّتُهُ الغبار؛ أي: لزق فيه. «نهاية».

<sup>(</sup>٢) في (د) زيادة: «الأنصاري».

أَسْأَلَ) عن حُكمه؛ إذ كانوا نُهوا عن أكلِها بعد ثلاثةِ أيَّام (فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لأُمِّهِ، وَكَانَ) أخوه لأمِّه (بَدْرِيًّا) ممَّن شهدَ غزوة بدر (قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ) الأنصاريَّ، بالنَّصب بفعلِ محذوف، أي: أعني قتادةً، ويجوز الرَّفعُ خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هو قتادةُ، والجرُّ بدلًا من أخيهِ، وهو الَّذي أُصيبت عينُه يومَ أحدٍ على الأصحِّ، فأخذَها النَّبيُّ مِنْ الله الله مردَّها إلى مكانها فكانت أحسنَ عينيهِ (فَسَأَلَهُ) عن ذلك (فَقَالَ) قتادةً: (إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضٌ) بفتح النون وسكون القاف بعدها ضاد معجمة، أي: ناقضٌ (لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ) بضم التَّحتية مبنيًّا للمفعول (مِنْ أَكْلِ لُحُوم الأَضْحَى) بالإفراد، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «الأضَاحي» (بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام) فالنَّهي منسوخٌ بقوله بَ*لِلسِّلة الِتَلمُ* بعد: «كلُوا وادَّخِرُوا وتَزَوَّدُوا» كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعونِ الله وفضلِهِ في بابهِ [ح: ٤٢٣] والغرضُ منه ههنا وصفُ قتادةً بأنَّه كان بدريًّا.

٣٩٩٨ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ وَهْوَ مُدَجِّجٌ لَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ، وَهْوَ يُكْنَى أَبُو ذَاتِ الكَرش، فَقَالَ: أَنَا أَبُو ذَاتِ الكَرش. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالعَنزَةِ، فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ. قَالَ هِشَامٌ: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ، فَكَانَ الجَهْدَ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا. قَالَ عُزْوَةُ: فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَنَاسُهِ مِن اللهِ عِنَاسُهِ مِن اللهِ عِن اللهِ مِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَل فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرِ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيِّ، فَطَلَّبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) مصغَّرٌ من غير إضافةٍ، واسمه في الأصل: عبدُ الله الهبَّارِيُّ القُرشيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حماد بنُ أسامة (عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام ﴿ إِنَّهِ ﴿ قَالَ : قَالَ الزُّبَيْرُ ﴾ أي: أبوهُ: (لَقِيتُ يَوْمَ) وقعة (بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ) بضم العين في الأول، مصغَّرًا، وكسرها في الثاني (وَهْوَ مُدَجَّجٌ) بضم الميم وفتح الدال المهملة وفتح الجيم الأولى وكسرها مشددة فيهما، أي: مُغَطِّي بالسِّلاح بحيثُ (لَا يُرَى مِنْهُ د٤/١٣٤ إِلَّا عَيْنَاهُ) وفي «القاموس»: المُدَجَّج والمُدَجِّج الشَّاكُ (١) في السِّلاح (وَهْوَ يُكْنَى)/ بضم التحتية

<sup>(</sup>١) في (د) و(ل): «الشَّاكي»، وفي هامش (ج) و(ل): وفيه في مادة «شكي»: والشَّاكي السلاح: ذو شوكة وحدُّ في سلاحه. «قاموس».

وسكون الكاف وفتح النون (أَبُو) ولأبي ذرِّ «أبا» (ذَاتِ الكَرِشِ) بفتح الكاف وكسر الراء، وهو لذاتِ الظِّلْف والخُفِّ ولكلِّ<sup>(١)</sup> مُجْترُّ كالمعدةِ للإنسان، ويطلقُ على العيالِ والجماعةِ.

(فَقَالَ: أَنَا أَبُو ذَاتِ الكَرِشِ. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالعَنزَةِ) بفتح العين المهملة والنون والزاي، كالحربة (فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ، قَالَ هِشَامٌ) هو ابنُ عروة -بالإسناد السَّابق- (فَأُخْبِرْتُ) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول (أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي) بالإفراد (عَلَيْهِ، ثُمَّ تَمَطَّأْتُ) بالهمزة، والمعروفُ: تمطَّيْت بالياء التَّحتية (فَكَانَ الجَهْدَ) بفتح الجيم، ولأبي ذرِّ بضمها (أَنْ نَزَعْتُهَا) أي: العَنزة (وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا) أي: انعطفا.

(قَالَ عُرْوَةُ) بنُ الزُّبير -بالإسناد المذكور -: (فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ الْمَا أَي: فسألَ بَالِإَسِّاءَ الزُّبير أَن يُعطيه العَنزة عارية ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي (إيَّاه مِنَاسِّهِ مِمَّاهُ) الزُّبير العَنزة عارية (فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مِمَّا أَخَذَهَا) الزُّبير ؛ لأنَّها كانت عارية (ثُمَّ طَلَبَهَا) منه (أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيق يَنْ يَا عارية (فَأَعْطَاهُ) إيًّاها (فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهُ () عُمَرُ) عِلَيْ عارية (فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا) الزُّبير (ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ) عارية (فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ عَمْرُ أَخَذَهَا) الزُّبير (ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ) عارية (فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ عَنْدَ آلِ عَلِيٍّ) أي: عند علي نفسِه، فه (آل» مُقْحمة، ثمَّ كانت بعد علي عندَ أولادِهِ (فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُبَيْرِ) من أولادِ علي فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كانت بعد علي عندَ أولادِهِ (فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُبَيْرِ) من أولادِ علي (فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُبِلَ ) والغرضُ منه قوله: (يومَ بدرِ).

٣٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مَالَ: «بَايِعُونِي».

<sup>(</sup>١) في غير (ص) و (س): «وهو لكل».

<sup>(</sup>۱) في (د): «سأله إياها».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): هذا السّياق نصُّ في أنَّ العنزة كانت للزُبير، وقد تقدَّم للشارح في «باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» عن ابن سعد: أنَّ النَّجاشيِّ كان أهداها للنَّبيِّ مِنَاشِطِيَّم، وفي «الفتح» في «باب سترة الإمام» عن عمر ابن شبَّة: أنَّ النَّجاشيَّ أهدى للنَّبيِّ مِنَاشِطِيَّم حربةً، فأمسكها لنفسه، وهي الَّتي يمشي بها مع الإمام يوم العيد، وفي طريق الليث بن سعد: أنَّه بلغه أنَّ العنزة الَّتي كانت بين يدي النَّبيِّ مِنَاشِطِيَّم كانت لرجل من المشركين، فقتله الزُّبير بن العوَّام يوم أُحُد، فأخذها منه النَّبيُّ مِنَاشِطِيَّم، وكان ينصبها بين يديه إذا صلَّى، قال: ويحتمل الجمع بأنَّ عنزة الزُّبير كانت أوَّلاً حربة النَّجاشيِّ. انتهى فليتأمَّل الجمع.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حَمْزة ١٦٤/٦ الحمْصي (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمدِ بنِ/مسلم ابنِ شهابٍ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو إِذْرِيسَ عَائِذُ اللهِ(١)) بالذال المعجمة (بْنُ عَبْدِ اللهِ) الخَوْلاني (أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ) الأنصاريَّ بْرَيْد (وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا) يوم وقعتها (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَ عاقدُوني.

كذا اقتصرَ هنا منه على هذا، وسبقَ تامًّا في «كتاب الإيمان» [ح: ١٨] والغرض منه هنا قوله: «وكان شهد بدرًا».

٤٠٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِهُ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن الله تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً - وَهْوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَكِآبِهِمْ ﴾ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيَّ مِنْ الله يُعَلَم، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) بضم الموحدة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين، ابنِ خالدِ الأَيْليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد الزُّهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ سِلَيْهُ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيهُ مَ سقط لأبي ذرِّ «زوج النَّبِيِّ...» إلى آخره (أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ) مِهْشَم، أو هُشَيْم، أو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد منافٍ القُرَشي العَبْشَمِي(١)، وكان من السَّابقين، وممَّن هاجرَ الهِجْرتين (وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مُ تَبَنَّى سَالِمًا) ادَّعى أنَّه ابنه قبل نزولِ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾ د٤/٢٤٦ [الأحزاب: ٥] وكان أبو سالم معْقِلًا (٣) -بسكون العين المهملة وكسر القاف، وكان من أهل

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «عايذالله» بالياء التَّحتانيَّة، كذا في «الفَرْع المزِّيِّ» وغيره، وكذا قيَّده ابن الأثير فيه وفي غيره، وقال صاحب «التَّرتيب» أي: في الخطِّ، وأمَّا اللَّفظ؛ فهي همزة ليس إلَّا. انتهي. وبذلك جزم الكِرمانيُّ فقال: بالذَّال المعجمة بعد الهمزة، وهو ظاهرٌ.

<sup>(</sup>٢) في (د): «العبسى».

<sup>(</sup>٣) في (د): «معقل».

فارسٍ من إصطَخْر(۱) من فضلاءِ الصَّحابة والموالي، وهو معدود في المهاجرين؛ لأنَّه لمَّا أعتقتْهُ مَولاته ثُبَيْتَة -بضم المثلثة وفتح الموحدة وإسكان التَّحتية وفتح الفوقية، الأنصاريَّة زوج أبي حذيفة - تولى أبا حُذيفة وتبنَّاه أبو حذيفة (وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ) ولأبي ذرَّ في نسخة «هندًا» (بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ) وهو أحدُ من قُتِلَ ببدرٍ كافرًا (وَهْوَ مَوْلَى لإِمْرَأَةِ مِنَ الأَنْصَارِ) هي ثُبَيْتَة امرأة أبي حُذيفة المذكورة.

(كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِيرَاثَهُ) وفي «اليونينية»: «من ميراثه» (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِم ﴾) زاد في «باب الأكفاء في الدين» من «كتاب النِّكاح» [ح:٥٠٨٨] إلى قوله مِنَهُ بِنَ: ﴿ وَمَوْلِيكُمْ ﴾ فرُدُوا إلى آبائهم، فمَن لم يُعلمْ له أبُّ كان مولى وأخًا في الدِّين (فَجَاءَتْ سَهْلَةُ) بفتح السين المهملة وسكون الهاء، زاد في «النِّكاح» [ح:٥٠٨٨] «بنت سُهيل -بضم السين المهملة - ابن عَمرو القُرشي ثمَّ العَامري، وهي امرأة أبي حُذيفة» وليست هي الَّتي أَعتقت سالمًا؛ لأنَّ تلك أنصاريَّة، وهذه قُرشيَّة (النَّبِيَّ مِنْياشْعِيمُم) زاد في «النِّكاح» [ح: ٥٠٨٨] «فقالت: يا رسول الله، إنَّا كنا نَرى سالمًا ولدًّا، وقد أنزلَ الله عَرَّبِلَ فيه ما قد علمت» (فَذَكَرَ الحَدِيثَ) لم يذكر بقيَّته، وذكرَها البَرْقَاني وأبو داود بلفظ: فكيف ترى فيه؟ فقال لها رسولُ الله صِنَالله عِنَالله عِنالله «أرضعِيهِ» فأرضعتْهُ خمسَ رَضعاتٍ، فكان بمنزلةِ ولدِهَا من الرَّضاعة، فبذلك كانتْ تأمرُ عائشة ﴿ تُلْكُمُ بِناتَ إِخُوتِها، وبناتِ أَخُواتِها أَن يُرْضِعن من أُحبَّت عائشة (٢) أن يراها(٣)، أو يدخل عليها -وإن كان كبيرًا- خمسَ رضعاتٍ ثمَّ يدخلُ عليها، وأبت أمُّ سلمةَ وسائرُ أزواج النَّبيِّ مِنَاسْمِيمِم أن يدخلَ عليهنَّ بتلك الرَّضاعة أحدٌ من الناس حتى يرضعَ في المهدِ، وقلْنَ لعائشةَ مِنْ ثَان والله ما ندري لعلُّها رخصةٌ من رسولِ الله صِنَالله عِنَالله عِنالله على الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله إن شاء الله تعالى بعونِ الله في محلِّها [ح: ٥٠٨٨].

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: "إصطخْر" بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة: بلدة بفارس، يقال: إنَّ كور فارس خمس؛ أكبرها وأجلُها كورة إصطخر. "مراصد".

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن يرضعن من أحبت عائشة»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (م): «تراه».

٤٠٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ المُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنْ السُهِ عَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتَ عَلَيَ بِاللَّهِ مِنْ اللَّبِيُ مِنْ السَّيِئُ مِنْ الْمَافِعِيَّ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتُ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَافِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةً: وَفِينَا نَبِيٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ يَضُرِبْنَ بِالدُّفِ مِنْ الشَّيِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنَا لَكُنْتِ تَقُولِينَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيْ) هو ابنُ عبدِالله المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) بتشديد الضاد المعجمة المفتوحة، ابنِ لاحق أبو إسحاق البصريُ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ) أبو الحسن المدنيُ (عَنِ الرُبَيِّعِ) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد التَّحتية المكسورة (بِنْتِ مُعَوِّذٍ) بكسر الواو المشددة بعدها معجمة، ابنِ عَفْراء الأنصاريَّة، أنَّها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ مُعَوِّذٍ) بكسر الواو المشددة بعدها معجمة، ابنِ عَفْراء الأنصاريَّة، أنَّها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ مِنْ الطَّرِهِ عَلَى الظَّرِفيَّة مضاف لقوله (بُنِيَ) بضم الموحدة وكسر النون مبنيًا دعراء المنفعول (عَلَيَّ) بالتَّشديد/، أي: غداة دخلَ عليها زوجُها إياش بنُ بكير (فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي) بكسر اللام، بالفَنْع كأصلهِ. وقال الكِزمانيُ -وتبعّهُ البَرْماويُ والعينيُ -: كَمَجْلِسِكَ مِنِّي) بكسر اللام، بالفَنْع كأصلهِ. وقال الكِزمانيُ -وتبعّهُ البَرْماويُ والعينيُ -: بفتحها بمعنى: الجلوس (وَجُويْرِيَاتٌ) بضم الجيم (يَضْرِبْنَ بِالدُّفَّ) بضم الدال وتفتح وتشديد الفاء، والجملةُ حاليَّة حالَ كونهن (يَنْدُبْنَ) يذكرنَ (مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَاتِهِنَّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُ «ببدر» (امِن آبَائِي» (يَوْمَ بَدُرٍ)/ كذا للحَمُّوبِي والمُستملي (المَّنِي بَوْلُ أبوها معوِّد وعمُها عوف أو معاذ، بأحسنِ أوصافِهِم بما يهيِّجُ البُكاءَ والشَّوق، وكان قُتِل أبوها معوِّد وعمُها عوف أو معاذ، وتلهما عكرمةُ بن أبي جهلٍ، وأطلقتْ على عمّها الأبوّة تغليبًا (حَتِّى قَالَتْ جَارِيَةٌ) منهنَّ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا) يكون (فِي غَدِ. فَقَالَ) لها (النَّبِيُ بَوَاشِيْمِ إِلَهُ التَعْولِي هَكَذَا) فيه كراهية نسبة وينا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا) يكون (فِي غَدِ. فَقَالَ) لها (النَّبِيُ بَوَاشِيمِ إِلَا لَا تَقُولِي هَكَذَا) فيه كراهية نسبة الغيب للخلق (وَقُولِي مَاكُنْتِ تَقُولِينَ).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [ح:١٤٧]، وأبو داود في «الأدب» والتّرمذيُّ وابنُ ماجه في «النّكاح».

٤٠٠٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ح) وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ مُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) قوله: «للحَمُّوبي والمُستملي» جاءت في (م) قبل عند قوله: «من قتل».

<sup>(</sup>٢) في (د): ((يوم بدر) ولأبي ذرّ عن الكشميهنيّ والحَمُّويي والمُستملى: ببدر».

ابْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ لَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ ﴿ لِهُ مَا صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِهِ مِنَ اللهِ مِنَاسَمِهِ مِنَاسَمِهِ مَا أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا تَدْخُلُ المَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ﴾ . يُرِيدُ: التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الأَرْوَاحُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاءُ الرَّازي قال: (أَخْبَرَنَا(١) هِشَامٌ) هو ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمدِ بنِ مسلم.

(ح) للتّحويل: (وحَدَّثَنَا) بالواو (إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أُويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) عبد الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلال (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عَتِيقِ) بفتح العين (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُنَّمَ قَالَ: النَّهِ مِنَ اللهِ فراد (أَبُو طَلْحَة بِنُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى بالإفراد (أَبُو طَلْحَة بِنُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وسبقَ هذا الحديثُ في «باب بدء الخلقِ» [ح: ٣٢٢٥].

٣٠٠٣ – حَدَّفَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ (ح) وحَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ: حَدَّفَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْنَمِ يَوْمَ بَدْدٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنْ أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ مِنَ المُخْمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ - لِيلِيً - بِنْتِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ الْمَعْوَاغِينَ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ الْمَعْوَاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي، قَنْفُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْ خِرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي، وَشَارِفَا عَنَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْ خِرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي، وَبُيْتَا أَنْ الْجُمْعُ لِشَارِفَيَّ مِنَ الأَقْتَابِ وَالْعَرَاثِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةً رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، حَتَّى جَمَعْتُ مِنَ الْأَفْتَابِ وَالْعَرَاثِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةً وَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، حَتَّى جَمَعْتُهُ مَا جَمَعْتُه، فَإِذَا أَنَا بِشَارِقَيَّ قَدْ أُجِبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَمُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَونَا اللهُ مُنْ الْمُعْتُهُ مَا عَمَعْتُهُ مَا جَمَعْتُهُ مَا وَلَا الْنَا أَنْ الْمَارِقَ عَلَى اللْعَلَالِي اللهِ الْمَالِقَ عَلَى الْمُعْتُهُ مَا عَمَعْتُهُ مُلَا فَا الْمَارِقَ قَلْ أُجْرَالُو اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْتَابِ اللهِ الْمُعْتَابِ اللهِ الْمُعْتَابِ الْمُعْتَابِ اللهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلَاقِ اللْهِ الْحَرْالِ اللهِ اللَّهُ الْمُعْتَالِ اللهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَالِ الْمِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِقُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِيْ اللْمُ الْمُعْتَا اللْمُعْتَا اللْمُعْتَالِهُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ اللْمُ

<sup>(</sup>١) في (د): «أنبأنا».

أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْمَ عِينَ رَأَيْتُ المَنْظَرَ، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْرَةُ بَنْ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهْوَ فِي هَذَا البَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ. فَقَالَتْ فِي غِنَايْهَا: أَلَا يَا حَمْزَ لِلشَّرُفِ النُّوَاءِ. فَوَقَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَالَ عَلِيَّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِي مِنْ اللهِ مِن اللهِ عَلَى النَّبِي مِنْ اللهِ عَلَى النَّبِي مِنْ اللهِ عَلَى النَّبِي مِنَا اللهِ عَلَى النَّبِي مِنْ اللهِ عَلَى النَّبِي مِنَا اللهِ عَلَى النَّبِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِي مِنْ اللهِ عَلَى النَّبِي مِنْ اللهِ عَلَى النَّبِي مِنْ اللهِ عَلَى النَّبِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ الله بن عثمان بنِ جَبَلة المرْوزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا<sup>(۱)</sup> عَبْدُ اللهِ) ابن المُبَارك المرْوزي قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بنُ يزيد الأَيْليُّ.

(ح) لتحويل السَّنَد: (وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) أبو جعفرِ المصري، يُعرف بابن الطَّبرانيُ قال: (حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة بعدها سين مهملة، ابنُ خالدِ بنِ يزيدِ بن أبي (٢) النِّجادِ (٣) الأَيْليُّ قال: (حَدَّثَنَا) عمِّي (يُونُسُ) بنُ يزيد (عَنِ الزُّهْرِيُّ) دَالدِ بنِ يزيدِ بن أبي (١) النِّجادِ (٣) الأَيْليُّ قال: (حَدَّثَنَا) عمِّي (يُونُسُ) بنُ يزيد (عَنِ الزُّهْرِيُّ) دَاللَّهِ محمدِ بن مسلم، أنَّه قال: (أَخْبَرَنَا (٤) عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ) ولأبي ذرِّ ((ابن الحسين) / (أَنَّ) أباه (حُسَيْنَ البُنْ عَلِيُّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ) (٥) أباه (١) (عَلِيًّا) هو: ابنُ أبي طالب ﴿ قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفُ ) بالشين المعجمة آخره فاء، ناقةٌ مسنَّةٌ (مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُ مِنَاللهُ مِنَ الحُمُس وفي ((باب فرض الخُمُس) وفي ((باب فرض الخُمُس) [ح: ٢٠٩١] أَفَاءَ اللهُ مِنَ الخُمُس يَوْمَئِذٍ) ولأبي ذرِّ: ((عليه من الخُمُس) وفي ((باب فرض الخُمُس))

<sup>(</sup>١) في (د) هنا وفي الموضع التالي: «أنبأنا».

<sup>(</sup>۲) «أبي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): «النُّجَاد» كـ «كِتَاب»: حماثل السَّيف. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أباه حسين بن عليِّ أخبره أنَّ»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) «أباه»: ليست في (د).

أعطاني شارفًا من الخمس، أي: ممَّا حصلَ من سريَّة عبدالله بن جحشٍ، وكانت في رجبٍ من السَّنة الثانيةِ قبل بدرٍ بشهرين، وسبقَ البحثُ في ذلك في «الخمسِ» إح: ٣٠٩١].

(فَلَمَّا أَرُدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَة البُيُّ بِنْتِ النَّبِي مِنْ اللهِ اِلْ اِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَّ عن الكُشمِيهنيُّ (من) (بَنِي قَيْنُقَاعَ) بقافين وضم النون وتفتح وتكسر، لم يسمَّ (فِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُّ (من) (بَنِي قَيْنُقَاعَ) بقافين وضم النون وتفتح وتكسر، قبيلةٌ من اليهود (أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَاتُتِي بِإِذْخِرِ) الحشيشُ المعروفُ (فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِعهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ) بثمنهِ (فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي) قال في «القاموس»: عُرُّسٌ: بالضَّم وبضمتين، طعامُ الوليمةِ (فَبَيْنَا) بغير ميم، ولأبي ذرِّ (بينما» (أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَعَ) بفتح الفاء وتشديد الياء على التَّفنية (مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ) مبتدأً خبره (مُنَاخَانِ) ولأبي ذرِّ (مُنَاخَانِ) ولأبي ذرِّ المُنتزائِر باعتبار لفظِ شارف، والتَّأنيث باعتبارِ معناه، أي: الرَّكان (إلَى جَنْبِ حُجُرَة رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) لم أقفْ على اسمه (حَتَّى) وفي «الخُمُس» باركان (إلَى جَنْبِ حُجُرَة رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) لم أقفْ على اسمه (حَتَّى) وفي «الخُمُس» باركان (إلَى جَنْبِ حُجُرَة رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) لم أقفْ على اسمه (حَتَّى) وفي «الخُمُس» باركان (إلَى جَنْبِ حُجُرَة رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) لم أقفْ على اسمه (حَتَّى) وفي «الخُمُس» بالتَّشديد (فَدْ أُجِبَّتُ) بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الموحدة، قُطِعت (أَشْنِمَتُهُمَا) بالرَّفع مفعولًا نائبًا(٢) عن الفاعلِ (وَبُقِرَتُ) بضم الموحدة وكسر القاف، شُقَّت (خَوَاصِرُهُمَا، وَأَخِذَ) بضم المهمزة (مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكُ/ عَيْنَيً) من البُكاء (حِينَ رَأَيْتُ المَنْظَرَ) بفتح الميم والمعجمة بينهما(٣) نون ساكنة، وفي «الخُمُس»: «حين رأيت ذلك المنظر منهما».

(قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا) بهما؟ (قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالمُطَّلِبِ، وَهْوَ فِي هَذَا البَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ) بفتح الشين المعجمة. قال في «القاموس»: القومُ يشربون، أي: الخمرَ (عِنْدَهُ قَيْنَةٌ) أمةٌ مُغنِّية لم تسمَّ (وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَتْ) أي: القَينة (فِي غِنَائِهَا) ولأبي ذرِّ «فقالوا» أي: القينة وأصحابه: (أَلا) بالتَّخفيف (يَا حَمْزَ) مُرَخَّم بحذف آخره (لِلشُّرُفِ) بضم الشين المعجمة والراء، جمع: شارف، وتُسَكَّن راؤهُ تخفيفًا.

قال ابنُ الأثير: ويروى: ذا الشَّرَف؛ بفتح الشِّين والرَّاء، أي: ذا العلاءِ والرِّفعة (النَّوَاءِ) بكسر النون والمدِّ، جمع: ناويةٍ، أي: سمينةٍ، وتمامه:

<sup>(</sup>١) في (د): «وفي نسخة» وقال في الهامش من نسخة: «الخمس».

<sup>(</sup>۲) في (د): «مفعول ناب».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «وبينهما».

وهُ\_نَّ مُعَقَّلِاتٌ بِالفِنَاء وضَرِّجُهُنَّ (١) حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ

ضَع السُّكِّين في اللَّبَّاتِ مِنْها/

1401/83

قال في «مقدمة الفتح<sup>(۱)</sup>»: وذكر المَرْزُبَاني<sup>(۳)</sup> في «معجم الشعراء»: أنَّ قائلَ هذا الشُّعر عبد الله بن السَّائب المخزوميُّ.

(فَوَثَبَ) بالمثلثة، وفي «القاموس»: الوثبُ: الطَّفر، ثمَّ قال: والطَّفرة: الوَثْب في ارتفاع (حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَالَ عَلِيُّ ) يَّنْتُونَ: (فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ) بلفظ المضارع مبالغة في استحضارِ صورةِ الحالِ، وإلَّا فكان الأصلُ أن يقول: حتى دخلتُ (عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِ مَمْ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعَرَفَ) بالواو، والأبي ذرُّ «فعرف» (النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عِلَمُ الَّذِي لَقِيتُ) بكسر القاف، من فعل حمزة (فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم) أفظع (عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ) بفتح الفوقيَّة وتشديد التَّحتية (فَأَجَبُّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ) جماعةٌ يشربون الخمرَ (فَدَعَا النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيُّ مِ بِرِدَائِهِ (٤)، فَارْتَدَى) به (ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ) بتشديد الفوقيَّة (أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأُذِنَ) بضم الهمزة، ولأبي ذرًّ «فأَذن» بفتحها (لَهُ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ مِنْ السَّامِيمُ لم يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ) بشار في عليّ (فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ) بفتح المثلثة وبعد الميم المكسورة لام، أي: سكران (مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ) بسبب السُّكر (فَنَظَرَ حَمْزَةُ) رَالِي (إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ) رفعه (فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ) بالتَّثنية، والذي في

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «وضرَّ جهنَّ » أي: لطَّخهنَّ بالدِّماء. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (د): «في المقدمة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «المَرْزُبَانيُّ»: بفتح الميم وسكون الرَّاء وضمُّ الزَّاي وفتح الباء الموحَّدة وبعد الألف نون، هذه النِّسبة إلى المَرْزُبان، وهو جدُّ المنتسب إليه. «اللِّباب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قال ابن حجرٍ في آخر «اللِّباس» فائدة مهمَّة: ثمَّ اعلم أنَّه لم يتحرَّر في طولِ عمامتهِ مِنَ الله يرام وعرضِها شيءٌ، ثمَّ قال: إنَّه نقلَ عن عائشةَ: أنَّها سبعة أذرعِ في عرضِ ذراعٍ، ثمَّ قال: نعم وقع الخلاف في الرِّداء، فقيل: ستَّة أذرع في عرضِ ثلاثة أذرع، وقيل: أربعة أذرع ونصف، أو شبران في عرض ذراعين وشبر، وقيل: أربعة أذرع في عرض ذراعين ونصف، وليس في الإزارِ إلَّا القول الثَّاني. «حاشية شيخناع ش على م را في «صلاة الاستسقاء» باختصار.

«اليونينية»: بالإفراد (ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ) الشَّريف (ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لأَبِي؟) عبد المطَّلب، أي: في الخضوع لحرمته (فَعَرَفَ النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمُ أَنَّهُ ثَمِلٌ) سكرانَّ (فَنَكَصَ) رجع (رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ عَلَى عَقِبَيْهِ) بالتَّثنية، رجوع (۱) (القَهْقَرَى) بأن مشى إلى خلف ووجههِ لحمزة؛ خوفًا أن يَحْدُثَ منه شيءٌ، فيكون منه بمرأى فيرده إن وقع منه شيءٌ (فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ) مِنَاسُعِيمُ.

٤٠٠٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيّ ، سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، أَنَّ عَلِيًّا مِنْ حَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ) بفتح العين وتشديد الموحدة، أبو عبدالله المكِّيُ سكن بغدادَ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً) سفيان يَنْ اللهُ وقالَ: أَنْفَذَهُ) بالفاء والذال المعجمة، أي: بلغ به مُنتهاه من الرِّواية (لَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ) بفتح الهمزة، عبدالرَّحمن بن عبدالله الكوفيُّ، أو المراد بقوله: «أنفذَه» أرسلَه، فكأنَّه حملَه عنه مكاتبة (سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ مَعْقِلٍ) بفتح الميم وكسر القاف، عبدالله المُزنيِّ (أَنَّ عَلِيًّا) هو: ابنُ أبي طالبِ (بِنَّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ) بضم الحاء المهملة وفتح النون مصغَّرًا، لَمَّا مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، ولم يذكرُ عددَ التَّكبير. وفي «اليونينية» عن الحافظِ أبي ذرِّ، أنَّه أنَّه قال: يعني (٣) أنَّه كبَّر عليه خمسًا. د١٤٥٥ وكذا في «مُستخرجه» (٤) من طريق البخاريِّ بهذا الإسناد: «خمسًا». كذلك.

وفي «معجم الصحابة» للبَغويِّ عن محمد بن عَبَّاد بهذا الإسناد: «ستًا»، وكذا رواه البخاريُّ في «تاريخه الكبير» أي: فقيل لعليِّ في ذلك (فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا) ولمن شهدَها فضلٌ على

<sup>(</sup>١) في (س) و(ص): «رجع».

<sup>(</sup>۱) «أنه»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «بلغني».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «في مستخرجه»: أي: «مستخرج أبي ذرِّ على الصَّحيحين»، ووافقه أبو نُعيم كما في عبارة «الفتح»، وقد أورده أبو نُعيم في «المستخرج» من طريق البخاريِّ بهذا الإسناد... إلى آخره. واسم أبي ذرَّ عبدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ المالكيُّ، شيخُ الحرمِ، يعرف بـ [ابن] السَّمَّاك، مات سنة «٤٣٤ه». «طبقات الحفَّاظ» للشيوطئ المُنْهُ .

غيرهِ حتى في تكبيراتِ الجنازةِ، والإجماعُ أنَّه لا يُكبّر إلَّا أربع تكبيراتِ، لكن لو كبّر الإمام ١١٠ خمسًا لم تبطل، ولا يتابعهُ المأمومُ.

2006 - حَدَّفَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بَنُ عَبْدِاللهِ، أَنَهُ سَمِعَ عَبْدَاللهِ بَنَ عُمَرَ شِنَّ بُحَدُّ أَنَّ عُمَرَ بَنَ الحَظَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بَنِ حُدَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ بنَ الشَّهِيَمُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُولِي بِالمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُمْرَ. قَالَ: سَأَنظُرُ فِي عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً. فَقُلْتُ: إِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمْرَ. قَالَ: سَأَنظُرُ فِي عَنْمَانَ بْنَ عَفَّالَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً أَنُو بَكْرٍ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْعًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَى شَفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمْرَ. فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْعًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَى شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمْرَ. فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْعًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَى عُلَى اللهِ مِنَاسُطِيمٍ ، فَلَنْ كَنْتُ عَلَيْهِ أَلُو بَكُمٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيْ مَنْ عَلَى حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ. قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ. قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْعَنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ. قُلْمُ أَرْجِعْ إِلَيْكَ. قُلْمُ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِطِيمٍ عَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لَأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِطِيمٍ ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهُا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ ١٦٧/٦ الزُّهْرِيِّ) محمدِ بن مسلمِ ابن شهابِ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفرادِ (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنَ عُمَرَ بْنَ الحَقَابِ) بِنَاتِهُ (حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بنَ الحَقابِ بنِ جُذَافَةً) بضم الخاء المعجمة بفتح الهمزة وتشديد التَّحتية المفتوحة (مِنْ) زوجها (خُنيْسِ بْنِ حُذَافَةً) بضم الخاء المعجمة وفتح النون وبعد التَّحتية الساكنة سين مهملة، و«حُذَافَة» بالحاء المهملة المضمومة والذال المعجمة والفاء، ابن قيسِ بنِ عديً بنِ سعدِ بنِ سهمِ بنِ عمرو القُرشيُّ (السَّهْمِيُّ) بالسين المهملة، أي: صارت لا زوجَ لها بموته (وَكَانَ) خُنيس (مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مِنَ المعديدِ، المهملة، أي: ولعلَّه أولى، فإنَّهم قالوا: إنَّه مِنَاشِيمُ تزوجَهَا بعد خمسةِ وعشرين شهرًا من الهجرة، وفي رواية: بعد ثلاثين شهرًا، وفي أخرى: بعدَ عشرين شهرًا، وكانت أحد بعدَ بدرِ بأكثرَ من ثلاثين شهرًا، وجزمَ ابنُ سعدِ بأنَّه مات بعدَ قدومِهِ بَالِيْسَادِيَامُ من بدرٍ، وبه جزمَ ابنُ سعدً بانُ سيًا النَّاس.

(١) «الإمام»: ليست في (م).

(قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ) له: (إِنْ شِنْتَ أَنكَخْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرُ. قَالَ) عثمانُ: (سَأَنظُرُ) أي: أتفكّر (في أَمْرِي، فَلَمِغْتُ لَيَالِيَ) أي: ثمّ لقيتُ عثمان (فَقَالَ: قَذْ بَدَالِي أَنْ لَا أَتَزَقَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَيْتِ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ) له: (إِنْ شِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ) أي: سكت (فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْنًا) بفتح التَّحتية وكسر الجيم، وهو تأكيدٌ لرفع المجاز؛ لاحتمالِ أن يظنَّ أنَّه صمتَ زمانًا ثمَّ تكلَّم (فَكُنْتُ عَلَيْهِ) على أبي بكرٍ (أَوْجَدَ) بالجيم، أي: أشدَّ مَوجدة، أي: غضبًا (مِنِّي عَلَى عُفْمَانَ) أي: لكونهِ أجابهُ أولًا ثمَّ اعتذر له ثانيًا، بخلافِ أبي بكر فإنَّه لم يجبْه بشيء (فَلَيْفُتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لكونهِ أَجابهُ أولًا ثمَّ عَلَى عُفْمَانَ) أي: خضبتَ لكونهِ أجابهُ أولًا شَعْ مِنْاشِيرُم فَأَنْكُحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ) أي: غضبتَ (عَلَى عُرْضَتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعُ) فلم أعد (إلَيْكَ) جوابًا / (فَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ دَامُعَيْمَ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْمُ مُنْكَا عَلَى اللهِ مِنْ الشَيْرِمُ وَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ) أي: غضبتَ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ) جوابًا (() (فِيمَا عَرَضْتَ) عليَ (إِلَّا أَنِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَيْرِمُ وَقَالَ: لَعَلَى المَرْبُ أَلَى اللهُ مِنْ الشَيْرِمُ مَنْ أَنْ وَلَى لَكُو لُلُهُ فَلَى مَا أَعْهَرُهُ صَاحَةً الحَرِهُ.

ومباحثُه تأتي إن شاء الله تعالى في «النِّكاح» [ح:٥١٢١] والغرضُ من ذكرهِ هنا قوله: «قد شهد بدرًا»، وقد أخرجهُ في «النِّكاح»، وكذا النّسائئ.

٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، سَمِعَ أَبَا مَسْعُودِ البَدْرِيَّ:
 عَن النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَالَ: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو: ابنُ إبراهيم القَصَّابُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَدِيِّ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التَّحتية، ابنِ أبان بنِ ثابتِ الأنصاريِّ (٤٠) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التَّحتية، ابنِ أبان بنِ ثابتِ الأنصاريِّ الخَطْميِّ الصَّحابيِّ (٥٠)، أنَّه (سَمِعَ (عَنْ) جدِّه لأمه (عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة، الأنصاريِّ الخَطْميِّ الصَّحابيِّ (٥٠)، أنَّه (سَمِعَ

<sup>(</sup>١) «جوابًا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «ولم».

<sup>(</sup>٣) في (د): «ولابن».

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: «الخطمي الصحابي»، وإيرادها هنا خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (د): «الخطمي الأنصاري».

أَبَا مَسْعُودٍ) عقبة بن عَمرو الأنصاريَّ الخَزْرجيَّ (البَدْرِيُّ) لأنَّه شهدَ وقعتها، كما ذهبَ إليه المؤلِّف، ومسلم في «الكني» والطَّبرانيُّ والحاكمُ أبو(١) أحمد. وقال الأكثرون: لم يشهدها، إنَّما نزل فيها فنُسب إليها. وقال(١) الإسماعيليُّ: لم يصحَّ شهودُه بدرًا، وإنَّما كانت مسكنه فقيل له: البَدْريُّ، والمثبِتُ مقدَّم على النَّافي.

(عَنِ النَّبِيِّ مِنْلَسْمِيْمُ) أَنَّه (قَالَ: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ) من زوجةٍ وولد حال كون الرَّجل يحتسبُها، أي: يريدُ بها وجه الله تعالى، فهي له (صَدَقَةٌ) في الثَّواب.

وهذا الحديث سبق في آخر «كتاب الإيمان» [-: ٥٥].

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ العَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ، أَخَّرَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ العَصْرَ وَهْوَ أَمِيرُ الكُوفَةِ، فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍ و ابْنَ عَبْدِ العَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ، أَخَرَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ العَصْرَ وَهُو آمِيرُ الكُوفَةِ، فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍ و النّهَ النّهَ عَبْدِ العَرْبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ النُّهْرِيِّ) محمدِ بنِ مسلم ابنِ شهابٍ، أنَّه قال: (سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ النُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (يُحَدِّثُ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ العَزِيزِ) ذا المناقبِ الشَّهيرة (فِي إِمَارَتِهِ) بكسر الهمزة، فقال: (أَخَرَ المُغِيرَةُ بْنُ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ العَزِيزِ) ذا المناقبِ الشَّهيرة (فِي إِمَارَتِهِ) بكسر الهمزة، فقال: (أَخَرَ المُغِيرَةُ بْنُ عَمْرِ شُعْبَةَ العَصْرِ) أي: صلاتها، ولأبي ذرِّ «الصَّلاة» بدل قوله: «العصر» (وَهْوَ أَمِيرُ الكُوفَةِ) من قبل معاوية بنِ أبي سفيان (فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ) ولأبي ذرِّ «فدخلَ عليه أبو مسعودٍ» (عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِ و الأَنْصَارِيُّ) الخَزْرجيُّ (جَيُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ) أي: ابنِ عليِّ بن أبي طالبٍ لأمِّه، وهي: أمُّ بشيرِ بنت أبي مسعودٍ عُقْبة المذكور، وكان تزوَّجَها سعيدُ بن زيدِ بنِ عَمرو بنِ نُفَيل، فولدتْ له، ثمَّ بنت أبي مسعودٍ عُقْبة المذكور، وكان تزوَّجَها سعيدُ بن زيدِ بنِ عَمرو بنِ نُفَيل، فولدتْ له، ثمَّ خلَّف عليها الحسنَ بن عليِّ بنِ أبي طالب ﴿ وَلدتْ له زيدًا.

وكان أبو مسعودٍ/ (شَهِدَ بَدْرًا) والظَّاهر: أنَّ هذا من كلامِ عروة، وهو حجَّة في ذلك؛ لأنَّه أدركَ أبا مسعودٍ، وإن كان روى عنه هذا الحديث بواسطةٍ، فإنَّه إنَّما يخبرُ عن مشاهدتهِ له، فلذا جزمَ المؤلِّف به، حيثُ قال في السَّابق [ح:٤٠٠٦] «البَدْريِّ» (فَقَالَ) له: (لَقَدْ عَلِمْتَ) بتاءِ

<sup>(</sup>۱) ضرب عليها في (م) وكتب مكانها: «و».

<sup>(</sup>٢) في (د): «قال».

الخطاب، أنّه (نَزَلَ جِبْرِيلُ لِلِيَهَ) صبيحة ليلة الإسراءِ (فَصَلَّى) برسولِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ المَّابِ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

قال عروة: (كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ) بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة، التَّابعيُّ (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ) أبي مسعودٍ عقبة، وهذا مرسلُ صحابيٌّ؛ لأنَّه لم يدركِ القصَّة، فيحتملُ أن يكونَ سمع ذلك من النَّبيِّ مِنَالله المُعلِيمُ ، أو من صحابيٌّ آخر.

٤٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ ﴿ إِنَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَيْءٍ ﴿ «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقْرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ ». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهْوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنيهِ.
 فَحَدَّثَنيهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بنُ إسماعيلَ التَّبُوْذِكِيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً) الوضَّاح اليَشْكُرِيُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) النَّخعيِّ (الْكَذُرِيُّ بِيْنَةِ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) النَّخعيِّ (الْكَذُرِيُّ بِيْنَةِ) النَّه (عَنْ) عمّه (عَلْقَمَةً) بنِ قيسٍ، أبي (١) شِبْلِ الفقيه (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة (البَدْدِيِّ بِيْنَةِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَعِيمُ: الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ) هما قوله تعالى: ﴿ المَنَ الرَّسُولُ بِمَا اللّهِ مِنَ السِّعِيمُ: الآيتَانِ مِنْ آخِرِ السُّورة (مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) من شرِّ الإنس والجنِّ، أَنزلَ إِلَيْهِ مِن دَبِهِ عَلَى اللّهِ بالقرآن (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بنُ يزيدَ بالسَّند المذكور: (فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ) البَدْرِي (وَهُوَ) أي: والحالُ أَنَّه (يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَسَأَلْتُهُ) عن ذلك (فَحَدَّثَنِيهِ) أي: الحديث (١٤) المذكور، كما حدَّث به علقمة عنه.

وهذا الحديثُ فيه أربعةً من التابعين، وأخرجهُ المؤلِّف أيضًا في «فضائلِ القرآن» [ح:٥٠٠٨]

<sup>(</sup>١) قوله: «فصلَّى رسولُ الله مِنَاسَمِيمُم»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي»: ليس في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «ابن».

<sup>(</sup>٤) في (د): «بالحديث».

ومسلم وأبو داود في «الصَّلاة»، والتّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «فضائلِ القرآن»، وابنُ ماجه في «الصَّلاة»(١).

٤٠٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّهُ أَنَى رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرٍ مَ.
 رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرٍ مَ.

٤٠١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَيْنَ بِنَ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِنْبَانَ الْحُصَيْنَ بِنَ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِنْبَانَ ابْنُ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم الموحدة مصغَّرًا، وسقطَ «ابن بكير» لأبي ذرّ، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابنِ خالد الأَيْليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الرُّهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ) الأنصاريُّ (أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكُ) بكسر العين وسكون الفوقية وبالموحدة، ابن عَمرو بنِ العَجْلان (٢) الخَزْرجيَّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ العين وسكون الفوقية وبالموحدة، ابن عَمرو بنِ العَجْلان (٢) الخَزْرجيَّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ؛ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَ وَمَامِه -كما في «الصلاة» في «الصلاة» في «باب المساجد في البيوت» [ح:١٤٥] -: فقال: يارسولَ الله، إنِّي أنكرتُ بصرِي وأنا أُصلِّي لقومِي، فإنْ الله على الله على المساجد في البيوت» [خ:١٤٥] -: فقال: يارسولَ الله، إنِّي أنكرتُ بصرِي وأنا أُصلِّي لقومِي، فإنْ الله على المساجد في البيوت الذي بيني وبينهم، لم أستطعُ أن آتي مسجدَهُم فأصلِّي بهم، ووددتُ -يارسول الله - أنَّك تأتِيني فتُصلِّي في بَيتي فأتَّخذه مُصلِّي... الحديث بطوله.

وغرضُه منه هنا قوله: «أنَّ عِتْبان بن مالك ممَّن شهدَ بدرًا من الأنصارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ) المصريُّ، وسقطَ «هو ابن صالح» لأبي ذرَّ، قال: دمره المرديُّ، وسقطَ «هو ابن صالح» لأبي ذرِّ، قال: ابْنُ المردِّزُ وَاللهُ اللهُ عَنْبَسَةُ ) بنُ خالدِ / بنِ يزيد الأَيْلي قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بنُ يزيد الأَيْلي (قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزُّهريِّ (ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَيْنَ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين (بنَ مُحَمَّدُ) الأنصاريُّ (وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ) بفتح السين المهملة، من (٤) خيارهم (عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع) بفتح الراء (عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ) بذلك.

<sup>(</sup>١) قوله: «وابنُ ماجه في الصَّلاة»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>١) في (ب) و(م): «العجلاني».

<sup>(</sup>٣) في (د): «فإذا».

<sup>(</sup>٤) «من»: ليس في (ص)، وفي (م): «و».

٤٠١١ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍّ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يُمْرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونِ عَلَى البَحْرَيْنِ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَفْصَةَ البَّيُّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا(۱) شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُهْرِيِّ) محمد بن مسلم، أنّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُاللهِ بْنُ عَامِر بْنِ رَبِيعَةً) العَنْزِي(۱) حليفُ بني عديُّ، أبو محمد المدنيُّ، ولد على عهدِ النّبيِّ مِنْالله بيام، ولأبيه صُحبة مشهورةٌ، وثقه العجليُ (وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيُّ) أي: ابن كعبِ بن لُوي، ووصفه بأنّه أكبر منهم بالنِّسبة إلى من لقيهُ الزُهري منهم، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «بني (ابني (۱) عامر)» بدل: «بني عدي» (وَكَانَ أَبُوهُ) عامر (شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النّبِيِّ مِنَالله بيام، أنّ عُمَرً) بن الخطّاب ﴿ وَلَى عثمانَ بن مَظْعُونِ وهو أخو عثمان بن مَظْعُون (عَلَى البَحْرَيْنِ) ثمَّ عزلهُ وولَّى عثمانَ بنَ أبي أللاعاص، وكان/سببُ عزلهِ ما ذكرهُ عبدُ الرَّزاق في «مصنفه» عن مَعمر، عن الزُهريِّ بمعناه: أنّه ٢٦٩٦ شرب مُسكِرًا، فلما ثبتَ عندهُ حدَّه، وغضبَ على قُدَامة، ثمَّ حجًّا جميعًا، فاستيقظَ عمرُ من نومهِ فزعًا، فقال: عجَلوا بقُدَامة، أتاني آتٍ فقال: صالحْ قدامة فإنَّك أخوهُ فاصطلحًا، ولم يذكرُ المصنِّف يَنِيُّ قصَّته لكونها ليستْ على شرطهِ، وإنَّما غرضُه منها قوله: (وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، يذكرُ المصنِّف يَنِيُّ قصَّته لكونها ليستْ على شرطهِ، وإنَّما غرضُه منها قوله: (وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وهُوَ) أي: قُدَامة (خَالُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، وَ) أخته (حَفْصَة الثَيُّ ).

٢٠١٢ - ٢٠١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ

<sup>(</sup>١) في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «العَنْزِيُّ»: بفتح المهملة وإسكان النُّون، يُنسَبُ إلى عَنْز بن وائل أخي بكر وتغلب؛ منهم: عامر بن ربيعة وابنه، كذا قيَّده الحفاظ، وحُكِيَ عن عليِّ ابن المدينيِّ أنَّه كان يقول في هذا: العَنَزِيُّ بفتح النُّون، وكذا نسبه البُخاريُّ في أسماء البَدْريِّين عند ابن السَّكن [وأبي ذر]، وعند غيرهما بالإسكان. «ترتيب». وما بين معقوفين من المطالع.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «ابن».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءً) الضَّبَعِيُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ) بنُ أسماء الضَّبَعِيُ، ابن أخي عبدالله الرّاوي عنه (عَنْ مَالِك) الإمام (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمدِ بن مسلم: (أَنَّ سَالِم ابْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ) فعل ماض من الإخبارِ (رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) بالرّفع فاعلُه، و ﴿خَدِيجٍهِ: بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة آخره جيم، الأنصاريُّ الخزرجيُ (عَبْدَ اللهِ بْنَ غَمَرَ) بالنَّصب مفعوله، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي «أَخْبرني» بزيادة النون والتَّحتية. قال في اللفتح»: وهو خطاً. (أَنَّ عَمَّيْهِ) ظُهَير: -مُصغَّر - ومُظَهِّر: بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الهاء المكسورة، كما ضبطَهُ ابنُ ماكُولا. ابني رافع بن عديٍّ بن زيدِ الأنصاريِّ (وَكَانَا شَهِدَا بَدُرًا) أنكرَ اللَّمياطيُّ شُهودهما بدرًا وقال: إنَّما شهدا أُحدًا، والمثبِثُ مقدَّمٌ على النَّافي (أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ سَلَّمِ عَنْ كِرًاءِ المَرَارِعِ) وكانوا يُكُرون الأرضَ بما ينبتُ فيها على الأربعاءِ وهو النَّهر من الصَّغير/، أو شيء يستثنيهِ صاحبُ الأرض من المزروعِ لأجلهِ، فنهي رسولُ الله مِنْ الفيريم عن ذلك لِمَا فيه من الجهلِ. قال الزُّهري: (قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا) أي: أَفْتُكُري المزارعَ (أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ) أَكُوريها، ثمَّ قال سالمٌ منكرًا على رافع: (إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ) فلم يفرِّق في النَّهي بين الكراءِ بالنَقد، فالنَّهي إنَّماهو عن الأوّل. ببعضِ ما يخرجُ من الأرض وبين الكراءِ بالنَقد، فالنَّهي إنَّماهو عن الأوّل.

وقد سبقَ أصلُ الحديثِ في «كتاب المُزَارعة» [ح: ٢٣٤٤] مع مباحثه.

٤٠١٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ اللهِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ اللهَادِ اللَّيْثِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِع الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الحاء وفتح الصاد، السُّلمي أبي الهُذَيل الكوفيِّ الثِّقة، تغيَّر حفظُه في الآخرِ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ اللَّيْثِيُّ) أبا الوليدِ المدنيَّ، ولدَ على عهدِهِ (١) مِنَا شَعِيرًم ، وذكره العِجْليُ من كبار التَّابعين الثِّقات، وكان معدودًا في الفقهاء (قَالَ: رَأَيْتُ رِفَاعَةَ ابْنَ رَافِعِ) بكسر الراء في الأول، ابن مالك بن العَجْلان، أبا (١) معاذ (الأَنْصَارِيُّ) المتوفَّى في أول خلافةِ معاوية (وَكَانَ شَهدَ بَدْرًا).

<sup>(</sup>١) في (د): «عهد رسول الله».

<sup>(</sup>٢) في (د): «ابن».

قال في «الفتح»: وبقيَّة هذا الحديث أخرجها الإسماعيليُّ من طريق معاذ بن معاذ برُج، عن شعبة بلفظ: «سمعَ رجلًا من أهل بدرٍ -يقال له: رِفَاعة بن رَافع - كبَّر في صلاتهِ حين دخلها». ومن طريقِ ابنِ أبي عديٍّ عن شعبة ولفظه: «عن رِفَاعة رجل من أهلِ بدرٍ (١): أنَّه دخل في الصَّلاة فقال: الله أكبر كبيرًا». ولم يذكر البخاريُّ ذلك؛ لأنَّه موقوفٌ ليس من غرضهِ.

8.10 حَدَّفَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيْ، اللّهُ بَنِ الْمَعْرَيْنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنَ مَنْ مُنْ مَا أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَا أَلُولُوا مَا يَسُرُّكُمُ مُنَ وَاللّهِ مَا اللّهُ مُنْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ، وَلَكِنّي أَخْمُ مَنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ كُمُ اللّهُ مُنْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ، وَلَكِنّي أَخْمُ مَا أَهْلَكُمُ مُنَ اللّهُ مُنْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ، وَلَكِنِي أَخْمُ مَمَ اللّهُ مُنْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ، وَلَكِنّي مُمَا أَهْلَكُنْهُمْ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) وهو لقبُ عبد الله بنِ عثمان المرْوزيِّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المُبَارك المرْوزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ) هو ابنُ راشدِ الأَزْدي (وَيُونُسُ) بنُ يزيدَ الأَيْليُّ كلاهما (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام بلَيْ (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ المِسْورَ بْنَ مَحْرَهِ بْنَ عَوْفٍ) بلُّ بالفاء والعين المفتوحة فيهما، مَخْرَمَةَ) الصَّحابي الصَّغير (أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ) بلُّ بالفاء والعين المفتوحة فيهما، الأنصاريَّ (وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ «مع رسولِ الله» (بنَ الشَعِيمُ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرِّ «أَنَّ النَّبيّ» (بنَ الشَعِيمُ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ) عامر (بْنَ الجَرَّاحِ) بلُّ (يِنْ الشَيْعِيمُ بَعْثَ أَبًا عُبَيْدَةَ) عامر (بْنَ الجَرَّاحِ) بلُّ (يَأْتِي بِحِزْيَتِهَا) أي: جزيةِ أهلها (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ «النَّبيّ» (بنَ البَصرة وعُمَان (۱) (يَأْتِي بِحِزْيَتِهَا) أي: جزيةِ أهلها (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ «النَّبيّ» (بنَ الحَضْرَمِيِّ) الصَّحابي (فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجَرَّاحِ بلِيُ الْ وَأَمَرَ) بتشديد الميم (عَلَيْهِمِ العَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ) الصَّحابي (فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجَرَّاح بيُنَهُ وَ أَمْرَ) بتشديد الميم (عَلَيْهِمِ العَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ) الصَّحابي (فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجَرَّاح بيُنَ المَحْرَمِيِّ الشَعْدِة وَالْمَاعِيمِ الْعَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ) الصَّحابي (فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجَرَّاح بيُنَ المَوْرَهُ عَلِيهُ المَبْعَامِ اللهِ الْمَوْرَاءِ وَلَا اللهِ الْمَاعِدُ الْمَاعِيْرَاءَ وَلَا الْمَاعِلُونَ اللهُ الْمَاعِلَاءَ اللهِ الْمَاعِلَاءَ اللهَ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِلَةِ عَلَى الْمَاعِدِةُ اللهَ الْمَعْرَاءِ اللهَاعِمُ الْمَاعِرَاءَ اللهَاعِلَاءَ اللهَاعِلَاءَ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِمُ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِلِهُ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِمُ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِلَةَ الْمِي الْمَاعِمَ الْمَاعِمَ الْمَاعِمُ الْمَاعِلَةَ اللهِ الْمَاعِلَةَ اللهَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِلَةَ الْمَاعِو

<sup>(</sup>١) قوله: «رفاعة بن رافع كبر في صلاته... رجل من أهل بدر»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): وَعُمَان -التي هي فرضة البحر - مضمومةُ الأوَّل، مخففَّة الثاني: مدينة معروفة، سُمُّيَت بعُمَان بن سنان بن إبراهيم، قال في «المصباح»: هي بلدة على ساحل البحر، بين مهرة والبحرين. «ترتيب».

(بِمَالِ مِنَ البَحْرَيْنِ) وكان منة ألف (فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا) من الموافاةِ المَعْرَ (صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرَّ (مع/ رسولِ الله) (مِنْ الله عَيْمُ، فَمَّ قَالَ) لهم: (أَظُنْكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَ أَبَا عُبَيْدَةَ وَلَا الله مِنْ الله من الله والله وا

وسبق في «باب الجزية والمُوَادعة» [ح: ٣١٥٨].

2013 - 2017 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ الْمُعْمَانِ: حَدَّثُهُ أَبُو لُبابةَ البَدْرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ سِلَاللَّهِ عَنْ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمدُ بنُ الفَضْل السَّدُوسيُّ عارمٌ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) أي: ابن زيد بنِ عبد اللهِ الأَزْدي (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَانَ عَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ كُلَّهَا).

(حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةً) بضم اللام وتخفيف الموحدة الأولى، بشيرُ (١) بنُ عبدِ المنذرِ، وقيل: رِفَاعة بن عبدِ المنذرِ الأنصاريُ (البَدْرِيُّ) ﴿ وَقَيْلَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صِنَاسَمْ عِيْمُ (١) نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ) بكسر الجيم وتشديد النون، جمعُ: جان، وهي الحيَّة البيضاءُ أو الرَّقيقة أو الصَّغيرة (فَأَمْسَكَ عَنْهَا).

وسبقَ الحديثُ في «كتاب بدءِ الخلقِ» [ح: ٣٣١٣].

<sup>(</sup>۱) في (د): «بشر».

<sup>(</sup>٢) قوله: «كان يقتل الحيات... مِنَاسَّه يِمَ الله في (ص).

٤٠١٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيمٍ، فَقَالُوا: اثْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكُ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. قَالَ: «وَاللهِ لَا تَذَرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بنِ عبد الله بنِ المنذرِ الحِزَامِيُ -بالزاي-قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ) بضم الفاء مصغَّرًا، ابنِ سليمان الأسلميُ أو الخُزَاعِيُ المدنيُ (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً) الأسدي مولى آل(۱) الزُّبير، الإمامُ في المغازي (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمدُ ابن مسلم الزُّهريُّ: (حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ) ممَّن شهدوا وقعةَ بدرٍ ولم يسموا (اسْتَأْذُنُوا رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرِّ (النَّبيَّ» (مِنَاشِيمِ عَمَلُ اللهِ مِنَاشِيمِ مَلْ اللهِ مِنَاشِيمِ مَلْ اللهِ مِنَاشِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(قَالَ) عَلِيْطِسَّة لِلَّمَ : (وَاللهِ لَا تَذَرُونَ) بالذال المعجمة المفتوحة ، أي: لا تتركون (مِنْهُ) أي: من الفداء ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «لا تذرون له» (دِرْهَمًا) وعندَ ابنِ إسحاق: أنَّه مِنَاسَّهِ وَمَا قال ٤٠٤٥٥ له: «يا عبَّاس، افلهِ نفسَكَ وابنَي أخوَيْك (٤) عَقِيل بن أبي طالبٍ، ونوفل بنِ الحارثِ، وحليفَكَ عُتْبة بن عَمرو ، فإنَّك ذو مالي ». قال: إنِّي كنت مُسلمًا ولكنَّ القومَ استكرهُوني. قال: «اللهُ أعلمُ بما تقولُ ، إن يكُ (٥) ما تقولُ حقًا فإنَّ الله يجزيكَ ، ولكن ظاهرُ الأمرِ أنَّك كنتَ علينا » وإنما لم يتركُ له مِنَاسَم عُم كنالا يكون في الدِّين نوعُ مُحَاباةٍ.

وسبق الحديثُ في «العتقِ» [ح: ٢٥٣٧] و «الجهادِ» [ح: ٣٠٤٨].

<sup>(</sup>۱) «آل»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) «تمام»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أي أتأذن».

<sup>(</sup>٤) في (د): «أخيك».

<sup>(</sup>٥) في (د): «يكن».

٤٠١٩ - حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَدِيِّ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ (ح) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَنِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْه قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِيُ ثُمَّ الجُنْدَعِيُّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌ بْنِ الْحِيْدِيَّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَيْي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولِ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَافْتَنَلْنَا، فَضَرَبَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولِ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَافْتَنَلْنَا، فَضَرَبَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولِ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَافْتَنَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنْي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ بِقِي أَلْقُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ: «لَا تَقْتُلُهُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَطَعَ إِخْدَى يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ مَنْ اللهُ مِنَاشِعِيمٍ: «لَا تَقْتُلُهُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَطَعَ إِخْدَى يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَالَكَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّ كَ مِنْرِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّ كَنَ يَقُولَ كَلِيمَةُ اللَّهِ مِنْ الْعَيْدَ اللهِ مِنْ الْعُقُولُ كَلِقَتُهُ اللهُ وَمُؤْلِ كَلُولُ كَلِيمَةُ اللّهِ مِنْ الْعُولُ كَلُهُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مِنْ الْعُلْقَ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحاك بنُ مخلدِ النَّبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملك بنِ عبد العزيز (عَنِ النَّهْرِيِّ) محمدِ بن مسلم (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ) اللَّيثيِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَدِيًّ) بفتحها، ابنِ الخِيَار القُرَشيِّ النَّوْفليِّ (عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ) تبنَّاه الأسودُ ابن عبد يَغُوث، فنسبَ إليه، واسم أبيه عَمرو.

قال المؤلِّف - رَا السَّند المذكور (ح وَحَدَّثَنِي) بالإفراد، وبإثبات الواو لأبي ذرَّ (إِسْحَاقُ) بنُ منصورِ الكَوْسِج المرْوزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ إبراهيمَ بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهريُّ المدنيُ نزيلُ بغداد قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الْعين، ابنِ إبراهيمَ بن عبد الله (عَنْ عَمَّه) محمد بنِ مسلم ابنِ شهابٍ، أنّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن عبد الله (عَنْ عَمَّه) محمد بنِ مسلم ابنِ شهابٍ، أنّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ) بالمثلثة (ثُمَّ الجُنْدَعِيُّ (۱)) بضم الجيم وسكون النون وبعد الدال المهملة المفتوحة (۱) عين مهملة مكسورة (أنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضم العين (بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الخِيارِ) بكسر المهملة المعجمة وتخفيف التَّحتية (أَخْبَرَهُ: أَنَّ المِقْدَادَ بْنَ عَمْرُو) بفتح العين/، ابنِ ثعلبة ابن مالك بنِ ربيعة (الكِنْدِيُّ) بكسر الكاف (وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةً) بضم الزاي وسكون الهاء، ابن كعب بنِ لؤي بن غالبِ بن فِهْ (وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِمِ كَالْبِ بن فَهْ (وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِمِهِمُ كَالِّ بن مُرَّة بن كعب بنِ لؤي بن غالبِ بن فِهْ (وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِمِهِ عَلَى اللهُ عَلْ الْعَلَيْلِ اللهُ عَلْ الْعَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَلْ اللهُ المِنْ المِنْ عَلْ اللهُ اللهُ عَمْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِمَا اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْيُ الْمِنْ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَالِي وسكون الهاء المناسِ الكاف (وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولُ اللهِ مِنْ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ اللهُ اللهُ المِنْ المَنْ مَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ المِنْ المَنْ المِنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المَنْ اللهُ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المِنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ ال

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «الجُنْدَعِيُّ»: نسبة إلى جندع، قال ابنُ ماكولا: نسبة إلى جندع بن ليث بن بكير ابن عبد مناة بن كنانة، والمنتسب إلى هذه جماعةٌ كَثِيرة؛ منهم: عطاء بن يزيد اللَّيثيُّ. «ترتيب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): أي: ويضم ؛ كما في «التَّرتيب».

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولِ اللهِ كَذَا فِي الفَرْعِ، والَّذِي فِي أَصِلَه «أَنَّهُ قَالَ لرسولِ اللهِ مِنَاسَمِيمٌ» (أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ) بالذال المعجمة، أي: التجأ واحتضَنَ (مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِللهِ) أي: دخلتُ في الإسلام، وفي رواية مَعْمَرٍ عن الزُّهريِّ -في هذا الحديثِ- عند مسلم: أنَّه قال: «لا إله إلا الله» (أَأَقْتُلُهُ يَارَسُولَ اللهِ) بهمزة الاستفهامِ والمدِّ (بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟) أي: كلمة: أسلمتُ لله.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ عَنَ تَقْتُلُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ عَنَ لَا تَقْتُلُهُ مُا فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ لَا نَه صار ٤١٠٥٥١ مسلمًا معصومَ الدَّم، قد جبَّ الإسلامُ ما كان منه من قطع يدك (وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ) مسلمًا معصومَ الدَّم، قد جبَّ الإسلامُ ما كان منه من قطع يدك (وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ) أَسلمتُ للهُ (الَّتِي قَال) ها، أي: إنَّ دمك صارَ مباحًا بالقصاصِ، كما أنَّ دمَ الكافرِ مباحٌ بحقَ الدين، فوجهُ الشَّبه إباحةُ الدَّم، وإن كان الموجِبُ مختلفًا، أو: أنَّك تكون آثمًا كما كان هو آثمًا في حال كُفْره، فيجمعكُمَا اسمُ الإثم، وإن كان سببُ الإثم مختلفًا، أو المعنى: إن قتلتَهُ مستحلًا.

وتُعُقِّبَ: بأنَّ استحلالهُ للقتلِ إنَّما هو بتأويل (١) كونهِ أسلمَ خوفًا من القتلِ، ومن ثُمَّ لم يُوجب النَّبيُ مِنَ الشَّهِ عِرَا ولا دِيَة، وإنَّما ذلك -والله أعلم - حيثُ كان عن اجتهادٍ ساعدَهُ المعنى، وبيَّن مِنَ الشَّعِيرُ مُ أَنَّ مَن قالها فقد عصَمَ دمَهُ ومالَهُ، وقال: «هلَّا شققْتَ عن قلبِهِ» إشارة إلى نكتةِ الجواب، والمعنى -والله أعلم -: أنَّ هذا الظَّاهر مُضْمحلُّ بالنسبةِ إلى القلبِ؛ لأنَّه لا يظَّلع على ما فيه إلَّا الله، ولعلَّ هذا أسلم حقيقةً، وإن كان تحت السَّيف، ولا يمكنُ دفع هذا الاحتمالِ، فحيثُ وجدت الشَّهادتان حُكِم بمضمونهما بالنَّسبة إلى الظَّاهر، وأَمْرُ الباطنِ إلى الله تعالى، فالإقدامُ على قتلِ المتلفِّظ بهما مع احتمال أنَّه صادقٌ فيما أخبرَ به عن ضميرِهِ فيه ارتكابُ ما لعلَّه يكون ظلمًا له، فالكفُّ عن القتل أولى.

والشَّارع - بَالِيَّه الرَّه - ليس له غرضٌ في إزهاقِ الرُّوح بل في الهدايةِ والإرشادِ، فإن تعذَّرت بكل سبيلٍ تعيَّن إزهاقُ الرُّوح (٢) لزوالِ مفسدةِ الكُفْر من الوجودِ، ومع التَّلفظ بكلمةِ الحقِّ لم تتعذرِ الهدايةُ، حصلَتْ أو تحصل في المستقبلِ، فمادةُ الفسادِ النَّاشئ عن كلمةِ الكفرِ قد زالتْ بانقيادهِ

<sup>(</sup>۱) في (م): «تأول».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بل في الهدايةِ والإرشادِ، فإن تعذَّرت بكل سبيلٍ؛ تعيَّن إزهاقُ الرُّوح»: ليس في (م).

ظاهرًا، ولم يبق إلَّا الباطن، وهو مشكوكٌ ومرجوٌّ مآلًا، وإنْ لم يكن حالًا، فقد لاح من حيث المعنى وجه قبولِ الإسلام. انتهى ملخصًا من «المصابيح» فيما نقله عن التَّاج ابن السُّبكي.

وبقيَّة مباحثه تأتي إن شاء الله تعالى في أول «كتاب الدِّيات» [ح: ٦٨٦٥] بعون الله تعالى وقوَّته.

٤٠٢٠ - حَدَّفَنِي يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّفَنَا ابْنُ عُلَيَّةً: حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيْ: حَدَّفَنَا أَنَسُ ﴿ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَ سُعُودٍ، فَوَجَدَهُ قُذُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَ سُعُودٍ، فَوَجَدَهُ قُذُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَا سُعُودٍ، فَوَجَدَهُ قُذُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُلَيَّةً: قَالَ سُلَيْمَانُ: هَكَذَا قَالَهَا أَنسُ. قَالَ: فَحَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةً: قَالَ سُلَيْمَانُ: هَكَذَا قَالَهَا أَنسُ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: فَلَوْ غَيْرُ أَكَادٍ قَتَلَنِي.

وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَة) بالإفراد (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثيرِ الدَّوْرقِيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَة) إسماعيلُ بن إبراهيمَ، و (عليَّة) أمّه، قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بنُ طَرْخان أبو المعتمر (التَّيْمِيُ) قال: قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِهِي أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِهَا شِيمٍ الإنهِ مَنْ عَنْطُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ) بِهِ (فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ) مُعاذ ومعوِّذ الأنصاريان أبو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ) بِهِ (فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ) مُعاذ ومعوِّذ الأنصاريان (حَتَّى بَرَدَ(۱)) بفتحات، أي: مات (فَقَالَ) له ابنُ مسعود بي : (آنْتَ) بالمدِّ على الاستفهام (أَبَا جَهْلٍ؟) بالألف بعد الموحدة (قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قَالَ سُلَيْمَانُ) بنُ طَرْخان: (هَكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ) بي : مات (فَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قَالَ سُلَيْمَانُ) بنُ طَرْخان: (هَكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ) بي : مات الموحدة (قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قَالَ سُلَيْمَانُ) بنُ طَرْخان: (هَكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ) عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالتَّورِيعِ والتَّقريع.

وقال الدَّاوديُّ: يحتمل مَعنيين: أن يكون استعملَ اللَّحن ليغيظَ أبا جهلِ كالمصغِّر له، أو يريدُ: أعني أبا جهلٍ، وردَّه السَّفاقِسيُّ: بأنَّ تغييظهُ (٣) في مثل هذه الحالةِ لا معنى له، ثمَّ النَّصب بإضمارِ أعني إنَّما يكون إذا تكرَّرت النُّعوت. وتعقبهُ في «التَّنقيح» (٤) في الأول: بأنَّه أبلغُ في

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «قال: قال رسول الله مِنَاشَعِيمٌ»: كذا في بعض «الفُرُوع»، وفي «الفَرْع المرِّيَّ»: بإسقاط «قال» الأولى.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «أي: قَارَبَ الموت».

<sup>(</sup>٣) في (د): «غيظه».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(د): «الفتح».

التَّهكم، وفي الثَّاني: بأنَّ/ التِّكرار ليس شرطًا في القطعِ عند الجمهورِ، وإن أوهمتْهُ عبارةُ ابن ٢٧٢/٦ مالك في كتبهِ.

وقال في «المصابيح»: كلاهما معًا في الوجه الثاني غلط؛ فإنَّ ما نحن فيه ليسَ من قطعِ النَّعت في شيء لا مع التِّكرار ولا مع حذفِهِ ضرورة؛ لأنَّه(١) ليس عندنا غير ضميرِ الخطابِ، وهو لا يُنْعت(١) إجماعًا.

وقال القاضي عياض: رواهُ الحمويي(٣): «آنت أبو جهل» وكذا البخاريُّ من طريقِ يونس(٢)، وعلى هذا فيخرَّجُ على أنَّه استعملَ على لغة القصرِ في الأب، ويكون خبرَ المبتدأ.

(قَالَ) أي: أبو جهلٍ لابن مسعودٍ ﴿ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ) بنُ طَرْخان بالسّند السّابق: (أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي معجمة، لاحقُ بن حُميد: (قَالَ أَبُو جَهْلٍ) لابن مسعودٍ ﴿ اللهِ: (فَلَوْ) قتلني (غَيْرُ أَكَارٍ) بعدها زاي معجمة، لاحقُ بن حُميد: (قَالَ أَبُو جَهْلٍ) لابن مسعودٍ ﴿ اللهِ: (فَلَوْ) قتلني (غَيْرُ أَكَارٍ) بفتح الهمزة وتشديد الكاف آخره راء، أي: زَرَّاع (قَتَلَنِي) هو مثل: لو ذاتُ سِوار لطمَتْني، فيكون بفتح الهمزة وتشديد الكاف آخره راء، أي: زَرَّاع (قَتَلَنِي) هو مثل: لو ذاتُ سِوار لطمَتْني، فيكون المرفوع بعد «لو» فاعلًا بمحذوف يفسِّره الظَّاهر، ثمَّ يحتملُ أن تكون شرطيَّة، فالجواب محذوف، أي: لتسلَّيتُ، ويحتملُ أن تكون للتَّمني فلا جواب، ومرادُه: احتقارُ قاتلهِ وانتقاصهِ عن أن يَقْتُلَ مثله أكَّار؛ لأنَّ قاتليهِ وهما ابنا عفراء - من الأنصار، وهم عمَّال أنفسهِم في أرضِهم ونخلِهم.

فإن قلت: أين هذا من قوله: «وهل أعمدُ من رجلِ قتله قومه؟» أُجيب بأنَّه أرادَ هنا: انتقاصَ المباشر لقتله، وأراد هناك تسلية نفسهِ بأنَّ الشَّريف إذا قتلهُ قومُه لم يكن ذلك عارًا عليه، فجَعَل قومَهُ قاتلين له مجازًا باعتبار تسبُّبِهِم (٥) في قتلِهِ وسعيهِم فيه، وإن لم يُبَاشروه،

<sup>(</sup>۱) في (س) و (ص): «أنه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «لا ينعت»: أي: ولا ينعت به، أمَّا كونه لا ينعتُ؛ فلأنَّه غنيٌّ عن الإيضاحِ غالبًا، وأمَّا كونه لا ينعت به؛ فلِخُلوِّه بعد الاشتقاق عن الوصفيَّة ذاتًا وتأويلًا. «قليوبي على الشيخ خالد».

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «الحميدي» والتصويب من المشارق.

<sup>(</sup>٤) هكذا وقع في الأصول، وهو الذي في أصول المشارق الخطية، والصواب: «أحمد بن يونس»، انظر الحديث (٢٩٦٢).

<sup>(</sup>٥) في (م): "نسبتهم".

فمحلُ الانتقاصِ غير محلِّ التَّعظيم، فلا تناقضَ. قاله في «المصابيح».

٤٠٢١ - حَدَّنَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ اللَّيْ مُ لَمَّا تُولِي النَّبِيُّ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ عُمَرَ اللَّيُ مُ لَمَّا تُولِي النَّبِيُ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيلَ المنْقَرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد العَبْديُ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو: ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمدِ بن مسلم (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بنِ عَبْدِ اللهِ) بن عُتْبة بن مسعودٍ ﴿ اللهِ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ البَّيْمُ) أَنَّه قال: (لَمَّا تُوفِي النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمُ قُلْتُ لأَبِي بَكُرِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَقِينَا) بفتح التحتية أن فعل ومفعول (مِنْهُمْ) من الأنصارِ (رَجُلَانِ) فاعل (صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا، فَحَدَّثْتُ عُرُوةً) ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيَّ (فحدَّثت بهِ عروة) (بْنَ الزُبَيْرِ فَقَالَ: هُمَا) أي: الرَّجلان (عُويْمُ بْنُ سَاعِدَةً) بضم العين المهملة وفتح الواو آخره ميم مصغَّرًا، ابنِ عايشٍ -بتحتيَّة ومعجمةٍ - ابنِ قيس بنِ النُعمان (وَمَعْنُ بْنُ عَدِيًّ) بفتح الميم وسكون العين المهملة، وهو أخو عاصم بن عديًّ.

وهذهِ قطعَةٌ من حديث سبق في «المظالم» [ح:٢٤٦٢] و «الهجرة»(١)، ومرادُه منه هنا قوله: «شهدا(٢) بدرًا».

٤٠٢١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ كَانَ عَطَاءُ البَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه، أنَّه (سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ) بالضاد المعجمة مصغَّرًا، ابنِ غزوان الكوفيَّ يحدِّث (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابنُ أبي حازم، أنَّه قال: (كَانَ عَطَاءُ البَدْرِيِّينَ) أي: المال الذي يُعطاه كلُّ

<sup>(</sup>۱) في (س): "في المناقب"، وفي (ص): "وهذا حديث سبق"، وفي هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: "سبق": وبُينُض له في بعض النُسخ، ولعلّه: في "المظالم" وفي "الهجرة" كما في "العينيّ "، وفي "المناقب" كما في "الفتح". قلت: والحديث أخرجه البخاري في "الحدود".

<sup>(</sup>٢) في (ص): «شهد».

واحدِ منهم في كلِّ سنةِ (خَمْسَةَ آلَافِ خَمْسَةَ آلَافِ) مرَّتين (وَقَالَ عُمَرُ) ﴿ إِلَيْهِ فِي خلافتهِ: (لأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ) في العطاءِ لزيادة فضلِهم على من سِواهم.

٣٠٢٣ - ٤٠٢٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُودٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاشِيرَمُ بَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ، وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي. ﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي. ﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي. ﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ مِنَا لَهُ مُعْمَلًا مِنْ عَدِي حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ ﴾.

وَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: وَقَعَتِ الفِثْنَةُ الأُولَى - يَعْنِي: مَقْتَلَ عُثْمَانَ - فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرِ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الفِتْنَةُ الظَّانِيَةُ - يَعْنِي: الحَرَّةَ - فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الحُدَّدِيْدِيةِ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ، فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) المرْوزيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرَّ «أخبرنَا» (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همّام بن نافع الحافظُ أبو بكر الصَّنْعاني (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنْ مُحَمَّد بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ) أي: ابن عديًّ، وسقط «ابن مُطعم» في «اليونينية» وثبتَ في الفَرْع وغيره (عَنْ أَبِيهِ) ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عُرِبِ بِالطُّورِ، وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ) أي: سكنَ وثبتَ (الإيمانُ في مَنْ سُلِيمَانُ في عَلْمِي اللهِ الفَرْع: «الإسلام» وقد كان حينئذ كافرًا، ولم ينطقُ بالإسلام، والتزم أحكامَهُ إلّا عند فتح مكَّة.

(وَعَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد، بالإسناد السَّابق (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) أي: ابنِ عديِّ (عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّيْرِ مُ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرِ: لَوْ كَانَ المُطْعِمُ) بضم الميم وكسر العين المهملة (بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا/، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى) بنونين مفتوحتين بينهما فوقية ساكنة، جمع: ٢٧٣/٦ نَيْن، كزَمِن يُجْمَعُ على زَمْنى، والمراد: قتلى بدر الذين صاروا جيفًا (لَتَرَكْتُهُمُ) أحياءً ولم أقتلهم من غير فداء إكرامًا (لَهُ) واحترامًا وقبولًا لشفاعته؛ لِمَا كانت له عنده مِنَاسُمِيمُ من اليد حين رجعَ من الطَّائف في جوارهِ.

<sup>(</sup>١) «في قلبي»: سقط هنا في (د) وجاء بعد قوله الآتي: «الإسلام».

وعندَ الفَاكهي بإسنادِ حسنِ مرسل: أنَّ المُظعم بن عديٍّ أَمَر أربعةً من أولادهِ فلبسُوا السَّلاح، وقام كلُّ واحدِ منهم عند (١) ركنِ من الكعبةِ ، فبلغَ ذلك قريشًا فقالواله: أنت الرَّجل الذي لا تُخفر له ذمَّة ، ولَمَّا حصر قريشٌ بني هاشم ومن معهم من المسلمين في الشَّعب ، كان المطعمُ من أشدِّ من قام دمَر على بني هاشم ومن معهم ، ومات المُظعم قبل وقعة بدرٍ .

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ إمامُ المصريين، ممَّا وصله أبو نُعيم في «مستخرجه» (عَنْ يَحْيَى بْنِ

روفان النيت) بن سعد إمام المصريين، مما وصله ابو لعيم في "مسلور بحد من يعليه بن سعيله" الأنصاري، وسقط لغير أبي ذرِّ «ابن سعيله» (عَنْ سَعِيله بْنِ المُسَيَّبِ) أَنَّه قال: (وَقَعَتِ الفِتْنَةُ الأُولَى -يَعْنِي: مَقْتَلَ عُثْمَانَ-) بن عفّان مِن يوم الجمعة لثمان ليال خلت من ذي الحجَّة، بعد أن حُوصر تسعة وأربعين يومًا، أو شهرين وعشرين يومًا (فَلَمْ تُبْقِ) بضم الفوقية وسكون الموحدة، الفتنة الأولى (مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ) الَّذين شهدوا وقعتها (أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ - يَعْنِي: الحَرَّةَ-) بفتح الحاء المهملة والراء المشددة: أرضٌ ذاتُ حجارة سُود، موضعٌ بالمدينة كانت به الوقعة بين أهلِها وعسكر يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين؛ بسبب خلع أهل المدينة يزيد، وولَّوا على قريشٍ عبدَ الله بن مُطِيع، وعلى الأنصار عبدَ الله بن خطع أهل المدينة وعشرين ألف فارس، وخمسة عشر ألفَ راجلِ(۱).

(فَلَمْ تُبْقِ) هذه الفتنةُ الثَّانية (مِنْ أَصْحَابِ الحُدَيْبِيَةِ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ) الفتنة (الثَّالِثَةُ) قيل: هي فتنةُ الأزارقةِ (٢) بالعراق، وقيل: فتنةُ أبي حمزةَ الخارجيِّ بالمدينة في خلافةِ مروان بن محمد بنِ مروان بنِ الحكم سنة ثلاثين ومئة، وقيل: فتنةُ قتلِ الحجَّاج لعبد الله بنِ الزُّبير بِلَّهُ، وتخريبه الكعبةَ سنة أربع وسبعين (فَلَمْ تَرْتَفِعْ) هذه الفتنةُ الثَّالثة (وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ) بفتح الطاء

<sup>(</sup>۱) في (م): «عندكل».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ص): وذكر ابن التين أنَّ مالكًا روى عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ، قال: لم تُتركِ الصَّلاة في مسجد النبيِّ مِنَاسُهِ عِمْ إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرَّة، قال مالك: ونسيت الثالثة، قال ابن عبد الحكم: يوم خرجَ أبو حمزة الخارجيُّ. «فتح».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «الأزارقة» أصحاب نافع بن الأزرق الله ن البين خرجوا من البصرة مع نافع إلى الأهواز، فغلبوا عليها وعلى كُورها وما والاها من بلاد فارس وكرمان، في أيّام عبد الله بن الزّبير.

المهملة والموحدة المخففة وبعد الألف خاء معجمة، أي: عقل، وقيل: قوَّة (١)، وقيل: بقيَّةُ خيرِ في الدِّين.

واستُشكل قوله: «فلم تبقِ من أصحاب بدرٍ أحدًا» فإنَّ عليًّا والزُّبير وطلحة وسعدًا وسعيدًا وغيرهم عاشوا بعد ذلك زمانًا. فقال الدَّاوديُّ: إنَّه وهم بلا شكٌ، أو لعلَّه(٢) عنى بالفتنة الأولى مقتلَ الحسين، وبالثانية الحرَّة، وبالثَّالثة ما كان بالعراقِ مع الأزارقةِ.

وأُجيب بأنَّه ليس المراد أنَّهم قتلوا عند مقتلِ عثمان، بل أنَّهم ماتوا منذ قامتِ الفتنةُ بمقتلِ عثمان إلى أن قامت الفتنةُ الأُخرى بوقعةِ الحرَّة، وكان آخرَ من مات من البَدْريين سعدُ بن أبي وقاصٍ، وماتَ قبل وقعة الحرَّة، وقولُ الدَّاودي: إنَّ المرادَ بالفتنةِ الأولى مقتلُ الحسين خطأ، فإنَّ في زمن مقتلِ الحسين لم يكن أحدٌ من البَدْريين موجودًا.

وقول بعضهم: إنَّ «أحدًا» نكرةً في سياقِ النَّفي فيفيدُ العُموم. أُجيب عنه بأنَّه ما من عامِّ إلَّا وقد خُصَّ إلَّا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيكُ ﴾ [البفرة: ٢٨٢] وتُعقِّب قول من قال: إنِّ المرادَ بالفتنةِ الثالثة التي لم تُبيَّن/ في الحديث فتنةُ الأَزَارقة بأنَّ الذي يظهر: أنَّ يحيى بن سعيد أرادَ د١٣٥٧/٤ بالفتن التي وقعتْ بالمدينةِ دون غيرها.

2.50 عَبْدُ اللهِ بْنُ عَنْمَ الحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِيُّ وَفِجِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ يَمْ كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ أَنَا عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِيُّ وَفِجِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ يَعْمَ كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ أَنَا عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِيُّ وَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «وقيل: قوَّةٌ»، زاد في «الفتح»: قال الخليل: أصل الطَّبَاخ: السِّمن والقوَّة، ويستعمل في العقل والخير، قال حسَّان:

المالُ يغشى رجالًا لا طَبَاخَ لهم كالسَّيل يَغشى أصولَ الدَّندِنِ البَالي و «الدُّندِن» بكسر المهملتين، وسكون النُّون الأولى: ما اسودَّ من النَّبات.

<sup>(</sup>۲) في (س) و (ص): «ولعله».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بقتل».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النون، الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بنِ غانم (النُّمَيْرِيُّ) بضم النون وفتح الميم مصغَّرًا، قاضِي إفريقية قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأَيْلِيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم ابنِ شهابِ (قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام ﴿ إِلَهُ ﴿ وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ ﴾ ابن حَزْنِ سيِّد التابعين (وَعَلْقَمَةَ ابْنَ وَقَاصٍ) اللَّيشيَّ (وَعُبَيْدَ اللهِ) بضم العين في «اليونينية»، وفي الفَرْع: بفتح العين، وهو سبثُو قلم، والصُّواب: بضمها مصغَّرًا (بْنَ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بنِ مسعود ﴿ اللَّهِ (عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ ٢٧٤/٦ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسَمُ عِيمِم) في قصة الإفك، وسقط لأبي ذر «زوج النَّبيِّ...» إلى آخره/.

(كُلُّ) من عروةً وسعيدٍ وعلقمةً وعبيدِ الله (حَدَّثَنِي) بالإفراد (طَائِفَةً) قطعةً (مِنَ الحَدِيثِ قَالَتْ) عائشةُ ﴿ يَهُمُ : (فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح ) بكسر الميم، سلمي بنت أبي (١) رهم (١)؛ للتبرز قِبلَ المنَاصع قبلَ أن تُتَّخذ الكُنُف قريبًا من البيوتِ، والنَّاسُ يفيضون في قول أصحابِ الإفك (فَعَثَرَتْ) بالفاء في «اليونينية» وغيرِها، وفي الفَرْع: بالواو وبالعين المهملة وبالمثلثة والراء المفتوحات آخره فوقية (أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا) بكسر الميم وسكون الراء، كسائها (فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ) بفتح الفوقية وكسر العين المهملة وتفتح بعدها سين مهملة، أي: كُبَّ لوجههِ (فَقُلْتُ) لها: (بِئْسَمَا قُلْتِ، تَسُبِّينَ) بإسقاط همزة الاستفهام (رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟... فَذَكَرَ حَدِيثَ الإِفْكِ) السَّابق في «كتاب الشُّهادات»، في «باب تعديل النساء بعضهن بعضًا» [ح: ٢٦٦١] بتمامه، والمراد منه هنا قوله: «شهدَ بدرًا».

٤٠٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: هَذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِيْ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ يُلْقِيهِمْ: «هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟». قَالَ مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ تُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيرً مِ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا قُلْتُ مِنْهُمْ». فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر يَقُولُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ فَكَانُوا مِئَةً، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>١) «أبي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): اسمه أنيس؛ بفتح الهمزة بعدها نون مكسورة، و «سلمي»: قيل: اسمها ريطة. «إصابة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر «حَدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحِزَامِيُ القُرْشِيُ المَدنيُ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ) بضم الفاء مصغَّرًا، وسقط «ابن سليمان» في الفَرْع، وثبت في أصله (() (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً) مولى آل الزُبير، الإمامُ في المغاذي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ): بعد أن ذكرَ غزواتِ رسولِ الله مِنَاشِيمِ (هَذِهِ) المذكورات هي (مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ ... فَذَكَرَ الحَدِيثَ) عن أهلِ بدر (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ وَهُوَ هي مُنْ الإلقاءِ، وللأصيليُّ وأبي الوقتِ عن الحَمُّويي (() «يلَقَّبهم» بفتح اللام وكر القاف مشددة بعدها موحدة بدل التَّحتية، وللكُشمِيهِيعُ «يلْعَنهم» بسكون اللام وبالعين المهملة والنون بدل القاف، أو الموحدة أو (() التَّحتية (هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟) مُراكره وبالعين المهملة والنون بدل القاف، أو الموحدة أو (() التَّحتية (هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟) منهم عمر: (قالَ نَاسُ عِن الفَرْع، وثبتَ في أصلهِ (قالَ مُوسَى) بنُ عقبة بالسَّند المذكور: (قالَ نَافِعٌ) مولى ابنِ عمر: (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر بنِ الخطَّاب عُنْهُمْ) فيه شاهدً على جوازِ الفصل بين أفعل التَّفضيل وكلمة «من».

(فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرَيْشٍ) قال في «الفتح»: هو من بقيَّة كلام موسى بنِ عُقبة، عن ابن شهابٍ. وبه قال الكِرْمانيُّ، لكن في الفَرْع وأصله: «قال أبو عبدِالله» وعليه علامةُ السُقوط لأبي ذرِّ وَحُدَهُ، وهو يدلُّ على أن قوله: «فجميع... إلى آخره» من كلامِ البخاريِّ (مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ) بضم الضاد وكسر الراء، من الغنيمةِ، وإن لم يشهدها لعذرٍ، كعثمان بن عفَّان شُرَّةِ (أَحَدُّ وَثَمَانُونَ رَجُلًا، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: قُسِمَتْ) بضم القاف وكسر السين (سُهْمَانُهُمْ) بضم السين وسكون الهاء (فَكَانُوا مِثَةً) من قريشٍ ممَّن شهدَها حِسًّا وحُكمًا، أو (١٤) بانضمامِ مَواليهم وأتباعِهم، وسردَ ابنُ سيِّد الناسِ أسماءهُم فبلغَ بهم أربعةً وتسعين (وَاللهُ أَعْلَمُ) يحتملُ أن يكون كلام الزُّبير، فلعلَّه دخلهُ بعضُ الشَّك لطول الزَّمان، أو من الرَّاوي عنه.

<sup>(</sup>١) «في الفرع، وثبت في أصله»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني، ولا رواية له عن الحمويي، ورواية أبي الوقت عن الداودي عن الحمويي فتنبه.

<sup>(</sup>٣) في (م): «و».

<sup>(</sup>٤) في (م): «و».

٤٠٢٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عن الزُّبَيْرِ قَالَ: ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرِ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِنَةِ سَهْمٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازي الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابنُ يوسف الصَّنعاني (عَنْ مَعْمَرِ) بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة، ابنِ راشدِ الأزديُ مولاهم (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنِ الزَّبَيْرِ) بن العوَّام، أنَّه (قَال: ضُرِبتْ) بضم الضاد مبنيًّا للمفعول (يَوْمَ بَدْرِ لِلْمُهَاجِرِينَ) هم قريشٌ (بِمِئَةِ سَهْمٍ) وفي حديث ابن عبَّاس بِنَهُ عند الطَّبرانيِّ والبزَّار: «أنَّ المهاجرين ببدرِ كانوا سبعة وسبعين رجلًا».

قال في «الفتح»: فلعلَّه لم يذكرُ مَنْ ضُرِب له بسهمٍ ممَّن لم يشهدها حسَّا. وقال الدَّاوديُ: إنَّما كانوا على التَّحرير أربعةً وثمانين، وكانت معهم ثلاثة أفراسٍ، فأسهمَ لهم بسهمين سهمين، وضربَ لرجالٍ كان أرسلهُم في بعضِ أمره بسهامهم، فيصحُ أنَّها كانت مئة بهذا الاعتبار.

17 - بَابُ تَسْمِيةِ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فِي «الجامِع» الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ:

النَّبِيُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الهَاشِمِيُ مِنْ اللهِ الصِّدِيقِ، حَمْزَةُ بَنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيُ، حَاطِبُ بْنُ إِيكَ سُنُ البُكَيْرِ، بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ، حَمْزَةُ بَنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيُ، حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ، حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيُ، حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ بَيْكُ الصَّدِيقِ مَعْزِهِ بَنُ المَّاتِيْعِ الأَنْصَادِيُ قُتِلَ بَوْمَ بَدِي وَهُوَ حَارِقَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الأَنْصَادِيُ مُ خَلَقَةً السَّهْمِيُ، مَا وَهُو حَارِقَةُ بْنُ المَوَّاقِ المَّقَلِيقِ المَّنْفِيقِ المَّنْفِيقِ المَّنْفِيقِ المَّنْفِيقِ المَّنْفِيقِ المَّنْفِيقِ المَّنْفِيقِ المَّنْفِيقِ المَّنْفِيقِ اللَّوْمِقِيقِ، اللهُ المُعْمِيعُ، اللهُ المُعْمِيعُ، وَلَا المُعْتَقِيقِ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ الْمُعْمِعُ اللهُ المَعْقِلِ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْقِلِ اللهُ المُعْتِقِ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعِ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعِ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعُ اللهُ المُعْمِعِ اللهُ المُعْمِعِ اللهُ المُعْمِعِ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْمِودِ اللهُ المُعْلِقِ المُعْمِعِ اللهُ المَعْمِودِ اللهُ المُعْمِعِ اللهُ المُعْمِودِ اللهُ المُعْمِودُ اللهُ المُعْمِودِ اللهُ المُعْمُودِ اللهُ المُعْمُودِ اللهُ المُعْمِودِ اللهُ المُعْمُودِ اللهُ المُعْمُودِ اللهُ المُعْمُودِ المُعْمُودِ اللهُ المُعْمُودِ اللهُ المُعْمُودِ المُعْمُودِ اللهُ المُعْمُودِ المُعْمُودِ اللهُ المُعْمُودِ اللهُ المُعْمُودِ المُعْمُودِ المُعْمُودِ المُعْمُودِ المُعْمُودِ المُعْمُودِ المُعْمُودِ المُعْمُودُ المُعْمُودُ المُعْمُودُ المُعْمُودُ المُعْمُودُ المُعْمُودُ المُعْ

الأَنْصَارِيُّ، مَعْنُ بْنُ عَدِيُّ الأَنْصَارِيُّ، مِسْطَحُ بْنُ أَثَافَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، مِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو الكِنْدِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الأَنْصَارِيُّ البُّيُّ.

(بَابُ تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ) الَّذين حضروا وقعتَهَا(١) (فِي) هذا (الجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ) الإمام (أَبُو عَبْدِ اللهِ) محمدُ بن إسماعيلَ البُخاريُ.

قال في «الكواكب»: والمقصود منه تسمية من علم في هذا الكتاب أنَّه من أهل بدر على الخصوصِ فكأنَّه/ فذلكة وإجمال لِمَا تقدَّم مفصَّلاً، لا تسمية المذكورين منهم فيه مطلقًا؛ إذ كثير ٢٧٥/٦ ممَّن لم يُختلفُ في شهودِهِ بدرًا -كأبي عُبيدة ابن الجرَّاح ﴿ اللهِ على الله على على المدكورين هنا، ولا تسمية من د١٣٥٨/٤ روى حديثًا منهم، فإنَّ كثيرًا من المذكورين هنا لم يروِ حديثًا فيه، نحو حارثة وغيرِه.

وقد رتَّب من ذكره (۱) هنا (عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ) إلَّا رسول الله مِنْ الشَّعِيمِ والخلفاء الأربعة فقدًمهم لشرفهم، وفي بعضها تقديمُه مِن الشَّعِيمِ فقط، كما سنذكرُه إن شاء الله تعالى، وسقط لأبي ذر لفظ «باب» وقوله: «الَّذي وضعه...» إلى آخره.

(النَّبِيُّ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد المطلب بن هاشم (١) (الهَاشِمِيُ مِنَاسَعِيمُ ( وذكره تبرَّكًا، وإلَّا فكونه حضرَ بدرًا من المقطوع به.

(أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ) بِنَيَّكِ، وفي نسخة «عبدالله بن عثمان بن أبي قحافة» ولأبي ذرِّ «القرشي»، وتقدَّم في أول «المَغَازي» [ح:٣٩٥٣] حيثُ قال: قال رسولُ الله صِنَّالله عِنْ يوم بدر: «اللَّهمَّ إنَّي أَنْشُدك (٥)»(٦) فأخذَ أبو بكر مِنْ يَه بيده وقال: حسبُك.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): فائدة: ذكر الجلال الدَّوانيُّ في «شرح العقيدة العضديَّة» ما نصُّه: وقد سمعنا من مشايخ الحديث أنَّ الدُّعاء عند ذكرهم في «البخاريُّ» مستجاب، وقد جُرِّبَ ذلك.

<sup>(</sup>۱) في (س) و (ص): «ذكر».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «النَّبيُّ» سقط لفظ: «النَّبي» من «فرع المزِّيِّ»، وثبتَ في غيرهِ من الفروع المعتمدة.

 <sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): ابن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن
 النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان.

<sup>(</sup>٥) في (م): «أشهدك» وكتب على هامشه من نسخة: «أنشدك».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ص) و(ل): قوله: «اللَّهمَّ؛ إنِّي أنشدك»: قال في «المصباح»: نَشَدْتُك الله، وبالله أَنشُدك: ذكّرتك به واستعطفتك، أو سألتك به مقسمًا عليك.

(ثُمَّ عُمَرُ) بَيْنَا ، ولأبي ذرِّ «عمر بن الخطَّاب العَدَوي» نسبه إلى جدِّه الأعلى: عدي بن كعب، وسبق ذكره إح: ٣٩٧٦] حيث قال: يا رسول الله، تكلِّم أجسادًا لا أرواحَ لها.

(ثُمَّ عُثْمَانُ) ﴿ إِنَّهُ ، ولأبي ذرِّ «عثمان بن عفان» خلَّفه النبي مِنَاسَّه مِن ابنتهِ ، أي: رقيَّة وكانت مريضة ، وضربَ له بسهمهِ ، أي: وأجره ، فكان كمن شهدَها ، كما سبق في «مناقبه» إح: ٣٦٩٩].

(ثُمَّ عَلِيٌّ) إِلَيْهِ، ولأبي ذرَّ «عليُّ بنُ أبي طالب الهاشمي» وسبق ذكره في الوقعة (١) السَّابقة حيث قال: «كان لي شارفٌ من المغنم يوم بدرٍ» [ح:٤٠٠٣].

(ثمَّ إِيَاسُ بْنُ البُكَيْرِ) بكسر الهمزة وفتحها وتخفيف التَّحتية، والبُكير: بضم الموحدة وفتح الكاف، مصغَّرًا، ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيِّ: «البِكِّير» بكسر الموحدة والكاف المشددة، اللَّيثي، وسبق في «باب شهودِ الملائكةِ بدرًا» [ح: ٣٩٩١].

وسقط لفظ «ثمّ» في الأربعة لأبي ذرّ، واتُفق على إسقاطها في كلّ ما يأتي بعد، وهو (بِلَالُ ابْنُ رَبَاحٍ) بفتح الراء والموحدة المخففة، المؤذّن الحَبَشي (مَوْلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ) ﴿ اللّٰهِ وَالْمَوْدُ الْمَوْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللِّهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

(حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيُّ) بَنْ اللهُ اللهَ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيُّ) بَنْ اللهُ الذي قتل شيبة بن ربيعة يوم بدرٍ ، كما سبق [ح: ٣٩٨٣].

(حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ) عَمرو ﴿ لَيْ فَ لِقُرَيْشٍ ) سبقَ أَنَّ عمرَ أراد قتله فقال له النَّبي مِنْ الله عِيرِم: ﴿ إِنَّهُ شَهِدَ بِدرًا ﴾ [ح:٠٠٠].

(أَبُو حُذَيْفَةَ) هشام على الأكثر (بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) بن عبدِ شمس (القُرَشِيُّ) ذكر في «باب شهود الملائكة بدرًا» [ح: ٣٩٩٩].

(حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ) ﴿ يَهُمُ ، بفتح الراء والتخفيف ، كذا في «اليونينية» وفرعها. قال في «أسد ده/ ٢٥٨/٢ الغابة»: كذا ذكره عبدان وابن أبي عليِّ (١) ، وفي بعضِ الأصولِ: «الرُّبَيِّع» بضم الراء والتشديد/ مصغَّرًا، وهو الصَّواب، وبه جزم في «أسد الغابة» و«فتح الباري» و«العمدة» و«الكواكب»

<sup>(</sup>١) في (س) و(م): «الواقعة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): واسم ابن أبي عَلِيَّ أبو بكر ، كما في «الإصابة».

وغيرها، وهو اسمُ أمّه، عمّة أنس بن مالك را الأنصاريُّ، قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ، وَهُوَ حَارِفَةُ بْنُ سُرَاقَةَ) بضم السين وتخفيف الراء، ابن الحارثِ بن عديِّ (كَانَ فِي النَّظَارَةِ) بتشديد الظاء المعجمة، الذين لم يخرجوا لقتال، وكان غلامًا فجاءه سهم غرب (١) فوقعَ في ثغرةِ نحرهِ فقتلهُ، فجاءت أمّه الرُّبيِّع فقالت: يارسولَ الله، قد علمتَ مكان حارثةَ مني، فإن يكن في الجنّة فأصبرُ، وإلَّا فسيرى الله برَرُجلُ ما أصنعُ. فقال لها: «يا أمَّ حارثَةَ، إنَّها ليستُ بجنّة واحدةٍ، ولكنَّها جنانٌ كثيرةٌ، وهو في الفردوس الأعلى. قالت: سأصبرُ» [ح:٣٩٨٢].

(خُبَيْبُ بْنُ عَدِيِّ) ﴿ يُهُمُّهُ، بالخاء المعجمة المضمومة والموحدة المفتوحة (الأَنْصَارِيُّ) الأُوسيُّ، سبق في «باب فضل من شهد بدرًا» [ح: ٣٩٨٩] أنَّ خُبيبًا قتلَ الحارثَ بن عامر يوم بدرٍ، وقال الدِّمْياطيُّ: إنَّما هو خبيبُ بن يسافٍ.

(خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَة) بضم الخاء المعجمة وفتح النون آخره سين مهملة مصغَّرًا، و «حُذَافة»: بضم المهملة وفتح المعجمة وبالفاء، ابنِ قيس بنِ عديِّ بن سعد بنِ سهم (السَّهْمِيُّ) القُرشي، ذكره في «بابٍ» من غير ترجمة، يلي «باب: شهود الملائكة بدرًا»، بلفظ: وقال ابنُ عمر حين تأيَّمت حفصةُ من خُنيس بن حُذَافة: وكان من أصحاب النَّبي صِنَا للْسُعِيمُ مَ قد شهدَ بدرًا، توفي بالمدينةِ» [ح: ٥٠٠٥].

(رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ) أي: ابن مالك/ بن العجلانِ بن عَمرو بن عامر بن زُرَيق الزُّرَقيُّ (الأَنْصَارِيُّ) ٢٧٦/٦ ذكره في «باب فضل من شهدَ بدرًا» (٢) [ح: ٣٩٩٢]. قال: وكان من أهل بدرٍ.

(رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ المُنْذِرِ) بضم الميم وكسر الذال المعجمة (أَبُو لُبَابَةَ) بضم اللام وتخفيف الموحدتين بينهما ألف (الأَنْصَارِيُّ) ذكره في الباب المذكور آنفًا [ح:٤٠١٧] بلفظ: حدَّثه أبو لُبابة البدريُّ، لكن قال الأكثرونَ: إنَّما هو أخو أبي لُبابة واسمهُ: بشير (٣)، وليسَ بأبي لُبابة رفاعة، وقالَ الزَّركشيُّ: خرجَ بشير بن عبد المُنذر مع رسولِ الله مِنَاسَمِيمُ إلى بدر، ثمَّ ردَّه وضربَ له

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): وقولهم: «سَهْمُّ غَزَبٌ» فيه لغات: السُّكون والفتح، وجعله مع كلِّ واحد صفةً لـ «سهم» ومضافًا إليه؛ أي: لا يُدْرَى مَن رمي به. «مصباح».

<sup>(</sup>١) هو في باب: شهود الملائكة بدرًا.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «بَشِيرٌ» بوزن «عَظِيمٌ» «إصابة».

بسهمهِ مع أصحاب بدرٍ، وشهدَ أخواهُ: رِفَاعة ومُبَشِّر (١) بدرًا، وقتل يومئذِ مُبَشِّر.

(الزُّبَيْرُ) بضم الزاي المعجمة وفتح الموحدة (بْنُ العَوَّامِ) بتشديد الواو (القُرَشِيُّ) تقدَّم ذكره في كثيرٍ من الأحاديث إح:٣٩٩٨،٣٩٧٥.

(زَيْدُ بْنُ سَهْلِ) بفتح السين المهملة وسكون الهاء (أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَادِيُّ('') زوجُ أَمِّ أنس ابن مالكِ، ذكره في «باب الدُّعاء على المشركينَ» إح: ٣٩٧٦].

(أَبُو زَيْدِ الأَنْصَارِيُ (٣)) هذا ساقطٌ من فرعِ المزِّي، وثبتَ في غيره. وقال في «الفتح»: وتقدَّم في حديث أنس إح: ٣٩٩٦] وقال الكِرْمانيُ: اسمه قيس (٤).

(سَعْدُ بْنُ مَالِكِ) بفتح السين المهملة وسكون العين، هو: سعدُ بن أبي وقَّاصٍ، واسمُ أبي وقَّاص: مالكُ بن وُهيب (٥) بن عبد مَناف بنِ زُهرةَ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعبِ بن لؤيِّ بن غالبِ ابن فهرِ بن مالك (٦) بن النَّضر بن كنانةَ (الزُّهْرِيُّ) القُرَشيُّ.

١٣٥٩/٤ قال في «الفتح»: لم يتقدَّم له في هذه القصَّة ذِكْر/، لكن هو منهم بالاتِّفاق(٧)، وسقطَ ذكره هنا من (٨) بعض الأصولِ.

(سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ) بسكون العين، و «خَوْلَةُ»: بفتح المعجمة وسكون الواو، زوجُ سُبَيْعة الأسلَمِيَّة (القُرَشِيُّ) وذكره ابنُ إسحاق وموسى بن عُقبة وسُليمان التَّيمي في أهل بدرٍ، وذكره البخاريُّ في «بابِ الفضل» بلفظ: «وكان بدريًّا» [ح: ٣٩٩١].

<sup>(</sup>١) في (د) هنا والموضع التالي: «بشير».

<sup>(</sup>٢) في (د): «أبو طلحة الأنصاري أبو زيد الأنصاري».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل) و(ص): وفي «الإصابة»: أبو زيد الذي جمع القرآن، وقع في حديث أنس في «صحيح البخاريّ» غير مسمَّى، وقال أنس: هو أحد عمومتي، واختلفوا في اسمه، فقيل: أوس، وقيل: ثابت بن زيد، وقيل: معاذ، وقيل: سعد بن عبيد، وقيل: قيس بن السَّكن، وهذا هو الرَّاجح.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أبو زيد الأنصاري... اسمه قيس»: ليس في (د)، وقوله: «هذا ساقط من فرع... اسمه قيس»: وجد في هامشها (ص) دون تصحيح.

<sup>(</sup>٥) في (د): «وهب».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ابن مرة... ابن مالك»: ليس في (ص).

 <sup>(</sup>٧) في هامش (ج): وقال الكِرمانيُّ: لكنِّي لم أستحضر الموضعَ الَّذي صرَّح البخاريُّ بذلك.

<sup>(</sup>A) في (د): "في وجاء في الهامش من نسخة: "من".

(سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ(۱) بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ) بكسر العين، و «عَمرو»: بفتحها، و «نُفَيل»: بضم النون وفتح الفاء مصغَّرًا (القُرَشِيُّ) ذكره في «باب الفضلِ» [ح: ٣٩٩٠] فقال: «وكان بدريًّا». قال في «عيونِ الأثر»: قدم من الشَّام سعيدٌ لمَّا قدم رسول الله مِنَاسَمِيمُ من بدرٍ، فكلَّمه فضرَب له بسهمهِ وأجره.

(سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ) بفتح السين المهملة في الأول وضم الحاء المهملة في الثاني مصغّرًا (الأَنْصَارِيُّ) الأوسيُّ شهدَ بدرًا والمشاهد كلَّها، ومات بالكوفةِ سنة ثمانٍ وثلاثين، وصلَّى عليه عليُ بن أبي طالبٍ وكبَّر عليه خمسًا، وقال: "إنَّه بدريٌّ" كما سبق قريبًا [ح: ٤٠٠٤].

(ظُهَيْرُ بْنُ رَافِع) بضم الظاء المعجمة وفتح الهاء مصغَّرًا، ابن عديِّ (الأَنْصَارِيُّ) الأوسيُّ؟ وهو عمُّ رافع بن خديج (وَأَخُوهُ) اسمه: مُظَهِّر: بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الهاء مشددة، ولم يسمِّه البُخاريُّ، وذكرَ أنَّهما شهدا بدرًا، لكن قال أبو عُمر: إنَّ ظُهَيرًا لم يشهدُها وشهد أُحدًا وما بعدها، وكذا قيل: لم يشهدُها مُظهِّر، وسقطَتْ الواو من قوله «وأخوه» لأبي ذرَّ.

وزاد في نسخة هنا: «عبدالله بن عثمانَ أبو بكرِ الصِّدِّيق القرشيُّ» وعبدُ الله: هو اسمُ أبي بكرِ، وعثمان اسمُ أبيهِ أبي قُحافة، وسقطَ لأبي ذرِّ وثبتَ له أولًا.

(عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ الهُذَلِيُّ) بضم الهاء وفتح المعجمة، ذكره في أوَّل «المغازي» [ح:٣٩٦٢] بلفظ: قال رسول الله صِنَالشَّعِيْمُ يومَ بدرٍ: «مَن ينظُر ما فعلَ أبو جهلٍ؟» فانطلقَ ابن مسعودٍ، وسقطَ لأبي ذرِّ «عبدُ الله بن مسعودِ الهُذَلِيُّ (٢٠)».

وفي بعض النُسخ هنا: «عليّ بن أبي طالبٍ ﴿ الهاشمي » وقد سبقَ ذكره، وهو ساقطٌ هنا، ثابتٌ فيما سبقَ لأبي ذرّ.

(عُتْبَةُ بْنُ مَسْعُودِ الهُذَلِيُّ) بضم العين وسكون الفوقية، أخو عبد الله بن مسعودٍ، ولم يتقدَّم له ذكرٌ في البخاريِّ، ولا ذكره أحدُّ ممن صنَّف في المغازي في البَدْريِّين، وقد رقمَ عليه في الفَرْع علامة السُّقوطِ. قال في «الفتح»: وهو ساقطٌ عند النَّسفي، ولم يذكرُهُ الإسماعيليُّ، ولا أبو نعيم في «مستخرجيهما» وهو المعتمدُ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بدر».

<sup>(</sup>١) «ابن مسعود الهذلي»: ليست في (د).

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الزُّهْرِيُّ) ذكره في «باب الفضلِ» [ح: ٣٩٨٨] قال: "إنَّي لفي الصَّفُ يومَ بدرٍ».

(عُبَيْدَةُ بْنُ الحَارِثِ) بضم العين مصغَّرًا، ابن عبدِ المطَّلب (القُرَشِيُّ) ذكرهُ في أوَّل "المغازي" [ح: ٣٩٦٥] بلفظ: «برزَ عبيدةُ يوم بدرٍ».

(عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ) بضم العين وتخفيف الموحدة (الأَنْصَارِيُّ) ذكره في باب بعدَ «باب: شهودِ الملائكة بدرًا» [-: ٣٩٩٩] بلفظ: «وكانَ شهد بدرًا».

ده/٩٥٩ وثبتَ في نسخة / هنا: «عمر بن الخطّاب العدّوي، عثمان بن عفان القُرَشي، خلَّفه النّبيُ ٢٧٧/٦ مِنى شَعِيهِ على ابنتهِ وضربَ له بسهمهِ » وسقطَ هذا كلّه لأبي ذرّ، وثبتَ في السَّابق (١)، كما مرَّ.

(عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ) بفتح العين فيهما، وبالفاء في الثَّاني (حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ) بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد التحتية، ذكرهُ فيه بلفظ: «وكانَ شهد بدرًا» [ح: ٤٠١٥].

(عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو) بسكون القاف والميم (الأَنْصَارِيُّ) ذكره فيه [ح:٤٠٠٧] فقال: «شهد بدرًا»، لكن قال ابنُ الأثيرِ أبو الحسنِ عليُّ (١٠): لا يصحُّ شهودُه بدرًا وإنَّما سكنها.

(عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ العَنْزِيُّ (٣) بالنون والزاي، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «العَدوي» بالدال المهملة بعد العين من غير نونٍ ولا زاي. قال في «الفتح»: وكلاهما صوابٌ؛ لأنَّه عَنَزيُّ الأصلِ عَدويُّ الحِلْفِ، ذكرهُ في الباب فقالَ: «كان شهد بدرًا» [ح:٤٠١١].

(عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ) بالمثلثة والفوقية (الأَنْصَارِيُّ) ذكره في «باب قتلِ الأسيرِ» من «الجهادِ» [ح: ٥٤٠٥] بلفظ: «كانَ قتلَ رجُلًا من عُظمائهم يومَ بدرٍ».

(عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ) بضم العين آخره ميم مصغَّرًا (الأَنْصَارِيُّ) ذكرهُ قريبًا بلفظ: «فلقِيَنَا رجُلان صالحانِ شهدا بدرًا: عُوَيم ومَعن» إح: ٤٠٢١].

<sup>(</sup>١) في (ص): «الباب السابق» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (د)و(ج): قوله: «أبو الحَسَن عَلِيٌّ»، هو مُصَنّفُ «أُسْدِ الغابة في أسماء الصحابة» و «الكامل» وغير ذلك.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): «العَنزيُّ» بفتح العين والنُّون، وتقدَّم ضبطه في «باب شهود الملائكة بدرًا». كذا قال. والصواب العَنْزِي: بفتح العين وسكون النون وكسر الياء، كما ضبطه في هامش الحديث (١١٠٤).

(عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ) بكسر العين وسكون الفوقية وفتح الموحدة (الأَنْصَارِيُّ) ذكره بعد «باب شهود الملائكةِ بدرًا» [ح: ٤٠٠٩] بلفظ: «وكان ممَّن شهدَ بدرًا».

(قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ) بضم القاف وتخفيف الدال المهملة وسكون الظاء المعجمة، ذكره قريبًا [ح: ٤٠١١] فقال: «وكانَ ممَّن شهد بدرًا».

(قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيُّ) ذكره قريبًا [ح: ٣٩٩٧] بقوله: «وكان بدريًّا».

(مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ) بضم الميم وبالذال المعجمة، و «عَمرو»: بفتح العين، و «الجَمُوح»: بفتح الحيم وضم الميم آخره حاء مهملة، ذكره في «باب من لم يُخَمِّسِ الأسلابَ» من «الجهاد» [ح: ٣١٤١] بلفظ: قال رسول الله مِن الشريام: «سلبُه -أي: سلبُ أبي جهل - لمُعاذبن عَمرو».

(مُعَوِّذُ ابْنُ عَفْرَاءَ) بضم الميم وفتح العين وكسر الواو مشددة. و «عَفْراء» بفتح العين وسكون الفاء ممدودًا، اسمُ أمَّه (وَ أَخُوهُ) عوفٌ، ذكرهُما قريبًا [-:٤٠٢٠،٣٩٨٨،٣٩٦٣،٣٩٦٢].

(مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح السين المهملة (الأَنْصَارِيُّ) ذكرهُ في «باب الفضل» [ح: ٣٩٨٤] حيثُ قال: «قال لنا رسول الله صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله

(مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ) بضم الميم وتخفيف الراء، و «الرَّبِيع»: بفتح الراء وكسر الموحدة (الأَنْصَارِيُّ) ذكرهُ في «باب الفضلِ» [ح: ٣٩٨٩] في حديث كعبٍ بلفظ: «ذكرُوا مُرَارَة وهِلالًا رجُلين صالحين شهدا بدرًا».

(مَعْنُ بْنُ عَدِيِّ الأَنْصَارِيُّ) ذكرهُ مع عُوَيم، ونوزِع في كونهِ أنصاريًّا، وإنَّما هو بلويُّ. نعم هو حليفٌ للأنصارِ [ح:٤٠٢١].

(مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات. و «أَثَاثَةَ»: بضم الهمزة ومثلثتين بينهما ألف آخره هاء(١) تأنيث (بْنِ عَبَّادِ(١) بْنِ المُطَّلِبِ(٣) بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ)/ ذكره د٢٦٠٠/٤

<sup>(</sup>۱) في (ص): «تاء».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل) و(م): قوله: «ابن عبَّاد»: قال الكِرْمانيُّ: ابن عَبَّاد -بفتح المهملة وتشديد الموحَّدة - ابن المطّلب بن عبد مناف، وفي بعضها: عبد المطّلب بن عبد مناف، وهو سهوٌ.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «عبد المطلب» وكذلك في الموضع التالي.

قريبًا(١) في حديثِ الإفكِ بلفظ: «أتسُبِّين رجلًا شهدَ بدرًا؟» إح: ١٠١٥ وثبتَ قولُه «ابن المطَّلب» في الفَرْع، وسقط (١) من «اليونينية» وغيرها.

(مِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو) بكسر الميم وبدالين مهملتين بينهما ألف، و "عَمرو": بفتح العين، وللكُشمِيهنيِّ "مقدام» بميم في آخره بدل الدال، وهو غلط (الكنْدِيُّ حَلِيفُ بَني ذُهْرَة) بضم الزاي وسكون الهاء، ذكره قريبًا، قال: "وكان ممَّن شهد بدرًا» إح: ٤٠١٩.

(هِلَالُ بْنُ أُمِّيَّةَ الأَنْصَارِيُّ) ذكرهُ في قصَّة كعب مع مُرَارة إح: ٣٩٨٩].

فجملة من ذكره هنا من البَدْريين أربعة وثلاثونَ غير النَّبيِّ مِن السَّعيمِ.

وسردَ الحافظُ أبو الفتحِ اليَعْمريُّ ما وقعَ له: من المهاجرين: أربعة وتسعين، ومن الخزرجِ: مئة وخمسةِ وتسعينَ، ومن الأوسِ: أربعة وسبعين، فذلك ثلاث مئة وثلاثة وستُون. قال: وهذا العددُ أكثر من عددِ أهل بدرٍ، وإنَّما جاءَ (٣) ذلك من جهة الخلافِ في بعضهم. انتهى.

وقال في «الكواكب»: وفائدةُ ذكرِهم معرفةُ فضيلةِ السَّبق، وترجيحهم على غيرِهم، والدُّعاء لهم بالرِّضوان على التَّعيين (البِيُنُمُ) أجمعين.

١٤ - بابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَّهِ مِ إِلَيْهِم فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ اللهِ مِنَاسَهِ مِ إِلَيْهِم فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ اللهِ مِنَاسَهِ مِ مِنَاسَهِ مِ مِنَاسَمِهِ مِ اللهِ مِنَاسَهِ مِ مَا اللهِ مِنَاسَمِهِ مِ مَا اللهِ مِنَاسَمِهِ مِ مَا اللهِ مِنَاسَمِهِ مِ اللهِ مِنَاسَمِهِ مِ اللهِ مِنَاسَمِهِ مِ اللهِ مِنَاسَمِهِ مِنْ اللهِ مِنَاسَمِهِ مِنْ اللهِ مِنَاسَمِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاسَمِهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أُحُدٍ. وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَذِى ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْخَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ ﴾ وَجَعَلَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بَعْدَ بِنْرِ مَعُونَةَ وَأُحُدٍ.

(بابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة، قبيلةٌ كبيرةٌ من اليهودِ، كان مِن السُّرِيمُ وَادَعَهُم على أَن لا يُحارِبهم (وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ سِنَالله اللهِ اللهِ مِنَالله اللهِ على المجرورِ السَّابقِ بالإضافة، وسقطَ لأبي ذرِّ لفظُ «باب» فتاليه مرفوعٌ، و «مخرجُ» معطوفٌ

<sup>(</sup>١) «قريبًا»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل) و(م): قوله: "وسقط" والذي يُعلَم من "الفروع اليونينيَّة" غير "الفَرْع المزَّيِّ" أنَّ السَّاقط لفظُ «عبد» فقط.

<sup>(</sup>٣) في (م): «جاز».

عليه، وهو مصدر ميميَّ، أي: وخروجُه مِنَاشَعِيم إليهم، أي: إلى بني النَّضِير ليَستعِينهُم (في دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ) العامِريَّين اللَّذين كانا قد خرجًا من المدينةِ معهما عَهْد وعَقْد/ من النَّبِيِّ ٢٧٨/٦ مِنَاشِعِيم، فصادَفَهُما عَمرو بن أُميَّة الضَّمْرِيُّ، وكانَ عامرُ بن الطُّفيل أعتقه لمَّا قتل أهل بثر (١) معونة عن رقبةِ كانت عن أمّه، ولم يشعرُ عَمرو أنَّ مع العامريَّين العقدَ المذكور، فقال لهما: ممَّن أنتُما ؟ فذكرا له أنَّهما من بني عامرٍ، فتركَهُما حتَّى نامًا فقتلَهُما، وظنَّ أنَّه ظفِرَ ببعضِ ثارٍ أصحابه، فأخبرَ رسولَ الله مِنَاشِعِم بذلك فقال: لقد قتلتَ قتيلين لأُودِينَهُما، وكان بين بني النَّضير وبنى عامر عَقْد وحِلْف.

(وَمَا أَرَادُوا) أي: بنو النَّضير (مِنَ الغَدْرِ بِرَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ «بالنَّبيِّ» (مِنَاسَهُ يَدِمُ) وذلك أنَّه: لمَّا أتاهم بَيْلِيَسِّه وَالوا: نعم -يا أبا القاسم - نُعينُك، ثمَّ خلا بعضهم ببعض وأجمّعوا على اغتيالهِ بَيْلِشِه وَلِيَّه بأن يُلقوا عليه رَحَّى، فأخبرَه جبريلُ بذلك، فرجع إلى المدينةِ وأمر مِنَاسَهُ يَالِمَ الحربهم والسَّير إليهم/.

د۴٦٠/٤٤

(قَالَ) ولأبي ذرِّ (وقالَ) (الزُهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمِ ابن شهابٍ، ممَّا وصلهُ عبد الرَّزَاق في «مصنَّفه» عن مَعْمر عن الزُّهريِّ (عَنْ (٢) عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ) أَنَّه قال: (كَانَتْ) غزوةُ بني النَّضير (عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْل) وقعةِ (أُحُدٍ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ، أو بالرَّفعِ عطفًا على «مخرَج» (﴿ هُوَالَذِى آخَرَجَ اللَّينَ كَنَرُوا مِنْ آهْلِ الْكِنَبِ ﴾) يعني: يهودَ بني النَّضير (﴿ مِن دِيَرِهِ ﴾) بالمدينةِ (﴿ لِأَوَلُو المَّنْ مَا ظَنَنتُم ان يَخُرُجُوا ﴾ [الحشر: ٢]) اللَّام تتعلَّقُ بِ ﴿ أَخْرَجَ الذين كفروا عندَ أوَّل تعالى: ﴿ يَلْيَتَنِي مَدِّمَ لِلْيَانِي ﴾ [الفجر: ٢٤] وقوله: جئتُ لوقتِ كذا، أي: أخرجَ الذين كفروا عندَ أوَّل الحشرِ، ومعنى أوَّل الحشر: أنَّ هذا أولُ حشرِهم إلى الشَّام، وهم أول من أُخرِجَ من أهلِ الكتابِ من جزيرةِ العربِ إلى الشَّام، وهذا (٣) أوّل حشرِهم، وآخرُ حشرِهم إجلاءُ عُمر شَيَّةِ الكتابِ من خيبر إلى الشَّام، أو آخرُ حشرِهم يومَ القيامةِ. وسقطَ قوله (﴿ لِأَوَّلِ الْمَشَرِ ﴾) من الفَرْع بإصلاح على كشط، وثبتَ في أصله وغيره كقوله: ﴿ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخُرُجُوا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بدر ببئر».

<sup>(</sup>٦) «عن»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أو هذا».

(وَجَعَلَهُ) أي: قتالَ بني النَّضير (ابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّد (بَعْدَ بِنْرِ مَعُونَةَ) في صفرَ سنةَ أربعِ من الهجرَة (وَ) غزوةِ (أُحُدٍ).

٤٠٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ مِنَاسَمِيمٌ فَآمَنَهُمْ فَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ المَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِ المَدِينَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ:«حَدَّثني» بالإفراد (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرِ) هو ابنُ إبراهيم، ونسبَهُ إلى جدِّه المَرْوَزِي نزيل بخارى قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّام الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(١) ابْنُ جُرَيْجٍ) عبدُ الملك بنُ عبد العزيز المكِّيُّ (عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ) الأسديِّ صاحبِ المغازي (عَنْ نَافِعٍ) مُولَى ابنِ عُمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ أنَّه (قَالَ: حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ) بالظَّاء المعجمة (٢) المُشَالة، أي: النَّبيَّ مِنَاسِّم عِنَاسُم اللَّه عَلَى اللَّهُ والنَّضير) بالتَّقديم والتَّأخير (فَأَجْلَى) بهمزة مفتوحة وجيم ساكنة فلام مفتوحة، أي: فأخرجَ رسولُ الله صَنَاسُمِيمُ (بَنِي النَّضِير) من أوطانِهم مع أهلهم وأولادِهِم (وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً) في منازلِهم (وَمَنَّ عَلَيْهِمْ) ولم يأخُذ منهُم شيئًا (حَتَّى حَارَبَتْ) أي: إلى أن حاربَتْه مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَمُ الله عَامَ ال وعشرينَ ليلةً حتَّى جهدَهُم الحصارُ، وقذفَ اللهُ في قلوبِهم الرُّعبَ، فنزلُوا على حُكمه مِنَاشْعِيمُم (فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ) بعدَ أن أخرجَ الخُمُس، فأعطى الفارسَ ثلاثةَ أسهُم، وكانت الخيلُ ستَّة وثلاثين (إِلَّا بَعْضَهُمْ) أي: بعض قريظةَ (لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ مِنْ الله عِيْمِ مَا الله عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَّمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَّمُ عَلِمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْكُمِ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَّمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَ د١٣٦١/٤ بتشديد الميم والقصر (فَأَسْلَمُوا(٣) وَأَجْلَى)/ مِنْ السَّامِيْ اللهِ (يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنَقَاعَ) بقافين مفتوحتين بينهما تحتية ساكنة فنون مضمومة وتكسر وتفتح وبعد الألف عين مهملةٌ (وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام) بالتَّخفيف (وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ) بنصب «يهودَ» عطفًا على السَّابق.

<sup>(</sup>۱) في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «المعجمة»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (س): «وأسلموا».

(وَ) أجلى (كُلَّ يَهُودِ المَدِينَةِ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابن عساكرِ «وكلَّ يهوديُّ بالمدينةِ» بتحتية بعد الدال ثمَّ موحدة، ولأبي ذرِّ «وكلَّ يهودٍ» بتنوين الدال.

١٠٢٩ - حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ مُدُرِكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: شُورَةُ النَّضِيرِ. تَابَعَهُ هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: شُورَةُ النَّضِيرِ. تَابَعَهُ هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ. بِشْرٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفرادِ (الحَسَنُ بْنُ مُدُرِكٍ) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر الراء، البَصريُ (۱) الطَّحَّان قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم، السَّيبانيُ البَصريُ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرَّ «حَدَّثنا» (أَبُو/عَوَانَةَ) الوَضَّاحِ اليَشكُريُ (عَنْ أَبِي ١٧٩/٦ بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفرُ بن أبي وَحشيّة إياسِ اليَشكُريُ الواسِطيُ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لإبْنِ عَبَّاسٍ) بَنُ (سُورَةُ الحَشْرِ؟ قَالَ: قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ) لأنَّها أُنزِلَت فيهم، وذكرَ اللهُ فيها الَّذي أصابَهُم من النِّقمةِ، كذا رواهُ ابن مَرْدويه من وجهِ آخرَ عن ابنِ عبَّاسٍ (تَابَعَهُ) أي: تابعَ أبا عَوَانة (هُشَيْمٌ (۱)) بضم الهاء وفتح المعجمة، ابنُ بشيرِ الواسطيُ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) وهذه المتابعةُ وصلها المؤلف في «التَّفسير» [ح: ٢٨٨٣].

٤٠٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بَيْ الْحَالَ اللهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيرُ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَرُدُ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>١) في (م): «المصري».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): بوزن «عَظِيم»، انتهى. وهو وهم، فقد صرح القسطلاني بضم الهاء.

<sup>(</sup>٣) في (م): "نخلاته".

وسبقَ هذا الحديثُ في «باب كيفَ قسَّم النَّبيُ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ وَالنَّضير من الخمس» [ح: ٣١٢٨] بغيرِ هذا الإسنادِ، ويأتي إن شاء الله تعالى بأتمَّ من هذا السِّياقِ في أوَّل «غزوةِ بني قريظةَ» [ح: ٤١٢٠] بعون الله تعالى.

٤٠٣١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَيْمَ قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إيَاس قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عُمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّيُ ) أنَّه: (قَالَ: حَرَّقَ) بتشديد الراء (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّمْيُ عُمَرَ رَبُّيُ ) أنَّه: (قَالَ: حَرَّقَ) بتشديد الراء (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّمْيُ عُمَرَ رَبُّيُ ) النَّفيرِ أبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ -كما في «الفتح» و «اليونينية» -: «نخلَ النَّضِير» بإسقاط: «بني».

(وَقَطَعَ) الأشجارَ، وفيه جوازُ قطعِ شجرِ الكُفَّار وإحراقهِ، وبه قال عبدُ الرَّحمن بن القاسمِ دَارُدُهُ و الغَمر ومالك والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ/ وإسحاقُ والجمهورُ. قاله النَّوويُّ في «شرح مسلم».

(وَهِيَ البُويْرَةُ) بضم الموحدة وفتح الواو وسكون التحتية وفتح الراء بعدها هاء تأنيث، موضعُ نخلِ بني النَّضير بقربِ المدينةِ الشَّريفةِ (فَنَزَلَتْ: ﴿مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾) هو بيانٌ لمَا قطَعْتم، ومحلُ ﴿مَا ﴿ مَا ﴾ نصب ب ﴿ فَطَعْتُم ﴾ كأنَّه قيل: أي شيء قطعتُم، وأنَّثَ الضَّمير العائد إلى ﴿ مَا ﴾ في قوله: (﴿أَوْ تَرَكَتُنُوهَا ﴾) لأنَّه في معنى اللِّينة، واللِّينة: هي أنواع التَّمر كلها إلَّا العَجوة، وقيل: كرام النَّخل، وقيل: كلُّ الأشجارِ للينها، وأنواعُ نخلِ المدينةِ مئةٌ وعشرونَ نوعًا، وياءُ اللِّينة عن واو قُلِبَت لكسرِ ما قبلها (﴿ قَا يَهِ مَعْ يَلَ أَصُولِهَا فَيَإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٥]) قطعُها وتركُها بمشيئتِهِ.

٢٠٣٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُثْتُمَّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّفِيرِ، قَالَ: وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيتٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

قَالَ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ:

أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ سَـتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنَسَّرْهِ وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضِيْنَا تَضِيرُ وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو ابنُ منصُور المرْوَزِيُّ، أو هو ابنُ رَاهُوْيَه (۱) قال: (أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ (أَخْبَرَنَا حَبَّانُ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة، ابنُ هلال الباهليُ قال: (أَخْبَرَنَا جُويْرِيَةُ ابْنُ أَسْمَاءً) بالجيم مصغَّر جاريةٍ، ابنُ عبيد الضَّبَعيُّ البَصريُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهُمُّمَّ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسَّهِيمُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، قَالَ) ابنُ عُمر بِهُمَّا: (وَلَهَا) أي: البُويْرَة (يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِي مَاعرُ رسولِ الله مِنَاسِّهِيمُ : (وَهَانَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهني «لَهَان» باللَّام بدل الواو ثَابِينَ المهملة، و«لُوَيِّ»: بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد (عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيُّ) بفتح السين المهملة، و«لُوَيُّ»: بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد التحتية، أي: هانَ على ساداتِهِم قريش وأكابرهم (حَرِيقٌ بِالبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ) أي: مُنتشر. قال في «التَّوضيح»: هو من بحرِ الوافرِ، دخلَ الجزء الأوّل منهُ العَضبُ (۱)، فهو على زنةِ مُفتعِلُن.

(قَالَ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ) ابن عمّ النّبيّ مِنْ الشريام بقوله: (أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ) التّحريقَ (مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا) المدينة وغيرها من مواضع أهلِ الإسلام (السّعِيرُ) فهو دعاءٌ على المسلمينَ لا لهُم؛ لأنّه كانَ كافرًا إذ ذاك (سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا) من البُويرة (بِنُزْهِ) بضم النون وسكون الزاي، أي: ببعد من الشّيء (٣) وزنّا ومعنى، وقد تفتح النّون (وَتَعْلَمُ أَيَّ) بالنّصب (أَرْضِيْنَا) بلفظ الجمع في «اليونينيّة» وغيرها، وفي الفَرْع: بفتح الضاد على التّثنية، أي: المدينة التي هي دارُ الإيمانِ، أو مكّة التي كانت بها الكفّار (تَضِيرُ) بفتح الفوقيّة وكسر الضاد المعجمة من الضّير، أي: تتضرّرُ بذلك.

١٠٣٣ - ٤٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ ابْنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَظَّابِ الْبَيْدِ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدِ يَسْتَأْذِنُونَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَدْخِلْهُمْ. فَلَبِثَ قَلِيلًا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا دَخَلَا، قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اللهَ عِنْ بَنِي النَّضِيرِ، فَاسْتَبَّ عَلِيًّ وَعَبَّاسٌ، فَقَالَ الرَّهُ هُمُ: وَالْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ: اتَّيْدُوا،

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال العينيُّ: والأوَّل أشهر.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): «العَضْبُ»؛ بالعين المهملة، والضَّاد المعجمة: هو حذف الميم من «مفاعيلن»؛ ليبقى «فاعيلن» وسُمِّيَ معضوبًا. «تعاريف الجرجانيّ».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «بعيد من النزه».

أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ سَعِيمٌ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً». بُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ. قَالُوا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ للسِيرِم قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أُحَدُّ ثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْر، إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ مِنْ شِيرِ مِ فِي هَذَا الفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ. فَقَالَ جَلَ ذِكْرُهُ: ﴿ وَمَا أَفَآهَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَدِيرٌ ﴾ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّيرِ عُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا المَالُ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشياعِم حَيَاتَهُ، ثُمَّ تُوُفِّي مِنْ الشياعِم، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن الل حِينَئِذِ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ وَقَالَ: تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكُر عَمِلَ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ بَرَرَينَ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّعِيمِ وَأَبِي بَكْرٍ. فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمٍ وَأَبُو بَكْرِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ صَادِقً بَارُّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، فَجِنْتَنِي -يَغْنِي: عَبَّاسًا - فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَاسُمِيمُ عَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَذْفَعَهُ إِلَيْكُمَا، قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْنُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانً فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّرِيمُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُذْ وَلِيتُ، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ نَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لَا أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ، فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ.

لَّقَالَ: فَحَدَّثُ هَذَا الحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ يُلْكَا زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ عَثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ وَرَحْ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَاسْمِيمُ ، فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُهُنَّ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ ؟! أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ مِنَا اللهَ عَلَى رَسُولِهِ مِنَاسْمِيمُ ، فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُهُنَّ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : أَلَا تَتَقِينَ اللهَ ؟! أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ فِي هَذَا المَالِ ». 

عَلَى رَسُولِهِ مِنَاسِمُ مِنَا اللهِ عَلَى مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ - يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ - إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ مِنَاسِمُ عِيمٍ فِي هَذَا المَالِ ». 
فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ إِلَى مَا أَخْبَرَتُهُنَّ . قَالَ : فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ ، مَنَعَهَا عَلِيٍّ عَبَاسًا فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ مِنَاسُمُ عِيمٍ مِنَ اللهُ عِنَاسُهُ مِنَاسُمُ عَلَى مَا أَخْبَرَتُهُنَّ . قَالَ : فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ ، مَنَعَهَا عَلِيٍّ عَبَاسًا فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

الزُّهْرِيُّ) محمدِ بنِ مسلم، أنَّه: (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيدِ، والأبي ذرَّ «أَخْبَرنا» (مَالِكُ بَنُ أُوسِ ابْنِ الحَدَثَانِ) بالمثلثة والحركات (النَّصْرِيُّ) بالنون والصاد المهملة: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بِلَيْهِ دَعَاهُ) في قصَّة فَذَك في أوَّل «كتابِ الخمس» إح: ٢٠٩٤. قال مالكَّ: بينما/ أنا جالس في أهلي حينَ متعَ النَّهارُ (())؛ إذا رسولُ عُمر بن الخطَّاب بلَّةِ يأتيني، فقال: أجب أميرَ المؤمنين، فانطلقتُ معهُ حتَّى أدخلَ على عُمر، فإذا هو جالسٌ على رمالِ (۱) سرير ليسَ بينهُ وبينه فراش، مُتَّكيُّ على وسادَةٍ من أدم حشُوُها لِيفٌ، فسلَّمتُ (۱) عليه ثمَّ جلستُ، فقال: يا مالك، إنَّه قلِمَ علينا من قومكَ أهلُ أبياتٍ، وقد أمَرتُ فيهم بِرَضْخِ، فاقبِضْهُ فاقسمهُ بينهُم. فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ، لو أمَرتَ به غيرِي. قال: فاقبِضهُ أيُّها المرء، فبينما أنا جالسٌ عندهُ (إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ المؤمنينَ، لو أمَرتَ به غيرِي. قال: فاقبِضهُ أيُّها المرء، فبينما أنا جالسٌ عندهُ (إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ وَعَلْنَ) له: (هَلُ لَكَ) رغبةٌ (فِي) دخول عينه أبي وقًان (وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفي (وَالزُّبَيْرِ) بن العوَّام (وَسَعْدِ) بسكون العين، ابن أبي وقًاصٍ، فإنَّهم (يَسْتَأْذِنُونَ؟) في الدُّخولِ عليك.

(فَقَالَ) عُمر، ولأبوي ذرِّ والوقتِ «قالَ»: (نَعَمْ، فَأَدْخِلْهُمْ) بكسر الخاء، بلفظ الأمر (فَلَبِثَ قَلِيلًا (أَنَّ)) زاد في «الخمس»: فدَخلوا فسلَّمُوا وجلسُوا، ثمَّ جلسَ يَرفا يسيرًا (ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ) رغبة (فِي) دخولِ (عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ) فإنَّهما (يَسْتَأْذِنَانِ؟) في الدُّخول عليك (قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا لَكَ) رغبة (فِي) دخولِ (عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ) فإنَّهما (يَسْتَأْذِنَانِ؟) في الدُّخول عليك (قالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا دَخَلا) وسلَّما (قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا) عليٍّ بن أبي طالبٍ (وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ) يتنازعانِ ويتجادَلانِ (فِي الَّذِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «الَّتِي» (أَفَاءَ اللهُ عَلَى يَخْتَصِمَانِ) يتنازعانِ ويتجادَلانِ (فِي الَّذِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «الَّتِي» (أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ سُلِامِ مِنْ) مالِ (بَنِي النَّضِيرِ) أي: جعلهُ له فيئًا خاصَّة ممَّا لم يُوجِف على تحصيلهِ منهم بخيلٍ ولا ركابٍ، وسقطتِ التَّصلية لأبي ذرِّ.

(فَاسْتَبً) بتشديد الموحدة (عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ) في غيرِ مُحَرَّم بل من قبيلِ العتبِ ونحوه (فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): مَتَع النَّهار؛ كـ«مَنَع» متوعًا: ارتفع قبل الزَّوال، والضُّحى: بلغ آخر غايته، وهو عند الضُّحى الأكبر. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): الرُّمال: ما رمل؛ أي: نُسِج، يُقال: رمل الحصير وأرمله، فهو مرمول، ورمَّلته شُدِّد للتَّكثير، ثمَّ قال: والمراد: أنَّه كان السَّرير قد نسج وجهه بالسَّعف، ولم يكن على السَّرير. «نهاية».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فجلست».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): سقط قوله: «فلبث قليلًا» من «الفرع المزِّيِّ»، وثبت في غيره.

الرَّهْطُ) زاد في «الخمس»: عُثمان وأصحابه: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرخُ) بهمزة مفتوحة وراء مكسورة فحاء مهملة، من الإراحَةِ (أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَر، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّبْدُوا) بتشديد الفوقية المفتوحة وهمزة مكسورة، لا تعجَلُوا (أَنْشُدُكُمْ) بفتح الهمزة وبالمعجمة، أسألُكُم (بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) بغيرِ عمدٍ (وَالأَرْضُ) على الماء (هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله مِنْ اللَّهُ عِيامٌ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما» والعائدُ محذوف، أي: الَّذي تركنَاه صدقة (يُرِيدُ) مَلِيالِتِها الرِّيلُ (بِذَلِكَ نَفْسَهُ) الكريمة، وكذا غيره من الأنبياء بدليل آخرَ ؛ وهو قولُه في حديثِ آخر : «نحنُ (١) معاشرَ الأنبياءِ لا نُورَث».

(قَالُوا) أي: الرَّهط (قَدْ قَالَ) بَالِيسِّه النَّهُ (ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ) البُّؤُمُ (فَقَالَ) د٤/٣٦٢ (فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْر: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ كَانَ/ خَصَّ رَسُولَهُ مِنْ الشيامِ م) سقطتِ التَّصلية لأبي ذرّ (فِي) وفي نسخة «من» (هَذَا الفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَمَآ أَفَآهَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ ﴾) من بنِي النَّضير (﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابٍ ﴾) ولا إبل (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦] فَكَانَتْ هَذِهِ) بنو النَّضير (خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صِنَاسٌ عِيرٌ من الله حقَّ لأحدِ غيره فيها، كما هو مذهبُ الجمهُورِ، وعند الشَّافعية: يخمَّسُ خمسةَ أخمَاسِ؛ لآية الأنفالِ: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٤١] فحمل المطلَق على المقيَّد، وقد كان بَهِ السِّمَا النَّالِمَ يقسم لهُ أربعة أخماسِه وخُمس خمسِه، ولكلِّ من الأربعةِ المذكورينَ معه في الآيةِ خمس خمس، وأمَّا بعدهُ فيصرفُ ما كان له من خمس الخُمس لمصالحنا، ومن الأخماس الأربعة للمُرتَزقة.

(ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا) بهمزة وصل وحاء مهملة ساكنة وفوقية مفتوحة وزاي مفتوحة، ما جمعَها (دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرِ «ولا استَأثَرَ بِهَا» أي: ولا اسْتَقلَّ بها (عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا) أي: أموالَ الفيءِ (وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا المَالُ ٢٨١/٦ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشِّهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ فَقُ مَا المَالِ،

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قال عبد الملك: قال غير واحد من الحفَّاظ: إنَّ الحديث بلفظ «نحن» غير موجود، نعم وُجِد في «سنن النَّسائيِّ الكبرى» بلفظ: «إنَّا» ومفادهما واحد، فلعلَّ مَن ذَكَرَه ذَكَرَه بالمعنى، وهو في «الصَّحيحين» بلفظ: «لا نورث»؛ بحذف «إنَّا»، وكذا في «السُّنن الثلاث». انتهى ملخَّصًا من خطُّ شيخنا عجمي الله بهامش «شرح التَّوضيح».

ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ) منه (فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ) بفتح الميم وسكون الجيم، في السِّلاح والكُرَاع ومصالح المسلمين (فَعَمِلَ) بكسر الميم (ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَيَاتَهُ، ثُمَّ تُوْفِّي مِنْ الله عِيرَام، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) ﴿ اللَّهِ بَاكُولِ اللهِ مِنَاسَمِيهِ مَ اللَّهِ مِنَاسَمِهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللهِ مِنَاسَمِهِ مِنْ اللَّهِ مِنَاسَمِهِ مِنَا اللَّهِ مِنَاسَمِهِ مِنْ اللَّهِ مِنَاسَمِهُ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَاسَمِهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَمِلَ بِهِ) وفي نسخة «فيهِ» (رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ «وأقبلَ» (عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ وَقَالَ) لهما: (تَذْكُرَانِ) بالتَّثنيةِ. واستُشكلَ مع قولهِ: «وأنتُم حينئذِ» بالجمع؛ لعدم المطابقةِ بين المبتدأ والخبر، وأجابَ في «الكواكب الدَّراري»: بأنَّه على مذهبِ من قال: إنَّ أقلَّ لفظ الجمع اثنان، أو أنَّ لفظ: «حينتذي» خبره، و «تذكران» ابتداءُ كلام. قال: وفي بعضِها: «أنتُما تذكُران». (أَنَّ أَبَا بَكْرِ عَمِلَ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ، وَاللهُ) بَرَرَ عَلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ) بتشديد الراء (رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ مِنَرَجِنَ أَبَا بَكْرِ) ﴿ يَهِ الْفَاتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِهِ م وَأَبِي بَكْرِ، فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْن مِنْ إِمَارَتِي) بكسر الهمزة (أَعْمَلُ) بفتح الميم (فِيهِ بِمَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى «مَا» (عَمِلَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ «فيهِ رسولُ اللهِ» (صِنَاسُهِ عِمْ وَأَبُو بَكْرِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي) بفتح الهمزة، ولأبي ذرِّ «إنّي» بكسر الهمزة (فِيهِ صَادِقٌ) ولأبي ذرِّ/ «لصادِقٌ» باللام في خبر إنَّ () (بَارٌّ) عطوفٌ ببرِّه ولُطفِه (رَاشِدٌ) اسم ١٣٦٣/٤ فاعل من رَشِدَ () يَرْشُد رَشَدًا، ورَشَدَ يَرْشُدُ رَشْدًا، والرُّشد خلافُ الغيِّ (تَابِعٌ لِلْحَقّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، فَجِئْتَنِي - يَعْنِي: عَبَّاسًا-) ولا ينافي هذا قوله أولًا: «جِئْتُمَاني»، بالتَّثنية؛ لجوازِ أنَّهما جاءا معًا أوَّلًا، ثمَّ جاء العبَّاس وحدَه. قاله الكِرْمانيُ.

(فَقُلْتُ لَكُمَا) وفي «الخُمُس» [ح: ٣٠٩٤] «جِئتَني يا عبَّاس تسألُنِي نصِيبَك من ابنِ أخيكَ، وجاءَني هذا -يريدُ: عليًّا - يريدُ نصيبَ امرأتهِ من أبيهَا، فقلتُ لكما»: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، فَلَمَّا بَدَا) ظهرَ (لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا) وجوابُ لمَّا: قوله: (قُلْتُ) لكما: (إِنْ شِئتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانً) بفتح الميم وتشديد النون في الفَرْع وأصله، وفي غيرهما: بالتَّخفيف (فِيه بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ وَأَبُو بَكُرٍ)

<sup>(</sup>١) هذه العبارة جاءت في (ص) و(م) هكذا: «فيه لصادق» باللَّام في خبر «إن فيه لصادق».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «رَشِّد»: من بابي «تَعِبَ» و «قَتَلَ». «مصباح»، وفي «القاموس»: رَشَدَ ك «نَصَرَ» و «فَرِحَ» رُشُدًا ورَشَدًا ورشادًا: اهتدى.

منذُ وليَهُ (وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُذُ) بغير نونٍ، ولأبي ذرُّ «منذُ» (وَلِيتُ) بفتح الواو وكسر اللام، الخلافَة (وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي) في ذلك (فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ) الَّذي كانَ يعملُ به رسولُ الله مِنْ الشَّرِيمُ (فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا) على ذلك (أَفَتَلْتَمِسَانِ) أي: أفتطلُبانِ (مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِك؟ فواللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) بغيرِ عمدٍ (وَالأَرْضُ) على الماءِ (لَا أَقْضي فِيهِ بِقَضَاء غَيْر ذَلِكَ حتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ) بحذف ضميرِ المفعول، ولأبي ذرٌّ عن الكُشمِيهنيّ «فادْفَعاه إليَّ» (فَأَنَا) بالفاءِ هو الَّذي في «اليونينية»، وفي بعض الأصولِ «وأنا» (أَكْفِيكُماهُ) بفتح الهمزة وضم الكاف الثانية(١).

(قَالَ) أي: الزُّهريُّ: (فَحَدَّثْتُ هَذَا الحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ) فيما حدَّث به (أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَائِهُمْ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيامِ تَقُولُ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيمَم عُثْمَانَ) بن عَفَّان (إِلَى أَبِي بَكُر) مِنْ أَنْهُ (يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَاسَمِيهُم) سقطت التَّصلية لأبي ذرِّ (فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: أَلَا) بالتَّخفيف (تَتَّقِينَ اللهَ؟! أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسَٰعِيمُ كَانَ يَقُولُ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ - يُريدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ - إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنَاسَمِيرً م فِي هَذَا المَالِ) من جملَةِ مَن يأكلُ منهُ (١) لا أنَّه لهُم بخصُوصِهم (فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيّ صِنَاسَمِيهِ مِم إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ) بسكون الفوقية.

(قَالَ) عروة: (فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ) ﴿ يَهُ وَمَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا ﴾ ﴿ يَهُمُ ﴿ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ﴾ بالتَّصرُف فيها وتحصيل غلَّاتها، لا بتخصيصِ الحاصل بنفسهِ (ثُمَّ كَانَ) ذلكَ المالُ (بِيَدِ ٢٨٢/٦ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيٍّ / بْنِ حُسَيْنٍ ) مصغَّر، ولأبي ذرّ بزيادة «أل» د٢٦٣/٤ في حسن وحُسين في المواضع الثلاثة (وَ) بيد (حَسَنِ بْنِ حَسَنِ) بفتح الحاء فيهما (كِلَّاهُمَا) أي: عليُّ بنُ حسين بن عليٌّ، وحسنُ بن حسن بن عليٌّ، وكلٌّ منهما ابنُ عمِّ الآخر (كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا) أي: يتناوبانِ في التَّصرُّفِ في الصَّدقةِ المذكورةِ (ثُمَّ) كانت (بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ) بفتح الحاء، أي: ابن علي أخو(٣) الحسن المذكور (وَهْيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صِنَالله عِنَالله عِقًّا).

<sup>(</sup>١) قوله: «وضم الكاف الثانية»: ليس في (د)، وقوله: «الثانية»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «منهم».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(س): «ابن أخي».

وهذا الحديثُ مرَّ في «بابِ فرض الخمس» [ح:٣٠٩٣].

١٠٣٥ - ٤٠٣٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ الِيُنِ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا، أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ، وَسَهْمَهُ مِنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ الِينِ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا، أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ. لَمُفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَى الله اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرَّ «حَدَّثَني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرَّازِيُّ الفرَّاءُ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابنُ يوسفَ الصَّنعانيُ قال: (أَخْبَرَنَا (أَنَ مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّدِ ابنِ مسلم (عَنْ عُرُوَةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةً) بَيُّ (أَنَّ فَاطِمَةَ الله والعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكُو) التَّرُّ الله والمَيْسَانِ) أي: يطلُبانِ (مِيرَائَهُمَا أَرْضَهُ) بَالِسَّالِ الله (مِنْ فَدَكُ) بالصَّرف، ولأبي ذرِّ «مِن فَدَكَ» بعدَمِه. وكانت له بَالِيُسَالِهُم خاصَّة (وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ) وهو الخُمُس. (فَقَالَ) لهما (أَبُو بَكْرٍ) عَلَيْ بعدَمِه. وكانت له بَالسَّمِيمُ يَقُولُ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً) بالرفع خبرُ المبتدأ، وهو (أَن مَا تَرَكنا»، وسبقَ في «الخُمُس» [ح:٣٠٩] أنَّ الإماميَّةَ حرَّفُوه فقالوا: لا يُورَث، بالتَّحتية بدل النون، و «صدقة الله يورث. فحرَّفوا الكلامَ وأخرجُوه عن نَمطِ الاختِصاص؛ إذ آحادُ الأَمَّةِ إذا أَنَّ ما يتركُ صدقة الله مُ وجعلُوها صدقة انقطَعَ حقُّ الورثةِ عنها، معَ مزيدِ بحثِ لذلك فراجِعهُ.

(إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدِ فِي هَذَا المَالِ) من جملةِ من يأكلُ منه، أي: يعطونَ منهُ ما يكفيهِم لا على وجهِ الميراثِ، ثمَّ اعتذرَ أبو بكرٍ عن منعهِ القسمةَ بقوله: (وَاللهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمُمُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمُمُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي) ولا يلزمُ منهُ أن لا يَصِلَهم ببرِّه من جهةٍ أخرى.

وتقدَّم هذا الحديثُ في أوَّل «الخمسِ» [ح: ٣٠٩٣] بدونِ قوله: «واللهِ لَقرابة... إلى آخره».

قال في «الفتح»: وظاهرهُ الإدراج، وقد بيَّنه الإسماعيليُّ بلفظ: «فتشهَّد أبو بكرٍ فحمدَ الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أمَّا بعدُ، فواللهِ لَقَرابةُ رسولِ الله صَلَاسْمِيمِ أحبُّ إليَّ أن أصِلَ من قَرابَتِي». والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) في (د): «أو هو».

## ١٥ - بابٌ قَنْلُ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ

(بات قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ) اليهوديِّ، وكان في ربيع الأوَّل من (١١) السَّنةِ القَّالثةِ، كما عندُ ابنِ سعدٍ، وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرِّ، فتالِيه (١) رفع كما لا يخفى.

٤٠٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ إِلَيْ مِنْكُمْ يَقُولْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الْمَعْدِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ ؟». فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا. قَالَ: «قُلْ». فَأَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنْي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ. قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا، أَوْ وَسْقَيْن - وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و غَيْرَ مَرَّةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: أُرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن - فَقَالَ: نَعَم ارْهَنُونِي. فقَالُوا: أَيَّ شَيْء تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْن! هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ -قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي السِّلَاحَ- فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ -وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ - فَدَعَاهُمْ إِلَى الحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ - وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: قَالَتْ: أَسْمَعُ صَوْقًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ. قَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً - إِنَّ الكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْل لأَجَابَ. قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْن -قِيلَ لِسُفْيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرُو؟ قَالَ: سَمَّى بَعْضَهُمْ. قَالَ عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْن. وَقَالَ غَيْرُ عَمْرو: أَبُو عَبْس بْنُ جَبْر، وَالحَارِثُ بْنُ أَوْس، وَعَبَّادُ ابْنُ بِشْرٍ. قَالَ عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنٍ - فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ - وَقَالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ - فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفِحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ رِيحًا -أَيْ: أَطْيَبَ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: قَالَ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ العَرَبِ وَأَكْمَلُ العَرَبِ. قَالَ عَمْرُو: - فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَشَمَّهُ، ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ. فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ مِنْ اللَّهُ عِيدِ عَلَمْ فَأَخْبَرُوهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «في».

<sup>(</sup>٢) في (م): «فتاليها».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا شُفْيَانُ) بنُ عُيينة (قَالَ عَمْرُو) بفتح العين، ابنُ دينار، وفي نسخة «قال: سمعت عَمرًا يقولُ»: (سَمِغَتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ بِرُنَّهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ : مَنْ لِكَعْبِ/ بْنِ الأَشْرَفِ) مَن يستعِدُ وينتَدِبُ لقتلِهِ (فَإِنَّهُ قَدْ دا ١٣٦٤/٤ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ : مَنْ لِكَعْبِ/ بْنِ الأَشْرَفِ) مَن يستعِدُ وينتَدِبُ لقتلِهِ (فَإِنَّهُ قَدْ دا ١٣٦٤/٤ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ : مَنْ لِكَعْبِ/ بْنِ الأَشْرَفِ) مَن يستعِدُ وينتَدِبُ لقتلِهِ (فَإِنَّهُ قَدْ دا ١٣١٤/٤) الله وللمسلمين ويُحرِّض قريشًا عليهم، كما عندَ ابنِ عائذٍ من طريقِ أبي الأسوَدِ عن عُروة، وفي «الإكليل» للحاكم من طريقِ محمَّد بن محمود بن محمَّد بنِ مسلمة، عن جابرٍ: «فقد آذانا(۱) بشِغْرِه وقوَّى المُشركين».

(فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً) بفتح الميم واللام، ابنِ سلمة الأنصاريُّ، أخو بني عبدِ الأشهلِ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟) استفهامٌ استخباريٌّ (قَالَ) بَالِيَّا اللهِ، أَتُحِبُ أَنْ أَقُولَ شَيْئًا) ممَّا يسرُّ كعبًا (قَالَ) بَالِيَّا اللهِ (فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا) ممَّا يسرُّ كعبًا (قَالَ) بَالِيَّا اللهِ (فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا) ممَّا يسرُ كعبًا (قَالَ) بَالِيَّا اللهِ (فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا) ممَّا يسرُ كعبًا (قَالَ) بَالِيَّا اللهِ (فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا) ممَّا يسرُ كعبًا (قَالَ) بَالِيَّا اللهِ (فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا) ممَّا يسرُ

(فَأَتَاهُ) أي: أَتى كعبًا (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ) له: يا كعبُ (إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ) يعني/: النَّبِيَّ ٢٨٣/٦ مِنَا شِيرِيمُ (قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً) مفعول ثانٍ لسألَ، زادَ الواقِديُّ: "ونحنُ لَا(٢) نجدُ مَا نأكُل» (وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا) بفتح العين وتشديد النون الأولى، أَتْعَبَنا وكلَّفنا المشقَّةَ (وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قَالَ) كعبُ: (وَأَيْضًا) أي: زيادة على ما ذكرت (وَاللهِ لَتَمَلَّنَهُ) بفتح الفوقية والميم وضم اللام وفتح النون المشدَّدتين، أي: لتزيدنَّ ملالتَكُم وضَجرَكُم (قَالَ) محمَّدُ بن مَسلمة: (إِنَّا قَدِ التَّبَعْنَاهُ(٣) فَلَا نُحِبُ أَنْ نَدَعَهُ) أي: أن نترُكَه (حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ) أي: حالُه

<sup>(</sup>۱) في (ص): «آذاناه».

<sup>(</sup>٢) في (م): «ما».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أتعبناه».

(وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ) بفتح الواو وكسرها، والوَسْقُ -كما في «القاموس» وغيره -: حِمْلُ بعيرٍ، وهو: ستُون صاعًا، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ، كلُّ مدِّ: رطل وثلث، والشَّكُ من الرَّاوي عليّ بن المَدِينيّ كما قاله ابنُ حَجر، أو سفيان كما قالَهُ الكِرْماني.

(وَحَدَّثَنَا عَمْرُو) هو: ابنُ دينارِ (غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرُ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فِيهِ) في الحديثِ(١) (وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ) بنصبهما على الحكاية، ولأبوي ذرِّ والوقتِ ((وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ) بنصبهما على الحكاية، ولأبوي ذرِّ والوقتِ ((وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ، فَقَالَ) (فَقَالَ) أي: عَمرو: (أُرَى) بضم الهمزة، أي: أظنُّ (فِيهِ) في الحديثِ (وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ، فَقَالَ) كعبُّ: (نَعَم، ارْهَنُونِي) بهمزة وصل وفتح الهاء كاللَّاحقين، وفي الفَرْع: الأولى بهمزة قطع وكسر الهاء، أي: أعطُوني رَهنًا على التَّمر الَّذي تُريدونه.

(فقَالُوا: أَيَّ شَيْء تُرِيدُ؟) أن نرهنك (قَالَ: ارْهَنُونِي) بالف الوصل وفتح الهاء، في الفَرْع دَهُنَ، وَاصلِه (نِسَاءَكُمْ/، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا) بفتح حرف المضارعة؛ لأنَّ ماضيه: رَهَنَ، ثلاثيُّ. قيل: وفيه لغة: أَرْهَن (وَأَنْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ؟) والنِّساءُ يمِلنَ إلى الصُّورِ الجميلةِ. زاد ابنُ سعدِ -من مُرسل عكرمة -: ولا نَأْمَنُك، وأيُ امرأةٍ تمتنعُ منك لجمالك؟ (قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ) بضم التحتية وفتح المهملة (أَحَدُهُمْ) بالرفع مفعولًا نائبًا عن فاعله (فَيُقَالُ: رُهِنَ) بضم الراء وكسر الهاء (بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ! هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّمْنَة) بالهمزة وإبدالها ألفًا.

(قَالَ سُفْيَانُ) بنُ عُيينة: (يَعْنِي) باللأمة (السِّلاَحَ) والَّذي قالهُ أهلُ اللغةِ: إنَّها الدِّرعُ، فيكون إطلاقُ السِّلاح عليها من إطلاقِ اسمِ الكلِّ على البعض، ومرادهُ: أن لا يُنكِرَ كعبُّ السِّلاحَ عليهم إذا أتوه وهو معهم، كما في روايةِ الواقدِيِّ (فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَجَاءَهُ) محمَّد بن مسلمة (لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةً) بنون وبعد الألف همزة، سِلْكان بن سَلامة (وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ) ونديمُه في الجاهليَّة (فَدَعَاهُمْ إِلَى الحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ) ولأبي ذرَّ عن الحَمُويي والمُستملي «فنزلَ إلينَا».

وعندَ ابنِ إسحاقَ وأبي عُمر: أنَّ محمَّد بن مَسلمة والأربعةَ المذكورين قدمُوا إلى كعبٍ قبلَ أن يأتوا أبا نائِلَة سِلْكان، فلمَّا أتاهُ قال له: ويحكَ يا ابنَ الأشرف، إنَّني قد جئتكَ لحاجةٍ

<sup>(</sup>١) «في الحديث»: ليست في (ب).

أريدُ ذكرها لك فاكتُم عنّي. قال: أفعل. قال: كان قدومُ هذا الرَّجلِ علينا بلاءً من البلاءِ، عادَتُنا العربُ ورمَتْنا عن قوسٍ واحدةٍ، وقطعَتْ عنّا السُّبل حتَّى جاعَ العيالُ وجهِدَت الأنفُس، وأصبحنا قد جهِدنا وجهِدَ<sup>(1)</sup> عيالُنا، فقال كعبّ: أنا ابنُ الأشرفِ، أما واللهِ لقد كنتُ أخبرك يا ابنَ سَلامة (1) أنَّ الأمرَ سيصيرُ إلى ما أقول، فقال سِلْكان: إنِّي قد أردتُ أن تبيعنا أخبرك يا ابنَ سَلامة (1) أنَّ الأمرَ سيصيرُ إلى ما أقول، فقال سِلْكان: إنِّي قد أردتُ أن تبيعنا طعاماً ونُرهِنك ونُوثِقُ لك، قال: أترَهنُوني (1) أبناء كُم ونساء كم؟ قال: لقد أردتُ أن تفضَخنا أنت أجملُ العربِ، وكيف نرهنك نساء نا؟ أم كيف نَرْهنك أبناء نا فيعيَّر أحدُهم فيقال: رُهِن بوسْقٍ أو وَسُقين، إنَّ معي أصحابًا على مثلِ رأيي، وقد أردتُ أن آتيكَ بهم فتبيعهُم وتُحسن في ذلك، ونرهنكَ من الحلقةِ <sup>(1)</sup> ما فيه وفاء، فقال: إنَّ في الحلقةِ لوفاء، فرجع أبو نَائِلَة إلى أصحابهِ وأخبرَهُم الخبرَ، وأمرهم أن يأخذُوا السِّلاح ويأتوا رسولَ اللهِ مِنْ شَعْرِهُم، فعلُوا واجتَمعوا عند رسولِ الله مِنْ شَعْرِهُم، فمشى معهم إلى بقيعِ الغرقدِ ثمَّ وجَههم، وقال: "انطلقُوا على اسمِ اللهِ"، وقال: "اللَّهمَّ أعِنهُم" ورَجَع عنهم وكانت ليلةً مُقمِرة، حتَّى انتَهُوا إلى حِصنِه فهتَ به أبو نَائِلَةً. انتهى.

ففيه أنَّ الَّذي خاطبَ كعبًا بذلك أوَّلًا هو أبو نَائِلَة، وهو الَّذي هتفَ به، وهو مخالفٌ لروايةِ «الصَّحيحِ» من أنَّه محمَّد بن مَسلمة، فيحتملُ -كما في «الفتح» - أن يكون كلُّ منهما كلَّمه في ذلك/.

وقال في «المصابيح»: إنَّه محمَّد بن مَسلمة، وكلامُهُ مع كعبٍ كان أولًا عند المفاوضةِ في حديثِ الاستسلاف، وركونهِ (٥٠/ لرضيعهِ أبي نائلةَ إنَّما هو ثاني الحال عند نزولهِ إليهم من ٢٨٤/٦ الحصن.

(فَقَالَتْ لَهُ(٦) امْرَأَتُهُ) لم يقفِ الحافظُ ابنُ حَجر على تسميتِها: (أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): وجَهِد عيشه؛ كـ«فَرِح»: نَكِد واشتدَّ. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في الأصول كلها: «يا ابن أم سلامة» والمثبت موافق لمصادر التخريج وكتب السيرة.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أرهنوني».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): الحلقة: الدِّرع. «قاموس»، وفي «المصباح»: الحلقة؛ بالسُّكون: السِّلاح كلُّه.

<sup>(</sup>٥) في (م): «كونه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): سقطت لفظة «له» من «فرع المزِّيِّ».

فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً، وَ) قال سفيانُ: (قَالَ: غَيْرُ عَمْرٍ و) بفتح العين، ابن دينارٍ، وبيَّن الحميديُّ في روايتهِ عن سفيان أنَّ الغيرَ الَّذي أبهمهُ هنا هو: العبسيُّ.

(قَالَتْ) أي: امرأةُ كعبِ له: (أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ) كنايةً عن طالبِ شر، وعند ابن إسحاقَ: فقالت: واللهِ إنِّي لأعرفُ في صوتِهِ الشَّرَّ (قَالَ) كعبُّ: (إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنْ مَسْلَمَةً، وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً، إِنَّ الكَرِيمَ لَوْ) ولأبي ذرٌّ عن الحَمُّويي والمُستملي "إذاً الأعي إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلِ لأَجَابَ، قَالَ: وَيُدْخِلُ) بضم التحتية وكسر المعجمة (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْن) ولأبي ذرِّ «ويَدخُل -بفتح التحتية وضم المعجمة- معه محمَّد بن مَسلمة برجلينِ» بزيادة الموحَّدة (قِيلَ لِسُفْيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرُو؟) أي: ابنُ دينار (قَالَ: سَمَّى بَغْضَهُمْ. قَالَ عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْن، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ) بفتح العين المهملة وبعد الموحدة الساكنة مهملة، واسمهُ: عبدُ الرَّحمن، و «جَبْر»: بفتح الجيم وسكون الموحدة، ضدُّ الكسر (١) الأنصاريُّ الأشهليُّ (وَالحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ) واسمُ جدِّه: معاذ (وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ) بفتح العين وتشديد الموحدة، و «بِشْر»: بموحدة مكسورة ومعجمة ساكنة، ابن وَقشِ، السَّابق ذكرهُم (قَالَ عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ) لهم: (إِذَا مَا جَاءَ) كعبٌ (فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ) أي: آخذُ به، والعربُ تطلقُ القولَ على غير الكلام مجازًا، ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيِّ «فإنِّي مائلٌ بشعرهِ» (فَأَشَمُهُ) بفتح الشِّين المعجمةِ (فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ) فخذُوه بأسيافِكُم (فَاضْرِ بُوهُ، وَقَالَ) عَمرو (مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ) بضم الهمزة وكسر الشين، أي: أُمَكِّنَكُم منَ الشَّمّ (فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ) كعبٌ من حصنهِ حالَ كونهِ (مُتَوَشِّحًا) بثوبهِ (وَهُوَ يَنْفِحُ(١)) بكسر الفاء في الفرع وبفتحها في غيره (٣) وبالحاء المهملة آخره، يفوح (مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ) محمَّد بن مَسلمة لكعبِ: (مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم رِيحًا، أي: أَطْيَبَ) وكانَ حديثَ عهدِ بعرس (وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: قَالَ) كعب: (عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ العَرَبِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «أعطرُ سيِّد العربِ». قال في «الفتح»: فكأنَّ «سيِّد» تصحيفٌ من «نساء» فإن كانَت محفوظةً فالمعنى: أعطرُ نساء سيِّد العرب، على الحذف. وعندَ الواقديِّ: أنَّ كعبًا كانَ يدُّهنُ بالمسكِ الفتيتِ بالماء والعنبر

<sup>(</sup>۱) «ضد الكسر»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): نَفَحَتِ الرِّيحِ نفحًا؛ من باب «نَفَعَ»: هبَّت، وله نفحة طيِّبة. «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في (س) و(ص): «بفتح الفاء في «اليونينية» وغيرها».

حتَّى يتَلَبَّد في صُدغَيْه (وَأَكْمَلُ العَرَبِ) وعندَ الأَصيليِّ -كما في «الفتح» -: «وأجملُ» بالجيم بدل الكاف. قال: وهي أشبهُ (قَالَ عَمْرُو) في روايتهِ: (فَقَالَ) محمَّد بن/ مَسلمة لكعبِ: (أَتَأْذَنُ د٢١٥/٢ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ ؟) بفتح الهمزة والشين المعجمة (قَالَ: نَعَمْ، فَشَمَّهُ، ثُمَّ أَشَمَّ (١) أَصْحَابَهُ، ثُمَّ وَاللهِ قَالَ) لهُ مرَّةً ثانيةً: (أَتَأْذَنُ لِي ؟) أن أَشَمَّ رأسَكَ (قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ) محمَّد بن مَسلمة (قَالَ) لأصحابهِ (دُونَكُمْ) خذوهُ بأسيافِكُم (فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ مِنَاسَمِهِ مَ فَأَخْبَرُوهُ) بقتلهِ.

وهذا الحديثُ سبقَ مختصرًا بهذَا الإسنادِ في «بابِ رهنِ السِّلاح» إح: ٢٥١٠].

١٦ - بابٌ قَتْلُ أَبِي رَافِع، عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الحُقَيْق، وَيُقَالُ: سَلَّامُ بْنُ أَبِي الحُقَيْق، كَانَ بِخَيْبَرَ،
 وَيُقَالُ: فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَاذِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ

(بابٌ قَتْلُ أَبِي رَافِعٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الحُقَيْقِ) بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى مصغرًا، اليهوديِّ (وَيُقَالُ): اسمهُ (سَلَّامُ بْنُ أَبِي الحُقَيْقِ) بتشديد اللام (كَانَ بِخَيْبَرَ، وَيُقَالُ): كان (فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ(۱)) محمَّد بن مسلم ابن شهاب، ممَّا وصلهُ يعقوبُ بن سفيانَ في "تاريخه" عن حجَّاجِ بن أبي مَنِيعٍ عن جدِّه عنه: (هُوَ) أي: قَتلُ أبي رافعِ (بَعْدَ) قتلِ (كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ) قال ابنُ سعدٍ: في رمضان سنة ستّ، وقيل: غير (٣) ذلكَ.

٤٠٣٨ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَافِعٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَا لَلهِ مِنَا لَسْمِيمِ لَمْ هُطًا إِلَى أَبِي رَافِعٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَبِي قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَا لَلْهِ مِنْ اللهِ عَنْ البَرَاءِ بْنُ عَنْ اللهِ مُنْ عَتِيْكِ بَيْتَهُ لَيْلًا - وَهُو نَائِمٌ - فَقَتَلَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ (حَدَّثنا) (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبهُ لجدِّه، واسمُ أبيهِ: إبراهيمُ السَّعديُّ المرْوزيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بنِ سليمانَ الكُوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدةَ) يحيى (عَنْ أَبِيهِ) زكرِيَّا بنِ أبي زائِدةَ؛ ميمُون، أو خالد الكوفيِّ القاضِي (عَنْ أَبِي زَائِدةَ) يحيى (عَنْ أَبِي إَنْ عَازِبٍ بِنَّهُ ) وسقطَ لأبي ذرِّ «ابنِ عازبٍ»، إسْحَاقَ) عَمرو بنِ عبد الله السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بَيْنَهُ) وسقطَ لأبي ذرِّ «ابنِ عازبٍ»، أنَّه (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِيرِ عَمْ رَهُطًا) ما دونَ العشرةِ من الرِّجال، وعندَ الحاكمِ أنَّهم كانُوا

<sup>(</sup>۱) في (م): «اشتم».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «وقال الزهري»، سقط من «فرع المزِّيِّ» واو «وقال»، وثبتت في غيره.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): وقيل: في ذي الحجَّة سنة خمس، وقيل: سنة أربع، وقيل: في رجب سنة ثلاث. «فتح».

١٨٥/٦ أربعةً منهم: عبدُ اللهِ بنُ عَتِيْكِ (إِلَى أَبِي رَافِعِ) ليقتُلُوه بسببِ أنَّه كانً/ حزَّب الأحزابَ عليه مِنْ شَعِيمٌ (فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيْكِ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها كاف، الأنصاريُّ (بَيْتَهُ) بفتح الموحدة وسكون التحتية، ولأبي ذرٌّ عن الحَمُّويي والمُستملي «بيَّته» بفتح التحتية مشدَّدة بلفظ الماضي، من التَّبييتِ، والجملةُ حاليَّة بتقدير: قد، أي: دخلَ على أبي رافع عبدُ اللهِ بن عَتِيْكِ، والحالُ أنَّه: قَد بيَّت الدُّخولَ (لَيْلًا) أي: في اللَّيلِ (وَهُوَ) أي: والحالُ أنَّ أبا رافعِ (نَائِمٌ فَقَتَلَهُ).

كذا أوردهُ مختصرًا، وسبقَ في «الجهادِ» في «بابِ قتلِ النَّائمِ المشركِ» [ح: ٣٠٢٢] عن عليُّ بن مُسلم عن يحيى بن زكرِيًّا بن أبي زائدةً مطوًّلا، نحوَ روايةِ إبراهيمَ بن يوسفَ الآتيةِ قريبًا إن شاء الله تعالى [ح:٤٠٤٠].

٤٠٣٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ الللهِ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مُنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهِ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ مُنْ الللهُ مِنْ الللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ الللهُ مُنْ مُنْ الللهُ مِنْ الللللهُ مِنْ الللهُ مُنْ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللللهُ مِنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ مُنْ الللهُ مُنْ الللللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللللّهُ مِنْ الللللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مُنْ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللللّ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيْكِ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ مِنَاسَٰمِيْمِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ. فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ البَوَّابُ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَذْخُلَ فَادْخُلْ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ البَابَ. فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ البَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتِدٍ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ، فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ البَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلِ، قُلْتُ: إِنِ القَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ. فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِم وَسْطَ عِيَالِهِ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ البَيْتِ، فَقُلْتُ: أَبَا رَافِع. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ، فَأَضْرِ بُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، وَأَنَا دَهِشْ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا، وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ، فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع ؟ فَقَالَ: لأُمِّكَ الوَيْلُ، إِنَّ رَجُلًا فِي البَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ فَوَقَعْتُ -فِي لَيْلَةِ مُقْمِرَةٍ-، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي، فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى البَابِ فَقُلْتُ: لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ، فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِعِ تَاجِرَ أَهْلِ الحِجَازِ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ: النَّجَاءَ، فَقَلْ اللهُ أَبَا رَافِعِ. فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «ابْسُطْ رِجْلَكَ». فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِعٍ. فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «ابْسُطْ رِجْلَكَ». فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بن راشد القطّان الكُوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ مُوسَى) بنِ باذام (١) العَبسِيُّ الكُوفيُّ، وهو -أيضًا- شيخُ المؤلِّف، روى عنهُ هنا بالواسطةِ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بنِ يونسَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ) يهيُّه، وثبتَ/ «ابنِ عازبٍ» لأبي ذرّ ، أنَّه (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى أَبِي رَافِع) عبدِ اللهِ أو سلَّام ١٣٦٦/٤ (اليَهُودِيِّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ) سُمِّيَ منهم في هذا البابِ اثنين (فَأَمَّرَ) بالفاء وتشديد الميم، ولأبي ذرِّ «وأمَّر» (عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيْكٍ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية، ابن قيسِ بن الأسود بن سَلِمة -بكسرِ اللام- (وَكَانَ أَبُو رَافِع) اليهُوديُّ (يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ مَ يُعِينُ عَلَيْهِ) وهو الَّذي حزَّبَ الأحزابَ يومَ الخندقِ، وعندَ ابنِ عائذٍ من طريقِ أبي الأسودِ عن عُروةَ: أنَّه كانَ ممَّن أعانَ غطفَانَ وغيرَهُم من بطونِ العربِ بالمالِ الكثير على رسولِ اللهِ مِنْ الشَّامِيمُ م (وَكَانَ) أبو رافع (فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا) بفتح الدال والنون، قربوا (مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ)(١) بفتح السين وكسر الحاء المهملتين بينهما راء ساكنة، أي: رجَعُوا بمواشِيهِم الَّتي ترعَى وتسرِّحُ، وهي: السَّائمةُ منَ الإبل والبقرِ والغنم (فَقَالَ) ولأبي ذرِّ ((وقالَ) (عَبْدُ اللهِ) بن عَتِيك (لأَصْحَابِهِ) الآتي -إن شاء الله تعالى - تعيينُهم في هذا البابِ: (اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ) إلى حصنِ أبي رافع (٣) (وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ) إلى الحصنِ (فَأَقْبَلَ) ابنُ عَتِيك (حَتَّى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ) تغطَّى (بِثَوْبِهِ) ليُخفي شخصَهُ كي لا يُعرَف (كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ) أي: ناداهُ (البَوَّابُ(١٤) يًا عَبْدَ اللهِ) ولم يُرد به العلَمَ بل المعنَى الحقيقي؛ لأنَّ النَّاس كلُّهم عبيدُ الله (إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): بالموحَّدة والذَّال المعجمة. «جامع الأصول».

<sup>(</sup>٢) زيد في (ص): «بالموحدة».

<sup>(</sup>٣) قوله: «اجلسوا مكانكم فإنّي منطلقٌ إلى حصن أبي رافع»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «البوَّاب»، وفي رواية يوسف: «ثمَّ نادى صاحب الباب»؛ أي: البوَّاب، ولم أقف على اسمه. «فتح».

تَدْخُلَ فَادْخُلْ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ البَابَ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ) بفتح الكاف والميم، أي: اختباتْ (فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ البَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ) بالعين المهملة واللام المشددة (الأغَالِيقَ(١١)) بالهمزة المفتوحة والغين المعجمة، أي: المفاتيحَ التي يُغلِّق بها ويفتحُ (عَلَى وَتِدٍ) بفتح الواو وكسر الفوقية، ولأبي ذرًّ(١) بتشديد الدال، أي: «الودِّ» فأدغم الفوقية بعدَ قلبها دالًّا في تاليها (قالَ) ابنُ عَتِيك: (فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ) بالقاف، أي: المفاتِيح (فَأَخَذْتُهَا، فَفَتَحْتُ البّاب، وَكَانَ أَبُو رَافع يُسْمَرُ) بضم أوله وسكون ثانيه مبنيًّا للمفعول، أي: يُتحدَّثُ (عِنْدَهُ) بعد العشاء (وَكَانَ فِي عَلَالِيّ لَّهُ) بفتح العين وتخفيف اللام وبعد الألف لام أخرى مكسورة فتحتية مفتوحة مشدَّدة، جمع: عُلِّيَّة -بضم العين وكسر اللام مشدَّدة- وهي الغُرفة (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ) بتشديد التحتية (مِنْ دَاخِلِ، قُلْتُ: إِنِ القَوْمُ) بكسر النون مخففة، وهي الشَّرطية دخلَت على فعل محذوف يفسِّرهُ ما بعدَه مثل: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ د٤٦٦/٤ أَسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة: ٦] (نَذِرُوا) بكسر الذال المعجمة/، أي: علِموا (بِي لَمْ يَخْلُصُوا) بضم اللام (إِلَيَّ) بتشديد التحتية (حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِم وَسْطَ عِيَالِهِ) بسكون السين (لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ البَيْتِ، فَقُلْتُ) بالفاء قبل القاف، ولأبوي ذرِّ والوقتِ «قلتُ» بإسقاطِها: (أَبَا رَافِع) لأعرفَ موضعَهُ، ولأبي ذرِّ (٣) ((يَا أبا رافع) (فَقَالَ (٤): مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ) ٢٨٦/٦ أي: قصَدتُ (نَحْوَ) صاحبِ (الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ) لمَّا وصلتُ إليه (ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ)/ بلفظِ المضارع -وكان الأصلُ أن يقولَ: ضربتُه- مبالغة لاستحضارِ صورةِ الحالِ (وَأَنَا) أي: والحالُ أنَّى (دَهِشٌ) بفتح الدال المهملة وكسر الهاء بعدها شين معجمة ، ولأبي ذرِّ «دَاهش» بألف بعد الدال (فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا) أي: فلم أقتلْهُ (وَصَاحَ) أبو رافع (فَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ، فَأَمْكُثُ) بهمزة قبل الميم آخره مثلثة (غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع ؟ فَقَالَ: لأُمَّكَ الوَيْلُ) مبتدأ مؤخَّر، خبرُه: «لأُمُّكُ» أي: الويلُ لأُمِّكَ، وهو دعاءٌ عليهِ (إِنَّ رَجُلًا فِي البَيْتِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «الأغاليق»: كذا في رواية أبي ذرٌّ، وفي رواية غيره: بالعين، وهو المفتاح بلا إشكال، و «الكَوَّة» [ستأتي في الحديث التالي] بالفتح، وقد تُضمُّ، وقيل: بالفتح: غيرُ النَّافذة، وبالضَّمِّ: النَّافذة. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في (س): ﴿ولأبي ذر: ودّ».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ولغير أبي ذر».

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص): «قال».

#8 F79 3+

ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ) ابنُ عَتِيكِ: (فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتُهُ) بفتح الهمزة وسكون المثلثة وفتح النخاء المعجمة والنون بعدها فوقية، أي: الضَّربة ، وفي نسخة: بسكون النون وضم الفوقية ، أي: بالنعتُ في جراحَتِه (وَلَمْ أَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةً (١) السَّيْفِ) بضم الظاء المشالة المعجمة (١) وفتح الموحدة المخففة بعدها تاء تأنيثٍ في الفَرْع وأصله (١) ، أي: حدَّ السَّيف (في بَطْنِهِ).

قال في «المحكم»: الظُّبَةُ: حدُّ السَّيفِ والسِّنان والنَّصل(1) والخنجرِ وما أشبة ذلكَ، والجمع: ظُباتُ وظُبُونَ (٥) وظُبًا.

ولأبي ذرّ : «ضَبِيْب» بالمعجمة غير المشالة وموحدتين (١) بينهما تحتية ساكنة ، بوزن : رَغِيْف. قال الخطّابيُ : هكذا يُروى وما أراهُ محفوظًا ، وإنّما هو : ظُبَةُ السّيف. قال : والضّبِيبُ : لا معنى له هُنا ؛ لأنّه سيلانُ الدّم من الفم.

وفي رواية له أيضًا: بضم الضاد، كما في الفَرْع وأصله، ولأبي ذرِّ -أيضًا كما في «المشارق» -: «صَبِيب» بالصاد المهملة المفتوحة، وكذا ذكره الحربيُ، وأظنُه طرفه.

(حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ) حينئذ (أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي) بالإفراد (وَأَنَا أُرَى) بضم الهمزة، أي: أظُنُ (أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ) وكانَ ضعيفَ البصرِ (فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ) وكانَ ضعيفَ البصرِ (فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ) بتخفيف الصاد (ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى البَابِ، فَقُلْتُ: لَا أَخْرُجُ) وفي نسخة في بعِمَامَةٍ) بتخفيف الصاد (ثُمَّ النَّلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى البَابِ، فَقُلْتُ: لَا أَخْرُجُ) ولي نسخة في الليونينية»: «لا أَبرَحُ» (اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ ) أم لا (فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي) بالنون والعين المهملة، خبرَ موتِه (عَلَى السُّورِ، فَقَالَ: أَنْعَى (٧) أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الحِجَازِ) بفتح عين

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): والطُّبة؛ كـ«ثُبَة»: حدُّ سيف أو سنان، جمعه: أظب، وظباتٌ، وظُبُونَ؛ بالضَّمَّ والكسر، وظُبًا كهُدِّي. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (ص): "بالظاء المضمومة المشالة".

<sup>(</sup>٣) "وأصله": ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «النعل».

<sup>(</sup>٥) (وظبون): ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) في (م): «موحدة»، وفي (ص): «بموحدتين».

<sup>(</sup>٧) في (س) زيادة: «بفتح الهمزة».

«أنعَى» قال(١) السَّفاقسيُّ: هي لُغَيَّة، والمعروفُ: أنعُو (فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلْتُ) لهم: د١٣٦٧/٤ (النَّجَاء) مهموزٌ/ ممدودٌ منصوب مفعول مُطلق، والمدُّ أشهرُ إذا أفردَ، فإنْ ١٦ كرَّرَ قصر، أي: أسرعُوا (فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِع، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ شَيْرِهُم فَحَدَّثُتُهُ) بما وقع (فَقَال) لي: (ابْسُطْ رِجْلَكَ) الَّتِي انكسرَ (٣) ساقُها (فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا) بيدِهِ المباركةِ (فَكَأَنَّهَا) أي: فكأنَّ رجلِي، ولأبوي ذرِّ والوقتِ «فكأنَّما» بالميم بدل الهاء (لَمْ أَشْتَكِهَا (١) قَطْ).

٠٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ -هُوَ: ابْنُ مَسْلَمَةَ -: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشيارِم إِلَى أَبِي رَافِع عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَتِيكٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ فِي نَاسِ مَعَهُمْ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَنَوْا مِنَ الحِصْن، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكِ: امْكُنُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ. قَالَ: فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ الحِصْنَ، فَفَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ. قَالَ: فَخَرَجُوا بِقَبَسِ يَطْلُبُونَهُ. قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ أَعْرَفَ، قَالَ: فَغَطَّيْتُ رَأْسِي ورِجْلِي كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةً، ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ البَابِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ أَنْ أُغْلِقَهُ. فَدَخَلْتُ، ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الحِصْنِ، فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِع وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْل، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ، فَلَمَّا هَدَأَتِ الأَصْوَاتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ. قَالَ: وَرَأَيْتُ صَاحِبَ البَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الحِصْن فِي كُوَّةٍ، فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الحِصْن. قَالَ: قُلْتُ: إِنْ نَذِرَ بِي القَوْمُ انْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلِ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، فَعَلَّقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرِ، ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِع فِي سُلَّم، فَإِذَا البَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفِئَ سِرَاجُهُ، فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع؟ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ، وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا أَبَا رَافِع؟ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي. فَقَالَ: أَلَا أُعْجِبُكَ لأُمِّكَ الوَيْلُ، دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضَرَ بَنِي بِالسَّيْفِ. قَالَ: فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِبُهُ أُخْرَى فَلَمْ تُغْن شَيْئًا، فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ المُغِيثِ، فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ أَنْكَفِئُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ العَظْم، ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشًا حَتَّى أَتَيْتُ السُّلَّمَ أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ، فَأَسْقُطُ مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي أَحْجُلُ، فَقُلْتُ: انْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ اللهِ مِنَاسَٰ عِيمٌ، فَإِنِّي لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) في (ص): «وقال».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(م): «وإن».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «انكسرت» وفي (ص): «كسر».

<sup>(</sup>٤) في (م): «أشكها».

كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ، فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِعِ. قَالَ: فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةً، فَأَذْرَكْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ مِنَ السَّارِيمُ فَبَشَّرْتُهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ) بنِ حكيمِ الأَوْدِيُّ الكُوفِعُ قال: (حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ) بضم الشين المعجمة آخره مهملة (هُوَ: ابْنُ مَسْلَمَةً) بالميم واللام المفتوحتين، الكُوفيُ، وسقط «هو» لأبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ) يوسفَ بنِ إسحاقَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي السَحَاقَ) عَمرو السَّبيعِيِّ، أَنَّه (قَالَ: سَمِغتُ البَرَاءَ) زاد أبو ذرِّ وابنُ عساكر «ابنَ عازبِ» (بُنَّهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنْ السَّعِيمُ إِلَى أَبِي رَافِعٍ) عبدِ الله بنِ أبي الحُقيق (عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ وَعَلِي عَبدالله بنِ أبي الحُقيق (عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ وَعَبدُ اللهِ بْنَ عُتْبَةً) بضم العين المهملة وسكون الفوقية (۱۱)، ولم يُذكّر إلَّا في هذا الطَّريقِ، وفي وَعَبُدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةً) بضم العين المهملة وسكون الفوقية (۱۱)، ولم يُذكّر إلَّا في هذا الطَّريقِ، وهو «مبهمات» الجلال البُلقيني: أنَّ في الصَّحابة عبدَ اللهِ بن عُتبة اثنان: أحدهما: مُهَاجِرِي، وهو عبدُ اللهِ بن عُتبة أبو قيس الذَّكُواني، والأوَّل غيرُ مرادٍ عبدُ اللهِ بن عتبة بن مسعود، والآخرُ: عبدُ اللهِ بن عُتبة أبو قيس الذَّكُواني، والأوَّل غيرُ مرادٍ قطعًا؛ لأنَّ مَن أثبتَ صُحبتَه ذكرَ أنَّه كان خماسيَّ السِّنِ أو سداسيَّه، فتعيَّن الثَّاني.

وهذه القصَّة من (٢) مفرداتِ الخزرجِ (٣)، وزادَ الذَّهبيُّ ثالثًا وهو: عبدُ اللهِ بن عُتبَة أحدُ بني نَوفَل، له ذِكرٌ في زمنِ (٤) الرِّدَّةِ، نقله وَثِيمة عن (٥) ابن إسحاق، وقال - في الذَّكوانِي - قيلَ: له صحبةٌ (في نَاسٍ مَعَهُمْ) هم: مسعودُ بن سنانِ الأسلمِيُّ حليفُ بني سَلمة، وعبدُ اللهِ بن أُنيْسٍ -بضم الهمزة مصغرًا - ، الجُهنِيُّ، وأبو قتادةَ الأنصاريُّ فارسُ رسول الله مِنَا شَعِيمُ م، وخُزَاعِيُ -بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي وبالعين المهملة - ابنُ الأسود (٢) الأسلميُّ، حليفُ الأنصارِ، وقيل: هو: أسودُ بن خُزَاعي /، وقيل: أسودُ بن حرام (فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَنَوْا) قَربوا (مِنَ ٢٨٧/٦ الجَصْن) الذي فيه أبو رافع (فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ: امْكُثُوا أَنْتُمْ) بالمثلثة (حَتَّى أَنْطَلِقَ

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): قال في «الفتح»: وزعم ابنُ الأثير في «جامع الأصول»: أنَّه ابن عِنَبة؛ بكسر العين وفتح النُّون،
 وهو غلطٌ منه، فإنَّه خولانيُّ لا أنصاريُّ ومتأخِّر الإسلام، وهذه القصَّة متقدِّمة، والرَّواية بضمُّ العين وسكون المثنَّاة، لا بالنُّون، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل) من نسخة: «في».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الخزرجي».

<sup>(</sup>٤) الزمن اليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص) و (س): «وتتمته عند».

<sup>(</sup>٦) في (ص) زيادة: «ابن الخزاعي».

أَنَا فَٱنْظُرَ) بالنصب عطفًا على «أنطلق» (قَالَ) ابنُ عَتِيك: فَجِنْتُ (فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَذْخُلَ الحضن، فَفَقَدُوا) بفتح القاف (حِمَارًا لَهُمْ، قَالَ: فَخَرَجُوا بِقَبَسٍ) بشُغلَةِ نارِ (يَطْلَبُونَهُ، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ أَغْرَفَ) بضم الهمزة وفتح الراء (قَالَ<sup>(()</sup>): فَغَطَّيْتُ رَأْسِي) بثوبِي (ورِجْلي) بالإفراد، كذا في الفَزع وأصله، لكنَّهُما ضَبَّبا عليها<sup>(۱)</sup>، وللأربعة «وجلست<sup>(۱)</sup>» (كَأَنِّي أَقْضِي حاجَةً، ثُمَّ نادى صاحِبُ البَابِ) الَّذي يفتحه ويغلِقُه (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْخُلُ) ممَّن يسمَرُ عندَ أبي رافع (فَلْيَذْخُلُ صاحِبُ البَابِ) الَّذي يفتحه ويغلِقُه (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْخُلُ) ممَّن يسمَرُ عندَ أبي رافع (فَلْيَذْخُلُ عَبْلُ أَنْ أُغْلِقَهُ )/بضم الهمزة، قال ابن عَتِيك: (فَدَخَلْتُ، ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ) كائن (عِنْدُ بَابِ الحِصْنِ) وباء «مربِط» مكسورة (فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِع، وَتَحَدَّثُوا) عندَهُ (حَتَّى ذَمَّ مَابِ الحَصْنِ بَابِ الحِصْنِ) وباء «مربِط» مكسورة (فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِع، وَتَحَدَّثُوا) عندَهُ (حَتَّى ذَمَّ مَابِ الحَصْنِ) بالحصن بَابِ الحِصْنِ وباء «مربِط» مكسورة المفتوحة في «هدأت» أبي رَافِع، وَتَحَدَّثُوا إلَى بُيُوتِهِمْ) بالحصن (فَلَمَّا هَدَأَتِ الأَصْوَاتُ) بالهمزة المفتوحة في «هدأت» أي: سَكَنَت. وقال السَّفاقِسي: «هَدَت» بغير همز ولا ألف، ووجَهه في «المصابيح»: بأنَّه: خفَفَ الهمزة المفتوحة بإبدالها ألفًا، مثل: منساة، فالتقتْ هي والتاء الساكنة، فخُذِفت الألف لالتقاءِ السَّاكنين قال: وهذا وإن كانَ على عنر قياسِ لكنَّه يستأنسُ به؛ لئلَّا يُحمل اللَّفظُ على الخطأ المحض. انتهى.

وصوَّبَ السَّفاقِسي: الهمز. ولم أر تركَهُ في أصلِ من الأصولِ التي رأيتُها، فالله أعلم.

(وَلَا أَسْمَعُ<sup>(١)</sup> حَرَكَةً خَرَجْتُ) من مربطِ الحمارِ الَّذي اختباتُ فيه (قَالَ: وَرَأَيْتُ صَاحِبَ البَابِ) الموكَّل به (حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الحِصْنِ فِي كُوَّةٍ) بفتح الكاف -وتضم - وتشديد الواو وهاء التأنيث، والكَوَّة: الخرقُ في الحائطِ، والتأنيثُ للتَّصغيرِ، والتَّذكير للتكبيرِ<sup>(٥)</sup> (فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الحِصْنِ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ نَذِرَ بِي القَوْمُ) بكسر الذال المعجمة، أي: علِموا بي (انْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلِ) بفتح الميم والهاء (ثُمَّ عَمَدْتُ) بفتح الميم (إلَى أَبُوابِ بُيُوتِهِمْ) بالحصنِ (فَغَلَقْتُهَا عَلَى مَهَلِ) بفتح الميم والهاء (ثُمَّ عَمَدْتُ) بفتح الميم والهاء (ثُمَّ عَمَدْتُ) بفتح الميم (إلَى أَبُوابِ بُيُوتِهِمْ) بالحصنِ (فَغَلَقْتُهَا عَلَى مَهَلِ) بنانين المعجمة المفتوحة وتشديد اللام، ولأبي ذرِّ «فَغَلَقتها» بتخفيفها، عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ) بالغين المعجمة المفتوحة وتشديد اللام، ولأبي ذرِّ «فَغَلَقتها» بتخفيفها،

<sup>(</sup>۱) «قال»: ليست في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «كذا في الفرع لكنَّه ضبب عليها».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «جلست».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: "ولا أسمَع" بسكون العين، كذا في "الفرع المزِّيِّ"، وهو عطف على محلُّ «هَدَأْت..." إلى آخره، وفي "فرع النَّاصريُّ" وغيره برفع العين، وهي جملة حاليَّة. انتهى يُحرَّر.

<sup>(</sup>٥) في (م): «للتكثير».

ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «فَأَغْلَقتها» بالألف. قال ابن سِيْده: غلَقَ البابَ وأَغلَقَهُ وعَلَّقَهُ، وهي لغةُ التَّنزيلِ: ﴿وَغَلَقَمَتِ ٱلْأَبُورَبُ ﴾ -أي: بالتَّشديد- للتَّكثير، وقد يُقال: أَغلَقت -أي: بالألفِ- يريدُ بها التَّكثير، قال: وهو عربيُّ جيِّد.

وقال ابنُ مالكِ: غَلَقت وأَغْلَقت بمعنى. وقال في «القاموس»: غَلَق البابَ يَغْلِقُه لُثْغَة أو لُغْيَة (١) رَديئةٌ في أَغْلَقَه.

(ثُمَّ صَعِدْتُ) بكسر العين (إِلَى أَبِي رَافِع فِي سُلَّم (۱) بضم السين وتشديد اللام مفتوحة ، بوزن سُكَّر ، في مرقاة (فَإِذَا البَيْتُ) الَّذي هو فيه (مُظْلِمٌ قَدْ طَفِئ سِرَاجُهُ) بفتح الطاء ، وفي نسخة : بضمها (فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ) أبو رافع (فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع ؟ قَالَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ) ابنُ عَتِيك ، وسقط لفظ «قال» لأبي ذرِّ (فَعَمَدْتُ) بفتح الميم (نَحْو) صاحب (الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ) بهمزة مقطوعة بلفظ المضارع ؛ مبالغة لاستحضار صورة الحال (وَصَاحَ) أبو رافع (فَلَمْ تُغْنِ) فلم تنفع الضَّربة (شَيْئًا. قَالَ) ابنُ عَتِيك: (ثُمَّ جِئْتُ كَأَنِّي أُغِيْثُهُ) بهمزة مضمومة فغين معجمة مكسورة ومثلثة ، من الإغاثة (فَقُلْتُ: مَا لَكَ) بفتح اللام ، أي: ما شأنُكَ (يَا أَبَا رَافِع ؟ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي ، فَقَالَ: أَلا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام (أُعْجِبُكَ لأُمِّكَ الوَيْلُ) الجارُ والمجرور خبرُ تاليه (دَجُلٌ فَضَرَبَنِي بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِبُهُ) دَامُا الله فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ).

وعند ابنِ إسحاق: فصاحَت امرأتُهُ فَنَوَّهت بنا، فجعَلنا نرفَعُ السَّيفَ عليها، ثمَّ نذكرُ نهيَ النَّبيِّ مِنْ الشَّيْءِ مِن النِّساء فنكُفَّ عنها (قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «فجئتُ» (وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ المُغِيثِ) له (فَإِذَا) بالفاء، ولابنِ عساكر «وإذَا» والمُستملي «فجئتُ» (وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ المُغِيثِ) له (فَإِذَا) بالفاء، ولابنِ عساكر «وإذَا» (هُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ أَنْكَفِئُ ) بفتح الهمزة وسكون النون، أي: أَنْقَلب (عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ العَظْمِ، ثُمَّ خَرَجْتُ) حال كوني (دَهِشًا) بكسر الهاء (حَتَّى أَنْقُلُ مِنْهُ، فَانْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُهَا) استُشْكلَ مع قولهِ في أَنَيْتُ السُّلَمَ أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ، فَأَسْقُطُ مِنْهُ، فَانْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُهَا) استُشْكلَ مع قولهِ في

<sup>(</sup>١) في الأصول: «لغية أو لغة»، وهو خطأ من الناسخين، وما أثبته من «القاموس المحيط» (ص: ٩١٥). مادة (غلق).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «في سلَّم»، وفي رواية ابن إسحاق: «كان في عُليَّة له إليها عجلة» والعَجَلة؛ بفتح المهملة والجيم: السُّلَم من الخشب، وقيَّده ابن قتيبة بخشب النَّخل. «فتح».

٢٨٨/٦ السَّابقةِ/: «فانكَسَرَت» [ح: ٤٠٣٩]. وأُجِيب بأنَّها انخلَعَت منَ المفصَلِ وانكَسَرت(١) من السَّاقِ، أو المرادُ من كلِّ منهما مجرَّد اختلالِ الرِّجل.

(ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي أَحْجُلُ) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وضم الجيم بعدها لام، أمشِي مشيّ ('') المُقيَّد، فحَجُلُ البعيرِ على ثلاثةٍ والغلامُ على واحدةٍ (فَقُلْتُ) لهم: (انْطَلَقُوا فَبَشُرُ وا رَسُولَ اللهِ مِنَاسُهِ فَلَا أَبْرَحُ حَتَّى) إلى أن (أَسْمَعَ النَّاعِيةَ) تُخبر بموته (فَلَمَّا كَانَ فِي وَجُهِ الصَّبْحِ) مُستقبَلِهِ (صَعِدَ النَّاعِيةُ فَقَالَ: أَنْعَى (''')) بفتح العين (أَبَا رَافِع) وقال الأصمعيُ (''): إنَّ العرب إذا مات فيهم الكبيرُ ركبَ راكبٌ فرسًا وسارَ فقال: نعيُ ('') فلان (قَالَ) ابنُ عَتِيك: (فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةٌ ('')) بفتح القاف واللام، أي: تَقَلُّبٌ واضطرابٌ من جهة عليه ('') الرَّجل (فَأَذْرَكُتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ مِنَاسُهِ عَلَيْمُ نَهُ ) بقتلِ أبي رافعٍ. واستُشكل علَّة ('') الرَّجل (فَأَذْرَكُتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ مِنَاسُهِ عَلَى المَّالِمُ أَسْتَكها لهم أَسْتَكها المَ أَسْتِي المَّهِ وَلَهُ السَابِق: «فَمَسَحَها فَكَأَنَّها لمَ أَسْتَكها المَ أَسْتَكها المَ أَسْتَكها المَ أَسْتَكُها المَ أَسْتَكُها لمَ أَسْتُ الْقَالِ اللهُ المَعْتِ الْتَلْقُ المَ المَاتِي وَلِهُ المَاتِي الْعَلِي الْعَلْمُ المَاتِي المُنْ الْعَلْمُ المَ الْعَبْلُ المَّهُ المَّهُ المَاتِي المُنْتِقُ المَاتِي المُنْقُلُ المَاتِي الْقَلْمُ المَاتِي الْعَلِمُ المَاتِي الْعَلْمُ المَاتِي الْمُعْتِي المُنْتِي المَاتِي المُنْتِي المَاتِي المُنْتِي المُنْتُمُ المَاتِي المُعْتِي المُنْتِي المَاتِي المُنْتِي المُنْتُعُ المَاتِي المُنْتِي المُنْتَقِي المُنْتِي المُنْتِي المِنْتُولُ المَاتِي المَاتِي المُنْتِي المُنْتِي المُنْتِي المَاتِي المَات

وأجيبَ بأنّه لا يلزمُ من عدمِ التَّقلُبِ عوده إلى حالتهِ الأولى وعدم بقاءِ الأثرِ فيها، ولعلّه اشتغلَ عن شدَّةِ الألمِ والاهتمامِ بهِ بما وقعَ له من الفرحِ، فأُعينَ (٩) على المشي، ثمَّ لمَّا أتى النَّبيَّ مِنَ الشّرِيمُ ومسحَ عليه زالَ عنه جميع الآلام (١٠).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «وكسرت».

<sup>(</sup>۲) في (ص): «كما يمشي».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أنعَى»: عبارة «الفتح»: كذا ثبت في الرِّوايات بفتح العين، وقال ابن التِّين: هي لُغيَّة، والمعروف: انْعُوا، والنعي: خبر الموت، والاسمُ: النَّاعي، وذكر الأصمعيُّ أنَّ العرب كانوا إذا مات فيهم الكبير؛ ركب راكب فرسًا وسار، فقال: نَعْيُ فلان.

<sup>(</sup>٤) في (م): «الإسماعيلي».

<sup>(</sup>٥) في (د): «أنعى».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ص) و(ل): قوله: "قَلَبَة" قال الفرَّاء: أصل القِلاب؛ بكسر القاف: داء يصيب البعير، فيموت من يومه، فقيل لكلِّ من سَلِم من علَّةٍ: ما به قَلَبَة؛ أي: ليست به علَّة تهلكه. "فتح".

<sup>(</sup>V) «علة»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٨) في (ص): «أشكها».

<sup>(</sup>٩) في (د): «وأعين».

<sup>(</sup>١٠) في (م): «الألم».

## ١٧ - باتُ غَزْوَةِ أُحُدِ

(بابُ غَزْوَةِ أُحُدِ(۱) بضم أوله وثانيه معًا، وكانت عندهُ الوقعةُ العظيمةُ في شوَّال سنةَ ثلاثِ(۱)، وسقط لأبي ذرِّ لفظ «باب» فالتَّالي مرفوعٌ (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) جرُّ أو رفعٌ: (﴿وَإِذَ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾) واذكُرْ -يا محمَّد- إذ خرجتَ غدوةً من أهلكَ بالمدينةِ، والمرادُ: غدوّه من عُدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾) واذكُرْ -يا محمَّد- إذ خرجتَ غدوةً من أهلكَ بالمدينةِ، والمرادُ: غدوّه من حُجْرةِ عائشةَ بِنُ اللهُ إلى أُحُد (﴿ تُبُوّئُ المُؤْمِنِينَ ﴾) تُنزلهم، وهو حال (﴿مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾) مواطِنَ ومواقفَ من الميمنةِ والميسرةِ والقلبِ والجناحينِ، ﴿ لِلْقِتَالِ ﴾ يتعلَّقُ ﴿ تُبُوّئُ ﴾ (﴿ وَاللهُ سَمِيعُ ﴾) لأقوالكُم (﴿ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٢١] )/ بنيَّاتِكم وضمائِرِكم.

د۲۲۸/٤ ب

(وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَلَاتَهِنُوا ﴾(٣)) ولا تضعفُوا عن الجهادِ لِمَا أصابَكُم من الهزيمةِ (﴿وَلَا

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «سنة ثلاث» أي: باتّفاق الجمهور، وشدٌّ مَن قال: سنة أربع، قال ابن إسحاق: لإحدى عشرة ليلة خلت منه، وقيل: لسبع ليال، وقيل: لثمان، وقيل: لتسع، وقيل: في نصفه، وقال مالك: كانت بعد بدر بسنة. «فتح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا ﴾، أصله: توهنوا، فحذفت الواو، والوهن: الضعف، يُقال: وَهَن -بالفتح - يهِن؛ بالكسر في المضارع، وهذا هو الأفصح. «فتح».

يَحْزَنُوا ﴾) على ما فاتَكُم منَ الغنيمةِ، أو على مَن قُتِل منكم أو جُرِح، وهو تسليةً من الله تعالى لرسولهِ وللمؤمنينَ عمَّا أصابَهُم يومَ أُحُد وتقوية لقلوبِهم (﴿وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾) وحالكم أنَّكم أعلى منهم وأغلَب؛ لأنَّكم أصبتُم منهم يومَ بدرٍ أكثرَ ممَّا أصابُوا منكم يوم أُحُد، وأنتُم الأعلونَ بالنَّصر والظُّفرِ في العاقبةِ، وهي بشارةٌ بالعلوِّ والغلبةِ، وأنَّ جندَنَا لهم الغالبونَ (﴿إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾) جوابه محذوف، فقيل: تقديره: فلا تهنوا ولا تحزّنوا، وقيل: تقديرُه: إن كنتم مؤمنين عَلمتُم أنَّ هذهِ الوقعة لا تَبقى على حالِها، وأنَّ الدولة تصيرُ للمؤمنين (﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرَّحُ ﴾) بفتح القاف، والأخوان وأبو بكر بضمها، بمعنَّى، فقيلَ: الجُرح نفسُه، وقيل: المصدرُ، أو المفتوح: الجرحُ، والمضموم: ألمهُ (﴿فَقَدَ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرَبٌ مِثْ لَهُ ﴾) للنَّحويِّين في مثل هذا تأويل، وهو أن يقدِّروا شيئًا مستقبلًا؛ لأنَّه لا يكونُ التَّعليقُ إلا في المستقبل، وقولُه: ﴿فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَارَتُ مِشْلَهُ ﴿ مَاضِ محقَّق، وذلك التَّأويل هو التَّبيينُ، أي: فقد تبيَّن مش القرح للقوم، وهذا خطابٌ للمسلمينَ حين انصرفُوا من أُحُد مع الكآبةِ، يقولُ: إن يمسسكُم ما نالُوا مِنكم يومَ أُحدٍ فقَد نلتُم منهم قبلَه يوم بدرٍ، ثمَّ لم يُضعِف ذلك قلوبَهم ولم يمنعهُم عن مُعاوَدَتِكُم إلى القتالِ، فأنتُم أولى أن لا تَضعفوا (﴿ وَتِلْكَ ﴾) مبتدأ (﴿ ٱلْأَيَّامُ ﴾) صفة، والخبر: (﴿ نُدَاوِلُهَا ﴾) نصرِّفُها، أو ﴿ ٱلْأَيَّامُ ﴾ خبر لـ ﴿ تِلْكَ ﴾، و ﴿ نُدَاوِلُهَا ﴾ جملة حالية، العاملُ فيها معنى اسم الإشارةِ، أي: أُشير إليها حالَ كونِها مداولةً (﴿بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾) أي: أنَّ مسارَّ الأيام لا تدومُ وكذلكَ مضارّها، فيوم يكونُ السُّرور لإنسانِ والغمُّ لعدوِّه، ويوم آخر بالعكس، وليس المرادُ من هذهِ المداولةِ أنَّ الله سبحانه وتعالى تارةً ينصرُ المؤمنينَ، وأخرى ينصرُ الكافرين؛ لأنَّ نصرَ الله تعالى منصبٌ شريفٌ لا يليقُ بالكافرين، بل المرادُ: أنَّه تارةً يشدِّد المحنةَ على الكافر(١)، وتارةً على المؤمن(١)، فعلى المؤمنِ أدّبًا له في الدُّنيا، وعلى الكافرِ غضبًا عليه (﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾) أي: يداوِلها (٣) لضروبٍ من التَّدبيرِ ، وليعلمَ اللهُ المؤمنين مميَّزين بالصَّبر والإيمانِ من غيرهِم، كما عَلِمَهُم قبلَ الوجودِ (﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآة ﴾) وليُكرمَ ناسًا ٢٨٩/٦ منكم بالشُّهادةِ؛ يريدُ: المستشهدين يومَ أُحدٍ، وسمُّوا بهِ؛ لأنَّهم أحياء وحضرتْ أرواحُهم/ دارَ

(۱) في (م) و(د): «الكافرين».

<sup>(</sup>٢) في (م): «المؤمنين».

<sup>(</sup>٣) في (س) و(د): «نداولها».

السَّلامِ وأرواحُ غيرِهم لا تشهدها، أو لأنَّ الله وملائكتهُ شهدُوا لهُم بالجنَّة (﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴾) اعتراضٌ بين بعض التعليل وبعض، معناهُ: واللهُ لا يحبُّ مَن ليس/ من هؤلاءِ ١٣٦٩/٤٠ الثَّابتين على الإيمانِ المجاهدينَ في سبيلهِ، وهم المنافقونَ والكافرونَ (﴿وَلِيُمَحِصَ اللهُ الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾) التَّمحيصُ: التَّخليصُ (١) من الشَّيءِ المعيب، وقيل: هو الابتلاءُ والاختبارُ. قال:

رأيتُ فُضَيلًا كانَ شيئًا مُلَقَّفًا فكشَفَهُ التَّمْحِيصُ حتَّى بِدَا لِيَا

(﴿وَيَمْعَقَ ٱلكَفْرِينَ ﴾) ويُهلِك الكافرين الَّذين حاربوهُ بَالِيَسْ الهُمْ يوم أُحدٍ؛ لأنَّه تعالى لم يَمحق كلَّ الكفَّار بل بقي منهم كثيرٌ على كفرِهِم، والمعنى: إِن كانتِ الدَّولةُ على المؤمنين (١) فللتَّمييز والاستشهادِ والتَّمحيص، وإن كانَت على الكافرين فلمَحقِهِم ومحوِ آثارِهِم (﴿أَمْ عَيبَّمُ أَن تَدَخُلُوا ٱلْجَنَّة ﴾) (﴿أَمُّ ): منقطعة والهمزة فيها للإنكار، أي: لا تحسَبُوا (﴿وَلَمَا يَعَلَّر اللهُٱلَّذِينَ جَهكُواْ وَلَمَا تُجاهدوا؛ لأنَّ العلمَ متعلِّق بالمعلومِ، فنزلَ نفيُ العلم منزلة نفي متعلَّقه؛ لأنَّه منتفِ بانتفائِهِ، تقول: ما علمَ اللهُ في فلانِ خيرًا، أي: ما فيه خيرٌ حتَّى يعلمهُ و﴿لَمَا ﴾ بمعنى: لَمْ، إلَّا أَنَّ فيه ضربًا منَ التَّوقُعِ، فدلَّ على نفي الجهادِ فيما مضى، وعلى توقعه فيما يستقبلُ. كذا قررَّه الزَّمخشريُ، وتعقَّبهُ أبو حيَّان فقال: هذا الَّذي قالهُ في ﴿لَمَا ﴾ انتها تدلُّ على توقع الفعلِ المنفيِّ بها فيما يستقبلُ - لا أعلمُ أحدًا من النَّحويِّين ذكرهُ، بل ذكرُوا أَنَّكُ إذا قلت: لمَّا يخرُج زيدٌ، دلَّ ذلك على انتفاءِ الخروجِ فيما مضى، مُتَّصلًا نفيهُ إلى وقتِ الإخبارِ، أمَّا أنَّها تدلُّ على توقعُه في المستقبل فلا. انتهى.

قال في «الدُّرِّ»: النُّحاة إنَّما فرَّقُوا بينهما من جهةِ أنَّ المنفيَّ بـ «لم»: هو فعلٌ غير مقرونٍ بدقد»، و «لمَّا»: نفيٌ له مقرُونًا بها، و «قد» تدلُّ على التَّوقُع، فيكون كلامُ الزَّمخشريِّ صحيحًا من هذهِ الجهة.

(﴿ وَيَعْلَمُ ٱلصَّنِينَ ﴾) نصب بإضمارِ أن، والواوُ: بمعنى الجمعِ، نحو: لا تأكلِ السَّمكَ وتشربَ اللَّبنَ، مع (٣) أنَّ دخولَ الجنَّةِ وتركَ المُصابرةِ على الجهادِ ممَّا لا يجتمِعان.

في (د) و (م): «التخلص».

<sup>(</sup>٢) في (م): «للمؤمنين».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «يعني».

(﴿ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩-١٤٣]) سقط لأبي ذرٍّ وابن عساكرٍ من قوله «﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾... » إلى آخره، وقالا: «إلى قولِه: ﴿ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾».

(وَقَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ، ﴾) حقَّقَ (﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم ﴾) أي: تستأصِلُونهم قتلًا (﴿ بِإِذْنِهِ، ﴾) بأمرِه وعلمِه (﴿ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُ مَ ﴾) ضعُفْتم وجَبُنتم (﴿ وَتَنَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾) أي: اختلفتُم حينَ انهزمَ المشركونَ، فقال بعضُهم: انهزمَ القومُ فما مقامُنا؟! فأقبلتُم على الغنيمةِ، وقال آخرون: لا تجاوزوا(١) أمرَ رسولِ الله مِنى شَرَيْهِ عُم.

(﴿ وَعَصَيْتُم ﴾) أمرَ نبيِّكم مِنْ الله يُم بتركِكُم المركزَ واشتغالكُم بالغنيمةِ (﴿ مِنْ بَعْدِ مَآأَرَ سُكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾) من الظَّفر وقهر الكُفَّار (﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ ﴾) الغنيمةَ، وهم الَّذين تركُوا د٤/٣٦٩ المركزَ لطلبِ الغنيمةِ (﴿ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾) / وهم الَّذين ثبتُوا معَ عبدِ اللهِ بن جُبير حتَّى قُتلوا (﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾) أي: كفَّ معونَتَهُ عنكُم فغلبوكُم (﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾) ليمتحنَ صبركُم على المصائبِ وثباتَكُم (١) عندَها (﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ ﴾) حيثُ ندمتُمْ على ما فرطَ منكُم من عصيانِ أمره مِن السُّعيمُ على ( ﴿ وَ اللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]) بالعفو عنهم وقبول توبَتِهم، وسقطَ لابنِ عساكرٍ من قولهِ «﴿بِإِذْنِهِ ، ﴾... إلى آخره»(٣)، وقال في رواية أبي ذرٍّ: ﴿ فَتُلَّا: ﴿ بِإِذْنِهِ ، ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ).

(وَقَوْلِهِ) تعالى: (﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوٰتًا ﴾ الآية [آل عمران: ١٦٩]) ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾: مفعول أوَّل، و ﴿ أَمْوَاتًا ﴾: مفعول ثاني، والفاعل: إمَّا ضمير كلِّ مخاطَبٍ، أو ضمير الرَّسول مِناشه يمم، وسقط قوله «الآية» لأبي ذرِّ وابنِ عساكرٍ(١).

<sup>(</sup>١) في (ص): «لم نتجاوز»، وفي (ب) و(س): «ما نتجاوز».

<sup>(</sup>٢) في (س) وهامش (ل) زيادة: على الإيمان، و «ثباتكم»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص) زيادة: «إلى ﴿عَفَاعَنكُمْ ﴾» بدل: «إلى آخره».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قال الإمام السُّبكيُّ: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا، ويشهد له صلاة موسى للِكَ في قبره، فإنَّ الصَّلاة تستدعي جسدًا حيًّا، وكذلك الصَّفاتُ المذكورةُ في الأنبياء ليلة الإسراء كلُّها صفات الأجسام، ولا يلزم مِن كونها حياةً حقيقةً أن تكون الأبدان معها كما كانتُ في الدُّنيا من الطَّعام والشراب، وأمَّا الإدراكات؛ كالعلم والسَّماع؛ فلا شكَّ أنَّ ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى.

٤٠٤١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ مُّا قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الحَرْبِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاءُ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبدِ المحيدِ الثَّقفيُ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحدَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهُمْ) أَنَّه (قَالَ: عبدِ المحيدِ الثَّقفيُ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحدَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهُمْ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِمِيمُ مِنَ مُواسِيلِ الصَّحابة البَّهُمُ، ولعلَّ ابن عبَّاسِ بِهُمْ حملهُ عن أبي بكرٍ / بِهُمْ، فقد ذكرَ ابنُ ١٩٠٦ المحديثُ من مراسيلِ الصَّحابة البَهُمُ، ولعلَّ ابن عبَّاسِ بِهُمْ حملهُ عن أبي بكرٍ / بِهُمْ، فقد ذكرَ ابنُ ١٩٠٦ المحديثُ من مراسيلِ الصَّحابة البَهُمُ ، ولعلَّ ابن عبَّاسِ بِهُمْ حملهُ عن أبي بكرٍ / بِهُمْ، فقد ذكرَ ابنُ ١٩٠٦ إسحاقَ: أنَّ النَّبِيَ مِنَاسِمِهِ فِي يومِ بدرِ خفَقَ خفْقَةً ثمَّ انتبه، فقال: «أبشرْ يا أبا بكرٍ، هذَا جبريلُ لِمِهُ العُبَارُ».

وقد سبقَ الحديث في «باب شهودِ الملائكة بدرًا» [ح: ٣٩٩٥] بسنده ومتنه، لكن بلفظ: «قال رسول الله مِنَ الشَّمِيرِ علم يومَ بدرٍ»، بدلَ قوله هنا: «يوم أُحُد»، وهو الصَّوابُ المعروفُ لا يومَ أُحُد، ولنَا سقط من روايةِ أبي ذرِّ وغيرهِ من المُتقنين (١)، ولم يثبُتْ إلَّا في روايةِ أبي الوقتِ والأصيليِّ، ولعلَّه وَهُمُّ من راوٍ أو ناسخ، والله أعلم.

2011 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَيْوةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰ عِلَى عَلَى قَتْلَى أُحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنْبَرَ فَقَالَ: "إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنْبَرَ فَقَالَ: "إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنْبَرَ فَقَالَ: "إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ فَرَطُّ، وَإِنِّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا». قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ سَعْدِيم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) صَاعِقَة قال: (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ) أبو يحيى الكُوفِيُ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ) عبدُ الله (عَنْ حَيْوَة) بنِ شُريحِ الحَضْرَمِيِّ الكِنْدِيِّ (عَنْ يَزِيدَ الكُوفِيُ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ) عبدُ الله (عَنْ حَيْوة) بنِ شُريحِ الحَضْرَمِيِّ الكِنْدِيِّ (عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي الخَيْرِ) مَرْ ثَدِ بنِ عبدِ الله (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجُهنِيِّ بنَ النَّهِ الله إلى الجُهنِيِّ بنَ الله إلى المُعامِل الله مِن ال

<sup>(</sup>١) في (د): «المتقدمين»، وفي (ص): «المتنين».

الكسر(۱۰). زاد في "الجنائز" اح:١٩٤١ ك "غزوة أُحُد" "صلاته على الميّتِ" إح: ١٠٠٥، والمرادُ:

أنّه مِنْ الشّعِيْمُ دعا لهم بدعاءِ صلاةِ الميّت، والإجماعُ يدلُّ له؛ لأنَّه لا يُصلَّى عليه عندَ١٠ الشَّافعيَّة، وعندَ أبي حنيفةَ المخالفِ: لا يُصلَّى على القبرِ بعد ثلاثةِ أيّام (كَالمُودِّع لِلأَخياء وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنْبَر) بفتح اللام في الفَرْع(١٠) (فقال: إنّي بَيْنَ أَيْدِيكُم فَرَط) بفتح الفاء والراء، وزاد في "الجنائز": "لكُم" إح: ١٣٤٤ ك "غزوة أُحُد" إح: ١٠٨٥ أي: أنا سابقُكُم إلى (١٠ د١٠٠٥ الحوضِ كالمهيِّئِ لهُ لأجلكُم، وفيه إشارة إلى قربِ وفاتهِ (وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا / باعمالِكُم (وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ) يوم القيامةِ (الحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إلَيْه) نظرًا حقيقيًّا بطريقِ الكشف (مِنْ مَقَامِي هَذَا) بفتح ميم "مَقامِي" الأولى (وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا) باللهِ. زاد في مقامِي هَذَا) بفتح ميم "مَقامِي الأولى (وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا) باللهِ. زاد في "الجنائز" إح: ١٣٤٤ كالآتي آخر "غزوة أُحُد" إح: ١٠٥٥: "بعدِي" أي: لستُ أخشَى على جميعِكُم الإشراك، بل على مجمُوعِكم؛ لأنَّ ذلك قد وقع من بعضِهم (وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقد سبقَ هذا الحديثُ في «الجنائزِ»، في «بابِ الصَّلاةِ على الشَّهيدِ» [ح: ١٣٤٤].

المُشْرِكِينَ يَوْمَئِذِ، وَأَجْلَسَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ مِنَّةِ قَالَ: «لَا تَبْرَحُوا، المُشْرِكِينَ يَوْمَئِذِ، وَأَجْلَسَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ مَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ، وَقَالَ: «لَا تَبْرَحُوا، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا». فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا إِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا». فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الجَبَلِ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاجِلُهُنَّ، فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الغَنِيمَةَ الغَنِيمَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ أَنْ لَا تَبْرَحُوا. فَأَبُوا، فَلَمَّا أَبُوا صُرِفَ الغَنِيمَةَ الغَنِيمَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ أَنْ لَا تَبْرَحُوا. فَأَبُوا، فَلَمَّا أَبُوا صُرِفَ وَجُوهُهُمْ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا، وَأَشْرَفَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَفِي القَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلُاهِ فَقَالَ: أَفِي القَوْمِ ابْنُ الجَعْلِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلُاءِ فَقَالَ: أَفِي القَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ قَالَ: «لَا تُجِيبُوهُ». فَقَالَ: أَفِي القَوْمِ ابْنُ الخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلُاءِ فَقَالَ: أَفِي القَوْمِ ابْنُ الخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ فَقَالَ: إِنَّ هَوَلَاءِ إِنَّ هَوَلَاءَ إِنَّ هَوَلَاءَ إِنَّ هَوْلَاءِ إِنَّ هَوْلَاءَ إِنَّا الْعَوْمِ ابْنُ الخَطَابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوْلَاءَ إِنَّ هَا لَا فَوْمِ ابْنُ الخَقَالِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوْلَاءَ الْعَوْمِ ابْنُ الخَقَالَ: إِنَّ هَوْلَاءَ إِنَّ هُولَاءِ فَيَ الْعَوْمِ ابْنُ الْجَعَلَاءِ فَا لَا أَلْهُ مِا الْهُ أَلَى الْعَوْمِ الْمُ الْعَوْمِ ابْنُ الخَوْمَ ابْنُ الْعَوْمِ الْمَالِ ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَهُ عَلَاءَ الْعَوْمُ الْمَالِهُ الْعُومُ الْمَالِ عَلَالَ الْعُومُ الْمُعْلَى الْعَلَاءُ الْمُولَاءِ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَى الْعُومُ الْمُؤْلِي الْعُومُ الْمَالِعُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُومُ الْمُقَالَ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُومُ الْمُولُولُولَا الْعُومُ الْمُؤْلِولُولَا الْعُلْ الْعُولَاءُ الْعَلَى

<sup>(</sup>١) في (ب): «الكسور»، وفي (م): «المكسور».

<sup>(</sup>٢) «عند»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) «بفتح اللام في الفَرْع»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «على».

<sup>(</sup>٥) في (ص)و(م): «أن».

191/7

قُتِلُوا، فَلَوْ كَانُوا أَخْيَاءَ لأَجَابُوا. فَلَمْ يَمْلِكُ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَ اللهِ، أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِنُكَ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَعْلُ هُبَلْ. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِرِيمٍ: «أَجِيبُوهُ». قَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ». قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا العُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِرِيمٍ: «أَجِيبُوهُ». قَالُوا: اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ». قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدْرٍ، وَالحَرْبُ سِجَالٌ، وَتَجِدُونَ مُفْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُوْنِي.

وبه قال: (حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ مُوسَى) بنِ باذامَ الكُوفِيُّ (عَنْ إِسْرَاثِيلَ) بنِ يونُس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بنِ عبد اللهِ السَّبيعِيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ (برَّيُّةِ) أَنَّه (قَالَ: لَقِينَا المُشْرِكِينَ يَوْمَئِذِ) أَي: يومَ أُحُد، وكانوا ثلاثةَ آلاف رجلٍ ومعهُم مئتا فارسٍ، وجعَلُوا على الميمنةِ: خالد بنَ الوليدِ، وعلى الميسرَةِ: عكرمة بنَ أبي جَهلٍ، وعلى الخيلِ: صفوانَ بن أُميَّة، أو عمرو بنَ العاصِ، وعلى الرُّماة: عبدَ الله بن ربيعة، وكان فيهم: مئةُ رامٍ، وكان المسلمون مع رسولِ الله مِن الشيئِمُ سبع مئة، وفرسه بَيْلِسَّ النَّي بُورَسُ أبي بُردة بن نيار (وَأَجْلَسَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ ) بفتح الهمزة واللام (جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ) بضم الراء، بالنبل وكانوا خمسينَ رجلًا (وَأَمَرَ) بتشديد الميم (عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ) بنَ جُبير بن النُعمان أَخَا بني عَمرو بنِ عَوفٍ (وَقَالَ: لَا تَبْرَحُوا) من مكانِكُم، وفي روايةِ زهيرٍ في "الجهادِ" [ح:٣٠٣] "حتَّى أرسلَ عوف (وَقَالَ: لَا تَبْرَحُوا) من مكانِكُم، وفي روايةِ زهيرٍ في "الجهادِ" [ح:٣٠٣] النك النا أو علينا فاثبت مكانكَ" (إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرُنَا عَلَيْهِمْ) غلبناهُم (فَلَا تَبْرَحُوا) من مكانِكُم والْ فَهُرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا).

وعند ابنِ سعدٍ في «الطبقات»: وكان أوَّل من أنشبَ الحربَ بينهم: أبو عامرِ الفاسق، طلعَ في خمسينَ من قومِهِ، فنادَى: أنا أبُو عامر، فقال المسلمون: لا مرحبًا بكَ ولا أهلًا يا فاسق، فقال: لقَد أصابَ قومِي بعدي شرِّ، ومعهُ عَبيدُ قُريش، فترَامَوا بالحجارةِ هم والمسلمونَ حتَّى ولَّى أبو عامرٍ وأصحابُهُ، وجعلَ نساءُ المشركين يضرِبْنَ بالدُّفُوفِ والغَرَابيلِ، ويحرِّضْنَ ويُذكِّرْنَهم قتلى بدرٍ ويقُلْنَ/:

نحن بناتُ طارقُ

<sup>(</sup>١) في (ص): «انضح عنا الخيل».

نمشِي علَى النَّمادِ قُ إِنْ تُقْبلَ وانُعَادِقُ أَو تُصادِقُ أُو تُصادِقُ أَو تُصادِقُ فَصادِقُ فِصادِقُ فِصَادِقُ فِصَادِقُ فِصَادِقُ فِصَادِقُ فِصَادِقُ فِصَادِقُ فِصَادِقَ فَصَادِقُ فَا فَالْمُعَلَّى فَا فَالْمُعَلَّى فَا فَالْمُعَلَّى فَا فَالْمُعِلَّى فَالِي فَالْمُعَلِيقِيلُ فَالْمُعِلَّى فَالِي فَالْمُلِيلُ فَالْمُ لِلْمُ لَالِي فَالِي فَالِي فَالِي فَالِي فَالْمُلِيلُ فَالِي فَالْمُ لَالِي فَالِي فَالِي فَالِي فَالْمُلِيلُ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِي فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِي فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ

(فَلَمَّا لَقِينَا) بحذف المفعول()، ولابنِ عساكرِ (القيناهُم) وجعلَ الرُّماةُ يرشقونَ خيلَهُم بالنَّبلِ فتولَّوا هوارب، فصاحَ طلحةُ بن أبي طلحةَ -صاحب اللَّواءِ-: مَن يُبارِز؟ فبرَزَ لهُ عليُ بالنَّبلِ فتولَّوا هوارب، فصاحَ طلحةُ بن أبي طلحةَ وصاحب اللَّواءِ-: مَن يُبارِز؟ فبرَزَ لهُ عليُ دهره بهُ على رأسهِ حتَّى فلقَ هامته ، فوقعَ وهو كبشُ الكتيبةِ، فسرَّ رسولُ الله مِنَاشِيرً م بذلك وأظهرَ التَّكبيرَ، وكبَّر المسلمون، وشدُوا على كتائبِ المشركين يضربونَهُم حتَّى نقضتْ صفوفهُم، ثمَّ حملَ لواءَهُم عثمانُ بن أبي طلحةَ أبو شيبةَ، وهو أمامَ النِّسوةِ يرتَجِزُ ويقولُ:

## إِنَّ على أهلِ اللِّواءِ حقًّا أَن تُخْضَب الصَّعْدَةُ أَو تَنْدَقًا

وحملَ عليه حمزةُ بن عبدِ المطّلب فضربَهُ بالسَّيفِ على كاهلهِ، فقطعَ يدَه وكتفَه حتَّى انتهى إلى مؤتزَرِه وبَدَا سحرَهُ، ثمَّ حملَهُ أبو سعيد بن أبي طلحة فرماهُ سعدُ بن أبي وقَّاصٍ، فأصابَ حنجرتَهُ، فأدلعَ لسانَهُ إدلاعَ الكلبِ فقتلَهُ (٤)، ثمَّ حملَهُ مُسَافع بنُ طلحة (٥) بنِ أبي طلحة ، فرماهُ عاصمُ بن ثابتِ ابن أبي الأقلحِ فقتلهُ، ثمَّ حملَهُ الحارثُ بن طلحة بنِ أبي طلحة ، فرماهُ عاصمُ بن ثابتِ فقتلَهُ، ثمَّ حملهُ أي طلحة (١) فقتلَهُ الزُبير بن العوَّامِ، ثمَّ حملهُ أرطأة بنُ شُرَحبيل، المُجلّاسُ بن طلحة بن أبي طلحة ، [فقتلَه طلحة (١) بن عبيدِ اللهِ، ثمَّ حملهُ أرطأة بنُ شُرَحبيل،

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و (ج) و (ل): وَمِقَهُ ؟ كـ «وَرِثَهُ» وَمقًا ومِقَةً: أَحبَّهُ ، فهو وامق ، وتَومَّقَ: تودَّد.

<sup>(</sup>۲) في (ص): «ضميره».

<sup>(</sup>٣) في (م): «فبادره».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (د): «ثم قتله».

<sup>(</sup>٥) «ابن طلحة»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (س) زيادة: «ابن عبيدالله». قلت: كذا في الأصول، وصوابه: كِلاب بن طلحة بن أبي طلحة. فكلٌ من مسافع والحارث وكلاب والجلاس الأربعة أو لاد طلحة بن أبي طلحة كلٌ قُتِلَ كأبيهم طلحة، وعمّيهم وهما: عثمان وأبو سعيد.

<sup>(</sup>٧) قوله: «فقتلَه طلحةُ» سقط من جميع الأصول، ولا بد منه ليستقيم النص، كما في «الطبقات الكبرى» (١/٢٤).

فقتلَهُ عليُّ بن أبي طالبٍ، ثمَّ حملهُ شُريح بنُ قَارِظ، فلسنا ندرِي مَن قتلَهُ، ثمَّ حملَهُ صوَّابٌ غلامُهُم، فقال قائلٌ: قتلَهُ عليُ بن أبي طالبٍ، وقال قائلٌ: قتلَهُ عليُ بن أبي طالبٍ، وقال قائلٌ: قتلَهُ قُزْمان؛ وهو أثبتُ الأقوالِ(١).

فلمًّا قُتلَ أصحابَ اللَّواءِ (هَرَبُوا) أي: المشركون منهزمينَ لا يلوُونَ (حَتَّى رَأَيْتُ النّسَاءَ) المشركاتِ (يَشْتَدِدْنَ) بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وفتح الفوقية وكسر المهملة الأولى وسكون الثانية بعدها نون، أي: يُسرِعْنَ المشيَ (في الجَبَلِ) ولابن عساكر «يَتَشَدّدنَ» بتحتية ففوقية فمعجمة فمهملة مشددة مفتوحات، ولابنِ عساكرٍ وأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُ «يُسْنِدُن» بتحتية مضمومة فسين مهملة ساكنة فنون مكسورة فدال مهملة ساكنة فنون، أي: يصعدنَ في الجبلِ (رَفَعْنَ) ولأبي ذرَّ «يرفعْنَ» (عَنْ سُوقِهِنَّ) جمعُ ساقِ؛ ليُعينهنَّ ذلك على سرعةِ الهربِ (قَدْ بَدَتُ) ظهرَتْ (خَلاَ خِلُهُنَّ) وسمَّى ابنُ إسحاق النّساءَ المذكورات: هندُ بنت سرعةِ الهربِ (قَدْ بَدَتُ) ظهرَتْ (خَلاَ خِلُهُنَّ) وسمَّى ابنُ إسحاق النّساءَ المذكورات: هندُ بنت عبهلٍ، وفاطمةُ بنت الوليدِ بن المغيرةِ مع زوجها الحارثِ بن هشامٍ، وبرزةُ بنت مَسعودٍ الثَّقَفِيَّة مع وفاطمةُ بنت الوليدِ بن المغيرةِ مع زوجها الحارثِ بن هشامٍ، وبرزةُ بنت مَسعودٍ الثَّقَفِيَّة مع صفوانَ بن أميَّةَ، وهي والدةُ ابن صفوانَ، ورَيْطَةُ بنت شَيبةً المالحة بنِ أبي طلحة الحَجَبِيُ، العاص، وهي والدةُ ابنهِ عبدِ الله، وسلافةُ بنتُ سعدِ مع زوجها طلحة بنِ أبي طلحة الحَجَبِيُ، العاص، وهي والدةُ ابنهِ عبدِ الله، وسلافةُ بنتُ سعدِ مع زوجها طلحة بنِ أبي طلحة الحَجَبِيُ، وخينَ المنتِ مالكِ والدةُ مصعب بن عُمير، وعمرةُ بنتُ علقمةَ بن أبي طلحة الحَجَبِيُ،

(فَأَخَذُوا) / أي: المسلمون (يَقُولُونَ): خذُوا (الغَنِيمَةَ) خذوا (الغَنِيمَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن د١٣٧/٤ جُبير: (عَهِدَ إِلَيَّ) بتشديد التحتية (٤) (النَّبِيُ صِنَاسُهِ عُمْ أَنْ لَا تَبْرَحُوا) من مكانِكُم (فَأَبَوْا) وقالُوا: لم يُرْد رسولُ الله مِنَاسُهِ عُمْ هذا، قَدِ انهزَمَ المشركونَ فما مقامُنا ههنا؟ ووقَعُوا ينتَهِبُون (٥) العسكرَ ويأخذونَ ما فيهِ من الغنائم، وثبتَ أميرُهم عبدُ اللهِ في نَفَر يسير دونَ العشرةِ مكانَهُ، وقال: لا أجاوِزُ أمرَ رسولِ الله مِنَاسُهِ عِمْ (فَلَمَّا أَبُوا صُرِفَ وُجُوهُهُمْ) أي: تحيَّروا فلم يدرُوا أين

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م) و (د): «أثبت القول».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «حبيش».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «من»، وفي (د): «بنت».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الياء».

<sup>(</sup>٥) في(م): «ينهبون».

يذهبونَ، ونظرَ خالدُ بن الوليدِ إلى خلاءِ الجبل وقلَّةِ أهلهِ فكرَّ بالخيلِ(١)، وتبعَهُ عكرمةُ بن أبي جهلٍ، وحملُوا على من بقيَ من الرُّماةِ فقتلوهُم، وقُتِلَ أميرُهم عبدُ الله بن جُبير، وانتَقَضَت (١) صفوفُ المسلمين واستدارَتْ رحاهم (٣)، وحالَتِ الرِّيحُ فصارَت دَبُورًا، وكانَتْ قبل ذلك صبًا، ونادَى إبليسُ -لعنه الله-: إنَّ محمدًا قَد قُتِل، واختلطَ المسلمونَ فصارُوا يقتِلُونَ عَلَى غَيْرِ شَعَارٍ، ويضربُ بَعْضُهُم بَعْضًا، مَا يَشْعُرُونَ (١) بِهِ مِن الْعَجَلَةِ والدَّهَشِ (فَأَصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا) من المسلمين، وذكرهم ابن سيِّد النَّاسِ فزادوا على المثةِ، وقيل: إنَّ ٢٩٢/٦ السَّبعينَ منَ الأنصارِ خاصَّةً، وثبتَ رسولُ الله صِنَاشُهِ مِنَا زالَ (٥) يرمِي عن قوسِه حتَّى/ صارَت (١) شظَايًا، ويرمِي بالحجرِ، وثبتَ معهُ عصابةٌ من أصحابِهِ أربعةَ عشرَ رجلًا، سبعةً من المهاجِرين، منهُم أبو بكرِ الصِّدِّيق، وسبعةٌ من الأنصارِ، وكانَ يوم بلاءِ وتمحيصٍ، أكرمَ اللهُ فيه (٧) مَن أكرمَ من المسلمين بالشَّهادةِ، حتَّى خلصَ العدوُّ إلى رسولِ الله مِنَى الشَّهادةِ، حتَّى خلصَ العدوُّ إلى رسولِ الله مِنَى الشَّهادةِ، حتَّى بالحجارةِ حتَّى وقعَ لشقِّه (٨) وأصيبَتْ رَبَاعِيتُه، وشجَّ في (٩) وجههِ، وكُلِمَتْ شفتُهُ، وكان الّذي أصابَهُ من ضربةٍ ، وجعلَ الدَّم يسيلُ على وجههِ .

(وَأَشْرَفَ) اطَّلَعَ (أَبُو سُفْيَانَ) صَحْرُ بن حَربٍ (فَقَالَ: أَفِي القَوْم مُحَمَّدٌ؟) بهمزة الاستفهام. زادَ ابنُ سعدٍ: «ثلاثًا» (فَقَالَ) النَّبيُّ صِنَاسٌ عِيامٍ: (لَا تُجِيبُوهُ. فَقَالَ: أَفِي القَوْم ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ؟) أبو بكر الصِّدِّيق (قَالَ) بَلِيْسِ السِّم: (لَا تُجِيبُوهُ. فَقَالَ: أَفِي القَوْمِ ابْنُ الخَطَّابِ؟) عُمر، ثمَّ أقبل أبو سفيان على أصحابِهِ (فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قُتِلُوا) وقد كفيتُمُوهم (فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لأَجَابُوا، فَلَمْ يَمْلِكُ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ) لهُ: (كَذَبْتَ يَاعَدُوَّ اللهِ) إِنَّ الَّذِي (١٠) عددتَ لأحياءٌ كلُّهم، وقد

<sup>(</sup>١) في (ص): «وكرب الخيل».

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م): «انقضت».

<sup>(</sup>٣) في (م): «رحالهم».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «لا يشعرون»، وفي هامش (ل): وعبارة «الفتح»: وهم لا يشعرون.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ب): «يزول».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «صار».

<sup>(</sup>٧) في (د): «أكرم فيه». و «فيه»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>A) ف (ص): «لشقیه».

<sup>(</sup>٩) «في»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۱۰) في (س): «الذين».

(أَبْقَى اللهُ) بِمَرْبِلُ (عَلَيْكَ) و لأبي ذرِّ وابن عساكر «لكَ(۱)» (مَا يُخْرِنُكَ) بالتحتية المضمومة وسكون الحين المهملة وضم اللام، يا (هُبَل) بضم الهاء وفتح سُفْيَانَ: أُعْلُ) بضم الهمزة وسكون العين المهملة وضم اللام، يا (هُبَل) بضم الهاء وفتح الموحدة بعدها (اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم وفتح الموحدة بعدها المهمزة وسكون العين المعبق أي الكعبة، أي: أظهر (1) دينك، أو زِد عُلوا، أو ليرتفع أمرك ويعزَّ دينُكَ فقد غلبت (فَقَالَ النَّبِيُ بَوَالْمُوالِمُ المُعْرَى الْكُرْ) وَلْا عُزَى لَكُمْ النَّبِي الله المؤتى وَأَجَلُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ النَّبِي بَوَالْمُوالِمُ اللهُرَى وَلا عُزَى لَكُمْ) تأنيثُ الأعزّ - بالزَّاي - اسم صنم لقريش (فَقَالَ النَّبِي بَوَالْمُوالِمُ اللهُرَى وَلا عُزَى لَكُمْ) المابي ومولى المؤتمنين خاصَة من جهة النُصرة (قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَوْمَ بِيَوْمِ بَدْدٍ) ومالكُ (١٠ التَّصرُ فو، ومولى المؤمنين خاصَة من جهة النُصرة (قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَوْمَ بِيَوْمِ بَدْدٍ) أي: هذا يوم بدرٍ ، وكان النَّبي بَوَالْمُ يُوالْمُ وأَصحابه يوم بدرٍ أصابُوا من المشركين أربعين ومئة؛ سبعين أسيرًا وسبعين قتيلًا، وفي أُحُد استُشهدَ من الصحابة : سبعونَ، كما مرَّ أربعين ومئة المي وسكون المثلثة، أي: بمن (١) استُشهدَ من المسلمين، كجدع (وَالحَرْبُ سِجَالٌ) أي: نُوبٌ، نوبةٌ لكَ ونوبةٌ لنا (وَتَجِدُونَ) ولأبي ذرَّ عن الكُشجِيهنيّ المؤلفة ، أي: بمن (١) استُشهدَ من المسلمين، كجدع الأذانِ والأنوف (لَمْ آمُرْ بِهَا) أن تُفعلَ بهم، وسقطَ لابنِ عساكرٍ والكُشمِيهنيّ لفظ «بها» (ق) الآذانِ والأنوف (لَمْ آمُرْ بِهَا) أن تُفعلَ بهم، وسقطَ لابنِ عساكرٍ والكُشمِيهنيّ لفظ «بها» (ق) الحالُ أنَها (لَمْ أَمُولُي) وإن كنتُ ما أمرتُ بها.

وعند ابنِ إسحاقَ عن صالحِ بن كيسانَ، قال: خرجَت هندٌ والنَّسوةُ معها يُمثِّلنَ بالقَتلى من أصحابِ رسولِ الله مِنَاسِّمِيمِ ، يجدَعْنَ الآذانَ والأنوفَ، حتَّى اتَّخذَت هند من ذلكَ خَدَمًا وقلائدَ، وأعطَت خدَمَها وقلائدَها وقرطَها اللَّاتي كُنَّ عليها لوحشيِّ جزاءً له على قتلهِ (٧) حمزةَ، وبَقَرَتْ عن كَبِد حمزةَ فلاكتُها، فلَم تُسعُها فلفظَتْها، ثمَّ علَتْ على صخرةٍ مشرفةٍ

<sup>(</sup>١) «لك»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ص): «ساكنة».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «وبعدها».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «ظهر».

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ب) و (س): «ملك».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «لمن».

<sup>(</sup>V) في (ص): «قتل».

فصر خَتْ بأعلى صوتِها، فقالت:

نحنُ جَزَيناكُم بيومِ بدُرِ مَا كَانَ لِي عَنْ عُتْبةَ (١) مِن صبر شفيْتُ نَفْسِي وقضيْتُ نَذْري فشُكُرُ وَحِشيُ عليَّ عُمْري

والحزب بعد الحزب ذات سُغرِ ولا أخِي وعَمْه وبِخُرِي٬٬ شفيت وحشِيُ غلِيل صَدري حتَّى ترمَّ أغظُمي فِي قَبْري

وحديثُ الباب من أفرادِ المؤلِّف.

٤٠٤٤ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اصْطَبَحَ الخَمْرَ يَوْمَ أُحُدِ نَاسٌ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ.

وبه قال: (أَخْبَرَنِي)(٣) ولأبوي ذرِّ والوقتِ وابنِ عساكرِ ((حَدَّثني)) بالإفراد فيهما (عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدِ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ عَمْرِو) هو ابنُ دينار (عَنْ جَابِرٍ) هو ابنُ محمَّدِ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ عَمْرِو) هو ابنُ دينار (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبدالله الأنصاريُّ بِنُهُ، أنّهُ (قَالَ: اصْطَبَحَ الخَمْرَ) أي: شربَهُ صبُوحًا (يَوْمَ أُحُدٍ) قبلَ تحريمهِ (نَاسٌ) منهُمْ عبدُ الله والدُ جابرِ (ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءً) والخمرُ في بطونهِم، فلم يمنعهم ما كان في علمِ اللهِ من تحريمها، ولا كونُهَا في بطونهِم من حكمِ الشَّهادةِ وفضلها؛ لأنَّ التحريمَ ما كان في علمِ النَّهي، وما كانَ قبلَ النَّهي فغيرُ مخاطبِ به.

د٤/٢٥١ وهذا الحديثُ قد مرَّ في «بابِ فضلِ (٤) قولِ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِسَبِيلِٱللَّهِ آمُوَتَا بَلَ أَخْيَآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرَذَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]»، من «كتاب الجهاد» [ح: ٢٨١٥].

٤٠٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ،
 أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ، وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فَي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّي رَجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ - وَأُرَاهُ قَالَ - : وَقُتِلَ حَمْزَةُ، وَهُو خَيْرٌ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّي رَجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ - وَأُرَاهُ قَالَ - : وَقُتِلَ حَمْزَةُ، وَهُو خَيْرٌ

<sup>(</sup>١) في (س): «ماكان عن عتبة لي».

<sup>(</sup>۱) في (د): «وبِكر».

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «بالإفراد».

<sup>(</sup>٤) «فضل»: ليست في (ص) و(م).

مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ -أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا-، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجُّلَتْ لَنَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

وبه قال: (حَدَّفَنَا عَبْدَانُ) لقبُ عبدالله بنِ عثمان المروزيُ قال: (حَدَّفَنَا) ولأبي ذرِّ «أَخْبرنا» (عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ ) أَباهُ (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ) بالفاء (أُتِي يَظَعَامٍ) في «الشمائل» للتَّرمذيُّ (١٠: أنَّهُ كَانَ خُبْزُا ولحما (وَكَانَ صَائِماً) وعندَ أبي عمر: وكان في مرض موته (فَقَالَ: قُتِلَ للتَّرمذيُّ (١٠: أنَّهُ كَانَ خُبْزُا ولحما (وَكَانَ صَائِماً) وعندَ أبي عمر: وكان في مرض موته (فَقَالَ: قُتِلَ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ) -مصغّر - يومَ وقعةِ أَحُد، قتلهُ ابنُ قَمِينَة بفتح القاف وكسر الميم وسكون الياء بعدها همزة، بوزن: سَفِينَة، قيل: اسمهُ عبدالله، وقيل: عَمرو، حكاهما في «النِّبراس» ظانًا أنَّهُ رسولُ الله مِنْ اللهِ عِمْ بعد أن قاتل دون رسولِ الله مِنْ اللهِ أَنْ وَقُتِلَ حَمْزَةُ) بن عبد المقلِ الله وَهُو خَيْرٌ مِنِي ) بها (رَأْسُهُ) لقصرها (وَأُرَاهُ) بضم العين مبنيًا الهمزة، أي: أَظنُهُ (فَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ) بن عبد المقلِ الله وَهُو خَيْرٌ مِنِي ) قتله وحشيَّ، وشقَ بطنه وأخذَ كبدَه، فجاء بها إلى هند بنت عتبة بن ربيعة فمضَعَتُها ثمَّ لفظَتُها، ثم جاءَتْ فمثَلَتْ بحمزة، وجعلتْ من ذلك مَسْكتَين ومعضدتين، حتى قدمت بذلك وبكبده مكة. قاله ابن سعد. وعند وعند وجعلتْ من ذلك مَسْكتَين ومعضدتين، حتى قدمت بذلك وبكبده مكة. قاله ابن سعد. وعند الحاكم من حديثِ أنسِ: أنسَ وأنسَ وأنسَ وأنسَ - كذلك.

(ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ) بضم الموحدة مبنيًّا للمفعول فيهما؛ بسببِ الفتوحاتِ والغنائم (أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا) بضم الهمزة، بدل: «بُسِطَ فيهما» (وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ» (لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ» (لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَرُكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ» (لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَرْكُونَ حَسَنَاتُنَا عُلَى اللَّعَامَ).

ومباحثُ هذا الحديثِ تأتي إن شاء الله تعالى بعون الله(٢) وقوَّتهِ في «الرِّقاق» [ح:٦٤٤٨](٣).

<sup>(</sup>١) «للترمذي»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بعونه».

<sup>(</sup>٣) من حديث خبَّاب ﴿ اللهِ .

عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرَّ «حَدَّثَني» (عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا) بن عُينة (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينارِ، أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ (بُنَّمَ، قالَ: قَالَ رَجُلِّ) قال الحافظُ ابنُ حجرِ: لم أقفْ على اسمهِ (لِلنَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللهِ عَوْمَ) غزوة (أُحْدِ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِنْ قُتِلْتُ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ) رسول الله مِنْ اللهِ المَّالِمِ المَّالِمِ اللهِ عَمْرُ بن (تَمَرَاتِ) كانت (فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ) وقد زعمَ ابنُ بَشْكوال أن اسمَ هذا الرَّجلِ عُميرُ بن الحُمَامِ -بضم المهملة وتخفيف الميم الأولى - ابنِ الجَموح الأنصاريُّ السلميُّ، محتجًا الحُمَّامِ -بحديث أنس عند مسلم (١): أنَّ عُمير (١) بن الحُمَامُ أخرجَ / تمراتِ، فجعلَ يأكُلُ منهنَّ، ثمَّ قال: لئنْ أنا حييتُ حتَّى آكلَ تمراتي هذه إنَّها لحياةٌ طويلةٌ، ثمَّ قاتلَ حتى قتلَ. وانتُقِدَ بما في «أُسد الغابة»: أنَّ عميرًا هذا قُتِلَ ببدرٍ، وهو يقول: العناقِ في الإسلامِ في حربٍ. وعندَ ابنِ الحاق: أنَّه قاتلَ (٣) القومَ يومَ بدرٍ، وهو يقول:

رَكْضًا إلى الله بغير زادِ إلاّ التُّقى وعَمَلِ المَعادِ والصَّبرِ في اللهِ على الجهادِ إلَّ التُّقى مِن أعظم السَّدادِ

وأما قصَّة الباب فوقع التَّصريحُ فيها بأنَّها يومَ أحُدٍ، فالظَّاهر كما في «الفتح» أنَّهما قضيتان وقعتا لرجُلين.

١٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابٍ بنِ الأَرَتَ بِنْ عَالَى اللهِ، وَمِنَّا مَنْ مَضَى الأَرَتَ بِنْ عَاجَرْنَا عَلَى اللهِ، وَمِنَّا مَنْ مَضَى

<sup>(</sup>۱) «عند مسلم»: لیست فی (م) و (ص).

<sup>(</sup>٢) في (د): «العمير».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «الاقى».

- أَوْ: ذَهَبَ - لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ يَثُرُكُ إِلَّا نَمِرَةً، كُنَّا إِذَا غَطُوا إِذَا غَطُوا مِنْ اللَّبِي مِنَاسَعِ مِنَا النَّبِي مِنَاسَعِ مِنَاسَعِ مِنَا اللَّبِي مِنَاسَعِ مِنَا اللَّبِي مِنَاسَعِ مِنَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ مِنَا اللَّهُ وَاجْدَدِ - ". وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ مَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهُدُ بُهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمدُ بن عبدِ الله بن يونسَ بنِ عبد اللهِ التَّميميُّ اليربوعيُّ الكوفيُّ، ونسبهُ لجدِّهِ لشهرتهِ به، قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو ابن معاويةَ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (عَنْ شَقِيقٍ) هو ابن سلمة (عَنْ خَبَّابِ بن الأَرَتِّ) بالمثناة الفوقية المشددّة (﴿ إِنْ إِنَّ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّمِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل (وَجْهَ اللهِ) لا الدُّنيا (فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ) فضلًا منه تعالى (وَمِنَّا) بالواو، وفي «اليونينية» وغيرها وفي الفَرْع: «فمنَّا» بالفاء/ (مَنْ مَضَى) مات(١) (أَوْ) قال: (ذَهَبَ) بالشكِّ من الرَّاوي (لَمْ ٢٩٤/٦ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ) من الغنائم (شَيْئًا) بل قصرَ نفسهُ عن شهواتها؛ لينالها موفرةً في الآخرة (كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً) بفتح النون وكسر الميم، شملةً مخطَّطةً من صوف (كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا) بفتح الغين (بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غُطِّيَ) بضم الغين (١) (بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمٌ: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ) بالإفراد(٣) (الإِذْخِرَ) بالذال المعجمة، وسقط لأبي ذرِّ وابن عساكر «على رجلِهِ الإذخر» (أَوْ قَالَ) بَهِالِشَهْ: (أَلْقُوا) بفتح الهمزة وضم القاف (عَلَى رِجْلِهِ) بالإفراد، ولأبي ذرِّ وابن عساكر في نسخة(٤) «رجليهِ» (مِنَ الإِذْخِر، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ) بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح النون بعدها عين مهملة، أدركتْ ونضجتْ، ولغير أبي ذرِّ وابن عساكرِ «قَدْ أينعَتْ» (لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهْوَ يَهْدُبُهَا) بفتح أوله وضم الدال المهملة وكسرها بعدها موحدة، يجتنيها.

وهذا الحديث قد سبَقَ في «الجنائز» [ح: ١٢٧٦].

<sup>(</sup>١) في (ص): «من مات».

<sup>(</sup>٢) في (ص) زيادة: «المعجمة».

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «ولأبي ذر وابن عساكر: رجليه» وستأتي في مكانها المناسب، كما في بقية الأصول.

<sup>(</sup>٤) «في نسخة»: ليست في (م) و (ص).

١٠٤٨ - أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ، حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ، عَنْ أَنس بِهِ اللهُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَنْ بَدْرِ فَقَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ اللهُ مَا النَّبِيِّ مِنْ اللهُ اللهُ مَا النَّبِيِّ مِنْ اللهُ اللهُ مَا النَّبِيِّ مِنْ اللهُ مَا النَّبِيِّ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا صَنَعَ هَوُلَا عِلَيْ عَنْ اللهُ مَا أَجِدُ. فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَهُزِمَ النَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَا عِلَيْ عِينَ اللهُ مَا أَجِدُ وَلَهُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ المُشْرِكُونَ. فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَيْنَ يَا سَعْدُ؟ المُسْلِمِينَ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ المُشْرِكُونَ. فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَيْنَ يَا سَعْدُ؟ المُسْلِمِينَ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ المُشْرِكُونَ. فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَيْنَ يَا سَعْدُ؟ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ. فَمَضَى فَقُتِلَ، فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ بِبَنَانِهِ، وَبِهِ بِضَعْ وَثَمْ اللهُ وَمَوْبَةٍ وَصَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ.

وبه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرّ (حَدَّثنا) (حَسَّانُ بنُ حَسَّانَ) أبو علي بن أبي عباد المصريُ انزيلُ مكة المشرَّفة - قال: (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بنُ طَلْحَة) بنِ مصرً ف الهَمْدَانيُ قال: (حَدَّثنَا حُمَيْدُ) السَّورِ -بسكون الضادِ المعجمة - (غَابَ عَنْ) غزوة الطّويلُ (عَنْ أَنَسِ شَلِّمَ: أَنَّ عَمَّهُ) أنسَ بن النَّضْ بسكون الضادِ المعجمة - (غَابَ عَنْ) غزوة (١٣٧٣/٤٠ (بَنْ فَقَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ بنَ النَّهِيِّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ بنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) "في الشيء": ليست في (ص).

<sup>(</sup>١) «اجتهد في الأمر و»: ليست في (ص) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (د): «يجد جدًّا».

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: «وأما بضم الهمزة والتشديد».

<sup>(</sup>٥) في (م): «بضم».

(فَلَقِي يَوْمَ أُحُدِ، فَهُزِمَ النَّاسُ) بضم الهاء مبنيًا للمفعول (فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ - يَعْنِي: المُسْلِمِينَ -) من الانهزام (وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ المُشْرِكُونَ) من القتالِ صَنَعَ هَوُلَاءِ - يَعْنِي: المُسْلِمِينَ (فَلَقِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ) منهزِمًا (فَقَالَ) له: (أَيْنَ يَا سَعْدُ؟) ولأبي ذرُ عن الْكُشمِيهنيّة: «فقالَ: أي سعدُ» (إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الجَنَّةِ) حقيقة (دُونَ أُحُدٍ) أي: عند أحدٍ، وهو كناية عن شدَّةِ اجتهادهِ المؤدِّي إلى الجنَّة (فَمَضَى) إلى القتالِ وقاتلَ قتالًا شديدًا (فَقْتِلَ) شهيدًا (فَمَا عُرِفَ) بضم العين (حَتَّى عَرَفَتُهُ أُخْتُهُ) الرُّبَيِّع بنتُ النَّضر (بِشَامَةِ) وهي الخالُ (أَوْ بَبَنَانِهِ) بموحدتين ونونين (١٠ بينهما ألف، أي: بأصابعِهِ، وقيل: بأطرافها (وَبِهِ بِضْعً) بكسر الموحدة (وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةِ) برُمح (وَضَرْبَةٍ) بسيفٍ (وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ) زاد في «الجهاد»: «وقد مَثَّل به المشركون» [ح: ١٠٥٥].

4.٤٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ بِلَيْ يَقُولُ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَخْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّيامٍ يَقْرَأُ بِهَا، فَالتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ المُصْحَفَ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّيامٍ يَقْرَأُ بِهَا، فَالتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ اللهُصْحَفَ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّيامٍ يَقْرَأُ بِهَا، فَالتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتِ اللهُ فَالْحَقْنَاهَا اللهُ عَلَيْهِ فِينَهُم مِّن قَضَىٰ غَبْمُهُ وَمِنْهُم مِّن يَنظِرُ ﴾ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي المُصْحَفِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمةَ التَّبُوذكيُ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين، ابنِ إبراهيمَ بنِ عبد الرَّحمنِ بنِ عوفِ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمد بنُ مسلم قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريُ (أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ) الأنصاريُ (أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ) الأنصاريُ (بِيْهُ: يَقُولُ: فَقَدْتُ) بفتح القاف (آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ) بأمر عثمان بنِ عَفَان بِيُهُ (كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّهِيهُ مِي يَقْرَأُ بِهَا(١)، فَالتَمَسْنَاهَا) أي: طلبناها (فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ) زاد في «الجهاد» [ح:٢٨٠٧] و«التفسيرِ» [ح:٤٧٨٤] (فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ) زاد في «الجهاد» [ح:٢٨٠٧] و«التفسيرِ» [ح:٤٧٨٤] «الذي جعلَ رسولُ الله مِنَاسِهُ هِادتَهُ بشهادةِ رجلين». وهي قوله تعالى: (﴿ يَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَهُ دُواْ ٱللهَ عَلَيْدِ فِي المَثَلُ: صدقَني سنُ صَدَقُواْ مَاعَهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ فَالمَثَلُ: صدقَني سنُ

۲۹۰/٦ د۲۷۳/٤

<sup>(</sup>۱) في (م): «نون».

 <sup>(</sup>١) في (ب): «يقرأها».

يِكْرِه (١). بطرحِ الجارِّ وإيصالِ الفعل، أي: في سنِّ بكره. وكان قد نذرَ رجالٌ من الصَّحابةِ أنَّهم إذا لقُوا حربًا مع رسولِ الله مِن الشَّيرُ عُ ثبتُوا وقاتَلوا حتى يستشهِدُوا، وهم عثمانُ بن عفَّان وطلحة وسعيدُ بن زيد وحمزة ومصعب وغيرهم (﴿فَينَهُم مَّن قَضَىٰ غَبْهُ ﴾) أي: ماتَ شهيدًا، كحمزة ومصعب، وقضاءُ النَّحبِ ؛ صارَ عبارةً عن الموت؛ لأنَّ كلَّ حيٍّ من المحدثاتِ لا بد له من أن يموت، فكأنَّه نذرٌ لازمٌ في كلِّ رقبة (١)، فإذا ماتَ فقد قضَى نحبهُ، أي: نذرهُ (﴿وَمِنْهُم مِّن يَنفَظِرُ ﴾ يموت، فكأنَّه نذرٌ لازمٌ في كلِّ رقبة (١)، فإذا ماتَ فقد قضَى نحبهُ، أي: نذرهُ (﴿وَمِنْهُم مِّن يَنفَظِرُ ﴾ اللهن عساكر (فَأَلْحَقْنَاهَا) الشَّهادة كعثمانَ وطلحة، وسقط قوله ﴿وَمِنْهُم مِّن يَنفَظِرُ ﴾ لابن عساكر (فَأَلْحَقْنَاهَا) أي: الآية (في سُورَتِهَا في المُصْحَف) عملًا بثبوتِ تواتُرها عندَهم، قيل: مع شهادةِ عمر وغيره.

٤٠٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ: قَال سَمِغتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِلَيْ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ يُمْ إِلَى أُحُدٍ، رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْ اللهِ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ يَعْ اللهُ عَنْ رَبِعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ لَتَ اللهُ عَنْ لَتْ اللهُ عَنْ لَتْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبدِ الملكِ الطيالسيُ قال: (٣) (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ، أنَّهُ (قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ) من الزِّيادةِ، المخطميّ، حالَ كونه (يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ (بَيْنَ ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُ المخطميّ، حالَ كونه (يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ (بَيْنَ ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ إِلَى) غزوةِ (أُحُدٍ) سنة ثلاثٍ من الهجرة (رَجَعَ نَاسٌ) من الشَّوطِ (٤) بين المدينة وأُحد، وهمْ: عبد الله بن أُبِيَّ ومَنْ تبعهُ من المنافقين، وكانوا ثلثَ الناسِ (مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ وهمْ: عبد الله بن أُبِيً مِنَاسُعِيمُ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةً تَقُولُ: نُقَاتِلُهُمْ) أي: المنافقين الرَّاجعين (وَفِرْقَةً) بالنَّصِب فيهما بدلًا من "فرقتين" ولأبي ذرِّ «فرقةٌ» بالرفع فيهما على القطع (تَقُولُ: لَا نُقَاتِلُهُمْ)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «صدقني سنُّ بكُره»: أصله: أنَّ رجلًا ساوم رجلًا في بِكُر، فقال: ما سنَّه؟ فقال صاحبه: بازلٌ ثمَّ نفر البكر، فقال له صاحبه: هِدَعْ هِدَعْ، وهذه لفظة تسكن بها الصغار من الإبل، فلمَّا سمع المشتري هذه الكلمة؛ قال: صدقني سنُّ بكره. «أمثال الميدانيّ».

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ب): «رقبته».

<sup>(</sup>٣) «قوله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الشَّوْطِ»؛ بالفتح ثمَّ السكون ثمَّ طاء: بستان كان بالمدينة، بينها وبين أُحُد. «مراصد» في «حرف الشين مع الواو».

لأنَّهُم مسلمون (فَنَزَلَتْ) لمَّا اختلفوا: (﴿فَمَالَكُونِ ٱلْنُنفِقِينَ فِنَتَيْنِ ﴾) أي: تفرَّقتم في أمرهم فرقتينِ (﴿وَالللهُ أَرْكَسُهُم ﴾) ردَّهم إلى حكم الكفَّارِ (١) (﴿يمَا كَسَبُوا ﴾ [النساء: ١٨٨) بسببِ عصيانهم ومخالفتهم (وَقَالَ) النَّبيُ مِن شَعِيمُ (إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذُّنُوبَ) أي: تميزُ وتظهرُ -بالظاء المعجمة - أصحابَ الذُّنوبِ (كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ) وهو ما تُلقيه النَّارُ من وسَخِها إذا أُذِيبت.

وقوله: «وقال: إنها... إلى آخره»، هو حديثٌ آخرُ سبق في آخرِ «الحجِّ» إح: ١٨٨٤ كما نبَّه عليه في «الفتح».

## ١٨ - باب ﴿ إِذْ هَمَّت مَّا يَفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَو كُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

هذا('')(بابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿إِذَ ﴾) أي: واذكُر إذ (﴿هَمَّت ﴾) أي: عزَمَتْ (﴿مَّالَهُ عَنْ الْأُوسِ (﴿قَاتَهُ عَنَانِ مِن الْأَنصِار: بنو سَلِمَةً من الخزرج، وبنو حارثةً من الأوس (﴿أَن تَعْشَلَا﴾) أي: بأن تجبُنا وتضعُفا، وكانَ بَيْلِيَّا إِلَيْمَ خرجَ إلى أُحُد في ألفٍ، والمشركُونَ في ثلاثةِ آلافٍ، ووعدهُم بالفتحِ إن صبروا، فانخزَلَ ابنُ أُبَيِّ بثلثِ النَّاسِ وقال: عَلاَمَ نَقْتُل أَنفسَنَا وأولادَنَا؟ فَهمَّ الحيَّان بالفتحِ إن صبروا، فانخزَل ابنُ أُبَيِّ بثلثِ النَّاسِ وقال: عَلاَمَ نَقْتُل أَنفسَنَا وأولادَنَا؟ فَهمَّ الحيَّان باتِباعهِ فعصمَهم الله تعالى، فمضوا مع رسولِ الله سِهَا شِيء وعن ابنِ عبَّاس/ ﴿وَلَيْهَا: أَضْمَروا أن د٢٤/٤٤ يرجِعُوا، فعزمَ الله تعالى، فمضوا مع الرُسُو فنبتُوا. والظَّاهرُ: أنَّها ما كانَتْ إلَّا هِمَةً وحديثَ نفسٍ، وكما لا تخلو النَّفسُ عند الشِّدَةِ من بعض الهَلَعِ، ثمَّ يردُها صاحبُها إلى الثَّباتِ والصَّبرِ، ويوطِّلنُها على احتمالِ المكروو، ولو كانتْ عزيمةً لَمَا ثبتَتْ معها الولايةُ، والله تعالى يقول: (﴿وَاللهُ وَإِللهُ عَلَى اللهُ تعالى؟! على احتمالِ المكروو، ولو كانتْ عزيمةً لَمَا ثبتَتْ معها الولايةُ، والله تعالى يقول: (﴿وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ تعالى؟! ويجوزُ أن يُرَادَ: واللهُ ناصرُهما ومتولِّي أمرَهما، فما لهما يفشلانِ ولا يتوكلانِ على الله تعالى؟! ويجوزُ أن يُرَادَ: واللهُ ناصرُهما ومتولِّي أمرَهما، فما لهما يفشلانِ ولا يتوكلانِ على الله تعالى؟! إليه، وسقط لأبي ذرَّ وابن عساكر (﴿وَكَلَ اللهُ قَلْمَانُونَ ﴾ وقالا: (الآية».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بردهم إلى الكفار».

<sup>(</sup>۲) «هذا»: ليست في (م) و (ب) و (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «فَعَزَمَ الله...» إلى آخره؛ أي: أراد الله وقوع الرشد منهم، قال في «القاموس»: عزم على الأمر يَعْزم عَزْمًا ويضم، عليه، وتَعَزَّمَ: أراد فِعْلَه.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «أن».

٤٠٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآبَةُ فِينَا: ﴿ إِذْ هَمَّت مَّلَهِ فَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا ﴾ بَنِي سَلِمَةً وَبَنِي حَارِثَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَأَلَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البِيْكَنْدِيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً) سفيانُ، كذا في الفَرْع، والذي في «اليونينيةِ»: «عن ابنِ عُيَينة» (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابنِ دينارِ (عَنْ جَابِرٍ) ١٩٦/٦ أي: ابن/ عبد الله الأنصاريِّ ( ﴿ إِنَّهُ ) أنَّه (قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا﴾ بَنِي سَلِمَةً) بكسر اللام، من الخزرج (وَبَنِي حَارِثَةً) بالمثلثة، من الأوس (وَمَا أُحِبُ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ) بفتح أوله وكسر ثالثه (وَاللهُ) أي: والحالُ أنَّ الله تعالى (يَقُولُ) ولابنِ عساكرٍ: «لقولِ اللهِ تَعالى»: (﴿ وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾) أي: لِمَا حصلَ لهم من الشَّرفِ بثناءِ الله تعالى وإنزاله فيهم آيةً ناطقةً بصحَّةِ الولايةِ، وأنَّ تلكَ غيرُ المأخوذ بها(١)؛ لأنَّها لمَّا(١) لم تكنْ عن عزيمةٍ وتصميمٍ، كانت سببًا لنزولها.

«هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟». قُلْتُ: لَا بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ ، وَلَكِنِ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: «أَصَبْتَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (أَخْبَرَنَا عَمْرُو) هو ابنُ دِينار، ولأبي ذرِّ «عن عَمرو» (عَنْ جَابِرِ) بن عبدِالله الأنصاريِّ، أنَّه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنْ الله بِيَامِ: هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟) أي: هل تزوجتَ (قُلْتُ: نَعَمْ) يا رسول الله (قَالَ: مَاذَا) نكحتَ (أَبِكْرًا) نكحتَ (أَمْ ثَيِّبًا؟) بالمثلثةِ (قُلْتُ: لَا) أي: لم أنكِح بكرًا (بَلْ) نكحتُ (ثَيِّبًا، قَالَ) بَهِ السِّهِ السَّمِ : (فَهَلَّا) نكحتَ (جَارِيَةً) بكرًا (تُلَاعِبُكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي) عبدَ الله بن عَمرو بن حرام (قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ) قتلهُ أسامةُ الأعور بن عُبيد، أو سفيانُ بن عبد شمس ابن أبي الأعور (٣)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي «العمدة»: «وأن ذلك الهمّ غير المأخوذ به لأنه لم يكن عن عزم وتصميم»، يحرر.

<sup>(</sup>٢) «لما»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، والذي في كتب السيرة: «أبو أبي الأعور السلمي» فليدقق.

السُّلميُّ (وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتِ) قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: لم أقف على أسمائهنَّ (١) (كُنَّ لِي تِسْعَ أَخُوَاتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءً) بخاء معجمة فراء ساكنة فقاف مفتوحة ممدودًا، حمقاءَ جاهلةً، لا تُحسنُ العملَ ولا تجربةَ لها (مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنِ امْرَأَةً تَمْشُطْهُنَّ) بضم الشين المعجمة، أي: تسرِّحُ شعرهُنَّ بالمشطِ (وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ) بَيْلِائِها النَّهُ: (أَصَبْتَ).

عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبَهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، فَلَمَّا حَضَرَ جَِذَاذُ النَّخْلِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَعِيْمٍ فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي قَدِ سِتَّ بَنَاتٍ، فَلَمَّا حَضَرَ جَِذَاذُ النَّخْلِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَعِيْمٍ فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ دَيْنَا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ يَرَاكَ العُرْمَاءُ. فَقَالَ: «اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرِ عَلَى السَّاعَة، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ نَاحِيَةٍ». فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعُوتُهُ، فَلَمَّا نَظُرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّهُمْ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَة، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ نَاحِيَةٍ». فَفَعَلْتُهُ مُ أَعْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَة، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ نَاحِيَةٍ». فَلَمَّا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَوَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْعُ لَكَ أَصْحَابَكَ». فَمَا زَالَ يَكِيلُ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظُمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْعُ لَكَ أَصْحَابَكَ». فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَمُ اللهُ عَنْ وَالِدِي أَمَانَة مُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانَة وَالِدِي، وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَنْ يُورُقُ وَ اللهِ عَلَى الْبَيْدِ لِللهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا، وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى البَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّيِيُ مِنْ شَعْرَةً وَاحِدَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ) بضم السين المهملة آخره جيم، واسمه: الصَّبَّاحُ (۱) النَّهشَليُ قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ مُوسَى) بن باذام الكوفيُ قال: د٢٧٤/٤ (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبد الرَّحمن (عَنْ فِرَاسٍ) بكسر الفاء وتخفيف الراء وسين مهملة، ابن يحيى (عَنِ الشَّعْبِيِّ) هو عامرُ بن شَرَاحيل، أنَّهُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ) الأنصاريُ ( بُنِّ مَا أَنَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا) ثلاثينَ وسقًا لرجلٍ من اليهودِ (وَتَرَكَ عَلَيْهِ سَتَّ بَنَاتٍ) لا يُنافِي الرِّواية السَّابقة: «تسعّ» لأنَّ التَّخصيصَ بالعددِ لا يُنافِي الزَّائدَ، أو أن ثلاثًا منهنَّ كنَّ متزوجاتٍ، أو بالعكسِ (فَلَمَّا حَضَرَ جِذَاذُ (٣) النَّحْلِ) بفتح الجيم وكسرها وبالذالين المعجمتين بينهما ألف، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ وابنِ عساكرٍ في نسخةٍ «جِدادُ» بكسر الجيم

<sup>(</sup>١) «قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهن»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الصَّبَّاح»؛ بتشديد الموحَّدة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): عبارة الكِرمانيِّ: «جَِذاذ»؛ بفتح الجيم وكسرها، وكذلك «الجِذاذ» فتحًا وكسرًا؛ دالًا وذالًا.

وبدالين مهملتين، أي: قَطْعُه (قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرِم فَقُلْتُ) له: يارسولَ الله (قَلْمَاءُ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ) عليه (دَيْنَا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ يَرَاكَ الغُرْمَاءُ. فَقَالَ: اذْهَبُ) إلى حائطكَ (فَبَيْدِز) بكسر الدال المهملة وجزم (١١ الراء، أي: اجمع (كُلُّ تَغْرِ) أي: نوع من التمرِ في موضع، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُ «تمرق» (عَلَى نَاحِيَةِ، فَفَعَلْتُ) ذلك (ثُمَّ وَعَ ثُنُ عُنِ اللّهُ عِنْ اللّه عِنْ اللّه عِنْ اللّه عِنْ العُرُوا عَنْ العُجْمة، أي: لخُوا في مطالبَتِي وألخوا عليَّ، وكأنَّما» (أغْرُوا بِي) بضم الهمزة وسكون الغين المعجمة، أي: لحُوا في مطالبَتِي وألخوا عليَّ، وكأنَّهم أُمِرُوا بي) بضم الهمزة وسكون الغين المعجمة، أي: لحُوا في مطالبَتِي وألخوا عليَّ، وكأنَّهم أُمِرُوا بي) بخلك (تِلْكَ السَّاعَة، فَلَمَّا رَأَى) بَيْلِيَّا اللَّهِ (مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظُمِهَا بَيْدَرًا) أي: ألمَّ به بذلك (تِلْكَ السَّاعَة، فَلَمَّا رَأَى) بَيْلِيَّا اللَّهُ اللّهُ (عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اذْعُ لَكَ) بالكاف، ولأبي ذرِّ عن الحَمُوبي والمُستملي «ادعُ لي» (أَصْحَابَكَ) يعني: الغُرَماء (فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَذَى اللهُ المَنَّةُ وَالِدِي وَالمُستملي «أَنْ يُودِي إنِّ الشَّهِ اللهُ البَيْدُو الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ بنَ الشَعِلَامُ كَأَنَّهَا لَمْ فَسَلَمَ اللهُ البَيَادِرَ كُلَّهَا، وَحَتَّى إِنِّي أَنْ عُلُمْ اللّهُ النَّيَو والمُ المَوْدَةُ وَاحِدَةً) وهذا من أعلام نبوّته مِنْ الشَعِيمُ.

وقد سبقَ هذا الحديثُ في مواضع «كالبيع» [ح:٢١٢] و «القرضِ» [ح:٢٤٠٥] والمراد من سياقه (٤) هنا: أنَّ عبدَ الله والدَجابر كان ممَّن استشهد بأُحد.

٤٠٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ وَقَاصٍ رَبُّ قَالَ: رَأَبْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مِنْ اللهِ مَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ الللّهِ مُنْ الللهِ اللهِ مُنْ اللهِ الللللهِ الللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِل

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعدِ بن إبراهيمَ بنِ عبد الرَّحمنِ بن عوف (عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ مِنْ اللهِ ) أَنَّه د٤/٥٧٤ (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) في (ص): «وكسر».

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م): «بتمر».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «كأني».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «سياقته».

كما في مُسلم (يُقَاتِلَانِ) الكَفَّارَ (عَنْهُ) بَالِمِسَّة إِلَى (عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، كَأَشَدِّ القِتَالِ) الكاف زائدة، أو للتشبيه، أي: كأشدِّ قتالِ بني آدم (مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ) وهذا يردُّ قولَ من قالَ: إن الملائكة لم تُقاتِل معهُ إلَّا يومَ بدرٍ، وكانوا يكونون فيما سِوَاه عدَدًا ومددًا.

٤٠٥٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ السَّغدِيُ،
 قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: نَثَلَ لِي النَّبِيُ مِنَاشِهِ عِمْ
 كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: «ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المسنَديُ قال: (حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) ابنُ الحارثِ أبو عبد الله الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ) بفتح الهاء بعدها ألف فمعجمة فيهما، ابنِ عُبيد بن أبي وقَّاص الزهريُ المدنيُ، ويقال: هاشمُ بن هاشمِ بن هاشم (السَّعْدِيُ) ٢٩٧/٦ ابنُ أخي سعدِ بن أبي وقَّاص (١) (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ: نَثَلَ) بالنون والمثلثة واللام المفتوحات، استخرجَ (لِي النَّبِيُ بَنَ الشَيْرِم كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ) بكسر الكاف وتخفيف النون، جعْبة النَّبل (فَقَالَ) بَيْلِسِّةَ اللَّم لي: (ارْمِ، فَدَاكَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ) بكسر الفاء وتفتح، أي: لو كان لي إلى الفداءِ سبيل لفديتُكَ بأبويَّ اللَّذينَ هما عزيزان عندي، والمرادُ من التَّفْديةِ لازمُها وهو الرِّضَا، أي: ارم مرضيًّا.

٤٠٥٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ سِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهَد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّانُ (عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ) الأنصاريِّ، أَنَّهُ (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، قَالَ) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ<sup>(۱)</sup> «يقولُ»: (سَمِعْتُ سَعْدًا) هو ابنُ أبي وقَّاص (يَقُولُ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

٤٠٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «الزهري».

<sup>(</sup>٦) «وابن عساكر»: ليست في (ص).

وَقَاصِ ﴿ اللهِ عَلَيْ خَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمِ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا. يُرِيدُ حِينَ قَالَ: «فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي». وَهُوَ يُقَاتِلُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) باللام، والَّذي في «اليونينية»: «ليثُ ابنُ سعدٍ» الإمام (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (أَنَّهُ قَالَ: قَالَ سَغْدُ ابْنُ سَعدٍ» الإمام (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (أَنَّهُ قَالَ: قَالَ سَغْدُ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ اللَّهُ عَنَ التَّفديةِ (أَبُويْهِ، ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَقَاصٍ كَلَيْهِمَا) نُصِب بالياء، ولأبوي ذرِّ والوقتِ «كلاهما» بالألف بدل الياء (يُرِيدُ) ابن أبي وقَاصٍ (حِينَ قَالَ) له مِن الله عِن اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

٤٠٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيَّمُ يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين آخره راء، ابنُ كِدَامٍ (١) الكوفيُّ (عَنْ سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ إبراهيم بنِ عبدالرَّحمن بن عوف (عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ) هو عبدُ الله بنُ شدَّاد بنِ الهاد اللَّيثيُّ الكوفيُّ، أنَّهُ (قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا) هوَ ابن أبي طالب ﴿ يَهُولُ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ سِهَا اللَّهِ عَلَمُ عَيرهِ فِي غيرهِ اللهِ المَّنْ سَعْدٍ) أي: ابنَ أبي وقَاص، ولأبي الوقتِ ﴿ إلَّا لسعدٍ ﴾ وهذا لا ينافي سماعَ غيرهِ في غيرهِ.

٤٠٥٩ - حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَّمِيْ مُ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لأَحَدِ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ: «يَا سَعْدُ ارْم، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ) بفتح التحتية والسين المهملة والراء، اللَّخمِيُّ اللهِ بْنِ اللهِ مشقيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ) سعدِ بنِ عبدالرَّحمن بنِ عوف (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عبدالرَّحمن بنِ عوف (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهَّامِيُّ اللهَّابِيُّ السَّابِيُّ (عَنْ عَلِيٍّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «كِدَام» بكسر الكاف، كما في «التقريب»، وفي «جامع الأصول»: بكاف مكسورة، فدال مخفَّفة.

وعند الحاكم في «مستدركه» من طريق يونسَ بنِ بُكير، وهو في «المغازي» روايتُه من طريق عائشة بنتِ سعدِ عن أبيها قال: لَمَّا جالَ النَّاسُ يوم أُحدِ تلكَ الجولة، تنجَّيتُ فقلتُ: أذودُ عن نفسِي، فإمَّا أن أنجُو وإمَّا أن أُستَشْهَدَ، فإذا رجلٌ مخمَّرٌ وجههُ، وقد كادَ المشركونَ أن يركبوهُ، فملاً يدهُ من الحصَى فرماهُم، وإذا (١) بيني وبينه المقدادُ، فأردتُ أن أسأله عن الرَّجلِ، فقال لي: يا سعدُ، هذا رسولُ الله يدعوكَ، فقمتُ وكأنَّهُ لم يُصبنِي شيءٌ من الأذَى، وأجلسني أمامهُ، فجعلتُ أرمي... فذكر الحديث.

٤٠٦٠ - ٤٠٦١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَعَمَ أَبُو عُثْمَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّرِيمُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي يُقَاتِلُ فِيهِنَّ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٌ. عَنْ حَدِيثِهِمَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذكيُّ (عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ) سليمانَ بنِ طَرْخانَ التَّيميِّ (۱)، أنّه (قَالَ: زَعَمَ) أي قالَ: (أَبُو عُثْمَانَ) عبدُ الرَّحمنِ النَّهديُّ: (إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّيْرُ مِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ) أي: أيَّامَ أُحد، وسقط «بعض» لأبي ذرِّ (الَّتِي) ولأبي ذرِّ عن الحَمُوبي والمُستملي «الَّذي» (يُقَاتِلُ فِيهِنَّ) فالتأنيثُ بالنَّظرِ (۱) لقوله: «تلك الأيَّام» والتَّذكيرُ بالنَّظرِ للفظ: «بعض» من المهاجرين (غَيْرُ طَلْحَةً) بن عبيدِ الله أحد العشرةِ، و «غيرُ» بالرَّفع بالنَّظرِ للفظ: «بعض» من المهاجرين (غَيْرُ طَلْحَةً) بن عبيدِ الله أحد العشرةِ، و «غيرُ» بالرَّفع (وَسَعْدٌ) بالحرِّ والرفع (٤٠)؛ وهو ابنُ أبي وقاص، كذا رواه أبو عثمان (عَنْ حَدِيثِهِمَا) أي: عن حديث طلحةً وسعد.

٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَالمِقْدَادَ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبْدِ اللهِ، وَالمِقْدَادَ، وَسَعْدًا لِيَّبُيْ ، فَمَا سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّدُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمٍ ، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّدُ عَنْ يَوْمِ أَحُدِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) هو عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أبي الأسودِ، واسمهُ:

<sup>(</sup>١) في (ص): «فإذا».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): نزل في تيم، فنُسِب إليهم.

<sup>(</sup>٣) «بالنظر»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «معًا».

حميدُ بن الأسودِ البصريُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الكوفيُ سكنَ المدينة (عنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ) بنِ عبد الله الكنديُّ الأعرجِ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيد) من صغادِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ) بنِ عبد الله الكنديُّ الأعرجِ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيد) من صغادِ الصَّحابةِ (قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ) بضم العين (وَالمِقْدَادَ) الصَّحابةِ (قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ/ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبْدِ اللهِ) بضم العين (وَالمِقْدَادُ) ابن البي وقَّاص (البَّنِيُّ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا منْهُمْ يُحَدِّثُ عَن النَّبِي وَقَاصِ (البَّنِيُّ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا منْهُمْ يُحَدِّثُ عَن النَّبِي مِنْ النَّبِي مِنْ النَّارِ اللهِ وَقَالِ فَيهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٤٠٦٣ - حَدَّفَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ مِنَ اللهِ مِيْمُ الْحُدِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عبدُ الله بنُ محمدِ بن أبي شيبةَ، واسم أبي شيبةً: إبراهيمُ بن عثمانَ العبسيُ الكوفيُ الحافظُ المشهورُ، صاحبُ "المسندِ الكبيرِ" و"المصنَّفِ". قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجراحِ الحافظُ المشهورُ العابدُ/ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بنِ أبي خالدِ الأحمسيِّ البجليِّ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازم البجليِّ، أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ) بنِ عُبيد الله (شَلَاء) بفتح الشين المعجمة وتشديد اللام ممدودًا، أصابها الشَّللُ رُوَقَى) بفتح الواو والقاف المخففة (بِهَا النَّبِيَّ) وفي نسخةِ "رسولَ اللهِ" (سَنَا شَعِيمُ يَوْمَ أُحُدِ) فقطعتْ أصابعه أصابعهُ "؟).

٤٠٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنسِ ﴿ عَلَيْهِ بِحَجَفَةِ يَوْمَ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّهِ عِلَى النَّبِيِّ مِنَ الشَّهِ عِلَى النَّبِيِّ مِنَ الشَّهِ عِلَى النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِحَجْفَةِ لَهُ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ ، كَسَرَ يَوْمَئِذِ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ بِجَعْبَةِ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّهُ وَلَا المَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : مِنَ النَّبِي طَلْحَةَ . قَالَ : وَيُشْرِفُ النَّبِيُ مِنَ الشَعْمِ اللَّهُ عَلَى القَوْم ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَة :

<sup>(</sup>١) في (د): «ولم يبين من الحديث»، وقال في الهامش: في نسخة: «في هذا الحديث».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(م) و(د) زيادة: «أبو».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «أصابعه» أي: السبَّابة والتي تليها. «فتح».

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ القَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَنْوَاهِ القَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي أَنْوَاهِ القَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْن وَإِمَّا ثَلَاثًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر) بسكون العين، عبدُ الله بن عَمرو المقعدُ(١) قال: (حَدَّثنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بنُ سعيد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بنُ صهيب (عَنْ أَنَسِ ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ الْمَا كَان يَوْمَ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ وَأَبُو طَلْحَةً) زيدُ بن سهل الأنصاريُ، زوجُ والدةِ أنس (بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ مِنَاسَم مُجَوِّبٌ) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الواو المشددة بعدها موحدة، مُترِّس (عَلَيْهِ) بَلِيالِشَاوَ الرَّالُم يسترهُ (بِحَجَفَةٍ) بحاء مهملة فجيم ففاء مفتوحات، بتُرْس من جلدٍ (لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْع) بفتح النون وسكون الزاي بعدها عين مهملة، الجذبُ في القوسِ (كَسَرَ يَوْمَئِذٍ) يوم أُحدٍ (قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) من كثرةِ رميهِ وشدَّتهِ، ولابن عساكرِ «ثلاثة» (وَكَانَ الرَّجُلُ) من المسلمين (يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْل) بفتح النون وسكون الموحدة، و «الجَعْبة»: بفتح الجيم وسكون العين المهملة، الكِنَانة الَّتي فيها السِّهام (فَيَقُولُ) النَّبِيُّ صِنَالْتُمِيمِ مله: (انْثُرْهَا) أي: الجَعْبة التي فيها النَّبْلُ (لأَبِي طَلْحَةَ. قَالَ) أنسُ: (وَيُشْرِفُ) بضم التحتية وسكون الشين المعجمة وكسر الراء بعدها فاء، أي: ويطلعُ، ولأبي الوقتِ (وتَشرَّفُ) بفتح الفوقية والمعجمة والراء المشددة، أي: تطلُّع (النَّبِئُ مِنْ السَّمِيِّع) حال كونه (يَنْظُرُ إِلَى القَوْم) المشركينَ (فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ) له صِنَاسٌمِيمُ مَ: (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، لَا تُشْرِفْ) بضم الفوقية وسكون المعجمة، والجزم على الطلب (يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَام القَوْم) برفع «يصيبُك» أي: فهو يصيبُكَ. قال في «التنقيح»: وهو الصَّوابُ، ولأبي ذرِّ في الفرع كأصلهِ «يصبْك(١١)» بالجزم(٣). قال العينيُّ: جوابٌ للنهي على الأصل. قال(١) الزَّركشي: هو خطأ وقلب للمعنى ؟ إذ لا يستقيمُ أن يقول: إن لا تشرف يصبثك. انتهى.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «العقدي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «يصيبك». وفي هامش (ج): «يُصِبك» قال العينيُّ: للنَّهي على الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (د): «... كأصله، وقال الزَّركشيُّ: للأصيليِّ: يصبُّك؛ بالجزم».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «وقال».

ووجهه في «المصابيح» على رأي الكسائئ، والتَّقديرُ: فإن تشرف يصبكَ سهم. انتهى.

قال: وهذا صوابٌ لا خطأ فيه ولا قلبَ للمعنى. نعم غيرُ الكسائيِّ إنَّما يقدِّر فعلَ الشَّرطِ منفيًّا، فمن ثَمَّ يجيء انقلابُ المعنى في هذا التَّركبِ (نَحْرِي) يصيبه السَّهم (دُونَ نَحْرِكَ) أي: أفلابُ المعنى في هذا التَّركبِ (نَحْرِي) يصيبه السَّهم (دُونَ نَحْرِكَ) أي: أفلار (خَدَمَ شُوقِهِمَا) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة، دين خلاخيلَهُما، وهو محمولٌ على نظرِ الفجاّةِ، أو كانَ إذ ذاكَ صغيرًا. حال كونهما (تَنْفُرَانِ) بفوقية مفتوحة (١) فنون ساكنة فقاف مضمومة (١) فزاي مفتوحة وبعد الألف نون، أي: تثبانِ وتقفزانِ (القِرَبُ) أي: بالقِربِ، فالنَّصب (١) بنزعِ الخافض، ولابنِ عساكر وأبي الوقتِ «وقال غيرهُ» أي: غير أبي معمر، وهو جعفرُ بن مهرانَ عن (١) عبد الوارثِ «تنقلانِ القِرب» ولأبي ذرُ وحدَه «تُنقِزانِ» بالزاي المعجمة (١) (عَلَى مُتُونِهِمَا) على (١) ظهورهما (تُفْرِغَانِهِ) أي: الماء (في أفواهِ القَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ والأَسِيعُ على الياء في الفرع كأصله، ولأبي ذرُ 1947 يَدَيْ) بفتح الدال/ وسكون التحتية بالتثنية، لكنه مضبَّبٌ على الياء في الفرع كأصله، ولأبي ذرُ والأصيليِّ وابنِ عساكرِ «من بد» (أبي طَلْحَةً) بالإفراد (إمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَافًا) زاد مسلم عن (١٠) الدَّارميُّ، عن أبي مَعْمر -شيخُ المؤلَّفِ فيه بهذا الإسناد-: «من النُّعاسِ» أي: الذي ألقاهُ الله تعالى عليهم أمنةً منه.

٤٠٦٥ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدِ هُزِمَ المُشْرِكُونَ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وتضم.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): أي: وتُكسَر.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «والنصب».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «بن».

<sup>(</sup>٥) وقال الشيخ قطة راش: أي: مع ضمّ التاء وكسر القاف كما في الفرع، والذي بهامش (ج): قوله: «بالزاي المعجمة»؛ أي: بفتح التاء وضمّ القاف. ونحوه في (ص)، وزاد: «كما في الفرع»، قلت أي على ضبط (ج) و(ص): «تَنقُزان»، وهو المثبت ذاته، وهو الموافق لما في اليونينية فلينظر.

<sup>(</sup>٦) في (ص): «أي».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «في».

أُولَاهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْهِ اليَمَانِ فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي. قَالَ: قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا اخْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُزْوَةُ: فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي خُذَيْفَةَ بَيَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُزْوَةُ: فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي خُذَيْفَةَ بَيْغِيرُ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُزْوَةُ: فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي خُذَيْفَة بَيْغِيرُ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُزْوَةُ: فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي خُذَيْفَة بَعْدِر حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ مِرَزِيلٍ.

بَصُرْتُ: عَلِمْتُ، مِنَ البَصِيرَةِ فِي الأَمْرِ، وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ العَيْنِ، وَيُقَالُ: بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَى) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن يحيى أبو(١) قدامةَ اليشكريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمادُ بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثُلَّهِ ﴾ أنَّها (قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ) وقعة (أُحُدِ هُزمَ المُشْرِكُونَ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ -لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ-) وسقطَ قوله "لعنهُ اللهِ عليهِ" لأبي ذرِّ: (أَيْ عِبَادَ اللهِ) يعني: المسلمين (أُخْرَاكُمْ) أي(١): احترزوا من الذين وراءكُمْ متأخِّرينَ عنكُمْ، وهي كلمةٌ تقالُ لمن يخشي أن يُؤتى عند القتالِ من ورائهِ، وغَرَضُ إبليس -اللَّعين- أن يُغَلِّطَهم؛ ليقتل المسلمونُ بعضُهم بعضًا (فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ) لقتالِ أُخراهم؛ ظانِّينَ أنَّهم من المشركينَ (فَاجْتَلَدَتْ) بالجيم، فاقتتلَتْ (هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَبَصُرَ) بضم الصاد، أي: نظرَ (حُذَيْفَةُ) بنُ اليمانِ(٣) (فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ اليَمَانِ) يقتله (٤) المسلمون يظنونهُ من المشركين (فَقَالَ) حذيفةُ: (أَيْ عِبَادَ اللهِ) هذا (أَبِي) هذا (أَبِي) لا تقتلوهُ (قَالَ) عروةُ: (قَالَتْ) عائشة (٥٠): (فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا) بالحاء المهملة الساكنة والفوقية والجيم المفتوحتين والزاي المضمومة، ما انفصلوا عنهُ (حَتَّى قَتَلُوهُ) وعند ابن سعدٍ: أنَّ الذي قتلهُ خطأ عتبةُ بن مسعودٍ أخو عبد الله بن مسعودٍ، والظاهرُ ممَّا تكرَّر في البخاريِّ: أنَّ الذي قتله جماعةً من المسلمين. وعند ابن إسحاق: «وأما اليمان فاختلفتْ أسيافُ المسلمين فقتلوهُ و لا يعرفونه، فقال حذيفة: قتلتُم أبي؟ قالوا: والله ما عرفناهُ» (فَقَالَ حُذَيْفَةُ) معتذرًا عنهُمْ لكونِهم قتلوه ظنًّا منهُمْ أنَّهُ من الكافرينَ: (يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ) بن الزُّبير: (فَوَاللهِ مَا زَالَتْ في حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْر) من دعاء واستغفار لقاتل أبيه (حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ مِنَزَّجِلَّ)/ وقال في «المصابيح» ٤٧٧/٤١

<sup>(</sup>١) في (ص) و (م) و (د): «ابن».

<sup>(</sup>١) «أي»: ليست في (د)، وفي (ص): «يعني».

<sup>(</sup>٣) «ابن اليمان»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فقتله».

<sup>(</sup>٥) «قالت عائشة»: ليست في (د).

- - التنقيح» - : وقيل: بقيَّةُ حزنِ على أبيهِ من قتل المسلمين إيَّاهُ.

ومرَّ هذا الحديثُ في «بابِ صفةِ إبليسَ وجنوده» [ح: ٣٢٩٠].

(بَصُرْتُ) بضم الصاد وسكون الراء: (عَلِمْتُ، مِنَ البَصِيرَةِ فِي الأَمْر) فهو من المعانِي القلبيَّة (وَ أَبْصَرْتُ وَ أَبْصَرْتُ وَ أَبْصَرْتُ وَ أَجْد) كسرعتُ وأَبْصَرْتُ وَ أَبْصَرْتُ وَ أَبْصَرْتُ وَ أَبْصَرْتُ وَ أَجْد) كسرعتُ وأسرعتُ، وهذا(١) ذكره تفسيرًا لقوله: «فبصرَ حذيفة» وهو ساقطٌ في رواية أبي ذرَّ وابنِ عساكرٍ.

19 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيَطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدَّ عَفَاٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) وسقط ذلك كله لأبي ذرِّ (﴿ إِنَّ اللَّهِ يَعَالَى) انهزموا (﴿ يَوْمَ الْتَقَى الْبَعَ مِنَ اللهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ ع

2٠٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ حَجَّ البَيْتَ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ: مَنْ هَوُلَاءِ القُعُودُ؟ قَالُوا: هَوُلَاءِ قُرَيْشٌ. قَالَ: مَنِ الشَّيْخُ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءِ أَتُحَدِّثُنِي؟ قَالَ: أَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا البَيْتِ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفًانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ؟ قَالَ: فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْدٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَلَّمُ أَنَّهُ مَنْ بَيْعَةِ الرُّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ لأُخْبِرَكَ وَلأُبَيِّنَ تَخَلَّمُ أَنَّهُ لَكَ عَمًا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا تَعَيْبُهُ عَنْ بَدْدٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ لَكَ عَمًا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا تَعَيْبُهُ عَنْ بَدْدٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَهِدٍ مَ وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ مِنْ شَعِيمٍ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنَ شَهِدَ بَدُرًا وَسُهُمْهُ اللهُ مُنَانَ بُنِ عَقَالَ لَهُ النَّبِي مِنْ اللهَ عَلَى مَعْرَالُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ بَعْمَانَ بْنِ عَقَالَ النَّيْدُ مِنْ عُنْمَانَ النَّبِي عَلَالهُ النَّيْقِ عَلْمَانَ النَّيْعُ مُنَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْمَانَ النَّهُ هُمُ مَالًا النَّيْعُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مَا فَالَ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مَالًا اللّهُ مَنْ مَعْمَانَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في (د) زيادة: «ما».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «بالقتال».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) لقبُ عبدِ الله بن عثمان المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي، محمدُ بن ميمون الشُّكريُّ (عَنْ عُثْمَانَ بْن مَوْهَب) بفتح الميم والهاء بينهما واو ساكنةُ، الأعرج الطلحيِّ التَّيميِّ القرشيِّ، أنَّهُ (قَالَ: جَاءَ رَجُلّ) قال في «المقدمة»: قيل: إنَّه يزيدُ بن بشرِ السَّكسكيُّ (حَجَّ البَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا) لم يسموا (فَقالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ القُعُودُ؟ قَالُوا(١): هَؤُلَاءِ قُرَيْشٌ) لم يسمَّ المجيبُ أيضًا (قَالَ: مَن الشَّيْخُ ؟ قَالُوا) ولأبي ذرُّ «قالَ»: (ابْنُ عُمَرَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ) له: (إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ أَتُحَدِّثُنِي(١)) عنه؟ (قَالَ: أَنْشُذُكَ بِحْرْمَةِ هذَا البَيْتِ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) سقط «ابن عفَّان» لأبي ذرِّ (فَرَّ يَوْمَ) وقعة (أُحْدِ؟ قَالَ) ابنُ عمر(٣): (نَعَمْ. قَالَ) الرجلُ: (فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ) بالغين المعجمة (عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قالَ: نَعَمْ) وقول الدَّاوديِّ: إنَّ قوله: «تغيَّب» خطأٌ في اللَّفظ(١)؛ إنَّما يقال لمن تعمَّدَ التخلُّفَ فأمَّا من تَخلَّفَ لعذرٍ فلا. تعقَّبهُ في «المصابيح»: بأنَّهُ يحتاجُ إلى نقل عن أَنمَّةِ اللَّغةِ، ويعزُّ وجودهُ (قَالَ) الرَّجلُ: (فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ) ولابن عساكر وأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «تغيَّب» (عَنْ بَيْعَةِ الرُّضُوَانِ) الواقعةِ تحتَ الشَّجرةِ في الحديبية/ (فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ) ابن عمر: (نَعَمْ. قَالَ: فَكَبَّرَ) ٢٠٠/٦ الرَّجلُ مستحسنًا (٥) لِمَا أجابَه بهِ ابن عمر؛ لكونِه مطابقًا لِمَا يعتقدُهُ (قَالَ) ولأبي ذرِّ «فقالَ» (ابْنُ عُمَرَ) له: (تَعَالَ لأُخْبِرَكَ وَلأُبَيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ) ليزولَ اعتقادُكَ (أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدِ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا) ولابن عساكر «قد عفَا» (عَنْهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ وابن عساكر «بنتُ النَّبيِّ» (مِنهَالله عيام) رقيَّة رَائِيًّا ﴿ وَكَانَتْ مَريضَةً ) فأمرهُ ٤٠٧٧/٢ب النَّبِيُّ مِنَىٰ للْمُعِيمِ بِالتَخلُّفِ هُو وأسامة بن زيدٍ (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَىٰ للْمُعِيمِ : إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُل مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ) وفي نسخةٍ «مِن» (بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ لَبَعَثَهُ) بَلِيلِقِلاة الِتَلام، أي: (مَكَانَهُ) وسقط «ابن عفَّان» لأبي ذرّ (فَبَعَثَ عُثْمَانَ) إلى أهل مكَّةَ لِيُعْلِمَ قريشًا أنَّه إنَّما جاءَ مُعْتمرًا لا مُحَاربًا (وَكَانَ) ولأبي ذرِّ عن

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): كذا في عدَّة نسخ، والَّذي في «الفرع المزِّيِّ» قال: بالإفراد.

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (د): «تحدثني».

<sup>(</sup>٣) «ابن عمر»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: «لهما في اللفظ».

<sup>(</sup>٥) في (ص)و(د): «متعجبًا».

الكُشمِيهنيِّ (وكانتُ) (بَيْعَةُ الرُّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ (اللهُ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةً) فتحدَّثُ أَنَّ المشركينَ يقصدونَ حربَ المسلمينَ، فاستعدَّ المسلمونَ للقتالِ، وبايعهم مِن الشيء مِن المعيء (فَقَالَ النَّبِيُ مِن الشعيء (بِيَدِهِ اليُمْنَى: هَذِهِ يَدُ عُثْمَان) أي: بدلها (فضَرَبَ بها عَلَى يَدِهِ) اليُسرى (فَقَالَ: هَذِهِ) البيعة (لِعُثْمَانَ) أي: عنه (اذْهَبْ بِهَذَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُوبي والمُستملي (بها) أي: بالأجوبة التي أجبتكَ بها (الآنَ مَعَكَ) حتى يزولَ عنكَ ما كنتَ تعتقدهُ من عيب عثمانَ.

وسبق هذا الحديثُ في «مناقب عثمان» [ح: ٣٦٩٨].

### ۲۰ - باب:

﴿إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَاتَكُونُ عَلَىٓ أَحَدِوَالرَّسُولُ. يَذْعُوكُمْ فِيٓ أُخْرَنَكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّاً بِعَنْدِ لِحَيْلًا تَحْدَرُثُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ بِعَنْدِ لِحَيْلًا تِحَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَصَعِدَ فَوْقَ البَيْتِ. ﴿ وَصَعِدَ فَوْقَ البَيْتِ.

هذا (بابّ) بالتنوين في قوله تعالى: (﴿إِذْ تُصَّعِدُونَ ﴾) أي: تبالغونَ في الذَّهابِ في صعيدِ الأرض (﴿وَلَا تَكُورُكَ عَلَىٓ أَحَدِ ﴾) أي: ولا تلتفتونَ، وهو عبارةٌ عن غايةِ انهزامِهِم وخوفِ عدوِّهم (﴿وَالرَّسُولُ لَ يَدْعُوكُم ﴾) يقولُ: إليَّ عبادَالله، إليَّ عبادَالله، من يكرُ فلهُ الجنّة، والجملةُ في موضعِ الحالِ (﴿فَيَ أُخْرَنكُم ﴾) في سَاقَتِكُم وجماعَتِكُم الأخرى، هي المتأخِّرة (﴿فَأَثْنَكُمُ ﴾) عطف (ا) على ﴿صَرَفَكُم ﴾ أي: فجازاكم الله (﴿غَمَّا ﴾) حين صرفكمْ عنهم وابتلاكمْ (﴿فَخَمَّا ﴾) حين صرفكمْ عنهم وابتلاكمْ (﴿فِغَمِّ ﴾) بسببِ غمِّ أدخلتموهُ على الرَّسول مِنَاسُعِيمُ بعصيانكُمْ أمرَهُ والمؤمنينَ بفشلِكُم، أو فأثابكُمْ الرَّسول، أي: أثابكُمْ غمَّا بسببِ غمِّ اغتممتُمُوهُ لأجلهِ، والمعنى: أنَّ بفشلِكُم، أو فأثابكُمْ الرَّسول، أي: أثابكُمْ غمَّا بسببِ غمِّ اغتممتُمُوهُ لأجلهِ، والمعنى: أنَّ الصَّحابةَ لَمَّا رأوهُ مِنَاسُعِيمُ شُجَّ وجههُ، وكُسِرتْ ربَاعيتهُ، وقُتِلَ عمُّهُ اغتمُّوا لأجلهِ، والنَّبيُ مِنَاسُعِيمُ لَمَّا رآهم عصواربَّهم لطلبِ (النَّالِيمةِ، ثم حُرِموانَ منها، وقُتِلَ عمُّهُ اغتمَّوا لأجلهم، اغتمَّ لأجلهم.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بعث».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «عطفًا».

<sup>(</sup>٣) في (س): «بطلب».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(د): «أحرموا».

وقال القَفَّال: وعندي أنَّ الله تعالى ما أرادَ بقوله: ﴿غَمَّا بِغَمِ ﴾ اثنين (١)، وإنَّما أرادَ مواصلة الغموم وطولَها، أي: أنَّ الله عاقبكُم بغموم كثيرة؛ مثلَ قتلِ إخوانكم وأقاربكُم، ونزولِ المشركين عليكم بحيثُ لم تأمنوا أن يَهْلكَ أكثركُم (﴿لِحَيْلًا تَحْرَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ ﴾) لتتمرَّنوا على تجرُّع الغموم، فلا تحزنوا فيما بعدُ على ما فاتَ (١) من المنافع؛ لأنَّ العادة طبيعة خامسة (﴿وَلَا مَا أَصَكَبَكُمُ ﴾) ولا على مصيبٍ من (١) المضارُ (﴿وَاللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٣]) عالم بعلمكم (١) لا يخفي عليه شيءٌ من أعمالكُم، وسقط لأبي ذرُّ قوله (﴿وَالرَّسُولُ فَيَ يَدْعُوكُمُ ﴾ ... الله آخره (٥)، وقال: ﴿إلى: ﴿يِمَانَعُمَلُونَ ﴾).

(﴿ تُصَّعِدُونَ ﴾) أي: (تَذْهَبُونَ، أَصْعَدَ) بالهمزة (وَصَعِدَ) بحذفها وكسر العين (فَوْقَ البَيْتِ) وكأنَّه أرادَ التَّفرقة بين الثُّلاثي والرُّباعي، وأنَّ الثُّلاثيَّ بمعنى: ارتفعَ، والرُّباعيُ بمعنى: ذهبَ، وسقطَ من قوله ﴿ وَتُصَعِدُونَ ﴾... الى آخره للمُستمليِّ وأبي الهيثم (١٠).

قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَذَاكَ إِذْ يَكُمُّ فَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ اللهِ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ.

وبه قال/: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) الحرانيُّ الخزاعيُّ، سكنَ مصر قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو بنُ عبد الله السَّبيعيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ ابْنَ عَازِبِ بِنُيَّ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ ابْنَ عَازِبِ بِنُيَّ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُ مِنَاسِّ عِيْمُ عَلَى الرَّجَّالَةِ) بتشديد الجيم، جمعُ: راجلٍ، خلاف الفارسِ، وكانوا خمسينَ رجلًا رماةً (يَوْمَ) وقعةِ (أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ) الأنصاريُّ (وَأَقْبَلُوا) حالَ كونهم (مُنْهَزِمِينَ) أي: بعضُهم؛ إذ فرقةٌ استمرُّوا في الهزيمةِ حتى فرُغَ القتالُ وهمْ قليلٌ، وفيهم نزَلَ: ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ تَوَلَّوا ﴾ [آل عمران: ١٥٥] وفرقة تحيَّرت لمَّا سمعت أنَّهُ بَالِلشِّهِ اللهُ المُعْتَ أَنَّهُ بَالِلْسِلَةَ اللهُ الْمُعْتَ أَنَّهُ بَاللِيَّةِ اللهُ الْمُعْتَى الْمَالِيَّةُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (ص): «اثنين اثنين».

<sup>(</sup>۱) في (ص) و(د): «على فائت».

<sup>(</sup>٣) امن اليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (م) وهامش (ل): عبارة السيِّد معين الدين في «تفسيره»: عالمٌ بأعمالكم وقصدكم ممَّا لم يشملكم.

<sup>(</sup>٥) في (د): الوسقط لأبي ذر قوله: ﴿ وَلَا تَكُورُكَ... ﴾ إلى آخره».

<sup>(</sup>٦) «للمُستملي وأبي الهيثم»: ليست في (م) و (ص)، وما بعد قوله: «ذهب»: كله ليس في (د).

٣٠١/٦ فكانت غاية أحدهم الذبَّ عن نفسهِ ، أو يستمرَّ على / بصيرته في القتال حتى يُقْتل وهم الأكثر ، والثالثة ثبتَتْ معه بَالِسِّة السَّم ، ثمَّ تراجعَتْ الثانية لمَّا عرفوا أنَّه بِالسِّد الله عيْ (فَذَاكَ إِذْ يَذْعُوهُمُ التَّاسُولُ) مِنَ الشَّارِ عَلَم بقوله : "إليَّ عباد الله ، إليَّ عباد الله » (في أُخْرَاهُم ) في آخرِهم ، ومن ورائهم . وتقدم هذا الحديث قريبًا إح: ١٤٠٤ وأخرجه أيضًا في "التفسير " إح: ١٤٥٦ .

11 - باب: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ تُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْحَبِيلِيَةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرِ كُلَةُ، لِلَّهِ يُحْفُونَ فِي ٱنفُسِهِم يَظُنُونَ بِاللَّهِ عَلَيْهُ لِللَّهِ مُعَلِيمٌ لَكَ بَعُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلنَا هَدُهُنَا قُل لَوْكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلِّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللهُ مَا فِي صُدُودٍ ﴾
إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللهُ مَا فِي صُدُودٍ كُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾

هذا (بابٌ) بالتّنوينِ في قولهِ تعالى: (﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ آمَنَةُ نُمَاسًا ﴾) ثمّ أنزلَ الله الأمنَ على المؤمنينَ وأزالَ عنهم الخوفَ الّذي كانَ بهم حتَّى نَعِسوا وغلبَهُمُ النّوم (١٠٠ قالَ أبو الله المؤمنينَ وأزالَ عليكُم نُعاسًا ذَا أمنَة (١٠٠؛ لأنَّ النّعاسَ ليسَ هو الأمنُ بل هو الّذي حصل البقاء: والأصلُ: أنزلَ عليكُم نُعاسًا ذَا أمنَة (١٠٠؛ لأنَّ النّعاسَ ليسَ هو الأمنُ بل هو الّذي حصل به (١٠٠) الأمنُ (﴿ وَهُمَّ مَنَى ﴾) النّعاس (﴿ طَآبِهَ مَنَى مُهُمُ ﴾) هم أهلُ الصّدق واليتقينِ (﴿ وَطَآبِهَ ﴾) هم المنافقونَ لم يغشهُم النّعاسُ (﴿ قَدْ أَهَمَ مَنْهُمُ ﴾) ما يهمُهم إلّا همُ أنفسهم وخلاصها، لا همُ الدّين، ولا همُ رسولِ الله مِنْهُم الله مِنْهُمُم ﴾) ما يهمُهم إلّا همُ أنفسهم، فلذا لم تنزِلُ عليهِم السّكينهُ ؛ لأنّها واردٌ رُوحانيُّ لا يتلوّثُ بهم (﴿ يَظُنُّونَ عَلَيْهُ ﴾) الظّنِّ (﴿ الْحَقِ ﴾) اللّذي عليهم السّكينهُ ؛ لأنّها واردٌ رُوحانيُّ لا ينصُرُ محمدًا مِنَاسُطِيمُ وأصحابَهُ (﴿ ظَنَّ الْمَلِيمُ ﴾) النّعي فلذا به المختصّ بالملّةِ الجاهليّةِ ، أو ظنَّ أهلِ الجاهليَّةِ (﴿ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾) النّعر عالمُ الله من النّصر والظّفر (﴿ مَنْ مَنْ والنّهُ من النّصر والظّفر (﴿ مُنْ اللهُ اللهُ مَلَى النّامِن المنفهامُ على سبيلِ الإنكارِ (﴿ قُلّ ﴾) يا محمد لهؤلاءِ المنافقين: (﴿ إِنَّ الْأَمْرُ ﴾) النّصر والظّفر (﴿ كُلّهُ بِيَهِ ﴾ إنّ ما هو للمُشركين استفهامٌ على سبيلِ الإنكارِ (﴿ قُلّ ﴾) يامحمد لهؤلاءِ المنافقين: (﴿ إِنَّ الْأَمْرُ ﴾) النّصر والظّفر (﴿ كُلّهُ بِيَهِ ﴾ )) يعمون فهُ حيثُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): أي: حتى نعس أكثرهم، وكان معهم منافقون خرجوا طمعًا في الغنيمة وخوفًا من المؤمنين، فلم يغشهم النُعاس يتأسَّفون على الحضور. «قشيري».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «ذا أَمَنَة» كذا في نسخ، والذي في «إعراب أبي البقاء»: وأَمَنَة؛ أي: بواو العطف.

<sup>(</sup>٣) «به»: ليست في (ص).

 <sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وقُرِئ: ﴿كُلُهُ، ﴾؛ بالرفع على الإبتداء، و﴿ تِلَّهِ ﴾ الخبر. انتهى. وبالنصب على التوكيد؛ كما تقول: إنَّ الأمرَ أجمعَ للهِ.

يشاءُ (﴿ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِمِ ﴾) من الكفر والشِّركِ، أو يخفونَ النَّدمَ على خروجِهِم مع المسلمينَ (﴿ مَّا لَا يُبِّدُونَ لَكَ ﴾) خوفًا من السَّيفِ (﴿ يَقُولُونَ ﴾) في أنفسِهِم، أو بعضهم لبعض منكرينَ لقولكَ لهم: ﴿ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِلَّهِ ﴾ (﴿ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَا ﴾) أي: لو كان الأمرُ كما قال محمدٌ: إنَّ الأمرَ كلَّهُ للهِ ولأوليائهِ وإنَّهُم الغالبونَ؛ لَمَا غُلِبْنَا قط، ولَمَا قُتِلَ من المسلمين مَن قُتِلَ في هذه المعركةِ (﴿ قُل لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمُ ﴾) أي: مَن علمَ اللهُ منه أن يُقتل في هذه المعركةِ ، وكتب في اللُّوح المحفوظِ؛ لم يكُن بدُّ من وجودِه، فلو قعدتُم في بيوتِكُم (﴿لَبَرُزَ ﴾) من بينِكُم(١)، (﴿ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِم ﴾) مصارِعِهم بأُحد؛ ليكونَ ما علم اللهُ تعالى أنَّه يكون، والحذرُ لا يمنعُ القدر، والتَّدبيرُ لا يقاوِمُ التَّقديرَ، وقد كتبَ اللهُ في اللُّوحِ المحفوظِ(١) قَتْلَ من يُقتَل من المؤمنين، وكُتبَ مع ذلك أنَّ العاقبةَ في الغلبةِ لهم، وأنَّ دينَ الإسلام يظهرُ على الدِّين كلِّه، وأنَّ ما ينكبونَ (٣) في بعض الأوقاتِ تمحيصٌ لهُم (﴿ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾) أي: وليختبرَ ما في صدورِكُم من الإخلاصِ (﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾) من وساوسِ الشَّيطانِ (﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [آل/عمران: ١٥٤]) وهي: الأسرارُ والضَّمائرُ؛ لأنَّها حالَّةٌ فيها مصاحبةٌ لها، وذَكَرَ ذلكَ ليدُلَّ به على أنَّ ابتلاءَهُ لم يكن لأنَّه يَخفي عليهِ ما في الصُّدورِ وغيره؛ لأنَّه عالمٌ بجميع المعلوماتِ، وإنَّما ابتلَاهم لمحضِ الإلهيَّةِ، أي: للاستصلاح، وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرِّ وابنِ عساكرٍ، وكذا قولُه «﴿ يَغْشَىٰ طَآبِفَ لَهُ ... » إلى آخره، وقالًا (٤) بعدَ قولِهِ: (﴿ نُعَاسَا ﴾ إلى قوله: ﴿ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾).

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَبُّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ تَغَشَّاهُ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدِ، حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا، يَسْقُطُ وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ.

وبهِ قالَ: (وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ) بن خَيَّاط (٥) أبو عَمرو العُصفُريُّ، البَصريُّ في المُذاكَرَةِ: (حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) في (د): «بيوتكم».

<sup>(</sup>٢) «المحفوظ»: ليست في (د) و (س).

<sup>(</sup>٣) في (د): «يكبتون».

<sup>(</sup>٤) في (د): «وسقط لفظ باب لأبي ذرٌّ، وكذا قوله: ﴿ يَغْشَىٰ طَآبِهَ كَ أَسَلَ إِلَى آخره له، ولابن عساكر وقال».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «خَيَّاط» قال السمعانيُّ: بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء المنقوطة بثنتين من تحتها وفي آخرها الطاء المهملة. انتهى. ويُعرَف بشَبَابٍ. «ترتيب».

يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء مصغَّرًا قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين، ابنُ أبي عَروبةً (عَنْ قَتَادَةً) بن دعامَة (عَنْ أَنس، عَنْ أَبِي طَلْحَةً) زيدِ بن سهل الأنصاريُ ( ﴿ ثُنَّ اللَّهُ (قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ تَغَشَّاهُ) بفتح الغين والشين المشددة المعجمتين (النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ) أي: وهُم في مصافّهم (حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا، يَسْقُطُ) من يدِي (وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ) من يدِي (فَآخُذُهُ) بالفاءِ، ولأبي ذرِّ ((وآخذُه)). قال ابنُ مسعودٍ -فيما رواهُ ابنُ أبي حاتم-: النُّعاسُ في القتالِ أمنة، والنُّعاس في الصَّلاةِ من الشَّيطانِ، وذلكَ لأنَّه في القتالِ لا يكونُ إلَّا من الوثوقِ باللهِ تعالى والفراغ عن الدُّنيا، ولا يكونُ في الصَّلاةِ إلَّا مِن غايةِ البُعدِ عن اللهِ، ثمَّ ذلك النُّعاس كان فيه فوائد؛ لأنَّ السَّهرَ يوجبُ الضَّعفَ والكلالَ، والنَّومَ يفيدُ عودَ القوَّةِ والنَّشاطِ؛ ولأنَّ المشركين ٣٠٢/٦ كانوا في غايةِ الحرصِ على قتلِهم/ فبقاؤُهم في النَّوم مع السَّلامةِ في تلك المعركةِ من أدلُّ(١) الدَّلائل على حفظِ الله تعالى لهم، وذلك ممَّا يزيلُ الخوفَ من قلوبِهم ويورثهُم الأمنَ؛ ولأنَّهم لو شاهدُوا قتلَ إخوانِهِم الَّذين أرادَ اللهُ تعالى إكرامَهُم بالشَّهادةِ لاشتدَّ خوفُهُم.

٢١م - بابّ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾

قَالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ: شُجَّ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيْمُ يَوْمَ أُحُدِ فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ». فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾.

هذا (بابٌ) بالتنوين في قوله تعالى: (﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾) اسم «ليس» قوله: ﴿ شَيْءٌ ﴾ وخبرها: ﴿ لَكَ ﴾ و ﴿ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾: حال من ﴿ شَيْءٌ ﴾ لأنَّها صفة مقدَّمة ( ﴿ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهُمْ ﴾) عطف على ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكِمِتُهُم ﴾ [آل عمران: ١٢٧] ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ اعتراضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعنى: إن الله تعالى مالكُ أمرهم، فإمَّا أن يُهلكهم، أو يَهزمهم، أو يَتوب د٤/١٣٧٩ عليهم إنْ أسلموا (﴿ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾) إن أصرُوا على الكُفْر/، ليس لك من الأمر شيءٌ إنَّما أنت عبد(٢) مبعوثٌ لإنذارِهم ومجاهدَتهم (﴿فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨]) مستحقُّون للتَّعذيب، وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

(قَالَ حُمَيْدٌ) الطُّويل ممَّا وصلهُ أحمدُ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، ذكره المؤلِّف كلاحقهِ في بيان

<sup>(</sup>١) في (ب): «أجل» وفي (د): «مع».

<sup>(</sup>٢) «عبد»: ليست في (ص) و(م).

سبب نزول الآية السَّابقة (وَثَابِتَ) البُنانيُّ ممَّا وصلهُ مسلم (عَنْ أَنَسِ) أَنَّه قال: (شُجَّ النَّبِيُ م مِنْ الشَّرِيرِم يَوْمَ أُحُدٍ) في رأسهِ (فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ) وهو يدعوهُم إلى الله تعالى؟! (فَنَزَلَتْ: ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١)).

حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ السُّلَمِيُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهُوعِ مِنَ الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِنَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُطِيمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الفَخِرِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانَا وَفُلَانَا». بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَسْ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذِّبَهُم فَإِنَّهُم ظَلِمُونَ﴾. ﴿ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَالنَ اللهِ مِنَ سُعِيمٌ اللهِ مِنَ سُعِيمٌ مَنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ سُعِيمٌ مَذَعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: ﴿ يَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن زياد (السُّلَمِيُّ) بضم السين المهملة، البلخيُّ، سكن مرو<sup>(۱)</sup>، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمد بنِ مسلم، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ) عبدِ الله بنِ عمر ابنِ الخطّاب (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَ المُّرُّ (٣) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكُعةِ) ولأبي ذرِّ ابنِ الخطّاب (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ وَكُسِرتْ رَباعيته يوم أحدِ (يَقُولُ: اللَّهُمَّ العَنْ (في الرَّكعة) (الآخِرَةِ مِنَ الفَجْرِ) بعد أن شُجَّ وكُسِرتْ رَباعيته يوم أحدِ (يَقُولُ: اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانَا وَفُلَانَا وَفُلَانَا وَفُلَانَا) صفوانَ بنَ أميَّة وسُهيلَ بنَ عَمرو والحارثَ بنَ هشامٍ، يقول ذلك (بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكر (لك) بإسقاط الواو (فَأَنْزَلَ اللهُ) بِمَرْبِلَ: (﴿ يَسَى لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] (١٤)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): رُوِي أنَّ عتبة بن أبي وقَّاص شجَّه يوم أحد وكسر رَباعيته، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: «كيف يُفلِح قومٌ خضَّبوا وجه نبيِّهم بالدَّم؟!» فنزلت. «بيضاوي»، وفي «المواهب» من رواية الطبرانيِّ: أنَّ عبد الله بن قميئة هو الذي شجَّ وجهه وكسر رباعيَّته، وَجَمع شيخناع ش بينهما: بأنَّ الذي كسرها أوَّلًا عتبة، وأنَّ ابن قميئة لمَّا شجَّ وجنته؛ أثَّرت ضربته في رباعيته، فنسب كسرها إليه.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قال النَّوويُّ: «مرو»: مدينة عظيمة من بلاد خراسان، غير مصروف. «ترتيب»؛ أي: للعلميَّة والتأنيث.

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة: «يقول» وسقطت في المكان التالي، وفي هامش (ص): في رواية: «يقول».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): ﴿﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِلْمُونَ ﴾ ۖ وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: =

سقط لأبي ذرِّ «﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ » وزادَ أحمدُ والتِّرمذيُّ: «فتيب عليهم كلُّهم».

وحديث الباب أخرجه المؤلّف أيضًا في «التّفسير» إح: ٥٥٥ ها و «الاعتصام» [ح: ٧٣٤٦]، والنّسائي في «الصّلاة» و «التّفسير».

(وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْبَانَ) هو معطوفٌ على قوله: «أخبرنا معمر... إلى آخره». والرَّاوي لهُ عن حنظلة هو عبدالله بنُ المبارك أنَّه (قال: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله بنُ المبارك أنَّه (قال: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله مِنَاسَمِيمِ لَمُ المَّمَ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً) بن خلف الجُمحيّ (وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو) لمَّا جُرحَ يومَ أحد (يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً) بن خلف الجُمحيّ (وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو) القرشيّ العامريّ (وَالحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) أي: ابن المغيرة القرشيّ المخزوميّ (فَنَزَلَتْ: ﴿فَيَلُهُمْ ظَلِلُونَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنَهُمْ ظَلِلُونَ ﴾ إلى عمران: ١٢٨]) أي: فيسلموا أو يعذّبهم إن ماتُوا كفّارًا، والثلاثةُ المسمّونَ أسلموا يوم الفتح وحسُنَ إسلامُهم، ولعلّه هو السرُّ في نزول قوله تعالى: ﴿يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾.

وقد ذكر المؤلِّف في هذا الباب سببَين لنزولِ الآية، والثاني مُرسلٌ، ويحتملُ أنَّ الآيةَ نزلتْ في الأمرينِ جميعًا، فإنَّهما كانَا في قصَّةٍ واحدةٍ.

وقد اختُلفَ في سببِ نزولها على قولين: أحدُهما: نزلتْ في قصَّةِ أحدٍ، واختلفَ القائلونَ المعرد وقيل: إنَّه عَلِيْ السَّبِ مَا وقع من شجِّهِ عَلِيْ السَّبِ اللهُ ا

القول الثاني: أنَّها نزلتْ في قصَّةِ القُرَّاءِ الذين بعثهم بَالِلسِّه اللهُ إِلَى بئرِ معونةً في صفرَ سنةً أربع من الهجرةِ، على رأسِ أربعةِ أشهرِ من أُحد؛ ليعلِّمُوا النَّاسَ القرآنَ، فقتلهُمْ عامرُ بن الطُّفَيل،

 <sup>«</sup>فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَمِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ » هكذا في «نسخة الناصريِّ » ، والذي في «الفَرْع
 المرِّيّ » سياق الآية بتمامها ، كما ترى في «الشارح».

<sup>(</sup>۱) اتفقت الأصول على أنه هنا بياض في الأصل، وفي هامش (ل): وفي «اللباب» لابن عادل: أنه مِنْ الشعير م أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا أمره ويدعو لهم فنزلت الآية.

وقنتَ بَمِيْلِعَالِهِمْ شهرًا يدعو على جماعةٍ من تلكَ القبائلِ باللَّعنِ، لكنْ قال في «اللَّباب»: أكثرُ العلماءِ متَّفقونَ/على أنَّها في قصَّةِ أحدٍ.

## ٢٢ - بابُ ذِكْر أُمْ سَلِيطٍ

(بابُ ذِكْرِ أُمِّ سَلِيطٍ) بفتح السين المهملة وكسر اللام وبعد التحتية الساكنة طاء مهملة ، لا يُعْرِفُ اسمها ، وعند ابنِ سعد: أنَّها أمُّ قيسٍ بنتُ عبيدِ بن زياد ، من بني مازنِ ، وكان يقال لها: أمُّ سَلِيط ؛ لأنَّ اسمَ ابنها سَلِيط.

١٠٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ، إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ ثُرُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطَ جَيِّدٌ، مَالِكِ، إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ ثُرُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطُ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هَذَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شِعِيمُ الَّتِي عِنْدَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلُنُومٍ بِنْتَ عَلِيّ. فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُ بِهِ. وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ شِياءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ شِياءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ شِياءٍ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ شِياءٍ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مَمَّنْ بَايَعَ مَرُء فَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا القِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمّ الموحدة، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ) بالمثلثة وسكون العين المهملة، أبو يحيى القُرظيُ (۱)، المولودُ في الزَّمنِ النبويِّ ولهُ رؤيةٌ، وسقطتْ «واو» «وقال ثعلبةُ» في روايةِ: «بابُ حملِ النِّساءِ القربَ» من «كتاب الجهاد» [ح: ٢٨٨١] (إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بِيُنَّةِ قَسَمَ مُرُوطًا) أكسيةً من صوفٍ أو خزِّ (بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِنْهَا الخَطَّابِ بِيُنَّةُ قَسَمَ مُرُوطًا) أكسيةً من صوفٍ أو خزِّ (بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطً) بكسر الميم (جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ) لم يسمَّ هذا القائلُ: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مُرْطً) بهمزةِ قطع مفتوحة (هَذَا) المرط الذي بقيَ (بِنْتَ رَسُولِ اللهِ سِنَاسَعِيمِ النَّتِي عِنْدَكَ. وَبُلامِنَ وَلَا اللهِ مِنَاسَعِيمِ اللهِ مِنْ المَعْدِمِ اللهُ مِنَاسَعِيمِ اللهِ مِنْ عِنْدَلَام وسكون اللام وبالمثلثة (بِنْتَ عَلِيًّ) أمَّها فاطمة بنتُ رسولِ الله مِنَاسَعِيمٍ ، وأولادُ بناتِهِ بَالِيَّارَائِمُ مِن عندهُ في الإعطاءِ: (فَقَالَ عُمَرُ) بن الخطاب (٢) على عادتهِ الكريمةِ في تقديمِ الأجانبِ على من عندهُ في الإعطاءِ:

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: "القُرَظِيُّ"؛ بضمٌ القاف، نسبة إلى بني قريظة، قال السَّمعانيُّ: بضمُّ القاف وفتح الراء ثمَّ ظاء معجمة، هذه النسبة إلى بني قريظة... إلى أن قال: وأبو جعفر: ثعلبة بن أبي مالك القرظيُّ كان إمام بني قريظة، يروي عن ابن عمر. "ترتيب".

<sup>(</sup>٢) «ابن الخطاب»: ليست في (ب).

(أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ) منها (وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمٍ، قَالَ عُمَرً) ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَاسَعِيمٍ، قَالَ عُمَرًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

## ٢٣ - باب قَتْلُ حَمْزَةَ

(بابٌ قَتْلُ حَمْزَةَ) ولأبي ذرِّ زيادة «ابن عبدِ المطَّلبِ ﴿ وَللنَّسفيِّ «قتلُ حمزةَ سيَّد الشُّهداء » وسقطَ لأبي ذرِّ لفظ «باب».

٤٠٧٢ - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الفَصْل، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً الضَّمْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيِّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل حَمْزَةَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ. قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ، فَسَلَّمْنَا، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ، مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَا وَحْشِيُّ، أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ، إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قِتَالِ بِنْتُ أَبِي العِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ، فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ، فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ. قَالَ: فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجُههِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْل حَمْزَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ بِبَدْرٍ، فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ - وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ - خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى القِتَالِ، فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطّلِبِ فَقَالَ: يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطّعَةِ البُظُورِ، أَتُحَادُ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ الشَّارِيمُ ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ. قَالَ: وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْن وَرِكَيْهِ. قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ العَهْدَ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةً، حَتَّى فَشَا فِيهَا الإِسْلَامُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ، فَأَرْسَلُوا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): من باب «ضَرَبَ يَضرِب». «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وبضمّها؛ كما في الفرعين المزّي والنّاصريّ.

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ: فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فَقَالَتْ جَادِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ: وَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَتَلَهُ العَبْدُ الأَسْوَدُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد/ (أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ) بنِ المبارك المُحَرِّميُ (۱٬ -بضم ١٣٨٠/٤ الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء - البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ المُنَنَّى) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وبعد التحتية الساكنة نون، اليماميُ -بالميم - سكن بغداد، وولي قضاء خراسان قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً) الماجشُون (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْعَلْمِ اللهِ بْنِ المَاعِشُون (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ المُعْلَل الهاشميُّ المدنيُّ (۱٬)، من صغارِ الفَضْلِ) بن عباسِ بن ربيعة بن الحارث بنِ عبدالمطّلب الهاشميُّ المدنيُّ (۱٬)، من صغارِ النَّابعين (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بفتح التحتية والسين المهملة المخففة، أخي عطاء التابعيُّ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِيَّةَ الضَّمْرِيُّ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم براج، أنَّه (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَلِيًّ بْنِ الخِيَارِ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَلِيًّ بْنِ الخِيَارِ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف التحتية، ابنِ عديًّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيُّ (فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ (۱۳) بكسر الحاء وسكون الميم، المدينة المشهورة (قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَدِيًّ ) ثبت «ابنُ عديًّ » لأبي ذرِّ (هَلْ لَكَ فِي الميم، المدينة المشهورة (قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَدِيًّ ) ثبت «ابنُ عديًّ » لأبي ذرِّ (هَلْ لَكَ فِي

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «المُخَرِّميُّ»: نسبة إلى المخرِّم؛ محلَّة ببغداد مشهورة، وإنَّما قيل لها: المخرِّم؛ لأنَّ بعضَ وَلَدِ يزيد بن المخرِّم نزلها، فسُمِّيَت به. «ترتيب».

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «المطلبي».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قال العينيُّ: [مدينة مشهورة] قديمة، إحدى قواعد الشام ذات بساتين، مشربها من نهر العاصي، سُمِّيَت بحمص بن المهر بن إلحاف بن مكتف من العماليق، وهي بين حماة ودمشق، وقال البكريُّ: لا يجوز فيها الصَّرف؛ كما لا يجوز في «هند» لأنَّه اسم أعجميُّ، قلت: يجوز صرفها؛ مثل: هود ونوح؛ لأنَّ سكونَ وسطها يؤثِّر في منع إحدى العلَّتين، فتبقى على علَّة واحدة.

وَحْشِيٌّ) بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد التحتية، ابن حرب الحبشيِّ مولى جبيرٍ بن مطعم (نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل حَمْزَة؟) بحذف الضميرِ، ولأبي ذرُّ عن الكُشمِيهنيِّ «عن قتلهِ حمزةَ في وقعةِ أحدٍ» (قُلْتُ) له: (نَعَمْ. وَكَانَ وَحْشَيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا: هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ) بحاء مهملة مفتوحة فميم مكسورة فتحتية ساكنة ففوقية ، على (١) وزن رغيف ، زقُّ كبيرٌ للسَّمْنِ يشبَّهُ به الرجلُ السَّمينُ ، وفي روايةٍ لابن عائدٍ: «فوجدناهُ رجلًا سمينًا محمرةً عيناه» (قَالَ) جعفر: (فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيسِيرٍ) وفي نسخة «يسيرًا» (فَسَلَّمْنَا) عليه (فَرَدَّ) علينا (السَّلامَ، قَالَ: وَعُبَيْدُ اللهِ) بن عدي (مُغتَجِر (١٠) بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح الفوقية وبعد الجيم المكسورة راء (بِعِمَامَتِهِ) لقَّهَا على رأسهِ من غير أن يديرهَا تحتَ حنكهِ (مَا يَرَى وَحْشِيٌّ) منهُ (إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ) بالتثنية فيهما (فَقَالَ) له (عُبَيْدُ اللهِ: يَا وَحْشِيُّ، أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ) جعفر: (فَنَظَرَ إِلَيْهِ) وحشيِّ (ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ، إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قِتَالٍ) بكسر القاف وفتح الفوقية المخففة وبعد الألف لام، قاله الأمير(٣) ابن ماكولا. قال في «الفتح»: وللكُشمِيهنيِّ «أمُّ قبال» ٣٠٤/٦ بالموحدة بدل الفوقية، والأوَّلُ أصحُّ. قاله/ الكِرْمانيُّ، وتبعهُ البَرْماويُّ، وفي بعضِها «قُتال» بضم القاف (بِنْتُ أَبِي العِيص) بكسر العين المهملة وسكون التحتية بعدها صاد مهملة، ونسبها لجدِّها، واسمُ أبيها أُسيد، أختُ عَتَّابِ بن أُسيد، كذا في «أسد الغابة»، وقال في د٤٠/٢٥ب «الفتح»: إنَّها عمَّةُ عَتَّاب بن أُسيد بن أبي العيص بن أميَّةَ، فلينظر (فَوَلَدَتْ) أمُّ قتال (لَهُ)/ لعدى (غُلَامًا بِمَكَّةً) وسقط لفظ «له» لأبي ذرِّ (فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ) أي: أطلبُ (لَهُ) من يرضعهُ (فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ، فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ) وزاد ابنُ إسحاق: «واللهِ ما رأيتُكَ منذ ناولتُكَ أُمَّكَ السَّعديَّة التي أرضعتكَ بذِي طُوى، فإنِّي ناولتُكها -وهي على بعيرها- فأخذتُكَ فلمعتْ لي قدمُكَ حين رفعتُكَ، فما هو إلَّا أنْ وقفتَ عليَّ فعرفتُهما» (فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ) يعني: أنَّهُ شبَّهَ قدميه بقدمَي الغُلام الَّذي حملهُ، فكان هو هو، وكان بينَ الرُّؤيتين

<sup>(</sup>۱) «على»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي «النهاية»: «الاعتجار [بالعمامة]»: هو أن يلقَّها على رأسه، ويردَّ طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئًا تحت ذقنه.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «الإمام».

نحوّ من خمسينَ سنة (قَالَ) جعفر: (فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ) له: (ألَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ وَقَلَ طُعَيْمَةَ (') بْنَ عَدِي بْنِ الْجِيَارِ بِبَدْرٍ) في وقعتِها، وسطّعَيمَة »: بضم الطاء وفتح العين مصغّرًا. قال الدِّمياطئ -وتبعه في "التنقيح" -: إنّما هو طعيمة بن عدي (") بن نوفلِ بنِ عبد منافي، وأمّا عدي بن الخيارِ فهو ابنُ أخي طُعيمة؛ لأنّه عدي بن الخيارِ بن عدي بن نوفلِ بن عبد منافي (فَقَالَ لِي مَوْلايَ جُبَيْرُ ('') بَنْ مُطْعِمٍ: إِنْ قَتَلْت عدي بن الخيارِ بن عدي بن نوفلِ بن عبد منافي (فَقَالَ لِي مَوْلايَ جُبَيْرُ '' بَنْ مُطْعِمِ: إِنْ قَتَلْت حَمْزَةَ بِعَمِي) أي: طعيمة بن عدي ، وفيه تجوزٌ ؛ لأنّه طعيمة بن عدي كما مرَّ (فَأَنْتَ خُرْ، فَال: فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النّاسُ) يعني: قريشًا (عَامَ عَيْنَيْنِ) تثنية عينٍ، أي: عامَ وقعةِ أحد ('') (وَعَيْنَيْنِ: جَبَلٌ بِحِيَالِ) جبلِ (أُحُدِ) بكسر الحاء المهملة بعدها تحتية، أي: من ناحيته (") (بَبْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ) جَبلٌ بِحِيَالِ) جبلِ (أُحُدِ) بكسر الحاء المهملة بعدها تحتية، أي: من ناحيته (") (بَبْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ) وهذا تفسيرٌ من بعض الرُّواةِ (خَرَجُتُ مَعَ النَّاسِ) قريش (إِلَى القِتَالِ، فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُوا لِلْقِتَالِ) ومِن النون وبين المُطْفُوا لِلْقِتَالِ) لهين المُعَلِّ فِقَالَ) له: (يَا سِبَاعُ، يَا ابْنَ أُمُّ أَنْمَارٍ) بفتح الهمزة وسكون النون المهملة وتخفيف الموحدة، ابنُ عبد العرَّى الخزاعيُ (فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُبَارِزِ ؟ قَالَ (''): فَخَرَجَ وبواليّ المُعَلِّ والدِ الأخسَ وفتح الميم وبعد الألف راء، هي أَمُه، وكانت مولاة لشُرَيق بن عَمرو الثَّقفيِّ والدِ الأخسَ وفتح الميم وبعد الألف راء، هي أَمُه، وكانت مولاة لشُرَيق بن عَمرو الثَّقفيِّ والدِ الأخسَ وفتح الميم وبعد الألف راء، هي أَمُه، وكانت مولاة لشَرَيق بن عَمو والنَّعفيُّ والدِ الأخسَ وفتح المُعْورِ) بضم الموحدة والظاء المعجمة، جمع: بظر؛ وهو النَّعمَ التَّعمُ من فرجِ

<sup>(</sup>١) النعما: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): و «طُعَيمة»: مصغَّر «الطعمة» وجُبير -مصغَّر ضدُّ «الكسر» - ابن مُطْعِم -بلفظ الفاعل، من الإطعام - ابن عديِّ بن نوفل، فإن قلت: كيف كان طعيمة بن عديِّ بن الخيار عمَّ جبير بن مطعم بن عديٍّ بن نوفل؟! قلت: أُطلِق عليه العمُّ مجازًا، وأمَّا الذي في سائر الكتب؛ كما في «الجامع» حيث قال: جبير بن مطعم ابن عديٍّ بن نوفل، قال لوحشيٍّ: إن قتلت حمزة... إلى آخره. «كرماني».

<sup>(</sup>٣) في (ب) زيادة: «بن الخيار بن عدي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «جُبَير» بضم الجيم مصغّر «جبر»، ضدُّ «الكسر» أسلم يوم الفتح، وقيل: عام خيبر، مات بالمدينة سنة «٥٧ه» في خلافة معاوية. «عيني».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): إنَّما نسب وحشيٌّ العامَ إليه دون أحد؛ لأنَّ قريشًا نزلوا عنده.

<sup>(</sup>٦) في (ص): «ناحيتها».

<sup>(</sup>٧) في (م): «فقال له».

المرأة الكائنة بين إسْكَتَيْها(١) عند ختانها، وكانت أمه ختَّانة تختنُ النِّساءَ بمكة، فعيَّره بذلك، و «مقطِّعة»: بكسر الطاء المهملة، وفتحها خطأ (أَتُحَادُ الله وَرَسُولَهُ مِنَاشِيْمِم؟) بفتح الهمزة وضم الفوقية وفتح الحاء المهملة وبعد الألف دال مهملة مشددة، أي: أتعاندهما وتعاديهما. وفي «القاموس»: وحادَّهُ غاضبَه وعاداهُ وخالفهُ، وسقطت التصلية لأبي ذرِّ.

(قَالَ) وحشيٌّ: (ثُمَّ شَدَّ) حمزةُ (عَلَيْهِ) أي: على سباع فقتلهُ (فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ) في العدم (١) (قَالَ) وحشيُّ: (وَكَمَنْتُ) بفتح الميم، اختبأتُ (١) (لِحَمْزَةَ) أي: لأجلِ أن أقتلهُ (تَحْتَ صَخْرَةٍ) وفي مرسل عمير بن إسحاقَ أنَّهُ انكشفَ الدِّرعُ عن بطنهِ (فَلَمَّا دَنَا) أي: قربَ (مِنْي د٤/١٣٨١ رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا (٤)فِي ثُنَّتِهِ) بضم المثلثة/ وتشديد النون بعدها فوقية، في عانته. وقال في «القاموس»: أو مُرَيْطاءُ ما بينها وبين السُّرةِ، وقال في مَرَط: المُرَيطاءِ كالغُبَيراء: ما بين السُّرةِ أو الصَّدرِ إلى العانةِ (حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْن وَرِكَيْهِ) بالتَّثنية (قَالَ) وحشيٌّ: (فَكَانَ ذَاكَ) الرَّميُ بالحربةِ (العَهْدَ بِهِ) كنايةً عن موتِ حمزة (فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ) قريشٌ من أُحدِ (رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةً، حَتَّى فَشَا) أي: إلى أن ظهرَ (فِيهَا الإِسْلَامُ، ثُمَّ خَرَجْتُ) منها (إِلَى الطَّائِفِ) هاربًا لَمَّا افتتح رسولُ الله مِنْ الشِّعِيمِ مكَّة (فَأَرْسَلُوا) أي: أهل الطَّائف (إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَى الشَّعِيمِ م عامَ ثمانٍ (رَسُولًا) بالإفراد، ولأبي ذرِّ (رسلًا) بالجمع (فَقِيلَ) بالفاء، ولأبوي ذرِّ والوقت «وقيلَ» (لِي: إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ) بفتح حرف المضارعةِ، لا ينالُهم منه مكروة، وعند ابن إسحاق: «فلما خرجَ وفدُ أهل الطَّائفِ إلى رسولِ الله صِنَالله عِنَالله عِلَى الله عِنَالله عِنْ الله عِنالله على الأرضُ، وقلت: ألحَقُ بالشَّام، أو باليمن، أو ببعض البلادِ، فإنِّي لفي ذلك إذ قال رجل: ويحكَ، إنَّهُ ٣٠٥/٦ واللهِ ما يقتلُ أحدًا من النَّاسِ دخلَ في دينهِ " (قَالَ/: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ الله عِيرَام، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ) لي: (آنْتَ وَحْشِيٌّ؟) بمدِّ الهمزةِ (قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ ؟) مرَّتين (قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ) في شأن قتله (مَا قد بَلَغَكَ) كذا في الفرع بإثبات «قد»، وفي أصلهِ وغيره: بحذفها (قَالَ) بَهِ لِلسِّماة الرَّهُم: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي) بضم الفوقية

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): «إِسْكَة» بوزن «سِذْرَة» ، والفتح لغة. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): هي كناية عن قتله؛ أي: صيَّره عدمًا. «فتح».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (د): «اختفيت».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فأضعهما».

وفتح المعجمة وتشديد التحتية المكسورة (قَالَ: فَخَرَجْتُ) من عنده (فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيهِ مَ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الكَذَّابُ) بكسر اللام، صاحبُ اليمامةِ على إِثْر وفاةِ النَّبيِّ مِنَاسَمِيهِم، وادَّعي النبوَّةَ وجمعَ جموعًا كثيرةً لقتال (١) الصحابةِ، وجهَّزَ له أبو بكر (١) الصدِّيقُ ﴿ اللهِ جيشًا، وأمَّرَ عليهم خالدَ بن الوليد (قُلْتُ: لأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئ (٢) بِهِ حَمْزَةً) بالهمزة، أي: أواسيهِ به؛ وهو تأكيدٌ وخوفٌ، وإلَّا فلا ريب أنَّ الإسلام يجبُّ ما قبلهُ (قَالَ) وحشيُّ: (فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاس) الذين جهَّزهم أبو بكر لقتالِ مسيلمة (فَكَانَ مِنْ أَمْرهِ) أي: مسيلمة (مَا كَانَ) من المقاتلةِ وقتل جمع من الصَّحابة، ثمَّ كان الفتحُ للمسلمين (قَالَ: فَإِذَا رَجُلٌ) أي: مسيلمة (قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ(٤) جِدَارٍ) بفتح المثلثة -مصحَّح عليه في «اليونينية» وفرعها(٥)- وسكون اللام، أي: خَلل جدار (كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ) أسمر لونهُ كالرَّمادِ (ثَائِرُ الرَّأْسِ) منتشر شعره(٦) (قَالَ: فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي) التي قتلتُ بها حمزة (فَأَضَعُهَا) ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فوضعتُها» (بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْن كَتِفَيْهِ. قَالَ: وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) جزم الحاكمُ والواقديُّ وإسحاق بن رَاهُوْيَه: أنَّهُ عبدُ الله بنُ زيدِ بنِ عاصمِ المازني، وجزمَ/ سيفٌ في «كتابِ الردَّةِ»: أنَّه عديُّ بنُ سهل، وقيل: أبو دجانة(<sup>٧٧</sup>)، والأول أشهر<sup>(٨)</sup> د٣٨١/٤ب (فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ) أي: رأسهِ (قَالَ) عبدُ العزيز بنُ عبد الله بنِ أبي سلمة، بالإسناد السَّابق: (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ: فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) ﴿ يَثُولُ: فَقَالَتْ جَارِيَةً ﴾ لَمَّا قُتِلَ مسيلمةُ (عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ) تندبهُ (وَا أَمِيرَ (٩)

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «ليقاتل».

<sup>(</sup>٢) «أبو بكر»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «فأكافِئ»: بضمّ الهمزة، مضارع «كَافَأ» «يُكافئُ» كذا في «المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): الثُّلْمَة في الحائط وغيره: الخلل، والجمع: ثُلَّم مثل: «غُرفة وغُرف». «مصباح».

<sup>(</sup>٥) «مصحح عليه في اليونينية وفرعها»: ليست في (د)، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «مصحَّح عليه في «اليونينيَّة» و «فرعها»، الذي رأيته في «الفرع» المذكور: ضمُّ المثلَّثة من غير تصحيح، فلعلَّه سبق نظر مِن الشارح.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(د): «شعرها».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): وقيل: زيد بن الخطَّاب «فتح».

 <sup>(</sup>٨) في هامش (ص) و(ج) و(ل): وأغرب وثيمة في كتاب «الردّة» فقال: قتله شَنٌّ؛ بفتح المعجمة، وأغربُ مِن ذلك ما حكى ابن عبد البرّ: أنّ الذي قتله خلّاس بن بشير بن الأصمّ، كما في «الفتح».

<sup>(</sup>٩) في هامش (ل): قوله: «واأمير»؛ بنصب «أمير» على الندبة. «زركشي».

المُؤْمِنِينَ (١)، قَتَلَهُ العَبْدُ الأَسْوَدُ) وحشيٌّ، وذكرته بلفظِ الإمرةِ -وإن كان يدَّعي الرِّسالة - لِمَا رأته من أنَّ أمورَ أصحابهِ اللَّذين آمنوا به كلَّها كانت إليه، وأطلقت على أصحابهِ المؤمنين باعتبارِ إيمانهم به، ولم تقصد إلى تلقيبه بذلك(١) والله أعلم.

# 

(بابُ) ذِكْرِ (مَا أَصَابَ النَّبِيَّ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ) سقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

2008 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِ : «اشْتَدَّ خَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيّهِ - يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ - اشْتَدَّ خَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيّهِ - يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ - اشْتَدَّ خَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِ فِي سَبِيلِ اللهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثني» (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) هو إسحاقُ ابن إبراهيمَ بن نصر السَّعديُ المروزيُ نزيلُ بخارى قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّامِ الصَّنعانيُ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدِ (عَنْ هَمَّامٍ) بتشديدِ الميمِ، ابن منبِّه، أنَّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَنِي الصَّنعانيُ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدِ (عَنْ هَمَّامٍ) بتشديدِ الميمِ، ابن منبِّه، أنَّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَنِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ «النَّبيُ» (سِنَاسْعِيمُ : اشْتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا ينبِيهِ؛ يُشِيرُ إِلَى) كسرِ (رَبَاعِيَتِهِ) أي: اليمنى الشّفلى، والرَّباعية: -بفتح الراء وتخفيف الموحدة - السِّنُ التي تلي الثَّنية من كلِّ جانبٍ، وللإنسانِ أربعُ رَباعيَّات، وكان الذي كسرَ رباعيتهُ مِنَاسْعِيمُ عتبهُ بنُ أبي وقاصٍ، وجرحَ شفتهُ السُّفلى (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلهُ رباعيًا مِن قتله في حدِّ أو قصاصٍ. وخرجَ بقوله «في سبيلِ اللهِ» كما قتل سِنَاشِعِيمُ في غزوةِ أُحد أبيً بن خلف الجُمحيَّ ، وخرجَ بقوله «في سبيلِ اللهِ» من قتله في حدٍّ أو قصاصٍ.

٤٠٧٤ - حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ حِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّمَ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ مِنَاشْهِ عِلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ مِنَاشَهِ عِلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ مِنَاشَهِ عِلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ مِنَاشَهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ مِنَاشَهِ عِلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ مِنَاشَهِ عِلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ مِنَاشَهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ مِنَاسَهُ عِنْ مَنَا لَلهِ مِنَاسَهُ عِلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّهِ عَلَى قَوْم دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللهِ مِنَاسَهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ عَنْ عَلْمَ عَلَى قَوْم دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللهِ مِنَاسَهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَوْم دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللهِ مِنَاسَهُ عِلَى اللهِ عَلَى عَنْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ عَلَى عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَالَهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): لكن في قول الجارية: «وا أمير المؤمنين» نظرٌ ؛ فإنَّ التَّلقيب بـ «أمير المؤمنين» حَدَث بعد ذلك، وأوَّل من لُقَّبَ به عمر «فتح».

<sup>(</sup>٢) «وأطلقت على أصحابه: «المؤمنين»، باعتبار إيمانهم به، ولم تقصد إلى تلقيبه بذلك»: ليس في (م) و (ص) و (د).

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «ولأبوي ذر والوقت: النبي مِنَاسَمْ يُومَ». وهي خطأ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَخْلُدُ بْنُ مَالِكِ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، أبو جعفر النَّيسابوري الرَّازي الأصل - مِن أَفْراده - قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ) بضم الهمزة (۱) وفتح الميم (۱) قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرَّ «أَخْبَرنا» (ابْنُ جُرَيْج) عبدُ الملك بنُ عبد العزيز (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَلَيَّهِ) أَنَّه (قَالَ: اشْتَدً) كذا في «اليونينية» وغيرها من الأصولِ المعتمدة (عن ابن عباسٍ قال (۱): اشتدً» وفي الفرع: «عن ابن عباس قال وقال: قال رسول الله مِنْ شَعِيمُ الله عَنَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُ بِنَاشِعِيمُ بياه (فِي عَبَاسٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُ بِنَاشُعِيمُ ) بيده (فِي سَيِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا) بفتح الدال المهملة / والميم المشددة، أي: جرحُوا ٢٠١٨ (وَجُهَ نَبِي اللهِ اللهِ عَلَى عَنْ شَعِيمُ اللهِ عَلَى عَنْ حَرَجَ منه الدَّم، وكان الَّذي جرحَ وجههُ الشَّريف مِنَاشُعِيمُ ابنُ وَحَنَّهِ وَعَنْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الشَّريف مِنَاشُعِيمُ ابنُ وعَيْ عَلَى مَنْ وجنتِهِ ، فانتزعها أبو عبيدة عامر بن الجرَّاحِ ، دالم ۱۲۸۱ وعضَ عليهما حتى سقطت ثنيَّاه من شدَّة غوصِهما، وامتصَّ مالكُ بن سنان والدُ أبي سعيدٍ وعَضَّ عليهما حتى سقطت ثنيَّاه من شدَّة غوصِهما، وامتصَّ مالكُ بن سنان والدُ أبي سعيدٍ وعضَ عليهما حتى سقطت ثنيَّاه من شدَّة غوصِهما، وامتصَّ مالكُ بن سنان والدُ أبي سعيدٍ الخدريِّ الدَّمَ من وجنتِهِ ، ثمَّ ازدردَهُ ، فقالَ عَلِيُسِهُ السَّمَ على مَمَّ دَمَهُ لم تُصْبُهُ النَّارُ».

وحديث الباب من مراسيلِ الصَّحابة؛ لأنَّ أبا هريرةَ وابن عبَّاسٍ لم يشهدا وقعةَ أُحدٍ، ويحتملُ أن يكونَا تحمَّلاهُ ممَّن حضرها، أو سمعاهُ من النَّبيِّ مِنْ السَّعِيْ مُ بعدُ (١).

#### ۲ - بابٌ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين بغير ترجمةٍ، فهو كالفصلِ من سابقهِ، وسقط لأبي ذرِّ.

٤٠٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَهْوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحٍ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ، وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ المَاءَ، وَبِمَا دُوْوِيَ. قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ - الْمِينَ - بِنْتُ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وقد تُفتَح الهمزة؛ كما في «الصّحاح».

<sup>(</sup>١) قوله: «وسكون الخاء المعجمة... بضم الهمزة وفتح الميم»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة: «النبي».

<sup>(</sup>٤) «وفي الفرع عن ابن عباس»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «وجه نبيِّ الله» والذي في «فرع المزِّيِّ»: «وجه النَّبيِّ». انتهى. وهي كذلك في نسخة من (د).

<sup>(</sup>٦) في (س): «بعده».

تَغْسِلُهُ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِيْ طَالِبٍ يَسْكُبُ المَاءَ بِالمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ المَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَفْرَةَ، أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَثِذِ، وَجُرِحَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتِ البَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخيُ واسمهُ: يحيى، و «قتيبةُ» لقبٌ غلبَ عليهِ قالَ: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) بن عبدِ الرَّحمنِ الإسكندرانيُ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، سلمة ابنِ دينار (أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين فيهما، السَّاعديَّ رَبُّ (وَهُوَ يُسْأَلُ) بضم أوَّله مبنيًا للمفعول، وفي الفرع: بالفتح، ولعلَّهُ سَبْق قلم (عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ) الذي جرحهُ في وقعةِ أُحد (فَقَالَ: أَمَا) بتخفيف الميم، حرفُ استفتاح، وتكثرُ قبل القسم، كقوله:

أَمَا والَّذي أَبْكَى وأَضْحَك والَّذِي أَمَاتَ وأَحْيا والَّذِي أمرهُ الأَمْرُ

وقولِه هنا: (وَاللهِ إِنِّي لأَغْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ سِنَا شَعِيمٍ، وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ المَاءَ، وَيِمَا دُوْوِيَ) بضم الدال المهملة وسكون الواو الأولى وكسر الثانية بعدها تحتية مبنيًّا للمفعول (قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ - اللهُ وَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ تَغْسِلُهُ، وَعَلِيُ بنُ أَبِي طَالبٍ) ثبت «ابنُ أَبِي طَالبٍ» لابنِ عساكر (يَسْكُبُ المَاءَ بِالمِجَنِّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، بالتُرس على الجرحِ(۱) (فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ) ﴿ اللهِ اللهَ عَلَى المَاءَ لا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِير، فَأَحْرَقَتْهَا) حتى صَارت رمَاذًا (وَأَلْصَقَتْهَا) بالواو بالجرح، ولأبوي ذرِّ والوقتِ «فألصَقتها» فَأَحْرَقَتْهَا) حتى صَارت رمَاذًا (وَأَلْصَقَتْهَا) بالواو بالجرح، ولأبوي ذرِّ والوقتِ «فألصَقتها» (فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ) اليُمنى السُّفلى (يَوْمَئِذٍ) كسرها عتبةُ بنُ أبي وقَّاصِ أخو سعدٍ، ومن ثمَّ لم يولَد من نسلهِ ولدٌ فيبلغ الحنثَ إلَّا وهو أبخر أو أهتم، أي: مكسور الثَّنايا، يعرفُ ذلك في عقبهِ (وَجُرِحَ وَجُهُهُ) جرحهُ عبدُالله بن قَميئَة، أقمأَهُ اللهُ (وَكُسِرَتِ البَيْضَةُ) أي: يعرفُ ذلك في عقبهِ (وَجُرِحَ وَجُهُهُ) جرحهُ عبدُالله بن قَميئَة، أقمأَهُ اللهُ (وَكُسِرَتِ البَيْضَةُ) أي: المخوذةُ (عَلَى رَأْسِهِ) وسلَّطَ اللهُ على ابن قَميئة تيسَ جبلِ فلم يزَلْ ينطحهُ (المَّه وَطَعة قطعة قطعة قطعة.

٤٠٧٦ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ دَمِّى وَجْهَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِی مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ دَمِّى وَجْهَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِی مِنْ .

<sup>(</sup>۱) في (ص)و(م): «الوجه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): «نَطَحَ» من بابي «ضَرَبَ» و «نَفَعَ». «مصباح».

كتَابُ المَعَازِي

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) أبو حفص الباهليُّ الصَّيرفيُّ الفلَّاس البصريُّ(١) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم) الضَّحَّاك بنُ مخلدِ النَّبيلُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج)/ ٢٨٢/٤٠ عبدُ الملك بنُ عبد العزيز (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ ، أَنَّه (قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ) بيدهِ في غير قصاص أو حدٍّ (واشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ دَمَّى(١)) بتشديد الميم (وَجْهَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ مِنَىٰ اللَّهُ اللَّهُ السَّابِقِ.

## ٢٥ - باب: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾

هذا (بابٌ) بالتنوين في قولهِ تعالى: (﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [آل عمران: ١٧٢]).

٤٠٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - إِلَيْهَا-، ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ قَالَتْ لِعُزْوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ أَبُوكَ مِنْهُمُ الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرِ، لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ مِنَى السَّارِمُ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدِ، وَانْصَرَفَ المُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا قَالَ: «مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟». فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَالزُّبَيْرُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» (مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلام قالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية) محمد بن خازم(٢) السَّعديُّ (عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رَبُيُّ) في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾) مبتدأ خبرُه: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ أو صفةٌ للمؤمنين، أو نصب على المدح (﴿مِن بَعْدِمَ ٓ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾) الجرحُ (﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا ﴾) «من» للتَّبيين، كهي (٤) في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً ﴾ [الفتح: ٢٩] لأنَّ الذينَ استجابوا للهِ والرسولِ قد أحسنُوا كلُّهم واتَّقوا لا بعضهم (﴿أَجْرُ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٢]) في الآخرةِ.

ف(ص): «البصري الفلاس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): يُقال: دمَّيته وأدميته. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «خازم» بمعجمتين. «تقريب».

<sup>(</sup>٤) «کهی»: لیست فی (ص).

(قَالَتُ) أي: عائشة عُرُّهُ (لِعُرُوةَ: يَا ابْنَ أُخْبِي) هي أسماءُ بنت أبي بكر (كانَ أَبُوكَ مَنْهُمْ؛ الرُّبَيْرُ وَ) أبي (أَبُو بَكُو) الصَّدِيق عُرُهُ، ولابنِ عساكر «أبواكَ» بالتَّفنية، وعلى هذا ففيه إطلاق الأبِ على الجدِّ (لَمَا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ) نصب على المفعوليَّةِ (١٠، ولأبي ذرَّ «نبيَ الله» (برَاشيه الله» المُعْرِكُونَ) ولأبي ذرَّ عن ٢٠٧٨ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدِا، وَانْصَرَفَ) بالواو، ولأبي ذرِّ «فانصرف» (المُشْرِكُونَ) ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيُ «عنهُ المشركونَ» (خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا) إليهم لِمَا بلغهُ أَنَّ أبا سفيانَ وأصحابه لمَّا انصرفوا من أُحدِ فبلغوا الرَّوحاء ندمُوا وهَمَوا بالرُّجوعِ (قَالَ) ولأبوي ذرَّ والوقت «فقال»: (مَنْ يَذْهِبُ أَنْ بالله وعنه أَبُو بَعْرُ وَالرُبُوعِ (قَالَ) ولأبوي ذرَّ والوقت «فقال»: (مَنْ يَذْهَبُ أَنْ الله وعنه أَبُو بَعْرُ وَالزُبَيْرُ) وسمَّى منهم ابنُ عباسِ عند رَجُلًا) ممن حضرَ وقعة أُحُد (٣) (قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُبَيْرُ) وسمَّى منهم ابنُ عباسِ عند رَجُلًا) ممن حضرَ وقعة أُحُد (٣) (قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُبَيْرُ) وسمَّى منهم ابنُ عباسِ عند رَجُلًا) ممن حضرَ وقعة أُحُد (٣) (قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُبَيْرُ) وسمَّى منهم ابنُ عباسِ عند وعبدَ الرَّبِ وعمر وعثمان وعليًّا وعمارَ بن ياسر وطلحة وسعدَ بن أبي وقاص وعبدَ الرَّجِهُ أَبُو بَكْرٍ وَالزُبَيْرُ) وسمَّى منهم ابنُ عباسِ عند وعبدَ الرَّبُو حمر بن عوف وأبا (١) حذيفة وابنَ مسعود الرَّبُيُّ. وعندَ ابنِ إسحاق وغيره (٧) أنَّهم لمَّا بلغُوا حمراءَ الأسدَ، وهي من المدينةِ على ثلاثةِ أميالٍ، فألقَى اللهُ الرعبَ في قلوبِ المشركينَ فنهُ فاذَلِثُ فنه الآية العَامُ فنزلَثُ فنه الآية.

٢٦ - بابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدِ: مِنْهُمْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَاليَمَانُ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ

(بابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ) وقعة (أُحُدٍ، مِنْهُمْ: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ) أسدُ اللهِ وأسدُ

<sup>(</sup>١) في (ص): «المفعول به».

<sup>(</sup>٢) في (م): «خرجوا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قال في «البداية»: هذا سياقٌ غريب جدًّا، فإنَّ المشهور عند أصحاب المغازي أنَّ الَّذين خرجوا مع رسول الله مِنَا شَعِيمٌ إلى حمراء الأسدكلُ من شهد أحدًا، وكانوا سبع مئة كما تقدَّم، قُتِل منهم سبعون وبقي الباقون، قلتُ: الظَّاهر والله أعلم أنَّه لا تخالف بين قول عائشة وما ذكر أصحاب المغازي؛ لأنَّ معنى قولها: «فانتدب منهم سبعون» أنَّهم سبقوا غيرهم، ثمَّ تلاحقَ الباقون، ولم ينبَّه على ذلك الحافظ في «الفتح». «شامى».

<sup>(</sup>٤) عزاه في «الفتح» للطبري.

<sup>(</sup>٥) في (د) و(ص): «أبو».

<sup>(</sup>٦) في (د) و(ص): «وأبو».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «غيرهم».

رسولهِ، قتلهُ وحشيُّ بنُ حرب. وفي «طبقات ابن سعد» / عن عمير بن إسحاق قال: كان حمزةُ د١٣٨٣/٤ ابن عبد المطّلب يقاتِلُ بين يدي رسولِ الله مِنَاشِعِيمُ يوم أُحد بسيفَين، ويقولُ: أنَا أَسَدُ اللهِ، وجعلَ يُقْبِلُ ويُدْبِرُ، فبينما هو كذلك إذ عثرَ عثرةً فوقعَ على ظهرهِ، وبصرَ به الأسودُ فزرقهُ(١) بحربةِ فقتلهُ، وفيها أيضًا: أنَّ هندًا لمَّا لاكت كبدَهُ ولم تستطِغ أكلَها قال مِنَاشِعِيمُ: «أأكلَتُ منها شيئًا؟» قالوا: لا. قال: «ماكانَ اللهُ ليدْخِلَ شيئًا من حمزةَ النارَ».

وسبقَ ذكره في باب مفرد [ح: ٤٠٧٢] وسقط «ابنُ عبد المطّلب» لأبي ذر.

(وَ) منهم (اليَمَانُ) أبو حذيفة، قتلهُ المسلمونَ خطأً، كما مرَّ في آخر باب: «﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ ﴾» [ح: ٥٠٦٥] (وَ) منهم (أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ) بضاد معجمة، ابن ضَمْضَم بن زيدِ بن حرام، وهو (١) عمُّ أنس ابن مالك، كما ذكرهُ أبو نُعيمٍ وابنُ عبدِ البرِّ وغيرهما، ولأبي ذرِّ «النَّضرُ بن أنسٍ» وهو خطأً والصَّوابُ الأوَّلُ، كما ذكرهُ الحافظُ أبو نُعيمٍ أحمدُ بن عبدِ الله وابنُ عبدِ البرِّ وأبو إسحاقَ الصَّرِيفينيُ (٣) (وَ) منهم (مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ) بضم الميم وفتح العين، و «عُميرٍ» -مصغَّر - ابن هاشم ابن عبد مناف، وكان حامِلَ اللَّواء.

٤٠٧٨ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَا لَكِيا مَهُ فَي وَمُ القِيَامَةِ مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ اليَمَامَةِ سَبْعُونَ، قَالَ: وَكَانَ بِئْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، ابن بَحر<sup>(١)</sup> بن كَنِيز<sup>(۵)</sup> -بالنون والزاي- الصَّيرفيُّ الفلَّاس قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام) الدَّستُّوائيُّ (قَالَ:

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «فزَرَقَه» بالرُّمح زرقًا، من باب «قَتَل». «مصباح».

<sup>(</sup>٦) «وهو»: ليس في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «الصَّرِيْفِينيُّ» بالفتح وكسر الرَّاء والفاء بين تحتيَّتين ساكنتين آخره نون: نسبة إلى صريفين؛ قرية بواسطٍ، وأخرى ببغداد. «لب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «بَحر» -بفتح الباء الموحَّدة وسكون المهملة- ابن كَنِيز؛ بنون وزاي. «تقريب»؛ كـ«أمير». «قاموس».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): قوله: «كنيز» بوزن «أمير». انتهى بخطّ شيخنا عجمي رات.

حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) هشام (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة، أنَّهُ (قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَيَّا مِنْ أَحْيَاءِ العَرْبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ) بعين مهملة فزاي من العزَّةِ، ولابنِ عساكر وأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُّ «أغرُ» بغين معجمة فراء، وانتصابهُما صفة أو عطفٌ بحذفِ حرفِ العطفِ، كالتَّحياتِ المباركاتِ (يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الأَنْصَارِ).

(قَالَ قَتَادَةُ) بالإسنادِ السَّابِقِ مُستدلًّا على صحَّةِ قولهِ الأوّلِ: (وَحَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ) بِاللهِ: (أَنَّهُ وَتُلِمُ مِنْ الأنصار (يَوْمَ أُحُدِ سَبْعُونَ) وكذا قال -إنَّ السَّبعينَ من الأنصارِ خاصةً - ابنُ سعدٍ في «طبقاته»، لكنَّهُم في تراجِمِهم زادوا على ذلك، وقد سردَ الحافظُ أبو الفتح أسماءَ المستشهدِينَ من المهاجرينَ ومن ذكرهُ معهم أحدَ عشرَ، ومن الأنصار الله المهاجرينَ والأنصار ستَّة وتسعين، منهُم من المهاجرينَ ومن ذكرهُ معهم أحدَ عشرَ، ومن الأنصار خمسة وثمانين؛ من الأوسِ ثمانية وثلاثين، ومن الخزرجِ سبعة وأربعين. منهم (١) عندَ ابنِ إسحاقَ من المهاجرينَ أربعة، ومن الأنصارِ أَحَدًا وستين؛ من الأوسِ أربعة وعشرينَ، ومن الخزرجِ سبعة وثلاثين، والباقينَ عن موسى بن عقبة أو عن ابنِ سعد أو عن ابن هشام، والزِّيادةُ ناشئةً عن الاختلافِ في بعضهم.

(وَ) قُتِلَ منهم (يَوْمَ بِغُرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ (۱) كان يقال لهم: القرَّاءُ (وَيَوْمَ اليَمَامَةِ) مدينةً من اليمنِ على مرحلتينِ من الطَّائفِ (سَبْعُونَ. قَالَ) قتادةً كما في «مستخرج أبي نُعيم» (وَكَانَ بِئُرُ اليمنِ على مرحلتينِ من الطَّائفِ (سَبْعُونَ. قَالَ) قتادةً كما في «مستخرج أبي نُعيم» (وَكَانَ بِئُرُ معُونَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيمُ عينُ بعثهم لحاجةٍ، فعرض لهم حيَّان من بني سليم / دعل وذكوانَ فقتلوهم، فدعا عليهم النَّبيُّ مِنَاسْطِيمُ شهرًا في صلاةِ الغداةِ، وذلك بدء القنوتِ رعْل وذكوانَ فقتلوهم، فدعا عليهم النَّبيُّ مِنَاسْطِيمُ شهرًا في صلاةِ الغداةِ، وذلك بدء القنوتِ (وَيَوْمُ اليَمَامَةِ (٣) عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيقِ في خلافته (يَوْمَ) قتالِ (مُسَيْلِمَةً) بكسرِ اللام (١٠) (لكَذَّابِ) الذي ادَّعي/النبوَّةَ.

٤٠٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلْيَهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ لللهِ مِنْ لللهِ عِنْ اللهِ عَنْ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي

<sup>(</sup>١) «منهم»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قال في «الفتح»: وسيأتي شرح ذلك قريبًا.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ويوم اليمامة» بالنصب في «فرع المزِّيِّ»، ولعلَّه على الحكاية، وأمَّا الرفع؛
 فعطف على «بئر». انتهى حرِّره.

<sup>(</sup>٤) «بكسر اللام»: ليس في (د).

نَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَاثِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

وسبقَ هذا الحديثُ في «باب: من يقدَّم في اللَّحد» ، من «الجنائز» [ح:١٣٤٨،١٣٤٧].

١٨٠٤ - وَقَالَ أَبُو الوَلِيدِ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَاشِيدٍ مَ يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُ مِنَاشِيدٍ مَ لَمْ يَنْهَ، وَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِعِدٍ مَ : «لَا تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ المَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ».

(وَقَالَ أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبدِ الملكِ الطيالسيُّ شيخُ المؤلِّفِ، فيما وصلهُ الإسماعيليُّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجاجِ (عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ) محمد القرشيِّ التَّيميِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا) ولأبي الوقتِ «جابرَ بنَ عبدِ الله» (قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي) عبدُ الله، يومَ أُحد (جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِلْ يَنْهُوْنِي) عن البكاءِ، ولأبي ذرِّ «ينهوننيي» النَّوبيُ مِنَاسِّه مِنْه مِنْه فِنِي عن البكاءِ، ولأبي ذرِّ «اينهوننيي» (وَالنَّبِيُّ مِنَاسِّه مِنْه مِنْه مِنْه فَيْهِ فِنِي عنه (وَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسِه مِنْه عنه وَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسِه مِنْه فَيْه وَلَابِي ذرِّ وابنِ عساكر «لا تبكِه» بإسقاط التحتية (أَوْ مَا تَبْكِيهِ) وعند مسلم: «وجعلتْ فاطمةُ بنتُ عَمرو عمَّتي تبكيْهِ(۱)، فقال بإسقاط التحتية (أَوْ مَا تَبْكِيهِ) وعند مسلم: «وجعلتْ فاطمةُ بنتُ عَمرو عمَّتي تبكيْهِ(۱)، فقال النَّبِيُ مِنَاسِّه مِنْه مِنْه مِنْ فَتَح الباري». قال: وكذا تقدَّمَ عنذ المصنَّف في «الجنائز» [ح: ١٢٤٤] ليسَ كذلك، بل لفظهُ: «الجنائز» [ح: ١٢٤٤] ليسَ كذلك، بل لفظهُ:

<sup>(</sup>۱) في (د): «تبكى».

"فذهبتُ أريدُ أن أكشفَ الثَّوب عنه (۱) فنهاني قومي، ثمَّ ذهبتُ أكشفُ عنه فنهاني قومي (۱) فأمرَ رسولُ الله مِنْ الله على الله على الله على الله على الله عمرو - أو: لا تبكي - "وكيف يُترك صريحُ النَّهي لجابرٍ ؟ ويقالُ: النَّهيُ هنا لفاطمة بنتِ عمرو، وليس لها ذكر، وهذا تصرُّق عجيب، وإن كان أصلُ الحديثِ/ واحدًا فلا يمنعُ أن يكونَ النَّهيُ هنا لجابرٍ، وهناك لفاطمة بنتِ عمرو، انتهى.

(مَا زَالَتِ المَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا) متزاحمينَ على المبادرةِ ليصعدوا بروحهِ، وتبشيرهُ(١) بما أعدَّاللهُ له من الكرامةِ، و (أو ليست للشَّكِّ، بل للتسويةِ بين البُكاءِ وعدمهِ، أي: أنَّ الملائكةَ تُظِلُّهُ سواءٌ تبكيهِ أم(٤) لا (حَتَّى رُفِعَ) من محلِّه (٥).

وسبقَ هذا الحديثُ في «باب الدخول على الميت بعد الموت» ، من (٦) «الجنائز» [ح: ١٢٤٤].

٤٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدُّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى شُرِّدِ: أُرَى عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِيْمُ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ بِهِ اللهُ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكر «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بفتح العين ممدودًا، أبو كُريْب الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمادُ بن أسامةً (عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بضم الموحدة وسكون الراء (عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً) بضم الموحدة وسكون الراء (عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً) بضم الأشعريِّ ( اللهُ البخاريُّ -أو: شيخه بُرْدَةً) عامر (عَنْ) أبيه (أبِي مُوسَى) عبد اللهِ بن قيسِ الأشعريِّ ( اللهُ عَنْ البخاريُّ -أو: شيخه

<sup>(</sup>١) «عنه»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) «ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (س): «وتبشره».

<sup>(</sup>٤) في (م): «أو».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(د) و(ل) و(م): «غسله». وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «من غسله» سبق له نظيره في «الجنائز»، وهو مُشكِل؛ لما تقدَّم أنَّه مِنَا شَعِيمٌ أمر في قتلى أُحُد أن يدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم ولم يصلِّ عليهم، ولعلَّ قوله: «من غسله» تحريفٌ؛ تقديره: من محلِّه. انتهى حرَّره.

<sup>(</sup>٦) في (م): «على».

محمدُ بن العلاء-: (أُرَى) بضم الهمزة وفتح الراء، أظنُّ أنَّه (عَنِ النَّبِيِّ مِنْاشِيرِم) شكَّ هل تحمَّلهُ مرفوعًا أمْ لا(۱)؟ أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ) ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيِّ (أُرِيْتُ) بهمزة مضمومة وكسر الراء (أنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا) بفتح الهاء والزاي الأولى وسكون الثانية؛ وهو ذو الفقارِ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (سيفِي) (فَانقَطَع صَدْرُهُ) وعند ابن إسحاقَ: (ورأيتُ في الفقارِ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (سيفِي) (فَانقَطَع صَدْرُهُ) وعند ابن إسحاقَ: (ورأيتُ في ذباب سيفي قُلْمًا) (فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ) قال المهلَّبُ: لَمَّا كانَ النَّبيُ لأَسْمِيمِ مِن المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ) قال المهلَّبُ: لَمَّا كانَ النَّبيُ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ) قال المهلَّبُ: لَمَّا كانَ النَّبيُ اللهُ المُؤْمِنِينَ مَوْلُ بأصحابهِ عبَّرَ عن السَّيفِ بهم، وبهزِّه عن أمره لهم بالحربِ، وعن القطع فيه بالقتل فيهم، وفي رواية عروة: كان الذي رأَى بسيفهِ ما أصابَ وجهه. وعند ابن هشامٍ: (وأمًّا الثَّلمُ في السَّيفِ فهو رجلٌ من أهلِ بيتي يقتلُ» (ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ الثَّلمُ في السَّيفِ فهو رجلٌ من أهلِ بيتي يقتلُ» (ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ الشَّهُ ولا اللهُ ولا بي ذرِّ (ما جاءَ اللهُ به) (١) (مِنَ الفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا) أي: في ٢٠ رؤيايَ (بَقَرًا) بالموحدة والقاف المفتوحتين. زاد أبو يَعلى وأبو الأسود في "مغازيه»: "تذبحُ» (وَاللهُ خَيْرٌ) رفعُ مبتدأ وخبر، وفيه حذفٌ تقديره: وصنعُ اللهِ خيرٌ (فَإِذَا هُمُ) أي: البقرُ (المُؤْمِنُونَ) الذين قتلوا (يَوْمَ أُحُدٍ).

وفي حديث جابر عند أحمد والنسائي: أنَّهُ صِنَاسُمِيمُ قالَ: «رأيتُ كأنِّي في دِرْعِ حصينةٍ، ورأيتُ بقْرٌ، واللهُ خيرٌ» وقولهُ: «بقْرٌ»، ورأيتُ بقْرٌ، واللهُ خيرٌ» وقولهُ: «بقْرٌ»، الأخيرُ<sup>(٣)</sup> بسكون القاف مصدر بَقَرَهُ يَبْقُرُهُ بقْرًا، أي: شقَّ بطنهُ، وهذا أحدُ وجوهِ التعبير<sup>(٤)</sup>، وهو أن يشتقَّ من الأمر معنَّى يناسبُ.

ولهذا الحديثِ سبب<sup>(٥)</sup> بيَّنهُ في حديثِ ابن عباسِ المرويِّ عندَ أحمدَ أيضًا والنسائيِّ في قصَّةِ أحدٍ، وإشارةِ النَّبيِّ مِنَاسِّمِيْ مُ أَنْ لا يبرحُوا من المدينةِ، وإيثارِهمْ الخروجَ لطلبِ الشَّهادةِ، ولُبسهِ اللَّامةَ، وندامتهمْ على ذلكَ، وقوله / مِنَاسِّمِيْ مِنَاسِّمِيْ اللهِ ينْبَغِي لنبيِّ إذا لبسَ لَأَمتهُ أن يَضَعَها حتى يقاتلَ » وفيه: "إنِّي رأيتُ أنِّي في درعِ حصينةٍ... » الحديث.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «تحمَّله» قائل ذلك البخاريُّ، كأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا؟ «فتح»، وأخرجه مسلم وأبو يَعلى عن أبي كُريب شيخِ البخاريُّ، فلم يتردَّدا فيه. «فتح».

<sup>(</sup>٢) «ولأبي ذر: ما جاء الله به»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «وقوله: بقرًا والله خير».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «التفسير».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «سببًا».

٤٠٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ خَبَّابِ إِلَى قَالَ: هَاجَزْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَمُ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّاللهِ، فَوَجَبَ أَجُرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلُ هَاجَزْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَمُ اللهُ يَعْمُ لُلهُ يَعْمَ لُلهُ يَعْمُ لَلهُ يَعْمُ لُلُهُ اللّهُ يَعْمُ لُلُهُ اللّهُ عَمْدِ عَلَيْهِ مِنَ الإِذْ خِرِ». وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ فَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدُ بُهَا. وَجَلَيْهِ مِنَ الإِذْ خِرِ». وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ فَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدُ بُهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمدُ بن عبدالله بن يونس اليربوعيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ الكوفيُ (عَنْ شَقِيقِ) هو: ابن سلمة (عَنْ خَبَّابٍ) بالخاء المعجمة والموحدة المشددة المفتوحتين وبعد الألف موحدة أيضًا، ابن الأرت بالفوقيَّةِ المشددَّةِ - (شَهِّ) أنَّهُ (قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِمِمُ أي: إلى المدينةِ (وَنَحْنُ نَبْتَغِي) أي: نطلبُ (وَجْهَ اللهِ) لا الدُّنيَا (فَوَجَبَ أَجُرُنَا عَلَى اللهِ) فضلًا (فَمِنَّا مَنْ مَضَى) (وَنَحْنُ نَبْتَغِي) أي: نطلبُ (وَجْهَ اللهِ) لا الدُّنيَا (فَوَجَبَ أَجُرُنَا عَلَى اللهِ) فضلًا (فَمِنَّا مَنْ مَضَى) أي: مات (أَوْ ذَهَبَ) شك الرَّاوي (لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ) من الغنائمِ (شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ) بضم العين مصغَّرًا (قُتِلَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَلَمْ) بالواو، والذي في «اليونينية»: «فلم» (يَتُولُكُ إلَّ نَمْرَةً) أي: شملةً مخططةً من صوفي (كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا) بفتح الغين (بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غُطِّينَا) بفتح الغين (بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا رَخَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ مِنَ الْإِذْخِرِ، وَيَنَّا مِنْ أَيْبَعِيْرَاكِمَ: (أَلْقُوا) بفتح الهمزة وضم القاف، بدل: (حَرَجَ وَلَمْ) الإذْخِرِ، وَيَنَا مَنْ أَيْنَعَتْ) أي: أدركَتْ ونضجَتْ (لَهُ تَمَرَتُهُ، فَهُو المعجمة، ولأبي ذرِّ «من الإِذْخِرِ، وَيَنَا مَنْ أَيْنَعَتْ) أي: أدركَتْ ونضجَتْ (لَهُ تَمَرَتُهُ، فَهُو المعجمة، ولأبي بكسر الدال المهملة وتضمُّ، أي: يجتنِيَهَا.

وسبق هذا الحديث أول(٢) الغزوة [ح: ٤٠٤٧].

٢٧ - بابّ أُحُدّ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. قَالَهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيهُ م

هذا (بابٌ) بالتَّنوين، الجبل (أُحُدٌ) الَّذي كانَ به الوقعةُ (يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (٣) قَالَهُ عَبَّاسُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «ألقوا بفتح الهمزة وضم القاف بدل اجعلوا»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «في أول».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل) و(ب): قوله: «ونحبُّه» ساقط هنا من «الفرع المزِّيِّ»، ثابت في «باب خرص التمر»،
 وعبارته: عن عبَّاسٍ عن أبي حميد: فلمَّا رأى أُحُدًا؛ قال: «هذا جُبيل يحبُّنا ونحبُّه».

سَهْلِ) الساعديُّ الأنصاريُّ، ممَّا وصلهُ المؤلِّفُ في «بابِ: خرصِ التمرِ»، من «كتابِ الزكاةِ» [ح: ١٤٨١] (عَنْ أَبِي حُمَيْدِ) عبد الرَّحمن (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِم) و «أُحُدَ» -كما قال ياقوتُ في «معجم البلدان» لهُ -: بضمِّ أولهِ وثانيهِ معّا، وهو اسمٌ مرتجل لهذا الجبلِ، وقال السُّهيليُّ: سمِّي بهِ لتوخُدهِ وانقطاعهِ عن جبالٍ أخرى هناك. قال أيضًا: وهو مشتقُّ من الأحديَّةِ، وحركاتُ حروفهِ الرَّفعُ، وذلك يشعرُ بارتفاعِ دينِ الأَحدِ وعلوَّهِ. وقال ياقوت: هو جبل أحمرُ ليسَ بذِي شَناخيب (۱)، بينه وبين المدينةِ قرابةُ ميلٍ في شماليِّها، ولمَّا وردَ محمدُ بن عبد الملكِ الفَقْعَسيُ بغدادَ حنَّ إلى وطنهِ، وذكرَ أُحُدًا وغيرهُ من نواحِي المدينةِ قال:

نَفَسَى النَّومَ عنِّ فِ الفُؤادُ كَثِيبُ وَأَحْراضُ (١) أَمْراض بِبغَدْادَ جُمِّعتْ وَظَلَّتْ دُمُوعُ العَيْنِ تَمْري غُرُوبَها وظَلَّتْ دُمُوعُ العَيْنِ تَمْري غُرُوبَها وما جزعة من خَشْيةِ الموْتِ أَخْضَلَتْ وما جزعة من خَشْيةِ الموْتِ أَخْضَلَتْ الاليَّتَ شِعْري هَلْ أَبِيتنَّ ليلَة وهالْ أَبِيتنَّ ليلَة وهالْ أُحُدِّ بِالإلنَّ الوكأنَّ له وهال أُحُدِّ السَّرابُ الضَّحلُ (٥) بَيْني وبينَهُ يخبُ السَّرابُ الضَّحلُ (٥) بَيْني وبينَهُ في أَنْ نظرتُها في نظرتُ إِنْ نظرتُها وأنَّ في النَّجمَ حتَّى كأنَّني وأنَّ النَّ عِلْ النَّهِ المَّالِقُ النَّ النَّ عِلْ النَّهِ النَّ المَّالِقُ المَالِقُ النَّهُ المَّالِقُ النَّ المَّالِقُ النَّهُ المَّالِقُ النَّهِ المَّالِقُ النَّهُ المَّالِقُ النَّهُ المَّالِقُ النَّهُ المَّالِقُ النَّهُ المَّالِقُ النَّهُ المَّالِي النَّهُ المَّالِقُ النَّهُ المَّالِقُ النَّهُ اللَّهُ المَّالِقُ المَالِقُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نَوَائَبُ هِمَ مَا تَسزَالُ تَنُوبُ علي وَأَنْهِارُ لهِنَ قَسِيبُ (٣) علي وَأَنْهِارُ لهِنَ قَسِيبُ (٣) مِسنَ الماء درَّاتِ لهِنَ شُعُوبُ (٤) مُمُ وعِي ولكِنَّ الغريب غريب غريب بسلع ولسم تُغلَق علي دُرُوبُ مَصَانُ أمَامَ المَقْرُ باتِ جَنِيبُ المَسْدُولِعَيْنِي تارة ويَغِيبُ المَسْدُولِعَيْنِي تارة ويَغِيبُ السلم أُحُد والحرَّتَانِ قَرِيبُ السلماء رَقِيبُ السلماء رَقِيبُ السلماء رَقِيبُ السلماء رَقِيبُ السلماء رَقِيبُ وارْدَادُ شَوْقًا أَنْ تَهُ السلماء رَقِيبُ وأَرْدَادُ شَوْدًا أَنْ تَهُ اللهِ اللهِ المَادِينَ اللهُ اللهُ

(١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «شَناخِيب» الشُّنْخُوب؛ بالضَّمّ: أعلى الجبل؛ كالشُّنْخُوبة، والشَّنْخاب؛ بالكسر. «قاموس».

د٤/٥٨٤

٣١٠/٦

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «وأحراض» الحَرِّضُ: الفساد في البدن، والرَّجل الفاسدُ المريض. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(ل): «قشيب»، وفي هامش (ج) و(ل): «القشب»: الخلط، وسَقْيُ السَّمّ، والإصابة بالمكروه والمستقدر. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) هذا البيت: ليس في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «الضَّحل»: الماءُ القليل على الأرض لا عمق له. «قاموس».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وإني لأرعى... تهب جنوب»: ليس في (م) و(ص) و(د)، وفي هامش (ج) (ص): وتمام الأبيات:

٤٠٨٣ - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ إِلَّهِ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمِ قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجهضميُّ البصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عليُّ بن نصر (عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ) بضم القاف وتشديد الراء (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامةً، أنَّهُ قال: (سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ إِلَيْ اللَّهِ عِنَا النَّبِيَّ مِنَا شَعِيامٌ ) وفي روايةِ أبي حميدِ المعلَّقةِ السَّابقةِ هنا الموصولة في «الزكاةِ» [ح: ١٤٨٢] «لمَّا رجعَ من تبوكَ ورأَى أُحدًا» (قَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) حقيقة ، وضع الله تعالى فيه الحبُّ كما وضعَ التَّسبيحَ في الجبالِ المسبِّحةِ مع داود بمِالمِتَه النَّه ، وكما وضعَ الخشيةَ في الحجارةِ التي قال فيها: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤] ولا ينكرُ وصفُ الجماداتِ بحبِّ الأنبياءِ والأولياءِ، كما حنَّتِ الأسطوانةُ على مفارقتهِ مِنْ الشِّعيمُ م حتى سمعَ الناسُ حنينَها. أو المرادُ: الأنصارُ سكَّان المدينةِ، فيكونُ من باب حذفِ المضافِ، كقولهِ تعالى: ﴿ وَمُنْكِلِ ٱلْفَرْكِةَ ﴾ [يوسف: ٨٦] وقيل: أرادَ أنَّه كان يبشِّره إذا رآه عند القُدوم من أسفارِهِ بالقرب من أهلهِ ولقائهم، وذلك فعلُ المحبِّ.

وهذا الحديثُ أخرجه مسلمٌ في «المناسك».

أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِن الشِّرِيم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَمْرو) بفتح العين وسكون الميم، ابن أبي عَمرو -بفتح العين أيضًا- (مَوْلَى المُطّلِب) بن حنطَب (عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ بْرِيْجِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْى شَعِيرً لم طَلَعَ لَهُ أُحُدٍّ) بفتح الطاء واللام مخففًا، وفي «بابِ فضل الخدمةِ في الغزوِ»، من «كتاب الجهادِ» [ح: ٢٨٨٩] من طريقِ عبدِ العزيز بن عبدِ الله الأويسيِّ عن محمدِ بنِ جعفرِ عن عَمرو: أنَّ أنسًا قال: «خرجتُ مع النَّبيِّ مِنَى الشَّعِيمُ إلى خيبرَ

على كلِّ نجم في السماء رقيب وأزداد شوقًا إن تهب جنوب من الماء درَّاتِ لهُنَّ شعوب

وإني لأرعى النجم حتَّى كأنَّني وأشتاق للبرق اليماني إن بدا وظلَّت دموع العين تمري عذوبها

أخدمهُ، فلمَّا قدمَ النَّبيُّ مِنَاسَمِيمُ راجعًا وبدا له أُحُدَّ» (فَقَالَ: هَذَا) مشيرًا إلى أُحُدِ (جَبَلَ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) إذ جزاءُ من يُحِبُّ أن يُحَبَّ.

قال في «الروض»: وفي الآثار المسندة: أنَّ أُحُدًا يكون (١) يوم القيامة عند باب الجنة من داخلها.
وفي المسند (١) عن أبي عثمان بن جبير (٣): عن رسول الله مِن الشيريم قال: «أحد يحبُّنا ونحبُه، وهو
على بابِ الجنَّة. قال: وعير (١) يبغضنا ونبغضُه، وهو على بابٍ من أبوابِ النَّارِ» ويقوِّيه قوله
مِن الشيريم (٥): «المرءُ مَعْ من أحبً » فيناسبُ هذه الآثار، ويشدُّ بعضُها بعضًا، وقد كانَ النَّبيُ
مِن الشيريم يحبُ الاسمَ الحسنَ، ولا أحسنَ من اسمٍ مشتقَّ من الأحديَّة، وقد سمَّى الله تعالى هذا الجبل
بهذا الاسمِ مقدمة (١) لِمَا أراده الله تعالى من مشاكلةِ اسمهِ لمعناه؛ إذْ أهلهُ -وهم الأنصارُ - نصروا
رسولَ الله مِن الشيريم والتوحيد/، والمبعوث (٧) بدينِ التَّوحيدِ عندهُ استقرّ (٨) حيًّا وميَّتًا، وكان من د١٥٥٨ بعادتِه مِن الشيريم أن يستعملَ الوترَ ويحبَّهُ في شأنهِ كلّه؛ استشعارًا للأحديَّةِ فقد وافقَ اسمُ هذا الجبلِ
لأغراضهِ (٩) مِن الشيريم ومقاصدِه في الأسماءِ، فتعلَّق الحبُّ من النَّبيِّ مِن الشيريم به اسمًا ومسمَّى،
فحُصَّ من بينِ (١٠) الجبالِ بأن يكونَ معه في الجنَّة إذا ﴿ المِتَالَة عِبَالُهُ المُن وَقَى أُحدِ عاجَّينِ أو مُعتمرين، ومرة العالى ومن عليه المَّتِ آلَجِبَالُ اللهُ على اللهُ عَلَى أُحدِ عاجَّينِ أو مُعتمرين، ومرة عالى وعن على المِن قدموًا القدموًا المُحدِّد عاجَينِ أو مُعتمرين، وموسى عِيل المِنَة إذا ﴿ وكانا قدموًا المُحدِّد عاجَينِ أو مُعتمرين، وما الله على المَا على المَعْ الله عنه المَا قدموًا المُحدِّد عاجَينِ أو مُعتمرين، وما الله المَا والله عنه الله المَا والله عنه المَا والله عنه الله عنه المَا والله عنه الله عنه الله عنه المَا والله عنه المَا والله عنه المَا والله المَا والله عنه المَا والله عنه المَا والله عنه المَا والله عنه المَّا وكان المَا والله عنه المَّا والله عنه المَا والله عنه المَا المَا والله عنه المَا والله عنه المَا والمَا المَا والمَا والله المَا والمَا المَا والمَا المَا والمَا المَا والمَ

<sup>(</sup>۱) «يكون»: ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>١) في (د): «مسند» ومراده: الحديث المسند المتصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، والصواب: «أبي عبس بن جبر» كما في «المجمع» ١٣/٤، و«اللآلئ المصنوعة» ٩٣/١، و«اللآلئ المصنوعة» ٩٣/١، و«الكنى» للدولابي ٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «وعَير»، «وعائر» في حديث عليٌّ، قال الزبير: هو جبل بالمدينة، بفتح أوَّله وبالراء المهملة. «ترتيب».

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال: أحد يحبنا ونحبه... ويقوِّيه قوله مِنْ الشَّمِيرُ مُمَّ »: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «تقدِمة».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «المبعوث».

<sup>(</sup>۸) في (ص): «استقر عنده».

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (س): «أغراضه».

<sup>(</sup>۱۰) في (ص): «دون».

<sup>(</sup>١١) في هامش (ج) و(ل): قال في «البداية»: قال ابن عبَّاس وغيره من علماء السَّلف والخلف: ومات موسى وهارون قبله كلاهما في التيه.

رُويَ هذا المعنى في حديثٍ أسندَهُ الزُّبيرُ عنِ النَّبيِّ مِنَاشِعِيَّمُ في «كتاب فضائل المدينة» [ح:١٨٧٣،١٨٧٠]. انتهى.

(اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) الخليل بَلِيْسِمَا النَّمَ (حَرَّمَ مَكَّةَ) بتحريمكَ لها على لسانه (وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) بتخفيف الموحدة، تثنيةُ لابةٍ وهي الحرَّة، والمدينةُ بين حرَّتينِ، وفي «الجهادِ» [ح: ٢٨٨٩] «كتحريم إبراهيمَ مكَّةَ»، ومرادُهُ في الحرمةِ فقط لا في وجوب الجزاء.

٤٠٨٥ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعْرُ مَ نَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: اإِنِّي أَنَّ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ: فَوَاتِيحَ الأَرْضِ - أَوْ: مَفَاتِيحَ اللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشَافَسُوا فِيهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا وَالدَ (عَمْرُو بَنُ خَالِدٍ) بفتح العين، ابنِ فرُّوخ الحرَّانيُ قال: (حَدَّثَنَا اللَّبِثُ) بن سعدِ الإمامُ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) سويد المصريِّ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مرثلا بن عبد الله اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةً) بن عامرِ الجهنيِّ يُنَيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ بنَالله عِنَامُ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى) قتلَى (أَهْلِ (١) أُحُدٍ) زادَ في أول «غزوةِ أحدٍ» إح: ١٤٠٤] «بعد ثمان سنين». وسبقَ فيه ما فيه من قتلَى (أَهْلِ (١) أُحُدٍ) زادَ في أول «غزوةِ أحدٍ» إح: ١٠٤٤] «بعد ثمان سنين». وسبقَ فيه ما فيه من المحثِ (صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ) أي: دعا لهم كدعائه / للميِّتِ إذا صلَّى عليهِ جمعًا بين الأدلةِ (ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ) بفتح الفاء والراء، أي: سابقُكُم إلى الحوضِ أهيئهُ لكم، وهذا كنايةٌ عن اقترابِ أجلهِ صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه (وَإِنَّى أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ لكم، وهذا كنايةٌ عن اقترابِ أجلهِ صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليه (وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ اللهُ وسلامهُ عليه (وَإِنِّي أُغْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ – أَوْ: مَفَاتِيحَ الأَرْضِ –) بالشَّكُ من الرَّاوي (وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا) باللهِ (بَعْدِي) أي: لستُ أخشى على جميعكم الإشراكَ بل على مجموعكم؛ إذْ قد وقعَ ذلك من (بَعْدِي) أي: لستُ أخشى على جميعكم الإشراكَ بل على مجموعكم؛ إذْ قد وقعَ ذلك من (بَعْدِي) أي: لستُ أخشى على التحتية بعد النون المشددة، ولأبي ذرَّ عن الحَمُوبِي والمُستملي (ولكن» (أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا) بإسقاط إحدى التاءين، أي: ترغبوا (فِيهَا) أي: في الدُنيا.

وهذا الحديث قد سبق في(٢) أول «غزوة أحد» [ح: ٤٠٤٢].

<sup>(</sup>۱) «أهل»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) «في»: ليس في (ص).

٢٨ - بابٌ غَزْوَةُ الرَّجِيعِ، وَدِعْلِ، وَذَكُوانَ، وَبِثْرِ مَعُونَةً. وَحَدِيثِ عَضَلِ وَالقَارَةِ، وَعَاصِمِ بْنِ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

(بابٌ غَزْوَةُ الرَّجِيع) بفتح الراء وكسر الجيم وبعد التحتية عين مهملة، اسم موضع(١) من بلادِ هُذيلِ، كانت الوقعةُ بالقربِ منه في صَفَر من سنة أربع، وسقط «باب» لأبي ذرٌّ وابنِ عساكرٍ (وَ) غزوة (رِعْل) بكسر الراء وسكون العين المهملة بعدها لام، بطنّ من بني سُليم، ينسبونَ إلى رِعْلِ بن عوفِ/ بن مالكِ بن امرئ القيس(٢) بن بُهْنَة (٣) بن سُليم (وَذَكُوَانَ) بالذال المعجمة، د١٣٨٦/٤٥ من بني سُليم أيضًا، ينسبُونَ إلى ذكوانَ بن ثعلبةَ بن بُهْتَة بن سُليم، فنسبت الغزوةُ إليهما (وَبِئْرِ مَعُونَةً) موضعٌ من بلادِ هُذيل بين مكة وعُسفانَ، وتعرفُ الوقعة بسريَّةِ القرَّاء السَّبعين، وكانت مع بني رِعْلِ وذكوانَ المذكورين، كما سيأتي في حديثِ أنسِ إن شاء الله تعالى [ح: ٤٠٨٨] (وَحَدِيثِ عَضَلِ) بفتح العين المهملة والضاد المعجمة بعدها لام، بطنَّ من بني الهُونِ بن خزيمةً بن مدركةً بن إلياسَ بن مضرَ ، ينسبُونَ إلى عَضَل بن الدِّيش (وَ) حديثِ (القَارَةِ) بالقاف وتخفيف الراء، بطنٌ من الهُون ينسبون إلى الدِّيش(٤) المذكور، أو: القارةُ أكمةٌ سوداءُ، كأنَّهم نزلُوا عندَها فسمُّوا بها (وَ) حديثِ (عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ) أي: ابن أبي الأقْلَح -بالقاف والحاء المهملة بينهما لام مفتوحة - الأنصاريِّ، وهي غزوةُ الرَّجيع (وَ) حديثِ (خُبَيْبٍ) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء(٥) - الأوسيِّ (٦) - مصغَّرًا (وَأَصْحَابِهِ) وكانوا عشرةَ أنفس، وهي مع عَضَلِ والقَارة، وقولُ الدِّمياطيِّ: إنَّ الوجهَ تقديمُ عَضَلٍ وما بعدها على الرجيع، وتأخيرُ رِعْلِ وذَكوَانَ مع بئر معونةَ. تعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّهُ ليسَ في البخاريِّ ما يقتضِي الترتيبَ بين الغزواتِ، حتى يكونَ ذكرهُ لها على هذا النَّمطِ ليس الوجه.

(قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) محمد صاحبُ «المغازي»: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ) بن قتادةَ الظَّفَرِيُّ،

<sup>(</sup>۱) في (د): «لموضع».

<sup>(</sup>۱) في (س) زيادة: «ابن ثعلبة».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ص) و(م): «نهية». قال الشيخ الهوريني الله : قوله: «نهية» صوابه: «بهثة» في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الريش».

<sup>(</sup>٥) في هامش(ل): الموحّدة. «عيني».

<sup>(</sup>٦) في (س): «الأولى».

الأنصاريُّ العلَّامةُ في المغازي (أنَّهَا) -أي غزوةُ الرَّجيع - كانَتْ (بَعْدَ) غزوة (أُحُدٍ).

٤٠٨٦ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ النَّقَفِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِلَهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيام سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ -وَهْوَ جَدُّ عَاصِم بْن عُمَرَ بْن الخَطَّابِ- فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ ومَكَّةَ ذُكِرُوا لَحِيِّ مِنْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِنْةِ رَام، فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ حَنَّى أَتَوْا مَنْزِلًّا نَزَلُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرِ تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ. فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ، فَلَمَّا انْتَهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى فَدْفَدِ، وَجَاءَ القَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ، فَقَالُوا: لَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا. فَقَالَ عَاصِمٌ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ. فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرِ بِالنَّبْل، وَبَقِيَ خُبَيْب، وَزَيْد، وَرَجُلَّ آخَرُ، فَأَعْطَوْهُمُ العَهْدَ وَالمِيثَاقَ، فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ العَهْدَ وَالمِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا: هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ. فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ، فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْن عَامِر بْن نَوْفَل، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَّى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ اسْتَحَدَّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ، قَالَتْ: فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيِّ لِي، فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزعْتُ فَزْعَةٌ عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي، وَفِي يَدِهِ المُوسَى فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذِ ثَمَرَةً، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ، فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْن. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ المَوْتِ لَزِدْتُ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ القَتْلِ هُوَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ثُمَّ قَالَ:

ما أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّع

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْء مِنْ جَسَدِهِ يَغْرِفُونَهُ، وَكَانَ عَاصِمٌ لِيُؤْتَوْا بِشَيْء مِنْ الدَّبْرِ، فَحَمَنْهُ مِنْ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَنْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْء.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِنْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاء الرَّازِي(۱) الصَّغيرُ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُ (عَنْ مَغَمِرٍ) هو ابنُ راشد (عَنِ الزَّهْرِيِّ) محمدِ بن مسلمِ ابن شهابِ (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ) بفتح العين وسكون الميم (الثَّقَفِي) بالمثلثة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَّكِ) أَنَّه (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيعُ مِنَاشِيرً مُ سَرِيَّةً) ولأبي ذرً عن الكُشمِيهنيِّ (ابسَرِيَّةٍ) بزيادة موحدة أوَّله (عَيْنَا) وسبقَ في «بدر» اح ١٩٩٩ (بعث عشرة عينا يتجسَّسونَ له». ولأبي الأسود عن عروة: «بعثهُم عُيُونًا إلى مكَّة ليأتوهُ(۱) بخبرِ قريشٍ». وسمَّى منهم ابنُ سعدٍ: عاصمَ بن ثابت بنِ أبي الأفلَح ومَرْفَد بن أبي مرَّثد وعبد الله بن طارقٍ وخبيبَ بن عديًّ وزيدَ بن الدَّثِيَةِ وخالدَ بن أبي البكيرِ ومعتبر") بن عبيدٍ؛ وهو أخو عبد الله بن طارقٍ لأمَّهِ وهما من بني بَليَّ، حليفانِ لبني ظَنْرٍ ومعتبر") بن عبيدٍ؛ وهو أخو عبد الله بن طارقٍ لأمَّهِ وهما من بني بَليِّ، حليفانِ لبني ظَنْرٍ ومعتبر") بن عبيدٍ؛ وهو أخو عبد الله بن طارقٍ وقيل: مَرْثد بن أبي مَرْثد (وَهُوَ جَدُّ عَاصِمَ بْنِ عُمَرَ (وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ) الأنصاريَّ، وقيل: مَرْثد بن أبي مَرْثد (وَهُوَ جَدُّ عَاصِمَ بْنِ عُمَرَ النِ الخَطَّابِ) قال الحافظ عبد العظيم: غلط عبدُ الرَّزَّاقِ وابنُ عبد البرِّ فقالا في عاصم هذا: هو جدُّ عاصم بن عمر بن الخطَّاب، وذلكَ وهمْ وإنَّما هو خالُ عاصمٍ؛ لأنَّ أمَّ عاصم بن عمر بن الخطَّاب، وذلكَ وهمْ وإنَّما هو خالُ عاصمٍ؛ لأنَّ أمَّ عاصم بن عمر بن الخطَّاب، وذلكَ وهمْ وإنَّما هو خالُ عاصمٍ؛ لأنَّ أمَّ عاصم بن عمر عمر الله النَّسِهِ عَلَا اللَّهُ المَّافِي وعمُهُ مصعبٌ الإمامان في حكم المَّالِقُونِيَّ المَّامَان في علم النَّسِهُ النَّابِ السَّابِ الْمَامَان في علم النَّسِهُ المَّابُ النَّابِيُ المَالِيَّابُ النَّابِيُ المَّابِيُةِ عَلْمَا النَّابِينَ المَّالِيُ المَّابُ المُّابِي المُهُ المَّابُ المُّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابُ المُّابِي المَّابِي المَابِي المَابِي المَابِي المَّابِي المَابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَّابِي المَابِي المَّابِي المَّابِي المَابِيْقِي المَابِي المَّا

(فَانُطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ) عاصمٌ ومن معه، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (كانُوا) (بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً) وبينهما مرحلتان (ذُكِرُوا) بضم المعجمة مبنيًّا للمفعول (لَحِيِّ مِنْ هُذَيْلٍ) بالذال ٣١٢/٦ المعجمة (يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لَحْيَانَ) بكسر اللام وفتحها (فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ رَامٍ) بالنَّبلِ المعجمة (يُقَالُ لَهُمْ) أي: تبعوهم شيئًا فشيئًا (حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرِ تَزَوَّدُوهُ وَفَا الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ. فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ، فَلَمَّا انْتَهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى فَذْفَدٍ) بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة آخره دال أخرى (٥)، أي: رابية مشرفة

<sup>(</sup>١) في (ص): «موسى الفراري»، وفي هامش (ل): أي: شيخ البخاريِّ ومسلم، كما في «الترتيب».

<sup>(</sup>۱) في (م): «ليأتوا».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ومتعب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قال القاضي في «المشارق»: وقد يصحَّح بأن يكون «جَدّ» مخفوضًا نعتًا لـ «ثابت»، لا لـ «عاصم»، فيستقيم الكلام. انتهى. وهذا على حذف الضمير، أمَّا على ثبوته كما هنا؛ فالضَّمير يعود على «ثابت»، فيندفع الوهم أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): ولأبي داود: «قردد» بقاف وراء ودالين: الموضع المرتفع، والأوَّل أصحُّ «توشيح».

(وَجَاءَ القَوْمُ) بنو لَيْحيان (فَأَحَاظُوا بِهِمْ) بعاصم وأصحابهُ (فَقَالُوا) أي: بنو لِحيان لهم (لَكُمْ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا. فَقَالَ عَاصِمٌ: أَمَّا) بتشديد الميم (أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ) وعند ابنِ سعدٍ: فأمَّا عاصم بن ثابت ومَرْثد بن أبي مَرْثد وخالد بن أبي البُكير ومعتّب بن عبيد، فقالوا: واللهِ لا نقبلُ من مشركِ عهدًا ولا عقدًا أبدًا. انتهى.

وقال عاصمٌ: (اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ) والأبي ذرِّ وابن عساكر «رسولَكَ» زاد الطّيالسيُّ عن إبراهيمَ بنِ سعد: «فاستجابَ الله تعالى لعاصم، فأخبرَ رسولهُ مِنْ الشَّعِيمُ خبرَهُ، فأخبره أصحابَهُ بذلك يومَ أصيبوا» (فَقَاتَلُوهُمْ) بفتح التاء، وللأربعةِ «فرموهُم» (حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي) جملةِ (سَبْعَةِ نَفَرِ بِالنَّبْلِ) بفتح النون وسكون الموحدة (وَبَقِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ) أي: ابن الدَّثِنَةِ -بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة - (وَرَجُلٌ آخَرُ) هو عبدُ الله بن طارق (فَأَعْطَوْهُمُ العَهْدَ وَالمِيثَاقَ، فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ العَهْدَ وَالمِيثَاقَ نَزَلُوا) من الفَدْفَدْ (إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا) وهو عبدُ الله بن طارق: (هَذَا أَوَّلُ الغَذْرِ، فَأَبَى) أي: امتنعَ (أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَجَرَّرُوهُ) بفتح الجيم وتشديد الراء الأولى وضم الثانية (وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَتَلُوهُ) وفي «طبقات ابن سعدي»: «وخرجُوا بالنَّفرِ الثَّلاثَةِ، حتى إذا كانُوا بمرِّ الظُّهرانِ انتزعَ عبدُ الله بن طارق يدَه من القِرَانِ(١) وأخذَ سيفه، واستأخرَ عنه القومُ فرموهُ بالحجارةِ حتى قتلوهُ، فقبرهُ بمرِّ الظُّهرانِ».

(وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ، فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْن (٢) عَامِر بْن نَوْفَل) وعند ابن إسحاق، كابن سعدٍ: أنَّ الذي اشتراهُ حجيرُ بنُ أبي إهاب التَّميميُّ (٣) حليفُ بني نوفَل، وكانَ أَخَا الحارث بن عامرٍ لأمِّهِ؛ ليقتلهُ بأبيهِ (وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ) بن عامر المذكور د٤/٧٨٧١ (يَوْمَ بَدْرٍ) قال الشَّرفُ الدِّمياطيُّ: لم يذكُرْ أحدٌ من أهلِ المغازِي أنَّ خبيبَ/ بن عديِّ شهدَ بدرًا، ولا قَتَل الحارثَ بن عامرٍ ، وإنَّما ذكروا أنَّ الذي قَتَلَ الحارثَ بن عامرِ ببدرٍ خبيبُ بنُ يسافَ(٤)،

(١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «القِرَان»: الحبل يُربَط به البعيران، ولا يقال للحبل: قَرَن حتى يقرن فيه بعيران. انتهى كما في «المصباح».

<sup>(</sup>٢) "بن": ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (م): «التيميُ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «إساف». «عيني».

وهو غيرُ خبيب بن عديٍّ وهو خزرجيٌّ ، وخبيبُ بن عديٌّ أوسيُّ (١). انتهى. وزاد ابنُ سعدٍ: وأمَّا زيد فابتاعه صفوان بنُ أميَّة وقتلهُ(١) بأبيهِ .

(فَمَكَثَ) خبيب (عِنْدَهُمْ) أي: عند بني الحارث (أسِيرًا، حَتَّى إِذَا) خرجتِ الأشهرُ الحرمُ و(٣) (أَجْمَعُوا قَتْلَهُ؛ اسْتَعَارَ مُوسَى) بالتَّنوين وتركه (مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ) بني (الحَارِثِ) اسمها: زينبُ بنت الحارثِ أختُ عقبةً بن الحارث الذي قتلَ خبيبًا (اسْتَحَدَّ بِهَا) بهمزة وصل وسكون السين المهملة وفتح التاء والحاء والدال المشددة المهملتين، أي: حلقَ بها عانتَه، والَّذي في «اليونينيةِ»: «أستحِد» بقطع الهمزة وكسر الحاء، وكشط فوقَ الشدَّة، وتبعهُ في الفرع لكنهُ كشطَ خفضةَ الحاءِ ولم يضبطها، ولأبوي ذرِّ والوقتِ «ليستحدَّ بها» (فَأَعَارَتْهُ) موسَّى (قَالَتْ) زينبُ (فَغَفَلْتُ) بفتح الفاء (عَنْ صَبِيِّ لِي) هو: أبو حسين بن الحارثِ بن عديِّ بن نوفل بن عبد مناف؛ وهو جدُّ عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي الحسين المكِّيِّ المخزوميِّ المحدِّث (فَلَرَجَ) أي: فمشي (إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزعْتُ) بكسر الزاي (فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ) الفزع (مِنِّي) ولأبي ذرِّ ((ذلك) باللام(١) (وَفِي يَدِهِ المُوسَى، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ) أي: أتخافينَ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أتحسبينَ» بحاء وسين مهملتين بعدهما موحدة مكسورتين أتظنينَ (أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَاكِ) بكسر الكاف (إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَكَانَتْ) زينب (تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبِ) بكسر القاف، أي: عنقود (وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذِ ثَمَرَةً) بالمثلثة وفتح الميم، وفي الفَرْع: بالمثناة الفوقية وسكون الميم (وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ) بالمثلثة، مقيَّدٌ (فِي الحَدِيدِ، وَمَا كَانَ) ذلك/ القطْفُ(٥) (إِلَّا ٢١٣/٦

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قال الحافظ: قلت: يلزم من الذي قال ذلك ردُّ هذا الحديث الصحيح، ولو لم يقتل خُبيبُ بن عديًّ الحارث بن عامر؛ ما كان لاعتناء آل الحارث بن عامر بأسر خُبيب بن عديًّ معنى ولا بقتله، مع التصريح في الحديث الصحيح بأنَّهم قتلوه به، لكن يحتمل أن يكون قتلوه بِخُبَيب بن عديًّ؛ لكون خُبيب ابن يساف قتل الحارث، على عادتهم في الجاهليَّة بقتل بعض القبيلة عن بعض، ويحتمل أن يكون خبيب بن عديًّ شرك في قتل الحارث، والعلم عند الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (د): «فقتله».

<sup>(</sup>٣) «الواو»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) «ولأبي ذرِّ ذلك باللام»: ليس في (م) و(ص)، وفي هامش (ل): «ولأبي ذرٌّ ذلك»: كذا بهامش «الفرع» مصحَّحًا عليه.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قال في «القاموس»: اسمّ للثّمار المقطوفة.

رِزْقٌ(١) رَزَقَهُ اللهُ) خُبَيبًا (فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَم) إلى التَّنْعِيم (لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ: دَعُونِي) اتركونِي (أُصَلِّي) بالتحتية بعد اللام، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «أصلٌ» (رَكْعَتَيْن) فصلًاهما بالتَّنعيم(١١) (ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ(٣)) وللكُشمِيهنيِّ ممَّا في الفَرْع(١) فقط «مِن جَزِعٍ (مِنَ المَوْتِ لَزِدْتُ) على الرَّكعتين (فَكَانَ) خبيبٌ (أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ القَتْلِ هُوَ) واستُشكِلَ قوله: «أُوَّلَ من سنَّ» إذ السنَّةُ إنَّما هي أقوالُ رسولِ الله مِنْ الله مِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ وأحواله (٢)، وأُجيب بأنَّهُ فعلهما في حياتِهِ مِنَاسْمِيمِ واستحسنَهُما.

(ثُمَّ قَالَ) خبيبٌ -يدعو عليهم-: (اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا) بقطع الهمزة والحاء والصاد المهملتين، أي: أهلكهم بحيثُ لا يبقى (٧) من عددهم أحدِّ (ثُمَّ قَالَ: ما أُبَالِي) بضم الهمزة، د٤/٣٨٧ ولأبي ذرٍّ/ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ومَا إنْ أُبالي» «ما» نافية، و«إنْ» بكسر الهمزة نافيةً للتأكيدِ، وله عن الكُشمِيهنيِّ «فلستُ أُبَاليِ» وفي نسخةٍ من «اليونينية»: «ولستُ أُبَالِي» (حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، عَلَى أَيِّ شِقٍّ) بكسر الشين المعجمة، أي: جنب (كَانَ يلَّهِ (^) مَصْرَعِي. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ) أي: طاعتهِ، ولهذهِ اللَّفظة مباحثُ طويلةٌ تأتِي -إن شاءالله تعالى بفضل الله تعالى ومعونته - في «بابِ ما يذكرُ في الذَّاتِ والنُّعوتِ» من «كتابِ التوحيدِ» [ح:٧٤٠١] (وَإِنْ يَشَأْ) مِمَزَّمِلَ (يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ) جمعُ وصلٍ، أي: عضوٍ، و «الشِّلْو»: بكسرِ الشين المعجمة وسكون اللام، الجسد، أي: على أعضاء جسد (مُمَزّع) - بزاي مشددة مفتوحة فعينٌ مهملة - مقطّع.

(ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ) أخو زينب، وكنيتهُ: أبو سِرْوَعَة، كما يأتي [ح:٤٠٨٧] (فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ) أي: ابن ثابت، المقتول في جملةِ النَّفرِ السَّبعةِ (لِيُؤْتَوْا)

<sup>(</sup>١) قال الشيخ قطة راثة: هكذا في النسخ بصورة المرفوع، ولا وجه له اللهم إلَّا أن يكون منصوبًا ورسم دون ألف على لغة ربيعة.

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(د): «في التنعيم».

<sup>(</sup>٣) في (م): «فزع».

<sup>(</sup>٤) «وللكشميهني مما في الفرع»: ليس في (م) و(س).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): ليست «من» بخطِّ الحريريِّ كاتب النُّسخة.

<sup>(</sup>٦) «وأحواله»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «تبقى».

<sup>(</sup>A) في (د): «كان في الله».

بضم التحتية وفتح الفوقية (بِشَيْء مِنْ جَسَدِه يَعْرِفُونَهُ) به (وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ) قيل: هو عقبة بن أبي مُعْيط، فإنَّ عاصمًا قتلهُ صبرًا بأمرِ النَّبيِّ مِنَاسَعِيم بعد أن انصر فوا من بدرٍ (فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «عليهم» أي: (١) على المبعوثين من قبلِ قريشٍ، لمَّا أرادوا أن يَقْطعوا(١) شيئًا من لحمهِ (مِثْلَ الظُلَّةِ) بضم الظاء المعجمة وفتح اللام المشددة، السَّحابة (مِنَ الدَّبْرِ) بفتح الدال المهملة وسكون الموحدة، أي: الزَّنابير أو ذكورِ النَّحلِ(٣). وفي رواية أبي الأسود: «فبعث اللهُ عليهمُ الدَّبرَ يطيرُ في وجوهِهم ويلدغُهم» (فَحَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْء) وعند ابنِ إسحاق: «أنَّ عاصمًا كانَ أعطى الله تعالى عهدًا أنْ لا يمسَّ مشركًا ولا يمسَّهُ مشركٌ أبدًا. فكان عمرُ يقولُ -لَمَّا بلغهُ ذلك -: يحفظُ اللهُ العبُدَ المؤمنَ بعد وفاتِهِ، كما حفظَهُ في حياتهِ».

وهذا الحديثُ قد سبق في «باب هل يستأسر (٤) الرجل»، من «كتاب الجهاد» [ح: ٣٠٤٥].

﴿ ٤٠٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُو سِرْوَعَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُينة (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابنِ دينارِ، أنَّه (سَمِعَ جَابِرًا) هو ابن عبدِ الله الأنصاريُ بَنْ (يَقُولُ: الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُو سِرْوَعَةَ) بكسر السين المهملة وفتحها، وهي كنية عقبة بن الحارث.

﴿ ٤٠٨٨ - حَدَّفَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّفَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّفَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنس يَرْبَيِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِن الشيهِ مِ مُلَّ الْهُمُ: القُرَّاءُ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكُوانُ، النَّبِيُ مِن الشيهِ مِ عُلُ وَذَكُوانُ، عِنْ يَقُالُ لَهُمُ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِي عِنْ اللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِي عِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ القُنُوتِ وَمَا كُنَّا مِن اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) «أي»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «يغطوا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): ولا واحد له مِن لفظه «توشيح».

<sup>(</sup>٤) في (م): «يستأنس».

نَقْنُتُ. قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَسَأَلَ رَجُلُ أَنسًا عَنِ القُنُوتِ، أَبَعْدَ الرُّكُوعِ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ القِرَاءَةِ. قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ القِرَاءَةِ. بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ القِرَاءَةِ.

(قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ) بنُ صهيبٍ، بالسَّندِ السَّابِق: (وَسَأَلَ رَجُلٌ) هو عاصمٌ الأحول (أَنَسًا عَنِ القُنُوتِ: أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ) بالتنوين (مِنَ القِرَاءَةِ) قبل الرُّكوع؟ (قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ) بالتنوين (مِنَ القِرَاءَةِ) قبل الرُّكوع [ح:٤٠٨٩] فَرَاغٍ) بالتنوين (مِنَ القِرَاءَةِ) قبل الرُّكوع، وفي الحديثِ الَّذي بعدُ أَنَّه بعد الرُّكوع [ح:٤٠٨٩] فيُنظر الرَّاجحُ منهما.

<sup>(</sup>۱) في (م) و (ب): «فدعوهم».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فبعثهم».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أو».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج)و(ل): «فارْتُثَّ» على البناء للمجهول: حُمِل من المعركة رثيثًا؛ أي: جريحًا وبه رمق. «قاموس».

٤٠٨٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ شَهْرًا
 بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَخْيَاءِ مِنَ العَرَبِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيمَ الفَرَاهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستُوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بنُ دِعامة (عَنْ أَنسِ) ﴿ إِنهُ ، أَنَّه (قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذرَّ والوقتِ ((١)النَّبيُّ» (مِنْ الشَّهُ مُ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ).

٤٠٩٠ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ، وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النّبِيَّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيُصَلُّونَ بِاللّهِ عَلَى حَلَى المُنْعِعِمُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ ال

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مِنَاسْطِيام قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاء مِنْ أَحْيَاء مِنْ أَحْيَاء العَرَبِ، عَلَى رِعْلِ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَبَنِي لِحْيَانَ.

زَادَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ قُتِلُوا بِيِئْر مَعُونَةَ. قُرْآنًا: كِتَابًا... نَحْوَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) النَّرسيُ (٢) قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٣)) هو ابنُ أبي عَرُوبة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بضم الزاي وفتح الراء مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٣)) هو ابنُ أبي عَرُوبة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ بِلَيْدٍ: أَنَّ رِعْلًا) بكسر الراء وسكون العين المهملة (وَذَكْوَانَ) بنَ ثعلبة (وَعُصَيَّةَ) بضم العين مصغَّرًا، ابن خُفَاف (١) (وَبَنِي لَحْيَانَ) بكسر اللام وفتحها، حيٍّ من هُذيل (اسْتَمَدُّوا

<sup>(</sup>١) في (ص) زيادة: «قال قنت»، وفي (م): «قالوا قنت».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «النَّرْسيُّ» بفتح النون وسكون الرَّاء وبالمهملة. «تقريب»، هذه النسبة إلى نرس؛ نهر بالكوفة عليه عدَّة قرَّى، وأمَّا عبد الأعلى بن حمَّاد بن نصر النَّرسيُّ؛ فإنَّما نُسِب لذلك؛ لأن النَّبَطَ كانوا إذا أرادوا أن يقولوا لجدِّه: نصر قالوا: نرس، فبقى عليه ونُسِبَ إليه. «ترتيب».

<sup>(</sup>٣) في (م): «هشام الدستوائي قال حدثنا إسماعيل».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «وخُفَاف»؛ بضمَّ الخاء المعجمة وفاءين، كما في «الترتيب».

رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّمِيُّ مِمْ) أي: طلبوا منهُ المَدد (عَلَى عَدُقٌ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «على عدوِّهم» وهذا وهم كما قاله الدِّمياطيُّ؛ لأنَّ بَني لِحُيان ليسوا أصحابَ بئر مَعُونة، وإنَّما هم أصحابُ الرَّجيع الذين قتلوا عاصِمًا وأصحابهُ وأسروا خُبيبًا، وكذا قوله: رِعلًا وذَكُوان وعُصيَّة وَهُم أيضًا، وإنَّما أتاهُ أبو براءٍ كما مرَّ ، لكن قال الحافظُ ابن حجرِ : إنَّ ما(١) في هذهِ الرِّواية هنا(١)، وما في «الجهادِ» إح: ٢٠٦٤ ٣٨٨/٤ من وجهِ آخرَ عن سعيدٍ، عن قَتَادة/ يردُّ على مَن قال: إنَّ رواية قَتادة وهم، وقالَ في «المصابيح»: وهذا في الحقيقةِ انتقادٌ على أنس بن مالك را الله على أن طريقَ الرِّوايةِ إليهِ بذلك صحيحةٌ لا مقالةَ فيهَا (فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ، كُنَّا نُسَمِّيهِمُ القُرَّاءَ) لكثرةِ قراءتِهم (فِي زَمَانِهِمْ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ) يجمعونَ الحطبَ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «يَحْطِبُون» (بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْل) وكان أميرهُم المنذرُ بنُ عمرو السَّاعدي، فانطلقوا (حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِم، فَبَلَغَ النَّبِيّ مِنْ سَعِيرً م ) ذلك (فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي) صلاةِ (الصُّبْح (٣) عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، عَلَى رِعْل وَذَكُوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ) فشركَ بينَ القاتِلين هنا وبينَ غيرهِم في الدُّعاء؛ لأنَّ خبرَ بئر مَعونة وخبرَ أصحابِ الرَّجيع جاءا إليه مِنَى الشَّرِيمُ في ليلةٍ واحدةٍ، وعند ابن سعدٍ: ودعا رسولُ الله مِنَ اللَّهِ عَلَى قَتَلتهم بعد الرَّكعة في الصُّبح: «اللَّهم اشدُد وطأتكَ على مُضر، اللَّهم سنينَ كسنيِّ يُوسف، اللَّهم عليكَ ببنِي لَيْحَيانَ وعَضَلِ والقَارَةِ ورِعلِ وذَكوانَ وعُصيَّةَ، فإنَّهم عصَوا اللهَ ورسولهُ» ولم يجد رسولُ الله صِن الله على قتلى ما وجدَ على قَتلى بنر مَعُونة.

(قَالَ أَنَسٌ: فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ) القرآن (رُفِعَ) أي: نُسخت تِلاوته (بَلَغُوا عَنَا قَوْمَنَا أَنَّا ( أَنَه لَمَّا أُحِيط بهم قالوا: اللَّهمَّ إِنَّا قَوْمَنَا أَنَّا ( أَنَه لَمَّا أُحِيط بهم قالوا: اللَّهمَّ إِنَّا لا نجدُ مَنْ يبلِّغ رسولكَ عنَّا السَّلام غيركَ، فأقرئهُ منَّا السَّلام، فأخبرَهُ جبريلُ لِمِلِمَ بذلكَ، فقال: "وعليهم السَّلام».

<sup>(</sup>۱) «ما»: ليس في (م) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «إن هذه الرواية».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «شهرًا في الصُّبح يدعو» كذا في «الفرع».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س) زيادة: «قد».

<sup>(</sup>٥) «أنه»: ليست في (ص).

قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَخْيَاءِ مِنْ أَخْيَاءِ العَرَبِ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَِخْيَانَ).

(زَادَ خَلِيفَةُ) بنُ خَيَّاطٍ العُصْفُرِيُّ شيخُ المؤلِّف فقال: (حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْع) ولأبي ذرَّ «يزيدُ ابنُ زُرَيع» قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ)/ بكسر العين، ابنُ أبي عَرُوبة (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعامة، أنَّه قال: ٢١٥/٦ (حَدَّثَنَا أَنَسٌ) ﴿ اللَّهُ: (أَنَّ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ) القُرَّاء (مِنَ الأَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِنْرِ مَعُونَةً).

وقولُه: (قُرْآنًا) بضم القاف وسكون الراء، أي: (كِتَابًا... نَحْوَهُ) أي: نحو روايةِ عبد الأعلى ابن حمَّاد، عن يزيد بن زُريع.

2.4 - حَذَّفَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل: حَدَّنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: حَدَّفَنِي أَنَسٌ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمُ بَعَثَ خَالَهُ - أَخِّ لأُمُّ سُلَيْمٍ - فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا، وَكَانَ رَئِيسَ المُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيَّرَ بَيْنَ فَلَاثِ خِصَالٍ، فَقَالَ: يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ المَدَدِ، أَوْ أَكُونُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيَّرَ بَيْنَ فَلَاثِ عِطَفَانَ بِأَلْفِ وَأَلْفِ. فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمُّ فُلَانٍ، فَقَالَ: غُدَّةً كَغُدَّةِ البَكْرِ فِي بَيْتِ أَمْ فُلَانٍ، فَقَالَ: غُدَّةً كَغُدَّةِ البَكْرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ، اثْتُونِي بِفَرَسِي. فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ، فَانْطَلَقَ حَرَامٌ -أَخُو أُمُّ سُلَيْمٍ - وَهُو رَجُلِّ أَعْرَجُ، وَرَجُلِّ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَالَ: كُونَا قَرِيبًا حَتَّى آتِيَهُمْ، فَإِنْ آمَنُونِي كُنتُمْ قربيًا، وَإِنْ فَتَلُونِي رَجُلِ أَعْرَجُ، وَرَجُلِّ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَالَ: كُونَا قَرِيبًا حَتَّى آتِيَهُمْ، فَإِنْ آمَنُونِي كُنتُمْ قربيًا، وَإِنْ فَتَلُونِي أَتَنَهُمْ أَصْحَابَكُمْ. فَقُلْ إِنَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا أَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ أَكْبُرُهُ فَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ أَكْبُرُه، فُوْتُ وَرَبُ الكَعْبَةِ وَلَاكَ اللهُ عَلَيْنَا وَبُولِ اللهِ عَلَيْنَ وَبُكُونِي كَنتُم فَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ وَمُ المَنْسُوخِ - إِنَّا فَلُحِقَ الرَّجُلُ، فَقُتِلُوا كُلُّهُمْ عَيْرَ الأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ، فَأَنْولَ اللهُ عَلَيْنَا وَيُعْلَى اللهُ عَلَى المَنْ عَنَ المَنْسُوخِ - إِنَّا فَلُونِي لَيْحُونَ اللهُ عَلَيْنَا وَمُومَى عَنَا وَأَرْضَانَا. فَدَعَا النَّيِيُ مِنْ اللهُ عَنْهُمْ فَلَاثِينَ صَبَاحًا، عَلَى رِعْلٍ وَوَكُوانَ وَيُطِيعُ لِكُونَانَ وَعُصَيّةً ، الَّذِينَ عَصَوا اللهَ وَرَسُولُهُ مِنْ الْمُنْ عِنْ فَلَاثِينَ صَاحَالًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعْتُمُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيُعْمَلُونَ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم، ابنُ يحيى بن دينارِ البَصريُّ (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) أَنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهُ مِنَا اللهُ عَثَ خَالَهُ) أي: خالَ أنس (١)؛ حَرام بن مِلحان (أَخُ) أي: وهو أَخُ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «أخًا» بالنَّصب بدلًا من / قولهِ: «خاله» (لأُمِّ سُلَيْمٍ) أمِّ دهم ١٣٨٩/٤

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وذكر الكِرمانيُّ: أنَّه يحتمل أن يكون الضمير للنَّبيِّ مِنْ الشَّيْمِ؟ لأنَّه كان خاله، إمَّا من جهة الرَّضاعة أو من جهة النَّسب.

أنس (في سَبْعِينَ رَاكِبًا) إلى بني عامر (وَكَانَ) سببَ البعثِ أنَّه كان (رَفِيسَ المُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء، ابنِ مالك بنِ جعفرِ بنِ كلابٍ، وهو ابنُ أخي أبي براء عامر بن مالكِ، وكان (خَيَرَ (١)) هو النَّبِيَّ بِنَاشِيامُ لمَّا أَتَاهُ (بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالِ، فَقَالَ: يَكُونُ لَكَ أَهُلُ السَّهُلِ) بفتح المهملة وسكون الهاء، سكَّانُ البَوادي (وَلِي أَهْلُ المَدَرِ) بفتح الميم والدال المهملة بعدها راء، أهلُ البلاد (أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ، أَوْ أَغُرُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ) بالغين المعجمة والطاء المهملة والفاء المفتوحات، قبيلة (بِأَلْفِ) أي: أشقر (وَأَلْفِ) أي: أحمر (١٠)، فقال والطاء المهملة والفاء المفتوحات، قبيلة (بِأَلْفِ) أي: ابنُ الطُّفيل المذكُور، أي: أصابَه الطَّاعون (في بَيْتِ أُمِّ فُلَانٍ، فَقَالَ: غُدَةً (١)) بضم الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة (كَغُدَّةِ البَكْرِ) بفتح الموحدة وسكون الكاف، الفَتِيَّ من الإبلِ (في بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانِ) أي: من آلِ سَلُول، كما عندَ الطَّبراني، وهي سلولُ بنتُ شَيْبان، وزوجها مرَّة بن صَعْصعة، أخو عامر بن صَعْصعة يُنسَب بنوهُ إليها، ولأبي ذرَّ (من آلِ بنِي فلانِ) (ائتُونِي بِفَرَسِي، فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ) قال الدَّاوديُ : وكانت هذهِ من حماقاتِ عامرٍ، فأماتَه اللَّا بيني فلانِ» (ائتُونِي بِفَرَسِي، فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ) قال الدَّاوديُّ: وكانت هذهِ من حماقاتِ عامرٍ، فأماتَه اللَّه بذلك ليُصَعَّر إليهِ نفسه.

(فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ) الَّذي بعثه مَيْلِسِّه وهُو رَجُلٌ أَعْرَجُ، وَرَجُلٌ) آخر (مِنْ بَنِي فَلَانِ) في الفَرْع «هو»، على كشط بإسقاط الواو، وثبت في غيره (٤)، وهي واو الحال، و «الأعرجُ عفد فلانٍ) في الفَرْع «هو»، على كشط بإسقاط الواو، وثبت في غيره ورجل أعرج. قال في «المصابيح»: صفة لحرّام، وليس كذلك بل الأعرجُ غيرُه، فالصَّواب: هو ورجل أعرج. قال في «المصابيح»: وكذَا ثبت في بعض النُسخ، فلعل الواو قدِّمت سهوا في الرِّواية الأولى، وعند البيهقي من رواية عثمان بن سعيد عن موسى بن إسماعيل -شيخ المؤلِّف فيه -: «فانطلق حَرَام ورجُلان معه، رجل أعرج ورجل من بني فُلان» وعند ابنِ هشام في زياداتِ «السِّير»: أنَّ الأعرج اسمهُ: كعبُ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: «خَيَّرَ» بفتح الخاء والياء، الخاء ثمَّة مفتوحة والياء مشدَّدة وآخره راء مهملة؛ أي: خَيَّر هو النَّبِيَّ مِنْ الشَّهِ عِلَمَ. انتهى. كذا في هامش «الفرع»، قال القاضي عياض: كذا لهم، وعند الهوزنيِّ: «خُيِّر» بضمَّ الخاء وكسر الياء؛ وهو خطأ، إنَّما كان [المخير هو] السائل ذلك لأهل المدينة، لا هُمْ له. انتهى. وما بين معقوفين من المشارق.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وفي رواية عثمان بن سعيد: «بألف أشقر، وألف شقراء». «فتح»، ومثله في «التوشيح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «غُدَّةً» يروى بالرَّفع والنَّصب، وعندي أنَّ المعنى على الرَّفع: أتقتلني غدَّة، أو أأغدوا غُدَّةً. «دماميني»، و[الغُدَّة] من أدواء الإبل، وهو طاعونها.

<sup>(</sup>٤) في (م): «غير اليونينية».

ابن زيد، وهو من بني دينارِ بنِ النَّجَّار، واسمُ الآخرِ: المنذرُ بنُ محمَّدِ بنِ عقبةَ بنِ أُحَيْحَة بن الجُلاح الخَررجيُ (قَالَ) حرَامٌ للرَّجلِ الأعرجِ، وللآخرِ الَّذي من بني فلان: (كُونَا قَرِيبًا حَتَّى الجُلاح الخَررجيُ (قَالَ) حرَامٌ للرَّجلِ الأعرجِ، وللآخرِ الَّذي من بني فلان: (كُونَا قَرِيبًا) منِّي آتِيتَهُمْ) أي: بَني عامرِ (فَإِنْ آمَنُونِي) بفتح الهمزة الممدودة والميم المخففة (كُنْتُمْ قريبًا) منِّي (وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ) فخرجَ إليهم (فَقَالَ) لهم: (أَتُوْمِنُونِي) ولأبي ذرِّ «أتومِّنُونني» أي: أتعطونني الأمانَ (أُبَلِّغُ) بالجزمِ جواب الاستفهام (رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِيامِ؟ فَجَعَلَ) حرَام (يُحَدِّثُهُمْ، وَأَوْمَتُوا) بالواو، ولأبي ذرِّ «فأومَوُوا» أي: أشاروا (إلَى رَجُلٍ، فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ، قَالَ هَمَّامٌ) أي: ابنُ يحيى بنِ دينارِ: (أَحْسِبُهُ) أي: أظنَّه (حَتَّى أَنْفَذَهُ) بالذال المعجمة، وأي أنفذَهُ/ من الجانبِ (۱) الآخرِ (بِالرُّمْح).

د۳۸۹/٤ ب

قال في «الفتح»: لم أعرفْ اسمَ الرَّجل الَّذي طعنَه، ووقع في «السِّيرة» لابن إسحاق: ما ظاهرهُ أنَّه عامِرُ بنُ الطُّفيل؛ لأنَّه قال: فلمَّا نزلُوا -أي: الصَّحابة - بئرَ معونة بعثُوا حرام بن مِلحان بكتابِ رسول الله مِن الشَّعيامِ إلى عامِر بنِ الطُّفيل، فلمَّا أتَاه لم ينظُر في كتابهِ حتَّى عدا عليهِ فقتلَهُ. انتهى.

(قَالَ) حَرَام لَمَّا طُعِن: (اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ) بالشَّهادة (وَرَبِّ الكَعْبَةِ، فَلُحِقَ الرَّجُلُ<sup>(۱)</sup>) الذي هو رفيقُ حَرام، فلم يمكِّنوه أن يرجِعَ إلى المسلمين، بل لحقه المشركون فقتلُوه وقتلُوا أصحابَه كما قالَ (فَقْتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ) الرَّجل (الأَعْرَجِ، كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى (عَلَيْنَا، ثُمَّ كَانَ مِنَ المَنْسُوخِ) تلاوة، والجملةُ معترضَة بين قوله: «فأنزلَ اللهُ علينا» وبين قوله: (إِنَّا قَدْ كَانَ مِنَ المَنْسُوخِ) تلاوة، والجملةُ معترضَة بين قوله: «فأنزلَ اللهُ علينا» فبين قوله: (إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَا وَأَرْضَانَا، فَدَعَا/ النَّبِيُ مِنَاسُهِ عِلَيْهِمْ) لمَّا بلغَه خبرهُم (ثُلَاثِينَ صَبَاحًا) ٢١٦٦ فِي القنوتِ (عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَعُصَيَّة الَّذِينَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ اللهُ عِيمِهُ فِي ليلةٍ فِي القنوتِ (عَلَى ويبن غيرهم في الدُّعاء؛ لورودِ خبرِ بئرِ مَعُونة وأصحابِ الرَّجيع في ليلةٍ واحدة، كما مرَّ قريبًا إلى: ٤٠٩٠].

ونقلَ العينيُّ عن «كتاب شرف المصطفى»: أنَّه صِن الشَّر المَّا أصيبَ أهلُ بئرِ مَعُونة جاءتِ اللهُ ورسوله» فأتتهُم، فقتلَتُ الحُمَّى إليه، فقال لها: «اذهَبي إلى رِعلِ وذكوانَ وعُصيَّةَ عصَت الله ورسوله» فأتتهُم، فقتلَتْ

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د) زيادة: «إلى الجانب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وضبط في «الفرع»: «لُحِقَ»؛ بضم اللَّام مبنيًّا للمفعول، وقوله: «الرجل» نائب الفاعل، وفي «التَّوشيح»: «لَحق»؛ بفتحها.

منهم سبع مئة رجل، بكلِّ رجلٍ من المسلمين عَشَرة.

وحديثُ البابِ قد مرَّ في «باب من يُنكّبُ في سبيلِ الله» ، من «كتابِ الجهاد» [ح: ١٨٠١].

٤٠٩٢ - حَدَّثَنِي حِبَّانُ: أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ،
 أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ بِهِ يَقُولُ: لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ - وَكَانَ خَالَهُ - يَوْمَ بِثْرِ مَعُونَةَ قَالَ بِالدَّمِ
 هَكَذَا، فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حدَّثنا» (حِبَّانُ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة، ابنُ موسَى المزوزيُ السُّلميُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بسكون العين، ابنُ راشدِ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «وحَدَّثني (۱)» (ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بضم المثلثة وتخفيف الميم الأولى (بْنِ أنسٍ) قاضِي البَصْرة (أَنَّهُ سَمِعَ) جدَّه (أَنسَ بْنَ مَالِكِ بِللهِ يَقُولُ: لَمَّا طُعِنَ) بضم الطاء (حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ) أي: حَرَامٌ (خَالَهُ) خالَ أنسٍ (يَوْمَ بِنْرِ مَعُونَة) ظرف لقولِه: «طُعِن» (قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا) من إطلاقِ القَوْل على خالَ أنسٍ (يَوْمَ بِنْرِ مَعُونَة) ظرف لقولِه: «طُعِن» (قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا) من إطلاقِ القَوْل على الفِعل، أي: أخذَ الدَّم من موضعِ الطَّعن (فَنضَحَهُ) رشَّه (عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: فُزْتُ) بالشَّهادة (وَرَبِّ الكَعْبَةِ).

وهذا الحديثُ أخرجَه النَّسائي -أيضًا - في «المناقب».

2.48 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً بِنَّهُ قَالَ: قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمُ أَبُو بَكْرٍ فِي الخُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الأَذَى، فَقَالَ لَهُ: «أَقِمْ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَظْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ يَقُولُ: «إِنِّي لأَرْجُو ذَلِكَ» قَالَتْ: فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ. فَقَالَ: «أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الصَّحْبَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ مُنَاسَمِيمُ إِنْ الشَّهِ بَالصَّحْبَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ مِنْكِمُ بَعْ فَقَالَ النَّبِي مُنَاسَمِيمُ إِنْ الصَّحْبَةُ وَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي مَنْ مُنْكُ وَجِ. فَعَالَ النَّبِي مَا الْمُحْرُوجِ اللهِ مِن الصَّحْبَةُ وَقَالَ النَّهِ مِنْ المُعْدِيمُ إِنْ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخُو عَائِشَةَ لأُمُّهَا، وَكَانَتُ لأَبِي بَكْرٍ مِنْحَةٌ، فَكَانَ عَامِلُ ابْنُ فُهُيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخُو عَائِشَةَ لأُمُّهَا، وَكَانَتُ لأَبِي بَكْرٍ مِنْحَةٌ، فَكَانَ عَامِلُ ابْنُ فُهُيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةً أَخُو عَائِشَةَ لأُمُّهَا، وَكَانَتُ لأَبِي بَكْرٍ مِنْحَةٌ، فَكَانَ يَرُوحُ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهِمْ، وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِحُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ، فَلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ، فَلَمًا خَرَجَ خَرَجَ

<sup>(</sup>۱) في (س): «حدثنا».

مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ حَتَّى قَدِمَا المَدِينَةَ، فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِثْر مَعُونَةَ. وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوةً: فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ بِبِثْر مَعُونَةَ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ: مَنْ هَذَا؟ فَأَشَارَ إِلَى قَتِيلِ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّيَّةً: هَذَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً. فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ. فَأَتَى النَّبِيّ مِنَ شَعِيهُمْ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ فَقَالَ: «إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا، وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ، فَقَالُوا: رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا. فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ». وَأُصِيبَ يَوْمَئِذِ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ، فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بِهِ، وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو، سُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» بالإفراد (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الهَبَّارِيُّ الكوفيُّ، من ولدِ هبَّار بنِ الأسودِ، و «عُبيد» لقبُّ غلب عليهِ، واسمُه: عبدُ الله قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد ابنُ أسامَة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عُروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَلَيْهِ ) أَنَّها/ (قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ ١٣٩٠/٤ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِكْرِ) الصِّدِّيق ﴿ فِي الخُرُوجِ ) من مكَّةَ إلى المدينةِ (حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الأَذَى ) من قريش (فَقَالَ لَهُ) عَلِيسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِلمِ اللهِ ا المدينَة؟ (فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَاسَهِ عِمَالُهُ عِنَالُهُ عِنْكُ لَهُ (١): (إِنِّي لأَرْجُو ذَلِكَ. قَالَتْ) عائشَة: (فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صِن الشِّعيمُ لَم ذَاتَ يَوْمِ ظُهْرًا) أي: في وقتِ الظُّهر (فَنَادَاهُ، فَقَالَ) لَه: يا أَبَا بكرٍ (أَخْرِجْ) بفتح الهمزة وكسر الراء، من الإخراج (مَنْ عِنْدَكَ) في موضع نصبٍ على المفعوليَّة، وللأربعة «أُخْرُج -بضمهما- من عندك)(١) (فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّمَا هُمَا(١) ابْنَتَايَ) عائشةَ وأسمَاء (فَقَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّهُ) الهمزة(٤) في «أشعرت» خرجَتْ عن(٥) الاستفهام الحقيقيِّ وأفادت الثُّبوت، فكأنَّه قال: اعلم أنَّه (قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوج) إلى المدينةِ (فَقَالَ) أبو بكرٍ: (يَا رَسُولَ اللهِ) أتريدُ (الصُّحْبَةُ ؟) أي: المُرافقة، ويجوز الرَّفع (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِنَا المُرافقة، ويجوز الرَّفع (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِنَا المُرافقة، ويجوز الرَّفع (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَ (الصُّحْبَةُ. قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَأَعْظَى النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيمُ مَ

<sup>(</sup>١) اله»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٢) «من عندك»: ليست في (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «إنهما».

<sup>(</sup>٤) في (م): «بفتح الهمزة».

<sup>(</sup>٥) في (م) و (ص): «على».

إِحْدَاهُمَا وَهْيَ الجَدْعَاءُ) بالدال المهملة، وهي المقطوعةُ الأذنِ، لكنّه تسميةً لها ولم تكُن مقطوعتها (فَرَكِبَا) أي: النّبيُ مِنَاسُهِم وأبو بكر بني (فَانُطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الغَارَ، وَهُوَ) ثُقب (بِنَوْرِ) الجبلُ المعروف (فَتَوَارَيَا) من قريشٍ (فِيهِ، فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً) بضم الفاء وفتح الهاء مصغرًا (غُلامًا لِعَبْدِاللهِ بْنِ الطُّفَيْلِ) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء مصغرًا، قال الدِّمياطيُّ: الصَّواب: الطُّفيل بنُ عبدِالله (بْنِ سَخْبَرَةً) بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة بعدها موحدة فراء فتاء (۱) تأنيث، وهو أزديٌ من بَني زهرَان (أَخُو عَائِشَةَ لأُمُهَا) ولأبي ذرُ عن الكُشمِيهنيُّ (أخي) بدل من: (عبدِالله) والرَّفعُ خبرُ مبتدأ محذوف، أي: هو أخُو عائشة، وذلك الكُشمِيهنيُّ (أخي)، فحالَف أبا بكر قبلَ أبا الطُّفيل -زوج أمِّ رُومان والدة عائشة - قَدِم في الجاهليَّة مكَّة (۱)، فحالَف أبا بكر قبلَ الإسلام، وماتَ وخلَف الطُّفيل، فتزوَّج أبو بكر امرأته أمَّ رومان، فولدَت له عبدالرَّحمن وعائشة، واشترى أبو بكر عامرَ بنَ فُهَيرة من الطُّفيل فأعتقه.

(وَكَانَتْ لأَبِي بَكْرٍ مِنْحَةٌ) بكسر الميم وسكون النون بعدها حاء مهملة، ناقَة تدرُّ اللَّبن ٢١٧٦ (فَكَانَ) عامِرُ بن فُهيرة (يَرُوحُ) يذهبُ بعد الزَّوال (بِهَا) بالمِنْحَة (وَيَغْدُو)/ قبلَه (عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ) بضم التحتية وكسر الموحدة (فَيَدَّلِجُ) بفتح التحتية وتشديد الدال المهملة المفتوحة وكسر اللام بعدها جيم، أي: يسيرُ من آخرِ اللَّيل (إِلَيْهِمَا) إلى النَّبِيِّ مِنْاشِعِيمُ وأبي بكرٍ رَنِيَّ (ثُمَّ وكسر اللام بعدها جيم، أي: يسيرُ من آخرِ اللَّيل (إلَيْهِمَا) إلى النَّبِيِّ مِنْاشِعِيمُ وأبي بكرٍ رَنِي (ثُمَّ بعري مِنْ فَلَا يَفْطُنُ) بفتح التحتية وضم الطاء المهملة، فلا يَدْري (بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ) بكسر الراء والمدِّ (فَلَمَّا خَرَجَ) أي: النَّبِيُ مِنَاشِعِيمُ وأبو بكرٍ (خَرَجَ مَعَهُمَا) (اليونينية» وغيرها، وفي الفَرْع وغيرهِ ((فلما خرجا)) أي: النَّبِيُ مِنَاشِعِيمُ وأبو بكرٍ (خَرَجَ مَعَهُمَا) عامرٌ إلى المدينةِ (يُعْقِبَانِهِ (نَّ)) بضم أوله وكسر القاف، يُردِفانه بالنَّوبة (حَتَّى قَدِمَا) بالتَّثنية، عامرٌ إلى المدينةِ (يُعْقِبَانِهِ (نَّ)) بضم أوله وكسر القاف، يُردِفانه بالنَّوبة (حَتَّى قَدِمَا) بالتَّثنية،

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «فهاء».

<sup>(</sup>٢) (مكة): ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) «أي النبي»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: «يُعْقِبَانِهِ»؛ أي: يركبانه عقبة؛ وهي أن ينزل الراكب ويركب رفيقه، ثمَّ ينزل الآخر ويركب الماشي، هذا الذي يقتضيه ظاهر اللَّفظ في العقبة، ويحتمل أن يكون المراد: أنَّ هذا يركبه مرَّة، وهذا يركبه أخرى، ولو كان كذلك؛ لكان التَّعبير بـ «يردفانه» أظهر. «فتح»، وبه يعلم ما في حلِّ الشَّارح من التَّسامح. «نقرير».

ولأبي ذرِّ «قدم» (المَدِينَة، فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِثْرِ مَعُونَة) وهو ابنُ أربعينَ سنةٍ، وكانَ قديمَ الإسلام أسلَم قبلَ أن يدخُل النَّبيُّ مِنْ الشَّمِيَّ عِلَمَ دارَ الأرقَم.

(وَعَنْ أَبِي أُسَامَةً) حمَّاد بن أُسامة -عَظْفٌ على قوله: "حدَّثنا عُبَيد بنُ إسماعِيل" - (قَالَ: قَالَ) لي (هِشَامُ بُنُ عُرُوةً) بنِ الزُبير: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي قَالَ: لَمَّا قُبِلَ النَّيْنِ بِبِنْ مِعُونَةً) وهُم القُرَّاء (وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمْيَةً) بفتح العين (الصَّمْرِيُ، قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ): هل تعرف أصحابك؟ قال: نعم، فطافَ في القَتْلى، فجعلَ يسأل عن أنسابِهم، ثمَّ قال له: (مَنْ هَذَا؟ أَصَحَابك؟ قال: نعم، فطافَ في القَتْلى، فجعلَ يسأل عن أنسابِهم، ثمَّ قال له: (مَنْ هَذَا؟ فَشَارَ إِلَى قَبِيلٍ) منهم (فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمْيَّةً: هَذَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً. فَقَالَ) عامِر بنُ الظُفيل: (لَقَذْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُبِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ) بضم الواو وكسر الضاد المعجمة، أي: إلى الأرضِ، وفي روايةِ الوَاقديِّ: أنَّ الملائِكة وارتهُ فلم يَرُه المشركُون (فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَ الشَّيامُ خَبَرُهُمْ) من الله تعالى على لسانِ جبريلَ الله (فَنَعَاهُمُ) أي المَشركُون (فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَ الشَّعَامُ الْمُوامِمُ عُرُوهُ بْنُ أَسْمَاء بْنِ الصَّلْبِ فَمَانِكُمْ) القُرَّاء (فَذُ أُصِيبُوا، وَإِنَّهُمْ فَذَ أُصِيبُوا، وَإِنَّهُمْ فَلْ أَوْدَ بُنِ الصَّلْعِيمُ عُرُوهُ بْنُ أَسْمَاء بْنِ الصَّلْبِ فَسُمِّي عُرُوهُ) بنُ الزُبير بنِ العَوَّام لما ولِله وَلِيبَ بَنِ عَمْرة فَقَالُوا: رَبِّنَا أَشْمَاء بْنِ الصَّلْبِ فَسُمِّي عُرُوهُ) بنُ الزُبير بنِ العَوَّام لما ولِله (بِهِ المَاء ولمولِد عُروة بنِ أسماء ولمولِد عُروة بن وأسماء المذكور، وكان بينَ قتلِ عروة بن أسمَاء ومولِد عُروة بن إلرَّبير بن العَوَّام لما ولِد النَّبير بضعَ (۱) عين مذهبِ الكُوفيِّين في إقامةِ الجارِّ والمجرور في قولهِ: «به» مقامَ الفاعِل، كقراءةِ أبي جَعفر: ﴿ لِيُعْزَى فَوْمُ اللهُ الجَائِهِ المَائِلُ الرَبُهِ المَائِولُ والمجرور في قولهِ: «به» مقامَ الفاعِل، كقراءةِ أبي جَعفر: ﴿ وَبُعْرَى مُولُولِهِ المَائِلُ المَائِلُ المُرْورُ المَائِلُ عُرُوهُ ومُولُودُ ومُولُودً ومُولِودً ومُولِودً عُروهُ ومُولُودً ومُولُودً ومُولُودً المَائِلُ المُنْعَلَمُ المُولُولُ المُنْعَلِقُ المَائِلُ المَائِلُ المُؤْلُولُ المَائِلُ المُ

وهذا الحديثُ مرسلٌ، فلهذا(٥) فصلَه المؤلِّف عن سابقِه مع عطفِه عليه؛ ليَمِيز الموصولَ من المرسل.

<sup>(</sup>١) «به»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «بضعة».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أيضًا فيهم»، وفي (د): «أيضًا منهم».

<sup>(</sup>٤) جاء في «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» (ص: ٢٩٣): قرأ الشامي والأخوان وخلف: بنون مفتوحة بعد اللام وكسر الزاي وفتح بعد اللام وكسر الزاي وفتح الياء، والباقون ما عدا أبا جعفر: بياء مفتوحة في مكان النون مع كسر الزاي وفتح الياء أيضًا، وقرأ أبو جعفر: بياء مضمومة مع فتح الزاي وألف بعدها، ولا خلاف بين العشرة في نصب ﴿ قَوْمًا ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «ولذا».

٤٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ، عَنْ أَنسِ اللهِ قَالَ: قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ مِعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْل وَذَكُوانَ وَيَقُولُ: «عُصَيَّةُ عَصَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكر «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّد) هو ابنُ مقاتل المرْوزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ) بنُ طَرْخان المرْوزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ) بنُ طَرْخان (التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبعدها زاي، لاحِق بنِ حُمَيد (التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبعدها زاي، لاحِق بنِ حُمَيد (عَنْ أَنَس بِنُ ثَبُ ) أنَّه (قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ مِنَ شَيْرًا مُ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا) متتابِعًا إذا قالَ: سمعَ الله لمَن دعن أَنس بِنُ ثَبُ ) أنَّه (قَالَ: قَنتَ النَّبِيُّ مِنَ شَيْرًا عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ).

٤٠٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ مِنْ الشَّرِيمُ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا - يَعْنِي: أَصْحَابَهُ - بِبِغْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ابْنِ مَالِكِ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ مِنْ الشَّرِيمُ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا - يَعْنِي: أَصْحَابَهُ - بِبِغْرِ مَعُونَةَ قَلْوا اللهُ تَعَالَى حِينَ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَلِحْيَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ اللهِ يَاللهُ عَلَى أَنْ اللهُ تَعَالَى لَيْ اللهُ تَعَالَى لِنَا عَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَعْلٍ، وَلِحْيَانَ، وَعُصَيّة عُصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكُيْرٍ) بضم الموحدة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ) عمِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رَبُّ مُ أَنّه (قَالَ: دَعَا النّبِيُ سِنَاشِيهِ مِ عَلَى الّذِينَ قَتَلُوا - يَعْنِي: أَصْحَابَهُ -) القرَّاء السَّبعين (بِبِعْرِ مَعُونَة) وسقط لفظ «يعني أصحَابَهُ الأبي ذرِّ (ثَلَاثِينَ صَبَاحًا حِينَ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ وابنِ عساكر «حتَّى» (يَدْعُو عَلَى دِعْلِ وَلَحْيَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنَاشِيهِ مِنَاشِيهِ مِنَاشِيهِ مِنَاشِيهِ مِنَاشِعِهِ مِنَا اللهُ وَلَكُي اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ مِنَاشِعِهِ مِنَا اللهُ وَلَى اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ مِنَاشِعِهِ مِنَا اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ مِنَاشِعِهِ مِنَاشِعِهِ مِنَاشِعِهِ مِنَاشِعِهِ مِنَاسِعِهِ وَلَيْ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ مِنَاشِعِهُ مِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَرَضِينَا عَنْهُ) ووقع في بعضِ النُسخ: «فأنزلَ الله تعالى لنبيّه مِنَاشِعِهُ فِي الذينَ قَتَلُوا» بفتح القاف والتاء، ولا يخفي ما فيه.

٤٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَخْوَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ بِلَيْ عَنِ القُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ: قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: «قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك المروزي»: ليس في (ص).

قُلْتُ: فَإِنَّ فُلَانَا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَهُ، قَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِمْ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ - وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا - إِلَى نَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُ شَهْرًا، أَنَّهُ كَانَ بَعْنَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِ مِعَ المُشْرِكِينَ، فَظَهَرَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِ مِعَدَّ عَهْدً، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِ مِعْدً الرُّكُوعِ شَهْرًا يَذْعُو عَلَيْهِمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذَكَيُّ/ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ رَيَادٍ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابنُ سليمان (الأُخولُ، قالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِنُ عَنِ القُنُوتِ فِي الصَّلَاقِ) هل هوَ مشروعٌ فيها؟ (فَقَالَ) له: (نَعَمْ) كان مَشروعًا فيها(١٠). قال الأُخول: (فَقُلْتُ: كَانَ) محلُه (قَبْلَ الرُّتُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ) أنس: (قَبْلَهُ) أي: لأجلِ إدراكِ المسبُوق (قُلْتُ: فَإِنَّ فُلَانًا) قال الحافظُ ابنُ حجرٍ (١٠): لم أقفْ على اسمو، أو هو محمَّد بن سيرينَ (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْكَ أَنَكَ قُلْتَ): إِنَّه (بَعْدَهُ. قَالَ) أنس: (كَذَبَ) أي: أخطأ (إِنَّمَا فَنَتَ رَسُولُ اللهِ وَي ذرِّ والوقتِ (النَّبِيُّ» (بَهَاشِيمُ بَعْدُ الرُّكُوعِ شَهْرًا؛ أَنَهُ أي: الْأَه (كَانَ بَعَثَ نَاسًا) من أهلِ الصُفَّة (يُقَالُ لُهُمُ: القُوَّاءُ وَهُمْ سَبْعُونُ رَجُلًا- إِلَى نَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ) من بَني عامرٍ (وَ) الحالُ أنَّه (بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعْرًا عَهْدٌ) أي: أمانٌ (قِبَلَهُمْ) بكسر القاف وفتح عامرٍ (وَ) الحالُ أنَّه (بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعْرِاعُ عَهْدٌ) أي: أمانٌ (قِبَلَهُمْ) بكسر القاف وفتح الموحدة وفتح اللام (٢٠)، أي: في جهتهم، فلمَّا أنَّى القرَّاء إلى بئرِ مَعونة أرادَ عامر بنُ القَافِ وفتح الموحدة وفتح اللام (٢٠)، أي: في جهتهم، فلمَّا أنَّى القرَّاء إلى بئرِ مَعونة أرادَ عامر بنُ القَافِل ابنُ القِبْل ابنُ القَبْرَاء عامر المَعْروف بملاعبِ الأُسنَّة الغدرَ بهم، فدعًا بني عامرٍ المبعوثَ إليهم – الميعوثَ إليهم – ليقتلُو القَرَّاء ومُنتَل رَسُولُ اللهِ مِنْ المَّا التَّقرير يندفع ما في هذا (١) النَّيْ المُنْ فَي مَنْ اللهُ عَلَى القَرَّاء (السِّيق من الإشكالِ.

<sup>(</sup>١) «فيها»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «ابن حجر الحافظ».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الموحدة واللام».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (د): «على».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أي: بنو سليم أي غلبوهم وقتلوا القراء»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) «هذا»: ليست في (ص).

## ٢٩ - بابٌ غَزْوَةُ المَخْنْدَقِ، وَهِيَ الأَحْزَابُ. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: كَانَتْ فِي شَوَّالِ سَنَةَ أَرْبَع

(بابٌ غَزْوَةُ الخَنْدَقِ) سقط «باب» لأبي ذرَّ، وسمِّيت بالخندقِ الذي حُفِر حولَ المدينة (۱) دع ۱/۲ بأمرهِ أَمِنَ الشَّرِيمُ وإشارَةِ سلمانَ الفارسيِّ، وعملَ فيهِ مِنَ الشَّرِيمُ بنفسهِ ترغيبًا للمسلمينَ (وَهْي) غزوةُ (الأَخْزَابُ) كذا في الفَرْع و «اليونينية» جمعُ: حزبٍ، وهم طواثِف المُشْركين من قريشٍ وغَطفان واليهود ومَنْ معهُم، الذين اجتمعُوا على حربِ المسلمينَ، وكانوا فيما قالَ ابنُ إسحاق: عشرة آلافٍ، والمسلمونَ ثلاثة آلافٍ.

(قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَة) صاحبُ «المغاذِي»: (كَانَتْ) غزوةُ الخَنْدق، وتسمَّى أيضًا غزوةُ الأحزابِ لِمَا ذُكِرَ (فِي شَوَّال سَنَةَ أَرْبَعِ) من الهجرَة. وقال ابنُ إسحاق: سنةَ خمسٍ. والَّذي جنحَ إليهِ البخاريُّ هو قولُ موسَى بنِ عُقْبة، واستدلَّ له بقولِه.

٤٠٩٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّيُّمَا: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهِ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَهُ.

(حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) العبديُّ مولاهُم الدَّورقيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين مصغَّرًا، ابنِ عمر بنِ حَفْصِ بنِ عاصم بنِ عمرَ بنِ الخطَّاب العُمَرِيِّ المَدنيِّ، أَنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّهِمُّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى الشَعِيرُ مُ عَرَضَهُ يَوْمَ) غزوةِ (أُحُدِ) لمَّا عُرِض الجيشُ؛ ليختبر أحوالَهم قبلَ مباشرةِ القتال؛ للنَّظر في هيئتِهم وترتيبِ منازلهم (وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةٌ فَلَمْ يُجِزْهُ) بضم أوله وكسر الجيم بعدها زاي، أي: لم يمضِه ولم يأذنْ له في الجِهاد؛ لعدمِ أهليَّته للقتالِ (وَعَرَضَهُ يَوْمَ) غزوةِ (الخَنْدَقِ وَهُوَ: ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٌ فَأَجَازَهُ) لكونِه تأهَّل، فيكونُ بين الخندق وأُحُدِ سنة واحدة، وأحدٌ كانت سنة ثلاث فيكون الخندق سنة أربع، وثبتَ قولُه «سَنَةً» في الموضعينِ لأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ.

<sup>(</sup>١) قوله: «حول المدينة» وقع في (م) و(ص) بعد لفظ «للمسلمين» الآتي.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرَّ (حدَّثنا» (قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدِ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ) أبيهِ (أَبِي حَازِمٍ) سَلَمة بنِ دينارِ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) السَّاعديُّ (شِيُ ) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمٌ فِي الخَنْدَقِ وَهُمْ) أي: المسلمونَ (يَحْفِرُونَ) بكسر الفاء (وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا) بالمثناة الفوقية، جمع: كتد (١)، وهو ما بينَ الكاهِل إلى الظهر (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَكْتَادِنَا) بالمثناة الفوقية، جمع: كتد (١)، وهو ما بينَ الكاهِل إلى الظّهر (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمٌ اللّهُمَّ لَا عَيْشَ) أي: دائم (إِلّا عَيْشُ الآخِرَهُ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) وهذا غيرُ موزونِ، ولعلَّ أصله (١): فاغفرُ للانصارِ وللمُهاجره، بنقلِ الهمزة وباللَّام في المُهاجره.

عَنْ خَمَيْد، عَنْ خَمَيْد، عَنْ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْد، سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ يَعُولُونَ وَالأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ فِي سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ يَعُولُونَ وَالأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ فِي عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الل

## نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الجِهَادِمَا بَقِينَا أَبَدَا

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المُسْنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو) بفتح العين وسكون الميم، ابنِ المهلَّب البَغداديُّ الكُوفيُّ الأصل قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيمُ بنُ محمَّد بنِ الحارِث الفزاريُّ (عَنْ حُمَيْدِ) الطَّويل، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَنسًا بِهِ يَقُولُ: خَرَجَ محمَّد بنِ الحارِث الفزاريُّ (عَنْ حُمَيْدِ) الطَّويل، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَنسًا بِهِ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ الفزارِيُّ (عَنْ حُمَيْدِ) الطَّويل، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَنسًا بِهِ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ الْفاء، ١٩٩٦ حَالَ كونِهم (في غَدَاةِ بَارِدَةِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، عَبِيدٌ / يَعْمَلُونَ ذَلِكَ) الحَفر (لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ د١٣٩٢/٤ عِنْ النَّونِ والصاد، أي: التَّعب (وَالجُوعِ، قَالَ) ولأبي الوقتِ «فقالَ مِنَاسُهِ عِمْ ١٣٩٢/٤ مِنَ النَّعَبِ الفوق الصاد، أي: التَّعب (وَالجُوعِ، قَالَ) ولأبي الوقتِ «فقالَ مِنَاسُهِ عِمْ مَعْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُمُ إِنَّ العَيْشَ) المُعْتبر الدَّائم (عَيْشُ الآخِرَةُ) لا عيشَ الدُّنيا (فَاغْفِرْ لللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ (اللهُ عَلَمُ وَالمُهَا جِرَهُ) بكسر الجيم وسكون الهاء فيهما (فَقَالُوا) أي: الأنصار والمُهاجرة حال كونِهم (مُجِيبِينَ لَهُ:

## نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا)

 <sup>(</sup>١) في هامش (ل): «الكتِّد»؛ بفتح التَّاء وكسرها، قال ابن السِّكِّيت: مُجتمَع الكتفين، وبعضهم يقول: ما بين
 الكاهل إلى الظّهر. انتهى. وقيل: مغرز العنق في الكاهل عند الحارك. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ولعلَّ أصله...» إلى آخره، هذا محلُّه في الحديث الآتي، كما فعل ابن حجر؛ تأمّله.

٤١٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بِنَ قَالَ: جَعْل المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ النُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

قَالَ: يَقُولُ النَّبِيُّ مِنْ لللهِ عِلْمَ وَهُوَ يُجِيبُهُمُ:

«اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ فَبَارِكْ فِي الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ »

قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيُضنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةِ سَنِخَةِ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي القَوْمِ، وَالقَوْمُ وَالقَوْمُ وَالْقَوْمُ وَالْقَوْمُ وَالْقَوْمُ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنَّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبدُ الله بنُ عَمرو المُقعَد (١) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بنُ سعيدٍ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الخَنْدَقَ حَوْلَ المُهاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ ) جمع متنٍ، قال في «القاموس»: مَثنا الظَّهْر مُكْتنفا الصَّلْب، ويؤنَّث (وَهُمْ يَقُولُونَ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلَام مَا بَقِينَا أَبَدَا

قَالَ) أنس: (يَقُولُ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمِ مَ وَهُوَ يُجِيبُهُم:

«اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ»)

وظاهرُه: أنَّهم كانوا يجيبونَه تارةً ويجيبهُم أخرى.

(قَالَ) أنسُ بنُ مالكِ(١) بالإسنادِ السَّابق: (يُؤْتَوْنَ) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (بِمِلْ عِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ) ولأبي ذرِّ «من شعيرٍ»، و «كفِّي »(٣): بكسر الفاء على الإفراد، وبفتحها على التثنية، مضافًا فيهما إلى ياء المتكلم (فَيُصْنَعُ) أي: فيُطبخ (لَهُمْ بِإِهَالَةٍ) بكسر الهمزة، ودكة (٤)

<sup>(</sup>١) في (د) و (ب): «العقدي»، وفي (س): «المقعدي»، وأشار في هامش (د) أنه في نسخة: «المقعد»، وفي هامش (ل): أي: المنقريُ، كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٢) «ابن مالك»: ليس في (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «كَفِّي» في بعضها مضافٌ إلى ياء المتكلِّم مفردًا، وفي بعضها مثنِّي. «كِرماني».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «الوَدَك» بفتحتين: دسم اللَّحم والشَّحم، وهو ما يتحلُّبُ من ذلك، ودَّكت [الشيء توديكا]. امصباح.

(سَنِخَةٍ) بفتح السين المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة بعدها هاء تأنيث، متغيَّرةِ الرَّيح، فاسدةِ الطَّعم (تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي القَوْمِ، وَالقَوْمُ) أي: والحالُ أنَّ القومَ (جِيَاعٌ، وَهْيَ) أي: الإهالةُ (بَشِعَةٌ) بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة (في الحَلْقِ) بالحاء المهملة، أي: كريهةُ الطَّعم(١) تأخذُ الحَلق (وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ) بضم الميم وسكون النون وكسر الفوقية.

وقولُ صاحبِ «التَّوضيح» و «التَّنقيح»: قيل: صوابُه (١٠): منتنة، إلَّا أنَّه يجوز في المؤنَّث غير الحقيقي أن يعبَّر عنهُ بالمذكَّر. تعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّه ليسَ بمستقيمٍ من وجهيِن:

أحدهما: أنَّه جزمَ بأنَّ الصَّوابَ: منتنةٌ، ومقتضَاه أنَّ التَّعبير بمنتنِ خطَأ، ثمَّ قطعَ بأنَّ المؤنَّث غير الحقيقيِّ يجوز التَّعبير عنهُ بالمذكَّر، فيكون التَّعبير بمنتنِ صوابًا لا خطأ، ولا يكون صوابُ الكلمة منحصِرًا في التَّعبير عنها بالتَّأنيث، والحاصلُ: أنَّ آخرَ كلامهِ ينقضُ أولَّه.

ثانيهما(٣): إنَّ جعلَ التَّعبير عن المؤنَّثِ غيرِ الحقيقيِّ بالمذكَّر على جهةِ الجواز ضابطًا كليًّا مقطوعٌ (٤) ببطلانِه.

فإن قلت: فمَا وجهُ ما في المتنِ ؟ قلتُ: حمل الرِّيح على العَرْف، فعاملَها معامَلته(٥). انتهى.

خَدْنَا خَلَادُ بِنَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرًا بِلَّ فَقَالَ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاؤُوْا النَّبِيَّ مِنْ الله عَيْمُ فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الخَنْدَقِ. فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ. فَقَالَ: «أَنَا نَازِل». ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ. فَقَالَ: «أَنَا نَازِل». ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ دَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُ مِنَ الله عُولَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ -أَوْ: أَهْيَمَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي إِلَى البَيْتِ. فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ مِنْ الله عِيمً مَا كَانَ فِي ذَلِكِ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ لِي إِلَى البَيْتِ. فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ مِنْ الله عِيمً مَعْدُمُ مَا كَانَ فِي ذَلِكِ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ لِي إِلَى البَيْتِ. فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ مِنْ الله عِيمَ ، حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ، ثُمَّ جِنْتُ قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ. فَذَبَحْتُ العَنَاقَ وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ، ثُمَّ جِنْتُ

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ب): «المطعم».

<sup>(</sup>٦) «صوابه»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «وثانيها».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «مقطوعًا»، وفي هامشها: قوله: «مقطوعًا» كذا في النُّسخ؛ كـ «المصابيح»، وصوابه: «مقطوعٌ» خبر «إنَّ » تدبَّر.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): تمامها: كما حملت الأرض على المكان فعوملت معاملاته في قول الشَّاعر:

ولا أرض أبقــــل إبقالهـــــا

وفي «الصّحاح»: العَرْف: الرّيح طيّبة كانت أو منتنة.

النَّبِيَّ مِنَاشْمِيهِم وَالعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ، وَالبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيَّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ: طُعَيِّم لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُل - أَوْ: رَجُلَانِ - قَالَ: «كَمْ هُوَ؟». فَذَكَرْتُ لَهُ، قَالَ: «كَثِير طَيّب». قَالَ: «قُلْ لَهَا: لَا تَنْزِعُ البُرْمَةَ وَلَا الخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِيَ». فَقَالَ: «قُومُوا». فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: وَيُحَكِ، جَاءَ النَّبِيُّ مِنْ شَعِيمٌ بِالمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا». فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ: «كُلِي هَذَا وَأَهْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) بنِ صفوَان أبو محمَّد السُّلمي الكُوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) بفتح الهمزة والميم بينهما تحتية ساكنة (عَنْ أَبِيهِ) أيمن الحَبشي، مولى ابن عُمر المخزوميِّ القُرشيِّ المكِّيِّ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرًا) الأنصاريُّ ( ﴿ فَقَالَ: إِنَّا يَوْمَ د٤/٣٩٢ب الخَنْدَقِ نَحْفِرُ)/ بتشديد نون «إنَّا» (فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ) بكاف مضمومة فدال مهملة ساكنة فتحتية، قطعةٌ صلبةٌ من الأرض لا يعمَلُ فيها المِعول، ولابن عساكرِ وأبي ذرٌّ عن الحَمُّويي والمُستملي «كَيْدَةٌ» بفتح الكاف وسكون التحتية وفتح الدال المهملة ، القطعةُ الشَّديدة الصُّلبة من الأرض أيضًا(١)، ولابن عساكر أيضًا «كَبِدة» بكاف مفتوحة(١) فموحدة مكسورة، أي: قطعةً من الأرض صُلبة أيضًا، ووقع في روايةِ الأُصيليِّ عن الجُرجاني -فيما ذكره في «فتح الباري»-«كندة» بنون بعد الكاف، وعند ابن السَّكن «كتدة» بمثناة فوقية، لكن قال القاضي عياض: لا أعرف لها معنى (فَجَاؤُوا النَّبِيَّ صِنَالله عِنْهُم فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ) ولابن عساكر «كبِدة» بكسر الموحدة كما مرَّ (عَرَضَتْ فِي الخَنْدَقِ، فَقَالَ) مِنْ السُّماية من (أَنَا نَاذِلٌ) في الموضع الَّذي فيه الكُدية (ثُمَّ قَامَ) بَلِيْقِياة الِتَهُ (وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ) من الجوع (بِحَجَرٍ) مشدود عليه بعصابة، خشية انحناء صلبهِ الكريم بواسطةِ خلاءِ الجَوف؛ إذ وضعُ الحجرِ فوق البَطن مع شدِّ العصابة عليهِ يقيمه، ٣٢٠/٦ أو هو لتسكين حرارةِ الجوع ببردِ الحجرِ (وَلَبِثْنَا) بالمثلثة، مكَثنا/ (ثَلَاثَةَ أَيَّام لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا) شيئًا مِنْ مأكُولٍ ولا مَشروبٍ، والجملةُ اعتراضيَّة أُورِدت لبيانِ السَّبب في ربطهِ مِنَاسَعِيمُ الحجرَ على بطنه (فَأَخَذَ النَّبِيُّ مِنَ السِّعِيمُ المِعْوَلَ) بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو بعدها

(١) «أيضًا»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) «مفتوحة»: ليست في (س).

لام، المسحاة (فَضَرَبَ) في الكُديَة (فَعَادَ) المضروبُ (كَثِيبًا) بالمثلثة، رمُلَّا (أَهْيَلَ) بهمزة مفتوحة فهاءٌ ساكنة فتحتية مفتوحة فلام (أوْ) قال: (أَهْيَمَ) بالميم بدل اللام، أي: سائلًا، والشُّكُّ من الرَّاوي، وعند الإسماعيلي: «أهيم»(١) بالميم من غير شكِّ، قال جابرٌ: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي إِلَى البَيْتِ) أي: حتَّى آتِي بيتِي، زاد أبو نُعيم في "مستخرجِه": "فأذن لى " (فَقُلْتُ) أي: لمَّا أتيتُ البيتَ (لإمْرَأتِي) سُهيلة (١) بنتُ مسعودِ الأنصاريَّة: (رَأَيْتُ بِالنَّبِيّ مِنْ الشَّارِيمُ شَيْقًا) من الجوع (مَا كَانَ فِي ذَلِكِ صَبْرٌ) بكسر الكاف، وسقط لفظ «كان» لأبي ذرَّ وابن عساكر (فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ) وعندَ يونُس بن بُكير أنَّه صاعٌ (وَعَنَاقَ) بفتح العين، الأنشى من أولاد المعز (فَذَبَحْتُ العَنَاقَ) بإسكان الحاء، أي: أنَّه ذبَح العَناق بنفسه (وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ) امرأته سُهيلة (حَتَّى جَعَلْنَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «جعلَتِ المرأةُ» (اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ) بضم الموحدة، القِدر (ثُمَّ جِنْتُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمِ مَ العَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ) اختمَرَ (وَالبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيَّ) بالهمزة والمثلثة المفتوحتين وبعد الألف فاء مكسورة فتحتية مشددة، حجارةٌ ثلاثة توضّع عليها القِدرُ (قَدْ كَادَتْ) قاربَت (أَنْ تَنْضَجَ) بفتح الضاد المعجمة، تطيب، وسقطَ لأبي ذرِّ وابن عساكر لفظة «أنْ» (فَقُلْتُ) له بَالِيقِلاة الِنَامِ (٣)، ولأبي ذرِّ ((فقالَ له بَالِيقِلاة الِنَامِ))(٤): د١٩٩٣/٤ (طُعَيِّمٌ) بضم الطاء وتشديد التحتية، مصغَّرًا مبالغةً في تحقيرهِ، قيل: من تمام المعروف تعجيلُه وتحقيرُه (لِي) صنعته (٥)، أو(٦) مصنوعٌ (فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ) معكَ (أَوْ رَجُلَانِ) بِالشَّكِّ (قَالَ) مَالِيَسِة الِسِّم: (كَمْ هُوَ) طعامُك؟ (فَذَكَرْتُ لَهُ) كمِّيَّتَهُ (قَالَ) مَالِيسِة الِسِّم: (كَثِيرٌ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أهيم»، قيل: المرادب «الأهيم»: الرِّمال التي لا يرويها الماء، كما في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَشَرْبِهُونَ شُرِّبَ الْمِيهِ ﴾ [الواقعة: ٥٥]. «فتح»، وفي «القاموس»: و «الهِيم» بالكسر: الإبل العطاش؛ وكاسحاب»: ما لا يتماسك من الرَّمل؛ فهو ينهار [أبدًا].

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «سهيلة»: قال في «الإصابة» في «حرف السين المهملة»: سُهَيمة -أي: بالميم بدل اللهم - بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد الأنصاريَّة الظفريَّة، زوج جابر بن عبدالله، والدة ولده عبدالرحمن، ذكرها ابن حبيب في «المبايعات».

<sup>(</sup>٣) «له بَالِيْسَاء إلِنَّام»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولأبي ذرّ فقال له بَلِيْقِه:الِنَّهُ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «صنعته»: سقطَ لفظ «صنعته» من «الفرع المزِّيِّ» وغيره.

<sup>(</sup>٦) في (د): «أي».

طَيِّبً) ثمَّ (قَالَ) بَالِيَسِ اللَّهِ (قُلْ لَهَا) أي: لسُهيلة: (لَا تَنْزعُ البُرْمَةَ) من فوقِ الأَثَافي (وَلَا) تنزعُ (١٠ (الخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِيَ) أي: أجيءَ إلى بيتكم (فَقَالَ) بَلِيسِّه النَّهُ لمن حضرَ من أصحابهِ، ولأبي ذرِّ «قالَ»: (قُومُوا) أي: إلى أكل جابر (فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ) وسقط قولُه «والأنصارُ» لأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ ، وإثباتُه أوجه ، وليونُس بن بكيرٍ في زيادةِ «المغازي»: «فقال للمسلمينَ جميعًا: قومُوا» (فَلَمَّا دَخَلَ) جابرٌ (عَلَى امْرَأَتِهِ) سُهيلة (١) (قَالَ) لها: (وَيُحَكِ) كلمةُ رحمةِ تقالُ لمن وقعَ في هلكةِ لا يستحقُّها، نُصِبَ بإضمارِ فعل (جَاءَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيامُ بِالمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَتْ) له: (هَلْ سَأَلَكَ) مِنْ الشَّمْدِيْ عَن شَأْنِ الطَّعَامِ؟ قال جابر: (قُلْتُ) لها: (نَعَمْ) سألني، وفي روايةِ يونس: «قال: فلقيتُ من الحياءِ ما لَا يعلمُه إلَّا الله مِنْزِين، وقلتُ: جاء الخلقُ على صاع من شعيرِ وعَنَاقٍ، فدخلتُ على امرأتي أقولُ: افتُضحتُ جاءكِ رسولُ الله صِنَ السَّمِيهُ م بالجندِ أجمعين، فقالت: هل كانَ سألكَ كمْ طعامك؟ فقلتُ: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم، نحنُ قد أخبرناه بما عندنا، فكشفتْ (٣) عنِّي غمًّا شديدًا " (فَقَالَ) عِيْلِيَهِ الرَّهُ لَمن معه: (ادْخُلُوا) البيتَ (وَلَا تَضَاغُطُوا) بضاد وغين معجمتين وطاء مهملة مشالة، لا تزدحِموا (فَجَعَلَ) بَالِشِهَ النَّهُ (يَكْسِرُ الخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ وَالتَّنُورَ) يغطيهما (إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزعُ) بالتحتية المفتوحة والنون الساكنة والزاي المكسورة والعين المهملة، أي: يأخذُ اللَّحم من البُّرْمة، ويقرِّب إلى أصحابهِ (فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الخُبْزَ وَيَغْرِفُ) من البُرْمة (حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ. قَالَ) بَالِيَسَاءَ الِتَامُ المرأة جابر: (كُلِي هَذَا) الَّذي بقِي (وَأَهْدِي) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الدال المهملة، أي: ابعثِي منهُ، ثمَّ بيَّن سبب ذلك بقولهِ: (فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ) بفتح الميم، وفي روايةِ يونس: «فلمْ نزلْ نأكلُ ونُهْدِي يومَنا أجمعَ».

وهذا الحديثُ من أفرادهِ.

<sup>(</sup>١) في هامش(ل): قوله: «لا تنزع... إلى آخره»: لفظة «لا» إمَّا ناهية؛ فالفعل مجزوم، وحرِّك بالكسر؛ لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): كذا في نسخ «الفتح»: سُهَيْلة بنت مَسْعُود الأنصاريَّة، لكن في «الإصابة» في حرف السِّين المهملة: سُهَيمة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد، الأنصاريَّة الظَّفريَّة، زوج جابر بن عبد الله والدة ولدِه عبد الرَّحمن، ذكرها ابن حبيب في المبايعات.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فكشف».

10.5 - حَدَّفَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: حَدَّفَنَا آبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ عِنْلَا شَيْءً؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ بَاللهِ مِنَاسْهِ عِمَصَا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى المُرَأْتِي فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءً؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَا شَعِيرٍ، هَلَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنْ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَت الشَّعيرَ، فَلَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنْ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَت الشَّعيرَ، فَقَرَغَتْ إِلَى وَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ مِنَا شَعِيرٍ مَنَا فَعَ بُرَمَتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ مِنَا مَعَهُ. فَجِنْتُهُ فَسَارَرْنُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَّا صَاعًا بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسِهِ مِن مُعَهُ. فَجِنْتُهُ فَسَارَرْنُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرِكَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَلَلُ أَنْتَ وَنَفَرَّ مَعَكَ. فَصَاحَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَا صَاعًا فَدُ مَنْ مُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ لَقَدْ أَكُلُوا هَا وَإِنَّ بُرُمَتَكُمْ وَا الْقَالِ الْعَلْ كَمَا هُوسٌ وَاللّهُ مُنَا لَتَعْطُ كَمَا هُوسٌ وَاللّهُ مُنْ أَلْقُ ، فَأَفْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكُلُوا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح/العين وسكون الميم، ابنِ بحرِ الصَّير فيُ البَصريُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَاك بنُ مَخْلد -شيخُ المؤلِّف أيضًا- قال: (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ حَنْظَلَهُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ صفوانَ بنِ أُميَّة الجُمحيُّ المكِّيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ مِينَاء) بكسر العين، و «مِيْناء»: بكسر الميم وسكون التحتية وبعد النون ألف ممدود ومقصور (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ ( إِنْ اللهَّ عُورَ الخَنْدَقُ) بضم الحاء مبنيًا للمفعول بن وتاليهِ نائبُ الفاعلِ (رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ مِنَاسُهِيمُ خَمَصًا شَدِيدًا) بفتح الخاء د١٩٣٠ المعجمة والميم وبالصاد (١٠ المهملة، ضمورُ البطنِ من الجُوعِ (فَانْكَفَأْتُ) بالهمزة، وقد تُبْدَلُ ياء، لكن قال الحافظُ أبو ذرَّ: صوابُه: «فانكفأتُ» بالهمزة، وقال في «التَّنقيح»: أصلُه الهمز (١٠)، من لكن قال الحافظُ أبو ذرَّ: صوابُه: «فانكفأتُ» بالهمزة، وقال في «التَّنقيح»: أصلُه الهمز (١٠)، من كفأتُ الإناء، ويسهَّل. قال في «المصابيح»: لكن ليسَ القياسُ في تسهيلِ مثله إبدال الهمزة ياء. كفأتُ الي امْرَأْتِي) سُهيلة (فَقُلْتُ) لها: (هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَ ) سُهيلة (فَقُلْتُ) لها: (هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَ ) بتشديد التحتية (جِرَابًا) بكسر الجيم (فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا

<sup>(</sup>١) في (ص): «والصاد».

<sup>(</sup>٢) في (س): «والهمزة».

بُهَيْمَةً) بضم الموحدة وفتح الهاء، مصغَّرُ بَهمة(١)؛ وهي الصَّغير من أولادِ الغَنم (دَاجِنَّ) بكسر الجيم، من الغنم ما يربَّى في البيوتِ، ولا يخرج إلى المرعَى، من الدَّجن وهو الإقامةُ بالمكانِ، ولا تدخلُه التاء؛ لأنَّه صار اسمًا للشَّاة وخرجَ عن الوصفيَّة (فَذَبَحْتُهَا) أنا(١) بسكون الحاء وضم التاء (وَطَحَنَتِ) امرأتِي (الشَّعِيرَ) وسقط «الشَّعير» لأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ (فَفَرغَتْ) من طحنِ الشَّعير (إِلَى) أي: مع (فَرَاغِي) من ذبح البّهيمة (وَقَطَّعْتُهَا(٢) فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ) أي: رجعتُ (إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّمِيِّامُ، فَقَالَتْ) سُهيلة عقبَ رجوعِي إلى رسول الله مِنْ الشِّمايِّام: (لا تَفْضَحْنِي) بفتح الفوقية والضاد المعجمة بينهما فاء ساكنة (بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِمَ وَبِمَنْ مَعَهُ. فَجِئْتُهُ) ولأبى ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «ومن معه فجئتُ» بحذف الموحدة من قولِه: «وبمن» والضَّمير من: «فجئته» (فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ) لهُ سرًّا: (يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّا) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «وطحنتْ» أي: امرأته (صَاعًا مِنْ شَعِير كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرّ مَعَكَ) دون العشَرَة من الرِّجال (فَصَاحَ النَّبِيُّ مِنْ الله عِيهُ م فَقَالَ: يَا أَهْلَ الخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤرًا) بضم السين المهملة وبعد الهمزة الساكنة راء كذا في الفَرْع بالهمز، وفي «اليونينية» وغيرها بتركه، الطُّعامُ الذي يُدعى إليهِ، أو الطُّعام مطلقًا، وهي لفظةٌ فارسيَّة. قال الطّيبي: وقد تظاهَرت أحاديث صحيحة بأنَّ رسولَ الله صِنَاسُمِيمُ تكلُّم بالألفاظِ الفارسيَّة(٤)، أي: كقولِه للحسن بَيْنَيْد: «كخ» ولعبد الرَّحمن: «مهيم» أي: ما هذا؟ ولأمِّ خالد: «سَنا سَنا» يعني: حسنة، وهو يدلُّ على جوازهِ، وأمَّا «سُؤر» بالهمزة فهو البقيَّة (فَحَيَّ هَلَّا بِكُمْ) بالحاء المهملة وتشديد التحتية، و «هَلًا»: بفتح الهاء واللام المنونة مخفَّفة، كلمةُ استدعاءٍ فيها حثُّ، أي: هلمُّوا مسرعينَ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسُمِيمِم) لجابر: (لَا تُنْزِلُنَّ) بضم الفوقية وكسر الزاي وضم اللام (بُرْمَتَكُمْ) نصب على المفعولية، ولأبي ذرِّ «لا تُنْزَلَنَّ» بفتح الزاي واللام مبنيًّا للمفعول د٤/٤٤ «برمتُكُمْ» رفع مفعول (٥) ناب عن فاعله/ (وَلَا تَخْبِزُنَّ) بفتح الفوقية وكسر الموحدة وضم

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ب): «بهيمة».

<sup>(</sup>٢) «أنا»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: "وقَطَّعتها" بفتح القاف وتشديد الطَّاء، والعين معرَّاة عن الضبط، كذا رأيته في «الفرع» مكشوط عليهما.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): مطلب: تكلُّم النَّبيِّ مِنْ الشَّميِّ م بالفارسيَّة.

<sup>(</sup>٥) «مفعول»: ليست في (ص).

الزاي وتشديد النون (عَجِينَكُمْ) نصب، والأبي ذرِّ «والا يُخبَزنَّ» بضم التحتية وفتح الموحدة والزاي «عجينُكُمْ» رفع (حَتَّى أَجِيءَ) إلى منزلكم.

قال جابرٌ: (فَجِنْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِم يَقْدُمُ النَّاسَ) بضم الدال (حَتَّى جِفْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتُ) لَمَّا رَأْتُ كَثَرَةَ النَّاسِ وقلَّة الطَّعام، (بِكَ وَبِكَ) أي: فعلَ الله بك كذا وفعلَ بك كذا وفعلَ بك كذا وفعلَ بن المباءُ تتعلَّق بمحذوف (فَقُلْتُ) لها: (قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ) مِن إخباره مِنَاشِهِم بقلَّة الطَّعام، فالباءُ تتعلَّق بمحذوف (فَقُلْتُ) لها: (قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ) مِن إخباره مِنَاشِهِم بقلَّة الطَّعام، وقولك: لا تفضّحني (فَأَخْرَجَتُ) أي: المرأة (لَهُ) مِنَاشِهِم (عَجِينًا، فَبَصَقَ فِيهِ) بالصاد: ولأبوي ذرِّ والوقتِ(١٠ وابنِ عساكر (فبسقَ)» بالسين المهملة، وهي لغة قليلة، وفي «القاموس»: البُعصَاق علمُونِ الأصول، وفي بعضها: بالسين المهملة، وهي لغة قليلة، وفي «القاموس»: البُعصَاق المخرُّراب والبُسَاق والبُرَاق: ماءُ الفم إذا خرجَ/ منه، وما دامَ فيه فَرِيْقُ (وَبَارَكَ) في العجين، ١٦٣٦ أي: دعا فيهِ بالبركة (ثُمَّ عَمَد) بفتح الميم، قَصَد (إِلَى بُرُمَتِنَا فَبَصَقَ) بالصاد لأبي ذرَّ عن الحَمُوبِي والمُستملي «فيه» أي: في الطَّعام (٢٠)، ولأبي ذرَّ عن الكُشوبِهنيَّ «فيها» أي: في البُرمة للحَمُّوبِي والمُستملي «فيه» أي: في الطَّعام (٢٠)، ولأبي ذرَّ عن الكُشوبِهنيَّ «فيها» أي: في البُرمة للحَمْونِ القاف وفتح الدال وكسر الحاء لي خابِزةً» (فَلْتَغْزِرْ مَعِي) بسكون اللام (وَاقْلَحِي) بسكون القاف وفتح الدال وكسر الحاء المهملتين، أي: اغرِفي (مِنْ بُرُمَتِكُمُ) والمِغْرَفَة تسمَّى المِقْدَحَة، وقدح من المَرق: غرف منهُ (المَه المهملتين، أي: اغرِفي (مِنْ بُرُمَتِكُمُ) والمِغْرَفَة تسمَّى المِقْدَحَة، وقدح من المَرق: غرف منهُ (المَالُ ولَا تَشْرُكُمُ الزَّائِد لمزيدِ علمِه، فلا يقدحُ ما رُوي أنَّهم كانوا تسع مئة أو ثلاث مئة.

قالَ جابرٌ: (فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا) أي: مالُوا عن الطَّعام (وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُ) بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة، أي: ممتلئة تفُور بحيث يسمعُ لهَا غطيطٌ (كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ) أي: لم ينقُص من ذلكَ شيءٌ، و «ما»: في «كما» كافَّة، وهي

<sup>(</sup>۱) في (ص): «ولأبي ذر وأبي الوقت».

<sup>(</sup>٢) في (ص) زيادة: «المهملة».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي فيه أي: في الطعام»: ليس في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «وقدحه من المرق غرفه منه».

<sup>(</sup>٥) في (س) و (ص): «كانوا».

مصححةً لدخولِ الكاف على الجملة ، وهي مبتدأ ، والخبر محذوف ، أي: كما هي قبلَ ذلك.

وهذا علم من أعلام نبوَّته مِنالله عِلم.

والحديثُ قد(١) سبقَ مختصَرًا في «الجهادِ» إح: ٣٠٧٠].

21.۳ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ الْهَيْه، ﴿ إِذَ جَاءُوكُمُ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَبَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ ﴾ قَالَتْ: كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. الْخَنْدَقِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً) هو عثمان بنُ محمَّد بنِ أبي شيبة، واسمُ أبي شيبة إبراهيمُ بنُ عثمان العَبْسيُ الكُوفِيُ، أخو أبي بكر والهيثم قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) ابنُ سُليمان (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ بُلِيّهِ) في قولهِ تعالى: (﴿إِذَ مَا وَكُمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ) من أعلى الوادي من قِبَلِ المشرق (﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾) من أعلى الوادي من قِبَلِ المشرق (﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾) من أسفلِ الوادي من قِبَلِ المغرب، قريش، وفي حديثِ ابنِ عبَّاس عند ابن مَردويه: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن أَسْفَلُ مِنكُمْ ﴾ أبو سفيان بن حرب/ (﴿وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَنُرُ ﴾) من العنابِ عن سَننها ومستَوى نظرها حَيرةً، أو عدلَت (') عن كلِّ شيءٍ فلم تلتفتْ إلى عدوِها لشدَّة اللهُ عَنْ المُعلوم، والسَّراب. قالوا: إذا انتفخت الرَّتَة من شدَّة الفزَع أو الغضبِ ربَت، والحلقوم: مدخل الطَّعام والشَّراب. قالوا: إذا انتفخت الرَّتَة من شدَّة الفزَع أو الغضبِ ربَت، وارتفع القلبُ بارتفاعِها إلى رأسِ الحَنجرة، وقيل: هو مَثَلٌ في اضطِّراب القُلوب، وإن لم تبلُغ الحناجِرَ حقيقةً.

(قَالَتْ) عائشة يَرَجُهُ: (كَانَ ذَاكَ) إشارةً إلى ما ذُكر من مَجيء الكفَّار من فوق وأسفل وغيرِ ذلك، ولأبي ذرِّ وابن عساكرِ «ذلكَ» باللام (يَوْمَ الخَنْدَقِ).

٤١٠٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ ﴿ الْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنْ البَرَاءِ ﴿ الْحَبْرَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>(</sup>١) «قد»: ليست في (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «وعدلت».

وَاللهِ لَـوْلَا اللهُ مَا اهْتَـدَيْنَا وَلَا تَصَـدُ قُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَـأَنْزِلَنْ سَـكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبُّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَـةً أَبَيْنَـا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: (أَبَيْنَا أَبَيْنَا).

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفَراهِيديُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي السَّعِيمُ إِسْحَاقَ) عَمرو بنِ عبد الله السَّبيعيُّ (عَنِ البَرَاءِ) بنِ عازبِ (بَرُيُّهِ) أَنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَمَعِيمُ عَمرو النَّبِيُّ مِنَاسَمَعِيمُ (عَنِ البَرَاءِ) بنِ عازبِ (بَرُيُّهِ) أَنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَمَعِيمُ النَّقُلُ التَّرَابَ يَوْمَ) حفرِ (الخَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَ) بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة وفتح الميم، أي: وارَى التُراب (بَطْنَهُ، أو) قال: (اغْبَرَّ) بالغين المعجمة أيضًا، والموحدة بدل الميم، وتشديد الراء، من الغُبار وهو واضحٌ (بَطْنُهُ) مرفوع على الفاعلية، وفي الأولى منصوب على المفعولية (يَقُولُ) رجزًا من كلام عبدِ الله بن رَوَاحة:

(وَاللهِ لَوْلا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا تَصَدَّقُنَا وَلا صَلَّيْنَا فَلا صَلَّيْنَا فَلَا تَصَدَّقُنْنَا وَلا صَلَيْنَا فَكَ الْمُنَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَثَمَّ إِنْ لَا قَيْنَا إِنْ الأُولَى (١) قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «الألى»: قال الكِرمانيُّ: «الأولى» من ألفاظ الموصولات، لا من أسماء الإشارة، وقال الزركشيُّ: لا يتَّزن هكذا، وإنَّما هو أنَّ الأولى هم قد بغوا؛ هذا على روايته بالقصرِ، إمَّا على إرادة مؤنَّث «الأولى» أي: الجماعة السَّابقة، وإمَّا على أنَّها موصولةٌ؛ بمعنى: الذين، ويكون خبر «إنَّ»: [محذوفاً تقديره إن] «الذين بغوا علينا ظالمون»، وقد قيل: إنَّ صوابه: «أُولاء» ممدودة التي لإشارة الجماعة، وبه يصحُّ المعنى والوزن. انتهى من «العقود»، قال في «الصحاح»: أما «أُولي»؛ فهو جمع لا واحد له مِن لفظه، واحده: «ذا» للمذكَّر، و «ذه» للمؤنَّث، يُمَدُّ ويُقصر، فإن قصرته؛ كتبته بالياء، وإن مددته بنيته على الكسر، ويستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، وتدخل عليه الهاء للتَّنبيه والكاف للخطاب، وربَّما قالوا: «أولئك» لغير =

كذا بإثبات "قَدْ" في الفَرْع كأصله وغيرهما، وقال الحافظ ابن حجر: ليس بموزون، وتحريرُه: إنَّ الذين قد بَغوا علينا، فذكر الرَّاوي الأولى بمعنى: الذين، وحذف "قد" انتهى.

والظَّاهر: أنَّ «قد» محذوفة من نسخته (إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) بالموحدة، الفِرار (وَرفعَ بِهَا) أي: بالكلمةِ الأخيرةِ (صَوْتَهُ) وهي (أَبَيْنَا أَبَيْنَا) مرَّتين.

وهذا الحديثُ سبقَ في «بابِ حفرِ الخَندق»، من «كتابِ الجهاد» إح: ٢٨٣١، ٢٨٣١].

81٠٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادَّ بِالدَّبُورِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مُسَره د قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان (عَنْ شُعْبَةً)
٣٢٣٦ ابنِ الحجَّاج، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الحَكَمُ)/ بفتحتين، ابن عُتيبة -بضم العَين وفتح الفوقية - مصغَّر عَتبة الباب (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرِ المفسِّر (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُ، عَنِ النَّبِيُ الفوقية - مصغَّر عَتبة الباب (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرِ المفسِّر (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُهُ، عَنِ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَقَالَ: نُصِرْتُ) بالنون المضمومة وكسر الصاد، يومَ الأحزابِ (بِالصَّبَا) بفتح الصاد المهملة وتخفيف الموحدة والقصر، الرِّيح الشَّرقيَّة (وَأُهْلِكَتْ) بضم الهمزة وكسر اللام (عَادٌ بِاللَّهُ بُورٍ) بفتح الدال المهملة، الرِّيح الغربيَّة، وعن ابن عبَّاس فيما رواهُ ابن مَردويه قال: «قالت الصَّبا للدَّبور: اذهبي بنا ننصُر رسولَ الله صِنَ الله عِنْ اللهُ عليها فجعلها عقِيمًا» (۱).

وقال مجاهدٌ: سلَّط الله على الأحزابِ الرِّيح، فكفَّأَت قدورَهُم ونزعَتْ خيامَهم حتَّى أضعفتْهُم.

العقلاء، وأمَّا «ألَى» بوزن «العُلا»؛ فهو أيضًا جمع لا واحد له من لفظه، واحده: «الذي»، وأمَّا قولهم: ذهبت العرب الأولى؛ فهو مقلوب من الأُوَل؛ لأنَّه جمع «أولى» مثل: أُخرى وأخَرُ. انتهى ملخَصًا، كذا بخطّ شيخنا عجمي بينيًّا. وما بين معقوفين من عقود الزبرجد.

<sup>(</sup>١) في (ص): "تذهب".

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «فجعلها عقيمًا»: قال البيضاويُّ: سمَّاها عقيمًا؛ لأنَّها أهلكتهم وقطعتْ دابرهم، أو لأنَّها لم تتضمَّن منفعة، وهو الدَّبور أو الجنوب أو النكباء. انتهى. وفي «المصباح»: عقل عقيمٌ: لا ينفع صاحبه، والمُلكُ عقيمٌ: لا ينفع في طلبه نسب ولا صداقةٌ، فإنَّ الرَّجل يقتل أباه وابنه على الملك، ويوم عقيمٌ: لا هواء فيه؛ فهو شديد الحرُّ.

قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَخْزَابِ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرٍ مَ وَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَنِّي التُّرَابُ جِلْدَةَ بَظَنِهِ، وَكَانَ كَثِيرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّرِمُ، وَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَنِّي التُّرَابُ جِلْدَةَ بَظَنِهِ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ، فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَهُو يَنْقُلُ مِنَ التُرَابِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَـدُ فَنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَانْزِلَنْ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِعْنَا لَهُ أَبَيْنَا

قَالَ: ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا.

وبه قال/: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ) أبو عبدِ الله الأزديُّ الكُوفِيُّ قال: (حَدَّثَنَا دَامَهُمُ بْنُ مُسْلَمَةً) بالشين المعجمة المضمومة آخره حاء مهملة مصغَّر، و «مَسْلَمة»: بميم فلام مفتوحتين (الله بينهما مهملة ساكنة، الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (أَبِي) يوسُف بن إسحاق (عَنْ) جدَّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بنِ عبدالله السّبيعيّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاء) زادَ أبو ذرِّ وابنُ عساكر «ابنَ عازبٍ» حالَ كونِه (يُحَدِّثُ قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمً ، رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الحَنْدَقِ حَتَّى قالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمً ، وَاللهِ بَيْنُهُ مُنْ تُرَابِ الحَنْدَقِ حَتَّى وَالذي في «اليونينية»: «الغبارُ» (جِلْدَةَ بَطْنِهِ، وَكَانَ وَارَى) ستَر (عَنِّي التُرَابُ) كذا في الفَرْع، والذي في «اليونينية»: «الغبارُ» (جِلْدَةَ بَطْنِهِ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ) أي: شعرَ صدرِه، وهو معارضٌ بما (أَنِي في صفته مِنَاشِعِيمً : «أنَّه كان دقيقَ المَسْرَبة» أي: الشَّعر الذي في الصَّدر إلى البطنِ، وجُمِعَ بينهما بأنَّه كان مع دقَّته كثيرًا، أي: لم يكن منتشرًا بل كانَ مستطيلًا (فَسَمِعْتُهُ) بَيَالِيَّا اللهُ الْمَارِثُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةً) عبدِ الله يكن منتشرًا بل كانَ مستطيلًا (فَسَمِعْتُهُ) بَيَالِيَّا اللهُ المَارِي (وَهُو يَنْقُلُ مِنَ التُرَابِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) «بميم فلام مفتوحتين»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «لما».

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَـدَّ قُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَا أَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتُبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَتُبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الأُولَى قَدْ بَغَوْا) ولابن عساكر وأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والكُشمِيهنيِّ: ((رَغَّبُوا(١١)) (عَلَيْنَا ﴿ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. قَالَ: ثُمَّ يَمُدُّ) بَيْلِسِّارًا إِنَّا (صَوْتَهُ بِآخِرِهَا) وهي: أبينا.

١٠٧٧ - حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُو ابنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَيَّ قَالَ: أَوَّلُ يَوْم شَهِدْتُهُ يَوْمُ الخَنْدَقِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون الموحدة (بْنُ عَبْدِاللهِ) أبو سهلِ الصَّفَّار الخُزاعيُ البَصريُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) بنُ عبدِ الوارثِ بنِ سعيد (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -هُو ابنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بِرُيُّ قَالَ: أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ) أي: باشرتُ فيهِ القتال (يَوْمُ) غزوةِ (الخَنْدَقِ).

وقد سبقَ [ح: ٢٦٦٤] أنَّه عرض في يوم أُحُد، وهو ابن أربع عشرة سنة (١) ولم يجزَّهُ مِنَاسَعِيمُم، و «يومُ»: بالرفع، ولأبي ذرِّ بالفتح.

خَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْبْنِ عُمَرَ قَالَ: وَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا تَنْظُفُ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا تَنْظُفُ، قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. فَقَالَتِ: إِلْحَقْ، فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قُلْتُ : قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ: وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ. فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ: وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ. فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ، فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ، فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً : مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى مَنْ فَالَ عَبْدُ اللهِ: وَعَمْ لَا عَبْ مَنْ عَبْدُ اللّهُ فِي الْحِنَانِ قَلْ كَبِيبُ بْنُ مُسْلَمَةً تُفُرِقُ بَيْنَ الجَمْعِ، وَتَسْفِكُ الدَّمَ، وَيُحْمَلُ عَنِي غَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ مَا أَعَدُ اللهُ فِي الْجِنَانِ. قَالَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ. قَالَ مَحْمُودٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ: وَنَوْسَاتُهَا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ص): قوله: «رغّبوا» بتشديد الغين المعجمة، كما ضبطه في «الفرع المزّيّ».

<sup>(</sup>٢) «سنة»: ليست في (م) و (ص).

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرَّازِيُّ الفرَّاء الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ) هو (۱) ابنُ يوسُف الصَّنعاني (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بنِ مسلمٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ) معمر بنُ راشدٍ: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ طَاوُسِ (۱)) عبدالله (عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) شَلَّم، أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً) أختي (وَنَسُواتُهَا) بفتح النون وسكون السين المهملة وبعد الواو المفتوحة ألف ففوقية فهاء، كذا في الفَرْع وأصله بسكون السين (۱)، وضبطَه غير واحدٍ من الشُّراح بفتحها، أي: ضفائر شعرها، وعند ابن السَّكن: «نَوْسَاتهَا» بتقديم الواو على السين. قال القاضِي عياض: وهو أشبهُ بالصِّحَّة. وقال أبو الوَليد الوَقَشِيُّ: إنَّه الصَّواب. من نَاسَ ينوسُ، إذا تحرَّك، وتسمَّى الذَّوائب نوساتٌ؛ لأنَّها تتحرَّك كثيرًا. وفي «القاموس»: النَّوس والنَّوسان: التَّذَبُدُب، وذو نُواس -بالضم - زُرْعَهُ بنُ حسَّان من أذواء اليَمن؛ للنُوابة كانت تَنُوسُ على ظهرهِ. وقال الماورديُّ: نوساتها -بفتح الواو وسكونها -، أي: ضفائر شعرها.

(تَنْطُفُ) بكسر الطاء المهملة، وتضم لغير أبي ذرّ، أي: تقطر، ولعلّها اغتسلت (قُلْتُ) لها: (قَلْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ) أي: ممّا وقع بينَ عليّ ومعاوية من القتالِ في صِفِّينَ (٤) يوم اجتماعِهم على الحكومةِ فيما اختلفوا فيهِ، فراسلوا بقايًا الصَّحابة/ من الحرمَين وغيرهما، ٢٢٤/٦ وتواعدوا على الاجتماعِ لينظروا في ذلك (فَلَمْ يُجْعَلْ لِي) بضم التحتية مبنيًا للمفعول (مِنَ الأَمْرِ) أي: من الإمارة والمُلك (شَيْءٌ. فَقَالَتِ) له حفصة: (إِلْحَقْ) بهم بكسر الهمزة وفتح الحاء (فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ) بينهم ومخالفة (فَلَمْ تَدَعْهُ) أي: لم تدعْ حفصة أخاها عبدَ الله (حَتَّى ذَهبَ) إلى القومِ في المكانِ الذي كان فيهِ الحَكَمان، وحضر ما وقعَ بينهُم (فَلَمًا تَفَرَقَ النَّاسُ) بعد قضيَّة التَّحكيم، وحاصلُها: أنَّهم اتَّفقوا على تحكيم أبي

 <sup>(</sup>١) «هو»: ليست في (م).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «طارق».

<sup>(</sup>٣) في (س) زيادة: «ونُسِب للمحكم بكسر النون» قال المصحح: قوله: ونسب للمحكم بكسر النون، هو ساقط من بعض النسخ وثابت في بعضها ولا معنى له فالصواب إسقاطه. انتهى مصححه.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «في صفّين»: هو موضع على الفرات من الجانب الغربي بطرف الشَّام، مقابل قلعة نجم، وكان هناك وقعة بين عَليّ [وبين معاوية]... إلى آخره. «مصباح».

موسَى الأشعَريِّ من جهةِ عليٍّ، وعَمرو بن العَاص من جهةِ معاوية، فقال عَمرو الأبي موسَى: قُم فأعلِم النَّاس بما اتَّفقنا عليه، فخطبَ أبو موسَى فقال في خطبتهِ: أيُّها النَّاس، إنَّا قد نظرنا في هذه فلم نرَ أمرًا أصلح لها ولا ألمَّ لشعبُها من رأي اتَّفقتُ أنا وعَمرو عليهِ، وهو أنَّا نخلع عليًّا ومعاويةً ونتركُ الأمر شُورى، ونستقبلُ للأمَّة هذا الأمر فيولُّوا عليهم من أحبُّوه، وإنِّي قد خلعتُ عليًّا ومعاوية، ثمَّ تنحَّى وجاء عَمرو فقام مقامَه، فحمدَالله وأثنى عليه، ثمَّ قال: إنَّ هذا قد قال ما سمعتُم، وأنَّه قد خلَع صاحبه، وإنِّي قد خلعته كما خلعَه، وأثبتُ صاحبي معاوية فإنَّه ولئ عُثمان والمطَالِبُ بدمهِ، وهو أحقُّ النَّاس، فلمَّا انفصلَ الأمرُ على هذا (خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ) معرّضًا بابن عُمر وأبيه: (مَنْ كَانَ يُريدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ) أمر الخلافة (فَلْيُطْلِعْ) بسكون اللام الأولى وكسر الثانية وضم التحتية (لَنَا قَرْنَهُ) بفتح القاف وسكون الراء وفتح النون، أي: فليُبُد لنا رأسَهُ، أو صفحةَ وجههِ، والقرنَان في الوجهِ، أي: فليُظهر لنا نفسَه ولا يُخفها(١) (فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ) بأمر الخلافة (مِنْهُ) من عبدِ الله بن عُمر (وَمِنْ أَبِيهِ) عُمر، ولعلَّ معاوية(١) كان رأيهُ في الخِلافة تقديم الفاضِل في القوَّة والمعرفة والرَّأي على الفاضِل في السَّبق إلى (٣) الإسلام والدِّين، فلذا أطلقَ أنَّه أحقُّ، ورأى ابنُ عمر خلافَ ذلك، وأنَّه لا يبايَعُ المفضول إلَّا إذا خَشِي الفِتْنةَ، ولذا بايعَ بعد ذلك معاوية، ثمَّ ابنه يزيد، ونهى بَنِيْهِ عن نقضِ بيعتِه، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في «الفتن» [ح: ٧٢٠٣] بعون الله تعالى وفضله؛ ولذا (قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً) بميمين مفتوحتين وسكون السين المهملة، ابن مالكِ بن وهب الفِهريُّ، الصَّحابيُّ الصَّغير لابن عمر: (فَهَلَّا أَجَبْتَهُ؟) أي: معاوية عمًّا قاله (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ عمر: (فَحَلَلْتُ حُبْوَتِي) بضم الحاء المهملة(٤) وسكون الموحدة، ثوبّ يُلقى على الظُّهر ويربَط طرفَاه على السَّاقين بعد ضمِّهما (وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ) له: (أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْر) أمر الخلافَة (مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ) أبا سُفيان يوم أُحُد ويوم الخَندق (عَلَى الإِسْلَام) وأنتما حينئذٍ كافرانِ، وهو عليُّ بنُ أبي طالبٍ (فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الجَمْع) بسكون الميم،

<sup>(</sup>۱) في (ص): «يخفيها».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «ولعلَّ معاوية...» إلى آخره، عبارة «الفتح»: قيل: أراد: عليًّا، وعرَّض بالنحسن بالحسن والحسين، وقيل: أراد: عمر، وعرَّض بابنه عبد الله، وفيه بعد؛ لأنَّ معاوية كان يبالغُ في تعظيم عمر.

<sup>(</sup>٣) في (م): «على».

<sup>(</sup>٤) «المهملة»: ليس في (ص).

ولأبي ذرِّ «بين الجميع» بكسرها وزيادة تحتية (وَتَسْفِكُ الدَّمَ) بفتح الفوقية وكسر الفاء (وَيُحْمَلُ) بضم التحتية وفتح الميم (عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ) ما لم أُرِدْهُ (فَلَكَوْتُ مَا أَعَدَّاللهُ) مِهْ بَهْ بَهْ لمن صبر (فِي الجِنَانِ) من الخيراتِ والحُور الحِسان (قَالَ حَبِيبٌ) هو ابنُ مسلمة لابنِ عُمر مصوِّبًا رأيّه: (حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ) بضم أولهما وفتح الفوقيتين.

(قَالَ مَحْمُودٌ) هو ابنُ غَيْلان المِرْوزيُّ -شيخُ المؤلِّف - ممَّا وصلَه محمَّد بنُ قدامَة الجوهَريُّ في «كتابِ أخبار الخوارج» له: (عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ) أي: عن معمَر شيخِ هشامِ بن يوسُف بسندهِ إلى ابنِ عُمر، وقال: (وَنَوْسَاتُهَا) بتقديم الواو على السين، كما سبق معزوًّا لروايةِ ابنِ السَّكن، وفي «المُحكم» لابن سِيْدَه: بسكون الواو وفتحها. وقال العَيْنيُّ: لا وجهَ لذكرِ هذا الحديث هنا، إلَّا أن يُقال: ذكرهُ استطرادًا لِمَا قبلَه؛ لأنَّ كلَّا منهما يتعلَّق بابن عُمر. انتهى.

ويحتمَل أن يكون في قوله: «من قاتلك وأباك على الإسلام»، المفسَّر بيوم أُحُد والأحزاب؛ إذ إنَّ أبا سُفيان كان قائِدًا للأحزاب يومئذٍ.

وهذا الحديثُ من أفرادهِ.

١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيرً مَ يَوْمَ الأَخْزَابِ: «نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفَضل بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُبينة (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بنِ عبدِ الله السَّبيعيِّ (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ) بضم الصاد وفتح الراء بعدها دال مهملات، ابن الجَون -بفتح الجيم- الخُزاعيِّ الصَّحابيِّ المشهُور، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِهملات، ابن الجَون -بفتح الجيم- الخُزاعيِّ الصَّحابيِّ المشهُور، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِهملات، عَنْ مَنْ عَرْوةِ (الأَحْزَابِ) لَمَّا انصرفَت قريش: (نَغْزُوهُمْ وَلَا لَيْغُزُونَنَا) ولابن عساكر ٢٢٥/٦ (ولا يغزوْنَا) بإسقاط نون الجمع (١) من غيرِ ناصبٍ ولا جازم، وهي لغةٌ فاشيةٌ.

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ السَّعِيْمُ يَقُولُ -حِينَ أَجْلَى الأَخْزَابُ عَنْهُ-: «الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): لعلَّه: «نون الرَّفع»، وهو الظَّاهر.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد) المُسْنَديُ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم) بن سليمَان صاحبُ الثَّوريِّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بنُ يونُس قال: (سَمِغَتْ) جدِّي (أَبَا إِسْحَاق) عَمرو بن عبدِ الله السَّبيعيُّ (يَقُولُ: سَمِغْتُ النَّبِيُّ مِنَاسَعِيُّ (يَقُولُ: سَمِغْتُ النَّبِيُ مِنَاسَعِيُّ (يَقُولُ: سَمِغْتُ النَّبِيُ مِنَاسَعِيُّ (يَقُولُ: سَمِغْتُ النَّبِيُ مِنَاسَعِيُّ (يَقُولُ: سَمِغْتُ النَّبِي مِنَاسَعِيُّ (يَقُولُ: سَمِغْتُ النَّبِي مِنَاسَعِيُّ (يَقُولُ: مَنِهُ مُنَا اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ السَّبِيعِيُّ (يَقُولُ: سَمِغْتُ النَّبِي مِنَاسَعِيْ (يَقُولُ عَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى السَولَةِ. وَعَلَى السَعْلِ اللهُ اللهُ وَيَعَلَى السَعْلِ اللهُ وَيَعَلَى السَعْلِ اللهُ وَيَعَلَى السَعْلِ اللهُ وَيَعَلَى السَعْلِ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلِي اللهُ اللهُ وَيَعَلَى السَعْلِ اللهُ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى السَعْلِ اللهُ وَيَعَالِي اللهُ وَيَعَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَيَعَالِي اللهُ ا

(الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا) بنونين، ولابن عساكر ((ولا يغزوْنَا)) (نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ) وقد وقع ذلك كما قال بَيْلِسِّاة النهام في السَّنة المقبلة فصدَّتْه قريش، ووقعتِ الهدنة بينهُم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكَّة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثَني» بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو ابنُ منصورِ المرْوزِيُ قال: (حَدَّثَنَا رَوْحٌ) هو/ابنُ عُبادة قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) قال في «الفتح»: هو ابنُ حسّان القُرْدُوسيُ قال: وكنتُ ذكرتُ في «الجهاد» أنَّه الدَّستوائيُ، ثمَّ رأيتُ المزيَّ جزم(۱) في «الأطراف» بأنَّه ابن حسّان، ثمَّ وجدَّته مصرَّحًا به في عدَّةِ طرقِ فهو المعتمدُ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابنُ سيرينَ (عَنْ عَبِيدَةً) بفتح العين وكسر الموحدة، ابنِ عَمرو السَّلمانيُّ الكُوفيُّ (عَنْ عَلِيًّ) بنِ أبي طالب عُنَّ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُعِيمُ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ) وقعةِ (الخَنْدَقِ: مَلاَ اللهُ عَلَيْهِمْ) أي: على ١٦) الكفَّار (بُيُوتَهُمْ) أحياءً (وَقُبُورَهُمْ) أمواتًا (نَارًا كَمَا شَغَلُونَا) بقتالِهم، ولأبي ذرَّ عن الحَمُوبي والمُستملي «كلَّما» بزيادة اللام. قال ابنُ حجرٍ: وهو خَطأ (عَنْ صَلَاةِ الوُسْطَي) زاد مسلمٌ: «صلاةِ العَصر» (حَتَّى غَابَتِ الشَّمْشُ) وأكثرُ علماءِ الصَّحابة وغيرهم أنَّها العصرُ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في «تفسير سورةِ البقَرة» [ح: ٣٣٥].

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أرجعوا».

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: «به».

<sup>(</sup>٣) «على»: ليست في (ص).

آ ٤١١٢ - حَدَّثَنَا المَكَّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِلَمَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ ﴿ اللهِ جَاءَ يَوْمَ الحَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِذْتُ أَنْ أُصَلِّي حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ. قَالَ النَّبِيُّ مِنْ شَيْرٍ \* \* ﴿ وَاللهِ مَا كِذْتُ أَنْ أُصَلِّي حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغُرُب. قَالَ النَّبِيُ مِنْ شَيْرٍ \* \* ﴿ وَاللهِ مَا كَذْتُ أَنْ أُصَلِّي مِنْ شَيْرِ \* مُنْ المَعْرِبُ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأَنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِب.

وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكَّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بنِ بشيرِ بن فَرْقد أبو السَّكن الحَنْظليُ التَّميميُ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) بنُ حسَّان القُرْدُوسيُ (عَنْ يَحْيَى) بنِ أبي كثيرِ (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمن بن عوف (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ اللهِّه: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ اللهِ جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمسُ) ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيِّ ((غابَت الشَّمسُ) (جَعَل) يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمسُ) ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيِّ ((غابَت الشَّمسُ) (جَعَل) بإسقاطِ الفاء من ((فجعل) الفَّابِية عندهُ في آخرِ ((المواقيت) [ح: ٥٩٦] (يَسُبُ كُفَّارَ فُرَيْشٍ؛ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ بكسر الكاف (أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُب) وسقط لابنِ عساكر لفظة (أَنْ) من قولِهِ: (أَنْ تَغْرُب) أي: ما صلَّيت حتَّى غربت ((۱)؛ لأنَّ كاد إذا تجرَّدت (۱) من النَّفي كان معناهَ الإثبات، فإن دخلَ عليها النَّفي كان نفيًا؛ لأنَّ قولك: ما (۱۳ كاد زيد يقومُ، معناه: نفي قربِ الفعل، وههنا نفيُ قربِ الصَّلاة، فانتفتِ الصَّلاة بطريق كاد زيد يقومُ، معناه: نفي قربِ الفعل، وههنا نفيُ قربِ الصَّلاة، فانتفتِ الصَّلاة بطريق الأولى (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَيْرِ عَلَى الشَّهُ مَنَ الشَّهُ مَنَ النَّي مِنْ الشَيْرِعُ مِنْ الشَيْرِعُ مَنْ اللهُ عَلَى المَاءَ المَهما الموحدة وسكون الطاء المهملة، وادِ بالمدينة (فَتَوْضًا أَنَ النَّهُ مَنَ النَّبِيُ مِنْ الشَيْرِعُ مِنْ الْمَعْرَا والطاء المهملة، وادِ بالمدينة (فَتَوْضًا أَنَ النَّبُيُ مِنْ الشَيْرِعُ مِنْ الْمَعْرَابُ المَاء أَن المَّهُ النَّعْرَابُ النَّعْرَابُ المَعْرَابُ المَعْرَابُ المَعْرَابُ المَاء المَعْرَابُ المَعْرَابُ الشَّمْ صَلَّى) بنا (بَعْدَهَا المَعْرَابُ).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قوله: «أي: ما صلَّيت حتَّى غربت» أي: قاربت الغروب؛ كما يدلُّ عليه سياق الحديث، فتأمَّله.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «لأنَّ كاد إذا تجرَّدتْ...» إلى آخره: هذا هو الصَّحيح؛ أنَّها كغيرها نفيها نفيّ، وإثباتها إثبات، فمعنى «كاديفعل»: قارب الفعل ولم يفعل، و «ما كاديفعل»: ما قارب الفعل؛ فضلًا عن أن يفعل، فنفي الفعل لازمٌ من نفي المقاربة عقلًا، وأمَّا آية: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١] فهو إخبار عن حالهم في أوّل الأمر، فإنَّهم كانوا أوّلًا بعداء من ذبحها، وإثبات الفعل إنَّما فُهِم من دليلِ آخر؛ وهو قوله: «فذبحوها»، وأمَّا قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٤]، مع أنَّه لم يركن إليهم لا قليلًا ولا كثيرًا، فإنَّه مفهوم من توجُهه أنَّ ﴿ لَوْلَا ﴾ الامتناعية تقتضى ذلك. انتهى بخطَّ شيخنا عجمى برَّهُ.

<sup>(</sup>٣) «ما»: ليس في (ص) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (م): «وصلى».

آ ١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِغْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيْمُ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ بِخَبَرِ القَوْمِ؟». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيًّ الزُّبَيْرُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العَبْديُ البَصريُ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) النَّوري (عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ) محمَّد، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا) هو ابن عبدِ الله الأنصاريُ يَثْمُ (يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّعِيمُ يَوْمَ الأَحْزَابِ: مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ) يعنِي بني قُريظة -كما قال الوَاقديُ - هل نقضُوا العَهْد بينهم وبينَ المسلمين ووافقوا قريشًا على محاربةِ المسلمين؟ (فَقَالَ الزَّبَيْرُ) ابنُ العوَّام: (أَنَا) آتيكَ بخبرهم يا رسولَ الله (ثُمَّ قَالَ) مِنَ الشَّيْرِمُ: أَنَا ثُمَّ قَالَ) بَيْ الشَّيْرِالِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَيْرُ: أَنَا التَّكرار (۱) ثلاثَ الزُّبَيْرُ: أَنَا ثُمَّ قَالَ) بَيْ الشَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

والحديثُ سبَق في «بابِ فضل الطّليعة» من «كتابِ الجهاد» [ح: ٢٨٤٦].

١١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهِ، وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهِ، وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهِ، وَ أَنْ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ<sup>(۱)</sup> كيسَان المَقْبُريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَيِّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيدٍ كَانَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ) النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمٍ (وَغَلَبَ الأَحْزَابَ) الَّذِينَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ) النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمٍ (وَغَلَبَ الأَحْزَابَ) الَّذِينَ جَاوُوا مِن مكَّة وغيرها (<sup>10</sup>) يومَ الخَنْدق (وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ (<sup>1)</sup>) بَعْدَهُ) أي (<sup>0)</sup>: جميعُ الأشياء بالنسبةِ جاؤوا من مكَّة وغيرها (<sup>10</sup>)

<sup>(</sup>١) في (ص): «بالتكرير».

<sup>(</sup>٢) «سعيد»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (م): "غيرهم".

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): بتنوين «شيء» في «الفرع المزِّيِّ»، وفي غيره: بنصبه.

<sup>(</sup>٥) في (م) و (ص): «إنما».

إلى وجودهِ تعالى كالعَدَم؛ إذ كلُّ شيءٍ يفنَى وهو الباقِي، فهو بعدَ كلِّ شيءٍ فلا شيءَ بعدَه.

آ ٤١١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ وَعَبْدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِغْتُ عَبْدَاللهِ بِنَ أَبِي أَوْفَى مِنْ اللهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، عَلَى الأَخْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِمِ الأَخْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدٌ) غيرُ منسوبٍ وهو: ابنُ سَلام البِيْكُنْديُّ قال: (أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ) بفتح الفاء والزاي، مروانُ بنُ معاوية بن الحارِث الكُوفيُّ سكنَ مكَّة (وَعَبْدَةُ) بفتح العين وسكون الموحدة، ابنُ سُليمان كلاهما (عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِد) سَعْد البَجْلي، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) علقمة الأسلَميَّ ( بُرُنَّهُ ابْنِ أَبِي خَالِد) سَعْد البَجْلي، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) علقمة الأسلَميَّ ( بُرُنَّهُ يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ عِلَى الأَحْزَابِ) يومَ الخَنْدق (فَقَالَ: اللَّهُمَّ) أي: يا الله يا (مُنْزِلَ الكِتَابِ) القُرآن، قال الطّيبي: لعلَّ تخصيصَ هذا الوَصف بهذا المقام تلويحٌ إلى معنى الاستنصار(۱) في قوله تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣] ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهِ مِنَاللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وقدُ (٥) سبَق هذا الحديث في «باب الدُّعاء على المشركينَ بالهزيمةِ» من «الجهاد» [ح: ٢٩٣٣].

١١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ طَلْحِ، أَوِ العَمْرَةِ، يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ عَبْدِ اللهِ طَلْحِ، أَوِ العَمْرَةِ، يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ عَبْدِ اللهِ طَلْحِ، أَوِ العُمْرَةِ، يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مَرَادٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

<sup>(</sup>١) في (م): «الاستظهار».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أي اكسرهم».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: شَمِلَهم الأمرُ -بالكسر - شُمُولًا: عمَّهم، وفيه لغة أخرى من باب «دَخَل»، ولم يعرفها الأصمعيُّ، وأمرٌ شاملٌ، وجمعَ الله شَمْله؛ أي: ما تشتَّت من أمرِه، وفرَّق الله شَمْله؛ أي: ما اجتمعَ من أمره. «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فهزمتهم».

<sup>(</sup>٥) «قد»: ليس في (م) و(ص) و(د).

آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونُ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) المروزيُّ المُجَاور بمكَّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُالله) بن المُبَارِكُ قال: (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً) الإمامُ في «المعازي» (۱) (عَنْ سَالِم) هو ابنُ عبدِالله بن عُمر (وَنَافِع) مولى ابنِ عُمر كلاهُما (عَنْ عَبْدِاللهِ) بنِ عُمر بنِ الخطَّاب (بِلَيْهِ: أَنَّ رسُولَ الله عُمر (وَنَافِع) مولى ابنِ عُمر كلاهُما (عَنْ عَبْدِاللهِ) بنِ عُمر بنِ الخطَّاب (بِلِيَّةِ: أَنَّ رسُولَ الله مِنَاشِيمِ كَانَ إِذَا قَفَلَ) بفتح القاف والفاء، أي: رجع (مِنَ الغَزْو، أو الحَجِّ، أو العُمْرَةِ) كَلمة: «أو» للتَّنويع لا للشَّكِّ (يَبْدُأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَادٍ) ولأبي ذرِّ «مرَّات» (ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءِ قَدِيرٌ، آيِبُونَ) بمدِّ الهمزة، أي: نحنُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ) بمدِّ الهمزة، أي: نحنُ راجِعون إلى اللهِ تعالى. نحنُ (تَائِبُونَ) إليه تعالى، قاله بَالِسِّا إلَيْهُمَ تعليمًا لأمَّته أو تواضُعًا. نحنُ (حَامِدُونَ) له تعالى.

قال في «شرح المُشكاة»: «لربِّنا» يجوزُ أن يتعلَّق بقولِه: «عابِدُون» لأنَّ عمل اسم الفاعل ضعيفٌ فيتقوَّى (۱) بهِ، أو به «حامدُون» ليُفيد التَّخصيص، أي: نحمَدُ ربَّنا لا نحمدُ غيرَه، وهذا أولى؛ لأنَّه كالخَاتمة للدُّعاء، ومثلُه في التَّعليق قوله تعالى: ﴿لَارَيْبَ فِيهِ هُدَى لِتَثَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] يجوز أن يقف على ﴿لَارَيْبَ ﴾ فيكُون ﴿فِيهِ هُدَى ﴾ مبتدأ وخبر، فيقدَّر خبر: ﴿لَارَيْبَ ﴾ مثله، ويَجوز أن يتعلَّق بـ ﴿لَارَيْبَ ﴾ ويقدَّر مبتدأ ل ﴿هُدَى ﴾. انتهى.

وفي مَجْموعي (٣) في «فنونِ القراءات» (٤) مزيدٌ على ما ذُكر في الآية.

(صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ) فيمَا وعدَ بهِ من إظهارِ دينه (وَنَصَرَ عَبْدَهُ) محمَّدًا القائم بحقوقِ العبوديَّةِ مِن إظهارِ دينه (وَنَصَرَ عَبْدَهُ) محمَّدًا القائم بحقوقِ العبوديَّةِ مِن الشَّعِيْمُ وشرَّف وكرَّم (وَهَزَمَ الأَحْزَابَ) الذين تجمَّعوا يومَ الخَنْدق (وَحْدَهُ) نفيُ السَّبب فناءً في

<sup>(</sup>١) في (م): «إمام المغازي».

<sup>(</sup>۱) في (م): «فيقوى».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: "وفي مجموعي.." إلى آخره؛ هو "لطائف الإشارات"، وعبارته فيه: "لا ريب" كافي على تقدير إضمار الخبر؛ أي: "فيه"، واختاره في "النّهر"، فيكون مِن مجاز الحذف، وكذا يكون "لا ريب" تامًّا إن جعلناه بمعنى: حقًّا؛ كأنّه قال: ألم ذلك الكتاب حقًّا، وإليه ذهب الزَّجَّاج، وعلى التّقديرين؛ فهي جملة نفت أن يكون فيه شيءٌ من الرّيب، وحينئذٍ فيبتدأ بالظرف. انتهى فليراجع.

<sup>(</sup>٤) في (س): «القرآن».

المسبِّب(١) ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهُ رَمَىٰ ﴾ [الأنفال: ١٧].

## ٣٠ - بابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيمُ مِنَ الأَخْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَمُحَاصَرَتِهِ إِبَّاهُمْ

(بابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِ مِنَاسَمِ المعتم الميم وسكون الراء وكسر الجيم في الفَرْع، وقال الكِرْمانيُ وتبعهُ البَرْمَاويُّ: بفتحها هو المُناسب للمحاصَرَة، والفَتح هو الَّذي في «اليونينية» (مِنَ) المكان الذي وقعَ فيه قتالُ (الأَحْزَابِ) إلى منزلهِ بالمدينةِ (وَمَخْرَجِهِ) منها (إلَى بَنِي قُرَيْظَةً) بضم القاف وفتح الظاء المعجمة المشالة بوزن جُهَينة، قبيلةٌ من يهودِ خَيبر، لسبع بقينَ من ذي القَعدة سنة خمس، في ثلاثةِ آلاف رَجُل وستَّة وثلاثين فرسًا (وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمُ) بضعًا وعشرين ليلة.

قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بَيَجُ عَلَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بَيَجُ قَالَ: قَدْ قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِ مِنَ الحَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْنَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ لِيهُ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ: «فَإِلَى أَيْنَ». قَالَ: هَهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ: «فَإِلَى أَيْنَ». قَالَ: هَهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قَرَيْطَةً، فَخَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِ مِنْ اللهِ مَا وَضَعْنَاهُ،

وهذا الحديثُ قد سبقَ في «بابِ الغُسل بَعد الحربِ» من «الجهاد» [ح: ٢٨١٣].

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: «ينافي المسبب»، واستشكلها الشيخ قطة رئينًا، والعبارة في شرح الحديث ٦٣٨٥: «أفنى السبب فناء في المسبب». وقال الشيخ قطة رئين هناك: وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أبو ذرِّ: هو عبد الله بن أحمد بن محمَّد.

٤١١٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، عَنْ أَنَسِ ﴿ عَلَا عَالَ: كَأَنْي أَنْظُرُ إِلَى الغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ مَوْكِبَ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ مِنْ سَامِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي قُرَيْظَةً.

وبه قال: (حَدَّفَنَا مُوسَى) بنُ إسماعيلَ التَّبوذكيُ قال: (حَدَّفَنَا جَرِيرُ بُنْ حَازِمٍ) الأزديُ النَّبارِ البَصريُ (عَنْ أَنسِ بِهِينِ) أَنَّه (قَالَ: كَأَنِّي أَنظُرُ / إِلَى الغَبارِ سَاطِعًا) أي: مُرْتفعًا (فِي رُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ) بضم الزاي وتخفيف القاف وبعد الألف قاف أخرى، وسَطِعًا) أي: مُرْتفعًا (فِي رُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ) بضم الزاي وتخفيف القاف وبعد الألف قاف أخرى، وسَطِعًا) أي: مُرْتفعًا (فِي رُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ) بضم الزاي وتخفيف القاف وبعد الألف قاف أخرى، وشَعَنْم » بفتح الغين المعجمة وسكون النون؛ بطن من الخَرْرج من ولد غَنْم بنِ مالكِ بنِ النَّجَّار، وأشارَ بهذا إلى أنَّه يستحضِر القصَّة، حتَّى كأنَّه ينظُر إليهَا مشخصة له بعد تلكَ المدَّة الطَّويلة (مَوْكِبَ جِبْرِيلَ) بنصب «موكِبَ» بتقدير: أنظُر موكِبَ، ولأبي ذرِّ «موكبِ» بالجرِّ بدلًا من الغُبار، وضبطَه ابنُ إسحاق: موكبُ (۱) بالضم، كما ذكره في هامشِ «اليُونينية»، خبر مبتدأ محذوف تقديرهُ: هذا (۱) موكبُ جبريل، والموكبُ: نوعٌ من السَّير وجماعةُ الفُرْسان، أو جماعةُ ركَّاب يسيرونَ برفقي، وزادَ أبو ذرِّ «صلواتُ اللهِ عليه» (حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ سِنَاسُمِيمُ إِلَى بَنِي قُريْظَةً).

وهذا الحديثُ سبقَ في «بابِ ذكرِ الملائكَة» من «بدءِ الخَلْق» [ح: ٣٢١٤].

8119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَيْ مَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيْمُ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً». فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. العَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَا شَعِيرً مَنَا شَعْدًمُ، فَلَمْ يُعَنِّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) «موكب»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) «هذا»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) «الضبعي»: ليس في (ص).

على الفاعليّة (في الطّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ): الضّمير لنفسِ بعض الأوّل (لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا) أي: بني قُريظة؛ عملًا بظاهرِ قولِه «لا يصلينَّ أحد» لأنّ في النُزول مخالفة للأمرِ الخاص، فخصُوا عمومَ الأمر بالصّلاة أوَّل وقتها بما إذا لم يكُن عذرٌ، بدليلِ أمرهم بذلك (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي) نظرًا إلى المعنى لا إلى ظاهِرِ اللَّفظ (لَمْ (١) يُرَدُ) بضم الأول وفتح الثاني، وفي «اليونينية»: بكسر الرَّاء (مِنَّا ذَلِكَ (١)) الظَّاهر بل المراد لازمه، وهو الاستعجالُ في الذَّهاب لبني قُريظة، فَصَلَّوا (كبانًا؛ لأنَّهم لو لم يصلُّوا ركبانًا لكان فيه مضادَّة (١) للأمرِ بالإسراعِ (فَذُكِرَ) بضم الذال المعجمة (ذَلِكَ) المذكُور من فعلِ الطَّائفتين (لِلنَّبِيِّ مِنْ النَّهُمُ فَلَمْ يُعَنَّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ) لا التَّاركين ولا الذين فهمُوا أنَّه كناية عن العجلةِ.

وقد سبقَ هذا الحديث في «بابِ صلاةِ الطَّالب والمطلُوب» من «صلاةِ الخوفِ» [ح: ٩٤٦].

تنبيه: وقع في البُخاريِّ: "لا يصلينَّ أحدٌ العَصْر " وفي مسلم "الظُّهر " مع اتَّفاقهما على روايتهما عن شيخ واحد بإسناد واحد، ووافق البخاريَّ أبو نُعيم وأصحابُ المغازي، والطَّبرانيُ والبَيْهقي في "الدَّلائل "(٥)، ووافق مسلِمًا أبو يَعلى وابنُ سعد وابنُ حبَّان، فَجُمِعَ بينهُما باحتمالِ أن يكونَ بعضهم قبلَ الأمرِ كان صلَّى الظُّهر، وبعضهم لم يُصلِّها، فقيل لمن لم يصلِّها: لا يصلينَّ أحد الظُّهر، ولمن صلَّها: لا يصلينَّ أحدٌ العَصر/، أو أنَّ طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطَّائفة د١٩٧/٤ الأولى: الظُّهر، وللتي بعدها: العَصر.

قال ابنُ حجرٍ: وكلاهما جمعٌ لا بأسَ بهِ، لكن يبعده اتّحاد المَخرج؛ لأنّه عند الشّيخين بإسنادٍ واحدٍ من مبدئهِ إلى منتهَاه، فيبعدُ أن يكون كلٌ من رجالِ إسنادهِ / قد حدَّث بهِ على ٢٢٨/٦ الوَجهين؛ إذ لو كانَ كذلك لحملهُ واحدٌ منهم عن بعضِ رواتِه على الوَجهين، ولم يوجَد ذلك.

<sup>(</sup>۱) «لم»: ليس في (ص)، وفي (د): «فلم».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «منَّا ذلك»، والذي في «فرع المزِّيِّ»: ذاك.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فصلوه».

<sup>(</sup>٤) في (د): «مصادرة»، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «مضادة».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س) و (د): «دلائله».

وقيل في وجهِ الجمع أيضًا: أن يكون بَالِسَّه: إلَى قالَ لأهل القوَّة، أو(١) لمن كان منزله قريبًا: لا يصلينً أحد العَصر.

١٩٠٠ - حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّفَنَا مُغْتَمِرٌ (ح) وَحَدَّفَنِي خَلِيفَةُ: حَدَّفَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ: سَمِغْتُ أَبِي، عَنْ أَنسِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آنِي النَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكر «حَدَّثني» بالإفراد (ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) هو عبدُ اللهِ ابنُ محمَّد بن أبي الأسود، واسمُ أبي الأسودِ حُمَيد بنُ الأسود البَصريُّ الحافِظُ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابنُ سليمانَ بن طرخَان التَّيميُّ.

قال البُخاري: (ح وَحَدَّثَنِي) بالواو والإفراد (خَلِيفَةُ) بنُ خيَّاط قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سُليمان (عَنْ أَنَسٍ ﴿ وَالْمَدُ اللَّهِ (قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ) من الأنصار (يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ سِنَ الشَّعِيمِ اللَّهُ أَنِي سُنَاسَعِيمِ اللَّهُ أَنِي سُنَاسَعِيمِ اللَّهُ أَنِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْ

<sup>(</sup>۱) «أو»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «من عقاره»: العَقَار مثل «سَلَام»: كلُّ مِلكٍ ثابتٍ له أصل؛ كالدَّار والنَّخل. «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: «ردَّها إليهم» كذا في النُّسخ، ولعلَّه ردَّها ممَّن كان دفعها إليه من المهاجرين إليهم؛ أي: للأنصار.

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(ل): «لاستغنائهم عن تلك»، وفي هامش (ص) و(ل): قوله: «لاستغنائهم» أي: لاستغناء المهاجرين كما يعلم من «الفتح»، وعبارة «الفتح»: إنَّ الأنصار كانوا واسَوا المهاجرين بنخلهم؛ لينتفِعوا بثمرها، فلمَّا فتح الله النَّضير ثمَّ قريظة؛ قسم في المهاجرين من غنائمهم فأكثرَ، وأمرهم بردِّ ما كان للأنصار لاستغنائهِم... إلى آخره.

<sup>(</sup>٥) في (م): «بقطع همزة».

النّخل (الّذِينَ) ولأبي ذرّ والأصيليّ وابنِ عساكرٍ في نسخة «الذي» (كَانُوا (١٠) أَعْطَوْهُ) ثمرهَا (أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النّبِيُ مِنَاسْمِيم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ) بركة حاضِنته (فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ) أي: فأعطانيه فجاءت أمُّ أيمَن كما في مسلم (فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي) حال كونِها (تَقُولُ: كَلّا) أي: ارتدغ عن هذا (وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُو لا يُعْطِيكُهُم) بَالِيمِ ذلك (١٠)، ولابنِ عساكر «لا يعطيكُم» بإسقاط الهاء، ولأبي ذرِّ «لا نعطيكُم» بالنون بدل التحتية (وَقَدْ أَعْطَانِيهَا) مُلكًا لرقبتها، قالته على سبيلِ الظَّنِّ (أَوْ كَمَا قَالَتْ) أَمُّ أيمن، شكَّ الرَّاوي في اللَّفظ مع حصولِ المعنى (وَالنَّبِيُ مِنَاشِعِيم من حقِّ الحَضانة: (لَكِ كَذَا) أي: من عندي بدل ذلك (وَ) هي (تَقُولُ) لها (الله عليه من حقِّ الحَضانة: (لَكِ كَذَا) أي: من عندي بدل ذلك (وَ) عي (تَقُولُ) لأنس ﴿ الله و الله عليه من حقِّ الحَضانة: (لَكِ كَذَا) أي: من عندي بدل ذلك (وَ) طرخان: (حَسِبْتُ أَنَّهُ) أي: أنسًا (فَالَ: عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ. أَوْ كَمَا قَالَ) أنسٌ فرضِيَتْ وطابَ طرخان: (حَسِبْتُ أَنَّهُ) أي: أنسًا (عَلَ وَقَرَط جودهِ.

وقد مرَّ هذا الحديث في «الخُمس» مختَصرًا [ح: ٣١٢٨] وفي غيره [ح: ٢٦٣٠، ٤٠٣٠].

آ ۱۹۱۱ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِنُ بَقُولُ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِنُ يَقُولُ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ مِنَ النَّا عَلَى حُكْمٍ النَّهِ عَلَى حِمَادٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ المَسْجِدِ، قَالَ لِلأَنْصَادِ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ -أَوْ - مَنَ المَسْجِدِ، قَالَ لِلأَنْصَادِ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ -أَوْ - مَنَ المَسْجِدِ، قَالَ لِلأَنْصَادِ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ -أَوْ - خَيْرِكُمْ». فَقَالَ: «قَومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ -أَوْ - خَيْرِكُمْ». فَقَالَ: «قَومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ الْذَيْ فَقَالَ: «قَضَيْتُ خَيْرِكُمْ». فَقَالَ: «قَومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ اللهِ». فَقَالَ: «قَومُوا إِلَى اللهِ». وَرُبَّمَا قَالَ: «بِحُكْمِ اللهِ». وَرُبَّمَا قَالَ: «بِحُكْمِ اللهِ». وَرُبَّمَا قَالَ: «بِحُكْمِ اللهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة، بندَارٌ/ د١٩٨/٤ العَبْديُ البَصريُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً) أسعد، أو سعدَ بن سهل بنِ حُنيفِ الأنصاريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ) سَعد بن مالكِ (الخُدْرِيُّ بَرُاتِهُ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «كانوا» الَّذي في «الفرع المزِّيِّ»: «كان» بالإفراد على روايتي: الذي والذين، وبهامشه بغير خطِّه «كانوا»، ووقع كذلك في بعض النُّسخ. انتهى يُتأمَّل.

<sup>(</sup>۲) «ذلك»: ليس في (س) و (ب).

<sup>(</sup>٣) «لها»: ليس في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «أنس».

يَقُولُ: نَزَلَ أَهْلُ قُرِيْظَةً) من حصنِهم (عَلَى حُكُم سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ) بعدَ أن حاصرهُم خمسةً عشرَ يومًا أشدًّ الحِصار ورُموا بالنَّبل، وكان سعد ضعيفًا، وكان قد دعا الله أن لا يميتَه حتَّى يشفيى صدرَه من بني قُريظة (فَأَرْسَلَ النَّبِيُ مِنَاشِيام إِلَى سَعْدِ، فَأَتَى عَلَى حِمَادٍ، فَلَمَا دَنَا) قَرُب (مِنَ المَسْجِدِ) الذي كان أعدًه النَّبيُ مِنَاشِيام في بني قُريظة أيّام حصارِهم. وقال في "المصابيح": إنَّ قوله: من المسجدِ، متعلِّق بمحذوفٍ، أي: فلما دنا آتيًا من المسجدِ، فإن مجيئه إلى النَّبي مِنَاشِيام كان من مسجدِ المدينةِ (قَالَ) عَيلِيَه اللهَ اللهَ نَصَادِ: قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ) سَعد بنِ معاذِ مِنَاشِيام كان من مسجدِ المدينةِ (قَالَ) عَيلِيَه اللهَ اللهَ فَومُوا إِلَى سَيْدِكُمْ) سَعد بنِ معاذِ (أَوْ) قال: (خَيْرِكُمُ) بالشَّكُ من الرَّاوي، ولأبي ذرِّ «أو أخيركُم». زاد في "مسند أحمد" عن عائشة ﴿ تُنَيْنَ " "فأنزلوه " (فَقَالَ) النَّبيُ مِنَاشِيام له: (هَوُلَاء) بنو قُريظة (نَزَلُوا) من حصونِهم (عَلَى حُكْمِكَ) فيهم (فَقَالَ) سَعدٌ: يا رسولَ اللهِ (تَقْتُلُ) منهم بفتح الفوقية الأولى وضم الثانية (مُقَالَتُهُمْ) وهم الرِّجال (وَتَشْبِي) بفتح الفوقية وكسر الموحدة (ذَرَارِيَّهُمْ) بتشديد التحتية، (مُقَالِتُهُمْ) وهم الرِّجال (وَتَشْبِي) بفتح الفوقية وكسر الموحدة (ذَرَارِيَّهُمْ) بتشديد التحتية، وهم النَّسَاء والصَّبيان (قَالَ) النَّبيُ مِنَاشِيام أَنَ فيهم (بِحُكُمِ اللهِ، وَرُبَّمَا قَالَ) عَيلِيَسَارِتُهُمْ؛ وهم المُلكِ) بكسر اللام، شكَّ الرَّاوي في أيِّ اللَّفظين قال بَيلِيَسَارِتُهُمْ)؛ وهم المعنى.

والحديثُ مرَّ في «باب إذا نزل العدقُ على حكمِ رجل» [ح:٣٠٤٣].

قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الحَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلِّ مِنْ قُرِيشٍ، يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ ابْنُ العَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الحَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلِّ مِنْ قُرِيشٍ، يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ ابْنُ العَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ مَنْ المَسْجِدِ لِيعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مِنَ الحَنْدَقِ وَضَعَ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - لِلله - وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الغُبُارِ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ ؟! وَضَعْ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ مِبْرِيلُ - لِلله - وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الغُبُارِ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ ؟! وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخُرُحُ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِيُ مِئَاشِعِيمُ: "فَأَيْنَ؟". فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرِيظَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ سُعْدٍ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكُمِهِ، فَرَدَّ الحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَخْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَفُوالُهُمْ. قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ عِنْهُ، أَنْ سُعْدًا مُسْبَى النَّسَاءُ وَالدُّريَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَفُوالُهُمْ. قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ عِنْهُ، أَنْ سُعْدًا مُنْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَى أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مَا وَشَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ فَيَالَاهُمْ فِيكَ مَنْ قَالْمُ اللَّهُمْ فِيكَ مَوْتِي فِيهَا. وَشَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَتَهُ وَمَا مَنْ فَاللَهُمْ عَلِي أَنْ مُعْدَلًا مَوْتِي فِيهَا. وَضَعْتَ الحَرْبَ فَافُجُرَفَهُ مَنْ وَلَكُ مَا مُؤْمِ وَقِ المَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الخَبْ مَنْ فَاللَهُ عَلَى الْمُعْرَفُ مَا مَنْ مَنْ مَنْ وَلَوْ مَا مَا لَكُمْ مَنْ فَاللَهُ مَا عَلْهُ مَلُولُ اللَّهُ مَا عَلَاهُ وَاللَّهُ مَا عَلْمُ لَعْتَى الْعَالُونُ الْمُلْكُ وَلَعْ اللَّذُهُ وَمُعْتَ المَدْونُ مُعْمَلُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا مَنَ مَا اللَّهُ مَا عَلَاهُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْتَلِلَهُ مَا اللَّهُ مَا مَاتَ م

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولابن عساكر (١) «حَدَّثني» بالإفراد (زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى) بنِ صالح أبو يَحيى البَلخيُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) بالنون(١) مصغَّرًا، الهَمْدانيُ الكوفي قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عُروة بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ النَّهَا (قَالَتْ: أُصِيبَ سَغْدً) هو ابنُ معاذ الأنصاريُّ (يَوْمَ الخَنْدَقِ؛ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ) كَفَّار (قُرَيْش، يْقَالُ لَهُ: حِبَّانُ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة (ابْنُ العَرِقَةِ) بفتح العين المهملة وكسر الراء بعدها قاف فهاء تأنيث، اسمُ أمِّه لطيبِ ريحهَا، قال في «المصابيح»: وذكرَ الزُّبير بن بكَّار في «الأنساب» أنَّ اسمها قلابة بنتُ أسعَد. فعلى هذا تكون «العَرِقة»(٣) وصفًا لها أو لقبًا، ولأبي ذرِّ «وهو حِبَّان ابنُ قيس (٤) من بني مَعِيص بن عامر بن لُؤي» -بفتح ميم «مَعِيْص» وكسر العين المهملة بعدها تحتية ساكنة فمهملة- ابن علقَمة بن(٥) عبدِ منَاف (رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ) بفتح الهمزة وسكون الكاف بعدها مهملة فلام، عرق في وسطِ الذِّراع، في كلِّ عضوِ منه شُعبة/، إذا قُطع لم يَرْقأ الدَّم (فَضَرَبَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِ عَيْمَةً) كذا في «اليونينية» وغيرها، وفي الفَرْع: (خيمتَهُ) (في المَسْجِدِ) النَّبوي بالمدينةِ، وعندَ ابن إسحاق: «في خيمةِ رُفَيْدَة (٢) عندَ مسجدهِ، وكانت تداوِي الجَرحي» (لِيَعُودَهُ مِنْ قَريب، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيهُم مِنَ الخَنْدَقِ) إلى بيتهِ بالمدينَة (٧)، وجوابُ «لَمَّا» قوله: (وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ لِيلًا) زاد ابنُ سعدٍ (^): «على فرس عليه عمامةً سوداءُ قد أرخَاها بين كتفيِه، على ثنايَاه الغُبار (٩) وتحته قطيفةٌ حَمراء» (وَهُوَ) أي:

د۴۹۸/٤٠

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «لأبي ذر».

<sup>(</sup>٢) في (ص): "بضمّ النون".

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و (ج): قوله: العرقة: قال في «القاموس»: العرقة باللَّام وتركها لحن.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «حبَّان بن قيس»: ويقال: حِبَّانُ بن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف. «فتح»، أي: ابن الحارث بن منقذ بن عمرو بن مَعِيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. انتهى كما في «الجمهرة».

<sup>(</sup>٥) في (د) و(م): «وأبو لؤي» بدل «ابن علقمة بن»، والمثبت موافق لإكمال ابن ماكولا.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ص) و(ل): قوله: «رُفَيْدَةً» بالفاء مصغَّرة، يُقال: هي صاحبة الخيمة التي كانت تداوي فيها الجَرحي. «تقريب».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «إلى المدينة».

<sup>(</sup>٨) في (م): "إسحاق".

<sup>(</sup>٩) في (ص): «التراب».

والحالُ أنّه (يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الغُبَارِ، فَقَالَ) للنّبيّ مِنَاشِمِيم: (قَدْ وَضَعْتَ السّلاَحَ؟! وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ، قَالَ النّبِيُ مِنَاشِمِيمِ: فَأَيْنَ) اذهبُ؟ (فَأَشَارَ) جبريلُ للِيه (إلَى بَنِي مُا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ، قَالَ النّبِيُ مِنَاشِمِيمِ، فَعَرَة ليلةً، كما عندَ موسَى بنِ عُقْبة، وفي قُريظة، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمِ) فحاصَرهم بضعَ عشرة ليلة، كما عندَ موسَى بنِ عُقْبة، وفي حديثِ علقمة بنِ وقَاص عن عائشة -عند أحمد والطّبراني - «خمسًا وعشرين» وكذا عندَ ابنِ إسحاق، وزاد: «حتَّى أجهدهُم الحِصار، وقذفَ في قلوبِهم الرُّعب، فعرضَ عليهم رئيسُهم كعبُ بن أَسَدِ أن يُؤمنوا، أو يقتُلُوا نساءهم وأبناءهم، ويخرجوا مستقتلين(١٠)، أو يبيتُتوا المسلِمين ليلة السَّبت، فقالوا: لا نؤمِن، ولا نستحلُ السَّبت، وأيُّ عيشِ لنا بعد أبنائنا ونسائنا، فأرسلوا إلى أبي لُبابة بن عبدِ المُنذر -وكانوا حُلفاءه - فاستشاروهُ في النُزول على حكمِ النَّبيِّ مِنَ الشَعِيمُ، فأشار إلى حلقِه؛ يعني: الذَّبح، ثمَّ ندمِ فتوجَّه إلى المسجدِ النّبويُ، فارتبط بهِ حتَّى تابَ الله عليه».

(فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ) بَلِيْسَاوَلِمَ (فَرَدَ) بَلِيسَوالِمَ (الحُكْمَ) فيهم (إلَى سَعْدِ) أي: ابن معاذِ، فارسلَ إليه فلمّا حضر (قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ) الطّائفة (المُقَاتِلَةُ) منهم، وهم الرّجال (وَأَنْ تُقْسَمَ أَهْوَالُهُمْ) وعند ابنِ إسحاق: "فخندقُوا لهم خنادِق فضُربت أعناقُهم، فجرى الذّم في الخندقِ، وقسمَ أموالهم ونساءهُم وأبناءهُم، وكانوا ست مئة». وعندَ التّرمذي والنّسائي وابن حبّان بإسنادِ صحيح: أنّهم كانوا أربع مئة مقاتلِ. فيُجمع بينهما بأنَّ الباقِين كانوا أتباعًا (قَالَ هِشَامٌ) بالإسنادِ السَّابق: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُبير (عَنْ عَائِشَةَ شِيَّةُ: أَنَّ سَعْدًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ مِنْ الشَّعِيرَامُ وَأَخْرَجُوهُ) من وطنهِ مكّة (اللَّهُمَّ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدُ فَإِنِّي أَفْنُ أَنَكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ) كَفَار (قُرِيْشٍ شَيْءً فَإِنِّي أَفْنُ أَنَكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ) كَفَار (قُرِيْشٍ شَيْءً فَإِنِّي أَفْنُ أَنَكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ) كَفَار (قُرَيْشٍ شَيْءً فَإَنْ أَنْفَى أَنْ أَبُوا رَسُولَكَ مِوْسَلُ مِاللَهُ مِن الكُسْمِيهنيّ "لهم» أي: فَإَنْ قُلْتُ وَضَعْتَ الحَرْبَ ، ولابنِ عساكرٍ وأبي ذرِّ عن الكُسْمِيهنيّ «لهم» أي: ١٣٩٩/٤ لقريشٍ (حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ أَنِكُ فَيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحَرْبَ ) بيننا وبينهُم (فافَجُرْهَا) بهمزة وصل وضم الجيم، أي: جراحتَه، وقد كاذَت أن تبرأ، وفي مسلمٍ من روايةِ عبد الله بن نُمير عن

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «مستقتلين»: كذا في النُّسخ؛ كـ «الفتح»، والذي في «المواهب» كابن سيَّد الناس: مُصْلِتِينَ بالسيوف.

هشام: "قالَ سَعد: وتحجَّر كَلْمُه للبُرءِ، اللَّهمَّ إنَّك (١) تعلم... إلى آخره " ومعنى "تحجَّر ": يَبس (١) (وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا) لأفوزَ بمرتبةِ الشَّهادة (فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ) بفتح اللام والموحدة / المشددة ٢٣٠/٦ وكسر المثناة، من موضع القلادة من صدرهِ، وكانَ موضعُ الجُرح ورِم حتَّى اتَّصل الورمُ إلى صدرهِ، فانفجَرت منه (٣)، وعندَ ابن سعدٍ من مرسلِ حُميد بن هلالٍ: "أنَّه مرَّت به عنز وهوَ مضطجع، فأصابَ ظِلْفُها موضعَ الجُرحِ فانفجَرت " ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ "من ليلتهِ". قال في "الفتح": وهو تصحيفٌ.

(فَلَمْ يَرُعُهُمْ) بفتح أوله وضم ثانيه وتسكين العين المهملة، أي: لم يفزغ أهلُ المسجد (وَفِي المَسْجِدِ خَيْمَةٌ) والجملة حاليةٌ (مِنْ بَنِي غِفَارٍ) أي: لرجل (١٠)، أو من خيام بني غِفَار -بكسر المعجمة وتخفيف الفاء-، وعند ابن إسحاق: أنَّها لرُفيدة. فلعلَّ زوجَها كان من بني غِفار، ورجَّع الكِرْمانيُّ -وتبعه البَرْمَاويُّ - الضَّميرَ في قولهِ: "فلمْ يَرعهُم" لبنِي غِفَار، قال: والسِّياق يدلُّ عليهِ، الكِرْمانيُّ -وتبعه البَرْمَاويُّ - الضَّميرَ في قولهِ: "فلمْ يَرعهُم" لبنِي غِفَار، قال: والسِّياق يدلُّ عليهِ، أي: لم يفزع بني غِفار (إلَّا الدَّمُ) الخارجُ من جرحِ سعد (يَسِيلُ إلَيْهِمْ) إلى أهلِ المسجد (فَقَالُوا (٥): يَا أَهْلَ الدَّيْ يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟) بكسر القاف وفتح الموحدة، من جهتكُم، وهذا ينضعف قولَ الكِرْمانيُّ: أنَّ الضَّمير راجعٌ لبنِي غِفَار على ما لا يخفى، نعم إن كان ثَمَّ خيمةٌ غيرَ يضعف قولَ الكِرْمانيُّ: أنَّ الضَّمير راجعٌ لبنِي غِفَار على ما لا يخفى، نعم إن كان ثَمَّ خيمةٌ غيرَ التي فيها سعد فلا إشكالَ (فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو) بالغين والذال المعجمتين، يسيلُ (جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا) أي: من تلكَ الجِراحة، واهتزَّ لموتهِ عرشُ الرَّحمن، وشيَّعه سبعون ألف ملك (شِيُّةِ).

وهذا الحديثُ سبقَ في «بابِ الخيمة في المسجدِ» في «كتابِ الصَّلاة» [ح: ٤٦٣].

٤١٢٤ - وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّرِكِينَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ».

<sup>(</sup>١) في (ب): «إن كنت».

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (د): «أي: يبس».

<sup>(</sup>٣) "منه": ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ص): «الرجل».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قوله: «فقالوا» كذا بالفاء في «الفرع»، وسقطت الفاء من «فرع المزِّيِّ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ) ولأبي ذرِّ (حجَّاجُ) (بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النون، السُّلميُ الأنمَاطيُ البَصريُ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيُّ) هو السُّلميُ الأنصَاريُ الكُوفيُ (أَنَّهُ سَمِعَ البَرَاءَ) بنَ عازبِ (بِنُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمٌ لِحَسَّانَ) ابنُ ثابتِ الأنصَاريُ الكُوفيُ (أَنَّهُ سَمِعَ البَرَاءَ) بنَ عازبِ (بِنُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمٌ لِحَسَّانَ) ابنُ ثابتِ (يَوْمَ قُريْظَةً) سقط لأبي ذرِّ (يومَ قريظةً): (اهْجُهُمْ) بضم الجيم، أمرٌ من الهجو، ضدُّ البِي المُفاعلة الدَّالَّة على المَدح، أي: المشركين (أَوْ: هَاجِهِمْ) بكسر الجيم، من المهاجاةِ، من بابِ المُفاعلة الدَّالَّة على الاشتراكِ في الهَجو، والشَّكُ من الرَّاوي (وَجِبْرِيلُ مَعَكَ) بالتَّأييد والمَعونةِ، والواو للحال.

(وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء، ممَّا وصلهُ النّسانيُ بإسنادهِ على شرط البخاريُ (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) أبي إسحاقَ سُليمان (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) أنّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ السَّرِيمُ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ - : اهْجُ المُشْرِكِينَ، فَإِنَّ عَازِبٍ) أنّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ السَّمِيمُ مَا خَرِيمُ اللهُ اللهِ مِنْ السَّمِيمُ مَا حَدِيثِ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الله

تمَّتْ غزوةُ بني قُريظة، والله أعلم.

٣١ - بابٌ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَهْيَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ، مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ، فَنَزَلَ نَخْلًا، وَ٣١ - بابٌ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَهْيَ بَعْدَ خَيْبَرَ الأَنَّ أَبَا مُوسَى جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ

(بابٌ (۱) غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ) بكسر الراء بعدها قاف فألف فعين مهملة، وسقط «باب» لأبي ذرِّ، فما بعده رفع (وَهْيَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةً) بالخاء المعجمة والصاد المهملة والفاء المفتوحات، بإضافة محارب لتاليه للتَّمييز عن غيرهِم من المُحاربين؛ لأنَّ محارب في العربِ جَماعة، كأنَّه قال: محارب الَّذين يُنسبون إلى خَصفَة بنِ قيسِ (٣) عَيْلانَ بن إلياسَ (١) بنِ مُضَر،

<sup>(</sup>۱) «عن الشيباني»: ليست في (م).

<sup>(</sup>١) في (ص) هنا، وفي الموضع التالي: «كتاب».

<sup>(</sup>٣) زاد في غير (ص) و(س): «ابن» والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ل): "ابن الناس"، وفي هامشها وهامش (ج): قوله: "ابن النَّاس" بالنون لا بالياء، كما في "صحاح الجوهريِّ". انتهى. وكتب بهامشها ابن بري: بالنون، وصحَّح عليها من فوق ومن تحت، وقد ذكره أيضًا في =

لا الّذين يُنسبون إلى فهر وإلى غيرهم، ثمّ إن خَصَفَة المذكور (مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفانَ) بمثلثة وعين مهملة في الأول، وفتح الغين المعجمة والمهملة والفاء، كذا في البُخاريِّ، وهو يقتَضي أنَّ ثَعلبة جدُّ محاربٍ. قال ابنُ حجرٍ: وليس كذلك فإنَّ غَطفان هو ابنُ سَعد بنِ قَيْس بن عَيْلان (۱)، فمحاربٌ وغَطفان ابنا عمِّ، فكيف يكون الأعلى منسوبًا إلى الأدنى ؟! والصَّواب: ما في الباب اللَّاحق -وهو عند ابن إسحاق وغيره -: «وبني ثَعْلبة» [ح:١٢٦] بواو العطف، هكذا نبَّه على ذلك أبو على الغسَّاني في «أوهام الصَّحيحين».

(فَنَزَلَ) النَّبِيُ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ الْمَخْلُا) بالنون والخاء المعجمة، مكانًا من المدينةِ على يومينِ، بوادِ يقالُ له: شَدَخ بمعجمتين بينهما مهملة، وبذلك الوادي طوائفُ من قيسٍ من بَني فَزَارة واشجَع وأنمَار (وَهْيَ) أي: هذه الغَزُوة (بَعْدَ خَيْبَرَ ؛ لأَنَّ أَبَا مُوسَى) الأَشْعري (جَاءً) من/الحبشةِ ٢٣١/٦ سنةً سبعٍ (بَعْدَ خَيْبَرَ) وقَد ثبتَ أنَّه شهدَ ذاتَ الرِّقاع، فمقتضاهُ: وقوعُ ذات الرِّقاع بعد غزوةِ خيبر، لكن قال الدِّمياطي: حديثُ أبي موسَى مُشْكِلٌ مَعَ صحَّته، وما ذهبَ أحدٌ من أهلِ السير إلى أنَّها بعد خَيبر، نعم وقعَ في «شرحِ» الحافظ مَعْلطاي (١٠): أنَّ أبا معشر قال: إنَّها كانت بعد الخندقِ وقُريظة. قال: وهو من المعتمدينَ في السير، وقوله موافقٌ لِمَا ذكره أبو موسَى. انتهى. فما في «الصَّحيحين» أصحُّ.

لَّوَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ: صَلَّى النَّبِيُّ مِنَا شَمِيرً مِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبِ وَثَعْلَبَةً.

 <sup>&</sup>quot; نَوَسَ»، وذكر ثُمَّ: إنَّ "إلياس» بالياء أخو هذا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «عَيْلَان»؛ بفتح العين المهملة وسكون التَّحتيَّة، كما في «الصِّحاح». انتهى حاشية ع ش على «المواهب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «مَغْلطاي»؛ بفتح الميم وسكون الغين، كذا بخطّ الحافظ ابنِ حجر، والذي بخطّ ابن ناصر الدمشقيّ: بضمّ الميم وفتح الغين وسكون اللام، كذا بخطّ شيخنا عجمي. انتهى بهامش «اللبّ».

مِنْ نَخْلِ، فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ، فَلَمْ يَكُنْ قِتَالَ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَصَلَّى النَّبِيُّ مِنَاسَعِهِمُ وَكُنْ مِنَاسَعِهِمُ مَنْ النَّبِيُّ مِنَاسَعِهِمُ وَفُوفٍ. وَقَالَ يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةً: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ يَوْمَ القَرَدِ.

(وَقَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ) الغُدَانيُ البَصْرِيُّ، ممَّن سمع منه البُخاريُّ، فيما وصلَه السَّرَاجُ'')

أبو العبَّاس في «مسندهِ» المبوَّب، ولأبي ذرِّ «قال أبو عبدِ الله البُخاريُّ: وقال لي عبدُ الله بنُ
رجاءِ»: (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ العَطَّارُ) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «القطَّان» بالقاف والنون، كما في الفَرْع
وأصله'')، وهو: ابنُ داوَرَ -بفتح الواو بعدها راء - البَصري، صدوق يَهم'') ورُمي برأي
الخوارج، ولم يخرِّج له البُخاريُ إلَّا استشهَادًا (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة (عَنْ أَبِي
الخوارج، ولم يخرِّج له البُخاريُ إلَّا استشهَادًا (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة (عَنْ أَبِي
د٤/١٠٠٠ سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمن بن عوف (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصَاريِّ ( بِنُهُمَّ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الْعِيدِ اللهِ المَّارِجِ ، وقَعْ فيهَا
صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي) حالةِ (الخَوْفِ) زاد السَّراج: «أربع ركعات، صلَّى بهم ركعتين ثمَّ ذهبوا، ثمَّ
حاء أولئك فصلَّى بهم ركعتين» (في غَزْوَقِ) السَّفرة (السَّابِعَةِ) من غزواته بَالِسِّالِة اللهُ التي وقعَ فيهَا
القِتال (غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاع) بجرِّ «غزوة» بدلًا من سابقه.

الأولى: بَدْر، والثَّانية: أُحد، والثَّالثة: الخَنْدق، والرَّابعة: قُرَيظة، والخامسة: المُرَيْسيع، والسَّادسة: خَيْبر. فيلزمُ أن تكون ذاتُ الرِّقاع بعد خَيْبر للتَّنصيصِ على أنَّها السَّابعة.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ اللَّهُ مَمَّا (٤) وصلهُ النَّسائيُ والطَّبرانيُّ: (صَلَّى النَّبِيُ مِنْ السَّيمِ م صلاةً (الخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ) بفتح القاف والراء، موضعٌ على نحو يومٍ من المدينةِ ممَّا يلي غَطفان.

(وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ) بسكون الكاف، و «سَوَادة» بفتح السين والواو المخففة، الجُذَاميُّ -بالجيم المضمومة والذال المعجمة المفتوحة - أحدُ فقهاءِ مِصر، وليسَ لهُ في البُخاريِّ سوَى

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): «السَّرَّاج» بفتح السِّين وتشديد الرَّاء؛ إلى عمل السُّروج، اشتُهِرَ به جماعة؛ منهم: أبو العبَّاس محمَّد ابن إسحاق بن إبراهيم بن مِهران السَّرَّاج الثَّقفيُّ مولاهم، روى عن إسحاق بن راهويه وقُتَيبة بن سعيد وأبي كُريب وغيرهم، وعنه البخاريُّ ومسلم، مات في ربيع الآخر سنة ٣١٣، ووُلِدَ سنة ٢١٦؛ كذا في «اللَّباب» والطبقات الحفَّاظ».

<sup>(</sup>١) «وأصله»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) «يهم»: ليس في (م) و(ص)، وفي (ب) و(د): «متهم»، وفي هامش (ل): وقال الترمذيُّ: قال البخاريُّ: صدوق يَهِمُ. «تهذيب التَّهذيب».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فيما».

هذا الحديث المعلَّق، وقد وصلَه سعيدُ بنُ منصورِ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (زِيَادُ بْنْ نَافِعِ) التَّجيبيُ (۱) المصريُّ التَّابعيُّ الصَّغيرُ، وليسَ له في البُخاريِّ إلَّا هذا (عَنْ أَبِي مُوسَى) عليٌّ بنِ رَباح اللَّخميُّ التَّابعي، أو هو مالكُ بن عُبَادة الغَافقيُّ الصَّحابيُّ المعروف (۱)، أو هو مصريُّ لا يُعرف اللَّخميُّ التَّابعي، أو هو مالكُ بن عُبَادة الغَافقيُ الصَّحابيُ المعروف (۱)، أو هو مصريُّ لا يُعرف اسمه، وليس له إلَّا هذا الموضع (أنَّ جَابِرًا) هو ابنُ عبدِ الله الأنصاريُّ (حَدَّثَهُمْ) فقال: (صَلَّى النَّبِيُ مِنَاشِيرً مِهِمْ) أي: بأصحابهِ (يَوْمَ مُحَارِبٍ وَثَعْلَبَةً) بواو العطف، وهو الصَّواب كما مرَّ [فبلح: ١٥١٥] وهي غزوةُ ذاتِ الرِّقاع.

(وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّد صاحبُ «المَغازي»: (سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ) بفتح الكاف، يقول: (سَمِعْتُ جَابِرًا) يقول: (خَرَجَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ اللَّي ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلِ) بالنون والخاء المعجمة، موضعٌ من نَخل (٣) أراضِي غَطفان. قال الزَّركشيُّ: اشتُهر على الألسِنة صرفه، قال البَكريُّ: لا ينصرِف. قال في «المصابيح»: فإن أراد تحتُّم منع الصَّرف فيه فليسَ كذلك ضرورة أنَّه ثلاثيُّ ساكِن الوسَط، وإن أرادَ أنَّه لا ينصَرف جوازًا فمسلَّم، وعلى كلِّ تقديرٍ فلا يَرِدُ على ما اسْتَهر على الألسنة من صرفه، وغَفَل من قالَ: إنَّ المُراد نخلَ المدينة (فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ، فَلَلْمُ يَكُنْ قِتَالٌ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَصَلَّى النَّبِيُّ مِنَاسُمِهُمْ رَكْعَتَى الخَوْفِ) بالنَّاس.

قال في "فتح الباري": هذا الذي ساقَه عن ابنِ إسحاق لم أرهُ هكذا في شيءٍ من كتبِ المغازي ولا غيرها، والذي في "السِّير تهذيب ابن هشامٍ"، وقال ابنُ إسحاق: حدَّثني وهبُ بن كيسان، عن جابرِ بنِ عبد الله قال: "خرجتُ مع النَّبي مِنَا سُرِيم إلى غزوةِ ذاتِ الرِّقاع من نخلٍ على جملٍ لي صعب..." فساق قصَّة الجمل. وكذا أخرجه أحمدُ من طريقِ إبراهيمَ بنِ سعدِ عن ابنِ إسحَاق. وقالَ ابنُ إسحاق قبل ذلك: "وغزا نجدًا(٤) يريدُ/ بنِي مُحارب وبنِي ثَعلبة من غَطفان، حتَّى نزَل د٤٠٠/٤٠

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «التَّجيبيُّ» قال النوويُّ: بفتح التَّاء وضمِّها. انتهى. نسبة إلى تُجيب؛ قبيلة من كندة، ومحلَّة بالبصرة. كذا وفي الأنساب ولب الألباب: ومحلَّة بمصر. «لب».

<sup>(</sup>٢) «المعروف»: ضرب عليها في (م)، وفي (د): "صحابيٌّ معروف».

<sup>(</sup>٣) (نخل): ليست في (س).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «وغزا نجدًا» أي: قصدها، وفي «القاموس»: وغزاه غَزْوًا: أراده وطلبه وقصده؛ كاغتزاه، والعدوّ: سار إلى منازلهم.

نخلًا(١) -وهي غزوةُ ذاتِ الرِّقاع-، فلقِي به جمعًا من غَطفان، فتقارَب النَّاس ولم يكن بينهم حرب، وقد أخافَ النَّاسُ بعضُهم بعضًا، حتَّى صلَّى رسول الله مِنَاسُمِيمُ بالنَّاس صلاةَ الخَوف(١)، وانصرفَ النَّاسُ». وهذا القدر هو الذي ذكرَه البُخاريُّ تعليقًا، مدرّجًا بطريقِ وهَب بن كيسان، ٣٣٢/٦ عن/ جابرٍ. وليسَ هو عندَ ابنِ إسحاقَ عن وَهْب، كما أوضحتُه، إلَّا أن يكونَ البُخاريُ اطَّلع على ذلك من وجهِ آخر لم نقفُ(٣) عليه، أو وقعَ في النُّسخة تقديمٌ وتأخيرٌ فظنَّه موصُولًا بالخبر المسند، والله أعلم. انتهى.

(وَقَالَ يَزِيدُ) بنُ أَبِي عُبيد مولى سَلَمة بنِ الأكوع (عَنْ سَلَمَةَ) بن الأكوع: (غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ يَوْمَ القَرَدِ) وهذا وصلَه المؤلِّف قبل «غزوةِ خَيبر» وترجم له بقوله(١٤): «غزوة ذي قَرَد» [قبل ح: ٤١٩٤]. وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح رسولِ الله صِنَالِشُومِهُم، وإنَّما ذكره من أجلِ حديث ابن عبَّاس السَّابق، وأنَّه مِنَ الشَّعيِّم صلَّى صلاة الخَوف بذي قَرَدٍ، ولا يلزمُ من ذكر ذي قَرَد في الحديثَين أن تتَّحد القصَّة ، كما لا يلزمُ من كونِه بَهِ السِّلة الِسَّم صلَّى صلاة الخوف في مكانٍ أنْ لا يكون صلَّاها في مكانٍ آخر. قال البيهقيُّ: الذي لا نشكُّ فيه أنَّ غزوة ذي قَرَدٍ كانت بعد الحديبيّة وخَيبر، وحديثُ سلمةَ ابنِ الأكوع مصرِّحٌ بذلك، وأمًّا غزوةُ ذاتِ الرِّقاع فمختلفٌ فيها، فظهرَ تغايرٌ بينَ(°) القصَّتين، كما جزمَ به قبلُ. قاله في «فتح الباري»، فالَّذي جنحَ إليه البُخاريُ أنَّها كانت بعد خيبرَ، مُستدلًّا بما ذكره (٦)، لكنَّه ذكرهَا قبل خَيْبر، فإمَّا أن يكون ذلك

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «حتى نزل نخلًا» أي: وسار حتَّى... إلى آخره؛ أي: بعد أن نزل قبلها بوادِي الشُّفرة؛ بضمّ الشِّين المعجمة وسكون القاف، كما في «الشَّاميِّ»، وعبارته: وخرج رسول الله مِنَاشِعيرهم من المدينة ليلة السَّبت لعشر خلون من المحرَّم، وسلك على المَضِيْق -بفتح الميم وكسر الضَّاد المعجمة، ومثنَّاة تحتيَّة وقاف: قرية - ثمَّ أفضى -أي: وصل - إلى وادِي الشُّقرة، فأقام فيها يومًا، وبثَّ السَّرايا، فرجعوا إليه من اللَّيل، وأخبروه: أنَّهم لم يرَوا أحدًا، فسارَ رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عِنْ أصحابه حتَّى أتى نخلًا... إلى آخره. انتهى حاشية ع ش على «المواهب».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «صلاة الخوف»؛ أي: وكان ذلك في صلاة العصر. «ع ش».

<sup>(</sup>٣) في (د): «نقع» وقال في الهامش في نسخة: «نقف».

<sup>(</sup>٤) «بقوله»: ليس في (ص) و(د).

<sup>(</sup>٥) «بين»: ليست في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (د): «ذكر».

من الرُّواة عنه، أو إشارةً إلى احتمالِ أن تكون ذات الرِّقاع اسمًا لغزوتَين مختلفتَين، كما أشارَ إليهِ البيهقيُ.

آلَا عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ إِنَّهُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ فَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللهِ عَزَاةِ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتُ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرَّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا، ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ ؟! كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرَّ (حَدَّثَني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَء) أبو كُرَيبِ الهَمْدَانيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة) حمَّاد بنُ أُسامة (عَنْ بُريْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ) بضم الموحدة وفتح الراء وسكون الراء (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى) التحتية (بْنِ أَبِي بُرْدَة) بضم الموحدة وسكون الراء (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدِالله بنِ قيسٍ الأشعريُ (بِنُكُ ) أنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِم، وأظنُهم من الأشعريين (بَيْنَنا غووة) (وَنَحْنُ سِتَّةُ (١) نَفَرٍ) قال ابنُ حجر: لم أقفُ على أسمائِهم، وأظنُهم من الأشعريين (بَيْنَنا بَعِيرٌ) واحدٌ (نَعْنَقِبُهُ) أي: نركبه عُقْبَة بأن يركبَ هذا قليلًا، ثمَّ ينزلُ فيركبَ الآخرُ بالتَّوْبة، حتَّى يأتي على آخرِهم (فَنَقِبَتْ) بفاء ونون مفتوحتين فقاف مكسورة فموحدة مفتوحة بعدها فوقية، أي: رقَّت وتقرَّضت، وقطّعتِ الأرضُ(١) جلودَ (أَقْدَامُنَا) من الحَفاء (وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ(١٠)، فوقية، أي: رقَّت وتقرَّضت، وقطّعتِ الأرضُ(١) جلودَ (أَقْدَامُنَا) من الحَفاء (وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ(١٠)، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي) لذلك (فَكُنَّا نَلُفُ(١٤) عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرَقَ، فَسُمَّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرَّقَاعِ، لِمَا) وي لأجلِ ما (٥) (كُنَّا نَعْصِبُ) بفتح النون وسكون العين وكسر الصاد المهملتين، ولأبي ذرَّ أي المُون وفتح العين وتشديد الصاد (مِنَ الخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا).

(وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى) الأشعريُّ، بالسَّند السَّابق (بِهَذَا) الحديث (ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ) لِمَا فيهِ من

<sup>(</sup>١) في (ب): «في ستة»، وزادها في (د)، ثمَّ ضرب عليها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل) و (ب): قوله: «وقطّعت الأرض...» إلى آخره فيه إخراج للمتن عن إعرابه، وهو معيب. انتهى تدبّر.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ونقِبت قدماي» من عطف الخاصِّ على العامِّ. «ع ش».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «نلفٌ»: من باب «ردَّ». «مختار».

<sup>(</sup>٥) «ما»: ليس في (د).

تزكية نفسه (قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟! كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ) لأنَّ كتمان العَمل أفضل من إظهارِه إلَّا لمصلحة راجحة، كأن يكون ممَّن يُقتدَى به. وقد قيل في سببِ التَّسمية -أيضًا -: إنَّهم رَقعُوا راياتِهم بها، وقيل: اسم شجرة بذلك المَوضع، وقيل: جبلٌ نزلوا عليه، أرضه ذات ألوانٍ من حُمرة وصُفرةٍ وسوَادٍ فسمِّيت به، والله أعلم.

وهذا الحديثُ أخرجَه مسلم في «المغازي».

١٢٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ المُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ

٤١٣٠ - وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثَنَا هِ شَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشيءِ مُ بِنَخْلٍ. فَذَكَرَ صَلَاةَ الخَوْفِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ، عَنْ هِ شَامٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ حَدَّثَهُ: صَلَّى النَّبِيُّ مِنْ الشيء مِ فَيْ وَقِ بَنِي أَنْمَارٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد) النَّقفيُ مولاهم، وسقط «ابنُ سعيد» لابنِ عساكرِ (عَنْ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ) هو ابنُ أنسِ الإمام (عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ) مولى الزَّبير بن العوَّام (عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ(۱)) بفتح الخاء المعجمة والوَاو المشددة وبعد الألف فوقية، ابنِ جُبير -بضم الجيم وفتح الموحدة - ابنِ النُّعمان الأنصَاريِّ التَّابعيِّ، وليس له في البُخاري إلَّا هذا الحديث (عَمَّنْ شَهِدَ(۱) رَسُولَ اللهِ سِنَاسَمِيمُ يَوْمَ) غزوةِ (ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ) قيل: واسمُ المبهم: شَهِدَ(۱) رَسُولَ اللهِ سِنَاسَمِيمُ مَنْ أبي حَثْمة (۱)، ورجَّح في «الفتح» أنه خوَّات بنَ جُبير أبو صالحِ المذكور، قال: ويحتمَلُ أن يكون صالحِ سمعهُ من أبيهِ، ومن سَهْل بن أبي حَثْمة، والصَّحابة عُدُولٌ، فلا يضرُّ جهالةُ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «خوَّات»: الخوَّات بالتَّشديد: الرَّجل الجَرِيءُ، قال الشَّاعر: لا يَهتدي فيه إلَّا كلُّ مُنْصَلِتِ من الرِّجال زَميع الرَّأي خوَّات وقال في باب «زَمَعَ»: أَزْمَعْتُه وأَزْمَعْت عليه بمعنى؛ مثل: أَجْمَعته وأَجْمَعت عليه. «صحاح».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س) زيادة: «مع».

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ص): «حثيمة».

أحدِهم، وسقط لأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ لفظ "صلَّى" (أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ) بَلِيسِّاة النَّمُ (وَ) صَفَّتْ (طَائِفَةً وُجَاهَ العَدُوِّ) بكسر الواو وضمها، أي: جَعلوا وجوههُم تلقاءَه (فَصَلَّى) مِنَاسَمِيمُ (بِ) الطَّائفة (الَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَبَتَ) لِمِلاً حال كونِه (قَائِمًا، وَأَتَمُوا) أي: الذين صلَّى بهم الرَّكعة ٢٣٣/٦ (لأَنْفُسِهِمْ) ركعة أخرى (ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وُجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى) التي كانت وُجَّاهَ العدو (فَصَلَّى بِهِم) بَالِيسِّة اللَّهُ (الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ) لِلِيلاً (ثُمَّ ثَبَتَ) لِمِلاً (جَالِسًا) لم يخرُج من صلاتِهِ (وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ) الرَّكعة الأخرى (ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ) لِمِلاً.

وهذا الحديثُ أخرجَه بقيَّة السِّتة في «الصَّلاة» [ح: ٩٤٢].

(وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابنُ أبي عبدِ الله(١) الدَّستُوائيُ البَصريُ (١) (عَنْ أبي الزَّبيْرِ) محمَّد ابن مسلم بنِ تَدْرُس المكِّيِّ (عَنْ جَابِرٍ) مِنْ اللهِ قال: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ فِي عَنْ جَابِرٍ) مِنْ اللهُ قال: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَفَى اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

(قَالَ مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم بسندِ حديثِ صالح بن خوَّات السَّابق: (وَذَلِكَ) المرويُ / في حديثِ صالح (أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ) ووافقَ مالكًا على ترجيحها الشَّافعيُّ وأحمدُ؛ لسلامتها من كثرةِ المُخالفة، وكونها أحوطُ لأمرِ الحربِ.

(تَابَعَهُ) أي: تابع معاذًا (اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام، ممَّا وصلَه المؤلِّف في «تاريخه» (عَنْ هِشَامٍ) هو ابنُ سعدِ المدنيِّ، أبي سعيدِ القُرَشيِّ مولاهُم، يُعرف بيتيمِ زيد بنِ أسلم، وليس هو هشامًا الدَّستُوائيُّ (")؛ إذ لا رواية لليث بن سعد عنه (٤) (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ) هو ابنُ أبي بكرِ الصِّدِّيق البَّيُّ (حَدَّثُهُ) فقال: (صَلَّى النَّبِيُّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «حدَّثه صلاةَ

د٤٠١/٤ ب

<sup>(</sup>١) «أبي»: سقط من (ب)، وفي هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «ابن أبي عبد الله» هو «سَنْبر» بوزن «جَعْفر» أبو بكر البصريُّ. «تقريب»، واسم «أبي عبد الله» سنبر. «تهذيب التَّهذيب».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «المصري».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «الدَّستوائيَّ»؛ نسبة إلى دَستواء -بالمدِّ والقصر - ؛ كورة بالأهواز، أو قرية، أو إلى بيع الثِّياب الدَّستوائيَّة [التي] تجلب منها.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ص) و(د) و(ل): «إذ لا رواية له عن اللَّيث بن سعد»، وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «إذ لا رواية له عن اللَّيث عنه»، صوابه: إذ لا رواية للَّيث عنه، كما هو في «الفتح» وغيره.

النّبيّ» (مِنْ الله المناه الخوف (في غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ) بفتح الهمزة وسكون النون آخره راء، قبيلةً من بَجِيلة -بفتح الموحدة وكسر الجيم-، وهذه الرّواية مرسلة، ورجالها غير رجال الأُولى، فوجه هذه المتابعة من جهة أنّ حديث سهل بن أبي حَثْمة في غزوة ذات الرّقاع، فتتّحدُ مع حديثِ جابرٍ، وهذه المتابعة وصلَها المؤلّف -رالله في "تاريخه" بلفظ: "قال لي يحيى بن عبد الله بنِ بُكير: حدّ ثنا اللّيث عن هشام بنِ سَعد عن زيد بن أسلَم: سمع القاسِم بنَ محمّد: أنّ النّبي مِنْ الله بنِ بُكير صلّح بنِ خوّات عن سهل بنِ أبى حَثْمة، في صلاة الخوف.

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَادِيُّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ العَدُق، وُجُوهُهُمْ إِلَى العَدُق، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبِلِ العَدُق، وُجُوهُهُمْ إِلَى العَدُق، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ، فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هَوُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ، فَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، فَلَهُ ثِنْتَانِ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى، سَمِعَ القَاسِمَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خَوَاتٍ، عَنْ سَهْل، حَدَّثَهُ قَوْلَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مُسَرْهَد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ) وسقط «ابنُ سعيدِ» في الأولى و «ابنِ سعيدِ الأنصاريِّ» لأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي ابن أبي بكرِ الصِّدِّيق (عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عَسَاكرٍ (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (۱)، عبدِ الله (۱)، أو عامر (۳)، وقيل: اسم أبيه

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): كذا في «جامع الأصول»، ووقع في نسخ من «الفتح» بالمثنَّاة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «عبدالله» قال في «الإصابة»: عبدالله، أو عامر بن ساعدة بن عامر بن عديّ بن مجدعة ابن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس، اختلف في اسم أبيه؛ فقيل: عبدالله، وقيل: عامر. «إصابة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أي: ابن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى، كذا في «الإصابة».

عبدالله، وأبو حثمة (١) جدُّه، واسمه: عامر بن ساعدة (١) أنّه (قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ) في صلاةِ الخوف (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ) مع الإمامِ (وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ العَدُوِّ) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: من جهتِه (وُجُوهُهُمْ إِلَى العَدُوِّ، فَيُصَلِّي) الإمام (بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةٌ، ثُمَّ يَقُومُونَ، فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةٌ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هَوُلاءِ) الَّذين صلُوا (إِلَى فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةٌ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هَوُلاءِ) الَّذين صلُوا (إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ) الَّذين كانوا قِبَل العدوِّ (فَيَجِيءُ أُولَئِكَ (٣)) الَّذين كانوا قِبَل العدوِّ إليه بِالسِّارِالِي (فَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ) زاد في الرّواية (فَيَرْكَعُ بِهِمْ) لِللهَ (رَكْعَةٌ فَلَهُ) بَيْلِسِّارَالِيَمْ (ثِنْتَانِ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ) زاد في الرّواية السَّابِقة أنّه يسلّم بهم لح: ١١٤].

وهذا الحديثُ مرسلٌ؛ لأنَّ أهلَ العلم بالأخبارِ اتَّفقوا على أنَّ سهل بن أبي حَثْمة كان صغيرًا في زمنهِ سِنَاسْمِيمِم، وفيه ثلاثةٌ من التَّابعين المدنيِّين في نسقٍ واحدٍ، يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ فمن فوقه.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ التَّاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ)/ القاسِم بنِ محمَّد بنِ أبي بكرِ الصِّديق بَيْنَ (عَنْ صَالِحِ بْنِ ١٤٠٢/٤٠ خَوَّاتِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ (٤) عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً (٤) عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَل

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ محمَّد مولى عُثْمان بنِ عفَّان القرشيُ الأمويُ الفقيه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي حَازِمٍ)/ عبدُ العزيز (عَنْ يَحْيَى) بنِ سعيدِ ٣٣٤/٦ القرشيُ الأمويُ الفقيه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (صَالِحُ بْنُ الأنصاريِّ، أنَّه (سَمِعَ القَاسِمَ) بنَ محمَّد بنِ أبي بكرِ الصِّدِّيق يقول: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ) أي: ابن أبي حَثْمة أنَّه (حَدَّثَهُ قَوْلَهُ) السَّابق في «صلاةِ الخَوف» [ح: ٩٤٢].

١٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بِنْ مُّ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ السَّمِيمُ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُقَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ.

<sup>(</sup>١) في (د) و(م): «وابن أبي حثمة»، وقد سقطت من ساثر النسخ، والتصحيح من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) في (س)و(ص): «عبدالله، أو عامر بن ساعدة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «فيجيء أولئك»؛ هذه الزِّيادة من رواية أبي ذرِّ وابن عساكر ، كذا في «فرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ابن أبي حَثْمة» بفتح الحاء المهملة وسكون النَّاء المثلَّثة، كما ذكره ابن الأثير، وقال ابن حجر: بالمثنَّاة الفوقيَّة. انتهى. واختلف في أبي حثمة؛ فقيل: عبدالله، وقيل: عامر، كما تقدَّم. «النهاية».

<sup>(</sup>٥) «مثله»: ليست في (د) و (ص).

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حَمزة (عَن الزُهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم ابن شهاب، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمْ أَنَّ) أبَاه (ابْنَ عُمَر بُنِّه، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ () مِنْ شَهَاب، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمْ أَنَّ ابَاه (ابْنَ عُمَر بُنِّه، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ () مِنْ شَهِيهُ قِبَلَ نَجْدٍ) أي: جهتها بأرضِ غَطفان (فَوَازَيْنَا) بالزاي المعجمة، أي: قابلنا (العَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ).

١٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَلِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم (عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم (عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولابن عساكرٍ «أَنَّ النَّبيَّ» (مِنَى اللهُ يُومَ مَلَى) صلاة الخَوفِ (بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى) مبتدأ خبره قوله: (مُوَاجِهَةُ العَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا) الذين صلَّى بهم (فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ) ولابن عساكرٍ «أولئكَ» (فَجَاءَ أُولَئِكَ) الَّذين كانوا مواجهة (أَ) العدوِّ (فَصَلَّى بِهِمْ) مِنَى اللهُ يَعْمُ (رَكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ عساكرٍ «أولئكَ» (فَجَاءَ أُولَئِكَ) الَّذين كانوا مواجهة (أَ) العدوِّ (فَصَلَّى بِهِمْ) مِنَى اللهُ يَعْمُ وَقَامَ هَوُ لَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ).

١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سِنَانٌ وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَىٰ اللهِ مِنَىٰ اللهِ مِنَىٰ اللهِ مِنىٰ اللهِ مِن اللهِ مِنىٰ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ ا

<sup>(</sup>١) في (ص): «النبي».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «مر بإسناد».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فصلي».

<sup>(</sup>٤) في (م): «من جهة».

١٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ شُنَّةُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ شِهَابٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ شُنَّةً أَلْقَائِلَةً فِي وَادِ كَبْيِرِ العضاءِ، فَنَزَلَ مِنْ اللهِ مِنَا اللهُ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

١٣٦٤ - وَقَالَ أَبَانُ: حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيمٍ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةِ ظَلِيلَةِ، تَرَكُنَاهَا لِلنَّبِيِّ مِنَاشِطِيمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيمٍ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ له: تَخَافُنِي؟ فقالَ: «لَا». قَالَ: فَمَنْ المُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيمٍ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ له: تَخَافُنِي؟ فقالَ: «لَا». قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي هُ وَلَكَ مِنَاشِطِيمٍ مُعَلَّقٌ بِالشَّعِيمِ النَّيْقِ مِنَاشِطِيمٍ أَدْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ مِنَاشِطِيمٍ أَدْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ مُسَلِّدٌ: عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ: اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الحَارِثِ، وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصَفَةً.

١٣٧ - وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ سَلَامُ بِنَخْلٍ فَصَلَّى الخَوْفَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِنْ مَا اللهُ عَنْ مَا النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحَكَم بنُ نافع قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذرِّ والوقتِ «أَخْبَرنا» (شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حَمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) أَنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سِنَانٌ) هو ابنُ أبي سنَان الدُّوليُّ، كما في الرِّواية الأخرى [ح: ١٣٥] (وَأَبُو سَلَمَةً) بنُ عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ (أَنَّ جَابِرًا) الأنصاريَّ بني (أَخْبَرَ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِنْ اللهِ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (أَخِي) عبدُ الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ بلالٍ (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ) هو محمَّد بنُ عبدِ الرَّحمن بن أبي بكرٍ، ونسبهُ لجدِّه (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ)/ يزيدَ بنِ أميَّة (الدُّوَلِيِّ) بضم د١٠٢/٤ الدال المهملة بعدها همزة مفتوحة فلام، وثَّقه العجليُّ وغيره، وليسَ له في البُخاري إلَّا حديثُ في «الطَّبِّ» [ح: ٥٧٧٥] وهذا الذي هنا (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِيُنَهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَهِمُ عَمْ

قِبَلَ نَجْدِ، فَلَمَّا فَفَلَ) رجع (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَيْرِ مَ فَفَلَ) رجع (مَعَهُ، فَأَذَرَ كَنْهُمُ الفَائلَةُ) شدَّة الحرِّ في وسطِ النَّهار (في وَادٍ كَثِيرِ العِضَاءِ) بكسر العين المهملة وفتح الضاد المعجمة المخففة وبعد الألف هاء، شجرِّ عظيمٌ له شوك كالطَّلْحِ والعَوْسِجِ (فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ بَنَاشِيرِ مَنْ وَنَوَلَ رَسُولُ اللهِ بَنَاشِيرِ مَنْ وَمَنَ اللهِ اللهِ عَنْ مَمْرَةً) بسين مهملة وراء في العِضَاءِ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ بَنَاشِيرِ مَنْ تَحْتَ سَمْرَةً) بسين مهملة وراء مفتوحتين بينهما ميم مضمومة، شجرة كثيرة الورق يستظلُّ بها (فَعَلَّق بِهَا سَيْفَهُ. قالَ جَابِرٌ) بالسَّند السَّابق: (فَنِمْنَا نَوْمَة ثُمَّ إِذَالاً) رَسُولُ اللهِ بَنَاشِيرِ لمِ يَدْعُونَا، فَجِنْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيُ جَالِسٌ) بينَ يديهِ، يأتي ذكره قريبًا إن شاء الله تعالى، وقوله: "فإذا"، في الموضعينِ للمفاجأة (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّيْعِ اللهِ المَعْرِي المُفاجأة فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ) حال كونه (صَلْتًا) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها فوقية، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ) حال كونه (صَلْتًا) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها فوقية، مجرّد (<sup>3</sup> من غِمده بمعنى: مصلوت (فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي) إن قتلتُك (<sup>6</sup>) به ؟ (قُلْتُ) له: محرّد (<sup>3</sup> من غِمده بمعنى عنك (فَهَا هُو ذَا جَالِسٌ) وعندَ ابنِ إسحاقِ بعد قوله: "الله"؛ فدفع جبريلُ في صدرهِ فوقع السَّيف من يدهِ، فأخذهُ النَّبِيُ مِنَاشِعِيمُ وقال: "من يمنعُكَ مَنِّي؟" قال: لاَ أحد (ثُمُّ لَهُ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَعْرِمُ استئلافًا للكفَّار ليدخلُوا في الإسلام، وعند الواقديُّ: أنَّه أسلمَ ورجمَ إلى قومهِ، فاهتدى/بهِ خلقٌ كثيرٌ (<sup>9</sup>).

(وَقَالَ أَبَانُ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وبعد الألف نون، ابنُ يزيدَ العطّار البصريُ، فيما وصله مسلمٌ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) الإمامُ أبو نصرِ اليمانيُ الطّائيُ مَولاهم (عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) في (ص): «النبي».

<sup>(</sup>۲) في (س): «فإذا».

<sup>(</sup>٣) «سلَّه»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «مجردًا».

<sup>(</sup>٥) في (د): «أن أقتلك».

<sup>(7)</sup> في هامش (ص) و(ل): قوله: "قلت: الله"، زاد الشَّاميُّ: "من يمنعك منِّي؟ ثلاث مرَّات، فَشَامَ السَّيفَ - هوَ بالشِّين المعجمة؛ أي: أدخله في غمده - وجلس. انتهى. ولعلَّ الحكمة في دعائه أصحابَه وإخبارهم بذلك: إظهار معجزته مِنْ الشَّيْرِ عُمْ؛ ليقوِّي بذلك يقين المؤمنين سيَّما مَن قَرُبَ عهدهم بالإسلام، وليظهر ذلك وينتشر للعرب، فيكون سببًا لإسلام مَن يبلغه ذلك. "حاشية شيخناع ش على المواهب».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): تبع في ذلك «الفتح» وقد تعقّبه الشّاميّ.

سَلَمَةَ) بنِ عبدِ الرَّحمن (عَنْ جَابِرٍ) أَنَّه (١) (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيَّمُ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ) ذات ظلُّ (تَرَكُنَاهَا لِلنَّبِيِّ مِنَ الشَّمِيَّمُ) لينزل تحتها، ويستظلَّ بها، فنزل تحت شجرةٍ (فَجَاءَ (١) رَجُلِّ مِنَ المُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ مِنَ الشَّيْرِيِّ مِنَ الشَّجْرَةِ) وهو نائم (١) (فَاخْتَرَطَهُ) أي: سلَّه (فَقَالَ له: تَخَافُنِي ؟ فقَالَ) له لِيله: (لَا قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعْكَ مِنْي ؟ قَالَ) لِيلهُ (اللهُ) يمنعني منكَ (فَتَهَدَّدُهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمِ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةِ رَكْعَتَيْنِ، (اللهُ) يمنعني منكَ (فَتَهَدَّدُهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةِ الْأَخْرَى) (اللهُ) سلَّم وسلَّموا، شم (تَأُخَّرُوا) إلى جهةِ العدوِّ (وَصَلَّى) بَيْلِشِيرَالِهُم متنفَّلًا (بِالطَّائِفَةِ الأَخْرَى) التي عهةِ العدوِّ (وَصَلَّى) بَيْلِشِيرَالِهُم متنفَّلًا (بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى) التي عالمَ وسلَّموا (وَكَانَ لِلنَّبِيِّ بَهَ اللهُ وَلَا فَرَعْ وَلُهُ اللهُ وَلَا لَا لَنْهُ عِلَى عَلَيْ وَلَى اللهُ المُعْتِرُ مَ خَلَقَ المتنفِّل، كذا قرَّره (١٤) اللهُ يعلى جوازِ صلاة المفترِض خلف المتنفِّل، كذا قرَّره (١٤) النَّوي في «شرح مسلم» جمعًا بين الدَّليلين، ولأبي ذرَّ «ركعتان» رفع.

(وَقَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ أَبِي عَوَانَةً) الوضَّاح اليشكُريِّ، ممَّا وصلهُ سعيدُ بن منصورِ (عَنْ أَبِي بِشُرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفرُ بن أبي وحشيَّة (اسْمُ الرَّجُلِ) الَّذي اخترط سيفَ النَّبيِّ مِنْ الموحدة وسكون الواو وفتح الراء بعدها النَّبيِّ مِنْ المُعجمة وسكون الواو وفتح الراء بعدها مثلَّثة (وَقَاتَلَ) بَالِلمِّ الْأَبِيُ الْفِينَ (فيهَا) في تلكَ الغزوة (مُحَارِبَ خَصَفَةً) مفعول مضاف لتاليه.

(وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ) محمَّد بنُ مسلم بن تَدْرُس: (عَنْ جَابِرٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيْمُ بِنَخْلٍ، فَصَلَّى) صلاة (الخَوْفَ) وهذا قد سبقَ قريبًا [ح:٤١٣٠].

(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله أبو داودٍ والطَّحاويُّ وابنُ حبَّان (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِم

<sup>(</sup>١) «أنه»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فجاءه».

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: "فأخذه".

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «وقدره»، وضرب عليها في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «اسم الرجل الذي اخترط سيف النبي مِنْ الشَّمْدِيم»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «غوث» ولعلَّ الراء سقطت سهوًا من الناسخ، وفي هامش(ص) و(ل): قوله: «غَوْرَثُ...» إلى آخره وفي «المطالع»: إنَّه في رواية المُستملي والحَمُّويي بالعين المهملة. انتهى. ويقال فيه: «عُويرث» مصغَّرًا بالعين المهملة، كما حكاه الشَّارح في «المواهب»، ويقال فيه: «غورك» بكاف في آخره، وهو غورث بن الحارث أسلم وصحب بعد هذه القصَّة شَرِّد. «حاشية شيخناع ش على المواهب».

غَزْوَةَ نَجْدٍ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «في غزوةِ نجدٍ» (صَلَاةَ الخَوْفِ، وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إلى النَّبِيِّ مِنَاسَّعِيامُ أَيَّامَ خَيْبَرَ) فدلَّ على أنَّ غزوة ذاتِ الرِّقاع بعد خَيبر، وتُعقِّب: بأنَّه لا يلزم من كونِ الغزوة من جهةِ نَجد أن لا تتعدَّد، فإنَّ نجدًا وقع القَصدُ إلى جهتها في عدَّةِ غزواتٍ، فيحتملُ أن يكونَ أبو هريرة حضرَ التي بعد خَيبر لا الَّتي قبلها. قاله في «الفتح».

٣٢ - بابٌ غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ ، وَهَيَ غَزْوَةُ المُرَيْسِيعِ ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَذَلِكَ سَنَةَ سِنَةً وَهَيَ غَزْوَةُ المُرَيْسِيعِ ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : كَانَ حَدِيثُ الإِفْكِ فِي سِتِّ. وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : كَانَ حَدِيثُ الإِفْكِ فِي عَزْوَةِ المُرَيْسِيْعِ عَزْوَةِ المُرَيْسِيْعِ

(بابٌ غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلِقِ) بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المشالة المهملتين وكسر اللام بعدها قاف، لقب جُذَيْمَة (۱) بن سعد بن عَمرو بن ربيعة بن حارثة، بطن (مِنْ) بني (خُزَاعَةَ) بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي المخففة (۱). قال في «القاموس»: حيّ من الأزد، وسمُّوا بذلك لأنَّهم تخزَّعوا -أي: تخلَّفوا عن قومِهم وأقامُوا بمكَّة. وسَمُّوا (۱) جذيمة بالمصطلق؛ لحسن صوتِه، وهو أوَّل من غنَّى من خُزاعة، والأصلُ في مصطلق مصتلق (۱) بالتاء الفوقية، فأبدلت طاء لأجل الصاد (وَهْيَ غَزْوَةُ المُرَيْسِيْع) بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتية وكسر السين المهملة بعدها تحتية ساكنة فعين مهملة. قال في «القاموس»: مصغَّرُ مَرْسوع، بئرٌ أو ما خُزاعة، بينه وبين الفُرْع مسيرة يوم، وإليه تضافُ غزوةُ بني المصطلق، وفيها سقطَ عِقد عائشة، ونزلت آية التَّيمم.

(قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّد مما في «مغازيه» من رواية يونُس بنِ بُكَير عنه (وَذَلِكَ) الغزو في شعبان (سَنَةَ سِتٌ) من الهجرة، وفي رواية قتادة وعُقبة وغيرهما عند البيهقيِّ: في شعبان سنة خمس، ورجَّحه الحاكمُ وغيرُه وجزمَ بالأوَّل الطَّبري وغيرُه.

(وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: سَنَةَ أَرْبَعِ) الذي في «مغازي ابن عقبة» من طُرق أخرجها الحاكمُ والبيهقيُ في «دلائله» وأبو سعيدِ النَّيسابوري وغيرهم: أنَّه سنة خمسٍ، فلعلَّه سبقُ قلم.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «خزيمة».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «بضم الخاء وفتح الزاي المخففة المعجمتين».

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ص): «سميت».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «مستلق».

قال أهلُ المغازي: وخرجَ رسولُ الله مِنْ الله م

(وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ) الجَزريُّ، ممَّا وصله الجَوْزقيُّ والبيهقيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم، أي: عن عروة عن عائشة: (كَانَ حَدِيثُ الإِفْكِ فِي غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ) وبه قال ابنُ إسحاق وغيره من أهلِ/المغازي.

**\*\***1/1

١٣٨ حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَيْرِيْزٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ، فَحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ العَزْلِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ وَمَ عَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ العَزْلِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِ وَمَ الْعَزْلِ، فَأَرَدْنَا أَنْ فَطَلْقِ، فَصَالُقَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَهِ وَمُ القِيَامَةِ إِلَّا وَهْيَ كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وَهْيَ كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وَهْيَ كَائِنَةٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) البَلخيُ البَعْلانيُ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) أي: ابنِ أبي كثيرِ الأنصاريُ المدنيُ سكنَ بغداد (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المشهور بربيعة الرَّأي (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة، ابنِ سعيدِ الأنصاريِّ المدنيِّ (عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزِ) بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتيتين بينهما راء مكسورة آخره زاي، عبدِ الله القرشيِّ التَّابعي (أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ العَزْلِ) وهو نزعُ الذَّكر من الفرجِ قبل الإنزالِ دفعًا لحصولِ الحُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ العَزْلِ) وهو نزعُ الذَّكر من الفرجِ قبل الإنزالِ دفعًا لحصولِ اللهِ بَوَاللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ بَوَاللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ العَزْلُ واللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ واللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ واللهِ اللهُ عَنْ اللهُ العَرْبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

بأس (أَنْ لَا تَفْعَلُوا) أي: ليس عدمُ الفعلِ واجبًا عليكم، أو «لا» زائدة، أي: لا بأسَ عليكم في فعلهِ (مَا مِنْ نَسَمَةٍ) نفسٍ (كَائِنَةٍ) في علمِ الله (إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وَهْيَ كَائِنَةً) في الخارجِ، فما قدَّره (١) الله لا بدَّ منه.

وهذا الحديثُ سبقَ في «بابِ الرّقيق» من «كتاب البيع» [ح: ٢٢٢٩].

١٣٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ سَلَا للهِ مَنْ اللهِ عَزْوَةَ نَجْدٍ، فَلَمَّا أَذْرَكَتْهُ القَائِلَةُ وَهْوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ المِضَاهِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ، وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَّعِيْمُ فَجِفْنَا، فَإِذَا أَعْرَابِيِّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَالمُهُ مُنْ مُ قَعَدَ، فَهُو هَذَا اللهِ وَلَا أَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مَا مَا مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثَنَا) عَبْدُ الرَّقَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ) بنُ همّام قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدِ (عَنِ الزُهْرِيِّ، الله المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) بنُ همّام قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدِ (عَنِ الزُهْرِيِّ، الله عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمن بن عوف و (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ بيُّنَّ، أَنَّه (قَالَ: غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْعِيمُ عَزْوَةَ نَجْدِ، فَلَمَّا أَدْرَكَتُهُ) مِنَاسْعِيمُ (القائِلةُ) شَدَّةَ الحرِّ (وَهُوَ فِي وَادِ كَثِيرِ العِضَاهِ) بكسر العين المهملة وبالهاء آخره، شجرٌ عظيمٌ له شوك (فَنزَل) بَيلِيَسَائِلُمُ (تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظُلُ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ) بالشَّجرة (فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ) بهِ (وَبَيْنَا) بغير مَنْجَرَةٍ وَاسْتَظُلُ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ) بالشَّجرة (فَتَفَرَقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ) بهِ (وَبَيْنَا) بغير العَمْرة وَ وَاسْتَظُلُ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ) بالشَّجرة (فَتَفَرَقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ) بهِ (وَبَيْنَا) بغير العِضَاقُ ابْهَا، وَعَلَقَ سَيْفَةُ) بالشَّجرة فَالنَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ) بهِ (وَبَيْنَا) بغير العَفْلَ وَاسْتَظُلُ بَهَا، وَعَلَقَ سَيْفَةُ اللهُ عَنَالْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهُ عِيمِهُ اللهِ مِنَاسُهُ عِيمَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدَ الله عَنْ عَلَى وَلَيْ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ مِنَاسُهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وهذا الحديثُ ثابتٌ هنا في الفَرْع، وسقطَ في بعضِ النُسخ هنا، وثبت في السَّابق، ويحتمل أن يكون كُتِبَ في الأصلِ على الحاشيةِ، واشتبهَ على النَّاسخ فنقلهُ هنا، كذا قيل، والله أعلم.

(۱) في (م): «قدر».

## ٣٣ - بابْ غَزْوَةُ أَنْمَارِ

(بابٌ غَزْوَةُ أَنْمَارٍ) بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الميم بعدها ألف فراء، وقد يقال: غزوةُ بني أنمارٍ، وهي قبيلةً.

٤١٤٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

وبه (۱) قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسِ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ) محمد بن عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةً) بضم السين المهملة وتخفيف الراء والقاف المفتوحة، العَدَويُ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ) بَرُاتُهُ، أَنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَعِيمِ فِي المفتوحة، العَدَويُ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ) بَرُاتُهُ، أَنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَعِيمِ فِي غَنْ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَعِيمِ فِي غَنْ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي مِنَاسَعِيمِ فِي غَنْ وَقِ أَنْمَادٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ) حال كونه بَالِعَلَا اللَّهِ (مُتَوَجِّهًا قِبَلَ المَشْرِقِ) بكسر القاف، وفتح الموحدة، جهة الشَّرق حال كونه (مُتَطَوِّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ كونه (مُتَطَوِّعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ

وهذا الحديثُ قد مرَّ في «بابِ صلاةِ التَّطوعِ على الدَّوابِّ» [ح: ١٠٩٤] وفي «باب ينزلُ للمكتوبةِ» [ح: ١٠٩٩] وليس فيه ذكر قصَّةِ أنمارٍ، فلا معنى لذكرهِ هنا على ما لا يخفى، وسقطَ لفظ «باب» لأبى ذرِّ وابن عساكر.

٣٤ - بابٌ حَدِيثُ الإِفْكِ، وَالأَفْكِ: بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ وَالنَّجَسِ، يُقَالُ: إِفْكُهُمْ أَفْكُهُم وأَفَكُهُمْ، فَمَنْ قَالَ: ﴿ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴾ يُصْرَفُ عَنْهُ مَنْ صُرِفَ

(بابٌ حَدِيثُ الإِفْكِ، وَالأَفْكِ(٣) بكسر الهمزة وفتحها مع سكون(١) الفاء(٥) فيهما(١) (بِمَنْزِلَةِ

<sup>(</sup>١) قوله: «بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الميم، بعدها ألف فراء، وقد يقال: غزوة بني أنمار؛ وهي قبيلة وبه ١: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «مقطوعًا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): «أَقِكَ» - ك «ضَرَبَ» و «عَلِمَ» - إَفكًا؛ بالكسر والفتح والتَّحريك، «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «وسكون».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): أي: وكسرها، كما في «الفرع المزّيّ».

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، وفي «الفتح»: «بكسر الهمزة وسكون الفاء وهي المشهورة وبفتحهما معًا»، وفي هامش (ل): وبفتح الفاء في الثَّاني، كذا رأيته في «الفرع المزِّيّ».

٣٣٧/٦ النَّجْسِ) بكسر النون وسكون الجيم (وَالنَّجَسِ)/ بفتحهما (يُقَالُ) بضم التحتية وألف بعد القاف، ولأبي ذرِّ «تَقولُ» بالفوقية والواو بدل الألف، ولأبي ذرِّ أيضًا وابن عساكر «يقول» بالتَّحتيَّةِ.

(إِفْكُهُمْ) بكسر الهمزة، الواقعُ في غزوة المُرَيسيع، والإِفْك: بكسر الهمزة، مصدرُ أَفَكَ يَأْفِكُ إِفْكًا.

(أَفْكُهُم) بفتح الهمزة وسكون الفاء فيهما، وسقطتِ الأخيرةُ لأبي ذرّ (١) (وأَفَكُهُم) بفتحهما مصدران له أيضًا.

ومرادهُ الإشارةُ إلى قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ ﴾ [الاحقاف: ١٨] وعن عكرمة وغيره: بثلاثِ فتحاتٍ فعلًا ماضيًا (فَمَنْ قَالَ: أَفَكَهم) بالفتحات (يَقُولُ): معناه (صَرَفَهُمْ عَنِ الإِيمَانِ وَكَذَّبَهُمْ، كَمَا قَالَ: ﴿ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُولِكَ ﴾ [الذاريات: ٩]) (١) أي: (يُصْرَفُ عَنْهُ مَنْ صُرِفَ) الصَّرفُ اللّذي لا أشدَّ منهُ وأعظم، أو يصرفُ عنه من صرفَ في سابقِ علمِ الله تعالى، أي: علم فيما (٣) نزلَ أنّه مأفوكُ عن الحقِّ لا يرعوي، والضَّميرُ في ﴿ عَنْهُ ﴾ للقرآنِ، وهذهِ الجملةُ من قولهِ: «فَمَنْ قالَ: أَفَكَهم... » إلى آخره ثابتةٌ لأبي ذرِّ وابن عساكر.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ ابْنِ مُسْعُودٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِلِي وَلَيْبِي مِنَاسْهِ مِن قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِلِي وَلَيْبِي مِنَاسْهِ مِن بَعْضٍ وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلُ طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلُ لَوَا عُنْهُمُ اللهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ لَهُ الْعَبِيمُ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ م

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَ الشيرِ مُ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) قوله: «أفكهم بفتح الهمزة وسكون الفاء فيهما، وسقطت الأخيرة لأبي ذر»: ليس في (ص). وفي هامش (ج): «أفك» كالأضرَب». «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «وإفكهم».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ما».

مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَا عِيرَامُ مِنْ غَزْوَتِهِ ثِلْكَ وَقَفَلَ، دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيل، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيل، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَخلِي، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِفْد لِي مِنْ جَزْع ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالتَّمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، قَالَتْ: وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَخِّلُونِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيري الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنْي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ العُلْقَةَ مِنَ الطَّعَام، فَلَمْ يَسْتَنْكِر القَوْمُ خِفَّةَ الهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ فَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ، فَجِنْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيب، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم، فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجَاب، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، ووَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةٌ غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، وَهُمْ نُزُولٌ. قَالَتْ: فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الإِفْكِ عَبْدُ اللهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ. قَالَ عُرْوَةُ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ. وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا: لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ فِي نَاسِ آخَرِينَ ، لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ -كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى - وَإِنَّ كُبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَىِّ ابْنُ سَلُولَ. قَالَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ، وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ:

## فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

 وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْن عَامِرِ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطْلِبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ بَيْتِي، حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِنْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟! فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاه، وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. قَالَتْ: فَاذْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِيْمِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا. قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيم، فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ، مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطْ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي. قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَهِ مِنَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسَٰءِيمُ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَل الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ سِنَاشِهِيم بَريرَةَ فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟». قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقّ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُ أَغْمِصُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِين أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِاللهِ بْن أُبَيِّ وَهْوَ عَلَى المِنْبَر، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي». قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَج - وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ - وَهْوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ. قَالَتْ: وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ. فَقَالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَهْوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن المُنَافِقِينَ. قَالَتْ: فَثَارَ الحَيَّانِ الأَوْسُ وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيهِ مَ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيهِ مَ فَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيهِ مَ فَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ. سَكَتُوا وَسَكَتَ. قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ، لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم. قَالَتْ: وَأَصْبَحَ

أَبَوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا، لَا يَرْقَأُ لِي دَمْع، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، حَتَّى إِنِّي لأَظْنُ أَنَّ البُكَاءَ فَالِتَّ كَبِدِي، فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّا كُنْتِ بَرِيثَةً، فَسَيُبَرِّثُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبِ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ». قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنَّى فِيمَا قَالَ. فَقَالَ أَبِي: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ الشُّمِ. فَقُلْتُ الْأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِن الشِّهِ عَا أَذْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ الشَّمِيِّ اللَّهِ مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ القُرْآنِ كَثِيرًا: إِنِّي وَاللهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّفْتُمْ بِهِ، فَلَثِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَريئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي، فَوَاللهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ واضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذِ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِيَّ شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، فَوَاللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ مَ النَّهِ مَا يُعَرِّجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ العَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ وَهْوَ فِي يَوْمِ شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّرِيمِ مَ هُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ». قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ بَرَرِّسَ. قَالَتْ: وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُرٌ ﴾ العَشْرَ الآيَاتِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي. قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ - : وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْتًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرٌ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ غَفُرُرٌ رَّحِيمٌ ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: بَلَى وَاللهِ، إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَح النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّيَّامُ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ لِزَيْنَبَ: «مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟». فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ

إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ عَاثِشَةُ: وَهْيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاشْهِياً م. فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَع. قَالَتْ: وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَوُلَاءِ الرَّهْطِ. ثُمَّ قَالَ عُزْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُل

د٤٠٤/٤ ب

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأُويسِيُ المدنئِ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ / بَنْ سَعْد) بسكون العين، ابنِ إبراهيم بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفي (عَنْ صَالِح) أي: ابنِ كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بنِ مسلم، أنَّه (قَالَ: حَدَّثِنِي) بالتَّوحيد(١) (عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّامِ (وَسَعِيدُ ابْنُ المُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ) بضم العين(١) (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنُ المُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ) بضم العين(١) (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَلْشَةَ بْنَهُ، رَوْمِ النَّهِ عَلَى الْمِعْرَا حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا وَكُلُّهُمْ) أي: الأربعة عورة فمن بعدَه (حَدَّثَنِي) بالإفراد (طَائِفَةً) قطعة (مِنْ حَدِيثِهَا، وَيَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى) أي: أحفظ (لِحَدِيثُهَا مِنْ بعض بعدَه (حَدَّثَنِي) بالإفراد (طَائِفَةً) قطعة (مِنْ حَدِيثِهَا، وَيَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى) أي: أحفظ (لِحَدِيثُهَا مِنْ بعض بعض وسقطت(٣) لفظة (كانَ» لابنِ عساكر (وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا) أي: سياقًا، و"أثبتُ الله تعض على المحديثُ) أي: بعض المحديثِ (الَّذِي حَدَّثَنِي) به منه (عَنْ) حديثِ (عَائِشَةَ) من إطلاق الكلَّ على البعضي، فلا تنافي بين المحديثِ (الَّذِي حَدَّثَنِي) به منه (عَنْ) حديثِ (عَائِشَةَ) من إطلاق الكلَّ على البعضي، فلا تنافي بين وحاصلهُ: أنَّ جميعَ الحديثِ عن مجموعِهم، لا أنَّ جميعهُ عن كلِّ واحدٍ منهم (وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ وَاللهُ مِنْ الْمُوبُ اللهُ مُنْ أَنْوَاجِهِ وَوَقَ عَزَاهَا) هي (وَانْ كَانَ بَعْضُهُمُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ ، قَالُوا: قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللهُ مِنْ الْمُوبُ عَنْ كلِّ واحدٍ منهم (وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ واللهُ عَنْ الْوَاجِهِ (عَلْمُ اللهُ مِنْ الْوَاجِهِ (خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا وَلَا مُنْ الشُوبُ اللهُ وَاللهُ مِنْ الْوَاجِهِ (خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ الْوَاجِهِ (وَقُو عَزَاهَا) هي (وَ المُرَتِ مَن عَلَ المُوهُ الْمَالِ المُعْلَى اللهُ عَلْ وَقَ عَزَاهَا هَا) هي (وَ المُرْوَةُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْوَقُ عَزَاهَا اللهُ وَاللهُ عَنْ وَوَ عَزَاهَا هَا الْعُورَةِ وَاللهُ وَالْ وَ

في (د) و (ب) و (س): «بالإفراد».

<sup>(</sup>٢) «بضم العين»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (د): «وسقط».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «حديثه».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «في».

(فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِيمُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ) أي: الأمر به (فَكُنْتُ أَخْمَلُ) بضم الهمزة وفتح الميم (في هؤدجِي)(١)، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي (في هودجِ» (وَأُنْزَلُ فِيهِ) بضم الهمزة وفتح الزاي (فَيرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمُ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ) بفتح القاف والفاء، رجع (دَنَوْنَا) أي: قربنا، ولأبي ذرُّ (ودَنَونَا» (مِنَ المَدِينَةِ) حال كوننَا (قَافِلِينَ) راجعين (آذَنَ ) بفتح الهمزة ممدودة وتخفيف المعجمة، أي: أعلم (لَيْلَةٌ بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ ) لقضاء حاجتي منفردة (حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي) الموضع الذي نزلت به (فَلَمَسْتُ صَدْدِي فَإِذَا عِثْدً) بكسر العين، قلادة (لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ (١)) بفتح الجيم وسكون الزاي، مضاف لظفار بغير همز، ولأبي ذرُ عن المُستملي (أظفار) بالهمزة. وصوَّب الخطابيُّ حذف الهمزة وكسر الراء، مبنيًّا كحضار (١) مدينةٌ باليمن (قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ) إلى الموضع الذي ذهبتُ إليه (فَالتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي مدينَةُ باليمن (قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ) إلى الموضع الذي ذهبتُ إليه (فَالتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ما المهمزة وكسر الراء، مبنيًّا كحضار (١) المؤبي عَلْمُ مُنْ عَنْ مَعْتَ المُستملي (فَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ) إلى الموضع الذي ذهبتُ إليه (فَالتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي

(قَالَتْ: وَأَقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِي) البضم التحتية وفتح الراء وتشديد الحاء، والأبوي ويجوز فتح التحتية وسكون الراء وفتح الحاء، والأبوي ولا والوقت وابن عساكر (يرحِّلُونَ بِي) (فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي) والأبي ورَّ عن الحَمُّويي والمُستملي: (فحَمَلوه (٤٠) (فَرَحَلُوهُ) بالتخفيفِ أي: وضعوهُ (عَلَى / بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ) أي: في الهودج ٢٣٨/٦ (وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ (٥٠) بسكون الهاء وضم الموحدة وسكون اللام بعدها نون (وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ) أي: لم يكثر، يقال: هبله اللحمُ إذا كثرَ عليه وركبَ بعضُهُ بعضًا (إِنَّمَا يَأْكُلْنَ العُلْقَةَ) بضم العين وسكون اللام وفتح القاف، القليل (مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «هكذا في رواية المُستملي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «من جزع ظَفَار»: «ظَفَار»؛ ك «قَطَام»: بلد باليمن قرب صنعاء، إليه يُنسب الجزع. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «حَضَار»؛ كـ «سَحَاب»: جبل بين اليمامة والبصرة. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فاحتملوه».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): قوله: «يهبلن»: قال الكِرْمانيُّ: ضبطوه على وجوه: بلفظ مجهول، مضارع «التَّهبيل»، ومعرَّفًا: الهبل والإهبال؛ وهو الإثقال، وكثرة الشَّحم واللَّحم.

خِفَّةَ الهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ) لم تبلُغ حينئذ خمسَ عشرةَ سنة(١) (فَبَعَثُوا الجَمَلَ) أثاروهُ (فَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ) أي: ذهبَ ماضيًا، و «استمرً» استفعل، من مرَّ (فَجِثْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعِ وَلَا مُجِيب، فَتَيَمَّمْتُ) قصدتُ (مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ) ولابن عساكر «فيه» (وَظَنَنْتُ) أي: علمتُ (أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي) ولأبي ذرُّ «سيفقدونَنِي» (فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزلِي غَلْبَتْنِي عَيْنِي) بالإفراد (فَنِمْتُ) أي: من شدَّةِ ما اعتراها من الغمِّ، أو أنَّ الله تعالى ألقى عليها النومَ لطفًا منه بها؛ لتستريحَ من وحشةِ الانفراد في البرِّيَّةِ باللَّيل (وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّل) بضم الميم وتشديد الطاء المفتوحة (السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ(١)) يتخلَّفُ(١) (مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ) فمن سقطَ له شيءٌ من متاعهِ -كالقدح والإدواة - أتاه به (فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ) أي: شخص إنسان (نَائِم، فَعَرَ فَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ) نزولِ (الحِجَاب، فَاسْتَيْقَظْتُ) من نومي (بِاسْتِرْجَاعِهِ) أي: بقوله: إنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعون (حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ) بالخاءِ المعجمة والميم المشددة المفتوحتين والراء الساكنة، أي: غطَّيتُ (وَجُهي بِجِلْبَابِي) بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين بينهما ألف (ووَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ) يقولُ: إنَّا للهِ وإنَّا إليهِ راجعون؛ لِمَا شقَّ عليهِ من ذلك (وَهَوَى) بفتح الهاء والواو (حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا) ليسهلَ الركوب عليها فلا يحتاجُ إلى مساعد (فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ) صفوان حال كونه (يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ) حال كوننا (مُوغِرينَ) بضم الميم وسكون الواو وكسر الغين المعجمة(٤) بعدها راء، أي: داخلين في الوغرةِ، وهي شدَّةُ الحرَّةِ، وعبَّرَ بلفظِ الجمع موضعَ التثنية (فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ) بالحاء المهملة الساكنة، حين(٥) بلغت الشمسُ منتهاها من الارتفاع كأنَّها وصلت إلى النَّحرِ ؟

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «خمس عشرة سنة» هذا هو الأولى؛ لإجراء الخمسة على خلاف القياس، والعشرة عليه. انتهى تدبّر.

<sup>(</sup>٢) «بضم الميم وتشديد الطاء المفتوحة السلمي ثم الذكواني»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (م): «متخلف».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): أي: مكسورة، كما في «الفرع المزِّيِّ» وغيره، ويُعلم أيضًا من قول الشَّارح: «وعبَّر بلفظ الجمع...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٥) في (م): «حتى».

وهو أعلى الصَّدر (وَهُمْ) أي: الحالُ أنَّ الجيش (نُزُولَ. قَالَتْ) عائشةُ ﴿ثَيَّا: (فَهَلَكَ مَنْ) بفتح الميم، ولابنِ عساكر «فهلك فيَّ/ من» (هَلَكَ) من أمرِ الإفك (وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الإفكِ) د١٠٥/٤٠ بكسر الكاف وسكون الباء الموحدة، الذي باشر معظمهُ (عَبْدُاللهِ بْنَ أُبَيِّ) بالتنوين (ابْنُ سَلُولَ) بالرفع، علم لأمِّ عبدالله فيكتبُ بالألف، وشاع ذلك في الجيش.

(قَالَ عُرْوَةُ) ابن الزُّبير -بالسَّند السَّابق-: (أُخْبِرْتُ) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (أَنَّهُ) أي: حديث الإفك (كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ) عندَ عبدِ الله بن أُبيُّ (فَيُقِرُّهُ (١) وَيَسْتَمِعُهُ) فلا ينكرهُ ولا يَنْهى عنه مَن يقوله (وَيَسْتَوْشِيهِ) يستخرجهُ بالبحثِ عنه حتَّى يُفشيه.

(وَقَالَ عُرْوَةُ) بِنِ الزُبِيرِ - (أَيْضًا) بِالسَّندِ السَّابِ - : (لَمْ يُسَمَّ) بِفتح السين والميم المشددة (مِنْ أَهْلِ الإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ) الشَّاعِر (١) (وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات، و «أَثَاثَةَ»: بضم الهمزة ومثلثتين بينهما ألف مخففًا، القرشيُ المطلبيُ (وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ) بفتح الحاء المهملة والنون بينهما ميم ساكنة، أختُ أمِّ المؤمنين زينب بنت جحش (فِي نَاسِ آخَرِينَ لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ) أي: بأسمائهم (غَيْرَ أَنَهُمْ عُصْبَةً) المؤمنين زينب بنت جحش (فِي نَاسِ آخَرِينَ لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ) أي: بأسمائهم (غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةً) عشرةٌ أو ما فوقها إلى الأربعين (كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى) في سورةِ النُّور: ﴿إِنَّ ٱلْذِينَ جَامُو لِهَا إِنْ عُبْدُ اللهِ) مِعْظمهِ (يُقَالُ: عَبْدُ اللهِ) ولا بي ذرِّ: (يقالُ له: عبدُ الله) (بْنُ أُبِيّ) بالتنوين (ابْنُ سَلُولَ).

(قَالَ عُرْوَةُ) -بالسَّند السَّابق-: (كَانَتْ عَائِشَةُ) ﴿ لَهُ اللَّهُ (تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ) بضم التحتية وفتح السين المهملة وتشديد الموحدة (عِنْدَهَا حَسَّانُ)(٣) بنُ ثابت ﴿ لَيْ اللَّهُ وَتَقُولُ: إِنَّهُ الَّذِي قَالَ: فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «يقرُّها» بضمِّ القاف، قال في «النهاية»: «القرُّ» ترديد الكلام في أُذن المخاطب حتَّى يفهمه.

<sup>(</sup>٢) قال البقاعيُّ: وأنا والله لا أظنُّ به ذلك أصلًا وإن جاءت تسميتُه في "الصَّحيح" فقد يخطئ الثقة لأسباب لا تُحصَى، كما يعرف ذلك مَن مارسَ نقدَ الأخبار، وكيف يظنُّ به ذلك ولا شُغل له إلَّا مدحُ النَّبيِّ مِنَاشِيرٍ م والمدافعة عنه والذَّمُ لأعدائه؟! وقد شهد رسول الله مِنَاشِيرٍ مُ أنَّ جبريل عليه السَّلام معه، فأقسمُ بالله إنَّ الَّذي أيّده جبريل ما كان لِيكِلَه إلى نفسِه في مثل هذه الواقعة، وقد سبقني إلى الذبِّ عنه الحافظ عماد الدِّين بن كثير الدِّمشقيُّ، وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرِّ في "الاستيعاب": وأنكر قومٌ أن يكون حسَّان خاض في الإفك وجُلِدَ فيه، وورد عن عائشة بِنَ الله الله من ذلك.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «حسَّان» أجاز فيه المبرد الصرف من الحسن، وعدمه من الحسِّ كما في «الكِرمانيُّ».

٣٣٩/٦ أَبِي) ثابتًا (وَوَالِدَهُ(١)) منذِرًا (وَعِرْضِي) بكسر العين/ المهملة، موضعُ المدحِ والذَّمْ من الإنسانِ، سواءً كان في نفسهِ أو سلفهِ أو من يُنسب إليه (لِعِرْضِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وِقَاءً).

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ يَهُمُ : (فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ ) فمرضتُ (حِينَ قَدِمْتُ) المدينة (شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ) بضم التحتية، يخوضون (فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، لَا أَشْغُرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيْبُنِي) بفتح التحتية الأولى وسكون الثانية بينهما راء مكسورة ، يوهمني (فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ) وفي «كتابِ الشهادات» [ح: ٢٦٦١] «أنِّي لا أرى» (مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيهُ مَم اللَّطْفَ) بضم اللام وسكون الطاء، ولأبي ذرِّ في الأصل المرويِّ عنه من روايةِ ابن الحُطيئة «اللَّطَف(٢)» بفتح اللام والطاء، أي: الرِّفق (الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّمِومُ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي، وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ(٣)) بفتح النون والقاف وسكون الهاء أفقْتُ منَ المرض (فَخَرَجْتُ مَعَ) بسكون الجيم، ولأبي ذرِّ ((فخرجَتْ مَعِي)) (أُمِّ مِسْطَح) بفتح الجيم، و «مِسْطح» بكسر الميم وسكون المهملة (قِبَلَ المَنَاصِع) بكسر القاف وفتح د٤٠٦/٤ الموحدة، أي: جهةَ المناصع -بالصاد والعين المهملتين - موضعٌ خارج المدينة/(وَكَانَ) المناصعُ (مُتَبَرَّزَنَا) موضعَ قضاءِ(١) حَاجتنَا (وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ) الأمكنة المتَّخذة لقضاء الحاجة (قَريبًا مِنْ بُيُوتِنَا. قَالَتْ: وَأَمْرُنَا) في التَّبرُّزِ (أَمْرُ العَرَبِ الأَوَلِ فِي البَرِّيَّةِ) خارجَ المدينة (قِبَلَ الغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا. قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح، وَهْيَ) سلمي (ابْنَةُ أَبِي رُهْم بْنِ المُطَّلِبِ) بضم الراء وسكون الهاء، واسمه: أنيس (بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ) بَيْنَكِ، وسقط قوله «الصِّدّيق» لأبي ذرّ (وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ) بفتح العين وتشديد الموحدة(٥)(فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ووَالدَهُ»؛ أي: ووالد أبيه، وأبو جدِّه حرام؛ ضدُّ «الحلال»، وعاش كلُّ واحدٍ من الأربعة مئة وعشرين سنة، وهذا من الغرائب. «كِرماني».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: بفتح اللام والطاء، وضم اللام مع سكون الطاء، قاله عياض. وبسكون الطاء عند أبي ذر فيما رأيت في الأصل المروي عنه من رواية ابن الحطيئة. انتهى. وبهامش (ص) و(ل): قال في «النّهاية»: «ولا أرى منه اللُّطْفَ الذي كنت أعرفه»: أي: الرِّفقَ والبرَّ، ويروى: بفتح اللام والطَّاء؛ لغة فيه.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): نَقَّهَ من المرض؛ ك «فَرِحَ» و «مَنَعَ». «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «لقضاء».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بفتح العين وتشديد الموحدة»: ليست في (ص).

مِسْطَحِ قِبَلَ بَيْتِي) أي: جهته (حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا (۱)، فَعَثَرَتْ) بمثلثة وفتحات (أمُّ مِسْطَحِ فِي مِرْطِهَا) بكسر الميم، أي: كِسائها (فَقَالَتْ: تَعَسَ) بفتح العين، ولأبي ذرَّ (اتعِسَ» بكسرها (مِسْطَحَ) كُبَّ لوجههِ أو هلك (فَقُلْتُ لَهَا: بِنْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّنِ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ؟! فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ (۱) كُبُّ لوجههِ أو هلك (فَقُلْتُ لَهَا: إِنْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّنِ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ؟! فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ (۱) بسكون الهاء، ولأبي ذرِّ : بضمها (۱۳)، يا هذه (وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ) مسطح ؟ (فَالَتْ) عائشة ﴿ اللهٰ اللهٰ عَلَى مَرْضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهٰ عِنْ الْمَعْرَا الذي سمعته عَلَى مَرْضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهٰ عِنْ الخَبْرَ) الذي سمعته فَقُلْتُ لَهُ: أَتَأْذُنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُورَيَّ ؟) بتشديد الياء (قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبْرَ) الذي سمعته فَقُلْتُ لُهُ: أَتَأْذُنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُورَيَّ ؟) بتشديد الياء (قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبْرَ) الذي سمعته لأمُّي: يَا أُمَّتَاهُ) بفوقية بعد الميم (مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاشُ) به ؟ (قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ) ولأبي ذرِّ: بالكسرِ (هَوِينِي عَلَيْكِ) الشَّانَ (فَواللهِ لَقَلَتُ النَّاسُ) به ؟ (قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ) ولأبي ذرِّ: بالكسرِ (هَوَينِي عَلَيْكِ) الشَّانَ (فَواللهِ لَقَلْتُهُ وَلَيْ يَرَعْنَ الكُشمِيهِيَّ ﴿ إِلَّا أَكْثَرَنَ ) بتشديدِ المثلثة، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ ﴿ إِلَّا أَكثرنَ ﴾ (عَلَيْهَا) القولَ في عيبها ونَقْصِها، والمرادُ: بعضُ أتباعِ ضرائرها، كحمنة بنتِ جحشِ أختِ زينبَ، أو نساءُ ذلك عبها ونَقْصِها، والمرادُ: بعضُ أتباعِ ضرائرها، كحمنة بنتِ جحشِ أختِ زينبَ، أو نساءُ ذلك الزَّمان، فالاستثناءُ منقطعٌ ؛ لأنَّ أمهاتِ المؤمنين لم يعبنها.

(قَالَتْ) عائشة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ متعجبة من ذلك: (سُبْحَانَ اللهِ! أَوَلَقَدْ) بهمزةِ الاستفهام (تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ) بالقاف والهمز، لا ينقطعُ (لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ) لأنَّ الهمومَ موجبةٌ للسَّهرِ وسيلانِ الدُّموع (ثُمَّ أَصْبَحْتُ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: "من شأننا"؛ أي: من شأن المسير إلى قضاء الحاجة؛ حيثُ لا يُنافي ما يأتي في رواية هشام بن عروة الآتية قريبًا: أنَّها عثرت قبل أن تقضي عائشة ﴿ تُمَا حَاجِتَها، وأنَّها لمَّا أخبرتها الخبرَ؛ رجعَتْ، كأنَّ الَّذي خرجت له لم تجدمنه قليلًا ولا كثيرًا. "فتح".

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): وفي «النّهاية»: «قلت لها: يا هنْتاهُ»؛ أي: يا هنِه، وتفتح النون وتسكّن، وتضمُّ الهاء الآخرةُ وتسكَّن، وفي التَّثنية: هنتان، وفي الجمع: هَنَات وهَنَوات، وفي المذكَّر: هَنُ وهَنَان وهَنُون، ولك أن تُلجقها الهاء؛ لبيان الحركة فتقول: يا هَنَه، وأن تُشْبع الحركة فتصير ألفًا، فتقول: يا هَنَاه، ولك ضمُّ الهاء، فتقول: يا هَنَاه، قال الجوهريُّ: هذه اللَّفظة تختصُّ بالنِّداء، وقيل: معنى «يا هَنْتاه»: يا بَلْهاءُ؛ كأنَّها نُسبت إلى قلَّة المعرفة بمكائد النَّاس وشُرورهم.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): «بسكون النون وقد تفتح، ولأبي ذرِّ بضمّها»، ولعله أراد ضم الهاء في رواية أبي ذر. وفي هامش (ج): تشبيهًا بهاء الضّمير، ويجوز كسرُها أيضًا لالتقاء السَّاكنين، وهي هاء السَّكت.

أَبْكِي، قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ مِنْ *الشَّهِ مِنْ الشَّهِ عِلْ*يَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) ﴿ اللَّهِ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِين اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ) بالرَّفع، أي: حينَ طالَ لبثُ نزولهِ حال كونه (يَسْأَلُهُمَا) عن ذلك (وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ) لم تقل: في فراقِي؛ لكراهتها التَّصريحَ بإضافةِ الفراقِ إليها د٤٠٦/٤ (قَالَتْ: فَأَمَّا/ أُسَامَةُ، فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ شَيْرِعُم بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي ٣٤٠/٦ يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ) أي: من الودِّ (فَقَالَ أُسَامَةُ): همْ (أَهْلُكَ) العفائف(١١/، كذا: «أهلُكَ» بالرفع لأبي ذرِّ، ولغيرهِ: «أهلَكَ» بالنَّصبِ، أي: أمسِك أهلكَ (وَلَا نَعْلَمُ) عليهم (إلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ) بالتَّذكير على إرادة الجنسِ (وَسَلِ الجَارِيَةَ) بريرةَ، ولعلُّها كانت تخدمُ عائشةَ ﴿ اللَّهُ عَينتُذِ قبل شرائها، أو كانت اشترتها وأخَّرتْ عتقَها إلى بعد الفتح (تَصْدُقْكَ) بالجزم على الجزاءِ، وهي لم تعلمْ منها إلَّا البراءة فتخبرك (قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَاسُعِيمُ بَرِيرَةَ فَقَالَ: أَيْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يَريبُكِ؟) أي: من جنسِ ما قيل فيها (قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ(١)) بغين معجمة وصاد مهملة، أي: أعيبه عليها (غَيْرَ أَنَّهَا) ولأبي ذرِّ وابن عساكر «أكثرَ مِن أنَّها» (جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِين أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ) بكسر الجيم، الشَّاة، وقيل: كلُّ ما يألف البيوتَ شاة أو غيرها(٣) (فَتَأْكُلُهُ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِيرِ عَمْ مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن أُبَيِّ وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَر، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي (١٤) أي: من يقومُ بعذري إن كافأتهُ على قبيح فعلهِ ولا يلُمني؟ أو من ينصُرني (مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا) هو صفوانُ بن المُعطِّل (مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ) سقطَ لأبي ذرِّ وابن عساكر «ابنُ معاذٍ» (أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ) بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة، منه (فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ) قبيلتُنا (ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ) فيه (قَالَتْ) عائشة مِنْ يَهُمُ (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) في (م): «بالعفاف»، وفي (ص): «بالعفائف».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): «غَمِّصَ» ؟ كـ «ضَرَبَ» ، و «سَمِعَ» و «فَرِحَ» : احتقره ؟ كاغتصمه. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقيل: كل ما يألف البيوت شاة أو غيرها»: ليست في (م) و(ص) و(د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): والعَذِيرُ: النَّاصِرُ، وقيل: المراد: من ينتقم لي منه؟ ويؤيِّده قول سعد: أنا أعذرك منه. «فتح».

المَخْزُرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ) بن ثابت (بِنْتَ عَمَّهِ مِنْ فَخِذِهِ) بالذال المعجمة (وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَهُوَ سَيْدُ الخَزْرَجِ. قَالَتْ: وَكَانَ) ولأبي ذرَّ «فكانَ» (قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا) كاملًا في الصَّلاحِ، لم يتقدَّم منه ما يتعلَّق بالوقوفِ مع أنفَة الحميَّة، ولم تغمضه في دينه، ولكن (اكان بين الحيَّينِ مشاحَّةٌ قبلَ الإسلام، ثمَّ زالتْ وبقيَ بعضُها بحكم الأنفةِ، كما قالت (وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ) من مقالةِ سعد بنِ معاذ (الحَمِيَّةُ) أغضبَتْه (فَقَالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، لَا تَقْتُلُهُ وَلا تَقْدُرْ عَلَى مَنْ مَعْلِهِ النَّهُ بُنْ حُضَيْرٍ -وَهُوَ ابْنُ عَبَادَةً: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ -وَهُوَ ابْنُ عَمَّ سَعْدٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ) ولو كان من الخزرجِ، إذا أمَرَنا وسولُ الله مِنْ الشَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عَبَادَةً: كَذَبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ) ولو كان من الخزرجِ، إذا أمَرَنا وسولُ الله مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ قَلْهُ لابن معاذٍ: "كذبت لاتقتُلنَه» (فَإِنَّكُ مُنَافِقٌ) في الودٌ (تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ) ولم يُرِدْ نفاق ١٤٠٧/٠٤ الكفرِ، بل إظهارهُ الودَّ للأوسِ، ثمَّ ظهرَ منه في هذه القصَّةِ خلافُ ذلك.

(قَالَتْ: فَثَارَ الحَيَّانِ الأَوْسُ وَالحَزْرَجُ) بالمثلثة ، أي: نهضَ بعضُهم إلى بعضٍ من الغَضَب (حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مَلَى المِنْبَرِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاسِّهِ مِنْ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهُ مُ عَتَى سَكَتُوا ، وَسَكَتَ) عَلِيَّهِ اللهِ (قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ ، لَا يَرْقَأُ لِي مَنْعُ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ . قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوايَ ) أبو بكر وأمُّ رُومانٍ (عِنْدِي ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، حَتَّى إِنِي لأَظُنُ أَنَّ البُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي ، فَبَيْنَا) بغير ميم (أَبُوايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تسمَّ (فَأَذِنْتُ لَهَا ، مَم (أَبُوايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تسمَّ (فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَعَلَى ذَلِكَ دَخَلَ ميم (أَبُوايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تسمَّ (فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي) أي: تفجُعًا لِمَا نزلَ بها (قَالَتْ: فَبَيْنَا) بغير ميم (نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عِيلَ مَا قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا) بغير ميم (فَحْنُ عَلَى مَا قِيلَ قَالَتْ المُعَلَى مَا فِيلَ مَا قِيلَ عَلَيْهُ إِلَيْهِ فِي شَأَنِي ) هذا (بِشَيْء) لِيعُلَمَ المتكلِّمُ من غيره (قَالَتْ: فَتَشَهَدَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ، يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ المتكلِّمُ من غيره (قَالَتْ: فَتَشَهَدَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ، يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ المَعْدِلَةِ مِنْ عَيْرُهِ وَ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ، يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ المِنْ المِنْ عَيْرُ وَلَتُ الْعَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْمَابُعُولُ اللهُ اللهُ الْكِي الْمَاتُعُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ عَلَى المَاتَعُولُ اللهُ اللهُ الْمُعْدَا ( المَلْكَ : أَمَا بَعْدُهُ الْ اللهُ الْمَعْدِلُ الْمَالَعُولُ الْمَا الْعَلَى الْمَلْولُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ص): «لكن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): حكى السُّهيليُّ عن بعض المفسِّرين: أنَّ المدَّة كانت سبعة وثلاثين يومًا، فألغى الكسر في هذه الرِّواية، وعند ابنِ حزم: أنَّ المدَّة كانت خمسين يومًا، أو أزيد، ويجمع بأنَّها المدَّة الَّتي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصَّة الإفك، وأمَّا التَّقييد بالشَّهر؛ فهي المدَّة الَّتي بين إتيان عائشة شُرِيًا إلى بيتِ أبويها حين بلغها الخبر. «فتح».

بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً) ممَّا نسبوهُ إليكَ (فَسَيْبَرِّثُكِ الله) مَزْجِلَ منهُ بوحي ينزلُه (وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ) أي: وقعَ منكِ على خلافِ العادةِ (فَاسْتَغْفِري اللهَ، وَتُوبِي إِلَيْهِ) منه (فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ(١)) بذنبهِ (ثُمَّ تَابَ) منه (تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ٣٤١/٦ مِنَاشْمِيرً مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي) بالقاف واللام/ المفتوحتين(١) والصَّادِ المهملةِ، انقطعَ؛ لأنَّ الحزنَ والغضبَ إذا أخذا حدَّهما فُقِد الدَّمعُ؛ لفرطِ حرارةِ المصيبةِ (حَتَّى مَا أُحِشْ منْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنِّي) وسقطَ لفظُ «عنِّي» لأبي ذرِّ وابن عساكر (فِيمَا قَالَ. فَقَالَ أَبِي: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل مِنْ الشِّيرِ عِمْ فِيمَا قَالَ. قَالَتْ أُمِّي: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشّيرِ عم. فَقُلْتُ - وَأَنَا جَارِيَةٌ (٣) حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ كَثِيرًا-: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي) ولأبي ذرِّ «لا تُصدِّقُونَنِي» (وَلَئِن اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْر، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي) بضم القاف وتشديد النون (فَوَاللهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ) يعقوب النَّا (حِينَ قَالَ) في تلكَ المحنةِ: (﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾) لا جزعَ منه (﴿ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [بوسف: ١٨] ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ (٤) عَلَى فِرَاشِي، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي) اسم فاعل من التَّبرئة د٤٠٧/٤ (بِبَرَاءَتِي) أي: تحوَّلت مقدِّرةً أنَّ الله تعالى يُبرئني عند النَّاسِ بسببٍ/ براءتي في نفس الأمرِ، فالباءُ سببيَّةً، والجملةُ حاليةٌ مقدرةٌ (وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى،

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «فإنَّ العبد إذا اعترف...» إلى آخره قال الدَّاوديُّ: أمرَها بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان؛ للفرق بين أزواج النَّبيُ مِنَ الشهيمُ وغيرهنَّ، فيجب على أزواجهِ الاعتراف بما يقع منهنَّ ولا يكتمنه إيَّاه؛ لأنَّه لا يحلُّ لنبيُّ إمساك مَن يقع منها ذلك، بخلاف نساء النَّاس فإنهنَّ نُدبن إلى السَّتر، وتعقَّبه عياض: بأنَّه ليس في الحديث ما يدلُّ على ذلك، ولا فيه أنَّه أمرها بالاعتراف، وإنَّما أمرها أن تستغفرَ الله وتتوب؛ أي: فيما بينها وبين ربِّها، فليس صريحًا في الأمر لها بأن تعترف عند النَّاس بذلك، وسياق جوابِ عائشة يشعر بما قال الداوديُّ، لكن المعترف عنده ليس على إطلاقه؛ فليتأمَّل، ويؤيِّدُه ما قاله عياضٌ: أنَّ رواية حاطب: قالت: فقال أبي: إن كنت صنعتِ شيئًا؛ فاستغفري الله وإلَّه؛ فأخبري رسولَ الله مِن الله مِغرك. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «المهملتين».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «وأنا جارية...» إلى آخره قالت: هذا توطئة لعذرها؛ لكونها لم تستحضر اسم يعقوب للياً كما سيأتي. «فتح».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فاضطجعت».

لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ ، وَلَكِنْ ) بتخفيف النون ساكنة ، ولأبي ذرٍّ «ولكنِّي» بتشديدها مكسورة بعدها تحتية (كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ النَّوْم رُوْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، فَوَاللهِ مَا رَامَ) بالراء وألف بعدها ثم ميم، ما فارق (رَسُولُ اللهِ مِنْ الله مِنْ اللهِ مَا مُجْلِسَه، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ) الوحيي (فَأَخَذَهُ) بَالِيَسِهُ السِّم (مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ) بضم الموحدة وفتح الراء والحاء المهملة ممدودًا: من الشِّدةِ من ثقل الوحي (حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ) بالمثناة الفوقية، ولابن عساكر «لينْحَدِرُ» بنون ساكنة بدل الفوقية، أي: لينصَبُّ (مِنْهُ مِنَ (١) العَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ) بضم الجيم وتخفيف الميم مفتوحة ، اللَّوْلو (وَهُوَ فِي يَوْم شَاتٍ ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ) صلوات الله وسلامه عليه (قَالَتْ: فَسُرِّيَ) بضم السين وتشديد الراء مكسورة، أي: أزيل وكُشِفَ (عَنْ رَسُولِ اللهِ صِنَالِهُ مِنَالِهُ عَنْ مَكُانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ) بفتح الهمزة وتشديد الميم (فَقَدْ بَرَّأَكِ) ممَّا نُسِبَ إليكَ بما أوحاهُ الله إليَّ من القرآنِ (قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي «أمِّي لي» بالتَّقديم والتَّأخير: (قُومِي إِلَيْهِ) زادَه اللهُ شرفًا وكرمًا لديه (فَقُلْتُ(١): وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، فَإِنِّي) بِالْفَاء، ولابن عساكر «وإنِّي» (لَا أَحْمَدُ إِلَّاللهَ مِرَةِ بِلَّ) الَّذي أنزلَ براءتي (قَالَتْ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرٌ ﴾ [النور: ١١] العَشْرَ الآيَاتِ) ثُبُتَ قولهُ: ﴿ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ﴾ الأبي ذرِّ وابن عساكر (ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي) وتابَ إلى اللهِ من كانَ تكلُّم فيَّ من المؤمنين، وأقيمَ الحدُّ على من أُقيمَ عليه.

(قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ) وسقط لفظُ «الصدِّيق» لأبي ذرِّ (-وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ) إذ كان ابن خالةِ الصِّدِّيق (وَفَقْرِهِ-: وَاللهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ) إذ كان ابن خالةِ الصِّدِيق (وَفَقْرِهِ-: وَاللهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾) ولا يحلف (﴿ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ ﴾) أي: الطَّول والإحسانِ والصَّدقةِ (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ١٢]) فكما تَغْفر يُغْفر لك (قَالَ أَبُو بَكْرِ والصِّدقةِ (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ١٢]) فكما تَغْفر يُغْفر لك (قَالَ أَبُو بَكْرِ اللهُ لِي. فَرَجَعَ) الصِّدِيقُ) سقط لفظُ «الصِّدِيق» لأبي ذرِّ: (بَلَى وَاللهِ، إِنِّي لأُحِبُ (٣) أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ)

<sup>(</sup>١) «من»: ليست في (ص) و(ل)، وفي هامش (ج) و(ل): وفي نسخة: «منه من العرق»، ونسخة «المزِّيِّ»: «منه العرق»، وإسقاط «من».

<sup>(</sup>٢) في (س) زيادة: «لا».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أحب».

بتخفيف الجيم (إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةُ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتُ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَالًا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ) أَمَّ المؤمنين (عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ لِزَيْنَبَ: مَاذَا عَلِمْتِ) على عائشة (أَوْ رَأَيْتِ) منها؟ (فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي) عن أَنْ أقولَ: نظرتُ ولم أنظرُ (وَاللهِ مَا عَلِمْتُ) عليها أَنْ أقولَ: سمعتُ ولم أسمَعْ (وَبَصَرِي) من أَنْ أقولَ: نظرتُ ولم أنظرُ (وَاللهِ مَا عَلِمْتُ) عليها أَنْ أَقولَ: وينبُ (الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي) تضَاهِيني وتُفَاخِرني دَاكُمُ اللهُ عَيْرًا /. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهْيَ) أي: زينبُ (الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي) تضَاهِيني وتُفَاخِرني دَالنَّبِيِّ مِنَاسُطِيمُ (مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ / مِنَاسُطِيمٍ . فَعَصَمَهَا اللهُ) أي: حفظها ومكانتِها عند النَّبِيِّ مِنَاسُطِيمُ (مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ / مِنَاسُطِيمٍ . فَعَصَمَهَا اللهُ) أي: حفظها (بِالوَرَعِ. قَالَتْ) عائشةُ: (وَطَفِقَتْ) بكسر الفاء، وجعلتْ (أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا) لأجلِها، فتذكرُ ما يقول أهلُ الإفكِ (فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ).

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمد بنُ مسلم -بالسَّند السَّابق -: (فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ (۱) هَوُ لَاءِ الرَّهْطِ. ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ) أي: ابنُ الزُبير: (قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ) صفوانَ بنَ المعطَّلِ (الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ) من الإفكِ (لَيَقُولُ) متعجِّبًا ممَّا نسبوهُ إليه: (سُبْحَانَ اللهِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ) من الإفكِ (لَيَقُولُ) متعجِّبًا ممَّا نسبوهُ إليه: (سُبْحَانَ اللهِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أَنْقَى قَطُ) أي: سترَهَا، وهو كنايةٌ عن عدم الجماع، وقد روي أنَّه كانَ حصورًا، وأنَّ معه مثلَ الهُدْبة (قَالَتْ) عائشةُ: (ثُمَّ قُتِلَ) أي: صفوان (بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ) شهيدًا.

١٤٢٥ - حَدَّفَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ: أَبَلَعَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ ؟ قُلْتُ: لَا. وَلَكِنْ قَذْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، وَلَكِنْ قَذْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّ عَائِشَةَ بِيُ قَالَتْ لَهُمَا: كَانَ عَلِيٌّ مُسَلِّمًا فِي شَأْنِهَا فَرَاجَعُوهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ وَقَالَ: مُسَلِّمًا - بِلَا شَكَّ فِيهِ - وَعَلَيْهِ، كَانَ فِي أَصْلِ العَتِيقِ كَذَلِكَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ (حدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ (قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ (مِنْ حِفْظِهِ) قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلمِ ابن شهابٍ، أنَّه: (قَالَ: قَالَ لِي الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) بن مروان الأموِيُّ: (أَبَلَغَكَ) بهمزة الاستفهام الاستخباريُّ (أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ؟ قُلْتُ: لَا) لأنَّ عليًّا مُنزَّةٌ عن أن يقول مثل قول أهلِ الإفكِ (وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكِ) قريش مُنزَّةٌ عن أن يقول مثل قول أهلِ الإفكِ (وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكِ) قريش

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «الإفك وهؤلاء».

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزُهريُ (وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ) المحزوميُ: (أَنَّ عَائِشَةَ رَبِيَ قَالَتْ لَهُمَا) لأبي بكر وأبي سلمةً: (كَانَ عَلِيٌ مُسَلَّمًا) بكسر اللام المشددة من التَّسليم أي: ساكتًا (في شَأْنِهَا) أي: في شأن عائشةَ، وللحَمُوبي «مسلَّمًا» بفتح اللام من السَّلامة من الخوضِ فيه، ولابن السَّكن والنَّسفي «مُسيئًا» ضدّ مُحسنًا، أي: في تركِ التَّحزُّن لها، فالمراد من الإساءةِ هنا مثل قوله: و «النِّساء سواها كثيرً» وهو رات منو منزَّة عن أن يقولَ بمقالةِ أهل الإفكِ (فَرَاجَعُوهُ) قال في «الفتح»: أي: هشامُ بن يوسفَ فيما أحسَبُ، وزعم الكرمانيُ أنَّ المراجعة وقعت في ذلك عند الزُّهريُّ (فَلَمْ يَرْجِعْ) هشامٌ، وقال الكِزمانيُ: فلم يرجع الزُّهريُ إلى الوليد، أي: لم يجبُ بغيرِ ذلك (وَقَالَ: مُسَلِّمًا) بكسر اللام المشددة (۱٬۰ يرجع الزُّهريُ إلى الوليد، أي: لم يجبُ بغيرِ ذلك (وَقَالَ: مُسلِّمًا) بكسر اللام المشددة (۱٬۰ يرجع الزُّهري على الوليدِ (كَانَ فِي أَصْلِ العَتِيقِ) مسلمًا (كَذَلِكَ) لا مسيئًا، لكن رواهُ يرجع الزُّهري على الوليدِ (كَانَ فِي أَصْلِ العَتِيقِ) مسلمًا (كَذَلِكَ) لا مسيئًا، لكن رواهُ عبدُ الرَّرَاقِ بلفظ: مسيئًا، وقال الأَصيليُ -بعد أن رواه بلفظ مسلمًا -: كذا قرأناهُ ولا أعرفُ غيره، ورواه ابن مَرْدويه بلفظ (۱٬۰ قالُ النَّسلِيُ عنه أن رواه بلفظ مسلمًا -: كذا قرأناهُ ولا أعرفُ غيره، ورواه ابن مَرْدويه بلفظ (۱٬۰ قالً النَّم عليًا ساءَ في شأني، والله يغفرُ له».

مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ: حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ رُومَانَ - وَهْيَ أُمُّ عَائِشَةَ بِنَيْ - قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةً أَنَا وَعَائِشَةً، إِذْ وَلَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَتْ: فَعَلَ الله بِفُلَانِ وَفَعَلَ. فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: ابْنِي فِيمَنْ حَدَّثَ المَحْدِيثَ. قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الله عِيمِ الله عِيمِ الله عِنَالله عِيمِ الله عِيمِ الله عِيمِ الله عِيمِ الله عَلَيْهَا عُلَيْهَا عُلَيْهَا عُلَيْهَا عُمَلِيمٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَحَرَّتْ مَغْشِيًا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى فِينَافِضٍ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا فَعَالَى: "مَا شَأَنُ هَذِهِ؟». قُلْتُ: يَنَافِضٍ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا لَعُمَّي بِنَافِضٍ. قَالَ: "فَعَمْ لَعْرَاتُ النَّيِيُ مِنْ الله عِيمَالُ فِي حَدِيثٍ ثُحُدِّتَ». قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللهِ، أَخَذَتُهَا الحُمَّى بِنَافِضٍ. قَالَ: "فَلَعَلَ فِي حَدِيثٍ ثُحُدِّتَ». قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَعَدَتْ عَائِشَة فَالَتْ: وَاللهِ، أَنْ مَنْ مَنْ مَلْ مَعْ مَا تَصِفُونَ، قَالَتْ: وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلُ شَيْنًا، فَأَنْزَلَ الله عُذْرَهَا -قَالَتْ - بِحَمْدِ اللهِ، لَيْن حَلَفُونَ، قَالَتْ: وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْنًا، فَأَنْزَلَ الله عُذْرَهَا -قَالَتْ - بِحَمْدِ اللهِ، لَا بحَمْدِ قَلَا بحَمْدِ أَلَا اللهُ عُذْرَهَا حَقَالَتْ - يَحَمْدِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) قوله: «من التَّسليم أي: ساكتًا... مسلمًا بكسر اللام المشددة»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «إلا».

<sup>(</sup>٣) «بلفظ»: ليست في (د).

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاحُ بن د٤٠٨/٤ عبدالله اليشكريُّ (عَنْ حُصَيْنِ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين/، ابن عبدالرَّحمن الواسطِيِّ (عَنْ(١) أَبِي وَائِلِ) شقيقُ بن سلمةَ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَسْرُوقْ بْنُ الأَجْدَع) بسكون الجيم وفتح الدال المهملة (قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ رُومَانَ) قيل: إن أمَّ رومانَ توفّيت في زمنه مِنَاسَّعِياعُ سنة أربع أو خمسٍ أو ستٌ، ومسروقٌ لم يُدرِكها؛ لأنَّه لم يقدم من اليمنِ إلَّا بعد وفاتهِ مِنَاسْسِيمِم في خلافةِ أبي بكرِ أو<sup>(٢)</sup> عمر، وهذا ما<sup>(٣)</sup> ذكره الواقديُّ، وما في «الصحيح» أصحُّ ، وقد جزم إبراهيمُ الحربِيُّ بأنَّ مسروقًا سمع من أمِّ رومانَ وله خمسَ عشرة سنةً ، فيكون سماعهُ في خلافة عُمر؛ لأنَّ مولد مسروقٍ كان في سنة الهجرةِ، وكذا قال أبو نُعيم الأصبهانيُّ: عاشت أمُّ رومانَ بعد النَّبيِّ مِنْ اللَّه مِيهُ مِمْ (وَهْيَ أُمُّ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ مَا لَتْ: بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةُ؛ إِذْ وَلَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) أي: دخلت، ولم تسمَّ هذه المرأةُ. قال في «المقدمة»: وهي غير المرأة الأولى الَّتي دخلت وبكَتْ مع عائشةَ (فَقَالَتْ: فَعَلَ اللهُ بِفُلَانِ وَفَعَلَ)(١) بِفِلانٍ، تعني: ممَّن خاضَ في الإفكِ (فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: ابْنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الحَدِيثَ) قال الحافظُ ابن حجرٍ: والَّذين تكلَّمُوا في الإفكِ من الأنصارِ ممَّن عُرفَت أسماءهم: عبدُ الله بن أبيِّ، وحسَّان بنُ ثابتٍ، ولم تكن أمُّ واحدٍ منهما موجودةً، إلَّا أن يكون لأحدهما أمُّ من رضاع أو غيره (قَالَتْ) أمُّ رومان للمرأةِ الأنصاريَّةِ: (وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: كَذَا ٣٤٣/٦ وَكَذَا) تذكر مقالة أهل الإفك/ (قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَعِيمِ م) ذلك؟ (قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَخَرَّتْ) عائشةُ (مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ) من غَشيَتِها (إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِض) أي: برَعدة (٥) (فَطَرَحْتُ) بسكون الحاء (عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا) بها (فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَتْهَا الحُمَّى بِنَافِض. قَالَ (٢): فَلَعَلَّ) ذلك (فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ) بضم التاء الفوقية والحاء وكسر الدال المهملتين

<sup>(</sup>۱) في (ص): «ابن».

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م): «و».

<sup>(</sup>٣) «ما»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (د) زيادة: "والله".

<sup>(</sup>٥) في (د): «مرعدة».

<sup>(</sup>٦) في (د): «فقال».

المشددة مبنيًّا للمفعول، زاد في غير رواية (۱) أبي ذرِّ (بِهِ» (قَالَتْ (۱)) أمُّ رومانَ: (نَعَمْ، فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَئِنْ حَلَفْتُ) أنِّي بريئة (لَا تُصَدِّقُونِي) ولأبي ذرِّ (لا تصدقونني» بإثبات نون الوقاية (وَلَئِنْ قُلْتُ لَا تَعْذِرُونِي) بفتح الفوقية وكسر المعجمة، أي: لا تقبلوا مني العُذرَ، ولأبي ذرِّ (لا تعذرونني» بنونين (مَقَلِي وَمَقَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ) أبي يوسفَ الصَّديق (وَبَنِيهِ) إذ قال في محنَتِه: (وَالله المُسْتَعَانُ) أي: أستعينه (عَلَى) احتمال (مَا تَصِفُونَ) من الصَّبر على الرُّزء فيه (قَالَتْ) أمُّ رومانَ: (وَانْصَرَفَ) مِنْ اللهِ يعلى الرُّزء فيه (قَالَتْ) أمُّ رومانَ: (وَانْصَرَفَ) مِنْ اللهِ يعلى الرُّزة فيه (قَالَتْ) عائشةُ يَقُلُ لي (شَيْعًا، فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى (عُذْرَهَا) بعد ذلك بما أنزله في سورة النُور (قَالَتْ) عائشةُ له بَيْلِيَّا اللهُ مَا مَع علمِهم وعَتبًا؛ لكونهم شكُوا في حالها مع علمِهم بحُسنِ طرائقها، وجميل أحوالها.

وهذا الحديثُ قد سبق/ في «باب ﴿لَقَدَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ۚ [بوسف: ٧]»، من «أحاديثِ د٤٠٩/٤٠ الأنبياءِ» [ح: ٣٣٨٨].

٤١٤٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْهُ
 كَانَتْ تَقْرَأُ: (إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) وَتَقُولُ: الوَلْقُ الكَذِبُ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ، لأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى) بن جعفر بن أَعين البيكندِيُّ قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح (عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ<sup>(7)</sup>) بن عبدالله الجُمَحِيِّ القرشيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدالله (عَنْ عَائِشَةَ بِلَيِّهَ): أَنَّها (كَانَتْ تَقْرَأُ) قوله تعالى: في سورة النُّور ((إِذْ تَلِقُوْنَهُ)) بكسر اللام وضم القاف المخففة (أَنَّ (﴿ إِلَّسِنَتِكُمْ \* [النور: ١٥] وَتَقُولُ) مفسِّرة له: (الوَلْقُ) بفتح الواو وسكون اللام، ولأبي ذرِّ: بفتحها، هو (٥) (الكَذِبُ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدالله، بالسَّند السَّابق: (وَكَانَتْ) عائشةُ (أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ) الَّذي قرأته، بكسر اللام (لأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا).

<sup>(</sup>١) في (ص): «رواية غير».

<sup>(</sup>۱) في (د): «فقالت».

<sup>(</sup>٣) «ابن عمر»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (ص) و (ل): «المشدَّدة»، وفي هامشهم: صوابه: «المخفَّفة»، كما في «العينيِّ » وضبط المزِّيِّ.

<sup>(</sup>٥) «هو»: ليس في (د).

8180 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا تَسُبَّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيمٍ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيَ عِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيمٍ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَ النَّبِي عِنْ مَنْ العَجِينِ. مِنْ المُعْرَةُ مِنَ العَجِينِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدِ: سَمِعْتُ هِشَامًا، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَبَّيْتُ حَسَّانَ، وَكَانَ مِمَّنْ كَثَرَ مَلَيْهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني» (عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَة) هو عثمانُ بن محمد بنِ أبي شيبة إبراهيم بن عثمانَ العبسيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) هو عبدُ الرَّحمن بن سليمانَ الكلابِيُ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير، أنَّه (قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ) بن ثابتٍ (عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَا تَسُبَّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ) بالفاء المكسورة بعدها حاء مهملة، أي: يُخاصِمُ (عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِهِيْمِ فَي هِجَاءِ المُشْرِكِينَ) من قريشٍ (قَالَ) عَلِيَسِّهُ إللهُ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَ) حسّان (النَّبِيَّ مِنَاسِهِيْم فِي هِجَاءِ المُشْرِكِينَ) من قريشٍ (قَالَ) عَلِيْسِّهُ إللهُ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَ) حسّان (النَّبِيَّ مِنَاسِهِ وَقَالَ) حسانُ: (لأَسُلَّنَكَ من قريشٍ (قَالَ) عَلِيْسِهُ النَّهُ: (لأَسُلَّنَكَ أَنْ التَّهُ عَنَ العَجِين).

(وَقَالَ مُحَمَّدٌ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ وابنِ عساكرِ «محمد بن عُقبة» أبو جعفرِ الطَّحَّان الكوفيُّ، أحد مشايخِ المؤلِّف، وللأَصيليِّ وكريمةَ «حدَّثنا محمَّد» بغير نسبةٍ قال: (حَدَّثنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ) البصريُّ قال: (سَمِعْتُ هِشَامًا، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (قَالَ: سَبَّيْتُ) بتشديد الموحدة (حَسَّانَ) بن ثابتٍ عند عائشةَ ﴿ وَكَانَ مِمَّنْ كَثَرَ) بتشديد المثلثة (عَلَيْهَا) في ذكر قصَّة الإفك... الحديث (۱).

81٤٦ - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبُّ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ: بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزنَّ بِرِيبَةِ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ. وَقَدْ

<sup>(</sup>١) «الحديث»: ليست في (ص).

قَالَ اللهُ: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَكَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ العَمَى. قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ - أَوْيُهَاجِي - عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ الله

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، العسكريُّ الفرائضِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) الملقب بغندرِ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) ابن مهران الأعمش (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بن صُبيح الكوفيُّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدَع، أنَّه (قَالَ: دَخَلْنَا) وللأَصيليِّ «دخلتُ» (عَلَى عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة المكسورة الأولى(١)، من التَّشبيبِ؛ وهو ذكرُ الشَّاعرِ وما(١) يتعلَّقُ بالغزل ونحوه (وَقَالَ) ولابن عساكر «فقال»: (حَصَّانً) بفتح المهملتين وبعد الألف نون، عفيفةٌ تمتنعُ من الرِّجالِ(٣) (رَزَانٌ) براء مهملة فزاي معجمة مخففة، صاحبةُ وَقَارٍ وعقلِ ثابتٍ (مَا تُزَنُّ) بضم الفوقية وفتح الزاي المعجمة وتشديد النون المضمومة، أي: ما تُتَّهم (بِريبَةٍ)/ بكسر الراء، بتهمّة (وَتُصْبِحُ غَرْثَى) بفتح الغين المعجمة ٣٤٤/٦ وسكون الراء وفتح المثلثة، أي: جائعةً لا تغتابُ النَّاسَ؛ إذ لو كانت/ مُغتابةً لكانت آكلةً(١) د١٠٩/٤٠ من لحم أخيهًا، فتكونُ شبعانةً، أو تصبحُ خميصةَ البطنِ (مِنْ لُحُوم الغَوَافِل) عمَّا يرمينَ به من الشرِّ؛ لأنهنَّ لم يُتَّهَمْنَ قطُّ ولا خطَرَ على قلوبهنَّ، فهنَّ في غفلةٍ عنه، وهذا أبلغُ ما يكونُ من الوصفِ بالعفافِ (فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ) أي(٥): بل اغتبتَ وخضتَ في قول أهل الإفك.

> (قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِي لَهُ) بحذف نون الرفع لمجرَّد التَّخفيف. قال ابنُ مالكِ: وهو ثابتٌ في الكلام الفصيح نثره ونظمه، ولأبي ذرِّ «لم(١) تأذنينَ لهُ» (أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ) أي: في الدُّخول عليك (وَقَدْ قَالَ اللهُ) مِنَرْجِلَ: (﴿ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ﴾) عظمه (﴿ مِنْهُمْ ﴾) من العُصبَةِ (﴿ لَهُ مَعَذَابُ

<sup>(</sup>١) «الأولى»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «ما».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «الرجل».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «أكلت»، وفي (د): «لأكلت».

<sup>(</sup>ه) «أي»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «لما».

عَظِيمٌ ﴾ النور: ١١) وقوله في «التنقيح»: أنكر ذلك عليه، وإنّما الَّذي تولَّى كبرَه عبدُ الله بن أبيُ ابنُ سَلُولِ، وإنَّما كان حسَّان من الجملةِ ؛ تعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّ هذا في الحقيقةِ إنكارَ على عائشة، فإنَّها سلَّمت لمسروقٍ ما قال بقولها: «وأيُّ عذابِ أشدُّ من العَمَى» (فَقَالَتْ (١)) عائشة: (وَأَيُّ عَذَابِ أَشَدُ مِنَ العَمَى) وكان قَد (١) عَمِيَ (قَالَتْ) ولأبي ذرِّ «فقالت» (لَهُ: إِنَّهُ) أي: حسَّان (كَانَ يُنَافِحُ) يَذُبُ (أَوْ يُهَاجِي) بشعرهِ (عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُلْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التفسير» إح: ٥٥٧٥، ٢٥٧٥] ومسلم في «الفضائل».

## ٣٥ - بابُ غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾

(بابُ غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون التحتية وكسر الموحدة وتخفيف التحتية (٣). قال ابنُ الأثير: وكثيرٌ من المحدِّثين يشدِّدونها. وقال أبو عبيدٌ البَكرِيُ: وأهل العراق يثقِّلونَ، وأهل الحجازِ يُخفِّفُونَ. وقال في «الفتح»: وأنكرَ كثيرٌ من أهل اللَّغةِ التَّخفيف. وقرأتُ (٤) في «القاموس»: والحديبيةُ، كدُويْهِيَة (٥)، وقد تشدَّد، بئرٌ قربَ مكَّة حرسها الله تعالى، ولأبي ذرِّ عن الكُشميهنيِّ «عمرة الحديبيةِ» بدل: «غزوة»(٢) (وقول اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدَ رَضِ كَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَتَ الشَّجَرَةِ ﴾... الآية [الفتح: ١٨]) وسقط لأبي ذرِّ

١١٤٧ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُبِيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ رَبِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ سِنَ اللهِ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا

<sup>(</sup>۱) في (د): «قالت».

<sup>(</sup>۱) «قد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: "وتخفيف التَّحتيَّة..." إلى آخره، قدَّم التخفيف؛ إشارة إلى أنَّه الكثير المعروف، وفي "المصباح": هي بالتَّخفيف، وقال أحمد بن يحيى: لا يجوز فيها غيره، وهذا هو المنقول عن الشَّافعيِّ، وقال السُّهيليُّ: التَّخفيف أعرف عند أهل العربيَّة، قال: وقال أبو جعفر النَّحَّاس: سألتُ كلَّ مَن لقيت ممَّن وثقتُ بعلمهِ من أهل العربيَّة عن الحديبية، فلم يختلفوا في أنَّها مخفَّفة. "عس».

<sup>(</sup>٤) في (س): «وقال».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «كدويهة».

<sup>(</sup>٦) في (د) زيادة: «الحديبية».

مَطَرَّ ذَاتَ لَيْلَةِ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مَنَا الصَّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: «قَالَ اللهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنَّ بِي وَكَافِر بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا وَرَحْمَةِ اللهِ وَبِوَفَصْلِ اللهِ. فَهُوَ مُؤْمِنَّ بِي، كَافِر بِالكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَبِوَفَصْلِ اللهِ. فَهُو مُؤْمِنَّ بِي، كَافِر بِالكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْم كَذَا. فَهُو مُؤْمِنَّ بِالكَوْكَبِ، كَافِر بِي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) البجلِيُ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ) أبو محمَّد مولى الصَّدِيقِ (۱) (قَالَ: حَدَّثِنِي) بالإفراد (صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (۱) (بْنِ عَبْدِ اللهِ) المُهنيُ (۱) (بِلهِ) أنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ بَنَ سُمِ عَامَ الحُدَيْئِيَةِ) من المدينةِ يوم الاثنينِ، مستهل ذي القعدة سنة ستّ، قاصدين العمرة (فَأَصَابَنَا عَامَ الحُدَيْئِيَةِ) من المدينةِ يوم الاثنينِ، مستهل ذي القعدة سنة ستّ، قاصدين العمرة (فَأَصَابَنَا مَطُرُّ ذَاتَ لَيْلَةِ، فَصَلَّى لَنَا) أي: لأجلنا (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَعِيمُ الصَّبْحَ) ولأبي ذرَّ عن الكُشويهنيُ (صلاة الصَّبح» (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) الكريمِ (فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ (۱) رَبُّكُمْ) مِمْرُونَ وَاللهِ السَّنِيةِ اللهِ وَبِهِهِ) الكريمِ (فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ (۱) رَبُّكُمْ) مِمْرُونَ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) بذلك (فَقَالَ) عَلِيْطِهُمْ (قَالَ اللهُ) تعالى: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الحقيقيَّ، وسقط قوله (بي) لأبي ذرِّ (فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَبِوَفُسُلِ اللهِ، فَهُو مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالكواكِبِ» بالجمع (وَأَمَّا (۱) مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا) زاد الكُشمِيهنيُ (وكذا» (فَهُو عَلْ وَابنِ عساكر (بالكواكِبِ» بالجمع (كَافِرٌ بِي) الكفرَ الحقيقيَّ؛ لأنَّه عساكر (بالكواكِبِ) الكفرَ الحقيقة؛ لأنَّه اعتقدَ ما يُفضِي إلى الكفرِ (۱) بالجمع (كَافِرٌ بِي) الكفرَ الحقيقة؛ لأنَّه اعتقدَ ما يُفضِي إلى الكفر (۱) وهو اعتقاد أنَّ الفعلَ للكواكب.

<sup>(</sup>١) في (د): «بلال مولى محمد بن الصديق».

<sup>(</sup>١) "بضم العين": ليس في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): الجُهنيُ؛ بالضمِّ والفتح، نسبة إلى جهينة: قبيلة من قضاعة. «لب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ماذا قال..» إلى آخره، قال السُّنباطيُّ: «ما» استفهاميَّة مبتدأ؛ أي: أيُّ شيءٍ؟ و «ذا» بمعنى «الَّذي» خبر، وجملة: «قَالَ رَبُّكُم» صلة، والعائد محذوفٌ؛ أي: قاله، وجملة «ماذا» مفعول «تدرون».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): قوله: "أصبح من عبادي.." إلى آخره في "أصبح" ضمير الشَّأن، و "من" للتبعيض، و "هو" مبتدأ، وما بعده خبر له، والجملة خبر "أصبح" مبيِّنة للضَّمير، ويحتمل أن يكون اسمه "مؤمن"، و "من عبادي" خبرُه، و "من" فيه بيانيَّة، وفيه قلب من حيث المعنى؛ كقوله: عرضت الناقة على الحوض. "عقود الزبرجد".

<sup>(</sup>٦) في (د): «فأما».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ص) و(ل): قوله: «لأنَّه اعتقد ما يفضي..» إلى آخره الأولى: التَّعبير بما قاله النَّوويُّ، وعبارتُهُ: =

وسبق هذا الحديث في «باب يستقبل الإمامُ النَّاسَ إذا سلَّم» من «كتاب الصَّلاة»(١) [ح: ٨٤٦].

١٤٨ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا ﴿ وَ أَخْبَرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمٌ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ. عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَاهُمَ حُنَيْنِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَاهُمَ حُنَيْنِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَاهُمَ حُنَيْنِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجَعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَاهُمَ حُنَيْنِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجَعْرَانَةِ حَيْثُ فَسَمَ عَنَاهُم حُنَيْنِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة بعدها موحدة ، ابن الأسود القيسِيُّ البصرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء والميم المشددة(١) ، ابن يحيى بن دينار العَوْذيُّ البصرِيُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (أَنَّ أَنسًا ﴿ إِلَيْ أَخْبَرُهُ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ(١)

اختلف العلماءُ في كُفْرِ من قال: «مُطِرْنا بِنَوْء كذا» على قولين؛ أحدهما: هو كفر بالله، سالب لأصل الإيمان، مخرج من ملّة الإسلام، قالوا: وهذا فيمن يعتقدُ أنَّ الكوكب فاعلٌ مدبِّر منشئ للمطرِ، كما كان بعض أهل الجاهليَّة يزعم، ومن اعتقد هذا؛ فلا شكَّ في كفره، وهذا القول هو الَّذي ذهب إليه جماهيرُ العلماء والشافعيُ منهم، وهو ظاهر الحديث، قالوا: وعلى هذا لو قال: «مطرنا بنوء كذا»، معتقدًا أنَّه من الله وبرحمته، وأنَّ النوء ميقات له وعلامة؛ اعتبارًا بالعادة، فكأنَّه قال: مطرنا في وقت كذا؛ فهذا لا يكفر، واختلفوا في كراهته، والأظهر: الكراهة التَّنزيهيَّة لا إثم فيها. انتهى شيخنا عجمى بيَّةً.

وفي هامش (ج): قال السّنوسيُّ في «شرح صغرى الصُغرى» ما حاصله: أنَّ مَنِ اعتقد في هذه الأسباب العاديَّة قدَمَها واستقلالها بالتَّاثير من طباعها -أي: حقائقها - من غير جعلٍ من الله تعالى كما هو مذهب كثير من الفلاسفة والطّبائعيَّين؛ فهو كافرٌ بالإجماع، حكاه ابن دهَّان وغيره، ومَنِ اعتقد حدوثها وتأثيرها فيها قارَنها، الفلاسفة والطّبائعها، وإنَّما هو بخلق الله تعالى بها قوَّة مؤثِّرة، ولو نزعها منها لم تؤثِّر؛ فهو مبتدع ضالً فاسق، وفي كفره خلاف، ومن اعتقد حدوثها وعدم تأثيرها فيما قارنها، لا بطباعها ولا بقوَّة جُعِلَت فيها، لكن يعتقد ملازمتها لما قارنها، وأنَّه لا يصحُّ فيها التَّخلُف؛ فهذا الاعتقاد يُفضي به إلى الكفر؛ لأنَّه يستلزم إنكار يعتقد ملازمتها لما قارنها، وأنَّه لا يصحُّ فيها التَّخلُف؛ فهذا الاعتقاد يُفضي به إلى الكفر؛ لأنَّه يستلزم إنكار المعجزات، فإنَّها من باب خرق العوائد الَّتي تخلَّفت فيها الأسباب العاديَّة في عدم تأثيرها فيما قارنها، لا لطبعها المجاهليَّة البعث وأحوال الآخرة، ومن اعتقد حدوث الأسباب العاديَّة في عدم تأثيرها فيما قارنها، لا لطبعها ولا لقوَّة جُعِلَت فيها، وأنَّ الله تعالى جعلها أماراتٍ ودلائلَ على ما يشاء سبحانه مِنَ اطَّراد مِن غير ملازمة عقليَّة بينها وبين ما جُعِلَت دليلًا عليه، دليلًا صحَّ أن يخرق الله تعالى العادة فيها لمن يشاء، وفي أيُّ وقت شاء؛ فهذا هو الاعتقاد الحقُّ، والقائل به همُ المؤمنون وأهل السُنَّة المُحدِيث فيها لمن يشاء، وفي أيُّ وقت شاء؛

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): في «الاستسقاء»، ويأتي في «كتاب التَّوحيد».

<sup>(</sup>٢) في (د): «المشدتين».

<sup>(</sup>٣) في (د): «ولأبي الوقت وذر».

«النَّبيُ» (مِنَ النَّمِيُ مُ أَذْبَعَ عُمَرٍ كُلُهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا) العمرة (الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ) في ذي الحجة، ثمَّ بيَّن الأربعة (١) بقوله: (عُمْرَةً) نصب بدل من السَّابق (مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، الحجة، ثمَّ بيَّن الأربعة (١) بقوله: (عُمْرَةً القضِيَّة (وَعُمْرَةً مِنَ الجِعْرَانَةِ) بسكون/العين ٢٤٥/٦ وعُمْرَةً مِنَ الجِعْرَانَةِ) بسكون/العين ٢٤٥/٦ (حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ) بالصَّرف (فِي ذِي القَعْدَةِ) أيضًا (وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ) في ذي الحجة.

وسبق هذا الحديث في «أبواب العمرة» من «كتاب الحج» إح: ١٧٧٨.

٤١٤٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ السُّرِيمُ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فَأَخْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُخْرِمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ) بفتح الراء، العامرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ المْبَارَكِ) الهُنَائِيُّ البصرِيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَاهُ) أبا قتادة الحارث الهُنَائِيُّ البصرِيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَاهُ) أبا قتادة الحارث ابن رِبْعي الأنصاريِّ الخزرجيِّ (حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهَ عِيامَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَبِي وَلَمْ أُحْرِمْ) أنا. كذا ساقه هنا مختصرًا، وبتمامه في «الحج» [ح: ١٨٢١].

٤١٥٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِلَيْ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الفَتْحَ بَيْعَةَ الرُّضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ. كُنَّا مَعَ أَنْتُمُ الفَتْحَ مَكَّةَ ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُ الفَتْحَ بَيْعَةَ الرُّضُوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ. كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِئَةً، وَالحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا، فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ النَّيْمِ مِنَا شَعِيمُ مَنْ مَا عَنْ مَنْ مَا عَنْ مَنْ مَضْمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَوْضَا ثُمُّ مَضْمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَوَضَّا ثُمُّ مَضْمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَوَضَّا فَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضم العين، العَبسيُ (١) (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونسَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبدِ الله السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازب ( إِنَّ إِنَّ ) أَنَّه (قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ اللهَ يُعَنِ إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبدِ الله السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازب ( إِنَّ إِنَّ اللهُ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ اللهُ السَّبيعيُّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازب ( إِنَّ إِنَّا فَتَحَالَ اللهُ السَّبيعيُّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازب ( إِنَّ اللهُ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ اللهُ اللهُ السَّبينَ ﴾ الفتح العظيم المبينِ المبينِ الفَتْحَ العظيم المبينِ المَدِينَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ص): «العمرة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «العبسيُّ»؛ بالباء الموحَّدة بعدها سين مهملة. «جامع الأصول».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (د): «الأعظم».

<sup>(</sup>٤) في (د): «كان».

لما ترتَّب على الصُّلح الَّذي وقع من الأمن ورفع (١) الحربِ، وتمكّن من كان يخشي الذُّخولَ في الإسلام والوصولَ إلى المدينةِ، كما وقع لخالد بن الوليدِ وعَمرو بن العاصِ وغيرهما، وتتابعت الأسبابُ إلى أن كمُلَ الفتحُ (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ «مع رسولِ الله» (مِنْهَ شَعِيمُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِئَةً) بسكون الشين المعجمة، لم يقُل: ألفًا وأربع مثة؛ إشعارًا(١) بأنَّهم كانوا منقسمينَ إلى المئة، وكانت كلُّ مئةٍ ممتازةً عن الأخرى (وَالحُدَيْبِيَةُ بِثْرٌ) على مرحلةٍ من مكَّة (فنَزَخْنَاهَا، فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً) من ماء (فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عِيامٌ فَأَتَاهَا، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا) أي: حَرفِها (ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا) الله تعالى سرًّا (ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا) أي: د٤١٠/٤ صبًّ/ الماء الذي توضًّا ومضمض به في البئرِ (فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ) في رواية زهيرٍ: «فدعا ثمَّ قال: دعوها غير ساعةٍ» (ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا) أي: أرجعتنَا وقد رُوينا (مَا شِئْنَا) أي: القدرَ الّذي أردنا شُربَه (نَحْنُ وَرِكَابَنَا(٢)) إبلنا الَّتي نسيرُ عليها.

٤١٥١ - حَدَّثَنِي فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ أَبُو عَلِيِّ الحَرَّانِيِّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَنْبَأَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِب رَبُّهُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيهِم يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِئَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَنَزَلُوا عَلَى بِثْر فَنَزَحُوهَا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ مِنْاسْسِهِ مِ فَأَتَى البِثْرَ، وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ: «ائتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا». فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ: «دَعُوهَا سَاعَةٌ». فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ) بالضاد المعجمة(٤)، الرُّخَاميُّ -بضم الراء وفتح الخاء المعجمة - البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ) بفتح الهمزة والتحتية بينهما عين مهملة ساكنة آخره نون (أَبُو عَلِيِّ الحَرَّانِيُّ) بفتح الحاء والراء المشددة المهملتين وبعد الألف نون فياء نسبة(٥)، قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو ابنُ معاويةَ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو ابن عبدالله السَّبيعيُّ (قَالَ: أَنْبَأَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبِ رَبُّهُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَى الشِّمِ يَوْمَ

<sup>(</sup>۱) في (د): «ودفع».

<sup>(</sup>۲) في (د): «استشعارًا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «ورِكَابُنَا»؛ بالرَّفع؛ كذا في «الفرع المزِّيِّ»؛ وهو مبتدأ خبره كذلك. انتهى تأمَّل.

<sup>(</sup>٤) في (د): «بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): أي: إلى حرَّان؛ مدينة بالجزيرة. «لب».

المحدَّيْبِيَةِ أَلْفًا) ولابن عساكر «ألف (۱۱» (وَ أَرْبَمَ مِئَةٍ أَوْ أَكْثَرَ) وعندابنِ أبي شيبة من حديث مُجَمِّع بنِ حارثة : كانوا ألفًا وخمس منة ، وجُمِع بينهما : بأنَّهم كانوا أكثرَ من ألف وأربع منة ، فمن قال : ألفًا وثلاث وخمس مئة جبر الكسر ، ومن قال : ألفًا وأربع مئة ألغاه . وأمًّا قول عبدالله بن أبي أوفى : ألفًا وثلاث مئة [ح: ١٥٥٥] فيحملُ على ما اطّلع هو عليه ، واطّلع غيره على زيادة لم يطّلع هو عليها ، والزِّيادة من النَّقة مقبولة ، أو العدد الَّذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج من المدينة ، والزَّاثد تلاحقوا بهم (۱۱) بعد ذلك (فَنَزَ لُوا عَلَى بِثْرِ فَنَزَ حُوهًا ، فَأَتُوا النَّبِيّ) كذا في الفَرْع ، وفي «اليونينية» : «رسولَ الله (۱۳)» بعد ذلك (فَنَزَ لُوا عَلَى بِثْرِ فَنَزَ حُوهًا ، فَأَتُو النَّبِيّ) كذا في الفَرْع ، وفي «اليونينية» : «رسولَ الله (۱۳)» ويؤسَّم فَا خبروه بدلك (فَأَتَى البِعْرَ ، وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا) على حرفها (ثُمَّ قَالَ : اثنُونِي بِدُلُو) فيه ماءٌ (مِنْ مَائِهَا. فَأُتِي بِهِ فَبَصَقَ) بالصاد ، ولأبي ذرّ «فبسَق» بالسين فيه (فَدَعَا (۱۱) ثُمَّ قَالَ ) عَلِيسِّة النَّام لهم : (دَعُوهَا سَاعَة . فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ) أي : إبِلهم الَّتي يسيرون عليها (٥٠ حَتَّى ارْتَحَلُوا).

عَلَى: حَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْئِيةِ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ، فَتَوَضَّا مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ فَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْئِيةِ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ، فَتَوَضَّا مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ : «مَا لَكُمْ ؟». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا بِهِ، وَلَا نَشْرَبُ نَحُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ عَلَى المَّاعُ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْنَالِ العُيُونِ، إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ. فَوَضَعَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ عَلَى الرَّعُوةِ، فَجَعَلَ المَاءُ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْنَالِ العُيُونِ، قَالَ: فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأَنَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً قَالَ: فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأَنَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِنَا مِنَةً أَلْفِ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِنَا مِنَةً أَلْفِ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً

وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى) أبو يعقُوب المروزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ) بضم الفاء مصغَّرًا، محمد قال: (حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرَّحمن (عَنْ سَالِم) هو: ابن أبي الجَعْد (عَنْ جَابِرٍ بَهِيَّةٍ) أنَّه: (قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللهِ مِنَى الشَعِيمِ مَ

<sup>(</sup>١) «ولابن عساكر ألف»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>۱) في (د): «لهم».

<sup>(</sup>٣) «كذا في «الفَرْع»، وفي «اليونينية»: رسول الله»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) «فدعا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «يسيروها»، وفي (ل) و(م): «يسيروا»، وفي الهامش: «يسيروا عليها»؛ كذا بخطِّه بحذف النُّون تخفيفًا. انتهى. وبنحوه في هامش (ج).

بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةً، فَتَوَضَّاً مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ وابنِ عساكرِ «قال» (رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ عَالَكُمْ ؟ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، لَيْسَ عِنْدَنَا مَا ۚ نَتَوَضَّا بِهِ، وَلَا نَشْرَبُ وقال» (رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ عَنَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، لَيْسَ عِنْدَنَا مَا ۚ نَتَوَضَّا بِهِ، وَلَا نَشْرَبُ وَلَا يَكُمُ وَ الرَّكُوةِ (۱)، فَجَعَلَ المَا عُنُورُ ولأبي ذرِّ عن الكَسْمِيهِ فَي رَكُوتِكَ، فَوَضَعَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهِ عَنَا المَّاعُ يَفُورُ ولأبي ذرِّ عن الكُسْمِيهِ فَي رَكُوتِكَ، فَوَضَعَ النَّبِي مِنَاسُمِيهِ عَلَى الرَّكُوةِ (۱)، فَجَعَلَ المَا عُنُورُ ولأبي ذرِّ عن الكَامُ واللهِ وَاللهِ وَال

١٥٣ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: بَلَغَنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ: كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِثَةً. فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِثَةً. فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِثَةً الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ مِنَ سُعِيمٌ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ قَتَادَةَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالإفراد (الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الخَارَكيُّ (") قال: دَكَرَّثَنَا يَزِيدُ/ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي مصغَّرًا (عَنْ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن أبي عروبة (عَنْ قَتَادَةً) ابنِ دِعامة، أنَّه قال: (قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: بَلَغَنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ (كَانَ يَقُولُ: كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةً مِئَةً، الَّذِينَ يَقُولُ: كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةً مِئَةً، الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ مِنْ السَّعِيمِ عَوْمَ الحُدَيْبِيةِ) وسقط قوله «مئةً» لأبوي ذرِّ والوقتِ وابن عساكرٍ.

(قَالَ) ولأبوي الوقتِ وذرِّ وابن عساكرِ «تابعهُ» أي: تابعَ الصَّلتَ بن محمد (أَبُو دَاوُدَ) سليمان الطَّيالسيُّ، فيما وصله الإسماعيليُّ (حَدَّثَنَا قُرَّةُ) بن خالدٍ (عَنْ قَتَادَةَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ بَشًار: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ).

١٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ طَيُّمُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيْمُ يَوْمَ الحُدَيْئِيَةِ: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ». وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ اليَوْمَ لأَرْيتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ. تَابَعَهُ الأَعْمَشُ، سَمِعَ سَالِمًا، سَمِعَ جَابِرًا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنَةٍ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «الرُّكوة»؛ مثلَّثة الرَّاء: دلو صغير.

<sup>(</sup>٢) في (د): «بين».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «الخَارَكيُّ»؛ إلى خَارَك؛ كـ «هاجَر»: جزيرة بفارس. «قاموس».

(حَدَّثَنَا عَلِيّ) هو ابنُ عبد الله المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (قَالَ\!\! عَمْرُو) بفتح العين، ابنُ دينار (سَمِعْتُ) ولأبي ذرِّ (حدَّثنا عمرو قال: سمعتُ) (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَرُّمُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ مِنْ الشّعِيْمُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ: أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ) فيه أفضليَّةُ أصحابِ الشَّجرةِ على غيرهم من الصَّحابةِ، وعثمانُ اللهِ منهم، وإن كان حيننذِ غائبًا بمكة؛ لأنَّه مِن الضيومُ بايع عنه فاستوى معهم، فلا حجَّة في الحديث للشّيعةِ في تفضيل عليٌ على عثمانَ. قال جابر: (وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِئَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ اليَوْمَ) يعني (١٠): لأنَّه كان عمِيَ في آخر عمره (لأرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ) النَّي وقعت بيعةُ الرُّضوانِ تحتَها (تَابَعَهُ) أي: تابعَ سفيانَ بن عُينة (الأَعْمَشُ) سليمان (سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرًا: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِئَةٍ) وهذه المتابعةُ وصلها المؤلِّف في آخر «كتاب الأشربةِ» بأطول ممَّا هنا [ح: ١٣٥٥].

١٥٥ - وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ
 ابْنُ أَبِي أَوْفَى شُنَّهُ، كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِثَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ المُهَاجِرِينَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ
 ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين مصغَّرًا (بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي) معاذُ بن معاذ بن نصرِ التَّميمِيُ العنبَريُ قاضي البصرة، فيما وصله أبو نُعيم (٣) في «مستخرجه على مسلم»، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَهُ) ابنُ الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) بضم الميم وتشديد الراء، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة الأسلمِيُّ (بَرُنَهُ) زاد الأصيليُ (٤) «قال»: (كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلاثَ مَعَةٍ) هذا ما اطَّلعَ عليه ابنُ أبي أوفى، فلا تنافي بينه وبين ما رواه غيره، فكلُّ أخبرَ (٥) بما رأى، والعددُ لا ينفي الزَّائد، وقول ابنِ دِحيةَ: الاختلافُ في عددِهم دالٌ على أنَّه قيل بالتَّخمين؛ متعقَّبٌ بإمكان الجمع كما مرَّ. وقال البيهقيُّ: إن رواية من قال: ألفًا (١) وأربع مئة أصحُّ. وأغربَ ابن

<sup>(</sup>۱) في (د): «حدثنا» بدل: «قال».

<sup>(</sup>۲) «يعنى»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وقع في خطِّ المزِّيِّ عزوه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) «زاد الأصيلي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «أخبرني».

<sup>(</sup>٦) في (د): «ألف».

إسحاق فقال: إنَّهم كانوا سبع مئة، وقاله استنباطًا من قول جابر: نحرنا البدنة عن عشرة، وكانوا نحرُوا سبعين بدنة، ولا دَلالة فيه لِمَا قاله؛ فإنَّه لا يدلُّ على أنَّهم لم ينحَرُوا غير البدن، مع أنَّ بعضَهُم لم يكن أحرم أصلًا (وَكَانَتُ(١) أَسْلَمُ) القبيلةُ المشهورةُ (ثُمْنَ المُهَاجِرِينَ) وجزم الواقديُّ: دا الله عنه عنه عنوه الحُديبية مئة، وحينئذِ فالمهاجرونَ كانوا/ ثمان مئة (تَابَعَهُ) أي: تابعَ عبيدَ الله بن معاذِ (مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ) الملقب ببُندار، فيما وصله الإسماعيليُّ عن أبي عبد الكريم (١) عن بندارِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج.

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ: أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الأَسْلَمِيَّ يَقُولُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - : يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْءٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاءُ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى) بن يونسَ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالد (عَنْ قَيْسٍ) هو ابنُ أبي حازمٍ: (أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا) بكسر الميم، ابنُ مالك (الأَسْلَمِيَّ) الكوفيَّ (يَقُولُ وَكَانَ) مِرداس (مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) الَّذين بايعوا النَّبيَّ مِنَاسِّهِ عِنْ الرُّضوانِ تحتها: (يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ) الشَّيْرِ عَمْ مَعْلِ محذوفٍ، قال في «العمدة»: «الأوَّلُ» رفع بفعلِ محذوفٍ، أي «الكواكب»: أي (٣): الأصلحُ فالأصلحُ. وقال في «العمدة»: «الأوَّلُ» رفع بفعلِ محذوفٍ، أي يندهبُ الأوَّلُ، وقوله: «فالأوَّل» عطفٌ عليه. انتهى.

وقولُ البَرْماويِّ -كالزَّركشي-: يجوز رفعه على الصِّفة (٤)، تعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّ عطف الصِّفات المفرَّقة مع اجتماعِ منعوتِها من خصائصِ الواو، والعاطفُ هنا الفاء، لا الواو/. ثمَّ قال الزَّركشيُّ أيضًا: ويجوز نصبه على الحال، أي: مُتَرتِّبينَ، وجازَ -وإن كان فيه الألف واللَّم - لأنَّ الحال ما يتخلَّص من المكرَّر، فإنَّ التَّقديرَ: ذهبوا مترتِّبينَ. قاله أبو البقاء، وهل الحالُ الأول أو الثاني أو المعنى المجموعُ منهما؟ خلافٌ، كالخلافِ في: هذا حلوٌ حامضٌ؛

<sup>(</sup>۱) في (د): «وكان».

<sup>(</sup>٢) في «الفتح»: «ابن عبد الكريم»، فليدقق.

<sup>(</sup>٣) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): أي: عربيَّةً ، وإن كانت الرُّواية بالرَّفع ، كما هو في خطُّ المزِّيِّ.

لأنَّ الحال أصلها الخبر. قال البدرُ الدَّمامينيُّ: نقل قول بأن الخبر في نحو: هذا حلوَّ حامض، هو الثَّاني لا الأوَّل، غريبٌ ولم أقفُ عليه، فحرِّره(١١).

(وَتَبْقَى) بعد ذهابِ الصَّالحين (حُفَالَة (١) كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ) بضم الحاء المهملة وفتح الفاء فيهما، أي: رُذَالَةٌ من النَّاس كردِيء التَّمر والشَّعيرِ، وهو مثل: الحُثَالة: بالمثلثة والفاء، قد تقع موقع الثاء، نحو: فوم وثوم (لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْءٌ) أي: ليست لهم عنده تعالى منزلةً.

وهذا الحديثُ من أفرادهِ عن الأئمةِ الخمسة، وليسَ للأسلميِّ في البُخاريِّ غيره، وقد أورده أيضًا في «الرِّقاق» مرفوعًا [ح: ٦٤٣٤].

١٥٧٧ - ١٥٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالًا: خَرَجَ النَّبِيُ سِنَ اللهُ يُمُ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِثَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا. لَا أُحْصِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَحْضِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَحْضِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَحْضِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَحْضِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَحْفَظُ مِنَ الزَّهْرِيِّ الإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدِ، أَوِ الحَدِيثَ كُلَّهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ مَرْوَانَ) بن الحكم (وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ) أَنَّهما (قَالاً: خَرَجَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مُ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِئَةً (٣) مِنْ أَصْحَابِهِ) والبِضْعُ (١٠): بكسر (قَالاً: خَرَجَ النَّبِيُ مِنَاسِهِ مُ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِئَةً (٣) مِنْ أَصْحَابِهِ) والبِضْعُ (١٠): بكسر الموحدة وسكون الضاد المعجمة، ما بين ثلاث إلى تسع على المشهور، وقيل: إلى عشر، وقيل: من واحدٍ إلى أربعة (فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحُلَيْفَةِ) ميقاتُ أهلِ وقيل: من واحدٍ إلى أربعة (فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحُلَيْفَةِ) ميقاتُ أهلِ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): ذكر اليمنيُ في «شرح جامع ابن هشام» أنَّ الجمهور على أنَّ الخبرينِ في مَقام خبر واحد لفظًا ومعنى، فإنَّ الفائدة إنَّما تحصل بمجموعهما، ولذلك يمتنع فيه العطف؛ لأنَّ مجموعَه بمنزلة مفرد، فلو عُطِفَ لكان بمنزلة عطفِ بعض الكلمة على بعض، خلافًا لأبي عليَّ الفارسيِّ في تجويزه العطف، ووافقه الرَّضيُّ، وقال الأخفش: إنَّما أرادوا: هذا حلوٌ فيه حموضةٌ، فينبغي أن يكون الثَّاني صفة للأوَّل، قال: وليس قولهم: «إنَّهما جميعًا خبر واحد» بشيء.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): والحفالة: الحثالة، وما رقَّ من عكر الدُّهن. «قاموس».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «في بضع عَشْرةَ مئة» بتنوين «بضع» كذا في «الفرع المزّيّ» بالضبطين؛ فليحرّر وجه التنوين.

<sup>(</sup>٤) «والبضع»: ليست في (ص) و(م) و(د).

المدينة (قَلَّدَ الهَدْيَ) بأن علَّق في عنقِهِ شيئًا لِيُعْلَمَ أنه هدي (وَأَشْعَرَ (۱)) بأنْ ضرب صفحة السَّنام اليُمنى بحديدة فلطَّخها بدمها؛ إشعارًا بأنَّها هدي أيضًا (وَأَحْرَمَ مِنْهَا) بالعمرة. قال السَّنام اليُمنى بحديدة فلطَّخها بدمها؛ إشعارًا بأنَّها هدي أيضًا (وَأَحْرَمَ مِنْهَا) بالعمرة. قال السَّنام اليُمنى بحديثِ (مِنْ شُفْيَانَ) بن عُيَينة (حَتَّى سَمِعْتُهُ اللهُ على ابن المدينيّ: (لَا أُخْصِي كَمْ سَمِعْتُهُ) أي: الحديث (مِنْ شُفْيَانَ) بن عُيينة (حَتَّى سَمِعْتُهُ اللهُ يَعُنِي: مَوْضِعَ يَقُولُ: لَا أَخْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (الإشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ، فَلَا أَدْرِي؛ يَعْنِي: مَوْضِعَ الإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدَ، فَلَا أَدْرِي؛ يَعْنِي: مَوْضِعَ الإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ، أو الحَدِيثَ كُلَّهُ).

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمِ مَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمِ مِنَاسَعِيمِ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ؟". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمِ أَنْ يَحْلُونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَذْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ اللهِ مِنَاسَعِيمٍ أَنْ يُطْعِمَ فَرُقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» (الحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ) أبو عليِّ الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) الأزرقُ الواسطيُّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (وَرْقَاءَ) بفتح الواو وسكون الراء وفتح القاف ممدودًا، ابن عمرَ بن كُليبٍ اليشكُريِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَعِيحٍ (۱)) بفتح النون وكسر الجيم وبعد الياء الساكنة مهملة، يسارٌ ضدُّ يمين (۱) (عَنْ مُجَاهِد) هو ابنُ جبرِ، أنّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً) بضم العين المهملة وسكون الجيم بعدها راء، ﴿ اللهِ رَأَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيامُ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُك؟) بتشديد الميم، جمع هامَّة بتشديدها؛ وهي الدَّابَّةُ، والمراد بها: القَمْلُ، والهمزة للاستفهام (قَالَ: نَعَمْ) يؤذيني (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ أَنْ يَحْلِقَ) رأسهُ (وَهُو بِالحُدَيْبِيَةِ، لَمْ (۱) يُبَيِّنْ) بكسر التحتية المشددة، ولأبوي ذرَّ والوقتِ وابن عساكرِ «لم

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): "أشعره"، وفي هامش (ل): وعبارة الشاميِّ: "وأَشْعَرَ" بالشِّين المعجمة؛ أي: حرَّ سنام الإبل حتى يسيل الدَّم، فيعلم أنَّه هدي.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): واسم ابن أبي نَجيح: عبدالله، واسمُ أبي نَجيح: يسار؛ ضدُّ اليمين. انتهى كما في «التَّقريب».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (د): «اليمين».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «ولم».

يتبيَّن (لَهُمْ) لم يظهر لهُم في ذلك الوقتِ (أَنَّهُمْ يَجِلُونَ) من عمرتهم (بِهَا) بالحديبية (وَهُمْ) أي: الرَّسول (١) مِنَا شِمِيمٌ ومن معه (عَلَى طَمَعِ أَنْ يَذْخُلُوا مَكَّةً) للعمرة (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى (الفِذْيَةَ) الممتعلِّقة بالحلقِ للأذى في قوله: ﴿فَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ اَذْكُ مِن زَأْسِهِ ﴾ الآية [البقرة: ١٩٦] (فَأَمَرُهُ) أي: كعبًا (رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمٌ أَنْ يُطْعِمَ فَرُقًا) بفتح الفاء والراء وتسكن، ستَّة عشر رَطلًا (١٠) (بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهُدِي شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بنصب «يهدي» و«يصوم» عطفًا على «أن يُطعم»، وهذا الحديث قد سبق في «باب النسك شاة» إح: ١٨١٧].

قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ شَهِ إِلَى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ شَهِ إِلَى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةٌ صِغَارًا، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا، وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الشَّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ، وَقَلْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولُ الله مِنَاشِعِيمٍ. فَوقَفَ مَعَهَا الضَّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ، وَقَلْ شَهِدَ أَبِي الحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولُ الله مِنَاشِعِيمٍ. فَوقَفَ مَعَهَا عُمَرُ، وَلَمْ يَنْ مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عُمَرُ، وَلَمْ يَعْمُ رَسُولُ الله مِنْ شَعْفِي مُلْ اللهُ فِي النَّارِ، فَحَمَلَ عَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ مَوْ اللهُ إِلَى يَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَى عَرَارَتَيْنِ مَلاَهُمُ اللهُ عَمْرُ، وَلَمْ يَنْ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَرَارَ تَيْنَ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللهِ) الأُويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمامُ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَيِيهِ) أسلمَ مولى عمرَ بن الخطَّاب، أنَّه (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بَلِيَّةِ إِلَى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ) بكسر الحاء وسكون التاء (عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ) لم تُسَمَّ (فَقَالَتْ) له: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي) ماتَ (وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا) بكسر الصاد وسكون الموحدة، ولم تُسمَّ الصَّبيةُ ولا أبوهم (وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ) بضم التحتية وكسر الضاد المعجمة وضم الجيم (كُرَاعًا) الصَّبيةُ ولا أبوهم (وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ) بضم التحتية وكسر الضاد المعجمة وضم الجيم (كُرَاعًا) بضم الكاف، أي: لا كُرَاع لهم حتَّى ينضجوه (٣)؛ وهو ما دونَ الكعبِ من الشَّاة (وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ) أي: نباتُ (وَلَا ضَرْعٌ)/ يحلُبُونه (وَ خَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ) بضم الموحدة، أي: تُهلِكَهم السنة ٢٤٨٦ نباتُ (وَلَا ضَرْعٌ)/ يحلُبُونه (اللهُ السنة عَلَاكَا)

<sup>(</sup>١) في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): الرَّطل؛ بالفتح ويكسر. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ينضجون»، وفي (ص): «ينضجونه».

<sup>(</sup>٤) في (م): «يحلبون».

المجدبَةُ الشَّديدةُ (وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ) بضم الخاء المعجمة وفاءين مخففتين بينهما ألف، و ﴿إِيماءً»: بكسر الهمزة وفتحها وسكون التحتية ممدودًا (١) (الغِفَارِيِّ) بكسر الغين المعجمة د٤١٢/٤ وتخفيف الفاء، له ولأبيه وجدِّه صحبةً، كما حكاه/ ابنُ عبدالبرِّ (وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الحُدَيْبِيَةَ مع رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ «مع النَّبيِّ» (مِنْ الشَّرِيام، فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْض، ثُمَّ قَالَ) لها: (مَرْحَبًا بِنَسَبِ قَريبِ) من قريش؛ لأنَّ كنانةَ تجمعُهم وغِفَار (ثُمَّ انْصَرَفَ) عمر ﴿ وَإِلَى بَعِيرِ ظَهِيرِ) بفتح الظاء، قويَّ الظَّهر، مُعدُّ للحاجةِ، وفي رواية «ظِهْريِّ» بكسر الظاء وسكون الهاء آخره ياء (كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْن مَلأَهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ) أي: ناولَ المرأةَ الَّذي يقاد به البعيرُ (ثُمَّ قَالَ) لها: (اقْتَادِيهِ) بالقاف، أي: قوديه (فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللهُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ) لم يَعرفْ ابن حجرَ اسمه (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَكْثَرْتَ لَهَا) من العطاءِ (قَالَ) ولأبي ذرِّ «فقال» (عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ) بالمثلثة المفتوحة والكاف المكسورة، أي: فقدَتك (أُمُّك) وهي كلمةٌ تقولها العربُ ولا يريدونَ حقيقتَها (وَاللهِ إِنِّي لأَرَى) بفتح همز «لأَرى» (أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا) لم يُسمَّ (قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا) من الحصونِ (زَمَانًا، فَافْتَتَحَاهُ) يحتمل (٣) أن يكون بخيبر ؛ لأنَّها كانت بعد الحُدَيبية ، وحُوصرت حصونُها (ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ(١)) بفتح النون وسكون المهملة(٥) وفتح الفوقية وكسر الفاء بعدها همزة، أي: نطلبُ (سُهْمَانَهُمَا(٦) فِيهِ) بضم السين، أي: أنصباءَنا من الغنيمةِ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي «نستقِي» بالقاف بغير همز.

١٦٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابةُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرٍ و الفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا. قَالَ مَحْمُودٌ: ثُمَّ أُنْسِيتُهَا بَعْدُ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «ممدودة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): فَقَدَ: بابه "ضَرَبَ". "مصباح".

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ب) و (د): «ويحتمل».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «نستفيء»؛ أي: نسترجع، تقول: استفأتُ هذا المال: أخذته فيئًا. «فتح».

<sup>(</sup>٥) في (د): «وسكون السين».

<sup>(</sup>٦) في (م): «سهمانها»، وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «سهمانهما»، عبارة «الفتح»: سهماننا؛ أي: أنصباءنا، وفي «التَّوشيح»: سهمانهما: أي: أنصباءهما، وهو الموافق لحلِّ المتن. انتهى تدبَّر.

١٦٦٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُود: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: انظَلَقْتُ حَاجًا، فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ: مَا هَذَا المَسْجِدُ؟ قَالُوا: هَذِهِ الشَّجْرَةُ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمُ بَيْعَةَ الرُّضُوَانِ. فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدً: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمُ مَتَحْتَ الشَّجْرَةِ. قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ نَسِيناها، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا. فَقَالَ سَعِيدً: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ مِنَا شَعِيمُ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلَمْتُمُوهَا أَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!!

١٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً: حَدَّثَنَا طَارِقٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيه، أَنَّهُ
 كَانَ مِمَّنْ بَايِعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا العَامَ المُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا.

٤١٦٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقِ قَالَ: ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ، فَضَحِكَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النَّيسابُورِيُّ القشيري (حَدَّثَنَا) كذا في «اليونينية» وغيرها، والَّذي في الفَرْع: «قال» (شَبَابَةُ) بشين معجمة وموحدة مخففة مفتوحتين وبعد الألف موحدة أخرى مفتوحة (بْنُ سَوَّارٍ) بفتح السين المهملة والواو المشددة (أَبُو عَمْرٍو) بفتح العين (الفَزَارِيُّ) بفتح الفاء والزاي، قال(۱): (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن بفتح العين (الفَزَارِيُّ) بفتح الفاء والزاي، قال(۱): (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامَة السَّدُوسيِّ الأعمَى الحافظِ المفسِّر (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ) المسيَّبِ ابن حزنِ ابن أبي وهبِ المخزوميُّ، أنَّه (قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ) التي كانت بيعةُ الرُّضوان تحتها (ثُمَّ أَنْيُتُهَا بَعْدُ) بضم الدال، أي: بعدَ ذلك (فَلَمْ أَعْرِفْهَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «أُنْسِيتُها» بدل: «قال مَحمودٌ» (ثُمَّ أُنْسِيتُها بَعْدُ) وهذا ساقط لأبي ذرِّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ) أي: ابن غيلان أبو أحمدٍ المروزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن موسى العبسيُّ؛ وهو أيضًا شيخ المؤلِّف (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس بن أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ (عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) البجليِّ الكوفيِّ، أنَّه (قَالَ: انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ السَّبيعيِّ (عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) البجليِّ الكوفيِّ، أنَّه (قَالَ: انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ) قال ابنُ حجر: لم أقف على اسم أحدِ منهم، وزاد الإسماعيليُّ: في مسجدِ الشَّجرة (قُلْتُ) لهم: (مَا هَذَا المَسْجِدُ؟ قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ وَالْوازِي وقد

<sup>(</sup>۱) «قال»: ليست في (د).

كانوا جعلُوا تحتها مسجدًا يُصلُون فيه (فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُه) بذلك (فَقَالَ سَعِيدَ عَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) المسيَّب: (أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. قَالَ) أي: دَاتُرُهُ المُستملي (فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ نَسِينَاهَا) / أي: نسينَا موضعَها، ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشمِيهنيِّ (أُنسِيناهَا) (فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا. فَقَالَ سَعِيدًى أي: ابن المسيَّب منكرًا: (إِنَّ أَصْحَاب مُحَمَّدِ مِنَاسَمِيمُ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ) منهم ؟! قاله متهكمًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيلَ التَّبوذَكِيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاحُ اليشكُريُ قال: (حَدَّثَنَا طَارِقَ) هو ابن عبد الرَّحمن البجليُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ (ا) بَايَعَ) من الصَّحابةِ رسولَ الله مِنْ الله عِنْ الشَّعِيمُ (تَحْتَ الشَّجَرَةِ) قال: (فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا العَامَ المُقْبِلَ فَعَمِيَتُ) بفتح العين المهملة وكسر الميم، أي: اشتبهت (عَلَيْنَا) قيل: لئلا يفتتنَ المُقْبِلَ فَعَمِيَتُ) بفتح العين المهملة وكسر الميم، أي: اشتبهت (عَلَيْنَا) قيل: لئلا يفتتنَ النَّاس بها لِمَا وقع تحتها من الخيرِ ونزولِ الرُّضوانِ، فلو بقيَت/ ظاهرةً لخيفَ تعظيمُ الجهَّال لها وعبادتهم لها(۱). قال النَّويُّ: وفي رواية سعيدِ (۱) عن أبيه هذا الحديث ردُّ على الحاكم؛ حيث قال: إنَّ شرط البخاريُّ أن يرويَ عن راوٍ له راويان؛ فإنَّه لم يروِ عن المسيَّب إلَّا ابنه سعيدٍ، ولعلَّه أرادَ من غير الصَّحابة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة، ابنُ عُقبة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) النَّوريُّ (عَنْ طَارِقٍ) وهو<sup>(٤)</sup> ابنُ عبدالرَّحمن، أنَّه (قَالَ: ذُكِرَتْ) بضم المعجمة وسكون الفوقية، مبنيًّا للمفعول (عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ) الَّتي بُويعَ تحتها (فَضَحِكَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) المسيَّب بن حَزْنِ (وكَانَ شَهِدَهَا) زاد الإسماعيليُّ من طريق أبي زُرعة عن قبيصةً: «أنَّهم أتوها من العام المقبلِ، فأنسُوها». انتهى.

قال في «الفتح»: وإنكارُ (٥) سعيد بن المسيَّب على من زعم (٦) أنَّه عرفها -معتمدًا على قولِ

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (د): «فيمن».

<sup>(</sup>٢) «وعبادتهم لها»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أبي سعيد».

<sup>(</sup>٤) في (د): «هو».

<sup>(</sup>٥) في (د): «فإن كان».

<sup>(</sup>٦) في (د): «سعيد بن المسيب ممن زعم».

أبيه: إنّهم لم يعرفوها في العام المقبل - لا يدلُّ على نفي معرفتها أصلًا، فقد وقع عند المصنَّفِ في حديثِ جابرِ السَّابق قريبًا قوله: «لو كنتُ أُبصِرُ اليوم لأريتُكُم مكان الشَّجرة» [ح:٤١٥٤]. فهذا يدلُّ على أنَّه كان يضبطُ مكانها بعينه، وإذا كان في آخر عمره بعد الزَّمان الطَّويل يضبط موضعها ففيه دَلالة على أنَّه كان يعرفها بعينها، قال: ثمَّ وجدتُ عند ابن سعدِ بإسناد صحيحٍ عن نافع: أنَّ عمرَ بلغه أنَّ قومًا يأتون الشَّجرة فيصلُّون عندها، فتوعَّدهم، ثمَّ أمرَ بقطعِها فقُطِعَت. انتهى.

وقال في «شفاء الغرام»: ويقال: إنَّ موضع الحُديبية هو الَّذي فيه البئرُ المعروفةُ ببئر شمسٍ بطريق حَدَّة (١)، والشَّجرة والحُديبية لا يعرفان الآن، وليست بالموضع الَّذي يقالُ له الحديةُ (١) في طريقة حدَّة (٣)؛ لقربِ هذا الموضع من جدَّة وبعده من مكَّة، والحديبية دُوْنَهُ بكثيرٍ إلى مكة، وهل الحديبية في الحرم (١) كما قال مالكُ ؟ أو في طرف الحلِّ كما قال الماورديُّ (٥)؟ أو بعضها في الحرم، كما قال الشَّافعيُّ ؟

١٦٦٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاشِيرً مِ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».
 عَلَيْهِمْ». فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف الياء، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) بفتح العين، أنَّه/ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن د١٣/٤ب

<sup>(</sup>١) في (د): «جدة»، في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «بطريق حَدَّة»؛ أي: بفتح الحاء المهملة وتشديد الدَّال المهملة، قال في «القاموس»: وحَدَّة: موضع بين مكة وجُدَّة.

<sup>(</sup>١) في (ص) و(د): «الحدبة».

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿جدة ﴾.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «وهل الحديبية في الحرم؟...» إلى آخره؛ المراد بها هنا: المكان، لا البئر وحدها، ولا الشجرة وحدها، وعبارة شيخناع ش في «الحاشية على المواهب»: والحاصل: أنَّ الحديبية في الأصل اسم للبئر، وقيل: للشَّجرة، وعلى كلَّ؛ فقال بعضهم: عرف به المكان الذي فيه البئر أو الشجرة، وهو يحتمل بأن يكون المراد بالمكان: واديًا.

<sup>(</sup>٥) في (م): «المروزي».

خالد الأسلميَّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) الَّذين بايعوه مِنَاشِعِيمُ تحتها (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاشِعِيمُ الْحَمْ وَاغْفِر لَهُم، وكَان يفعلهُ مِنَاشِعِيمُ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ) ترحَّمْ عليهم واغفِر لهم، وكان يفعلهُ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَصَلِّعَلَيْهِمْ﴾ [النوبة: ١٠٣] ولا يحسن هذا لغيره مِنَاشِعِيمُ (فَأَتَاهُ أَبِي) علقمةُ (بِصَدَقَتِهِ) أي: بزكاتهِ (فَقَالَ) لِمِلاهَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَ).

وهذا الحديث قد مرَّ في «الزَّكاة» إح:١٤٩٧] والغرض منه هنا قوله: «وكان من أصحاب الشَّجرة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أُويسٍ (عَنْ أَخِيهِ) عبد الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) المازنيِّ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) بفتح العين والموحدة المشددة، ابن زيدِ ابن عاصمِ المازنيُّ، أنَّه (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ) وقعة (الحَرَّةِ) بفتح الحاء المهملة والراء المشددة، خارج المدينة الَّتِي وقعت بين عسكرِ يزيدَ وأهل المدينة في ثلاثٍ وستين، بسبب خلع أهل المدينة يزيدَ بن معاوية، وأباح مُسلم بن عُقبة أميرُ جيشٍ يزيد المدينة ثلاثة أيامٍ يقتلون (۱۱) ويأخذونَ النَّاس، ووقعوا على النِّساء حتَّى قيل: إنَّه حملَت ألفُ امرأةٍ في تلك الأيَّام من غيرِ زوجٍ (وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةً) بفتح الحاء المهملة والظاء المعجمة بينهما نون ساكنة، ابن الغسيل على الطَّاعةِ لهُ، وخلع يزيدَ بن معاوية (فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ) هو عبدُ الله بن زيدِ بن عاصمٍ، عمُ عبَّاد بن تميم الأنصاريُّ المازنيُّ: (عَلَى مَا يُبَايِعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ ؟ قِيلَ لَيْ بايع النَّاس (عَلَى المَوْتِ. قَالَ: لَا أُبَايِعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيمٍ على الموتِ (وَكَانَ) ابنُ زيدٍ (شَهِدَ مَعَهُ) مِنَاشِيمٍ المَاسِ والسَّورة في سبع مئةٍ من وجوه النَّاس من (الحُدَيْبِيَةَ) وقُتِلَ عبدُ الله بن حنظلةً وأولاده وزيدٌ يوم الحرَّة في سبع مئةٍ من وجوه النَّاس من المهاجرين والأنصار وغيرهم.

<sup>(</sup>١) في (ص): «يقتتلون».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(م): «بايعه»، وفي (د): «بايعه رسول الله».

وهذا حديث (١) قد سبق في «الجهاد» في «باب البيعة في الحرب» [ح: ١٩٥٩].

المَّكُوعِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكُوعِ: حَدَّثَنِي أَبِي -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنَ شَعِيرً الجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ فِيهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ يَعلى المحاربيُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) يَعلى قال: (حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةً) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية، و"سلَمة": بفتح/اللام (ابْنِ الأَكُوعِ) ٣٥٠/٦ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) سلَمة قال(١٠): (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيرًا الشَّجَرَةِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيرًا الجُمُعَة، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ فِيهِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيرًا الجُمُعَة، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ فِيهِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُ (به) وهذا يتمسَّك به من ذهب إلى أنَّ صلاة الجمعة تُجزِئُ قبل الزَّوال؛ لأنَّ الشَّمس إذا زالتُ ظهرت (٣) الظَّلال، ومبحث ذلك سبق في «كتاب الجمعة» من «الصَّلاة» [ح: ١٠٤] ، والغرضُ هنا قوله: «وكان من أصحاب الشَّجرة».

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الصَّلاة» ، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.

الْأَكْوَعِ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ سِنَاسْمِيمُ مَ نَا يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ ابْنِ اللَّهِ صِنَاسْمِيمُ مَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ: عَلَى المَوْتِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُ مولاهم البلخِيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة، ابن إسماعيلَ / الكُوفيُ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) مولى سلمةَ ابن الأكوع، أنَّه (قَالَ: ٤١٤/٤، فُلْتُ لِسَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوعِ، أنَّه (قَالَ: ٤١٤/٤، فُلْتُ لِسَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوعِ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ عِنْ مَ الحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ): بايعناهُ (عَلَى المَوْتِ هو عدم الفرارِ.

١٧٠ - حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: عَنِ العَلَاءِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ: لَقِيتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَبِيْ فَقُلْتُ: طُوبَى لَكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ مِنْ شَعِيْمُ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.
 فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّكَ لَا تَدْدِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «الحديث».

<sup>(</sup>١) «قال»: ليست في (ص) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ظهر».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ) بكسر الهمزة منصرفًا، الحَضْرَمِي أبو عبد الله الصَّفَّار قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ) بضم الفاء، ابن غزوانَ الضَّبِّيُ مولاهم أبو عبد الرَّحمن الكوفيُ (عَنِ العَلَاءِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ) المسيَّب بن رافع التَّغْلِبي، بفتح الفوقية وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة، أنَّه (قَالَ: لَقِيتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ بِنُّهُ فَقُلْتُ (۱) له: (طُوبَى لَكَ) أي: طيب العيش لك (صَحِبْتَ النَّبِيَّ) وللأربعة «رسول الله» (صَخِبْتَ النَّبِيَّ وللأربعة «رسول الله» (صَخِبْتَ النَّبِيَّ وللأربعة «ابن أخ» بغير (مِنَاسُهِ عَلَى عَادةِ العرب في المخاطبةِ، أو المراد: أخوة الإسلام (إنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بِعْدَهُ) عَلَيْ وهو على عادةِ العرب في المخاطبةِ، أو المراد: أخوة الإسلام (إنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ) عَلِيْسَةً السَّمَ مِن الفتنِ الواقعةِ، أو قالَهُ تواضعًا وهضمًا لنفسهِ عَلَيْهِ.

١٧١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ -هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ مِنْ سُهِ مِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالإفراد (إِسْحَاقُ) بن منصور بن بهرام الكوسج المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ) الوُحَاظِيُّ الحمصيُّ -وهو شيخ البخاريِّ أيضًا - قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ -هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ -) بتشديد اللام (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدِ الجَرْمِيِّ (أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ) بن خليفة بن ثعلبة الأشهلِيَّ (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ مِنَاسَمِيْ عَنْ الشَّجَرَةِ) وزاد (۱) مسلمٌ فيه بهذا الإسناد: أنَّ رسولَ الله مِنَاسَمِيمُ قال: «من حلفَ على ملَّةٍ غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال»... الحديث.

١٧٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ بِنَّةٍ: ﴿ إِنَّا فَتَحَالُكُ فَتَعَالَكُ فَتَعَالِكُ عَالَ: الحُدَيْئِيَةُ. قَالَ أَصْحَابُهُ: هَنِيئًا مَرِيئًا فَمَا لَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَي جَنَّتِ جَيْرِى مِن تَعْنِهَ ٱلْأَنْهُرُ ﴾ قَالَ شُعْبَةُ: فَقَدِمْتُ الكُوفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةَ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: أَمَّا ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالِكَ ﴾ فَعَنْ أَنسٍ، وَأَمَّا هَنِيئًا مَرِيئًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بنِ الحُصَين السُّرْ مَارِي(٣) قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ

<sup>(</sup>١) في (م): «قلت».

<sup>(</sup>۲) فی (د): «زاد».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «السُّرْماريُّ»؛ بضمِّ السِّين المهملة وسكون الرَّاء، نسبة إلى سرماري: قرية ببخارى، كما في «اللبِّ»، وضبطه الحافظ المنذريُّ بالحركات بتثليث السين، وكتب عليه «معًا».

ابْنُ عُمَرَ) بضم العين، ابنِ فارسِ البصريُ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةً) ابنِ دِعامة (عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ بْنُ فَيَ اللّهِ قال في قوله تعالى: (﴿إِنّا فَنَحْنَا لَكَ فَتُعَا مُبِينًا﴾ الفتح: ١ قَالَ): هو (الحُدَيْبِيَةُ) أي: الصُّلح الواقع فيها؛ لمَا آل فيه من المصلحة التَّامَّة العامَّة (قَالَ أَصْحَابُهُ) مِنْ الشعيمُ على (هَنِينًا) لا إثمَ فيه (مَرِيثًا) لا داءَ (١) فيه، ونُصِبا على المفعول، أو الحال، أو صفة لمصدر محذوف، أي: صادفت، أو عِش (١) عَيْشًا هَنِيثًا مَرِيثًا يا رسولَ الله، غفر (٣) الله لكَ ما تقدم من ذنبك وما تأخّر في النَا؟) أي: فأيُ شيء لنا وما حكمنا فيه؟ (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (﴿إِيّهُ خِلْ النَّوْمِينِ وَالْتُومِينِ وَالْمُعِينَ وَالْأَصِيلِيّ. مِن قَالًا وما حكمنا فيه؟ (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (﴿إِيّهُ خِلْ النَّوْمِينِ وَالْمُومِينِ وَالْمَعِيمُ وَالنَّهُ مَنْ وَالاً صَيليّ.

(قَالَ شُغْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ: (فَقَدِمْتُ الكُوفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا) الحديث (كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعامة (ثُمَّ رَجَعْتُ) إلى قتادة (فَذَكَرْتُ) ذلك (لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا) / تفسيرُ (﴿إِنَّافَتَحْنَالُك﴾) بالحديبية (فَعَنْ أَنَسٍ) رويته (وَأَمَّا هَنِيئًا مَرِيئًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ) رويته، وحاصله: أنَّه روى بعضه عن هذا، وبعضه عن الآخر.

وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [ح: ٤٨٣٤]، وكذا النَّسائيُّ.

آلكُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ - قَالَ: إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ القِدْرِ بِلُحُومِ الحُمُرِ إِذْ وَاهِرِ الأَسْلَمِيَّ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ - قَالَ: إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ القِدْرِ بِلُحُومِ الحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ عَنْ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ. لَوَعَنْ مَجْزَأَةَ، عَنْ لَدَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ عَنْ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ. لَوَعَنْ مَجْزَأَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ: أَهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ، وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَدِيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبد الملكِ بنِ عَمرو<sup>(١)</sup> العَقَديُّ<sup>(٥)</sup> قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بن يونسَ (عَنْ مَِجْزَأَةَ)

د٤١٤/٤ ب

<sup>(</sup>۱) في (م): «أذى».

<sup>(</sup>۱) في (م) و (د): «عشت».

<sup>(</sup>٣) في (د): "ما غفر".

<sup>(</sup>٤) في (د): «عمر».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «العَقَديُّ»؛ بفتح العين المهملة والقاف المفتوحتين. «عيني».

بفتح الميم -وكسرها بعضهم- وسكون الجيم وفتح الزاي والهمزة بعدها هاء، وقيل: لا همز. وقال الحافظُ أبو عليِّ: والمحدِّثون يُسهِّلون الهمزةَ ولا يلفِظُون بها (بْنِ زَاهِرِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ ٣٥١/٦ أَبِيهِ) زاهر بنِ الأسودِ، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا/ الحديث (وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ) أي: بايعَ تحتها (قَالَ: إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ القِدْرِ) بكسر القاف بالإفراد، ولأبي ذرِّ «القُدور» بضمها على الجمع، أي: في غزوةِ خيبر(١) (بِلُحُوم الحُمْرِ) أي: الأهليَّة (إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيهِ مِن هو أبو طلحة (إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيهِ مِنَاسَمِيهِ مِن أَكُمْ عَنْ) أكل (لُحُوم الحُمْرِ) أي: الإنسيَّة (١٠)، والغرضُ من سياقهِ هنا قوله: «وكان شهدَ الشَّجرة» ، كما لا يخفى.

(وَعَنْ مَحْزَأَةً) بالإسناد السَّابق (عَنْ رَجُل مِنْهُمْ) مِنْ أَسلمَ، أو من الصَّحابةِ (مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، اسْمُهُ: أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ) بضم الهمزة وسكون الهاء بعدها موحدة، الأسلمِيُّ، يعرف: بمكلِّم الذِّئبِ(٣) (وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتَهُ) بالإفراد (وَكَانَ) ولأبي ذرِّ وابن عساكر «فكان» (إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ) بالإفراد أيضًا (وِسَادَةً) ليِّنةً؛ ليتمكَّن من السُّجود من غير ضررٍ يخلُ بالخشوع من يُبْسِ الأرض.

٤١٧٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْر بْن يَسَارٍ، عَنْ شُوَيْدِ بْن النُّعْمَانِ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُم وَأَصْحَابُهُ أُتُوا بِسَويقِ فَلَاكُوهُ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة، أبو بكر بُندَارٌ العبدِيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمدٌ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ بُشَيْر بْن يَسَارٍ) بضم الموحدة وفتح المعجمة، و «يسارٌ» ضدُّ اليمين، الأنصاريِّ (عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ) بن مالكِ الأنصاريِّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) أَنَّه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ «النَّبيُّ» (مِنْ السَّامِ عُم وَأَصْحَابُهُ أُتُوا بِسَوِيقِ فَلَاكُوهُ) أي: مضغوهُ وأداروه في أفواههم(١٠)

<sup>(</sup>١) في (م): «حنين».

<sup>(</sup>٢) «أي الإنسية»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «بمكلِّم الذِّئب» كلَّمه الذِّئب، وأرشده إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٤) في (م): «بأفواههم».

(تَابَعَهُ) أي: تابع ابنَ أبي عَدِيِّ بالإسناد السَّابق (مُعَاذٌ) هو ابنُ معاذٍ قاضي البصرة (عَنْ شُعْبَةً) ابن الحجَّاج، وهذا وصله الإسماعيليُّ.

والحديث سبق في «الطّهارة» إح: ٢٠٩] ويأتي قريبًا إن شاء الله تعالى في «غزوة خيبر» [ح: ٤١٩٥] والغرض منه هنا قوله: «وكان من أصحاب الشَّجرة».

٤١٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍ و وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ: هَلْ يُنْقَضُ الوِتْرُ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوْلِهِ، فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.
 أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ، فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حدَّثني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيع) بالحاء المهملة وبعد الألف فوقية، و ( النبيع الله بموحدة مفتوحة فزاي مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة بوزن عظيم؛ أبو عبدالله، وقيل: أبو سعيد البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا شَاذَانُ) بالشين والذال المعجمتين، الأسودُ بن عامر الشَّاميُ ثمَّ البغداديُ (عَنْ شُعْبَةً) بنِ الحجَّاج (عَنْ أَبِي جَمْرَةً) بالجيم والراء للحَمُّوبي (١٠ والمُستملي، واسمه: نصرُ بنُ عمرانَ الضَّبعيُّ، وللكُشمِيهنيُّ (أبي حمزةَ) بالحاء والزاي وهو تصحيفٌ، أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِدَ (١٠) بْنَ عَمْرو)/ بفتح العين وسكون د١٥٥٤ الميم، و (عَائِد): بالذال المعجمة، واسم جدِّه: هلال المُزنِي (١٣)، وسقط (ابن عَمرو) لغير الكُشمِيهنيُّ (وَكَانَ مِنْ) صالحي (أَصْحَابِ النَّبِيُّ مِنْ الشَّيرُمُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجرَةِ؛ هَلْ يُنْقَضُ الوِثرُ؟) إذا صلَّى واستيقظ الَّذي صلَّه من نومه مُريدًا للتطوُّعِ بأن يصلِّي ركعة يشفعه بها، ثمَّ الوِثرُ؟) إذا صلَّى واستيقظ الَّذي صلَّه من نومه مُريدًا للتطوُّعِ بأن يصلِّي ركعة يشفعه بها، ثمَّ الوِثرُ؟) إذا صلَّى واستيقظ الَّذي صلَّه من نومه مُريدًا للتطوُّع بأن يصلِّي وترًا» أو(١٠) يصلَّي يتطوَّع ثمَّ يوترُ؛ محافظة على قوله مِنَاشِيها (إذَا أَوْتَوْتَ مِنْ أَوْلِهِ فَلَا تُوتِره مِنْ آخِره) وزادَ ما شاء ولا ينقض وتره اكتفاء بما سبق (قَالَ) عائذً: (إذَا أَوْتَوْتَ مِنْ أَوْلِهِ فَلَا تُوتِره مِنْ آخِره ولا توتر من أَوْله». يعني: لا تنقضه، وهذا هو الصَّحيح الإسماعيليُّ: (وإذا أوترت من آخِره فلا توتر من أوّله». يعني: لا تنقضه، وهذا هو الصَّحيح

<sup>(</sup>۱) في (د): «وللحَمُّويي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «عايذ»؛ بتحتيَّة، كذا قيَّده ابن الأثير فيه وفي غيره، قال صاحب «التَّرتيب»: أي: في الخطِّ، وأما اللفظ؛ فهي همزة ليس إلَّا. انتهى. وبذلك جزم الكِرْمانيُّ فقال: «عائذ» بالذَّال المعجمة بعد الهمزة وهو ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «المدني».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «و»، وفي (م): «أي».

عند الشَّافعيَّةِ؛ وهو قولُ المالكيَّةِ وعليهِ جمهورُ الحنفيَّة(١).

١٩٧٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِهِ مِ كَانَ يَسِيرُ فِي بَغْضِ أَسْفَارِهِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ شَيْء، فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَكِلَتْكُ أُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِمِيمُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ، فَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِمِيمُ فَلَاثَ مَرَّاتِ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِمِيمُ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ. قَالَ عُمَرُ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِغْتُ صَارِخَا فَحَرَّكُتُ بَعِيرِي، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ المُسْلِمِينَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِغْتُ صَارِخَا يَصُرُخُ بِي. قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. وَجِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَ الشَعْدِ عَلَى اللهَ مُنْ أَنْ اللهَ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ مِنَا فَسَلَمْ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْرَالًا مُنْ وَلُولُ اللّهُ مِنَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَافَتَحَمَّا لَكَ فَتَعَامُهُ مِنَا ﴾ ".

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنْيسِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكَ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدوِيِّ مولى عمر (عَنْ أَبِيهِ) أسلمَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِنَاسْمِيمُ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ) في حديث ابن مسعودٍ عند الطّبرانيِّ: أنَّه سفر الحديبية (وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الحَطّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّمِيمُ لا الشعاله بالوحي معه لَيْلاً، فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ) ولعلَّه ظنَّ أنَّه بَيْلِسِّهِ إليَّم لم يسمعه؛ فلذا كرَّر السُّوال (ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ) ولعلَّه ظنَّ أنَّه بَيْلِسِّهِ إليَّم لم يسمعه؛ فلذا كرَّر السُّوال (ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ) ولعلَّه ظنَّ أنَّه بَيْلِسِّهُ إليَّم لم يسمعه؛ فلذا كرَّر السُّوال (ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ) ولعلَّه ظنَّ أنَّه بَيْلِسِّهُ إليَّم لم يسمعه؛ فلذا كرَّر السُّوال اللهِ اللهِ وسقط البن (وَقَالَ) وللأَصيليِّ (فقالَ) بالفاء بدل الواو (عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) يخاطبُ نفسه، وسقط البن الخطّاب لأبوي ذرِّ والوقتِ(۱) وابن عساكر: (ثُكِلَتْكَ) بفتح المثلثة وكسر الكاف، أي: فَقَدَتُكَ (أُمُكَ يَا عُمُرُ) سقط لفظ (يا عمرُ" للأربعةِ (نَزَرْتَ رَسُولَ اللهِ بَنَاسُهِ عَلَى المبالغةِ، ومن الكاف، وفي رواية بتخفيف الزاي، أي: ألحَحْت عليه، أو راجعته، أو أتيته بما يكره من سؤالك، وفي رواية رواه بالتشديد الزاي؛ وهو الَّذي ضبطه الأصيليُّ وهو على المبالغةِ، ومن (۱۳ الشُّيوخ من/ ١٠٠ وراه بالتشديد والتخفيف هو الوجه. قال الحافظ (١٤ أَلُو ذرَّ: سألت عنه مَنْ لقيتُ أربعين سنة فما قرأته قطُّ إلَّا بالتخفيف، وكذا قال ثعلبٌ (كُلُونُ ذَيُ لَكَ لَا يُجِيبُكَ. قالَ عُمُو: فَحَرَّ خُتُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «الحنفيَّة» عبارة العينيِّ: قلت: هو من قول أصحابنا أيضًا، وعليه الجمهور. «عيني».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(س) و(د): «لأبوي الوقت وذرّ».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «من».

<sup>(</sup>٤) «الحافظ»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «كلَّ»، وفي هامشها: بنصب «كلَّ» في «الفرع المزِّيِّ».

بَعِيرِي، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ المُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنَّ، فَمَا نَشِبْتُ) بكسر الشين المعجمة، فما لبثتُ (أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا) لم يُسمَّ (يَصْرُخُ بِي. قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتْ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ) والأبي الوقت «قد نزلَ» (فِيَّ) بتشديد الياء، والأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «بي»، أي: نزلَ بسببي (قُرْآنٌ، وَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ فَسَلَّمْتُ) زاد الكُشمِيهنيُ: «عليه» (فَقَالَ) بَالِيشِه الِسَّهُ: (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) لِمَا فيها من البشارةِ بالمغفرةِ، وأفعل قد لا يُراد بها المفاضلة (ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتَحَاتُبِينًا ﴾ [الفتح: ١) الفتحُ الظَّفَر بالبلدة عنوةً أو صُلحًا، بحربٍ أو بغيره؛ لأنَّه مُغلق ما لم يظفَر به، فإذا ظفرَ به فقد/ فُتِح، ٤١٥/٤٠ ثمَّ قيل: هو فتح مكَّة، وقد نزلتْ مرجعه مِنَالتُما مِن الحديبية، -كما مرَّ- عِدَةً له بالفتح وجيء به على لفظ الماضي؛ لأنَّها في تحقُّقِها بمنزلةِ الكائنة، وفي ذلك من الفخامةِ والدَّلالة على علوِّ شأنِ المُخبر به(١) ما لا يخفى، وقيل: هو صلحُ الحديبية؛ فإنَّه حصل بسببه الخيرُ الجزيلُ الَّذي لا مزيدَ عليه، وقيل: المعنى: قضينَا لك قضاءً بيِّنًا على أهل مكَّة أن تدخلَها أنتَ وأصحابك من قابلِ لتطوفُوا بالبيتِ، من الفتاحةِ(١) وهي الحكومة.

> وظاهرُ هذا الحديث الإرسالُ؛ لأنَّ أسلم لم (٣) يُدرِك هذه القصَّة (١٤)، لكن ظاهره يقتضِي أن أسلمَ تحمَّله عن عمر، كما وقع التَّصريح بذلك عند البزَّار بلفظ: "سمعتُ عمرَ "(٥)، والله الموفِّق والمعين.

> ٤١٧٨ - ٤١٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ حِينَ حَدَّثَ هَذَا الحَدِيثَ، حَفِظْتُ بَعْضَهُ، وَثَبَّتنِي مَعْمَرٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكَم يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالًا: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِئَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَى ذَا الحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ، وَسَارَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيامُ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ، أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) في (ص): «الخبر به».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «القُنَاحة».

<sup>(</sup>٣) الم): ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «القضية».

<sup>(</sup>٥) قوله: «كما وقع... عمر»: ليس في (م).

جَمَعُوا لَكَ الأَحَابِيشَ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ البَيْتِ وَمَانِعُوكَ. فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُهَا النَّاسُ عَلَيّ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَادِيٍّ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ البَيْتِ؟ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَادِيٍّ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ البَيْتِ؟ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ مَرْدُونِينَ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْتَ عامدًا لِمَذَ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْتَ عامدًا لِهَذَا البَيْتِ ، لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ ، فَتَوَجَّهُ لَهُ ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ. قَالَ: «امْضُوا على السُم اللهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المستديُّ قال: (حَدَّثَنَا شُفْيانُ) ابن عُيينة (قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم ابن شهاب (حِينَ حَدَّثَ هَذَا الحَدِيثَ) الَّذي هذا سنده (حَفِظْتُ بَعْضَهُ) من (۱) الزُّهريُّ (وَثَبَّتَنِي) فيما سمعتُه من الزُّهريُّ (مَعْمَرٌ) أي: ابن راشد (عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة بعدها راء (وَمَرُوانَ بْنِ الحَكَمِ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، قَالاً: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنْ الشَيْمِ مِنْ الشَيْمِ عَمْا المَعْدِمِ (فَلَمَّا أَتَى عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِئَةً مِنْ أَصْحَابِهِ) وللأربعة «من أصحابِ النَّبيِّ» مِنْ الشَيمِ (فَلَمَّا أَتَى فَا الحُلَيْفَةِ) الميقات المعروف (قَلَّدَ الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ) وهذا القدر ممَّا ثبَته فيه مَعمر، كما بيَّنه أبو نُعيمٍ في «مستخرجه» (۱)، وقد سبقَ في هذا الباب من روايةِ ابن المَدينيُّ عن سفيان قوله: «لا أحفظُ الإشعار والتَّقليد فيه» [ح: ١٤٥٤].

(وَبَعَثَ) بَالِشِاءَ الِنَامِ (عَيْنًا) أي: جاسُوسًا (لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ) اسمهُ: بُسْر بن سفيانَ (" - بضم الموحدة وسكون المهملة - كما ذكرهُ ابن عبد البرِّ (وَسَارَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمِ حَتَّى كَانَ بِعَدِيرِ الأَشْطَاطِ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة بعدها (أنَاهُ عَيْنُهُ) مهملتان بينهما ألف، موضعٌ تلقاءَ الحديبية، وفي نسخة أبي ذرِّ: بالإعجام والإهمال (أتَاهُ عَيْنُهُ) بُسر (قَالَ) وفي نسخة «فقالَ (ف)»: (إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ) بتخفيف الميم (جُمُوعًا، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الأَحَابِيشَ) بالحاء المهملة وبعد الألف موحدة آخره شين معجمة، جماعات من قبائلَ شتَّى. وقال الخليلُ: أحياءٌ من

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «عن».

<sup>(</sup>٢) «في مستخرجه»: ليست في (د).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «بسر بن سفيان»؛ أي: ابن عمرو بن عمير الخزاعي، قاله الحافظان؛ البكريُّ والسُّهيليُّ. انتهى من «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «بعدهما».

<sup>(</sup>٥) في (د): «فقال له».

القارَةِ، انضمُّوا إلى بني ليثِ في محاربَتِهم قريشًا قبلَ الإسلامِ. وقالَ ابنُ دريدِ: حلفاء قريشٍ، تحالفُوا تحت جبلِ يسمَّى: حبيشًا(۱)، فسمُّوا بذلك (وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ) بتشديد الدال (عَنِ البَيْتِ) الحرام (وَمَانِعُوكَ) من الدُّخول إلى مكَّة (فَقَالَ) مِنْ شَيْرِمْ: (أَشِيرُوا - أَيُهَا النَّاسُ عَلَيَّ، أَتَرُونَ) بفتح التاء (أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَوُّلَاءِ) الكفَّار (الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُونَا عَنِ البَيْتِ؟ فَإِنْ يَأْتُونَا / كَانَ اللهُ -بَرَبُئُ - قَدْ قَطَعَ عَيْنًا) جاسوسًا (مِنَ المُشْرِكِينَ (۱)) د١٤١٦/٤ يعني: الَّذي بعثه بَيْلِشِهِ اللهِ اللهُ أَي غايته أَنَّا كمَن لم يبعثِ الجاسوسَ ولم يعبُرُ (۱۳ الطَّريق يعني: الَّذي بعثه بَيْلِشِهِ اللهِ اللهُ أَي غايته أَنَّا كمَن لم يبعثِ الجاسوسَ ولم يعبُرُ (۱۳ الطَّريق واجهَهُم بالقتالِ (وَإِلَّا) بأن لم يأتُونا (تَرَكُنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ) بالراء المهملة (۱٬ والموحدة، مسلُوبين الأموالَ والعيالَ (قَالَ أَبُو بَكُرِ: يَارَسُولَ اللهِ) إنَّك (خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا مُسلُوبين منهوبِين الأموالَ والعيالَ (قَالَ أَبُو بَكُرِ: يَارَسُولَ اللهِ) إنَّك (خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا البَيْتِ، لَا تُرِيدُ فَتُلَ أَحَد وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهُ لَهُ ) للبيتِ (فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ / قَاتَلْنَاهُ. قَالَ) ٢٥٣٥ والمَوعِين (المُضُوا عَلَى اسْم اللهِ).

عَمِّهِ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَرُوانَ بْنَ الحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبِر عَمُّوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَرُوانَ بْنَ الحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبِر مَمُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمُ فِي عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ، فَكَانَ فِيمَا أَخْبَرَنِي عُرُوةُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمُ فِي عُمْرَةِ الحُدَيْبِيةِ عَلَى قَضِيَّةِ المُدَّةِ، وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ عَلَى قَضِيَّةِ المُدَّةِ، وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ عَلَى قَضِيَّةِ المُدَّةِ، وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، يَوْمُ الحُدَيْبِيةِ عَلَى قَضِيَّةِ المُدَّةِ، وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، يَوْمُ الحُدَيْبِيةِ عَلَى وَينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَخَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِي رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ، فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامَّعَضُوا، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِي رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ، فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامَّعَضُوا، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُعْمِولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ، كَاتَبَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ مَنَاتُ مُهُولِ بْنِ عَمْرُو، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ أَتَكُ مُنْ وَلِكَ وَالْعَمْ وَنِ نَكَا مُنْ عُفْرِهُ بِنْ أَبِي مُمْرِو، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولُ اللهِ مِنَاشُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنَ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ، فَكَانَتُ أُمْ كُلْفُومِ بِنْتُ عُفْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنَ المُؤْمِ بِنْ ثُومَ وَلَهُ مَنْ المُؤْمِ وَلَا مُنَالًا مُنَالًا أَمُ كُلُومُ وَلِنَ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتِ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، فَكَانَتُ أُمْ كُلُومُ وَنِثُ عُفْمَةً مِنْ أَلِي مُعْمُولُ مِنْ أَلِي مُنْ وَالْمُ مُعْلِمُ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَا اللْمُؤْمِ وَلَا لَكُومُ وَلِهُ مُولًا عَلَى اللْمُعْمُولُ اللْمُؤْمِ وَلَا لَا اللْمُؤْمِ وَلَ

<sup>(</sup>۱) في (ص) و(ل): «حُبُشِيًا»، وفي هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «يسمى حُبُشِيًا»؛ حُبُشيُّ بالضمِّ: هو جبل بأسفل مكة، ومنه أحابيش قريش؛ لأنَّهم تحالفوا بالله إنَّهم لَيَدُّ على غيرهم ما سجى ليل ووضح نهار ، وما رسا حُبُشِيُّ. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «من المشركين»؛ متعلِّقٌ بقوله: «قطع» أي: فإن يأتونا؛ كان الله قد قطع منهم جاسوسًا؛ يعني: «الذي...» إلى آخره؛ أي: إلى قوله: «بالقتال»، وإن لم يأتونا؛ نهبنا عيالهم وأموالهم. «كِرماني».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(د): «يغير».

<sup>(</sup>٤) «المهملة»: ليس في (ص)، وفي (د): «بالحاء المهملة».

خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُ وَهٰيَ عَانِقَ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمُ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي المُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ.

لَّقَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ بِلَيْ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِ عَرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ بِلَيْ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِ عَرْوَةُ بْنُ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيةِ ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا جَآهَكَ الْمُؤْمِنَتُ رَسُولَهُ مِنَاشِيرٍ مِ أَنْ يَرُدًّ إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ يَبُولِهِ. وَعَنْ عَمَّهِ قَالَ: بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ مِنَاشِيرٍ مِ أَنْ يَرُدًّ إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ. فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) بنُ رَاهُوْيَه (قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ) بنُ إبراهيم بن سعد ابن إبراهيمَ بن عبد الرَّحمن بن عوفي قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (ابْنُ أَخِي ابْن شِهَابٍ) محمد ابن عبد اللهِ بن مسلمِ (عَنْ عَمِّهِ) محمد بن مسلم ابن شهابٍ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ مِنْمَاللهِ مِنْمَاللهِ عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ، فَكَانَ فِيمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله (يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ) الصلح في (المُدَّةِ) المعيَّنة (وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرو أَنَّهُ قَالَ('): لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ) رجلٌ أو أنثى (وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَأَبَى) أي: امتنعَ<sup>(١)</sup> (سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللهِ صِنَاسٌ عِيمِم إِلَّا عَلَى ذَلِكَ، فَكَرة المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامَّعَضُوا) بتشديد الميم مفتوحة وفتح العين وضم الضاد المعجمة، وأصله: انمعضوا، فقُلِبَت النون ميمًا وأدغمت في الميم، والأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «وامْتَعضوا» بسكون الميم مخففة وبعدها فوقية مفتوحة، أي: شقَّ عليهم، وللأَصيليِّ وابن عساكر ((وامتعظوا)) كذلك لكن بالظاء المعجمة المشالة، ولهما أيضًا: «اتَّعظوا» كذلك لكن بالفوقية المشددة بدل الميم ووجه له(٣)، والأُولى هي الأوجه (فَتَكَلَّمُوا فِيهِ) فقالوا: سبحانَ اللهِ! كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مُسلمًا؟ (فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِي رَسُولَ اللهِ صِنَاللهِ عِلَى عَلَى ذَلِكَ، كَاتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِلَى عَلَى ذَلِكَ، كَاتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صِنَالله عِلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه عليه (فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّعِيْمُ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلِ يَوْمَئِذِ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو) وكان قد جاء

<sup>(</sup>١) قوله: «الصلح في... أنه قال»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «وامتنع».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(د): «ولا وجه لهذا».

يرسُف في قيودِه، وقد خرجَ من أسفل مكّة حتّى رمى بنفسه بين أظهُر المسلمينَ (وَلَمْ يَأْت رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ المُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتِ المُؤْمِنَاتُ) حال كونهنَّ (مُهَاجِرَاتِ) في أثناء مدة الصُّلح (فكَانَتُ) ولأبي ذرِّ (وكانت) (أَمْ كُلثُومٍ) بضم الكاف والمثلثة بينهما لام ساكنة (بِنْتُ عُقْبَة بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمُ / وَهْيَ عَاتِقٌ) بالمثناة الفوقية، أي: شابَة أو أشر فَت على البُلوغِ (فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُعِيمُ أَنْ يَرْجِعَهَا) بفتح التحتية (إِلَيْهِمْ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي المُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ) من قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الّذِينَ المُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ) من قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الّذِينَ المُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ) من قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الّذِينَ المُؤْمِنَاتُ مُهَا اللهُ وَمِنَاتِ اللهُ وَيَا المُؤْمِنَاتُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ الله

(قَالَ ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم، بالإسناد السَّابق: (وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَة بَيْنَهُ وَوَجَ النَّبِيِّ مِنَاسَمِهِ مِنَاسَمِهِ مِنَاسَمِهِ مِنَاسَمِهِ مِنَاسَمِهِ مِنَاسَمِهِ مِنَاسَمِهِ مِنَاسَمِهِ وَلَهُ: «زوجَ النَّبِيِّ ...» إلى آخره لأبي ذرِّ (قَالَتْ) ولأبي ذرِّ (أَخْبرته): (إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِهِ مِنَا يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيةِ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا جَآءَكُ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَك ﴾ [الممتحنة: ١٠] وسقط لفظ «﴿يُبَايِعَنَك ﴾» في نسخة، ولأبوي ذرِّ والوقتِ وَابنِ عساكرِ «﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ ﴾» [الممتحنة: ١٠] بدل: «﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ ﴾» وابنِ عساكرٍ «﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ ﴾» [الممتحنة: ١٠] بدل: «﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيْ يُهُ ﴾ اللّهِ السَّابِقة.

(وَعَنْ عَمِّهِ) عطفٌ على قوله: «حدَّثني ابن أخي ابنِ شهابٍ، عن عمَّه»، وهو موصولٌ بالإسناد السَّابق (قَالَ: بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ اللهُ يَرُدَّ إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ) وثبتَ(١) لفظ «على» لأبي ذرِّ (وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ(١)... فَذَكَرَهُ) أي: الحديثَ (بِطُولِهِ) كما هو مذكورٌ آخر «كتاب الصلح» [ح: ٢٧٣٣].

٤١٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُلِّ مُوَ حَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صِلْ اللهِ مِلْ اللهِ عِلْمَا يَعِمْرَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْجَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَا

<sup>(</sup>۱) في (د): «وسقط».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): أي: ابن أسيد الثقفيّ، قدم على النّبيّ مِنَ السُّعِيِّم مؤمنًا مهاجرًا في المدَّة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النّبيّ مِنْ الشّعيرِم يسأله أبا بَصيرِ. انتهى كما تقدَّم في «الصّلح».

وهذا الحديثُ سبق في «باب إذا أحصر المعتمر» من «كتاب الحج» [ح:١٨٠٦].

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَهَلَ وَقَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ. وَتَلَا: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهَدِ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدِ القطّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عمر العُمرِيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر) ﴿ اللهُ أَهَلُّ) أحرمَ بعمرةٍ زمن الفتنةِ (وَقَالَ: إِنْ جِيلَ (أَنَّهُ أَهَلُّ) أحرمَ بعمرةٍ زمن الفتنةِ (وَقَالَ: إِنْ جِيلَ (أَ) بَيْنِي وَبَيْنَهُ) أي: البيتَ الحرامَ (لَفَعَلْتُ) باللام، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «فعلتُ» (كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيرً مَ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ ) وبين البيت في الحديبيةِ ؛ من النَّحر، ثمَّ الحلق بنيَّة التَّحلُ (وَتَلا) ابنُ عمر: (﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]).

وهذا الحديث قد مرَّ مطولًا في الباب المذكور [ح: ١٨٠٦].

٤١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَصَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِلَى البَيْتِ، جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ العَامَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى البَيْتِ،

<sup>(</sup>١) أبو الوقت لا يروي عن الكشميهني، وإنما يروي عن الداودي عن الحمويي عن الفربري. فتأمل.

<sup>(</sup>٢) في (م): «نزول».

<sup>(</sup>٣) في (م): "صنع".

<sup>(</sup>٤) في (د): «بالحديبية».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «بالحلق».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): «بالحاء المهملة».

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِهِم، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُ مِنَاشِهِم هَدَايَاهُ، وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ، وَقَالَ: «أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً». فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ صَنَعْتُ كُمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِهِم، فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: مَا أُرَى شَأْنَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِهِم، فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: مَا أُرَى شَأْنَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي. فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا، حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ) الضَّبعيُّ، وقيل: الهلاليُّ البصرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا) عمِّي (جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء بن عبيدٍ البصرِيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عُمر (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بالتَّصغير (بْنَ عَبْدِ اللهِ وَ) شقيقه (سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب (أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا كَلَّمَا) ٤١/ أباهما (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ).

قال المؤلّف: (ح(١) وَحَدَّثَنَا) وسقطت الواو لأبي ذرِّ (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذَكِيُ قال: (حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ) بن أسماء (عَنْ نَافِعِ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِاللهِ) إمَّا عبد الله، أو عبيد الله، أو سالم (قَالَ لَهُ) لمَّا أراد أن يعتمرَ حين (١) نزولِ الحجَّاجِ على ابنِ الزُبير: (لَوْ أَقَمْتَ العَامَ) لكان خيرًا (فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لا تَصِلَ إِلَى البَيْتِ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يَعْمُ وَعَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ يَعِم هَدَايَاهُ، وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ) فحلُوا من عمرتهم (وَقَالَ) بالواو، البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ يَعِمُ مَلَا يَاهُ، وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ) فحلُوا من عمرتهم (وَقَالَ) بالواو، ولأبي ذرِّ وابن عساكر (قال): (أَشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً) على نفسِي (فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ صَنَعْتُ) ولأبي ذرِّ (صنعنا)» (كَمَا صَنَعَ البَيْتِ طُفْتُ) به (٣) (وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ صَنَعْتُ) ولأبي ذرِّ (صنعنا)» (كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ (النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عَلَى المَعْمَ وَالعَمْ وَالعَلْ وَاحِدًا) في جواز التَّحلُ منهما بالإحصارِ وأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَ) سعى (سَعْيًا وَاحِدًا) يوم (أَشْهِدُكُمْ أَنِّي عَلَى خَلَّ وِنْهُمَا جَمِيعًا) يوم النَّحر والهدي. دخلَ مكَة ، ومكثَ (حَتَّى حَلَّ وِنْهُمَا جَمِيعًا) يوم النَّحر والهدي.

وهذا الحديث قد سبق في «باب إذا أحصر المعتمر» [ح: ١٨٠٧].

<sup>(</sup>١) "ح»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) "حين" ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٣) «به»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فالتحلل».

١٨٦٦ - حَدَّثَنِي شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ يُبَايعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، إِلَى قَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ يُبَايعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، وَعُمَرُ يَسْتَلْبُمُ وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللهِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الفَرَسِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، وَعُمَرُ يَسْتَلْبُمُ وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبَايعَهُ عَبْدُ اللهِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الفَرَسِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، وَعُمَرُ يَسْتَلْبُمُ لَيْ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ مُنَاتِعُهُ عَبْدُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ عُبُولِكَ، فَبَايعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَابِع لَيُعْمِرُهُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ مُنَافِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَابِع رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ ، فَهِي النَّتِي يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ) بالشين المعجمة، أبو اللَّيثِ البخاريُ، مؤدِّبُ الحسَنِ بنِ العلاء السَّعديُ (۱) الأمير، أنَّه: (سَمِعَ النَّصْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ) بالضاد المعجمة السَّاكنة، الجُرَشيَّ -بضم الجيم وفتح الراء وبعدها (۱) شين معجمة - اليمانِيَّ قال: (حَدَّثَنَا صَخْرٌ) بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة، ابن جُويْرِية النُّميريُّ (عَنْ نَافِعٍ) أنَّه (قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ) أبيه (عُمَرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ عُمَرُ يُوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ) ابنه (إلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) قال ابنُ حجر: لم أقفْ على الحُدَيْبِيةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ) ابنه (إلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) قال ابنُ حجر: لم أقفْ على الحُديْبِيةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ) النَّسِ المَّبَيْمُ بينه وبينه (يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ اسمه، ويحتملُ أنَّه النَّذِي آخى النَّبِيُ مِنْ الشَّعْرَةِ، وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبَايَعَهُ) بَالِيَّالِيُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ الْمُعَلِّمُ بُبَايِعُ النَّهِ اللهُ اللهُ مَنْ الشَّجُرَةِ قَالَ اللهُ مِنْ الْمُعْرِمُ يُبَايِعُ النَّاسُ (عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُ يَسْتَلْعُمُ) بسكون اللام وكسر الهمزة، أي: يلبس لَمُعَلَى عُمَر أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ، وَعُمَرُ يَسْتَلْعُمُ) بسكون اللام وكسر الهمزة، أي: يلبس فَانُطَلَقَ) عمر (فَذَهَبَ مَعَهُ) ابنه (حَتَّى بَايَعَ) عمر (رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَعِيَّمُ، فَهِيَ النَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ: أَنَّ ابْنَ عُمَر أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ) وظاهرُ هذا (۱۳ الطَّريق الإرسالُ، لكن ظهر في الطَّريقِ التَّالِيةِ عَرَا النَّامُ عَمْرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ) وظاهرُ هذا (۱۳ الطَّريق الإرسالُ، لكن ظهر في الطَّريقِ التَّالِيةِ التَّالِيةِ التَّالِيةُ التَّالِيةُ التَّالِيةِ التَّالِيةِ التَّالِيةِ التَّالِيةِ التَّالِيةِ الْمُعْتَاءِ اللَّهُ الْمَالَ اللهُ الْمَلْكُونِ اللْهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالُولُ اللْهُ الْمَالُولُ الْمَلْ الْمَلْكُولُ الْمَالُولُ الْ

١٨٧ - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّفَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّفَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ العُمَرِيُّ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَيُّمَ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِيرٍ مَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، تَفَرَّ قُوا فِي ظِلَالِ الشَّجَرِ، فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ مِنَاشِيرٍ مَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، انْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِيرٍ م. النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ مِنَاشِيرٍ م فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، انْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِيرٍ م. فَوَجَدَهُم يُبَايِعُونَ، فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ.

<sup>(</sup>۱) في (م): «العبدي».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «بعد».

<sup>(</sup>٣) في (د): «هذه».

(وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ/: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) فيما وصله الإسماعيليُّ عن الحسنِ بنِ (۱ ٤١٧/٤ سفيانَ عن دُحَيْمٍ عن الوليدِ بنِ مسلمٍ. وفي بعض النُسخ «وقال لي هشامُ بن عمَّار: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ» قال: (حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ العُمَرِيُّ) قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعْ عَنِ ابْنِ الوليدُ بنُ مسلمٍ» قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ العُمَرِيُّ) قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعْ عَنِ ابْنِ الوليدُ بنُ مسلمٍ» قال: (حَدَّثُنَا عُمَرُ بنُ مُعَمَّدِ العُمَرِيُّ قَالَ: (مَحَيطون به ناظرون إليه بأحداقِهِم (٤٠ (فَقَالَ) عمرُ بنُ / ٢٥٥٦ مُحْدِقُونَ (١) بِالنَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ (٣)) أي: مُحيطون به ناظرون إليه بأحداقِهِم (٤٠ (فَقَالَ) عمرُ بنُ / ٢٥٥٦ الخَطَّابِ لابنه: (يَا عَبْدَ اللهِ، انْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَخْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشَعِيمُ ) ولأبي ذرِّ عن الخَطَّابِ لابنه: (يَا عَبْدَ اللهِ، انْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَخْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشَعِيمُ ) ولأبي ذرِّ عن الخَطَّابِ لابنه: (يَا عَبْدَ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى ) أبيه (عُمَرَ) فأخبره بذلك (فَخَرَجَ عَنَا عَمْ رَبُعَ إِلَى) أبيه (عُمَرَ) فأخبره بذلك (فَخَرَجَ فَا عَرَى عَمْ وَالْيَعَ معه ابنه مرَّة أخرى.

واستشكل: بأنَّ سبب مُبايعة ابنِ عُمر هنا غيرُ سبب مُبايعته قبل. وأُجيبَ باحتمالِ أنَّ عمر بعثه ليحضرَ له الفرس، فرأى النَّاس مجتمعين، فقال له: انظُر ما شأنهُم؟ فذهب يكشفُ حالهم فوجدَهم يُبايعون، فبايعَ وتوجَّه إلى الفرس فأحضرَها، ثمَّ ذكرَ حينئذِ الجوابَ لأبيهِ.

المَّكَنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى بِلِيَّمَ فَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا لِلهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى بِلِيَّ الصَّفَا فَالَّذَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا لِلْمِيمِمُ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) هو محمَّدُ بن عبدِ الله بنِ نُميرِ الهَمْدانيُّ (٥) قال: (حَدَّثَنَا يَعْلَى) بنُ عُبيدِ الطَّنافسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالدِ الأحمسيُّ الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي خَالدِ الأحمسيُّ الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) علقمة (يَنْ اللهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ المَعْدِيمُ حِينَ اعْتَمَرَ) عمرة القضاءِ (فَطَافَ) بالكعبةِ (فَطُافْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى وَصَلَّىنَا) ولأبي ذرِّ (فصلينا) (مَعَهُ) بالفاء بدل الواو (وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا

<sup>(</sup>۱) في (د): «عن».

<sup>(</sup>٢) في (م): "يحدقون".

<sup>(</sup>٣) البالنبي مِنَاسَمُ عِنْ الله عِنْ الله عَنْ (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): حدَّقوا به، يحدِّقون: أطافوا به؛ كأخدَقُوا، واحدودقوا. والشيءَ: نظر إليه. "قاموس".

<sup>(</sup>٥) في (د) زيادة هنا وسقطت في الموضع التالي: «ابن أبي خالد الأحمسي الكوفي»، وهو سبق نظر.

وَالْمَرْوَةِ، فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ) مُشْرِكي (أَهْل مَكَّةَ، لَا) أي: لئلَّا (يُصِيبُهُ أَحَد بِشَيْءٍ) يؤذيهِ.

وهذا الحديث قد(١) مرَّ في «باب متى يحلُّ المعتمر من أبواب العمرة» في «كتاب الحج» [ح: ١٧٩١].

٤١٨٩ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْولِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَصِينِ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلِ: لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ مِنْ صِفِّينَ أَتَيْنَاهُ نَسْنَخْبِرُهُ فَقَالَ: اتَّهِمُوا الرَّأْيَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْ عِيام أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الأَمْرِ، مَا نَسُدُ مِنْهَا خُصْمًا إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ ((حَدَّثني) بالإفراد (الحَسَنُ) بفتح الحاء والسين المهملتين (بْنُ إِسْحَاقَ) ابنُ أبي زيادٍ(١) اللَّيثيُّ مولاهم المروزِيُّ، المعروف بحَسْنويه -الموثَّق من النَّسائيِّ- قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ) التَّميميُّ البغدادِيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وبعد الواو المفتوحة لام، البجلِئ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمانَ بن عاصم الأسدِيَّ الكوفيَّ (قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِل) شقيقُ بن سلمةَ: (لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ) الأنصاريُّ الصَّحابيُّ (مِنْ) وقعةِ (صِفّينَ) الَّتي كانت بين عليِّ ومعاويةَ (أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ، فَقَالَ) وقد كان يُتَّهم بالتَّقصير في القتالِ يومَ صفِّين: (اتَّهمُوا الرَّأْيَ) في الجهادِ؛ أي(٣): اتَّهموا رأيكُم في(١) هذا القتالِ، فإنَّما تقاتلون في د٤١٨/٤ الإسلام إخوانكُم باجتهاد اجتهدتُموه/ (فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي) أي: رأيتُ نفسي (يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ) العاص بن سُهَيل، لمَّا جاء إلى النَّبيِّ مِنَاسَمُ يوم الحديبية من مكَّة مسلمًا وهو يجرُّ قيودَه، وكان قد عُذِّب في الله، فقال أبوه: يا محمَّد أوَّل ما أُقاضيكَ عليهِ، فردَّ عليه أبا جندلِ، وكان ردُّه أشقَّ على المسلمين(٥) من سائر ما جرى عليهم(١) (وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِن الشيارِم

<sup>(</sup>۱) «قد»: ليست في (ب) و (د).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وفي كتب الرجال: «الحسن بن إسحاق بن زياد الليشي».

<sup>(</sup>٣) «أي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (د): «أي في».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(د): «وكان رده على المسلمين أشق عليهم».

<sup>(</sup>٦) «عليهم»: ليست في (د).

أَمْرَهُ لَرَدُدْتُ) وقاتلتُ قتالًا شديدًا لا مزيدَ عليه (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) بِما فيه المصلحة، فترك الميه القتالَ إبقاءً على المسلمين وصونًا للدِّماء (وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافْنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا) في الله (لأمْرِ يُفْظُعُنَا) يشقُّ علينا (إلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا) أي: أدنتنا الأسيافُ (إلَى أَمْرٍ) سهلٍ (نَعْرِفُهُ) فأدخلتنا فيه يُفْظِعُنَا) يشقُّ علينا (إلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا) أي: أدنتنا الأسيافُ (إلَى أَمْرٍ) سهلٍ (نَعْرِفُهُ) فأه فيها من قتلِ (قَبْلُ هَذَا الأَمْرِ) يعني: أمرَ الفتنة الواقعة بين المسلمين، فإنها مشكلة لِمّا فيها من قتل المسلمين (مَا نَسُدُ) بضم السين المهملة (مِنْهَا) من الفتنة (( خُصْمًا) بضم الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة (إلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ ( ) مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ) بضم الخاء المعجمة أيضًا، النَّاحيةُ والطَّرفُ، وقيل: جانب كلِّ شيء خُصمه، ومنه يقال للخصمين: خصمان؛ لأنَّ كا واحدٍ منهما يأخذُ بناحيةٍ من الدَّعوى غير ناحيةٍ صاحبه، وأصله: خصمُ القُربَةِ؛ وهو طَرَفُها، واستعمله هنا على جهةِ الاستعارة، وحسَّنه ترشيحُ ذلك بالانفجارِ، أي: كما ينفجرُ الماءُ من نواحي القربة، وكان قول سهلٍ هذا يوم صِفِّين لمَّا حُكِّمَ الحكمان، وأراد الإخبارَ عن انتشار الأمر وشدَّته ( )، وأنَّه لا يتهيًا إصلاحُه وتلافيه.

وهذا الحديث قد مرَّ في أو اخر (٤) «الجهاد» [ح: ٣١٨١].

١٩٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَالِيَّ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُ مِنْ السَّمِيرُ لِمْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَالِيَّ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُ مِنْ السَّمِيرُ لِمْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجُهِي، فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ وَجُهِي، فَقَالَ: «أَيُوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ.
 مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نُسِيكَةً». قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحِيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ) السَّخْتِيانيِّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرٍ (عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) عبدالرَّحمن (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) السَّخْتِيانيِّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرٍ (عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) عبدالرَّحمن (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) بضم العين وسكون الجيم (بَنِيَّةِ) أَنَّه (قَالَ: أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ سِنَاسُهِ مِ زَمَنَ) عمرةِ (الحُدَيْبِيَةِ بِضَم العين وسكون الجيم (بَنِيِّةِ) أَنَّه (قَالَ: أَيُؤْذِيكَ/ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟) بفتح الهاء والواو وبعد الألف ميم ٢٥٦/٦

<sup>(</sup>١) «الفتنة»: ليست في (ص)، وفي (م): «القضية».

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): الجانب والزاوية والناحِيةُ وطَرَفُ الراوِيَةِ الذي بِحيالِ العَزْلاءِ في مُؤَخِّرِها، الجمع: أخصامٌ «قاموس».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «وشهدته».

<sup>(</sup>٤) في (س): «أواخر باب».

مشددة، أي: قملُ رأسكَ (قُلْتُ: نَعَمْ) يُؤذيني (قَالَ: فَاحْلِقْ) رأسَك (وَصْمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نُسِيكَةً) بضم السين ووصل الهمزة، كما قاله الحفَّاظ(١)، أي: اذبَح ذبيحة (قَالَ أَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُّ: (لَا أَذْرِي بِأَيِّ هَذَا) المذكور من الصِّيام والإطعام والنُّسك (بَدَأَ).

٤١٩١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِشَام أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاشَعِيام بِالحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، وَقَدْ حَصَرَنَا المُشْرِكُونَ. قَالَ: وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الهَوَامُ تَسَّاقَطْ عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمِم فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَنَكَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ الذَّى مِن زَّأْسِهِ ، فَفِذْ يَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ هِشَام أَبُو عَبْدِاللهِ) المروزِيُّ سكن بغداد، قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء وفتح المعجمة، ابن بَشِيرِ -بفتح الموحدة بوزن عظيمٍ- ابن(١) القاسم بن دينار السُّلميُّ الواسطيُّ (٣)، ثقةٌ ثبتٌ كثير التَّدليس والإرسالِ الخفيِّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفر بن أبي وحشيَّة، واسمه إياس الواسِطيُّ، ويقالُ: البصرِيُّ (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ) بِرَاتِ ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صِنَالِتُمْ يِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ) أي(٤): والحالُ أنَّا (مُحْرِمُونَ) بالعمرة (وَقَدْ حَصَرَنَا د٤١٨/٤ المُشْرِكُونَ)/بفتح الحاء والصاد والراء المهملات، حَبَسُونا عن الوصولِ للكعبةِ (قَالَ: وَكَانَتْ لِي وَفْرَةً) بفتح الواو وسكون الفاء، شعرٌ إلى شحمةِ أُذُني (فَجَعَلَتِ الهَوَامُّ) القمل (تَسَّاقَطُ) بتشديد السين (عَلَى وَجْهى، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صِنَاسْعِيمِ فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ) يا رسول الله (قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ﴾) فمن كان به مرضٌ يحوجُه إلى الحَلق (﴿ أَوْ بِهِ ۚ آذَى مِن رَّأْسِهِ ﴾) وهو القمل أو الجراحة ( ﴿ فَفِدْيَةً ﴾) فعليه إذا حلقَ فديةٌ ( ﴿ مِن صِيَامٍ ﴾) ثلاثة أيَّام (﴿أَوْصَدَفَةٍ ﴾) على ستَّة مساكينَ نصف صاعِ من برِّ (﴿أَوْنُكُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]) شاة، وهو مصدر، أو جمع نَسِيكَةٍ.

<sup>(</sup>۱) «كما قاله الحفاظ»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (م): «أبو».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «السلمى أبو القاسم الواسطي».

<sup>(</sup>٤) «أي»: ليست في (د).

#### ٣٦ - باب قِصَّةِ عُكْل وَعُرَيْنَةَ

(باب قِصَّةِ عُكْلِ(١)) بضم العين وسكون الكاف بعدها لام (وَعُرَيْنَةَ (١)) بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون التحتية وفتح النون، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكُلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَيْرِعِ وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلَامِ فَقَالُوا: حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكُلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَيْرِعِ وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلَامِ فَقَالُوا: يَا نَبِيَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَهُل صَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهُل رِيفِ. وَاسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَيْرِعِ بَوَاسْفِيم بِنَاسْفِيم بِوَلُودٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخُرُجُوا فِيهِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَة الحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِم، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ مِنْ الشَيْرِع مِنْ الشَيْرِع مَى وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيَ مِنْ الشَيْرِع مِنْ الشَيْرِع مِنْ الشَيْرِع مِنْ الشَيْرِع مِنْ الشَيْرِع مِنْ اللهَ لَوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيَ مِنْ الشَيْرِع مِنْ الشَيْرِع مِنْ السَّعَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيَ مِنْ الشَيْرِع مِنْ الْمَعْرِع مَنْ السَّعَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيَ مِنْ الشَيْرِع مِنْ الْمَعْرِع مَنْ السَّعْرِع مَنْ المَعْرَة عَلَى الطَّلَبِ فِي آثَارِهِم مُ فَأَمَر بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَعُوا أَيْدِيهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى الطَّلَبَ فِي آثَارِهِم ، فَأَمَر بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَقُوعُوا أَيْدِيهُمْ، وَتُركُوا فِي نَاحِيةِ الحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى طَلَي الطَّلَبِ فِي آثَارِهِم ، فَأَمَر بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ ، وَقُوعُوا أَيْدِيهُمْ ، وَتُركُوا فِي نَاحِيةِ الحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى الطَّلَةِ الْطَلْقِ مَا فَقَادَةُ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّهِ عِنْ المَعْرِع مِنْ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُوبُ ، عَنْ أَبِي وَلَا مَعْمَلُهِ الْمُعْلَةِ مَا فَقَرَعُ مِنْ عُكُل .

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) النَّرسيُّ الباهلِيُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بتقديم الزاي المضمومة على الراء المفتوحة، الخيَّاط أبو معاوية البصريُّ قال (٣): (حَدَّثَنَا سَعِيدُ (٤) عَنْ قَتَادَة) بنِ دِعامة: (أَنَّ أَنسًا رَبُّ حَدَّثَهُمْ: أَنَ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ) قبيلةٌ من تيم الرِّبَاب (٥) (وَ) من (عُرَيْنَة) حيُّ من بُجَيلة (قَدِمُوا المَدِينَة عَلَى النَّبِيِّ عُكْلٍ) قبيلةٌ من تيم الرِّبَاب (٥) أي: تلفَّظوا بكلمة التَّوحيد وأظهروا الإسلام (فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَنَا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء، ماشيةٍ وإبلٍ (وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ) بكسر

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «عُكُل» اسم امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أذ بن طابخة، فنُسبوا إليها. انتهى «ترتيب»، وفيه أيضًا: وعرينة: هو يزيد بن عبقر، وهو بجيلة بن أنمار.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «عرينة»: قبيلتان تقدَّم ذكرهما وبيان نسبهما في «أبوال الإبل» من «كتاب الطَّهارة» مع شرح الباب. «فتح».

<sup>(</sup>٣) «قال»: ليس في (د).

 <sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: « ﴿ اللَّهُ عَدَّثُهُ».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): بكسر الرَّاء وفتح الموحَّدة مخفَّفًا، كما في «التَّرتيب».

الراء، أرض زرع وخَصبِ (وَاسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ) ولأبي ذرِّ «فأمرَ لهم» (رَسُولُ اللهِ مِنَاسَهُ عِيدً م بِذَوْدٍ) بفتح الذال المعجمة آخره مهملة، من الإبل ما بين الثَّلاثةِ إلى العشرةِ(١) (وَرَاع) كقاضٍ، ولأبي ذرِّ «وراعي» اسمه: يسارِّ النُّوبيُّ (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ) في الذَّود (فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) أي: الإبل (فَانْطَلَقُوا) فشربوا منهما (حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الحَرَّةِ) وصحوا وسمنُوا ورجعت إليهم ألوانُهم (كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ مِنْاسْسِيْمِ) يسارًا(١) (وَ) ذلك لمَّا (اسْتَاقُوا الذَّوْدَ) أَدرَكَهم فقاتلَهُم، فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشُّوك في لسانه وعينهِ حتَّى قُتِل (فَبَلَغَ) ذلك (النَّبِيَّ مِنَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ) لِيلًا (الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ) أي: وراءَهم فَأَخذوا (فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا) بتخفيف الميم، ولأبي ذرٌّ: بتشديدها (أَعْيُنَهُمْ) أي: كحلت بالمسامير المحميَّةِ (وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ) وأرجلهم (٣) بتخفيف الطاء (وَتُرِكُوا) بضم التاء (في نَاحِيَةِ الحَرَّةِ) ظاهرَ المدينةِ (حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهمْ).

(قَالَ قَتَادَةُ) بِالإسناد السَّابِق: (بَلَغَنَا) ولأبي ذرِّ ((وبلغنا) (أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيمِم بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ المُثْلَةِ) بضم الميم وسكون المثلثة، يقال: مثَّلت بالحيوان إذا قطعتَ أطرافَه وشوَّهتَ به، ومثَّلت بالقتيل إذا جدعْتَ أنفَه وأذنَه ومذاكيرَه وشيئًا من أطرافهِ، وسقط لفظ «كان» للأربعة.

(وَقَالَ شُعْبَةُ) بنُ الحَجَّاجِ ممَّا وصله المؤلِّف في «الزَّكاة» [ح:١٥٠١] وللأَصيلي «قال أبو د٤١٩/٤ عبد الله) أي: البخاريّ (وقال شعبة) ﴿ (وَأَبَانُ ) بنُ يزيدَ العطَّار ممَّا وصله ابنُ أبي / شيبةَ (وَحَمَّادٌ) هو ٣٥٧/٦ ابنُ سلمة ممَّا وصله أبو داود والنَّسائيُّ (عَنْ قَتَادَةً) بنِ دِعامة: (مِنْ عُرَيْنَةً) ولم يقل من عُكُل (قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) ممَّا وصله المؤلِّف في «المحاربين» [ح: ١٨٠٢] (وَأَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُ،

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ما بين الثَّلاثة»، عبارة «المصباح»: ما بين الثَّلاث إلى العشر ذود -أي: بإسقاط التَّاء- والذُّود مؤنَّثة؛ لأنَّهم قالوا: ليس في أقلَّ من خمس ذود صدقة، والجمع أذواد؛ مثل: ثوب وأثواب، وقال في «البارع»: الذُّود لا يكون إلَّا إناثًا. انتهى. وفي هامش (ج): أنكر بعضُ النَّاس فتح الياء؛ لكونه معطوفًا على «ذود» المجرور، وأجيب بأنَّه يصحُّ أن يكون مفعولًا معه، ومُنِعَ لكونه نكرةً، وأجيب بأنَّ أبا عليُّ الفارسيَّ جوَّزه في قولهم: «هذا ردائي مطويًّا وسربالًا» والعامل فيه اسم الإشارة، وهذا أُولى؛ لكون عامله أقوى من اسم الإشارة.

<sup>(</sup>۲) «يسارًا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) «وأرجلهم»: ليست في (ص) و(د).

فيما وصله أيضًا في «الطّهارة» [ح: ٢٣٣] (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد (عَنْ أَنسِ: قَدِمَ نَفَرّ مِنْ عُكُل) ولم يقولوا: من عُرَيْنَةَ.

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمْرَ أَبُو عُمَرَ الحَوْضِيُ: حَدَّثَنَا حَمَّاهُ ابْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ - وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامُ ابْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ القَسَامَةِ ؟ فَقَالُوا: حَقَّ، قَضَى بها أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ القَسَامَةِ ؟ فَقَالُوا: حَقَّ، قَضَى بها رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) صاعِقة قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ابضم العين فيهما (الحَوْضِيُّ) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها ضاد معجمة، من شيوخِ المؤلِّف، روى(۱) عنه بالواسطة، قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُّ (وَالحَجَّاجُ) بنُ أبي عثمانَ ميسرة البصريُّ (الصَّوَّافُ قَالَ(۱): حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو رَجَاءٍ) سليمان (مَوْلَى أبي قِلابَةً) عبدِ الله بنِ زيدٍ، وكان الأصلُ: حدَّثاني بالتَّثنية، لكن قال الحافظُ ابنُ حجرِ: المراد حَجَّاج؛ لأنَّ أيُّوب لا يظهر من هذه الرَّواية كيفيَّة سياقه، وقد اختُلِف عليه هل هو عنده عن أبي قِلابة بغير واسطة أو(۱) بواسطة؟ (وَكَانَ) أبو رجاء (مَعَهُ) مع أبي قلابة (بِالشَّأْمِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا، قَالَ) لهم ولأبي ذرِّ «فقال»: قلابة (بِالشَّأْمِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا، قَالَ) لهم ولأبي ذرِّ «فقال»: ولابق هذه الظَّنِّ (فَقَالُوا): هي (حَقَّ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ بِنَاسُمِيمُ مِ، وقَضَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ المغلبة على الظَّنِّ (فَقَالُوا): هي (حَقَّ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مُ، وقَضَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ المغلبة على الظَّنِّ (فَقَالُوا): هي (حَقَّ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مُ وقَضَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ المغلبة على الظَّنِّ (فَقَالُوا): هي (حَقَّ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمُهُ بْنُ سَعِيدٍ) بفتح المعملة وسكون النون وفتح الموحدة والمهملة، و«سعيد»: بكسر العين، القُرشيُ العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة والمهملة، و«سعيد»: بكسر العين، القُرشي

<sup>(</sup>۱) في (م): «يروي».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «قالا»، في هامش (ج) و(ل): ثبت لفظ «قال» في بعض الفروع المعتمدة، وسقط لفظ «قال» من خطّ المزّيّ.

<sup>(</sup>٣) في (د): «أم».

الأموِيُ: (فَأَيْنَ حَلِيثُ أَنسِ فِي العُرَنِيِّينَ؟) فإنَّهم قتلوا الرَّاعي وكان (١) ثمَّة لوث، ولم يحكم فيهم رسول الله مِنَ الله مِن عُمُل (وَقَالَ مَا لِلهُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ: مِنْ عُرَيْنَةً) فلم يقل من عُمُل (وَقَالَ مَعْبة... اللهُ وَلَا اللهُ الل

## ٣٧ - بابٌ غَزْوَةُ ذَاتِ قَرَدِ، وَهْيَ الغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ يَامُ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ

(بابٌ غَزُوةُ ذَاتِ(٣) قَرَدِ) بفتح القاف والراء، وحكي ضم القاف(٤) ونُسِب للغويِّين، والأول للمُحدِّثين، ماءٌ على نحو بريدٍ ممَّا يلي غطفان(٥)، ولأبي ذرِّ «ذي قرد» مع سقوط الباب له (وَهْيَ الغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا) فيها (عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ مِنْ الله الله الله الله الله بحمع: لَقحة وهي النَّاقة ذات اللَّبن، كانت عشرين لَقحة (١) (قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثِ) من اللَّيالي، وعند ابنِ سعدٍ: كانت في ربيع الأوَّل سنة ستِّ قبل الحديبيّة، فيحتمل أن يكون ما وقع في حديث سلمة ابنِ حالاكوعِ المرويِّ عند مسلم بلفظ: «فرجعنا -أي: من الغزوةِ إلى المدينةِ - فواللهِ ما لبِثنا بالمدينةِ إلَّا ثلاثَ ليالي حتى خرجنا إلى خيبر». من وهم بعض الرُّواة، كما قاله (٧) القرطبيُّ (٨) شارح مسلم.

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ ابْنَ الأَكْوَعِ بَقُولُ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَى، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ سِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُ

<sup>(</sup>١) «وكان»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) «آخر»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (د): «ذي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): ورجَّح في «الفتح» الفتح فيهما.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): وقيل: مسافة يوم. «فتح».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): قوله: «لَقِحة»؛ بكسر اللَّام وتفتح أيضًا؛ كما في «الفتح».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>A) في هامش (ل): أي: في الكلام على حديث سلمة ابن الأكوع، «فتح».

غَطَفَانُ. قَالَ: فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتِ، يَاصَبَاحَاهُ، قَالَ: فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَى المَدِينَةِ، فُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي، وَكُنْتُ رَامِيًا، وَأَقُولُ:

### أنَسا ابْسنُ الأَكْسوَعُ اليَسوْمُ يَسوْمُ الرُّضَعِ

وَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُّ مِنْاسْهِيمُ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ حَمَيْتُ القَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ. فَقَالَ: «يَا ابْنَ اللّهُ مَنَاسُهِ مِنَاسْهِمُ السَّاعَةَ. فَقَالَ: «يَا ابْنَ اللّهُ مِنَاسُهِمُ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ». قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسْهِمُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا اللهِ مِنَاسُهِمُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا المَدِينَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيدِ) البلخِيُ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة، ابنُ إسماعيلَ
(عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ) مولى سلمة ابنِ الأكوعِ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَة ابْنَ الأَكْوَعِ (1) يَقُولُ: خَرَجْتُ) من المدينة نحو الغابة (قَبْلَ أَنْ يُوَدَّنَ) بفتح الذال المعجمة المشددة (بِالأُولَى) وهي صلاة الصُبح (وَكَانَتْ) بالتاء في «اليونينية» وغيرها، وفي الفَرْع (1): «وكان» (لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ مِنْ السَّمِيمُ مَرْعَى بِذِي قَرَدٍ. قَالَ: فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) لم يسمً، أو هو رباحُ الَّذي من السَّمِيمُ مَنْ شَعِيمُ (فَقَالَ) لي: (أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الخاصِّ على العامُ؛ لأنَّ كان يخدمُه مِنْ الشَّعِيمُ (فَقَالَ) لي: (أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الخَوْسَ على العامُ؛ لأنَّ كان يخدمُه مِنْ الشَعِيمُ (فَقَالَ) لي: (أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الخَوْسَ على العامُ؛ لأنَّ كان يخدمُه مِنْ الشَعِيمُ (فَقَالَ) لي: (أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ الخاصِّ على العامُ؛ لأنَّ فزارة من غطفان (فَالَ: فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتِ) ولأبي ذرَّ عن الحَمُوبِي والمُستملي «بثلاثِ مرخات» بزيادة موحدة (يَا صَبَاحَاهُ) مرَّةً واحدةً، في «الجهاد»: مرَّتين، منادى مستغاث، يقال صرخات» بزيادة موحدة (يَا صَبَاحَاهُ) مرَّةً واحدةً، في «الجهاد»: مرَّتين، منادى مستغاث، يقال عند الغارة، وهاءُ «صباحاه» ساكنة (قَالَ: فَأَسُمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتِي المَدِينَةِ) حرَّتُها. وفي الطَّبرانيِّ: فصعدت في سلع، ثمَّ صحتُ: يا صباحاه، فانتهى صياحِي إلى النَّبيِّ مِنْ الشَعِيمُ، فنوديَ في النَّاسِ فصعدت في سلع، ثمَّ صحتُ: يا صباحاه، فانتهى صياحِي إلى النَّبيِّ مِنْ الشَعِيمُ، فنوديَ في النَّاسِ الفَرَعُ (ثُمَّ الْذَهَ فَتُ ) أي: أسرعتُ في السَّير (عَلَى/ وَجْهِي) فلم ألمَ التفِت يمينًا ولا شمالً المُعامِلُ المُعْرَةُ الفَرَعُ (ثُمَّ الْذَهَ فَتُ أَنْ الْمَاعُ أَنْ الْمَاعِنُ ولَا السَّيرَةُ ولَا السَّير المَاعِلُ ولم السَّعِالِي السَّعِي المَاعِلُ ولم السَّعِلَ ولا شمالًا المُعْتَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وكان عمر سلمة ابن الأكوع حينئذِ اثنتي عشرة سنة، [ومات] وكان سنُّه ثمانين سنة؛ كما في النَّوويِّ «تهذيب اللُّغات».

<sup>(</sup>٢) «وكانت بالتاء في اليونينية وغيرها في الفرع»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «فقلت».

(حَتَّى أَذْرَكُتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاءِ، فَجَعَلْتُ أَزْمِيهِمْ بِنَبْلِي) بفتح النون (وكُنْتُ رَامِياً وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعُ، اليَوْمُ) ولأبي ذرَّ وابنِ عساكر «واليوم» (يَوْمُ الرُّضَعُ (()) أي: يوم هلاكِ اللَّنَامِ (وَأَرْنَجِزُ) بذلك أو بغيره (حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ) كلَّها (مِنْهُمْ (())، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ فَلَاثِينَ بُورُدَةً. قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّاسُ) وكان قد خرج لِيه إليهم غداة الأربعاء في خمس منة أو سبع مئة (فَقُلْتُ) له ((7): (يَا نَبِيَ اللهِ، قَدْ حَمَيْتُ القَوْمَ المَاءَ) بفتح ميم «حمَيت» أي: منعتُهُم من شربه (وَهُمْ عِطَاشٌ، فَانْعَفْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ) وعند ابنِ سعد: «فلو بعثتني في منة رجل استنقذتُ ما بأيديهم من السَّرح، وأخذتُ بأعناقِ القوم» (فَقَالَ) بَالِيَسَّةُ اللهُ بعثتني في منة وجل استنقذتُ ما بأيديهم من السَّرح، وأخذتُ بأعناقِ القوم» (فَقَالَ) بَالِيسِّة اللهِ بعثتني في منة وجل استنقذتُ ما بأيديهم (فَأَسْجِحُ (ا)) بهمزة قطع مفتوحة وسكون السين المهملة وبعد الجيم المكسورة حاء مهملة، أي: فارفِق ولا تأخُذ بالشَّدَة (قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا) إلى المدينة (وَيُرُوفُنِي رَسُولُ اللهِ بنَاشِيمُ عَلَى نَاقَتِهِ) العضباء (حَتَّى دَخَلْنَا المَدِينَةُ (أَنَا المَدِينَةُ (وَالوقتِ وابنُ عساكر «قال شعبة» عَلَى نَاقَتِهِ) العضباء (حَتَّى دَخُلْنَا المَدِينَةُ (أَنَا المَدِينَةُ (الباب.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «يوم الرُّضَّع»؛ بضمَّ الرَّاء وتشديد المعجمة، جمع «راضع»، وهو اللَّنيم، فمعناه: اليوم يوم اللَّنام؛ أي: اليوم يوم هلاك اللَّنام، والأصل: أنَّ شخصًا كان شديد البخل، فكان إذا أراد حلبَ ناقته ارتضعَ من ثديها؛ لئلَّا يحلبَها فيسمع جيرانه أو من يمرُّ به صوتَ الحلب فيطلبون منه اللَّبن... إلى آخره، فقالوا في المثل: «ألأمُ من راضِع». انتهى المراد «فتح».

وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): قوله: «واليوم يوم الرُّضَّع» قال السُّهيليُّ: يجوز الرَّفع فيهما، ونصب الأوَّل ورفع النَّاني على جعل الأوَّل ظرفًا، قال: وهو جائزٌ إذا كان الظَّرف واسعًا ولم يضق على الثَّاني. «فتح». قال: وقال أهل اللُّغة: يقال: في اللُّوم رَضَعَ -بالفتح- يرْضُعُ -بالضَّمِّ- رَضَاعة لا غير، ورَضِع الصَّبيُ -بالكسر - ثدْي أمَّه يَرْضَع -بالفتح- رَضاعًا؛ مثل: سَمِع يَسْمَع سَمَاعًا. «فتح».

<sup>(</sup>۲) «منهم»: ليس في (م) و(د).

<sup>(</sup>٣) «له»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): السَّجاحة: السُّهولة، «فتح».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): قوله: «دخلنا المدينة...» إلى آخره في رواية «مسلم»: ثمَّ أردفني رسولُ الله مِؤَاسَمِيرِم وراءه على العضباء، وذكر قصَّة الأنصاريُّ الَّذي سابقه فسبقه سلمة ابن الأكوع قال: فسبقته إلى المدينة، فوالله ما لبثنا إلَّا ثلاث ليالِ حتَّى خرجنا إلى خيبر، وفيه: فقال رسولُ الله مِؤَاسَمِيرٍم: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا اليوم سلمة» قال سلمة: ثمَّ أعطاني سهم الرَّاجل والفارس جميعًا. «فتح»، ثمَّ قال: وفي الحديث جواز العدو الشَّديد في الغَزُو، والإنذارِ بالصِّياح العالي، وتعريفِ الإنسان بنفسه إذا كان شجاعًا؛ ليُرعِب =

#### ٣٨ - بابْ غَزْوَةُ خَيْبَرَ

(بابٌ غَزْوَةُ خَيْبَرَ(١)) وهي مدينة ذات حصونٍ ومزارع على ثمانية بُردٍ/ من المدينة إلى جهة د١٤١٠/٤١ الشَّام، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرَّ.

قَالَهُ عَنْ بَهَ بَهُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بَنِ يَسادٍ ، أَنَّ سُويَدَ بَنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - وَهْيَ مِنْ أَدْنَى سُويَة بَنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِلْمَ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - وَهْيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى العَصْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُرِّي ، فَأَكُلَ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى السَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُرِّي ، فَأَكُلَ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى السَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُرِي ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبِيُّ (عَنْ مَالِكِ) إمام دار الهجرة (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) الأنصاريِّ (عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ) بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغَّرًا، و"يَسَارِ": بالتحتية والمهملة المخففة (أنَّ سُويْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ سَنَاسَعِيمِ عَامَ بالتحتية والمهملة والمدِّ (وَهْيَ مِنْ أَدْنَى) أي: من (٢) خَيْبَرَ) سنة سبع (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ) بالصاد المهملة والمدِّ (وَهْيَ مِنْ أَدْنَى) أي: من السفل (خَيْبَرَ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ) جمع: زادٍ؛ وهو ما يُؤكل في السَّفر (فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بالماء (٤) بالسويقِ، فَأَمَرَ) بَالِيَسِاةِ النَّمُ (بِهِ (٣) فَمُرِّيَ) بضم المثلثة وتشديد الراء وتخفف، أي: بُلَّ بالماء (١٤) لِمَا حصل له من اليبسِ (فَأَكَلُ (٥)) بَالِسِّيةِ النَّهُ (وَأَكَلْنَا) منه، وزاد في "الجهاد»: "وشَرِبنا" [ح: ١٩٨١] لِمَا مَلْ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ) كذلك (ثُمَّ قَامَ إِلَى) صلاة (المَعْرِبِ، فَمَضْمَضَ) قبل أن يدخل في الصَّلاة (وَمَضْمَضْنَا) كذلك (ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ) بسبب أكل السَّويق.

وهذا الحديث سبق في «الوضوء» [ح: ٢٠٩] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الطعام»(٦) [ح: ٣٨٤].

<sup>=</sup> خصمَه، واستحبابِ الثَّناء على الشَّجاع ومن فيه فضيلة لا سيَّما عند الصُّنع الجميل؛ ليستزيد من ذلك، ومحلُّه حيثُ يؤمَن الافتتان، وفيه المسابقة على الأقدام، ولا خلاف في جوازه بلا عوض، أمَّا بالعوض؛ فلا يصحُّ. "فتح".

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «خيبر» سمّيت باسم رجل نزلها من العماليق. «فتح».

<sup>(</sup>٢) «من»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فأمر به بَلِيْسِّلة الِسَّلام السَّلام السَ

<sup>(</sup>٤) في (ص): «أي بالماء».

<sup>(</sup>٥) في (م): «وأكل».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج) و(ل): أي: في «باب المضمضة بعد الطُّعام» من «كتاب الأطعمة».

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ بِنَ مَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً ابْنِ الأَكْوَعِ بَنَ مَ النَّبِيِّ مِنْ شَعْدِا إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ، أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ. وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَخَدُو بِالقَوْمِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَدَّلَيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَأَلْقِدِينْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَأَلْقِدِينْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّدِتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَبَيْنَا وَبِالصِّياحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمَعِيمِ: «مَنْ هَذَا السَّائِقُ»؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ. قَالَ: «يَرْحَمُهُ اللهُ». قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَ اللهِ، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ، فَحَاصَرْ نَاهُمْ حَتَى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَلِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ اليَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ مَخْمَصَةٌ شَلِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ اليَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ مَخْمُو الْإِنْسِيَّةِ. قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ يَعْلَى أَيَّ لَحْمِ »؟ قَالُوا: لَحْمِ حُمُّرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ يَعْلَى أَي لَحْمٍ »؟ قَالُوا: لَحْمِ حُمُّرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ يَعْلَى أَي لَحْمٍ »؟ قَالُوا: لَحْمٍ حُمُّرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ يَعْلَى أَي لَحْمٍ »؟ قَالُوا: لَحْمٍ حُمُّرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ يَعْلَى اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ مَا وَاكْسِرُ وهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) القعنبيُ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المدنيُ الحارثيُ مولاهم (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميِّ مولى سلمةَ ابنِ الأكوعِ (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكُوعِ (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكُوعِ بِيَّيِّةٍ) أَنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّيْءَ مِ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْ نَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ) هو الأَكْوعِ بِيَّةٍ ) أَنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّيْءَ مِ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْ نَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ) هو

أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرِ (() (لِعَامِر) عمّ سلمة ابنِ الأكوعِ: (يَا عَامِرُ، أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ) بهاءين أولاهما (المُضمِومة بعدها نون مفتوحة فتحتية ساكنة، مصغَّر هَنَة، ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيِّ (هُنَيَّاتك) بهاء واحدة مضمومة وتشديد التَّحتية، أي: من أراجيزك. وعند ابنِ إسحاق من حديث نصر بن دَهْر الأسلميِّ: أنَّه سمع رسول الله مِنَاشِعِيْم يقول في مسيرهِ إلى خيبرَ لعامرِ بنِ الأكوعِ -وهو عمَّ سلمة بنِ الأكوعِ (المُعلَّم عنه الأكوعِ: سنان - (انزلْ يا ابنَ الأكوعِ فاحْدُ لنا (ا) من هُنَيَّاتِك الله ففيه أنَّه مِنَاشِعِيْم هو الَّذي أمره بذلك (وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا) ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيِّ ((حَدًّاء)) (فَنَزَلَ يَحُدُو بِالقَوْمِ يَقُولُ:

# اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَـلَّيْنَا)

قال في «الفتح»: في هذا القسم زِحَافُ الخَزْمِ بمعجمتين؛ وهو زيادة سبب خفيف في أوله، وأكثر هذا الرَّجز قد (٥) تقدَّم في «الجهاد» [ح:٢٨٣٧] من حديث البَراء بن عازبٍ، وأنَّه من شعر عبدِ الله بن رَوَاحة، فيحتملُ أن يكون هو وعامرٌ تواردا على ما تواردا منه؛ بدليل ما وقع لكل منهما ممَّا ليس عند الآخر، أو (٢) استعان عامرٌ ببعض ما سبقه إليه ابنُ رَوَاحة.

(فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ) بكسر الفاء والمدِّ(٧)، والمخاطب بذلك النَّبيُّ مِنْ اللهِ عَمْرُ اللهَ تقصير نا(^) في حقِّك و نصرك؛ إذ لا يُتصوَّر أن يقال مثل هذا الكلام للباري/ تعالى، وقوله: «اللَّهمَّ» لم د٤٠٠/٤٠

<sup>(</sup>۱) في (د): «لم يعرف اسمه».

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (د): «أولهما».

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): قوله: «وهو عممُ سلمة بن الأكوع»؛ وذلك لأنَّ الأكوع المذكور والد عامرِ المذكور، وسلمة: هو ابنُ عَمرو بن الأكوع، فالمحدِّثون نسبوا سلمة إلى جدِّه، كما قاله ابنُ عبد البرِّ.

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (ل): «فحُد لنا»، وفي هامش (ج) و (ب): لعلَّه: «فاحْدُ لنا»، وفي هامش (ل) كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) «قد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(د): «و»، وفي (ص): «لو».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): وحكى ابن التِّين: فتح أوَّله مع القصر، وزعم أنَّه هنا بالكسر مع القصر؛ لضرورة الوزن، ولم يُصِبْ في ذلك؛ فإنَّه لا يتَّزن إلَّا بالمدِّ، «فتح».

<sup>(</sup>۸) في (م): «بتقصيرنا».

ته ١٥٩/٦ يقصد/بها الدُعاء (١٠)، وإنَّما افتتح بها الكلام (مَا أَبْقَيْنَا) من الإبقاء، بالموحدة (١٠)، أي: ما خلَّفنا وراءنا ممًا اكتسبناه من الآثام، ولأبي ذرِّ «ما اتَقينا» بالفوقية المشددة، أي: ما تركناه من الأوامر (١٠) (وَ اَلْقِيَنْ) أي: وسل (١٠) ربَّك أن يُلقِين (سَكِينَةَ عَلَيْنَا ﴿ وَثَبّتِ الأَقْدَامُ (إِنْ لَاقْبَنَا ١٠) العدوَّ (إِنَّا إِذَا صِيْحَ) بكسر الصاد المهملة وتسكين التحتية (بِنَا) أي: إذا دُعينا إلى غيرِ الحقّ (أَبَنَنَا) أي: امتنَعنا، ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشويهني «أَتَينا» بالفوقية بدل الموحدة، أي: إذا دُعينا إلى القتال (١٠) أو إلى الحقّ جننا (وَبالصّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا) أي: وبالصّوت العالي قصدونا واستغاثُوا علينا، وفي نسخةٍ بالفَرْع (٨٠) كأصله: «أعوَلُوا علينا» وفي نسخةٍ بالفَرْع (٨٠) كأصله: «أعولُوا علينا» وفي أن رَفِقُال رَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرِ الرَّهِ السَّائِقُ للإبلِ ؟ (قَالُوا): يا رسول الله (عَامِرُ بنُ الأَكْرَعِ. قَالَ ) بَيْلِا عَمْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وعند أحمد من رواية إياس بنِ سلمة فقال: «غفرَ لك ربُك» قال: وما استغفر رسولُ الله مِنْ اللهُ عِنْ النسانِ يخصُه إلَّا استشهد (قَالَ رَجُلُّ مِنَ القَوْمِ) هو: عمر بنُ الخطّاب كما في مسلم: (وَجَبَثُ) له الشَّهادة بدعائكَ له (يَا نَبِيَ اللهِ، لَوْلَا) أي: هلّا (أَمْتَعْتَنَا بِهِ) أَبْقَيْتُ اللهُ تَعالَى فَتَعَهَا عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ الْعَلِمُ الْذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ الْعَرْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ النَّبِي مِنْ العَرْمِ اللهُ المَّ عَنْ المَا وَيْمَا عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ النَّبِي مِنْ الْعَرْمُ اللهُ المَّ المَّرِهُ مِنْ المَالى النَّي عَلَى أَيْ مَنْ الْعَرْمُ اللهُ عَلَى المَّ اللهُ المَّ المَّ المَّ اللهُ المَّ المَالى المَّ المَالى المَّ عَلَى المَّ عَلَى المَول المَّ المَالى المَّ عَلَى المَالى المَّ عَلَى المَّ المَالى المَّ عَلَى عَلَى المَالى المَّ عَلَى المَالى المَّ المَالى المَّ عَلَى المَالَ المَّ عَلَى المَّ عَلَى المَالَ المَّ عَلَى المَالَ المَلَ المَالِهُ المُعْلِ المَلْ ا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): اعلم أنَّ الرِّواية: اللَّهم، لكن الموزون: لاهُمَّ، وقال المازريُّ: لا يُقَال لله: فدّى لك؛ لأنَّه إنَّما يستعمل في مكروه يُتوقَّع حلولُهُ بالشَّخص، فيختَارُ شخصًا آخرَ أن يحلَّ ذلك به ويفديه منه، فهو إمَّا مجازِّ عن الرُّضا؛ كأنَّه قال: نفسِي مبذولةٌ لرضاك، أو هذه الكلمة وقعت في البيت خطابًا لسامع الكلام، وقال: لفظ فدي مقصور ومرفوع ومنصوب. «كِرماني».

<sup>(</sup>٦) «بالموحدة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «الأمر».

<sup>(</sup>٤) في (د): «واسأل».

<sup>(</sup>٥) «أي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): في «اليونينيَّة» بفتح القاف وكسرها مِن «لاقينا» «منه».

<sup>(</sup>٧) في (د): «الجهاد».

<sup>(</sup>٨) في (م): «الفَرْع».

<sup>(</sup>٩) «ها»: ليست في (د).

أي: على أيِّ أنواع اللُّحوم تُوقدونها؟ (قَالُوا: لَحْم حُمْرِ الإِنْسِيَّةِ) بكسر الهمزة وسكون النون، أو بفتح الهمزة والنون صفة حُمُر، و «لحم» جرَّ في الفَرْع كأصله (١)، ولأبي ذرِّ: بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هو لحم، ويجوز النصب بنزع الخافض، أي: على لحم حُمُر، وهو بضمتين جمع: حمار (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَ عساكر «هريقوها» أي: أريقوها، والهاء زائدة (وَاكْسِرُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ) لم يُسمَّ، أو هو عمر بنُ الخطَّاب مِنْ اللهِ : (يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْ) بسكون الواو (نُهَريقُهَا) بضم النون (وَنَغْسِلُهَا ؟ قَالَ) بهايتِها النَّهِ : (أَوْ) بسكون الواو (ذَاكَ) أي: الغسل (فَلَمَّا تَصَافَّ القَوْمُ) بتشديد الفاء، أي: للقتالِ (كَانَ سَيْفُ عَامِرِ) أي: ابن الأكوع (قَصِيرًا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيِّ() لِيَضْرِبَهُ) به (وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ) أي: طرفه الأعلى أو حدُّه (فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرِ) أي: طرف ركبته الأعلى، وعند أحمد: فلمَّا قَدِمنا خيبرَ خرج ملكُهم مَرْحب يخطرُ بسيفهِ، فبرزَ له عامرٌ، فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مَرْحب في ترس عامر، فذهب عامرٌ يسفُلُ له، أي: يضربُهُ من أسفل، فرجع سيفُ عامر على نفسه/ (فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ(٣): فَلَمَّا قَفَلُوا) رجعوا من خيبر (قَالَ سَلَمَةُ) ابنُ الأكوع: (رَآنِي(١٤ د٤٢١/٤٤ رَسُولُ اللهِ صِنَاسِتُمِيمِ مَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِي) ولأبى ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى «يدي» بإسقاط الجارِّ (قَالَ: مَا لَكَ؟) وعند قُتيبة: «رآني رسول الله صِنَ الله عِن الله عِن الله عِن الله عَلَى الله عَلَى الله على ال وموحدة، أي: متغيِّر اللَّون، والإِيَاس<sup>(٥)</sup>: «فأتيتُ النَّبيَّ *صِنَاسٌعِيامٌ* وأنا أَبْكي» (قُلْتُ لَهُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ) لأنَّه قتل نفسه، وفي رواية إياس: «بطل عمل عامر قتل نفسه». وسمِّي من القائلين: أُسيد بن حُضَير. في رواية قتيبة الآتية في «الأدب» [ح: ٦١٤٨] (قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهُ، إِنَّ) ولأبي ذرِّ «وإن» (لَهُ لأَجْرَيْن) أَجرَ الجهد(٦) في الطَّاعة، وأجرَ الجهادِ في سبيل الله، واللَّام للتَّأكيد، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «أجرين» بإسقاطها (وَجَمَعَ) مَلِيْسِ السَّلَا (بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ) مرتكبٌ للمشقَّةِ، واللَّام للتَّأكيد

<sup>(</sup>۱) «كأصله»: ليست في (د).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): اسم اليهوديِّ مَرحَب «مصابيح».

<sup>(</sup>٣) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): الوأتي».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): أي: وفي رواية إياس؛ كما هي عبارة «الفتح».

<sup>(</sup>٦) في (م): «الجهاد».

(مُجَاهِد) في سبيلِ الله، بكسر الهاء والتنوين فيهما بلفظ اسم الفاعلِ، والأول مرفوع على الخبرِ والثّاني إثباع للتّأكيد، كقولهم: جاذٌ مجدٌ، ولأبي ذرّ عن الحَمُّويي والمُستملي ممّا ليس في «اليونينية»(۱): «جاهَدَ» بفتح الهاء والدال بلفظ الماضي، قال عياض: والأول الوجه. قال في «التنقيح» - وتبعه في «المصابيح» -: بفتح الهاء في الأول ماضيًا، وكسرها في الثاني(۱) عالى منصوبًا بذلك الفعل/، جمعًا لمجهد(۱) (قَلَّ عَرَبِيِّ مَشَى) بالميم والقصر (بِهَا) بالأرض أو المدينة أو الحرب أو الخصلة (مِثْلَهُ) أي: مثل عامر. قال القاضي عياض: وأكثرُ رُواة البخاري عليه.

وقال المؤلِّف أيضًا: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدِ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة، ابنُ إسماعيلَ المذكور<sup>(3)</sup> في السَّند السَّابق، و(قَالَ) في حديثه: (نَشَأَ) بالنون بدل الميم وبالهمزة آخره، فعل ماض، أي: شبَّ (بِهَا) وكبرَ، فخالف في هذه اللَّفظة، وهذه الرِّواية موصولةٌ عند المؤلِّف في «الأدبِ» [ح: ١٤٨].

١٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بِلَيْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِنَا سُعِيهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنِيسِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بِلَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ السِّمِيمُ مَا أَتَى خَيْبَرَ) أي: قريبًا منها (لَيْلا، وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلِ) عَنْ أَنَسِ بِلَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الإغارة، وللأربعة «لم يقربهم» بالقاف من ليغزوهم (لَمْ يُغِرْ بِهِمْ) بكسر الغين المعجمة، من الإغارة، وللأربعة «لم يقربهم» بالقاف من القرب (حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ اليَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ) بسكون الياء (وَمَكَاتِلِهِمْ) قففهم يطلبون زرعهُم (فَلَمَّا رَأَوْهُ) بَلِيسِّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) «مماليس في اليونينية»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ قطة راش: أي: مع فتح الميم، كمساجد.

<sup>(</sup>٣) في (ص)و(م)و(د): "لمجتهد".

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(د): «الكوفي المذكور».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): لأنَّه خمس فرق: المقدِّمة، والقَلب، والميمَنة، والميسَرة، والسَّاقة، «قاموس».

(فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ الشَّهِيَام) بما علمه من الوحي: (خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ). المُنْذَرِينَ).

وهذا الحديث سبق في «الجهاد» في «باب دعاء النبي مِن الشِّراطم إلى الإسلام» [-: ١٩٤٥].

١٩٨٨ - أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ شِلَّهُ قَالَ: صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالمَسَاحِي، فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مِن اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيشُ. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ مِنْ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ». فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ اللهُ يَنْهَا رِجْسٌ. وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ.

وبه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ (حَدَّثَنَا) (صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ) المروزيُ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينَنَةً)/ سفيانُ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِلِيْهِ) أَنَّه (قَالَ: صَبَّحْنَا خَيْبَرَ) بتشديد الموحدة وسكون المهملة (بُكْرَةُ) استشكل مع الرَّواية السَّابقة [ح:١٩٧٤] أنَّهم قدِموها ليلًا. وأُجيبَ بالحمل على أنَّهم لمَّا قدِموها باتوا(() دونها ركبوا إليها بكرةً، فصبَّحوها بالقتالِ والإغارة (فَخَرَجَ أَهْلُهَا) لزروعهم وضروعهم (بِالمَسَاحِي) الَّتي هي بكرةً، فصبَّحوها بالقتالِ والإغارة (فَخَرَجَ أَهْلُهَا) لزروعهم وضروعهم (بِالمَسَاحِي) الَّتي هي الأَث الحرث (فَلَمَّا بَصُرُوا(()) بِالنَّبِيِّ مِنْ الشَيْرِيمُ قَالُوا): هذا (مُحَمَّدٌ وَاللهِ) هذا (مُحَمَّدٌ وَالخَمِيشُ) رفع عطفًا على المرفوع، أو نصب مفعولًا معه (فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ على المرفوع، أو نصب مفعولًا معه (فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ على المرفوع، أو نصب مفعولًا معه (فَقَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ على المرفوع، أو نصب مفعولًا معه وخورتهم وحضرتهم (فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ) أي: بشسَ قاله السُّهيليُ (إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ) بقربهم وحضرتهم (فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ) أي: بشسَ الصَّباح صباحُ من أنذرَ بالعذابِ (فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الحُمُّرِ، فَنَادَى مُنَادِي النَّييِّ) وفي نسخة الصباح صباحُ من أنذرَ بالعذابِ (فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الحُمُّرِ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ) وفي نسخة المُساول الله (سَول الله) (مِنْ المَعْلِمُ : إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ) استدلَّ به على جواز جمع اسم الله مع غيره في المَّهِ عَيْرة في

د۲۱/٤عب

<sup>(</sup>۱) في (س): «وباتوا».

<sup>(</sup>۲) في (م): «أبصروا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و (ج) و (ل): أي: إذا قشَرْتَ كما في «السُّهيليّ» و «الفتح». انتهى. وفي «القاموس»: سَحَى الطين يَسْحِيْهِ ويَسْحُوْهُ ويَسْحَاهُ سَحْيًا: قَشَرَه وجَرَفَه؛ والمِسْحاة -بالكسر - ما سُحِيّ به.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «سَتَخْرَبُ»؛ خَرِبَ المنزل من «باب عَلِمَ»؛ كما في «الصَّحاح» وفي «الرَّاموز»: خَرِب الموضع -بالكسر - خرابًا، فهو خَرِب. انتهى. أي: فهو من «باب سَمِعَ».

ضميرٍ واحدٍ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «يَنْهاكم» بالإفراد (عَنْ) أكلِ (لْحُوم الحُمْر) الأهليَّةِ (فَإِنَّهَا رِجْس) قذرِّ ونتنِّ.

8199 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَس بَنِ مَالِكٍ شَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمٌ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ. فَسَكَت، ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ. فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ فَقَالَ: أُخِلَتِ الحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. فَأَكُونِتِ القُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَهَابِ) بنُ عبد المجيدِ الثَّقفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَيُوبُ) السَّخْتِيانيُ (عَنْ قال: (حَدَّثَنَا أَيُوبُ) السَّخْتِيانيُ (عَنْ مُحَمَّدِ) أي: ابن سيرينَ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَّيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِنَاسُعِيمُ جَاءَهُ جَاءٍ) بالهمزة منوَّنَا لم يسمَّ، ولأبي ذرِّ: (جايٍ) بالتحتية منوَّنَا بدلًا من الهمز، والَّذي في «اليونينية»: (جائيّ) بهمزة ثمَّ تحتيّة منوَّنة (فَقَالَ): يا رسول الله (أُكِلَتِ الحُمُرُ) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (فَسَكَتَ) بَالِيَسِّة اللهِ (ثُمَّ أَتَاهُ) ولأبي ذرِّ (ثمَّ أتى) (الثَّانِيَة، فَقَالَ): يا رسول الله(ا) (أُكِلَتِ الحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا) فَسَكَتَ) بَالِيسِّة النَّهِ (ثُمَّ أَتَاهُ) ولأبي ذرِّ (ثمَّ أتى) (الثَّالِثَةَ، فَقَالَ): يا رسول الله(ا) (أُكِلَتِ الحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا) هو أبو طلحة (فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ يُنْهَيَانِكُمْ) بتثنية الضَّمير، نهي تحريم (عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَةِ) فإنَّها رجسٌ (فَأَكُوبَتِ القُدُورُ) بضم الهمزة وسكون الكاف وكسر الفاء وهمزة مفتوحة، قيل: الصَّواب: فكفئت، بإسقاط الهمزة الأولى (وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ) أي: قد اشتَاعُها، به.

٤٢٠٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ بِهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِهُ عَرْبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِهُ عَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ». فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَتَلَ النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِهُ المُقَاتِلَةَ، وَسَبَى الذُّرِيَّةَ، فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ». فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَتَلَ النَّبِيُ مِنَاسَهِ مِهُ المُقَاتِلَةَ، وَسَبَى الذُّرِيَّةَ وَكَانَ فِي السَّبِي صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَهِ مِنْ اللهُ مِنْ عِنْقَهَا

 <sup>(</sup>۱) «يارسول الله»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) «بَالِعِتَلاة الِتَلامِ»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) «ولأبي ذر ثم أتى»: ليست في (د). وقوله: «الثانية فقال: يا رسول الله أكلت الحمر فسكت بَلِيسِّه: إلى م أتاه ولأبي ذر ثم أتى»: ليست في (م).

صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ لِثَابِتِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، آنْتَ قُلْتَ لأَنسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ فَحَرَّكَ ثَابِتْ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشِحِيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانِيِّ (عَنْ أَنَسِ ﴿ إِلَهِ ) أَنَّه (قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ مِنَاسَهِ مِنْ الصُّبْحَ قَرِيبًا (١) مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ) في أول وقتها، ذكر ابن إسحاق: أنَّه نزلَ بوادٍ يقال له: الرَّجيع بينهم وبين غطفان؛ لثلا يمدُّوهم وكانوا حلفاءَهم/ (ثُمَّ قَالَ) مِمْ لِيُسِّوهُ إِلَيْمَ لمَّا أَشْرِفَ على خيبر: (اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرْ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ) المخصوص بالذَّمِّ محذوف، أي: فساءَ صباحُ المنذَرين صباحُهُم (فَخَرَجُوا) أي: يهودُ خيبرً / حال كونهم (يَسْعَوْنَ فِي السَّكَكِ) أي: في أزقَّة خيبر ويقولون: محمَّدٌ والخميسُ، فقاتلهم بَالِيسِّه الرِّسم حتَّى ألجأَهُم إلى قصرِهم، فصالحوهُ على أنَّ له مِنْ سَٰهِ مِنْ الصَّفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملتْ (١) رِكابهم، وعلى أن لا يكتُموا ولا يغيِّبوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمَّة لهم ولا عهد، فغيَّبوا مَسْكًا لحُيَيِّ بن أخطب فيه حليهم، فقال بَهِ السِّلةَ الرَّالِينَ مَسْكَ حييِّ بن أخطب؟» قالوا: أذهبتْه الحروبُ والنَّفقات، فوجدوا المَسْكَ (فَقَتَلَ النَّبِيُّ مِنْ السُّعِيمِ المُقَاتِلَةَ) بكسر التاء الأولى، أي: الرِّجال (وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، وَكَانَ فِي السَّبْي صَفِيَّةً) بنتُ حييِّ (فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيّ مِنْ السَّمْيُومِم) فتزوَّجها (فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) خصوصيَّةً له بَاللِّه اللَّه اللَّه العَزيز بْنُ صُهَيْبِ لِثَابِتِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، آنْتَ) بمد الهمزة (قُلْتَ لأَنسِ: مَا أَصْدَقَهَا) بَلِيسِّه النِّه ؟ (فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ).

وهذا الحديث سبق في «صلاة الخوف» في: «باب التَّبكير") والغلس» [ح: ٩٤٧].

٢٠١١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بَلِيَ يَقُولُ: سَبَى النَّبِيُّ مِنَ الشَّرِيمُ صَفِيَّةَ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ ثَابِتٌ لأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا.

<sup>(</sup>١) في (ص): «بغلس قريبًا».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «حلت».

<sup>(</sup>٣) في (م): «التكبير».

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ) أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِللهِ يَقُولُ: سَبَى النَّبِيْ مِنَاسَعِيم صَفِيَّةً) سيِّدة قريظةً والنَّضير، وعند ابنِ إسحاق: أنَّها سُبِيت من حصنِ القَمُوصِ (١) (فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا) بغير مهرٍ. قال (١) ابنُ الصَّلاح: معناهُ: أنَّ العتقَ حلَّ محلَّ الصَّداق، وإن لم يكن صداقًا (فَقَالَ) ولأبي ذرُّ (قَالَ") (ثَابِتٌ) البُنَاني (لأنس (١): مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا). وهذا ظاهر جدَّا في أنَّ المجعولَ مهرًا هو نفسُ العتقِ؛ وهو من خصائصهِ، وممَّن جزم بذلك الماورديُّ.

كَانُونَ اللهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَا المَعْدُونَ المَعْفُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدِ السَّاعِدِي بَرَّهُ، أَنَّ وَسُولَ اللهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَعِهِ مِنْ اللهِ مِنَاسَعِهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنَاسَعِهِ مِن اللهُ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدِ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) بنُ عبدِ الرَّحمن الإسكندرانيُ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينارِ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ بَيْ اللهِ عِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «القَمُوص»؛ كـ «صَبُور»: جبلٌ بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهوديّ. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (م): «قاله».

<sup>(</sup>٣) في (د): «وقال».

<sup>(</sup>٤) «لأنس»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «أن»: ليس في (ص).

وَالمُشْرِكُونَ) أي: في خيبرَ ، كما في حديثِ أبي هريرة اللَّاحق لهذا الحديث إح: ٤٢٠٣] (فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَسْكَرِهِ ) أي: رجع بعد فراغ القتال في ذلك اليوم (وَمَالَ الآخَرُونَ) أهل خيبر (إِلَى عَسْكَرهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمِمْ رَجُلٌ) قيل: هو قُزْمان -بضم القاف وسكون الزاي- الظُّفَريُّ -بفتح المعجمة والفاء- نسبة لبني ظَفَر، بطنَّ من الأنصارِ، وكنيتهُ: أبو الغَيْداقِ -بغين معجمة مفتوحة فتحتية ساكنة آخره قاف- (لَا يَدَعُ لَهُمْ) أي: لا يترك لليهودِ نسمة (شَاذَّةً) بشين وذال مشددة معجمتين، الَّتي تكونُ مع الجماعةِ ثمَّ تفارقهم (وَلَا فَاذَّةً) بالفاء والمعجمة المشددة أيضًا، الَّتي لم تكن اختلَظت بهم أصلًا، والمعنى: أنَّه لا يرى نسمةً منهم (إلَّا اتَّبَعَهَا) بتشديد الفوقية (يَضْرِبُهَا(١) بِسَيْفِهِ) يقتلها (فَقِيلَ) وللأَصيلي/ «فقالوا»، ولابنِ عساكرِ وأبي الوقتِ وأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «فقال» ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «فقلت» قال في «الفتح»: فإن كانت هذه محفوظةً فالقائلُ سهل بن سعد السَّاعدي (مَا أَجْزَأً) بجيم وزاي، أي: ما أغنى (مِنَّا اليَوْمَ أَحَدٌّ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ) هو على سبيل المبالغة، فقد كان في القوم من كان فوقه في ذلك (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَالِهُ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المالغة، استفتاحيَّة فتكسر الهمزة من قوله: (إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) لنفاقه باطنًا، وعند الطَّبرانيِّ من حديث أكثم الخُزاعيِّ: قلنا: يا رسول الله، إذا كان فلانٌ في عبادتهِ واجتهاده ولين جانبه في النَّار فأينَ نحن؟ قال: «ذلك أخباثُ النِّفاق» (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم) هو أكثمُ بن أبي الجَوْنِ الخزاعيُّ: (أَنَا صَاحِبُهُ) أي: لأتبعنَّه، كما في الرِّواية الأخرى [ح:٤٢٠٧] (قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ) قُزْمان (جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ؛ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ) بمعجمة مضمومة، أي: طرفه (بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ) مال (عَلَي سَيْفِهِ) زاد أكثمُ: «حتَّى خرجَ من ظهرهِ» (فَقَتَلَ نَفْسَهُ/، فَخَرَجَ الرَّجُلُ) الذي اتَّبعه (إِلَى رَسُولِ اللهِ صِهَاسَمِيمُ ٣٦٢/٦ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ) مِنْ الشِّمِيْ لِم: (وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آيفًا) بمدٍّ الهمزة وكسر النون، أي: الآن (أنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ) الَّذي قلته (فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ) أَتبعهُ حتَّى أرى ما له (فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ -فِيمَا يَبْدُو) يظهر (لِلنَّاسِ- وَهُوَ مِنَ أَهْلِ النَّارِ،

<sup>(</sup>١) ف (ص): «ليضربها».

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ -فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ- وَهْوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ) فيه التَّحذير من الاغترار بالأعمال.

تنبيه: قال المهلُّب: هذا الرَّجل ممَّن أعلمنا مِنَاسُمِيُّ م أنَّه نفذ عليه الوعيد من النفاق، ولا يلزم منه أنَّه كلَّ مَن قتل نفسَه يُقضى عليه بالنَّار. وقال السَّفاقسيُّ: يحتمل أن يكون قوله: «هو من أهل النَّار» إنْ لم يغفر اللهُ له.

٤٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرُيْدُ قَالَ: شَهِدْنَا خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى سُمِيرً لم لِرَجُل مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلَامَ: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّادِ، فَلَمَّا حَضَرَ القِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ القِتَالِ، حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الجِرَاحَةُ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الجِرَاحَةِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا، فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ، انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ: «قُمْ يَا فُلَانُ، فَأَذُنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ». تَابَعَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

٤٢٠٤ - وَقَالَ شَبِيبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ المُسَيَّبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن كَعْبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ خيبر. وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَاسُهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مَالِحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَهِدَ خَيْبَرَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدٌ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَ السَّعِيام.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم ابن شهابٍ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَبِي قَالَ: شَهِدْنَا خَيْبَرَ) مِجازٌ عن جنسِهِ من المسلمين؛ لأنَّ أبا هريرة رَبِّ إنَّما جاء خيبر(١١) بعد فتح خيبر، لكن عند الواقديِّ: أنَّه حضرَ بعد فتح(١) معظم خيبر، فحضرَ فتح آخرها (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ عِنْ أَي: عن رجل منافق (مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلَامَ: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ) د٤٢٣/٤ لأنَّه منافقٌ غير مؤمن/، أو أنَّه سيرتدُّ، أو يستحلُّ قتل نفسهِ (فَلَمَّا حَضَرَ القِتَالُ) بالرفع مصحَّح

<sup>(</sup>١) «خيبر»: ليست في (س).

<sup>(</sup>۲) في (د): «قدومه فتح».

عليه في الفَرْع على الفاعليَّة ويجوز النَّصب، أي: فلما حضر الرَّجل القتال (قَاتَلَ الرَّجْلُ أَشَدَّ القِتَالِ، حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الجرَاحَةُ، فَكَادَ) أي: قارب (بَعْضُ النَّاس يَرْتَابُ) أي: يشكُّ في صدقهِ مِنْ الشيام م (فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الجِرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا) بالهمز أوله وضم الهاء بلفظ الجمع، ولأبى ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «سهمًا» بالإفراد (فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ، فَاشْتَدَّ) أي: أسرعَ (رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ) في المشي (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ، انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ) مِنْ سَرِيمِ : (قُمْ يَا فُلَانُ) هو بلال كما في «القَدَر» إح: ٦٦٠٦] أو عمرُ بنُ الخطَّاب كما في مسلم، أو عبدُ الرَّحمن بن عوف كما عندَ البيهقيِّ، ويحتملُ أنَّهم نادوا جميعًا في جهاتٍ مختلفةٍ، كما قاله في «الفتح» (فَأَذِّنْ) بتشديد الذال المعجمة المكسورة (أَنَّهُ) ولأبي ذرِّ «أن» (لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ) فيه إشعارٌ بسلبِ الإيمان عن هذا الرَّجل (إِنَّ الله يُؤَيِّدُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «ليؤيِّد» (الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ) الَّذي قتلَ نفسه، أو «ال» للجنسِ لا للعهدِ، فيعمُّ كلَّ فاجرٍ أيَّد الدِّين وساعده بوجهٍ من الوجوهِ. وقد صرَّح في حديث أبي هُريرة هذا بما أبهمه في حديث سهل [ح:٤٠٠٠] من أنَّ هذه القصَّة كانت بخيبر؛ وهو ظاهر سياق المؤلِّف، وأنَّهما متَّحدتان عنه، لكن بين السِّياقين اختلافٌ كما لا يخفى؛ فلذا جنحَ السَّفاقسيُّ إلى التَّعدُّد. نعم يمكن الجمع باحتمالِ أن يكون نحرَ نفسه بأسهمهِ فلم تزهَق روحُه، وإن كان قد أشرفَ على القتل، فاتَّكأ حينئذِ على سيفه استعجالًا للموت، وحينئذ فلا تعدُّد (تَابَعَهُ) أي: تابع شعيبًا (مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ، كما هو موصولٌ في «القدر» [ح: ٦٠٠٦] و «الجهاد» [ح: ٣٠٦٢] عند المؤلِّف (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم في هذا الإسناد.

(وَقَالَ شَبِيبٌ) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة الأولى، ابنُ سعيدٍ فيما وصله النّسائيُ (۱) (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ المُسَيَّبِ) سعيد (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) رَائِيٌ (قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ استعيدُ مَ ضَالِتَهُ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) رَائِي (قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِن السَعِيدُ مَ خَيْبَر) وللأصيليِّ وابن عساكرٍ وأبوي الوقتِ وذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي (۱) ((حنيناً)) بالحاء المهملة والنون، بدل: (خيبر) يعني: فخالفَ يونسُ معمرًا وشعيبًا.

وقال عياض في «شرحه لمسلم» في حديث أبي هريرة: «شهدنًا مع رسولِ الله صِن الله عِن الله ع

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): ووصله الذُّهليُّ وابن مَنده.

<sup>(</sup>٢) مع ملاحظة أن رواية أبي الوقت عن الداودي عن الحَمُّوبي فقط.

٣٦٣/٦ كذا وقعت الرّواية فيها عند(١) عبد الرَّزَاق في «الأمّ»، ورواه الذُّهليُ: «خيبر» [ح: ٤١٠٤] أي/: بالخاء المعجمة، وهو الصَّواب. وقال في «المشارق»: رواه جميع رواة مسلم: «حنينًا» وكذا دعض رواة البخاري [ح: ١٦٠٦] من طريق يونسَ عن الزُّهريُّ/، وكذا للمروزي، وصوابه: «خيبر» كما رواه ابنُ السَّكن وإحدى الرّوايتين عن الأصيليُّ عن المروزيٌ في حديث يونس هذا، وكذا في البخاريُّ في حديث شعيب والزُّبيديُّ عن الزُّهريُّ [ح: ٤٢٠٣]، وكذا قال غندرَّ عن معمر. قاله الذُهليُ. قال: وحنين وهم، لكن رواية من رواه عن البخاريُّ في حديث يونس صحيحة الرِّواية خطأ في نفس الحديث كما عند مسلم؛ لأنَّه روى الرّواية على وجهها، وإن كانت خطأ في الأصل، ألا ترى قصد البخاريُّ إلى التَّنبيه عليها بقوله: «وقال شبيبُ عن يونس... إلى قوله: خيبر» فالوَهم من يونس لا ممّن دون البخاريُّ ومسلم.

(وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ) عبدُ الله المروذِيُ: (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ(١)) ابنِ شهابٍ (عَنْ سَعِيدٍ) أي: ابنِ المسيَّب (عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الله الله الله التَّعليق أنَّ سعيدًا وافق شبيبًا في لفظ: «حنين» بالحاء المهملة، وخالفه في الإسناد فأرسل الحديث، وهذا وصله المؤلِّف في «الجهاد»، وليس فيه تعيين الغزوة (تَابَعَهُ) أي: تابع ابنَ المباركِ (صَالِحٌ) هو ابنُ كَيسان (عَنِ الزُهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمٍ (٣)، فيما وصله المؤلِّف في «تاريخه». قال في «الفتح»: أي: في ترك ذكر (١٤) اسم الغزوة لا في بقيَّة المتن والإسناد، كما هو ظاهرُ سياقه في «تاريخه».

(وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ) بضم الزاي وفتح الموحدة، محمد بنُ الوليدِ أبو الهُذَيل الشَّاميُّ الحُمصيُّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الزُّهْرِيُّ) محمد: (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ كَعْبِ) نسبه لجدِّه، واسم الحُمصيُّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الزُّهْرِيُّ) محمد: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَمَنِ ابْنَ كَعْبِ) نسبه لجدِّه، واسم أبيه: عبدُ الله بن كعبِ (٥) (أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ (١)) بضم العين في «اليونينية» (٧) (بْنَ كَعْبِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (د): «عن».

<sup>(</sup>٢) «الزهري»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) «محمد بن مسلم»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) «ذكر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «نسبه... كعب»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٦) في (د): «عبد الله».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بضم العين في «اليونينية»»: ليست في (ص) و(د)، وفي هامش (ج) و(ل): وكذا في غيرها من الفروع المعتمدة، والذي في «الفرع المزّيّ»: بفتحها؛ مكبّرًا.

أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبوي ذرَّ والوقتِ «حَدَّثني» (مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ خَيْبَرَ) ولأبي ذرِّ «بخيبر» بزيادة الجارِّ، وهذا وصله المؤلِّف في «التاريخ».

وقال الزُّبَيدِيُّ: (قَالَ) و لأبي ذرِّ (وقال) (١) (الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بُنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ عمرَ بنِ الخطّاب، لكن قال الغسّانيُّ: عبيد الله -بالتّصغير - لا أدري من هو، ولعلّه وهمّ، والصّحيح: عبدُ الرَّحن بن عبد الله بنِ كعبٍ. وكذا عند الذُّهليِّ. قال الزُّهري: وأخبرني عبد الرَّحن بنُ عبد الله. قال ابنُ حجر: وهو أصوبُ من (عُبيد الله) أي: بالتّصغير (وَسَعِيد) أي: ابن المسيّب (عَنِ النّبِيِّ مِنَاسُهِ المَّهُ التَّعليق مرسلٌ، وصله الذُّهليُ في (الزُّهريات). قال في الله الفتح»: وقد اقتضى صنيع المؤلِّف ترجيح رواية شعيب (١) ومَعمر، وأنَّ بقيَّة الرِّوايات محتملة، وأنَّ ذلك لا يستلزمُ القدحَ في الرِّواية (٣) الرَّاجِحةِ؛ لأنَّ شرط الاضطرابِ أن تتساوى وجوهُ الاختلاف، فلا يرجح شيءٌ منها.

450 عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِهِ مَعْدَمُ اللهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِّهِ مِنْ كَنْ مِنْ كُنْوِ الْجَنَّةِ ، قُلْتُ : بَلَى عَلْمَ مَنْ كُنْوِ الْجَنَّةِ ، قُلْتُ : بَلَى عَلْمَ مَنْ كُنُو لِللّهِ مِنْ كُنُو لِللّهِ مِنْ كُنُو لِ اللهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مُنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مُنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مُنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو مِنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مُنْ كُنُو اللّهِ مُنْ كُنُو اللّهِ مُنْ كُنُو اللّهِ مِنْ كُنُو الللّهِ مِنْ كُنُو اللّهِ مُنْ كُنُو اللّهِ مُنْ كُنُو اللّهُ اللهِ مُنْ كُنُو الللّهِ مِنْ كُنُو الللّهِ مُنْ كُنُو اللّهُ الللّهِ مِنْ كُنُو الللّهِ مُنْ كُنُو الللّهِ الللهِ مُنْ كُنُولُ الللللّهِ مُنْ كُنُو الللّهِ مُنْ كُنُو الللّهِ الللّهِ مُنْ كُنُولُ الللّهُ الللللّهِ الللللهِ مُنْ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زيادٍ (٤) (عَنْ عَاصِمٍ) هو ابنُ سليمان الأَحْول (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن مَلِّ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله عاصِمٍ) هو ابنُ سليمان الأَحْول (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن مَلِّ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله ابن قيسٍ (الأَشْعَرِيِّ) مِنْ إِنَّهِ، أَنَّه (قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ سِنَ اللهُ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) قوله: «ولأبي ذروقال»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «شبيب».

<sup>(</sup>٣) في (ص) زيادة: «الأخرى».

<sup>(</sup>٤) «ابن زياد»: ليست في (ص) و (د).

د٤٢٤/٤ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ م - ) إلى خيبر، والشَّكُّ من الرَّاويِّ، ورجع منها (أَشْرَفَ) بالشين المعجمة / والفاء (النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ) مرَّتين، ولأبي ذرِّ: مرَّةً واحدة (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرِهِم: إِرْبَعُوا) بكسر الهمزة(١) وفتح الموحدة، أي: ارفُقوا، أو أمسكُوا عن الجهر، أو اعطِفوا (عَلَى أَنْفُسِكُمْ) بالرُّفق، وكفُّوا عن الشُّدَّة (إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا؛ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا) يسمعُ السِّرَّ وأخفى (قَريبًا) ليس غائبًا، وهذا كالتَّعليل لقوله: «لا تدعون أصمَّ» (وَهُوَ مَعَكُمْ) بالعلم والقدرة عمومًا، وبالفضل والرَّحمة خصوصًا (وَأَنَا خَلْفَ) أي: وراء (دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ سِنْالله مِينَالله مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ الله وَالله مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) قيل: الحيلةُ هي الحولُ، قلبت واوهُ ياءٌ لانكسار ما قبلها، والمعنى: لا يوصل إلى تدبير أمرٍ، وتغيير حالٍ إلا بمشيئتك ومعونتك (فَقَالَ لِي) بَلِيْسِ الرَّبَامُ: (يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ قَيْسٍ. قُلْتُ(١): لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ) بحذف أداة النِّداء، ولأبي ذرِّ «يا رسولَ الله» (قَالَ: أَلَا ٣٦٤/٦ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ٣) مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ)/ دُلَّني (فِدَاكَ(٤) أَبِي وَأُمِّي) قال الطِّيبيُّ: هذا التركيبُ ليس باستعارةٍ لذكر المشبَّه وهو الحوقَلَةُ، والمشبَّه به وهو الكنزُ، ولا التَّشبيه الصِّرف لبيان الكنز بقوله: «من كنوز الجنَّة» بل هو من إدخال الشَّيء في جنس، وجعله أحدَ أنواعه على التَّغليب، فالكنزُ إذًا نوعان: المتعارف(°) وهو المالُ الكثير يجعل بعضه فوق بعض ويحفظ، وغيرُ المتعارف وهو هذه الكلمة الجامعةُ المكتنزةُ بالمعاني الإلهيَّة؛ لِمَا أنَّها محتويةٌ على التَّوحيد الخفيِّ؛ لأنَّه إذا نفيت الحيلةُ والحركةُ والاستطاعة عمًّا مِن شأنه ذلك، وأثبتتْ لله على سبيل الحصر، وبإيجاده واستعانته وتوفيقه، لم يخرج شيءٌ من ملكه وملكوتهِ. قال: ومن الدَّلالة على أنَّها دالَّةٌ على التَّوحيد الخفيِّ قوله بَاليِّسَاة اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: «بكسر الهمزة» والذي في «القاموس»: رَبَعَ كـ «مَنَعَ»: وقف وانتظر، وتحبَّس، ومنه قولهم: اربع عليك، أو على نفسك، أو على ظَلْعِك. انتهى. وعليه فهمزته همزة وصل، وكَسُرُها لابتداء النُّطق بها.

<sup>(</sup>۱) في (د): «فقلت».

<sup>(</sup>٣) المن كنز»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «فَدَاك»؛ بفتح الفاء في «الفرع المزّيّ»، وفي «فرع النّاصريّ» بكسرها. انتهى. وعبارة «مختار الصّحاح»: الفِداء يمدُّ، وبالفتح يقصر لا غير، وفداه وفاداه: أعطى فداءه فأنقذه، وفدّاه بنفسه، وفدّاه تفديةً: قال له: جُعِلْتُ فِدَاك، وتفادوا: فدى بعضهم بعضًا، ثمَّ قال: والفدية والفِداء كله بمعنى.

<sup>(</sup>٥) في (د): «متعارف».

لأبي موسى: «ألا أدلُك على كنزٍ» مع أنَّه كان يذكرها في نفسه، فالدَّلالة(١) إنَّما تستقيمُ على ما لم يكنَّ عليه، وهو أنَّه لم يعلمُ أنَّه توحيد خفيُّ وكنزُ من الكنوزِ، ولأنَّه لم يقل ما ذكرتَه كنزُ من الكنوز، بل صرَّح بها حيث (قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) تنبيهًا له على هذا السِّرُ واللهُ أعلم، وسقط لأبي ذرِّ لفظ «من كنوز(١)».

٣٠٦٦ - حَدَّفَنَا المَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةِ فِي سَاق سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ ؟ قَالَ: هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ. فَأَتَيْتُ النَّابِيَّ مِنَاشِيامٍ فَنَفَثَ فِيهِ ثُلَاثَ نَفَنَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) علمٌ لا نسبة لمكَّة، ووهم صاحب «الكواكب» قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين (قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةً) ابنِ الأكوعِ (فَقُلْتُ) له: (يَا أَبَا مُسْلِمٍ) وهي كنية سلمة (مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ) الَّتي بساقك؟ (قَالَ<sup>(٦)</sup>: هَذِهِ ضَرْبَةً أَصَابَتْنِي) ولابنِ عساكر «أصابتنا» وللأصيليِّ وأبوي الوقتِ وذرِّ «أصابتها» أي: رجله (يَوْمَ خَيْبَرَ. فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «إلى النَّبِيِّ» وَيُبْرَ. فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «إلى النَّبِيِّ وَيُنِ مُوضِع الضَّربة / (ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ) بالمثلثة بعد الفاء فيهما (١٠)، جمع: نَفْتَة، وهي فوق النَّفخ ودون التَّفَل، بريق خفيف وغيره (فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ) بالجرِّ في «اليونينية» على أنَّ «حتَّى» جارَّةً، وفي غيرها (٥) بالنَّصب بتقدير: زمان، أي: فما اشتكيتُها وَالسَّاعة. السَّاعة.

وهذا الحديث من الثُّلاثيات.

٢٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ قَالَ: التَقَى النَّبِيُ مِنَا لِلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

د٤٢٤/٤ ب

<sup>(</sup>۱) في (د): «والدلالة».

<sup>(</sup>٢) في (د): «الكنوز».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فقال».

<sup>(</sup>٤) في (م): «فيها».

<sup>(</sup>٥) «في غيرها»: ليست في (د).

لَا يَدَعُ مِنَ المُشْرِكِينَ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَجْزَأَ أَحَدُ مَا أَجْزَأَ فَكَانَ. فَقَالَ: "إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ ". فَقَالُوا: أَيُنَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْفَوْمِ: لأَنْبِعَنَّهُ، فَإِذَا أَشْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ. حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ القَوْمِ: لأَنْبِعَنَّهُ، فَإِذَا أَشْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ. حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ القَوْمِ: لأَنْبِعَنَهُ بَيْنَ ثَذْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ عِنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ بِعُمَلِ أَهُ اللهُ وَلِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيُعْمَلُ فِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلِنَا اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) القعنبِيُ قال: (حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ) عبدُ العزيزِ (عَنْ اللهِ الْمَالِيةِ) أبي حازم سلمة بنِ دينار (عَنْ سَهْلٍ) أي: ابن سعدِ السَّاعديِّ الأنصاريِّ، أنَّه (قَالَ: التَقَى النَّبِيُ مِنْ الْسُلِيمُ وَالمُشْرِكُونَ) من يهودِ خيبر (فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ) يعني (ا): خيبر (فَاقْتَتَلُوا، فَمَالَ كُلُ قَوْمٍ) من المسلمين واليهود (إِلَى عَسْكَرِهِمْ) أي: رجعوا بعد فراغ القتال في ذلك اليوم (وَفِي المُسْلِمِينَ رَجُلُّ) اسمه: قُرْمان (لَا يَدَعُ مِنَ المُشْرِكِينَ) نسمة (شَاذَةً) انفردت (ا) عنهم بعد أن كانت معهم (وَلَا فَاذَةً) منفردةً لم تكن معهم قبل (إلَّا اتَبَعَهَا) بتشديد الفوقية (فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ) فقتلها (فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا أَجْزَأً) منَّا (اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالُوا: أَيُنَا مِنْ أَهْلِ الجَوْنَ: بالجيم والزاي فيهما (فَقَالَ) بَيُلِالْ النَّارِ؟ فَقَالُوا: أَيْنَا مِنْ أَهْلِ الجَوْنَ: الجَوْنَ: الجَوْنَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نِصَابَ مَيْفِهِ) أي: مقبضه ملتصِقًا (بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ) الجراحةِ (فَاسْتَعْجَلَ (المَوْتَ، فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ) أي: مقبضه ملتصِقًا (بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ) الجراحةِ (فَاسْتَعْجَلَ (اللَّوْتَ، فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ) أي: مقبضه ملتصِقًا (بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ) طرفه (بَيْنَ ثَذْبِيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ) اتَّكُا (عَلَيْهِ (الْ فَقَالُ ) نَعْهُ مُ نَصَابَ سَيْفِهِ) أي: مقبضه ملتصِقًا (بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ) طرفه (بَيْنَ ثَذْبِيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ) اتَكَا (عَلَيْهِ (الْ فَقْسَلُ نَفْسَهُ).

وعند الواقديِّ: أنَّ قُزمان كان تخلُّف عن المسلمين يوم أُحُد، فعيَّره النِّساء، فخرج حتَّى صار

<sup>(</sup>۱) في (ص): «هي».

<sup>(</sup>٢) في (د): «منفردة».

<sup>(</sup>٣) «منا»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «الجِدُّ» بالكسر: الاجتهاد في الأمر، وضدُّه الهزل. «قاموس».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «واستعجل».

<sup>(</sup>٦) "عليه": ليست في (د).

في الصّف الأوّل، فكان أوّل من رمى بسهم، ثمّ صار إلى السّيف ففعل العجائب، فلمّا انكشف() المسلمون كسر جفنَ سيفه وجعل يقول: الموت أحسنُ من الفرار، فمرّ به قتادة بن النّعمان فقال له: هنينًا لك الشّهادة. قال: إنّي والله ما قاتلت على دين، إنّما قاتلت على حسب قومِي، ثمّ أقلقته () الجراحة فقتل نفسه. لكن قوله: "يوم أحد"، خالف فيه، وهو لا يحتجُ به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ نعم في حديث أبي يَعلى الموصلِيّ تعيين يوم أحد، لكنّه ممّا وقع الاختلاف فيه على الرّاوي كما مرّ.

(فَجَاءَ الرَّجُلُ) أي: الَّذي اتبعه (إِلَى النَّبِيِّ مِنَالشِّمِيْ مِنَالشِّمِيْ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ ("): وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرَهُ) بِقتل قُرمان نفسه (فَقَالَ) بَالِيَّا اللَّهِ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ ٢٦٥/٦ - فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ - وَإِنَّهُ مِنْ) ولأبي ذرِّ (لمِنْ) (أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ - فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ - وَهْوَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي (وإنَّه) (مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ).

٤٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الخُزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: نَظَرَ أَنَسُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الخُزَاعِيُّ) البَصرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ) أبو د١٤١٥/٤ خِدَاش: بكسر الخاء المعجمة وبالدال المهملة المخففة آخره شين معجمة، اليَحْمَدِيُّ (٥٠ البصريُّ (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) عبدِ الملكِ بن حبيبِ الجَوْنيِّ -بجيم مفتوحة وواو ساكنة وبالنون -، البصريُّ (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) عبدِ الملكِ بن حبيبِ الجَوْنيُّ -بجيم مفتوحة وواو ساكنة وبالنون -، نسبة إلى بني الجَوْن بطنٌ من الأزد، أنَّه (قَالَ: نَظَرَ أَنَسٌ) ﴿ اللَّهِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ) بمسجد البصرةِ (فَرَأَى طَيَالِسَةً) بكسر اللام على رؤوسهم؛ وهو جمع: طَيْلَسَانَ -بفتح اللام - فارسيُّ البصرةِ (فَرَأَى طَيَالِسَةً) بكسر اللام على رؤوسهم؛ وهو جمع: طَيْلَسَانَ -بفتح اللام - فارسيُّ

<sup>(</sup>۱) في (د): «انكسر».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «أقلصته».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولأبي ذرلمن»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «اليَحْمَدِيُّ» بفتح الياء وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وكسر الدَّال المهملة، هذه النِّسبة إلى يَحْمَد، وظنِّي أنَّه بطنِّ من الأزد، المشهور بهذه النِّسبة أبو خِداشِ. «ترتيب»، ومثله في «الفتح»، وقال: إنَّه بصريُّ أيضًا، وثَقه أحمد وغيره، قال ابن عديِّ: وما أرى برواياته بأسًا، قلتُ: وليس له في «البخاريُّ» سوى هذا الحديث. «فتح».

معرَّب (فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ) أي: الذين رأى عليهم الطَّيالسة (السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ).

قال في «الفتح»: الَّذي يظهر أنَّ يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس الطَّيالسة، وكان غيرهم من النَّاس الَّذين شاهدهم أنس لا يكثرون منها، فلمَّا قدم البصرة رآهم يكثرون منها، فشبَّههم بيهودِ خيبر، ولا يلزمُ منه كراهية لبس الطَّيالسةِ، وقيل: إنَّما أنكرَ ألوانها؛ لأنَّها كانت صفراء(١). انتهى.

وتعقّبه العينيُ فقال: إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيههِ إيَّاهم باليهودِ في استعمالهم الطَّيالسة؟ ومن قال من العلماء: إنَّه كرة ألوانَها حتَّى يعتمدَ عليه؟ ومَن قال: إنَّ اليهود في ذلك الزَّمان كانوا يستعملون الصُّفر من الطَّيالسة؟ ولئن(٢) سلَّمنا ذلك فلم يكنْ تشبيه أنس برائج الأجل اللَّون، وقد روى الطَّبرانيُ من حديثِ أمِّ سلمة برائهُ أنَّها قالتْ: ربَّما صبغَ رسولُ الله مِنَى الشّعيرُ الم رداءهُ أو إزارهُ(٣) بزعفرانِ أو وَرْسِ، ثمَّ يخرج فيهما.

21.4 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بِلَيْ قَالَ: كَانَ عَلِيٌ بِنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةً بِنَيْ مِنَاسْهِ مِلْ كَانَ عَلِيٌ بِنَ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِلْ كَانَ عَلِيٌ بِنَا اللَّيْكَةَ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِلْ يُحِبُّهُ اللهُ فَلَحِقَ، فَلَمَّا بِتْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ: «لأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا - أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا - رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يُفْتَحُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ مَنْ فُتِحَتْ قَالَ: هَذَا عَلِيٌّ. فَأَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَة) القعنبيُ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة، ابنُ إسماعيلَ الكوفيُ، سكن المدينة (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين وفتح الموحدة، مولى سلمة (عَنْ سَلَمَةَ بَرَاتِهِ) أَنَّه (قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ) ولأبي ذرِّ «عليُ بن أبي طالبٍ» (بَرَاتِهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ وَفَى سَلَمَةَ بَرَاتِهِ) أَنَّه (قَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمِ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِدًا) بكسر الميم، وزاد أبو نُعيم: «لا يبصر» (فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمِ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِدًا) بكسر الميم، وزاد أبو نُعيم: «لا يبصر» (فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمِ فَي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِدًا) بكسر الميم، وزاد أبو نُعيم: «لا يبصر» (فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِي مِنَاسَعِيمِ فَي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِدًا) بكسر الميم، وزاد أبو نُعيم: «لا يبصر» (فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِي مِنَاسَعِيمِ فَي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِدًا) بكسر الميم، وزاد أبو نُعيم: «لا يبصر» (فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِي مِنَاسَعِيمِ فَي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِدًا) الرَّمَدِ، كأنَّه أَنكر على نفسه تخلُّفه (فَلَحِقَ) زاد أبو ذرَّ عن الكُشمِيهِ فَي السِّيمَ اللهِ وَلَو قبل وصوله إليه (فَلَمَّا بِثِنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ) خيبر صبيحتها (عَلَى قبل وصوله إليه (فَلَمَّا بِثْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ) خيبر صبيحتها (عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في (ص): «مصفرًا».

<sup>(</sup>٢) في (م): «لو».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (د): «وإزاره».

<sup>(</sup>٤) في (د): "صبيحتها خيبر".

(لأُعْطِينَ) بفتح الهمزة في «اليونينية»(١) (الرَّايَةَ غَدًا، أَوْ) قال: (لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلّ يُحِبُهُ (١) اللهُ وَرَسُولُهُ) وعند أحمدَ والنَّسائيُ وابن حبَّان والحاكمِ من حديث بُريدة بن الحُصَيْب (٣): لمَّا كان يومُ خيبر (١) أخذ أبو بكر اللّواء (٥)، فرجعَ ولم يُفتَحْ له، فلمَّا كان الغد أخذهُ عُمر، فرجعَ ولم يُفتح له، وقتل محمودُ بن مسلّمة (١) فقال النَّبيُ مِنَاشِيمِ : «الأدفعنَّ لوَاثي غدًا إلى رجلِ (يُفتحُ عَلَيْهِ) بضم الياء مبنيًّا للمفعول، والأبي ذرِّ (يَفْتح اللهُ عليه) (فَنَحْنُ نَرْجُوهَا. فَقِيلَ: هَذَا عَلِيُّ، فَأَعْطَاهُ) بَيْلِيَّ الرَّاية وقاتلَ (فَفُتِحَ عَلَيْهِ) بضم الفاء وكسر/ الفوقية مبنيًا للمفعول.

٤٢١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ ابْنُ سَعْدِ شَلَّةٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمِم قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، يَهْتَحُ اللهُ عَلَى يَدُهِ اللهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا يَدَيْهِ، يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمِم، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ؟». فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْعَيمِ عَيْنَيْهِ. قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ». فَأَتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِم فَيْ فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولُ اللهِ يَشْعَيمِ عَيْنَيْهِ. قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ». فَأَتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِم فَيْ فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِم وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَنْوِلَ مِسْلِكَ حَتَّى تَنْوِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْرِهُمْ بِمَا يَكُونُوا مِثْلُنَا؟ فَقَالَ: «انْفُدْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْوِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْورُهُمْ بِمَا

<sup>(</sup>١) في (س) زيادة وهامش (ل): والذي في «الفَرْع» بضمّها، وقد ساقها في هامش (ص) استدراكًا على عبارة: «بفتح الهمزة»، وهي ليست في (م)، والعبارة كلُّها سقطت من (د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «يحبُ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: الحُصَيْب؛ بالمهملتين مصغَّرًا. «ترتيب» و «تقريب».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فتح خيبر».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م): «سلمة».

يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ خُمْرُ النَّعَم».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخِئ، وسقط «ابنُ سعيد» لأبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن) بن محمد بن عبدِ الله بن عبدِ القاري -بغير همز - (عَنْ أَبِي حَازِم) سلمةَ بن دينارِ الأعرج، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ) السَّاعديُّ(١) ( ﴿ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَمِيرَ مُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ) خيبر (عَلَى يَدَيْهِ) بالتثنية، و «الرَّاية»: قيل: بمعنى اللُّواء؛ وهو العلم الَّذي يُحملُ في الحرب يُعرف به موضعُ صاحب الجيش، وقد يحملُه أميرُ الجيش. وفي حديثِ ابن عبَّاس المرويِّ عند التِّرمذيِّ: كانتْ رايةُ رسولِ الله صِنَاسْمِيمِ مسوداءَ ولواؤُه أبيض. ومثله عند الطّبرانيّ عن بُريدةَ، وزاد ابنُ عديّ عن أبي هُريرة: مكتوبٌ فيه: لا إله إلَّا الله محمَّد رسولُ الله؛ وهو ظاهرٌ في التَّغاير (يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) زاد ابنُ إسحاق: «ليس بفرَّارِ» وفي حديثِ بُريدة: «لا يرجع حتَّى يَفْتَحَ الله له» (قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ (١٠) بدال مهملة مضمومة وبعد الواو كاف، أي: باتوا(٣) في ٣٦٦/٦ اختلاطٍ واختلافٍ (لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ/ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنالشِّيرِهم، كُلُّهُمْ يَرْجُو) وحذف النون بغير جازم ولا ناصب لغة، ولأبي ذرِّ «يرجُون» (أَنْ يُعْطَاهَا) وفي حديث بُريدة: «فما منَّا أحدُ (٤) له منزلةٌ عند رسولِ الله صِنَى الله عِنَى اللهُ وهوَ يرجو أن يكون ذلك الرَّجل، حتَّى تطاولتُ أنا الله (فَقَالَ) بَهِ السِّماة الرَّما: (أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ؟) أي: مَا لي لا أراهُ حاضرًا؟ وكأنَّه (٥) استبعد غيبتَه عن حضرتهِ في مثل ذلك الموطن (٦) ، لا سيَّما وقد قال: «لأعطينَّ الرَّاية غدًا(٧)...» إلى آخره، وقد حضرَ النَّاسُ كلُّهم طَمَعًا أن يكون كلُّ منهم هو الَّذي يفوز بذلك

<sup>(</sup>۱) «الساعدي»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «يدوكون» والدَّوْكة؛ بالكاف: الاختلاط. «فتح». وفي هامش (ج): عبارة «القاموس»: داك القوم: وقعوا في اختلاط.

<sup>(</sup>٣) «أي باتوا»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «رجل».

<sup>(</sup>٥) في (م): «كان»، وفي (ص): «وكان».

<sup>(</sup>٦) في (د): «الموضع».

<sup>(</sup>٧) "غدًا": ليست في (ص).

الوعدِ (فَقِيلَ) ولأبي ذرِّ «فقالوا»: (هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ) بتقديم الضَّمير وبناء «يَشتكي» عليه؛ اعتذارًا عنه(١) على سبيل التَّأكيد. قاله الطِّيبي (قَالَ) بَهِ الْمِسَّة النَّمُ: (فَأَرْسِلُوا) بكسر السين، أمرًّ(١) من الإرسال، وبفتحها، أي: قال سهلُ بنُ سعدٍ: فأرسَلوا، أي: الصَّحابة (إِلَيْهِ) أي: إلى عليٌّ؛ وهو بخيبر لم يقدرُ على مباشرةِ القتال لرَمَده (فَأْتِيَ بِهِ) ولمسلم من طريق إِياس بن سلمة (٣) عن أبيهِ قال: فأرسلني إلى على، قال: فجئت به أقودُه أرمد (فَبَصَق رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّرِيمُ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ) بفتح الراء وكسرها (حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعّ) وعند الحاكم من حديث عليّ نفسه قال: فوضعَ رأسِي في حجره، ثمَّ بَزَق في أليةِ راحَتِهِ(١) فدَلَك بها عيني، وعند الطّبرانيّ من حديثه أيضًا: «فما رَمِدتُ ولا صُدِعت مذ دفع إليَّ النّبيُّ مِناشعِيمِم الرَّاية يوم خيبر» وعنده أيضًا قال: ودعا لى فقال: «اللَّهمَّ أذهبْ عنه الحَرَّ والقَرَّ» قال: فما اشتكيتهما حتَّى يومي هذا (فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيُّ: يَارَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا)/ مسلمين؟! (فَقَالَ) مَلِيْلِعَلِهُ لِللَّمِ (٥): (انْفُذْ) بضم الفاء آخره ذال معجمة، أي: امض (عَلَى ٤٢٦/٤١ رِسْلِكَ) بكسر الراء؛ أي(٦): هِينتِك (حَتَّى تَنْزلَ بِسَاحَتِهمْ) أي: بفنائهم (ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَام، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ) أي: في الإسلام، فإن لم يُطيعوا لك بذلك فقاتلهم (فَوَاللهِ لَأَنْ) بفتح اللام والهمزة، وفي «اليونينية» وغيرها: بكسرها وفتح الهمزة(٧) (يَهْدِيَ (٨) اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ) تملكُها وتقتنِيها، وكانت ممَّا يتفاخَرُ

<sup>(</sup>١) في (ص): «منه»، وفي (م) و(د): «منهم».

<sup>(</sup>١) «أمر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): "مسلمة".

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «ألية راحته»؛ والألْيّة: اللَّحمة في ضرَّة الإبهام. «قاموس»، والضَّرة: اللَّحمة تحت الإبهام.

<sup>(</sup>٥) في (ص) زيادة: «له».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «أي على».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بفتح اللام... وفتح الهمزة»: ليس في (م) و(د). وفي هامش (ج): وتقدَّم في «المناقب» ضبطُه بفتح الهمزة وكسر ها في «اليونينيَّة».

 <sup>(</sup>٨) في هامش (ص) و(ل): قوله: «لأن يهدي»؛ و «أَنْ» المصدريَّة رفع على الابتداء، والخبر «خير لك». انتهى كذا
 للشَّارح فيما تقدَّم في «مناقب عليُّ»؛ فراجعه.

العربُ بها أو تتصدَّق بها(۱)، و «حمْر» بسكون الميم في «اليونينية»(۱)، وعند ابن إسحاقَ من حديث أبي رافع أنه قال: «خرجنا مع عليِّ حين بعثه رسول الله مِؤَاللهُ مِؤَاللهُ عِرْم برايته، فضربه رجلٌ من يهود فطرح ترسَهُ، فتناول عليٌّ بابًا كان عند الحصن فتترَّس به عن نفسهِ حتَّى فتحَ الله عليه (۱)، فلقد رأيتُني في سبعةٍ أنا ثامنُهم نجهد على أن (۱) نقلبَ ذلك الباب فما نقلبُه».

عِنْسَى، حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرٍ وَ مَوْلَى المُطَلِبِ، عَنْ عَنْسَى، حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرٍ و مَوْلَى المُطَلِبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِي قَالَ: قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَعَ اللهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ مِنَاشِيرِم لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْ بها أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ مِنَاشِيرِم لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْ بها شُدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرِم، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطِعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: "آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ". فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاشِيرِم يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ) أبو صالح الحرَّانيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الإسكندرانيُّ، وسقط لأبي ذرِّ «ابن (٥) عبد الرَّحمن» (ح) لتحويل السَّند. قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى) الهَمَدانيُّ التُّستَريُّ المصريُّ (١) الأصل، كذا لكريمة «ابن عيسى» ولأبي عليً بن شَبُّويه عن الفَرَبْريِّ وجزم به أبو نُعيمٍ في «مستخرجه»: «أحمد بن صالح» وهو أبو جعفر ابنُ (٧) الطَّبريِّ المصريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ)

<sup>(</sup>۱) «أو تتصدق بها»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) «في اليونينية»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وقد اختلف في فتح خيبر، هل كان عنوة أو صلحًا؟ وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس التَّصريح بأنَّه كان عنوة، وبه جزم ابن عبد البرِّ، وردَّ على من قال: فُتِحت صلحًا، وقد تقدَّم في الفرض الخمس» احتجاج الطَّحاويِّ على أنَّ بعضها صلحًا بما أخرجه أبو داود: أنَّ النَّبيَّ مِنَاشِيرًا لمَّا قسم خيبر؛ عزلَ نصفها لنوائبه، وقسم نصفها بين المسلمين. «فتح».

<sup>(</sup>٤) في (د): «نجتهدأن».

<sup>(</sup>٥) «ابن»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) في (م) و (ب) و (د): «البصري».

<sup>(</sup>٧) «ابن»: ليست في (د) و(س).

عبد الله قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن) الإسكندرانيُ (١) القاري (الزَّهْرِيُّ) حليف بني زُهرة، كذا في النُّسخ المعتمدة(١): «ابن عبد الرَّحمن الزُّهري» وفي «اليونينية» وفرعها: «عن الزُّهريِّ» لكنه شطبَ بالحمرةِ على «عن» وكتبَ فوقَها علامة السُّقوط لأبي ذرِّ وصحَّح عليها، وضبط «الزُّهريّ» بالرَّفع وصحَّح عليها. وفي بعض الأصول المعتمدة «عن الزُّهريِّ» بإثبات «عن» وجرّ الزُّهريِّ بها(٣) (عَنْ عَمْرو) بفتح العين، ابن أبي عَمرو ميسرة أبي عثمانَ المدنيِّ (مَوْلَى المُطّلِبِ) هو ابنُ عبدالله بن حَنْظبِ المخزُومِيِّ (عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ إِنَّهُ (قَالَ: قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ) مِنْ الشِّيمِ (الحِصْنَ) المسمَّى بالقَمُوصِ على يدِ عليِّ ﴿ لَكُورَ ) بضم الذال المعجمة (لَهُ ) بَلِالسِّلة السَّل (جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) الإسرائيليَّة (وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا) كنانةُ بنُ الرَّبيع بن أبي الحقيقِ (وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا) أي: اختارها (النَّبِيُّ مِنَاسَمِيهُ م لِنَفْسِهِ) من الصَّفيِّ (١)/ الَّذي كان يؤخذ له بَيايتَسَا النَّابِيمُ من رأس الخُمس قبل كلِّ شيءٍ، قيل: وكان اسمها زينب قبل أن تُسبى، فلمَّا صارت من الصَّفيِّ سمِّيت صفيَّة (فَخَرَجَ بِهَا) بَالِشِّلة الِتَلمُ (حَتَّى بَلَغَ بِهَا) ولأبي ذرِّ ((حتَّى بلغنَا)) (سُدَّ الصَّهْبَاءِ) بضم السين المهملة، ولأبي ذرِّ: بفتحها، موضعًا أسفل خيبر (حَلَّتْ) أي: صارت بالطَّهارة من الحيض حلالًا له بَيْلِيسِّلة الِسُّم (فَبَنَى بِهَا) أي: دخل عليها (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعِيام، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا) بحاء مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فسين مهملة، تمرًا يخلطُ بسمن وأقطِ (فِي نِطَع (٥)) بكسر النون وفتح الطاء المهملة (صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: آذِنْ) بفتح الهمزة ممدودة وكسر المعجمة، ولأبي ذرِّ «ثمَّ قال: آذن» (مَنْ حَوْلَكَ، فَكَانَتْ تِلْكَ) الحَيْسَة (وَلِيمَتَهُ)

<sup>(</sup>١) في (د) زيادة: «الحراني».

<sup>(</sup>۱) في (د): «نسخة معتمدة».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وفي بعض الأصول... الزهري بها»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «من الصَّفِيُّ» والصَّفِيُّ بفتح الصَّاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء التَّحتيَّة، فسَّره محمَّد بن سيرين فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال: كان يُضرَّبُ للنَّبيِّ مِنَاسْهِم مع المسلمين، والصَّفيُ يؤخذ له رأس من الخمس قبل كلِّ شيء، ومن طريق الشَّعبيِّ: كان للنَّبيِّ مِنَاسْهِم سهم يدعى الصَّفِيِّ؛ إن شاء عبدًا وإن شاء أمةً وإن شاء فرسًا يختاره من الخمس. «فتح».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): قوله: «في نَطْع»؛ النَّطع: المتَّخذ من الأديم، معروف، وفيه أربعُ لغاتٍ: فتح النُّون، وكسرها، ومع كلِّ واحدٍ فتح الطَّاء وسكونها، والجمع أنطاع ونطوع. «مصباح».

وهذا الحديث قد مرَّ في «باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها» من «كتاب البيع» [ح: ٥٢٣٥].

١٩١٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا أَخِي: عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ شِيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ سُعِيمُ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا، وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الحِجَابُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أُويسِ قال: (حَدَّثَنَا أَخِي) أبو بكرٍ عبدالحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ (عَنْ يَحْيَى) بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ) أنَّه (سَمِعَ أَنَسَ بْنَ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ (عَنْ يَحْيَى) بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ) أنَّه (سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ مِنْ اللَّهِ النَّبِيَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ) في المنزلةِ الَّتِي كان نزلها؛ مَالِكُ مِنْ النَّبِيَ مِنَ اللَّهُ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ) أي: دخلَ (بِهَا) وليس المراد أنَّه سار ثلاثة أيام (١٠) ثمَّ وهي سُدُّ الصَّهباء (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ) أي: دخلَ (بِهَا) وليس المراد أنَّه سار ثلاثة أيام (١٠) ثمَّ عَلَى مَنْ ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «فيما» أعرس (وَكَانَتْ) صفيَّة، ولأبي ذرِّ «وكان (أن» (فيمَنْ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «فيما» بألف بدل النون (ضُرِبَ) بضم الضاد المعجمة، ولأبي ذرِّ «ضَرَبَ» بفتحات (٢) (عَلَيْهَا الحِجَابُ)

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «محشوة تدار».

<sup>(</sup>٢) «حتى»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) «الشريف»: ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ثلاثة أيام»؛ لأنَّ في حديث سويد بن النُّعمان المذكور في أوَّل غزوةِ خيبر أنَّ الصَّهباء قريبة من خيبر، وبيَّن ابن سعد في حديث ذكره في ترجمتها: أنَّ الموضع الَّذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر ستَّة أميال. «فتح».

<sup>(</sup>٥) في (د): «وكانت».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «بفتحها».

أي: كانت من أمَّهات المؤمنين؛ لأنَّ ضرب الحجابِ إنَّما هو على الحراثرِ لا على ملكِ اليمين. وهذا الحديث أخرجه النّسائئ في «النّكاح».

آ ٢١٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدً، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا شَيْ يَقُولُ: أَقَامَ النَّبِيُ مِنَ شَعِيمٌ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ فَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالأَنْطَاعِ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالأَنْطَاعِ المُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمُومِينَ الْمُومِينَ الْمُومِينِينَ، وَمَا كَانَ فِيهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِخْدَى أُمِّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ بَمِينُهُ. فَلَمَّا لَيْ مَجْبُهُا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ بَمِينُهُ. فَلَمَّا وَاللَّهُ الْمُعْلِمُونَ : إِخْدَى أُمَّهَا وَلَكَتْ بَمِينُهُ. فَلَمَّا لَا لَمُسْلِمُونَ : إِخْدَى أُمَّهَا مَلَكَتْ بَمِينُهُ. فَلَمَّا لَا لَهُ مُومِينِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ بَمِينُهُ. فَلَمَّا لَوْ اللَّهُ فَي مِمَّا مَلَكَتْ بَمِينُهُ. فَلَمَّا لَوْمُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ وَمَا لَوَحْبُهُ اللَّهُ مُ وَمَدًّا الحِجَابَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ بنُ الحكمِ بن محمد بن أبي مريمَ أبو محمد الجُمَحي مولاهم البصريُ قال: (أَخْبَرَنَا(١)) بالخاء المعجمة (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) الهَمْدانِيُ (١) قال: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (حُمَيْدٌ) الطَّويلُ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا بِنَّيَ يَقُولُ: أَقَامَ النَّبِيُ الهَمْدانِيُ (١) قال: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (حُمَيْدٌ) الطَّويلُ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا بِنَّيَ يَقُولُ: أَقَامَ النَّبِيُ مِنْ الْمَعْيِمِ وَالْمَولِ أُوجِهِ (بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ مِنْ الْمَعْيِمِ وَالْمَدِينَةِ وَلَا لَكِمْ وَلَا مَن فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ) عَلِيْسِ اللهِ اللهَ اللهُ وَلَا لَكُمْ وَمَا كَانَ فِيهَا وَلَا اللهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ) عَلِيمِ اللهَامِ الأَنطاع، مَن خُبْزِ وَلَا لَحْم، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ) عَلِيسِ اللهِ اللهَسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ) عَلِيمِ اللهَامُونَ : هل هي (إِحْدَى مِن خُبْزِ وَلَا لَحْم، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ) عَلِيسِ اللهُ اللهُ وَلَا المُسْلِمُونَ): هل هي (إِحْدَى أَي السُّفُو (فَبُسِطَتْ، فَالْقُى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ): هل هي (إِحْدَى أُمَةَ اللهُ مُؤْمِنِينَ) الحرائر (أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ قَالُوا) ولأبي ذرِّ (فقالوا)»: (إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ) عَلِيسِّاللهَامُ الْمُعْرِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ) عَلِيسِّاللهَامُ (وَطَاعً) أي: أصلح (لَهَا) ما تحتها للرُّكوب (خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ).

٤٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ ثَلَا مُحَاصِرِي خَیْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ شُعْبَةُ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ ثَلْ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي خَیْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ، فَالتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ مِنَ الله عِيام، فَاسْتَحْيَیْتُ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «قال حدثنا».

<sup>(</sup>٢) في (م) و (د): «المدنى».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «قال».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبد الملكِ الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ الحافظ أبو بسطَامِ العَتكِيُّ، أميرُ المؤمنين في الحديث.

٤٢١٥ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع وَسَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَا مَنْ أَنْ أَنْ الْمَنْ اللّهِ مَ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضم العين وفتح الموحدة، الهبَّاريُّ الكوفيُّ، وكان اسمه: عبدالله، و «عبيد» (١) لقب غلب عليه وعُرف به (عَنْ أَبِي أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ عَبِيدِ اللهِ) بضم العين، العُمَريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (وَسَالِمٍ) ابنه (عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣)) مِنْ يَهُ: (أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، العُمَريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (وَسَالِمٍ) ابنه (عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣)) مِنْ يَا فَعْ (أَنْ لَكُولِ الثَّوْمِ) بفتح المثلثة في «اليونينية» وكذا في الفَرْع (١٠) لنتنِ ريحه، فالنَّهي فيه للتَّنزيه، وكان بَيْلِسِّهُ السَّمَ لا يأكله لأجل لقاءِ الملك (وَ) نهى (٥) (عَنْ) أكل (لُحُومِ

<sup>(</sup>١) في (د): «وفي».

<sup>(</sup>٢) في (ص) زيادة: «الله».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «عن عمر».

<sup>(</sup>٤) «وكذا في الفَرْع»: ليست في (ص) وجاء في هامشها وهامش (ج) و(ل): قوله: في «اليونينيَّة»؛ أي: وكذا في فرعها، كما رأيته به. انتهى. وفي (م) و(د): «بفتح المثلثة في «اليونينية» كذا بخطه وعبارة «المصباح» وغيره بالضم فقط».

<sup>(</sup>٥) في (م): «ينهى».

الحُمُرِ) ولأبي ذرِّ «حمر» (الأَهْلِيَّةِ) نهيَ تحريمٍ، وفيه استعمالُ اللَّفظ في حقيقتهِ وهو التَّحريم، وفي مجازه وهو الكراهة.

وقوله: (نَهَى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ(١) هُوَ) ولأبي ذرِّ ((وهو(١))) مرويُّ (عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ) لا عن سالم (وَلُحُومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) مرويُّ (عَنْ سَالِمٍ) وحدهُ لا عن نافعٍ.

كَانَى عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكَ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَبُّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاء يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حَدَّثَنا» (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً) بفتح القاف والزاي، المكِّيُ المؤدِّنُ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزُهريُّ (عَنْ عَبْدِاللهِ) أبي هاشم (وَ) أخيه (الحَسَنِ) بفتح الحاء (ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ) وكان الحسن ثقة فقيهًا، لكن قيل: إنَّه أول من تكلَّم في الإرجاء (عَنْ أَبِيهِمَا) محمد بن الحنفيَّة (عَنْ) أبيه (عَلِيً ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بَلِيٌّ ) وسقط لأبي ذرِّ «ابن أبي طالبٍ» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِهَا شَعْيِهِ مَنَى نهيَ تحريم ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بَلْكَ) وهو (٣) النِّكاح إلى أجلٍ، سُمِّي (٤) بذلك لأنَّ الغرضَ منه مجرَّد التَّمتُع دون التَّوالد وغيره من أغراضِ النِّكاح، وكان جائزًا في أول الإسلام لمن اضطرَّ إليه كأكلِ الميتة ثمَّ حُرِّم (يَوْمَ خَيْبرَ) ثمَّ رُخِّصَ (٥) فيه عام الفتح، أو عام حجَّة الوداع، ثمَّ حُرِّم إلى يوم القيامة، وقد قيل: إنَّ في هذا الحديثِ تقديمًا وتأخيرًا، وأنَّ الصَّواب نهى يوم خيبرَ عن لحوم الحمرِ الإنسيَّة قيل: إنَّ في هذا الحديثِ تقديمًا وتأخيرًا، وأنَّ الصَّواب نهى يوم خيبرَ عن لحوم الحمرِ الإنسيَّة وعن متعة النِّساء، وليس «يومُ خيبر» ظرفًا (١) لمتعة النِّساء؛ لأنَّه لم يقع في غزوة خيبر تمتُعُ بالنِساء. وعند التِّرمذي بدل قوله هنا: يوم خيبر «زمن خيبر» وقال ابن عبد البرً (٧): إنَّ ذكر بالنِّساء. وعند التِّرمذي بدل قوله هنا: يوم خيبر «زمن خيبر» وقال ابن عبد البرً (٧): إنَّ ذكر

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وفي «القاموس»: النُّوم؛ بضمّ النَّاء المثلَّنة.

<sup>(</sup>٢) «هو ولأبي ذر وهو»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «وهي».

<sup>(</sup>٤) في (د): «مسمى».

<sup>(</sup>٥) في (د): «ورخص».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(د): «ظرف».

<sup>(</sup>٧) قوله: «وقال ابن عبد البرّ»: ليست في (د).

د٤٢٧/٤٠ ب

النَّهي يوم خيبر غلطً. وقال السُّهيلي: لا يعرفه أحدُّ من أهل السِّير.

وسيكون لنا(١) عودة إلى ذكر ما في هذا محرَّرًا متقنًا إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته [ح: ٥١١٥].

(وَ) نهى بَالِسِّه وَاللَّه يومَ خيبر (عَنْ أَكُلِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) بكسر الهمزة وسكون النون، ولأبي ذرَّ عن عن الحَمُويي والمُستملي: «حمر الأَنسيَّة» بإسقاط «ال» وفتح الهمزة والنون، ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيِّ (۱) «عن أكلِ لحومِ الحُمر الأَنسيَّة» بفتح الهمزة والنون أيضًا.

٤٢١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ مِنْ مَقَاتِلٍ: أَخْبَرَ عَنْ لُحُوم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) المروذِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروذِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروذِيُّ قال: (أَخْبَرِنا) ولأبي ذرِّ «أَخْبرِنا» (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (ابْنُ عُمَرَ) العُمَرِيُّ (عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ مَنَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ) أكل (لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) اقتصر في هذه على ذكر نافع وحدَه، وفي المتن على «الحمرِ» فقط.

٤٢١٨ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعِ وَسَالِم، عَن ابْن عُمَرَ يَنْ عُمَرَ يَنْ عُلَا اللهِ عَلَى النَّبِيُ مِنَ اللهُ عِنْ أَكُل لُحُوم الحُمُر الأَهْلِيَّةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) المروزِيُّ، وقيل: البخاريُّ السَّعديُّ؛ لنزوله في بُخارى بباب بني سعد، ونسبه لجدِّه، واسم أبيه: إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ) الحنفيُ الطَّنافسيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن عمر العمرِيُّ (عَنْ نَافِع عَبَيْدٍ) الحنفيُ الطَّنافسيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن عمر العمرِيُّ (عَنْ نَافِع وَسَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِيُّهُ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عِنْ أَكُلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) اقتصرَ على ذكر الحمر(٤)، لكنَّه زاد سالمًا مع نافع.

٤٢١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بِيُنَمَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ سِهَا شَهِيمُ مَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ.

<sup>(</sup>١) «لنا»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (س): «ولأبي ذر والكشميهني» وهو خطأ، وفي (د): «وللكشميهني».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال»: ليست من (م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): أي: ولم يذكر الترخيص في الخيل ولا أكل القوم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشحيُّ قاضي مكَّة قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ)

-اسم جدِّه: دِرْهم - أحد الأئمة الأعلام (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابن دينار (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ) أبي جعفرِ، الباقر(۱)، جدُّه الحسين(۱) بن عليِّ بن أبي طالبِ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ) الأنصاريُّ
عَلِيٍّ) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ ((النَّبيُّ)/ (مِنْ اللهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ) أكل (لُحُوم الحُمْرِ ٢٦٩/٦) الأَهْلِيَّةِ) سقط (الأهليَّة) لغير الكُشمِيهنيُّ (وَرَخَّصَ فِي) أكل لحوم (الخَيْلِ) واستدلَّ به على جواز (۱) أكلها؛ وهو قول إمامنا الشَّافعي ومحمد وأبي يوسف.

ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «الذَّبائح» [ح:٥٥٠]، وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الذَّبائح»، وأبو داود في «الأطعمة»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد والوليمةِ».

٤٢٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ: عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى بِنُيْ، أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ القُدُورَ لَتَغْلِي -قَالَ: وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ - فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ : لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْتًا وَأَهْرِيقُوهَا. قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: فَتَحَدَّثُنَا أَنَهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا البَتَّةَ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ العَذِرَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) سعدَويه الواسطيُ -سكن بغداد- قال: (حَدَّثَنَا عَبَادُ) بفتح العين وتشديد الموحدة، ابن العوَّام بنِ عمر الواسطيُ (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) بالشين المعجمة المفتوحة بعدها تحتية ساكنة فموحدة، أبي إسحاق سليمان بن فيروز الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) عبد الله ( بَنْ شَ) زاد الأصيليُّ (يقول): (أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ القُدُورَ لَتَعْلِي (٤٠) بلام التَّاكيد على لحوم الحمر الأهليَّة (قَالَ: وَبَعْضُهَا نَضِجَتُ) بالضاد المعجمة المكسورة بلام التَّاكيد على لحوم الحمر الأهليَّة (قَالَ: وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ) بالضاد المعجمة المكسورة

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الباقر» لقب لمحمَّد، لا لجعفر، وإلَّا؛ فجعفر لقبه الصَّادق. انتهى. وعبارة «الفتح»: ومحمَّد بن عليُّ هو أبو جعفر الباقر بن زين العابدين بن الحُسَين بن عليُّ.

<sup>(</sup>٢) في (د): «الحسن».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «من جوز».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و (ل): وعبارة "الفتح" قوله: "فإنَّ القدور لتغلي..." إلى آخره؛ كذا وقع مختصرًا، وتمامه قد تقدَّم في "فرض الخُمُس" من وجه آخر عن الشَّيبانيِّ بلفظ: "فلمَّا كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهليَّة فانتحرناها، فلمَّا غلت القدور...؛ الحديث"، وقد ذكر الواقديُّ: [أنَّ] عدَّة الحمر التي ذَبحوها كانت عشرين أو ثلاثين؛ كذا رواه بالشَّكِّ.

والجيم المفتوحة (فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ الله

وبقيَّة البحث يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى بعون الله وفضله [ح: ٥٥٢٤].

ا ۲۲۲ - ۲۲۲ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ، عَنِ البَرَاءِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يُمْ، فَأَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يُمْ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يَعْمَدُ اللهِ عَمْرًا فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٣٢٢٣ - ٢٢٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قال: سَمِعْتُ البَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى البَّيُّ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمُ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا القُدُورَ: أَكْفِئُوا القُدُورَ.

٤٢٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَايِتٍ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيرً مَحْوَهُ.

٢٢٦ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ البَرَاءِ ابْنِ عَازِبِ بِنُ اللَّهْلِيَّةَ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ ابْنِ عَازِبِ بِنُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ مِنَ الْمُعِيمِ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِيَ الحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَامُونَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «البَتَّة»؛ معناه: القطع، وألفها ألف وصل، وجزم الكِرمانيُّ بأنَّها ألف قطع على غير القياس، ولم أرّ ما قاله في كلامٍ أحدٍ من أهل اللَّغة، قال الجوهريُّ: الانبتات: الانقطاع، ورجلٌ مُنبتُّ: منقطع به، ويقال: لا أفعله بتَّة ولا أفعله البتَّة: لكلِّ أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى. ورأيتُه في النُّسخ المعتمدة بألف وصل، والله أعلم. «فتح»، ثم رأيت بخطِّ شيخنا عجمي «بهامش النَّهاية»: ألبتَّة بقطع الهمزة سماعًا، والقياس وصلها، كما في التَّصريح عن «اللَّباب» في «باب المفعول المطلق».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «موجب للكراهة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ) أبو محمد السَّلمي الأنماطيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ (عَنِ البَرَاءِ) بنِ عازب (وَعَبْدِ اللهِ الْحَجَّاجِ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ (عَنِ البَرَاءِ) بنِ عازب (وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَ (۱)) مِنْهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ ) بخيبر (فَأَصَابُوا حُمُرًا) أهليَّةً (فَطَبَخُوهَا) ولأبي ذرِّ «فاطَّبَخُوها» بقلب تاء الافتعال طاء وإدغامها في تاليتها، أي: عالجوا طبخها (فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ ) أبو طلحةً /: (أَكْفِئُوا القُدُورَ) بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الفاء، ولأبي ذرِّ دائمُ (اكْفَوُا» بكسر الهمزة وفتح الفاء وضم الواو، وقال عياضٌ: «أكفِثوا»: بقطع الهمزة وكسر الفاء، وأكفأتُ و«اكفَوا» : بوصلها وفتح الفاء لغتان، أي: اقلبوها (۱۰ وقال بعضُهم: كفأتُ قلبتُ، وأكفأتُ أملتُ، وهو مذهب الكسائيُّ، أي: أميلوها ليُراق ما فيها.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الذَّبائح».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد<sup>(3)</sup> (إِسْحَاقُ) بنُ منصورِ الكَوْسج المروزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَدِيُّ قَال: (حَدَّثَنَا عُبْدُ الصَّمَدِ) بنُ عبد الوارثِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ قال: (حَدَّثَنَا عَدِيُّ (٥) بْنُ ثَابِتِ) الأنصاريُّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بنَ عازبِ (وَابْنَ أَبِي أَوْفَى) عبد الله (١٠) (اليُّنِيُّ صَرَّح بالتَّحديث هنا بخلاف الأولى فإنَّها بالعنعنة (يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ مَّ أَنَّهُ قَالَ) لهم (يَوْمَ بَالتَّحديث هنا بخلاف الأولى فإنَّها بالعنعنة (يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ أَنَّهُ قَالَ) لهم (يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا القُدُورَ) يطبخونَ لحم حمر الأهليَّة: (أَكْفِئُوا القُدُورَ) اقلبوهَا أو أميلوها ليُرَاق ما فيها.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيمَ الفراهِيْدِيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ (عَنِ البَرَاءِ) أنَّه (قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيْمِ نَحْوَهُ) أي: نحو السَّابق.

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «ابن أبي أوفى» واسم أبي أوفى علقمة بن خالد، أتى النَّبيَّ مِنَ السَّعِيام بصدقته؛ فصلَّى عليه. «تجريد».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولأبي ذر... واكفوا»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): «أميلوها».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «بالإفراد».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «علي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «عبدالله»: ليست في (د).

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاءُ الرَّازِيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ) الأحولُ (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيُّ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ أَبِي زَائِدَةً) يحيى بنُ زكريًّا قال: (أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ) الأحولُ (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيُّ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ مِنْ مُن عَارِبٍ مِنْ مُن عَارِبٍ اللهِ عَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ) أي: عَانِبِ مِنْ اللهِ عَنْ وَقِ خَيْبَرَ أَنْ) أي: بأن (نُلْقِيَ الحُمُرَ الأَهْلِيَّةً) بضم النون وسكون اللام وكسر القاف، و«أن» مصدريَّة، أي: بإلقاءِ الحمر الأهليَّة (نِيئَةً) بكسر النون بعدها تحتية ساكنة فهمزة مفتوحة آخره منوَّن (١)، لم تطبخ (١) الحمر الأهليَّة (نِيئَةً) بكسر النون بعدها تحتية ساكنة فهمزة مفتوحة آخره منوَّن (١)، لم تطبخ (١) المَرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ) فاستمرَّ (٣) تحريمه/.

١٢٧٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الحُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ مِنَ شَعِيمٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ، لَحْمَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الحُسَيْنِ) بضم الحاء، أبو جعفر السَّمْنَانيُّ -بكسر المهملة وسكون الميم وبنونين بينهما ألف - الحافظ، من أقران المؤلِّف عاش بعده خمس سنين قال(<sup>3)</sup>: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (<sup>0)</sup>) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بنُ غياثِ الكوفيُّ أحدُ مشايخ المؤلِّف (<sup>1)</sup>، وروى عنه بالواسطة (عَنْ عَاصِمٍ) هو ابنُ سليمانَ الأحولِ (عَنْ عَامِرٍ) هو ابنُ شراحيلَ الشَّعبيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رَبُيُّم، أنَّه (قَالَ: لَا أَدْرِي؛ أَنَهَى عَنْهُ) أي: عن أكلِ لحم (<sup>۷)</sup>

<sup>(</sup>۱) في (ص): «نون».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: "لم تُطْبَخ» وعبارة "الفتح»: ووقع في رواية بهاء الضَّمير فيهما، والنِّيء: ضدُّ النَّضيج. "فتح»، وعبارة الكِرمانيِّ: نيئة ونضيجة بالتَّنوين والإضافة. انتهى. وسيأتي بسط ذلك في "كتاب الذَّبائح» إن شاء الله تعالى. "فتح».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «واستمر».

<sup>(</sup>٤) في (د): «وبه قال».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): قوله: «عمر بن حفص» وقد ذكر الكلاباذيُّ ومن تبعه: أنَّ البخاريَّ ما روى عنه غير هذا الحديث، لكن تقدَّم في «العيدين» حديث آخر قال البخاريُّ فيه: حدَّثنا محمَّد: حدَّثنا عمر بن حفص بن غياث، فالَّذي يظهر أنَّه هنا [بالواسطة]، وقد روى البخاريُّ الكثير عن عمر بن حفص، وأخرج عنه هنا بواسطة. «فتح».

<sup>(</sup>٦) مراده في هذا عمر بن حفص فهو شيخ البخاري، لا والده.

<sup>(</sup>٧) في (م): «لحوم».

الحمر (١) الأهليَّة (رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ) بفتح الحاء المهملة وضم المميم، يحملون عليها (فَكَرِهَ) بَيْلِالِمَّا اللهُمُ (أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ) بسبب الأكل؟ (أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ المميم، يحملون عليها (فَكَرِهَ) بَيْلِالمِّا اللهُمُ (أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ) بسبب الأكل؟ (أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ) تحريمًا مطلقًا أبديًّا؟ يعني بقوله: نهى عنه (١) (لَحْمَ الحُمْرِ) ولأبي ذرُّ ((حمر)) (الأَهْلِيَّةِ) فهو بيانٌ للضَّمير، ويجوز رفع (الحم) خبر مبتدأ محذوف.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الذَّبائح».

١٢٢٨ - حَدَّفَنَا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ: حَدَّفَنَا زَاثِدَةُ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. فَسَرَهُ نَافِعٌ. فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ) الملقب بحَسْنويه الشَّاعر المروذِيُ قال: (حَدَّثَنَا وَالْمِدَةُ) بنُ قدَامة، أبو الصَّلت الكوفيُ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ) الكوفيُ البزَّارُ (٣) نزيل بغداد قال: (حَدَّثَنَا وَالْمِدَةُ) بنُ قدَامة، أبو الصَّلت الكوفيُ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بضم العين فيهما، العمرِيِّ (عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَرُّمُّ) أنَّه (قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمُ عَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا) قال عبيدُ الله بن عمر -بالإسناد السَّابق -: (فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ) ولا يزاد الفارس على ثلاثةٍ، وإن حضر بأكثر من فرسٍ، كما لا ينقص عنها (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ/ فَلَهُ سَهْمٌ) واحدٌ. وقال أبو حنيفة: لا يُسهَم للفارس إلَّا سهم واحدٌ، ولفرسه سهمٌ.

وهذا الحديث قد مرَّ في «باب سهام الفرس» من «كتاب الجهاد» [-: ٢٨٦٣].

١٢٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمٍ فَقُلْنَا: المُسَيَّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمٍ فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ. فَقَالَ: "إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنِي نَوْفَلِ شَيْعًا. وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ». قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ مِنَ الشَعِيمِ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلِ شَيْعًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المخزُومِيُّ مولاهم المصريُّ، اسم أبيه: عبدالله ونسبه

<sup>(</sup>۱) في (ص): «حمر».

<sup>(</sup>۲) في (م) و(د): «عن».

<sup>(</sup>٣) في (ل): "البزّاز"، وفي هامشها: قوله: "البزّاز" بزايين.

إلى جدّه قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليّ (عنِ ابْنِ شِهَابِ) محمد بنِ مسلمِ الزُهرِيُّ (() (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُظْعِمِ أَخْبَرَهُ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمِ فَقُلْنَا): يا رسول الله (أغطيْت بَنِي المُطّلبِ (()) بنِ عبد مَنَاف بن قصيٌ بنِ كِلَابٍ (مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ) بسكون الميم في «اليونينية»، وبضمها في الفَرْع (وَتَرَكْتَنَا) فلم تُعْطنا منه (وَنَحْنُ) وهم (بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ) في الانتساب إلى عبد مَناف؛ لأنَّ عثمان كان عبشَميًّا، وجبيرَ بن مُظعم نوفليًّا، نسبة إلى عبد شمس ونوفل؛ وهما وهاشم والمطّلب بنو عبد مَناف. (فقال) مِنْ شَعِيمُ نوفليًّا، نسبة إلى عبد شمس ونوفل؛ وهما وهاشم والمطّلب بنو عبد مَناف. (فقال) مِنْ شَعِيمُ نوفليًّا، نسبة إلى عبد شمس وتوفل؛ وهما وهاشم عن المُستملي هنا «سِيُّ» بسين مهملة مكسورة بدل المعجمة المفتوحة وتشديد التحتية من غير همز، أي: سواء (قَالَ جُبَيْرٌ) هو (") ابن مُطْعِم (وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ مِنْ الشَعِيمُ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَيْرِ مَنْ فَلْلِ شَيْعًا) وتمسَّك به إمامنا الشَّافعيُ يُرْثُ أَنَّ سَهمَ ذوي القُرْبي خاصٌ ببني هاشم وبني وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْعًا) وتمسَّك به إمامنا الشَّافعيُ يُرْثُ أَنَّ سَهمَ ذوي القُرْبي خاصٌ ببني هاشم وبني المُطّلب دون غيرهم.

وقد مرَّ الحديث في «باب ومن الدَّليل على أن الخمس للإمام» [ح: ٣١٤٠].

عَنْ أَبِي بُرُدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى شُنَّ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ مِنَاشْطِيمُ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ عَنْ أَبِي مُوسَى شُنَّ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ مِنَاشْطِيمُ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخْوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ، وَالآخَرُ أَبُو رُهُم إِمَّا قَالَ: بِضْعٌ وَإِمَّا قَالَ: فِي فَلَافَة وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي -، فَرَكِبْنَا سَفِينَةٌ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ مِنَاشَعِيمُ حِينَ افْتَتَعَ خَيْبَرَ، فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ مِنَاشَعِيمُ حِينَ افْتَتَعَ خَيْبَرَ، وَكَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي -، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً - سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي: لأَهْلِ السَّفِينَةِ - سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمْسُ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي: لأَهْلِ السَّفِينَةِ - سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَهُي مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسُطِيمُ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِي عُمْسُ وَهُي مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءً: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عَنْدَهُ وَاللَّهُ مِنَاسُولِ اللهِ عِنْ لَكُمْ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَاسُولِ اللهِ مِنْ اللَّهُ مِنَاسُولِ اللهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنَاسُولِ اللهِ مِنْ اللَّهُ مِنَاسُهُ عَمْ رَسُولِ اللهِ مِنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مُعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ مَنْ مَنَ وَقَالَتْ : كَلَّ وَاللْهِ مُنَاسُولِ اللهِ مِنْ مَنْ مَنَ وَلَاللَا مِنْ الْمُعَلِيمِ اللهُ مَا مَنْ مَنَ وَلُولُ اللهِ مِنْ النَاسُ وَاللَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ وَلُولُوا اللّهِ مِنْ الللهُ مَالُولُولُ اللهُ مِنْ اللّهُ مَلُولُ الللهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَلُولُ اللّهُ مَا مَلُولُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا مَلُ مَا مَلُولُ اللللّهُ مَنْ الْمَالُ اللّ

<sup>(</sup>۱) «الزهري»: ليست في (ص) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «بني عبد المطلب».

<sup>(</sup>٣) «هو»: ليست في (د).

يُظْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظْ جَاهِلَكُمْ، وَكُنّا فِي دَارِ -أوْ: فِي أَرْضِ - البُمْدَاءِ البُمْضَاءِ بِالحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللهِ وَلَى رَسُولِهِ مِنَ الشَّعِيمُ وَالْهُمُ اللهِ، لَا أَطْعَمُ طَمَامًا، وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّعِيمُ وَنَحْنُ كُنّا نُوْذَى وَنُحَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِن الشَعِيمُ وَأَسْالُهُ، وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيدُ عَلَا أَذِيدُ عَلَا أَذِيدُ وَلَا أَزِيدُ عَلَا أَنْ يَنْ اللَّهُ عَلَى اللهِ مَن الشَعِيمُ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ) أبو كُريْب الهَمْدانيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بضم الموحدة وفتح الراء (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةً) بضم الموحدة وسكون الراء، عامرٌ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريِّ (بِنُيَّ ) أنَّه (قَالَ: بَلَعَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيْمُ ) بفتح الميم وسكون الخاء (۱۱)، مصدر ميميُّ بمعنى: خروجه، أو اسم زمان بمعنى: وقت خروجه، أي: بِعْثَته أو هجرته، وعلى الثاني: يحتمل أنَّه بلغتهم الدَّعوة فأسلموا، وتأخَّروا في بلادهم حتَّى وقعت الهدنة والأمان من خوف القتال (۱۱)، والواو في قوله: (وَنَحْنُ بِاليَمَنِ) للحال (فَخَرَجْنَا) حال كوننا (مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ) ثبت: "إليه» في "اليونينية» وسقط في (۱۳) الفَرْع (أنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ؛ أَحَدُهُمَا: أَبُو بُرُدَةً) عامرُ بنُ قيسٍ (وَالآخَرُ: أَبُو وسقط في (۱۳) الفَرْع (أنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ؛ أَحَدُهُمَا: أَبُو بُرُدَةً) عامرُ بنُ قيسٍ (وَالآخَرُ: أَبُو وسقط في (۱۳) الفَرْع (أنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ؛ أَحَدُهُمَا: أَبُو بُرُدَةً) عامرُ بنُ قيسٍ (وَالآخَرُ: أَبُو رُهُمْ)) بضم الراء وسكون الهاء، ابنُ قيسٍ الأشعريان (إمَّا) بكسر الهمزة وتشديد الميم (قَالَ)

<sup>(</sup>١) في (س) زيادة: «المعجمة».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (م): «الكفار».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «من».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «أبو رُهُم»؛ بضم الرَّاء وسكون الهاء، واسم أبي رُهم مَجْدِي؛ بفتح الميم وسكون الجيم وكسر المهملة وتشديد التَّحتيَّة، قاله ابن عبد البرِّ، وجزم ابن حبَّان بأنَّ اسمه محمَّد، وقيل: مجِيلة؛ بكسر الجيم، بعدها تحتيَّة ثمَّ لام ثمَّ هاء. «فتح».

أبو موسى: (بِضْعٌ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، ما بين الثَّلاثة إلى التِّسع، أو ما بين ٣٧١/٦ الواحد إلى العشرةِ، ولأبي ذرِّ «بضعًا»/ بالنَّصب، وللأَصيليِّ «في بضع» بزيادة الجارِّ، د٤٢٩/٤ و «البضعُ» متعلِّقٌ بقوله: «فخرجنا» وموضعه نصبٌ على الحال/ (وَإِمَّا قَالَ: فِي ثُلَاثَةٍ وَخَمْسينَ أَوِ اثْنَيْن وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي) الأشعريين، ولأبي ذرٌّ عن المُستملي "من قومه" بالهاء بدل التحتية (فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ) ملك الحبشةِ، و «السَّفينةُ » رفع على الفاعليَّة (بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) بها (فَأَقَمْنَا مَعَهُ) ثَمَّ (حَتَّى قدمْنَا جَميعًا) وسمَّى ابنُ إسحاقَ مَن قدم مع جعفر، فسردَ أسماءهم وهم ستَّة عشر رجلًا؛ فمنهم: امرأته أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ وخالدُ بنُ سعيد بنِ العاص وامرأته وأخوه عَمرو بن سعيد ومُعَيْقِيب(١) بنُ أبي فاطمة (فَوَافَقْنَا<sup>(۱)</sup> النَّبِيَّ مِنَاسِّرِهِم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ) زاد في «فرض الخُمُس» [ح: ٣١٣٦] «فأسهمَ لنا ولم يُسهِمْ لأحدِ غاب عن فتح خيبرَ منها شيئًا إلَّا لمن (٣) شهدها معه، إلَّا أصحابَ سفينتِنَا مع جعفر وأصحابه، فإنَّه قسم لهم معهم». وعند البيهقيِّ: «أنَّه بَلِيالِقِلا الرَّالل كلَّم المسلمين قبل أن يقسم لهم فأشركوهم» (وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ) سمِّي منهم عمر (يَقُولُونَ لَنَا -يَعْنِي: لأَهْلِ السَّفِينَةِ - سَبَقْنَاكُمْ بِالهِجْرَةِ، وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ) مع زوجها جعفر (وَهْيَ مِمَّنْ (١٠) قَدِمَ مَعَنَا) من أصحابِ السَّفينة (عَلَى حَفْصَةً) بنت عمر ﴿ إِلَيْهِ (زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّه عِيمَ الم كونها (زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى) ابنته (حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ) لابنته حفصة: (مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس. قَالَ (٥) عُمَرُ: آلْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟) بمدِّ همزة الاستفهام، وليس في «اليونينية» وفرعها مدُّ على الهمزة، وقال: «الحبشيَّة» لسكناها فيهم (البَحْريَّةُ هَذِهِ؟) لركوبها البحر، ولأبي ذرِّ ممَّا في «الفتح»: «البُحيرية» بالتَّصغير، أي: أهيَ الَّتي كانت في الحبشةِ؟ أهيَ الَّتي جاءت في البحر؟ (قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. قَالَ) عمر لها: (سَبَقْنَاكُمْ بِالهجْرَةِ) إلى المدينة (فَنَحْنُ أَحَقُ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمُ م

<sup>(</sup>١) «ومعيقيب»: ليست في (ص)، وفي هامش (ل): قوله: «مُعَيقيب»؛ مصغّر.

<sup>(</sup>٢) في (د): «فوافينا».

<sup>(</sup>٣) في (م): «من».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «وهي ممَّن...» إلى آخره؛ هو كلام أبي موسى. «فتح».

<sup>(</sup>٥) في (د): «فقال».

مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ) أسماء (وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِياط يُظْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِمَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ - أَوْ: فِي أَرْضِ - البُعَدَاء) بضم الموحدة وفتح العين والدال المهملتين ممدودًا، و«دار» و «أرض» (١٠) بغير تنوين لإضافتهما إلى «البُعَدَاء» (البُغَضَاء) بضم الموحدة وفتح الغين والضاد المعجمتين ممدودًا (١٠)، جمع: بَعِيد وبَغِيض (بِالحَبَشَةِ، وَذَلِك فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ) ولأبي ذرِّ: «وفي رسولِ الله» (مِنَاشِيام) أي: لأجلِهما وطلبِ رضاهما (وَايْمُ الله (٣٠) بهمزة وصل في الفَرْع وأصله (لَا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرِّ «للنَّبِيّ» (مِنَاشِيام، وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ) والذال المعجمة (وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ وَأَسْأَلُهُ، وَاللهِ لَا أَكْذِبُ، وَلَا أَزِيغُ، وَلَا أَرْيغُ، وَلاَ أَرْيهُ

(قَالَتْ) أسماءُ: (فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى) الأشعريَّ (وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي) ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي والمُستملي (يأتونَنِي) بنونين، وله عن الكُشمِيهنيِّ (يأتونَ أسماءَ) (أَرْسَالًا) بفتح

د۱۹٬۲۵

<sup>(</sup>١) في (د): «أو أرض».

<sup>(</sup>٢) في (د): «ممدود».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: "وايم الله"؛ همزته همزة وصل، وقيل: همزة قطع بفتح الهمزة، وقيل: بكسرها،
 يقال: ايم الله، وايمن الله، ومن الله. "عيني"، خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قسمي وايم الله.

<sup>(</sup>٤) في (د): «ابن إسحاق» بدل «ابن سعد».

<sup>(</sup>٥) «قال»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «أنَّا».

الهمزة، أفواجًا، أي: ناسًا بعد ناسٍ (يَسْأَلُونِي) ولأبي ذرِّ (ايسْألُونِي) بنونين (عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ سِنَاشِعِيمُ) وقوله: (قالتُ» أسماء، يحتملُ أن يكون من روايةِ أبي موسى عنها، فيكونُ من (۱) رواية صحابيً عن وقالتُ» أسماء، يحتمل أن يكون من روايةِ أبي بردة عنها. ويؤيِّده قوله: (قَالَ أَبُو بُرْدَةَ) ليس/ هو أخا أبي موسى: (قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ) ولأبي ذرِّ ((ولقد) بالواو بدل الفاء (رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى) الأشعريَّ رَوَايَّةُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الحَدِيثَ مِنِّى).

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: (وقال) (أَبُو بُرْدَةَ) بالإسناد السَّابق: (عَنْ أَبِي مُوسَى: قَالَ النَّبِيُ سِنَاسَعِيمُ النِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَة الأَشْعَرِيِّينَ بِالقُرْآنِ) بتثليث راء (رُفقة) وضمها أشهر (حِينَ يَدْخُلُونَ) منازلَهُم (بِاللَّيْلِ) إذا خرجوا إلى المسجدِ أو لشغلٍ ما(٢) ثمَّ رجعوا. وقال الدِّمياطِيُّ: الصَّواب: حين يرحلون، بالراء والحاء المهملة، بدل: الدال والخاء المعجمة. وقال النَّوويُّ: الأولى صحيحة أو أصحُّ. وقال صاحب (المصابيح): ولم (٣) أعرف ما الموجبُ لطرح هذه الرِّواية (١) مع استقامتها، هذا شيءٌ عجيبٌ (وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ عِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ عِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ عِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ عِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ) صفة لرجلٍ منهم، كما قاله أبو عليِّ الصَّدَفِيُّ، أو مَلَمُ على رجلٍ من الأشعريين، كما قاله أبو عليِّ الجَيَّانِيُّ (٥) (إِذَا لَقِيَ الخَيْلَ -أَوْ قَالَ: العَدُوّ-) بالشَّكُ (قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تُنْظُرُوهُمْ) بفتح الفوقية وضم الظاء المعجمة، ولأبي ذرِّ الشروه، من العدوِّ بل يواجههم، ويقول لهم إذا أرادوا(٢) الانصراف مثلًا(٨): انتظروا الفرسان كان لا يفرُ من العدوِّ بل يواجههم، ويقول لهم إذا أرادوا(٢) الانصراف مثلًا (٨): انتظروا الفرسان

<sup>(</sup>١) في (د): «فيحتمل أن يكون».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «لشغل ما» الشُّغْل؛ بالضَّمِّ وبضمَّتين، وبالفتح وبفتحتين: ضدُّ الفراغ، الجمع: أشغال وشغول. «قاموس» وبابه «نَفَعَ».

<sup>(</sup>٣) في (د): «لم».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص): قوله: «هذه الرواية»؛ أي: رواية: «يدخلون».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): «الجيَّانيُّ»؛ إلى جيَّان: بلد بالأندلس، وقرية بالرَّيِّ.

<sup>(</sup>٦) «أن»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٧) في (د): «أراد».

<sup>(</sup>٨) «مثلًا»: ليست في (د).

حتًى يأتوكم؛ ليبعثَهُم على القتالِ، وهذا بالنّسبة إلى قوله: «العدوَّ»، وأمَّا بالنسبة إلى «الخيلِ» فيحتملُ أن يريد بها خيل المسلمين/، ويشيرُ بذلك إلى أنَّ أصحابه كانوا رجالةً، فكان د٢٠/٤٠ يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدوِّ جميعًا. قاله في «الفتح».

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الشِيمَ عَفْصَ بْنَ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَقَسَمَ لَنَا، وَلَمْ يَقْسِمُ لأَحَدِ لَمُ يَشْهَدِ الفَتْحَ غَيْرَنَا.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بنِ رَاهُوْيَه، أَنَّه (سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِيَاثِ) يقول: (حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ(۱) عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ بِهُرَّة، أَنَّه (۱) (قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الشّعِيرُ مَ مع جعفر وأصحابه من الحبشة (بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَقَسَمَ لَنَا) بَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسْمِ قَالَ: حَدَّثَنِي فَوْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرُّهُ يَقُولُ: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ، وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِظَةَ، إِنَّمَا غَنِمْنَا البَقَرَ وَالإِبِلَ وَالمَتَاعَ وَالحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمِ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فَيْنَمَا هُوَ يَحُظُ رَحْلَ إِلَى وَالمَتَاعَ وَالحَوائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمِ وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الطِّباب، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُظُ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيمِ مَا إِذْ جَاءَهُ سَهُمْ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ العَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِ مَا إِذْ جَاءَهُ سَهُمْ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ العَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِ مَا إِذْ جَاءَهُ سَهُمْ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ العَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِ مَا إِنْ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَعَانِمِ لَمَ لَنُ وَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَا وَلَا يَعْمَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَا وَلَيْمَ اللهُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ اللهِ مِنْ المَعْلِمُ عِلْمُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حَدَّثني) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَدِيُّ قال(٣): (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو) بفتح العين، ابنِ المهلَّب البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيمُ بن محمَّد الفزاريُّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ) الإمام، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ثَوْرٌ)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): كنيته أبو بردة، روى عن جدِّه أبي بردة واسمه عامر، وقيل: الحارث. «تقريب».

<sup>(</sup>٢) «أنه»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) «قال»: ليست في (ص) و(م).

بفتح المثلثة وبعد الواو الساكنة راء، ابنُ زيدٍ الدِّيليُّ (١) المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ) أبو الغيث (مَوْلَى ابْنِ مُطِيع) عبد الله، ولا يعرف اسم أبي سالم (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَرُج يَقُولُ: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ) أي: افتتح المسلمون خيبر، وإلَّا فأبو هريرة لم يحضرُ فتح خيبر. نعم حضرها بعد الفتح (وَلَمْ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ «فلم» (نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا البَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ) أي: البساتينَ (ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّيرَ عم إِلَى وَادِي القُرَى) بضم القاف وفتح الراء مقصورًا(٢)، موضعٌ بقرب المدينة (وَمَعَهُ) بَالِشِّلة الِّلَمُ (عَبْدَ لَهُ) أسود (يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ) بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين آخره ميم، وقيل: كِرْكِرة -بفتح الكافين أو كسرهما(٣)- (أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ) بكسر الضاد المعجمة وبباءين موحدتين بينهما ألف، وهو رفاعةُ بنُ زيد بنِ وهبِ الجذاميُّ كما في مسلم، ولمسلم: «الضُّبَيب» مصغَّرًا، واختلف هل أعتقهُ مِن لله عله ما أو ماتَ رقيقًا؟ (فَبَيْنَمَا) بالميم (هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ مِن الله عيام إذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ) بعين مهملة فألف فهمزة فراء بوزن فاعل، لا يُدرى من رَمي به، وقيل: هو الحائدُ عن قصدهِ (حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ العَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِم: بَلَى(٤)) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بل» بسكون اللَّام، وهي(٥) الصَّواب، والأولى تصحيفٌ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِم لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ) بنفسها (عَلَيْهِ نَارًا) تعذيبًا له، أو أنَّها سببٌ لعذابه في النَّار (فَجَاءَ رَجُلٌ) لم يقف الحافظ ابن حجرٍ على اسمه (حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَالله عِيْرَاكِ أَوْ بِشِرَاكِيْنِ) بكسر الشين ٣٧٣/٦ المعجمة (٦)، سيرُ النَّعل على ظهرِ / القدمِ (فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَالتَمْيُومُم: ٤٠٠/٤٠ شِرَ اكُّ أَوْ شِرَاكَان مِنْ نَارٍ) والشَّكُّ من الرَّاوي(٧).

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «بكسر المهملة بعدها تحتية». وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (د): «مقصور».

<sup>(</sup>٣) وقع قوله: «وقيل: كركرة... أو كسرهما» في (م) و(د): بعد لفظ «لا يُدرى رمى به» الآتى.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وفي رواية مسلم: «كلَّا»؛ وهو رواية «الموطَّأ». «فتح».

<sup>(</sup>٥) في (د): «وهو».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): أي: وتخفيف الرَّاء. «فتح».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): وفي الحديث: تعظيم أمر الغلول.

8٢٣٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَثْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءً، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِئُ مِنَ اللهِ عَيْبَرَ، وَلَكِنِي أَثْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) الجُمحِيُّ مولاهم البصريُّ، ونسبه لجده الأعلى، واسمُ أبيه: الحكمُ بنُ محمد بن أبي مريم قال: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) هو ابنُ أبي كثيرِ المدنيُ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زَيْدٌ، عَنْ أَبِيهِ) أسلم مولى عمر بن الخطّاب (أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ المَحْطَابِ) بِنَيْ (يَقُولُ: أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ أَتُركَ آخِرَ النَّاسِ بَبَاناً(۱) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وبعد الألف نون، قال أبو عُبيد: لا أحسبه عربيًا. وقال الأزهريُّ: هو لغة يمانية ، لم تفشُ في كلامٍ معد، وهو والبأُجُ بمعنى واحد. وقال في «النهاية»: «القاموس»: وهم ببًانٌ واحدً(۱) وعلى ببًان، ويخفّف، أي: طريقة واحدة. وقال في «النهاية»: أي: أتركهم شيئًا واحدًا؛ لأنّه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقيَ من لم يحضرِ الغنيمة ، ومن يجيء بعدُ من المسلمين بغيرِ شيء منها، فلذلك تركها لتكونَ بينهم جميعهم. انتهى. وقيل: معناهُ: لولا أن أتركهم فقراءَ مُعدمين (لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فُتِحَتْ) بضم الفاء وكسر الفوقية وقيل: معناهُ: لولا أن أتركهم فقراءَ مُعدمين (لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فُتِحَتْ) بضم الفاء وكسر الفوقية (عَلَيَّ) بتشديد الياء (المؤريَةُ إِلَّا قَسَمْتُهَا) بينهم (كَمَا قَسَمَ النَّبِيُ مِنْ الشَيْرِمُ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتُرُكُهَا خَزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهُ وَلَا بكسر الخاء المعجمة، أي: يقتسمُون (٥) خَرَاجها.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ببّانًا»، نقل صاحب «المطالع» عن أهل العربيّة: أنّه لم يلتق حرفان من جنس واحد في اللّسان العربيّ، وتُعقِّب: بأنّ ذلك لا يعرف عن أحد من النّحويين ولا اللّغويين، وقد ذكر سيبويه البّبر -بموحَّدة مفتوحة ثمّ ساكنة - وهي دابّة تعادي الأسد، وفي «الأعلام»: بَبّه؛ بموحَّدتين مفتوحتين؛ الثّانية ثقيلة، لقب عبد الله بن الحارث الهاشميّ، أمير الكوفة. «فتح»، وقوله: تعادي الأسد، من العدو، لا من العُدوان. «دميري» في «حياة الحيوان». انتهى. قال ابن خالويه في «كتاب ليس»: ليس في كلام [العرب] كلمة ثلاثيّة من جنس واحدسوى كلمتين: «ببّة وببّان». «مصباح»، والعرب إذا ذكروا من لا يعرف؛ قالوا: هيّان بن ببّان. «زركشي». وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٢) «وقال في القاموس: وهم ببان واحد»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «التحتية».

<sup>(</sup>٤) في (م): «يقسمونها».

<sup>(</sup>٥) في (م): «يقسموا».

١٣٦٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَبِّ قَالَ: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُ مِنَاسُعِيمُ خَيْبَرَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الْعَنَزِيُّ (١) الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيُّ) عبد الرَّحمن (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ) أسلمَ (عَنْ) مولاه (عُمَرَ) ببد الرَّحمن (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ) أسلمَ (عَنْ) مولاه (عُمَرَ) ابن الخطّاب (بِن الله فعول (عَلَيْهِمْ الله عَلَى المُسلمين، وذلك قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُ مِن الشَّعِيمَ خَيْبَرَ) نظرًا إلى المصلحة العامَّةِ للمسلمين، وذلك بعد استرضائه لهم، وكان عمرُ بن في يفضِّل المهاجرين وأهلَ بدر في العطاء.

كَلَّ كَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً قَالَ: اللهِ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَالِهُ أَتَى النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنْالُهُ عَلَا لَهُ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ اللهَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَالَةً أَتَى النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَلَا لَهُ بَعْضُ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ العَاصِ: لَا تُعْطِهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. فَقَالَ: وَاعَجَبَاهُ لِوَبْرٍ تَذَلَّى مِنْ قَدُومِ الضَّأْنِ. قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

١٣٦٨ - وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ العَاصِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ المَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَالَ أَبُو يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ العَاصِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ المَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمُ لِمِخْيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا تَقْسِمْ لَهُمْ. قَالَ أَبَانُ: وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبْرُ، تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَأْنِ. فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسَمِيمُ مِنَالِهُ عِنَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الضَّال: السِّدُرُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ) محمد بن مسلم ابنِ شهابِ (وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً) بنِ عمرو بنِ سعيد بن العاصِ الرُّمْوِيُّ، والجملة حاليَّةٌ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بفتح العين المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة والسين مهملة، عمُّ والدِ إسماعيل: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ بَنِيُّ أَتَى النَّبِيَ وَالمُوحِدة بينهما نون ساكنة والسين مهملة، عمُّ والدِ إسماعيل: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة بَنِ العَاصِ) هو مِنْ المَعْمِيمِ فَسَأَلَهُ) وهو بخيبرَ أن يُعطيهِ من غنائم خيبر (قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ العَاصِ) هو

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «العَنزيُّ»؛ بفتح العين والنُّون، إلى عنزة بن أسد بن ربيعة؛ كما يعلم من «اللُّباب» و «التَّرتيب».

أبانُ بن سعيدٍ: (لَا تُعْطِهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: هَذَا) يعني: أبان بن سعيدٍ<sup>(۱)</sup> (قَاتِلُ ابْن فَوْقَل) بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة آخره لام بوزن جعفر، اسمهُ: النُّعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم -بصاد مهملة - بوزن أحمد (۱) الأنصاريُ الأوسيُّ، وقوقل: لقبُ ثعلبة، أو لقب أصرم. ابن قوقل الأنصاري السَّالمي، قُتل يوم أُحد شهيدًا، قتله أبانُ بن سعيد قبل أن يُسلم (۱).

(فَقَالَ) أبانُ بن سعيد: (وَاعَجَبَاهُ)/بهاء ساكنة آخره، اسمُ فعلٍ، بمعنى: أعجب (لِوَبْرٍ) بلام د١٤٣١/٤٥ مكسورة فواو مفتوحة فموحدة ساكنة فراء، دُويْبة تشبه السِّنُور، تسمَّى غنم بني إسرائيل رَتَدَلَى) بمعنى: انحدرَ علينا (مِنْ قَدُومِ الضَّأْنِ) بفتح القاف وضم الدال المخفَّفة، و «الضَّأن» بالضاد المعجمة بعدها همزة، اسم جبلٍ بأرضِ دَوْسٍ قوم أبي هريرة، وأرادَ أبانُ بذلك تحقيرَ أبي هريرة، وأنَّه ليس في قدرِ من يشير بعطاء ولا منع.

(وَيُذْكُرُ) مبنيٌ للمفعول بصيغة التَّمريض (عَنِ الزُّبَيْدِيِّ) بضم الزاي وفتح الموحدة، محمَّد بنِ الوليدِ، ممَّا وصله أبو داود وغيره (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم ابنِ شهابِ، أنَّه (٤) محمَّد بنِ الوليدِ، ممَّا وصله أبو داود وغيره (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم ابنِ شهابِ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً) بلَيْتِ حال كونه (يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ العَاصِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ عِيْم أَبَانَ) بنَ سعيدٍ (عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ المَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: ناحية نجدٍ. قال ابنُ حجر: لم أعرف حال هذه السَّريَّةِ (قَالَ أَبُو القاف وفتح الموحدة، أي: ناحية نجدٍ. قال ابنُ حجر: لم أعرف حال هذه السَّريَّةِ (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدِمَ (٥) أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُهِ عِنْ اللهُ عِنْ (المَّيْبَ بَعْدَمَا افْتَتَحَهَا، وَإِنَّ حُرُمَ لَعُمْ التَّأكيد، والرَّفع خبر (إنَّ »، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (اللَّيف) بتشديد اللام بدون لام التَّأكيد (قَالَ أَبُو/ هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا تَقْسِمْ لَهُمْ) لأبان ومن معه (١) (قَالَ أَبَانُ: وَأَنْتَ بِهَذَا) ٢٤٤٦ (اللَّهُ اللهُ عُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا تَقْسِمْ لَهُمْ) لأبان ومن معه (١) (قَالَ أَبَانُ: وَأَنْتَ بِهَذَا)

<sup>(</sup>١) قوله: «لا تعطه يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا يعني أبان بن سعيد»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «اسمه النُّعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بصاد مهملة بوزن أحمد»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ابن قوقل الأنصاري... قبل أن يسلم»: ليست في (س) و(ص). وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٤) «أنه»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (د): «قدم».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م) زيادة: «يا رسول الله».

المكانِ والمنزلة من رسول الله مِنَاشِرِيم مع أنَّك لست من أهلهِ ولا من قومهِ ولا من بلاده (يَا وَبُولا) تَحَدَّر مِنْ رَأْسِ ضَأْنِ) جبل، و «تحدَّر» بلفظ الماضي على طريقِ الالتفاف () من الخطاب إلى الغيبة، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابنِ عساكرِ «ضالِ» بلام مخففة بدل النون من غير همز. قال في «فتح الباري»: قيل: وقع في إحدى الطَّريقين ما يدخلُ في قسم المقلوبِ، فإنَّ في رواية ابن عُيينة أنَّ أبا هريرة السَّائل أن يُقسَم له، وأنَّ أبان هو الَّذي أشار بمنعهِ، وقد رجَّح الذَّهليُّ رواية الزُّبيديُّ، ويؤيِّد ذلك قوله: (فَقَالَ النَّبِيُّ سِنَاشِعِيمُ: يَا أَبَانُ (١٠)، اجْلِسْ. فَلَمْ) ولأبي ذرِّ «ولم» (يَقْسِمْ لَهُمْ) قال: ويحتملُ أن يجمع بينهما بأن يكون كلُّ من أبان وأبي هريرة أشارَ أن لا يقسمَ للآخر، ويدلُّ عليه: أنَّ أبا هريرة احتجَّ على أبانَ بأنَّه قاتلُ ابن قوقل، وأبان احتجَّ على أبي هُريرة بأنَّه ليس ممَّن له في الحرب يدِّ يستحقُّ بها النَّفل، فلا قلب.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المؤلِّف: (الضَّال) باللَّام، هوَ (السِّدْرُ(١)) زاد أهل اللَّغةِ: البرِّي، وهذا ثابتٌ لأبي ذرِّ عن المُستملى، ساقطٌ لغيره(٥).

قَالَ اَبْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي جَدِّي، أَنَّ أَبَانَ ابْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِلْمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. وَقَالَ أَبَانُ لأَبِي هُرَيْرَةَ: وَاعَجَبًا لَكَ، وَبْرٌ تَدَأْدَأُ مِنْ قَدُومٍ ضَأْنِ. يَنْعَى عَلَيَّ امْرَأَ أَكْرَمَهُ اللهُ بِيَدِي، وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِينَنِي بِيَدِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذَكِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) بفتح العين، الأموِيُّ، وسقط لأبي ذرِّ «ابن سعيد»، قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَدِّي) سعيد بن درِّ «ابن سعيد أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ سِنَاسْسِيمُ مُ) بخيبر بعدما افتتحها دمرو بن سعيد بنِ العاصِ: (أَنَّ أَبَانَ / بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ سِنَاسْسِيمُ مُ) بخيبر بعدما افتتحها (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَارَسُولَ اللهِ، هَذَا) أبانُ بن سعيدٍ (قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلِ) يومَ أُحُدٍ، وكان كافرًا ثمَّ أسلمَ، وقيل: إنَّ الَّذي قتلَ ابن قوقلِ في أُحُد إنَّما هو صفوانُ بنُ أميَّة الجمحيُ

(١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «يا وَبْرُ»؛ بفتح أوَّله وسكون الموحَّدة: دابَّة صغيرة؛ كالسُّنُّور وحشيَّة. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في (د): «الالتفات».

<sup>(</sup>٣) «يا أبان»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وفي «القاموس»: الضَّالُّ من السِّدر: ما كان عذيًّا، واحدته بهاء.

<sup>(</sup>٥) في (د): جاءت هذه الجملة قبل لفظ: «قال في فتح الباري» السابقة.

(وَقَالَ) ولأبي ذرِّ «فقال» (أَبَانُ لأَبِي هُرَيْرَةَ: وَاعَجَبًا لَكَ، وَبْرَ تَدَأْدَأً) بمهملتين بينهما همزة ساكنة وآخره أخرى مفتوحة، هَجَمَ، ولأبي ذرِّ عن المُستملي «تَدَارأ» براء بدل الدال الثانية بغير همز (مِنْ قَدُومِ ضَأْنِ) بفتح القاف كما مرَّ (يَنْعَى) بفتح الياء وسكون النون وفتح العين المهملة، أي: يعيبُ (عَلَيَّ) بتشديد الياء (امْرَأَ) بفتح الراء تبعًا للهمزة؛ يعني: ابن قوقل المهملة، أي: يعيبُ (عَلَيَّ) بتشديد الياء (امْرَأَ) بفتح الراء تبعًا للهمزة؛ يعني: ابن قوقل (أَثْ يُهِينَنِي) يقتُلنِي (أَثْرُمَهُ اللهُ) بأن صيَّرهُ شهيدًا (بِيَدِي) بالإفراد (وَمَنَعَهُ) أي: ابن قوقل (أَنْ يُهِينَنِي) يقتُلنِي (بِيَدِي) لأَنَّ أَبان كان حينئذٍ كافرًا، فلو قتله ابن قوقلٍ قبل أن يُسلمَ كان ذلك (الهانة له وخِزيًا، ففو زناك بالشَّهادة وذا بالإسلام، وفي رواية بالفَرْع وأصله (الله يُهنِي) بنون مشددة بإدغام الأولى في الأخرى.

عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ الْمُثَلِي بِنَاسَهِ الْمُ بُكَيْرِ: حَدَّفَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُمْنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ المُثِلَ بِنَاسَهِ اللَّهِ مِنَاسْمِ اللَّهِ مَنْ شَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بَقِي مِنْ خُمُسِ حَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ بِالمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بَقِي مِن خُمُسِ حَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله مِنْ مُن مُن مُن مُن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ مُن مُن مُن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ مُن مُن مُن مُن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ مُن مُن مُن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ مُن مُن مُن الله مِنْ الله مَن الله مُن مُن مُن الله مِنْ الله مُن مُن مُن الله مُن مُن الله مُن مُن الله مِنْ الله مِن الله مُن مُن مُن الله مُن مُن مُن الله مِنْ الله مِن الله مُن مُن مُن مُن هُذِه الأَمْوالِ الله مِنْ الله مِن الله مُن المُن المُن الله مِنْ الله مُن المُن الله مُن الله مُن المُن الله مُن الله مُن اللهُن

<sup>(</sup>۱) «بتشديد الياء»: ليست في (د).

<sup>(</sup>١) ﴿ذَلَك﴾: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «بالأصل وفرعه»، وفي (د): «في الفرع وأصله».

رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيرً مَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْر: مَوْعِدُكَ العَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ المِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ، وَتَخَلَّفَهُ عَنَ البَيْعَةِ، وَعَذَرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كنا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ وَقَالُوا: أَصَبْتَ. وَكَانَ المُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا، حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ المَعْرُوفَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) هو يحيى بنُ عبدِالله بن بكيرِ المخزوميُّ الحافظُ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) هو ابنُ خالدِ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ) أمِّ المؤمنين ﴿ اللَّهُ الْأَبيرِ الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ) أمِّ المؤمنين ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّهراء (الله بِنْتَ النَّبِيِّ مِنَالله لِيم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ) الصِّدِّيق وَاللهِ (تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صِنْ اللهِ عِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ) أي: ممَّا أعطاهُ الله(١) من مالِ الكفَّار من غير حربِ ولا جهاد (بِالمَدِينَةِ) نحو أرض بني النَّضير حين أجلاهُم (وَفَدَكَ) ممَّا صالحَ أهلها على نصف أرضِها (وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكُر) رَبُيْد: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَالَ): إنَّا معاشرَ الأنبياءِ (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا(١) صَدَقَةً) بالرَّفع خبر سابقه(١) (إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ) مِنَاسُهِ مِعْ (فِي هَذَا الْمَالِ) ما يكفيهم(٤) (وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صِنَى الشَّرِيمُ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (كانت) (عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صِنَاسَمِيمِم) سقط لفظ (وسلَّم) من «اليونينية» (وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ (°) رَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ عِمْ، فَأَبَى) أي: امتنعَ (أَبُو بَكْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ) بالجيم، أي: غَضِبَت (فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ) لِمَا فيها من مقتضَى البشريَّةِ، ثمَّ سكن بعدُ (فَهَجَرَتْهُ) هجران انقباض عن لقائهِ لا الهجرانَ المحرَّم، ولعلُّها تمادَت في اشتغالِها بشؤونها ثمَّ بمرضها (فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُم د٤٣٢/٤ سِتَّةَ أَشْهُرٍ)/على الصَّحيح المشهور/. ٣٧٥/٦

<sup>(</sup>١) «الله»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۲) في (د): «تركناه».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): وقد تقدَّم الكلام على ذلك في «الخمس» فليراجع.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ما يكفيهم»: ليست في (ص) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٥) «به»: ليست في (د).

(فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ) ﴿ لَيْلًا ) بوصيَّةٍ منها كما عند ابن سعدٍ؛ إرادةً لزيادةٍ التَّستُّر(١) (وَلَمْ يُؤذِنْ) بغير همزة في «اليونينية»، وبه في «النَّاصرية» أي: ولم يُعلم (بها أَبَا بَكْر) لأنَّه ظنَّ أنَّ ذلك لا يخفي عنه، وليس فيه ما يدلُّ على(١) أنَّه لم يَعلم بموتِها ولا صلَّى عليها (وَصَلَّى عَلَيْهَا) أي: عليُّ، وعند ابن سعد(٣): أنَّ العبَّاسَ صلَّى عليها (وَكَانَ لِعَلِيُّ مِنَ النَّاس وَجْهَ) أي: يحترمونَه (حَيَاةَ فَاطِمَةَ) إكرامًا لها (فَلَمَّا تُوفِّيَتِ اسْتَنْكُرَ عَلِيٌّ وْجُوهَ النَّاسِ) لأنَّهم قصروا(١) عن ذلك الاحترام؛ لاستمرارهِ على عدم مبايعةِ أبي بكرٍ، وكانوا يعذُرُونَه أيَّام حياتِها عن تأخُّره عن ذلك باشتغالهِ بها وتسليةِ خاطرها(٥) (فَالتَمَسَ) عليٌّ (مُصَالَحَةُ أَبِي بكُرِ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ) أبا بكر (تِلْكَ الأَشْهُرَ) السِّتَّة، إمَّا لاشتغاله بفاطمة كما مرَّ، أو اكتفاءً بمن بايعه؛ إذ لا يشترطُ استيعابُ كلِّ أحدٍ، بل يكفي الطَّاعة والانقياد (فَأَرْسَلَ) عليُّ (إِلى أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق(٢٠) رَانِ الْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ؛ كَرَاهِيَةً) منه (لِمَحْضَرِ عُمَرَ) مصدر ميميّ، بمعنى: الحضور، ولأبي ذرِّ «ليَحْضر عمر» وذلك لِمَا عرَفوه من قوَّة عمر وصلابته في القول والفعل، فربَّما تَصْدُر منه معاتبةٌ تُفضي إلى خلافِ ما قصدوه من المصافاةِ (فَقَالَ عُمَرُ) لمَّا بلغه ذلك لأبي بكر (لَا وَاللهِ، لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ) فربَّما تركُوا من تعظيمك ما يجبُ لك (فَقَالَ أَبُو بَكْر) ﴿ اللَّهِ: (وَمَا عَسَيْتَهُمْ) بكسر السين وفتحها (٧) (أَنْ يَفْعَلُوا) ولأبي ذرِّ ((أن يفعلوه) (بِي) أي: عليٌّ ومن معه.

قال ابنُ مالكِ: فيه شاهدٌ على صحَّة تضمينِ بعض الأفعال معنى فعلٍ آخر ، وإجرائهِ مجراهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): زاد في «الفتح»: وأمَّا الحديث الذي أخرجه مسلم والنَّسائيُّ وأبو داودَ من حديث جابر في النَّهي عن الدَّفن ليلًا؛ فهو محمول على حال الاختيار؛ لأنَّ في بعضه «إلَّا أن يضطرً إنسان إلى ذلك».

<sup>(</sup>۲) «على»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): «ابن إسحاق» بدل «ابن سعد».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(د): «تغيروا».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): زاد في «الفتح»: عمَّا هي فيه من الحزنِ على أبيها مِنْ الشِيرِ على ولأنَّها لمَّا غضبتُ من ردِّ أبي بكر عليها فيما سألته من الميراثِ؛ رأى عليُّ أن يوافقها في الانقطاع عنه.

<sup>(</sup>٦) «الصديق»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): في «الناصريَّة» برفع التاء.

في التَّعديةِ، فإنَّ "عسى" في هذا الكلام قد ضُمَّنت (١) معنى: حَسِب، وأُجريَّت (١) مجراها فنصبت ضمير الغائبين على أنَّه مفعول أول، ونصبت «أن يفعلوا» تقديرًا على أنَّه مفعول ثان، وكان حقه أن يكون عاريًا من «أن» كما لو كان بعد «حسب» ولكن جيءَ بدان النلا تخرج اعسى ا بالكليَّة عن مقتضاها، ولأنَّ «أنَّ» قد تسدُّ بصلتها مسدَّ مفعولي (٣) «حسب» فلا يستبعدُ مجينها بعد المفعول الأوَّل بدلًا منه وسادَّة مسدَّ ثاني مفعوليها. قال: ويجوز جعل تاء "عسيتهم"(١٠ حرف خطاب، والهاء والميم اسم «عسى»، والتَّقدير: ما عساهم أن يفعلوا بي؛ وهو وجهّ حسنّ.

(وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْر، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ الله، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ) بفتح فاء «ننفَس» أي: لم نحسُدُك على الخلافة (وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ) بدالين إحداهُما مفتوحة والأخرى ساكنة (٥) (عَلَيْنَا بِالأَمْرِ) أي: لم تشاورنا في أمر الخلافةِ (وَكُنَّا نَرَى) بفتح النون في الفَرْع كأصله(١) وبالضم (لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيم د٤٣١/٤٠ نَصِيبًا) من المشاورةِ، ولم يزل/علي ﴿ إِنَّهُ يذكر له ذلك (حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْر) من الرَّقَّة (٧) (فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ قَالَ (^): وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيمُ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) أي: وقع فيه التَّنازع(٩) والاختلافُ (مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ) التي تركها النَّبيُّ مِنَاسَمِيمِم من فَدَك وغيرها (فَلَمْ) ولأبوي ذرِّ والوقت «فإنِّي لم» (آل) بمدّ الهمزة وضم اللام، لم أقصر (فِيهَا) في الأموالِ (عَن الخَيْر، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْاشْمِيمِ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيَّ لأَبِي بَكْرِ: مَوْعِدُكَ العَشِيَّةُ) بالفتح على الظّرفية، أو الرفع خبر

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س) و (د): اتضمنت ال

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): عبارة «الفتح»: فإنَّ «عسيت» [في] هذا الكلام؛ بمعنى: «حسبت» و «أَجْرَيْت، إلى آخره.

<sup>(</sup>٣) في (د): المفعول».

<sup>(</sup>٤) في (س): (عسيتم).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(د): المفتوحة فساكنة ا.

<sup>(</sup>٦) اكأصله ا: ليست في (د).

<sup>(</sup>٧) في (د): ﴿الرأفةِ ٩.

<sup>(</sup>٨) في (ص) و(ل): "فقال"، وفي هامشهما وهامش (ج): قوله: "فقال: والَّذي" كذا في "الفَرْع المرِّيِّ"، وفي "الفَرْع النَّاصريُّ الفيره من الفروع المعتمدة: «قال المن غير فاء.

<sup>(</sup>٩) في (م): ﴿بالتنازعِ ﴾، وفي (ص): ﴿النزاعِ ﴾.

المبتدأ، أي: بعد الزَّوال (لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ) بكسر القاف، أي: علا (المِنْبَر، فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلَّفُهُ عَنِ البَيْعَةِ وَعَذَرَهُ) بفتحات، بصيغة الماضي، بوزن نَهَرهُ(١)، أي: قَيِلَ عُذرَه، ولغير أبي (١) ذرِّ (عُذْره) بضم العين وسكون المعجمة (بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَر، وَتَشَهَّدَ عَلِيًّ) عَلِيٌ (فَعَظَّمَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُّ (وعظَّم) (حَقَّ أَبِي بَكْرٍ) زاد مسلم: "وذكر فضلَه وسابقته في الإسلام (٢)، ثمَّ مضى إلى أبي بكرٍ فبايعه (وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَخْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ ) من التَّاخُرِ (نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ) أي: حسدًا (وَلا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَلَكِنًا كنَّا نَرَى) بفتح النون فقط في "اليونينية"، وفي غيرها: بضمها (لَنَا (١) في هَذَا الأَمْرِ) أي: الخلافة (٥) (نَصِيبًا، ٢٧٦/٦ بفتح النون فقط في (اليونينية (عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ وَقَالُوا: أَصَبْتَ. وَكَانَ المُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيًّ قَرِيبًا) أي: كان ودُهم له قريبًا (حِينَ رَاجَعَ الأَمْرِ المَعْرُوفَ (١)) وهو الدُّحول فيما دخل النَّاس فيه من المبايعة.

وقد صحَّح ابن حبَّان وغيره من حديث أبي سعيد الخدريِّ بِلَيْد: أنَّ عليًّا بايع أبا بكر في أوَّل الأمر، وأمَّا ما في مسلم عن الزُّهريِّ: أنَّ رجلًا قال له: لم يُبايع عليُّ أبا بكر حتَّى ماتت فاطمة بِلَيْمًا. قال: ولا أحدٌ من بني هاشم. فقد ضعَّفه البيهقيُّ بأنَّ الزُّهريَّ لم يُسندُه، وأنَّ الرِّواية الموصولة عن أبي سعيد أصحُّ، وجمع غيره بأنَّه بايعه بيعة ثانية مؤكِّدة للأولى؛ لإزالة ما كان وقع بسبب الميراثِ، وحينئذِ فيُحمل قول الزُّهريِّ: "لم يبايعه عليٌّ في (٧) تلك الأيام» على إرادة الملازمة له والحضور عنده، فإنَّ ذلك يوهم (٨) من لا يعرفُ باطن الأمر أنَّه بسبب عدم الرِّضا بخلافته،

<sup>(</sup>١) «بوزن نهره»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «ولأبي».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «وذكر فضله ومسابقته»، قوله: «في الإسلام»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «أن لنا».

<sup>(</sup>٥) في (س): «أمر الخلافة».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «بالمعروف».

<sup>(</sup>٧) قوله: (على في): ليست في (د).

<sup>(</sup>٨) في هامش (ص) و(ل): قوله: «فإنَّ ذلك...» إلى آخره عبارة «الفتح»: وما أشبه ذلك، فإنَّ في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف... إلى آخره.

فأطلق من أطلقَ ذلك، وبسبب ذلك(١) أظهرَ عليُّ المبايعة بعد موت فاطمةً؛ لإزالةِ هذه الشُّبهة. قاله في «الفتح».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ (حَدَّثَنا) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة، العَبْدِيُ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حَدَّثَني) بالإفراد (حَرَمِيَّ) بفتح الحاء والراء وتشديد التحتية، ابنُ عُمَارة (٢) بن أبي حفصة العتكِيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج قال: (المُحَدِّثِيُّ وشعبة واسطة بينهما (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى دَهُ الْخَبَرُنِي) بالإفراد (عُمَارَةُ) بنُ أبي حفصة العتكِيُّ، وشعبة واسطة بينهما (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاسٍ (عَنْ عَائِشَةَ بَيْبُ) أنَّها (قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ، قُلْنَا: الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ) لكثرة ما كان (٣) فيها من النَّخيل، وليس لعكرمة في البخاريِّ عن عائشة غير هذا الحديث.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَسَنُ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ قَالَ: مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ) بن (١) محمَّد بنِ الصَّبَّاحِ الزَّعفرانيُّ قال: (حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ) يعني: ابنَ يزيد القَنَويّ -بالقاف والنون المخففة المفتوحتين - نسبة إلى بيعِ القنا وهي: الرَّماح قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله (عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَيُّمُ) أَنَّه (قَالَ: مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ) فيه إشارةً كالسَّابق إلى (٥) أنَّهم كانوا في قلةٍ من العيشِ قبل فتح خيبر.

#### ٣٩ - بابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِلَى أَهْل خَيْبَرَ

(بابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيام) رجلًا (عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ) بعد فتحها لتنميةِ الثَّمار، وسقط الباب لأبى ذرِّ، فقوله: «استعمالُ» رَفْعٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: «وبسبب ذلك»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ابن عمارة»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) «كان»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «محمد بن».

<sup>(</sup>٥) «إلى»: ليست في (د).

عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ مَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ سُعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ سُعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، وَقَالَ : ﴿ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟﴾. فقالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا فَعَلْ اللهِ اللهِ

٤٢٤٦ - ٤٢٤٧ - وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ، عَنْ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمِ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا.

وَعَنْ عبد المَجِيدِ عن أبي صَالِح السَّمَّانِ عن أبي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمامُ (عَنْ عَبْدِ المَحِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ) بضم السين وفتح الهاء، ابنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفِ الزُّهريِّ المدنيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ) وَرَّبُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِنَاسَعِيمِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ) وَرَّبُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِنَاسَعِيمِ السَّعِيمِ السَّعِيمِ السَّعِيمِ السَّعُمَلَ رَجُلًا) هو سوادُ بنُ غزيَّة من بني عديِّ بنِ النَّجَّار (عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ) بفتح الجيم وكسر النون، وهو أجودُ تمورهم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَاسَعِيمِ : «أَكُلُ» (تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فقال) ولأبي ذرِّ «قال»: (لَا وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَا خُذُ الكُشمِيهِنِيِّ: «أَكُلُ» (تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فقال) ولأبي ذرِّ «قال»: (لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَا خُذُ الطَّاعِينِ بِالثَّلاثَة» (فَقَالَ) الصَّاعِينِ» وفي نسخة «والصَّاعين بالثَّلاثة» (فَقَالَ) الصَّاعِينِ بِالثَّلاثة» (فَقَالَ) . الصَّاعِينِ بِالثَّلاثة» (فَقَالَ) . اللَّارَاهِم جَنِيبًا).

وهذا الحديث مرَّ في «البيوع» في: «باب إذا أراد بيع تمرٍ بتمرٍ خيرٍ منه» [ح: ٢٠٠١].

(وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) الدَّراوردِيُّ، ممَّا وصله أبو عَوانة والدَّارقطنيُّ (عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ) بنِ سُهَيل (عَنْ سَعِيدِ) أي: ابنِ المسيَّب: (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ) الخدريُّ (وَأَبَا هُرَيْرَةَ) بَنْ مُّا كَبْدِ الْمَجِيدِ) الخدريُّ (وَأَبَا هُرَيْرَةَ) بَنْ مُنْ الْأَنْصَارِ) وهو سوَاد (١) بن غَزِيَّة (إِلَى خَيْبَرَ، (حَدَّثَاهُ: أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ) وهو سوَاد (١) بن غَزِيَّة (إِلَى خَيْبَرَ، فَأَمَّرَهُ) بتشديد الميم، أي: جعلهُ أميرًا (عَلَيْهَا).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «هو سوَاد» بتخفيف الواو، وشذَّ السَّهيليُّ فشدَّدها، ولعلَّه اعتمدَ على ما في بعض نسخِ الدَّارقطنيُّ، «سوار» آخره راء، لكن ذكر أبو عمر أنَّه تصحيف، وروى الخطيبُ: أنَّ النَّبيُّ مِنَى سَيِر مَلِمُ استعملَ على خيبر فلان ابن صعصعة، فلعلَّها قصة أخرى. «فتح».

(وَعَنْ عَبْدِ المَجِيدِ(١)) المذكور بالسَّند المذكور (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ) الخدريِّ ﴿ مَثْلَهُ ﴾ أي: مثل الحديث السَّابق.

### ٠٤ - بابُ مُعَامَلَةُ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيامُ أَهْلَ خَيْبَرَ

(بابُ مُعَامَلَةُ النَّبِيِّ مِن الله عِيامُ أَهْلَ خَيْبَرَ).

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ ﴿ عَلَى قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُ مِنَاسْمِيرِ مَ خَيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكِيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بنُ أسماء الضَّبعيُ وبه قال: (حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ) بنُ أسماء الضَّبعيُ المَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهِ عَمْر اللهِ اللهُ ال

وسبق هذا(٤) الحديث في «المزارعة» [ح: ٢٣٣١].

# ٤١ - بابُ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتْ لِلنَّبِيِّ مِنَاسْمِيرِ لم بِخَيْبَرَ. رَوَاهُ عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيرٍ لم

(بابُ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتُ لِلنَّبِيِّ مِنْ الله عِيهِ م) حال كونه (بِخَيْبَرَ. رَوَاهُ) أي: حديثَ السُّمِّ (عُرْوَةُ) ابنُ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةً) عِنْ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيهِ مِنَ الله عِيهِ من الله عِيهِ الله عَلَى «الوفاةِ النَّبويَّة» [ح: ٤٤٢٨].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْ قَالَ: لَمَّا فُيتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّيْرُ مُ شَاةً فِيهَا شِّمَّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ) هو ابنُ أبي سعيدِ المقبُريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: "وعن عبد المجيد" هو معطوف على "عبد العزيز الدَّراورديِّ" عن عبد المجيد، فلعبد المجيد فيه شيخان، والله أعلم. "فتح".

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «على».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «يتعاهدوها».

<sup>(</sup>٤) «هذا»: ليست في (ص) و(د).

فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيرِم شَاةً فِيهَا شِّمَّ) بتثليث السين، أهدَتها له زينبُ بنتُ الحارثِ اليهوديَّة، امرأة سلَّامِ بنِ مِشْكَم، وكانت سألت: أيُّ عضو<sup>(۱)</sup> من الشَّاة أحبُ إليه؟ فقيل: الذُّراع، فأكثرت فيها من السُّمِّ، فلما تناول الذِّراع لاكَ<sup>(۱)</sup> منها مضغة ولم يسغُها، وأكل منها معه بِشرُ بنُ البراءِ، فأساغَ لقمتهُ ومات منها.

وعند البيهقيّ: أنَّه بَالِسِّاة الِسَّم أكل (٣) وقال الأصحابه: «أمسِكُوا فإنَّها مسمومةٌ» وقال لها: «ما حمَلَك على ذلك؟» قالت: أردتُ إن كنتَ نبيًّا فيطلعكَ الله، وإن كنتَ كاذبًا فأريحُ النَّاس منكَ. قال: فما عرض لها. وزاد عبد الرَّزَّاقِ: «واحتجم على الكاهلِ». قال: قال الزُّهريُّ: و«أسلمتُ فترَكَها». وعند ابنِ سعدٍ: «أنَّه دفعها إلى أولياءِ بشرٍ فقتلوها»(٤).

#### ٢٤ - بابٌ غَزْوَةُ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ

(بابٌ غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ (٥) والدِ أسامةَ مولى النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيِّم، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرّ.

• ٤٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ مَا لَهُ مِنَ للهِ مِنَ اللهِ مِنَ للهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِيْمِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أيُّ عُضْوٍ ... ؟» إلى آخره؛ «أيُّ» مبتدأ مضافة إلى نكرة، وجملة «أحبُّ» خبره.

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: ﴿أَي مضغ﴾.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «فأكل» وفي هامش (ص) و(ل): عبارة «الفتح»: وروى البيهقيُّ عن أبي هريرة: أنَّ امرأةً من اليهود أهدت لرسولِ الله مِنْ الشَّعيِّمُ شاة مسمومة، فأكل. «فتح» فلعلَّ هذا سقط من النُسَّاخ؛ تدبَّر.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قال ابن أقبرس في "حواشي الشّفا»: وفيه نظرٌ؛ لأنّه يتوقّف على نقل أنّه قتلها بذلك بعد هذه المدّة، فإنّ هذا إنّما ذكره على وجه الجمع المشعر بالاحتمال، ولا يكفي في مثل هذا إلّا النّقل النّابت، على أنّ في المسألة خلافًا بين العلماء - فيمن وضع لإنسانٍ سمًّا في طعامه؛ فمات - ينبني على أصلٍ؛ وهو أنّه هل يقدّم المتسبّب على المباشرةِ أو لا؟ وقد اختلف كلام أصحابنا فيه، فالأصل عندهم ألّا يقدّم المتسبّب، وخالفوه في صور، وصورها مذكورة في كتب الفقه. انتهى. والنّقل الثّابت هو ما ذكره المؤلّف عن ابن سعد عن شيخه. انتهى. قال شيخنا الحلبيُّ: قد يشكلُ على ما عليه أثمتنا معاشر الشّافعيّة من أنّ من ضيّف بمسموم يقتلُ غالبًا مميّزًا فمات؛ كان شبه عمدٍ لا قَودَ فيه. انتهى. وفي "شرح الشّمس الرّمليّ» أوائل "كتاب الجراح": أنّه إنّما قتلها؛ لنقضها العهد، لا قصاصًا، ثمّ قال: والحاصلُ: أنّها واقعةُ حالٍ فعليّة محتملة، فلا دليلَ فيها؛ يعنى: لكونها قصاصًا، انتهى كذا بخطّ شيخنا عجمي رفيّة. وبنحوه في هامش (ج).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «حارثة»؛ بالمهملة والمثلَّثة. «فتح».

إِمَارَتِهِ، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ». إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرُهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّوريُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) المدنيُّ مولى ابن عمر (عَن ابْن عُمَرَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: أَمَّرَ) بتشديد الميم (رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ السَّامَة) بنَ زيدٍ (عَلَى قَوْم) من كبارِ المهاجرين والأنصار، فيهم: أبو بكر وعمر وأبو عُبيدة وسعدٌ وسعيدٌ وقتادةُ ابن النُّعمان وغيرهم (فَطَعَنُوا) أي: بعضهم (فِي إِمَارَتِهِ) بكسر الهمزة، وكان أشدُّهم في ذلك عيَّاشُ بنُ أبي ربيعة ، فقال: يستعملُ هذا الغلام على المهاجرين ، فكثُرَت المقالةُ في ذلك، فسمع عمرُ بن الخطَّاب بعض ذلك فردَّه على من تكلُّم، وأُخبرَ بذلك النَّبيُّ مِنَاسْمِيمُ فغضبَ غضبًا شديدًا فخطبَ (فَقَالَ: إِنْ تَطْعُنُوا) بضم العين وفتحها (في إمَارَتِهِ) أي: أسامة (فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ) زيدٍ (مِنْ قَبْلِهِ(١)) في غزوةِ مؤتةَ، وقد بعث النَّبيُّ مِنَىٰ شَعِيمُم زيدَ بن حارثةَ د٤٣٤/٤ في عدَّة سرايا. قال سلمةُ ابنُ الأكوع فيما رواه أبو مسلم الكَجِّيُّ: «غزوتُ مع زيد بنِ حارثةً/ سبع غزواتٍ يؤمِّره علينا...» الحديث. فأوَّلها: قِبَل نجد في مئةِ راكبٍ في جمادي الآخرة سنة خمسٍ، ثمَّ إلى بني سُليم في ربيع الآخر سنة ستِّ، ثمَّ في جمادي الأولى منها في مئةٍ وسبعين نتلقَّى(٢) عير قريش، وأسروا أبا العاص بن الرَّبيع، ثمَّ في جمادي الآخرة منها إلى بني ثعلبة، ثمَّ إلى حُسْمَى -بضم الحاء وسكون السين المهملتين مقصورًا- في خمس مئة إلى ناس من جُذَام بطريق الشَّام، كانوا قطعوا الطَّريق على دِحيةً، وهو راجعٌ من عند هرقلَ، ثمَّ إلى وادِي القرى، ثمَّ إلى ناسٍ (٣) من بني فزارةً، وكان قد خرج قبلها (٤) في تجارةٍ، فخرج عليه ناسٌ من بنى فزارةَ فأخذوا ما معه وضربُوه، فجهَّزه النَّبيُّ سِنَاسْ عِيمِم إليهم، فأوقعَ بهم وقتل أمّ قِرْفَة -بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء - فاطمة بنت ربيعةً بنِ بدرٍ ، زوج (٥) مالك بنِ حذيفةً بنِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): كذا ضبطه في «اليونينيَّة» «قبلُه»؛ بالجرِّ وبالرَّفع ضمَّةً وخفضةً.

<sup>(</sup>۲) في (م) و (ب) و (د): «فتلقى».

<sup>(</sup>٣) قوله: «من جذام... إلى ناس»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «قبلهما».

<sup>(</sup>٥) في (م): «زوجة».

TVA/7

بدرٍ، عمّ عُيينة بن حصنِ<sup>(۱)</sup> بنِ حذيفة، وكانت معظّمة فيهم، فيقال: إنَّه ربطها في ذنبِ فرسين وأجراهما فتقطّعت، وأسر بنتها وكانت جميلة، ولم يقغ في حديث الباب تعيينُ الغزوةِ الَّتي أُمِّرَ عليها، لكن قال الحافظُ ابن حجرٍ - النَّهُ -: ولعلَّ هذه الأخيرة مرادُ المصنَّف، وقد ذكر مسلمِّ (۱) طرفًا منها في حديث سلمة ابنِ الأكوع.

(وَايْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ) زيد (خَلِيقًا) بالخاء المعجمة والقاف، أي: حقيقًا (لِلإِمَارَةِ (٣)) لسوابقهِ وفضلهِ وقربهِ من رسول الله مِنَاسِّمِيمِ (وَإِنْ كَانَ) زيد (مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ) بإسقاط لام «لمن» الثابتة في: «باب مناقب زيد» [ح: ٣٧٣٠] عند المؤلِّف (وَإِنَّ هَذَا) أسامة (لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ) أي: بعد/أبيهِ.

## ٤٣ - بابُ عُمْرَةِ القَضَاءِ. ذَكَرَهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيامُ

(بابُ عُمْرَةِ القَضَاءِ) قال السُّهيليُّ: سمِّيت عمرة القضاءِ؛ لأنَّه قاضَى فيها قريشًا، لا أنَّها لأَ قضاء عن عمرةِ الحديبية الَّتي صُدَّ عنها؛ لأنَّها لم تكنْ فسدتْ حتَّى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامَّة، ولذا عُدَّت في عُمَرِهِ بَالِسِّه السَّم، وقيل: بل هي قضاءٌ عنها، وإنَّما عدُّوها في عُمَرِهِ لثبوتِ الأجر فيها، لا لأنَّها كملت، وهو مبنيُّ على الاختلافِ في وجوبِ القضاء على من اعتمرَ فَصُدَّ عن البيتِ، والجمهور على وجوبِ الهدي من غير قضاء، وعن أبي حنيفة عكسه (٥)، ولأبي ذرِّ عن البيتِ، والجمهور على وجوبِ الهدي من غير قضاء، وعن أبي حنيفة عكسه (١٠)، ولأبي ذرِّ عن المُستملي «غزوة القضاء» وتوجيه كونها غزوة؛ لأنَّه (١) بَالسِّه المِّها المقاتلةِ، وسقط لفظ والمقاتلةِ خشيةَ أن يقعَ من قريشٍ غدرٌ، ولا يلزمُ من إطلاق الغزوةِ وقوعُ المقاتلةِ، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ، فالتَّالي مرفوعٌ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «حصين».

<sup>(</sup>١) في (د): «له مسلم».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بالإمارة».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(د): «لا أنه».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قوله: «وعن أبي حنيفة عكسه» قد وقع له في «المواهب» كذلك، بل مذهبه أنَّه يجب عليه الهديُّ والقضاء.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «أنه».

.٤٣٤/٤ ب

(ذَكَرَهُ) أي: حديثَ عمرةِ القضاء (أَنَسَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيْهُم) أنَّه لمَّا دخل مكَّة في عمرةِ القضاءِ مشَى عبدُ اللهِ بنُ رواحةَ بين يديه، وهو يقولُ:

خَلُوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمنُ فِي تَنْزِيْلهِ/ بِأَنَّ خَيْرَ القَتْلِ فِي سَبِيْلِهِ نحْنُ قَتَلْنَاكُم عَلَى تَأْوِيلِهِ كَمَا قَتَلْنَاكُم عَلَى تَنْزِيلِهِ

رواه عبد الرَّزَّاق، ورواه ابن حبَّان في «صحيحه» بزيادة وهي(١):

ويَذْهَلُ الخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِهِ يَسَارَبِّ إِنِّي مُومِنٌ بقِيْلَهِ

فقال عمرُ رَجُنَّةِ: يا ابنَ رَواحةَ، أتقولُ الشَّعرَ بين يدَي رسولِ الله صِنَ الشَّعرَ عَلَا رسولُ الله صِنَ الله عِن الله عَلَى الله عَن الله عن الله ع

2001 - حَلَّقَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنَجَهُ قَالَ: لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُ مِنَاسْهِيمُ فِي ذِي القَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الكِتَابَ كَتَبُوا، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. قَالُوا: لَا نُقِرُ بِهِذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْعًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ مَنَاكَ شَيْعًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: فَقَالَ لِعَلِيعٍ: وَامْحُ رَسُولَ اللهِ». قَالَ عَلِيٍّ: لَا وَاللهِ، لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمُ مَعْدِ اللهِ لَا يُدْخِلُ مَكَةً السَّلاحَ، إلَّا الكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَا يُدْخِلُ مَكَةَ السَّلاحَ، إلَّا الكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَا يُدْخِلُ مَكَةَ السَّلاحَ، إلَّا الكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَا يُدْخِلُ مَكَةَ السَّلاحَ، إلَّا الكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْرِبُ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا، إن السَّيْفَ فِي القِرَابِ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا، إنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا، إن أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَالِهِ عَلْى الْعَلِي عَنْهُ النَهُ حَمْزَةَ تُنَاوِي : يَا عَمِّ، يَا عَمِّ. فَتَنَاوَلُهَا عَلِيٌّ، فَأَنْ وَلَا عَلِي عَلَى عَلْ عَلِي وَلَيْدً وَبَعْفَرٌ. وَجَعْفَرٌ. قَالَ عَلِي وَقَالَ لِقَالِمَ عَلَى وَيْدَا وَلَهُ مَلِ مَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَلَكُوا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) في (د) زيادة: «قتلًا يزيل الهام عن مقيله».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي «الفتح»: أشدُّ مِن نضح النَّبل.

أَخَذْتُهَا وَهْيَ بِنْتُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: هي ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ». وَقَالَ لِمَلِيِّ: «أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ». وَقَالَ لِمَلِيِّ: «أَنْتَ مِنْهِ مِنَاسْهِ مِ فَالَ مِنْكَ». وَقَالَ لِرَيْدِ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا». وَقَالَ عَلِيُّ: أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةً؟ قَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ عن المُستملي «حَدَّثنا» (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضم العين، ابنِ باذامَ الكوفيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونسَ (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بنِ عبد اللهِ السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بنِ عازبِ ( إِنهَ إِنهُ (قَالَ: لَمَّا) بتشديد الميم، وسقطت «لَمَّا» لابن عساكر (اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيهِم) أي: أحرمَ بالعمرةِ (فِي ذِي القَعْدَةِ) سنة ستَّ من الهجرةِ، وبلغ الحديبية (فَأَبَى) أي: امتنع (أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ) بفتح الدال، أن يتركوهُ (يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّام) من العام المقبل (فَلَمَّا كَتَبُوا) أي: المسلمونَ (الكِتَابَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشميهنيِّ «فلمَّا كُتبَ الكتابُ» بضم الكاف مبنيًا للمفعول، والكاتبُ: عليُّ ابنُ أبي طالبٍ (كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى) ولأبي ذرِّ عن الكُشميهنيِّ «ما قاضَانا» (عَلَيْهِ مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ) قال ابنُ حجرِ: وروايةُ الكُشمِيهنيِّ غلط، وكأنه لمَّا رأى قوله: «كتبوا»، ظنَّ أنَّ المرادَ قريشٌ، وليس كذلك، بل المراد المسلمون، ونسبةُ ذلك إليهم وإن كان الكاتبُ واحدًا مجازيَّة (قَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَذَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «لا نُقِرُّ لكَ بهذَا» (لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَهِ عِمَا مَنَعْنَاكَ شَيْعًا) وعند النَّسائيِّ «ما منعنَاكَ بيتَهُ» (وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ: امْحُ) ولأبي ذرِّ وابن عساكر «لعليّ ابن أبي طالبٍ ﴿ اللهِ : امحُ » (رَسُولَ (١) اللهِ) أي: الكلمة المكتوبة من الكتاب (قَالَ عَلِيٌّ) سقط لفظ «عليّ» لأبي ذرِّ وابن عساكر (لَا وَاللهِ، لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَمِيهُ مَم الكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ) فقالَ لعليِّ: أرني مكانَها فمحاهَا، فأعادها لعليِّ (فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) وبهذا التَّقرير يزولُ استشكالُ(١) ظاهرهِ المقتضي: أنَّه مِنَاسْمِيهُ م كتب المُستلزمَ لكونه غير أُمِّيّ، وهو يناقضُ الآيةَ التي قامت بها الحجَّة وأفحمتِ الجاحد،

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): ضبط المرِّئُ «رسولُ الله»؛ بضمَّة على اللَّام، وهو على الحكاية، وفي بعض النَّسخ المعتمدة «رسولَ»؛ بالنَّصب وهو ظاهر.

<sup>(</sup>١) في (م): "إشكال".

وقيل: المرادُ بقوله: «كتبَ» أمر (١) بالكتابة، فإسناد الكتابة إليه مجاز، وهو كثيرٌ كقولهم: كتب إلى كسرى، وكتب إلى قيصر، فقوله: «كتب» أي: أمر عليًا أن يكتب.

وأمّا إنكارُ بعض المتأخّرينَ على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج البخاريّ فليس بشيء، ده/١٤٥٥ فقد علم ثبوتَها فيه، وكذا أخرجه النّسائي عن أحمدَ بنِ سليمانَ/عن عبيدِ الله بنِ موسى، وكذا أحمدُ عن يحيى بنِ المثنَّى عن إسرائيل، ولفظه: «فأخذَ الكتابَ وليس يحسنُ أن يكتبَ، احمدُ عن يحيى بنِ المثنَّى عن إسرائيل، ولفظه: «فأخذَ الكتابَ وليس يحسنُ أن يكتبَ مكان رسول الله مِنْ الشيريم /: هذا ما قاضى عليه محمد بنُ عبدِ الله». نعم لم يذكرِ البخاريُ هذه الزِّيادة في «الصُّلح» [ح: ٢٦٩٩] حيث ذكر الحديثَ عن عبيدِ الله بنِ موسى بهذا الإسناد. وقول الباجيّ : إنَّه مِنْ الشيريم كتبَ بعد أن لم يكتب، وأنَّ ذلك معجزةٌ أخرى، ردَّه (٢) عليه علماءُ الأندلس في زمانه، ورموه بسبب ذلك بالزَّندقة، والله أعلم. قال السُّهيليُّ : والمعجزاتُ يستحيلُ أن يدفعَ بعضُها بعضًا (٣).

ولأبي ذرِّ وابن عساكرِ «هذا ما قاضَى عليهِ محمد بنُ عبد اللهِ» (لَا يُدْخِلُ) بضم أوله وكسر ثالثه (مَكَّةَ السَّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي القِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ) بفتح أوله وضم ثالثه (مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ) وسقط لأبي ذرِّ لفظ «إن» من «إن أرادَ» الثَّانية (أَنْ يُقِيمَ بِهَا، فَلَمَّا دَخَلَهَا) عَيَاسِمَة الْمَا المقبل (وَمَضَى الأَجَلُ) أي: قَرُبَ مضيُ الثَّانية (أَنْ يُقِيمَ بِهَا، فَلَمَّا دَخَلَهَا) عَيَاسِمَة اللهِ العام المقبل (وَمَضَى الأَجَلُ) أي: قُرُبَ مضيُ الثَّلاثة أيَّام (أَتَوْا) كفَّار قريش (عَلِيًّا، فقَالُوا) له: (قُلْ لِصَاحِبِكَ) يعنونَ النَّبيَّ مِنَاشِمِهُمَّ : (اخْرُجُ عَنَا، فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ) وفي «مغازي أبي الأسود» عن عروة: «فلمًا كان اليومُ الرَّابِع جاءَه (أنَا سهيلُ بنُ عَمرو وحويطِبُ بنُ عبدِ العزى فقالا: ننشدكَ الله والعهد إلَّا ما خرجتَ من أرضنَا، فردَّ عليهما (أَن سعدُ بنُ عبادةَ، فأسكتهُ النَّبِيُّ مِنَاشِمِهُمُ وآذنَ بالرَّحيل»، وكأنَّه قد دخل في أثناء فردً عليهما من عليه الثَّلاث إلَّا في مثل ذلك الوقت من النَّهار الرَّابِع، الذي دخلَ فيه بالتَّلفيق، النَّهار، فلم يكمِّل الثَّلاث إلَّا في مثل ذلك الوقت من النَّهار الرَّابِع، الذي دخل فيه بالتَّلفيق،

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: وقيل: المراد بـ «كتب»: أمر، قال الشِّهاب الرَّمليُّ في «الفتاوى»: وهذا أرجحها. انتهى. فقد ورد التَّصريح به في رواية.

<sup>(</sup>٢) في (م): «فرده»، وفي (ب): «رد».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): من هنا انتهت المقابلة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «جاء».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(د): «عليه».

وكان مجينهم في أثناء النّهار، قرب مجيء ذلك الوقت (فَخَرَجَ النّبِيُ مِنَاشِيرِم، فَتَبِعَتْهُ الْبَةُ وَسلمة، والأوَّل أشهرُ (۱)، ولابن عساكر حَمْزَة) اسمها: عُمَارة أو فاطمة أو أمامة أو أمة ألله أو سلمة، والأوَّل أشهرُ (۱)، ولابن عساكر «بنتُ حمزة» (تُنَادِي) النّبيَّ مِنَاشِيرِم إجلالًا له (يَا عَمِّ، يَا عَمِّ) مرَّتين، وإلَّا فهو مِناشِيرِم ابن عمها، أو لكون حمزة كان (۱) أخاهُ من الرَّضاعة (فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ) ﴿ وَأَخَذُ بِيلِهِا وَقَالَ لَفَاطِمَة) وَجَه (اللهُ فَا خَذُ بِيلِهِا وَقَالَ لَفَاطِمَة) وَجِعه (اللهُ فَا خَذُ بِيلِهِا وَقَالَ لَفَاطِمة) وحمد (اللهُ فَا خَذُ بِيلِهِا وَقَالَ لَفَاطِمة) وحمد (اللهُ أَي: خذِي (البُنَة) ولأبي ذرِّ وابن عساكر «بنت» (عَمَّكِ، حَمَلَتُهَا) بتخفيف الميم بلفظ الماضي، وكأنَّ الفاء سقطت، وهي ثابتة عند النَّسائيُّ من الوجه الذي أخرجه منه البخاريُّ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُوبِي والكُشمِيهنيُّ: «حمَّليُها» بتشديد الميم المكسورة وبعد اللام تحتية ساكنة بصيغة الأمر، وللأصيليُّ هنا مصحِّحًا عليه في الفَرْع كأصله: «احملِيْها» بألف بدل التَشديد.

فإن قلت: كيف أخرجها بَالِيَّه الله من مكَّة ولم يردَّها إليهم، مع اشتراطِ المشركين أن لا يخرجَ بأحدٍ من أهلها إن أراد الخروجَ؟ أجيبَ بأنَّ النِّساء المؤمنات لم يدخلْنَ في ذلك، وبأنَّه بَالِيَّه اللهُ لم يخرجها ولم يأمرُ بإخراجِها، وبأنَّ المشركين لم يطلبُوها.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «والأوَّل أشهر»، وعبارة «الفتح»: وأُمامة هو المشهور.

<sup>(</sup>۱) «كان»: ليست في (ص) و (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «جانب القرابة».

دونَ الآخرين، وفي رواية أبي سعيد السُّكّريِّ: «ادفعاها إلى جعفر، فإنَّه أوسعكم» (وَقَالَ) بَالِينِيه السُّمّ: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ) أي: في الشَّفقة والحنوِّ والاهتداءِ إلى ما يصلح الولد (وَقَالَ لِعَلِيِّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ) أي: في النَّسب والصِّهر والسَّابقة والمحبَّةِ (وَقَالَ لِجَعْفَرِ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي) بفتح الخاء في الأولى، أي: صورتي، وبضمُّها في الثانية، أما الأوَّلي: فقد شارك جعفرًا فيها جماعةُّ(١) عدَّها بعضهم سبعًا وعشرين، وأما الثَّانية: فخصوصيَّةٌ لجعفر. نعم في حديث عائشةَ ما يقتضي ٣٨٠/٦ حصول مثل/ ذلك لفاطمةَ ، لكنَّه ليس بصريح كما في قصَّة جعفرٍ ، وهي منقبةٌ عظيمةٌ لجعفرٍ على ما لا يخفى (وَقَالَ) مَلِيْسِلة الرَّهُ (لِزَيْدِ: أَنْتَ أَخُونَاً) في الإيمان (وَمَوْلَانَا) أي: عتيقنا (وَقَالَ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر «قالَ» بإسقاط الواو (عَلِيٌّ) بالإسناد السَّابق له بَيْ السَّاهِ (أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ قَالَ) بَالِيسِّه الرَّهَا الْنَهُ) ولأبي ذرِّ وابن عساكر «بنتُ» (أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) فلا تحلُّ لي. وهذا الحديثُ سبق في «باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان» من «كتاب الصلح»

[ح: ٢٦٩٩].

٢٥٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ. (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّهُم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ شِيرِهِ مُ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ العَامَ المُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا، وَلَا يُقِيمَ إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النَّيسابُوريُّ، ولأبي ذرِّ «محمَّدُ هو: ابنُ رافعِ» قال: (حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ) بالسين والحاء المهملتين في الفَرْع، والصَّواب بالجيم بعد المهملة، ابنُ النُّعمان البغداديُّ الجوهريُّ، وهو شيخُ المؤلِّف روى عنه بالواسطة. قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضم الفاء وفتح اللام وبعد الياء الساكنة حاء مهملة ، لقبُ عبد الملكِ بن سليمانَ.

سفيان والحسنين الخال أمُّهما شبه النّبيّ ليج سائب وأبي ومسلم كابس يتلوه مع قثما وجعفر ولداه وابن عامرهم انتهى. وقوله: «ليج» إشارة بحساب الجمل لعدد مَن ذكر أنه يشبه النبي مِنْ الشيريم وهم (٤٣) شخصًا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل):

قال المؤلف: (ح<sup>(۱)</sup> وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن إشكاب، الحافظُ البغداديُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) الحسينُ -إِشْكاب<sup>(۱)</sup>- بنُ إبراهيمَ ابنِ الحرِّ العامريُّ، أبو عليُ الخراسانيُّ ثمَّ البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ شُرُّمَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ خَرَجَ) إلى مكَّة (٢٠) في ذي القعدة حال كونهِ (مُعْتَمِرًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ شُرُّمَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمُ خَرَجَ) إلى مكَّة (٢٠) في ذي القعدة حال كونهِ (مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفًّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ) لمَّا بلغَ الحديبية (فَنَحَرَ هَذْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ) للتَّحلُّل من العمرة (بِالحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ)/أي: صالحَهُم (عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ العَامَ المُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلُ سِلَاحًا دَاكَ عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا) يعني: في قرابِها، كما في الحديث السَّابق إح:١٥١١ (وَلَا يُقِيمَ) بمكة (إِلَّا مَا أَحَبُوا) وهو ثلاثةُ أيَّامٍ، كما دلَّ عليه قوله الآتي قريبًا (فَاعْتَمَرَ) بَيَائِسَةُ إِلَى الْمَقْبِلِ، فَلَحَلَهُا مَنُ الْمَثْولِ، فَلَحَلَهُا كُمَا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثُلَاثًا أَمْرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ) منها (فَخَرَجَ) كما مرَّ.

وهذا المتن لفظ(٤) رواية محمد بن الحسين، وأما لفظ محمد بن رافع ففي «باب الصُّلح مع المشركينَ» من «كتابِ الصُّلح» [ح: ٢٧٠١].

٢٥٧٣ - ٤٢٥٢ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُوةُ بْنُ الزَّبِيْرِ المَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَبُّى جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ قَالَ: كَمِ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُوةُ بْنُ الزَّبِيْ مِنَا شَعِيمٌ ؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. لَأَمَّ سَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ، قَالَ عُرُوةُ: يَا أُمَّ الْعُنْمِينِ مِنَا شَعِيمَ مَنَ النَّبِيُ مِنَا شَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمَ أَوْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَ فِي المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمَ أَوْبَعَ عُمْرٍ، إِحْدَاهُنَ فِي رَجَبٍ؟ فَقَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمَ مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ وابن عساكر «حَدَّثنا» (عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمانُ بنُ محمد بنِ أبي شيبة، واسم أبي شيبة: إبراهيمُ بن عثمانَ العبسيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابنُ عبدِ الحميدِ الرَّازِيُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرٍ، أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ المَسْجِدَ) النَّبويَّ (فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ رَبُّمٌ جَالِسٌ) خبر «عبد الله» (إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ قَالَ) أي: عروةُ بن الزُّبيرِ، كما وقع عُمْرَ رَبُّمٌ جَالِسٌ) خبر «عبد الله» (إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ قَالَ) أي: عروةُ بن الزُّبيرِ، كما وقع

<sup>(</sup>۱) احة: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (د): «ابن إشكاب».

<sup>(</sup>٣) في (د): «من المدينة».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بلفظ».

التَّصريح به في مسلم لابن عمر: (كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيَّمُ؟ قَالَ) ابنُ عمرَ: اعتمرَ (أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبِ(١)).

(ثُمَّ سَمِغْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ) أي: حسَّ مرورِ السَّوَاكِ على أسنانِها (قَالَ غُرْوَةُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَسْمَعِينَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشميهنيِّ «ألم تسمَعِي» (مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هي كنيةُ ابنِ عمر (أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مُعْمَرً أَرْبَعَ عُمْرٍ. إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ؟ فَقَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مُعْمَرةً إِلَّا وَهُو) أي: ابنُ عمرَ (شَاهِدُهُ (۱)) أي: حاضرٌ معه (وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُ) وثبت قوله «عمرةً الله وقرعن الكُشمِيهنيِّ، ولم تُنكِر عائشةُ على ابنِ عمر إلَّا قوله: «في رَجبٍ» وسكوتهُ يدلُ على عدم تثبُتهِ في ذلك، وحينئذِ فلا يقالُ هنا: قول ابنِ عمر المُثْبَت مقدَّمٌ على نفى عائشةً، كما لا يخفى.

وهذا الحديثُ مرَّ في «باب كم اعتمر النبيّ مِنَاسْمِيهُ من «كتاب الحجّ» [ح: ١٧٧٦].

٤٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَهْمٍ سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ المُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ، أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ مِنْ شَعْدِهِم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المَدِينِيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ) الكوفيِّ الحافظ، أنَّه (سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) عبد الله (يَقُولُ: لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ) أي: ومن المشركين (أَنْ يُؤْذُوا مِنْ المُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ) أي: ومن المشركين (أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) ولابنِ عساكر «النَّبيّ» (مِنَ السُّمِيَّمُ) وعند الحُميديِّ: «وكنَّا نسترهُ من أهل مكَّة أن يرميهِ أحدٌ».

وهذا الحديثُ قد سبق في «غزوةِ الحديبيّة» [ح: ٤١٨٨].

٤٢٥٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ-، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ سِنَ لللهِ مِنْ لللهِ عَالَمُهُ وَفَدٌ اللهِ عَبَّاسٍ مِنْ مَّ قَالَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفَدٌ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): كذا في بعض النُّسخ، وسقطت من «الفرع المزِّيِّ»، ومن «النَّاصريَّة»، وكذا التَّالي.

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (د): «شاهد».

وَهَنَتهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ مِنَاسَّ عِنَالَهُ عِنَالَهُ عِنَالُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْن، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَا مُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِنْقَاءُ عَلَيْهِمْ. وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيد ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «ازْمُلُوا» لِيْرِيَ ابْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ مِنَ شَعِيمً لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ: «ازْمُلُوا» لِيْرِيَ المُشْرِكِينَ قُوْتَهُمْ، وَالمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلَ قُعَيْقِعَانَ.

وبه قال: (حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ) الوَاشِحِيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُو ابْنُ زَيْدٍ- عَنَ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ سَعِيدٍ/ بْنِ جُبَيْرٍ) الكوفيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِنَّمٌ) أَنَّه (قَالَ: فَدِمَ رَسُولُ اللهِ أَيُّوبَ) السَّختيانيُّ (عَنْ سَعِيدٍ/ بْنِ جُبَيْرٍ) الكوفيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِنَّمٌ) أَيْ: الشَّأْن (يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ/ وَفَدّ) دَ١/٥ بِالفاء الساكنة، والرَّفع فاعل «يَقْدَم» أي: جماعة، ولأبي الوقتِ «وقد» بالقاف المفتوحة، بالفاء الساكنة، والرَّفع فاعل «يَقْدَم» أي: أن يقدم عليكم لِيه والحالُ أنَّه قد (وَهَنَهُمْ (۱)) أي: فالضَّمير في «إنَّه» للنَّبِيُّ مِنَاشِهِ عِلَى مَا قالُوهُ (فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ مِنْ الشَّعِيمُ أَنْ يَرْمُلُوا) بضم الميم (الأَشُواطَ الشَّعَانَةُ اللهُ نبيَّة بَلِيسِّة اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّيْعِيمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْوَقِية بعد النون، أي: المحمد الميم (الأَشُواطَ اللهُ نبيَّةَ اللهُ نبيَّة بَلِيسِّة اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمُ أَنْ يَرْمُلُوا الشَّعِن حيث لا يراهُم النَّلَاثَةَ) الأُول؛ ليُري المشركين قوَّتهم بذلك (وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ) اليمانيَّين حيث لا يراهُم قريشٌ؛ إذ كانوا من قِبَل قُعَيْقِعَان وهو لا يُشرِفُ عليهما (وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْواطَ) السَّبعة (كُلَّهَا إلَّا الإِبْقَاءُ (۱) عَلَيْهِمُ) بكسر الهمزة، والرفع فاعل «لم يمنعهُ» أي: إلَّا إلامْقَو.

(وَزَادَ) وللأَصيليِّ (قالَ أَبُو عبدِ اللهِ: وزادَ» (ابْنُ سَلَمَةَ) حمَّادٌ، فيما وصله الإسماعيليُّ (عَنْ أَيُوبَ) السَّختِيانيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) أَنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ سِنَاسَعِيهِ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ) أَنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ سِنَاسَعِيهِ مِنَ الْعَيْهِ الْمِلْمِ مَنَّ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ ا

وهذا الحديث سبق في «باب كيف كان بدء الرمل» من «الحجِّ» [ح: ١٦٠٢].

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «وَهَنَتْهم» كذا في «الفرع»، وفي «الفتح»: وهَّنتهم؛ بتخفيف الهاء وتشديدها؛ أي: أضعفتهم.

<sup>(</sup>۲) فی (ص): «رفق».

١٥٧٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ مِنَا للْمُشْرِكِينَ قُوَّنَهُ.

وبه قال: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدً) هو ابنُ سلَّم (عَنْ سُفْبَانَ) وللأَصيليِّ وابن عساكر «أَخْبرنَا سُفْيانُ» (بْنِ عُيَيْنَةَ) الهلاليِّ مولاهم، الكوفيِّ الأعورِ أحدِ الأعلام (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابنِ دينارِ (عَنْ عَطَاءً) هو ابنُ رباحٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ اللهُ

٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُنْ مَا النَّبِيُ مِنَ النَّعِيمُ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ.

٤٢٥٩ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَقَجَ النَّبِيُّ مِنَاسٌهِ مِيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ.

قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنْقَرِيُّ التَّبُوذَكِيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو مصغرًا، ابنُ خالدِ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَبُّهُ) أَنَّه (قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُ صِنَاسُهِ عِنْهُ مَيْمُونَةً) بنتَ الحارثِ الهلاليَّة، وسقط لفظ هيمونَةَ الأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر (وَهْوَ مُحْرِمٌ) بعمرةِ القضيَّةِ (وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَمَاتَتْ) بعدَ ذلكَ (بِسَرِفَ) في الموضعِ الذي بني بها فيه، وهو على عشرةِ أميالٍ من مكَّة، سنة إحدى وخمسين.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله) أي: البخاريّ، وسقط هذا لغيرِ الأَصيلي (وَزَادَ) ولأبي ذرِّ ((زاد)) بإسقاط الواو (ابْنُ إِسْحَاقَ) محمد فقال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) عبدُ الله (وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ الواو (ابْنُ إِسْحَاقَ) محمد فقال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) عبدُ الله (وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ الدَّرَةِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ سِنَاسُهِ مَيْمُونَةً فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ) وهذا وصله ابنُ إسحاقَ في «سيرته» وكان الذي زوَّجها منه: العبَّاس بنُ عبدِ المطَّلبِ، وكانت أختُها أَمُ الفضل تحته.

#### ٤٤ - بابُ غَزْوَةِ مُؤْتَةً مِنْ أَرْضِ الشَّام

(بابُ غَزْوَةِ مُوْتَةَ) بضم الميم وسكون الواو من غير همزٍ للأكثر(١) (مِنْ أَرْضِ الشَّامِ) بالقربِ من البلقاء في جمادى الأولى سنة ثمانٍ، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ وابن عساكرٍ، ف «غزوةُ» رَفْع.

٤٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ، فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ، لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ. يَعْنِي: فِي ظَهْرِهِ.

أقسمتُ يا نفس لتنزلنّه كارهة أو لتطاوعنه مالى أراك تكرهين الجنه

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ج) و (ل): وفي هذا الباب ستَّة أحاديث؛ كما نبَّه عليه في «الفتح». انتهى. قوله: «موتة» قال في «الفتح»: ومنهم من همزها، وبه جزم ثعلب والجوهريُّ وابن فارس، وحكى صاحب «الواعي» بالوجهين، وأمَّا الموتة التي وردت الاستعاذة منها وفسِّرت بالجنون؛ فهي بغير همز. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «التُسْتَريُّ» بضمَّ أوَّله وسكون السِّين المهملة وفتح الفوقيَّة وراء، نسبة إلى تُسْتَر: من عمل الأهواز. «لب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و (ج): قوله: فحاد حيدة، فقال:

فنزل... إلى آخره. «فتح».

الوليدِ الراية (١) فرجعَ بالمسلمينِ على حميَّة، ورمى واقدُ بنُ عبدِ الله التَّميميُ المشركين حتَّى ردَّهم الله. قال ابنُ أبي هلالِ: وأخبرني (نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) ﴿ الْخَبَرَهُ: أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذِ وَهُوَ قَتِيلٌ، فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ) برُمْحٍ (وَضَرْبَةٍ) بسيف (لَيْسَ مِنْهَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (فيها) (شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ) بضم الموحدة (يَعْنِي: فِي ظَهْرِهِ) أي: لم يكن منها شيءً في حالِ الإقبالِ؛ لمزيدِ شجاعتهِ، وسقطَ لأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر قوله «يَعْنى فِي ظَهْره».

٤٢٦١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِد، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّهُ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ : "إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً». قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ : "إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً». قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي اللهَ عُنْورَةِ، فَالتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي القَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضَعةً وَرَمْيَةٍ. وَرَمْيَةٍ.

وبه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكرِ ((حَدَّثنا) (أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) واسم أبي بكرِ: القاسمُ بن الحسينِ بنِ زُرَارة بن مصعبِ بنِ عبدالرَّحمن بنِ عوف، أبو مصعبِ القُرْشيُّ الزُّهرِيُّ المَدَنِيُّ صاحب مالك بن أنسٍ قال: (حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الحزاميُّ(۱)، كذا قال ابنُ خلفونَ: أنَّ أحمد روى عن الحِزَامِيِّ، وقال العينيُّ -كابن حجرٍ -: إنَّه المخزوميُّ قال: وفي طبقتهِ الحِزاميُّ وهو أوثقُ من المخزُومِيُّ، وليس للمخزومِيُّ في البخاريِّ سوى هذا الحديث، وهو بطريقِ المتابعةِ عنده، وكان المخزومِيُّ فقيهَ أهلِ المدينةِ بعدَ مالكِ وهو صدوقٌ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْد) بسكون العين -وللأَصيليِّ وابن عساكر ((سعيد)) بكسرها - ابنِ معدوقٌ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْد) بسكون العين -وللأَصيليِّ وابن عساكرٍ «سعيد» بكسرها - ابنِ المبي هندِ الفَزَادِيُّ، ثقةٌ صدُوق (عَنْ نَافِع، عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ وَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ خَرْوةَ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ رَوَاحَةَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ رَوَاحَةً ) الأميرُ.

(١) لفظة: «الراية» زيادة توضيحية من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «الحِزاميُ» بكسر الحاء المهملة والزَّاي.

(قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ عمر -بالإسنادِ السَّابِق-: (كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ، فَالتَمَسْنَا) طلبنا (جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) بعد أن قُتِلَ (فَوَجَدُنَاهُ فِي القَتْلَى، وَوَجَدُنَا مَا فِي جَسَدِهِ) سقط للأصيلي وابنِ عساكر لفظ «ما» (بِضْعة وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَة) برُمْح (وَرَمْيَةٍ) بسهم، ولا تنافي بين هذه والسَّابقة المقتصرة على خمسينَ [ح:٤٢٦٠] لأنَّ تخصيصَ العددِ لا ينفي الزَّائد، أو أنَّ الخمسين كانت بصدرهِ والأُخرى بجسدِه كلِّه، أو أنَّ الزِّيادة باعتبارِ ما وجد فيه من رمي السَّهام، فإنَّ ذلك لم يذكرُ في الرِّواية الأولى.

٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ ابْنُ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بِنَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدً أَنَّ النَّبِيَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ فَأُصِيبَ - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّاية فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّاية مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ وَاقِدٍ) بالقاف، هو أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ، أبو يحيى الحَرَّانيُ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم، ابن درهم الإمامُ أبو إسماعيلَ الأزديُ (عَنْ أَيُوبَ) السَّخْتِيَانيِّ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) العَدَويِّ البصريِّ (عَنْ أَنسِ بِيَّجَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ السَّعْيِّمِ نَعَى زَيْدًا) أي: ابنَ حارثة (وَجَعْفَرًا) أي: ابنَ أبي طالب (وَابْنَ رَوَاحَةً) عبدَ الله النَّبِيَّ مِنْ السَّعْيِمِ نَعَى زَيْدًا) أي: ابنَ حارثة (وَجَعْفَرًا) أي: ابنَ أبي طالب (وَابْنَ رَوَاحَةً) عبدَ الله (لِلنَّاسِ) أي: أخبرهُم بموتهم (قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ) بَيْلِشِهِ النَّهِ : (أَخَذَ الرَّاية زَيْدٌ، فَأُصِيبَ) أي: استشهد (ثُمَّ أَخَذَ)ها (جَعْفَرٌ، فَأُصِيبَ) بحذف المفعول، والمراد: الرَّاية (ثُمَّ أَخَذَ)ها (ابْنُ رَوَاحَةَ، فَأُصِيبَ) بحذف المفعول أيضًا (وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ) بذال معجمة وراء أَخذَ)ها (ابْنُ رَوَاحَةَ، فَأُصِيبَ) بحذف المفعول أيضًا (وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ) بذال معجمة وراء مكسورة، أي: تدفعانِ (اللَّموع، والواو للحال (حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ) خالدُ ابنُ الوليدِ، باتّفاق أصحابه على تأميرِه (حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ).

وذكر موسى بن عُقبة في «المغازي»: أن يَعلى بنَ أميَّة قَدِمَ بخبرِ أهلِ موتة، فقال له رسولُ الله مِن الشَعْيَام: «إنْ شئتَ فأخبرْنِي، وإنْ شئتَ فأخبرْتُكَ» قال: فأخبرْنِي، فأخبرَهُ خبرَهُم فقال: والَّذي بعثَكَ بالحقِّ نبيًّا ما تركتَ من حديثِهِم حرفًا لم تذكرْهُ(۱).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «تدفقان».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): وعند الطّبرانيّ من حديث أبي اليّسَر الأنصاريّ: أنَّ أبا عامر الأشعريَّ هو الذي أخبر النّبيّ مِن الشيريم بمصابهم. "فتح".

وهذا الحديثُ قد سبق ذكره في «الجنائز» [ح: ١٢٤٦] و «الجهاد» [ح: ٢٧٩٨] و «علامات النُّبوَّة» [ح: ٣٦٣٠] و «فضل خالد» [ح: ٧٥٧٧].

٢٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَثْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَاثِشَةَ ﴿ ثَيْمَا تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْن حَارِثَةَ، وَجَعْفَر بْن أَبِي طَالِب، وَعَبْدِ اللهِ بْن رَوَاحَةَ 'يَتُمْمُ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَفُ فِيهِ الحُزْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ صَاثِرِ الباب - تَعْنِي: مِنْ شَقِّ البَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ مِن اللهِ م قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ. وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ. قَالَ: فَأَمَرَ أَيْضًا، فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا. فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السَّمِيُّ لِم قَالَ: «فَاحْثُ فِي أَفُواهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَ النَّهِ مِنَ العَنَاءِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبدِ المجيد الثَّقفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ) الأنصاريّ (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ) بنتُ عبدِ الرَّحمن بن سعيد (قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَالَهُ تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْن حَارِثَةً) زيد، أي: خبرُ قتلهِ على لسانِ جبريل، أو رجل من الجيش (وَ) خبرُ قتل (جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ البِّزُمْ) ولأبي ذرّ وابن عساكر «قتْلُ ٣٨٣/٦ ابنِ رواحَةَ وابنِ حارثَةً/ وجعفرِ بنِ أبي طالبٍ رضوان الله عليهم» (جَلَسَ رَسُولُ اللهِ مِنَىٰ اللهُ عِلَىٰ مُعْرِمُمُ)، في المسجدِ حال كونه (يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ) بضم الحاء وسكون الزاي، وضبطه أبو ذرِّ «الحَزَن» بفتحهما؛ للرحمة التي في قلبهِ، ولا ينافي ذلك الرِّضا بالقضاءِ.

(قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطَّلِعُ(١) مِنْ صَائِر البَابِ(١) - تَعْنِي: مِنْ شَقِّ البَابِ-) بفتح الشين المعجمة في «اليونينية» (فَأَتَاهُ) بَالِيسِّه وَرَجُلٌ) لم يقف الحافظ ابنُ حجرِ على اسمه (فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَم عِيم، إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ) زوجاته، لكن لا نعرفُ له غيرَ أسماء، فالحملُ على من يُنْسب إليه من النِّساء

<sup>(</sup>١) في (ل): «فقالت عائشة: وأنا أتطلُّع»، وفي هامش (ص) و(ل): قوله: «فقالت وأنا أتطلُّع»، سقطت التَّاء من «النَّاصريَّة»، وكذلك التَّاء من «أتطلُّع» أيضًا. انتهى. قوله: «فقالت عائشة:...» إلى آخره: الذي في «الفرع المزِّيِّ»: «فقالت: أتطلُّع» بزيادة الفاء والتاء في «أتطلُّع»، وفي غيره بإسقاطهما. انتهى. «وأنا أطَّلع» بتشديد الطَّاء، وذكر ابن التِّين وغيره أنَّ الَّذي في «اليونينيَّة»: وكسر اللَّام.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «من صائر الباب» ذكر ابن التِّين وغيره أنَّ الذي وقع في الحديث بلفظ: «صائر» تغيير، والصَّواب صِيْر بكسر المهملة وتحتيَّة ساكنة ثمَّ راء، قال الجوهريُّ: الصِّير شقَّ الباب، وفي الحديث: «من نظر من صِيْر باب فَفُقِئَتْ عينه؛ فهي هَدَر»، قال أبو عبيد: لم أسمع هذا الحرف إلَّا في هذا الحديث. «فتح».

في الجُمْلة أولى (فَالَ: وَذَكَرَ) والأبي ذرِّ وابن عساكر «قالت» أي: عائشةُ، فذكر (بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرُهُ) بَالِيهِ اللهِ اللهَ اللهُ ا

وهذا الحديثُ مضى في «الجنائزِ» [ح: ١٣٠٥].

37٦٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، يَا ابْنَ ذِي الجَنَاحَيْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) المُقَدَّمِيُ قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيً) المُقَدَّمِيُ عم الرَّاوي عنه (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الأحمَسِيِّ مَولاهم البجليِّ (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ، أنَّه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرٍ) عبد الله، أي: سلَّم عليه (قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ، يَا ابْنَ ذِي الجَنَاحَيْنِ) لأنَّه لمَّا قطعتْ يداهُ يومَ مؤتة جعلَ الله له جناحَين يطيرُ بهما في الجنَّة، وفي مرسلِ عاصم بنِ عمر بنِ قتادة: «أنَّ جناحَي جعفرٍ من ياقوتٍ»(١) رواه البيهقيُ في «الدلائل».

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): تقدَّم شرحه في «مناقب جعفر» وأنَّه عُوِّض بذلك عن قطع يديه في تلك الوقعة حيث أخذ اللَّواء بيمينه فقطعت، ثمَّ أخذه بشماله فقطعت، ثمَّ احتضنه فقتل، وأنَّ النَّسفيَّ روى عن البخاريُّ أنَّه قال: =

٤٢٦٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِغْتُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةً يَمَانِيَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إبْراهِيمُ) كذا في الفَرْع: "إبراهيمُ" غير منسوبٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) فيحتملُ أن يكون إبراهيمُ هذا هو ابنَ المنذر الحِزَامِيّ أحد الأعلام، وسفيانُ هو ابن عُيينة، وكلاب لكن في جميعِ الأصولِ/التي وقعتُ عليها: «حدَّثنا أبو نعيم» أي: الفضلُ بنُ دكينِ الحافظ، وهو الذي شرحَ عليه الحافظُ أبو الفضل ابنُ حجرٍ وتبعهُ العينيُّ، وكذا قال الكِرْمانيُ وغيره، وسفيانُ هو ابنُ سعيدِ الثَّوريُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بنِ أبي خالدِ الأحمسِيِّ البجليُّ (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِا الأحمسِيِّ البجليُّ (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَلِدِ اللهِ البجليُّ التَّابِعيُّ الكبير، فاتتهُ الصُّحبةُ بليالٍ، أبي عبدِ الله البجليُّ التَّابِعيُّ الكبير، فاتتهُ الصُّحبةُ بليالٍ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ) بنِ المغيرةِ المخزوميَ أسلم قبلَ غزوةِ موتة بشهرين، وكان النَّص على يدهِ يومئذِ بيُّ وَرُولُونُ لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي) بكسر الدال (إلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ) بتخفيف التحتية، وحُكِي تشديدها، و"الصَّفيْحة" بصاد بكسر الدال (إلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ) بتخفيف التحتية، وحُكِي تشديدها، و"الصَّفيْحة" بصاد مهملة ففاء فتحتية ساكنة فحاء مهملة، السَّيفُ العريضُ.

٢٦٦٦ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّان (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بنِ أبي خالدٍ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسٌ) هو ابنُ أبي حازم (قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ) بضم الدال وتشديد القاف، فسَّره في الأولى بقوله: «انقطعتْ» خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ) بضم الدال وتشديد القاف، فسَّره في الأولى بقوله: «انقطعتْ» [ح: ٢٦٥] (فِي يَدِي يَوْمَ) غزوةِ (مُوتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَبَرَتْ) بفتح الموحدة (فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي المَانِيَةُ) فلم تنقطعْ، وهذا يدلُ على أنَّهم قتلوا من الكفَّار/كثيرًا، وسقط لأبي ذرِّ لفظة «لي».

يقال لكل ذي ناحيتين: جناحان، وأنّه أشار إلى أنَّ الجناحين ليسا على ظاهرهما، وقال السَّهيليُّ: قوله: «له جناحان» ليسا كما سبق إلى الوهم كجناحي الطَّائر وريشه؛ لأنَّ الصُّورة الآدميَّة أشرف الصُّور وأكملها، فالمراد بالجناحين: صفة ملكيَّة وقوَّة روحانيَّة أُعطيها جعفر، وقد عبَّر القرآن عن العضد بالجناح؛ توسُعًا في قوله تعالى: ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [طه: 17] إلى آخره. انتهى المراد «فتح».

١٦٧٧ - حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ عَنَّ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا. تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْعًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ؟!

٤٢٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلْيهِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَوَاحَةً بِهَذَا، فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ) بالتَّوحيد (عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً) البَصريُ يقال له: صاحبُ الأَدِيم (١) قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ) أي: ابن غزوانَ الضَّبِيُ مو لاهم الحافظُ (عَنْ حُصَيْنٍ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابنِ عبدِ الرَّحمن (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيُ بن شراحيل (عَنِ النُّغمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) الحزرجيِّ، ولد قبل وفاته مِؤانه مِؤانه مِؤانه مِثمان سنين وسبعة (١) أشهرٍ، وقتلَ بحمص سنة خمس وستين الخزرجيِّ، ولد قبل وفاته مِؤانه مِؤانه مِثمان سنين وسبعة (١) أشهرٍ، وقتلَ بحمص سنة خمس وستين (بيلي الخررجيِّ الشَّاعر، أحدِ السَّابقين بيلي بسبب مرض حصل له (فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةً) والدة النُعمان بن بشير راوي هذا الحديث (تَبْكِي) عليه وتقول: (وَاجَبَلَاهُ) بالجيم والموحدة واللام، والواو فيه للنُدْبةِ والهاء للسَّكت، وزاد ابن سعدٍ من مرسل الحسن: «واعزَّاهُ»، وفي «مستخرج أبي نُعيم»: «واعضُدَاهُ» (وَاكَذَا وَاكَذَا) مرتين عمرةَ: (مَا قُلْتِ شَيْنًا) ممَّا سبق (إلَّا قِيلَ لِي: آنتَ كَنَلِكَ ؟!) استفهامٌ على سبيلِ الإنكارِ، ولأبي ذرِّ عمرةَ: (مَا قُلْتِ شَيْنًا) ممَّا سبق (إلَّا قِيلَ لِي: آنتَ كَنَلِكَ ؟!) استفهامٌ على سبيلِ الإنكارِ، ولأبي ذرَّ وابن عساكرِ «آنَتَ كَذَاكَ» بإسقاط اللام، وفي مرسل أبي عمرانَ الجَونِيِّ عند ابنِ سعدٍ: أنَّ رسول الله مِؤانشِومِ عاده، فأغمي عليه، فقال: «اللَّهمَّ إن كانَ أجلُهُ/ قَدْ حضَرَ فيسَّرْ عليه، وإلَّا ده المَّهُ عن المنفيهِ» قال: فوجدَ خفَّة، فقال: كان ملَكُ قد رفعَ مِززَبَةً من حديدٍ يقول: آنت كذا؟! فلو قلتُ: نعم، لَقَمَعني بها(٣)، وعنذ أبي نُعيم: «فنهاها عن البكاءِ عليه».

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «صاحب الأديم» قال في «التَّهذيب»: عمران بن ميسرة الأدَميُ، روى عنه البخاريُ وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم والأثرم وأبو مسلم الكجِّيُ ومحمَّد بن يحيى بن المنذر القرَّاز وأبو خليفة وغيرهم، وذكره ابن حبَّان في «الثُقات»، قال ابن أبي عاصم: مات سنة «٣٢٣ه»، قلت: ووثَّقه الدَّارقطنيُ، وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريُ أحد عشر حديثًا. انتهى باختصار؛ فراجعه، وقال في «اللَّب»: نسبة إلى بيع الأديم.

<sup>(</sup>۱) في (م): «تسعة».

<sup>(</sup>٣) «بها»: ليست في (ب).

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدِ قال: (حَدَّثَنَا عَبْثَرُ (۱)) بفتح العين وسكون الموحدة و فتح المثلثة بعدها راء، ابنُ القاسمِ الكوفيُ (عَنْ حُصَيْنِ) بضم الحاء، ابنِ عبدِ الرَّحمنِ (عَنِ الشَّغْبِيِّ) عامرِ بنِ شراحِيلَ (عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) ﴿ وَاللَّهُ أَنَّه (قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ (۱) الشَّعْبِيِّ) عامرِ بنِ شراحِيلَ (عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) ﴿ وَاللَّهُ أَنَّه (قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً (۱) به إلى عبر اللهِ بْنِ رَوَاحَةً (۱) أي: بما ذكرَ في الحديثِ السَّابق من قوله: «فجعلت أخته عمرة تبكي... إلى آخره»، وسقط لأبي ذرَّ وابن عساكر لفظ «ابنُ رواحَةَ» (فَلَمَّا مَاتَ) في غزوةِ موتة وبلغها خبرُه (لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ) لنهيهِ إيَّاها عن ذلك في مرضهِ الذي أغميَ عليه فيه ولم يمُتْ منه، وبهذا يتَضحُ وجهُ إدخالِ الحديث الذي قبلَ هذا في البابِ، كما لا يخفى.

## 8 - بابٌ بَعْثُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرُ مُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةً

(بابٌ بَعْثُ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهِ بُنَ زَيْدٍ إِلَى الحُرُقَاتِ) بضم الحاء والراء المهملتين وفتح القاف وبعد الألف فوقية (٣)، نسبة إلى الحُرَقَة، واسمه: جُهَيْشُ بنُ عامرِ بنِ ثعلبةَ بنِ مُودِعةَ بنِ جُهَينةً، وسمِّي الحُرَقَة؛ لأنه حرَّق قومًا (٤) بالقتل فبالغَ في ذلك، والجمع فيه باعتبارِ بطونِ تلك القبيلةِ (مِنْ جُهَيْنَةً) بضم الجيم مصغَّرًا، نسبة إلى جدِّه المذكور، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّه».

١٦٦٩ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمْ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو ظِبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَبُّيَّ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمُ إِلَى الحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ، فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَبُّيَّ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمُ إِلَى الحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ، فَهَزَمْنَاهُمُ وَلَحَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ وَلَحَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِوَلَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ ؟!» بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، بَلَغَ النَّبِيَّ مِنَ اللهُ يَعْلَمُ أَقُنَا أَسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟!» فِلْدُ : كَانَ مُتَعَوِّذًا. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «عبثرُ» في «الفرع المزِّيِّ» بضمَّة واحدة من غير تنوين، وضبطه غيره بالتَّنوين؛ كـ «جعفرِ»؛ فليحرَّر.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وسقط لأبي ذرِّ وابن عساكر لفظة: «بن رواحة».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): عبارة الشَّاميِّ: بضمِّ الحاء المهملة وفتح الرَّاء وبالقاف والفوقيَّة.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «لأنه...» إلى آخره، وعبارة «الفتح»: عن ابن الكلبيِّ: لأنَّه حرق قومه بالقتل... إلى آخره؛ أي: بالضَّمير، وعبارته: قال ابن الكلبي: سمِّي بذلك؛ لوقعة كانت بينهم وبين بني مرَّة بن عوف ابن سعد، فأحرقوهم بالسَّهام؛ لكثرة مَن قتلوا منهم.

<sup>(</sup>٥) الذي في اليونينة أنَّ لفظة: «باب» ثابتة في رواية أبي ذر عن المُستملي، وليست في رواية ابن عساكر.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالتوحيد (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد) بفتح العين، النَّاقِدُ البغداديُ قال: (خَدَّثَنَا هُسَيْمٌ) بضم الهاء مصغرًا، ابن بَشيرِ الواسطِيُ قال: (أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ) بضم الحاء، ابنُ عبدِ الرَّحمن الكوفيُ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو ظِبْيَانَ) (ا) بفتح الظاء المعجمة في «اليونينية»، أو بكسرها وسكون الموحدة وبعد التحتية ألف فنون، حصينُ بنُ جندبِ الكوفيُ (قالَ: سَمِغتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ شُنَّ يَقُولُ: بَعَمْنَا رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ الْمَولُ اللهِ مِنْ اللهُورِة (فَصَبَحْنَا القَوْمَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ شُنَّ يَقُولُ: بَعَمْنَا رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال في «المقدمة»: فَهَرَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ) بالواو، ولأبي ذرَّ (فَلَحِقْتُ) (أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال في «المقدمة»: لم أعرف اسم الأنصاري، ويحتملُ أن يكون أبا الدَّرداء، ففي "تفسير عبد الرَّحمن بنِ زيدٍ» ما يرشدُ إليه (رَجُلًا مِنْهُمْ) هو مِرْدَاسُ بنُ عمرو، ويقال: ابن نَهِيكِ الفَدَكِيُ (فَلَمَّا غَشِينَاهُ) بكسر المين المعجمة (قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَكَفَّ الأَنْصَارِيُّ) زاد أبو ذرِّ والأصيليُ «عنه» (فَطَعَنْتُهُ) بكسر الشين المعجمة (قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَكَفَّ الأَنْصَارِيُّ) زاد أبو ذرِّ والأصيليُ «عنه» (فَطَعَنْتُهُ الشَيْعِيَّ مِنْ الشَيْعِيَّ مَنْ المَّنَّ الْمَامِيْ اللهُ إللهُ اللهُ إلا اللهُ إلى اللهُ إلى اللهُ إلا اللهُ ؟!» (حَتَّى تَمَنَّتُهُ) بهمزة الاستفهام الإنكاريُ المَنْ المَنْ أَلَى اللهُ إلَّ اللهُ إلا اللهُ؟!» (حَتَّى تَمَنَّتُهُ) مِن القتلِ (فَمَا زَال) بَيْائِسُالُهُ اللهُ اللهُ ؟!» (حَتَّى تَمَنَّتُهُ أَلَى اللهُ أَكُنُ أَسُلَمْتُ قَبْلُ (لِكَ عَلَى سبيلِ المبالغةِ لا الحقيقة. قال الكِرْمانيُّ /: أو تمنَّى السلامًا لاذنبَ فيه.

د۶/۲۹/٤ ب ۲۸۰/۲

وقال الخطّابيُّ: ويشبه أن يكون أسامةُ تأوَّل قوله: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا ﴾ [غافر: ٨٥]. ولم ينقلُ أنَّ رسول الله صَلَى الله عِلَى اللهُ عَلَى ألزمَ أسامةَ بنَ زيدٍ ديةٌ ولا غيرها. نعم نقلَ أبو عبد الله القرطبي في «تفسيره»: أنَّه صِلَى الله عليه عمر بالدِّيةِ. فلينظرْ.

وهذه الغزوةُ تُعرفُ عند أهلِ المغازي بسريَّةِ غالبِ بنِ عبدِالله الليثيِّ إلى المَيْفَعَة (٣) في

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ظِّبيان» قال النَّوويُّ: أهل اللُّغة يفتحون الظَّاء؛ يعني: المشالة من «ظبيان»، وأهل الحديث يكسرونها. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قال في «التُحفة»: هذا التَّمنِّي يقتضي الكفر، لكنَّه لم يقصد ظاهر هذا اللَّفظ، بل أنَّ ذلك الفعل وقع منه قبل إسلامه؛ حتى يكون مغفورًا له.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): ميفع وميفَعَة: بلدان بينهما يومان بساحل اليمن. "قاموس"، "الميْفَعة" بتحتيَّة ساكنة وفاء مفتوحة.

رمضان سنة سبع، فقالوا: إنَّ أسامة قتل الرَّجل في هذه السَّريَّة، وهو مخالفٌ لظاهر ترجمةِ البخاريُّ: أنَّ أميرها أسامةُ، ولعلَّ المصير إلى ما في البخاري<sup>(۱)</sup> هو الرَّاجح، بل الصَّواب لأن أسامة ما أُمِّر إلَّا بعد قتلِ أبيه بغزوةِ موتة في رجبِ سنة ثمانٍ، والله أعلم.

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في «الدّيات» [ح: ١٨٧٢]، ومسلم في «الإيمان»، وأبو داود في «الجهاد»، والنّسائي في «السّير».

٤٢٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِغْتُ سَلَمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الْمُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ البُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُوبَكُرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ.

١٢٧١ - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَى الْمَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَينا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً أُسَامَةُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخِيُ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة، ابنُ إسماعيلَ المدنيُ الحارثيُ مولاهم (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين وفتح الموحدة، مولى سلمة، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ ابْنَ الأَكْوَعِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ) وفي نسخة «رسولِ اللهِ» (مِنَا شَعِيمُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ) بالموحدة بعد السين: عمرةُ الحديبية وخيبر ويوم القرد وغزوة الفتح والطَّائف وتبوك، وهي آخرهنَّ (۱) (وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ البُعُوثِ) جمع: بعْث، وهو الجيش (تِسْعَ غَزَوَاتٍ) بفوقية قبل السين (مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق أميرًا إلى بني فَزَارة، وأخرى إلى بني كِلابٍ، وثالثة إلى الحجِّ (وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ) أميرًا إلى الحرُقات، وإلى أُبْنَى -بضم الهمزة وسكون الموحدة ثم نون مفتوحة مقصورةً - من نواحي البَلْقاء، وهذه خمسةً ذكرها أهلُ السِّير، وبقيت أربعٌ لم يذكروها، فيحتملُ أن يكون في هذا الحديث حذفٌ، أي: ومرةً علينا غيرُهما، وسقط للأَصيلي لفظةُ «علينا» الأخيرة.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا في «المغازي».

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة: «إذ».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص)و(ج)و(ل): ويعلم من «الفتح» أنَّ الغزوةَ السَّابعة غزوةُ حنين، وقد سقطت من بعض النُّسَّاخ؛ فليتأمَّل.

(وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ) شيخُ المؤلف، فيما وصلهُ أبو نُعيم في «مستخرجه» من طريق أبي بشر إسماعيلَ بنِ عبدِ الله عن عمرَ بنِ حفص - وسقط «ابن غيَاثِ» لأبي ذرِّ قال: (حَدَّنَنَا) بالجمع، ولابن عساكر «حَدَّثني» بالتَّوحيد، وفي نسخة «أَخْبَرنا» (أَبِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْد) مولى سلمة، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةً يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهِ عَزَوَاتٍ) بالموحدة بعد السين المهملة أيضًا (وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ البَعْثِ) بفتح الموحدة وسكون العين، ولأبي ذرِّ والأصيلي «من البُعُوث» (تِسْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً) أميرًا (عَلَيْنَا أَبُو بَكْرِ) الصِّدِيقُ (وَمَرَّةً) علينا أميرًا (أُسَامَةُ).

وسبق قريبًا بيان ما في ذلك [ح: ٤٢٧٠].

١٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ بِلَيْهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمُ تَسَعَ غَزَوَاتٍ، وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم) النَّبيلُ (الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَد) بفتح الميم وسكون المعجمة، وسقط «الضَّحاكُ بنُ مَخْلد» لأبي ذرِّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ وابن عساكرٍ والأَصيليِّ «أَخْبَرنا» (يَزِيدُ بنُ أَبِي عُبَيْد) مولى سلمة، وثبت / «ابنُ أَبِي عُبَيد» لأبي ذرِّ (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ دَارُنُ وَابِي عُبَيد» لأبي ذرِّ (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ دَارُد عَنَ اللَّيْعِ مِنَ الشَّيعِ مِنَ الشَّعِيمُ مَتَ عَزَوَاتٍ) بفوقية قبل السين، كذا في الفَرْع الأَكْوَعِ شَلَّةٍ) أَنَّه (قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ مَن عَفوظةً فلعلَّه عدَّ غزوة وادي القرى التي هنا في رواية أبي عاصم الضَّحاك، فإن كانت محفوظةً فلعلَّه عدَّ غزوة وادي القرى التي وقعت بعدَ خيبر وعمرة القضاء، وبهما (۱) تكملُ التِّسعة، لكن (۱) رأيتُ في غيرِ الفَرْع من الأصول المعتمدة «سبع» بالموحدة في هذه الرِّواية، وفي «الفتح»: أنَّه روي بلفظ «التِّسع» بالفوقية في رواية حاتم بنِ إسماعيلَ (وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ) أي: أسامة بن زيد بنِ حارثة، فن بني جارثة، ولي بلفوقية في رواية حاتم بنِ إسماعيلَ (وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ) أي: أسامة بن زيد بنِ حارثة، فن بني جدّه (اسْتَعْمَلَهُ) النَّبيُ مِنَ الشَعِيمُ ، ولأبي ذرِّ «فاستعمَلَهُ» (عَلَيْنَا) أميرًا.

وهذا الحديث هو الخامس عشر من ثلاثياتهِ.

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيْمُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ. فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَالحُدَيْبِيَةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْفَرْدِ. قَالَ يَزِيدُ: وَنَسِيتُ بَقِيَّتَهُمْ. القَرَدِ. قَالَ يَزِيدُ: وَنَسِيتُ بَقِيَّتَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) في (م): «وبها».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لن».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ) هو محمد بنُ يحيى بنِ عبدِاللهِ بنِ خالدِ بنِ فارسِ الذَّهلِيُّ، أو هو محمد بنُ عبدِ اللهِ المَخزُومِيُّ البغداديُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً) بفتح الميم وسكون السين وفتح العين والدال المهملات (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) سقط «ابنِ أَبِي عُبَيد " لأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابن عساكرٍ (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَع) سقط للثلاثةِ أيضًا «ابن الأكوعِ» أنَّه (قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيهِم سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَذَكَرَ) منها (خَيْبَرَ وَالحُدَيْبِيّةَ وَيَوْمَ ٣٨٦/٦ خُنَيْنِ وَيَوْمَ الْقَرَدِ. قَالَ) ولأبي ذرِّ (وقالَ) (يَزِيدُ) بنُ أبي عُبيدٍ/: (وَنَسِيتُ بَقِيَّتَهُمْ)(١) بالميم في جمع الغزواتِ، والمعروف في ذلك: بقيَّتهُنَّ، بنون التأنيث.

# ٤٦ - باب غَزْوَةِ الفَتْحِ، وَمَا بَعَثَ بِهِ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ مِنَ الشيءِ م

(باب غَزْوَةِ الفَتْح) أي: فتح مكَّة؛ لنقضِ أهلها العهدَ الذي وقعَ بالحديبية، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ وابن عساكر (وَ) ذكر (مَا بَعَثَ بهِ (٢) حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ) بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها فوقية فعين مهملة مفتوحتين. و «حاطب» مهملتين (إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيامِ) إيَّاهُم.

٤٢٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِع يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ اللَّهِ بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ مِنَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعْتُ مُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ وَالزُّبَيْرَ وَالمِقْدَادَ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوا مِنْهَا». قَالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا لَهَا: أَخْرجِي الكِتَابَ. قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ المُشْرِكِينَ. يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْر رَسُولِ اللهِ مِنَاسَّعِيرً مَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّعِيرً مَ : «يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأُ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ -يَقُولُ: كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا- وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ، يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَام. فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): ووقع في رواية حكاها الكِرمانيُّ: «ولم أقف على بقيَّتها»؛ وهي أوجّه. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «به» ثابتة في بعض الفروع المعتمدة، وعليها علامة الكشميهنيّ، وسقطت من «الفرع المزِّيِّ».

رَسُولُ اللهِ مِنَاشَهِ مِنَ شَهِ مِنَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ.
فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ
غَفَرْتُ لَكُمْ ». فَأَنْزَلَ اللهُ السُّورَةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِدُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَآهَ ثُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَةِ وَقَدْ
كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآةَ ٱلسَّكِيلِ ﴾.

د٤٠/٤٤ ب

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): بغلان: بلد ببلخ. «لب».

<sup>(</sup>٢) «ثبت قال في اليونينية فانطلقنا»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): تقدَّم في «كتاب الجاسوس» من «كتاب المغازي» بضمّ النُون وكسر القاف وفتح المثنَّاة التَّحتيَّة ونون التَّأكيد الثَّقيلة، وللأصيليُّ وأبي الوقت -كما في الفرع كأصله - «لَتُلْقِين» بتحتيَّة مكسورة أو مفتوحة بعد القاف، والصَّواب في العربيَّة: «لَتُلْقِنَ» بحذفها؛ لأنَّ النُّون الثَّقيلة إذا اجتمعت مع الياء السَّاكنة حُذِفَت الياء اللَّاكنين، لكن أجاب الكرمانيُ والبرماويُّ وغيرهما بأنَّ الرواية إذا صحَّت تؤوَّل الكسرة بأنَّها لمشاكلة «لتخرجِنَّ»، وباب المشاكلة واسع، والفتح بالحمل على المؤنَّث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب الى الغيبة، انتهى فتأمَّل فيه، وهذا كما ترى مبنيُّ على «لتلْقينَّ» مبدوء بالتَّاء لا بالنُّون.

عِقَاصِهَا(١)) بكسر العين وبالقاف، الخيطُ الَّذي يُعْتَقَصُ به أطرافُ الذَّوائب، أو الشَّعر المضفور (فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَاسٍ) صفوانُ بنُ أُميَّةَ وسُهَيلُ بنُ عَمرو وعِكرمةُ بنُ أبي جهلِ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «إِلى أُناسِ» (بِمَكَّةَ مِنَ المُشْرِكِينَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْض أَمْر رَسُولِ اللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ عِنَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَالله عِلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَهُ عِيمَ عَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟) سقط قوله «رسولُ اللهِ مِنَاسَهُ عِيمَ الْأبي ذرّ وأبي الوقتِ وابن عساكرِ(١) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا) بفتح الصاد (فِي قُرَيْش -يَقُولُ: كُنْتُ حَلِيفًا) بالحاء المهملة والفاء (وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا- وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ) بالجمع (يَحْمُونَ) بها (أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ) أي: حين (فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَب فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا) أي: منَّةً عليهم (يَحْمُونَ) بها (قَرَابَتِي) وعندَ ابن إسحاقَ: «وكان لي عندَهُم ولدّ وأهلّ، فصانعتُهُم عليه» وعند الواقديّ بسندٍ له مرسلٌ: «أنَّ حاطبًا كتبَ إلى سُهَيل بنِ عَمرو وصَفوانَ بنِ أميَّةَ وعكرمةَ: أنَّ رسول الله مِن الشهرام أذن في النَّاس بالغزوِ، ولا أراهُ يريدُ غيرَكُم، وقد أحببتُ أن يكون لي عندكم يدِّه (وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاسْمِيام: أَمَا) بالتخفيف (إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ) بتخفيف الدال، قال الصِّدق (فَقَالَ عُمَرُ) بنُ الخطَّاب على عادةِ شدَّته في دينِ الله: (يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ) أطلقَ عليه ذلك؛ لأنَّه أبطن خلاف ما أظهرَ، لكن عذرهُ النَّبِيُّ مِنْ الشَّمِيمِ م لأنه كان متأوِّلًا أن لا ضررَ فيما فعله (فَقَالَ) بَلِيلِيِّلا الرَّالم -مرشدًا إلى علَّة عدم قتلهِ-: (إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا) وكأنَّه قال: وهل شهودُ بدرٍ يسقطُ عنه الذَّنب الكبير؟ فأجابه بقوله: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابن عساكر «فقالَ» أي: مُخاطبًا لهم خطابَ إكرام: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) في المستقبل (فَقَدْ غَفَرْتُ د٤٤١/٤ لَكُمْ) والمرادُ: المغفرة في الآخرةِ، فلو صدر من أحدٍ منهم ما يوجبُ الحدُّ مثلًا اقتصَّ منه/، ٣٨٧/٦ ومباحثُ/ هذا سبقت في «الجهاد» [ح: ٣٠٠٧].

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «عقاصها» كذا بخطّه، والذي في كتب اللُّغة: بالضَّاد المعجمة السَّاقطة، لا المشالة. انتهى. كذا بخطّ شيخنا عجمي رفي الله المسالة المتعلى التهى المتعلى التعلق المتعلم المتعل

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وفي «الفرع المزِّيِّ» وغيره عزو السُّقوط أيضًا للأصيليِّ.

(فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: (السُّورَة: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَنْجَدُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُمْ أَولِيَآء ﴾) فيه دليل على أنَّ الكبيرة لا تسلبُ اسم الإيمان (﴿ يُلْقُرُ ﴾) حال من الضَّمير في «لا تتخذوا» أي: لا تتَّخذوهم أولياء مُلقين (﴿ إِلْيَهِم بِالْمَودَةِ ﴾) والإلقاءُ عبارةً عن إيصالِ المودَّةِ والإفضاءِ بها إليهم، والباء في إليوانَّة مُلقين (﴿ إِلْيَهِم بِالْمَودَةِ ﴾) والإلقاءُ عبارةً عن إيصالِ المودَّةِ والإفضاءِ بها إليهم، والباء في ﴿ وَلَا تُلْقُونَ ﴾ (البقرة: ١٩٥) أو ثابتة (١١ على أن مفعول ﴿ وَالْمَودَةِ ﴾) والإلقاءُ عبارةً عن إليهم أخبارَ رسولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ بسبب المودَّة التي بينكم وبينهم (﴿ وَقَدْ كَنَرُوا ﴾) حالٌ من ﴿ لاَتَنَجِدُوا ﴾ أو من ﴿ تُلْقُونَ ﴾ أي: لا تتولَّوهم ولا توادُّوهم (١٥ وهذه واليم ( إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَقَدْ صَلِّ سَوَاءَ السَّيلِ ﴾ المعتحنة: ١١) علم ( وسقط قوله ( ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمُ مِنَ الْمَوِّ الْمَودَةِ ﴾) للأصيلي، وشبت قوله: ( ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمُ مِنَ الْمَوْلِ ﴾) للأصيلي، وسقط قوله ( ﴿ وَقَدْ لَكُورُ إِلَيْ عَلَيْ وَلَهِ اللهُ عَمَا المَودَة ﴾ الله عساكر (١٤).

### ٤٧ - باب غَزْوَةِ الفَتْح فِي رَمَضَانَ

(باب غَزْ وَةِ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ) سنة ثمان.

٤٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهُ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ

وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ صَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَ سُعِيمٍ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ -المَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ - أَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنَيْسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (عُقَيْلٌ) بضم العين، ابنُ خالدِ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بنِ مسلمِ الزُّهريِّ (فَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بنِ مسعودِ (أَنَّ الرُّهريِّ (فَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بنِ مسعودِ (أَنَّ

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «﴿ وَلَا تُنْلَقُوا بِأَيْدِيكُو لِلَا النَّهُ لَكُو ﴾ أو أصلية ».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «توادونهم».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الثواب».

<sup>(</sup>٤) في (د): «لأبي ذر».

<sup>(</sup>٥) «الزهري»: ليست في (ص) و(د).

ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَضَينَ من رمضان.

(قالَ) الزُّهريُّ -بالإسناد السَّابق-: (وَسَمِغْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ) ولابنِ عساكرِ «سعيد بن المسَيَّبِ» (يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ) أي: غزوة الفتحِ كانت في رمضانَ، وزاد البيهقيُّ من طريقِ عاصم ابنِ عليُّ عن اللَّيثِ: لا أدري أُخَرَجَ في شعبانَ فاستقبلَ رمضان، أو خرجَ في رمضانَ بعدما دخلَ؟ غيرَ أنَّ عبيدَ الله بنَ عبدِ الله أخبرني. فذكر ما ذكر البخاريُّ في قوله (۱).

(وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ الله) بنِ عُتبة بنِ مسعودٍ بالإسناد السَّابق، أنَّه (أخبرَهُ) وثبتَ «ابنِ عبدِ اللهِ أخبرَهُ» لأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكرٍ (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ بَرَاتُهُ قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ «النَّبيُ» (مِنَ اللهُ يَعَمُ لَمُ الحرجَ إلى مكَّة في غزوةِ الفتحِ (حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ) بفتح الكاف وكسر الدال الأولى (المَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ) بضم القاف وفتح الدال (وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ) وأفطرَ النَّاسُ معه، وكان بعدَ العصرِ كما في مسلم، وكان قد شقَّ على النَّاس الصَّوم (فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ).

37٧٦ - حَدَّفَنِي مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِهِ مِنَ شَعْدَ فِي رَمَضَانَ مِنَ المَدِينَةِ، وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفِ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفِ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَيَصُومُ وَمَنْ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ - وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ - أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا. قَالَ الزُهْرِيُّ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْر رَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِ مِنْ الآخِرُ فَالآخِرُ.

<sup>(</sup>١) عبارة «الفتح»: فذكر ما ذكر البخاري، فحذف البخاري منه التردد المذكور.

<sup>(</sup>٢) قوله: «خلتا» سقطت من الأصل وهو مثبت من «الفتح».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، وللأَصيليُّ وابن عساكر «حَدَّثنا» (مَحْمُود) هو ابنُ غَيلان قال: (أَخْبَرَنَا) ولابن عساكر «حَدَّثنا» (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّام الصَّنعانيُّ أحدُ الأعلام قال: (أَخْبَرَنِا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد عالمُ اليمنِ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الزُّهْرِيُّ) محمد بنُ مسلم (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بنِ عُتبةً بنِ مسعودٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رَبُّلُمَّ: (أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشَعِيامُ خَرَجَ في رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ) وعندَ ابنِ إسحاق: «في اثني عشر ألفًا من المهاجرين والأنصار وأسلمَ وغِفَارَ ومُزْيَنَةً وجُهَينَةً وسُلَيمٍ». وجمع بين الرِّوايتين بأنَّ عشرةَ آلافٍ من نفس المدينة، ثمَّ تلاحق به الألفان (وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ) وفي نسخة «ثماني» بالياء (وَنِصْف مِنْ مَقْدَمِهِ) بَهِ لِيُقِلا وَ المَدِينَةَ) أي: بناء على التَّاريخ بأول السَّنة من المحرَّم، لأنَّه إذا دخل من السَّنة الثَّامنة(١) شهران أو ثلاثةٌ أطلقَ عليها: سنة مجازًا من تسميةِ البعضِ باسمِ الكلِّ، ويقع ذلك/ في آخر ربيعِ الأوَّل، ومن ثمَّ إلى رمضان نصف سنةٍ، أو يقال: كان آخرُ شعبانَ تلك السَّنة آخِرَ سبعٍ سنينَ ونصفٍ من أوَّل ربيع الأوَّل، فلمَّا دخل رمضانُ دخلَت سنةٌ أخرى، وأوَّل السَّنة يصدقُ عليه أنَّه رأسُها، فصحَّ أنَّه رأسُ ثمان سنين ونصف، أو أنَّ رأس الثَّمان كان أوَّل ربيع الأوَّل وما بعده نصف سنة. كذا قرَّره في «الفتح» موهِّمًا ما في روايةِ مَعمر هذه. قال: والصَّوابُ: على رأسِ سبع سنينَ ونصف، وإنَّما وقع الوهمُ من كون غزوةِ الفتحِ كانت في سنةِ ثمانٍ، ومن أثناءِ ربيعِ الأوَّل إلى أثناءِ رمضان نصفُ سنةٍ سواءً، فالتَّحريرُ أنَّها سبعُ سنين ونصفٌ. انتهى.

(قَالَ الزُّهْرِيُّ) -بالسَّند السَّابق-: (وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ سِنَ اللهُ عِمُ الآخِرُ فَالآخِرُ) أي: يجعلُ الآخرُ اللَّاحقُ ناسخًا للأوَّل السَّابقِ، وفيه إشارةٌ إلى الرَّدِّ على القائلِ: ليس لهُ الفطرُ / ٤٤١/٤٠ أي: يجعلُ الآخرُ اللَّاحقُ ناسخًا للأوَّل السَّابقِ، وفيه إشارةٌ إلى الرَّدِّ على القائلِ: ليس لهُ الفطرُ / ٤٤١/٤٠ إذا شهدَ أوَّل رمضانَ في الحضرِ، مستدلًّا بآية: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

<sup>(</sup>١) في الفتح: (الثانية)، وكلاهما صواب، وكلام القسطلاني راعي المساق.

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «رمضان».

١٢٧٧ - حَدَّنَنِي عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّنَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ فِي رَمَضَانَ إِلَى خُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ -أَوْ: عَلَى رَاحِلَتِهِ - ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السَّوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ -أَوْ: عَلَى رَاحِلَتِهِ - ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ. فَقَالَ المُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا.

٤٢٧٨ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهُنَّهُ: خَرَجَ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُولِيْ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ مِنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ مُنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللْمُعُمِّلُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مُلِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعُمِّلِمُ مِنْ الللْمُعُمِّلِ مِنْ اللْمُعْمِلْمُ مِنْ اللْمُعْمِلُولُ مِنْ اللْمُعُمِلُولُ مِنْ اللْمُعُمِّلِمُ مِنْ اللْمُعُمِلُ الللْمُولِ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُل

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرَّ والأصيليِّ وابن عساكرِ «حَدَّثنا» (عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بتحتية وشين معجمة، الرَّقَّامُ البصرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بنُ عبدِ الأعلى السَّاميُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء البصريُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) بيُّمَ، النَّه (قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرِّ «رسولُ اللهِ» (مِنَ اللهِ عَنْ مَضَانَ إِلَى حُنَيْنِ) بالحاء المهملة المضمومة والنون المفتوحة بعدها تحتية ساكنة فنون أخرى، واد بينه وبين مكَّة بضعة عشر ميلًا، والمحفوظ المشهور: أنَّ خروجه بَالسِّسَ المَّالِيُ لحُنينِ إنَّما كان في شوَّال سنة ثمانِ، إذ مكَّة فَتِحَت في سابع عشر رمضان، وأقام إليه بها تسعة عشر يومًا يصلِّي ركعتينِ، فيكون خروجُه إلى حُنين في شوَّال بلا ريبٍ، وقول بعضهم: إنَّ المراد أنَّ ذلك كان في غيرِ زمنِ الفتح، وكان في حجَّة الوداع أو غيرها، مردودٌ بأنَّ حُنينًا لم تكن إلَّا في شوالِ عقبَ الفتح اتِّفاقًا.

وأُجيبَ عن الاستشكالِ بأجوبةٍ أَوْلاها ما قاله الطَّبريُّ: إنَّ المراد من قوله: «خرج بَاللَّمِهُ اللَّهُ الطَّبريُّ: إنَّ المراد من قوله: «خرج بَاللَّمِهُ اللَّهُ في رمضان إلى حُنين» أنَّه قصدَ الخروجَ إليها وهوَ في رمضان، فذكرَ الخروجَ وأرادَ القصدَ بالخروج، وهذا شائعٌ ذائعٌ في الكلام.

(وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ) أي: فبعضُهُم صائمٌ (وَ) بعضهم (مُفْطِرٌ) لاختلافِهِم في كونه بَلِيتِه وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ (فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ) بالشَّكِ من الرَّاوي (فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ) كَفَّه (أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ) الَّتي هو راكبٌ عليها، وللأصيليِّ «على راحلتِهِ الرَّاوي (فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ) كفِّه (أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ) الَّتي هو راكبٌ عليها، وللأصيليِّ «على راحلتِهِ أو(١) راحتِهِ» بالتَّقديمِ والتَّأخيرِ، وسقط لأبوي ذرِّ والوقتِ وابن عساكرٍ لفظ «على» الثانية (١) (ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «و».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وسقط لأبوي ذرِّ والوقتِ وابن عساكر لفظ: على الثانية»: وقع في (ص) قبل ذكر الأصيلي.

نَظَرَ إِلَى النَّاسِ) ليرَوْهُ، وسقط لفظ «إلى» لأبي ذرِّ، فـ «النَّاسُ»: رفع على الفاعليَّة (فَقَالَ المُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ) بضم الصاد وتشديد الواو بعدها ألف، وللأربعة «للصُّوَّمِ» بإسقاط الألف جمع صائم: (أَفْطِرُوا) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الطاء، زاد الطَّبريُّ في «تهذيبه»: يا عُصَاة.

وهذا الحديث انفرد به البخاريُّ.

(وَقَالَ) بالواو، وللأَصيليِّ وابنِ عساكرِ «قالَ» (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّامِ الصَّنعانيُّ، فيما وصلهُ أحمدُ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدِ عالمُ اليمنِ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ النَّيِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ عَامَ الفَتْحِ) أي: في رمضان «فصامَ حتى مرَّ بغديرٍ في الطَّريق...» الحديث.

(وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِ عَ الأكثرُ المُكثرُ السِماطِ «ابن عبَّاس» وكذا وصلهُ البيهقيُّ من طريق سليمانَ بنِ حرب -شيخِ المؤلِّف- عن حمَّاد، وبذلك جزمَ الدَّارقطني وأبو نُعيم في «مستخرجه»/فيكون مرسلًا. د ٤٤٢/٤٠

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ/ عَبْدِاللهِ) المدينِيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبدِ الحميد ٢٨٩/٦ الضَّبِيُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمِرِ السُّلميِّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرٍ (عَنْ طَاوُسٍ) اليمانِيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) يَنْ اللهُ وَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ عَنَاسُهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَاسٍ يَقُولُ: صَامَ الإنظارِ (فَأَفْطَرُ) عَلِيُسِّا اللهُ اللهُ عَبَاسٍ يَقُولُ: صَامَ الإنظارِ (فَأَفْطَرُ) عَلِيُسِّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبَّاسِ يَقُولُ: صَامَ الإنظارِ (فَأَفْطَرُ) عَلِيْسِّا النَّامُ (حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً. قَالَ) عكرمةُ: (وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَقُولُ: صَامَ

 <sup>(</sup>۱) «إلى»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «رفع».

رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّعِيْمُ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ) فيه (فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ) لكن ابن عباس لم يشاهِدُ هذهِ القصَّة؛ لأنَّه حينئذِ كان بمكَّة، فرواها عن غيرهِ.

وهذا الحديثُ قد سبق في «باب من أفطر في السَّفر ليراه النَّاس» إح: ١٩٤٨].

## ٤٨ - بابّ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِمْ الرَّايَةَ يَوْمَ الفَتْح ؟

هذا (بابٌ) بالتَّنوين (أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ الرَّايَةَ يَوْمَ الفَتْح ؟(١)) سقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

٤٢٨٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِ عَامَ الفَتْح فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا، خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَام، وَبُدَيْلُ ابْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيرً مَمْ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانِ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا هَذِهِ ؟ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرُو. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرٌو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ. فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشْطِيْطُ، فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرِ مِ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: «اخبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْم الخَيْل حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى المُسْلِمِينَ». فَحَبَسَهُ العَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ القَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَمُرُ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ قَالَ: يَا عَبَّاسُ، مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ: هَذِهِ غِفَارُ. قَالَ: مَا لِي وَلِغِفَارَ. ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْم، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَرَّتْ سُلَيْمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايَةُ. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ اليَوْمُ يَوْمُ المَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ، حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ. ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ، وَهْيَ أَقَلُ الكَتَائِبِ، فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٌ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ مِنْ لَسْعِيمٌ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّام، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ قَالَ: «مَا قَالَ». قَالَ: قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: «كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ». قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَى السَّمايَامُ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالحَجُونِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ ابْن العَوَّام: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، هَهُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ، قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مَ يَوْمَيْذِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِنْ كَذَاء، وَدَخَلَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمٌ مِنْ كُدَى، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئِذِ رَجُلَانِ: حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ جَابِرِ الفِهْرِيُ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): أي: بيان المكان الذي رُكِزَت فيه راية النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيم بأمره. «فتح».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو محمَّد القُرَشِيُ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بنُ أسامةً (عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبير، أنه (قال: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمٌ عَامَ الفَتْحِ) وهذا مرسلٌ؛ لأنَّ عروةَ تابعيُّ (فَبَلَغَ ذَلِكَ) المسيرَ (قُرَيْشًا) بمكَّة (خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ) صَخْرُ (بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ) بكسر الحاء المهملة وبالزاي (وَبُدَيْلُ بْنُ وَرُقَاءَ) بضم الموحدة وفتح الدال المهملة(١) و «ورُقَاء» براء ساكنة فقاف مفتوحة، الخزاعيُّ، من مكَّة (يَلْتَمِسُونَ الخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَى الشَّرِيمِ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظُّهْرَانِ) بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء، بلفظ التثنية، و«مَرَّ» بفتح الميم وتشديد الراء، موضعٌ قربَ مكَّة (فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ) الَّتي كانوا يوقدونَها فيها ويكثرون منها، وعندَ ابن سعدٍ: أنَّه مِنْ الله المر أصحابهُ فأوقدوا عشرةَ آلافِ نارِ (فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا هَذِهِ) النَّارِ؟ واللهِ (لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ) ليلة يوم (عَرَفَةَ) في كثرتها (فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو) بفتح العين، يعني: خزاعة، و«عَمرو» هو: ابنُ لُحَي (فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللهِ صِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ «السّير» عمرُ بنُ الخطّاب. وعند ابن عائذ: وكان رسولُ الله صِنَ الشّعير عمرُ بن يديهِ خيلًا تقبضُ العيونَ، وخزاعةُ على الطَّريق لا يتركونَ أحدًا يمضي، فلمَّا دخلَ أبو سفيانَ وأصحابُهُ ٤٤٣/٤٠ عسكَرَ المسلمينَ أخذتْهُم الخيلُ تحتَ اللَّيل (فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَ أَسُلَمَ أَبُو سُفْيَانَ) براته المهملتين، و «الخَيْلُ» بالخاء المعجمة بعدها تحتية، أي: ازدحامها، وللأَصيليِّ وأبي ذرِّ عن المُستملي «خَطْم -بالخاء المعجمة - الجبل» بالجيم والموحدة، أي: أنفَ الجبل؛ لأنه ضيِّق فيرى الجيشَ كلَّه ولا يفوته رؤيةُ أحدٍ منه (حَتَّى يَنْظُرَ إلى المُسْلِمِينَ، فَحَبَسَهُ العَبَّاسُ فَجَعَلَتِ القَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ «معَ رسولِ اللهِ» (مِنْ اللهِ عِمْرُ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ) بمثناة فوقية بعد الكاف، القطعةُ من العسكرِ، فعيلةٌ من الكَتْبِ وهو الجمعُ (فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ، قَالَ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابن عساكرٍ «فقالَ»: (يَا عَبَّاسُ، مَنْ هَذِهِ) الكتيبةُ؟ (قَالَ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابن عساكرِ<sup>(١)</sup>: «فقال»: (هَذِهِ غِفَارُ. قَالَ) أبو سفيان: (مَا لِي وَلِغِفَارَ) بغير صرفٍ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «وبالزاي... المهملة»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) نسبها في (ص): إلى الأصيلي فقط، وهو موافق لما في اليونينية.

ولأبي ذرِّ: بالتنوين مصروفًا، أي: ما كان بيني وبينهم حربٌ (ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ) بضم الجيم وفتح الهاء (قَالَ) أبو سفيان، وللأَصيليِّ (فقال) (مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْم) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة، والمعروفُ: سعدُ هُذَيم، بالإضافة، قال في «الفتح»: ويصحُّ الآخرُ على المجازِ (فَقَالَ) أبو سفيان (مِثْلَ ذَلِكَ) القولِ الأوَّلِ (وَمَرَّت) ولأبي ذرِّ «ثمَّ مَرَّت» (سُلَيْمُ (١)) بضم السين وفتح اللام (فَقَالَ) أبو سفيان (مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ) أبو سفيانَ (مِثْلَهَا. قَالَ: مَنْ ٣٩٠/٦ هَذِهِ) القبيلةُ ؟/ (قَالَ) العبَّاسُ: (هَؤُلَاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، مَعَهُ الرَّايَةُ) الَّتي للأنصار (فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً) حاملُ رايةِ الأنصارِ: (يَا أَبَا سُفْيَانَ اليَوْمُ) بالرفع، ولأبوي ذرّ والوقتِ «اليومَ» بالنصب (يَوْمُ المَلْحَمَةِ) بفتح الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة، أي: يومُ حربٍ لا يوجدُ فيه مخلصٌ، أو يومُ القتل، والمرادُ: المَقْتَلَةُ العُظْمي (اليَوْمَ) نصبٌ على الظَّرفيَّة (تُسْتَحَلُ) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية والحاء المهملة، مبنيًا للمفعول (الكَعْبَةُ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَاعَبَّاسُ، حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ) بالذال المعجمة المكسورة وتخفيف الميم آخره راء، الهلاك(١)، أو حين الغضب للحُرم والأهل، يعني: الانتصار لمن بمكَّة. قاله غلبةً وعجزًا. وقيل: أراد حبَّذا يومٌ يلزمكَ فيه حفظِي وحمايتي عن المكروهِ، وفي «مغازي الأمويِّ»: أنَّ أبا سفيان قال للنَّبيِّ مِنَاسَمِيهِ لمَّا حاذاهُ: «أمرتَ بقتل قومكَ ؟ قال: لا) فذكر له ما قال سعدُ بن عُبادَة، ثمَّ ناشدهُ الله والرَّحمَ، فقال: «يا أبا سفيان، اليومُ يومُ المرحمةِ، اليومَ يُعِزُّ اللهُ قريشًا» وأرسلَ إلى سعد فأخذَ الرَّاية منه، ودفعها إلى ابنهِ قيس.

٤٤٣/٤ (ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ/ وَهْيَ أَقَلُ الكَتَائِبِ) عددًا (فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ سِنَ السَّعِيمَ مَ وَأَصْحَابُهُ) من المهاجرين، وكان الأنصارُ أكثر (٣) عددًا منهم. وعند الحُميديِّ في «مختصره»: «وهي أجلُ الكتائبِ»

بالجيم بدل القاف، من الجلالةِ. قال القاضي عياض في «المشارق»: وهي أظهرُ. انتهى. وكلُّ الله عنا المنادة المنادة

منهما ظاهرٌ لا خفاء فيه ولا ريب، كما في «المصابيح»: أن المرادَ قلَّةُ العددِ لا الاحتقار، هذا

ما لا يظنُّ بمسلم اعتقادُه ولا توهُّمُه، فهو وجهٌ لا محيدَ عنهُ ولا ضيرَ فيهِ بهذا الاعتبارِ،

والتَّصريح بأنَّ النَّبيَّ مِنَاسْمِيمِم كان في هذه الكتيبةِ التي هي أقلُّ عددًا ممَّا سواها من الكتائبِ

<sup>(</sup>١) في (ل): «سُلَيمٌ»، وفي هامشها وهامش (ج): ضبطه في «اليونينيَّة»؛ «سُلَيمُ» من غير تنوين. «منه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «الهلاك» هذا تفسير بالمراد، وإلَّا؛ فهو ما لزمك حفظه وحمايته.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أكثرهم».

قاضٍ بجلالةِ قدرِها وعظمِ شأنِها ورجحًانِها على كلِّ شيءٍ سِواها، ولو كان ملءَ الأرضِ بل وأضعاف ذلك، فما هذا الَّذي يشمُّ من نَفَسِ القاضي في هذا المحلِّ. انتهى.

(وَرَايَةُ النَّبِيِّ) وللأَصيلي ((ورايةُ رسولِ اللهِ) (مِنَاسْمِيمُ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ) بِلَيْ (فَلَمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ مِا اللهِ مِنَاسْمِيمُ مِا اللهِ مِنَاسْمِيمُ مِا أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟ وَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ مِنَاسْمِيمُ اللهُ الله

(قَالَ) ولأبي ذرِّ (وقالَ) (عُرْوَةُ) بنُ الزُبير، بالسَّند السَّابق: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد والواو في «اليونينية»، وفي غيرها: بالفاء (نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ) أي: بعدَ فتح مكَّة (يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، هَهُنَا أَمْرَكَ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِيرِم أَنْ تَرْكُز) بفتح الفوقية وضم الكاف (الرَّايَةَ. قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِيرِم يَوْمَئِذِر؟ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّة مِنْ كَدَى) بضم الكاف والمد (وَدَخَلَ النَّبِيُّ مِنَاشِيرٍم مِنْ كُدَى) بضم الكاف والقصر، وهذا مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة الآتية -إن شاء الله تعالى -: أنَّ خالدًا دخلَ من أسفلِ مكَّة، والنَّبيُ مِنَاشِيرًم من أعلاها [ح:٤٢٩٠] (فَقُتِلَ) بضم القاف وكسر التاء (مِنْ خَيْلِ أَسفلِ مكَّة، والنَّبيُ مِنَاشِيرٍم من أعلاها [ح:٤٢٩٠] (فَقُتِلَ) بضم القاف وكسر التاء (مِنْ خَيْلِ خَالِدِ يَوْمَئِذِ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابنِ عساكر (خالدِ بنِ الوليدِ شَهِ يومئذِ) (رَجُلَانِ: حُبَيْشُ أَنْ النَّشَعَرِ) بحاء مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فشين معجمة/، وهو لقبُه د٤١٤٤١٤ النُّن الأَشْعَرِ) بحاء مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فشين معجمة/، وهو لقبُه د٤١٤٤١٤ واسمهُ: خالدُ بنُ سعدٍ، و (الأشعرُ) بشين معجمة وعين مهملة، الخُزَاعِيُّ وهو أخو أمِّ معبد الَّتي

<sup>(</sup>١) قوله: «وسقط من اليونينية إحدى قال»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «يومَ» ضبطه في «الفرع المزّيِّ»؛ بالفتح بإضافة «تُكْسَى» إليه، وفي غيره بالتَّنوين؛ فليحرَّر.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): سقط «يومئذ» من خطِّ المزِّيِّ، وثبت في غيره.

٣٩١/٦ مرَّ بها النَّبيُّ مِنْ الشَّيْرِ عُمُ مُهَاجِرًا (وَكُوزُ بْنُ جَابِرٍ) بضم الكاف بعدها راء ساكنة فزاي/ (الفِهْرِيُّ) بكسر الفاء وسكون الهاء، وكان من رؤساء المشركين، وهو الَّذي أغارَ على سرحِ النَّبيُّ مِنْ الشَّيْرِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّبِيُ مِنْ اللهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ ا

وذكر ابنُ إسحاقَ: أنَّ أصحابَ خالدِ بنِ الوليدِ لقُوا ناسًا من قريشٍ ، منهم: سُهَيلُ بنُ عَمرو وصفوانُ بنُ أميَّة ، كانوا تجمَّعوا بالخَنْدمة -بالخاء المعجمة والنون - مكانٌ أسفل من مكَّة (١٠) ليقاتلوا المسلمينَ ، فتناوشوهم شيئًا من القتالِ ، فقُتِلَ من خيلِ خالدٍ: مسلمةُ بنُ المَيْلاءِ الجُهنِيّ ، وقتل من المشركينَ: اثنا عشرَ رجلًا ، أو ثلاثةَ عشر (١) وانهزموا.

١٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيْمُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ يُرَجِّعُ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَعُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمُ مِنَا شَعِيمُ مَكَّةً عَلَى نَاقَتِهِ، وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ يُرَجِّعُ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَخْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملكِ الطَّيَالسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ) بضم القاف وتشديد الراء (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَفَّلِ) بضم الميم وفتح الغين وتشديد الفاء المفتوحة، المزنِيُّ (يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّيمِ عَوْمَ فَتْحِ الميم وفتح الغين وتشديد الفاء المفتوحة، المزنِيُّ (يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّعِيمِ يَوْمَ فَتْحِ الميم وفتح الغين وتشديد الفاء المفتوحة، المزنِيُّ (يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّعِيمِ عَلَى نَاقَتِهِ، وَهُو يَقُرَأُ سُورَةَ الفَتْح) حال كونهِ (يُرَجِّعُ) صوته بالقراءة (وَقَالَ) معاوية بنُ قرَّةً (لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَّعَ) عبدُ اللهِ بنُ مُعَفَّلٍ، يحكِي قراءة النَّبِيِّ مِنَاسُعِيمِ مَن رواية وهبِ بنِ جريرٍ، عن شعبة: «لقرأت بذلك اللَّحن الذي قرأ به النَّاسُ عَوْلِي لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَعَ عن شعبة: «لقرأت بذلك اللَّحن الذي قرأ به النَّاسُ عَوْلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّعْنَ الذي قرأ النَّبِيُ مِنَاسُعِيمِ مَن رواية وهبِ بنِ جريرٍ، عن شعبة: «لقرأت بذلك اللَّحن الذي قرأ به النَّاسُ عَوْلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مِنَاسُعِيمِ اللهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وحديث الباب أخرجه المؤلِّف في «التفسير» [ح:٥٨٣٥] و«فضائل القرآن» [ح:٥٠٤٧]

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ل): قوله: «مكان...» إلى آخره، وفي «الشَّاميِّ»: «الخندمة»: جبل بمكَّة. انتهى ومثله في «القاموس». (۲) في (م) زيادة: «رجلًا».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «الذي قرأ به» تمامه: فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: أأأ ثلاث مرات. «فتح»، قال في «النّهاية»: وقد حكى عبدالله بن مغفل ترجيعه [بمد الصوت] في القراءة آء آء، وهذا [إنما حصل] منه -والله أعلم- يوم الفتح؛ لأنّه كان راكبًا فجعلت النّاقة تحرّكه وتنزّيه فحدث الترجيع في صوته، وفي حديث آخر: «غير أنّه كان لا يرجّع»، ووجهه: أنّه لم يكن حينئذ راكبًا؛ فلم يحدث في قراءته ترجيع. «نهاية». وما بين معقوفين من النهاية.

و «التوحيد» [ح: ٧٥٤٠] ومسلم في «الصَّلاة» ، والنَّسائي في «فضائل القرآن».

٢٨٦٤ - ٤٢٨٣ - حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّفَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَهْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ قَالَ - زَمَنَ الفَيْحِ -: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ يَمِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَدَا؟ قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عِلَى اللهُ عَدَا؟ قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدَا؟ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بِنِ بِنتِ شرحبيلَ التَّمِيمِيُّ الدَّمَشْقِيُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى) بسكون العين، اسمه: سعيد، وسعدانٌ لقبه، كوفيٌّ نزل دمشقَ وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث، قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرِ «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً) ميسرةَ البَصرِيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمِ ابن شهابِ (عَنْ عَلْمِ و بْنِ عُشْمَانَ) بفتح العين عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ) بضم الحاء، ابنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ (عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) بفتح العين وسكون الميم، ابنِ عَفَّانَ القُرَشيِّ الأمويِّ (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) مولى رسولِ الله مِنَاشِيمِ (أَنَّهُ قَالَ وسكون الميم، ابنِ عَفَّانَ القُرَشيِّ الأمويِّ (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) مولى رسولِ الله مِنَاشِيمِ (أَنَّهُ قَالَ حَمَّدُ بيومٍ -: (يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ قَالَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِمِ عَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْزِلُ ).

(ثُمَّ قَالَ) صَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ (١) الكَافِرُ المُؤْمِنَ، قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمِ ابنِ شهابِ: (وَمَنْ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر «مَن» (وَرِثَ أَبَا طَالِبِ؟ قَالَ: وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَ) أخوه (طَالِبٌ) ولم يرثْ جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، ولو كانا وارثين لنزلَ عَيَالِيَّهُ وَلِا عَلَى أَنفسِهِما.

(قَالَ مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ، ممَّا وصله في «الجهاد» [ح:٣٠٥٨] (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمٍ: (أَيْنَ تَنْزِلُ(١) غَدًا؟ فِي حَجَّتِهِ وَلَمْ يَقُلْ يُونُسُ: حَجَّتِهِ وَلَا زَمَنَ الفَتْحِ) أي: سكت عن ذلك، قال في «الفتح»: وبقي الاختلافُ بينَ ابنِ أبي حفصةَ ومَعمر، ومَعمر أوثقُ وأتقنُ من محمد بنِ أبي حفصةَ.

د٤٤٤/٤ ب

<sup>(</sup>١) «يرث»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (د): «ننزل»، وفي (ل): «ينزل»، وفي هامش (ص) و(ل): قوله: «أين ينزل غدًا؟» بالياء في «الفرع المزّيّ»، وفي غيره: «ننزل» بالنُّون.

وسبق الحديثُ في «باب توريث دور مكَّة وبيعها وشرائها» من «كتاب الحج» إح: ١٥٨٨].

٤٢٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَهِ فَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكرٍ «أَخْبرنا» (شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبدُ الله بنُ ذكوانَ (عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ) بنِ هُرْمُزَ الأعرَجِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَرَّهُ ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر «عن النَّبيِّ» (سَلَسْعِيمُ: مَنْزِلْنَا) غدًا (إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ) مكَّة والأصيليِّ وابن عساكر «عن النَّبيِّ» (سَلَسْعِيمُ: مَنْزِلْنَا) غدًا (إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ) مكَّة (الخَيْفُ) بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية، رفع خبر مبتدأ، الَّذي هو مَنْزلنا، أو «الخيفُ» مبتدأ، و«منزلنا» خبره، و«الخيفُ» ما انحدرَ عن غلظِ الجبلِ، وارتفعَ عن مسيلِ الماءِ (حَيْثُ مبتدأ، و«منزلنا» خبره، و«الخيفُ» من إخراجِ النَّبيِّ مِنَاسْعِيمُ وبني هاشمِ وبني المطّلبِ من مكّة إلى الخيفِ، وكتبُوا بينهم الصَّحيفةَ المشهورة.

٤٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَاءَ اللهُ- يَخَيْفُ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذَكِيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفي قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمد بنُ مسلمٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْدٍ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ/ رَسُولُ اللهِ صَلَاسُعِيمُ حِينَ أَرَادَ) ٢٩٢/٦ أَبِي سَلَمَةً) بنِ عبدِ الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْدٍ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ/ رَسُولُ اللهِ صَلَاسُعِيمُ حِينَ أَرَادَ) أَن يغزو (حُنَيْنًا) يعني: في غزوةِ الفتحِ ؟ لأنَّ غزوة حُنين كانت عقبَ غزوةِ الفتحِ (مَنْزِلُنَا غَدًا - إِنْ شَاءَ اللهُ - بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ) قيل: إنَّما اختارَ النُّزول في الخَيْفِ المَنْ في الخَيْفِ ليتذكِّر الحالة السَّابقة، في الصَّفح عن الَّذي أساؤوا معاملتَهُم بالإحسانِ والمنِّ. دخولِ مكَّة ظاهرًا، ومبالغة في الصَّفح عن الَّذي أساؤوا معاملتَهُم بالإحسانِ والمنِّ.

 بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. فَقَالَ: «اقْتُلْهُ». قَالَ مَالِكَ: وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مِنْ شَرِيمٌ فِيمَا نُرَى -وَاللهُ أَعْلَمُ- يَوْمَثِذِ مُحْرِمًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً) بفتح القاف والزاي، المكُّيُ المودُّنُ قال: (حَدَّثَنَا مَالِك) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهرِيُّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِرُلِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّيْرِيمُ دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الفَيْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ (١) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وبعد الفاء المفتوحة راء، الفَيْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ (١) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وبعد الفاء المفتوحة راء، وَزَدِّ ينسج من الدِّرع على قدرِ رأسٍ، يلبسُ / تحت القلنسوة (١) (فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلُّ) لم يسمَّ، ولأبي ذرَّ «جاءهُ رجلٌ» بإثبات الضَّمير المنصوبِ (فَقَالَ): يا رسول الله (ابْنُ خَطَلِ) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة بعدها لام، عبدُ اللهِ (مُتَعَلِّق بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ) وكان أسلمَ، ثمَّ ارتدَّ وقَتلَ المعجمة والطاء المهملة بعدها لام، عبدُ اللهِ (مُتَعَلِّق بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ) وكان أسلمَ، ثمَّ ارتدً وقَتلَ وعنل بغيرِ حقِّ، وكان له قينتانِ تغيِّيانِ بهجاءِ رسولِ الله مِنْ الشَيْرِ مِنْ المَعْبِ عَلَى السَّائِبِ بنِ يزيدَ قالَ: «رأيت رسولَ الله مِنْ الشَيْءِ عَلَى السَّائِبِ بنِ يزيدَ قالَ: «رأيت رسولَ الله مِنْ الشَيْءِ عَلَى السَّائِبِ بنِ يزيدَ قالَ: «رأيت رسولَ الله مِنْ الشَيْءِ عَلَى السَّائِ اللهُ مِنْ الشَيْءِ عَلَى السَّائِ اللهِ مِنْ عَلَى اللهُ مِنْ الشَيْءِ عَلَى اللهُ مِنْ الشَيْءِ عَلَى السَّائِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَلمَ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(قَالَ مَالِكٌ) الإمامُ الأعظمُ، بالسَّند السَّابق: (وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مِنَاسَمْ فِيمَا نُرَى) بضم النون وفتح الراء، أي: فيما نظنُ (واللهُ أَعْلَمُ، يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا) إذ لم يرْوِ أحدٌ أنَّه تحلَّل يومئذ من إحرامِهِ.

﴿ ٤٢٨٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَهُ بْنُ الفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَا شَعْيَا مُكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَحَوْلَ البَيْتِ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِئَةِ نُصُبٍ، مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيامُ مَكَّةً يَوْمَ الفَتْحِ وَحَوْلَ البَيْتِ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِئَةِ نُصُبٍ، فَخَمَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، جَاءَ الحَقُّ، وَمَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ) المروذِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ (حَدَّثنا) (ابْنُ عُيننَةً) سفيانُ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) وهو بفتح النون، عبدُ الله، واسم أبي نَجيحٍ: يسار (عَنْ مُجَاهِدٍ)

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «المِغْفَرُ»: زرد يُعمَل من الدَّرع، يُلبّس تحت القلنسوة. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (د) و (م): «يلبس على قدر القلنسوة».

هو ابنُ جبرٍ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبدُ اللهِ بنُ سَخْبَرَةَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ ﴿ اللَّهِ ، أنَّه (قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَاسَّعِيْ مَكَّةً يَوْمَ الفَتْحِ وَحَوْلَ البَيْتِ) الحرام (سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِثَةِ نُصُبٍ) بضم النون والصاد المهملة، ما ينصبُ للعِبَادِ من دونِ الله جلَّ وعلا (فَجَعَلَ) مَلِيسِّلة السَّم (يَطْعُنُهَا) بضم العين على الأرجح (بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: جَاءَ الحَقُّ) الإسلامُ أو القرآنُ (وَزَهَقَ البَاطِلُ) اضمحلّ وتلاشَى (جَاءَ الحَقُّ، وَمَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) أي: زالَ الباطلُ وهلكَ؛ لأن الإبداءَ والإعادة من صفاتِ(١)الحيِّ، فعدمهما عبارةٌ عن الهلاكِ، والمعنى: جاءَ الحقُّ وهلكَ الباطلُ، وقيل: الباطلُ: الأصنام، وقيل: إبليس؛ لأنَّه صاحبُ الباطل، أو لأنَّه هالكُّ، كما قيل له: الشَّيطانُ من شاطَ إذا هلك، أي: لا يخلقُ الشَّيطانُ ولا الصَّنمُ أحدًا ولا يبعثه، فالمنشئُ والباعثُ هو اللهُ تعالى لا شريكَ له، وفي مسلم من حديث أبي هريرة: «يطعنُ في عينيهِ بِسِيّةِ القوسِ». وعند الفاكهيّ من حديثِ ابنِ عُمر وصحَّحه ابنُ حِبَّان: «فيسقطُ الصَّنم ولا يمسُّه» وعند الفاكهيِّ (١) والطَّبرانيِّ من د٤/ه٤٤ب حديثِ ابن عبَّاس/: «فلم يبقَ وثنِّ استقبلهُ إلَّا سقطَ على قفاهُ، مع أنَّها كانت ثابتةً بالأرضِ، قد شدَّ لهم إبليسُ -لعنهُ الله- أقدامَها بالرَّصاصِ» وفعل صِنَاسْمِيمِ عم ذلك الإذلالِ الأصنام وعابدِيها، ولإظهارِ أنَّها لا تنفعُ ولا تضرُّ، ولا تدفعُ عن نفسها شيئًا.

وحديث الباب سبق في «باب هل تكسر الدنان» من «كتاب المظالم» [ح: ٢٤٧٨].

عَبَّاس إِنْ مَنْ وَسُولَ اللهِ مِنْ الشِّعِيام لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ البَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الأَزْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشيء عم: «قَاتَلَهُمُ اللهُ، لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُ». ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِي البَيْتِ، وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ وُهَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ م

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، وللأَصيليِّ وابن عساكرِ «حَدَّثنا» بالجمع (إِسْحَاقُ) بنُ منصورٍ الكَوْسِجِ المروزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) بنُ عبدِ الوارثِ بنِ سعيدِ العنبريُّ مَولاهم التَّنُورِيُّ -بفتح المثناة وتشديد النون المضمومة- قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبدِ الوارثِ قال:

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «صفة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «من حديث ابن عمر وصححه ابن حبان فيسقط الصنم ولا يمسه وعند الفاكهي»: ليس في (م).

(حَدَّفَنَا) ولأبي ذرِّ: ((حَدَّثني)(١) بالإفراد (أيُّوبُ) السَّخْتِيَانيُ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاس (عنِ ابْنِ عبَّاسِ عَبَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وهذا الحديثُ قد سبق في «الحجِّ» [ح: ١٦٠١] وغيره.

(تَابَعَهُ) أي: تابعَ عبد الصَّمد عن أبيه (مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ، فيما وصلهُ أحمد (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (وَقَالَ وُهَيْبٌ) بضم الواو وفتح الهاء، ابنُ خالدِ العجلانِيُّ، وسقطت واو «وقال» لأبي ذرَّ (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِنْ أَسقط «ابنَ عبَّاسٍ» فهو مرسلٌ، والموصولُ أرجحُ لاتِّفاق عبدِ الوارثِ ومَعمر على ذلك عن أيُّوبَ. قاله في «الفتح».

### ٤٩ - بابُ دُخُولِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيرً مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ

(بابُ دُخُولِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيَّمُ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ) لمَّا قدمَها يوم الفتحِ، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرِّ، فقوله «دخول» رفع.

<sup>(</sup>١) عزاها في اليونينية إلى رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «العتيق».

<sup>(</sup>٣) في (د): «التي صورها».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «معصومان»، وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «معصومان» كذا بخطُّه، ولعلَّه على لغة من يُلزِم المثنَّى الألفَ مطلقًا.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «ولم يصلِّ»؛ بكسر اللَّام على المشهور، وفي «الفرع» بالبناء للمجهول. انتهى فليُحرَّر.

٤٢٨٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ: أَخْبَرَنِي نَافِعْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِلْمُ اَنْ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَ الْفَيْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، مِنَ الحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي المَسْجِدِ، فَأَمَرُهُ أَنْ يَأْتِي بِمِفْتَاحِ البَيْتِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيامُ طَلْحَةَ، مِنَ الحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي المَسْجِدِ، فَأَمَرُهُ أَنْ يَأْتِي بِمِفْتَاحِ البَيْتِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيامُ وَمَعَهُ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَمَكَثَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ، فَاسْتَبَقَ النَّاسُ، فَمَكَنَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ، فَاسْتَبَقَ النَّاسُ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ البابِ قَاقِمًا، فَسَأَلَهُ: أَيْنَ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ. مِنَ شَعْدِيمٍ ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ.

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ، فيما وصلهُ المؤلِّف في «باب الرِّدفِ على الرَّاحلةِ» من «الجهادِ» [ح: ٢٩٨٨] (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيدِ الأيليُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنْ) مولاه د٤٤٦/٤ (عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ بِرُكِتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى مَكَّةً)/ من كَدَاء -بالفتح والمد - (عَلَى رَاحِلَتِهِ) حال كونهِ (مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) خادمَهُ (وَمَعَهُ بِلَالٌ) مؤذِّنه (وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً) لكونهِ (مِنَ الحَجَبَةِ) أي: سدنةِ الكعبةِ الَّذين معهم مفتاحُها (حَتَّى أَنَاخَ) بَلِالسِّلاة الِتَلام راحلته (فِي المَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ) أي: أمر بَالِيسِّاة النَّم عثمانَ الحَجبِيَّ (أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ البَيْتِ) الحرام. زاد عبدُ الرَّزَّاق من مرسل الزُّهريِّ: «فأبطأَ عليه ورسولُ الله صِنَاسْعيهُ م ينتظرهُ، حتَّى إنَّه ليتحدَّرُ منه مثل الجُمَانِ من العرقِ، ويقول: ما يحبِسُه؟! فسعَى رجلٌ إليه، وجعلتْ أمُّ عثمان سلافةُ تقولُ: إن أخذهُ منكُم لا يعطيكُمُوه أبدًا، فلم يزَلْ بها حتَّى أعطتهُ المفتاحَ، فجاء به ففتحَ» (فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّيوم مِنْ الكعبة (وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَمَكَثَ فِيهِ) أي: في البيتِ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (فيها) أي: في الكعبةِ (نَهَارًا طَوِيلًا) يكبِّر ويصلِّي ويدعو (ثُمَّ خَرَجَ) منه (فَاسْتَبَقَ النَّاسُ) للولوج إلى الكعبة (فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بنِ الخطَّابِ (أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ) الكعبة (فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ البَابِ قَائِمًا، فَسَأَلَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صِنَاسَهِ مِنَ الكعبة ؟ (فَأَشَارَ لَهُ) بلالٌ (إِلَى المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ) بَلِيْسِّا وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ا مِيْ السِّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكعبةِ، ثمَّ قالَ: مَنْ سَجْدَةٍ) أي: مِن ركعةٍ، وعند ابنِ إسحاقَ: أنَّه وقفَ على باب الكعبةِ، ثمَّ قالَ: «يا معشرَ قريشٍ، ما ترونَ أنِّي فاعلٌ فيكم» ؟ قالوا: خيرًا، أنَّ كريمٌ وابنُ أخ كريمٍ، قال: «اذهبوا فأنتُم الطُّلقاءُ». وعندَ ابنِ عائذٍ من مرسلِ عبد الرَّحمن بنِ سابطٍ (١): أنَّه دفعَ مفتاحَ الكعبةِ إلى

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «سَابط» قيَّده النَّوويُّ بكسر الموحَّدة، وغيرُه بفتحها. انتهى بخطُّ شيخنا عجمي ريشِّ.

عثمانَ فقال: «خذْها خالدةً مخلَّدةً، إنِّي لم أدفعُها إليكُم، ولكنَّ الله دفعَها إليكُم، ولا ينزعُها منكُم إلَّا ظالمٌ».

وحديث الباب(١) قد مرَّ في «باب الرِّدْفِ على الحمار» من «الجهاد» [ح: ٢٩٨٨].

عَائِشَةَ اللهِ اللهَ اللهَ يُنْ مَا اللهَ يُنَهُ مَا اللهَ يُنَهُ عَالَمَ اللهَ اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ) بالمثلثة (بْنُ خَارِجَةً) الخراسانِيُّ المروزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الصَّنْعَانِيُّ، وليس له حديثٌ موصولٌ في البخاريُّ إلَّا هذا (عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ النُّبير بنِ العوَّام (أَنَّ عَائِشَةً) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُّ «عَن عائشةً» (بُرُنَّ اخْبَرَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ النُّبي مِنْ اللَّهِ مَنْ الكُشمِيهنيُّ «عَن عائشةً» (بُرُنِّ الْفَرْدِ مِنْ كَدَاءِ (١)) بفتح الكاف وتخفيف الدال/ المهملة ممدودًا (الَّتِي ٢٩٤/٦ بِأَعْلَى مَكَّةَ. تَابَعَ حَفْصَ بن ميسرةَ (أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامةَ (وَوُهَيْبٌ) بضم الواو، ابنُ خالدٍ في روايتهما عن هشام بنِ عروة بهذا الإسنادِ (في كَدَاءٍ) بفتح الكاف والمد.

٤٢٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: دَخَلَ النَّبِيُ مِنَاسْعِيامُ عَامَ الفَتْح مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ.

وبه قال/: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضم العين وفتح الموحدة (٣)، الهباريُّ الكوفيُّ قال: ٤٤٦/٤٠ (حَدَّثَنَا) بالجمع (٤) ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» بالإفراد (أَبُو أُسَامَةَ) حمَّادُ بنُ أسامة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزُّبيرِ، أنَّه قال: (دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِيمُ عَامَ الفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ) بفتح (٥) ومدّ، وهذا مرسل تابعيِّ.

<sup>(</sup>١) في (ص): «وهذا الحديث».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «من كداء» بالصَّرف والمدِّ في «الفرع المزِّيِّ» و «النَّاصريِّ» في المحلَّات الثَّلاث، والذي في «المصباح» و «التَّرتيب» وفي «معجم ما استعجم» للبكريِّ: منع الصَّرف؛ لأنَّه مؤنَّث.

<sup>(</sup>٣) في (م): «المهملة».

<sup>(</sup>٤) «بالجمع»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) (ووقع في «الفرع المزّيّ» ضبط الكاف بضمَّة، فليعلم).

## ٥٠ - بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ مِنَاشْمِيرً م يَوْمَ الفَتْح

(بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمَ مِنَ اللَّهِيمَ مَ الفَتْح).

١٩٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: مَا أَخْبَرَنَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مِنَ الْسُعِيرُ مُ مُثَلِي الْفُحَى غَيْرَ أُمُّ هَانِي، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عُنْرَ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، قَالَتْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملكِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابنِ مُرَّةَ (عَنِ ابْنِ<sup>(۱)</sup> أَبِي لَيْلَى) عبدِ الرَّحمن، أنَّه قال: (مَا أَخْبَرَنَا أَحَدَ أَنَّهُ وَمُرو) بفتح العين، ابنِ مُرَّةَ (عَنِ ابْنِ<sup>(۱)</sup> أَبِي لَيْلَى) عبدِ الرَّحمن، أنَّه قال: (مَا أَخْبَرَنَا أَحَدَ أَنَّهُ بنتُ أبي طالبٍ، قال رَأَى النَّبِيَّ مِنَاسَمِيمُ مِن عدمٍ وصولِ الخبرِ إليه عدمهُ (فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي الكِرْمانيُ: ولا يلزمُ من عدمٍ وصولِ الخبرِ إليه عدمهُ (فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي الكِرْمانيُ: ولا يلزمُ من عدمٍ وصولِ الخبرِ إليه عدمهُ (فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي الكِرْمانيُ: ولا يلزمُ من عدمٍ وصولِ الخبرِ إليه عدمهُ (فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن عدم مِي اللّهُ عنهُ وله اللهُ عنه اللهُ عنه الله المُن يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً اللهُ مَن عدم أَنَهُ يُومَ اللهُ عَلَى الخَيْفِ (قَالَتْ) أَمُّ هانئِ : (لَمْ أَنَهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ).

#### ٥١ - باتِ

هذا (بابٌ) بالتنوينِ بغير ترجمةٍ ، فهو كالفصلِ من الذي قبله.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة ، بندارٌ العَبدِيُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتَمِر (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بنِ صُبيحِ الكوفيِّ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابنُ الأجدع بنِ مالكِ المعتَمِر (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بنِ صُبيحِ الكوفيِّ (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابنُ الأجدع بنِ مالكِ المهمْدانيِّ (عَنْ عَائِشَةَ بَرُيُّهُ) أَنَّها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ يَقُولُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «يقرأ» (فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ) أي: نسبِّحكَ والحال أنَّنا نتلبَّسُ «يقرأ» (فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ) أي: نسبِّحكَ والحال أنَّنا نتلبَّسُ

<sup>(</sup>١) «ابن»: ليست في (ب).

بحمدك فيه. وقال في «شرح المشكاة»: أي: وبحمدك سبحانك، ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتِك وفضلكِ على سبّختُك، لا بحولِي وقوَّتي، ففيه شكرُ اللهِ تعالى على هذه النّعمة والاعتراف بها، والتّفويضُ إلى الله تعالى وأنَّ كلَّ الأفعال له (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) زاد في «الصلاة»: «يتأوَّل القرآنَ» إح: ١٨١١ أي: يفعلُ ما أمرَ به فيه، أي: في قوله: ﴿ فَسَيَّعْ يِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴾ [النصر: ٣] قال في «فتح الباري»: ووجهُ دخولِ هذا الحديث هنا ما سيأتي في التَّفسير بلفظ: «ما صلَّى النّبيُ مِنْ الله عِنْ الله والنّبي مِنْ الله على الله والنّبي مِنْ الله والنّبي مِنْ الله والنّبي مِنْ الله والنّبي الله والنصر: ١١ إلَّا يقول فيها...» فذكر الحديث [ح: ٤٩٦٧].

\$194 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيُّمَّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الفَتَى مَعَنَا، وَلَنَا أَبْنَاءً مِفْلُهُ؟ فَقَالَ: وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ. قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ: وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ. قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ: وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنْيَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَشْتَغْفِرَهُ، إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُورَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَشْتَغْفِرَهُ، إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَكُورُنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَشْتَغْفِرَهُ، إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَكُنَا لَا يُعْلَمُهُمْ شَيْئًا. فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَاسٍ، أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ : لَالْ قَلْلَ: فَمَا تَقُولُ؟ لَلْ مَا تَعُلْلُ عَلَى مَلَ اللهُ لَهُ عَمْ مَنْ اللهُ لَهُ اللهُ لَلُهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ عَمْرُ : هَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ مَنْ اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ لَلَهُ وَالْمُعُمُ اللهُ لَهُ عَمْرُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ مُنْ اللهُ لَهُ وَاللّهُ مَا عَلَى عُمْرُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ مُنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ مُنْ اللهُ لَلْهُ لَلْ عُمْرُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ مُنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ لَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى عُمْرُ : مَا أَعْلَمُ مُنْهُ اللّهُ لَا عُلَمْ مُ اللّهُ اللهُ اللّهُ لَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُعْمَانِ) محمد بنُ الفضلِ السَّدُوسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاحُ اليشكُرِيُّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفرِ بنِ أبي وحشيَّة ٤٤٧٤٤١ إِيَاس (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ (قَالَ: كَانَ عُمَرُ) بنُ الخطَّاب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الخَطَّاب ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ا

2٢٩٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ العَدُويِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ - وَهْوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةً -: انْذَنْ لِي -أَيُّهَا الأَمِيرُ - أُحَدِّنْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرٍ مِ الغَدَ من يَوْمَ الفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرٍ مِ الغَدَ من يَوْمَ الفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، لَا يَحِلُ لِامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاللهِ مِنَاشِيرٍ مِ يَقْ مِنْ اللهِ مِنَاشِيرٍ مِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاشِيرٍ مِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاشِيرٍ مِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاشِيرٍ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاشِيرٍ مِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المَنْ المَلْلِلهُ اللهِ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ(١)) بالشين المعجمة المضمومة والراء المفتوحة بعدها

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «ابن عباس».

<sup>(</sup>٢) في (ل): "شرحبيلي"، وفي هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: "شرحبيلي" كذا منوّنًا في "الفرع المزّيّ"، وكتب عليه: "صح» بالحمرة، وفي "الفرع النّاصريّ" وغيره من الفروع المعتمدة ممنوعٌ من الصّرف؛ فليُحرَّر، وفي "القاموس": شُرَخبِيلٌ كَ "خُزَغبِيلِ".

حاء مهملة ساكنة فموحدة مكسورة، الكندئ الكوفيُ (١) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام، ولأبي ذرِّ «ليثٌ» (عَنِ المَقْبُرِيِّ) بفتح الميم وسكون القاف وضم الموحدة، سعيدِ بنِ كَيسان، وكان يسكن عندَ المقبرةِ فنسبَ إليها (عَنْ أَبِي شُرَيْح) بالشين المعجمة المضمومة أوله والحاء المهملة آخره، خُوَيلِد -بضم الخاء- مصغرًا (العَدَوِيِّ) بفتح المهملتين وكسر الواو (أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ) بفتح العين وسكون الميم/، ابن العاصِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ بنِ أميَّة (٤٤٧/٤٠ القُرشيِّ الأشدَقِ، وكان أمير المدينة (وَهْوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ) لغزو عبدِ الله بنِ الزُّبير؛ لامتناعه من مبايعةِ يزيدَ بنِ معاويةَ: (ائْذَنْ لِي -أَيُّهَا الأَمِيرُ- أُحَدِّثْكَ) بالجزم، جوابُ الأمرِ (قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ سِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ الغَدَى (مَن يَوْمَ الفَتْح) ولغير أبي ذرٍّ (يومَ الفتح) بإسقاطِ الجارِّ (سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ) أي: حفظَهُ (قَلْبِي) وتحقَّقَ فهمُه (وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ) بتاءِ التأنيثِ، كسمِعَتْهُ، أي: فلم يسمعْهُ من وراءِ حجاب بل مع الرُّؤيةِ والمشاهدةِ (حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) مَا لِلسَّلة الرَّتُه ) بكسر الهمزة، وسقطت الكلمة لغير أبي ذرِّ (حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) من عطف العام على الخاص (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ) من قِبَلِ أنفسهم بل بتحريم اللهِ بوحي (لَا يَحِلُ لإمْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا) بغير حقٌّ (وَلَا يَعْضِدَ) بفتح الياء وكسر الضاد، أي: لا يقطعُ (بِهَا شَجَرًا، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صِنَ اللهِ عِن اللهِ عَلَى: لأجلِ قتاله (فِيهَا) مستدلًّا بذلكَ (فَقُولُوا لَهُ): ليس الأمر كذلك (إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ) خصوصيَّةً له صِنَاشِعِيم (وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي) تعالى في القتالِ (فِيهَا) ولأبي ذرِّ «له فيه» أي: في القتالِ (سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) وهي من طلوعِ الشَّمسِ إلى العصرِ، فكانت مكَّة في حقِّه بَالِيسِّاة السَّاه السَّاعة بمنزلةِ الحلِّ (وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ) يوم الفتح لا في غيره (كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ) الَّذي قبل يوم الفتحِ (وَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ) أي: الحاضر (الغَائِبَ).

(فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ) المذكور: (مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟) أي: ابنُ سعد المذكور (قَالَ) أبو شُرَيْح: (قَالَ) عَمرو: (أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيدُ) بالذال المعجمة، أي: لا يَعْصِم (عَاصِيًا) من إقامةِ الحدِّ عليه (وَلَا فَارًّا) بفاء وراء مشددة (بِدَمٍ) أي: مصاحبًا لدم ملتجنًا إلى الحرم بسبب خوفهِ من إقامةِ الحدِّ عليه (وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ) بفتح الخاء المعجمة

<sup>(</sup>۱) «الكوفي»: ليست في (د) و (ب).

وسكون الراء بعدها موحدة، أي: بسبب خَرْبة، وللأَصيليِّ «بخُرْبة» بضم الخاء، ولغيره: بفتحها، وصوَّبه بعضهم كما قاله القاضي عياضٌ.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البُخاريُّ: (الخَرْبَةُ) أي: (البَلِيَّةُ) وهذا ثابتٌ لأبي ذرٌّ وحدهُ.

وهذا الحديثُ سبق في «باب ليبلغ العلمَ (١) الشَّاهدُ الغائبَ» من «كتاب العلم» [ح: ١٠٤].

٤٢٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْنَةُ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ، ولأبي ذرِّ (ليثُ» (عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ (٢)) الأزديِّ أبي رجاءٍ عالم مصر (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الراء والموحدة المخففة (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ ( بَيْنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَهُ عِيْمُ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ المحففة (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ ( بَيْنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَهُ عِيْمُ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ المحففة (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ ( بَيْنَهُ اللهُ مَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ) بإفرادِ الفعل، والأصلُ أن يقول: حرَّما؛ لأنهما في ١٤٤٨/٤ وهُوَ بِمَكَّةٌ /: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ) بإفرادِ الفعل، والأصلُ أن يقول: حرَّما؛ لأنهما في ١٣٩٦/٦ التَّحريم واحدٌ/.

وسبق هذا الحديث بأطول من هذا في «باب بيع الميتة» من «كتاب البيع» [ح:٢٢٣٦].

# ٥٢ - بابٌ مَقَامُ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيامٍ بِمَكَّةَ زَمَنَ الفَتْح

(بابٌ مَقَامُ النَّبِيِّ مِنَا للْمُعِيمِ بِمَكَّةَ زَمَنَ الفَتْحِ) بفتح ميم «مَقام» الأولى في الفَرْع، وفي غيره بضمها، أي: الإقامةُ (٣)، والمراد: وصفه بأنَّه أقامَ.

١٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ. (ح) وحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي إِنْ حَاقَ، عَنْ أَنَسٍ بِنَ قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَى شَعِيرً مَ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (ح<sup>(١)</sup> وحَدَّثَنَا) بالواو لأبي ذرِّ (قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة، ابنُ عقبةَ بنِ عامرٍ السُّوائيُّ الكوفيُّ قال:

<sup>(</sup>۱) «العلم»: ليست في (د) و (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): واسم أبي حبيب سويدٌ. «تقريب».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قال في «القاموس»: المقامة؛ بالفتح: المجلس والقوم، وبالضَّمَّ: الإقامة كالمَقام والمُقام، ويكونان للموضع.

<sup>(</sup>٤) «ح»: ليست في (ص).

(حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوري (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) مولى الحَضَارِمة البَصريُّ (عَنْ أَنَسِ بِلَيْهِ) أَنَّه (قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيامُ عَشْرًا) ولأبي ذرَّ ((عشرة)) أي: عشرة أيَّامٍ بمكَّة وضواحيها (نَقْصُرُ (۱) الصَّلَاةَ) قال الحافظ ابنُ الحجرِ: وظاهرُ هذا الحديثِ والذي قبله (۱) التَّعارض، والَّذي أعتقدهُ أنَّ حديثَ أنسٍ إنَّما هو في حجَّةِ الوداعِ، فإنَّها السَّفرة التي أقامَ فيها بمكَّة عشرًا؛ لأنَّه دخلَ يوم الرَّابِع عشر، وأما حديثُ ابن عباس فهو في الفتح.

وهذا الحديث سبق في «باب ما جاء في التَّقصير» من (٣) «كتاب الصلاة» [ح: ١٠٨١].

كَلَّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللهِ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُ مِنَ الشِيرِ مِ مِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْن.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ جبلةً (١) المروذِيِّ قال: (أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ) الأحولُ (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِرُّمُّ) عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروذِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ) الأحولُ (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِرُّمُّ) أَنَّه (قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُ مِنَا للهُ عِمَكَّةَ) زمن الفتحِ (تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا) بلياليها حال كونهِ (يُصَلِّي) الرُّباعية (رَكْعَتَيْنِ) ولأبي داود «سبعة عشر» (٥) بتقديم السين على الموحدة، وله من حديث عمرانَ بنَ حُصينِ «ثماني عشرة». ومباحث ذلك سبقت في «أبواب(١) التقصير» [ح:١٠٨٠].

٤٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ قَالَ : أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ فِي سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا زِذْنَا أَتْمَمْنَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يونسَ اليربوعيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ) عبدُ ربِّهِ بنُ نافعِ الحنَّاطُ -بالحاء المهملة والنون- (عَنْ عَاصِمٍ) الأحول (عَنْ أَبُو شِهَابٍ) عبدُ ربِّهِ بنُ نافعِ الحنَّاطُ -بالحاء المهملة والنون- (عَنْ عَاصِمٍ) الأحول (عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ل): «نقصر » بالنون والياء معًا، وفي هامشها: «يقصر»؛ بالنُّون والياء في «الفرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ قطة رائي: لعل صوابه: والذي بعده... ولعلَّ الحافظ ذكر هذه العبارة بعد إيراد الحديث الآتي فقدَّمها الشارح.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «من أواخر».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): بفتح الجيم والموحَّدة «تقريب».

<sup>(</sup>٥) في (ص) زيادة: «يومًا».

<sup>(</sup>٦) في (د): ﴿في أوائل».

لعبدالله صحبة.

د٤٤٨/٤٤ پ

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ شَكَمُ أَنَّه (قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الله فِي سَفَرٍ) زمن الفتح بمكَّة (تِسْعَ عَشْرَةَ) بتقديم الفوقية على السِّين كالسَّابقة (نَقْصُرُ الصَّلَاةَ) لأنَّهم كانوا يتوقَّعون حاجتهم يومًا فيومًا (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) بالسَّند السَّابق: (وَنَحْنُ نَقْصُرُ) إذا سافرنا، فأقمنا (مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ) يومًا (فَإِذَا زِذْنَا) في الإقامةِ على تسعة عشر يومًا (أَتْمَمْنَا) الصَّلاة أربعًا.

ومناسبة هذه الأحاديثِ للترجمةِ واضحةٌ لا خفاءَ بها، والله الموفِّق والمعين.

### ٥٣ - بابّ [من شهد الفتح]

هذا (بابٌ) بالتنوين ([من شهد الفتح])(١).

٤٣٠٠ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ بِنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ،

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ، فيما وصلهُ المؤلِّف في «تاريخه الصغير» و «الأدب المفرد» له، عن عبدِ الله بنِ صالح عن اللَّيثِ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيد الأيلِيُ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) محمدِ بنِ مسلمِ الزُّهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ تَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ) بنضم الصاد وفتح العين المهملتين فياء تصغيرٍ فراء، ويقال له أيضًا: ابن أبي صُعَيْرٍ، العُذْرِيُ بضم العين المهملة وسكون الذال وبالراء - (وَكَانَ النَّبِيُ سِنَ السَّمِيمُ مَ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الفَتْحِ)

واقتصرَ المؤلِّف على ذكر المناسبة من الحديثِ، ولم يذكر مقولَ قول عبدالله بنِ ثعلبةً اختصارًا.

وكان وُلِد قبل الهجرة، وقيل: بعدَها، ولأبيه ثعلبةَ صحبةٌ، وأَطلق الدَّارَقُطنيُّ وغيره أنَّ

٤٣٠١ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ مِنَاسُهِيْم، وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الفَتْح.

(۱) قال ابن حجر في «الفتح»: (۲۲/۸): في الأصول بغير ترجمة وسقط من رواية النَّسفي فصارت أحاديثه من جملة الباب الذي قبله ومناسبتُها له غيرُ ظاهرة، ولعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمة فلم يتفق والمناسب لترجمته: (من شَهْدِ الفتح).

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاءُ الرَّازِيُّ الصَّغيرُ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) أبو عبدِ الرَّحمن بنُ يوسفَ الصَّنعانِيُ اليمانيُ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمدِ ابنِ مسلم (عَنْ سُنَيْنِ) بضم السين المهملة وفتح النون بعدها تحتية ساكنة فنون أخرى (أَبِي جَمِيلَةً) بفتح الجيم وكسر الميم، الضَّمْرِيُّ، ويقالُ: السُّلمِيُّ (قَالَ) الزُّهريُّ: (أَخْبَرَنَا) أي: أبو جميلة (وَ) الحال أنَّا (نَحْنُ مَعَ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيدِ، أراد تقوية روايته عنه بكونها بحضرة ابن المسيَّب، ولم يذكر المخبر به (قَالَ) أي: الزُّهريُّ: (وَزَعَمَ) أي: وقال (أَبُو جَمِيلَةَ: أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ مِنْ الشَّيْدِ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْهُ) إلى مكَّة (عَامَ الفَتْحِ) كذا ذكرهُ في الصَّحابة ابن منذهُ وأبو نُعيم وابنُ عبد البرِّ، وقال غيرُهم: وحجَّ معه بَالِيُسَانِ اللهُ حجَّة الوداع.

١٣٠٢ - حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ ؟ قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا بِمَاءِ مَمَرً النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُ بِنَا الرُّكُبَانُ فَتَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إلَيْهِ -أَوْ أَوْحَى اللهُ- بِكَذَا. فَكُنْتُ أَخْفَظُ ذَلِكَ الكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ العَرَبُ أَوْحَى إلَيْهِ -أَوْ أَوْحَى اللهُ- بِكَذَا. فَكُنْتُ أَخْفَظُ ذَلِكَ الكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ العَرَبُ أَوْحَى إلَيْهِ مِ إِلْسُلَامِهِمِ الفَنْحَ، فَيَقُولُونَ: انْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِيُّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَهُ أَلْمِ الفَيْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلِيقَهُ إِنْ ظَهْرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِيُّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَهُ أَهُلِ الفَنْحِ بَادَرَ كُلُ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلِيقَةُ إِنْ ظَهْرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِي صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَهُ أَلْلِ الفَيْحِ بَادَرَ كُلُ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِنْتُكُمْ - وَاللهِ - مِنْ أَلْلُ النَّيْ عِنْ يَلُولُ الْمَالِي عَلَى النَّيْ عَلَى النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَّوْلِ عَلَى المَّتَ عَلَى بُونُ اللهُ كُنْتُ إِلَى القَمِيصِ. وَلَائُ النُنُ سِتُ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَ بُرُونًا مِنِي بَذِلِكَ القَمِيصِ المَّوْلُ عَنَا اسْتَ قَارِيْكُمْ. فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي عَمِي فَلَتِ مُنْ الْمُ عَلَى الْمُومِ فِي بِذَلِكَ القَمِيصِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحِيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهَمٍ (عَنْ أَيُوبَ) السَّخْتِيَانِيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةً) عبدِ الله بنِ زيدٍ الجَرْمِيِّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةً) بفتح العين وكسر/ اللام، ابنِ قيسٍ، وقيل: ابنِ نُفَيْعِ الجَرْمِيِّ، اختلف في صحبته (قَالَ) أَيُّوب: (قَالَ ٢٩٧/٦ للي أَبُو قِلَابَةَ: أَلَا) بالتخفيف (تَلْقَاهُ) أي: ألا تلقى عَمرو بنَ سَلِمة (فَتَسْأَلَهُ؟ قَالَ) أبو قِلابة: (فَلَقِيتُهُ) أي: عَمرو بن سَلِمة (كُنَّا بِمَاءٍ) أي: بموضع ننزلُ بهِ

(مَمَرِّ النَّاسِ) بتشديد الراء مجرورة صفة لـ «ماء»(١)، وفي «اليونينية»: بفتح الراء، أي: موضعُ مرورهم (وَكَانَ يَمُرُ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟) بالتِّكرار مرَّتين (مَا هَذَا الرَّجُلُ؟) أي: يسألونَ عن النَّبيِّ مِنْ السَّمِيمُ وعن حال العربِ معه (فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْ أَوْحَى اللهُ) وسقط لفظ «أو» لأبي ذرِّ (بِكَذَا) في «اليونينية» وفرعها مشطوبٌ على الباء بالحمرةِ شطبتين، أي: وفوقها علامة أبي ذرِّ، أي: أنَّ الباء ساقطةٌ في روايته، والشَّكُّ من الرَّاوي، يريد حكاية ما كانوا يخبرونهم به ممَّا سمِعوهُ من القرآن، وفي «مستخرج أبي نعيم» فيقولون: نبيٌّ يزعمُ أنَّ الله أرسله، وأنَّ الله أوحى إليه كذا وكذا (فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ) ولأبي ذرِّ ((ذاك) (الكَلَامَ) ولأبي داود «وكنتُ غُلامًا حافظًا(١) فحفظتُ من ذلك قرآنًا كثيرًا» (وَكَأَنَّمَا) بالواو، ولأبي ذرِّ «فكأنَّما» د٤٤٩/٤ (يُغْرَى) بضم التحتية وسكون/الغين المعجمة وفتح الراء، كذا في الفَرْع مصحَّحًا عليه من التَّغريةِ، أي: كأنَّما يلصقُ (فِي صَدْرِي) ونسبها في «فتح الباري» للإسماعيليِّ، لكنَّه قال: بتشديد الراء. قال: ورجَّحها عياضٌ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ: «يقَرُّ» بقاف مفتوحة وراء مشددة، من القرارِ. قال في «الفتح»: وفي رواية عن الكُشمِيهنيِّ: «يُقرى» بزيادة ألف مقصورة من التَّقرية، أي: يجمع، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى -ونسبها في «الفتح» للأكثر -: «يقْرأُ» بسكون القاف آخره همزة مضمومة، من القراءةِ (وَكَانَتِ العَرَبُ تَلَوَّمُ) بفتح اللام والواو المشددة، وأصله: بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفًا، أي: تنتظرُ وتتربَّصُ (بِإِسْلَامِهِم الفَتْحَ) أي: فتح مكَّة (فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ) قريشًا (فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْح بَادَرَ) أي: أسرع (كُلُّ قَوْم بِإِسْلَامِهِم، وَبَدَرَ) أي: أسرع (أبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِم، فَلَمَّا قَدِمَ) أبي (قَالَ: جِئْتُكُمْ -وَاللهِ-مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَامُ الله عَلَيْهِ الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله على الله عنه ال ولأبي ذرِّ: «وصلُّوا صَلاةَ كَذَا» (فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا) ولأبي داود: أنَّهم (٤) قالوا: يارسول الله، من يؤمُّنا؟ قال: «أكثركُم جَمعًا للقرآنِ»

<sup>(</sup>١) «صفة لماء»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حافظًا» سقط من الأصل، وهو مثبت من أبي داود و «الفتح».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «كذا في حين كذي»؛ بالياء في «الفرع المزّيّ» في الموضعين اللَّذين بعدهما «حين»،
 وأمًا «صلُّوا كذا»؛ فرسمه فيه بالألف؛ يُحرَّر الفرق.

<sup>(</sup>٤) «أنهم»: ليست في (ب).

(فَنَظَرُوا) في الحيّ (فَلَمْ يَكُنْ أَحَد أَكُثَرَ قُرْآنًا مِنْي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى) منَ القرآن (مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) أصلِّي بهم (وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً) شملة مخطَّطة أو كساء أسود مربَّع (كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ) بقاف ولام مشددة وصاد مهملة، أي: انجمعَتْ وتكشَّفَت (عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنَ الحَيِّ: أَلَا تُغَظُّوا) بحذف النون في الفَرْع كأصله في حالة الرَّفع. قال ابنُ مالكِ: إنَّه ثابت في الكلام الفصيحِ نثره ونظمه، ولأبي ذرِّ «ألا تُغَطُّونَ» (عَنَّا اسْت قَارِئِكُمْ) أي: عجزهُ (فَاشْتَرَوْا) زاد أبو داود «لي قميصًا عُمَانيًا» -بضم العين مخففًا - نسبة إلى عُمَان من البحرين (فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ القَمِيصِ) وبهذا تمسَّكُ(١) الشَّافعيَّةُ في إمامةِ الصَّبِيِّ المميِّزِ في الفريضةِ، ولا يستدلُّ به على عدم شرطِ ستر العورة في الصَّلاة؛ لأنَّها واقعة حالٍ، فيحتملُ أن يكون ذلك قبل علمِهم بالحكم.

٣٠٠٣ - حَدَّثِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ يَرْبَهَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمٍ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَالَ عُتْبَةُ : إِنَّهُ ابْنِي. قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدُ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَقَالَ عُتْبَةُ : إِنَّهُ ابْنِي. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمٍ مَكَّةَ فِي الفَتْحِ، أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى وَسُولُ اللهِ مِنَاشَعِيمٍ ، وَأَقْبَلَ مَعَةُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ: هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. قَالَ عَبْدُ بْنُ رَمُعَةَ ، فَإِلَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَي أَنَّهُ ابْنُهُ. قَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ ، فَإِذَا عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشَعِيمٍ ، وَأَقْبَلَ بَعِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ ، هَذَا أَبْنُ وَمْعَةَ ، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشَعِيمٍ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ : «هُوَ لَكَ ، هُوَ أَخُوكَ ، يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ » فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَة بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ . «هُو لَكَ ، هُو أَنْوَقَ الْ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمَعْدِمُ . «احْتَجِي مِنْهُ يَا سُودُهُ ». لِمَا رَأَى مِنْ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُهِ . وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَصِيحُ بِذَلِكَ .

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حَدَّثنا» (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) بنِ قَعْنَب القعنَبِيُّ (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِيُّنَا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيهِ مِلَى).

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام -فيما وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريات(٢)» - (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بنُ يزيدَ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرُوةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ص): «تمسكت».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «في الزهريَّات» أي: في الأحاديث التي أخذها محمَّد الذُّهليُّ شيخُ البخاريِّ عن الزُّهريِّ.

الزُّبَيْرِ) قال ابنُ حجرٍ: واللَّفظ لرواية يونس (أَنَّ عَائِشَة) ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

(وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَنَاسُهِ عِنَاسُهِ عَكَةً فِي) زمن (الفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً) وفي رواية مَعمر عن الزُّهريِّ: «فلما كان يوم الفتح رأى سعدٌ الغلامَ فعرفه بالشَّبه، فاحتضنهُ إليه وقال: ابنُ أخي وربِّ الكعبة» (فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ) ولأبوي ذرِّ والوقت «إلى النَّبِيّ» (مِنَاسُهِ عِمْ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ) بنُ أبي وقَاصٍ: (هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. قَالَ) ولأبي ذرِّ «فقالَ» (عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ) وليدةِ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. قَالَ) ولأبي ذرِّ «فقالَ» (عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ) وليدةِ (أَشْبَهُ وليدةِ (١) (زَمْعَةَ ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ عِلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ والله (لَكَ، هُو أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ عَبْدُ بْنَ (مُعَةً) بضم دال (عبدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ السَلاستلحاقِ، أو بحكمهِ بَالِيسَاءَ اللهِ علمهِ في ذلك (يَا عَبْدُ بْنَ () زَمْعَةَ) بضم دال (عبدُ اللهِ وقتحها، بالاستلحاقِ، أو بحكمهِ بَالِيسَاء النَّامِ بعلمهِ في ذلك (يَا عَبْدُ بْنَ () وَمْعَةً) بضم دال (عبدُ اللهِ وقتحها،

<sup>(</sup>١) (وليدة): ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): قوله: «ابن» بالرَّفع لا غير في «الفرع المزِّيِّ»، وهو مخالف للشَّارح؛ تدبَّر، وما في «الشارح» هو الموافق للعربيَّة، قال السَّمين في إعراب قوله تعالى: ﴿يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١١٢]: ﴿أَبَنَ ﴾ صفة ﴿عِيسَى ﴾ نصب؛ لأنّه مضاف، وهذه قاعدة كليَّة مفيدة؛ وذلك أنَّ المنادى المفرد المعرفة الظَّاهر الضَّمَّة إذا وُصِف بِ«ابنِ» أو «ابنةِ»، ووقع «الابن» أو «الابنة» بين علمين أو اسمين متَّفقين في اللَّفظ، ولم يفصل بين «الابن» وبين موصوفه بشيء؛ ثبت له أحكامٌ؛ منها: أنَّه يجوز إتباع المنادى المضموم بحركة نون «ابن» فيفتح؛ نحو: يا زيدُ بنَ عَمْرو، ويا هندُ بنتَ بكر؛ بفتح الدَّال من «زيد» و«هند» وضمِّها، فلو كانت الضَّمَة مقدَّرة نحو ما نحن فيه؛ فإنَّ الضَّمَة مقدَّرة على ألف ﴿عِيسَى ﴾؛ فهل نقدِّر بناءه على الفتح إتباعًا كما في الضَّمة الظَّاهرة؟ خلافٌ؛ الجمهور على عدم جوازه؛ إذ لا فائدة في ذلك... إلى آخره. انتهى المراد.

و «ابنَ»: نصبُ على الحالين (مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ : اختجبي مِنْهُ) أي: من ابنِ وَليدة (١٠ زَمْعَة المتنازعِ فيه (يَا سَوْدَةُ) ندبًا واحتياطًا، وإلَّا فقد ثبت نسبه وأخوَّته لها في ظاهر الشَّرع (لِمَا رَأَى) بَالِالِسَّة الِسَّمُ (مِنْ شَبَهِ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ) بالولد المتنازعِ فيه، وأشار الخطَّابيُ إلى أنَّ ذلك مزيةٌ لأمَّهات المؤمنين؛ لأنَّ لهنَّ في ذلك ما ليس لغيرهنَّ.

(قَالَ ابْنُ شِهَابِ) الزُّهريُّ فيما وصلهُ المؤلِّف في «القدر» إح: ٢٧٤٩] (قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيمِ : الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحب الفراشِ زوجًا أو سيِّدًا (وَلِلْعَاهِرِ) أي: الزَّاني (الحَجَرُ) الخيبةُ، ولا حقَّ في الولد، أو المراد: الرَّجم، وضُعِّف بأنَّه ليس كلُّ من يزني بل المحصن، وأيضًا فلا يلزم من رجمه (الفي الولد، والحديثُ إنَّما هو في نفيه عنه (وَقَالَ ابْنُ المِهَابِ) أيضًا: (وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ) بفتح أوله، أي: يُعلن / (بِذَلِكَ) أي: بقوله: «الولد ٤١٠٥٠٤ للفراش، وللعاهر الحجر».

وهذا الحديث موصولٌ إلى الزُّهريِّ منقطعٌ بينه وبين أبي هريرة، رواه مسلمٌ وغيره من طريق سفيانَ بنِ عُيينة، ومسلمٌ أيضًا من طريق معمر، كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب.

٤٣٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الرُّهْرِيَّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةِ الفَيْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرُوَةٌ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْعِيمُ فَقَالَ: «أَتُكلِّمُنِي فِي حَدِّمِنْ يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرُوةٌ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْعِيمُ فَقَالَ: «أَتُكلِّمُنِي فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللهِ ؟!». قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَلَمَّا كَانَ العَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْعِيمُ خَطِيبًا، فَأَنْ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا اللهِ مِنَاسُهُ يَعْدَذَلِكَ وَتَزَوَّ جَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْنِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) أبو الحسن المروزِيُّ المجاورُ بمكَّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ يزيدَ الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلمٍ، أنَّه

<sup>(</sup>۱) \*eluci»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۱) في (م): «شكله».

قالَ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام: (أَنَّ امْرَأَةً) اسمها: فاطمة المخزوميَّة (سَرَقَتْ) حُليًّا أو غيره (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن في آخره: «قالت عائشة» أنَّه عن عائشة. وموضع التَّرجمة منه قوله: «في غزوة الفتح» (فَفَزِعَ قَوْمُهَا) أي: التجؤوا (إِلَى أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ) مولى رسولِ الله مِنْ الشَّمْدِيمُ (يَسْتَشْفِعُونَهُ) أي: يستشفعونَ به عند النَّبيِّ مِنَاسْمِيرً أن لا يقطعَ يدَها، إمَّا عفوًا وإمَّا فداءً، وكان مِنَاسْمِيرً م يقبلُ شفاعته (قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ) بَلِيْطِيهِ النَّيْمِ (أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ مِنى الشَّعَامِ فَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِي) بهمزة الاستفهام الإنكاري، وفي «الحدود»: «أتشفعُ» [ح: ١٧٨٨] (في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ العَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّهِ عَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ) وللنّسائي من رواية سفيان: "إنَّما هلكَ بنو إسرائيل" (أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ) لم يُقيموا عليه الحدَّ (وَإِذَا ٣٩٩/٦ سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ) وفي رواية إسماعيلَ بنِ أميَّةً/: «وإذا سرق فيهم الوضيعُ قطعُوه» (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) وهذا من الأمثلةِ التي صحَّ فيها أنَّ «لو» حرف امتناع لامتناع، وقد ذكر ابنُ ماجه عن محمد بنِ رُمْح: سمعت اللَّيث يقول -عقب هذا الحديث-: «قد أعاذَهَا اللهُ مِن أَنْ تسرِقَ، وكلُّ مسلم ينبغي له أن يقولَ هذا». وخصَّ صِنَاسْمِيمُ ابنته بالذِّكر؛ لأنها أعزُّ أهله عنده، فأرادَ المبالغة في تثبيتِ إقامةِ الحدِّ على كلِّ مكلَّف وتركِ المُحاباة (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صِنْ الشَّهِ بِتِلْكَ المَرْأَةِ) الَّتي سرقت (فَقُطِعَتْ يَدُهَا) وللنَّسائي: «قُم يا بلال، فخذْ بيدِها فاقطعْها» (فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ) وعند أبي عَوانة من رواية ابنِ أخي الزُّهريِّ: «فنكحَت رجلًا من بني سُلَيم وتابَت» (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِيني بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَى *سَمِيمِ عَم*) وعند د٤/٠٥٠/ أحمد أنَّها قالت: هل من توبةٍ يارسول الله؟ فقال/: «أنتِ اليومَ من خطيئتِكِ كيومَ ولدتكِ أمُّكِ».

وبقيَّة فوائد الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتابِ الحدود» [ح:٦٨٠٠] والله الموفِّق والمُعين.

<sup>(</sup>۱) في (س) زيادة: «ظاهر».

2000 - 2001 - 2003 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاشِعٌ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ الْمُعِيَّمُ بِأَخِي بَعْدَ الفَتْحِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِنْتُكَ بِأَخِي لِتُبَابِعَهُ عَلَى مَجَاشِعٌ قَالَ: «فَتُكُ بِأَخِي لِتُبَابِعَهُ عَلَى عَلَى الهِجْرَةِ. قَالَ: «أَبَابِعُهُ عَلَى عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَابِعُهُ؟ قَالَ: «أَبَابِعُهُ عَلَى عَلَى الهِجْرَةِ. قَالَ: «أَبَابِعُهُ عَلَى الهِجْرَةِ. قَالَ: هَلُ الهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا». فَقُلْتُ: عَلَى أَيْ شَيْءٍ تُبَابِعُهُ؟ قَالَ: هَلُ الهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا». فَقُلْتُ: عَلَى أَيْ شَيْءٍ تُبَابِعُهُ عَلَى الهِجْرَةِ. وَالإِيمَانِ وَالجِهَادِ». فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدِ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) الخُزاعِيُّ الحرَّانِيُّ(۱) -سكن مصر - قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرً) هو ابنُ سليمانَ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدِ الرَّحمن بنِ ملُ هو ابنُ سليمانَ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدِ الرَّحمن بنِ ملُ النَّهديِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُجَاشِعٌ) بميم مضمومة فجيم فألف فشين معجمة مكسورة فعين مهملة، ابنُ مسعودِ بنِ ثعلبةَ بنِ وهبِ السُّلمي -بضم السين - أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ وَ اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ وَالجِهَادِ) عند الحاجةِ إليه.

قال أبو عثمان النَّهديُّ: (فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدِ) يريدُ: مجالدًا (بَعْدُ) أي: بعدَ سماعي الحديثَ من مجاشع، وللأَصيليِّ وابنِ عساكرٍ وأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «فلقيتُ معبدًا» والصواب الأوَّل (وَكَانَ) أي: أبو معبدٍ (أَكْبَرَهُمَا) أي: أكبرُ الأخوين (فَسَأَلْتُهُ) عن حديثِ مجاشعِ الَّذي سمعتهُ منه (فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ).

وهذا الحديث قد مرَّ في أوائل «الجهاد» في «باب البيعة في الحرب أن لا يفرُّوا» مختصرًا [ح: ٢٩٦٢].

٣٠٧ - ٤٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّبِيِّ مِنْ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّبِيِّ مِنْ سُعُودٍ: انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدِ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ سُعِيمٍ لِيُبَايِعَهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (س) و (ل) و (م): «الحراني، الجزري»، و زاد في (م) «كذا بخطّه والذي في «اليونينية»: الخزاعي»، و في هامش (ج) و (ل): قوله: «الجزريُّ» كذا بخطِّه، والذي في «التَّقريب»: الخزاعيُّ. و في «التَّهذيب»: التَّميميُّ الحزاعيُّ، ويقال: الخزاعيُّ، أبو الحسن الحرَّانيُّ الجزريُّ نزيل مصر.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «فقلت».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الفتح».

الهِجْرَةِ، قَالَ: "مَضَتِ الهِجْرَةُ لأَهْلِهَا، أُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ وَالجِهَادِ". للْفَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "صَدَقَ مُجَاشِع» وَقَالَ خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاشِع، أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) المقدَّمِيُّ قال: (حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ) ولأبي ذرَّ "فُضَيْل» (بْنُ سُلَيْمَانَ)(۱) النُّميريُّ البَصريُ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمَ) هو ابنُ سليمانَ (عَنْ أَبِي عُفْمَانَ النَّهِدِيِّ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ) أنَّه قال: (انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ) مجالد (إِلَى النَّبِيِّ مِنْاسْمِيهُ النَّهْدِيِّ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ) أنَّه قال: (انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ) مجالد (إِلَى النَّبِيِّ مِنْاسْمِيهُ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَى الهِجْرَةُ لأَهْلِهَا) فلا هجرة بعد الفتحِ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الهِجْرَةُ ) إلى المدينة (قَالَ) بَالشِّهِ اللَّهُ : (مَضَتِ الهِجْرَةُ لأَهْلِهَا) فلا هجرة بعد الفتحِ (أُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ وَالجِهَادِ) ولم يذكر في هذه: الإيمانَ، الثَّابِتَ في الأولى [ح: ٤٣٠٥].

قال أبو عثمان: (فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدِ) أَخَا مُجاشع (فَسَأَلْتُهُ) عمَّا حدَّثني به أخوه مجاشعٌ (فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. وَقَالَ خَالِدٌ) الحذَّاء فيما وصلهُ الإسماعيليُّ: (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) النَّهديُّ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) النَّهديُّ (عَنْ مُجَاشِعٍ: أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ) إلى رسولِ اللهِ صِنَا شَعْدُ عَلَى الله عَذَا مَجَالَدٌ يا رسول الله، فبايعه على الهجرةِ... الحديث.

٤٣٠٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قُلْتُ لإِبْنِ عُمَرَ سُنِّمَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إِلَى الشَّامِ. قَالَ: لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ، فَانْطَلِقْ فَأَعْرِضْ نَفْسَكَ، فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَإِلَّا رَجَعْتَ.

٤٣١٠ - وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يقول: قُلْتُ لإبْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ، أَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ م

٤٣١١ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الأَوْزَاعِيُ، عَنْ عَبْدَة بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَاثَةٌ كَانَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) أبو بكرٍ العَبديُّ البَصرِيُّ بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا عُندَرٌ) محمد بنُ جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفرِ بنِ أبي وحشيَّة، واسمه: إِيَاس (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرٍ، أنَّه قال: (قُلْتُ لإبْنِ المعجمة، عَفرِ بنِ أبي وحشيَّة، واسمه: إِيَاس (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرٍ، أنَّه قال: (قُلْتُ لإبْنِ المعجمة، عَمْرَ بِهُنَّهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إِلَى الشَّامِ. قَالَ) أي: ابن عمر: (لَا هِجْرَةَ) أي: بعد الفتح/(وَلكِنْ

(١) قوله: «المقدمي قال: حدثنا الفضيل، ولأبي ذر فضيل بن سليمان»: ليست في (م).

جِهَادْ، فَانْطَلِقْ) بكسر اللام والجزم على الأمرِ (فَأَعْرِضْ) بهمزة قطع مجزومًا على الأمر أيضًا مصحَّحًا عليها في أصله(١) (نَفْسَكَ، فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْنًا) مصحَّحًا عليها في أصله(١) (نَفْسَكَ، فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْنًا) من الجهاد والقدرة عليه فهو المراد (وَإِلَّا) بأن لم تجد شيئًا من ذلك (رَجَعْتَ).

(وَقَالَ النَّضُرُ) بنُ شُمَيل، فيما وصلهُ الإسماعيليُّ: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ) جعفر قال: (سَمِعْتُ مُجَاهِدًا/) يقول: (قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ) أي: إني أريد الشَّام.. ٢٠٠/٦ إلى آخره (فَقَالَ: لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ، أَوْ) قالَ: (بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ الحديث السَّابق.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ (حَدَّثنا) (إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ) نسبه لجدِّه، واسمُ أبيه: إبراهيمُ، الفَرَادِيسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ) الحَضرَمِيُّ قاضي دمشق (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عَمْرِو) بفتح العين، عبدُ الرَّحمن (الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ) بفتح العين وسكون الموحدة (بْنِ أَبِي لُبَابَةَ) الأسديُّ الكوفيُّ (عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ) المَكِّيِّ: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَنِيَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ) المَكِّيِّ: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَنِّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح).

2715 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَسَأَلَهَا عَنِ الهِجْرَةِ فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ، كَانَ المُؤْمِنُ يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مِنَ سُمِيمٍ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلَامَ، فَالمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ) الفراديسيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ) الحضرميُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَوْزَاعِيُّ) أبو عَمرو (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الراء والموحدة، أنَّه (قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) بضم العين فيهما، اللَّيثيُّ (فَسَأَلَهَا عَنِ الهِجْرَةِ فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ، كَانَ المُؤْمِنُ) بالإفراد مصحَّحًا في الفَرْع كأصله أي: قبل الفتح، وفي «قَالَتْ: لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ، كَانَ المُؤْمِنُ بالإفراد مصحَّحًا في الفَرْع كأصله أي: قبل الفتح، وفي «الهجرة»: «المؤمنون» [ح: ٣٩٠٠] (يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ) أي: بسببِ حفظ دينه (إلَى اللهِ) بمَنَرَجُلَ (وَإِلَى اللهِ) بَمَرَّجُلَ (وَإِلَى اللهِ) بَمَرَّجُلَ (وَإِلَى اللهِ) بَمَرَّجُلَ (وَإِلَى اللهِ) بَعْليل (فَأَمًا

<sup>(</sup>١) قوله: «مصححًا عليها في الفرع وبهمزة وصل مصححًا عليها في أصله»: ليس في (د)، ووقع في (م) بعد لفظ «على الأمر» السابق. وفي هامش (ج): لكنَّ الَّذي رأيته في «الفرع» الوجهين، إلَّا أنَّ القاف ساكنة.

اليَوْمَ) بعد الفتح (فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلَامَ) وفشَتِ الشَّراثِع والأحكامُ (فَالمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادً) في الكفَّار (وَنِيَّةً) أي: وثواب نيَّة الجهاد أو في الهجرة.

وسبق الحديث في «الهجرة» إح: ٣٩٠٠].

٤٣١٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ السُّمِيِّ مُ قَامَ يَوْمَ الفَتْحِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهْيَ حَرَامٌ بِحَرَام اللهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُ لأَحَدِ بَغدي، وَلَمْ تَخلِلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا تَحِلُ لُقَطَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ». فَقَالَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالبُيُوتِ. فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ». وَعَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الكَرِيم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْل هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا. رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيام.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابنُ منصور، وبه جزم أبو عليِّ الجيانيُّ، أو هو ابنُ نصرٍ، قاله الحاكمُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) هو النَّبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيزِ، أنَّه قالَ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ) أي: ابنِ يَناق(١) المكِّيُّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابنُ جبرِ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَعِيمِ مُم هذا مرسلٌ ، وقد وصله في «الحجِّ» [ح: ١٨٣٤] و«الجهاد» [ح: ٣٠٧٧] من رواية منصور عن مجاهد عن طاوسَ عن ابنِ عبَّاسٍ (قَامَ يَوْمَ الفَتْح فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهْيَ حَرَامٌ بِحَرَام اللهِ) بفتح الحاء والراء بعدها ألفٌ في اللَّفظين (إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) والخليلُ مبلِّغ التَّحريم عن الله إلى النَّاس (لَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ قَبْلِي، وَلا تَحِلُ لأَحَدِ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِلْ) بفتح الفوقية وكسر اللام الأولى، ولأبي الوقتِ والأصيليِّ ((ولم تُحلَلْ)(١) بضم الفوقية وفتح اللام (لِي) وزاد أبو ذرِّ والوقت «قط» (إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْر) ما بين أوَّل د٤٠١/٤٠ النَّهار ودخول العصر (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) أي: لا يُزْعج عن مكانه/ (وَلَا يُعْضَدُ) لا يقطعُ ٣٠) (شَوْكُهَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «شجرُهَا» (وَلَا يُخْتَلَى) بضم التحتية وسكون المعجمة

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): بفتح التَّحتيَّة ، وتشديد النُّون ، آخره قاف. «تقريب».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ولم تحل».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يقلع».

مقصورًا، لا يقلعُ (() (خَلَاهَا) بفتح المعجمة مقصورًا -أيضًا -، كلؤها الرَّطب (وَلَا تَجِلُ لُقَطَنُهَا اللَّهِ المَنْشِدِ) يعرِّفها ثمَّ يحفظها لمالكها، ولا يتملَّكُها كسائر لقطة غيرها من البلاد (فقالَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ) بالمعجمتين (يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ) بفتح القاف، الحدَّاد للوقود (وَالبُيُوتِ) في سقفِها بأن يجعلَ فوق الخشبِ، أو للوقود كالحلفاءِ (فَسَكَتَ) مِنَ الشَّمِيرِ مُ (ثُمَّ قَالَ) بوحي أو نفث في روعهِ: (إلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ حَلَالً) والنَّبيُ مِنَ الشَّمِيرِ مَ الله عن الهوى، فالتَّحريم إلى اللهِ حكمًا، وإلى رسولِ اللهِ بلاغًا.

(وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملك بالإسناد السَّابق، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الكَرِيمِ) ابنُ مالكِ الجزريُّ الخِضْرِميُّ<sup>(1)</sup> -بالخاء والضاد المعجمتين -، نسبة إلى قريةٍ من اليمامة (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا) الحديث السَّابق (أَوْ نَحْوِ هَذَا) شكِّ من الرَّاوي، وهل المثل والنَّحو مُتَرادفان، أو المثل هو المتَّحد في الحقيقةِ، والنَّحو أعمُّ ؟ (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ المِعْمَلُ في «كتاب العلم» [ح: ١١٢].

٥٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ ثَغْنِ عَنَكُمْ شَيْنًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلُ ٱللهُ سَكِينَتُهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ عَلَيْحَكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلُ ٱللهُ سَكِينَتُهُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ ﴾ ) أي: واذكرْ يومَ (﴿ حُنَيْنٍ ﴾ ) وادٍ بين مكَّة والطَّائف إلى جنبِ ذي المجازِ ، بينه وبين مكَّة بضعة عشر ميلًا من جهةِ عرفات ، سُمِّي باسم حُنَينِ بنِ قابِثَةَ بنِ مَهْ لَائِيلُ ، خرج إليه النَّبيُ مِنَ الشَّيرُ الستِّ خلونَ من شوَّال لمَّا بلغه أنَّ مالكَ بنَ عوفِ النَّصْرِيُّ (٣) مَهْ لَائِيلُ ، خرج إليه النَّبيُ مِنَ الشَّعِيرُ الستِّ خلونَ من شوَّال لمَّا بلغه أنَّ مالكَ بنَ عوفِ النَّصْرِيُّ (٣) جمع القبائل من هوازن، ووافقه على ذلك الثَّقفيُّون وقصدوا محاربة المسلمين، وكان المسلمون اثني عشر / ألفًا، وهوازن وثقيف أربعة آلاف، وقد روى يونسُ بنُ بكيرٍ في زياداتِ ٢٠١/٦

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (د): «يقطع».

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(س) و(ب) و(ل): «الخضريُّ» وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «الخضريُّ» كذا بخطَّه، وفي «اللَّبُّ»: الخِضْرِميُّ؛ بكسر أوَّله والرَّاء، وسكون الضَّاد المعجمة: نسبة إلى خضرمة؛ أي: بالميم، بلد باليمامة. انتهى. أي: وهو الصَّحيح، ونحوه في «التَّهذيب».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «النصريَّ»، وفي هامش (ص) و(ل): قال السَّمعانيُّ: النَّصريُّ؛ بفتح النُّون، وسكون الصَّاد المهملة، وفي آخرها الراء: هذه النسبة إلى نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن مالك بن عوف. «ترتيب».

«المغازي» عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ قال: قال رجلٌ يوم حُنين: لن نُغلبَ اليوم من قلَّةٍ، فشقَّ ذلك على النَّبيِّ مِنَاسِّمِيرً مُ فكانت الهزيمةُ.

قال في «فتوح الغيب(١)»: وهذا مثل قوله تعالى: ﴿لَرْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ [الفرقان: ٧٧] قوله: ﴿لَرْ يَخِرُوا ﴾ ليس نفيًا للخرورِ ، وإنَّما هو إثباتٌ له ونفيّ للصَّمم والعمي ، كذلك: «لن نُغلب» ليس نفيًا للمغلوبيَّةِ ، وإنَّما هو إثباتٌ لها ونفيّ للقلَّة ؛ يعني : متى غلبنا كان سببه غير القلَّة. هذا من حيث الظَّاهر ليس كلمة إعجاب، لكنَّها كنايةٌ عنها، فكأنَّه قال: ما أكثر عددنا، فذلك قوله تعالى: (﴿إِذَ ﴾) بدل من «يوم» (﴿أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾) حصل لهم الإعجابُ بالكثرة، وزال عنهم أنَّ الله هو النَّاصر لا كثرة العدد والعُدَد (﴿ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾) «ما» مصدرية، و«الباء» بمعنى: مع، أي: مع رَحبها، أي: لم د٤/١٥٥١ تجدوا موضعًا لفراركُم من أعدائكُم، فكأنَّها ضاقتْ عليكم (﴿ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدّبِرِينَ ﴾)/ ثمَّ انهزمتُم (﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ ﴾) رحمتَهُ الَّتي سكنوا بها وأَمِنوا (إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [التوبة: ٢٧])(١) يسترُ كفر العدوِّ بالإسلام، وينصر المولى بعد الانهزام، فالكلامُ واردُّ موردَ الامتنان على الصَّحابة بنصرتهِ إيَّاهم في المواطنِ الكثيرةِ، وكانت النُّصرة في هذا اليوم المخصوص أجلَّ امتنانًا؛ لِمَا شُوهد منهم ما يُنافي النُّصرة من الإعجابِ بالكثرةِ، ولولا فضلُ الله وكرامته لرسولهِ مِنْ الشُّعيمِ م وللمؤمنين لتمَّت الدَّبْرة عليهم والنَّصر للأعداء. ألا ترى كيف أُقيم المُظْهَرُ مقامَ المُضْمر في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزِلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ٢٦] ليؤذن بأنَّ وصف الرِّسالة والإيمان أهلٌ (٣) للانتصار بعد الفرار والعفو عن الاغترارِ ، وحذف في رواية أبي ذرِّ قوله: ﴿﴿فَلَمْ تُغَنِ ﴾... » إلى آخره. وقال: «إلى ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾».

٤٣١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قال:
 رَأَيْتُ بِيَدِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ضَرْبَةً، قَالَ: ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ يَوْمَ حُنَيْنٍ. قُلْتُ: شَهِدْتَ حُنَيْنَا؟ قَالَ: قَبْلَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): حاشية الطّيبيُّ على «الكشَّاف».

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): ثمَّ ذكر المصنَّف خمسة أحاديث؛ الحديث الأوَّل عن إسماعيل؛ هو ابن خالد. «فتح».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «أهلًا»، وفي هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «أهلًا» كذا بخطِّ الشَّارِح رَبُّتُهُ، على رأي من ينصب الجزءين بـ «أن».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) أبو عبدِ الرَّحمن الهَمْدَانِيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسِطِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي خالد (قال: رَأَيْتُ بِيَدِ ابْنِ أَبِي أَوْفَ) بفتح الهمزة والفاء، عبدُ الله الأسلميُ (ضَرْبَةٌ) وعند الإسماعيليّ: "ضربة على ساعده (۱)»، وزاد أحمد: فقلت: ما هذه ؟ (قَالَ: ضُرِبْتُهَا) بضم الضاد، مبنيًا للمفعول (مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَيرِيمِ مِنْ عَنْنَا؟ قَالَ: قَبْلَ ذَلِكَ) من المشاهدِ، وأوّل مشاهدهِ الحديبية.

٤٣١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِغْتُ البَرَاءَ وَجَاءَهُ رَجُلَّ فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ، أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ الْمِيامِ أَنَّهُ لَمْ يُولُ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ القَوْمِ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ آخِذٌ بِرَأْسِ بَعْلَتِهِ البَيْضَاءِ يَقُولُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

٤٣١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قِيلَ لِلْبَرَاءِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - : أَوَلَّيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيرٍ مِ لَا مَاهً. فَقَالَ: النَّبِيِّ مِنَا شَعِيرٍ مِ فَقَالَ:

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) أبو عبدِ الله العبديُ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «أَخْبرنا» (سُفْيَانُ) الثَّوريُ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بنِ عبدِ الله السَّبيعيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بنَ عازبِ (وَجَاءَهُ رَجُلٌ) قال ابنُ حجرٍ: لم أقفْ على اسمهِ (فَقَالَ) له: (يَا أَبَاعُمَارَةً) بضم العين وتخفيف الميم، كنية البراءِ (أَتَوَلَّيْتَ) (٢) أي: انهزمت (يَوْمَ حُنَيْنٍ؟) والهمزة للاستفهام (فَقَالَ) ولأبي ذرِّ «قالَ»: (أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ ٢٠)

<sup>(</sup>١) في هامش (ص)و(ل): قوله: «ضربة على ساعده»، وفي رواية له: «إثر ضربة». «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أتولَّيت؟» وفي الرُّواية الثَّانية: «أولَّيتم مع رسول الله مِنَ الله عِن يوم حنين؟»، وفي الثَّالثة: «أفررتم عن رسول الله مِنَ الشَّرِيم ؟». «فتح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: "أمّّا أنا فأشهد..." إلى آخره: تضمَّن جواب البراء إثباتَ الفرار لهم، لكن لا على طريق التَّعميم، وأراد: أنَّ إطلاق السَّائل يشمل الجميع حتَّى النَّبيَّ مِنْ الشَّرِيمُ ؛ لظاهر الرِّواية النَّانية، ويمكن الجمع بين القَّانية والقَّالثة بحمل المعيَّة على ما قبل الهزيمة، فبادر إلى استثنائه، ثمَّ أوضح ذلك، وختم حديثه بأنَّه لم يكن أحدٌ يومئذِ أشدَّ منه مِنْ الشَّرِيمُ، قال النَّوويُّ: هذا الجواب من بديع الأدب؛ لأنَّ تقدير الكلام: فررتم كلُّكم، فيدخل فيهم النَّبيُ مِنْ الشَّرِيمُ، فقال البراء: لا، والله ما فرَّ رسول الله مِنْ الشَّرِيم، ولكن جرى كيت =

عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِمْ أَنَّهُ لَمْ يُوَلِّ (١) لم ينهزم (وَلَكِنْ عَجِلَ) بكسر الجيم مخففًا (سَرَعَانُ القَوْم) بفتح السين المهملة والراء وقد تسكَّن، أواثلُهم الَّذين يسارعون إلى الشَّيء ويُقبلون(١) عليه بسرعة (فَرَشَقَتْهُمْ) بالشين المعجمة والقاف، أي: رمَتْهُم (هَوَازِنُ (٣)) القبيلةُ المعروفةُ، وكانوا رماةً، وكان المسلمونَ قد حملوا على العدوِّ فانكشفوا، فأقبل المسلمون على الغنائم، فاستقبلهم هوازنُ ما يكاد يسقط لهم سهمٌ، فرشقوهُم رَشْقًا ما يكادون يخطؤون (وَأَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الحَارِثِ) بن عبدِ المطّلب ابنُ عمّ النّبيِّ مِن الله عله من اخِذْ بِرَأْسِ بَعْلَتِهِ) مِن الله عله من البيضاءِ) التي أهدَاها له فروةُ بنُ نُفَاثةَ (٤) على الصَّحيح حال كونه (يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ) فلا أنهزمُ؛ لأنَّ الله مِرَزِّهِلَ قد وعدَني بالنَّصر (أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ) فيه دليلُ جوازِ قول الإنسان في الحرب: د٤/٢٥١/٤ أنا فلانَّ وأنا ابنُ فلانٍ/، أو مثل ذلك.

وهذا الحديث قد سبق في «باب بغلة النَّبيِّ مِنَاسَّهِ عِمَ البيضاء» من «الجهاد» [ح: ٢٨٧٤].

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملكِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبِيعِيِّ، أنَّه قال: (قِيلَ لِلْبَرَاءِ) بنِ عازبِ رَبِيَّةِ (وَأَنَا أَسْمَعُ: أَوَلَيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِم، ٤٠٢/٦ يَوْمَ حُنَيْن؟) بصيغة الجمع في «أَوَلَّيْتُم» الشَّاملة لكلِّهم (فَقَالَ) البراءُ/ مجيبًا للسَّائل بجوابٍ بديع متضمِّن لإثباتِ الفرادِ لهم، لكن لا على جهة التَّعميم: (أَمَّا النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ فَلَا) أي: لم يفرَّ (كَانُوا) أي: هوازن (رُمَاةً) فرشقوا بالنَّبل رشقًا فولَّينا (فَقَالَ) النَّبيُّ مِنَ السَّمايام وهو ثابتٌ لم يَبرح: (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ) أي: لست بكاذبٍ فيما أقولُ حتَّى أنهزمَ، بل أنا متيقِّنٌ بنصرِ الله مِمَزَّجِلً (أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ) فانتسبَ إلى جدِّه دون أبيه عبد الله لشهرته؛ لِمَا رُزِقَهُ من نباهةِ الذِّكر

وكيت، فأوضح أنَّ فرار مَن فرَّ لم يكن على نيَّة الاستمرار في الفرار، وإنما انكشفوا من وقع السُّهام، ثمَّ قال: ويحتمل أنَّ السَّائل أخذ التَّعميم من قوله: ﴿ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدِّبِرِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥]، فبيَّن أنَّه من العموم الذي أُريد به الخصوص. «فتح».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): وولَّى تولية: أدبر؛ كتولَّى، والشيء وعنه: أعرض ونأى. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (م): «يصلون» وكتب على هامشه: في نسخة: «يقبلون».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قال في «الفتح»: هَوَازِنُ: هي قبيلة كبيرة من العرب، فيها عدَّة بطون، ينسبون إلى هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة -بمعجمة ثمَّ مهملة ثمَّ فاء مفتوحات - ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «فروة» بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وبالهاء «نُفَاثَة» بنون مضمومة ففاء مخفَّفة فألف فثاء مثلَّثة. «شامي».

والسيادة وطولِ العمر، ولذا كان كثيرٌ من العرب يدعونه: ابنَ عبدِ المطّلب، كما في قصّة ضمامِ ابنِ ثعلبة، وقد قيل: إنَّه اشتهر عندهم أنَّ عبدَ المطّلب يخرجُ من ظهره رجلٌ يدعو إلى الله تعالى، فأراد مِن الشعيامُ أن يذكِّر أصحابهُ بذلك، وأنَّه لا بدَّ من ظهورهِ على أعداثه، وأنَّ العاقبةَ له؛ لتقوى به (١) نفوسُهم.

٢٣١٧ - حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ: حَدَّفَنَا غُنْدَرَّ: حَدَّفَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ البَرَاءَ
- وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ - ، أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ) بندارٌ العبديُ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمد بنُ جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو السَّبِيعِيُّ، أنَّه (سَمِعَ البَرَاءَ) بنَ عازبِ (وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ) لم يعرفِ الحافظُ ابن حجرِ اسمه: (أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) «به»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): ورقم على الرَّفع علامة أبي ذرٌّ.

<sup>(</sup>٣) في (د): العتبة ال

<sup>(</sup>٤) في (د): «والناس لمولون»، وفي (ص): «والناس لمولين».

<sup>(</sup>٥) في (م): «البراء بن عازب».

(كَانَتْ هَوَاذِنُ رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمِ انْكَشَفُوا) أي: انهزموا (فَأَكْبَبْنَا) بموحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة بعدها نون، أي: وقعنا (عَلَى الغَنَائِمِ) وفي «الجهاد» إح: ٢٨٦٤] فأقبل مفتوحة والثانية ساكنة بعدها نون، أي: وقعنا (عَلَى الغَنَائِمِ) وفي «الجهاد» إح: ٢٨٦٤ فأقبل دعرانا النَّاس على الغنائم/ (فَاسْتُقْبِلْنَا) بضم التاء وكسر الموحدة، أي: استقبلَهُم هوازن (بِالسَّهَامِ) أي: فولَّينا، قال الطَّبريُّ: الانهزام المنهيُّ عنه هو ما يقع على غير نيَّة العودِ، وأمَّا الاستطرادُ للكثرةِ فهو كالمتحيِّز إلى فئة (وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرِّ «النَّبيّ» (مِنْاشِيرُمُ عَلَى بَغْلَتِهِ البَيْضَاءِ) وعند مسلمٍ من حديث سلمةَ: «على بغلتهِ الشَّهباء» وعند ابنِ سعدٍ ومن تبعه: «على بغلتهِ دُلْدُل».

قال الحافظُ ابن حجرِ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ دُلْدل أهداهَا له المُقَوْقس؛ يعني: لأنَّه ثبت في "صحيح مسلم" من حديث العبَّاس: "وكان على بغلةٍ بيضاء، أهداها له فروةُ بنُ نُفَاثة الجُذَاميُّ»، قال القطبُ الحلبيُّ: فيحتمل أن يكون يومئذٍ ركبَ كلَّا من البغلتين إن ثبت أنَّها كانت صحبتْهُ، وإلَّا فما في "الصَّحيح» أصحُّ. انتهى.

وفي ركوبه صِنَاسَمُ عِيمًا البغلة يومئذ دَلالةٌ على فرط شجاعتهِ وثباتهِ.

(وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) زاد أبو ذرِّ «ابنَ الحارثِ» (آخِذٌ) كذا في «اليونينية» وغيرها، وفي الفَرْع: «لآخذٌ» (بِزِمَامِهَا) وفي مسلمٍ عنِ العبَّاس: «ولَّى المسلمونَ مُدبرين، فطفقَ رسولُ الله مِنْ الله والله مَن الله والله من الله والله من الله والله وقد كان بعضُ أهل العلم -فيما حكاه السَّفاقسِيُّ - يفتح الباء من الشَّطر الثَّاني في هذه الرِّواية، وقد كان بعضُ أهل العلم -فيما حكاه السَّفاقسِيُّ - يفتح الباء من قوله: «إلا كذبَ» ليخرجه عن الوزن، وقد أجيبَ عن هذا بأنَّه خرجَ منه بَيْلِسِّاة النَّمُ هكذا موزونًا، ولم يقصدْ به الشَّعر، أو أنَّه لغيره وتمثَّل هو بَيْلِشِاة النَّمُ به، وأنَّه كان:

أنْتَ النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنْتَ ابنُ عبدِ المطَّلبْ

فذكره بلفظ: «أنا» في الموضعين.

٤٠٣/٦ (قَالَ إِسْرَائِيلُ) بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاق السَّبيعيُّ، ممَّا وصله/المؤلِّف في «الجهاد» [ح: ٢٨٦٤] (وَزُهَيْرٌ) هو ابنُ معاويةَ الجعفيُّ، ممَّا وصله في «باب من صفَّ أصحابه عند الهزيمة» [ح: ٢٩٣٠]

فقالا في آخره: (نَزَلَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِهِ مَنْ بَغُلَتِهِ) أي: واستنصرَ ، أي: قال: «اللَّهمَّ أنزِل نصركَ»، ولمسلم من حديث سلمة ابنِ الأكوعِ: فلمَّا غشوا النَّبيَّ مِنَاشِمِهِ مِن حديث سلمة ابنِ الأكوعِ: فلمَّا غشوا النَّبيَّ مِنَاشِمِهِ مِن حديث سلمة ابنِ الأكوعِ: فلمَّا غشوا النَّبيَّ مِنَاشِمِهِ مِن نزل عن البغلةِ، ثمَّ قبضَ قبضة من ترابِ ثمَّ استقبلَ به وجوههم، فقال: «شاهتِ الوجوهُ» فما خلق الله منهم إنسانًا إلَّا ملأ عينيهِ (۱) ترابًا بتلك القبضةِ ، فولَّوا منهزمين.

وقوله: «شاهتِ الوجوهُ» أي: قَبُحَت، وفيه عَلَمٌ من أعلامِ نبوَّته مِنَاشِيرً م، وهو إيصالُ تراب(١) تلكَ القبضةِ اليسيرةِ إليهم، وهم أربعة آلافي.

2013 - 2014 - 2014 - حَدَّفَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ: حَدَّفَنِي لَيْتٌ: حَدَّفَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّفَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّفَنَا يَمْعُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّفَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ؛ وَوَعَمَ عُرُوهَ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرُوانَ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمِم: هَمَعِي مَنْ هَوَاذِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمِم: «مَعِي مَنْ تَرُونَ، وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ نَرُونَ، وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْثُ بِكُمْ». وَكَانَ أَنْظَرُهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ بِضَعَ عَشْرَةً لَيْلَةً، حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفَةِ، فَلَا أَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ مُنْ عَلَى مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ عَرْمُ مَا أَنْ مُنْ كُمُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الْمُنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَا اللّهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) هو سعيدُ بنُ كثيرِ بنِ عُفَيْر -بضم العين وفتح الفاء - ابنِ مسلم الأنصاريُّ مولاهم البَصريُّ قالَ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (لَيْثُ) ولأبي ذرِّ «اللَّيثُ بنُ سعدٍ» الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضم العين، ابنُ خالدِ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد ابنِ مسلم الزُّهريُّ.

<sup>(</sup>١) في (م) و (ب): «عينه».

<sup>(</sup>۱) «تراب»: ليست في (د).

٤٥٣/٤.

قال المؤلف/: (وَحَدَّثَنِي) بواو العطف والإفراد (إِسْحَاقُ) بنُ منصورِ المروزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بنِ سعدِ بن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ قال: ( حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن عبدِ اللهِ (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ: (وَزَعَمَ (١) عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) ابنِ العوَّامِ (أَنَّ مَرْوَانَ) بنَ الحكم الأمويَّ، ولد سنة اثنتين من الهجرة، ولم يرَ النَّبيَّ مِناشْمِيرًام (وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً) بن نوفل الزُّهريَّ، له صحبةٌ (أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّعِيمَ م) وهو مرسل؛ لأنَّ المسور يصغرُ عن إدراكِ هذه القصَّة، ومروان أصغر منه (قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ) حال كونهم (مُسْلِمِينَ) لمَّا انصرفَ بَالِيشِهِ الرَّامِ من الطَّائف في شوال إلى الجِعْرانة وبها سَبْيُ هوازن (فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ) وذكر الواقديُّ أنَّ وفد هوازن كانوا أربعةً وعشرين بيتًا، فيهم أبو بَرْقانَ السَّعدِيُّ، فقال: «يارسول الله، إنْ في هذه الحظائر إلا أمَّهاتُك وخالاتُكَ وحواضنُكَ ومرضعاتُكَ، فامنُن علينا، منَّ اللهُ عليك» (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيرُ مُ: مَعِي مَنْ تَرَوْنَ) بفتح الفوقية، منَ الصَّحابةِ (وَأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا) أن أردَّ إليكم (إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) أي: الأمرين (إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ) بسكون المهملة وفتح الفوقية بعدها همزة ساكنة فنون مفتوحة فتحتية ساكنة (بِكُمْ) أي: أخَّرت قسمَ السَّبي بسببكم لتحضُروا، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «لكم» أي: لأجلكم، فأبطأتُم حتَّى ظننتُ أنَّكم لا تقدمون، وقد قسمتُ السَّبي (وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ) كذا في الفَرْع، وفي نسخة: «انتظرَهُم» بزيادة فوقية بعد النون (رَسُولُ اللهِ صِنَاسُمِيمِ مِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً) لم يقسم السَّبي وتركه بالجِعْرانة (حِينَ قَفَلَ) أي: رجع (مِنَ الطَّائِفِ) إلى الجِعْرانة (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ السَّامِمُ غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن) المال أو السَّبي (قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِم فِي المُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ) وفد هوازنَ (قَدْ جَاؤُوْنَا) حال كونهم (تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ) نفسه(١) بدفع السَّبي مجَّانًا من غير عوض (فَلْيَفْعَلْ) جواب الشرط (وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ) من السَّبي (حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ) أي: عوضه (مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ) لهم، أي: حملنا أنفسنا على تركِ السَّبايا حتى طابت بذلك

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قوله: «وزعم» قال الحافظ ابن حجر: هو معطوف على قصَّة صلح الحديبية «منه».

<sup>(</sup>۲) في (م) زيادة: «به».

(يَارَسُولَ اللهِ مِنَاسُهِ عِنَاسُهِ نَفْسَي بَكذَا إِذَا حملتَها على السَّمَاح من غير إكراهِ فطابت بذلك (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ عِنَا لَا نَذْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، فَأَ أَي: نقباؤكم (أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ/ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى ٤/٤٥٤ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى ٤/٤٥٤ وَلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى ٤/٤٥٤ وَرَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِ عَنْ اللهِ مَنَاشِهِ وَاللهِ مِنَاشِهِ عَنْ سَبْي هَوَاذِنَ) له مِنَاشِهِ عَنْ سَبْي هَوَاذِنَ).

وهذا الحديث قد سبق في «باب ومن الدَّليل على أنَّ الخمس لنواثب/المسلمين» [ح: ٣١٣١]. ٤٠٤/٦

٤٣٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. (ح) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّيُ قَالَ: لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذَرَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ ابْنِ عُمَرَ رَبِي قَالَ: لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذَرَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ الْمِنْ عُمَرَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ مِنَا الْمِنْ عُمَرَ. وَرَوَاهُ الْمِنْ عُمَرَ النَّبِي مِنَا شَعِيمُ مِنَا الْمِنْ عُمَرَ. وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمِ اللَّهِ مِنَ الْمَالِيَةِ مِنَا شَعِيمُ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْفِعِ، عَنْ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ اللهِ عَمْرَ وَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمِ مِنَ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَيْوبَ، عَنْ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّهُمَ مُنَا لَيْوبَ مَنْ الْفِع ، عَنْ ابْنُ عُمْرَ ، عَنِ النَّهِ مِنَ النَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ الْفِع ، عَنْ ابْنِ عُمْرَ ، عَنِ النَّهِ مِ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمَالَةُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْفَعِ مُ عَنْ الْفَعْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْفِي مِنْ اللْفِي اللْفِي مِنْ اللْفِي اللَّهُ مِنْ اللْفَعْ مُنْ اللْفُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْفِ مُنْ اللْفِعِ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْفِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بنُ الفضلِ السَّدوسيُ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابنُ درهم الجهضمِيُ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيَانِيِّ (عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ) وفي نسخة «أَنَّ ابنَ عُمر» وكذا هو في الفَرْع كأصلهِ، لكن فيهما شطب بالحمرةِ على «ابن»(۱) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) أورده كذا مختصرًا مرسلًا، وسبق في «الخُمس» تمامه بلفظ: «أَنَّ عمر قال لرسول الله مِنَاسَعِيام: إنَّه كان عليً اعتكاف يومٍ في الجاهليَّة، فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمرُ جاريتين من سبي حُنين فوضعهما في بعض بيوتِ مكَّة... الحديث» [ح: ٣١٤٤].

قال البُخارِيُّ: (ح وحَدَّثَنِي) بالواو وبالإفراد، وسقطت «الواو» لغير أبي ذرِّ (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) المروزِيُّ المجاور بمكَّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروزِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) مُقَاتِلِ) المروزِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ (قَالَ: لَمَّا قَفَلْنَا) رجعنا هو ابنُ راشدِ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهُ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي) زمنِ (الجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ) بجرً اعتكافِ بدلًا من: «نذرِ»، وفي نسخة بالفَرْع مصحَّحًا عليها كأصله: «اعتكافًا» ولأبي ذرِّ: «اعتكافٌ» (١٠)

<sup>(</sup>١) قوله: "وفي نسخة: أن ابن عمر وكذا هو في الفرع كأصله لكن فيهما شطب بالحمرة على ابن ": ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (س) زيادة: «بالرفع».

(فَأَمَرَهُ النَّبِيُ مِنَا شَعْدِ عَمْ بِوَ فَائِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ) هو أحمدُ بنُ عبدَةَ الضَّبِيُّ ، كما أخرجه الإسماعيليُّ من طريقهِ: (حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدِ بنِ درهم (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيَانِيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ولفظ الإسماعيليُّ: «كان عمرُ نذرَ اعتكافَ ليلةٍ في الجاهليَّة، فسألَ النَّبيَّ مِنَا شَعِيمُ مَ فأمره أن يفى به».

(وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمْ عِيمِم، وهو بالجِعْرانة بعد أن فأمًا رواية جريرٍ فوصلها مسلم بلفظ: «أنَّ عمر سأل رسول الله مِنَاسَمْ عِيمَ، وهو بالجِعْرانة بعد أن رجع من الطَّائف، فقال: يارسول الله، إنِّي نذرتُ في الجاهليَّة أن أعتكفَ يومًا في المسجد الحرام، فكيف ترى ؟ قال: اذهب فاعتكف يومًا، وكان رسول الله مِنَاسَمْ عَمَ قد أعطاه جارية من الخُمس، فلمَّ أعتقَ رسول الله مِنَاسَمْ عَمُ اللهُ عَمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آفلَت، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَة، عَنْ أَبِي قَتَادَة قَالَ: خَرَجْنَا مَعْ النَّبِيِّ مِنْ سَعِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَت، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَة، عَنْ أَبِي قَتَادَة قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا التَقْيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةً، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُسْرِكِينَ، قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ المُسْلِمِينَ جَوْلَةً، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَاثِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعْتُ الدَّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَيَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْها رِيحَ المَوْتِ، فَمُّ رَجَعُوا وَرَاثِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ، فَقَطْعَتُ الدَّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَيْ مَنَى فَضَيَّنِي ضَلَّهُ مِنْهُ اللهِ عِمْرَى اللهِ عَمْرَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ عِمْرَى مُ فَقَلْ لَي عَلَى وَمَنْ مَنْ اللهِ عِمْرَ اللهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ وَجَلَسَ النَّبِي مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو الإمام (عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ) بضم العين، المدنيِّ مولى أبي أيُّوب الأنصاريِّ، ابْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ، وثقه النَّسائيُّ (عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ) نافع بنِ عبَّاسٍ -بموحدة ومهملة، أو: بتحتية / ومعجمة -، الأقرعِ المدنيِّ (مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً) قيل لهُ ذلك للزومهِ، وكان مولى عقيلة الغفاريَّة

(عَنْ أَبِي قَتَادَةً) الحارثِ بنِ رِبْعِيِّ، وقيل: اسمه النُّعمان، فارسُ رسولِ الله مِنْ الله مِنْ الله عِنْ الله (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ) ولأبي ذرِّ "معَ رسولِ الله» (مِنَاشِيرِم عَامَ حُنَيْنِ، فَلَمَّا التَّقَيْنَا) مع المشركين (كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ) أي: لبعضهم غيرَ رسولِ الله مِنْ الله مِنْ الله الله عنه (جَوْلَةً) بالجيم، أي: تقدُّم وتأخُّرٌ، وعبَّر بذلك احترازًا عن لفظِ الهزيمة (فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ) أي: أشرف على قتلهِ، ولم يسمّ الرَّجلان (فَضَرَبْتُهُ) أي: المشرك (مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْل عَاتِقِهِ) أي: عصبَ عاتقهِ، عند موضع الرِّداء من العنق (بِالسَّيْفِ) ولأبي ذرُّ «بسيفٍ» (فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ) الَّذي هو لابسهُ (وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ) أي: شدَّة كَشُدَّة الموت (ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي) أي: أطلقني (فَلَحِقْتُ عُمَرَ) زاد أبو ذرِّ «ابن الخطَّابِ» (فَقُلْتُ) له: (مَا بَالُ النَّاسِ) منهزمين؟ (قَالَ: أَمْرُ اللهِ بِمَرَّبِيٍّ) أي: هذا الَّذي أصابهم حكمُ اللهِ وقضاؤه (ثُمَّ رَجَعُوا) أي: المسلمين بعد الانهزام (وَجَلَسَ) بالواو، ولأبي ذرِّ عن المقتولِ باعتبار مآلِهِ، كقوله: ﴿ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: ٣٦] (لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ) قال أبو قتادة: (فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي) بقتل ذلك الرَّجل؟ (ثُمَّ جَلَسْتُ، فقَالَ النَّبِيُّ مِنْ السِّريمِ مِثْلَهُ) أي: من قتل قتيلًا له عليه بيِّنة فله سلبه، وقوله: «فقال...» إلى آخره، ثابتٌ لأبي ذرِّ (قَالَ) أبو قتادة (١٠): (ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيرَ لم مِثْلَهُ، فَقُمْتُ )(٢) وسقط الأبي ذرِّ «قال/، ثمَّ قال النَّبيُّ مِنْ الشعير الم... » إلى آخر ٢٠٥/٦ «فقمت» (فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ٣٠)؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ مِنْاللَهُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ) عَلِيْطِيَّا النَّهِ: (مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً؟) فَأَخْبَرْتُهُ بذلك (فَقَالَ رَجُلٌ) هو أسودُ بنُ خُزَاعِيِّ (٤) الأسلميُّ كما قاله الواقديُّ (صَدَقَ) يا رسول الله (وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ) بقطع الهمزة (مِنِّي) ولأبى ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملى «منه».

<sup>(</sup>١) «أبو قتادة»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثُمَّ قال النبئ مِنْ الشعيام مِثلَه، فَقُمْتُ » سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) (يد في (د) «سقط لفظ: «فقمت» لأبي ذر».

<sup>(</sup>٤) في (م): «خزاعة»، وفي (د): «خزاع»، وفي هامش (ص) و(ل): قال في «الفتح»: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ في الرُّواية الصَّحيحة: أنَّ الذي أخذ السَّلَب قرشيُّ. انتهى. قوله: «وفيه نظر»: هذا النظر على أنَّ «خزاعيُّ» نسبة إلى القبيلة المعروفة، وليس كذلك، بل «خزاعيُّ» اسم أبيه، لا نسبته.

(فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق ﴿ لَاهَا اللهِ ) بقطع الهمزة ووصلها وكلاهما مع إثبات ألف «ها» وحذفها، فهي أربعة: النُّطق بلام بعد «ها» التَّنبيه من غيرِ ألفٍ ولا همزٍ، وبألفٍ من غير همزٍ، وبالألف وقطع الجلالةِ، وبحذف الألف وثبوت همزةِ القطع، والمشهور في الرُّواية: الأوَّل والثَّالث، أي: لا والله (إِذًا) بالتنوين وكسر الهمزة، ومباحث هذا بتمامها سبقت في «باب من لم يخمِّسِ الأسلاب» [ح: ٣١٤٢]. وقال في «شرح المشكاة»: هو كقولك لمن قال لك: افعل كذا، د٤/٥٥/١ فقلت: لا والله، إذًا لا أفعل، فالتَّقدير: إذًا (لَا يَعْمِدُ) بكسر الميم، أي: لا يقصدُ مِنْ الشعيمُ من (إلَّى أَسَدٍ مِنْ أَسْدِ اللهِ) بضم الهمزة وسكون السين في النَّاني، أي: إلى رجُل كأنَّه أسدُّ في الشَّجاعة (يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْ نفسه (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ السِّماء عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ

قال الحافظُ أبو عبدِ الله الحميديُّ الأندلسيُّ: سمعتُ بعضَ أهل العلم يقولُ عند ذكر هذا الحديث: لو لم يكنْ من فضيلةِ الصِّدِّيق ﴿ إِلَّا هذا، فإنَّه بثاقبِ علمه، وشدَّة صرامتهِ (١)، وقوَّة إنصافهِ، وصحَّة توفيقهِ، وصدقِ تحقيقهِ بادرَ إلى القولِ الحقِّ، فزجرَ وأفتى، وحكمَ وأمضى، وأخبرَ في الشَّريعة عنه صِنالله المعالم بحضرتهِ وبين يديهِ بما صدَّقه فيه، وأجراهُ على قوله، وهذا من خصائصهِ الكبرى، إلى ما لا يُحصى من فضائلهِ الأخرى.

قال أبو قتادةً: (فَأَعْطَانِيهِ) أي: السَّلب (فَابْتَعْتُ) أي: اشتريتُ (بِهِ مَخْرَفًا) بفتح الميم والراء بينهما خاء معجمة ساكنة وبعد الراء فاء، أي: بستانًا (فِي بَنِي سَلِمَةَ) بكسر اللام، بطنِّ من الأنصار (فَإِنَّهُ) بالفاء، ولأبي ذرِّ ((وإنَّه)) (الأَوَّالُ مَالِ تَأَثَّلْتُهُ) اقتنيتُهُ (فِي الإِسْلَام).

وعند أحمدَ عن أنسِ: أنَّ هوازنَ جاءت يومَ حُنين... فذكر القصَّة. قال: فهزمَ الله المشركين، فلم يُضربْ بسيف، ولم يُطعنْ برُمْح، وقال رسول الله صِنَ الله عِن الله عِن عنه الله على عنه عنه الله عنه عنه الله ع أبو طلحةَ يومئذ عشرين راجلًا وأخذ أسلابَهُم، وقال أبو قتادةَ: إنِّي قتلتُ(١) رجلًا على حبلِ العاتقِ وعليه درعٌ فأعجلتُ عنه. فقام رجلٌ فقال: أخذتها، فأرضه منها. وكان رسول الله صِنَ الله عِن الله على اله على الله شيئًا إلَّا أعطاه أو سكتَ، فسكتَ فقال عمر: لا يفيئها اللهُ على أسدٍ من أُسْده ويعطيكَها.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): وصَرُمَ الرَّجل صَرَامةَ ؛ مثل: ضَخُمَ ضَخَامة: شجع. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) عند «أحمد»: «ضربتُ»، وهو الذي في «الفتح».

فقال النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمِ مَنَ الصَّلَقَ عُمر». وإسنادُ هذا الحديث أخرج به مسلم بعض هذا الحديث، وكذلك أبو داود، ولكن الرَّاجح: أنَّ الذي قال ذلك أبو بكرٍ -كما رواه أبو قتادة - وهو صاحب القصَّة، فهو أتقنُ لما وقع فيها من غيره، ويمكن أن يجمعَ بأنْ يكون عمر أيضًا قال ذلك، تقويةً لقول أبي بكرٍ. قاله في «فتح الباري».

وحديث الباب مرَّ في «باب من لم يخمِّس الأسلاب» من «الخمس» [ح: ٣١٤٢].

آجي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ، وَآخَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَافِهِ لِيَقْتُلُهُ، فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ المُشْرِكِينَ، وَآخَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَافِهِ لِيَقْتُلُهُ، فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي، وَأَضْرِبُ يَدَهُ، فَقَطَعْتُهَا، ثُمَّ أَخَذَنِي، فَضَمَّنِي ضَمَّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ، ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ، وَنَعْرَبُ الخَطَّابِ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ، وَانْهَزَمُ اللهِ مُنَاشِورُهُ مَا لَكُو مَعْهُمْ، فَإِذَا بِعُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمُعْرِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمُعْرِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْعَيْمِ اللهِ مِنْ الْعَيْمِ اللهِ مِنْ الْمُعْرِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمُعْدِمِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

(وَقَالَ اللَّيْثُ) بِنُ سَعِدِ الإِمامُ، فيما وصلهُ المؤلِّف في «الأحكام» [ح: ٧١٧٠] عن قتيبةً عن اللَّيث: (حَدَّثَنِي) بِالإِفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ (عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ) بضم العين، مولى أبي أيُّوبَ (عَنْ أبِي مُحَمَّدٍ) نافع (مَوْلَى أبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ) بِيُهِ (قَالَ: لَمَّا العين، مولى أبي أبي أيُّوبَ (عَنْ أبِي مُحَمَّدٍ) نافع (مَوْلَى أبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ) بِيُهِ (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ نَظُوْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ، وَآخَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ) بخاء معجمة ساكنة وفوقية مكسورة، أي: يخدعهُ (مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلُهُ، فَأَسْرَعْتُ إِلَى يَخْتِلُهُ) بخاء معجمة ساكنة وفوقية مكسورة، أي: يخدعهُ (مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلُهُ، فَأَسْرَعْتُ إِلَى يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَصْرِبَنِي، وَأَضْرِبُ) بواو فهمزة (اللهُ قطع، ولأبي ذرِّ «فأضرب» (يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا، ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمَّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ) الموت، فحذف المفعول (ثُمَّ فَقَطَعْتُهَا، ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمَّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ) الموت، فحذف المفعول (ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «وهمزة».

٤١٥٥/٤. تَرَك)نِي من التَّركِ/، كذا في الفَرْع كأصلهِ مصحَّحًا عليه مع حذف المفعول. وقال في «فتح الباري» وغيرِه «بركَ» كذا بالموحدة للأكثر، ولبعضهم بالمثناة (فَتَحَلَّلَ، وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ، ٤٠٦/٦ وَانْهَزَمَ المُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ) أي: غير/ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ) أي: غير/ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيِّ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مِنْ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ) الَّذين لم ينهزموا (فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ) أي: هذا حكمه (ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ) الَّذين انهزموا (إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيهِ مَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيهِ مَ مَنْ أَقَامَ بَيُّنَةً عَلَى قَتِيلِ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ) قال أبو قتادةً: (فَقُمْتُ لأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا) أي: ظهرَ (لِي، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشيارِم. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: سِلَاحُ هَذَا القَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ) أبو قتادةَ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «الَّذي ذكره» (عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ) ﴿ يَنْ إِنْ كَالًا) بكاف والم مشددة، حرفُ ردع (لَا يُعْطِهِ) أي: السَّلب (أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ) بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة وسكون التحتية وكسر الموحدة بعدها غين معجمة، وصفه بالعجزِ والهوانِ تشبيهًا بالأُصَيْبِغ(١)؛ وهو نوع من الطُّيورِ، وقيل: شبَّههُ بالصَّبغاءِ؛ وهو نبتٌ ضعيفٌ كالثُّمَام، ولأبي ذرِّ -كما ذكره في «الفتح» -: «أُضيبع» كذا في «اليونينية»(١) بمعجمة ثم مهملة (٣) وفوق العين نصبتين، تصغير «ضبع» شبَّهَهُ به لضعف افتراسهِ، وما يوصفُ به من العجزِ، قيل: وهو مناسبٌ للسياقِ حيثُ قال: (وَيَدَعَ (١)) أي: يترك (أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ)(٥) واعترضَ بأنَّ تصغير ضبع: ضُبيع، لا أُضيبع. وقال ابن مالك: أُضيبِعُ تصغير أَضبع؛ وهو القصيرُ الضَّبع، أي: العضد، ويكنَّى به عن الضَّعيفِ. وقال الحافظ أبو ذرِّ الهرويُّ: يقال: «أُصيبع» -بالصاد والعين المهملتين - «وأُصَيبغ» -بالصاد المهملة والغين المعجمة - (يُقَاتِلُ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ مِنَاسَمِيهُ مَ . قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيهُ مَ فَأَدَّاهُ ) أي: السّلاح (إِلَيَّ) بتشديد التحتية (فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ) بثمنهِ (خِرَافًا) بكسر الخاء المعجمة. قال السَّفاقسيُّ: هو اسم

<sup>(</sup>١) في (ص): «بالأصبغ».

<sup>(</sup>٢) «كذا في اليونينية»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) يقصد وعين مهملة انظر الفتح ١١/٨.

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ويدعُ»، وفي هامشها: قوله: «ويدعُ»؛ بالرَّفع، ويجوز النَّصب والجرُّ؛ نحو: لا تأكل السَّمك وتشرب اللَّبن. «كِرماني».

<sup>(</sup>٥) سياق العبارة في (س) و(ص) هكذا: تصغير ضبع قيل: وهو مناسب للسياق حيث قال: ويدع؛ أي: يترك، أسد من أسد الله، فشبهه لضعف افتراسه وما يوصف به من العجز.

ما يُخْترفُ، أقامَ الثَّمرةَ مقامَ الأصلِ، وقيل: الخرافُ المَخْرف (١٠)، والمخرفُ لا يكونُ جنَى النَّخلِ وإنَّما هو النَّخلُ نفسها (١٠)، والثَّمرُ يسمَّى مَخْرُوفًا، والمرادُ هنا: البستانُ (فَكَانَ أَوَّلَ مَالِ تَأَثَّلْتُهُ) اقتنيته (في الإِسْلَامِ) وعند ابنِ إسحاق: أوَّل مالِ اعتقدتهُ، أي: جعلتُهُ عقدةً، والأصلُ فيه من العقدة؛ لأنَّ من ملكَ شيئًا عقدَ عليهِ، وذكرَ الواقديُّ أنَّ البستانَ المذكور كان يقالُ له: الوَدِيُّ أنَّ البستانَ المذكور كان يقالُ له: الوَدِيُّ أنَّ البستانَ المذكور كان يقالُ له: الوَدِيُّ أنَّ البستانَ المذكور كان يقالُ له:

#### ٥٥ - بابُ غَزَاةِ أَوْطَاسِ

(بابُ غَزَاةِ أَوْطَاسِ) ولأبي ذرِّ «غزوة» بالواو بدل الألف، و«أَوْطاس»: بفتح الهمزة وسكون الواو بعدها طاء وسين مهملتان بينهما ألف، وادٍ في ديارِ هوازن، وفيه عسكروا هم وثقيف، ثمَّ التَقوا بحنين، وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

كُوسَى ﴿ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الْعَلَاءِ: حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرِيْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوتَةً وَلَا اللّهِ عَالِمِ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِي دُرَيْدَ الْمُ الصّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَنْنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي الْمُنْ الصّمَّةِ، نَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَنْنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي الْمُنْمِيَ بِسَهْمٍ فَأَفْبَتُهُ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَاعَمُ مَ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي. فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِفْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى، فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ مُوسَى فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي. فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِفْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى، فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ مُوسَى فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي النَّذِي رَمَانِي. فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِفْتُهُ فَلَوَا مِنْهُ المَاءُ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي الْقَبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ. قَالَ: قَالَ: قَالَ السَّهُمَ . فَكَفَّ فَاخْتَلَقُهُ فَنَوَا مِنْهُ المَاءُ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي الْقَبِي مِوْالْمُعِيمُ مُوسَى السَّعِيمُ مُوسَى السَّعِيمُ اللّهُمَّ اخْتُهُ فَوْلَ لَهُ السَّعْفِرُ لِي مَا لِمَاءُ فَتَوَضَّا ، ثُمَّ مَاتَ ، فَرَجَعْتُ السَّعُ فِرَاسُ قَدْ أَثَرَ رِمَالُ السَّعِفِر وَ وَجَنْبَيْهِ وَلَالَ السَّعْفِر فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُومَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرَ رِمَالُ السَّعِهُ وَ وَجَنْبَيْهِ وَلَا لَكُ السَّعْفِر لِي بَعْنِهِ اللللَّهُمَّ اخْعَلُهُ بَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ فَلَاللهُمَّ اخْفَوْ لِهُ بَيْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبُهُ وَلَا لَكُ السَّعْفِود وَ وَالْمَلْ وَعَلَى النَّهُمُ الْخَعْلُ كَرِيمًا السَّيْعِ وَلَا أَوْدُ الللهُمُ الْعَلْقِ الللهُمُ الْعَلْمُ الْوَي الْمَلْولُ عَلَى اللّهُمُ الْحَمْلُ كَرِيهُ اللّهُ مُولُولُ وَلَا أَولُولُ اللّهُ مُلْ وَلَا أَنْهُ الْعَلْمُ الْقَلْمُ الْعَلْمُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْقَلْمُ الْعَلْمُ الللللّهُمُ

<sup>(</sup>١) «المخرف»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في (م): «نفسه».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرَّ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بَنُ العَلَاءِ) بنِ كُرَيبِ الهَمْدانيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامة (عَنْ بُريْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ) بضم الموحدة وفتح الراء (عَنْ) جَده (أَبِي مُوسَى) عبدِالله بنِ قيس (عُنِّ ) أَبِه (أَبِي مُوسَى) عبدِالله بنِ قيس (عُنِّ ) أَبّه (قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ مِنْ شَرِّا مِنْ) وقعةِ (حُنَيْنِ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ) عبيدَ بنَ سُليم ابنِ حضَّارٍ (۱) الأشعريَّ - وهو عمُّ أبي موسى الأشعريُّ على المشهور - أميرًا (عَلَى جَيْشِ إلَى ابنِ حضَّارٍ (۱) الأشعريَّ - وهو عمُّ أبي موسى الأشعريُّ على المشهور - أميرًا (عَلَى جَيْشِ إلَى أَوْطَاسٍ) في طلب الفارِّين من هوازن يوم حنين إلى أوطاسٍ، فانتهى إليهم (فَلقِي دُرَيْدُ بْنَ الصَّمَّةِ) بضم الدال مصغَّر الدَّرْد - بالمهملتين والراء - و «الصَّمَّة»: بكسر الصاد المهملة وتشديد الصَّمَّةِ) بضم الدال مصغَّر الدَّرْد - بالمهملتين والراء - و «الصَّمَّة»: بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم، الجُشَميُّ (۱) - بالجيم المضمومة والشين المعجمة المفتوحة - (فَقُتِلَ) بضم القاف مبنيًا للمفعول (دُرَيْدٌ) قتله ربيعَةُ بن رُفَيع بنِ وهبانَ بنِ ثعلبةَ السُّلميُّ ، فيما جزمَ به ابنُ إسحاق ، أو هو الزُّبير بنُ العوَّام ، كما يشعر به حديث عند البزَّار عن أنس بإسنادٍ حسنِ (وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ) أي: أصحاب دريدٍ.

(قَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعريُّ: (وَبَعَثَنِي) رسولُ الله سِلْالله عِلْمُ (مَعَ أَبِي عَامِرٍ) عبيدٌ، أي: عمّه، إلى من التجأ إلى أوطاس (فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِيُّ) أي: رماهُ رجل جُشم، جُشَميُّ -بجيم مضمومة فشين معجمة مفتوحة وميم مكسورة فياء-، نسبة لبني جُشم، وهم أوفى والعلاء ابنا الحارث، كما عند ابن هشام (بِسَهْم فَأَثْبَتَهُ) بقطع الهمزة، أي: السَّهم (فِي رُكْبَتِهِ) قال أبو موسى: (فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ) له: (يَا عَمِّ، مَنْ رَمَاكَ) بهذا السَّهم؟ (فَقَالَ إِلَى أَبِي مُوسَى) هو التفاتُّ، وكان الأصل أن يقول: فأشار إليَّ / (فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي النَّذِي رَمَانِي) قال أبو موسى: (فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَى) بفتح الواو واللام المشددة، أي: أدبرَ (فَاتَّبُعْتُهُ) بتشديد الفوقية وهمزة الوصل، سرتُ (٣) في أثرو (وَجَعَلْتُ المشددة، أي: أدبرَ (فَاتَّبَعْتُهُ) بتشديد الفوقية وهمزة الوصل، سرتُ (٣) في أثرو (وَجَعَلْتُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «حَضَّار»؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد الضَّاد المعجمة. «تقريب» في «ترجمة أبي موسى».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «الجُشَميَّ»: قال في «التوشيح»: قيل: هو سلمة بن دريد بن الصمَّة. انتهى. قال في «الفتح»: من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، و «الصَّمَّة»: لقبٌ لأبيه، واسمه: الحارث، وكان دريد من الشعراء المشهورين في الجاهليَّة، ويقال: إنَّه لمَّا قُتِل كان ابن عشرين - ويقال: ابن ستَّين - ومئة سنة.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «كسرت».

أَقُولُ لَهُ: أَلَا) بالتخفيف (تَسْتَحِي) بكسر الحاء المهملة، ولأبي ذرُّ «تستحيي» بسكونها

وزيادة تحتية مكسورة، أي: من فراركَ (أَلَا تَثْبُتُ) عند اللِّقاءِ (فَكَفَّ) عن التَّولِّي (فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لأَبِي عَامِر: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ. قَالَ: فَانْزغ هَذَا السَّهْمَ) بوصل الهمزة وكسر الزاي (فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا) بالنون والزاي من غير همز، أي: انصب (مِنْهُ) من موضع السَّهم (المَاءُ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَقْرِيْ النَّبِيَّ مِنْ شَعِيمُ السَّلَامَ) عني (وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي) كذا بالياء مصحَّحًا عليه بالفَرْع كأصله، و «استغفرْ » بلفظ الطَّلب، والمعنى: أنَّ أبا عامرِ سألَ أبا موسى أن يسألَ له النَّبيَّ مِنَاشْهِيهِم أن يستغفرَ له. قال أبو موسى: (وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ) أميرًا (فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ) ﴿ إِلَهِ ، ثمَّ قاتلهم أبو موسى حتَّى فتح الله بمَزَّرِئ عليه. قال: (فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عِيرِهُم فِي بَيْتِهِ) حال كونه (عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلِ(١)) بضم الميم الأولى وفتح الثانية بينهما راء ساكنة، ولأبي ذرِّ «مرَمَّل» بفتح الراء والميم الثانية مشددة، منسوج/ بحبل ونحوه (وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ) نقل السَّفاقسيُّ عن الشَّيخ أبي الحسن أنَّه قال: الذي أحفظهُ في هذا: ما عليهِ فراشٌ. قال: وأرى أنَّ «ما» سقطتْ هنا (قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ) بفتح الموحدة على التثنية(١) (فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرِ وَ) أَنَّه (قَالَ: قُلْ لَهُ) مِنَاسُمِيهُ مَ (اسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا) بَلِالشِاهَ لِاتَكُامُ (بِمَاء فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) فيه: رفعُ اليدين في الدُّعاء، خلافًا لمن خصَّه بالاستسقاءِ (ثُمَّ قَالَ) مِنَاسْمِيرً م: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ) في المرتبة (يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ) بيانٌ لسابقهِ ؛ لأنَّ الخلق أعمُّ، ولأبي ذرِّ (ومن النَّاس) قال أبو موسى: (فَقُلْتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِرْ) يا رسول الله (فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْن قَيْسِ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلّا كَرِيمًا) ويجوز فتح ميم «مدخلًا»، وكلاهما بمعنى المكان والمصدر. و «كريمًا»: حسنًا.

(قَالَ أَبُو بُرْدَةَ) عامرٌ بالسَّند السَّابق: (إِحْدَاهُمَا) أي: الدَّعوتان (لأَبِي عَامِرٍ، وَالأُخْرَى لأَبِي مُوسَى).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «مُزْمَل» كذا في الفروع المعتمدة، بفتح الميم، والذي في «الفرع المزِّيِّ» كسرها.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «المثلثة».

## ٥٦ - بابّ غَزْوَةُ الطَّائِفِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانٍ. قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُقَبْةً

(بابٌ غَزْوَةُ الطَّائِفِ(۱) قال في «القاموس»: هي بلادُ ثقيفٍ في وادٍ أوَّل قراها لُقَيمٌ، وآخرها الوَهْط، سمِّيت بذلك لأنَّها طافت على الماءِ في الطُّوفان، أو لأنَّ جبريل طاف بها على البيت، أو لأنَّها كانت بالشَّام فنقلَها الله تعالى إلى الحجازِ بدعوة إبراهيم الخليل بَالِسَّاة اللهُ، أو لأنَّ وجلًا من الصَّدَف أصابَ دمًا بحضر موت ففرَّ إلى وَجِّ، وحالفَ مسعودَ بنَ مُعَتِّب، وكان له مال عظيمٌ، فقال: هل لكم أنْ أبني لكم طوفًا عليكم رِدءًا من العربِ؟ فقالوا: نعم، فبناهُ وهو الحائطُ المطيف به، وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرِّ (فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانِ) من الهجرةِ (قَالَهُ مُوسَى ابْنُ عُقَبْةً) في «مغازيه» كجمهورِ أهل المغازي.

١٣٢٤ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: سَمِعَ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَى الشَّيِرُ مُ وَعِنْدِي مُخَنَّتُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُمَيَّةَ: يَا عَبْدَ اللهِ، أُمِّهَا أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، دَخَلَ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِيُ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِيُ مِنَا اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَلَيْكُنَّ اللهُ عَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِيُ مِنَا اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَلَيْكُ وَالَّا الْبُنُ عُيَيْنَةً: وَقَالَ الْبُنُ جُرَيْجٍ: المُخَنَّثُ هِيتُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا، وَزَادَ: وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّائِفَ يَوْمَئِذٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بنُ الزُّبير، أنَّه (سَمِعَ سُفْيَانَ) بنَ عُبينة يقول: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزُّبير (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرِّ (بنت) (أَبِي سَلَمَة) عبدِ الله بنِ عبدِ الأسدِ المخزوميِّ (عَنْ أُمِّهَا أُمَّ سَلَمَة) هندِ بنت أميَّة المخزوميَّة أمِّ المؤمنين المُنْهُ، أنَّها قالت: (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ وَعِنْدِي مُخَنَّثُ) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والنون بعدها مثلثة وبكسر النون أفصح، والفتح أشهر، وهو من فيه انخنات، أي: تكسُّرُ وتثنَّ كالنَساء (فَسَمِعْتُهُ) وللأصيليِّ (فسمعهُ (۱)) (يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُمَيَّة) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيً (ابن أَبِي أُميَّة) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيً (ابن أَبِي أُميَّة): (يَا عَبْدَ اللهِ، أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): وهو بلد كبير مشهور، كثير الأعناب والنَّخيل، على ثلاث مراحل أو ثنتين من مكَّة من جهة المشرق، وقيل: إنَّ أصلها أنَّ جبريل لله اقتلع الجنَّة التي كانت لأصحاب الصَّريم فسار بها إلى مكَّة، فطاف بها حول البيت، ثمَّ أنزلها جنب الطَّائف، فسُمِّيَ الموضع بها، وكانت أوَّلًا بنواحي صنعاء، واسم الأرض «وَجُّ»؛ بتشديد الجيم، سُمِّيَت برجل من العمالقة، وهو أوَّل من نزلها. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: «بَالِيْسَادَ الْسَالِهِ السَّالِمَ».

بِابْنَةِ غَيْلَانَ) ابنِ سلمة (۱)، بادية -بتحتية مفتوحة بعد الدال المهملة - وقيل: بالنون بدل التحتية، أسلمتُ وسألت رسولَ الله مِنَاشِعِيم عن الاستحاضة/، وتزوَّجها عبدُ الرَّحمن بن ١٤٥٧/٤ عوف، وأسلمَ أبوها أيضًا بعد فتح الطَّائف (فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ) من العُكن (وَتُذْبِرُ بِثَمَانِ) منها، والعُكنة/ -بضم العين -: ما انطوى وتثنَّى من لحم البطنِ سمنًا، والمرادُ: أنَّ أطراف العُكنِ ٢٠٨/٦ الأربع التي في بطنها تظهرُ ثمانية في جنبيها.

قال الزَّركشيُّ وغيرُه: وقال: «بثمانِ» (٢) ولم يقل: بثمانية، والأطرافُ مذكَّرةً؛ لأنَّه لم يذكرها، كما يقال: هذا الثَّوبُ سبعٌ في ثماني، أي: سبعةُ أذرعٍ في ثمانيةِ أشبار، فلمَّا لم يذكرِ الأشبارَ أنَّث لتأنيثِ الأذرع الَّتي قبلها. انتهى.

قال في «المصابيح»: أحسنُ من هذا أنَّه جعلَ كلًّا من الأطراف عكنةً، تسميةً للجزءِ باسم الكلِّ، فأنَّث بهذا الاعتبار.

(وَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسَمِهِمُ لَا يَدْخُلَنَ) بسكون اللام وفتحها(٢) (هَوُلَاءِ) المختَّثونَ(١) (عَلَيْكُنَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهِنيِّ (عليكم) بالميم بدل النون، ثمَّ أجلاهُ من المدينةِ إلى الحِمَى(٥)، فلمَّا ولي عمرُ بن الخطّاب الخلافة، قيل له: إنَّه قد ضعُفَ وكبُرَ فاحتاجَ، فأذنَ له أن يدخلَ(١) كلَّ جمعةٍ، فيسألُ النَّاس ويردُّ إلى مكانهِ.

(قَالَ) ولأبي ذرِّ ((وقال)): (ابْنُ عُيَيْنَة) سفيانُ: (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبدُ الملكِ بنُ عبد العزيز: (المُخَنَّثُ) اسمه: (هِيْتٌ) بكسر الهاء وسكون التحتية بعدها فوقية، وهذا وصله ابنُ حبَّان في الصحيحه من حديث عائشة، وضبطهُ ابن دَرَسْتويه: بهاء مكسورة فنون ساكنة فموحدة. وزعم أنَّ ما سواهُ تصحيفٌ، وقيل: هيتٌ لقبٌ له، واسمه: ماتعٌ -بفوقية وعين مهملة - وهو مولى عبد الله بن أبي أميَّة المذكور.

<sup>(</sup>۱) في (م): «مسلمة».

<sup>(</sup>١) في (س) و(ص) هنا والموضع التالي: «ثمان... ثمانية».

<sup>(</sup>٣) ﴿بسكون اللام وفتحها》: ليست في (م) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: «المخنثين» كذا بخطِّه، وصوابه: «المخنَّثون».

<sup>(</sup>٥) في (د): «الحي».

<sup>(</sup>٦) في (ص) زيادة: «في».

وهذا الحديثُ أخرجه في «النَّكاح» أيضًا [ح:٥٢٥] و«اللَّباس» [ح:٥٨٨٠]، ومسلم في «الاستئذان»، والنَّسائيُ في «عشرةِ النِّساء»، وابن ماجه في «النَّكاح».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مَحْمُودً) هو ابنُ غَيلان قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامة (عَنْ هِشَام) بالسَّند المذكور (بِهَذَا) الحديث السَّابق (وَزَادَ: وَهْوَ مُحَاصِرٌ الطَّائِفَ يَوْمَثِذٍ).

2010 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الأَعْمَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَو قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمُ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ: "إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ". فَقُلُ - فَقَالَ: «اغْدُوا عَلَى قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ". فَغَدُوا فَقَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ". فَغَدُوا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ". فَأَعْجَبَهُمْ، فَضَحِكَ النَّبِئُ مِنَا شَعْدِهِمْ. وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الحَبَرَ كُلَّهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابنِ دينار (عَنْ أَبِي العَبَّاسِ) السَّائبِ بنِ فرُّوخ (الشَّاعِرِ الأَعْمَى) المكيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو(۱)) بفتح العين وسكون الميم، ابنِ العاص، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ابن عُمَر» بضم العين وفتح الميم «ابن الخطّاب» (۱) وصوَّبهُ الدَّار قطنيُ وغيرُه (۱)، والاختلافُ في ذلك غيرُ قادحٍ في الحديث، كما لا يخفى (قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَعِيمُ الطّائِفَ) و(١٤) نت ثقيفٌ قد رمَّوا حِصنهم، وأدخلوا فيه ما يُصلحهم لسنةٍ، فلمَّا انهزموا من أوْطاس

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): كذا بالواو لرواة مسلم: ابن سفيان، والجرجانيُّ والحمُّويِّي في حديث الطَّائف، وفي "باب التَّبشُم والضَّحك» يعني: من "كتاب الأدب»، وكانت الواو عند أبي ذرَّ مُلحقة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وكذا هو عند ابن ماهان والمروزيِّ وأبي الهيثم والبلخيِّ بضمِّ العين، قال الصَّدفيُّ: وهو الصَّواب، وكذا ذكره البخاريُّ في موضع آخر عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب، وحكى ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» عن سفيان الوجهين، قال المروزيُّ: وهو [أي: ابن عُمر] في أصل الفربريُّ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): كذا بخطّه، وكذا اختلف فيه في "كتاب التَّوحيد" في آخر "باب المشيئة والإرادة" وعند الجرجانيّ: "ابن عَمرو" أي: بفتح العين مصحَّح عليه، ولغيره: "ابن عُمر" بضمّها، قال الحافظ شرف الدين اليونينيُّ: ورأيتُ في [نسخة من] أصل سماعي -مسموعة على أبي الوقت غير مرَّة، بقراءة جماعة من الحفّاظ؛ منهم: ابن سعد عبد الكريم ابن السَّمعانيِّ - قال: في الحاشية قبالة "عَمرو" أو "عُمر": للحمُّويي وأبي الهيثم: عن عبد الله بن عَمرو، ولأبي إسحاق: عن عبد الله بن عُمر، وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) «الواو»: ليست في (ص).

دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم. قال ابنُ سعد: وكانت مدة حصارِهِم ثمانية عشرَ يومًا، وقيل خمسة عشرَ يومًا، وقال ابنُ هشام: سبعة عشرَ، وقيل: أربعينَ يومًا، وقيل غير ذلك (فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْنًا) وذكر أهل المغازي: أنَّهُم رموا على المسلمينَ سككَ الحديدِ المحمّاةِ، ورموهُم بالنَّبلِ، فأصابوا/ قومًا، فاستشار مِن شيرًا لم يوفل بن معاوية الدِّيليَّ، فقال: هم ثعلب في جُحْرٍ، بالنَّبلِ، فأصابوا/ قومًا، فاستشار مِن شيرًا لاَ (قَالَ) بَالِيسَّة النَّمِ: (إِنَّا قَافِلُونَ) أي: راجعونَ إلى إنْ أقمتَ عليهِ أخذته، وإن تركته لم يضرَّكَ (قَالَ) بَالشِيرة (إِنَّا قَافِلُونَ) أي: راجعونَ إلى المدينةِ (إِنْ شَاءَ اللهُ، فَثَقُلَ) ذلك (عَلَيْهِمْ) أي: على الصَّحابةِ (وَقَالُوا: نَذْهَبُ وَلاَ نَفْتَحْهُ، وقَالَ مَرَّةً: نَقْفُلُ) بضم الفاء، أي: نرجعُ (فَقَالَ) مِن شيرًا إِنْ اغْدُوا عَلَى القِتَالِ) أي: سيروا أوَّل النَّهارِ لأُجلِ القتالِ (فَغَدَوا) فلم يفتح عليهم (فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ) لأنَّهم رموا عليهم من أعلى السُّورِ، فكانوا ينالونَ منهم بسهامِهم، ولا تصلُ السِّهام إليهم (ا)؛ لكونهم أعلى السُّور، فلمَّا رأوا السُّها إليهم تصويبُ الرُّجوع (فَقَالَ) النَّبيُ مِن شيرًا أي اللهُ عُينة (مَرَّةً: فَتَبَسَمَ) بَالسُّهُ اللهُ اللهُ عَبَينة (مَرَّةً: فَتَبَسَمَ) بَالسُّهُ اللهُ اللهُ وهذا ترديدٌ من الرَّاوي.

(قَالَ) أي: المؤلِّف: (قَالَ الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بنُ الزُّبير شيخُ البخاريِّ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُينة (الخَبَرَ كُلَّهُ) بالنصب، أي: بجميعِ الحديث بالخبرِ من غير عنعنةٍ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (١) (بالخبرِ كلَّه). وقد أخرج الحديث أيضًا في «الأدب» [ح: ١٠٨٦]، ومسلمٌ في «المغازي»، والنَّسائئُ في «السِّير».

آبًا عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا - وَهُو أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَبَا بَكْرَةَ - وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا - وَهُو أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَبَا بَكْرَةَ - وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أَنَاسٍ - فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَنْ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنْ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنْ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

وَقَالَ هِشَامٌ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ -أَوْ: أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ -، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشِيرِمِ. قَالَ عَاصِمٌ: قُلْتُ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا. قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (م): «عليهم».

<sup>(</sup>١) اعن الكشميهني اليست في (ب).

أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاشَعِيْ مِ قَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالشين المعجمة المشددة، بندار العبديُ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمدُ بنُ جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَاصِمٍ) هو ابنُ سليمان، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ) عبدَ الرَّحمن النَّهديُّ (قَالَ: مَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ) عبدَ الرَّحمن النَّهديُّ (قَالَ: سَمِعْتُ/ سَعْدًا) هو ابنُ أبي وقَّاصٍ أحدُ العشرةِ (وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَبَا بَكْرَةً) نُفَيعًا (وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ) أي: صعدَ إلى أعلاهُ، ثمَّ تدلَّى منه (فِي أُنَاسٍ) من عَبيدِ أهل الطَّائفِ أسلموا (فَجَاءً) أي: أبو بكرةَ (إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِعْنَا النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ أبيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّه غيرُ أبيه (فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) إذا استحلَّ ذلك، أو خرجَ مخرجَ التَّغليظ.

(وَقَالَ هِشَامٌ) هو ابنُ يوسفَ الصَّنعانيُ (وَأَخْبَرَنَا) وسقطَتْ الواو لأبي ذرِّ (مَعْمِرٌ) هو ابنُ راشدِ الأزديُ مولاهم (عَنْ عَاصِم) هو ابنُ سليمان (عَنْ أَبِي العَالِيَةِ) رُفَيع -بضم الراء وفتح الفاء - ابنِ مهرانَ الرِّياحيِّ (أَوْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدالرَّحمن (النَّهْدِيِّ) بفتح النون وسكون الهاء، بالشَّكُ من الرَّاوي، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا) هو ابنُ أبي وقَّاص (وَأَبَا بَكْرَة) نُفَيعًا (عَنِ النَّبِيِّ سَنَاسَعِيمُ. قَالَ عَاصِمٌ: قُلْتُ) لأبي العاليةِ، أو لأبي عثمانَ: (لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ) سعد وأبو بكرة (حَسْبُكَ بِهِمَا. قَالَ: أَجَلُ) أي: نعم (أَمَّا أَحَدُهُمَا) وهو سعدٌ (فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الآخَرُ) دهو أبو بكرة (فَنَزَلَ / إِلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ) أي: من أهلهِ.

وعند الطَّبرانيِّ: أنَّ أبا بكرةَ تدلَّى ببكرةٍ، فَكُنِّيَ أبا بكرةَ لذلك (۱۱)، وسمِّي في السِّير ممن نزلَ من حصنِ الطَّائفِ من عبيدِهم، فأسلمَ مع أبي بكرةَ المنبعثُ عبدُ عثمانَ بن عامرِ بن معتِّب، ومرزوقٌ والأزرقُ زوجُ سميَّةَ والدة زياد بن عُبيد، والأزرقُ أبو عقبة (۱۱) وكان لكِلْدةَ الثَّقفيِّ، ووردانُ وكان لعبدِ الله بن ربيعةَ، ويُحَنَّسُ (۱۳) النَّبَال وكان لابن مالكِ الثَّقفيِّ، وإبراهيمُ

<sup>(</sup>١) في (ص): «كذلك».

<sup>(</sup>٢) في (د): «وأبو عقبة». وفي (س) و (ص): «عتبة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «ويُحَنَّس»؛ بضمّ التَّحتيَّة وفتح الحاء المهملة وتشديد النُون آخره سين مهملة. انتهى. كذا في «سيرة الشَّاميّ».

ابنُ جابرٍ وكان لخَرَشَةَ الثَّقفيِّ، وبشَّارٌ وكان لعثمانِ بنِ عبدِالله، ونافع مولى الحارثِ بن كِلْدةَ، ونَافعٌ مولى غيلانَ بنِ سلمةَ الثَّقفيِّ. قال في «الفتح»: ولم أعرف اسم الباقين. قال: ولم يقعْ لي هذا التَّعليقُ موصولًا إلى هشامِ بنِ يوسفَ، ومرادُ المؤلِّف منه ما فيه مِن بيانِ عدد مَن أَبْهمَ في الرِّواية السَّابقة.

١٣٢٨ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ وَهُو نَازِلٌ بِالجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةً وَالمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَاتَى النَّبِيَّ مِنَاشِهِ مِ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرْ». فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَاشِهِ مِ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرْ». فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَ مِنْ أَبْشِرْ. فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الغَضْبَانِ، فَقَالَ: «رَدَّ البُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا». قَالَا: قِرْ أَبْشِرْ. فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الغَضْبَانِ، فَقَالَ: «رَدَّ البُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا». قَالَا: قَدْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَلَا: فَيْ مَا عُنْ فَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَنْ فَضِلًا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا». فَأَخَذَا القَدَحَ فَفَعَلَا، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلًا لَهَا مِنْهُ طَاتِفَةً.

وبه قال: (حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أَسامةً (عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بِنِ كُرَيبِ الهَمْدانيُ الكوفيُ قال: (حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أَسامةً (عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بضم الموحدة (عَنْ) جدًه (أَبِي بُرْدَةً) بضم الموحدة، عامر (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدِ الله بنِ قيسِ الأشعريِّ (بنَّيُّ) أَنَّه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ الله عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عِمْرَانَةٍ) بكسر الجيم وسكون العين، وقد تكسر العين وتشدد الراء (بَيْنَ مَكَّةً وَالمَدِينَةِ (ا)) كذا وقع هنا، قال الدَّاودِيُّ: وهو وهمٌ، والصَّوابُ: بين مكَّة والطَّائف، وبه جزمَ النَّوويُّ وغيره (وَمَعَهُ بِلَالٌ) المؤذِّن (فَأَتَى النَّبِيِّ مِنَ الله المَّوْلِيُّ عَلَى اللهِ فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ) أي: ألا توفي (لِي مَا وَعَدْتَنِي؟) من غنيمةِ حنين، أو كان ذلك وعدًا خاصًا به (فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ) أي: ألا توفي (لِي مَا وَعَدْتَنِي؟) من غنيمةِ حنين، الجزيلِ على الصَّبر (فَقَالَ) الأعرابيُّ: (فَدْ أَكْثُرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ، فَأَقْبَلَ) بَلِيْسَالِهُمْ (عَلَى أَبِي المَوْدُن (كَهَيْنَةِ الغَضْبَانِ، فَقَالَ) لهما: (رَدًّ) الأعرابيُ (البُشْرَى (البُشْرَى المَوْدِيلُ على المُورِيُّ (وَبِلَالِ) المؤذِّن (كَهَيْنَةِ الغَضْبَانِ، فَقَالَ) لهما: (رَدًّ) الأعرابيُ (البُشْرَى (المُورِيلُ على المُورِي وَبِلَالِ) المؤذِّن (كَهَيْنَةِ الغَضْبَانِ، فَقَالَ) لهما: (رَدًّ) الأعرابيُ (البُشْرَى (المُقَالَ) لهما: (رَدًّ) الأعرابيُ (البُشْرَى (المُقَالَ)) بفتح الموحدة (أَنْتُمَا) البُشرى (قَالًا: قَبِلْنَا)ها يا رسول الله (ثُمَّ مَاعَ) بَيْلِيَّةَ المَامَ المُورَة فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِعًا) بقطع الهمزة فيهِ مَمَةً فيهِ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِعًا) بقطع الهمزة فيهِ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِعًا) بقطع الهمزة فيهِ وَمَجَّ فِيهِ مَمَةً فيهِ وَمَجَّ فيهِ، ثُمَّ قَالَ: الشَرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِعًا) بقطع الهمزة

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): اللَّام في قوله: «المدينة» للعهد عن البلد التي كانوا في حصارها، وهي الطَّاثف. «زركشي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): فقال: «ردًّا» بالتَّثنية في «اليونينيَّة» الألف ملحقة بعد الدَّال وقبل ألف «البشرى» وهي خطأ منه.

وكسر الراء، أي: صبًّا (عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا) بقطع الهمزة(١) (فَأَخَذَا القَدَحَ فَفَعَلَا) مَا أَمْرِهُمَا بِهِ مِنْ الشَّرِيمُ (فَنَادَتْ أُمُّ سَلَّمَةً) أُمُّ المؤمنينَ رَبُّهُم (مِنْ وَرَاءِ السِّتْر: أَنْ أَفْضِلًا) بقطع الهمزة وكسر الضاد المعجمة (لأُمِّكُمَا) تعني: نفسها (فَأَفْضَلًا) بقطع الهمزة وفتح الضاد (لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً) أي: بقيَّةً.

وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «فضائلِ النَّبيِّ مِنْ السَّمِيام».

٤٣٢٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَطَاء، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: أَخْبَرَه أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ مِنَاشَمِيم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَبَيْنَا النَّبِيُّ مِنَاسْمِيرِهم بِالحِغْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ عَلَيْهِ جُبَّةً مُتَضَمِّحٌ بِطِيب، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُل أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ فِي جُبَّةِ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ. فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ مِنْ الشيريم مُحْمَرُ الوَجْهِ، يَغِطُ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَن العُمْرَةِ آنَفًا؟». فَالتُمِسَ الرَّجُلُ فَأُتِى بِهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ ».

د٤/٨٥٤ب

وبه قال: (حَدَّثَنَا/ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدَّورقيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ إبراهيم ابنُ ٤١٠/٦ عُلَيَّة (١) قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج) عبدُ الملكِ بن عبد العزيزِ قال: (أَخْبَرَنِي)/ بالإفراد (عَطَاءً) هو ابنُ أبي رباح: (أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ) التَّميميَّ (أَخْبَرَه) ولغير أبي ذرِّ: بإسقاط الضَّمير (أَنَّ) أباهُ (يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ صِنَالله عِينَ يُنْزَلُ) بضم الياء وفتح الزاي (عَلَيْهِ) الوحى (قَالَ: فَبَيْنَا) بغير ميم (النَّبِيُّ صِنَاسُمِيا للهِ عُرَانَةِ) بالتخفيف والتشديد (وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ) بضم الهمزة وكسر الظاء المعجمة (مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ) أي: متلطِّخ، وهو صفة «أعرابي» المرفوع، أو خبرُ<sup>(٣)</sup> مبتدأ محذوف، أي: هو متضمِّخُ (بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ) تلطَّخ (بِالطِّيبِ؟) ولأبي ذرِّ: «بطيبٍ» (فَأَشَارَ عُمَرُ) ﴿ ﴿ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «على وجوهكما ونحوركما، وأبشرا بقطع الهمزة»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «ابن عليَّة» ترسم بالألف؛ لأنَّها والدة إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) في (س): «خبره».

تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ) ليرى النّبيّ مِنْ الشيء مال نزولِ الوحي؛ لتقوية الإيمانِ بمشاهدته (فَإِذَا النّبِيُ مِنْ الشيء مُمْمَرُ الوَجْهِ يَغِظُ) بكسر المعجمة وتشديد المهملة، يتردَّدُ صوتُ نَفَسهِ كالنّام من شدَّة ثقلِ الوحي (كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ) أي: كشفَ عنه ما يتغشّاه (١) من ثقلِ الوحي (فَقَالَ) بَلِالشِه الرّبي، (أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ العُمْرَةِ آنفًا؟ فَالتُمِسَ) بضم التاء وكسر الميم، طُلِب (الرّبُلُ فَأْتِيَ بِهِ) بضم الهمزة وكسر التاء (فَقَالَ) بِيلِا الله الطّيبُ الطّيبُ الله الله الرّبي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) نص في تكرارِ الغسلِ ثلاثًا، فالعاملُ في قولهِ: «ثلاثَ مرَّاتِ» الله أقربُ الفعلين إليهِ؛ وهو «فاغسله» أو العاملُ فيه: «فقال» أي: قال لهُ ثلاثَ مراتِ: اغسلُ الثّوب، فلا يكون تنصيصًا على تثليثِ الغسل، وكانت القصّة بالجِعْرَانة سنة ثمانٍ، وقد قالت الثّوب، فلا يكون تنصيصًا على تثليثِ الغسل، وكانت القصّة بالجِعْرَانة سنة ثمانٍ، وقد قالت عائشةُ بِنُهُ الله عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ) فيه ذلالةٌ على أنّه يعرفُ أعمال الحجّ.

وقد سبقَ هذا الحديث في «كتاب الحج» في: «باب غسل الخلوق» [ح:١٥٣٦].

٤٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَاسَعِيمُ يَعْ مُخَنِّنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ فَ اللهُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالاً فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟! وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي؟! وَعَالَةً فَلَانَ بِي عَلَى اللهِ بِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَهْدَاكُمُ اللهُ بِي ؟! وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَفَكُمُ اللهُ بِي ؟! وَعَالَةً فَلْتُنْ بِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قَالَ: «لَوْ شِغْتُمْ قُلْتُمْ: جِفْتَنَا كَذَا وَكَذَا. أَلا مَنْ شَعْدُمُ أَنْ يَدْهَبُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَوْفَقَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْرَةُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَوْفِقُ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفِقِ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفِ فَى اللّهُ عَلَى المَوْفِ فَى اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفِقُ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفِقُ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفِقِ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفِقِ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفِ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ(١)) بضم الواو وفتح الهاء، ابنُ خالدِ البصريُّ (قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العين، ابن عمارةَ الأنصاريُّ

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ب): «يغشاه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «وُهَيب»: مصغَّرُ «وهْبِ». «ع ش».

المازنيُّ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) الأنصاريُّ المدنيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابنِ كعبِ الأنصاريُّ المازنيُّ ، صحابيُّ (۱) مشهور ، قيل : إنَّه هو الَّذي قتل مسيلمةَ الكذّاب ، واستشهدَ بالحرَّة سنة ثلاثِ (۱) وستين ، أنَّه (قَالَ : لَمَّا أَفَاءَ (۱) اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَاسُم المُعَاءُ أي : لمَّا أعطاهُ الله بالحرَّة سنة ثلاثِ (۱) وستين ، أنَّه (قَالَ : لَمَّا أَفَاءَ (۱) اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَاسُم المُعَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ ال

وقد سرد ابن طاهر في «المبهمات» له أسماؤهم وهم: أبو سفيان بن حربٍ، وسُهيلُ بن عمرو، وحويطبُ بن عبدِ العزَّى، وحكيمُ بن حزامَ، وأبو السَّنابلِ بن بَغْكَكِ، وصفوانُ بن أميّة، وعبد الرَّحمن بن يَربوعٍ، وهؤلاءِ من قريش. وعيينةُ بن حصنِ الفزاريُّ، والأقرعُ بن حابسِ التَّميميُّ، وعمرو بن الأيهمِ التَّميميُّ، والعبَّاسُ بن مرداسِ السُّلميُّ، ومالكُ بن عوفِ النَّضريُّ، والعلاءُ بن حارثةَ الثَّقفيُ. قال ابن حجرٍ: وفي ذكر الأخيرينِ نظرٌ، فقيل: إنَّما جاءا طائعينَ من الطَّائفِ إلى الجِعْرانة.

وذكر الواقديُّ في «المؤلَّفة»: معاوية ويزيدَ ابني أبي سفيانَ، وأسيدَ بنَ حارثة، ومخرمة بنَ نوفلٍ، وسعيدَ بنَ يربوع، وقيسَ بن عديٍّ، وعَمرو بن وهب، وهشامَ بن عمرو. وزاد ابنُ إسحاق: النَّضرَ بن الحارث، والحارث بنَ هشام، وجبيرَ بنَ مطعمٍ. وممَّن ذكرهُ فيهم أبو عمرو<sup>(3)</sup>: سفيانُ بنُ عبد الأسدِ، والسَّائبُ بن أبي السَّائب، ومطيعُ بن الأسودِ، وأبو جهم بن حذيفة. وذكر ابنُ الجوزيِّ فيهم: زيدَ الخيل، وعلقمة بن علاثة، وحكيمَ بنَ طلق بنِ سفيانَ بنِ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «الصحابي».

<sup>(</sup>۲) في (ص): «ثمان».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): وأصل الفيء: الرُّجوع، ومنه سُمِّيَت أموال الكفَّار فَيتًا؛ لأنَّها كانت في الأصل للمؤمنين؛ لأنَّ الإيمان هو الأصل، والكفر طارئ عليه، ولكنَّهم غلبوا عليها بالتَّعدِّي، فإذا غنمها المسلمون؛ فكأنَّها رجعت إليهم. «عيني»، وقال في «الفتح»: وقد اختلف في المراد بالمؤلَّفة قلوبهم الذين [هم] أحد المستحقِّين للزَّكاة؛ فقيل: كفَّار يُعطُون؛ ترغيبًا في الإسلام، وقيل: مسلمون لهم أتباعٌ كفَّار يتألَّفونهم، وقيل: مسلمون أوَّل ما دخلوا في الإسلام؛ ليتمكَّن الإسلام منهم، والمراد بـ «المؤلَّفة» هنا: هذا الأخير؛ لقوله في رواية الزُهريِّ في الباب: «فأُعْظِي رجالًا حديثي عهد بكفر أتألَّفهم»، والمراد بالمهاجرين: من أسلم قبل فتح مكَّة وهاجر إلى المدينة. انتهى باختصار.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، ولعل صوابه كما في «الفتح» (٤٨/٨): أبو عمر. وهو ابن عبد البر.

أميَّة ، وخالد بن قيس السَّهميّ ، وعمير بن مزداس. وذكرَ غيرهم فيهم: قيسَ بنَ مخرمة ، وأحيحة بن أميَّة بنِ خلف ، وابنَ أبي شريق ، وحرملة بنَ هوذة ، وخالد بنَ هوذة ، وعكرمة بن عامر العبديّ ، وشيبة بن عمارة ، وعمرو بنَ ورقة ، ولبيد بنَ ربيعة ، والمغيرة بنَ الحارث ، وهشام بن الوليدِ المخزوميّ . فهؤلاءِ زيادة على الأربعينَ نفسًا. قاله في «الفتح».

(وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْنًا) من جميع الغنيمةِ/، فهو مخصوصٌ بهذه الواقعة ليتألُّفَ مسلمةً ٤١١/٦ الفتح، وفي «المفهم»: أنَّ العطاءَ كان من الخُمُس، ومنه كان أكثر عطاياه، وقيل: إنَّما كان تصرَّفَ في الغنيمةِ لأنَّ الأنصارَ كانوا انهزموا، فلم يرجعوا حتَّى وقعتِ الهزيمةُ على الكفَّار، فردَّ الله أمرَ الغنيمة لنبيِّه بَالِيسِّه اللهُم (فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا) بفتح الواو والجيم، حزنُوا، ولأبي ذرُّ عن الحَمُّويي والمُستملي (وُجُدُّ) بضمتين جمع: وَاجِدِ (إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ) من القسمة. وزاد في رواية أبي ذرِّ عن الحَمُّويي «أو كأنَّهم وجدوا إذ لم يُصبهم ما أصابَ النَّاس» بالشُّكِّ هل قال: «وُجُدِّ» -بضمتين - أو: «وَجَدُوا» فعل ماض؟ وأمَّا على روايةِ الكُشمِيهنيِّ: (وَجَدُوا) في الموضعين؛ فتكرارٌ بغير فائدةٍ كما لا يخفَى، وجوَّزَ الكِرْمانيُّ -وتبعهُ بعضهم - أن يكون الأوَّلُ من الغضب/، والثَّاني من الحزنِ (فَخَطَبَهُمْ) بَلِيلِتِلا النَّم، زاد مسلمٌ: «فحمد الله ٤٠٩/٤٠ وأثنى عليه» (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا) بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام الأولى، بالشِّركِ (فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي) إلى الإيمانِ ؟! (وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ) بسبب حرب بُعاث(١) وغيره الواقع بينهم (فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي ؟! وَعَالَةً) ولأبي ذرِّ «وكنتُم عَالَةً» بالعين المهملة وتخفيف اللام، أي: فقراءَ لا مال لكم (فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي ؟! كُلَّمَا قَالَ) سِنَالِتُمْ الشُّيْتًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ) بفتح الهمزة وتشديد النون، أفعل تفضيل، من المنِّ (قَالَ) بَلِيْطَهْۥ الِرَّمُ : (مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجيبُوا رَسُولَ اللهِ صِنَى شَمِيدِ م ؟! قَالَ) وسقطَتْ التَّصلية ولفظُ «قال» لأبي ذرِّ (كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا). وفي حديثِ أبى سعيد: فقال: «أَمَا واللهِ لو شئتُم لقلتُم فصدَقْتُم وصُدِّقْتُم: أتيتَنَا مكذَّبًا فصدَّقناكَ، ومخذولًا فنصر ناكَ، وطريدًا فآويناكَ، وعائلًا فواسيناكَ» زاد أحمدُ من حديثِ أنس: قالوا: بل المنَّة لله ولرسولهِ،

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «بُعَاث»؛ بالعين المهملة؛ وزان: «غُرَاب»: موضع بالمدينة، وتأنيثه أكثر، و «يوم بعاث»: من أيَّام الأوس والخزرج بين المبعث والهجرة، وكان الظَّفر للأوس. «مصباح».

وإنّما قال مِنَاسِّمِيمُ ذلك تواضعًا منه، وإلّا ففي الحقيقة الحجّة البالغة (١) والمنّة له عليهم كما قالوا. (أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ) اسما جنس يقعُ كلٌ منهما على الذّكر والأنشى (وَتَذْهَبُونَ بِالنّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ إِلَى رِحَالِكُمْ ؟!) ذكّرهم ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصُوا به منه بالنّسبة إلى ما اختصَّ به غيرهم من عرضِ الدُّنيا الفانيةِ، وسقطَتِ التَّصلية لأبي ذرِّ (لَوْلَا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الأَنْصَارِ) قالهُ استطابة لنفوسهم وثناء عليهم، وليس المرادُ منه الانتقال عن النّسبِ الولاديّ؛ لأنّه حرامٌ، مع أنَّ نسبه بَالِيَسَائِلُمُ افضلُ الأنسابِ وأكرمها، وهو تواضعٌ منه بَالسَّسِائِلُمُ النّسابِ وأكرمها، وهو تواضعٌ منه بَالسَّسِائِلَم، وحتُ على إكرامِهم واحترامِهم، لكن لا يبلغُونَ درجة المهاجرينَ السَّابقينَ الَّذين خرجوا من ديارِهم، وقطعوا عن أقارِبِهم وأحياثِهِم، وحُرِموا أوطانَهُم وأموالهم، والأنصارُ وإن اتَصفُوا بصفةِ النُصرة والإينارِ والمحبةِ والإيواءِ، لكنّهم مقيمون في مواطنِهم، وحسبُكَ شاهدًا في فضل المهاجرين قوله هذا؛ لأنَّ فيه إشارة إلى جلالةِ رتبة الهجرةِ فلا يتركها، فهو نبيُّ مهاجريُّ فضل المهاجرين قوله هذا؛ لأنَّ فيه إشارة إلى جلالةِ رتبة الهجرةِ فلا يتركها، فهو نبيُّ مهاجريُّ الصاريُّ، وقد سبقَ مزيدٌ لذلك في «فضل الأنصار» [قبل-٢٧٥].

(وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا (٢) بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة، طريقًا في الجبلِ (لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا) والمراد: بلدهم (الأَنْصَارُ شِعَارٌ) الثوبُ الَّذي يلي الجلدَ (وَالنَّاسُ دِثَارٌ) بكسر الدال وبالمثلثة المفتوحة، ما يجعلُ فوق الشَّعار، أي: أنَّهم بطانتُهُ وخاصتُهُ، وأنَّهم ألصقُ به وأقربُ إليهِ من غيرهم؛ وهو تشبيهٌ بليغٌ (إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) دعامات الهمزة والمثلثة، وبضم الهمزة وسكون المثلثة/، أي: يستأثرُ عليكُم بما لكم فيهِ اشتراكُ من الاستحقاقِ (فَاصْبِرُوا) على ذلك (حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ) يوم القيامةِ، فيحصلُ لكم الانتصافُ ممَّن ظلمكم مع الثَّوابِ الجزيلِ على الصَّبر.

وهذا الحديثُ أخرجه مسلم في «الزَّكاة».

١٣٣١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي أَنْسُ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ اللهِ عِنْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اللهِ عِنْ أَمْوَالِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في (ص) زيادة: «له».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «وشِغبًا» كذا في «الفرع»، وسيأتي: «أو شعبًا»؛ بالشَّكِّ.

يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ أَنَسْ: فَحُدُّنَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمِ مِهَا اللهِ عَلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدُعُ مَمَهُمْ غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِئُ مِنَاشِيمِ فَقَالَ: "مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟". فَقَالَ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا رُوَسَاوُنَا -بِا رَسُولَ اللهِ - فَلَمْ مِنَاشِيمِ فَقَالَ: "مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟". فَقَالَ الْقَهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا رُوَسَاوُنَا -بِا رَسُولَ اللهِ - فَلَمْ مِنَاشِيمِ مِنَا حَدِيثَةً أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِيمِ مِنَاشِيمِ مِنْ مِنْ مِنَاشِيمِ مِنَاشِيمِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنَاشِيمِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنّبِيّ مِنَاشِيمِ إِلَى رِحَالِكُمْ ؟! فَوَاللهِ لَمَا للهُ مُنَا مُنْ مِنْ فَقَالَ اللهُ مُنَاللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنَاللهِ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنَاللهُ مِن اللهُ مُنَاللهُ مَنْ اللهُ مُنَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنَاللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَاللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن أَنْ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابنُ يوسف الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرَّ «حَدَّثني» بالإفراد أيضًا (أَنَسُ بْنُ مَالِك بِلِّيْ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ الأَنصَارِ حِينَ الْإفراد ، ولأبي ذرَّ «حَلَّا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَاسُهِ مِنْ الْإِلِي ، فَقَالُوا) أي: الأنصارُ: (يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَ الإِيلِ ، فَقَالُوا) أي: الأنصارُ: (يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسَهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَاسُهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهُ مِنَا الإِيلِ ، فَقَالُوا) أي: الأنصارُ: (يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهُ مِنَاسَهُ مِنَاسَةً مِنَاسَهُ مِنَاسَهُ مِنَاسَهُ مِنَاسَهُ مِنَاسَهُ مِنَاسَةً وَلَى أَنْفُوهُ مَنْ اللهِ مِنْ مِنْسُولُ اللهِ مِنْ مِنَاسَةً وسيوفنا» وهي من باب قولهم: عرضتُ النَّاقة على الحوضِ (قَالَ أَنَسٌ: حالٌ مقرِّرة لجهةِ الإشكالِ، وهي من باب قولهم: عرضتُ النَّاقة على الحوضِ (قَالَ أَنَسٌ: فَخُدِّثُ ) بضم الحاء وكسر الدال مبنيًا للمفعول، أي: أُخبرَ (رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللّذِي أَخبرُ اللهُ مِنْ مَعادُ (اللهُ مِنْ فَلَمَّا الْمُعْمِ مُنْ فَلَمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَعادُ (اللهُ مَنْ مَعادُ (اللهُ مِنْ فَلَمَ اللهُ مِنْ مَعادُ (اللهُ مَنْ مَنْ أَنْ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مَنْ مُنْ أَنْ أَلْ أَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلْهُ مَنْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْهُ اللّهُ مِنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ أَلْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْهُ اللّهُ مُنْ أَلْهُ الْمُ اللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «ابن معاذ» صوابه: ابن عُبادة، فإنَّ ابن معاذ مات بعد غزوة قريظة. «منه».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): كذا في جملة أصول معتمدة، ووقع في خطِّ المزِّيِّ: «يَدَعْ»؛ بفتحة على الدَّال. انتهى. أي: لم يترك.

شَيْنًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةً أَسْنَانُهُمْ (١) فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيمٌ) سقطَتِ التَّصلية لأبي ذرِّ (يُعْطِي قُريْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَانِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِمِيمٌ) لهم: (فَإِنِّي أَعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرِ آتَالَّفُهُمْ، أَمّا) بتخفيف الميم (تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ مِنَاشِمِيمُ إِلَى رِحَالِكُمْ ؟!) بيوتِكُم (فَوَاللهِ لَمَا) بفتح اللام للتأكيد، بالذي (تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ بِهِ) وفي «مناقب الأنصار» [ح: ٢٧٧٨] من طريق أبي التّياحِ عن أنس: «أولا ترضونَ أن يرجعَ النّاسُ بالغنائم إلى بيوتهم وترجعونَ برسولِ الله بيناشِم إلى بيوتِكُم (فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَضِينَا. فَقَالَ لَهُمُ النّبِيُّ بِنَاشِمِيمٍ : سَتَجِدُونَ) ولأبي ذرُّ عن بيوتِكُم (فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَضِينَا. فَقَالَ لَهُمُ النّبِيُّ بِنَاشِمِيمٍ : سَتَجِدُونَ) ولأبي ذرُّ عن بيوتِكُم (فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَضِينَا. فَقَالَ لَهُمُ النّبِيُّ بِنَاشِمِيمٍ : سَتَجِدُونَ) ولأبي ذرُّ عن المَنْهُ وبفتحهما، ويقالُ أيضًا: إِثْرةً -بكسر الهمزة وسكون المثلثة - من تفرَّد عليكم بما لكم فيه اشتراكٌ في ويقالُ أيضًا: إِثْرةً -بكسر الهمزة وسكون المثلثة - من تفرَّد عليكم بما لكم فيه اشتراكٌ في ويقالُ أيضًا الشَدَّة. قال في «الفتح»: ويردُّه سياقُ الحديث وسببه (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) يوم القيامةِ (بِنَاشِهِمِمُ ) وسقطَتِ التَصلية لأبي ذرِّ (فَإِنِي عَلَى الحَوْضِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ يَصْبِرُوا) وفي قوله: «ستلقونَ»، عَلَمْ من أعلام النبوّة؛ لأنَّه كانَ كما قال صلوات الله وسلامه عليه.

٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمُ غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ. فَغَضِبَتِ الأَنْصَارُ، قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ : "أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبُ اللهِ مِنَا شَعِيمُ ؟!». قَالُوا: بَلَى. قَالَ: "لَوْ سَلَكَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبُ اللهُ مِنَا شَعِيمُ ؟!». قَالُوا: بَلَى. قَالَ: "لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبَهُ مْ ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قاضي مكَّة قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بالمثناة الفوقية ثم التحتية المشددة وبعد الألف حاء مهملة، يزيدَ بنِ حميدٍ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «حديثة أسنانُهم»: من باب الصَّفة المشبَّهة باسم الفاعل، وما بعدها مرفوع على الفاعليَّة، هذا هو الأصل، وقد تضاف إلى منصوبها الذي كان فاعلًا في الأصل؛ نحو: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]: أصله: بَدِيعٌ سَمَاواتُهُ؛ أي: بَدُعَت؛ لمجيئها على شكلٍ فائقٍ حَسَنٍ غريبٍ، ثمَّ شُبّهت هذه الصَّفة باسم الفاعل، فنصبت ما كان فاعلًا، ثمَّ أُضِيفتْ إليه تخفيفًا، وهكذا كلُّ ما جاء من نظائره، فالإضافة لا بدَّ وأن تكون من نصب؛ لئلًا يلزم إضافة الصَّفة إلى فاعلها، وهو لا يجوز كما لا يجوز في اسم الفاعل الذي هو الأصل. انتهى كما قاله «المغرب».

(عَنْ أَنَسٍ) ﴿ اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ اللهُ مِنَا اللهُ اللهُ اللهُ مِنَا اللهُ ا

٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنِ التَقَى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ سِلَاللهِ عَشَرَةُ آلَافِ وَالطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ». قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، لَبَيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَنَزَلَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ». قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، لَبَيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَنَزَلَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». فَانْهَزَمَ المُشْرِكُونَ، فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْعًا، فَقَالُوا، فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ وِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ، وَتَدُهُونَ بِرَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمُ ؟!» فَقَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمٍ : «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيّا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لَا خُتَوْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَزْهَرُ) بنُ سعدِ السَّمانُ (۱) ، أبو بكرِ الباهليُّ البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَوْنِ) عبدِ الله ، أنَّه قال: (أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ) جدِّهِ الباهليُّ الباهليُّ البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَوْنِ) عبدِ الله ، أنَّه قال: (أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ) جدِّهِ (أَنَسٍ) مِنْ البَّهِ ، أنَّه (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنِ التَقَى) النَّبيُ مِنَ الله مِي الله والقاف ممدودًا ، جمعُ: ١٣/٦ عَشَرَةُ / آلاف ) من المهاجرين (وَالطُّلَقَاءُ) بضم (٣) الطاء وفتح اللام والقاف ممدودًا ، جمعُ: ١٣/٦ طليق ، فعيل بمعنى: مفعول ، وهم الَّذين مَنَّ عليهم مِنَ الشَّعِيمُ يوم فتح مكَّةَ فلم يأسرهم ولم

<sup>(</sup>١) «أنه»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>۲) في (م) و (د): «السماني».

<sup>(</sup>٣) في (م): «بفتح».

يقتلهُم، منهم: أبو سفيانَ بن حربٍ وابنُه معاوية وحكيمُ بنُ حزام (فَأَذْبَرُوا. قَالَ) بَالْسِّلة الِنَّلَا: (يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ) هو من الألفاظِ المقرونةِ بـ «لبيك»، ومعناهُ: إسعادًا بعد إسعادٍ، أي: ساعدتُكَ على طاعتكَ مساعدةً(١)، وهما منصوبان على د٤٦١/٤ المصدر/ (لَبَيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ) وسقطَتْ «لبيكَ» هذه لأبي ذرِّ (فَنَزَلَ النَّبِيُّ مِنْ الشهيام) عن بغلتهِ (فَقَالَ: أَنَا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) وزاد أحمدُ في غير هذا الحديث في قصَّة حنينِ: «فأخذَ كفًّا من ترابٍ وقال: شاهتِ الوجوهُ» (فَانْهَزَمَ المُشْرِكُونَ) وأعطى الله تعالى رسولَه غنائمَهم، وأمرَ *عَلِيشًاهُ النَّاهُ* بحبسها بالجِعْرانة، فلمَّا رجعَ من الطَّائفِ وصلَ إلى الجِعْرانةِ في خامس ذي القعدة، وإنما أخَّر القسمةَ رجاءَ أن تسلمَ هوازن، وكانوا ستَّة آلاف نفسٍ من النِّساءِ والأطفالِ، وكانت(١) الإبلُ أربعةً وعشرين ألفًا، والغنم أربعينَ ألفَ شاة (فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ) الَّذين منَّ عليهم رسول الله لليا بإعتاقهم لِمَا بقيَ فيهم من الطَّمع البشريِّ في محبَّةِ المالِ، فأعطاهُم لتطمئنَّ قلوبهم وتجتمعَ على محبَّته؛ لأنَّ القلوبَ جُبِلت على حبِّ من أحسنَ إليها (وَالمُهَاجِرِينَ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا) منهُ. قيل: لأنَّهم كانوا انهزموا فلم يرجعوا حتَّى وقعت الهزيمةُ على الكفَّارِ، فردَّ اللهُ أمر الغنيمة لنبيِّه مِنْ للمُعِيرً لم (فَقَالُوا) أي: الأنصار ولم يذكُر مقولهم اختصارًا، أي: تكلُّموا في منع العطاءِ عنهم، وفي روايةِ الزُّهريِّ السَّابقة عن أنسِ [ح: ٤٣٣١] «فقالوا: يغفرُ الله لرسولهِ مِنَى الشَّعيمِ م، يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا(٣) تقطرُ من دمائهم» (فَدَعَاهُمْ) صِنَاسُمِيهُم (فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ) إلى المدينةِ (بِرَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّعِيرُ مَ؟!) فقالوا: رضينا يا رسول الله (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشِّرِيم : لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَ الأَنْصَارُ شِعْبًا لَاخْتَرْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ) لحسن جوارهِم ووفائِهم بالعهدِ.

وهذا الحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الزَّكاة».

١٣٣٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِّهِ قَالَ: «إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ مَالِكِ رَبِّهِ قَالَ: «إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ

<sup>(</sup>١) عبارة «الفتح»: «ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة»، وهي عبارة المشارق أيضًا.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «كان».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(د): «وأسيافنا» وفي هامش (ل): لفظ رواية الزُّهريُّ عن أنس: «وسيوفنا».

وَمُصِيبَةِ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندارٌ العبديُ قال: (حَدَّثَنَا شُغْبَةُ) بنُ الحجَّاج (قَالَ: سَمِغْتُ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ) جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُغْبَةُ) بنُ الحجَّاج (قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُ مِنْ الشَيامِ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ) لمَّا قسَّم عنائم حُنين على قريشٍ، ولم يقسم للأنصارِ شيئًا منها، وقالوا ما قالوا (فَقَالَ) لهم: (إنَّ فُريشًا حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ) بإفرادِ «حديثِ»، والمعروف: حديثو، بالواو (وَمُصِيبَةٍ) من نحو قتل أقاربهم وفتح بلادهم (وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ) بفتح الهمزة وسكون الجيم وضم الموحدة، من الجبرِ ضدَّ الكسر، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: «أَن أُجِيزَهُم» بضم الهمزة وكسر الجيم بعدها تحتية فزاي، من الجائزة (وَأَتَأَلَّفَهُمْ) للإسلام (أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ وَدِيًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ الشِعْبَا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ الْمُنْ لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ المَّنْ المَالَدُ فَا النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ الشِعْبَا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ ) بالشَّكُ من الرَّاوي.

وهذا الحديثُ أخرجه التّرمذيُّ في «المناقب» ، والنّسائيُّ في «الزّكاة».

٤٣٣٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا أَرَادَ بِهَا وَجُهُ اللهِ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا أَرَادَ بِهَا وَجُهُ اللهِ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا أَرَادَ بِهَا وَجُهُ اللهِ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَ مِنَ اللهُ عَلَى مُوسَى، لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بنُ عقبة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينة (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان ابنِ مهرانَ (عَنْ أَبِي وَائِلِ) شقيقِ بنِ سلمةَ (عَنْ عَبْدِاللهِ) بنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ اللهِ وَائِلِ) شقيقِ بنِ سلمةَ (عَنْ عَبْدِاللهِ) بنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ مَنَ الأَنْصَارِ) قال النّبِي مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَ الأَنْصَارِ) قال النّبِي مِنَاسُهِ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الواقديُ: هو معتِّبُ بنُ قُشيرِ المنافق: (مَا أَرَادَ بِهَا) أي: بهذه القسمةِ (وَجْهَ اللهِ) قال ابنُ مسعود: (فَأَتَيْتُ النّبِيَ مِنَاسُهِ مِنَ الْعَنْمِ مُ فَا خُبَرْتُهُ) بقوله (فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ) المقدَّس من الغضبِ (ثُمَّ قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى) الكليم (لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ / هَذَا) الّذي أوذيتُ به (فَصَبَرَ) وذلك أنَّ 18/1

موسى صلوات الله عليه وسلامه كان حيِيًّا ستِّيرًا، لا يُرى من جلده (١) شيء (١) استحياء، فآذاهُ من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر (٣) هذا التَّستر إلَّا من عيبٍ بجلده، إمَّا برص وإمَّا أَذْرةً وإمَّا آفةً، فبرَّأَهُ الله ممَّا قالوا، كما في الحديثِ السَّابق في «أحاديثِ الأنبياء» اح: ٣٤٠٤].

وحديث البابُ أخرجهُ مسلم (٤) في «الزَّكاة».

١٣٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ النَّبِيُ مِنَاشِعِيمُ نَاسًا، أَعْطَى الأَقْرَعَ مِثَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أُرِيدَ بِهَذِهِ القِسْمَةِ وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: لأَخْبِرَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمُ قَالَ: (رَجُلٌ: مَا أُرِيدَ بِهَذِهِ القِسْمَةِ وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: لأَخْبِرَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمُ قَالَ: (رَجِمَ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بنِ سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ (برُبُّ أَنَّهُ الله المعتمرِ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بنِ سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ (برُبُّ أَنَّهُ القسمةِ (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرٌ) بالمد، أي: خصَّ (النَّبِيُ مِنَا شِيءًم نَاسًا) بالزِّيادة في القسمةِ (أَعْظَى الأَقْرَعَ) بنَ حابسِ المجاشعيَّ أحد المؤلَّفة قلوبهم (مِثَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْظَى عُينْنَةً) بن حصنِ الفَرَاريَّ (مِثْلُ ذَلِكَ، وَأَعْظَى نَاسًا) آخرين من أشراف العربِ، فآثرهم يومثذِ في القسمةِ على غيرهم (فَقَالَ رَجُلٌ) هو معتِّب: (مَا أُرِيدَ) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِهذِهِ القِسْمَةِ على غيرهم (فَقَالَ رَجُلٌ) هو معتِّب: (مَا أُرِيدَ) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِهذِهِ القِسْمَةِ وَجُهُ اللهِ) قال ابنُ مسعود (فَقُلْتُ: لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِيْءً مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ عُورَانًا اللهُ وَلَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) لم ينقلُ أنَّه عاقبهُ (٥) على ذلك، وإنَّما نقل عنه واحدٌ، وبشهادة (١) واحدٍ لا يراقُ (٧) الدَّم، أو فيحتملُ أنَّه لم يثبتْ عليه ذلك، وإنَّما نسبهُ لتركِ العدلِ في القسمةِ.

<sup>(</sup>١) في (م): «خلقه». وأشار في هامش (د) أنها في نسخة.

<sup>(</sup>۲) في (د) زيادة: «ما».

<sup>(</sup>٣) في (م) و (د): «ما تستر».

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «أيضًا».

<sup>(</sup>٥) في (س): «عاتبه».

<sup>(</sup>٦) في (س): «وإنما نقله عنه واحدة وشهادة».

<sup>(</sup>٧) في (س) زيادة: «بها».

وهذا الحديثُ سبق في «الخُمُس» [ح: ٣١٥٠].

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ) التَّميميُّ(۱) قاضِي البصرةِ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبدُ الله (عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ) وسقطَ «ابن مالكٍ» لأبي ذرِّ (عَنْ) جدِّهِ (أَنسِ بْنِ مَالِكٍ إِلَيْ ) أَنَّهُ (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ مالكٍ» لأبي ذرِّ (عَنْ) جدِّهِ (أَنسِ بْنِ مَالِكٍ إِلَيْ ) أَنَّهُ (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ مالكٍ» لأبي ذرِّ (عَنْ) بالغين المعجمة المفتوحة (وَغَيْرُهُمْ (۱) بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيَّهِمْ) بالذال المعجمة وتشديد التحتية، وكانت عادتُهم إذا أرادوا التَّبْتُ في القتالِ/ استصحابَ الأهالي ونقلَهم معهم إلى د١٤٦٢٤ موضعِ القتالِ(٦) (وَمَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيمُ عَشَرَةُ آلَافٍ وَمِنَ الطُّلَقَاءِ) وسقطَت الواو لأبي ذرِّ، وعن الكُشمِيهنيّ : «والطُّلقاء» بحرف العطف وإسقاط حرف الجرِّ، وهي الصَّواب؛ لأنَّ الطُّلقاء لم يبلغوا ذلكَ ولا عُشْرَ عُشْرِه. وقال الحافظُ ابن حجرِ -كالكِرْمانيِّ والبَرْماويِّ -: وقيل: إنَّ يبلغوا ذلكَ ولا عُشْرَ عُشْرِه. وقال الحافظُ ابن حجرٍ -كالكِرْمانيِّ والبَرْماويِّ -: وقيل: إنَّ الواو مقدَّرة عند من جوَّز تقدير حرف العطف. قال العينيُّ: وفيه نظرٌ لا يخفى (فَأَذْبَرُوا عَنْهُ

<sup>(</sup>١) في (م): «التيمي». وفي (د): «أبو يَعلى التميمي». وذكروا: في ترجمته أنه: أبو المثنى.

<sup>(</sup>٢) «وغيرهم»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «المقاتلة».

حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ) أي: متقدِّمًا مقبلًا على العدوِّ ، وبهذا التَّقدير يجمعُ بين قوله هنا: "حتَّى بقيَ وحدهُ"، وبين قوله في الرِّواياتِ الدَّالَّة على أنَّه بقيَ معه جماعةً، فالوحدة بالنِّسبةِ لمباشرةِ القتالِ، والَّذين ثبتوا معه كانوا وراءهُ، وأبو سفيانَ بن الحارث وغيرُه كانوا يخدمونهُ في إمساكِ (١) البغلةِ ونحو ذلك (فَنَادَى) مِمْ السِّمة الرَّام (يَوْمَثِذِ نِدَاءَيْن) بكسر النون الأولى تثنية نداء بالمد (لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا، التَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، ثُمَّ التَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ، قَالُوا: لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، وَهُوَ) بَلِيْسِيَّة وَلِيَّم (عَلَى بَغْلَة بَيْضَاءَ) وفي رواية لمسلم من حديثِ العبَّاس: «أنَّهُ مِنَاسْمِيمِ مُ قال: أي عبَّاسَ، نادِ أصحابَ الشَّجرةِ، وكانَ العبَّاسُ صيِّتًا قال: فناديتُ بأعلى صوتي: أينَ أصحابُ الشَّجرةِ؟ قال: فواللهِ لكأنَّ عطفتَهُم حين سمعوا صَوتي عطفةَ البقرِ على أولادِها، فقالوا(١): يالبيك، يالبيك. قال: فاقتتلوا والكفَّارَ، فنظرَ رسولُ الله مِنَاسَمِيمِم وهو على بغلتهِ كالمتطاولِ إلى قتالهم، فقال: هذا حينَ حمى الوطيسُ» (فَنَزَلَ) عن بغلتهِ، ثمَّ قبضَ من ترابٍ، ولأحمد والحاكم من حديثِ ابنِ مسعودٍ: «ورسولُ الله صِنْ الله على بغلتهِ قُدُمَّا (٣)، فحادَت بهِ بغلتهُ، فمالَ عن السَّرج، فقلتُ: ارتفع رفعكَ الله. فقال(٤): ناولني كَفًّا من ترابٍ، فضربهُ في وجوههم، فامتلأت أعينهم ترابًا، وجاءَ المهاجرون والأنصار سيوفُهم بأيمانهم كأنَّها الشُّهب». ويجمعُ بين الرِّوايتينِ بأنَّه أولًا قالَ لصاحبهِ: ناولنِي، فناولهُ فرماهُم، ثمَّ نزلَ عن بغلتهِ فأخذَ بيدهِ فرماهُم أيضًا.

(فَقَالَ) بَالِيَّهِ الْإِلَهُ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ المُشْرِكُونَ، فَأَصَابَ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ «وأصابَ» (يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ فِي المُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا) من ذلك (فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتْ) قضية (شَدِيدَةً) كالحربِ، برفع «شديدة» ولأبي ذرِّ: بنصبها (فَنَحْنُ نُدْعَى) بضم النون مبنيًّا للمفعول، نُطْلَبُ (وَيُعْظَى الغَنِيمَةَ غَيْرُنَا؟! فَبَلَغَهُ) بَالِيَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) في (ص): «إمتساك».

<sup>(</sup>٢) في (م): «قالوا».

<sup>(</sup>٣) «قدمًا»: ليست في (د)، وفي هامش (ج) و(ل): كذا بخطّه، ورجل قُدُمٌ؛ بضمَّتين؛ أي: شجاع، ومعنى «قُدُمًا»: إذا لم يُعرِّج. «نهاية»، وفي «القاموس»: القُدُمُ؛ بضمَّتين: المضيُّ أمامَ أمامَ، وهو يمشي القُدُم؛ إذا مضى في الحرب.

<sup>(</sup>٤) في (س): «قال».

(ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، مَا حَدِيثَ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟! فَسَكَتُوا) وسقطَ لأبي ذرِّ "عنكُم" وفي طريقِ الزُّهريُّ عن أنس -السَّابقة قريبًا- إ-:٤٣٢١ «فقال فقهاءُ الأنصارِ: أمَّا رؤساؤُنَا -يا رسول الله - فلم يقولوا شيئًا» أ. ويجمعُ بينهما بأنَّ بعضهم سكتَ وبعضهم د١٢١٤٠ أمَّا رؤساؤُنَا -يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ أَجَابَ (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَنْ النَّاسُ وَاللهُ اللَّهُ اللهُ الل

تنبيه (١): كان الوجهُ أن يقدِّم حديثَ أنسٍ هذا على حديثِ ابنِ مسعود الَّذي سبق؛ لتتوالى طرقِ حديثِ أنس. قال الحافظ ابنُ حجرٍ: وأظنَّه من تغيير (٣) الرُّواةِ عن الفَرَبْريِّ، فإنَّ طريقَ أنسِ الأخيرةَ سقطَتْ من روايةِ النَّسفيِّ، فلعلَّ البخاريَّ ألحقها، فكُتبت مؤخَّرةً (١) عن مكانها (٥).

#### ٥٧ - باب السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ

(باب السَّرِيَّةِ(٦) الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: في جهةِ نجدٍ.

<sup>(</sup>١) في (م): «برسول».

<sup>(</sup>١) «تنبيه»:ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «تفسير».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «متأخرة».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «مكانه». وفي (د): «ألحقها فكتب مؤخرًا عن مكانه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قال في «الفتح»: والسَّريَّة؛ بفتح المهملة وكسر الرَّاء وتشديد التَّحتيَّة: هي التي تخرج باللَّيل، والسَّارية: التي تخرج بالنَّهار، وقيل: سُمُّيَت بذلك؛ لأنَّها تُخفِي ذهابها، وهذا يقتضي أنَّها أُخِذَت من السُّر، ولا يصحُّ؛ لاختلاف المادَّة، وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من مئة إلى خمس مئة، فما زاد على خمس مئة؛ يقال [له]: منسر؛ بالنُّون، ثمَّ المهملة، فإن زاد على النَّمان مئة؛ يُسمَّى جيشًا، وما بينهما يُسمَّى هبطة، فإن زاد على أربعة آلاف؛ يُسمَّى جحفلا، فإن زاد؛ فجيش جرَّار، والخميس: الجيش العظيم، وما افترق من السَّريَّة؛ يُسمَّى بعثًا، فالعشرة فما دونها يُسمَّى حفيرة، والأربعون عصبة، وإلى ثلاث مئة مقنب؛ بقاف ونون ثمَّ موحَّدة، فإن زاد؛ سُمِّي جمرة؛ بالجيم، والكتيبة: ما اجتمع ولم ينتشر.

﴿ ٢٣٣٨ - حَدَّنَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ: حَدَّنَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْحَمَّانَا: بَعَثَ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْحَمَّانِ: بَعَيرًا، وَنُفُلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، وَنُفُلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، وَنُفُلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، وَنُفُلْنَا بَعِيرًا، وَنُفُلْنَا بَعِيرًا، وَنُفُلْنَا بَعِيرًا، وَنَفُلْنَا بَعِيرًا، وَنُفُلْنَا بَعِيرًا، وَرَجَعْنَا بِفَلَافَةَ عَشَرَ بَعِيرًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ) محمَّدُ بنُ الفضلِ السَّدوسيُ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدِ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُّ (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَانَّمُ) أَنَّهُ (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ مَرِيَّةً) طائفةً من الجيشِ. قال ابن حجرٍ: وهي من مئة إلى خمس مئة. وقال في «القاموس»: من خمسة أنفس إلى ثلاث مئة أو أربع مئة، وكان أبو قتادة أميرَها، وعندَ أهلِ المعازي: أنَّها كانت قبلَ التوجُّهِ للفتحِ، وقال ابنُ سعد: في شعبان سنةَ ثمانٍ (قِبَلَ نَجْدِ) جهتها (فَكُنْتُ فِيهَا) زاد في «الخُمُسِ» في «باب ومن الدَّليلِ على أنَّ الخُمُسَ لنوائبِ المسلمين» [ح: ٣١٣] «فغنِمُوا إبلًا كثيرة» (فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا) ولأبي ذرَّ «سُهْماننا» بضم السين وسكون الهاء (اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا) وفي «باب الخمسِ»: «أو أحدَ عشرَ بعيرًا»، بالشَّكِّ (وَنُقُلْنَا) بضم النون مبنيًا للمفعول، أي: أُعطِي كلُّ واحدٍ منَّا زيادةً على المستحقِّ له (بَعِيرًا بَعِيرًا) بالشَّكِ رار مرَّتين (فَرَجَعْنَا) ولأبي ذرَّ عن الحَمُويي والمُستملي «فرجعتُ» (بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا).

وهذا الحديثُ قد سبق في «الخُمُسِ» [ح: ٣١٣٤] كما مرَّ.

## ٥٨ - بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ

(بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيْم خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ) عقبَ فتحِ مكَّة في شوَّال، قَبْلَ الخروجِ إلى حنين عند جميعِ أهل المغازي، في ثلاث مئة وخمسين من المهاجرين والأنصار (إلَى بَنِي جَذِيمَة) بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة بعدها تحتية ساكنة، قال ابن حجرٍ: أي: ابن عامرِ ابن عبدِ مناةً(۱) بن كنانةً.

8٣٣٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَى الشَّيْرُ مُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَى الشَّيْرُ مُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا. فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا، حَبَأْنَا، صَبَأْنَا، فَجَعَلُ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُ

<sup>(</sup>۱) في (س): «مناف».

رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرً فَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَسْمِيرً فَلَا يَقَتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَسْمِيرً فَلَا يَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ». مَرَّتَيْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولغيرِ أبي ذرِّ «حَدَّثني» (مَحْمُودٌ) هو ابنُ غيلانَ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّام قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ. قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (نُعَيْمٌ) بضم النون، ابنُ حمَّاد قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرً) أي: ابنُ راشد / (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم (عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ) عبدِ الله بنِ عمر بنِ الخطَّاب، أنَّهُ (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنْ الشِّيرُ م خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةً) داعيًا إلى الإسلام لا مُقاتلًا (فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا) بالهمز الساكن فيهما، أي: خرجنا من الشِّركِ إلى دينِ الإسلام، فلم يكتف خالدٌ إلَّا بالتَّصريح بذكرِ الإسلام، أو فهمَ أنَّهم عدلوا عن التَّصريح أنفةً منهم ولم ينقادوا (فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ) بكسر السين، وسقطَ في بعضِ النُّسخ لفظ «منهم» (وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا) أي: من الصَّحابةِ الَّذين كانوا معهُ في السَّريَّة (أُسِيرَهُ/، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ) بالتنوين، ٤١٦/٦ أي: من الأيَّام. قاله ابن حجرٍ. وقال العينيُّ: ليس بصحيح، بل(١) «يوم» اسم «كان» التَّامة مضافًا (١) إلى قولهِ: (أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ) أي: بأن يقتلَ (كُلُّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ) كما في قوله: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَّقُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩]. انتهى. والَّذي في الفَرْع كأصله: التنوين، وعندَ ابن سعدٍ: «فلمَّا كان السَّحر نادي خالدٌ: من كان معهُ أسيرٌ فليضرِبْ عنقَهُ»، ولأبي ذرٌّ عن الكُشمِيهنيّ «كلُّ إنسانٍ» بدل قولهِ: «رجل».

قال ابنُ عمر: (فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَفْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي) المهاجرينَ والأنصار (أَسِيرَهُ) وعند ابنِ سعد: أنَّ بني سُلَيم قتلوا مَن في أيديهم (حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الله عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الله عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الله عِلَى النَّعَلَى النَّبِيُ مِنْ الله عَلَى النَّبِيُ مِنْ الله عَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى الله عَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّبِيُ مِنْ الله عَلَى النَّبِيُ مِنْ الله عَلَى النَّعَلَى الله عَلَى الله على الله عَلَى الله على الله عل

<sup>(</sup>۱) في (ب): «لأن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): بخطُّه مضافة إلى الكلمة؛ وهي «يوم».

خالد استعجالهُ في شأنهم، وتركَ التثبُّت في أمرهم إلى أن يرى المرادَ من قولهم: "صَبَأنا" ولم يرَ عليه قودًا؛ لأنَّه تأوَّل أنَّه كان مأمورًا بقتالهم إلى أن يسلموا.

## ٥٩ - بابّ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيّ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزِ المُدْلِجِيّ، وَيْقَالُ: إِنَّهَا سَرِيَّةُ الأَنْصَارِ

(بابٌ(١) سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً) بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة بعدها ألف ففاء، ابنِ قيسِ بنِ عديِّ بنِ سعدِ (السَّهْمِيِّ) وسقطَ لفظ «باب» من الفَرْع كأصله(١) (وَعَلْقَمَةَ بْن مُجَزِّزٍ) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى المشددة، وصحَّحَ عليهِ في الفَرْع كأصلهِ، أو بفتح الزاي. وقال عبدُ الغنيِّ: الكسرُ الصَّواب؛ لأنَّهُ جزَّ نواصِي أسّاري من العرب، وكذا ضبطَهُ ابنُ مَاكُولًا وابنُ السَّكَن والحَمُّويي والمُستمليُّ والأَصيليُّ والنَّسفيُّ، ولأبي ذرِّ «ابنُ محْرِز) بالحاء المهملة الساكنة والراء المكسورة بعدها زاي، ابن الأعورِ (المُدْلِجِيِّ) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام والجيم (وَيُقَالُ: إِنَّهَا) أي: هذهِ السَّريَّة (سَريَّةُ الأَنْصَارِ) ولأبي ذرِّ «الأنصاريُّ». قال في «الفتح»: أشارَ إلى احتمالِ تعدُّدِ القصَّة (٣)، أو يكون على المعنَى ٤٦٣/٤. الأعمّ، أي: أنَّ عبد الله بن حذافة نصرهُ صِنَاسٌ عِيمٌ أَي: أنَّ عبد الله بن حذافة نصرهُ صِنَاسٌ عِيمٌ أَي: أنَّ عبد الله بن حذافة نصرهُ صِنَاسٌ عِيمً أَي الجملة.

٤٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَلِيِّ رَبِي اللَّهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِلْ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ عليها رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيرً م أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا. فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَهَمُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ النَّارِ. فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمِدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَاسْرِيمِ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زياد قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ بنُ مهرانَ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةً) بسكون العين في الأول

<sup>(</sup>١) في (ل): «بابُّ»، وفي هامشها: أمَّا الرَّفع والنَّصب؛ فظاهر لا يخفى، وأمَّا الجرُّ؛ فبتقدير: «انظر في باب» على لغة من يحذف الجارَّ ويبقي عمله. انتهى تدبَّر.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «وسقط لفظ «باب» من الفرع كأصله» وكذا من الفروع المعتمدة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «القضية».

وضمها في الثاني مصغَّرًا، الكوفيُّ(١) (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن) عبدِ الله بن حبيبِ السُّلميِّ (عَنْ عَلِيَّ مِنْهِ ﴾ أنَّهُ (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِ مِمْ سَريَّةً فَاسْتَعْمَلَ) ولأبي ذرِّ ((واستعمل) بالواو بدل الفاء (عليها رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو عبدُ الله بنُ حذافةً(١) السَّهميُ، فيما قاله ابنُ سعدٍ (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ) أي: عليهم، ولمسلم: «فأغضبوهُ في شيءٍ» (فَقَالَ) ولأبي ذرِّ «قالَ»: (أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمِ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا) أي: الحطبَ (فَقَالَ: أَوْقِدُوا) بفتح الهمزة وكسر القاف (نَارًا فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا) وفي رواية حفصِ بن غياثٍ في «الأحكام» [ح:٥١٥] «فقال: عزمتُ عليكُم لَمَا جمعتم حطبًا، وأوقدتُم نارًا، ثمَّ دخلتُم فيها» (فَهَمُّوا) بفتح الهاء وضم الميم المشددة، فسَّره البَرْماويُّ كالكِرْمانيِّ بقولهِ: حزِنُوا. قال العينيُّ: وليس كذلكَ، بل المعنى: فقصدوا، ويؤيدهُ رواية حفص: «فلما همُّوا بالدُّخول فيها، فقاموا ينظرُ بعضهم إلى بعضٍ» (وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ) بفتح الميم وتكسر، انطفأ لهبها (فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ) ذلك (النَّبِيَّ مِنْاشْمِيُّ مَ فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا) أي: دخلوا(٣) النَّار الَّتي أوقدَها، ظانِّينَ أنَّهم بسببِ طاعتهم أميرهم لا تضرُّهم (مَا خَرَجُوا مِنْهَا) لأنَّهم كانُوا يموتون فلم يخرجُوا منها (إِلَى يَوْم القِيَامَةِ) أو الضَّمير في قولهِ: «دخلوها»، للنَّار الَّتي أوقدَهَا. وفي قولهِ: «ما خرجوا منها» لنارِ الآخرةِ؛ لأنَّهم ارتكبوا ما نُهوا عنه من قتل أنفسِهم مستحلِّينَ له، على هذا ففيه نوعٌ من أنواع البديع، وهو الاستخدامُ. قاله ابن حجر، وقال الكِرْمانيُّ وغيرهُ: والمرادُ بقولهِ: «إلى يوم القيامةِ»، التَّأبيد، يعني: لو دخلوهَا مستحلِّين. وقال الدَّاوديُّ: فيه أنَّ التَّأويلَ الفاسدَ لا يعذرُ به صاحبهُ (الطَّاعَةُ) للمخلوقِ (فِي) الأمر بـ(المَعْرُوفِ) شرعًا.

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «قلت: كذا ترجم، وأشار بأصلِ التَّرجمة إلى ما رواه أحمدُ وابنُ ماجه، وصحَّحه ابنُ خزيمةَ وابنُ حبًان والحاكمُ من طريق عُمر بن الحكم، عن أبي سعيدِ الخدريِّ ﴿ اللهِ قال: بعثَ الرَّسول علقمةَ بن مُجَزِّز على بعثِ أنا فيهم، حتَّى انتهينَا إلى رأسِ غَزَاتنا، أو كنَّا ببعضِ الطَّريق أذن لطائفةٍ من الجيش، وأمَّرَ عليهم عبدَ اللهِ بن حذافةَ السَّهميُّ، وكان من أصحابِ بدرٍ، وكانتُ فيه دعابةُ الحديث، وذكر ابنُ سعدِ هذه القصَّة بنحو هذا السَّياق».

<sup>(</sup>١) في (ب): ((واحة)).

<sup>(</sup>٣) في (ص): اللو دخلوا».

1/١٥٤ وفي الحديث/: أنَّ الأمرَ المطلق لا يعمُّ جميع الأحوالِ؛ لأنَّه مِنْ الشيامِ أمرهُم أن يطيعُوا الأمير، فحملوا ذلكَ على عمومِ الأحوالِ، حتَّى في حال الغضبِ، وفي حالِ الأمرِ بالمعصيةِ، فبيَّن لهم بَيْلِشِهْ اللَّمُ الأمرَ بطاعتهِ مقصورٌ على ما كان منه في غير معصيةٍ. وقد ذكر ابنُ سعدِ في «طبقاته»: أنَّ سببَ هذه السَّرية أنَّه بلغه مِنْ الشيامِ النَّ ناسا من الحبشةِ تراءاهُم أهلُ جدَّة، فبعث «طبقاته»: أنَّ سببَ هذه السَّرية أنَّه بلغه مِنْ الشيامِ الخير أنَّ ناسا من الحبشةِ تراءاهُم أهلُ جدَّة، فبعث ديرةِ في البحرِ، فلمَّا خاصَ البحرَ إليهم هربوا، فلمَّا رجعَ تعجَّل بعضُ القومِ إلى أهلِيهم، فأمَّر عبد الله بن حذافةَ على من تعجَّل. قال البَرْماويُّ: ولعلَّ هذا عذر البخاريُّ حيثُ جمعَ بينهما، مع أنَّه في الحديث لم يسمَّ واحدًا منهما، وترجمةُ البخاريُّ لعلَّها تفسير للمبهم الذي في الحديث.

والحديثُ أخرجه أيضًا في «الأحكام» [ح: ٧١٤٥] وفي «خبر الواحدِ» [ح: ٧٢٥٧]، ومسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد»، والنّسائئُ في «البيعة» و «السّير».

# ٦٠ - بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ

بابٌ (بَعْثُ أَبِي مُوسَى) (١) الأشعريِّ (وَمُعَاذٍ) ولأبي ذرِّ ((ومعاذِ بنِ جبلِ ﴿ اللهُ الْهَا اللهُ اللهُ مَن قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاع).

٣٤١ - ٤٣٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيْ لِمُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى اليَمَنِ، قَالَ: وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافِ. قَالَ: وَلَا تُنَفِّرَا». فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ، وَاليَمَنُ مِخْلَافَانِ. ثُمَّ قَالَ: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرَا». فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ، وَاليَمَنُ مِخْلَافَانِ. ثُمَّ قَالَ: «يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرَا». فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَارَ مُعَاذُ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَجْدَثَ بِهِ عَهْدًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَارَ مُعَاذُ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَعْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، وَإِذَا هُو جَالِسٌ، مُعَاذُ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَعْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، وَإِذَا هُو جَالِسٌ، وَإِذَا مُعُ عَنْكَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ،

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: «بَعْثُ أبي موسى...» إلى آخره: ضبطه في «الفرع المزِّيِّ»؛ مثلَّث الثَّاء، فرَفْعُه ونَصْبُه ظاهران، الأوَّل: خبر مبتدأ محذوف، والثَّاني: مفعول لفعل محذوف، والجرُّ على لغة مَن يحذف الجارَّ ويبقي عمله، تقديره: أي: هذا بيان بَعْث النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيَّمُ أبا موسى الأشعريَّ... إلى آخره، قال العينيُّ: وفي بعض النُسخ: «باب بعث أبي موسى...» إلى آخره، والبعث: الإرسال، مصدر مضاف إلى مفعوله، وطُوِي ذكر الفاعل لما ذكرناه، وقيَّد بقوله: «قبل حجَّة الوداع» إشارة إلى ما وقع في بعض أحاديث الباب: أنَّ أبا موسى رجع من اليمن فلقي النَّبيَّ مِنَ الشَّعِيْمُ بمكَّة في حجَّة الوداع.

أَيَّمَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلُ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. قَالَ: لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ. قَالَ: إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ، فَانْزِلُ. قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟ قَالَ: أَتَفَوَّقُهُ قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْنِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقْرَأُ مَاكَتَبَ اللهُ لِي، فَأَخْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَخْتَسِبُ قَوْمَتِي.

(فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) من أبي موسى ومعاذ (إِلَى عَمَلِهِ، قَالَ: وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا (١) مِنْ صَاحِبِهِ، أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا) في الزِّيارة (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَارَ مُعَاذٌ فِي الرَّيارة (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى، فَجَاءً) معاذٌ (يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ) إلى أبي أرضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى، فَجَاءً) معاذٌ (يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ) إلى أبي موسى (وَإِذَا) بالواو، ولأبي ذرِّ (فإذا) (هُوَ جَالِسٌ، وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَإِذَا رَجُلٌّ عِنْدَهُ) قال ابن حجرٍ: لم أقفْ على اسمه، لكن في روايةِ سعيدِ بن أبي بردة -الآتية قريبًا - أنَّه يهوديُّ [ح: ٤٣٤٤]

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «كان قريبًا» سقطت «كان» من خطِّ المزِّيِّ، وثبتت في غيره من الفروع المعتمدة.

(فَذ جُوعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ) جملة حالية صفة لرجل (فَقَالَ لَهُ مُعَادًّ)(١) لأبي موسى: (يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ قَيْسٍ، أَيَّمَ هَذَا؟) بفتح الياء والميم بغير إشباع، أي: أيُّ شيء هذا/، وأصلهُ: أي ما، والميّ استفهامية والما بمعنى: شيء، فحذفت الألف تخفيفًا، ولأبي ذرُّ الأيُّ بضم الياء (فَالَ) أبو موسى: (هَذَا رَجُل كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. قَالَ) معاذّ: (لاَ أُنْزِلُ) أي: عن بعلتي (حَتَّى يُفْتَلَ. قَالَ) أبو موسى: (إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ فَانْزِلُ) بهمزة وصل، مجزوم على الأمر (قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُفْتَلَ، فَأَمْرَ بِهِ) أبو موسى: (إَتَفَوَّقُهُ تَفُوِّقًا) بالفاء ثمَّ القاف، أي: أقرؤهُ شيئًا بعد كَيْفَ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟ قَالَ) أبو موسى: (أَتَفَوَّقُهُ تَفُوُقًا) بالفاء ثمَّ القاف، أي: أقرؤهُ شيئًا بعد شيء في آناء اللَّيلِ والنَّهارِ؛ يعني: لا أقرؤهُ مرَّة واحدةً بل أفرَّق قراءته على أوقاتٍ، مأخوذ شيء في آناء اللَّيلِ والنَّهارِ؛ يعني: لا أقرؤهُ مرَّة واحدةً بل أفرُّق قراءته على أوقاتٍ، مأخوذ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ، فَأَقُومُ) بالفاء (وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْنِي مِنَ النَّوْمِ) بضم من فواقِ النَّاقةِ، وهو أن تحلب ثمَّ تترك ساعةً حتَّى تدرُّ ثمَّ تحلب (قَالَ) أبو موسى: (فَكَيْفَ الجَيْمُ أَنْلُ أَنْتُ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ، فَأَقُومُ) بالفاء (وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْنِي مِنَ النَّوْمِ) بضم الجيم وسكون الزاي بعدها همزة مكسورة فياء، أي: أنَّه جزَّ اللَّيلِ أجزاء جُزَءًا للنَّومِ وجزءًا للقراءةِ والقيامِ، وقال الزركشيُ تبعًا لللمياطيِّ: قيل: الوجه قضيتُ أربي. قال في للقراءةِ والقيامِ، وقال الزركشيُ تبعًا لللمياطيِّ: قيل: النهى. فالذي جاء في الرَّوايةِ صحيحً، فلا يلتفتُ لتخطئتهِ بمجرَّو التَحَكُماتِ العاريةِ/من اللَّليلِ. انتهى. فالذي جاء في الرَّوايةِ صحيحً، فلا يلتفتُ للللهُ فلا يلتفتُ للمَّاتُ العامِيةِ السَّعَيْلُ.

(فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي، فَأَحْتَسِبُ (٣) نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي) بهمزة قطع وكسر السين من غير فوقية في «أحتسب» (٤) في الموضعين (٥) بصيغة الفعل المضارع، أي: أطلب الثَّواب في الرَّاحة في النَّواب، النَّواب، الرَّاحة إذا قصدَ بها الإعانة على العبادة حصل (٧) الثَّواب،

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «فقال له معاذ» سقط لفظ «له» من خطِّ المزِّيِّ، وثبت في غيره من الفروع المعتمدة.

<sup>(</sup>٢) «ياعبدالله»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ب) و (د) هنا والموضع التالي: «فأحسب».

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة وهامش (ل): أي: في آخره.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): أي: بعد الباء الموحَّدة؛ كالرُّواية الآتية.

<sup>(</sup>٦) في (ص): «أطلب».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «حصلت».

ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «فاحتسَبْتُ نومتي كما احتسَبْتُ قومَتِي» بهمزة وصل وفتح السين وسكون الموحدة بعدها فوقية بصيغة الماضي فيها(١).

٣٤٣ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بِهِمْ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِهِم بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا فِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بِهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِهِم بَعْنَهُ إِلَى اليَتْعُ؟ قَالَ: نَبِيدُ العَسَلِ، وَالمِزْرُ: نَبِيدُ الشَّعِيرِ. هِيَ؟». قَالَ: البِتْعُ وَالمِزْرُ: نَبِيدُ الشَّعِيرِ. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الوَاحِدِ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حَدَّثنا» (إِسْحَاقُ) قال الحافظ ابنُ حجرٍ: هو ابنُ منصور، أي: أبو يعقوبَ الكَوْسج، وقال العينيُ: قال المزيُّ<sup>(1)</sup>: هو ابنُ شاهين، أي: أبو بشرِ الواسطيُ. قال: (حَدَّثنَا خَالِدٌ) هو ابنُ عبدِالله بنِ عبدالرَّحمن بنِ يزيدَ<sup>(1)</sup> الواسطيُ الطَّحَّان (عَنِ الشَّيْبَانِيُّ) بالشين المعجمة والموحدة، سليمانِ بنِ فيروزَ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بردة (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بِيُهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّيْرِ مَ بَعَثَهُ إِلَى البَمَنِ فَسَأَلَهُ) أي: سألَ أبو موسى النَّبيَّ مِنْ الشَّيْرِ عَنْ أَشْرِيَةٍ تُصْنَعُ بِهَا) أي: باليمنِ (فَقَالَ) بَيْلِشَّة النَّالِي المَن فَسَالَهُ اللهُ أَي اللهُ وَمَا هِيَ؟ قَالَ: البِنْعُ) بكسر الموحدة وسكون الفوقية بعدها عين مهملة (وَالمِزْرُ) بكسر الميم وسكون الزاي بعدها راء. قال سعيد: (فَقُلْلُ النَّبِي بُرْدَةَ: مَا البِنْعُ؟ قَالَ): هو (نَبِيذُ العَسَلِ) بالذال المعجمة (وَالمِزْرُ: نَبِيذُ الشَّعيرِ. فَقَالَ) بَيْلِشَة اللهُ اللهُ الوَاحِدِ) بنُ زيادٍ كلاهما (عَنِ الشَّيَبَانِيُّ) النَّي البَنْ عبدِ الحديثُ (جَرِيرٌ) هو النَيْ النَّينَ ويروايةُ عبدالواحد لم أرها موصولةً. النَّي عبر فيروز (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) قال في «المقدِّمة»: وروايةُ عبدالواحد لم أرها موصولةً.

٤٣٤٤ - ٤٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيرً مَنَ الْمَعْيرِ الْمَرْدُ، وَشَرَا وَلَا تُعَفَّرَا، وَتَطَاوَعَا». فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ المِزْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ العَسَلِ البِتْعُ. فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في (د): (وفتح السين آخره فوقية بلفظ الماضي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «المزني».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «زيد».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «فيروز» ممنوع من الصَّرف؛ للعلميَّة والعجمة.

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». فَانْطَلَقَا، فَقَالَ مُعَاذَّ لأَبِي مُوسَى: كَيْفَ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟ قَالَ: قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُقُهُ تَفَوُقًا. قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ، فَأَخْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَخْتَسِبُ قَوْمَتِي. وَضَرَبَ فُسْطَاطًا، فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ، فَزَارَ مُعَاذَّ أَبَا مُوسَى، فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقَّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَهُودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدً. فَقَالَ مُعَاذً: لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ. تَابَعَهُ العَقَدِيُّ وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةً.

وَقَالَ وَكِيعٌ، وَالنَّضْرُ، وَأَبُو دَاوُدَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشْهِيمُ. رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيم الفراهيديُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَهُ) بنُ الحجَّاجِ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرُدَةً) بنِ أبي موسى (عَنْ أَبِيهِ) أَنَّهُ (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ سِنَاسْعِيمُ مَجَدُّهُ) أي: حَدَّ أبي (') سعيدِ (أَبَا مُوسَى) عبدالله بن قيسٍ الأشعريَّ (وَمُعَاذًا) هو ابنُ جبلِ (إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ) عَلِيسًا الله هما: (يَسَّرَا) بالتحتية والسين المهملة من اليُسر'' (وَلاَ تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا) بالموحدة والمعجمة (وَلاَ تُنَفِّرًا) بالفاء (وَتَطَاوَعًا) أي: كونَا مَتَفقين في الحكم ولا تختلفا، فإنَّ اختلافكما يؤدِّي إلى اختلافكما وحينئذ تقعُ العداوةُ والمحاربةُ بينهم، وفيه إشارةٌ إلى عدم الحرج والتَّضييق في أمورِ '') الملَّة الحنيفيَّة '') السَّمحة، كما قال تعالى: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الْكِينِينَ حَبَعٍ ﴾ والتَّضييق في أمورِ '') الملَّة الحنيفيَّة '') السَّمحة، كما قال تعالى: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللّهِ فِي الْكِينِينَ حَبَعٍ الرَّحمة خاصةً ورفعَ عنكم الحرج أيًّا كانَ (فَقَالَ أَبُو البِينِي النِّي الْوَرْرُ، وَشَرَابٌ) يتَّخذ (مِنَ الفَسِلِ الْمَدِّرُ، وَشَرَابٌ) يتَّخذ (مِنَ العَسلِ مُوسَى: يَا نَبِيَ اللهُ مُسَى: يَا نَبِي مُوسَى: يَا نَبِي اللهُ مُنافِقًا أَلُ أَنْ الْمَالِقُ أَلُهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُعْرِ المَوْرُ، وَشَرَابٌ) يتَّخذ (مِنَ الفَسِلِ الْمُورُ وَ فَوْ الْمَالِقُ الْمُ الْمُورُ مَنَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُورُ مَنَ الْمَلُولُ مُنافِقُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) «أبي»: ليست في (م).

<sup>(</sup>۱) في (م): «التيسير».

<sup>(</sup>٣) «أمور»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «الحنيفة».

<sup>(</sup>٥) «قد»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «فأنام وأقوم وأنام»، وفي هامشها: لفظ «وأنام» ثابتة في «الفرع المزِّيِّ»، ولم يذكر رواية أبي ذرٍّ.

الكُشمِيهنيِّ والحَمُّويي «فأقُومُ وأنامُ» (فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي) لأنَّها مُعينة على طاعتِي (كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، وَضَرَبَ فُسْطَاطًا) بيتًا من الشَّعرِ (فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ) يزورُ أحدهما صاحبه (فَزَارَ مُعَاذَّ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلِّ مُوثَقَّ) لم يعرف ابن حجرٍ اسمَه (فَقَالَ) معاذً: (مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَهُودِيُّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، فَقَالَ مُعَاذَّ: لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ).

(تَابَعَهُ) أي: تابعَ مسلمًا (العَقَدِيُّ) عبدُ الملكِ بنُ عمرو، ممَّا وصلهُ البخاريُّ في «الأحكام» [ح: ٧١٧١] (وَوَهْبُ) ولأبي ذرِّ «ووُهَيب» بضم الواو وفتح الهاء مصغَّرًا، ابن جرير، ممَّا وصلهُ إسحاق ابنُ رَاهُوْيَه في «مسنده» (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاج.

(وَقَالَ وَكِيعٌ) هو ابنُ الجرَّاح، ممَّا وصلهُ في «الجهاد» [ح:٣٠٨] (وَالنَّضُرُ) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة الساكنة، ابنُ شُمِيل، ممَّا وصلهُ البخاريُّ في «الأدب» [ح:٣٠٨] (وَأَبُو دَاوُدَ) هشامُ بنُ عبدِ الملك ممَّا وصله النَّسائيُّ: (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاج (عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بردة / (عَنْ جَدِّهِ) أبي موسى الأشعريُّ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمٌ) وثبتَ قوله «وقالَ وكيعٌ...» إلى ١٩٥٦ بردة / (عَنْ جَدِّهِ) أبي موسى الأشعريُّ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمٌ) وثبتَ قوله «وقالَ وكيعٌ...» إلى آخره للمُستمليُّ وحدهُ (رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ) ممَّا وصلهُ...(١) (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) سليمانِ ابنِ فيروز(١) (عَنْ أَبِي بُرْدَة) وسقطَ «رواهُ جريرٌ...» إلى آخره لأبي ذرِّ.

٤٣٤٦ - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ -هو النَّرْسِيُّ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ: حَدَّثَنِي قَالَ: بَعَثَنِي قَالَ: بَعَثَنِي ثَيْهُ فَسُلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ بَيْهِ قَالَ: بَعَثَنِي

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ج) و(ل): بيَّض له الشَّارح بعد قوله: «ممَّا وصله»، وعبارة «الفتح»: أمَّا رواية جرير -وهو ابن عبد الحميد-؛ فوصلها الإسماعيليُّ من طريق عثمان ابن أبي شيبة، ومن طريق يوسف بن موسى؛ كلاهما عن جرير عن الشَّيبانيِّ.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): قوله: "فيروز": ممنوع من الصَّرف؛ للعلميَّة والعجمة؛ لأنَّ كلَّ اسمٍ أعجميً على أكثر من ثلاثة أحرف؛ نحو: داود وهرمز وفيروز؛ أي: حيث كان معرفة؛ يمنع من الصَّرف، فإن نكرً؛ صُرِفَ، وإن كان على ثلاثة أحرف؛ انصرف في المعرفة والنَّكرة؛ نحو: خُشُّ وذَلُّ وخانٍ، الخشُّ بالفارسيَّة؛ معناه: الطَّيب، والدَّل: الفؤاد. انتهى. ثمَّ رأيت بخطِّ شيخنا عجمي ﴿ تُمَّ بعد كلام طويل: فظهر أنَّ فيروز -بالفاء - ليس كالجام، من أسماء الأجناس، وإنَّما هو معرفة في لغة العرب والعجم، وأنَّ نيروز -بالنُون - هو الذي مثل: لجام من أسماء الأجناس؛ لأنَّه اسم لأوَّل يوم من السَّنة القبطيَّة، وهو توت؛ كما جزم به المقريزيُّ؛ ومعناه: يوم جديد في لغة الفرس. انتهى. كذا بـ "هامش الأزهريَّة» قوله: "لأنَّه اسم..." إلى آخره وهو الموضوع للحقيقة، وهو إمَّا جمعيُّ لا يطلق إلَّا على ثلاثة أحرف فأكثر؛ نحو: كلم، وإمَّا إفراديُّ يُطلَق على الكثير والقليل؛ نحو: ماء وتراب. انتهى تدبَّر.

رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي، فَجِنْتُ وَرَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ م

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبَّاسُ بْنُ الوّلِيدِ) بالموحدة والسين المهملة (هو النَّرْسِيُّ) بفتح النون وسكون الراء وكسر السين المهملة، وثبتَ «هو النَّرسيُّ» لأبي ذرٌّ في نسخة. قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زيادٍ (عَنْ أَيُّوبَ بْن عَاثِذٍ) البلخِيِّ البصريِّ، أنَّهُ قال: (حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِم) الجدليُّ، أبو عمرو الكوفيُّ العابدُ (قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ) الأحمسيَّ (يَقُولُ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ إِلَيْنِ) وسقطَ «الأشعريُّ» لأبي ذرَّ، أنَّهُ (قَالَ: بَعَثَنِي ن ١٩٥٤ع رَسُولُ اللهِ مِن الشِّرِيمُ / إِلَى أَرْضِ قَوْمِي) أي: اليمن (فَجِنْتُ وَرَسُولُ اللهِ مِن الشَّرِيمُ مُنِيخٌ) أي: نازل (بِالأَبْطَح) من مكَّة مسيل واديها (فَقَالَ: أَحَجَجْتَ) وفي «الحجِّ» [ح: ١٥٥٩] فقال: «بما أهللتَ» (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَيْكَ إِهْلَالًا) و لأبوي ذرِّ والوقتِ «إهلال» (كَإِهْلَالِكَ) وفي «الحجِّ»: «قلتُ: أهلَلتُ كإهلالِ النَّبيِّ مِنْ الشَّعيوم » [ح: ١٥٥٩] (قَالَ: فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا؟ قُلْتُ: لَمْ أَسُقْ) هديًا (قَالَ: فَطُفْ بِالبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام، أي: من إحرامك (فَفَعَلْتُ) ما أمرني به النَّبيُّ مِن الشِّهِ مِن الطُّوافِ والسَّعي والإحلال (حَتَّى مَشَطَتْ لِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ) لم تسمَّ، أي: سرَّحت بالمشطِ رأسي (وَمَكُثْنَا) بضم الكاف(١)، نعملُ (بِذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ) بضم التاء الفوقية وسكون(١) المعجمة مبنيًّا للمفعول، زاد في «الحجِّ» [ح: ٥٥٥] فقال: -أي: عمر - إن(٣) نأخذ بكتابِ الله فإنَّه يأمرنا بالتَّمام، قال الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ ﴾ [البقرة: ١٩٦] وإن نأخُذْ بسنَّةِ النَّبيِّ مِنَالله عِيمً، فإنَّه لم يُحلَّ من إحرامهِ حتَّى نحرَ الهدي.

ومباحثُ ذلك مرَّت في «باب الحج» [ح: ١٥٥٩].

<sup>(</sup>۱) «بضم الكاف»: ليست في (د) و(س).

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: «الخاء».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «إنّا».

كَانِي عَنْ اَبِي مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمٌ لِمُعَاذِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شُنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمٌ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَنَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ﴿إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهُمْ ضَدَقَةً، تُوْخَذُ صَلَوَاتٍ فِي كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً، تُوْخَذُ مِنَ اللهِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِينَاكُ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةً مِنْ أَعْفِي اللهِ مَنْ أَعْدُ لَكَ بِذَلِكَ، فَإِينَاكُ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةً اللهَ عَنْ اللهِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَاتَّتِ دَعْوَةً اللهُ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ: ﴿ طَوَعَتْ لَدُرنَهُمُ أَنَّ اللهُ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّتِ دَعْوَةً اللهُ عَنْ وَطُعْتُ وَلَعْتُ مَنْ اللهِ حِجَابٌ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ﴿ طَوَعَتْ لَدُرنَهُ اللهِ مَ وَاتَعْتُ مُ وَاطَاعَتْ اللهِ عَنْ وَطُعْتُ وَطُعْتُ وَطُعْتُ وَاطَعْتُ ، وَأَطَاعَتْ اللهِ عَنْ وَطُعْتُ وَطُعْتُ وَأَطَعْتُ مَا أَلَاهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللهِ عَنْ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حِبَّانُ) بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابنُ موسى المروذِيُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروذِيُ (عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ) المكيِّ، رُبِي بالإرجاءِ لكنّه نقة (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي) المكيِّ (عَنْ أَبِي مَعْبَدِ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الموحدة، نافِذٌ -بالفاء والذال المعجمة (() - (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيُّمُ) الله قالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلْ رَبُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وفي أوَّله النُّون.

<sup>(</sup>٢) في (د): «وسقط لفظ من».

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُ على عادتهِ في تفسير ألفاظٍ غريبةٍ تقعُ له من القرآنِ إذا وافقت لفظ الحديثِ (۱): (﴿ طَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾ [المائدة: ١٣٠]) معناها: (طَاعَتْ) له نفسه (وَأَطَاعَتْ) بالهمزة (لُغَةٌ) في طاعَت بغير همز، ويقال إذا أخبر عن نفسهِ (طِغتُ) (۱) بكسر الطاء (وَطُغتُ) دائم المهمزة (لُغَةٌ) بزيادة / الهمزة. قال في «القاموس»: طاع لهُ يَطُوع ويَطاعُ: انقادَ كانطاعَ. وقال الأزهريُ (۱): الطَّوع نقيضُ الكرهِ، وطاعَ لهُ انقادَ، فإذا مضَى لأمرهِ فقد أطاعهُ. وقوله: «قال أبو عبد الله...» إلى آخره ساقط في رواية أبي ذرّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ/ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ عَمْرِو حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ) الأسديِّ الفقيهِ المجتهدِ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيِّ الكوفيِّ (عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُونِ) بفتح العين، الأوديِّ (٤) المخضر م (أَنَّ مُعَاذًا بِنَ مُنَا قَدِمَ اليَمَنَ صَلَّى بِهِمِ الصَّبْح، فَقَرَأً) فيها بقوله تعالى: (﴿وَاتَّخَذَا اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ) المصلين جاهِلًا ببطلانِ الصَّلاةِ بالكلام الأجنبيِّ، أو كان خلفهم لم يدخل في الصَّلاةِ، ولم يقف الحافظُ ابن حجرٍ على اسمهِ، كما قاله في «المقدمة» (لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ) لِمَا حصل لها (٥) من الشُرور.

(زَادَ مُعَاذً) هو ابنُ معاذ البصريُّ (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاج (عَنْ حَبِيبٍ) بنِ أبي ثابتٍ (عَنْ سَعِيدٍ) أي: ابنِ ميمون الأوديِّ: (أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيمُ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى

<sup>(</sup>١) في (ص): «لفظة من الحديث».

<sup>(</sup>١) في (م) و (ص) زيادة: «أي فلانًا».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ب): «الجوهري».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الأزدي».

<sup>(</sup>٥) «لها»:ليست في (ب).

اليَمَنِ، فَقَرَأَ مُعَاذَّ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُورَةَ النِّسَاءِ فَلَمَّا قَالَ: ﴿ وَالْمَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴾ قَالَ رَجُلُّ خَلْفَهُ) مصلُّ، أو غير مصلُّ: (قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ) أي: بردَتْ دمعتها؛ لأنَّ دمعة السُّرورِ باردة، ودمعة الحزنِ حارَّة، ومراده من إعادته: بيانُ بعثه مِنَ الشَّمِيمُ لمعاذِ، وفهمَ من حديثِ ابن عبَّاسِ السَّابق [ح: ٤٣٤٧] وهذا الحديث أنَّهُ بعثهُ أميرًا على المال، وعلى الصَّلاة أيضًا.

## ٦١ - بَابٌ بَغْثُ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ

(بابْ بَعْثُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١) وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ مِنْ الْمَ اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ).

٤٣٤٩ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ ﴿ ثَهِ:

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ اللهِ مَنَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ إِلَى اليَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَ خَالِدِ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ. فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ، قَالَ: فَغَنِمْتُ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ. قَالَ: فَغَنِمْتُ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ) بنِ حكيمٍ أبو عبدالله الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا فَرَرُ عُنْ مُسْلَمَةً) بضم الشين المعجمة آخره حاء مهملة، و «مَسْلمَة»: بفتح الميمين واللام، الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرُو قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) يوسف (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بنِ عبدِ الله السَّبيعيِّ، أنَّهُ قال: (سَمِعْتُ البَرَاء) بنَ عازبِ (بِنَّهُ ) يقول: (بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مَعَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ إِلَى اليَمَنِ) أي: بعد رجوعهم من الطَّاثِفِ وقسمة الغنائم بالجِعْرانة (قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ) أي: مكانَ خالد (فَقَالَ) له بَالِيَسُارَائِلُمُ: (مُرْ أَصْحَابُ (٢) خَالِدِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبُ) بضم الياء وتشديد القاف خالد (فَقَالَ) له بَالِيمُونُ اللهِ المن بعد أن رجعَ منه (فَلْيُعَقِّبُ) فليرجع (وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلُ) الممسورة، أي: يرجعُ (مَعَكَ) إلى اليمنِ بعد أن رجعَ منه (فَلْيُعَقِّبُ) فليرجع (وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلُ) بضم التحتية وكسر الموحدة (فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَبَ) بتشديد القاف (مَعَهُ، قَالَ) البراءُ: (فَعَنِمْتُ

<sup>(</sup>١) في (ص) زيادة: « لمِيلًا».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «مُرْ أصحاب» قال المزي: «أصحاب» في «اليونينيَّة»: تحت الباء خفضة وفوقها فتحة، وعليها «صح»؛ فليُعلَم.

أَوَاقِ) مثل: جَوَارٍ، حذفت الياء استثقالًا، ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ «أُواقيَّ» بياء مشددة، ويجوز دعور المرادة عند الياء التعافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تحريرها.

وهذا الحديثُ من أفرادهِ.

٤٣٥٠ - حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّفَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ سُويْدِ بْنِ مَنْجُوفِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بَهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَا للهُ عِلِيًّا إِلَى خَالِدِ لِيَقْبِضَ الخُمُسَ وَكُنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بَهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَا للهُ عَلَى النَّبِيِ مِنَا للهُ عَلَى النَّبِي مِنَا للهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّ

وبه قال: (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بندارٌ العبديُ قال: (حَدَّثَنَا وَوْحُ بْنُ عُبَادَةً) بضم العين وتخفيف الموحدة، القيسيُ (۱) أبو محمَّد البصريُ قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ سُويْدِ بْنِ مَنْجُوفِ) بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء، السَّدوسيُ البصريُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ) بُريدة بنِ الحُصَيْب - بضم الحاء (۱) وفتح الصاد المهملتين (۳) آخره موحدة - مصغَّرًا، الأسلميِّ (براجُهِ) أنَّهُ (قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عَلِيًّا إِلَى خَالِدِ لِيَقْبِضَ الخُمُسَ) أي: خمس الغنيمة. قال بُريدةُ: (وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا) براجُهُ؛ لأنَّه رآهُ أخذَ من المغنم جارية (وَقَدِ اغْتَسَلَ) فظنَّ أنَّه غلَّها ووطئها، وللإسماعيليِّ من طرق إلى روح بنِ عبادةً: "بعث عليًّا إلى خالدِ ليقسمَ الخمس». وفي روايةٍ له: "ليقسمَ الفيءَ، فاصطفى عليُّ منه لنفسه عليًّا إلى خالدِ ليقسمَ الخمس». وفي روايةٍ له: "ليقسمَ الفيءَ، فاصطفى عليُّ منه لنفسه سبيَّة (۱)، أي: جارية، ثمَّ أصبحَ ورأسه يقطرُ " (فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا؟) يعني: عليًّا (فَلَمَا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عَلَى النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عَلَى النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَلَى النَّبِيُ مِنْ اللهُ عَلَى النَّذِي رأيتُ من عليٍّ مِنْ (لَهُ) بَالِيَّامَ (فَقَالَ: يَا بُرِيْدُهُ وَالَة لِكَالِدٍ: أَلا أَمْدُمُ من طريقِ عبدالجليل، عن يَا بُرِيْدُهُ، أَتُهْ فِضُ عَلِيًا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: لَا تُبْغِضُهُ زاد أحمدُ من طريقِ عبدالجليل، عن يَا بُرِيْدَةُ ، أَتُهْ فِضُ عَلَيًا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: لَا تُبْغِضُهُ ) زاد أحمدُ من طريقِ عبدالجليل، عن

<sup>(</sup>۱) في (م) و (ب): «العبسي».

<sup>(</sup>٢) في (م): "الخصيب بفتح الخاء المعجمة". قال في هامش (ج): قوله: المعجمة صوابه المهملة كما في التقريب كالكِرماني وفي (ص) زيادة: "المهملة".

<sup>(</sup>٣) في (ص): «المهملة». وفي «م» زيادة: «وسكون الياء».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و(ل): «سبيئة»، وفي هامشهما وفي هامش (ج): قوله: «سَبِيئة» بفتح السَّين المهملة وكسر الموحَّدة بعدها تحتيَّة ساكنة ثمَّ همزة؛ أي: جارية من السَّبي. «فتح».

عبدِ اللهِ بنِ بُريدة عن أبيهِ: "وإن كنتَ تحبَّه فازدَد لهُ حُبًا». وله أيضًا من طريق أَجْلحَ(١) الكنديِّ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة (١): "لا تقع في عليٍّ، فإنَّهُ منِّي وأنا منه، وهو وليُّكُم بعدِي» (فَإِنَّ لَهُ فِي الْحُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) قال الحافظ أبو ذرِّ: إنَّما أبغض عليًا؛ لأنَّه رآه أخذ من المغنمِ، فظنَّ أنَّه غلَّ، فلمَّا أعلمهُ/ رسولُ الله مِنَا شَهِي عَلَي أَنَّه أَخذ أقلَّ من حقَّه أحبَّه (٣). انتهى. وفي طريق ٢١/٦ عبد الجليل قال: فما كان في النَّاس أحدُّ أحبًا إليَّ من عليٍّ.

ولعلَّ الجارية كانت بِكرًا غير بالغ، فأدَّى اجتهادُهُ ﴿ إِلَى عدمِ الاستبراء (١٠). وفيه جوازُ التَّسرِي على بنتِ النَّبيِّ مِنْ الشَّرِيمُ بخلاف التَّزويج عليها.

400 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ القَعْقَاعِ بْنِ شَبْرُمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهِ مِنْ الْبِي نَعْمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: بَمَتَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ الْمَيْنِ بِذُهِ مِنْ الْيَمَنِ بِذُهَ مَنْبُوطٍ لَمْ تُحَصَّلُ مِنْ تُرَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفْرِ بَيْنَ عُينِنَةَ بْنِ بَدْدٍ، مِنْ الْيَمَنِ بِذُهُ مَنْبُولِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِدِ: كُنَا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ مَوُلَاءٍ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنْ السَّعْلِمُ فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي، وأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ مَنْ فَالَدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنْ السَّعْلِمِ فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي، وأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ مَبَاحًا وَمَسَاءٌ». قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَايرُ العَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، نَاشِرُ الجَبْهَةِ، يَخْبُرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءٌ». قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَايرُ العَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، نَاشِرُ الجَبْهَةِ، كَثُبُرُ اللَّهَانِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءٌ». قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَايرُ العَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الوَجِنَيْنِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتُيْنِ، نَاشِرُ الجَبْهَةِ، كُنُ اللَحْبَةِ، مَخْلُوقُ الرَّأْسِ مُسَمَّرُ الإِزَادِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اتّقِ اللهَ. قَالَ: «وَيِنْكَ، أَولَالْتُهُ أَلْ الْمِرِبُ عُنُقُهُ ؟ كَمُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلْ الْمَرِبُ عُنُقَهُ ؟ فَالَ مَنْ مَنْ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولُ اللهِ وَمُو مُقَفِّ فَقَالَ: «لَكَ مُولُ اللّهُ مِنْ الْوَلِيدِ عَلَا قُومٌ يَقُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَكُمْ مِنْ مُصَلَّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ: «لَكُ مُولُ اللّهُ مِنَ الرَّمِيَةِ» وَمْ وَمُقَفِّ فَقَالَ حَلَا مُولُولُ الشَّولُ الْمُولِي الْمُولِي المُولِي السَّالِ مِنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنَا الْفَالِدُ مُنَا اللّهُ مُنَ الللّهُ مِنْ الْمُنْفُولُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنَ الللّهُ مِنَ اللّهُ مُنَا الْوَلِهُ مُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زيادٍ (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ ابنِ شَبْرُمَةَ) الكوفيِّ قالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ) بضم النون وسكون العين المهملة

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «أجلح»؛ بالجيم، واللَّام، آخره حاء مهملة.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بريد».

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «حبًا شديدًا». وفي (د): «... أقل من حقه. انتهى».

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: «يحتمل أن اغتساله لم يكن عن وطء، بل إما عن احتلام أو مباشرة بغير وطء». وبنحوه في هامش (ج).

(قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَبْرَةِ) وسقطَ لأبي ذر «ابن أبي طالبٍ»(١) (إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ السِّم مِنَ اليّمَن بِذُهَيْبَةٍ) بضم الذال المعجمة، مصغَّر ذهبة (١)، وهي القطعةُ منَ الذَّهب. قالهُ الخطَّابيُّ، وتعقِّب: بأنَّها كانت تِبْرًا، فالتأنيث باعتبار معنى الطَّائفة، أو أنَّه قد يؤنَّث الذَّهب في بعضِ اللُّغاتِ (فِي أَدِيم مَقْرُوظٍ) بالقاف والظاء المعجمة، أي: مدبوغ بالقرظِ (لَمْ تُحَصَّلُ) أي: لم تخلُّص الذهبيَّة (مِنْ تُرَابِهَا) المعدنيِّ بالسَّبك (قَالَ: فَقَسَمَهَا د٤٦٧/٤ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ) يتألَّفُهُم بذلكَ (بَيْنَ عُيَيْنَةً بْنِ بَدْرٍ)/ نسبهُ إلى جدِّهِ الأَعلى؛ لأنَّه عُيينة بنُ حصنِ بنِ حذيفةَ بنِ بدرِ الفزاريُّ (وَأَقْرَعَ بْن حَابِسِ) الحنظليِّ ثمَّ المجاشعيِّ، فيه شاهدٌ على أنَّ ذا الألف واللام من الأعلام الغالبة قد ينزعان عنه في غير نداء ولا إضافة ولا ضرورة، وقد حكى سيبويه عن العربِ: هذا يوم إثنين مبارك(٣). قاله ابن مالك (وَزَيْدِ الخَيْل) باللَّام، ابن مهلهلِ الطَّائيِّ ثمَّ أحدُ بني نبهانَ، وقيل له: زيدُ الخيلِ لكرائم الخيلِ الَّتي كانت عنده، وسمَّاهُ النَّبيُّ مِنْ الشَّعِيامُ زيدَ الخيرِ -بالراء بدل اللام- وأثنَى عليه وأسلمَ وحسنَ إسلامُه، وماتَ في حياة (٤) النَّبيِّ مِنْ الشَّهامُ (وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ) بنُ عُلَاثةَ -بضم العين المهملة وتخفيف اللام والمثلثة- العامريُّ (وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْل) العامريُّ، والشَّكُ في عامرٍ وهمُّ من عبدِ الواحدِ، فقد جزمَ (٥) في روايةِ سعيدِ بنِ مسروقٍ بأنَّه علقمةُ بنُ علاثةَ، وقد ماتَ عامرُ بنُ الطُّفيل قبل ذلك -بخُراج(١) طلع له في أصل أذنه- كافرًا (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) لم يسمَّ، وكأنَّه أبهمهُ(٧) سترًا عليهِ: (كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا) القَسْمِ (مِنْ هَؤُلَاءِ) الأربعةِ (قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ) القول (النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مَم، فَقَالَ: أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً. قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَايرُ العَيْنَيْن) بغين معجمة وتحتية بوزن فاعل، أي: عيناهُ داخلتانِ في محاجرِهِما الصقتانِ بقعرِ الحدقةِ (مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْن) بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعد الراء فاء، أي: بارزُهُما (نَاشِزُ الجَبْهَةِ) بشين وزاى معجمتين،

<sup>(</sup>١) «وسقط لأبى ذر: ابن أبي طالب»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (د): «ذهب».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «مباركًا».

<sup>(</sup>٤) في (م): «زمن».

<sup>(</sup>٥) في (ص) زيادة: «به».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): خُرَاج؛ كا غُراب».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «أبهم».

مرتفعها (كَثُّ اللَّحْيَةِ) كثيرُ شعرها (مَحْلُوقُ الرَّأْس) موافقٌ لسيماءِ الخوارج في التَّحليق، مخالفٌ للعرب في توفيرهِم شعورَهُم (مُشَمَّرُ الإِزَارِ) بفتح الميم(١)، واسمُه فيما قيل: ذو الخويصرةِ التَّيميُّ، ورجَّح السُّهيليُّ أنَّ اسمه: نافع كما في أبي داود، وقيل: حرقوصُ بنُ زهير، كما جزمَ بهِ ابن سعد (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ. قَالَ) مَلِيْسِّلة النَّلمِ: (وَيْلَكَ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ؟! قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ. قَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: يَارَسُولَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهْ؟) وفي «علاماتِ النُّبوَّة» [ح: ٣٦١٠] «فقال عمرُ: يا رسولَ الله، ائذنْ لي فيه فأضربَ عنقَهُ». ولا منافاةَ بينهما لاحتمالِ أن يكون كلُّ منهما قال ذلك (قَالَ) بَالِيِّسَ اللهُ (لا) تفعل (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي، فَقَالَ خَالِدٌ('): وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ مِن الشعيرَم: إنِّي لَمْ أُومَز أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ) بفتح الهمزة وسكون النون وضم القاف بعدها موحدة، كذا ضبطهُ (٦٠) ابنُ ماهان، ولغيرهِ: بضم الهمزة وفتح النون وتشديد/ القاف مع كسرها، أي: أبحثَ ٤٦٧/٤٠ وأفتُّشَ (٤)، ولأبي ذرِّ ((عن قلوب النَّاس) (وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ. قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ) بَلِياسِّلا النَّاس (إِلَيْهِ) أي: إلى الرَّجل (وَهْوَ مُقَفِّ) أي: مولِّ قفاهُ، ولأبي ذرِّ «مقفِّي»(٥) بإثبات الياء بعد الفاء المشددة، بناءً على الوقفِ في مثله بالياء، وهو وجه صحيح، قرأً به ابن كثير: ﴿ وَالِ ﴾ [الرعد: ١١] و ﴿ وَاقِ ﴾ [الرعد: ٣٤] لكن الوقف بحذفها أقيسُ وأكثرُ، ولا يجوزُ في الوصل إلَّا الحذفُ، ومن أثبتها وقفًا أثبتها/ خطًّا رعايةً للوقف، وعليه تتخرَّجُ روايةُ أبي ذرٌّ، والجملة حالية (فَقَالَ) ٤٢٢/٦ ْ بَالْكِنَّاهُ الْكَامُ، ولأبي ذرِّ «وقال» بالواو: (إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئ) بضادين معجمتين مكسورتين الثانية مكتنفة بهمزتين أو لاهما ساكنة، وللكُشمِيهنيِّ «من(١) صئصيع» بصادين مهملتين، وهما بمعنى، أي: من نسل (هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا) لمواظبتهم على تلاوتِه، فلا يزالُ لسانهم رطبًا بها، أو هو من تحسين الصُّوتِ بها (لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) أي: لا يرفع في الأعمالِ

<sup>(</sup>١) «بفتح الميم»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: «بن الوليد ﴿ إِلَّهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ضبطها».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): والأوَّل أولى؛ لأنَّه بمعنى: أشق؛ كما قال: فَهَلَّا شققتَ عن قلبه، قاله عياضٌ. انتهى من «اليونينيَّة» كذا بخطِّ المرِّيِّ.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): بخطِّه: «مُقَفِّي» كذا بخفضتين تحت الياء في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٦) «من»: ليست في (س).

الصَّالحة فليس لهم فيه حظُّ إلَّا مرورهُ على لسانِهم، فلا يصلُ إلى حلوقِهِم فضلًا عن (١) أن يصلَ قلوبهم حتى يتدبَّرُوه بها (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ) الإسلام (كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ) أي: خروجهُ إذا نفذَ من الجهةِ الأخرى (مِنَ الرَّمِيَّةِ) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتية، الصَّيد المرمئ (وَأَظُنُهُ) بَالِسِّة إليَّه (قَالَ: لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ) أي: لأستأصلنَّهُم كاستنصالِ ثمودَ.

وهذا الحديثُ سبق في «باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجٍ ﴾ [الحاقة: ٦]»، من «كتاب أحاديثِ الأنبياءِ بَيْ المِنْ الرائِم» [ح: ٣٣٤٤].

١٣٥٢ - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِي<sup>مِ</sup> عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ.

زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بِلَهِ بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بنِ بشيرِ بنِ فرقدِ الحنظليُّ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملكِ بنِ عبد العزيز، أنَّهُ قال: (قَالَ عَظَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح: (قَالَ جَابِرٌ) بنُ عبدِ الله (١) بنُ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ هديٌّ (أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ) الَّذي كان أحرم به كإحرامهِ عَلِي المِن ومعهُ هديٌّ (أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ) اللَّذي كان أحرم به كإحرامهِ عَلِي المِنْ مِن الهدي.

(زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) بفتح الموحدة وسكون الكاف، البرسانيُّ (٤) في روايته (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ (٥) من اليمنِ (بِسِعَايَتِهِ (١)) بكسر السين المهملة،

<sup>(</sup>١) (عن): ليست في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «ابن عبدالله»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «ابن أبي طالب».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «البُرْسَانيُّ»؛ بالضَّمِّ: إلى برسان؛ قبيلة من الأزد. «لب».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قال المزِّيُّ: سقط «عنه» من «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(ل): «لسعايته»، وفي هامش (ل): لسعاية الصَّدقة، قال النَّوويُّ تبعًا لغيره: لأنَّه كان يحرم عليه ذلك، كما ثبت في «صحيح مسلم» في قصة طلب الفضل بن عبَّاس أن يكون عاملًا على الصَّدقة، فقال له النَّبيُ مِنَاسْهِ عِنْ مَا النَّاسِ». «فتح».

أي: ولايتهِ على اليمنِ (قَالَ) ولأبي ذرِّ ((فقالَ) (لَهُ النَّبِيُّ مِنَاسُّ مِيمَ ) بحذف ألف ((ما) الاستفهامية على الكثير الشَّائع (أَهْلَلْتَ) أحرمت (يَا عَلِيُّ ؟ قَالَ: بِمَا) أي: بالَّذي (أَهَلُّ) أحرم (بِهِ النَّبِيُّ مِنَاسُّ عِيمَ العَيمُ على الكثير الشَّائع (أَهْلُثُ) أحرم (بِهِ النَّبِيُ مِنَاسُّ عِيمَ الْعِيمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٥٥٣ - ٤٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ: حَدَّثَنَا بَكُرْ: أَنَهُ ذَكَرَ لِإِبْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَ مِنَاسُمِيمُ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَهَلَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ إِلَى لَا بَعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَهَلَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ إِلَى النَّمِيمُ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَهَلَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ مَعَ أَهُ مَا تَكُنْ مَعَ هُدُيِّ، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». وَكَانَ مَعَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ هَدْيٌ، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». وَكَانَ مَعَ النَّبِي مِنَاسْمِيمُ هَدْيٌ، فَلْيَبُ مِنَاسْمِيمُ مَنَا هَدْيًا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ اليَمَنِ حَاجًا، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ : "بِمَ أَهُلَتْ فَإِنَّ مَعَنَا هَذْيًا». قَالَ: أَهْلَكُ؟». قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ . قَالَ: "فَأَمْسِكْ، فَإِنَّ مَعَنَا هَذْيًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالسين المهملة، ابنُ مسر هَدٍ قَالَ: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) بنِ الاحقِ/الرَّقَاشِيُّ - بقاف ومعجمة - البصريُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) أبي عُبيدة (الطَّويلِ) أنَّهُ قال: (حَدَّثَنَا بَكْرٌ) ١٤٦٨/٤٥ هو ابْنُ عبدِ اللهِ المزنيُ البصريُّ: (أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ البصريُّ : (أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيُّ البصريُّ : (أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيُّ البصريُّ : (أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ الله المنعيمُ الله فَي مُنْ المَعْ مُنْ المَعْ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ فَلَيْ مَعْهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ اللهُ عَلَيْ مَعْهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ اللهُ عَلَيْ مَنَا اللهُ عَلَيْ مِنَاسَعِيمُ اللهُ عَلَيْ مَعْهُ هَدْيٌ فَلْيَحْعَلْهَا عُمْرَةً، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ اللهُ عَلَى المَدِيمُ مِنَاسَعِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِنَاسَعِيمُ مَعْهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَدِيمُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَّنَا عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرَةً مَا اللهُ ال

#### ٦٢ - غَزْوَةُ ذِي الخَلَصَةِ

(٣)غَزْوَةُ ذِي الخَلَصَةِ) بفتح الخاء المعجمة واللام والصاد المهملة.

٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ بَيْتٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: ذُو الخَلَصَةِ، وَالكَعْبَةُ اليَمَانِيَةُ، وَالكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ مِنَاهُ عِيْرُ ﴿ الْآ

<sup>(</sup>۱) في (م): «فأهل».

<sup>(</sup>٢) في (س): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) في (د) زيادة: «باب».

تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ». فَنَفَرْتُ فِي مِثَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِبًا، فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ مِنَاشْهِ مِنْ أَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا لَنَا وَلاَّحْمَس.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسر هَدِ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ عبدِ الله الطَّحان قال: (حَدَّثَنَا بَيَانٌ) بفتح الموحدة والتحتية المخففة، ابنُ بشر (عَنْ قَيْسٍ) هو ابنُ أبي حازم (عَنْ جَرِيرٍ) هو ابنُ عبدِ الله البجليِّ، أنَّه (قَالَ: كَانَ بَيْتٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: ذُو الخَلَصَةِ) الَّذي كان فيه هو ابنُ عبدِ الله البجليِّ، أنَّه (قَالَ: كَانَ بَيْتٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ يُقالُ لَهُ: ذُو الخَلَصَةِ) اللّذي كان فيه الصَّنم، وقيل: اسمُ البيتِ الخلصة، واسمُ الصَّنم: ذو الخَلصة. وحكى المبرِّدُ -كما في «الفتح» -: أنَّ موضعَ ذي الخَلَصة صار مسجدًا جامعًا لبلدةٍ يقالُ لها: العَبْلات من أرضِ خَثْعم (١٠) (وَ) يقال له: (الكَعْبَةُ النَّمَانِيَةُ) بتخفيف الياء؛ لكونها باليمن (١٠) (وَالكَعْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ) هي الَّتي بمكَّة، وحذف خبر المبتدأ الَّذي هو الكعبة، كذا (٣) قرَّره غيرُ واحدِ منهم النَّوويُّ. قالوا: وبه يزولُ الإشكالُ، ويحصل التَّمييز بين كعبةِ البيتِ الحرام وبين التي اتَّخذُوها مُضَاهاةً لها باليمنِ.

وقال في «الفتح»: الَّذي يظهرُ لي أنَّ الذي (٤) في الرِّوايةِ صواب، وأنَّها / كان يقال لها: اليمانية باعتبار كونها باليمنِ، والشاميَّةُ باعتبارِ أنَّهم جعلوا بابها مقابل (٥) الشَّام. ويؤيِّده ما ذكرهُ عياض: أنَّ في بعض الرِّوايات: «اليمانيَة الكعبةُ الشَّاميَّة». بغيرِ واو. قال: والمعنى: كان يقال لها تارةً كذا وتارةً كذا. وقال السُّهيليُّ: اللَّام من قولهِ: «يقال له» لامُ العلَّة، يعني: أنَّ وجود هذا البيت كان يقالُ لأجلهِ: الكعبةُ الشَّاميَّة، يريد: أنَّ السَّبب الحاملَ على وصفِ الكعبة الحرام بالشَّاميَّة قصد تمييزها من هذا البيتِ الحادثِ الذي سمَّوهُ بالكعبةِ اليمانيَة، وأمَّا قبلَ وجودهِ فكانت الكعبةُ لا تحتاجُ إلى وصفٍ، وإذا أطلقت فلا يرادُ بها إلَّا البيت الحرام؛ لعدم المُزاحِم. فزال (٢) الإشكالُ.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): خثعم: قبيلة شهيرة، يُنْسَبون إلى خثعم بن أَنْمار -بفتح أوَّله وسكون النُّون - ابن إِرَاش -بكسر أوَّله وتخفيف الرَّاء وفي آخره معجمة - ابن عَنْز -بفتح أوَّله وسكون النُّون بعدها زاي - ابن واثل، ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار، أخوه مضر بن نزار جدّ قريش وقيس. «فتح»، وسيأتي بعد.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «من اليمن».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «كما».

<sup>(</sup>٤) في (م): «المذكور». وأشار في هامش (د) أنها نسخة.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (د): «يقابل».

<sup>(</sup>٦) في (د): «فقد زال».

قال جرير (۱): (فَقَالَ لِي النَّبِيُّ مِنَاشِهِ عَمَا شِهِ عَمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

جَرِيرٌ رَالَيْ: قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَاسُطِيمُ : «أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ». وَكَانَ بَيْتًا فِي خَنْعَمَ يُسَمَّى الكَعْبَة جَرِيرٌ رَالَيْ : قَالَ لِي النَّبِيُ مِنَاسُطِيمُ : «أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ». وَكَانَ بَيْتًا فِي خَنْعَمَ يُسَمَّى الكَعْبَة الْيَمَانِيَة ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِعَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ ، وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى النَّيَمَانِيَة ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِعَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ ، وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الخَيْلِ ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ ثَبَّنُهُ ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا الخَيْلِ ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ ثَبَنْهُ ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا». فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ : وَالَّذِي مَهْدِيًا». فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ : وَالَّذِي بَعْنَكَ بِالحَقِ ، مَا جِعْتُكَ حَتَى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ. قَالَ : فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَاتٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حَدَّثَني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى) العنزيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي خالد البجليُّ الكوفيُّ، ولأبي ذرِّ (عن يحيي) بنُ سعيد القطّان قال: (حَدَّثَنَا قِسْمَا) هو ابنُ أبي حازم (قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرٌ بَلِيَّ: قَالَ لِي النّبِيُ إسماعيل) أنَّهُ قال: (حَدَّثَنَا قَيْسٌ) هو ابنُ أبي حازم (قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرٌ بَلِيَّ: قَالَ لِي النّبِيُ مِنْ فِي الخَلَصَةِ) والمرادُ بالرَّاحة راحة القلب؛ لأنَّهُ ما كان شيء أتعب لهوان بَيْسًا فِي خَثْعَم ) بفتح الخاء المعجمة له (فَكَانَ بَيْسًا فِي خَثْعَم) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة، بوزن جعفو، قبيلةٌ من اليمنِ، ينسبونَ إلى خَثْعم بن أَنْمار -بفتح الهمزة وسكون النون - ابنِ إِرَاشٍ -بكسر الهمزة وتخفيف الراء وبعد الألف شين معجمة - ابنِ عَنْزٍ وسكون النون - ابنِ إِرَاشٍ -بكسر الهمزة وتخفيف الراء وبعد الألف شين معجمة - ابنِ عَنْزٍ

<sup>(</sup>١) في (ص): «جابر».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص): وكان جريرًا من أشرافهم. «فتح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وكان هو من أشرافهم. «فتح».

<sup>(</sup>٤) في (س): «ينتسبون».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «لقلبه».

- بفتح العين المهملة وسكون النون بعدها زاي - (يُستقى الكَغْبَة) ولأبي ذرَّ - «كعبة» (اليَمَانِيَة، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِنْةِ فَارِسٍ مِنْ أَخْمَسَ) سقط «من أحمَسَ» لأبي ذرَّ (وَكَانُوا) أي: أحمس (أَضحَابَ خَبْلٍ) أي: لهم ثبات عليها (وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ، فَضَرَبَ) مِنْ اللهِمام (فِي) ولابي ذرِّ (عَلَى» (صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي) وعند الحاكمِ من حديث البراءِ: فشكا جرير إلى رسولِ الله مِنْ الشهرام القلّع -أي: بالقاف ثمَّ اللَّم المفتوحتين، عدمُ الشّباتِ على السَّرِج - فقال: «أَذْنُ مِنِّي» فَذَنَا مَنهُ، فوضع يدهُ على رأسهِ وأرسلها على ظهرهِ حتَّى انتهتْ إلى أليتيهِ (المَّنَ مِنَّى بلغَ عانته، ثمَّ وضع يدهُ على رأسهِ وأرسلها على ظهرهِ حتَّى انتهتْ إلى أليتيهِ (المَّنَّى مهديًّا، وقيل: معناهُ (اللهُمَ مَنْبُنُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا) قيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ ومن معه (إلَيْهَا) إلى ذي الخَلصةِ يكونُ مهديًّا، وقيل: معناه (الكَمَ مَهُ بيًّا مُهُديًّا) على جريرٌ ومن معه (إلَيْهَا) إلى ذي الخَلصةِ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشيرَمُ وَقِيل: معناه (المَاء، أي: هدمَ بناءَها، ورمى النَّارَ في أخسابِها (ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولُ اللهِ مِنْ الشيرِم ) يخبرُه بذلك، وفي السَّابقةِ إح: ١٥٥٤ أنَّ جريرٌ اهو الَّذي أخبرَ النَّبيَّ مِنْ الشيرِم النَّارَ في أخسابِها (ثُمَّ بَعَثَ إلَى بَعْدَلُ المَجْرَ النَّهِ مِنْ الشيرِم ) وفي السَّابقةِ إح: ١٥٥٤ أنَّ جريرٌ اهو اللَّذي أخبرَ النَّم عَلَى المَجازِ (فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقِّ، مَا جِنْتُكَ حَتَّى بناسُمِه إللهُ مِنْ السَّعِرِم النَّولُ المَّه مِنْ السَّعِرِيرِه والمُحملِ الأجربِ إذا الحَلَى المَجازِ (فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقِّ ، مَا جِنْتُكَ خَتَى كالجملِ الأجربِ إذا الحَلَى المَّالِي بالجيم والراء والموحدة، أي: سوداءُ من التَّحريقِ، كالجملِ الأجربِ إذا طُلَى بالقطِرانِ، أو هو كنايةٌ عن إذهابِ بهجتها (فَالَ: فَبَارَكَ) بَهِلِيَّة النَّهُ وَالْمَا وَالْمَا فَالَا فَلَا أَنْ أَنْ أَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا أَنْ مُنْ الرَّه ).

وهذا الحديثُ سبق في «باب البشارة بالفتوح» من «الجهاد» [ح: ٣٠٧٦].

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ سِنَاسُهِ مِنَاسُهِ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَلْكَرْتُ ذَلِكَ خَمْسِينَ وَمِثَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَلْكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَلْكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنْ الْمُعْرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَنْهُ، وَاجْعَلْهُ فَلِيبِ مِنَاسُهِ مِنْ أَنْ مَنْ وَسِ بَعْدُ. قَالَ: وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَنْعُمَ وَبَجِيلَةَ، فِيهِ مُحْرَقُهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا. قَالَ: وَلَكَا فَرَا لَكُمْ مَنْ مَنْ وَسُ بَعْدُ. قَالَ: وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَنْعُمَ وَبَجِيلَةَ، فِيهِ نُعْبَدُ، يُقَالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ. قَالَ: فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا. قَالَ: وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَبُولُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ فَذَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ. وَجُلِّ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلَامِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ عَلْمَ قَدِمَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ.

<sup>(</sup>١) في (ص): «أليته».

<sup>(</sup>٢) في (م): «معناها».

قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ: لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدًا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَوْ لأَضْرِبَنَّ عَنُقَكَ. قَالَ: فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاهَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِلْ عُنُقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَنُكَ بِالحَقِّ، مَا جِفْتُ حَتَّى تَرَكُتُهَا يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَنُكَ بِالحَقِّ، مَا جِفْتُ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ. قَالَ: فَبَرَّكَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ مِ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بن راشد القطَّانُ الكوفيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرُّ «حَدَّثنا» (أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ) البجليِّ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابنُ أبي حازم (عَنْ جَرِيرٍ) ﴿ اللَّهِ مَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ عَلَى أَلَا تُريحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ. فَقُلْتُ: بَلَى) يارسول الله (فَانْطَلَقْتُ) إليها (فِي خَمْسِينَ وَمِئَةِ فَارِسِ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلِ، وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ/، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسَّمِياً مَ، فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْدِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ<sup>(١)</sup> يَدِهِ ٢١٤/٦ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبَّتْهُ) على الخيل (وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا) لغيرهِ حال كونه (مَهْدِيًّا) بفتح الميم، في نفسهِ، وحينئذ فلا يقالُ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ (٢) كما مرَّ (قَالَ: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَس) وفي نسخةٍ «فرسي» (بَعْدُ. قَالَ: وَكَانَ ذُو الخَلَصَةِ بَيْتًا بِاليَمَن لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ، فِيهِ) أي: في البيتِ (نُصُبُ) بضمتين، حجر يُنْصب يذبحون عليهِ (يُعْبَدُ، يُقَالُ لَهُ: الكَعْبَةُ. قَالَ: فَأَتَاهَا) جريرٌ (فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا) أي: هدمَ بناءها (قَالَ: وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ اليّمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلَام) أي: يطلبُ قسمهُ من الشرّ والخيرِ بالقدح (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صِنَ الشِّرِيمُ هَهُنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ. قَالَ: فَبَيْنَمَا) بالميم (هُوَ يَضْرِبُ بِهَا) بالأزلام (إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ) له جريرٌ: (لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدًا) بتنوين الدال، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والكُشمِيهنيِّ (٣) (ولْتشهدَنَّ) بسكون اللام وبعد الدال نون توكيد ثقيلة (أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَوْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ. قَالَ: فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ) أي: أَنْ لا إله إلَّا الله (ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكْنَى) بضم الياء وسكون الكاف (أَبَا أَرْطَاةَ) بهمزة مفتوحة وراء ساكنة وطاء مهملة مفتوحة(٤) وبعد الألف تاء، واسمه: حَصِين

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «أثر»، سقط لفظ «أثر» من «الفرع المزِّيِّ»، وضَرَبَ الشَّارح على: «أي: أثرها» في خطِّه، وأثبت «أثر».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ص): «ولا تأخير».

<sup>(</sup>٣) «والكشميهني»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) «مفتوحة»: ليست في (ب).

-بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين - ابن ربيعة ، كما في مسلم (إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِ عَبَرُهُ اللَّهِ عَلَى عَنَكَ بِالحَقِّ مَا جِغْتُ حَتَّى تَرَكُتُهَا بِلَكَ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا) أي: دعا له بالبركة (خَمْسَ مَرَّاتِ) مبالغة ، واقتصرَ على الوتر لأنَّه مطلوبٌ.

## ٦٣ - غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، وَهْيَ غَزْوَةُ لَخْمٍ وَجُذَامَ قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عُرْوَةَ: هِيَ بِلَادُ بَلِيِّ، وَعُذْرَةَ، وَبَنِي القَيْنِ

(غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ) قال ابنُ سعد في «طبقاتِه» فيما قرأتُه فيها: هي وراء ذاتِ<sup>(٢)</sup> القُرَى، وبينها دعره عبين المدينة عشرة أيامٍ، وكانت في جمادي الآخرة سنة ثمانٍ من مهاجره ٣٠٠ مِنَى الشَّعِيمُ عَلَى انتهى/.

وجزم ابنُ أبي خالدٍ في «كتاب صحيح التاريخ»: أنَّها كانت سنة سبعٍ، وسمِّيت بذلكَ لأنَّ المشركينَ -فيما قيل - ارتبطَ بعضهم إلى بعضٍ مخافة أن يفرُّوا، أو لأنَّ بها ماءً يقال له: السَّلْسلُ.

(وَهْيَ غَزْوَةُ لَخْمٍ) بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة، قبيلةٌ كبيرةٌ، ينسبونَ إلى لخمٍ، واسمهُ: مالكُ بنُ عديِّ بنِ الحارثِ بنِ مرَّةَ بنِ أددَ (وَجُذَامَ) بضم الجيم وفتح الذال المعجمة الخفيفة، قبيلةٌ كبيرةٌ، ينسبونَ إلى عَمرو بنِ عديٍّ، إخوةُ لخمٍ على المشهورِ (قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ).

(وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) محمدٌ صاحبُ المغاذِي (عَنْ يَزِيدَ) بنِ رومانَ (٤) (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبيرِ ابنِ العُوَّامِ: (هِيَ) أي: ذاتُ السَّلاسلِ (بِلَادُ بَلِيٍّ) بفتح الموحدة وكسر اللام المخففة بعدها تحتية مشددة (٥) للنسبة، قبيلةٌ كبيرةٌ، ينسبونَ إلى بليِّ بنِ عَمرو بنِ الحافِّ بنِ قُضاعةَ (وَعُذْرَةَ)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «يبشِّره» ضبطه في «الفرع المزِّيِّ»: بفتح الرَّاء، ولعلَّه منصوب بلام مقدَّرة، وفي غيره: بالرَّفع، وهو ظاهرٌ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول، وفي الطبقات و «الفتح»: «وادي».

<sup>(</sup>٣) في (م): «مهاجرته».

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ب) زيادة: «المدني».

<sup>(</sup>٥) «مشددة»: ليست في (س).

بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، ينسبونَ إلى عُذْرةَ بنِ سعدِ هذيمِ بنِ زيدِ ابنِ ليثِ ابنِ سويدِ بنِ أسلُم - بضم اللام - ابنِ الحَافِّ بنِ قُضاعةَ (وَبَنِي القَيْنِ) بفتح القاف وسكون التحتية، ابنِ شِيْع الله - بكسر الشين المعجمة وسكون التحتية آخره عين مهملة - ابنِ أسدِ بنِ وَبَرَةَ بنِ ثعلبِ بنِ حلُوانِ بنِ عمرانِ بنِ الحافِّ بنِ قُضَاعة.

آلَّهُ عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَجْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي عُفْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ سَٰ سَلَاسِلِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ رَسُولَ اللهِ مِنَ سَٰ سَلِاسِلِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ». فَعَدَّ رِجَالًا، فَسَكَتُ مَخَافَةً أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بنُ شاهِين، أبو بشرِ الواسطيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ «حَدَّثَنا» (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطَّحانُ، وسقطَ لأبي ذرِّ «ابنُ عبدِ اللهِ» (عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ) بالحاء المهملة والذال المعجمة، ابنِ مهرانَ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدِ الرَّحمنِ النَّهديِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرِم والذال المعجمة، ابنِ مهرانَ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدِ الرَّحمنِ النَّهديِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرِم والذال المعجمة، ابنِ مهرانَ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبدِ الرَّحمنِ النَّهديِّ أَنَ مَعْدَ له لواءً أبيض (عَلَى جَنْثُ عَمْرُو بْنَ العَاصِ) - كذا(١) بغيرِ ياءٍ في الفَرْع كأصلوِ(١) - بعدَ أن عقدَ له لواءً أبيض (عَلَى جَنْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ) وكانوا ثلاث مئة من سَراةِ المهاجرينَ والأنصارِ ومعهم ثلاثونَ فرسًا، لمَا ذُكِرَ (٣) أَنَّ جمعًا من قضاعةَ تجمَّعُوا وأرادُوا أن يدنُوا من أطرافِ المدينةِ، وأمرهُ أن يستعينَ بمن يمرُّ به من بَلِيٍّ وعُذْرة وبَلْقَيْن (١٤)، فسارَ اللَّيل وكمَنَ النَّهار، فلمَّا قرُبَ من القومِ بلغهُ أنَّ بمن يمرُّ به من بَلِيٍّ وعُذْرة وبَلْقَيْن (١٤)، فسارَ اللَّيل وكمَنَ النَّهار، فلمَّا قرُبَ من القومِ بلغهُ أنَّ لهم جمعًا كثيرًا، فبعثَ رافعَ بنَ مَكِيثِ الجهنيَّ إلى رسولِ الله مِنْ الله مِن العراء، وفيهم أبو أبا عُبيدة بن الجرَّاح في مئتين وعقد له لواء، وبعثَ معه سراةَ المهاجرينَ / والأنصارِ، وفيهم أبو بكر وعمر، وأمرهُ أن يلحقَ بعمرو (٥) وأن يكونا جميعًا ولا يختلفًا، فلحق بعمرو بن العاص (١) بكر وعمر، وأمرهُ أن يلحقَ بعمرو بن العاص (١)

<sup>(</sup>١) «كذا»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) الكأصله اليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «من».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «بَلْقَين» أصله: بني القين؛ كـ «بَلْحَارث»، وهو من شواذً التَّخفيف، كما في «الصِّحاح».

<sup>(</sup>٥) في (م) زيادة: «ابن العاص».

<sup>(</sup>٦) «ابن العاص»: ليست في (س).

فأرادَ أبو عُبيدة أن يؤمَّ النَّاس، فقال عَمرو: إنَّما قدمتَ عليَّ مددًا وأنا الأميرُ، فأطاعُ (١) له بذلك أبو عُبيدة، فكان عمرو يصلِّي بالنَّاس، وسار حتى وطئ بلادَ بَلِيَّ ودوَّ خها (١) حتى (٣) أتى إلى أقصى بلادِهم وبلادِ عُذْرةَ وبَلْقَيْن، ولقيَ في آخر ذلك جمعًا فحملَ عليهم المسلمون، فهربوا في البلادِ وتفرَّقُوا. كذا ذكره ابنُ سعد.

وعند الحاكم من حديثِ بُريدةً: أنَّ عَمرو بن العاص أمرهم في تلكَ الغزوةِ أن لا يوقدوا نارًا، فأنكر ذلك عُمر، فقال أبو بكرٍ ﴿ اللهُ عَالَ اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلمه بالحرب، فسكتَ عنهُ.

وعند ابن حبَّان: أنَّه منعهم أن يوقدوا نارًا، وأنَّهم لما هزَمُوا العدوَّ أرادوا أن يتبعوهُم دَّهُم لما هزَمُوا العدوَّ أرادوا أن يتبعوهُم الإنهاء المنعهم، فلمَّا انصر فُوا / ذكروا ذلك للنَّبيِّ مِنَاسْمِيمُم، فقال: كرهتُ أن آذنَ لهُم أن يوقدوا نارًا فيرى العدوُّ قلَّتهم، وكرهتُ أن يتبعوهُم فيكون لهم مددٌ، فحمدَ أمرهُ.

(قَالَ) عَمرو: (فَأَتَيْتُهُ) لمَّا قدمتُ (٤) من جيشِ ذاتِ السَّلاسلِ فقعدتُ بين يديهِ (فَقُلْتُ): يا رسول الله (أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ) بنُ الخطَّابِ. (فَعَدَّ رِجَالًا) قال عَمرو بن العاص: (فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي مَنْ؟ قَالَ: عُمرُ) بنُ الخطَّابِ. (فَعَدَّ رِجَالًا) قال عَمرو: «فحدَّثت نفسي أنَّه لم يبعثني على قوم في آخِرِهِمْ) أي: في الفضلِ. وعند البيهقيِّ: قال عَمرو: «فحدَّثت نفسي أنَّه لم يبعثني على قوم في آخِرِهِمْ) أبو بكر وعمرُ إلَّا لمنزلةٍ لي عندهُ، فأتيتهُ حتَّى قعدتُ بينَ يديهِ فقلت: يا رسولَ الله، من أحبُ النَّاس إليك؟... الحديث».

### ٦٤ - ذَهَابُ جَرِيرٍ إِلَى اليَمَنِ

(٥٠) ذَهَابُ جَرِيرٍ) أي: ابنِ عبدِ اللهِ البجليِّ (إِلَى) أهلِ (اليَمَنِ) ليقاتلهُم ويدعوهُم (٦) أن يقولوا: لا إلهَ إلَّا الله، والظَّاهر -كما في «الفتح» - أنَّ هذا البعث غير بعثهِ إلى هدم ذي الخَلَصة.

<sup>(</sup>۱) في (م) و (ب): «فطاع».

<sup>(</sup>٢) زيد في (م) وهامش (ص) و (ج) و (ل): دوَّخ البلاد: قهرها واستولى عليها. «قاموس».

<sup>(</sup>٣) «حتى»: ليست في (ب) و (م).

<sup>(</sup>٤) في (س): «قدمنا».

<sup>(</sup>٥) في هامش (د): «باب».

<sup>(</sup>٦) في (س) زيادة: «إلى».

١٩٥٩ - حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ العَبْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ بِالبَحْرِ، فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ ذَا الكَلَاعِ وَذَا عَمْرِو، فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ ذَا الكَلَاعِ وَذَا عَمْرِو، فَجَعَلْتُ أُحَدِّ ثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيرِم ، فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرِو، لَيْن كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ ، لَقَدْ مَلَى أَجَلِهِ مُنذُ ثَلَاثٍ . وَأَقْبَلَا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ المَدِينَةِ ، مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنذُ ثَلَاثُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً) هو عبدُ اللهِ بنُ محمَّد بنِ أبي شيبةً ، إبراهيم بنِ عثمانَ أبو بكرِ الكوفيُ الحافظُ (العَبْسِيُ ) بفتح العين وكسر السين المهملتين بينهما موحدة ساكنة ، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ) عبدُ اللهِ الأوْديُ -بسكون الواو - أبو محمَّد الكوفيُ الثَّقةُ العابدُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الأحمسيِّ مولاهُم البجليِّ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابنُ أبي حازم (عَنْ جَرِيرٍ) البجليِّ بِيُّ ، أنَّه (قَالَ: كُنْتُ بِالبَحْرِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ والأصيليِّ وابنِ عساكرِ «باليمنِ» (فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ ذَا الكَلاع) بفتح الكاف واللام المخففة وبعد عساكر «باليمنِ» (فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ ذَا الكَلاع) بفتح الكاف واللام المخففة وبعد الألف عين مهملة ، اسمه: أسْمَيْفَع (١) -بسكون السين المهملة وفتح الميم وسكون التحتية وفتح الفاء بعدها عين مهملة - ويقال: أيفعُ بن باكوراءَ ، ويقال: ابنُ حوشب بنِ عمرو (وَذَا عَمْرِو) بفتح العين ، وكانا من ملوكِ اليمنِ ، وكان جرير قضَى حاجتهُ وأقبلَ راجعًا يريد المدينة ، وكانا أيضًا قد عزمًا على التوجُهِ إلى المدينة .

قال جريرٌ: (فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ) أي: ذا كَلاع وذا عَمرو ومن معهما (عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَمِيهِم، فَقَالَ لَهُ) لجريرٍ (ذُو عَمْرِو: لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ) يعني: النَّبِيَّ مِنَاسَمِيهِم (لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجْلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ) جواب الشَّرط مقدَّر(١)، أي: إن أخبرتني بهذا أخبرتُكَ بهذا، فالإخبارُ سببٌ للإخبار، ومعرفة ذي عَمرو بوفاته بَالِيَّاهُ إليَّهُم إمَّا بطريقِ الكهانةِ أو أنَّه كانَ من المُحدَّثين،

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): يقال له: أَسْمَيْفَعُ؛ أي: بفتح الهمزة والميم. انتهى كما في «التَّوشيح».

<sup>(</sup>١) المقدر ١: ليست في (ب).

أو بسماع من بعض القادمين سرًا. قاله الكِرْمانيُ، وتعقّبه في "الفتح": بأنّه لو كانَ مستفادًا من غيرو لَمَا احتاجَ إلى بناء ذلك على ما ذكره جرير، فالظّاهر أنّه قاله (() عن الْطلاع من الكتبِ القديمةِ (وَأَقْبَلا مَعِي) متوجهينَ إلى المدينةِ (حَتَّى إِذَا كُنّا فِي بَغْضِ الطَّرِيقِ/ رُفِعَ لَنَا رَكُبُ مِنْ وَبِيلِ المَدِينَةِ) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: من جهتها (فَسَأَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الشَّهُ فَلِفَ أَبُو بَكُمْ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ (()، فَقَالًا) ذو الكلاعِ وذو عَمرو: (أَخْبِرُ صَاحِبَكَ) أبا بكرِ شَهِ (أَنَّا قَدْ جِنْنَا، وَلَعَلَيْنَا سَنَعُودُ) إليه (إِنْ شَاءَ اللهُ عالى (وَرَجَعَالاً) إلى البَمِنِ الله جيرِّة: (فَأَخْبُرُتُ أَبَا بَكْرِ بِحَدِيثِهِمْ) جَمَع باعتبارِ من معهم، أو أنَّ قل الجمع اثنان (قَالَ: أَفَلا جِمِيرٌ: (فَأَخْبُرُتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ) جَمَع باعتبارِ من معهم، أو أنَّ أقل الجمع اثنان (قَالَ: أَفَلا جِمِيرٌ: وَفَأَخْبُرُتُ أَبَا بَكُرٍ بِحَدِيثِهِمْ) جَمَع باعتبارِ من معهم، أو أنَّ اقل الجمع اثنان (قَالَ: أَفَلا جِمْتَ بِهِمْ) وروى سيف في "الفتوح" أنَّ أبا بكرٍ بعث أنسَ بنَ مالك يستنفرُ النان (قَالَ: أَفَلا جِمْتَ بِهِمْ) وروى سيف في "الفتوح" أنَّ أبا بكرٍ بعث أنسَ بنَ مالك يستنفرُ بعد هذا الأمرٍ في خلافةِ عمر بنِ الخطّاب وهاجر ذو عَمرو (قَالَ لِي ذُو عَمْرُو: يَا جَرِيرُ، إِنَّ بِكُ بِعُدُ اللهمزة وتشديد الميم في الفرّع وفي غيرو: بمد الهمزة وتخفيف الميم، أي: يَأْمَوْتُمْ بُنُ المُعلَولُ (فَإِذَا كَانَتُ) أي: الإمارةُ (بِالسَّيْفِ) أي: بالقهرِ والغلبةِ (كَانُوا) أي: الخلفاء (مُلُوكًا، يَغْضُبُونَ غَضَبَ المُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رَضَا المُلُوكِ).

# ٦٥ - غَزْوَةُ سِيْفِ البَحْرِ، وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ بِنُ الْ

(٧٠)غَزْوَةُ سِيْفِ البَحْرِ (٨)) بكسر السين المهملة وسكون التحتية بعدها فاء، أي: ساحلهُ

<sup>(</sup>١) في (م): «قال».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «صالحون»؛ أي: راضون.

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ب): "رجعنا".

<sup>(</sup>٤) في (م): «فدخل».

<sup>(</sup>٥) نبَّه الشيخ قطة راش إلى أنه وقع في عدة نسخ: «لَكَ».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «التشديد».

<sup>(</sup>٧) في (د) زيادة: «باب». وفي هامش (ج): سقط لفظ: «باب» لأبي ذرِّ.

<sup>(</sup>A) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «سَِيْفِ البحر» ضبطه المزِّيُّ في «فرعه» وكذا في «الفرع النَّاصريُّ»: بكسر = السَّين وفتحها معًا، والذي في «القاموس» و«الراموز» و«النهاية» و«الشَّامي» و«الفتح» و«العيني»: بكسر =

(وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ) أي: يرصدونَ (عِيرًا) بكسر العين المهملة، إبلا تحملُ ميرةَ (لِقُرَيْشِ، وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ) عامر، وقيلَ: عبدُ اللهِ بنُ عامرٍ (١) (ابْنُ الجَرَّاحِ) الفهريُّ القرشيُّ (بَرُنَّ) وسقطَ «ابنُ الجرَّاح» لغيرِ أبي ذرِّ.

قَلَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مِنَاسَمِهِ مُنَا قَالَ: حَدَّ فَنِي مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ مَنْ الْجَرَّاحِ وَهُمْ فَلَاثُ مِنْةً قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِهِ مُ بَعْنًا قِبَلَ السَّاحِلِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الجَرَّاحِ وَهُمْ فَلَاثُ مِنْةً، فَعَرَجْنَا وَكُنّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الجَيْشِ، فَجَمَعَ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَخَرَجْنَا وَكُنّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الجَيْشِ، فَجَمَعَ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكُنْ يَعُومُ تَلِيلٌ عَلَى قَلِيلٌ حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَ . ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى البَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهَا لَقُومُ ثَمَانَ عَشْرَةً لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبًا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مُرَّتُ لَقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةً لَيْلَةً، ثُمَ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبًا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مُرَّتُ تَعْمُا فَلَمْ تُصِبْهُمَا

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ (حَدَّثَنا) (مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ) الأنصاريِّ (بِنَّمْ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ) ولأبي ذرِّ (لمَّا بعثَ) (رَسُولُ اللهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنْ أَن سنة ثمان (قِبَلَ السَّاحِلِ) أي: جهتهِ (وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الجَرَّاحِ، وَهُمْ) أي: الجيشُ (ثَلَاثُ مِنَةٍ، فَخَرَجْنَا) التفات من الغيبةِ للتَّكلُّم (۱) (وَكُنَّا) بالواو، ولأبوي ذرِّ والوقتِ (فكُنَّا) (بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِلتَّكلُّم (۱) (وَكُنَّا) بالواو، ولأبوي ذرِّ والوقتِ (فكُنَّا) (بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجَمَعَ) بفتحات، وفي "اليونينية" بضم الجيم وكسر الميم (فكانَ) الذي جمعُه بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجَمَعَ) بفتحات، وفي "اليونينية" بضم الجيم وكسر الميم (فكانَ) الذي جمعُه (مِزْوَدَيْ تَمْرٍ) بفتح الميم (الواو والدال المهملة (١٤)، والمِزْود -بكسر الميم -: ما يجعلُ فيه الزَّاد (فكَانَ يَقُونُنَا) بضم القاف وسكون الواو (كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ) ولأبي ذرِّ (يقَوِّتنا) بفتح الميم القاف وسكون الواو (كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ) ولأبي ذرِّ «يقوّتنا» بفتح

السّين فقط؛ فتدبّر، ولعلّ وجه الفتح: ملاحظة ما وقع من وجدان حوت البحر؛ لأنّ السيف -بالفتح والكسر - اسمّ للسمكة.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وقيل: عبدالله بن عامر» تبع في ذلك العيني، والذي في «الإصابة» و«التَّجريد» و«الأطراف»: هو عامر بن عبد الله بن الجرَّاح، من غير خلاف في اسمه واسم أبيه.

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): «إلى التكلم».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «بفتح الميم» صوابه: بكسر الميم.

<sup>(</sup>٤) «والدال المهملة»: ليست في (ص). وفي (س): «بكسر الميم وفتح الواو والدال».

القاف وكسر الواو المشددة «كلَّ يومٍ قليلًا قليلًا» بالنَّصب على المفعوليَّة (حَتَّى فَنِيَ) ما في الموزودينِ (۱) من الزَّادِ العامُ (فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا) ممَّا جمعَ ثانيًا من الأزوادِ الخاصَّة (إلَّا تَمْرَةٌ المَوثِّرَا تَمْرَةٌ) (۱) قال وهب: (فَقُلْتُ) لجابرٍ: (مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ؟ فَقَالَ: لَقَدُ وَجَدْنَا فَقْدَهَا) موقرًّا (حِينَ (۱) فَنِيتُ) بفتح الفاء (ثُمَّ انتَهَيْنَا إِلَى) ساحلِ (البَخرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ) بفتح الظاء (١٤٧١/١٤ المعجمة / المشالة وكسر الراء، الجبلُ الصَّغيرُ (فَأَكَلَ مِنْهَا) وللأربعةِ «منه»، أي: من الحوتِ (القَوْمُ ثَمَانَ) ولأبي ذرِّ «ثمانِي» (عَشْرَةَ لَيْلَةٌ، ثُمَّ أَمْرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام (۱) (مِنْ أَضْلَاعِهِ) أي: ينصبا (فَنُصِبَا) كان الأصلُ أن يقول: فنصبتا، بالتاء لكنَّه غير حقيقي التَّأنيث (ثُمَّ أَمْرَ بِرَاحِلَةٍ (۱)) أن ترحل (فَرُحِلَتُ) بتخفيف الحاء، ولأبي ذرِّ: بتشديدها حقيقي التَّأنيث (فَلَمْ تُصِبْهُمَا) الرَّاحلةُ لعظمهما.

٣٦٦١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِطِيمُ فَلَاثَ مِثَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكُلْنَا الخَبَطَ، فَسُمِّى ذَلِكَ الجَيْشُ جَيْشَ الخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا البَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: العَنْبَرُ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَا مِنْ وَدَكِهِ الجَيْشُ جَيْشَ الخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا البَحْرُ دَابَةً يُقَالُ لَهَا: العَنْبَرُ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، فَعَمَدَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مَعَهُ -قَالَ صَفْيَانُ مَرَّةً: ضِلَعًا مِنْ أَضَلاعِهِ، فَنَصَبَهُ وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا - فَمَرَّ تَحْتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ سُفْيَانُ مَرَّةً: ضِلَعًا مِنْ أَضَلاعِهِ، فَنَصَبَهُ وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا - فَمَرَّ تَحْتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ نَعْرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبُا عُبَيْدَةً نَهَاهُ. وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ نَحْرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبُو صَالِحٍ: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لَأَبِيهِ: كُنْتُ فِي الجَيْشِ فَجَاعُوا. قَالَ: انْحَرْ. قَالَ: يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لاَبِيهِ: كُنْتُ فِي الجَيْشِ فَجَاعُوا. قَالَ: انْحَرْ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (م) و(د): «المزود».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): ظاهر السيّاق أنَّه كان لهم زادٌ بطريق العموم، وزادٌ بطريق الخصوص، فلمَّا فني ذلك الَّذي بطريق العموم؛ اقتضى رأيُ أبي عُبَيدة أن يجمع الَّذي بطريق الخصوص لقصد المواساة بينهم في ذلك، فكان جميعه مزوَدًا واحدًا. «فتح».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «حتى».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و (ج) و (ل): أي: في لغة أهل الحجاز، وتُسكَّن في لغة تميم، كما في «القاموس» و «المصباح».

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(ل): «براحلته»، وفي هامشهما: قوله: «ثمَّ أمر براحلته» كذا في «الفرع المزِّيِّ»؛ بالضَّمير، وفي «الفرع النَّاصريِّ» وغيره: «براحلة»؛ من غير ضمير.

نَحَرْتُ. قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا. قَالَ: انْحَرْ. قَالَ: نَحَرْتُ. قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا. قَالَ: انْحَرْ. قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا. قَالَ: انْحَرْ. قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا. قَالَ انْحَرْ. قَالَ: نُهِيتُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو بْن دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ) الأنصاريُّ ﴿ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنْمَاشْطِيْطُ ثَلَاثَ مِثَةِ رَاكِبِ، أَمِيرُنَا) جملة حالية بدون الواو، ولأبي ذرِّ «وأميرُنا» (أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ. نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِل نِصْفَ شَهْرٍ) فَفَنَيْت أزوادُنَا (فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الخَبَطَ) بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها طاء مهملة، ورق السَّلَم (فَسُمِّيَ ذَلِكَ الجَيْشُ جَيْشَ الخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا البَحْرُ دَابَّةً) من السَّمكِ (يُقَالُ لَهَا: العَنْبَرُ) يتَّخذُ من جلدِها الأتراس (فَأَكَلْنَا مِنْهُ) من الحوتِ (نِصْفَ شَهْرِ) في الرِّواية السَّابقةِ [ح: ٤٣٦٠] «ثمان عشرة ليلةً». قيل: القائلُ بالزِّيادة ضبطَ ما لم يضبطُه الآخرُ القائلُ بهذا الثَّاني، ولعلُّه ألغَي الزَّائد، وهو الثَّلاثة (وَادَّهَنَّا) بهمزة وصل وتشديد الدال المهملة (مِنْ وَدَكِهِ) بفتح الواو والدال المهملة، من شحمهِ (حَتَّى ثَابَتُ) بالمثلثة وبعد الألف موحدة ففوقية، أي: رجعَتْ (إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا) إلى ما كانت عليه من القوَّةِ والسِّمنِ بعدما هزلَت(١) من الجُّوع (فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي «من أعضائِهِ» (فَنَصَبَهُ(١)، فَعَمَدَ) بفتح الميم (٣) (إِلَى أَطْوَلِ رَجُل مَعَهُ) هو قيسُ بنُ سعد بنِ عبادة/ (قَالَ سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (مَرَّةً: ضِلَعًا مِنْ ٢٧/٦ أَضْلَاعِهِ) وللمُستمليِّ «من أعضائِه» (فَنَصَبَهُ) سقطَ «فنصبَهُ» لأبي ذرِّ (وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ) راكبًا عليهِ (قَالَ) ولأبي ذرِّ «فقالَ» (جَابِرٌ: وكَانَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ) عندما جاعُوا (ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ) بالتِّكرار ثلاثَ مرَّات، «الجزائرُ» جمع: جزور، وهو البعيرُ ذكرًا كان أو أنثى (ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ) عن ذلك؛ لأجل قلَّة الظَّهر.

(وَكَانَ عَمْرٌو) بنُ دينار (يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوانُ السَّمَّان: (أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ) الصَّحابي (قَالَ لأَبِيهِ) سعد بن عبادَة لمَّا رجعُوا: (كُنْتُ فِي الجَيْشِ فَجَاعُوا. قَالَ: انْحَرْ. قَالَ):

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): هُزِلَ كـ «عُنِيَ»، [وهزلت الدابَّة أهزِلها] من «باب ضَرَبَ»، هُزْلًا؛ مثل: «قُفْل».

<sup>(</sup>٢) «فنصبه» ليست في «المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «بفتح الميم» وفي خطِّ المزِّيِّ بكسرها أيضًا.

قلتُ له: (نَحَرْتُ. قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا. قَالَ) لي: (انْحَرْ. قَالَ): قلتُ له: (نَحَرْتُ. قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا. قَالَ: انْحَرْ. قَالَ): قلتُ له: قَدْ (نُهِيتُ) بضم قَالَ: انْحَرْ. قَالَ): قلتُ له: قَدْ (نُهِيتُ) بضم النون وكسر الهاء مبنيًا للمفعول، أي: نهاني أبو عبيدة، وتكرَّرَ قوله: «انحرْ» أربع مرَّاتٍ، د١٧٥٤ب وهذا صورتهُ صورةُ المرسلِ؛ لأنَّ عَمرو بن دينارِ لم يدرِكُ زمانَ تحديثِ قيسٍ لأبيهِ/ بذلكَ. نعم رواه الحميديُ في «مسنده» فيما أخرجَه أبو نُعيم في «مستخرجه» من طريقهِ بلفظ: عن أبي صالح، عن قيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ. قال: قلتُ لأبي، وكنت في ذلك الجيشِ جيشَ الخَبَطِ، فأصابَ النَّاسَ جوعٌ. قال لي: انحرْ... فذكره.

١٣٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ﴿ ثُرُونَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى البَحْرُ حُوتًا مَيُّتًا، لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ: العَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِي فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: كُلُوا. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِي مِنْ اللهُ الْمُدِينَةَ ذَكُرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِي مِنْ اللهُ مُوالَى الْمُدِينَةُ وَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّبِي مِنْ اللهَ لَاللهُ مُنَا الْمَدِينَةُ ذَكُرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِي مِنْ اللهُ عَلَى الْمُجْرَبِي مُعْرُونَا وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مُوالَى الْمُولِي اللهُ مُولُولُ وَلَا أَنْ كَانَ مَعَكُمْ ». فَآتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ) هو ابنُ مسرهَدِ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ) عبدِ الملكِ بنِ عبد العزيز، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو) بفتح العين، ابنُ دينار: (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ﴿ اللهِ يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَة) ابنُ الجرَّاحِ، بضم الهمزة مبنيًا للمفعول، أمرَّهُ النَّبيُ مِنَاشِيمِ علينا (فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى البَحْرُ) ولأبي ذرِّ (لنَا البحرُ) (حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ) في العِظَم (يُقَالُ لَهُ: العَنْبَرُ) ويقال: إنَّ العنبرَ الَّذي يشمُّ رجيع هذه الدَّابة، وقيل: إنَّه يخرجُ من قعرِ البحرِ يأكلُهُ بعض دوابِّه لدسومتهِ فيقذفهُ رجيعًا، فيوجدُ(۱) كالحجارةِ الكبارِ يطفو على الماءِ، فتلقيه الرِّيحُ إلى السَّاحلِ، وهو يقوِّي القلبَ والدِّماغَ نافعٌ من الفالجِ واللَّوقةِ والبلغمِ الغليظ، وقال الشَّافعيُ رَاثِيُّ: سمعتُ من قال: رأيتُ العنبر نابتًا(۱) في البحرِ ملتويًا مثل عُنق الشَّاةِ وله رائحةٌ ذكيَّةٌ، وفي البحرِ دويبةٌ تقصده لذكاءِ ريحهِ، وهو سمُّها فتأكلهُ فيقتلها، ويلفظهَا البحرُ فيخرُجُ العنبرُ من بطنِها (فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو

<sup>(</sup>١) في (م): «فيؤخذ».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «إن العنبر نبات».

عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ) قال ابن جريج: (فَأَخْبَرَنِي) بالفاء والإفراد، ولأبوي ذرِّ والوقتِ: «وأَخْبرني» (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمَّد بنُ مسلم المكئ، بالسَّند السَّابق: (أَنَهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ) ولأبي الوقتِ «فقالَ» (أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا) أي: من الحوتِ فأكلنَا (فَلَمَّا سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ) ولأبي الوقتِ «فقالَ» (أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا) أي: من الحوتِ فأكلنَا (فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكُرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِ مِنَ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ الله لكم (أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ) منه شيءٌ (فَآتَاهُ) بالمد، أي: أعطاهُ (بَعْضُهُمْ) وللأَصيليِّ -ونسبها في «الفتح» لابن مَعَكُمْ) منه شيءٌ (فَآتَاهُ) بالمد، أي: أعطاهُ (بَعْضُهُمْ) وللأَصيليِّ -ونسبها في «الفتح» لابن السَّكن -: «فأتناهُ بعضُهُم (۱) بعضُو منه (فَأَكَلَهُ) وفيه: حِلُّ ميتة السَّمكِ، وغير ذلك ممَّا لا يخفَى.

وفي هذه السّريّة كان عمرُ بن الخطّاب، وقد روِّينا حديثها في «الغيلانياتِ»، وفيه: أنَّه لمَّا أصابهُم الجوعُ قال قيسُ بنُ سعد: من يشتري منِّي تمرًا بجُزُر، يُوفيني الجُزُر ههنا وأوفيه أصابهُم الجوعُ قال قيسُ بنُ سعد: من يشتري منِّي تمرًا بجُزُر، يُوفيني الجُزُر ههنا وأوفيه التَّمر بالمدينةِ، فجعلَ عمرُ يقول: واعجباهُ لهذا الغلام، لا مالَ له يدينُ فيما لغيرهِ، وأنَّه ابتاعَ خمسَ جزائرَ كل جزورٍ بوسقٍ من تمرٍ، فنحرها لهم في مواطن ثلاثةٍ كلَّ يومٍ جزورًا، فلمَّا كان اليوم الرَّابعُ نهاهُ أميره أبو عُبيدة بالقومِ؟ فقال: أتريدُ أن تخفرَ ذمَّتكَ ولا مالَ لكَ؟ فلمَّا قدمَ قيسٌ لقيه سعد، فقال: ما صنعتَ في مجاعةِ القومِ؟ قال: نحرتُ، قال: أصبتَ، قال: ثمَّ ماذا؟ قال: نحرتُ، قال: أصبتَ، قال: أبو عُبيدة قال: نحرتُ، قال: ومن نهاكَ؟ قال: أبو عُبيدة أميري، قال: ولم؟ قال: ولم ؟ قال: زعمَ أن لا مالَ لي/وإنَّما المالُ لأبيكَ، قال: فلكَ أربعُ حوائط أدناها د١٤٧٢/٤ حائطٌ تجدُ منهُ خمسينَ وسقًا... الحديث بطوله، اقتصرتُ منه على المراد.

## ٦٦ - حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعِ

(حَجُّ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيقُ ﴿ إِلنَّاسِ (٤) سَنَةِ تِسْعٍ) من الهجرةِ.

٣٦٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ شِلَّ بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عليها النَّبِيُّ مِنَاسْهِ مِعْ فَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَوْمَ النَّبِي مُنْ النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِنْ النَّاسِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ.

<sup>(</sup>١) الذي في اليونينية أنَّ في رواية الأصيلي: «بعُضُوِ» بدل: «بعضهم».

<sup>(</sup>٦) قوله: «أبو عُبيدة ﴿ الله عُبيدة ﴿ الله عَبيدة ﴿ الله عَبيدة ﴿ الله عَبيدة ﴿ الله عَبيدة الله عَبيدة ﴿ الله عَبيدة الله عَبيدة

<sup>(</sup>٣) في (س) زيادة: «قال: ثم ماذا؟ قال: نحرت. قال: أصبت».

<sup>(</sup>٤) في (س) زيادة: «في».

F ( A ) 3

وبه قال: (حَدَّفَنَا) ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ/ أَبُو الرَّبِيعِ) بفتح الراء وكسر الموحدة، العتكيُّ البصريُّ قالَ: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضم الفاء وفتح اللام وبعد التحتية الساكنة حاء(۱) مهملة، ابنُ سليمانَ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمّد بنِ مسلم ابنِ شهابِ(۱) (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ بُلُيْدٍ) سقطَ «الصَّديق» لأبي ذرُّ (بَعْنَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَرُهُ) بتشديد الميم، أي: جعلهُ (عَلَيْهَا) أميرًا (النَّبِيُ مِنْ شَعِيمُ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَوْمَ النَّخِرِ) زاد في «الحجِّ» [ح:١٦٢١] بمنكي (فِي) جملة (رَهُطِ) وهو ما دونَ العشرةِ من الرَّجالِ (يُؤذِّنُ) بفتح الهمزة وتشديد المعجمة المكسورة، يعلمُ الرَّهط، أو أبو هريرة على الالتفاتِ(۱) (فِي النَّاسِ: لَا يَحُبُّ ) ولأبي ذرَّ «أن لا يحجَّ» (بَعْدَ) هذا (العَامِ مُشْرِكَ، وَلَا يَطُوفُ النَّابَيْتِ عُرْيَانٌ) برفع «يطوفُ» أو نصبِه عطفًا على «لا يحج، أو «أن لا يحج»(١٤)، ولأبوي الوقتِ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ) برفع «يطوفُ» أو نصبِه عطفًا على «لا يحج، أو «أن لا يحج»(١٤)، ولأبوي الوقتِ وذرِّ «ولا يطوفنَ» بنون التَّوكيد الثقيلة.

٤٣٦٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ شَيْ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاء: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) بالراء والجيم، الغدَّانيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) ابنُ يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدِ الله السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبِ (بَلَّهُ) أَنَّه (قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ وَالنَّسَاءِ: النَّسَاءِ: ﴿ وَالْمَانَ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِ ٱلْكَلَدَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦]).

استُشكل قوله هنا: «كاملةً»، السَّاقط من روايتهِ في «تفسيرِ براءة» [ح:٤٦٥٤] من حيثُ إنَّها نزلت شيئًا فشيئًا، المرادُ: بعضُها أو معظمها؟ وإلَّا ففيها آياتٌ كثيرةٌ نزلَت قبل(٥) سنةِ الوفاةِ

<sup>(</sup>١) احاء ا: ليست في (م) و (ب).

<sup>(</sup>۲) «ابن شهاب»: لیست فی (ب).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «على الالتفات»؛ أي: في «بعثه» و«أُأذِّنُ»، والأصل عن أبي هريرة: «أنَّ أبا بكر بعثني في رهط أُأذِّنُ».

<sup>(</sup>٤) «وأن لا يحج»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) قوله: «قبل» ضرب عليها في (م) و(ص).

النَّبويَّة، فلعلَّ المراد بقوله: «سورة»، في الموضعينِ القطعةُ من القرآنِ، أو الإضافةُ بمعنى «من» البيانيَّة، أي: من آخرِ سورةِ، وإزالةُ الإشكالِ بالتَّعبيرِ بآخرِ آيةٍ نزلت، ويأتي إن شاء الله في «التَّفسير» إح: ٤٦٥٤ مزيدٌ لذلك، والله الموفِّق والمعينُ لا إلهَ غيرهُ.

### ٦٧ - وَفُدُ بَنِي تَمِيم

(وَفْذُ بَنِي تَمِيمٍ) أي: ابنِ مُرِّ -بضم الميم وتشديد الراء- ابنِ أُدِّ -بضم الهمزة وتشديد الدال المهملة - ابنِ طَابِخَة -بموحدة مكسورة وخاء معجمة مفتوحة - ابنِ إلياسِ بنِ مضر، وقد كانت الوفود بعد رجوعه بَالِيسَّة الرَّام من الجِعْرانة (١) في أواخر سنة ثمان وما بعدها، وعند ابن هشام: أنَّ سنة تسع كانت تسمَّى: سنة الوفود.

٤٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ المَازِنِيّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ مَّا قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمِ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهُ فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَشَّرْتَنَا، فَأَعْطِنَا. فَرِيءَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ اليَمَنِ فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ». قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي صَخْرَةً) بالصاد المهملة المفتوحة والخاء المعجمة الساكنة، جامع بنِ شدَّادِ المحاربيِّ الكوفيِّ (عَنْ صَفْوَانً / بْنِ مُحْرِزٍ) بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء(٢) بعدها زاي (المَازِنِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين (٣) ( ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّهُ (قَالَ: أَتَى نَفَرٌ) عدَّة رجالٍ من ثلاثة إلى عشرة في سنة تسع (مِنْ بَنِي تَمِيمِ النَّبِيِّ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِيِّ النَّهِ مِنْ النَّهِيِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيِّ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ بدخولِ الجنَّة (يَا بَنِي تَمِيمٍ) وذلك أنَّه مِيلِيسَاه النَّام عرَّفهم أصولَ العقائِد الَّتي هي المبدأُ والمعادُ (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَشَّرْتَنَا) وإنَّما جئنا للاستعطاءِ (فَأَعْطِنَا) بهمزة قطع من المال (فَرِيءَ) بكسر الراء وسكون التحتية بعدها همزة، ولأبي ذرِّ «فرُئِي» بضم الراء بعدها همزة فتحتية (ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ) وفي «بدء الخلق» [ح:٣١٩٠] «فتغيَّر وجهه » أي: أسفًا عليهم لإيثارهم الدُّنيا

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: في الحرم. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في «م» زيادة: «المهملة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «المهملة».

(فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ اليَمَنِ) من الأشعريِّين (فَقَالَ) بَالِسِّه الله لهم: (اقْبَلُوا البُشْرَى) بالجنَّة (إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيم. قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا) ذلك (يَا رَسُولَ اللهِ).

وقد مرَّ هذا الحديث في أوائلِ «بدء الخلق» [ح: ٣١٩٠].

٦٨ - بابٌ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: غَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ بَنِي العَنْبَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، بَعَثَهُ النَّبِيُ مِنْ الشَّاءُ وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاءً

هذا (بابٌ) بالتنوين (قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) محمَّد صاحب المغازي: (غَزْوَةُ عُبَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْدٍ) "غزوة " مصدر" مضاف لفاعله ومفعوله (بَنِي العَنْبَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، بَعَثَهُ النَّبِيُ عَنْ الْمَا قيل -فيمَا ذكرهُ الواقديُّ -: أنَّهم أغارُوا على ناسٍ من خزاعة (فَأَغَارَ) عليهم عُيينة ومن معه، وكانوا خمسينَ ليس فيهم أنصاريُّ ولا مهاجريُّ (وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا، وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاءً) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «سِباء» بسين مكسورة بعدها موحدة، وعند الواقديِّ: أنَّه أسرَ منهم أحد عشر رجلًا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيًا، فقدمَ رؤساؤهم بسبب ذلك.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمةَ النَّسائيُّ -والدُّ أبي بكرِ بنِ أبي خيثمةَ - قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميدِ الرازيُّ (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي خيثمةَ - قال: (لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ) ٢٩/٦ زُرْعَةَ) هرم البجليِّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيُّ ) أنَّه قال: (لَا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ) من الخصالِ (سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ يَقُولُهَا) أنَّت ضمير «يقولها» باعتبارِ الثَّلاثِ، وللأَصيليِّ «سمعتهنَّ» باعتبارِ المَّفظِ، وللأَصيليِّ «سمعتهنَّ» باعتبارِ المعنى (فِيهِمْ: هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ) أي: إذا خرجَ (وَكَانَتْ فِيهِمْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «منهُم» (سَبِيَّةٌ) بفتح

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): وفي «المصباح»: الغزوة: المرَّة، والجمع: غزوات؛ مثل: شهوة وشهوات. انتهى. فقول الشَّارح: «مصدر»؛ أي: باعتبار الأصل.

السين المهملة وكسر الموحدة وتشديد التحتية، أي: جارية مسبيَّة (عِنْدَ عَائِشَةَ) وكان على عائشة نذرُ عتقٍ من ولدِ إسماعيلَ (فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) وتعيينُ اسمِ المعتوقةِ (١) هذه سبقَ في «بابِ من ملكَ من العربِ» في «العتقِ» إح:٢٥٤٦] (وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ) أي المعتوقةِ (١) أَوْ قَوْمِي) بياءِ النَّسبِ؛ ١٤٧٣/٤ أي: صدقاتِ بني تميم (فَقَالَ) بَيْلِيِّسَة النَّسِ؛ (هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ (١) أَوْ قَوْمِي) بياءِ النَّسبِ؛ ١٤٧٣/٤ لاجتماع نسبهِ الشَّريفِ بنسبهم في إلياسِ بن مضر.

٤٣٦٧ - حَدَّ ثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ بْكُرِ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي. أَمِّرِ القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ. فقَالَ عُمَرُ: بَلْ أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي. قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَرَأَيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَهُ مِنُ اللهِ مُنَالِكًا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَيْمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا اللَّهِ مُنَالِكًا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرّاءُ الرَّازِيُّ الصَّغيرُ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملكِ بنَ عبد العزيزِ (أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبد الله: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ : أَنَّه قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ سِنَاسَعِيمٍ) عبد الله: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ : أَنَّه قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ سِنَاسَعِيمٍ ) وسألوا النَّبِيَّ سِنَاشِعِيمُ أَن يؤمِّرَ عليهم أحدًا (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصَّدِّيق بِنَيْهُ: يا رسول الله (أَمِّرِ الْفَوْرَعَ بْنَ الْفَوْرَعَ بْنَ الْفَوْرَعَ بْنَ الْفَوْرَعَ بْنَ الْفَوْرَعَ بْنَ اللهُ (فَالَ أَبُو بَكُرٍ) لعمر بِنَّهُ: (مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي) أي: ليس مقصودُكُ عَاسٍ عليهم يا رسول الله (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) لعمر بِنَّهُ: (مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي) أي: ليس مقصودُكُ أَلْ مخالفةَ قولي (قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَتَمَارَيَا) أي: تجادَلا وتخاصَما (حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا) بحضرته بَالِسِّا الله الله (فَالَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَاكُنُهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا الله المَورات: ١] حَتَّى الْقَضَتُ أَي بَالْمِهُمَا) بحضرته بَالِسِّا الله إلله الله تعالى في "تفسيرِ سورة الحجرات: ١] حَتَّى الْقَضَتُ أَي: الآية (عَلَى اللهُ تعالى في "تفسيرِ سورة الحجرات» مزيدً لذلك [بعدم: ٤٨٤٤].

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «المعتقة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «قومٍ» كذا في «الفرع المزّيّيّ» وغيره؛ بتنوين «قومٍ»، قال الحافظ ابن حجر: و «قوم»؛ بالكسر بغير تنوين، وفي رواية أبي يَعلى عن زهير بن حرب شيخ البخاريّ فيه: «صدقات قومي» بغير تردُّد.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د) زيادة: «بين يدي الله ورسوله».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أي: الآية»: أي: المتعلِّقة بهذه القصَّة، فَتَصْدُق بالآية والأكثر.

### ٦٩ - بابُ وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ

(بابُ وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ) بنِ أَفْصَى - بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الصاد المهملة - ابنِ دُعْمِيِّ بضم الدال وسكون العين المهملتين وكسر الميم (١)، ابنِ جَدِيْلة - بالجيم بوزن كَبِيرة - ابنِ أسدِ بنِ ربيعة بن نزارٍ، وهي قبيلةٌ كبيرةٌ يسكنونُ البحرين، وهي أوَّلُ قريةٍ أقيمَتْ فيها الجمعةُ بعد المدينةِ، وسقطَ الباب لأبي ذرِّ، ف (وفدُ) رفع.

٤٣٦٨ - حَدَّنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ: حَدَّفَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً، قُلْتُ لِإِنْ عَبَّاسٍ: إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَدُ لِي نَبِيدٌ، فَأَشْرَبُهُ حُلُوا فِي جَرِّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ، فَجَالَسْتُ القَوْمَ، فَأَطَلْتُ الجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ. فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيرِم فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فَيْ عَبْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: «آمُرُكُمْ فِي أَشْهُرِ الحُرُمِ، حَدِّثُنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ، إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ، الإِيمَانِ بِاللهِ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغَانِمِ الخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: مَا انْتُهِذِ فِي الشَّهِ عِنْ وَالخَنْتَم، وَالمُزَفَّتِم، وَالمُزَفَّتِم، وَالمُزَفَّةِ ...

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) بنُ إبراهيمَ بنِ رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِر) عبدُ الملكِ بنُ عمرو (العَقَدِيُّ) بفتح العين والقاف، قال: (حَدَّثَنَا قُرَّةُ) بضم القاف وتشديد الراء، ابنُ خالدِ السَّدوسيُ (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بالجيم والراء، نصرِ بنِ عمرانَ الضُّبعيُّ (۱)، أنَّه قال: (قُلْتُ لإبْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ قَنْ أَبِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ) بضم التحتية وفتح الموحدة مبنيًّا للمفعول (لِي) فيها (نَبِيدُ) كذا في الفَرْع كأصله (۱)، وفي غيرهِ «تنتبذُ» بفوقية بدل التحتية «لي نبيذًا» بالنصب، ولم يضبطُ ذلك الحافظ ابن حجرٍ، وقال: إسنادُ الفعلِ إلى الجرَّةِ مجازُ. انتهى. وقال بعضُهم: لعلَّه: جاريةٌ تنتبذُ (فَأَشْرَبُهُ حُلُوًا) كائنة تلك الجرَّةِ التي ينتبذُ لي فيها (فِي) جملة (جَرِّ) بفتح الجيم وتشديد الراء، جمع جرَّة كجرادٍ (إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ) شربًا (فَجَالَسْتُ القَوْمَ

<sup>(</sup>١) زيد في (س) وهامش (ل): بعدها تحتيَّة ثقيلة. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): حيث وقع «الضُّبَعيُّ»؛ [فهو] بضمِّ الضَّاد وفتح الموحَّدة، ينسب إلى ضُبَيعة بن قيس بن ثعلبة ابن عكابة. «ترتيب».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «وأصله».

فَأَطَلْتُ الجُلُوسَ) معهم (خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِعَ) لأنّي أصيرُ في حالِ مثلَ حال السُّكارى(١) (فَقَالَ) ابنُ عبَّاس: (قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ) القدمة الثَّانية(١) (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّيْرَمُ) وكانوا ثلاثةً عشرَ راكبًا كبيرُهم الأشجُ.

وسُمِّي منهم في «التَّحرير»: منقذُ بنُ حَبَّان، ومزيدةُ (۱٪ بنُ مالكِ، وعَمرو بن مرحُوم، والحارثُ بن شعيبٍ، وعُبيدة بن همَّام، والحارثُ بن جندُب، وصُحَارُ / بنُ العبَّاسِ -بصاد ٤٧٣/٤٠ مضمومة وحاء مهملتين - وعندَ ابنِ سعد منهم: عقبة (١٤) بن جروة (١٠). وفي «سنن أبي داود»: قيسُ بنُ النَّعمانِ العبديُّ، وفي «مسند البزار»: الجهمُ بنُ قُفَّم، وعند أحمدَ (١٠): الرَّسيمُ العبديُّ، وفي «الأحب» للبخاريِّ: الزَّارعُ بنُ عامرِ العبديُّ، وفي «الأدب» للبخاريِّ: الزَّارعُ بنُ عامرِ العبديُّ، وأمَّا ما عند الدُّولابيِّ من أنَّهم كانوا أربعينَ؛ فيحتملُ أن يكون الثَّلاثة عشر رؤوسهم، ولذا كانوا ركبانًا والباقونَ أتباعًا.

(فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالقَوْمِ) حال كونهم (غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى) بالألف واللام(٧) (فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ) فيه: الدلالةُ على تقدُّم إسلامِهم على مضر وَإِنَّا/ لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحُرُمِ) لحرمةِ القتالِ فيها عندهُم (حَدِّثْنَا) بكسر الدال ٣٠/٦ المشددة، بصيغة الطّلب (بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ) أي: بالأمرِ (دَخَلْنَا الجَنَّة) برحمة الله (وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا) من قومنا الَّذين خلَّفناهُم في بلادِنا (قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ) أي: بأربعِ جملٍ (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الإِيمَانِ بِاللهِ) بالجرِّ بدلًا من «أربع» الأولى (هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): بضم السِّين، وفتحها لغة. «مصباح».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قال في «الفتح»: والذي تبيَّن لنا أنَّه كان لعبد القيس وفادتان؛ أحدهما: قبل الفتح، ولهذا قالوا للنَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمِ : بيننا وبينك كفَّار مضر، وكان ذلك في سنة خمس أو قبلها، وكانت قريتهم بالبحرين أوَّلَ قرية أُقيمت فيها الجمعة بعد المدينة، كما ثبت في آخر حديث في الباب. انتهى. ثانيهما: كانت في سنة الوفود، وكان عددهم حينئذ أربعين رجلًا، كما في حديث أبى حيوة.

<sup>(</sup>٣) في (د): «وبريدة».

<sup>(</sup>٤) في (س): «عتبة».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (د): «جدرة».

<sup>(</sup>٦) في (د): «ابن أحمد».

<sup>(</sup>٧) «بالألف واللام»: ليست في (م) و(ب) و(د). وفي (د): «نداما».

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو (شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) زاد في «الإيمان» [ح: ٥٠] «وأنَّ محمدًا رسول الله» (وَإِقَامُ الصَّلَاةِ) إنَّما ذكرَ الشَّهادة تبرُّكًا بها؛ لأنَّهم كانُوا مسلمين مقرِّين بكلمتي الشَّهادة، لكن ربَّما كانُوا يظنُونَ أَنَّ الإيمانَ مقصورٌ عليهما، كما كان ذلك في ابتداءِ الإسلامِ، فالمرادُ: إقامُ الصَّلاةِ وما يليها؛ وهو قوله: (وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُغطُوا مِنَ المَغانِمِ الخُمُسَ) ولم يذكر الحجَّ؛ لكونه (التَّراخِي، أو لعدمِ استطاعتهم له من أجلِ كفَّارِ مضرِ، أو لم يكن فرضٌ، أو لم يقصدُ إعلامَهُم بجميعِ الأحكامِ التي تجبُ عليهم فعلاً أو تركًا، ولذلكَ (الحجِّ فهي روايةٌ شاذَةً، وأبو قِلابةَ الرَّقاشيُ المذكور في سنده تغيَّر حفظهُ في آخر زيادةِ ذكرِ الحجِّ فهي روايةٌ شاذَةٌ، وأبو قِلابةَ الرَّقاشيُ المذكور في سنده تغيَّر حفظهُ في آخر أمره، فلعلَّ هذا ممَّا حدَّث به في التَّغيُّر، والله أعلم.

(وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: مَا انْتُبِذَ) وفي «الإيمانِ»: من الانتباذِ [ح:٥٥] وهي من إطلاقِ المحلِّ وإرادة الحالِّ (٢٠)، كما صرَّحَ به في روايةِ هذا الباب، كرواية النَّسائيِّ: مما ينتبذُ (فِي الدُّبَاءِ) اليقطين (وَالنَّقِيرِ) وهو أصلُ النَّخلةِ، ينقرُ فيتَّخذ منه وعاء (وَالحَنْتَمِ) بالحاء المهملة والنون والفوقية، الجرَّة الخضراء (وَالمُزَفَّتِ) المطليِّ بالزِّفتِ، واقتصرَ من المناهِي على هذه الأربعة؛ لكثرةِ تعاطِيهم لها.

آلَيْهَا مَنْ وَالْمُزَفَّتِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُوَدُّوا لِلَّهِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيْمِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ، الإِيمَانِ بِاللهِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -وَعَقَدَ وَاحِدَةً - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤدُّوا لِلّهِ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالحَنْتَم، وَالمُزَفَّتِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ)

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «كان».

<sup>(</sup>٦) في (م): «كذا». وفي (ص): «لذا».

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ قطة يُشُّ: لعلَّ الصوابَ: من إطلاق المصدر وإرادة المفعول، وإلا فالانتباذ ليس محلَّا لما انتبذ كما هو ظاهر، ولعلَّ موضع ذلك عند قوله في الحديث التالي: «وأنهاكم عن الدباء...» إلى آخره.

بالجيم الضُّبعيُّ، أنَّه (١) قال: (سَمِغتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﴿ لَهُ (يَقُولُ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدالقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الْمَعْيِلِمِ مَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةً) والحيُّلِ: استم لمنزلةِ القبيلةِ، ثمَّ سُمِّيت داء ١٤٧٤/١ القبيلة به؛ لأنَّ بعضهم يحيا ببعض (وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَشْنَا نَخْلُصُ) بضم اللام (إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَمُرْنَا) بضم الميم أصله: أومِرنَا -بهمزتين - فحذفت الهمزة الأصلية للاستثقال، فصارَ أمرُنا، فاستغنى عن همزة الوصل فحذفت، فبقي مُز على وزن عُلْ؛ لأنَّ المحذوف فاء الفعل (بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا) أي: خلفنا من قومنا (قَالَ) المحذوف فاء الفعل (بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا) أي: خلفنا من قومنا (قالَ) عَيْشِهُ اللهُهُ: (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانِ بِاللهِ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) أي: وأنَّ محمدًا رسول الله، كما صرَّح به في روايةِ أخرى إح: ٥١ والاقتصارُ على الأولى؛ لكونها صارت محمدًا رسول الله، كما صرَّح به في روايةِ أخرى إح: ٥١ والاقتصارُ على الأولى؛ لكونها صارت علما عليهما. وفي «الزَّكاة»: «وشهادة» إح: ١٩٩٨، إبزيادة واو، وهي زيادةٌ شاذَةٌ لم يتابغ عليها حجًاجَ بن مِنْهال أحدٌ (وَعَقَدَ) بيدهِ (وَاحِدَةً) وهذا يدلُ على أنَّ الشَّهادة إحدى الأربع (وَإِقَامِ اللهَ عَنْ وَثَبَاءَ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا بِيَّهِ خُمْسَ مَا غَيْمُتُمْ ولم يذكر الصَّوم، وسقطَ لفظ «لله» في الصَّلَاقِ وَثبتَ في الأصل، وفي نسخةِ «إلى الله» (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ) الانتباذِ أو المنبوذ في (الذُبَّاء النَّغَيْر والخَنْتُم وَالمُزَنَّة في (الذُّبَاء والنَّغَيْر والخَنْتَم وَالمُونَة في (الذُّبَاء والنَّغَيْر والخَنْتَم وَالمُزَنَّة والمُنْبَوذ في (الذُّبَاء والنَّغَيْر والخَنْتَم وَالمُونَة في (الدُّبَاء والمَنْتَقَاقِ المَنْسَود في (الدُّبَاء والمَنْتَقِهُ وَالمُخْتَمُ وَالمُونَة في المُعْرَفِي المُؤْتِقُ اللهُ اللهُ اللهُهُ والمُؤْتَقِيْنَ المُؤْتَ والمُنْتَقَاقُ المُؤْتَقُ المَّاسُولُ اللهُ اللهُ والمُؤْتَقِ المُؤْتَى المُولَوق المَّعَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وفي «مسند أبي داود الطّيالسي» بإسناد حسنٍ عن أبي بَكْرة قال: أمّا الدُباء: فإنَّ أهلَ الطَّائف كانوا يأخذونَ القَرْع فيخرطون فيه العنبَ، ثمَّ يدفنونهُ حتَّى يُهْدرَ ثمَّ يموت. وأمَّا النَّقيرُ: فإنَّ أهلَ اليمامةِ كانوا ينقرونَ أصل النَّخلةِ، ثمَّ ينبذون الرُّطبَ والبُسرَ، ثمَّ يَدْعونه حتَّى يُهْدر ثمَّ يموت. وأمَّا الحنتَمُ: فجرارٌ يحملُ إلينا فيها الخمرُ. وأمَّا المزفَّتُ: فهذه الأوعيةُ الَّتي فيها الزِّفتُ. وتفسير الصَّحابيِّ أولى أن يُعْتمدَ عليه من غيرهِ؛ لأنَّه أعلمُ بالمراد، ومعنى النَّهي عن الانتباذِ في هذه الأوعيةِ بخصوصِها؛ لأنَّه (٢) يسرعُ إليها الإسكار، فربَّما شربَ منها من لا (٣) يشعرُ بذلك، ثمَّ ثبتتِ الرُّخصةُ في الانتباذِ في كلِّ وعاءٍ مع النَّهي عن شربِ كلِّ مسكرٍ، كما سيأتي البحثُ فيه في «كتاب الأشربة» [ح: ٥٨٥٥] إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ﴿أَنهُ الْيَسْتُ فِي (بِ).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): «أنه».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «لم».

٤٣٧٠ - حَدَّفَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَنْرُو. وَقَالَ بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ: أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثُهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَذْهَرَ، وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً أَرْسَلُوا إِلَى عَافِشَةً فَقَالُوا: اقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهَا، وَقَدْ بَلَغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ بنَ اللهِ عَنْهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمْرَ النَّاسَ عَنْهُمَا. قَالَ كُرَيْبٌ: فَلَخَلْتُ عَلَيْهَا، وَبَلَّغْنُهَا مَا أَرْسَلُونِي عَنْهَا، وَبَلَّغُنُهَا مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةً، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَة بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةً، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَة بَمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةً، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَة بَمِثْلُ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْمَعْلَى الْمَعْرَ، ثُمَّ دَخُلَ عَلَيَ وَعِنْدِي نِسْوَةً مِنْ بَنِي مَنَا النَّهِ الْحَادِمَ، فَقُلْتُ : قُومِي إِلَى جَنْبِهِ فَقُولِي: تَقُولُ أُمْ سَلَمَةً عَرْمُ مِنَ الأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْحَادِمَ، فَقُلْتُ: قُومِي إِلَى جَنْبِهِ فَقُولِي: تَقُولُ أُمْ سَلَمَةً عَرُامُ مِنَ الأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْحَادِمَ، فَقُلْتُ : قُومِي إِلَى جَنْبِهِ فَقُولِي: تَقُولُ أُمْ سَلَمَةً عَنْ السَّعْلُونِي عَنْ الرَّعُمَةُ فَيْنِ بَعْدَ الطَّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِي أُنَاشُ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ بِالإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّهُ مَنْهُمَا هَاتَانِي أَنَاسُ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ بِالإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ الْمُعْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجُعفيُ الكوفيُ -سكن مصر - قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (٢٠)، ولأبي ذرَّ «حَدَّثنا» (ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله المصريُ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو) ١٢٦٦ بفتح العين، ابنُ/الحارثِ (وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بفتح الموحدة في الأول وضم الميم في الثاني، القرشيُ المصريُّ، ممَّا وصله الطحاويُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة وفتح الكاف، ابنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ (٢) المخزوميُّ (أَنَّ كُرَيْبًا) بضم الكاف وفتح الراء وسكون التحتية بعدها موحدة (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ) القرشيَّ الزُّهريَّ الصَّحابيُّ، عمَّ عبدِ الرَّحمن بنِ عوف (وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً) الزُّهريَّ الصَّحابيَّ، الشَّلاثةُ (أَرْسَلُوا (٣) إِلَى عَائِشَةَ) بِرُبُيُّ (فَقَالُوا) له: (اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّحْعَتِيْنِ) أي: عن صلاتهما (بَعْدَ/العَصْرِ، وَإِنَّا) بالواو، ولأبي ذرِّ «فإنَّا» (أُخْبِرْنَا) بضم الهمز الرَّعْعَتِيْنِ) أي: عن صلاتهما (بَعْدَ/العَصْرِ، وَإِنَّا) بالواو، ولأبي ذرِّ «فإنَّا» (أُخْبِرْنَا) بضم الهمز المَوْرَ اللَّهُ الْمَالِيُّ وَالْمُهُمْ الْمُورِ الْمُعَرِّ وَإِنَّا ) بالواو، ولأبي ذرِّ «فإنَّا» (أُخْبِرْنَا) بضم الهمز

(١) في (ص): «بالتوحيد».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الأشجع».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «أرسلوا...» إلى آخره: تقدَّم في «أبواب السَّهو»: «أرسلوه»؛ بزيادة الضَّمير، قال الشَّارح: وفي نسخة: «أرسلوا كُريبًا».

وكسر الموحدة. قال في «الفتح»: لم أقفْ على تسميةِ المخبرِ، ولعلَّه عبدُ اللهِ بنُ الزُبير (أَنَّكِ تُصَلِّيهَا) بكسر الكاف والضمير للصَّلاة، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «تصلينها» بنون بعد التحتية، وله عن الحَمُّويي و(١) المُستملي: «تصليهما» بالتَّثنيةِ بلا نون، أي: الرَّكعتين (وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرِ مَ نَهَى عَنْهَا) أي: عن الصَّلاةِ بعد العصرِ، وللكُشمِيهنيِّ «عنهما».

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) بالسَّند السَّابق: (وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ) بنَ الخطَّاب (النَّاسَ عَنْهُمَا) بالتثنية، عن الرَّكعتين.

(قَالَ كُرَيْبٌ) بالإسناد السَّابق: (فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا) على عائشة (وَبَلَّغُتُهَا مَا أَرْسَلُونِي) به (فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةً) سُلِّهُ، وعند الطَّحاويِّ: فقالت عائشةُ: ليسَ عندي، ولكن حدَّثني أمُّ سلمة، وزادَ المؤلِّف في «باب إذا كُلُم وهو يصلِّي» في أواخرِ «الصَّلاة»: فخرجتُ إليهم إح:١٣٣١ (فَأَخْبَرْتُهُمْ) بقولها (فَرَدُونِي إِلَى أُمُّ سَلَمَةً بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: سَمِعْتُ النَّبِيِّ سَلَاهُمِيمُ مِنْهُمَا، وَإِنَّهُ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةً مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ النَّبِيِّ سَلَاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الخَادِمَ) قال في «الفتح»: لم أقف على اسمها (فَقُلْتُ) لها: (قُومِي إلَى جَنْبِه) بَيْلِيَّوْالِيُلِمُ (فَقُولِي) له: (تَقُولُ) لك (أُمُّ سَلَمَةً: يَارَسُولَ اللهِ، أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى (فُومِي إلَى جَنْبِه) بَيْلِيَّوْالِيُلُمُ (فَقُولِي) له: (تَقُولُ) لك (أُمُّ سَلَمَةَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ الرَّكُعْتَيْنِ) اللَّه أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ الرَّكُعْتَيْنِ) اللَّه والمَد أَمُّ سَلَمةً (بِيَدِهِ فَاسَتَأْخِرِي) عنه (فَقَعَلَتِ الجَارِيَةُ) ذلك (فَأَشَارَ بِيَدِهِ هُ فَشَعْلُونِي عَنْ الرَّكُعْتَيْنِ) اللَّيْنِ بَعْد من الصَّلَةِ (قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةً) هو والد أمِّ سلمة (سَأَلْتِ عَنِ الرَّكُعْتَيْنِ) اللَّتين صليتهما (بَعْدَ من الصَّلَةِ (قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةً) هو والد أمِّ سلمة (سَأَلْتِ عَنِ الرَّكُعْتَيْنِ) اللَّتين صليتهما (بَعْدَ من الصَّلَة فِي الرَّكُعْتَيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الطَّحُورِي) وعند الطَّحاويُّ من وجهِ آخر: «قَدِمَ عليَ قلائصُ من الصَّدةِ فنسيتُهما، ثمَّ الظُهْرِ فَهُمَا هَاتَانِي أَنَاسُ مِنْ عَبْدِ الطَّحاوِيِّ من وجهِ آخر: «قَدِمَ عليَ قلائصُ من الصَّدةِ فنسيتُهما، ثمَّ الطَّهُ وني عَنْ الرَّكُمُ مَا مَانَانِ) وعند الطَّحاوِيِّ من وجهِ آخر: «قَدِمَ عليَ قلائصُ من الصَّدة فنسيتُهما، فكرهتُ أن أن أن أن أنسليهما في المسجدِ والنَّاسُ يودني، فصلَيتهما عندك».

وهذا الحديثُ مرَّ (٢) في «بابِ إذا كُلِّم» في «الصَّلاةِ» [ح: ١٢٣٣] وساقهُ هنا من طريقين بلفظ بكرِ بنِ مضر، وفي البابِ السَّابقِ في «الصَّلاة» [ح: ١٢٣٣] بلفظ ابن وهب، والغرضُ منه هنا ذكر وفدِ عبد القيس على ما لا يخفى.

<sup>(</sup>۱) «الحَمُّويي و»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «قد مر».

١٣٧١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَ قَالَ: أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. وَسُولِ اللهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ المَلِكِ) بنُ عمرو العقديُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ(۱) ابْنُ طَهْمَانَ) الخراسانيُّ (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بالجيم، نصرِ بنِ عبدِ الرَّحمن الضَّبعيُّ (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ عُلَّمٌ) أنَّه (قَالَ: أَوَّلُ جُمُعَة جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٌ) بالمدينة (فِي مَسْجِدِ/ دَعُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٌ) بالمدينة (فِي مَسْجِدِ/ عَمان اللهِ مِنَاشِعِيمُ) بالمدينة ووقد عبد المثلثة الخفيفة (يَعْنِي: قَرْيَةً مِنَ البَحْرَيْنِ) وسقطَ لأبي ذرِّ «يعني قريةً» وحكى الجوهريُّ وابنُ الأثيرِ والزَّمخشريُّ: أنَّ جُواثي اسمُ حصنٍ بالبحرينِ، وهو لا يُنافي كونها قرية. وسبق هذا الحديثُ في «باب الجمعة» [ح: ١٩٥].

# ٧٠ - باب وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ ، وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالِ

(باب وَفْدِ بَنِي حَنِيفَة) بنِ لُجَيم (٣) -بالجيم - ابنِ صعبِ (٤) بنِ عليّ بنِ بكرِ بنِ وائلٍ ، قبيلةٌ مشهورةٌ ينزلونَ اليمامةَ بين مكّة والمدينة (٥) (وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ) بمثلثة فميم مخففة بعدها ألف فميم ، و «أَثال»: بضم الهمزة فمثلثة خفيفة ، ابنِ النّعمان بنِ مسلمة الحنفيّ.

٤٣٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ سِلَيْ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَا سُعِياً خَيْلًا قِبَلَ نَجْدِ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ ابْنُ أُفَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُ مِنَا سُعِياً مَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟» ابْنُ أُفَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُ مِنَا سُعِياً مَ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟»

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): سقط لفظ «هو» من «الفرع المزِّيِّ».

<sup>(</sup>٢) «قرب عمان»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «لُجَيْم»؛ بضمِّ اللَّام وفتح الجيم وسكون التحتيَّة وفي آخره الميم.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «مصعب».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «والمدينة» كذا في النُّسخ، وعبارة «الفتح»: واليمن. انتهى. قال في «التَّرتيب»: واليمامة: مدينة اليمن، على يومين من الطَّائف، وعلى أربعة من مكَّة.

فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ المَالَ فَسَلُ مِنْهُ مَا شِفْتَ. فَقُرِكَ حَتَّى كَانَ الغَدُ، ثُمَّ قَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟". فَقَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ، فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟". فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. ثَغْيِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ، فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةٌ؟". فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَشْهَدُ فَقَالَ: "أَطْلِقُوا ثُمُمَامَةً"، فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلِ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهَ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَيِنِ أَبْغَضَ إِلَيً مِنْ وَيِنِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَيِنِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ عِلَى الْأَرْضِ وَجْهَ أَبْغَضَ إِلَيًّ مِنْ وَيِنِ أَبْغَضَ إِلَيً مِنْ وَيِنِ أَبْغَضَ إِلَيً مِنْ وَيِنِ أَبْغَضَ إِلَيً مِنْ وَيَنِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الوجُوهِ إِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيً مِنْ وَينِ أَبْعَضَ إِلَيَ مِنْ وَينِ أَبْعُضَ إِلَيً مِنْ وَينَا أَوْمِ وَاللهِ مِنَ اليَعْمُ وَمَ اللّهِ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ عِنْكَ وَاللهِ مِنَ النَّهُ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأُذَنَ فِيهَا النَّيِيُ مِنْ الْمُعْمَة مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأُذَنَ فِيهَا النَّيِيُ مِنْ الْمُعْمَ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ عَلَى الْمُعْرَة ، فَلَقَلْ أَنْ فَيْعَالَى اللهُ عَلَى الْكُولُ اللهُ مِنْ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأُذَنَ فِيهَا النَّيِيُ مِنْ الْمُعْرَة مُ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأُذَنَ فِيهَا النَّيْحِ مِنْ الْمَامُ وَلَا اللهُ مِنْ اليَعْمَامِ اللهِ مِنْ اليَمَامَةِ حَبَّةُ وَنَطَةً حَتَى يَأُذَنَ فِيهَا النَّيْحِ وَلَهُ مَا مُنَا الْمُوالِ اللهُ مَا الْهَ مُعَلَى المَالِمُ الْمُعْلَى الْمَامِ اللهِ مُنَا المَامِهُ مَا المَالِهُ اللهُ اللهِ اللهِ مِنْ المَامِ اللهِ اللهِ مِنْ الم

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ) أبو محمَّد التَّنيسيُ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمامُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) كيسانَ المقبريُ (أَنَهُ سَمِعَ أَبَا/ هُرَيْرَةَ بِنَيْ الْإِمامُ (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَاشِعِيمُ خَيْلًا) أي: فرسانَ خيلٍ، وهو من ألطفِ المجازاتِ وأبدعها، فهو على حذف مضافي، وفي الحديث: «يا خيلَ اللهِ اركَبِي» أي: فرسانَ خيلِ اللهِ (قِبَلَ نَجْدٍ) أي: جهتها (فَجَاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي جهتها (فَجَاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُ مِنَاشِعِيمُ فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟) كذا في الفَرْع كأصله وغيرهما ممَّا وقفتُ عليه من الأصولِ المعتمدةِ، والذي في «الفتح» و«عمدة القاري»: «ماذا» بزيادة: ذا، وإعربه حكالظّيبي في «شرح مشكاته» - أن تكون «ما» استفهامية، و«ذا» موصولًا و«عندك» وإعربه حكالظّيبي في «شرح مشكاته» - أن تكون «ما» استفهامية، و«ذا» موصولًا وبعندك، وعندك وينه ما الله عني عندكَ من الظنِّ فيما أفعلُ بك؟ أو «ماذا» بمعنى: «أي شيءٍ» مبتدأ، ورعندك» خبره، فظنَّ خيرًا (فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ) لأنَّك لست ممَّن يظلمُ بل يُحسنُ ويُنعم (إِنْ تَقْتُلُنِي تَقْتُلُ ذَا دَمٍ) بالمهملة وتخفيف الميم، أي: تقتُلُ (") من عليه دمٌ مطلوبٌ به (") وهو مستحقٌ عليه فلا عتبَ (") عليك في قتلهِ. وفعلُ الشَّرط إذا كرَّر في الجزاءِ دلَّ على فخامةِ وهو مستحقٌ عليه فلا عتبَ (") عليك في قتلهِ. وفعلُ الشَّرط إذا كرَّر في الجزاءِ دلَّ على فخامةِ وهو مستحقٌ عليه فلا عتبَ (")

<sup>(</sup>١) في (ص): «إن تقتل».

<sup>(</sup>٢) «به»: ليست في (ب) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س) و (د): «عيب».

الأمرِ، وللكُشمِيهنيِّ -كما في «الفتح» -: «ذمِّ» بالمعجمةِ (۱) وتشديد الميم، أي: ذا ذمَّة، وضُعُفَتُ لأنَّ فيها قلبًا للمعنى؛ لأنَّه إذا كان ذا ذمَّة يمتنعُ قتلهُ. وأُجيب بالحملِ على أنَّ معناهُ الحرمة في قومه (وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُركَ وَلَا كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُركَ وَلَا المَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُركَهُ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله

اقتصرَ في اليوم الثَّاني على أحدِ الأمرين، وحذفهما في اليوم الثَّالثِ، وفيه دليلٌ على حذقِه؛ لأنَّه قدَّم أوَّل يومٍ أشقَّ الأمرينِ عليه وهو القتلُ؛ لِمَا رأى من غضبهِ مِنَاسَّمِيمُ في اليوم الأوَّل، فلمَّا رأى أنَّه لم يقتلُهُ رجَا أن يُنعم عليه، فاقتصرَ على قوله: "إن تُنعِم» وفي اليومِ الثَّالث اقتصر على الإجمالِ تفويضًا إلى جميلِ خُلُقه ولُطفه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا

(فَقَالَ) بَالْجِيم في الفَرْع أي: (أَطْلِقُوا ثُمَامَة) فأطلقوهُ (فَانْطَلَقَ إِلَى نَجلٍ) بالجيم في الفَرْع أي: ماء مستنقع، وفي نسخة: بالخاء المعجمة (قَرِيبِ مِنَ المُسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ) منه (ثُمَّ دَخَلَ المُسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ(٣)

أدعى للاستعطافِ والعفوِ.

<sup>(</sup>١) في (ص): «بالذال المعجمة».

<sup>(</sup>٢) في (س): «قال». في (د): «فقلت».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: "فقال: أشهد أن لا إله إلا الله..." إلى آخره: قال بعض الأثمّة: معنى "أشهد" في لسان العرب يطلق على ثلاثة أمور؛ أحدها: شهد؛ بمعنى: حضر، ومنه شهد بدرًا، والثّاني: شهد؛ بمعنى: أخبر، ومنه: شهد عند القاضي؛ أي: أخبر بما يعتقده في المشهود به وعليه، والمعنى الثّالث: شهد؛ بمعنى: علم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ عَنَى كُلّ مَنَى وَشَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٢] أي: عليم، فهذه الثّلاثة هي معاني "أشهد"، والظّاهر أن المراد هنا من هذه المعاني: أن يكون بمعنى: "أَعْلَمُ" و"أَوْعَن"، فلا يكفي العلم من غير إذعان؛ كما هو شأن كثير من أهل الكتاب الذين كانوا في زمنه بمن الشيريم وكفروا عنادًا وحسدًا، فلا بدّ من الإذعان؛ يعني: حتّى يكون الآتي بها مؤمنًا ظاهرًا أو باطنًا، وإلّا فمجرد النّطق بها كافي في الحكم بإيمانه ظاهرًا، كما هو ظاهر، وقول: "أن لا إله" بفتح الهمزة مخفّفة من الثّقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف؛ أي: أنّه؛ أي: الشّأن، و"لا" نافية للجنس، و"إله" اسمها مبنيّ معها على الفتح، على ما قرَّره في النّحو، والخبر محذوف تقديره: موجود، أو في الجنس، و"إله" اسمها مبنيّ معها على الفتح، على من وجود، والجملة مِن "لا" واسمها وخبرها خبر ضمير الشّأن، و"أن" وما بعدها سادّة مسدّ مفعولي "أشهد"، [و] "إلا الله"، ولا يُجزئ في دخول الإسلام غيرُه، فلا تقول: = ويجوز نصبه أيضًا على الاستثناء، لا على البدل من اسم "لا"، ولا يُجزئ في دخول الإسلام غيرُه، فلا تقول: = ويجوز نصبه أيضًا على الاستثناء، لا على البدل من اسم "لا"، ولا يُجزئ في دخول الإسلام غيرُه، فلا تقول: =

وَأَشْهَدُ (۱) أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجُهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ، وَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبَّ الوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينْكَ أَحَبَّ البِلَادِ إِلَيَّ، وَإِلَّى مَنْ بَلَدِ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ البِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ أَحَبُ البِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ أَرِيدُ العُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرَّ عَنْلَكَ) أي: فرسانك (أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ العُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرَّ «النَّبِيُ» (مِنَا شَعِيمِ عَلَى اللهِ مِن الخيرِ العظيمِ بالإسلامِ، ومحو ما كان قبلهُ من الذُّنوبِ العِظَامِ (وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةً قَالَ لَهُ قَائِلٌ) لم أعرف اسمهُ: (صَبَوْتَ) أي: خرجتَ من دينِ إلى دين ؟! (قَالَ: لَا وَاللهِ) ما صبوتُ، وسقطَ لفظ الجلالةِ من «اليونينية»(٣) (وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ دين؟! (قَالَ: لَا وَاللهِ) ما صبوتُ، وسقطَ لفظ الجلالةِ من «اليونينية»(٣) (وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَعِيمِ عَلَى المَعْدِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ وأَسلَمْتُ مع رسول الله مِن الدِّينِ اللهِ وأسلمتُ مع رسول الله مِن الشَعِيمُ اللهُ والمعلى الله مِن العالمين.

فإن قلت: «مع» تقتضِي استحداث المصاحبة؛ لأنَّ معنى المعيَّة المصاحبة وهي مفاعلةً، وقد قُيِّد الفعلُ بها فيجبُ الاشتراكُ فيه، كذا نصَّ عليه صاحب «الكشَّاف» في الصَّافَّات. أُجيب بأنَّه لا يبعدُ ذلك فلعلَّهُ وافقهُ، فيكونُ منه مِنْ الشَّرِيمُ استدامةً ومنه استحداثًا.

(وَلَا وَاللهِ) فيه حذفٌ، أي: واللهِ لا أرجعُ إلى دينكُم و(لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُ مِنَاسَمِيمُ (اد ابنُ هشام: «ثمَّ خرجَ إلى اليمامةِ فمنعهم أن يحملوا إلى مكَّة شيئًا، فكتبوا إلى النَّبيِّ مِنَاسَمِيمُ : إنَّك تأمرُ بصلةِ الرَّحم، فكتبَ إلى ثمامةَ أن يخلِّي بينهُم وبينَ الحَمْلِ إليهم».

وهذا الحديثُ قد مرَّ في «باب ربط الأسيرِ في المسجدِ» [ح: ٤٦٢] مختصرًا.

لا إله إلّا الرَّحمن، ولا إله إلّا العظيم، ولا غيرها من جميع الأسماء، شيخ مشايخنا العلّامة أحمد الغنيميُّ على
 «الشعرانيّة» في النّحو باختصار كثير.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «وأشهد» سقط من المزِّيِّ وغيره من الفروع.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿الأديانِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: لا وَاللهِ ما صبوتُ، وسقطَ لفظ الجلالةِ من اليونينية»: جاءت في «د»: «قال لا ما صبوت» وسقط الباقي.

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «استجديت».

٤٣٧٣ - ٤٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن أَبِي حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا نَافِعُ ابْنُ جُبَيْر، عَن ابْن عَبَّاس إلَيْ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيم، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِير مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمِ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْس بْن شَمَّاس، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَثِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، وَهَذَا ثَابِتْ يُجِيبُكَ عَنِّى». ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ. لَخَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّمِيِّم: «إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيْتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ». فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ السَّعِيمُ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي المَنَام أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، أَحَدُهُمَا العَنْسِيُ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ».

وبه/ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ) هو عبدُ الله بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ أبي حسين -بضم الحاء- ابنِ الحارثِ د٤٧٦/٤ النَّوفلِيُّ التَّابعيُّ الصَّغير قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ)/ بضم الجيم، ابن مطعم القرشيُّ المدنيُّ (١) (عَن ابْن عَبَّاسِ رَبُّنَهُ) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ (١) الكَذَّابُ) بكسر اللام، ابنُ ثُمَامة بن كبير -بالموحدة - ابن حبيبِ بنِ الحارثِ، من بني حنيفةً، وكان -فيمًا قاله(٣) ابنُ إسحاقً -ادَّعى النُّبوَّة سنة عشر، وقدمَ مع قومهِ (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ «على عهدِ النَّبِيِّ» (مِنْ الشِّيمِم) المدينة (٤) (فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ) الخلافة (مِنْ بَعْدِهِ) وللأَصيليّ وأبى ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «إن جعلَ لي محمَّد الأمرَ من بعدهِ» (تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ) بني حنيفة (فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسٌ عِيرًام) ليتألُّفهُ وقومهُ رجاءَ إسلامِهم، وليبلغهُ ما أنزلَ إليه (وَمَعَهُ) بَالِيَسِّة واللهُ (ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْن شَمَّاسِ) خطيبُ الأنصارِ (وَفِي يَدِرَسُولِ اللهِ صَالَىٰ اللهِ عَالَمُ عَلَمُ اللهِ عَالَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَمُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ) من النَّخل (حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ) فكلَّمهُ في الإسلام، فطلب مسيلمةُ أن يكونَ له شيءٌ من أمر النُّبوَّة (فَقَالَ) بَلِيسِّه النَّبه وَ القِطْعَة) من الجريدِ

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا نافع بن جبير بضم الجيم ابن مطعم القرشي المدني»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «مُسَيْلَمَة» قيل: هو لقب، واسمه: ثمامة، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ كنيته أبو ثمامة، كما في «الفتح».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>٤) في (م): «بالمدينة».

(مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو(۱) أَمْرَ اللهِ فِيكَ) لن تجاوزَ حكمهُ (وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ) عن طاعتِي (لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ) ليهلكنَّكَ (وَإِنِّي لأَرَاكَ) بفتح الهمزة، ولأبي ذرِّ: بضمها (الَّذِي أُرِيتُ) بضم الهمزة وكسر الراء، في منامِي (فِيهِ مَا رَأَيْتُ، وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي) لأنَّه الخطيب، فاكتفَى بَلِالسَّاءُ الله له، وإن (۱) كان يريدُ الإسهابَ في الخطّابِ فهذا الخطيبُ يقوم بذلك (ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ) مِنْ الشَّمِيمِ عَمْ.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ: إِنَّكَ أَرَى) بفتح الهمزة والراء، وفي «اليونينيَّة»: بضم الهمزة (الَّذِي أُرِيتُ) بضم الهمزة وكسر الراء (فِيهِ مَا رَأَيْتُ، فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَة) مِنْ الله مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مَا قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا نَائِمٌ) وجواب «بينا» قوله: (رَأَيْتُ هُرَيْرَة) مِنْ الله مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مِنَاسُهُ الله مَا (أَنَا نَائِمٌ ) وجواب «بينا» قوله: (رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ) بتشديد الياء بالتثنية (سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ) صفة لهما (فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا) فأحزننِي الأَنْ الذَّهب من حليةِ النِّساء (فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي المَنَامِ) وحي إلهام (آ) أو بواسطةِ الملكِ (أَنِ انْفُخْهُمَا) بهمزة وصل (فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا) لحقارةِ أمرهما، ففيه إشارةٌ إلى اضمحلالِ أمرِهما (فَأَوَّلْتُهُمَا بهمزة وصل (فَنَفَخْتُهُمَا الطَّنَيُ فَي غيرِ موضعهِ (أَ) (يَخْرُجَانِ) أي: تظهرُ شوكتُهما ودعواهُما النَّبُوة (بَعْدِي، أَحَدُهُمَا العَنْسِيُّ) بفتح العين المهملة وسكون النون وكسر السين المهملة من النبي عنس وهو الأسودُ، واسمه: عَبْهَلةُ بن كعبِ (وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ) الكذَّاب.

وهذا الحديث مرَّ في (٥) «علامات النُّبوَّة» [ح: ٣٦٢١].

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ولبعضهم: «ولن تعدُ» بالجزم، وهي لغة؛ أي: الجزم بـ «لن». «فتح».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أنه إن». وسقطت الواو من (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «وحي إلهام...» إلى آخره: لا يتأتَّى هذا التَّفسير إلَّا على حذف قوله: «في المنام»؛ لأنَّ مراتب الوحي ثلاثة؛ إمَّا منامًا، أو إلهامًا، أو بواسطة المَلَك. انتهى تدبَّر.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «محله».

<sup>(</sup>٥) في (م) زيادة: «باب».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرَّ «حَدَّثني» (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرِ) هو إسحاقُ بنُ إبراهيم ديُّ ابنِ نصرِ السَّعديُ المروذِيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ)/ بنُ همَّام الصَّنعانيُ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشدِ (عَنْ همَّامٍ) هو ابنُ منبَّه (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِلَيْدِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مَنْ الْمِيرِ وَسَرِ الفوقية، ولأبي ذرِّ «فأتيت» بالفاء (بِخَزَائِنِ الأَرْضِ) ميم (أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ) بضم الهمزة وكسر الفوقية، ولأبي ذرِّ «فأتيت» بالفاء (بِخَزَائِنِ الأَرْضِ ما فتحَ الله على أمَّته من الغنائم من ذخائرِ كسرَى وقيصر وغيرهم، أو المرادُ: معادن الأرضِ التي فيها الذَّهبُ والفضَّةُ (فَوُضِعَ) بضم الواو وكسر الضاد (فِي كَفِي) بالإفراد (سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ، فَكَبُرَا) بضم الموحدة، عُظْما وثِقَلًا (عَلَيَّ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ) وللكُشمِيهنيُّ «فأوحَى الله إليًّ» (أَنِ انْفُخُهُمَا) بهمزة وصل (فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الكَذَّابِيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا؛ صَاحِبَ (أَنِ انْفُخْهُمَا) بهمزة وصل (فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الكَذَّابِيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا؛ صَاحِبَ صَنْعَاءَ) الأسودَ العنسيَّ (وَصَاحِبَ اليَمَامَةِ) مسيلمة الكذَّاب، و«صاحبَ» بالنَّصبِ في الموضعين في «اليونينية»، وفي فرعها(۱): بالرفع فيهما.

وهذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب التَّعبير» [ح: ٧٠٣٧] بعون الله وقوَّته.

٢٣٧٦ - ٢٣٧٦ - حَدَّفَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ العُطَارِدِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُنُوةً مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبِ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُنُوةً مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ فَلْنَا: مُنَصِّلُ الأَسِنَّةِ. فَلَا نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ، وَلَا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ، إِلَّا نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ. وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ يَقُولُ: كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيرًا عُلَمًا أَرْعَى الإِبِلَ عَلَى أَهْلِي، فَلَمًا رَجَبٍ. وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ: كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيرًا عُلَمًا أَرْعَى الإِبِلَ عَلَى أَهْلِي، فَلَمًا رَجَبٍ. وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ: كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ مِنَا شَعْدِا مُ فَلَمًا أَرْعَى الإِبِلَ عَلَى أَهْلِي، فَلَمًا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ، فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بالصاد المهملة بعدها لام ساكنة ففوقية، الخَارِكيُّ -بكسر الميم وسكون -بالخاء المعجمة - (قَالَ/: سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونِ) الأزديَّ، المِعْوَلِيَّ -بكسر الميم وسكون العين وفتح الواو بعدها لام مكسورة - البصريَّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ) عمران بن ملحان (العُطَارِدِيَّ) أسلمَ زمن النَّبيِّ مِنَاسِّعِيمُ ولم يرهُ (يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ) من دونِ الله (فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ) بهمزة، وللأصيليِّ وابنِ عساكرِ «خيرٌ» بإسقاطِها، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «أحسنُ» (مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ) أي: رميناهُ (وَأَخَذْنَا الاَّخَرَ) والمرادُ بالخيريَّة: الأحسنيَّة، الكُشمِيهنيِّ «أحسنُ» (مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ) أي: رميناهُ (وَأَخَذْنَا الاَّخَرَ) والمرادُ بالخيريَّة: الأحسنيَّة،

في (م) و(د): «غيرها».

كالبياض والنُّعومة ونحو ذلك من صفاتِ الأحجارِ المستحسنةِ (فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُنُوةً) بضم الجيم وسكون المثلثة، قطعةً (مِنْ تُرَابٍ) تجمعُ، فتصيرُ كومًا (ثُمَّ جِنْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ) حقيقةً أو مجازًا عن التقرُّبِ إليه بالتَّصدق عنه بذلك اللَّبن، قاله البَرْماويُ كالكِرْمانيِّ، واستبعده في «الفتح» وقال: المعنى: نحلِبُه عليه ليصيرَ نظيرَ الحجرِ (ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا: مُنَصَّلُ الأَسِنَّةِ) بفتح النون وتشديد الصاد للكُشمِيهني كما في «الفتح»، ولغيره: بسكون النون، وقد فسَّره في قوله: (فلَا نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَدِيدَةً، وَلَا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةً إِلَّا نَزَعْنَاهُ وَٱلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ) أي: في شهرِ رجبٍ.

### ٧١ - قِصَّةُ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ

(قِصَّةُ الأَسْوَدِ) عَبْهَلة -بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح الهاء - ابنِ كعبٍ، وكان يقال له: ذو الخِمَار/ -بالخاء المعجمة -؛ لأنَّه كان يخمِّرُ وجههُ، وقيل: هو اسمُ شيطانِهِ ٤٧٧/٤٥ (العَنْسِيِّ) بسكون النون.

 الَّتِي ذَكَرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ الشَّهِ مَنَ الشَّهِ عَلَا: "بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ أُرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَفُظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَأُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ». فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِاليَمَن، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ (حَدَّثني) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الجَرْمِيُّ) بفتح الجيم وسكون الراء، الكوفيُ الثِّقة قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيمُ بنُ سعد ابنِ إبراهيمَ بنِ عبد الرَّحمن بنِ عوف (عَنْ صَالِح) هو ابنُ كيسانَ (عَنِ ابْنِ عُبَيْدَةَ) بالتَّصغير (بْنِ نَشِيطٍ) بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتية ساكنة فطاء مهملة، الرَّبذيُّ -بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة - (وَكَانَ فِي مَوْضِع آخَرَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ) قال في «الفتح»: أرادَ بهذا أن ينبِّه على أنَّ المبهمَ هو عبد الله بن عبيدةَ لا أخُوهُ موسَى، وموسَى ضعيفٌ جدًا، وأخوهُ عبد الله ثقةٌ، وكان عبدالله أكبرَ من موسى بثمانينَ سنة (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضم العين (بْنَ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً) بن مسعودٍ أحد الفقهاءِ السَّبعة (قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابَ) لعنهُ الله (قَدِمَ المَدِينَةَ فَنَزَلَ) مسيلمةُ (فِي دَارِ بِنْتِ الحَارِثِ، وَكَانَ) وللأَصيليِّ «وكانَتْ» (تَحْتَهُ) أي: تحت(١) مسيلمة (بِنْتُ الحَارِثِ) كَيِّسة (١) - بالكاف وتشديد التحتية المكسورة بعدها سين مهملة - ، ولأبي ذرِّ «ابنة الحارثِ» (بْنِ كُرَيْزِ) بضم الكاف آخره زاي مصغَّرًا، ابنِ ربيعةَ بنِ حبيبِ بنِ عبدِ شمسٍ، فنزل عليها مسيلمة ، لكونها كانت امرأته (وَهْيَ) أي: كيِّسة صاحبة الدَّار (أُمُّ) أولادِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ) أي: ابن كُرْيز؛ عبد الرَّحمن وعبد الملك وعبد الله، وسقطَ عند الرَّاوي لفظُ «أولاد»(٣)، أو كانت أمَّ عبدِ الله بن عبد الله بن عامرٍ، فسقط «عبد الله» الثاني عند الرَّاوي؛ إذ إنَّها زوجةُ عبد الله بن عامرِ وابنة عمِّه لأمِّه، وهذا معارضٌ بأنَّ كَيِّسة هذهِ لم تكن إذ ذاكَ بالمدينةِ، وإنَّما كانَتْ عند مسيلمةَ باليمامةِ، فلما قُتِل تزوَّجها ابنُ عمِّها عبدالله بنُ عامر بن كُريز، كما ذكره الدَّارقطني في «المؤتلف والمختلف» وتبعه ابنُ مَاكُولا، بل الَّتي (٤) نزلَ عليها هي رملةُ بنتُ الحَدَثِ. قال

<sup>(</sup>١) "تحت»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) جاء في (د) قوله: «كيسة بالكاف وتشديد التحتية المكسورة بعدها سين مهملة. بعد قوله السابق: «في دار بنت الحارث».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أولادهم».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م) و (د): «الذي».

في «المقدمة»: بدال مهملة بعد الحاء المهملة لا براء قبلها ألف، كذا هو عندَ ابن سعدٍ وغيرهِ، والحَدَثُ هو ابنُ ثعلبةً بنِ الحارثِ بنِ زيدٍ من الأنصارِ ، وكانت دارها دار الوفودِ ، ولعلَّ «الحَدَثَ» صُحِّف بالحارثِ؛ إذ الحارثُ يكتب بلا ألفٍ. انتهى. وكانَت رملةُ زوجَ معاذ بن عفراءَ الصَّحابيِّ، ولها صحبةٌ ومبايعةٌ ﴿ اللَّهُ اللهُ أَيَّاهُ ) أي: مسيلمة (رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَل (وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهُوَ) أي: ثابتٌ (الَّذِي يُقَالُ لَهُ: خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِ عِم، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِ الكذَّاب (١) (فَكَلَّمَهُ) مِنَاسَمِيمُ م (١) في الإسلام (فَقَالَ لَهُ) أي: للنَّبيِّ (٣) مِنَاسَمِيمُ (مُسَيْلِمَةُ: إِنْ شِنْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي(٤) والكُشمِيهنيِّ (٥) «خلينَا بينكَ»، وله عن المُستملي(١) «خليتُ بينكَ» (وَبَيْنَ الأَمْرِ) أي: أمر النُّبوَّة (ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَمْ يُومُ) (''): (لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا القَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ) بضم الهمزة، أظنُّكَ (الَّذِي أُرِيتُ) بضم الهمزة (فِيهِ مَا أُرِيتُ) بضمها أيضًا، ولأبي ذرِّ «ما رأيتُ» (وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ) الخطيب (وَسَيُجِيبُكَ عَنِّي) على سبيلِ التَّفصيل (فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا السَّامِ مِنَاسُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ مِنْ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

(قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ عتبةَ، بالسَّند المذكور: (سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صِنَ الشِّعِيمِ الَّتِي ذَكَرَ)ها في شأنِ مسيلمةَ (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِي) بضم الذال مبنيًّا للمفعول، وسبقَ أن الذَّاكرَ له أبو هريرةَ [ح: ٤٣٧٤] (أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرِّ: (النَّبيَّ) (سِنَاسَمْ يمام قَالَ: بَيْنَا) بلا ميم (أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ) بضم الواو وكسر الضاد المعجمة (فِي يَدَيَّ) بتشديد الياء (سِوَارَانِ) ولأبي ذرِّ «إسوارانِ» (مِنْ ذَهَبِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ والأصيليِّ «وَضَع» بفتحتين «في يديَّ» بلفظ التثنية أيضًا «إسوارين» بهمزة مكسورة وسكون السين، لغة في

<sup>(</sup>١) في (ص): «اللَّعين».

<sup>(</sup>٢) الممِنَالله مِيرِهم الله : ليست في (م) و (ص).

<sup>(</sup>٣) «أي للنبي»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص) زيادة: «والمُستملي».

<sup>(</sup>٥) اوالكشميهني»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «الكشميهني».

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى قوله: «وفي يدك الموسى» في الحديث رقم: (٤٤١٠) سقط من (د).

السَّابق، منصوب بالياء على المفعولية (فَفُظِعْتُهُمَا) بفاء مضمومة وظاء معجمة مشالة بعدها عين مهملة، يقال: فظعَ الأمرُ فهو فظيعٌ إذا جاوزَ المقدارَ. قال في «النِّهاية»: كذا جاءَ متعديًّا، والمعروفُ: فَظِعْتُ بِهِ أَو منه، والتَّعدية تكون حملًا على المعنى؛ لأنَّه بمعنَى: أكبرتُهما وخفتُهما (وَكَرهْتُهُمَا) لكونهما من حليةِ النِّساء (فَأُذِنَ لِي) بضم الهمزة وكسر الذال المعجمة (فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بنُ عبدِ الله بن (١) عتبةَ (أَحَدُهُمَا: العَنْسِيُّ) الأسودُ (الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِاليَمَنِ) وذلك أنَّه كانَ قد خرجَ بصنعاء وادَّعي النُّبوَّة، وغلبَ على عاملِ صنعاءَ المهاجرِ بنِ أبي أميَّة، وقيل: إنه مرَّ به، فلمَّا حاذاهُ عثرَ الحمارُ فادَّعي أنَّه سَجَدَ لهُ، ولم يقم الحمارُ حتَّى قالَ له شيئًا(١)، وكانَ معه -فيما رواه البيهقي في «دلائله» - شيطانانِ، يقال لأحدِهما: سُحَيقٌ -بمهملتين وقاف - مصغَّرًا، والآخر: شُقَيقٌ -بمعجمة وقافين - مصغَّرًا أيضًا، وكانا يخبرانهِ بكلِّ شيءٍ يحدثُ في أمورِ النَّاس، وكانَ باذانُ عامل النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيمِ مِصنعاء فماتَ، فجاءَ شيطانُ الأسودِ فأخبرهُ، فخرجَ في قومهِ حتَّى ملكَ صنعاءً، وتزوَّجَ المَرْزُبَانَةَ زوجةَ باذانَ. فذكرَ القصَّة في مواعدتِها دَادَوَيه وفيروزَ وغيرهما حتَّى دخلوا على الأسودَ ليلًا، وقد سقتْهُ المرزبانَةُ الخمرَ صِرْفًا حتَّى سكِرَ، وكانَ على بابهِ ألفُ حارس، فنقبَ فيروزُ ومن معهُ الجدارَ حتَّى دخلوا، فقتلَهُ فيروزُ واحتزَّ رأسهُ، وأخرجوا(٣) المرأةَ وما أحبُّوا من المتاع، وأرسلُوا الخبرَ إلى المدينةِ فوافَى بذلك عندَ وفاةِ النَّبيِّ مِنَاسَرِيمِ م. قال أبو الأسود عن عروة: أصيبَ الأسودُ قبلَ وفاةِ النَّبيِّ مِنَاسٌ عِيمٌ بيوم وليلةٍ، فأتاهُ الوحيُ فأخبرَ أصحابَهُ، ثمَّ جاء الخبرُ إلى أبي بكرِ (وَالآخَرُ: مُسَيْلِمَةُ الكَذَّابُ).

وقد ساق المؤلِّف حديثَ البابِ مرسلًا، وذكره (٤) في البابِ السَّابق موصولًا [ح: ٤٣٧٨] لكن من روايةِ نافعِ بنِ جبيرٍ عن ابنِ عبَّاسٍ. وفي سندِهِ في هذا البابِ ثلاثةٌ من التَّابعينَ في نسقِ: صالحُ بنُ كيسان وعبدُ الله بنُ عبيدة وعبيدُ الله بنُ عبد الله.

<sup>(</sup>١) «عبدالله بن»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «شيئًا» كذا في النُسخ، وقال العينيُّ: «شَأْ» بفتح الشِّين المعجمة وسكون الهمزة، وهي كلمة تستعمل عند دعاء الحمار.

<sup>(</sup>٣) في (م): «أخرج».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ذكر».

# ٧٢ - بابُ قِصَّةِ أَهْل نَجْرَانَ

(بابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ (١١) بفتح النون وسكون الجيم، بلد كبيرٌ على سبعِ مراحلَ من مكّة، وسقطَ الباب لأبي ذرًّ، فالتالي رفع.

٤٣٨٠ - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الحُسَيْنِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ ذُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ -صَاحِبَا نَجْرَانَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ يُرِيدَانِ صِلَةَ بْنِ ذُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ -صَاحِبَا نَجْرَانَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَوَاللهِ لَيْن كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنًا، لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا. قَالَ: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا، وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا. فَقَالَ: "لَا أَبْعَفَنَ مَعَنَا إِلَّا أُمِينًا فَلَا تَعْمَلُ مَعْنَا وَجُلًا أَمِينًا وَلا تَبْعَثُ مَعَنَا إِلَّا أُمِينًا عَلَى اللهِ مِنَاشِعِيمٍ فَقَالَ: "قُلْمَ قَالَ: "قُلْم يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ مَعْمَا عَلَا اللهِ مِنَاشِعِيمٍ فَقَالَ: "قُلْم يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَوْلِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ فَقَالَ: "قُلْم يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَوْلُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ فَقَالَ: "قُلْم يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَوْلُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ فَقَالَ: "قَلْم قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ فَقَالَ: "هَلُكُ مَا مَاللّهُ مِنَاشِعِيمٍ فَقَالَ: "هُ فَلَا وَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ فَقَالَ: "قُلْم يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفرد (عَبَّاسُ بْنُ الحُسَيْنِ) بالموحدة والسين المهملة، وضم الحاء من "الحُسين" البغداديُّ القنطريُّ، نسب<sup>(۱)</sup> إلى قنطرة بردان بشرقيًّ بغدادَ، الثَّقة، وليسَ له في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث، وآخر سبق في "التَّهجُّد» مقرونًا [ح:١١٥٢] قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ البخاريِّ إلَّا هذا الحديث، وآخر سبق في "التَّهجُّد» مقرونًا [ح:١١٥٢] قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بنِ سليمانَ القرشيُ الكوفيُ (عَنْ إِسْرَائِيل) بنِ يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي/ إِسْحَاقَ) عمرو بنِ عبدِ الله السَّبيعيِّ (عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ) بضم الزاي وفتح الفاء بعدها راء (٣)، العبسيِّ الكوفيُّ (عَنْ عَلْهَ بْنِ زُفَرَ) بضم الزاي وفتح الفاء بعدها والقاف والموحدة، واسمه: حُدَيْفَةً) بنِ اليمانِ، أنَّه (قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ (٤)) بالعين المهملة والقاف والموحدة، واسمه: عبد المسيح (وَالسَّيِّدُ) بفتح السين وكسر التحتية المشددة، واسمه: الأَيْهَمُ -بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح الهاء بعدها ميم - أو شرحبيلُ (صَاحِبَا نَجْرَانَ) أي: من أكابرِ نصارَى نجرانَ وحكَّامهم، وكان السَّيدُ رئيسهُم، والعاقبُ صاحب مشورتِهم (إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ اللهُ مُن يُريدَانِ أَنْ يُلاَعِنَاهُ) أي: يباهلاهُ، وكان معهم أيضًا أبو الحارث بنُ علقمة، وكان أسقفَّهُم

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): إلى جهة اليمن، مشتمل على ثلاثٍ وسبعين قرية، مسيرة يوم للرَّاكب السَّريع، كذا في "زيادات يونس بن بكير" بإسناد له في "المغازي".

<sup>(</sup>۱) في (م): «ينسب».

<sup>(</sup>٣) ابضم الزاي وفتح الفاء بعدها راء»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): في «الفرع المزِّيِّ» على «العاقب» و «السَّيِّد»: مقدَّم مؤخَّر لأبي ذرِّ.

وحبرَهُم وصاحِبَ مِذرَاسهم (۱)، وكان النّبئ مِنَاشِيرِم - فيما ذكره ابن سعد - دعاهُم إلى الإسلامِ وتلا عليهم القرآنَ فامتنعوا، فقال: إن أنكرتُم ما أقولُ فهلم أباهلكُم (قالَ: فقالَ أَحَدُهُمَا) قيل: هو السّيِّد (لِصَاحِبِهِ) العاقبُ، وقيل: العاقبُ الذي قال للسّيِّد: (لَا تَفْعَلْ) ذلك (فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَا» بإظهار النون (لَا نُفْلِحُ رَفُواللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَا) بتشديد النونِ، وللكُشمِيهنيّ (فلاعننا) بإظهار النون (لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا) ثمّ (قَالاً) بعد أن انصر فَا (۱) ولم يُسلما، ورجعا وقالا: إنّا لا نباهلُك، فاحكُم علينَا بما أحببتَ ونصالحك، فصالحهُمْ على ألفِ حلَّة في رجب، وألفِ حلّة في صفَر، فاحكُم علينَا بما أحببتَ ونصالحكَ، فصالحهُمْ على ألفِ حلَّة في رجب، وألف حلّة في صفَر، ومع كلِّ حلّة أوقيَّةٌ (إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَتْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا، وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينَا، وَلَا تَبْعَثْ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ) أي: لقوله بَالِيَسَادِالِتُم (أُصُحَابُ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ مَ فَقَالَ) بَالِيَسِّادِالِمَام : (قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الجَرَّاحِ، فَلَمَا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ : هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ).

٢٣٨١ - حَدَّثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ شِهِ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيامُ فَقَالُوا: ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ». فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الجَرَّاح. الجَرَّاح.

وبه قال: (حَدَّثَنَى) بالإفراد لأبي ذرِّ، ولغيره بالجمع (٤) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بندار العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ) السَّبيعيَّ (عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ) بضم الزاي وفتح الفاء بعدها راء (عَنْ حُذَيْفَةَ) بنِ اليمانِ (سُلَّةِ) أنَّه السَّبيعيَّ (عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ) بضم الزاي وفتح الفاء بعدها (إلى النَّبِيِّ سَنَاسَٰعِيْمُ، فَقَالُوا: ابْعَثْ لَنَا (قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ) العاقبُ والسَّيِّد ومن معهما (إلى النَّبِيِّ سَنَاسَٰعِيْمُ، فَقَالُوا: ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا وَقَالَ: لأَبْعَثَنَّ إلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ) فيه توكيدٌ، والإضافة فيه نحو: إنَّ زيدًا/ ديرًا/ لعالمٌ حقَّ عالمٍ، أي: عالمٌ حقًا (فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ) وللأربعةِ «لها» أي: للإمارةِ، ورغبوا

<sup>(</sup>۱) في (د): «مدارسهم»، وفي هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «وصاحب مِدْرَاسِهِم»: المِدْرَس؛ كـ «مِنْبَر»: الكتاب، والمِدْراس: الموضع يقرأ فيه القرآن، ومنه: مِدْراس اليهود. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «فَلَاعِنَّا»؛ بفتح العين وكسرها، كذا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في (ص) زيادة: «ورجعا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «لأبي ذر ولغيره بالجمع»: ليست في (ب).

فيها حِرصًا على نيلِ الصِّفةِ المذكورة؛ وهي الأمانةُ(١) (فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الجَرَّاح) إليهم.

٤٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمِ قَالَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاح».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملكِ الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ خَالِد) الحدَّاء البصريِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف وتخفيف اللام، عبدِ اللهِ بنِ زيدِ الجَرْميِّ (عَنْ أَنَسٍ) مِنْ إِلَيْ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِيمٍ) أنَّه (قَالَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينَ) ثقةً رضيُّ (وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ) المحمديَّة (أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاح).

وأشارَ المؤلِّف بسياق هذا الحديثِ هنا إلى أنَّ سببَ قوله بَالِيَّاهُ الِلَمُ ذلك في أبي عُبيدة الحديث السَّابق [ح: ٤٣٨٠].

وقد مرَّ هذا الحديث في «المناقب» [ح: ٣٧٤٤].

#### ٧٣ - قِصَّةُ عُمَانَ وَالبَحْرَيْن

(قِصَّةُ عُمَانَ) بضم العين وتخفيف الميم (٢) باليمنِ ، سُمِّيت بعمان بنِ سبأ (وَالبَحْرَيْنِ) بلدُ عبدِ القيس.

٤٣٨٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَ ابْنُ المُنْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتُهُ لِيَ مَكُ اللهِ مِنَاسْطِيمٍ: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ، لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا، ثَلَاثًا». فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ البَحْرَيْنِ، لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا، ثَلَاثًا». فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَمْرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمٍ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي. قَالَ جَابِرٌ: فَجِعْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْطِيمٍ قَالَ: "لَوْ قد جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْنِي مِنَاسْطِيمٍ قَالَ: فَأَعْطَانِي. قَالَ جَابِرٌ: فَلَعْيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقَلْتُ لَهُ عَلَيْهِ مَا كَذَا وَهَكَذَا، فَلَاثًا». فقالَ: فَأَعْطَانِي. قَالَ جَابِرٌ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطِنِي، فَقُلْتُ لَهُ مَنْ مَنْ مَ أَتَيْتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقَلْتُ لَكُ مَا مَنْعُنِي ، فَمُ أَتَيْتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي، فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقَلْتُ لَهُ عَلْمَ يُعْطِنِي، فَلَمْ يَعْطِنِي، فَلَمْ يُعْطِنِي، فَلَمْ يُعْطِنِي، فَلَمْ يَعْطِنِي، فَلَمْ يَعْطِنِي، فَلَمْ يَعْطِنِي، فَلَمْ يَعْطِنِي، فَلَمْ يَعْطِنِي اللْهُ فَلَمْ يَعْطِيلِي وَاللّهَا أَنْ أَعْطِيكَ مَنْ مَرَةٍ إِلَّا وَأَنا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ.

<sup>(</sup>١) في (ص): «الإمارة».

<sup>(</sup>١) في (ص): «النون».

وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جِنْتُهُ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِئَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْن.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفي قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة قال: (سَمِعَ ابْنُ المُنْكَدِرِ) محمَّدٌ (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَبْنَهُم) بنصب «جابرَ» على المفعوليَّة، ورفع «ابنُ المنكدرِ» على الفاعلية (يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ا وَهَكَذَا. ثَلَاثًا، فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَمًا قَدِمَ) مالُ البحرينِ من عندِ العلاءِ بنِ الحضرميِّ (عَلَى أَبِي بَكْر، أَمَرَ مُنَادِيًا) قيل: هو بلالٌ (فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسَمِهِم دَيْنٌ) كقرض (أَوْ عِدَةٌ) بكسر العين وتخفيف الدال، وعده بها (فَلْيَأْتِنِي) أُوفِه (قَالَ جَابِرٌ: فَجِئْتُ أَبَا بَكُر فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِمِ قَالَ: لَوْ قد جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا. ثَلَاثًا، فقَالَ: فَأَعْطَانِي. قَالَ جَابِرٌ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بَعْدَ ذَلِكَ) وفي «الخُمُس» في: ٢٣٧/٦ «باب ومن/ الدَّليل على أنَّ الخمس لنوائبِ رسول الله مِنى الله مِنى الله على (١) [ح: ٣١٣٧] من طريق عليّ (١) عن سفيان بن عُيينة: فأتيته -يعني: أبا بكر - فقلتُ: إنَّ رسول الله صِنى الله عِن الله عِن الله عَلَى عنا وكذا، فحثا لي ثلاثًا، وجعل سفيانُ يحثو بكفَّيهِ جميعًا، ثمَّ قال لنا -أي: سفيان -: هكذا قال لنا ابنُ المنكدرِ، وقال مرَّة: فأتيتُ أبا بكر (فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ) فسألته (فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَتَيْتُكَ) وسألتُك (فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي ؟!) أي: من جهتِي (فَقَالَ) أبو بكر شَنَّهُ يخاطِبُ جابرًا: (أَقُلْتَ) بهمزة الاستفهام الإنكاريِّ (تَبْخَلُ عَنِّي؟! وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ) بالهمزة في د٤٧٨/٤ الفَرْع كأصله (مِنَ البُخْل؟ قَالَهَا) أبو بكر (ثَلَاثًا) لكن في «الخُمُس»: قال -يعني ابنَ المنكدر -/: «وأيُّ داءِ أدوأُ من البخلِ» [ح: ٣١٣٧].

نعم في الحديث في «مسند الحميدي»: وقال ابنُ المنكدرِ في حديثه. قال في «الفتح»: فظهر بذلك اتّصالهُ إلى أبي بكرٍ. (مَا مَنَعْتُكَ) من العطاءِ (مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ومن الدَّليل...» إلى آخره: صوابه: لنواثب المسلمين؛ لأنَّه إنَّما ذكر الحديث المذكور فيه، لا في «باب [الدليل] على أنَّ الخمس لنواثب رسول الله مِنْ الشَّرِيمُ». انتهى تدبَّر.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): أي: ابن عبد الله المديني؛ كما في «الفتح».

(وَعَنْ عَمْرِو) هو ابنُ دينارِ ، بالسَّند السَّابق ، ممَّا وصله المؤلِّف في «باب من تكفَّلَ عن ميتِ دينًا» بلفظ: حدَّثنا عليُ بنُ عبد الله: حدَّثنا سفيان: حدَّثنا عمرو [ح:٢٩٧] (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) قال الحافظُ ابن حجرٍ: هو المعروفُ بالباقرِ بنِ زينِ العابدينَ بنِ عليّ بنِ الحسينِ بنِ عليّ ، ووهمَ من زعم أنَّ محمَّد بن عليّ هو ابن الحنفية. أنَّه قال: (سَمِغتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) عليّ ، ووهمَ من زعم أنَّ محمَّد بن عليّ هو ابن الحنفية . أنَّه قال: (سَمِغتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ شُرَّ (يَقُولُ: جِفْتُهُ) يعني: أبا بكر شَرَّهُ ، فقلتُ له: إنَّ رسول الله مِنَاشِيمُ قال لي: كذا وكذا فحثا لي حثيّةً (فَعَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: عُدَّهَا) أي: الحثيّة (فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِنَةٍ. فَقالَ: خُذْ مِفْلَهَا مَرَّتَيْنِ).

وهذا الحديث قد سبق في «باب الكفالة» [ح: ٢٩٩٧].

# ٧٤ - بابُ قُدُومِ الأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشْطِي<sup>م</sup>: «هُمْ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُمْ»

(بابُ قُدُومِ الأَشْعَرِيِّينَ (١) سنة سبع عند فتح خيبر مع أبي موسى (وَ) بعض (أَهْلِ اليَمَنِ (١)) وهم وفد حمير، سنة الوفود سنة تسع، وليس المرادُ اجتماعهما في الوفادة (٣)، وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرِّ، فالتَّالي رفع (وَقَالَ أَبُو مُوسَى) عبدُ اللهِ بنُ قيسِ الأشعريُ (عَنِ النَّبِيِّ سِنَاسَيْرُ عَمْ: هُمْ) أي: الأشعريُون (مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ) هي «من» الاتصالية، ومعنى ذلك: المبالغةُ في اتّحادِ طريقِهما واتّفاقِهما على طاعةِ الله تعالى.

والحديثُ موصولٌ (٤) عند المؤلِّف في «الشَّركة» [ح: ٢٤٨٦].

٢٣٨٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ أَبِي وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ اللَّهُنِ وَالْمَهُ وَلَا مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وذكر المصنِّف في الباب سبعة أحاديث؛ الحديث الأوَّل: قوله: حدَّثنا ابن أبي زائدة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «وبعض أهل اليمن»: هو من عطف العامّ على الخاصّ؛ لأنَّ الأشعريِّين من أهل اليمن، ومع ذلك ظهر لي أنَّ في المراد بـ «أهل اليمن» خصوصًا آخر، وهو ما سأذكره من قصَّة نافع بن زيد الحميريِّ: أنَّه قدم وافدًا في نفر من حمير، وبالله التوفيق. «فتح».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الوفاة».

<sup>(</sup>٤) الموصول»: ليست في (ص).

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بنِ سليمانَ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو يحيى السَّعديُ (فَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو يحيى السَّعديُ (فَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدةَ، واسمه: ميمون، أو: خالد، الهَمْدانِيُ الكُوفيُ (عَنْ أَبِيهِ) زكريًا الأعمى الكوفيُ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بنِ عبدِ الله السَّبيعيُ (عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ) النَّخعيُ الكوفيُ (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأَسْعريُ بِيُّ وَاللهُ (قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي) أبو رُهْم، أو أبو بردةَ (مِنَ اليَمَنِ) على النَّبيُ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ وَلَوْمِ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ) النَّبويُ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ) على النَّبيُ مِنَاسُهُ وَالْمَ (ابْنَ مَسْعُودٍ) عبد الله (وَأُمَّهُ) أمَّ عبدِ الهُذليَّة (إِلَّا مِنْ أَهْلِ البَيْتِ) النَّبويُ (مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ) على النَّبيِّ مِنَاسُهِ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ) النَّبويُ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ) النَّبويُ (مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ) على النَّبيِّ مِنَاسُهِ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ) النَّبويُ (مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ) على النَّبيِّ مِنَاسُهِ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ) النَّبُويُ (مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ) على النَّبيِّ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ للَّةَ وَلُومُ وَلُومِهِمْ لَهُ).

وقد سبق في «مناقب ابن مسعود» [ح: ٣٧٦٣].

٤٣٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَذَا الحَيَّ مِنْ جَرْمٍ، وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ وَهْوَ يَتَغَدَّى دَجَاجًا، وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ، فَدَعَاهُ إِلَى الغَدَاءِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ. فَقَالَ: هَلُمَّ النَّبِيَّ مِنَاشِيرٍ مَ نَفْرٌ مِينِكَ، إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ مِنَاشِيرٍ مَنَاشِيرٍ مَنَاشِيرٍ مَنَاشِيرٍ مَنَاسُلِيرٍ مَنَاسُلِيرٍ مَنَاسُلِيرٍ مَنَاسُلِيرٍ مَنَاللَّهُ فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ. فَقَالَ: هَلُمَّ أُخْبِرُكَ عَنْ يَمِينِكَ، إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ مِنَاشِيرٍ مَنَاللَّهُ مَلَى مَنْ الأَشْعَرِيِينَ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْمِلْنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِي مِنَاشِيرٍ مَنَا النَّبِي مِنَاشِيرٍ مِنْ الأَشْعَرِيِينَ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْمِلْنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِي مِنَاشِيرٍ مَنْ الأَشْعَرِيِينَ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْمِلْنَاهُ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا النَّبِي مِنَاسُهِ وَوْدٍ، فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا: تَعَفَّلْنَا النَّبِي مِنَاسُهِ وَمَالَ اللَّهِ عَلَى يَمِينِ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا: تَعَفَّلْنَا النَّبِي مِنْ الْمُولَ اللهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا وَقَدْ حَمَلْنَا، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكَ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ مِنْهَا».

وبه قالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ) بنُ حربِ بنِ سلمة النَّهديُّ -بالنون - المُلَائي -بضم الميم وتخفيف اللام - الثِّقةُ الحافظُ له مناكيرٌ (عَنْ أَيُّوبَ) د٤٧٩/٤ السَّخْتِيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) (١) عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ الجَرْميِّ (عَنْ زَهْدَمٍ) بفتح الزاي وسكون الهاء، بوزن جعفرٍ، ابنِ مُضَرِّب -بالضاد المعجمة وكسر الراء - الجَرميِّ -بفتح الجيم - كالسَّابق، أبي مسلم البصريِّ، أنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى) قال ابنُ حجرٍ: أي: إلى (١) الكوفةِ أميرًا

<sup>(</sup>١) وقع سقط في المخطوط (د) هنا استمر إلى أثناء الحديث (٤٠٦).

<sup>(</sup>۱) «إلى»: ليست في (ص) و(م).

عليها في زمن عثمانَ، ووهمَ من قالَ: أرادَ(١) اليمن؛ لأنَّ زهدَمًا لم يكن من أهل اليمنِ. انتهى. والظَّاهر: أنَّه أرادَ بالواهم الكِرْمانيَّ ومن تبعهُ (أَكْرَمَ هَذَا الحَيَّ مِنْ جَرْم) بفتح الجيم وسكون الراء، قبيلة مشهورة، ينسبون إلى جرم بن رَبَّان -براء مفتوحة فموحدة مشددة- ابن ثعلبة بن حلوانَ بنِ عمرانَ بنِ إلحَافِ بن قضاعة (وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى) بالغين المعجمة والدال المهملة (دَجَاجًا/، وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ) لم يسمَّ. نعم في روايةِ عبدِالله بنِ عبدِ الوهاب عن حمَّادٍ عن أيُّوب في «الخُمُس»: أنَّه من بني تيم الله، أحمرُ كأنَّه من الموالِي [ح: ٣١٣٣] (فَدَعَاهُ) أبو موسى (إِلَى الغَدَاءِ) معه (فَقَالَ) الرَّجل: (إِنِّي رَأَيْتُهُ) أي: الدَّجاج (يَأْكُلُ شَيْئًا) من النَّجاسةِ (فَقَذِرْتُهُ) بفتح القاف وكسر الذال المعجمة، أي: كرهتهُ واستقذرتُهُ (فَقَالَ) له أبو موسى: (هَلُمَّ) أي: تعال (فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَّهِ مِاكُلُهُ. فَقَالَ) الرَّجل: (إِنِّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ) كذا في «اليونينية»، وفي الفَرْع وغيره: «أن لا آكُلَه» (فَقَالَ) له أبو موسى: (هَلُمَّ أُخْبِرُكَ) بالجزم (عَنْ يَمِينِكَ) الذي حلفته (إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيمُ نَفَرٌ مِنَ الأَشْعَريبِينَ) ما بين الثَّلاثةِ إلى العشرة من الرِّجال (فَاسْتَحْمَلْنَاهُ) طلبنا منه أن يحملنَا وأثقالنا على إبلِ في غزوةِ تبوك (فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمِ مَ أَنْ أُتِيَ) بضم الهمزة (بِنَهْبِ إِبِل) من غنيمة (فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدٍ) بالإضافة وفتح الذال المعجمة، ما بين الثِّنتينِ إلى التِّسعةِ من الإبلِ (فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا: تَغَفَّلْنَا(١)) بالغين المعجمة وتشديد الفاء وسكون اللام (النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيمُ يَمِينَهُ، لَا نُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا) بفتح اللام (وَقَدْ حَمَلْتَنَا. قَالَ: أَجَلْ) أي: نعم حلفتُ وحملتكُم، وزاد في روايةِ عبدِ اللهِ بنِ عبد الوهاب المذكورة [ح:٣١٣] أفنسيتَ؟ (وَلَكِنْ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين) أي: محلوف يمين، ولمسلم: «أمرِ» بدل: «يمين» (فَأَرَى) بفتح الهمزة (غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) أي: من الخصلةِ المحلوفِ عليها (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا) زاد في الرِّواية المذكورة: «وتحلَّلتُها» [ح: ٣١٣٣].

والمطابقة بين التَّرجمة والحديث ظاهرةً.

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «وفد».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و (ل): أي: استغفلناه واغتنمنا غفلته. «عيني».

قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ.

عَمْرُو بْنُ عَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادِ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِذِ المَازِنِيُّ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ قَالَ: جَاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمِ فَقَالَ: ﴿ فَقَالُوا: أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنَا، فَأَعْطِنَا. فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمٍ ، فَقَالَ النَّبِي تَمِيمٍ ». فقالُوا: أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنَا، فَأَعْطِنَا. فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمٍ ، فَالُوا: قَذْ فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمٍ : «اقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ ». قَالُوا: قَذْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ.

كذا أوردَ هذا الحديثَ هنا مختصرًا، وسبق تامًّا في «بدء الخلقِ» [ح: ٣١٩٠] ومرادهُ منه هنا قوله: «فجاءَنا ناسٌ من أهل اليمن».

قال في «الفتح»: واستُشكل بأنَّ قدوم وفدِ بني تميم كانَ سنة تسع، وقدوم الأشعريِّينَ كان قبل ذلك عقبَ فتحِ خيبر سنة سبع. وأُجيب باحتمالِ أن يكونَ طائفةٌ من الأشعريِّين قدموا بعد ذلك.

٢٣٨٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنْ قَالَ: «الإِيمَانُ هَهُنَا». وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اليَمَنِ «وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ مِنْ حَيْثُ يَظْلُعُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اليَمَنِ «وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ مِنْ حَيْثُ يَظْلُعُ وَأُشَالًا لِللَّهِ مِنْ حَيْثُ يَظُلُعُ الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً وَمُضَرَ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ (الجُعْفِي) قال: (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ

جَرِيرٍ) بفتح الجيم، ابنِ حازمٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ)
الأحمسيِّ مولاهُم البجليُّ (() (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَانِمٍ) البجليِّ (() (عَنْ أَبِي عَسْعُودٍ) عقبةً (ا) بوعرو البدريُّ الأنصاريِّ اللهُ و (أنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشيرِعُ عَالَ: الإِيمَانُ هَهُنَا، وَأَشَارَ) بالواو، ولأبي ذرُّ عن الحَمُويي والمُستملي ((فأشار)) (بِيَلِهِ إِلَى) جهةِ (اليَمَنِ) أي: أهلها لا من يُنْسَبُ إليها، ولو كان من غيرِ أهلها، وفيه ردِّ على من زعم أنَّ المراد بقوله: «الإيمانُ يمانٌ» الأنصار لأنَّهم يمانيُو (٤) الأصلِ؛ لأنَّ في إشارتهِ مِنْ الشيرِعُ إلى اليمنِ ما يدلُّ على أنَّ المراد بهِ أهلها حيننذ، يمانيُو (٤) الأصلِ؛ لأنَّ في إشارتهِ مِنْ الشيرِعُ إلى اليمنِ ما يدلُّ على أنَّ المراد بهِ أهلها حيننذ، يمانيُو (٤) الأصلِ؛ لأنَّ في إشارتهِ مِنْ الشيرِعُ إلى اليمنِ ما يدلُّ على أنَّ المراد بهِ أهلها حيننذ، ولا يلزمُ من ذلك نفيهُ عن غيرهِم، كما لا يخفَى (وَالجَفَاءُ) بفتح الجيم والفاء ممدود، التَباعد وعدمُ الرَّقَة والرَّحمة (وَغِلَظُ القُلُوبِ) بكسر الغين المعجمة وفتح اللام بعدها معجمة (في وعدمُ الرَّقَة والرَّحمة (وَغِلَظُ القُلُوبِ) بكسر الغين المعجمة وفتح اللام بعدها معجمة (في أصُولِ أَذْنَابِ الإيلِ) عند سوقهم لها، ذمَّهم لاشتغالِهم بمعالجةِ ذلك عن/ أمورٍ دينِهم، وذلك المُن أصُولِ أَذْنَابِ الإيلِ) عند سوقهم لها، ذمَّهم لاشتغالِهم بمعالجةِ ذلك عن/ أمورٍ دينِهم، وذلك المُن أصُولِ الشَيْطانِ) اللَّعين، بالتثنية جانِبا مقتضِ لقساوةِ القلبِ على ما لا يخفى (مِنْ حَيْثُ يَطْلُهُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ) اللَّعين، بالتثنية جانِبا رأسُه؛ لأنَّه ينتصبُ في محاذاةِ مطلعِ الشَّمسِ، فإذا طلعَتْ كانت بين قرنيهِ (رَبِيعَةَ وَمُضَرَ) بالجرُّ من «الفَدَّادين» غير منصر فين، وهما قبيلتانِ مشهورتانِ.

ومرَّ الحديث بأواخرِ «بدءِ الخلق» في «باب خيرُ مالِ المسلم غنم» [ح: ٣٣٠٢].

٤٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكُوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ شُعْبَةً، وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، الإِيمَانُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَفْئِدَةً، وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالفَحْرُ وَالخُيلَاءُ فِي أَصْحَابِ الإِيلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ». وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «العجلي» وفي (م): «البلخي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): (قوله: «البَجَلي»؛ بالباء الموحَّدة والجيم: نسبة إلى قبيلة بجيلة، وهو: ابن أنمار بن أرّاس بن عَمْرو بن الغوث أخي الأزد بن الغوث). «ترتيب».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عتبة».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «يمانيون»، وفي هامش (ص) و (ج) و (ل): قولَهُ: «لأنَّهم يمانيون الأصل» كذا بخطُّه بثبوت النُّون مع الإضافة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندارٌ العبديُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ) محمَّد، واسمُ أبي عديُ إبراهيمُ (۱) (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) الأعمش (عَنْ ذَكُوَانَ) أبي صالحِ السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلِيَّ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيْمُ ) أنه (قَالَ) يخاطبُ أصحابهُ وفيهم الأنصارُ: (أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، وَأَلْيَنُ قُلُوبًا) قال الخطَّابي: وصفُ الأفندةِ بالرِّقَةِ والقلوب باللِّينِ؛ لأنَّ الفؤادَ غشاءُ القلبِ، فإذا رقَّ نفذَ القولُ منه وخلَصَ إلى ما وراءَهُ، وإذا غلُظَ بعدَ وصولِه إلى داخلٍ، فإذا صادفَ القلب لينًا عَلِقَ به وتجمَّعَ فيه.

وقال القاضِي البيضاويُ: الرِّقَة ضد الغلظِ والصَّفاقة، واللَّينُ مقابلَ القسوةِ، فاستُعيرَتْ في أحوالِ القلبِ، فإذا نبا(۲) عن الحقِّ وأعرضَ عن قبولِه ولم يتأثَّر بالآياتِ والنَّذِ يوصفُ بالخلظِ، فكانَّ شغافَهُ (۲) صفيق لا ينفذُ فيهِ الحقُّ، وجرمَهُ صلبٌ لا يؤثِّرُ فيهِ الوعظُ، وإذا كان بعكسِ ذلكَ يوصفُ بالرِّقَة واللِّين، فكانَّ حجابَهُ رقيقٌ لا يأبَى نفوذَ الحقِّ، وجوهرهُ ليّنٌ يتأثَّر بالنَّصحِ، وللطَّيبيِّ فيه قول آخر، يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [ح: ٤٣٩٠] ولمَّا وصفهُم بذلك البعّهُ بما هو كالنَّتيجةِ والغاية، فقال بَيْلِيَسُ اللَّهِ (الإِيمَانُ يَمَانِ) مبتدأ وخبر، وأصلهُ: يمنيُّ، بياء النسبة، فحذفتِ الياء تخفيفًا وعوِّض عنها الألف، أي: الإيمانُ منسوبٌ إلى أهلِ اليمنِ والانقيادُ (وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ) بتخفيف الياء، فقلوبهم معادنُ الإيمانِ وينابيعُ الحكمةِ (وَالفَخْرُ) كالإعجابِ بالنَّفسِ (وَالخُيلَاءُ) الكِبرُ واحتقارُ الغيرِ (في أَصْحَابِ الإبلِ، وَالسَّكِينَةُ) المسكنةُ والوقارِ بأهل الغنمِ ما يدنُ على أنَّ مخالطة الحيوانِ ربما تؤثَّرُ في النَّفس، وتُعدِي إليها هيئاتِ والخلوا تناسبُ طباعَها وتلائمُ أحوالها.

(وَقَالَ غُنْدَرٌ) محمَّد بنُ جعفر، فيما وصلهُ أحمدُ (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاجِ (عَنْ سُلَيْمَانَ)

 <sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «نَبَا» بفتح النُّون والباء، ونبا الشَّيء: بَعُدَ، ونبا السَّهمُ عن الهَدَف: لم يصبه، ونبا الطَّبع عن الشَّيء: نَفَر ولم يقبله. «مصباح».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «فكأنَّ شغافه»: الشَّغَاف؛ بالفتح، كالسَحَاب»: غِلاف القلب، أو حجابه، أو حجابه، أو حبَّته، أو سويداؤه. «قاموس».

الأعمش، أنَّه قال: (سَمِعْتُ ذَكُوَانَ) الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمِ فذكر الخمش المحديث السَّابق، وأعاده لتصريح الأعمش بسماعهِ من ذكوانَ.

٤٣٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الشَّيْطَانِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) أبو بكر عبدُ الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ بلال (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) المدنيِّ، لا الشَّاميُّ(١) (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) بالمعجمة المفتوحة والمثلثة بينهما ياء ساكنة، سالم مولى عبدِ الله بنِ مطيع (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) بِهِ بالمعجمة النَّبِيَّ مِنَاسَه عِنَا يَظُلُعُ قَرْنُ (أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسَه عِنَا يَظُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) بالإفراد، ومرَّ ما فيه قريبًا.

٤٣٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّعِيِّ مِنَاسَعِيْمُ قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوبًا، وَأَرَقُ أَفْئِدَةً، الفِقْهُ يَمَانٍ، وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (حَدَّثَنَا أَبُو النِّمَانِ) الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ) هو ابنُ أبي هُرَيْرَةَ) بيُ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيْطٍ مَا أَنَّه (قَالَ) لأصحابه: (أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً) قال في «شرح النَّبِيِّ مِنَا شَعِيْطٍ مَا أَنَّه (قَالَ) لأصحابه: (أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً) قال في «شرح المشكاة»: يمكن أن يرادَ بالفؤادِ والقلبِ ما عليه أهل اللَّغة في (٣) كونِهما مترادِفين، فكرَّر ليناط (٤) بهِ معنى غير المعنى السَّابق، فإن الرِّقَة مقابلةٌ للغلظِ، واللِّينُ مقابلٌ للشَّدَةِ والقسوةِ، فؤصِفَ أوَّلًا بالرِّقَة ليشيرَ إلى التَّخلُق مع النَّاسِ، وحُسنِ العشرةِ مع الأهلِ والإخوانِ. قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظُا غَلِيظَ ٱلقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِنْ حَوِّلِكِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وثانيًا باللِّينِ ليؤذنَ بأنَّ الآيات تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظُا غَلِيظَ ٱلقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِنْ حَوِّلِكِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وثانيًا باللِّينِ ليؤذنَ بأنَّ الآيات النَّازلة والدَّلائل المنصوبة ناجعةٌ فيها، وصاحبُها مقيمٌ على التَّعظيم لأمر الله.

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «لا الشَّاميِّ» أي: بالشِّين المعجمة -وأمَّا السَّاميُّ فهو بالمهملة - ثور بن يزيد: بزيادة ياء مثنَّاة تحتيَّة، كما يؤخذ من «التَّهذيب».

<sup>(</sup>٢) «ابن هرمز»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «من».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «ليراد».

(الفِقُهُ) وهو إدراكُ الأحكامِ الشَّرعيَّة العمليةِ بالاستدلالِ على أعيانها (يَمَانِ وَالحِكْمَةُ رَافِقَهُ) وهو إدراكُ الأحكامِ الشَّرعيَّة العمليةِ بالاستدلالِ على ألفتح»: الأظهرُ أنَّ المرادَ من يُنسبُ له بالسُّكنى (۱) ، بل هو المشاهدُ في كلِّ عصرٍ من أحوالِ سكَّانِ جهةِ اليمنِ ؛ إذ غالبهُمْ رقاقُ القلوبِ والأبدانِ، وغالبُ من يوجد من جهةِ الشَّمال غلاظُ القلوبِ والأبدانِ. وعند البزَّار من حديثِ ابن عبَّاس: بينَا رسول الله مِنَاشِهِيمُ بالمدينةِ إذ قال: «اللهُ أكبر ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْمَعْمِ بَالمَدينةِ طاعتهُم، الإيمانُ يمان، والفقهُ يمان، والحِكمَةُ يَمَانِيَةٌ». وعن جبيرِ بنِ مُطعم عنه مِنَاشِهِيمُ قال: «يطلعُ عليكم أهلُ اليمنِ كأنَّهم والحِكمَةُ يَمَانِيَةٌ». وعن جبيرِ بنِ مُطعم عنه مِنَاشِهِيمُ قال: «يطلعُ عليكم أهلُ اليمنِ كأنَّهم السَّحابُ، هم خيرُ أهلِ الأرضِ» رواه أحمدُ والبزَّار وأبو يَعلى.

2791 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ خَبَّابٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيَسْتَطِيعُ هَوُلَاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَوُوا كَمَا تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِغْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ. قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: اقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِغْتَ أَمْرُتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِعْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُ أَخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ: أَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِعْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِي أَنْ يَعْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِعْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِي أَنْ يَعْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِعْتَ أَخْبَرُتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِي أَنْ يُعْرَقُهُ مَى وَقَوْمِهِ. فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: قَدْ أَسْمَا اللّهُ عَلْ يَعْدَ اللهِ: مَا أَقْرَأُ شَيْعًا إِلَّا وَهُو يَقْرَؤُهُ. ثُمَّ التَفَتَ إِلَى خَبَّابٌ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ اليَوْمِ. فَأَلْقَاهُ. رَوَاهُ خُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ جبلةَ العابدُ المروزِيُّ البصريُّ الأصل (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) بالزاي، محمَّد بنِ ميمونَ السُّكريِّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بنِ قيسٍ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ خَبَّابٌ) بفتح الخاء المعجمة والموحدة المشددة وبعد الألف موحدة أخرى، ابنُ الأرتِّ الصَّحابيُ ﴿ فَقَالَ ) لابن

<sup>(</sup>۱) في (ب): «بالسكن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «نقيَّةً قلوبُهُم...» إلى آخره: «نقيَّةً»: نصب على الحال من فاعل «جاء»، وارتفاع «قلوبُهم» على وجهين؛ إمَّا على الفاعليَّة بـ «نقيَّة» وهو الظَّاهر، وإمَّا على البدل من الضَّمير المستتر في «نقية» لأنَّ التَّقدير: نقيَّةً هي قلوبهم، ويجوز رفع «نقيَّةٌ» خبر مقدَّم، و «قلوبُهم» مبتدأ مؤخّر، والجملة في محل نصبِ على الحال من فاعل «جاء». انتهى. كما يُفهَم من السَّمين في إعراب قوله تعالى في «سورة القمر»: ﴿خُشَّعًا أَبْصَدُرُهُمْ ﴾ [القمر: ٧]؛ فراجعه وتدبَّره.

مسعودٍ مستفهمًا منه: (يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيَسْتَطِيعُ هَؤُلَاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَؤُوا كَمَا تَقْرَأُ) أنت؟ (قَالَ: أَمَا) بالتخفيف (إِنَّكَ لَوْ) ولأبي ذرِّ «إن» (شِئْتَ أَمَرْتُ) بتاء الخطاب أو المتكلِّم(١) (بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ) ولأبي ذرُّ عن الحَمُّويي والمُستملي «فيقرأ» بزيادة فاء قبل الياء، وله عن الكُشمِيهنيِّ «فقرأً» بصيغة الماضي (قَالَ: أَجَلْ) أي: نعم (قَالَ) ابنُ مسعود: (اقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ) بالحاء المضمومة والدال المفتوحة المهملتين، مصغَّرًا (أُخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ) الأسديِّ التَّابعيِّ الكبير، له روايةٌ في «سنن أبي داود» (أَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأَ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ) ابنُ مسعود: (أَمَا) بالتخفيف (إِنَّكَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَمْ يِمِ قَوْمِكَ) بني أسدٍ من الذَّمِّ؛ حيثُ قال بَالِيِّلا الرَّام فيما سبق في «المناقب» [ح: ٣٥١٥] «إنَّ جهينة وغيرها خير من بني أسد وغطفان»(١) (وَقَوْمِهِ) النَّخعُ من الثناءِ، فيما رواه أحمد والبزَّار بإسنادٍ حسن عن ابن مسعود قال: «شهدتُ رسول الله صِنَىٰ الله عِنَىٰ الله عِنَىٰ الله عِنَىٰ الله عَنْ الله عَن النَّخع ويثنِي عليهم، حتى تمنَّيتُ أنِّي رجلٌ منهم». قال علقمة: (فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ مسعودٍ لخبَّاب: (كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ) خبَّابٌ: (قَدْ أَحْسَنَ) ولأحمد: "فقال خبَّاب لعلقمةَ: أحسنتَ» (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بنُ مسعود: (مَا أَقْرَأُ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ) أي: علقمة (يَقْرَؤُهُ، ثُمَّ التَفَتَ) عبدالله بن مسعود (إِلَى خَبَّابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ) له: (أَلَمْ يَأْنِ<sup>(٣)</sup> لِهَذَا الخَاتَم أَنْ يُلْقَى) بضم أوله وفتح ثالثه، أي: يُرمَى به؟ (قَالَ) خبَّابٌ: (أَمَا) بالتخفيف (إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ اليَوْم، فَأَلْقَاهُ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر فيما وصَله أبو نُعيم في «مستخرجه» (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاج، أي: عن الأعمشِ بالإسنادِ السَّابقِ، والظَّاهرُ أنَّ خبَّابًا كان يعتقدُ أنَّ النَّهي عن خاتم الذُّهبِ للتَّنزيه، فنبَّههُ ابن مسعود على أنَّه للتَّحريم.

# ٧٥ - قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و الدَّوْسِيِّ

بابٌ (قِطَّةُ دَوْسٍ) بفتح الدال وسكون الواو وبالسين المهملة (وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو) بضم

 <sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «التكلم».

<sup>(</sup>۱) في (م): «عسفان».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «ألم يَأْنِ» قال البيضاويُّ: ألم يأت وقته، يُقال: أنَّى يَأْنِي أَنْيًا وأَنَّى؟ إذا جاء إناه. انتهى. أي: وقته.

الطاء وفتح الفاء، و «عُمرو»: بفتح العين (الدُّوسِيِّ) بفتح الدال.

٤٣٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكُوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلِيَهِ قَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ، عَصَتْ وَأَبَتْ، فَاذَعُ اللهَ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ، عَصَتْ وَأَبَتْ، فَاذَعُ اللهَ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ، عَصَتْ وَأَبَتْ، فَاذَعُ اللهَ عَلَيْهِمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ) عبدِ الله، أبي عبدِ الرَّحمن الإمامِ المدنيِّ، المعروفُ بأبي الزِّنادِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ هرمُز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيُنِيُّ انَّهُ (قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بنُ عَمْرِو) الدوسيُّ، وكان يقال له: ذو النُّور؛ لأنَّه -كما ذكره هشامُ ابنُ الكلبيِّ - لمَّا أتى النَّبيِّ مِنَاشَعِيمُ بعثهُ إلى قومِهِ فقالَ: اجعل لي آيةً. فقال: «اللَّهمَّ نوِّر له» فسطع نورٌ بين عينيهِ، فقال: يا ربِّ، إنِّي (۱) أخافُ أن يقولوا: إنَّه مثلةٌ، فتحوَّلَ (۱) إلى طرف سوطِه، فكان يضيءُ في اللَّيلةِ المظلمةِ (إلَى النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ فَقَالَ) عَلِيسِّا اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ، فقَالَ) عَلِيسِّا اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ، فقَالَ) عَلِيسِّا اللهِ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ على رسول الله يَنَاشِعِيمُ بخيبرَ، فنزلَ المدينةَ بسبعينَ أو ثمانينَ بيتًا من دوسٍ قد أسلمُوا. ذلك على رسول الله يَنَاشِعِيمُ بخيبرَ، فنزلَ المدينةَ بسبعينَ أو ثمانينَ بيتًا من دوسٍ قد أسلمُوا. ذلك على رسول الله يَنَاشِعِيمُ بخيبرَ، فنزلَ المدينةَ بسبعينَ أو ثمانينَ بيتًا من دوسٍ قد أسلمُوا.

٤٣٩٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ الطَّرِيقِ:

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الكُفْرِ نَجَّتِ

وَأَبَقَ غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ سِنَاسْطِيُّ فَبَايَعْتُهُ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ العُلَامُ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ سِنَاسْطِيرًم: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَذَا غُلَامُكَ». فَقُلْتُ: هُوَ لِوَجْهِ اللهِ. فَأَعْتَقْتُهُ.

وبه قال/: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بنِ كُريبٍ، أبو كُرَيبٍ<sup>(۱)</sup> الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامةً قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي خالد (عَنْ قَيْسٍ) هو ابنُ أبي حازمٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ اللَّهِ ، أنّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ) أي: لمَّا أردتُ القدومَ (عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِم)

281/7

<sup>(</sup>۱) «إني»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (م): «فحوّل».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «أبو كُرَيب» كنية لمحمَّد؛ كما في «التَّهذيب».

أريدُ الإسلامَ عامَ خيبرَ سنة سبعِ (قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ: يَالَيْلَةً) كذا في جميعِ الرَّواياتِ، وقولُ (١) الكِرْمانيِّ: إنَّه لا بدَّ من إثباتِ فاء أو واو في أوَّله ليصيرَ موزونًا. تعقب: بأنَّ هذا في العروضِ يسمَّى الخَرْم -بالخاء المعجمة المفتوحة والراء الساكنة - وهو أن يحذفَ من أوَّل الجزء حرف من حروفِ المعانِي، وما جازَ حذفهُ لا يقالُ: لا بدَّ من إثباتِهِ. قاله في «الفتح» (مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا) بفتح العين والنون والمدِّ، تعبها (عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الكُفْرِ نَجَّتِ) والدَّارةُ: أخصُ من الدَّارِ، وقد كثرَ استعمالُها في أشعارِ العربِ، كقولِ امرئِ القيسِ:

ولا سِيَّمَا يومٌ بدارةِ جُلْجل ولا سِيَّمَا يومٌ بدارةِ جُلْجل

قال أبو هريرة: (وَأَبَقَ عُلامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ) قال في «الفتح»: لم أقفْ على اسمه، وفي رواية محمَّد بنِ عبدِ الله بنِ نُميرٍ ، عن محمَّد بنِ بشرٍ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، في «العتق» [ح:٥٥٠] «ومعه غلامٌ ، ضلَّ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِهِ» أي: تاه فذهبَ كلُّ واحدٍ إلى ناحية (فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيِّ مِنْ الشَّرِيِّ مِنْ الشَّرِيِّ مِنْ الشَّرِيِّ مَنَ اللهُ المُلكِ مُنْ اللهُ المُلكِ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ المُلكِ له ، أو بوصفِ أبي لي النَّبِيُّ مِنْ الشَّرِيِّ مِنْ اللهُ اللهُ وَلَى. قال أبو هريرة: (فَقُلْتُ) ولأبي ذرِّ «فقال» أي: أبو هريرة: (هُوَ لِوَجْهِ اللهِ ، فَأَعْتَقْتُهُ (٤٠) أي: بهذا اللَّفظ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فأعتقهُ» بلفظ الماضي ، بفتح القاف بغير تاء بعدها.

### ٧٦ - باب قِصَّةِ وَفْدِ طَيِّئٍ ، وَحَدِيثِ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم

(باب قِصَّةِ وَفْدِ طَيِّئِ) بفتح الطاء المهملة وتشديد التحتية المكسورة بعدها همزة، ابن أَدَد ابنِ زيدِ بنِ يَشْجُب. قيل: وسمِّيَ طيئًا؛ لأنَّه أوَّل من طوى بئرًا أو طوى المناهل، وكان اسمه: جُلْهُمة (٥) (وَحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) أي: ابنِ عبدِ الله بنِ سعدِ بنِ الحَشْرَجِ -بمهملة ثمَّ معجمة

<sup>(</sup>۱) في (ب): «قال».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عليه السلام».

<sup>(</sup>٣) في (ص): "بينا".

<sup>(</sup>٤) في (م): «فأعتقه».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): «جُلْهُمَةُ» بضمِّ الجيم، وسكون اللَّام، وضمِّ الهاء، ابن أُدَدِ... إلى آخره. «ترتيب».

ثمَّ راء ثمَّ جيم-، بوزن: جَعْفَر، ابنِ امرئِ القيسِ بنِ عديِّ الطَّائي، وسقطَ لفظ «باب» ولفظ «قِصَّة» لأبى ذرِّ.

١٣٩٤ - حَدَّفَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ، فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ، فَقُلْتُ: أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَى، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَذْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَذْبَرُوا، فَقَالَ عَدِيُّ: فَلَا أُبَالِي إِذًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ المَلِكِ) بنُ عمير (عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) بفتح العين في الأول وضم الحاء المهملة آخره مثلثة في الثاني، المخزوميِّ الصَّحابيِّ الصَّغير (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) بالحاء المهملة، ابنِ عبدِ اللهِ الطَّائي، وأبوه حاتمٌ الموصوفُ بالجودِ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ) بنَ المخطّابِ في خلافتهِ (في وَفْدِ) بفتح الواو وسكون الفاء بعدها دال مهملة من طبي (فَجَعَلَ يَدْعُو الخطّابِ في خلافتهِ (في وَفْدِ) بفتح الواو وسكون الفاء بعدها دال مهملة من طبي (فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا) من طبيع (وَيُسَمِّيهِمْ) بأسمائهم قبل أن يدعوهُ بل قدَّمهُم عليه، وفي روايةِ أحمد: أتيتُ عمرَ في أناسٍ من قومِي، فجعل يُعرِضُ عني فاستقبلتُه (فَقُلْتُ: أَمَا) بتخفيف الميم (تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَى) أعرفكَ (أَسْلَمْتَ) يا عدي (إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا) أي: حينَ أدبروا (وَوَقَيْتَ) بالتَّخفيفِ، العهد بالإسلامِ والصَّدقة (اللَّبَيِّ بَنَاسُمِيمُ (إِذْ) أي: حينَ (غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ) الحقَّ (إِذْ) أي: حينَ (غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ) الحقَّ (إِذْ) أي: حينَ (أَنْكَرُوا، فَقَالَ عَدِيُّ: فَلَا أُبَالِي إِذًا) أي: إذا كنتَ عرفُ قدرِي فلا أُبالِي إذا قدَّمْتَ عليَّ عيري.

وقد كان عديٌ نصرانيًّا، وكان سبب إسلامه -كما ذكرهُ ابنُ إسحاقَ - أنَّ خيلَ النَّبيِّ مِنْ الشّعِيمُ أصابَتْ أختَ عديٍّ، وأنَّ النَّبيُّ مِنَ الشّعِيمُ مَنَّ عليها فأطلقها بعد أن استعطفته، فقالتْ له: هلكَ الوالدُ وغابَ الوافدُ، فامنُنْ عليَّ مَنَّ الله عليكَ. قال: «ومَن وافدُك؟» قالت: عديُّ ابنُ حاتِم، قال: «الفارُ من الله ورسوله؟» قال(٢): فلمَّا قدمَتْ على عديٌّ أشارت عليه بالقدومِ على رسول الله مِنْ مَا الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ مَا الله مِنْ الل

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الصدق».

<sup>(</sup>٢) «قال»: ليست في (م).

وفي التّرمذيّ: أنَّه لمَّا قدمَ قالوا: هذا عديُّ بنُ حاتمٍ، وكان النَّبيُّ مِنْ الشّعير عم قال قبل ذلك: «إنّي لأَرجُو الله بَرَرْبِ أن يجعلَ يدهُ في يدِي».

### ٧٧ - باب جَجَّةُ الوَدَاع

(بابٌ حَِجَّةُ (۱) الوَدَاعِ) سمِّيتُ بذلكَ لأنَّه ودَّع النَّاس فيها وبعدَها، وسمِّيت أيضًا بحجَّةِ الإسلامِ؛ لأنَّه لم يحُجَّ من المدينةِ بعد فرضِ الحجِّ غيرها، وحجَّة البلاغِ؛ لأنَّه بلَّغ/ النَّاس ٤٤٢/٦ فيها (۱) الشَّرع في الحجِّ قولًا وفعلًا، وحجَّة التَّمامِ والكمالِ. وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرَّ.

٤٣٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عِلَيْ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِيمُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ كَانَ مَعَهُ هَذْيٌ فَلْيُهِلِ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَكُونُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْهِيمُ فَقَالَ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ وَدَعِي العُمْرَةَ». فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَصَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ وَدَعِي العُمْرَةَ». فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَصَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي وَمَنْ الشَّهِ مِنَاسْهِ مِنَ شَعِيمٍ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: "هَذِهِ مَكَانُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: "هَذِهِ مَكَانُ وَسُولُ اللهِ مِنَ شَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: "هَذِهِ مَكَانُ عَمْرَتِكِ". قَالَتْ: فَطَافَ النَّذِينَ أَهُلُوا بِالمُمْرَةِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأُويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسِ إمامُ الأئمَّة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمِ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّامِ (عَنْ عَائِشَةَ بِنُيُّهُ) أَنَّها (عَنِ الْبُوسِيَّةِ اللهِ مِنَ اللهِ مِن المحمدِ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن ا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ص) و(ل): بكسر الحاء المهملة وبفتحها، وبكسر الواو وبفتحها، ذكر جابر في حديثه الطّويل في صفتها كما أخرجه مسلم وغيره: أنَّ النَّبيَّ مِنَاسَّهِ مِمَث تسع سنين -أي: منذ قدم المدينة لم يحج - ثمَّ أَذَّن في النَّاس في العاشرة: أنَّ رسول الله مِنَاسَّهِ مِمَ حاجٌ، فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ كلُهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله مِنَاسَّهِ مِن حديث جابر: حجَّ قبل أن يهاجر ثلاث حجج. «فتح».

<sup>(</sup>۲) «فيها»: ليست في (ص) و(م).

مَعَهُ هَذِيٌّ فَلْيُهِلَّ) بلام مشددة، ولغير أبي ذرِّ ((فليُهلِل)) بلامين (بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ) بالرفع في الفَرْع والنصب في غيره(١) (حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا) من الحجِّ والعمرة (جَمِيعًا) قالت عائشةُ: (فَقَدِمْتُ) بسكون الميم (مَعَهُ) مِنَاسَمِيمُ (مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) عطفٌ على المنفئ السَّابق، على تقدير: ولم أسعَ، أو هو على طريقِ المجازِ (فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّرِيمِ م) تركَ الطَّواف والسَّعي بسبب الحيض (فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ) أي: حلِّي ضفرَ شعر رأسك (وَامْتَشِطِي) سرِّحيهِ بالمشطِ (وَأَهِلِّي) أحرمِي (بِالحَجِّ وَدَعِي العُمْرَةَ) أي: عملها من الطُّوافِ والسَّعي والتَّقصير، لا أنَّها تدعُ العُمرة نفسها فتكونُ قارنةً، كما تأوَّلهُ الشَّافعيُّ رحمة الله تعالى عليه(١). قالت: (فَفَعَلْتُ) بسكون اللام، ما ذكر من النَّقض إلى آخره (فَلَمَّا قَضَيْنَا الحَجَّ) أي: وطهرت يوم النَّحر (أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صِنَالتُمْ يِمْ مَعَ) أخي (عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيقِ) ﴿ إِلَى التَّنْعِيم فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ) بَلِيْفِهَ الْمِسَاءَ (هَذِهِ) العُمرة (مَكَانً عُمْرَتِكِ) برفع «مكان» خبر هذه، أي: عوضَها، أو بالنصب على الظّرفية، والأول (٣) في الفَرْع، والثاني(٤) في أصله، وفيه بحث تقدَّم في «باب كيف تهلُّ الحائض؟» [ح: ٣١٩](٥) (قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالعُمْرَةِ بِالبَيْتِ وَ) سعوا (بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) لأجل العمرةِ (ثُمَّ حَلُوا) منها بالحلقِ أو التَّقصيرِ (ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ) للحجِّ(١) (بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) لاندراج أفعالِ العمرةِ في أفعالِ الحجِّ، خلافًا للحنفيَّة.

وهذا الحديثُ قد مرَّ في «باب كيف تهلُّ الحائض» [ح: ٣١٩] والغرض منه هنا قوله: «في حجَّة الوداع».

كذا في «المصباح» وصوابه: «سنة سبع بتقديم السين المهملة على الموحّدة. انتهى كما يُعلَم من «المواهب»
 وغيرها.

<sup>(</sup>١) «بالرفع في الفَرْع والنصب في غيره»: ليست في (م).

<sup>(</sup>۲) «عليه»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الأولى».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «النصب».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وفيه بحث تقدَّم في باب: كيف تهلُّ الحائض»: وقع في (ص): بعد لفظ «على الظرفية» المتقدم.

<sup>(</sup>٦) في (م): «بالحج».

١٣٩٦ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ. فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (بُنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ عَيَلُهُ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنَ الله يَعْلُوا أَنْ يَحِلُوا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَّفِ. قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بَنُ عَلِيٌ) بفتح العين وسكون الميم، ابن بحر الباهليُ الصير فيُ البصريُ النه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ) عبدُ الملكِ الصير فيُ البصريُ البن قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ) عبدُ الملكِ ابنُ عبد العزيز قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) أي: ابن أبي رباح (عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ) عَنَّمَ، أنَّه قال: (إِذَا طَافَ) المعتمرُ مطلقًا قارِنًا كان أو متمتِّعًا (بِالبَيْتِ) ولم يسعَ بين الصَّفا والمروة، ولم يحلق ولم يُقصِّر (فَقَدْ حَلَّ) من إحرامهِ، وهذا مذهبٌ مشهورٌ لابن عبّاس. قال ابنُ جريج: (فَقُدْتُ) لعطاء: (مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ مَعِلُهُمَ إِلَى ٱلْبَيْتِ الْعَلَى الْمَعْرَفِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ مَعِلُهُمَ إِلَى ٱلْبَيْتِ الْمَعْرَفِ اللهِ عَبَالِي عَبْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وهذا الحديثُ أخرجه مسلم في «المناسك».

٢٣٩٧ - حَدَّثَنِي بَيَانٌ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مِنْ شُعرِيِّ مِنْ سُعِيْمُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ سُعِيْمُ بِالبَطْحَاءِ فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «كَيْفَ أَهْلَاتَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ فَالَ: «كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟». قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَالَ: «طُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَنَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي. وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَنَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (بَيَانٌ) بفتح الموحدة والتحتية المخففة آخره نون، ابنُ عمرو أبو محمَّد البخاريُّ -بالموحدة والخاء المعجمة - قال: (حَدَّثَنَا النَّضُرُ) بالنون والضاد المعجمة، ابنُ شُمَيل -بالشين المعجمة - مصغَّرًا، قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابنُ مسلم، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا) بالقاف، ابنَ شهابِ الأحمسيَّ البجليَّ الكوفيَّ (عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) «البصري»: ليست في (س).

مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بِنَ إِنَّهُ (قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاشِهِهِم ) حال كونه نازلًا (بِالبَطْحَاءِ) مسيل وادِي مكَّةَ (فَقَالَ: أَحَجَجْتَ؟) بهمزةِ الاستفهامِ الإخباريِّ، أي: أحرمت بالحجُ الشَّامل للأكبرِ والإصغرِ (قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِهِم. والأصغرِ (قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِهِهِم. قَالَ: طُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ) بكسر الحاء، من عمرتِك بالحلقِ أو بالتَّقصيرِ /. قَالَ: طُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ) بكسر الحاء، من عمرتِك بالحلقِ أو بالتَّقصيرِ /. قال أبو موسى: (فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ) وفي رواية «وبالمروةِ»، أي: وحَلقت أو قصَّرت (وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ) لم تسمَّ (فَفَلَتْ رَأْسِي) بتخفيف اللام: أخرجت القملَ منه.

والحديث مضى في «باب من أهل في زمن النَّبيِّ مِن السَّمِيم كإهلالِه» [-: ١٥٥٩].

١٣٩٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهُ مَا يَمْنَعُكَ؟ فَقَالَ: «لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ أَحِلُ حَتَّى حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَتْ عَفْصَةُ: فَمَا يَمْنَعُكَ؟ فَقَالَ: «لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ أَحِلُ حَتَّى أَنْ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ المُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُكُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْعُلُكُ عَلَى الْمُنْعُلُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُنْعُلُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وبه قال: (حَدَّنَيِ) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) القرشيُّ الحزاميُّ قال: (أَخْبَرَنَا أَنسُ بْنُ عَيْبَةَ) الإمامُ في المغازي (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرَ: (أَنَّ ابْنَ عُمْرَ) بِيْلَةُ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ حَفْصَةً) بِيُلَةً (زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِ أَمْرَ أَزُواجَهُ ابْنَ عُمْرَ) بِيْلَةُ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاسِهِ مِ النَّعِيمِ النَّهِ الْرَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسِه مِ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاسِه مِ أَمْرَ أَزُواجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ) بالطّواف والسَّعي والتَّقصير من العمرة (عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَتْ حَفْصَةً): يا رسول الله (فَمَا يَمْنَعُكَ) أن تحلَّ من عمرتك المضمومة إلى الحجِّ ؟ إذ إنَّ أكثرَ الأحاديثِ أنَّه مِنَاسِّه مِن كان قارنًا (فَقَالَ): إنِّي (لَبَدْتُ رَأْسِي (۱)) أي: بنحوِ الصَّمغِ فلا يدخلُ فيه قملٌ (وَقَلَدْتُ هَذْيِي) عالمَ اللَّعَلِيّ كالنَّعلِ (۱) في عنقهِ ليعلَمَ (فَلَسْتُ أَحِلُ) بفتح الهمزة وكسر المهملة، من إحرامِي (حَتَّى بالتَّعليقِ؛ كالنَّعلِ (۱) في عنقهِ ليعلَمَ (فَلَسْتُ أَحِلُ) بفتح الهمزة وكسر المهملة، من إحرامِي (حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي) ليس علَّة في بقائِهِ على إحرامهِ بل إدخاله العمرة على الحجِّ، ويؤيِّده قولهُ في رواية أخرى (۱): «حتَّى أحلَّ من الحجِّ» [ح: ١٦٩٤]، خلافًا للحنفيَّةِ والحنابلةِ القائلين بأنَّه جعلَ العلَّة أخرى (١٤): «حتَّى أحلَّ من الحجِّ» [ح: ١٦٩٤]، خلافًا للحنفيَّةِ والحنابلةِ القائلين بأنَّه جعلَ العلَّة

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): «حدثنا»، والمثبت من (ص) و(م)، وهو موافق لليونينية.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وعبارة العينيّ كالكِرمانيّ: قوله: «لبَّدت رأسي» من التَّلبيد؛ وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من صمغ؛ ليصير شعره كاللَّبد؛ لئلًّا يشعث في الإحرام.

<sup>(</sup>٣) في (س): «للنعل».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الحَمُّويي».

ما ذكرَ في هذا الحديثِ، وسبق مزيدٌ لذلك في: «باب التَّمتع والإقران» [ح: ١٥٦٦].

٤٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، عَن ابْن عَبَّاسِ سُلَّم، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّمِيرَ عَمْ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّمِيرَ عَم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، نَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «أَخْبَرنا» بالخاء المعجمة والجمع (شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَن الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمٍ، قال البخاريُّ: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبدُ الرَّحمن بنُ عمرو (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بنُ مسلم (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بالتحتية والسين المهملة(١) المخففة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِنْ مَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ) بالخاء المعجمة والمثلثة، ولم تسمَّ المرأةُ (اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صِنَالله عِنَالله عَجَّالله وَدِيفُ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّعِيمِ م) راكبٌ خلفهُ (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ) أي: في الحجّ، كما في الأخرى [ح:١٥١٣] (أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا) لم يُسَمَّ، ونصبهما على الاختصاص(١) (لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) حال أو صفة (فَهَلْ يَقْضِي) بفتح الياء، أي: يجزِي أو يكفِي عنه (أَنْ أَحُجَ عَنْهُ ؟ قَالَ) عِلِيقِياة النَّام: (نَعَمْ) يقضى عنه.

وهذا الحديث مرَّ في «باب الحج عمَّن لا يستطيعُ الثُّبوت على الرَّاحلة» [ح: ١٨٥٤].

٠٤٤٠٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر سُلَمَ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ مِنْ الشِّيرِ مِم عَامَ الفَتْح وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةً عَلَى القَصْوَاءِ. وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُنْمَانُ بْنُ طَلْحَةً حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ البَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ: «اثْتِنَا بِالمِفْتَاحِ» فَجَاءَهُ بِالمِفْتَاح فَفَتَحَ لَهُ البَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ مِنَاسَٰهِ مِهِ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمِ البَابَ، فَمَكُثَ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ، وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ، فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلَالَّا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ البَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيِّم ؟

<sup>(</sup>۱) «المهملة»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الحال».

فَقَالَ: صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ العَمُودَيْنِ المُقَدَّمَيْنِ. وَكَانَ البَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَظرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ العَمُودَيْنِ مِنَ السَّظْرِ المُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ البَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ لَلْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّظْرِ المُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ البَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ البَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى، وَعِنْدَ المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرةً خَمْراءُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابنُ رافع بنِ أبي زيدٍ القشيريُّ النَّيسابوريُّ فيما قاله الغسَّانيُّ (١)، أو هو ابنُ يحيى الذُّهليُّ قال: (حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ) بالسين المهملة والجيم، أبو الحسن البغداديُّ، شيخُ المؤلِّف، يروي عنه بالواسطةِ وبغيرها(١) قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضم الفاء وفتح اللام، ابنُ سليمانَ (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ لِلَّهُ اللَّهُ (قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهُ عِمَامَ الفَتْحِ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (مُرْدِفٌ أُسَامَةً) وراءهُ (عَلَى القَصْوَاءِ) بفتح القاف وسكون المهملة ممدودًا، ناقته بَلِيلِيَّاهُ الْوَمَعَهُ بِلَالٌ) المؤذِّن (وَعُثْمَانُ ابْنُ طَلْحَةَ) الحجبيُّ (حَتَّى أَنَاخَ) راحلتهُ (عِنْدَ البَيْتِ) الحرام (ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ: ائْتِنَا بِالمِفْتَاح) أي: بمفتاحِ الكعبةِ (فَجَاءَهُ بِالمِفْتَاحِ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي «بالمفتح» بلا ألفٍ فيهما، وفي الفَرْع شطب بالحمرة على الألف في الموضعين (فَفَتَحَ لَهُ البَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمُ وَأُسَامَةُ) بِنُ زِيد (وَبِلَالٌ) المؤذن (وَعُثْمَانُ) بِنُ طلحةَ الكعبة (ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِم البَاب، فَمَكُثَ) بضم الكاف فيها (نَهَارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ) مِيلِيسًا السَّالِم منها (وَابْتَدَرَ النَّاسُ) بالواو، ولأبوي ذرّ والوقتِ «فابتَدَرَ النَّاسُ» بالفاء بدل الواو (الدُّخُولَ فَسَبَقْتُهُمْ) بسكون القاف (فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ البَابِ) وسقطَ لأبي ذرِّ لفظ «مَن» (فَقُلْتُ لَهُ) أي: لبلال: (أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيهِ م ؟ فَقَالَ: صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ العَمُودَيْنِ المُقَدَّمَيْنِ، وَكَانَ البَيْتُ) قبل أن يهدمَ ويُبنَى في ٢٤٤/٦ زمن ابن الزُّبير (عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ) / بالسين المهملة، والأبي ذرِّ عن المُستملي «شَطرين» بالشين المعجمة (صَلَّى بَيْنَ العَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ المُقَدَّم) بالسين المهملة (وَجَعَلَ بَابَ البَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ) الشَّريفِ (الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ) من الجدارِ (حِينَ تَلِجُ) أي: تدخل، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «حتَّى تلجَ» (البَيْتَ) وفي الفَرْع شطبٌ على حاء «حين» (بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ) الذي قبلَ وجههِ قريبًا من ثلاثةِ أذرعِ (قَالَ) ابنُ عمر: (وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ)

(١) في (م): «النسائي».

<sup>(</sup>۲) في (ص) و (م): «بغيره».

أي: بلالًا (كَمْ صَلَّى) مِنَاسِّمِيام ثَمَّ (وَعِنْدَ المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةً حَمْرَاء) بسكون الراء بين الميمين المفتوحتين، واحدُ المرمرِ، جنس من الرُّخام نفيس معروف.

وقد استُشكل دخولُ هذا الحديث في «باب حجَّة الوداع» للتَّصريح فيه بأنَّه كان في الفتح.

48.۱ حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزُبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَاثِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِم أَخْبَرَتْهُمَا: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِم أَخْبَرَتْهُمَا: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِم أَخْبَرَتْهُمَا: أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِم : «أَحَابِسَتُنَا هِي؟». فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ بَا رَسُولَ اللهِ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِيرِم : «فَلْتَنْفِرْ».

والحديث سبق في «باب إذا حاضت بعدما أفاضت من الحجِّ» [ح: ١٧٥٧].

٤٤٠٢ - حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّفَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّفَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْمً قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الوَدَاعِ وَالنَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِهْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الوَدَاعِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ المسيحَ الدَّجَّالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيِّ الوَدَاعِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ المسيحَ الدَّجَّالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيِّ الوَدَاعِ، فَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِي اللهُ مِنْ نَبِي اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَخُرُجُ فِيكُمْ، فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَيْسَ بَاعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ يَخْفَى عَلَيْكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْورُ عَيْنِ اللهُ مَنْ مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ فَلَاقًا، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ، وَإِنَّهُ أَعْورُ عَيْنِ اللهُ مَنْ مَنْ مَا خَبَةٌ طَافِيَةٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيدِ الجعفيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالخاء المعجمة

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عن».

والإفراد، ولأبي ذرِّ ((حَدَّثني) بالإفراد أيضًا (ابنُ وَهْبٍ) عبدُ الله المصريُ (قَالَ: حَدَّثنِي) بالإفراد (عُمَرُ بنُنُ مُحمَّدِ) بضم العين (أَنَّ أَبَاهُ) محمَّد بنَ زيدِ بنِ عبدِ الله بنِ عمر (حَدَّثهُ، عَنِ ابْنِ عُمرَ شُرِّمُ) أَنَّه (قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّة الوَدَاعِ وَالنَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ) الواو للحال (بَيْنَ أَظٰهُرِنَا، وَلا) ولا بُوي ذرِّ والوقتِ ((فَلا)) (نَذْرِي مَا حَجَّةُ الوَدَاعِ) أي: هل وداعُ النَّبيِ مِنَاسِّمِيمُ أَم غيره ؟ حتَّى تُوفِي مِنَاسِّمِيمُ ، فعلمُوا أَنَّه ودَّعَ (() النَّاس بالوصايا قرب موته (فَحَمِدَ الله) تعالى ((وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ ذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَالَ فَأَطْنَبَ) أي: أتَى بالبلاغة (فِي ذِكْرِه) بالذَّمِّ (وَقَالَ: مَا بَعَثُ اللهُ مِنْ نَبِي إِلَّا وَعَيْن نوحًا لأَنَّه آدم النَّاني (وَإِنَّهُ يَخُرُ عُلِيكُمْ أَنُهُ اللهُ اللهُ المحمَّديَّة عند قربِ السَّاعةِ ويدَّعِي أَنْذَرَ أُمَّتَهُ ) وللأصيليِّ (أنذرهُ أَمَّتُهُ) أَيُها (() الأَيقيةُ المحمَّديَّة عند قربِ السَّاعةِ ويدَّعِي الرُّبوبيَّة فراحاً) شرطيَّة ، أي: إن (خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ) أي: بعضُ شأنه (فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ الرَّبُوبيَّة فراحاً) شرطيَّة ، أي: إن (خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ) أي: بعضُ شأنه (فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ اللهُ السَّاعِةُ ويدَّى عَلَيْكُمْ أَنَهُ المُحمَّديَّة عند قربِ السَّاعة (أَنَّ عَلَيْكُمْ أَنِهُ اللهُ السَّاعِةُ ويلَيْهُ والْهَ السَّاعِةُ ويدَى عَلَيْكُمْ أَنْهُ اللهُ واللهُ أَنَّ اللهُ السَّاعِةُ المُحَلِّقُ المُعَلِّ عَلَيْكُمْ أَنِسُ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ ) بالواو ، أي: الدَّجَال المَاسِيليِّ وأبي الوقبِ (العَينُ اليُمنَى) وقدَّرهُ البصريُّون: عين صفحة وجهه اليمنَى ، ولأبوي ذرَّ المِعي ذرَّ والوقتِ ((العَينُ اليُمنَى)) وقدَّرهُ البصريُّون: عين صفحة وجهه اليمنَى ، ولأبوي ذرَّ والوقتِ (العَينُ اليُمنَى) المَامَّةِ طَافِيَةٌ بالتحتية (() غَينَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنِهُ أَلَا اللهُ والْهُ اللهُ واللهُ المَّافِةُ المُورِقُونَ عَنْ المُعَلِّ عَنَهُ عَلَيْهُ واللهُ واللهُ المَامِورِ المَامِلُ واللهُ المَّامِلُهُ المُعْرَاءُ عَنَهُ عَنَهُ عَنْهُ أَلُهُ اللهُ واللهُ اللهُ المَّامِلُولُهُ المَّامِلُولُهُ المُعْرَا

٤٤٠٣ - «أَلَا إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّاكُمْ - أَوْ: وَيْحَكُمُ - ، انْظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

(أَلَا) بِالتَّخْفَيْفِ (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ) أي: أَنفسكُم (وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا) بِالتَّخْفِيفِ (هَلْ بَلَّغْتُ) مَا أُرسلتُ بِهِ ؟ (قَالُوا: نَعَمْ.

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «و داع».

<sup>(</sup>۲) «تعالى»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أي».

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ قطة رايش: ولا وجه له.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «إلى ما».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): قوله: «بالتَّحتيَّة» أي: من غير همز؛ كما هي في «الفرع».

قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدُ) قال ذلك القولَ (ثَلَاثًا. وَيْلَكُمُ -أَوْ: وَيْحَكُمُ (١٠)) بالشَّكِّ من الرَّاوي، والأولى كلمةُ توجُّع (انْظُرُوا، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) أي: لا تكُن أنعالُكُم تشبهُ أفعالَ الكفَّارِ في ضربِ رقابِ المسلمين.

وقال في «شرح المشكاة»: وقوله: «يضربُ بعضكُم رقابَ بعضٍ» جملةً مستأنفةً مبيِّنةً لقوله: «فلا ترجِعُوا بعدي كفَّارًا» فينبغي أن يحمل على العموم، وأن يقال: فلا يظلم بعضُكُم بعضًا، فلا تسفكُوا دماءكُم، ولا تهتِكُوا أعراضكُم، ولا تستبيحُوا أموالكُم، ونحوه في الإطلاق وإرادةِ العموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا ﴾ [النساء: ١٠].

وهذا الحديثُ أخرجه في «الدِّيات» [ح:٦٨٦٨] و«الأدب» [ح:٦١٦٦] و«الحدود» [ح:٩٧٨٥]، ومسلمٌ / في «الإيمان»، وأبو داود في «السُّنة»، والنَّسائيُّ في «المحاربة»، وابن ماجه في «الفتن». ٢٥٥١٦

٤٠٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ اللَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ حَجَّ بَعْدَهَا؛ حَجَّةَ الوَدَاعِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَى.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين، الحرَّانيُّ قالَ: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) بضم الزاي، ابن معاوية قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (زَيْدُ ابْنُ أَرْقَمَ) شِلَّةِ: (أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الله عَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ) إلى المدينة (حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا) لأنَّه توفي في أوائل (٢) العامِ التَّالي (حَجَّةَ الوَدَاعِ) بنصبِ «حجَّةً بدلًا من الأُولى، ويجوزُ الرَّفعُ بتقدير: هي.

(قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) السَّبيعيُّ -بالسندِ المذكورِ -: (وَ) حجَّ (بِمَكَّةَ) حجَّة (أُخْرَى) قبل أن يهاجرَ، وهذا يُوهم أنَّه لم يحجَّ قبل الهجرةِ إلَّا واحدةً، وليس كذلك، فالمرويُّ: أنَّه لم يترُك وهو بمكَّةَ الحجَّ قطُّ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج) و(ل): قوله: ويح لزيد وويحًا له: كلمة رحمة، ورفعه على الابتداء، أو نصبه على إضمار فعل، وويح زيد وويحه...، وأصله: «وي» فوصلت بحاء مرَّة وبلام مرَّة، والويل وبهاء: الفضيحة، أو هو تفجيع، يقال: ويله وويلك وويلي، وفي النُّدبة: ويلاه، وَوَيَّله وويَّل له: أكثر له من ذكر الويل. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أول».

<sup>(</sup>٣) في (ص): "فقط».

وهذا الحديث مرَّ في أوَّل «المغازي» [ح: ٣٩٤٩].

كَذَبُ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ اَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اسْتَنْ مِنَ السَّنَاسَ» فَقَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بنِ الحارثِ الحوضيُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ) بضم الميم وكسر الراء، النَّخعيِّ الكوفيِّ من ثقاتِ التَّابعين (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هرم (بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) البجليِّ (عَنْ) جدِّه (جَرِيرٍ) ﴿ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ قَالَ فِي خَجَّةِ الوَدَاعِ لِجَرِيرٍ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ) أي: أسكتهُم (فَقَالَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ).

قال المظهريُّ: يعني: إذا فارقتُ الدُّنيا فاثبتُوا بعدِي على ما أنتم عليهِ من الإيمانِ والتَّقوى، ولا تظلمُوا أحدًا، ولا تحاربُوا المسلمينَ، ولا تأخذُوا أموالَهم بالباطل.

بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مَحَمَّدُ بَنُ المُثَنَّى: حَدَّفُنَا عَبْدُ الوَهَابِ: حَدَّفَنَا أَيُوبُ، عَنْ مُحَمَّدُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مَ عَالَ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَةِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالمُحَرَّمُ، وَلَمَّا أَنْ مَعْرَا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: فَلاَقَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَدُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ وَرَجُبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُ شَهْرِ هَذَا؟!» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ. قَالَ: «فَلَيْ بَلَدِ هَذَا؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ. قَالَ: «فَلَيْ بَلَدِ هَذَا؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ البَلْدَة؟». قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُ بَلَدِ هَذَا؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ. قَالَ: «فَأَيُ بَنُومٍ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ. قَالَ: «فَلَى بَعْنَ أَعْمَالُكُمْ عَنَ أَلَيْكُمْ وَأَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَنْ أَنَّهُ سَيُسمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ. قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ مَوْلَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَاكُمْ مَنَا أَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ مَلَا اللهُ وَلَا اللهَ الْمُنَاعِ السَّاهِدُ اللهَ وَلَى الْمُعَلِمُ مَنَ أَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ مَنْ أَعْمَالِكُمْ مَنَ أَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ مَنَ أَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ مَنْ أَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ مَنَ أَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ مَنْ الْمُعْلِمُ مَنْ يُبِكُمْ وَالْعَلَمُ مَنْ المُعْلَى اللهَ الْمُعْلِمُ مَنْ المُعْلِمُ مَنْ المُعْلِمُ مَنْ أَلْكُمْ مَنْ أَلْكُمْ مَنَ أَلْهُ اللهَ الْمُعْلِمُ مَنْ اللهَ الْمُعْلَى اللهَ الْمُ اللهَ الْمُعْلِمُ مَنْ أَلْمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ اللهُ الْمُعْلِمُ مُنَا مُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبدِ المجيدِ

النَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) أي: ابنِ سيرينَ (عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ) هو عبدُ الرحمن (عَنْ) أبيهِ (أَبِي بَكْرَةَ) نُفَيعِ بنِ الحارثِ بلَّ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمٌ) أنَّه (قَالَ) يومَ النَّحرِ في حجَّةِ الوداعِ: (الزَّمَانُ) هو اسمَّ لقليلِ الوقتِ وكثيرهِ، وأرادَ ههنا السَّنة (قَدِ اسْتَدَارَ) استدارةً (كَهَيْنَةِ) كذا في «اليونينية» وغيرها، وفي الفَرْع: «كهيئته» بهاء بعد فوقية، أي: مثلَ حالتِه (يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) وسقطتِ الجلالةُ من «اليونينية» وثبتت في فرعها فالكاف صفة مصدر محذوف، ودارَ: استدارَ، بمعنى طافَ حولَ الشَّيءِ، وإذا عادَ إلى الموضعِ فالكاف صفة مصدر محذوف، ودارَ: استدارَ، بمعنى طافَ حولَ الشَّيء، وإذا عادَ إلى الموضعِ الذي ابتداً منهُ، والمعنى: أنَّ العربَ كانُوا يؤخِّرونَ المحرَّم إلى صفر، وهو النَّسيءُ المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّيِّيَءُ زِيَادَةٌ فِي الْمَصُوصِ به قيل (النوبة: ٣٧) ليقاتِلُوا فيه، ويفعلون ذلك كلَّ سنةِ بعد سنة (۱)، فينتقلُ المحرَّم من شهرٍ إلى شهرٍ حتَّى جعلوهُ في جميعِ شهورِ السَّنةِ، فلمَّا كانت تلك السَّنةُ قد(۱) عاد(۱) إلى زمنهِ المخصوصِ به قيل (١٤): دارتِ السَّنةُ كهيئتِها الأولى.

/(السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) جملة مبينة للجملة الأولى، والمعنى: أنَّ الزَّمانَ في انقسامهِ إلى د ١٧٩/٤٠ الأعوام، والأعوام إلى الأشهر، عادَ إلى أصلِ الحسابِ والوضع الَّذي اختارهُ الله، ووضعهُ يومَ خلقَ السَّمواتِ والأرض (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «ثلاث» خلقَ السَّمواتِ والأرض (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثَةٌ) ولأبي ذرِّ عن الحَمِّ (وَالمُحَرَّمُ) لتحريمِ القتالِ فيه (مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ) للقعودِ عن القتالِ (وَذُو الحِجَّةِ) للحجِّ (وَالمُحَرَّمُ) لتحريمِ القتالِ فيه (وَ) واحدٌ فردٌ، وهو (رَجَبُ مُضَرَ) عطفٌ على قولهِ «ثلاثةٌ»، وأضافه إلى (٥٠ مُضر؛ لأنَّها كانَتْ تحافظُ على تحريمهِ أشدً من محافظةِ سائرِ العربِ، ولم يكن يستحلُّه أحدٌ من العربِ (الَّذِي تحافظُ على تحريمهِ أشدً من محافظةِ سائرِ العربِ، ولم يكن يستحلُّه أحدٌ من العربِ (الَّذِي بيني جُمَادَى) بضم الجيم وفتح الدال (وَشَعْبَانَ) قالهُ تأكيدًا وإزاحةً للرَّيبِ الحادث فيهِ من النَّسيءِ (أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟!) قال القاضِي البيضاويُّ: يريد به تذكارهُم حرمةَ الشَّهرِ وتقريرها في نفوسِهم؛ ليبني عليه ما أرادَ تقريرهُ (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) مراعاةً للأدبِ وتحرُزًا عن التَّقدُّم نفوسِهم؛ ليبني عليه ما أرادَ تقريرهُ (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) مراعاةً للأدبِ وتحرُزًا عن التَّقدُّم

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وعبارة «النّهاية»: يفعلون ذلك سنة بعد سنة. انتهى. أي: من غير واو العطف، ومن غير «كلّ» أبضًا.

<sup>(</sup>١) القدا: ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): «كان قد عاد». «نهاية».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «قبل»، وفي هامش (ل): عبارة «النّهاية»: قبل النّقل، ودارت السَّنة كهيئتها الأولى.

<sup>(</sup>٥) ﴿إِلَى ﴾: ليست في (ص).

بين يدّي الله ورسوله، وتوقّفًا فيما لا يعلم الغرض من السُّوال عنه (فَسَكَتَ) مِنَاسْمِيمُ (حَتَّى اللهُ وَرَسُولُهُ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ/) بَلِالسِّهِ السَّمِ: (أَلَيْسَ ذُو الحِجَّةِ؟) ولأبوي ذرِّ والوقتِ «ذا الحجَّة» بالنصب خبرُ «ليس» (قُلْنَا: بَلَى) يا رسولَ الله (قَالَ: فَأَيُّ بَلَدِ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَ) هو (البَلْدَة؟) نصب خبر «ليس» وبالتأنيث يريد مكّة، والألف واللام للعهد (قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ وَمَا لَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ) قال التُورِيشتيُّ: أرادَ أموالَ بعضكُم على بعضٍ.

(قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سيرين: (وَأَحْسِبُهُ) أي: أبا بكرةَ (قَالَ) في روايته: (وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ عَرَامٌ) أي: أنفسكُم وأحسابكُم، فإنَّ العِرضَ يُقالُ للنَّفسِ والحسب. قاله التُّورِبِشتيُّ، وتُعقِّبَ: بأنَّه لو كان المرادُ من الأعراض النُّفوس لكان تكرارًا؛ لأنَّ ذكر الدِّماءِ كاف؛ إذ المرادُ بها النَّفوسُ.

وقال الطّيبيُّ: الظَّاهر أن يرادَ بالأعراضِ: الأخلاق النَّفسانيَّة، والكلامُ فيها يحتاجُ إلى فضلِ تأمُّل، فالمراد بالعِرضِ هنا الخلق، والتَّحقيقُ ما ذكره ابنُ الأثير: إنَّ العِرْضَ موضعُ المدحِ والذَّمِّ من الإنسانِ، سواءٌ كان في نفسهِ أو في سلفهِ(۱)، ولمَّا كان موضع العِرضِ النَّفس(۱) قال من قال: العِرضُ النَّفسُ(۳) إطلاقًا للمحلِّ على الحالِّ، وحينَ كان المدحُ(٤) نسبة الشَّخصِ إلى الأخلاقِ الحميدةِ، والذَّمُ نسبتهُ إلى الذَّميمةِ، سواءٌ كانت فيه أو لا، قال من قال: العِرضُ الخلقُ؛ إطلاقًا لاسم اللَّازم على الملزوم.

وشبّه ذلك في التّحريم بيوم النّحر/ وبمكّة وبذي الحجّة فقال: (كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) لأنّهم كانُوا يعتقدون أنّها محرَّمةٌ أشدً التّحريمِ لا يُستباحُ منها شيءٌ، وفي تشبيهِ هذا مع بيانِ حرمةِ الدِّماءِ والأموالِ تأكيد(٥) حرمة تلكَ الأشياء الَّتي شبّه بتحريمها الدِّماءَ والأموال.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): أو من يلزمه أمره. «نهاية».

<sup>(</sup>٢) في (م): «النفسي».

<sup>(</sup>٣) في (م) و (ص) زيادة: «الخلق».

<sup>(</sup>٤) «المدح»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «تأبيد».

وقال الطّيبي: وهذا من تشبيهِ ما لم تجرِ به العادةُ بما جَرَت به العادةُ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأْنَهُ, ظُلَّةٌ ﴾ [الاعراف: ١٧١] إذ (١) كانوا يستبيحونَ دماءَهُم وأموالَهُم في الجاهليَّة في غيرِ الأشهرِ الحرمِ ويحرِّمونها فيها، كأنَّه قال (١): إنَّ دماءكُم وأموالكُم محرَّمةً عليكم أبدًا كحُرمَةِ يومِكُم (٢) وشهركُم وبلدكُم.

(وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) يومَ القيامةِ (فَسَيَسْأَلُكُمْ) ولأبي ذرِّ «فيسألُكم» (عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا) بالتخفيف (فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّلًا) بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام الأولى (يَضْرِبُ بَعْضُ مَ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّلًا) بالتخفيف (لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ) القول المذكور، أو جميع الأحكامِ (فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ) بفتح الموحدة واللام المشددة (أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ، فَكَانَ مُحَمَّدً) هو ابنُ سيرينَ (إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ مُحَمَّدً) ولأبي ذرِّ «النَّبيُ» (مِنَا شِمِيمُ مَنْ ثَمَالًا مَلْ بَلَعْتُ؟) قالها (مَرَّتَيْنِ).

وسبق هذا الحديث في غير ما موضع [ح: ٥٥٥٠،٤٦٦٢،٣١٩٧].

الله عن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ، أَنَ عُوسُفَ: حَدَّفَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أُنَاسًا مِنَ اليَهُودِ قَالُوا: لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ آيَةٍ؟ فَقَالُوا: ﴿ الْيَوْمَ عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ اللهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾. فقالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ مُكَانٍ أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِن الله مِن الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ سعيدِ الثَّوريُّ، أحدُ الأعلامِ علمًا وزهدًا (عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) الجدليِّ (٤)، أبي عمرِ و الكوفيِّ العابد (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ) البجليِّ الأحمسيِّ الكوفيِّ. قال أبو داود: رأى النَّبيَّ مِنَاسُطِيمُ ولم يسمَعْ منه. أنَّه حَدَّثَ: (أَنَّ أُنَاسًا مِنَ اليَهُودِ) وفي «باب زيادة الإيمان ونقصانه»: أنَّ رجُلًا من اليهودِ [ح:٥٤] ووقع في «تفسير الطَّبري» و«مسند مسدَّد» و«المعجم الأوسط» للطَّبرانيِّ: أنَّ الرَّجل هو كعبُ

<sup>(</sup>١) «إذ»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «قيل».

<sup>(</sup>٣) في (م) زيادة: «هذا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): «الجَدَليِّ» بفتح الجيم والدَّال المهملة.

الأحبار. واستُشكل من جهةِ كونِ كعبِ كان أسلمَ في حياةِ النَّبيِّ مِنَاشِعِيْم على يدِ عليِّ (١)، فيحتملُ إن ثبتَ أن يكون الَّذين سألوا جماعة من اليهودِ اجتمعُوا مع كعبِ على السُّوال، وتولَّى هو السُّوال عنهم عن ذلك، ويجوزُ أن يكون السُّوال صدرَ قبلَ إسلامه، وقد قال الذَّهبيُ في «الكاشف»: إنَّه أسلمَ زمنَ أبي بكرِ الصِّدِّيق شَلَّةٍ.

(قَالُوا) لعمر بنِ الخطّاب(١٠): يا أميرَ المؤمنين، آيةٌ في كتابكُم تقرؤونها (لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِينَا) معشرَ اليهودِ (لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا) لنا في كل سنة نعظّمُهُ؛ لِمَا حصلَ فيهِ من إكمالِ الدّين (فَقَالَ عُمَرُ: أَيّةُ آيَةٍ؟ فَقَالُوا: ﴿آلَيَوْمَ آكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾) أي: بأن كفيتكُم عدوّكُم وأظهرتكُم عليهِ، كما تقولُ الملوكُ: اليومَ كمُل لنا الملكُ، أي: كفينَا من كُنّا نخافُهُ، أو أكملتُ لكم ما تحتاجونَ إليهِ في تكليفِكُم من تعليمِ الحلالِ والحرامِ، والتّوقيف(١٠) على شرائعِ الإسلامِ وقوانينِ القياسِ (﴿وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي ﴾) بفتحِ مكّة ودخولها آمنينَ ظاهرينَ، وهدم منار الجاهليّة (﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلامُ وحَدَهُ، وثبت قولهُ ﴿وَرَضِيتُ ... ﴾» إلى آخره لأبي ذرّ.

٤ (فَقَالَ عُمَرُ) ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنْزِلَتْ) فيه (أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ / مِنْ الله عَلَمُ وَاقِفً بِعَرَفَةَ) أي: في أُخرياتِ النَّهارِ، وفي التِّرمذيِّ من حديثِ ابنِ عبَّاس: أنَّ يهوديًّا سأله عن ذلك فقال: إنَّها نزَلَت في يومي عيد (٤)؛ يوم جمعة ويوم عرفة.

وحديثُ الباب قد سبق في «الإيمان» في «باب زيادة الإيمان» [ح: ٥٠].

٤٤٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُيُ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ

<sup>(</sup>١) الراجح أنه أسلم في زمن عمر بن الخطاب. انظر «الإصابة».

<sup>(</sup>٢) «ابن الخطاب»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «التوفيق».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (م): «عيدين».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةً) بِنِ قعنبِ الحارثيُّ أحدُ الأعلامِ (عَنْ مَالِكِ) الإمام (عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ) يتيمُ عروةَ الأسديِّ (عَنْ عُزْوَةً) بِنِ الرُّبير (عَنْ عَائِشَةً رَبُّيُّ) أَنَّها (قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُّيِّم ) مِن المدينةِ في حجَّةِ الوداعِ (فَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ) قرن بينهما (وَأَهَلَ مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ) أحرم (بِعُمْرَةٍ، وَمِنَا مَنْ أَهلً بِحجَّةٍ، وَمِنَا مَنْ أَهلً بِحجِّ وَعُمْرةٍ؛ لحديثٍ عمرَ (١٠، وقالَ: "عمرة في رَسُولُ اللهِ مِنَاسُيْمِ عِلْ بِالحَجِّ ) مفردًا، ثمَّ أدخلَ عليه العمرة؛ لحديثِ عمرَ (١٠، وقالَ: "عمرة في حجَّة " إح: ١٥٣١] وحديثُ أنس: "ثمَّ أهلً بحجِّ وعمرةٍ " إح: ١٥٥١]. ولمسلم من حديثِ عمران ابنِ حصينٍ: "جمعَ بين حجَّةٍ وعمرةٍ ". والمشهورُ عن المالكيَّةِ والشَّافعيَّة: أنَّه مِنَاسُعِيمُ كان مفردًا، وقد بسط إمامنا الشَّافعيُّ القول فيه في "اختلاف الحديث(١٠)" ورجَّح أنَّه كان أحرم مفردًا، وقد بسط إمامنا الشَّافعيُّ القول فيه في "اختلاف الحديث(١٠)" ورجَّح أنَّه كان أحرم أمرة أم الملقا ينتظر ما يؤمرُ به، فنزلَ عليهِ الحكم بذلك وهو على الصَّفا، وصوَّبَ النَّوويُّ أنَّه كان قارنا، ويؤيِّدُه أنَّه لم يعتمِر تلكَ السَّنة بعد الحجِّ، ولا شكَّ أنَّ القِرانَ أفضلُ من الإفرادِ كان قارنا، ويؤيِّدُه أنَّه لم يعتمِر تلكَ السَّنة بعد الحجِّ، ولا شكَّ أنَّ القِرانَ أفضلُ من الإفرادِ للذي لا يعتمرُ في سنتهِ عندنا، وقد سبق في "الحجِّ " مزيدٌ لذلك.

(فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ) وحده (أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ) ابتداء، أو أدخلَ العمرةَ على الحجِّ كما فعلَ مِنَىٰ شَعِيمِ مُ (فَلَمْ يَحِلُوا) من إحرامِهم (حَتَّى يَوْمَ النَّحْرِ) فنحرَ هديهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) هو ابنُ أنس، إمامُ الأئمَّة، عن عبدِ الرَّحمن بنِ نوفلِ عن عروة بنِ الزُّبير عن عائشة ... الحديثُ كما سبق (وَقَالَ: مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّعِيْرُ عَمْ فِي حَجَّةِ الوَدَاع).

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس<sup>(٣)</sup> قال: (حَدَّثَنَا) وفي نسخة (حَدَّثني)(٤) (مَالِكُ مِثْلَهُ) أي: مثلَ الحديثِ المذكورِ.

١٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبْنِهُ عَادَنِي النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنْ الْمَوْتِ، ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبْنِهُ عَلَى المَوْتِ،

<sup>(</sup>۱) في (س): «ابن عمر».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): اسم كتاب ألَّفه الإمام.

<sup>(</sup>٣) «ابن أبي أويس»: ليست في (م) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (س) زيادة: «بالإفراد».

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، فَأَتَصَدَّقُ بِشُطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالنُّلُثِ؟ قَالَ: «وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ، فِلْنَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالنُّلُثِ؟ قَالَ: «وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آأُخَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلُّفُ حَتَّى تَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْفَا بِهِمْ. لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِلْ أَنْ تُولِي بِمَكَّةً».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يونس اليربوعيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ -هُوَ ابْنُ سَعْدٍ-) بسكون العين، ابن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفِ الزُّهريُّ القرشيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بنُ مسلم الزُّهريُّ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعدِ بنِ أبي وقَّاص مالك رائي، أنَّه (قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ مِنَاسَّمِيهِ مِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَع أَشْفَيْتُ) بالشين المعجمة والفاء، أشرفتُ (مِنْهُ عَلَى المَوْتِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَع مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ) هي أمُّ الحكم، ووهمَ من قال: إنَّها عائشةً؛ لأنَّ عائشةَ أصغرُ أولادهِ، وعاشت إلى أن أدركَهَا مالكُ بن أنسٍ. قاله ابن حجرٍ في «المقدمة» (فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟) استفهامٌ استخباريٌّ محذوفُ الأداةِ (قَالَ) بَلِيْسِلا الرَّلام: (لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟) بإثبات همزة الاستفهام(١) (قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ) بَالِيِّهِ السَّاهِ السَّاهُ السَّاعُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاعُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاءُ السَّامُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاءُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّامُ السَّاهُ السَّامُ السَّاهُ السَّاهُ السَّامُ السَّا (وَالثُّلُثُ(١) كَثِيرٌ) بِالمثلثة، أي: بالنِّسبةِ إلى ما دونهُ، أو التَّصدُّقُ به كثير أجره (إنَّكَ) بكسر الهمزة (أَنْ تَذَرَ) بفتح الهمزة(٣) على التعليل وبالذال المعجمة، أي: أن تتركَ (وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً) بتخفيف اللام، فقراء (يَتَكَفَّفُونَ) يسألونَ (النَّاسَ) بأكُفِّهم بأن يبسطوهَا للسُّؤال (وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفْقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ) فمها (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آأُخَلَّفُ) بهمزة مفتوحة ممدودة ملحقة في «اليونينية» ساقطة من فرعها، أي: أأتركُ بمكَّة (بَعْدَ أَصْحَابِي؟) المسافرينَ معك إلى المدينةِ (قَالَ) مِنْ الشعيمَ عن

<sup>(</sup>١) في (ص) و(ل): «الوصل»، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: «همزة الوصل» كذا بخطُّه، وصوابه: همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>۲) في (س) و (ب): «الثلث والثلث».

<sup>(</sup>٣) في (س): «إِنَّكَ» بكسر الهمزة وبفتحها على التعليل «أَنْ تَذَرَ» بفتح الهمزة.

(إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ) بأن يطولَ عمرك (فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى تَنْتَفِعَ بِكَ أَفْوَامٌ) من المسلمين بما يفتحه الله على يديك من بلادِ الكفرِ ويأخذه المسلمون(۱) من الغنائم (وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ) من المشركين (اللَّهُمَّ أَمْضِ) بهمزة قطع، أي: أتمِم (لأَضحَابِي هِجْرَتَهُمْ) التي هاجروها من مكَّة إلى المدينةِ (وَلاَ تَرْدَهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) بتركِ هجرتِهم ورجُوعِهم عن مستقيم حالِهم فيخيب قصدهم. قال الزُّهريُ(١٠٠/: (لَكِنِ البَائِسُ) ٢٨١٤ الذي عليه أثرُ البوسِ من شدَّةِ الفقرِ والحاجة (سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةً) العامري المهاجريُ البدريُ البدريُ الذي عليه أثرُ البوسِ من شدَّةِ الفقرِ والحاجة (سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةً) العامري المهاجريُ البدريُ (رَثَى لَهُ(١٠)) بصيغة الماضي، أي: حزنَ لأجلِه (رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعْدُ أَنْ تُوفِي بِمَكَّةً) بفتح الهمزة، أي: لموته (١٠) بالأرضِ التي هاجَرَ منها، ولا يصحُ كسرُهَا لأنَّها تكون شرطيَّة، والشَّرط لِمَا يُستقبلُ، وهو كانَ قدماتَ.

وسبق الحديث في «الجنائزِ» [ح: ١٢٩٥] و «الوصايا» [ح: ٢٧٤١].

٤٤١٠ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمْرَ يَاللَّهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مَنْ مُعْمَالِ مِنْ مُنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ م

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُ المدنيُ أحدُ الأعلامِ. قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، أنسُ بنُ عياض قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةً) بسكون القاف، الإمام في المغازي (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بِنُ مَا أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ (٥) مِنْ اللهِ عِلَى رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ) والحلَّقُ معمرُ بنُ عبدِ الله بنِ نضلة بنِ عوف. وعند أحمد: أنَّه استدعى الحلَّاق، فقال لهُ -وهو قائمٌ على رأسهِ بالموسَى ونظر في (٢) وجههِ -:

<sup>(</sup>١) «بما يفتحه الله على يديك من بلاد الكفر ويأخذه المسلمون»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: «قال الزُّهريُّ» هذا مقدَّم من تأخير، فإنَّ مقول الزُّهريُّ: «رثى له رسول الله... الله آخره، «لكنَّ البائس...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قوله: «رثى له» هو من كلام الزُّهريِّ.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «لأن موته»، وفي (ل): «لا موته»، وفي هامشها: قوله: «لا موته بالأرض...» إلى آخره؛ كذا في النُسخ في هذا الموضع، والذي تقدَّم في «كتاب الجنائز»؛ أي: لأجل موته بالأرض التي... إلى آخره.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «النبي».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «إلى».

د٤٨٠/٤ب يا معمرُ، أمكنكَ رسولُ الله مِنَاشِعِيمُ من شحمةِ أذنهِ وفي يدك الموسَى(١)/. قال: فقلتُ: أما(١) واللهِ يا رسول الله، إن ذلكَ لمن نعم الله عليَّ ومنّه. قال: أجل. وفي «الصحيحين»: «أنَّه حلقَ الشقَّ الأيمنَ فقسمهُ بينَ من يليهِ، ثمَّ قال: احلق الشقَّ الآخرَ، فقال: أين(٢) أبو طلحةَ ؟ فأعطاهُ إياهُ» [ح: ١٧١]. ولأحمدَ: وقلم مِنَاشِعِيمُ أظفارهُ وقسمها بين النَّاسِ.

٤٤١١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ السَّيامِ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأُنَاسَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ سَعِيدِ) السَّرخسيُ نزيلُ نيسابورَ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبدُ الملكِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) بفتح الموحدة وسكون الكاف، البرسانيُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبدُ الملكِ ابنُ عبد العزيز قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ) أَنَّه (أَخْبَرَهُ) مولاهُ (ابْنُ عُمرَ) بِنُهُ النَّهِ وَاللهُ النَّهِ عَلَقَ رَأْسَهُ (أَنَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ) بعد الفرَاغِ من النُسكِ (وَ) حلقَ (أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) أيضًا (وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ).

٤٤١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبّاسٍ بَيْ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَادٍ، ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبّاسٍ بَنَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَادٍ، وَرَسُولُ اللهِ مِنَاللهِ مَنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مَنَاللهِ مِنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مَنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مَنَاللهِ مِنَاللهِ مَنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مَنَاللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَالِهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَالِهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالِمُ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ مُنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً) بفتح القاف والزاي، المكيُّ المؤذِّنُ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بنِ مسلمِ الزُّهريِّ (وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام: (حَدَّثَنِي يُونُسُ) بنُ يزيدَ، ممَّا وصله في «الزُّهريَّات» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد

<sup>(</sup>١) من قوله: «لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه» في الحديث رقم: (٤٣٧٩) إلى قوله: «وفي يدك الموسى»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «أما»: ليست في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «أين»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): وسقط لفظ «رأسه» من بعض الفروع المعتمدة، وثبت في «الفرع المزِّيِّ».

(عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ عتبة : (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ بِنُ مَّ) سقطَ لأبي ذرَّ لفظ (۱) «عبد الله » (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَادٍ وَرَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرً مِ قَائمٌ بِمِنَى فِي حَجَّةِ الوَدَاع) سقطَ قولهُ «بمنى» لأبي ذرِّ (يُصَلِّي بِالنَّاسِ) زاد في «الصَّلاةِ» إح: ١٤٩٣ إلى غير جدادٍ. قال الشَّافعيُّ: أي: إلى غير سترة (فَسَارَ الحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ) أي: عن الحمادِ (فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ) زاد في «باب (۱) سترة الإمامِ » من «كتاب الصَّلاة» [ح: ٤٩٣] فلم ينكِر ذلكَ على أحدٌ.

٤٤١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِد عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ مِنْ الشَيْرِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ فَالَ: العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهَدِ البصريُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطَّان (عَنْ هِشَامٍ) أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروةُ بنُ الزُّبير (قَالَ: سُئِلَ) بضم السين، مبنيًّا للمفعول (أُسَامَةُ) بنُ زيدٍ (وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ) بسكون ياء «سيْر» ولأبوي ذرِّ والوقتِ «رسولِ الله» (مِنْ شَيْدِ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ) بسكون ياء «سيْر» ولأبوي ذرِّ والوقتِ «رسولِ الله» (مِنْ شَيْدِ عَنْ أَي: في (٣) حجَّةِ الوداعِ (فَقَالَ: العَنَقَ) بفتح العين والنون والقاف، ضربٌ من السَّير متوسطٌ (فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً) بفتح الفاء والواو بينهما جيم ساكنة، فرجةً (نَصَّ) بنون وصاد مهملة مشددة مفتوحتين، سارَ سيرًا شديدًا.

٤٤١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيمٌ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيمٌ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ اللهِ عَنْ عَدِيمًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) القعنَبيُّ (عَنْ مَالِكِ) الإمامُ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) الأنصَارِيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ) بفتح الخاء الأنصَاريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة: (أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ) خالدَ بنَ زيدِ الأنصاريُّ بِنَيْدِ (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صِنَى اللهُ عِنَى المَعْدِيمُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَعْرِبَ وَالعِشَاءُ / جَمِيعًا) في وقتٍ واحدٍ.

د٤/١٨٤١

<sup>(</sup>١) «لفظ»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>۲) «باب»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) (ق): ليست في (ص) و (م).

## ٧٨ - بابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهْيَ غَزْوَةُ العُسْرَةِ

(بابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ) بفتح الفوقية وتخفيف الموحدة المضمومة، موضع بينهُ وبين الشَّام إحدى عشرة مرحلة، لا ينصرفُ للتّأنيث والعلمية، أو بالصّرفِ على إرادةِ الموضع (وَهْيَ غَزْوَةُ العُسْرَةِ) بضم العين وسكون السين المهملة؛ لِمَا وقعَ فيها من العسرةِ في الماءِ والظُّهر والنَّفقةِ، وكانتُ آخرَ غزواتِه مِنَاشَهِيمِم، وكانَتْ في شهرِ رجب من(١) سنة تسع قبل حجَّةِ الوداع ٤٤٩/٦ اتِّفاقًا، فذكْرُها قبلَها خطأً من النُّسَّاخ/، وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرِّ، فما بعده رفع.

٤٤١٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى بَرُ مَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ أَسْأَلُهُ الحُمْلَانَ لَهُمْ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ العُسْرَةِ، وَهْيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. فَقَالَ: «وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ». وَوَافَقْتُهُ، وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْع النَّبِيِّ مِنْ الله الله عَمَا اللهُ عَنْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ مِنْ للْهِ بِنَ فَلَمْ أَلْبَتْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالَّا يُنَادِي: أَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْس. فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ سِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مِنْ عُوكَ. فَلَمَّا أَتَيْتُهُ، قَالَ: «خُذْ هَذَيْنِ القَرينَيْنِ، وَهَذَيْنِ القَرينَيْنِ -لِسِتَّةِ أَبْعِرَةِ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذِ مِنْ سَعْدٍ - فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللهَ -أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْعِيمِ م - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوُّلَاءِ، فَارْكَبُوهُنَّ ». فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْعِيمِم يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَكِنِّي وَاللهِ لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْدُنَا لَمُصَدَّقً، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ. فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَر مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيرٍ مم مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ «حَدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بن كُرَيبِ الهَمْدانيُ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّادُ بنُ أسامةَ (عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بضم الموحدة وفتح الراء (بْن أَبِي بُرْدَةَ) بضم الموحدة وسكون الراء (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ) عامرِ بن أبي موسى (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدِ اللهِ بنِ قيسِ الأشعريِّ ( ﴿ إِنَّهُ ) أنَّه (قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ سِنَ اللَّهِ مِنَالًهُ عِيمًا

<sup>(</sup>١) «من»: ليست في (م).

أَسْأَلُهُ الحُمْلَانَ لَهُمْ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم، أي: ما يركبونَ عليهِ ويحملهم (إِذْ هُمْ مَعَهُ(١) فِي جَيْشِ العُسْرَةِ؛ وَهْيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَوَافَقْتُهُ) أي: صادفته (وَهْوَ غَضْبَانُ، وَلَا أَشْعُرُ) أي: والحالُ أنِّي لم أكُن أعلمُ غضبه (وَرَجَعْتُ) إلى أصحابِي حال كوني (حَزِينًا مِنْ مَنْع النَّبِيّ مِنْ الله عِيمِ ) أَن يحملنا (وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيمُ مَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ) أي: غضبَ (عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ اللَّهِ عَلَمْ أَلْبَثْ) بفتح الهمزة والموحدة بينهما لام ساكنة آخره مثلثة (إِلَّا سُوَيْعَةً) بضم السين المهملة وفتح الواو<sup>(١)</sup> مصغَّرًا، ساعةً وهي جزءٌ من الزَّمانِ أو من أربعة وعشرين جزءًا من اليوم واللَّيلةِ (إِذْ سَمِعْتُ بِلَالَّا يُنَادِي: أَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ) يعني: يا عبد الله، والأبي ذرِّ ((أين (٣) عبدُ الله بنُ قيس) (فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَّعِيرً مِ يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: خُذْ هَذَيْن القَرينَيْن) تثنيةُ قرينِ؛ وهو البعيرُ المقرون بآخر (وَهَذَيْنِ القَرِينَيْنِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «هاتينِ القرينتينِ وهاتين القرينتين» أي: النَّاقتين (لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ) لعلَّهُ قال: هذين القرينين، ثلاثًا(١٠). فذكر الرَّاوي مرتين اختصارًا، لكن قوله في الرِّوايةِ الأخرى: «فأمرَ لنا بخمس ذودٍ» [ح:٣١٣٣] مخالِفٌ لِمَا هنا، فيحملُ على التَّعدُّدِ، أو يكون زادُهُم واحِدًا على الخمسِ، والعددُ لا ينفِي الزائدَ (ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ) قيل: هو ابنُ عبادةَ (فَانْطَلِقْ) بكسر اللام والجزم على الأمر (بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ/ فَقُلْ) لهم(٥): (إِنَّ الله -أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمُ عِمَا كُمُ عَلَى هَؤُلَاءِ) الأبعرةِ (فَارْكَبُوهُنَّ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ) أي: إلى أصحَابِي بالأبعرةِ (فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيّ مِنْ الله الله الله عَلَى الله عَلَى هَوُ لَاءٍ، وَلَكِنِّي -وَاللهِ- لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ(٦) مِن لِشَعِيهُ مُ ؛ لَا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلُهُ رَسُولُ اللهِ مِن لِشَعِيهُم، فَقَالُوا لِي: إِنَّكَ عِنْدَنَا) ولأبي ذرِّ «والله إنَّك عندنَا» (لَمُصَدَّقٌ) بفتح الدال المشددة (وَلَنَفْعَلَنَّ

د٤٨١/٤ب

<sup>(</sup>۱) في (د): "إنهم يحملون معه".

<sup>(</sup>١) «وفتح الواو»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): «بن».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): أو كانت الأولى ثنتين، والثَّانية: أربعة؛ لأنَّ القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثر. «فتح».

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله: «وثنية الوداع بفتح الواو» في الحديث رقم (٤٢٦): سقط من (د) خرمًا.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (م): «النبي».

مَا أَحْبَبْتَ) أي: الَّذي أحببتهُ من إرسالِ أحدنا إلى من سمعَ (فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرِ مِنْهُمْ حَتَّى أَتُوا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى).

وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا في «النُّذور» [ح: ٦٦٤٩]، وكذا مسلم.

2817 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُغْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَغْدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مِنَا شَعِيْمٌ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي فِي الصَّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي». وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الحَكَم: سَمِعْتُ مُصْعَبًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالسين المهملة، ابنُ مسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطّان (عَنْ شُعْبَةً) بنِ الحجَّاجِ (عَنِ الحَكَم) بفتح الحاء المهملة والكاف، ابنِ عُتَيبة -بضم العين وفتح الفوقية - مصغَّرًا (عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعدِ بنِ أبي وقَّاص بِها ب: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَاسَمِيمِ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ) وكان السَّبب في ذلك ما ذكرهُ ابنُ سعد في «طبقاته» وغيره: أنَّ المسلمينَ بلغهم -من الأنباطِ الذين يقدمون بالزَّيت من الشَّام إلى المدينة -: أنَّ الرُّوم جمَّعت جموعًا، وأجلَبَت معهم لخم وجُذام وغيرهم من متنصِّرة العرب، فندب النَّبيُّ مِنَالله عِيمَم النَّاس إلى الخروج وأعلمهم بجهةِ غزوهم. وعند الطَّبرانيِّ: أنَّ عثمان ﴿ إِلَّهُ كَانَ قَدْ جَهَّز عيرًا إلى الشَّام فقال: يارسول الله، هذه مئتا بعير بأقتابِها وأحلاسِها ومئتا أوقيَّة، فقال بَهْ لِيسِّلة النَّهُ: «لا يضرُّ عثمانُ ما عملَ بعدها» (وَاسْتَخْلَفَ) على المدينةِ (عَلِيًّا) ابنَ عمِّه رَبِّيَّةِ (فَقَالَ: ٢٥٠/٦ أَتُخَلُّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ) مِنْ الشَّهْيُ لمه: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ) أخيهِ (مُوسَى) حين خلفهُ في قومهِ بني إسرائيلَ لمَّا خرَجَ إلى الطُّورِ، وقد تمسَّكت الرَّوافض وسائرُ فرقِ الشِّيعة في أنَّ الخلافةَ كانَت لعليِّ، وأنَّه وصَّى لهُ بها، وكفَّرت الرَّوافض سائرَ الصَّحابة بتقديمهم(١) غيره، وزاد بعضُهُم فكفَّرَ عليًّا؛ لأنَّه لم يقُمْ في طلَبِ حقِّهِ، ولا حجَّةَ لهم في الحديث ولا متمسَّك لهُم به؛ لأنَّه صِنَاسْمِيام إنَّما قال هذا حينَ استخلفَ على المدينةِ في غزوةِ تبوكِ، ويؤيدُهُ أنَّ هارونَ المشبَّهُ به لم يكُن خليفةً بعد موسى؛ لأنَّه توفِّي قبل وفاةِ موسَى

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): "بتقدمهم".

بنحو أربعينَ سنة، وبين قوله: (إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيُّ) وفي نسخة (الا نبيًّ) (بَعْدِي) إذ اتصالهُ به ليس من جهةِ النبوَّةِ في المرتبةِ (١)، ثمَّ إنها إلى من جهةِ الخلافةِ ؛ الأنَّها تلي النبوَّة في المرتبةِ (١)، ثمَّ إنها إلمَّا أن تكونَ في حياتِه أو بعد مماتهِ ، فخرجَ بعد مماته ؛ الأنَّ هارونَ مات قبل موسَى ، فتعيَّنَ أن تكون في حياتِهِ عند مسيرهِ إلى غزوةِ تبوكِ ، كمسيرِ موسَى إلى مناجاةِ ربِّهِ ، ولمَّا سارَ اللهِ النِّهِ اللهُ عنه أو قدمَ النَّبيُ اللهُ اللهُ على الجزيةِ ، ثمَّ قفلَ اللهُ اللهُ من تبوكَ ولم يلقَ كَيدًا ، وقدمَ المدينة في شهر رمضانَ.

وحديث الباب أخرجه مسلم في «الفضائل»، والنَّسائيُّ في «المناقب».

(وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ) سليمانُ بنُ داود الطَّيالسيُّ، فيما وصلهُ البيهقي في «دلائله»، وأبو نُعيم في «مستخرجه»: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنِ الحَكَمِ) بنِ عُتَيبةَ، أنَّه قال: (سَمِعْتُ مُصْعَبًا) فصرَّحَ بالسَّماع، بخلافِ الأولى فبالعنعنةِ، ولذا(٣) أوردَها.

2 ٤١٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ العُسْرَةَ. قَالَ يَعْلَى يَقُولُ: يَلْكَ الغَزْوَةُ أَوْثَقُ أَعْمَالِي عِنْدِي. قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لِي كَانَ يَعْلَى يَقُولُ: يَلْكَ الغَزْوَةُ أَوْثَقُ أَعْمَالِي عِنْدِي. قَالَ عَطَاءٌ: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَ الآخَرَ أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ. قَالَ عَطَاءٌ: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَ الآخَرَ فَيَتِينَهُ، فَالَ: فَالَ النَّبِيُ مِنْ فِي العَاضِ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَهُهُ، فَأَتَيَا النَّبِيَ مِنْ اللهَ عَلَى الْعَاضِ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَهُهُ، فَأَنَيَا النَّبِيَ مِنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، اليشكريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) بسكون الكاف بعد فتح الموحدة (١٤)، البرسانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج)

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «الرتبة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): و «أذْرُح»؛ بضم الرَّاء: بلد بجنب جرباء بالشَّام، وغَلِط من قال: بينهما ثلاثة أيام. «قاموس» في «فصل الذَّال المعجمة» من «باب الحاء المهملة».

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و(س): «كذا».

<sup>(</sup>٤) «الموحدة»: ليست في (ص) و(م).

عبدُ الملكِ بنُ عبد العزيز (قَالَ: سَمِعْتُ عَظَاءً) أي: ابن أبي رباح (يُخْبِرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (صَفْوَانُ بنُ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ) يَعلى بن أميَّة، أنّه (قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشِيامُ العُسْرَةَ) بسكون السين، ولأبي ذرَّ عن الحَمُويي «العسيْرة» بفتحها بعدها تحتية ساكنة (قَالَ: كَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ العَرْوَةُ) العسرةُ(۱) (أَوْثَقُ أَعْمَالِي ۱)) بالعين المهملة (عِنْدِي. قَالَ عَظَاءً) المذكورُ: (فَقَالَ صَفْوَانُ: قَالَ) أبي (يَعْلَى) بن أميَّة: (فَكَانَ لِي أَجِيرٌ) يخدمُني بالأجرةِ لم يسمَّ المذكورُ: (فَقَالَ صَفْوَانُ أَيْهُمَا عَضَ الْحَدُوثُ الْحَرْقِ لَمْ عَظَاءً: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَ المَخْرَ فَنَاتِلَ) الأجيرُ (إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخِرِ. قَالَ عَظَاءً: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَ السَّعْدَةُ فَيَسَيْتُهُ) في مسلم: أن العاضَّ هو يعلَى (۱) (قَالَ (٤): فَانْتَزَعَ المَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيُ العَاضُ) من فمِه (فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ) بالتَّعْنية (فَأَتَيَا (۱) النَّبِيَّ مِنْ شِيرً مُ فَأَهْدَرَ) بَالِيَسِيَّةُ إِنْ العَاضُ من فمِه (فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ) بالتَّعْنية (فَأَتَيَا (۱) النَّبِيَّ مِنْ شِيرًا مُ فَاهْدَرَ) بَالِيَعْمِينِ أَنْ أَنْ العَاضُ فَى من فمِه (فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ) باللَّعْنية (فَأَتَيَا (۱) النَّبِي مِنْ شِيمِ مُ فَاهُدَرَ) بَالِيقِي النَّهُ إِنْ العَامُ الْوَلَالُ وَلَامِي ذَرِّ (فقالَ» (عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُا فِي فِي المُعْمَعَةُ على الفَاد المعجمة على (قَالَ النَّبِيُ مِنْ الشَيْعِيمُ مُنَا النَّبِي مُنْ الْعَلْمُ أَنْ الضَاد المعجمة على الله النَّهُ الفَصِيحة ، أي: تأكلها بأطراف أسنانِكَ، والاستفهام للإنكار (كَأَنَّهَا فِي فِي فَحُلُ ) في فم المناد (كَأَنَّهَا فِي فِي فَحُلُ ) في فم المناد (كَأَنَّهَا فِي فِي فَحُلُ ) في فم المناد (كَأَنَّهَا فِي فَي فَعُولُ ) في فم المناد على المناد المناد على المناد المناد على المناد ا

وهذا الحديث سبقَ في «الإجارةِ»(٦) [ح: ٢٢٦٥] ويأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الدِّيات» [ح: ٦٨٩٣] بمباحثه بعون الله.

<sup>(</sup>١) في (ص) و(م): «العسيرة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): كذا اقتصر عليه في «المزِّيِّ»، قال في «الفتح»: تقدَّم في «الإجارة» بلفظ: «إجمالي»، وبالعين المهملة أصحُّ. انتهى. ومثله في «الزَّركشيِّ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «هو يعلى»؛ أي: ابن أميَّة، قال ابن حجر في «الدِّيات»: بعد طول: وعُرِف بهذا أنَّ العاضَّ هو يعلى بن أميَّة؛ ولعلَّ هذا هو السِّرُ في إبهامه نفسه، ثمَّ قال: وأما استبعاده -يعني: القرطبي - أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته؛ فلا معنى له بعد التَّصريح به في الخبر الصَّحيح، فيحمل على أنَّ ذلك صَدَر منه في أوائل إسلامه، فلا استبعاد. انتهى. وفيه: أنَّ من وقع له أمر يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه؛ كنَّى عن نفسه بأن يقول: فعل [رجل] أو إنسان كذا وكذا؛ كما وقع ليعلى في هذه القصَّة؛ وكما وقع لعائشة حيث قالت: قبَّل رسول الله مِنْ الشير علم امرأة من نسائه، فقال لها عروة: هل هي إلَّا أنت؟ فتبسَّمت.

<sup>(</sup>٤) «قال»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٥) في (م): «فأتينا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وهذا الحديث سبق في الإجارة»: ليست في (ب).

## ٧٩ - بابّ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، وَقَوْلُ اللّهِ مِنْ بِسَلْ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ ﴾

(بابِّ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ) سقطَ لفظ «باب» في بعض النسخ (وَقَوْلُ اللهِ مِهْ بَهِنَ: ﴿وَعَلَى النَّانَةِ ﴾) كعبُ بن مالك، ومرارةُ بن الرَّبيعِ، وهلالُ بن أُميَّةً (١ ﴿ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ ﴾ [النوبة: ١١٨]) عن غزوة تبوك.

٤٤١٨ - حَدَّثَنَا يَعْيَى ابْنُ بُكَيْرِ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْن مَالِكِ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي -قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ، قَالَ كَعْبْ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشْطِيْ مِ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْدٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَدُو هِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ سُمِيمِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الغَزْاةِ، وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطَّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّمِيمُ مُ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِمْ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزُوهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُريدُ، وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَاسْهِ يَامُ كَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُرِيدُ الدِّيوَانَ - قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِياعِم تِلْكَ الغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّيعِم وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَزَلُ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ مِنَى السَّهِ مِنَ المُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوج رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَطُفْتُ فِيهِمْ، أَخْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَعْمُوصًا عَلَيْهِ النَّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ ال

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أوَّل أسمائهم مكَّة ، وآخر أسماء آبائهم عكَّة ، وقيل: همك إرم.

بِتَبُوكَ -: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفَيْهِ. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِنْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيرًام. قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِب، وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا، زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبّ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْهَاشِمِيمُ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَاثِرَهُمْ إِلَى اللهِ، فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ». فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟». فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليَوْمَ حَدِيثَ كَذِب تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ، لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهُ اللهِ مِنَى اللهُ اللهِ مِنَى اللهُ اللهِ مِنَى اللهُ عَنْكَ مَنْكَ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ اللهِ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ مَا مَا اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ عَنْكَ مَا اللهُ اللهِ عَنْكَ مَا اللهِ عَنْكُ مِنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْكُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْكُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْكُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ عَنْكُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِيكَ ». فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَاسْدِيم بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ المُتَخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ سِنَ الشِّهِ مِنَ اللهِ مَا ذَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِى، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ العَمْرِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِي. فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْن صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةً، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَاشِيامُ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْن مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ، فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ القَوْم وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ صِنَاشْمِيرً مَ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَام عَلَيَّ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريبًا مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا التَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ

النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمْي، وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ. فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ المَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْم مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَام يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْن مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ البَلَاءِ. فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيام يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَٰمِيمِ مِأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَرْلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي: الحقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأَمْرِ. قَالَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْن أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ مِنَى الشَّهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّم يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ». قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَو اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ شَعِيْمٌ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِإِمْرَأَةِ هِلَالِ بْن أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ مِنَاسْمِيرِم، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيرِم إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابُّ. فَلَبِفْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِين نَهَى رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِهِ مَنْ كَلَامِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَىَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَىَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْع بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَاكَعْبُ بْنَ مَالِكِ، أَبْشِرْ. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ سِنَاسْمِيُّ مَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةً الفَجْرِ. فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُ ونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الجَبَل، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذِ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْن فَلَبِشْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهُ مَنَى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. قَالَ كَعْبُ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ مِنَ الشيام جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ

المُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيرَم، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٌ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال وَجْهُهُ حَتَّى كَأْنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمٍ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصَّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَاسُمِيرً لَم ﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَا جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلَام فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾. قَالَ كَعْبُ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا النَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَن اللهِ عَن أَمْر أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ عِنْ مَا مُرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّاكَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ ﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الغَزْوِ، وإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة وفتح الكاف (قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ دَهُمَا سعد الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف، ابنِ خالد الأَيْليِّ -بفتح الهمزة بعدها تحتية ساكنة ثم لام - (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَلَى عَبْدَ اللهِ فَائِدَ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، أَبيه (مِنْ) بين عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاريَّ الشاعرَ (وَكَانَ) أي: عبد الله (قَائِدَ كَعْبِ) أبيه (مِنْ) بين (بَنِيهِ) بفتح الموحدة وكسر النون وسكون التحتية (حِينَ عَمِيَ) وكان بنوهُ: عبد الله وعبد الرَّحمن ومحمَّد وعبيد الله، ولابن السَّكن «من بيتِهِ» بالموحدة والتحتية الساكنة والفوقية. قال ابن حجرِ: والصَّواب الأوَّل (قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ) عن والفوقية. قال ابن حجرِ: والصَّواب الأوَّل (قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ) عن

حديثهِ (حِينَ تَخَلَّفَ) مفعول به لا مفعول فيه (عَنْ قِصَّةٍ/ تَبُوكَ) متعلِّق بقوله: «يحدِّث» (قَالَ ٢٥١/٦ كَعْبٌ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُولِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللللللللللّهُ مِنْ الللللللّهُ مِنْ اللللّ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرِ وَلَمْ يُعَاتِبُ) بكسر التاء مصححًا عليها في «اليونينية»(١) مرقومًا عليها علامة أبى ذرٍّ في الفَرْع وأصلِهِ أي: لم يعاتِب اللهُ (أَحَدًا) ولأبى الوقتِ وأبى ذرٌّ ((ولم يعاتَب) بفتح التاء مبنيًّا للمفعولِ «أحدٌ» بالرفع (تَخَلَّفَ عَنْهَا) عن غزوة بدر (إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمِم) إلى بدر (يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ) بكسر العين، الإبلَ التي تحملُ الميرَةَ (حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ) أي: بين المسلمين (وَبَيْنَ عَدُوَّهِمْ) كَفَّار قريش (عَلَى غَيْر مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيهِم لَيْلَةَ العَقَبَةِ) مع الأنصارِ (حِينَ تَوَاثَقْنَا) بالمثناة ثم المثلثة، تعاهدنا وتعاقدنا (عَلَى الإِسْلام) والإيواءِ والنُّصرةِ قبلَ الهجرةِ (وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا) أي: بدلها (مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ) أي: أعظم ذكرًا (فِي النَّاسِ مِنْهَا. كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطْ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ) أي: منِّي، كما في مسلم (حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ) مِنَاسْمِيهُ مِ (فِي تِلْكَ الغَزْاةِ(١)) أي: غزاةِ(٣) تبوكَ (وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا) بفتح الواو والراء المشددة، أي: أوهمَ غيرها، والتَّورية: أن تذكُرَ لفظًا يحتملُ معنيين أحدُهما أقربُ من الآخر، فيوهمُ إرادةَ القريب، وهو يريدُ البعيدَ (حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الغَزْوَةُ) غزوة تبوك (غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّامِيمُ فِي حَرّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا) بفتح الميم والفاء آخره زاي، فلاةً لا ماءَ فيها (وَعَدُوًّا كَثِيرًا) وذلك أنَّ الرُّومَ قد جمعَتْ جُمُوعًا كَثِيرةً، وهرقلُ رزقَ أصحابهُ لسنة، وأجلبَتْ معهُ لخمُّ وجذامٌ وغسَّان، وقدَّموا مقدِّماتهم إلى البلقاءِ (فَجَلَّى) بالجيم واللام المشددة، ويجوز تخفيفها، أوضَح (لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ) بضم الهمزة وسكون الهاء، أي: ما يحتاجُونَ إليه في السَّفر والحربِ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «أهبة عدوِّهِم» بدل: غزوهِم (فَأَخْبَرَهُمْ) صلوات الله وسلامه عليه (بِوَجْهِهِ الَّذِي يُريدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّمِيِّمُ كَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ) بالتنوين (حَافِظٌ) كذلك بالتنوين، وفي مسلم: بالإضافة. قال

<sup>(</sup>١) «مصححًا عليها في اليونينية»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «الغزوة».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «غزوة».

د٤٨٢/٤٠ الزُّهريُّ /: (يُرِيدُ الدِّيوَانَ)(١) وزاد في رواية معقل: يزيدونَ على عشرةِ آلاف ولا يجمعهم ديوان حافظً. وفي «الإكليل» للحاكم من حديث معاذ: أنَّهم كانوا زيادةً على ثلاثينَ ألفًا، وبهذه العدةِ جزمَ ابن إسحاقَ، وأوردهُ الواقديُّ بإسنادٍ آخرَ موصول، وزاد: أنَّه كانت معهم عشرةُ آلاف فرس، فتُحمل رواية معاذٍ على إرادةِ عددِ الفرسانِ. ولابن مردويه: «لا يجمعهم ديوانَّ حافظً»، وقد نقلَ عن أبي زرعةَ الرَّازيِّ: أنَّهم كانُوا في غزوة تبوكَ أربعينَ ألفًا، ولا تخالف الرِّواية الَّتي في «الإكليل»: أكثر من ثلاثينَ ألفًا؛ لاحتمالِ أن يكونَ من قال: أربعينَ ألفًا، جبر الكسرَ. قاله في «الفتح»، وتعقَّبهُ شيخُنَا(١) فقال: بل المرويُّ عن أبي زرعةَ أنَّهم كانُوا سبعينَ ألفًا(٣). نعم، الحصرُ بالأربعين في حجَّةِ الوداع، فكأنَّه سبقُ قلم أو انتقالُ نظرٍ.

(قَالَ كَعْبٌ) بنُ مالك مِبالإسناد السَّابق -: (فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ) ولأبي ذرّ عن الحَمُّويي والمُستملي «أنَّه» (سَيَخْفَى لَهُ) لكثرةِ الجيش (مَا لَمْ يَنْزِلْ) بفتح أوله وكسر ثالثه (فِيهِ وَحْيُ اللهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صِلَىٰ لللهِ عِلَىٰ للهَ وَلِيْ الغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ) وفي رواية موسى بن عقبة، عن ابن شهابِ: «في قيظٍ شديدٍ في ليالِي الخريفِ، والنَّاسُ خارفونَ في نخيلِهِم» (وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسُمِيمُ مَ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ) فأخذتُ (أَغْدُو) بالغين المعجمة (لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا) من جهازِي (فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ) متى شئتُ (فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي) الحال (حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الجِدُّ) بكسر الجيم والرفع فاعلًا؛ وهو الجهدُ في الشَّيءِ والمبالغةُ فيه، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «حتى اشتدَّ النَّاسُ» بالرفع على الفاعلية «الجدَّ» بالنصب على نزع الخافض(١)، أو نعت لمصدر محذوف، أي: اشتدَّ النَّاسُ الاشتدادَ الجدَّ (فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّمِيِّ م وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «يريد الدِّيوان»؛ هو بالكسر، قال الأصمعيُّ: قال أبو عمرو: دَيوان؛ بالفتح خطأ، ولو جاز ذلك؛ لقلت في الجمع: دياوين، ولا يكون إلا دواوين، قال الأصمعيُّ: وأصله فارسيٌّ، وإنَّما أراد دِيْبَانَ وَدِيْوَانَ؟ أي: الشَّياطين؛ أي: كتَّاب يشبهون الشَّياطين في نفاذهم، والدِّيْو: هو الشَّيطان. «جواليقي».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): وقوله: «وتعقَّبه شيخنا»؛ هو الحافظ السَّخاويُّ.

<sup>(</sup>٣) «ألفًا»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: «على نزع الخافض...» إلى آخره عبارة «المصابيح»: «الجدُّ» مصدر نوعيٌّ؛ أي: اشتداد الجدِّ، وجوِّز أن يكون منصوبًا على إسقاط الخافض؛ أي: في الجدِّ، لكنَّ هذا غير مقيسٍ.

أَقْضِ مِنْ جَهَاذِي/ شَيْنًا) بفتح الجيم (فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ) مِنَاشِهِمُ (بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَلْمَ قُلْمُ بَوْتُ مُنَا الْمَهملة (لأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَفْضِ شَيْنًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا) ولأبي ذرِّ عن أَقْضِ شَيْنًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «شَرعُوا» بالشين المعجمة. قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو تصحيفٌ (وَتَفَارَطَ الغَزْوُ) الكُشمِيهنيُّ «فَرعُوا» بالشين المعجمة. قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو تصحيفٌ (وَتَفَارَطَ الغَزْوُ) بالفاء والطاء المهملتين، أي: فات وسبق (وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ<sup>(۱)</sup> فَأَدْرِكَهُمْ) بالنَّصب عطفًا على «أرتحل» (وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ) ذلك (فَلَمْ يُقَدِّرْ لِي ذَلِكَ) فيه: أنَّ المرء إذا لاحَت له فرصةٌ في الطّاعةِ فحقّهُ أن يبادِرَ إليها ولا يُسوِّف بها لئلَّا يُحرمها.

قال كعب: (فَكُنْتُ / إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَيْرَ عَ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَخْزَنَنِي دائم اللهُ أَرَى إِلَّا رَجُلَا مَعْمُوصًا) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة بعدها ميم أخرى مضمومة فواو فصاد مهملة (عَلَيْهِ النَّفَاقُ) أي: يظنُ به النَّفاق وينَّهمُ به، و"أثّي " بفتح الهمزة. قال الزَّركشيُ: على التَّعليل. قال في "المصابيح": ليس بصحيح، إنَّما هي وصِلَتُها فاعلُ "أحزنَنِي" (أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضَّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ مِنْ المَعير عَتَى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ -وَهُوَ جَالِسٌ فِي الفَوْمِ بِتَبُوكَ (٢٠) -: مَا فَعَلَ كَعْبٌ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً) بكسر اللام، وهو عبدُ الله بنُ أُنيسِ السَّلَميُّ؛ بفتح السين واللام، كما قال الواقديُّ. قال في "الفتح": وهو عبدُ الله بنُ أُنيسِ المشهور (يَا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ) تثنية برد (وَنَظُرُهُ فِي عِطْفَيْهِ) بكسر العين المهملة والتثنية، المشهور (يَا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ) تثنية برد (وَنَظُرُهُ فِي عِطْفَيْهِ) بكسر العين المهملة والتثنية، والعربُ تصفُ الرِّداءَ بصفة الحسنِ، وتسمِّيه عطفًا لوقوعهِ في عطفي الرَّجلِ، وفي نسخة والعربُ تصفُ الرِّداءَ بصفة الحسنِ، وتسمِّيه عطفًا لوقوعهِ في عطفي الرَّجلِ، وفي نسخة والعربُ تصفُ الرِّداء فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ بِنَاشِهِ عِنْ المَ عَلْقُ لُهُ وَعَلَى مَا قُلْتَ، وَاللهِ -يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْ بُنُ جَبَلٍ) عَلَيْ له: (بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ -يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَسْ اللهُ عَنْهُ المَا عَنْهُ المَّهُ المَا وَلَعُهُ المَّذَاء وَلَهُ المَن رَجُلاً منتصبًا يزولُ به مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ بِنَاشِهِ عِنْهُ فَي غَلْكَ وأَى رَجُلاً منتصبًا يزولُ به السَّرَابُ خيثمةً سعدُ بن ﴿ اللهِ عَنْهُ المَا وَسِيْمَةُ مَا أَنْ المَا خيثمة سعدُ بن ﴿ اللهُ عَنْهُ المَا فَي المَّادُ بنُ اللهُ عَنْهُ المَا هو كذلك وأَى رجُلاً منتصبًا يزولُ به عَنْهُ عَنْمُهُ عَلْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَنْ الْمُولُ الْعَنْهُ الْعُولُ الْمَادُ الْمَادُ عَنْهُ الْمَادُ الْهُ الْمَادُ عَلْمُ الْمُ عَلْمُ الْمُ الْمُنْكَادُ الْمُولُ الْعَادُ عَلْمُ الْمُولُ الْمَادُ الْمَادُ الْمَاهُ الْمُالْمُولُ الْ

<sup>(</sup>۱) في (م): «أرحل».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قوله: «بتبوك» كذا في «الفرع النَّاصريِّ» وغيره من الفروع المعتمدة، وسقط لفظ «تبوك» من «الفرع المزِّيُّ».

<sup>(</sup>٣) في (ص): "تعجبًا".

<sup>(</sup>٤) في الأصول زيادة: «أبي» وليست في مصادر التخريج ولا «الفتح».

الأنصاريُّ، وعند الطّبرانيِّ أنَّه قال: «تخلَّفتُ عن رسولِ الله مِنْ الله مِنْ الله عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَال عريشًا قد رُشَّ بالماءِ، ورأيتُ زوجتي فقلتُ: ما هذا بإنصاف، رسولُ الله مِنَالِسُمِيمِ في السَّموم والحرِّ، وأنا في الظلِّ والنَّعيمِ، فقمتُ إلى ناضحِ(١) لي وتمراتٍ وخرجتُ، فلمَّا طلعتُ على العسكر فرآني النَّاسُ، فقال النَّبيُّ مِنَاسَمِيام: كن أبا خيثمةَ، فجئتُ فدعَا لي».

(قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ) مِنَ الشَّماء اللَّهِ عَلَمًا بَلَغَنِي أَنَّهُ) مِنَ الشَّماء المرينة (حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ) أي: أخذتُ (أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ) وعند ابن أبي شيبة: "وطفقتُ أعدُّ العُذرَ لرسول الله مِن سَمِع إذا جاءَ وأهيّئ الكلامَ» (وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيِ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا فَدْ أَظَلَّ قَادِمًّا) أي: دَنَا قدومُه (زَاحَ) بالزاي المعجمة وبالحاء المهملة، أي: زالَ (عَنِّي البَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ) أي: جزمتُ به وعقدتُ عليهِ قصدي، ولابن أبي شيبة : «وعرفتُ أنَّه لا ينجيني منهُ إلَّا الصِّدقُ» (وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّعِياً م قَادِمًا) في رمضانَ، د٤٨٣/٤٠ كما قاله ابن سعد/ (وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْن) فركعَهُما (ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ) الذين خلَّفهُم كسلُهُم ونفاقُهُم عن غزوةِ تبوكَ (فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ) أي: يظهرونَ العُذرَ (إِلَيْهِ) صلوات الله وسلامه عليه (وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا) من منافِقِي الأنصارِ. قاله الواقديُّ، وأنَّ المعذَّرينَ من الأعرابِ كانوا أيضًا اثنين وثمانين رجُلًا من غِفَار وغيرهم، وأنَّ عبدالله بن أُبيِّ ومن أطاعَه من قومِهِ من غير هؤلاء وكانوا عددًا كثيرًا، والبِضْعُ: بكسر الموحدة وسكون الضاد المعجمة، ما بين ثلاث إلى تسع على المشهور، وقيل: إلى الخمس، أو(١) ما بين الواحد إلى الأربعة، أو من أربع إلى تسع ٤٥٣/٦ أو سبع، وإذا/ جاوزتَ لفظَ العشرِ ذهبَ البضعُ، لا يقال: بضعٌ وعشرونَ، أو يقال ذلك، وهو مع المذكُّر بهاء؛ ومع المؤنث بغير هاء؛ بضعة وعشرون رجلًا، وبضع وعشرون امرأة، ولا يُعكس (٣). قاله في «القاموس».

<sup>(</sup>۱) في (ص) و (م): «ناصح».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): «وقيل».

<sup>(</sup>٣) في (م): «ينعكس».

(فَقَيِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ عَلَانِيَتَهُمْ) أي: ظواهرهم (وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ) بفتحات مع التخفيف (سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ) قال كعب: (فَجِئْتُهُ) مِنْ اللهِ عَلَمْ (فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْه تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ) بفتح الضاد المعجمة (ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ. فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ) وعند ابنِ عائذِ في «مغازيه»: «فأعرضَ عنهُ، فقال: يا نبئَ اللهِ، لِمَ تُعرضُ عنِّي؟! فوالله ما نافقتُ ولا ارتبتُ ولا بدَّلتُ» (فَقَالَ لِي: مَا خَلَّفَكَ) عن الغزوِ؟! (أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ) أي: اشتريتَ (ظَهْرَكَ؟) قال: (فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللهِ لَوْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ ((واللهِ يا رسولَ الله لو» (جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَذ أُعْطِيتُ جَدَلًا) بفتح الجيم والدال المهملة، فصاحة وقوة كلام بحيثُ أخرج من عهدةِ ما ينسب إِليَّ ممَّا يقبلُ ولا يردُّ (وَلَكِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ (١) حَدَّثْتُكَ اليَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ) اليومَ (حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ) بكسر الجيم، أي: تغضبُ (عَلَيَّ فِيهِ ؟ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ) عنِّي (لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّى حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِي اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْمَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِى اللهُ فِيكَ) ما يشاءُ (فَقُمْتُ) فمضيتُ (وَثَارَ رِجَالٌ) بالمثلثة، أي: وثَبُوا (مِنْ بَنِي سَلِمَةً) بكسر اللام (فَاتَّبَعُونِي) بوصل الهمزة وتشديد الفوقية (فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَاسُهِ عِيم بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ المُتَخَلِّفُونَ) بالفوقية وكسر اللام المشددة، ولأبي ذرِّ/ «المخلَّفُون» بإسقاط الفوقية ٤٨٤/١ وفتح اللام (قَدْ كَانَ كَافِيَكَ) بفتح التحتية (ذَنْبَكَ) أي: من ذنبك (اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيمُم لَكَ) برفع «استغفارُ» بقوله: «كافيكَ»(١) لأنَّ اسم الفاعل يعملُ عمل فعله (فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي) بالهمزة المفتوحة فنون مشددة فموحدة مضمومة ونونين، أي: يلومُونَنِي لومًا عنيفًا، ولغير أبي (٣) ذرِّ ((يؤنِّبُونِي) (حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيع) بضم الميم وتخفيف الراءين (العَمْرِيُّ) بفتح العين المهملة

<sup>(</sup>۱) في (م): «أن».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: برفع... «كافيك... إلى آخره» فيه نظر، فقد جزم الزَّركشيُّ بأنَّه اسم «كان».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الأبي».

وسكون الميم، نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس (وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِي) بتقديم القاف على الفاء، نسبة إلى بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس. وعند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن: أنَّ سبب تخلُف الأوَّل أنَّه كانَ له حائظ حينَ زَهَا، فقال في نفسه: قد غزوتُ قبلَها فلو أقمتُ عامِي هذا، فلمَّا تذكَّر ذنبهُ، قال: اللَّهُمَّ إنِّي أشهدكَ قد تصدَّقت به في سبيلكَ. وأنَّ الثاني كان له أهل تفرَّقُوا، ثمَّ اجتمعوا، فقال: لو أقمتُ هذا العامَ عندَهم، فلمَّا تذكَّر ذنبَهُ قال: اللَّهُمَّ لكَ عليَّ أن لا أرجعَ إلى أهلِي ولا مالِي (فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسُوةً) بضم الهمزة وكسرها.

وقد استُشكل: بأنَّ أهل السِّيرِ لم يذكُروا واحدًا منهما فيمَن شهدَ بدرًا، ولا يُعرفُ ذلك في غير هذا الحديثِ، وممَّن جزمَ بأنَّهما شهدًا بدرًا الأثرمُ وهو ظاهرُ صنيعِ (() البخاريِّ، وتعقَّبَ الأثرَمَ ابنُ الجوزيِّ ونسبهُ إلى الغلطِ، لكن قال الحافظُ ابن حجرِ: إنَّه لم يصبْ. قال: واستدلَّ بعض المتأخِّرينَ لكونهما لم يشهدًا بدرًا بما وقعَ في قصَّةِ حاطبٍ، وأنَّ النَّبيُّ مِنَاشِيمِمُ لم يهجُرهُ ولا عاقبَهُ مع كونهِ جسَّ عليه، بل قال لعمرَ لمَّا همَّ بقتلهِ: "وما يدريكَ، لعلَّ الله اطلعَ على أهلِ بدرِ فقال: اعملُوا ما شئتُم فقد غفرتُ لكم». قال ((): وأين ذنبُ الجسِّ (())؟ قال في «الفتح»: وليسَ ما استدلَّ به بواضح؛ لأنَّه يقتضِي أنَّ البدريَّ عندَهُ إذا جنَى جنايةً ولو كبرتَ لا يعاقبُ عليها، وليس كذلك، فهذا عمر -مع كونه المخاطب بقصَّةِ حاطِبٍ - قد جلدَ قُدامةَ لا يعاقبُ عليها، وليس كذلك، فهذا عمر -مع كونه المخاطب بقصَّةِ حاطِبٍ - قد جلدَ قُدامة لأنَّه قبِلَ عذرَهُ في أنَّه إنما كاتبَ قريشًا خشيةً على أهلهِ وولدهِ، بخلافِ تخلُف كعبٍ وصاحبيهِ، فإنَّهم لم يكُن لهم عُدرٌ أصلًا.

قال كعب: (فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي) أي: الرَّجلينِ (وَنَهَى رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّامِيمُ م د٤٨٤/٤ب المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ / مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ) بالرفع، أي: خصوصًا الثلاثةُ (٤٠)،

<sup>(</sup>۱) في (م): «صنع».

<sup>(</sup>٢) «قال»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «الجسِّ»: هو المسُّ باليد... إلى أن قال: وتفحُّص الأخبار؛ كالتَّجسُس، ومنه: الجاسوس والجَسِيس؛ لصاحب سرِّ الشَّرِّ. «قاموس».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): أي: بلا خلاف كما نقله الأشمونيُّ عن «الارتشاف»، وفي «الأوضح» و«شرحه»: فإن كان =

كقولهم: اللَّهُمَّ اغفِر لنَا أيَّتُها العِصابةُ. قال أبو سعيدِ السِّيرافيُّ: إنَّه مفعول فعل محذوف، أي: أريد الثَّلاثة ، أي: أخصُ الثَّلاثة ، وخالفه الجمهور وقالوا: «أي»: منادَى، و «الثَّلاثة »: صفة له ، وإنَّما أو جبُوا ذلكَ لأنَّه في الأصلِ كان كذلك، فنقلَ إلى الاختصاص، وكل ما نقلَ من بابِ إلى بابِ فإعرابُهُ بحسبِ أصلِهِ ، كأفعالِ التَّعجُّبِ (فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ) بفتح الموحدة (وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتُ ) أي: تَغَيَّرُت (في نَفْسِي الأَرْضُ ، فَمَا هِيَ ) الأَرضُ (الَّتِي أَعْرِفُ) لتوحُّشِها عليً ، وهذا يجدهُ الحزينُ والمهمومُ في كلِّ شيء ، حتى يجدهُ في نفسهِ. قال الشهيلي: وإنما اشتدَّ الغضبُ على من تخلَّف ، وإن كان الجهادُ فرض كفاية ، لكنَّهُ في حتى الأنصارِ خاصَّة فرضُ عينٍ ؛ لأنَّهم بايعُوا على ذلك ، ومصداقُ ذلك قولهم وهم يحفرُونَ الخندقَ :

نحنُ الذينَ بايَعُوا محمَّدا على الجهادِ ما بقيْنَا أبدا

فكان تخلُفُهم في هذهِ الغزوةِ كبيرة؛ لأنَّه كالنّكثِ(١) لبيعتهِم. انتهى. وعند الشَّافعيَّة وجةٌ: أنَّ الجهادَ كان فرضَ عينِ في زمنه مِنَاسُّعِيْمُ (فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً) استنبطَ منه جواز

المنصوب على الاختصاص "أيّها وأيّتها» استُعمِلا في الاختصاص كما يُستعملان في النّداء، فيُضمّان لفظاً ويُنصبان محلًا، وتتَّصل بهما هاء التَّنبيه وجوبًا، ويوصفان لزومًا باسمٍ لازم الرَّفع؛ مراعاة للفظهما محلًى بر "أل» الجنسيَّة؛ نحو: أنا أفعل ذلك أيُّها الرَّجل، واللَّهمَّ اغفِر لنا أيّتها العصابة، فر "أنا أفعل» مبتدأ وخبر، ولأيُّها» و "أيتها» في موضع نصبٍ على الاختصاص بفعل محذوف؛ تقديره: أخصُ، و "الرَّجل» "العصابة نعت لر "أيّ» و "أيّتها» على اللَّفظ، وجملة الاختصاص في المثالين في موضع نصب على الحال، والمعنى: أنا أفعل ذلك مخصوصاً من بين الرِّجال، واغفِر لنا مخصوصين من بين العصائب، وما ذُكِرَ من أنَّ «أيُّها» و «أيّتها» مبنيًان على الضَّم في موضع نصبٍ بفعل الاختصاص محذوفًا هو مذهب الجمهور، وذهب الأخفش إلى أنَّ كلًّا منهما منادًى، قال: ولا يُنكَر أن ينادي الإنسان نفسَه، وذهب السِّيرافيُ إلى أنَّ «أيًا» في الاختصاص مُعرَبة، منهما منادًى، قال: ولا يُنكر أن ينادي الإنسان نفسَه، وذهب السِّيرافيُ إلى أنَّ «أيًا» في الاختصاص مُعرَبة، وزعم أنَّها تحتمل وجهين؛ أحدهما: أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف والتَّقدير: أيُّها الرَّجل المخصوص أنا أي: المخصوص به، والنَّاني: أن تكون مبتداً والخبر محذوف، والتَّقدير: أيُّها الرَّجل المخصوص أنا المذكور. انتهى ملخَّصًا. قال في "المنهل الصَّافي»: وعلى قوله -أي: السِّيرافيُ - فلا نصب، لا لفظًا ولا محلًا، وليس من هذا الباب، وحذف المبتدأ أو الخبر عنده واجب، قال ابن هشام: وينبغي له أن يجزم بأنَّه مِن حذف المبتدأ، لا الخبر؛ لأنَّه لم يسدَّ شيء مسدًه. انتهى. وبتأمُل ذلك تعلم ما في كلام الشَّارح.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «النَّكث»؛ بالكسر: أن تُنقض أخلاق الأكسية؛ لتغزل ثانية، ونَكَثَ العهد، والحبل ينكُثُه وينكِثُهُ. «قاموس».

الهجرانِ أكثرَ من ثلاثٍ، وأمَّا النَّهي عن الهجر فوقَ ثلاثٍ فمحمولٌ على من لم يكن هجرانه شرعيًّا (فَأَمَّا صَاحِبَايَ) مرارة وهلال (فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبُّ القَوْم) أي: أقواهم (وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ) أي: أدورُ (في الأَسْوَاقِ، وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّرِيمُ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَام عَلَىَّ أَمْ لَا؟) إنَّما لم يجزم بتحرُّكِ شفتيه بَالسِّله السَّلَام عَلَىَّ أَمْ لَا؟) إنَّما لم يجزم بتحرُّكِ شفتيه بَالسِّله السَّلَام عَلَىَّ أَمْ لَا؟) إنَّما لم يجزم بتحرُّكِ شفتيه بَالسِّله السَّلَام عَلَىَّ أَمْ لَا؟) بالسَّلام(١) لأنَّه لم يكُن يديمُ النَّظر إليهِ من الخجل (ثُمَّ أُصَلِّي قَريبًا مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظر) بالسين المهملة والقاف، أي: أنظرُ إليه في خفيةٍ (فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ) بَهِ لِيسِّه الرَّام (إِلَيَّ، وَإِذَا التَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ) بفتح الجيم وسكون الفاء، أي: من إعراضِهِم (مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ) أي: علوتُ (جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ) الحارثِ ابن رِبْعِيِّ (١) الأنصاريِّ رائي، أي: بستانه (وَهُوَ ابْنُ عَمِّي) لأنَّه من بني سَلِمةً، وليس هو ابن عمِّه أخي أبيه الأقرب (وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ) لعموم النَّهي عن كلامِهم (فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة، أسألُك (بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ) بفتح المعجمة، فسألتُهُ باللهِ د٤/٥/٥ كذلك (فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) وليس ذلكَ/ تكليمًا لكعبٍ؛ لأنَّه لم ينو به ذلك؛ لأنَّه منهيٌّ عنه، بل أظهر اعتقادَهُ، فلو حلفَ: لا يكلِّمُ زيدًا، فسألهُ عن شيءٍ فقال: الله أعلمُ، ولم يُرِدْ جوابه ولا إسماعَهُ؛ لا(٣) يحنث (فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ) للخروج من الحائِطِ.

(قَالَ: فَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ المَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ (١)) بفتح النون والموحدة وكسر الطاء

<sup>(</sup>۱) «بالسلام»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): (قوله: «ابن رِبعيٌ» بكسر الرَّاء وسكون الموحَّدة. «ترتيب» و «تقريب»، زاد ابن الأثير: وكسر العين المهملة وتشديد التَّحتيَّة).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لم».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قال في «المصباح»: النَّبط والنَّبيط: جيل من النَّاس كانوا ينزلون سواد العراق، ثمَّ استعمل في أخلاط النَّاس وعوامِّهم، والجمع: أنباط؛ مثل: سبب وأسباب. انتهى. يقال: النَّبط والأنباط والنبيط: وهم فلَّاحو العجم. انتهى نووي في «شرح مسلم» في «توبة كعب وصاحبيه».

المهملة (مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ) بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الموحدة، فلَّاح، وكان نصر انيًّا، ولم يسمَّ (مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْن مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ) إليَّ، يعني: ولا يتكلَّمُونَ بقولِهم مثلًا: هذا كعبٌ؛ مبالغة في هجرهِ والإعراضِ عنه (حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة، جبلةُ بنُ الأَيْهم، أو هو الحارثُ بن أبي شمر، وعندَ ابن مَرْدَوَيه: «فكتب إليَّ كِتَابًا في سَرَقةٍ من حريرٍ ١١٠ (فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ/، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلَا مَضْيَعَةٍ) بسكون الضاد المعجمة، أي: حيثُ يضيعُ حقُّك (فَالحَقْ بِنَا(١)) بفتح الحاء المهملة (نُوَاسِكَ) بضم النون وكسر السين المهملة، من المواساةِ (فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا) أي: الصَّحيفة المكتوب فيها: (وَهَذَا أَيْضًا مِنَ البَلَاءِ) وعندَ ابن أبي شيبةً: «قد طمعَ فيَّ أهلُ الكفر» (فَتَيَمَّمْتُ) أي: قصدتُ (بِهَا التَّنُّورَ) بفتح الفوقية، الذي يُخبَزُ فيه (فَسَجَرْتُهُ) بالسين المهملة المفتوحة والجيم، أي: أوقدتُهُ (بِهَا) وهذا يدلُّ على قوَّةِ إيمانِهِ وشدَّة محبتهِ لله ورسولهِ على ما لا يخفَى. وعندَ ابن عائذ: أنَّه شكَا حالهُ إلى رسولِ الله صِن الله عِن الله عِن الله عن الله عنه الله عن أهلُ الشِّركِ» (حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشياعِم) قال الواقديُّ: هو خزيمةُ بنُ ثابتٍ. قال: وهو الرَّسولُ إلى مرارةَ وهلال بذلك، ولأبي ذرِّ (إذَا رسولٌ لرسولِ الله صِنَالِتُمْ يِهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صِنَالِتْهُ عِنَالُهُ عِنْ مُرُكَ أَنْ تَعْتَزلَ امْرَأَتَكَ) عُمَيرةَ بنتَ جبير بن صخر بن أميَّةَ الأنصاريَّةَ، أمَّ أولادِهِ الثَّلاثةَ، أو<sup>(١)</sup> هي زوجتُهُ الأخرى خَيْرة -بفتح الخاء المعجمة بعدها تحتية ساكنة - (فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا) بكسر الزاي، مجزومٌ بالأمر (وَلَا تَقْرَبْهَا) معطوفٌ عليه (وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ) بتشديد الياء (مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لإِمْرَأَتِي: الحَقِي) بفتح الحاء (بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأَمْر) فلحِقَتْ بهم

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «سَرَقة من حرير» السَّرَق؛ محرَّكة: شُقَق الحرير الأبيض، أو الحرير عامَّة، الواحدة بهاء. «قاموس».

<sup>(</sup>٢) ﴿بنا﴾:ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (س): «إعراضك عني».

<sup>(</sup>٤) في (م): «و».

د٤/٥/٤ (قَالَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ/ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً) خولة بنت عاصم (١) (رَسُولَ اللهِ مِنَاسَّهِ مِنَاسَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنَاسَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال في «المصابيح»: وهذا بناء منه على الوقوفِ عند اللَّفظِ واطَّرَاح جانبِ المعنى، وإلَّا الميسَ المقصود بعدم المكالمةِ عدم النُطقِ باللَّسانِ فقط، بل المرادُ هو وما كان بمثابتِهِ من الإشارةِ المفهمةِ لِمَا يُفهِمه القول باللِّسانِ، وقد يُجابُ: بأنَّ النَّهِيَ كان خاصًا بمَن عدا زوجة الإشارةِ المفهمةِ لِمَا يُفهِمه القول باللِّسانِ، وقد يُجابُ: بأنَّ النَّهيَّ مِنَاشِعِيمُ إِنَّما حظر على زوجة هلال ومن جرت عادته بخدمته إيَّاه من أهله، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ مِنَاشِعِيمُ إِنَّما حظر على زوجة هلال(٢) غشيانه إيًّاها، وقد أذِنَ لها في خدمتهِ، ومعلومٌ أنَّه لا بدَّ في ذلك من مخالطة وكلامٍ، فلم يكُن النَّهيُ شاملًا لكلَّ أحدٍ، وإنَّما هو شاملٌ لمن لا تدعو حاجة هؤلاء إلى مخالطتهِ وكلامِه؛ من زوجةٍ وخادمةِ ونحو ذلك، فلعلَّ الذي قال لكعب من أهلهِ (لَو اسْتَأُذَنْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ في امْرَأَقِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخُدُمَهُ) كان ممَّن لم يشملهُ النهيُّ. قال كعب: (فَقُلُثُ نَو اللهُ لَا اللهُ مِنَاشِعِيمُ على خدمةِ نفسِي (فَلَيْفُتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِ، حَتَّى كملَتُ) بفتح الميم (لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ عَنْ كَلَامِنا) أيُّها الفَّلاثة كَمَلَتُ المَاسِمُ المَاسِمُ المَّاسِمُ اللهُ الفَّلاثة وَلَمَا صَلَّتُ المَعْمُ المَالِ الَّتِي) قديً على خدمةِ نفسِي (فَلَيْفُتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِ، حَتَّى كَمُلَتُ ) بفتح الميم (لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى رَسُولُ اللهِ مِنْ مَلْ مِبْعُ مِنْ كَلَامِنا) أيُّها الفَّلاثة (فَلَمَ المَالِ الَّتِي) قدراً اللهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي) أي: قلبِي لا يسعُهُ أنسُّ (أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالِ الوحشةِ والغمَّ (وَضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِ مِنَا رَحْبَتُ) برحبِها، أي: مع سعتِها، وهو مَثَالٌ للحيرةِ في أمرِو، كَانَّه لا يجدُ فيها مكانًا يقرُّ فيه قلقًا وجَزَعًا، وإذا كان هؤلاءِ لم يأكُلُوا وهو مَثَالٌ للحيرةِ في أمرِو، كَانَّهُ لا يجدُ فيها مكانًا يقرُّ فيه قلقًا وجَزَعًا، وإذا كان هؤلاءِ لم يأكُلُوا وهو مَثَالٌ للحيرةِ في أمرو، كَانَّهُ فيها مكانًا يقرُّ فيه قلقًا وقرَعًا، وإذا كان هؤلاءِ لم عالمَلُولِ المَعْرَاءِ المَّاقِيْ وهو مَثَالًا المَعْرِلُ المَنْ الْمُولِ المَلْ عَلْ عَلْ المَعْرَا المنهو لاء

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): أي: التي لاعنها، ففرَّق مِن الله ينهما. «تجريد».

<sup>(</sup>٢) في (م): «النهي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ومن جرت عادته بخدمته إيَّاه من أهله... حظر على زوجة هلال» مثبتٌ من هامش (ج) و(ل).

<sup>(</sup>٤) «قد»: ليست في (ب) و(م).

مالًا حرامًا ولا سَفَكُوا دَمَّا ولا أفسَدُوا في الأرض وأصابَهُم ما أصابَهُم فكيف بمن واقعَ الفواحشَ والكبائرَ؟! وجواب «بينا» قوله: (سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ أَوْفَى) بالفاء مقصورًا، أي: أشرفَ (عَلَى جَبَلِ سَلْع) بفتح السين المهملة وسكون اللام (بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ، أَبْشِر) بهمزة قطع. وعند الواقديِّ: وكان الَّذِي أوفَى على سَلْع أبا بكر الصِّدِّيق، فصاحَ: قد/ تابّ الله ٢٥٦/٦ على كعبِ (قَالَ) كعب: (فَخَرَرْتُ/ سَاجِدًا) شكرًا لله (وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجِّ وَآذَنَ) بالمد، أي: أعلم (رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِم بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا) أيُّها الثلاثةُ بتوبةِ الله علينا (وَذَهَبَ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: جهة (صَاحِبَيَّ) مرارةً وهلال (مُبَشِّرُونَ) يبشِّرونهما (وَرَكَضَ إِلَيَّ) بتشديد الياء، أي: استحثَّ (رَجُلٌ فَرَسًا) للعدو، وعند الواقديِّ: أنَّه الزُّبير بن العوَّام (وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأُوفَى عَلَى الجَبَلِ) هو حمزةُ بن عمرو الأسلميُّ. رواه الواقدي، وعند ابن عائذ: أنَّ اللَّذين سعيا أبو بكرٍ وعمر رَائَتُهُ، لَكُنَّه صَدَّره بقوله: زعموا (وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ) هو حمزةُ الأسلميُّ (يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ) بتشديد الياء بالتَّثنية (فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ) لِي بتوبةِ الله عليَّ (وَاللهِ مَا أَمْلِكُ) من الثياب (غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ) وقد كان له مال غيرهما، كما صرَّح به فيما يأتي (وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْن) أي: من أبي قتادة، كما عند الواقديِّ (فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَاسْمِيمِ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا) جماعة جماعة (يُهَنُّونِي) ولأبي ذرِّ (يهنونَنِي) (بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ) بكسر النون (تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. قَالَ كَعْبُ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صِنَ الشَّعِيمُ مَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ ) بتشديد الياء (طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، أحدُ العشرة المبشَّرة بالجنَّة (يُهَرُولُ) أي: يسيرُ بين المشي والعدو (حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ) وكانا أخوين آخَى النَّبيُّ مِنْ السُّمِيمِ بينهما، كذا قاله البَرْماويُّ كغيره، وتعقّب: بأنَّ الذي ذكره أهلُ المغازي: أنَّه كانَ أخَا الزُّبيرِ، لكن كان الزُّبيرِ أخًا في أخوةِ المهاجرينَ، فهو أخو أخيهِ (وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةً) أي: هذه الخصلة؛ وهي بشارتُهُ إيَّايَ بالتَّوبةِ؛ أي لا أزالُ أذكرُ إحسانهُ إليَّ بذلك، وكنتُ رهينَ مسرَّتهِ (قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْهَا شَعِيمُ مَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاللَّه اللَّه عَلَيْكُمْ وَهُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمِ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ) أي: سِوى يوم إسلامِهِ، وهو مستثنى تقديرًا وإن لم ينطقْ به، أو أنَّ يوم توبيّهِ مكمِّلٌ ليوم إسلامِهِ، فيومُ

إسلامِهِ بدايةُ سعادتِهِ، ويوم توبتِهِ مكمِّلٌ لها، فهو خيرٌ من جميع أيامهِ، وإن كان يومُ إسلامِهِ خيرَها فيومُ توبتِهِ المضاف إلى إسلامهِ خيرٌ من يوم إسلامه المجرَّد عنها (قَالَ) كعب: (قُلتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ) زاد ابنُ أبي شيبة: «أنتم صدَقتُم اللهَ فصدَقَكُم».

(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيرً لم إِذَا سُرًّ) بضم السين وتشديد الراء مبنيًّا للمفعول/ (اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَهُ قَمَرٍ) قيل: قال: «قطعةُ قمر» احترازًا من السَّوادِ الَّذي في القمرِ، أو إشارة إلى موضع الاستنارة؛ وهو الجبينُ الذي فيه يظهرُ السُّرورُ. قالت عائشةُ [ح:٣٥٥٥] «مسرورًا تبرقُ أساريرُ وجههِ " فكأنَّ (١) التَّشبيهَ وقعَ على بعضِ الوجهِ ، فناسبَ أن يشبَّه ببعضِ القمرِ (وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ) أي: الذي يحصل له من استنارةِ وجههِ عند السُّرورِ (فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ) مِنْ *الشَّعِيمُ م* (قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ) أخرج (مِنْ) جميع (مَالِي صَدَقَةً) قال الزَّركشيُّ -وتبعه البَرْماويُّ وابن حجرٍ وغيرهما-: هي مصدر، فيجوزُ انتصابهُ بـ«أنخلع»؛ لأنَّ معنى أنخلع: أتصدَّق، ويجوزُ أن يكون مصدرًا في موضع الحالِ، أي: متصدِّقًا، وتعقَّبه في «المصابيح» فقال: لا نسلِّمُ أنَّ الصَّدقةَ مصدرٌ، وإنَّما هي اسمٌ لَما يُتصدَّقُ به، ومنه قوله تعالى: ﴿خُذُمِنَ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣] وفي «الصّحاح»: الصَّدقةُ ما تُصدِّقَ به على الفُقراءِ، فعلى هذا يكونُ نصبها على الحالِ من: «مالِي» (إِلَى اللهِ وإِلَى رَسُولِ اللهِ صِنَاسُمِيهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع ف (إلى » بمعنى «اللَّام»، والأبي ذرِّ «إلى رسولِهِ» (قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسٌ عِيام) لهُ خوفًا عليه من تضرُّره بالفقر وعدم صبرهِ على القافة: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: أُمْسِكُ سَهْمِي ٢٥٧/٦ الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي/ أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ) بكسر القاف (فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ) بالموحدة الساكنة، أي: أنعَمَ عليهِ (فِي صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ السِّيامِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي) أي: ممَّا أنعم عليَّ، وفيه الأفضليَّةُ لا نفي المسَاواةِ؛ لأنَّه شاركهُ في ذلك هلالٌ ومرارة (مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّمِيمُ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًّا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ

<sup>(</sup>۱) في (م): «وكأن».

<sup>(</sup>٢) «الله بَرَرُولَ»: ليست في (س).

للمنافقين في التخلّف كقوله: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [النوبة: ٤٣] (﴿وَٱلْمُهَمْ يَوِينَ وَالْاَسَارِ ﴾) ثبت لأبي ذرَّ ﴿ وَٱلْاَسَعْفَارِ ، حتَّى النَّبِيّ مِنْ الشَّيْ عَلَى التوبةِ ، وأنَّه ما من مؤمنِ إلاّ وهو محتاجٌ إلى التَّوبةِ والاستغفارِ ، حتَّى النَّبِيّ مِنْ الشَّيْ عَلَى المَعافقينَ ، أو مع الذينَ لم يتخلّفُوا ﴿وَكُونُواْ مَعَ الشَيْدِينِ ﴾ [النوبة: ١١٧-١١٩]) في إيمانِهم دونَ المنافقينَ ، أو مع الذينَ لم يتخلّفُوا ﴿وَكُونُواْ مَعَ اللّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ ) ولأبي ذرَّ عن الكُشمِيهنيُّ ﴿بعدَ إذ ﴾ (هَدَانِي لِلإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللّهِ عِنْ الكُشمِيهنيُّ ﴿بعدَ إذ ﴾ (هَذَانِي للإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللّهِ عِنْ الكُشمِيهِ اللهُ أَكُونَ ) أي: أن أكونَ (كَذَبْتُهُ ﴾ اللإِسْلامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ الكُشمِيمِ اللهم والنصب، أي: ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنَا اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ وَمُ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَمُ اللهِ مَنْ حَلَقُ لَهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ اللهُ مِنْ حَلَقُ لَهُ مُنْ عَلَى مَنْ مَلَا مُنْ اللهِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ اللهِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ اللهِ وَمُ اللهِ وَاعْتَذَرَ اللهُ مِنْ حَلَقُ لَهُ مُنْ عَلَى مَنْ مَلَا مُنْ اللهِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ اللهِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ اللهِ وَاعْتَ اللهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ اللهِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ اللهِ وَاعْتُ اللهُ وَمُ اللهِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ اللهِ وَاعْتَ اللهُ وَاعْنَ العَرْمِ اللهِ وَاعْتَذَرَا اللهُ وَاعْنَ التَوْبِةِ لا عن الغزو.

وقد أخرج المؤلِّف - رَاتِهُ - حديث غزوةِ تبوك وتوبةِ الله على كعبٍ في عشرةِ مواضعَ مطولًا ومختصرًا، وسبق بعضُها [ح: ٢٩٥١، ٢٩٨٩، ٢٥٥٦، ٢٩٨٩] ويأتي منها إن شاء الله تعالى في «الاستئذان» [ح: ٦٢٥٥] و «الأحكام» [ح: ٢٢٥٥]، وأخرجه مسلم في «التوبة»، وأبو داود في «الطّلاق»، وكذا النّسائيُ.

<sup>(</sup>١) «بالخاء المعجمة»: ليست في (م) و (ب).

## ٨٠ - نُزُولُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عِلَمُ الحِجْرَ

(نُزُولُ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيرُ مُ الحِجْرَ) بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم، وهي منازلُ ثمود قوم صالح الله بين المدينة والشَّام.

٤٤١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ». ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِيَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِي) بضم الجيم وسكون المهملة، المسنَديُّ بفتح النون قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) بنُ همَّام الحافظ أبو بكر الصَّنعانيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم (عَنْ سَالِمٍ) هو ابنُ عبد الله بنِ عمر، أحد فقهاءِ التَّابعين (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ لِنَّهُ ) أَنَّه (قَالَ: لَمَّا مَرَّ النَّبِيُ مِنَ الله الحِجْرِ) ديار ثمود بين المدينةِ والشَّامِ في غزوةِ تبوكِ (قَالَ) المُصحابه الَّذين معهُ: (لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بالكُفرِ (أَنْ يُصِيبَكُمْ) بفتح الهمزة مفعولًا له، أي: مخافة الإصابةِ، أو لئلًا يصيبكُم (مَا أَصَابَهُمْ) من العذابِ (إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، ثُمَّ قَنَّعَ) بفتح القاف والنون المشددة، أي: سترَ مِنَ الشِيرِ عَلَى المَّدِيرِ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ (۱) الوَادِي) بالجيم والزاي، أي: قطعَهُ.

وهذا الحديثُ سبقَ في «باب قولِ الله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ [الأعراف: ٧٣]» من «أحاديثِ الأنبياءِ» [ح: ٣٣٨٠].

كَوْنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شِعِيمُ لِأَصْحَابِ الحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ مَعْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيَّهُ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَالله يَمْ اللهِ عَنْ الْمُعَدِيمُ / لأَصْحَابِ الحِجْرِ) أي: 80٨/٦

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أجاز» كذا بخطِّ المزِّيِّ «جاز» من غير ألف، وفي بعض الفروع المعتمدة: «أجاز» بالألف.

عن أصحابِ الحجرِ/، فاللَّام بمعنى «عن»، أو قال عند أصحابِ الحجرِ المعذَّبينَ هناك: (لَا تَدْخُلُوا ٤٩٧/٤٠) عَلَى هَوُلَاءِ المُعَذَّبِينَ) بفتح الذال المعجمة، ثمود (إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ) مخافةَ (أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) من العقابِ، و «مثلُ» بالرفع، وسقطَ لأبي ذرُّ.

## ٨١ - بات

هذا (بابٌ(١)) بالتنوين بغير ترجمةٍ.

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ذَهَبَ النَّبِيْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ذَهَبَ النَّبِيْ مِنْ المُغيرَعُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ -لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَنَا شَعْدِ عَلَى عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَعَ عَلَى خُفَّيْهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ) بنِ سعدٍ، الإمام (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً) هو عبدُ العزيز بنُ عبد الله بنِ أبي سلَمة -بفتح اللام- الماجشُون التَّيميُّ، مولاهم المدنيُ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابنِ عبد الرَّحمنِ بنِ عوفِ الزُّهريِّ قاضِي المدنيةِ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابنِ عبد الرَّحمنِ بنِ عوفِ الزُّهريِّ قاضِي المدينةِ (عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ) أي: ابنِ مطعم (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ المُغِيرةِ) ولأبي ذرِّ المُغيرة» (بْنِ شُعْبَةً) أنَّه (قَالَ: ذَهَبَ النَّبِيُ مِنَ السُعِيمُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ) حين فرغَ من حاجتهِ (لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَعْسِلُ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الجُبَّةِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «كمَّا الجبَّة» بالتَّثنية (فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ).

وسبق الحديثُ في «بابِ المسحِ على الخفَّين» من «كتاب الوضوء» [ح: ٢٠٣].

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ الْهُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّيْرَ عَمْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ قَالَ: «هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وهو كالفصل ممَّا تقدُّم؛ لأنَّ أحاديثه متعلِّقة ببقيَّة قصَّة تبوك. «فتح».

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) بفتح الميم وسكون الخاء (١) المعجمة، القَطَوانيُ - بفتح القاف والطاء - البجليُ مولاهم الكوفيُ قال (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) بنُ بلالِ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العين، المازنيُ، ولأبي ذرِّ (عن عَمرو بن يحيى» (عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ) بالموحدة والمهملة في «عبَّاس» السَّاعديِّ (عَنْ أَبِي حُمَيْدِ) بضم الحاء وفتح الميم، عبدِ الرَّحمن أو المنذرِ أو غيرهما، السَّاعديُّ الصَّحابيِّ المشهور بني، أنَّه (قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ شَوْوَةِ تَبُوكَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ قَالَ) بَالِسِّالِالِمَا إلَامُ (هَذِهِ طَابَةُ) بألف بعد الطاء وفتح الموحدة، من أسماءِ المدينة (وَهَذَا أُحُدَّ، جَبَلٌ يُحِبُنَا) حقيقة (وَنُحِبُهُ).

وسبق الحديث في «الحجِّ» [ح: ١٨٧٢] و «فضلِ الأنصار» [ح: ١٤٨١] و «المغازي» [فبلح: ٤٠٨٣] وغير هما.

28۲۳ حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَعِيمٌ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ: «إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَسُولَ اللهِ مِنْ شَعْدُمْ وَادِيّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ بِالمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ المُذُرُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) السَّمسار(۱) المروزِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروزِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بْلَيْدَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا للْمِيرِ مَنْ المَدِينَةِ فَقَالَ: إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ غَزُوةِ تَبُوكَ، فَدَنَا) أي: قَرُبَ (مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ: إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ) بالقلُوبِ والنِّيَّاتِ (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ بِالمَدِينَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ) عن الغزوِ معكم، فالمعيَّةُ والصُّحبة الحقيقيةُ (۱) إنما هي بالسَّيرِ بالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ) عن الغزوِ معكم، فالمعيَّةُ والصُّحبة الحقيقيةُ (۱) إنما هي بالسَّيرِ بالرُّوحِ لا بمجرَّدِ البدنِ، ونيَّةُ المؤمنِ خيرٌ من عملِهِ، فتأمَّل هؤلاءِ كيفَ بلغَتْ بهم نيَّتُهم مبلغَ بالرُّوحِ لا بمجرَّدِ البدنِ، وهم على فرشِهِم في بيوتِهِم، فالمسابقةُ إلى الله تعالى وإلى الدَّرجاتِ العوالي بالنِّيَّاتِ والهِمَم لا بمجرَّدِ الأعمالِ.

<sup>(</sup>١) «الخاء»: ليست في (م) و (ب).

<sup>(</sup>۲) في (م): «السمساري».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الحقيقة».

<sup>(</sup>٤) في (م): «هؤلاء».

وهذا الحديث سبق في «باب من حبسه العذر عن الغزو» من «الجهاد» [ح: ٢٨٣٩].

## ٨٢ - كِتَابُ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيامُ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ

(كِتَابُ النَّبِيِّ) وفي نسخة بـ «اليونينية» «بابُ كتابِ النَّبِيِّ» (مِنَاشِيْام إِلَى كَسْرَى) أَبْرَوِيْز (١) ابن هُرْمز بن أَنُوشِرُوان؛ لأنَّه مِنَاشِيْام أخبرَ بأنَّ ابن هُرْمز بن أَنُوشِرُوان؛ لأنَّه مِنَاشِيْام أخبرَ بأنَّ ابنه عُوم كسرى الكبير المشهور (١) لا أَنُوشِرُوان؛ لأنَّه مِنَاشِيام أخبرَ بأنَّ ابنه عُو أَبْرُويز، وكِسرى الكبيرُ -بكسر الكاف- لقبُ كلِّ من يملك الفرس (وَ) إلى (قَيْصَرَ) وهو هرقلُ.

٤٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيمٍ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ البَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلَى مَعْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ البَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ - فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ - : فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمِ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُ مُمَزَّقُوا كُلُ مُمَزَّقُوا .

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بنُ رَاهُوْيَه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِالرَّحمن بنِ عوفِ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابنُ كيسانَ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمِ الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ عَبْدِاللهِ) بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ: (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) بَنُ الْمُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِهِ مِمَّ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ مُدَافَةَ السَّهْمِيِّ) القرشيِّ، أسلمَ قديمًا، وكان من المهاجرينَ كِسْرَى) أَبْرَوِيْز (مَعَ عَبْدِاللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ) القرشيِّ، أسلمَ قديمًا، وكان من المهاجرينَ الأوّلينَ، وكانَ مكتوبًا فيه -على ما ذكر الواقديُّ فيما نقله صاحبُ «عيون الأثر» -:

"بِمِ النَّارِ مِن رسولِ الله محمَّد إلى كسرى عظيمِ فارس، سلامٌ على من اتَّبع الهُدى، وآمن باللهِ ورسوله، وشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، أدعوكَ بدعاية الله، فإنِّي أنا رسول الله إلى النَّاس كافَّة ﴿ لِيُنذِرَ / مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ [يس: ٧٠] أسلم ٥٩٥٦ تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ويقال: برويز، ومعناه عربيّة: المظفّر.

<sup>(</sup>٢) «المشهور»: ليست في (ب).

(فَأَمَرَهُ) أي: أمرَ رسولُ الله مِنْ شَيْرُ عَلَى عَبَدَ الله بنَ حذافَةَ (أَنْ يَدْفَعَهُ) أي: الكتابَ (إِلَى عَظِيمِ البَحْرَيْنِ) المنذر بن ساوى نائبِ كسرَى على البحرينِ، فتوجَّه عبدُ اللهِ بنُ حذافةَ إليه فأعطاهُ إيَّاه (فَدَفَعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ (١)) بنفسهِ أو قرأَهُ غيرُهُ عليهِ (مَزَّقَهُ) بالزاي والقاف، أي: قطَّعهُ.

قال ابنُ شهاب الزُّهريُّ: (فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ) سعيدًا (قَالَ) بالسَّند السَّابق: (فَدَعَا عَليهِ عَلَيْهِمْ) على كسرى وجنودِهِ، ولأبي ذرِّ عن المُستملي «فَدَعَا عَليهِ» أي: على كسرى (رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيًّمُ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ) بفتح الزاي فيهما، أي: يتفرَّقُوا ويتقطَّعُوا، فاستجابَ الله بَرَزَّمِلُ دعاءَهُ مِنَاسِمِيمُ ، فسلَّطَ الله تعالى على كسرى ابنه شيرويه، فمزَّقَ بطنه فاستجابَ الله بَرَزَمِلُ دعاءَهُ مِنَاسِمِيمُ ، فسلَّطَ الله تعالى على كسرى ابنه شيرويه، فمزَّق بطنه فقتلَهُ، ولم يقُم لهم بعد ذلك أمرٌ نافِذٌ، وأدبرَ عنهم الإقبالُ حتى انقرضُوا بالكلِّيةِ في خلافةِ عمر بنائِدٍ.

وهذا الحديث سبق في «كتاب العلم» في «باب ما يذكر في المناولة» [ح: ٦٤].

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ) بالمثلثة، المؤذِّنُ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) بفتح العين المهملة بعدها واو ساكنة ففاء، الأعرابيُ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنْ أَبِي بَكْرَةً) نُفَيعِ بنِ الحارثِ، أنَّه (قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ) بَمَزَّمِلُ (بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): وعبارة «الفتح»: «فلمًا قرأ» كذا للأكثر بحذف المفعول، وللكشميهنيّ: «فلما قرأه»، وفيه مجاز؛ فإنّه لم يقرأه بنفسه وإنّما قُرِئ عليه، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص): قوله: «بكلمة» فيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير. «فتح».

لمَّا قُتِل وبويعَ عليُّ بالخلافةِ (١) خرجَ طلحةُ والزُّبيرُ إلى مكَّة، فوجدا عائشةَ وكانت قد حجَّت، فأجمعَ رأيهم على التوجُّهِ إلى البصرةِ يستنفِرونَ النَّاسَ للطَّلبِ بدمِ عثمانَ، فبلغَ (١) عليًا فخرجَ إليهم، فكانت الوقعةُ، ونسبت إلى الجملِ التي كانَتْ (٣) عائشةُ قد ركبته، وهي في هودجِهَا تدعُو النَّاسَ إلى الإصلاح.

(قَالَ) أبو بكرة مفسرًا لقوله: "نفعني الله بكلمة" (لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشَعِيمِ أَنَّ أَهْلَ فارسَ قَدْ مَلَّكُوا) بتشديد اللام (عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى) بُوران (١٠) -بضم الموحدة - بنت شيرويه بن كِسرى أَبْرويز، وذلك أنَّ شيرويه (٥) لمَّا قتلَ أباهُ كان أبوهُ لمّا (١٠) علمَ أنَّ ابنه عملَ على قتلِهِ ؛ احتالَ على قتلِ ابنه بعد موتهِ، فعملَ في بعضِ خزائنِهِ المختصَّة به حُقَّا مسمومًا كتب عليه: حُقُّ الجماعِ، من تناولَ منه كذا جامع كذا، فقرأهُ شيرويه فتناولَ منه، فكان فيهِ هلاكهُ، فلم يَعِش بعد أبيه سوى ستة أشهرٍ، فلمَّا ماتَ لم يخلِّف أخًا لأنَّه كان قتل إخوتهُ حِرصًا على المُلْكِ، ولم يخلف ذكرًا، وكرِهُوا إخراجَ المُلْكِ عن ذلكَ البيتِ فملَّكُوا أختهُ (٧).

(قَالَ) بَالِيَسِّة إِلَىٰ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) ومذهب (١) الجمهور: أنَّ المرأة لا تلِي الإمارة (٩) ولا القضاء، وأجازهُ الطَّبريُّ في روايةٍ عن مالك، وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النِّساء.

<sup>(</sup>١) في (ب): «على الخلافة».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «فلما بلغ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): عبارة «الفتح»: إلى الجمل الذي كانت... إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «بُوران» أحسنت في رعيَّتها السِّيرة، وكانت مدَّة ولايتها قصيرة، ملكت سنة وثلثًا، ثمَّ دعاها الموت فلم تستطع مكثًا.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): قوله: «شِيرُوْيه»؛ بكسر المعجمة وسكون التَّحتيَّة وضمَّ الرَّاء. «كِرماني».

<sup>(</sup>٦) قوله: «لما» سقط من الأصل وهو مثبت من «الفتح».

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): هي بوران؛ كما تقدَّم.

<sup>(</sup>۸) في (م): «ذهب».

<sup>(</sup>٩) في هامش (ل): قوله: «أنَّ المرأة لا تلي الإمارة...» إلى آخره وكذا الخنثى، حتَّى لو وُلِّي الخنثى حال الجهل؛ فحكم، ثمَّ بان ذكرًا؛ لم ينفذ حكمه في المذهب. انتهى س م «الغزِّي».

والغرضُ من ذكر هذا الحديثِ هنا: بيانُ أنَّ كسرَى لمَّا مزَّقَ كتابهُ مِنَاشْهِيمُ ودعا عليه سلَّطَ الله عليه ابنهُ فمزَّقهُ وقتلَهُ، ثمَّ قتلَ إخوتَهُ؛ أفضَى الأمرُ بهم إلى تأميرِ المرأةِ، فجرَّ ذلكَ إلى ذهابِ ملكِهم ومُزِّقوا، واستجابَ اللهُ دعاءهُ مِنَاشْهِيمُ.

١٤٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الغِلْمَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ مِنَ سُمِيامٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: مَعَ الصِّبْيَانِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (قَالَ: سَمِعْتُ الزُهْرِيَّ) محمَّد بنَ مسلمَ ابنِ شهابٍ (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) ولأبي ذرِّ «سمعت الزُهريَّ يقولُ: النُهْرِيَّ يقولُ: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الغِلْمَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ نَتَلَقَّى) سمعت السَّائبَ بنَ يزيد ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ المِنْ المقيمين الأرضِ، أو هي الطَّريقُ في (١) الجبلِ، وسُمِّيت بذلك لأنَّه مِنْ اللهِ عِنْ المعض المقيمين بالمدينةِ في بعضِ أسفارو، وقيل: لأنَّه مِنْ اللهُ عِنْ اللهِ العِضَ سراياهُ فودَّعه عندَها، وقيل: لأنَّ المسافرَ من المدينةِ كان يشيَّعُ إليها ويودَّع عندَها قديمًا، وما قيل من أنَّهم كانوا يُشيِّعونَ المناعِقِ ويودِّعونهم عندَها ردَّهُ الحافظُ أبو الفضلِ العراقيُّ وابنُ القيِّم: بأنَّ ثنيَّة الوداعِ إنَّما وقعَ ذلك مي من ناحيةِ الشَّامِ، لا يراها القادمُ من مكَّةَ ولا يمرُّ بها إلَّا إذا توجَّه من الشَّامِ، وإنَّما وقعَ ذلك عند قدومهِ من تبوك، ويحتملُ أن تكونَ في جهةِ الحجازِ ثنيَّة أخرى.

(وَقَالَ سُفْيَانُ) بنُ عُيينة -بالسَّند السَّابق-: (مَرَّةً) أخرى: (مَعَ الصِّبْيَانِ) بدل قوله الأوَّل: «مع الغلمانِ»، وهما بمعنى.

كَا \$ \$ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ، أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْهُ عَنْ فَوْ قَ تَبُوكَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ)

<sup>(</sup>۱) من قوله: «إن الله أو قال: إن رسول الله مِن الله مِن

<sup>(</sup>۲) في (ص): «من».

محمَّد بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ (عَنِ السَّائِبِ) بنِ يزيدَ بنِ سعيدِ بنِ ثمامةَ ﴿ ثَلَيْهِ ، أَنَّه قال : (أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصَّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيِّ مِنَ الشَّائِمِ اللَّي ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ مَقْدَمَهُ) بفتح الميم وسكون القاف وفتح الدال ، أي : وقت قدومِه (مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ). قال في «الفتح» : وفي إيرادِ هذا الحديثِ هنا إشارةٌ إلى أنَّ إرسالَ الكتبِ إلى الملوكِ كان في سنة غزوة تبوك ؛ وهي سنةُ تسع.

وتقدَّم هذا الحديثُ في «باب استقبالِ الغزاة» من «الجهادِ» إح: ٣٠٨٣].

## ٨٣ - باب مَرَضِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ يَا مُو وَفَاتِهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ تَخْلَصِمُونَ

(باب) ذكر (مَرَضِ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عِيْمِ وَ) وقتِ (وَفَاتِهِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) يخاطبُ نبيَّه مِنَى اللهُ عِيْمِمِ: (﴿ إِنَّكَ مَيِّتُكُ ﴾ أي: سيموتون (١) وبالتَّخفيف: مَن حلَّ به الموتُ.

قال الخليلُ: أنشدَ أبو عمرو:

أيا سَائلِي (١) تفسيرَ مَيْتِ ومَيِّتِ فَدُونكَ قد فسَّرتُ إِن كنتَ تعقلُ (٣) فَمَـنْ كـان ذَا رُوحِ فـذلك ميِّتُ ومَا المَيْتُ إلَّا مَنْ إِلَى القَبْر يُحمَلُ

وكانوا يتربَّصونَ برسولِ الله مِنْ الشّهِ عُمْ موته، فأخبرَ أنَّ الموتَ يعمُّهُم، فلا معنى للتربُّصِ وشماتةِ البَاقي بالفَاني. وعن قتادة: نعى إلى نبيِّه نفسه ونعَى إليكُم أنفُسكُم، أي: إنَّك وإيَّاهم في عدادِ الموتَى؛ فكأنَّ ما هو كائنٌ قد كانَ (١) (﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ ﴾) أي: إنَّك (٥) وإيَّاهُم، فغلَّب فمير المخاطبِ على ضميرِ الغائبِ (﴿ يُوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١]) فتحتجَّ فمير المخاطبِ على ضميرِ الغائبِ (﴿ يُوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١]) فتحتجَّ أنت عليهم بأنَّك بلَّغْتَ فكذَّبُوا، واجتهدْتَ في الدَّعوةِ فلجُّوا في العِنادِ، ويعتذرونَ بما لا طائلَ تحتهُ. قالت الصَّحابةُ البَّنُيُّ : ما خصومتُنا ونحنُ إخوانٌ ؟! فلمَّا قتلَ عثمان، قالوا: هذهِ

<sup>(</sup>۱) «أى سيموتون»: ليست في (ص) و(د).

<sup>(</sup>۱) في (د): «تساءلني».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب): هكذا هنا، ويروى أيضًا: فدونَكَ قد فسرتُ ما عنه تَسألُ.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «لأن ما هو كائن فكأن قد كان».

<sup>(</sup>٥) في (د): «إنكم».

خصومتُنَا. وعن أبي العالية : نزلَتْ في أهلِ القبلةِ ، وذلك في الدِّماءِ والمظالِم الَّتي بينهُم ، والوجهُ الامراء هو / الأوّلُ ، وسقطَ قوله «﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ ﴾ ... إلى آخره الأبي ذرِّ.

٤٤٢٨ - وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَاثِشَةُ ﴿ ثَهُمَّ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُعِيْمُ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ».

(وَقَالَ) ولأبي ذرِّ ((فقال))((۱) (يُونُسُ(۱)) بنُ يزيدَ الأيليُ ، فيما وصلهُ البزَّار والحاكم: (عَنِ النُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمٍ ، أنَّه قال: (قَالَ عُرْوَةُ) بنُ الزُّبير: (قَالَتْ عَائِشَةُ بِلَيْهَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِا اللَّهْرِيِّ مِنَاسْهِ اللَّهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَةُ ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ ) أي: أُحِسُ الأَلَمَ في جوفي بسببِ الطَّعامِ المسمومِ (الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ) وعند الواقديِّ -ممَّا رواهُ ابنُ سعدٍ عنه -: أنَّه مِنَاسُهِ مِعْ عاشَ بعد أكلهِ ثلاث سنين (فَهَذَا أَوَانُ (٣) وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي) بفتح الهاء ، عرق مستبطِنٌ بالصُّلب متَّصلٌ بالقلبِ ، ثمَّ تتشعَّبُ منه سائر الشَّرايين ، إذا انقطَعَ ماتَ صاحبُهُ (مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ) بفتح السين المهملة (١٤) وضمها ، وأوانُ : رفع على الخبريَّة ، وهو الذي في الفَرْع ، وبالفتح لإضافتهِ إلى مبنيً المهملة (١٤) لأنَّ المضافَ والمضافَ إليهِ كالشَّيءِ الواحدِ ، وهو في موضع رفع خبرِ المبتدأ.

وبه(٥) قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة، الحافظُ المخزوميُّ مولاهُم المصريُّ، ونسبه(٦)

<sup>(</sup>۱) في (د): «فقال ولأبي ذر: وقال».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «وقال يونس» مؤخّر بعد قوله، إلّا ما نعلمه في رواية أبي ذرّ.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «أوانُ »؛ هو بالفتح على الظّرفيَّة. «فتح»، وقال الزَّركشيُّ: بالرَّفع على الخبريَّة،
 والنَّصب على الظَّرفيَّة، وقيل: لا يجوز فيه إلَّا ذلك.

<sup>(</sup>٤) «المهملة»: ليست في (س) و(د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ص) و(ل): قال في «الفتح»: وذكر المصنّف في الباب ثلاثة وعشرين حديثًا؛ الحديث الأوّل: قوله: عن أمّ الفضل؛ هي والدة ابن عبّاس، وقد تقدّم شرح حديثها في «القراءة في الصّلاة».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «نسب».

لجدّه لشهرتِه به، واسمُ أبيهِ: عبدالله قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين في الأوّل، ابنِ العين، ابنِ خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ) بضم العين في الأوّل، ابنِ عتبة بنِ مسعود (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ بِلْمُ ) وسقطَ «عبدالله» لأبي ذرِّ (عَنْ) أمّه (أمّ الفَضْلِ) لبابة (بِنْتِ الحَارِثِ) الهلاليَّة، أنّها (قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ الله اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ النَّبِيَّ مِنْ الله اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا

487٠ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْعَرَةَ: حَدَّفَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِلَيْ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ: إِنَّ لَنَا أَبْنَاءَ مِثَاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ لَنَا أَبْنَاءَ مِثْلَهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ. فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿إِذَا كَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ مِثْلَهُ. فَقَالَ: أَجَلُ، رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ مُنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهُ مُنْ الللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مِل

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً) بعينين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وبعد العين الثانية راء أخرى، ابنِ البِرِنْد -بكسر الموحدة والراء وسكون النون - السَّاميُ / -بالسين المهملة - البصريُ 17/7 قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، حفص بنِ أبي وحشيَّة، إياس الواسطيُ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) أَنَّه (قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِهُ يَكِي يُدُنِي ) أي: يقرِّب (ابْنَ عَبَّاسٍ) من نفسه، وكان الأصل أن يقول: كان الله يقلَمُ المنه اقامَ الظَّاهرَ مقامَ المضمرِ (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفي: إِنَّ لَنَا أَبْنَاءُ مِثْلَهُ) في السِّنَ فَلَمْ تدنهم (فَقَالَ) عمر: (إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ) من جهةٍ قرابتهِ من رسولِ الله مِنَاشِعِيمُ، أو من جهةٍ زيادةٍ معرفتهِ (فَسَأَلَ عُمَرُ الْنَ عَبَّاسِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿إِذَاجَاءَ نَصَّدُ القَالَ) بعد أن سألهم، فمنهم من قال: (بَنَ عَبَّاسِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿إِذَاجَاءَ نَصَّدُ القَالَ) ابن عبَّاس مجيبًا: هو (أَجَلُ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ) وعند الطَّبرانيِّ عن ابن عبَّاس من وجهِ آخر: لمَّا نَعْلَمُ مُنْهُ اللَّهُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ) وعند الطَّبرانيِّ عن ابن عبَّاس من وجهِ آخر: لمَّا نرات المَّاسِ عَنْ هَنِيْ اللهُ عِنْ اللهُ اللَّهُ عَنْ ابن عبَّاس من وجهِ آخر: لمَّا نرات أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ ) وعند الطَّبرانيِّ عن ابن عبَّاس من وجهِ آخر: لمَّا نرات أَعْلَمُ اللهُ المَا المِنْهُ اللهُ أَمْ الآخرة (اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ المِنْهُ اللهُ المَا اللهُ المَّلُهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «كان»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «الأمر».

وقولهُ: «وقال يونسُ» المعلَّقُ السَّابق بعد قوله: ﴿ تَخْنَصِمُونَ ﴾ مؤخَّرٌ هنا في رواية أبي ذرٍّ.

٤٤٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ؟! اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسَّهِ مِنَ شَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «انْتُونِي آكُتُبْ لَكُمْ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ؟! اشْتَدُّ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشَعِهِ وَجَعُهُ فَقَالَ: «انْتُونِي آكُتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا». فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيَّ تَنَازُع، فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ، أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ. فَذَهَبُوا يَرُدُونَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ». وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ». وَسَكَتَ عَنِ النَّالِفَةِ، أَوْ قَالَ: فَنَسِيتُهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) ولأبي ذرِّ «ابن عُيينة» بدل «سفيان»(١) (عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ مَا الخَوِيسِ، وَمَا يَوْمُ الخَمِيس؟!) برفع «يومُ» خبرُ مبتدأ محذوف، ومرادهُ التَّعجُّب من شدَّةِ الأمر وتفخيمهِ، ولمسلم: «ثمَّ جعلَ تسيلُ دموعهُ حتَّى رأيتُها على خدِّيهِ كأنَّها نِظامُ اللؤلؤِ» (اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُعِيمِم وَجَعُهُ فَقَالَ: ائتُونِي) زاد في «العلم» [ح: ١١٤] بكتاب ، أي: بأدواتِ الكتاب كالدُّواةِ والقلم، أو ما يكتبُ فيه كالكاغدِ(١) (أَكْتُبْ لَكُمْ) بالجزمْ جواب الأمر، والرفع على الاستئناف، أي: آمر من يكتبُ لكم (كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا) منصوبٌ بحذف النون، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (الا تضلُّون) (بَعْدَهُ أَبَدًا، فَتَنَازَعُوا) فقال بعضهم: نكتبُ لِمَا فيهِ من امتثالِ الأمرِ وزيادةِ الإيضاحِ. وقال عمر بالله: حسبُنَا كتابُ اللهِ، فالأمرُ ليس للوجوبِ بل للإرشادِ إلى الأصلَح (وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ) قيل: هذا مدرجٌ من قولِ ابنِ عبَّاس، ويردُّه قوله عَلِيْسِّلة الرِّيلم في «كتاب العلم» في: «باب كتابة العلم» [ح: ١١٤] «ولا ينبغي عندي التَّنازع» (فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ، أَهَجَرَ؟) بإثبات همزة الاستفهام وفتح الهاء والجيم والراء، ولبعضِهم «أهُجْرًا» بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين، مفعولًا بفعل مضمر، أي: قال هُجْرًا -بضم الهاء وسكون الجيم - وهو الهذيانُ الذي يقعُ من كلام المريض الَّذي لا ينتظِمُ، وهذا مستحيلٌ وقوعه من المعصُومِ صحَّةً ومرضًا، وإنَّما قال ذلك من قاله منكرًا على من توقَّفَ في امتثالِ أمرهِ بإحضارِ الكتفِ والدَّواة، فكأنَّه قال: كيف تتوقَّف أتظنُّ أنَّه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟! امتثلُ أمرَهُ وأحضرُ ما طلبَ، فإنَّه لا يقولُ إلَّا الحقَّ، أو المرادُ: أهجر؟

<sup>(</sup>١) في اليونينية أنَّ رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عيينة».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: «كالكاغَد» بفتح الغين المعجمة.

بلفظ الماضي من الهَجْر -بفتح الهاء وسكون الجيم- والمفعول محذوف، أي: أهجر الحياة؟ وعبَّرَ بالماضِي مبالغةً لما رأى من علاماتِ الموتِ (اسْتَفْهمُوهُ) بكسر الهاء(١) بصيغة الأمر، أي: عن هذا الأمر الذي أرادَهُ، هل هو الأولى أم لا؟ (فَذَهَبُوا يَرُدُونَ عَلَيْهِ) أي: يعيدون عليه مقالتهُ ويستثبتونهُ فيها، وقد كانوا يراجعونَهُ في بعضِ الأمورِ قبل تحتُّم الإيجابِ، كما راجعوهُ/ يومَ ١٤٩٠/٤ الحديبيّة في الحلاقِ وكتابة الصُّلح بينهُ وبينَ قريشِ، فأمَّا إذا أمرَ بالشيءِ أمرَ عزيمة فلا يراجعهُ أحدّ منهم، والأبي ذرِّ «يردُّون (١) عنهُ» أي: يردُّون عنه (٣) القول المذكور على من قاله. (فَقَالَ) بَالِشِه السَّم: (دَعُونِي) اتركُوني (فَالَّذِي أَنَا فِيهِ) من المشاهدة والتأهُّب للقاءِ الله مِمَزَّةِ لَ فَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي) ولأبي ذرِّ «ممَّانَ عني تدعوننيي» (إلَيْهِ) من شأنِ كتابةِ الكتابِ (وَأَوْصَاهُمْ) مِنَاسْمَيْمَ في تلكَ الحالةِ (بِثَلَاثٍ) من الخصالِ (قَالَ) لهم: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ) بفتح الهمزة وكسر الراء (مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ) هي من عدن إلى العراقِ طُولًا، ومن جدَّةَ إلى الشَّام عرضًا. و «من» بيانيَّة (٥) (وَأَجِيزُوا الوَفْدَ(٦) بِنَحْو مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ) أي: أعطوهُم، وكانت جائزةُ الواحدِ على عهدِهِ مِنَاسَٰعِيمُم وقيَّة من فضَّةٍ، وهي أربعونَ درهمًا، فأمرَ بإكرامهِم/ تطييبًا لقلوبهم وترغيبًا لغيرهم من المؤلَّفة ٢٦٢/٦ (وَسَكَتَ عَن الثَّالِثَةِ، أَوْ قَالَ (٧): فَنَسِيتُهَا) قيل: السَّاكت هو ابن عبَّاس، والنَّاسِي سعيدُ ابنُ جبير، لكن في «مستخرج أبي نُعيم»: قال سفيان: قال سليمان -أي: ابن أبي مسلم-: لا أدرِي أذكر سعيدُ بن جبير الثَّالثةَ فنسيتُها، أو سكتَ عنها، فهو الرَّاجِح(^)، وقد قيل: إن الثَّالثة هي الوصيَّةُ بالقرآنِ، أو هي تجهيزُ جيشِ أسامةً؛ لقول أبي بكر لمَّا اختلفُوا عليه في تنفيذِ جيشِ

<sup>(</sup>١) في (د): «الهمزة».

<sup>(</sup>١) في (د): «يردونه».

<sup>(</sup>٣) «أي يردون عنه»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٤) «مما»: ليست في (ص) و(م).

<sup>(</sup>٥) «من بيانية»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): يقال: إنَّ أصل هذا: أنَّ ناسًا وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة، فقال: أجيزوهم، فصاروا يعطون الرَّجل ويطلقونه، فيجوز على القنطرة متوجِّهًا؛ فسُمِّيت عطيَّة مَن يفد على الكبير جائزة، وتُستَعمل أيضًا في إعطاء الشَّاعر على مدحه. «فتح».

<sup>(</sup>٧) في (د): «وهو الراجح».

<sup>(</sup>A) «فهو الراجح»: ليست في (د).

أسامةً: إنَّ النَّبِيَّ مِنَاسَمْ عِهدَ إليَّ (١) بذلك عند موتهِ، أو قولهِ: «لا تتَّخِذُوا قَبرِي وثَنَا» فإنَها ثبتت في «الموطأ» مقرونة بالأمرِ بإخراجِ اليهود، أو هي ما وقعَ في حديثِ أنسٍ من قوله: «الصَّلاةَ وما مَلكَتْ أيمانُكُم».

وهذا الحديث قد سبق في «العلم» إح: ١١٤] و «الجهاد» [ح: ٣٠٥٣].

كَانَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُنْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَالَ : لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَهِ مِ وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ ، فَقَالَ اللهِ مِنَاسَهِ مِ عَنْبَهُ وَاللهِ مِنَاسَعِيمُ قَدْ غَلَبَهُ النّبِي مِنَاسَعِيمُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ قَدْ غَلَبَهُ النّبِي مِنَاسَعِيمُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ قَدْ غَلَبَهُ النّبِي مِنَاسَعِيمُ ، وَهُنَهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَرَّبُوا الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ . فَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَرّبُوا الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ . فَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَرَّبُوا الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ . فَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَرَّبُوا يَكُمُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ . فَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَرَّبُوا يَكُمُ لِكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُوا بَعْدَهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَكْثُولُ اللَّغُو وَالإِخْتِلَافَى مُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ عَلَا الرَّذِيَّةَ كُلَّ الرَّذِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِيمُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُتُ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدِاللهِ) بنُ همَّام قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد (عَنِ الزُهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم (عَنْ عُبَيْدِاللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُنْبَةَ) بنِ مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُنَّهُ) أَنَّه (قَالَ: لَمَّا حُضِرَ) بضم المهملة وكسر المعجمة مبنيًا للمفعول (رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الطَّعْنِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) في (م): «إلى أبو بكر».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أن».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(م): «الاتفاق».

(فَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ) الَّذي كان فيه الصَّحابة(١)، لا أهل بيتهِ مِنَاسَعِيمُ (وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «لا تَضِلُّونَ» (بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغُوَ وَالإِخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّيرَامِ: قُومُوا) عنِّي، استُنبطَ منه أنَّ الكتابةَ ليست بواجبةِ(١)، وإلَّا لم يترُكها مِنْ الشَّايِّامُ لأجل اختلافهم؛ لقوله تعالى: ﴿ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الماندة: ٦٧] كما لم يترك التَّبليغ لمخالفةِ من خالفَهُ ومعاداةِ من عاداهُ، وكما أمر في تلكَ الحالةِ بإخراج اليهود من جزيرةِ العربِ وغير ذلك، ولا يعارضُ هذا قوله: (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابنُ عبد الله: (فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ) بالراء ثم الزاي فالتحتية المشددة، أي: المصيبة كلَّ المصيبة (مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَميهم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ؛ لإِخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ) لأنَّ عمرَ كانَ أفقهَ من ابن عبَّاس قطعًا، وذلك أنَّه إن كانَ من الكتابِ بيانُ أحكام الدِّين ورفعُ الخلافِ فيها عَلِمَ عمر حصول ذلك من قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [الماندة: ٣] وعلمَ أنَّه لا تقعُ واقعةٌ إلى يوم القيامةِ إلَّا وفي الكتاب والسُّنَّة بيانُها نصًّا أو دَلالةً، وفي تكلُّف النَّبيِّ مِنَاسَّعِيِّم في مرضهِ -مع شدَّةِ وجعهِ - كتابة ذلك مشقَّةٌ، فرأى الاقتصادَ على ما سبقَ بيانهُ تخفيفًا عليه، ولئلَّا ينسذَّ بابُ الاجتهادِ على أهلِ العلمِ والاستنباطِ، وإلحاق الأصولِ بالفروع، فرأى عمرُ ﴿ اللَّهِ أَنَّ الصَّوابَ تركُ الكتابةِ تخفيفًا عليه صِنَاسَمُ عِيمِ وفضيلة للمجتهدينَ، وفي تركهِ صِنَاسَمُ عِلَى الإنكار عليه دليلٌ على استصواب رأيهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَسَرَةُ) بفتح التحتية والمهملة والراء (بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ) بفتح الجيم

<sup>(</sup>١) هكذا في (ص)، وفي غيرها: «الذين كانوا فيه من الصحابةِ».

<sup>(</sup>٢) هكذا أيضًا في هامش (د)، وفي متنها: «مستغنى عنه». وفي هامش (ج): «ليست بواجبة». وفيه أيضًا: في أصل المصنّف الّذي بخطّه محوّ في هذا المحلّ.

وكسر الميم (اللَّخْمِيُّ) بالخاء المعجمة الساكنة، قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِهِ) سعدِ
ابنِ إبراهيمَ بنِ عبد الرَّحمن بنِ عوفٍ، قاضي المدينةِ (عَنْ عُزوَةَ) بنِ الزُبير (عَنْ عَائِشَةَ رَبِّيُّ)
أنَّها (قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيمُ مِنْ اللَّهِيمُ مِنْ اللَّهِيمُ مِنْ اللَّهِيمُ عَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِيمُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وهذا الحديث مرَّ في «علاماتِ النُّبوَّة» [ح: ٣٦٢٤].

28٣٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٍّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ الشَّارِ عَقُولُ فِي قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٍّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ الشَّاعِلِ مَقُولُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ الآيَةَ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّر.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة، العبديُ المشهور ببُنْدار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بنُ جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ عَنْدِ)(۱) هو: ابنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوف (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) بِنُ بَنَاهُ انَّها مَنْها، أنَّها (قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ) أي: من النَّبيِّ مِنَاسِّ عِيْمِ مَها في الحديثِ الآتي قريبًا -إن شاء الله تعالى- [ح:٤٢٧] (أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيُّ) من الأنبياء بَيْمُ إِلَيْها (حَتَّى يُخَيَّرَ) بضم أوله مبنيًا للمفعول (بَيْنَ) المقامِ في (الدُّنْيَا وَ) الارتحالِ منها إلى (الآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّ عِيْمِ اللهُ الذي

<sup>(</sup>١) في (س) زيادة، وهامش (ل): أي: بسكون العين.

مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتُهُ بُحَّةً(١) بضم الموحدة وتشديد الحاء المهملة، غلظ وخشونة تعرضُ في مجاري النَّفسِ فيغلظُ الصَّوت (يَقُولُ: ﴿مَعَ ٱلَذِينَ أَنَّهُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم﴾ الآيةَ النساء: ٦٩ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ) مَجاري النَّفسِ فيغلظُ الصَّوت (يَقُولُ: ﴿مَعَ ٱلَذِينَ أَنَّهُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم﴾ الآيةَ النساء: ٦٩ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ) مَا لِيُلِاللَّهُ النَّلَا (خُيِّرٌ).

وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا في «التَّفسير» إح: ٤٥٨٦].

٤٤٣٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ سَغْدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُ مِنْ سَغْدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُ مِنْ سَعْدِ مُ المَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيمَ القصَّابِ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُغبَةُ) بنُ الحجَّاجِ (عَنْ سَغْدِ) هو ابنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفِ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) بُرُكُ (عَنْ سَغْدِ) هو ابنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفِ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) بُرُكُ أَيَّةً (قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرِّ ((رسولُ الله ) (بنَ الشيئة المَرَضَ) ولأبي ذرِّ ((مرضَهُ) (اللَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى) أي: الجماعة من الأنبياءِ الَّذينَ يسكنونَ أعلى عليين، وهو اسمٌ جاءَ على فعيلٍ ومعناهُ: الجماعةُ، كالصَّديق والخليلِ، وقيل: المعنى: الجمني بالرَّفيقِ الأعلَى، أي: باللهِ تعالى، يقالُ: الله رفيقُ بعبادِهِ، من الرِّفقِ والرَّأفةِ، فهو فعيل بمعنى: فاعل، وفي حديث عائشة رفعته: "إنَّ الله رفيقُ يحبُّ الرَّفقَ» رواه مسلم، وأبو داود من معنى: فاعل، وفي حديث عائشة رفعته: "إنَّ الله رفيقُ يحبُّ الرَّفقَ» رواه مسلم، وأبو داود من حديثِ عبدِ الله بنِ مغفَّل، ويحتملُ أن يُراد بهِ حظيرةُ القدسِ.

٧٤٣٧ - حَدَّفَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيُ مُ وَهُو صَحِيحٌ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيُ مُ وَهُو صَحِيحٌ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُحكَيًا أَوْ يُخَيَّرَ». فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ القَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بُحَيَّا أَوْ يُخَيِّرَ». فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ القَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ البَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى». فَقُلْتُ: إِذًا لَا يُجَاوِرُنَا. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) / الحكمُ بنُ نافعِ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ ١٩١/٤٠) الزُهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم ابنِ شهابِ، أنَّه قال: (قَالَ<sup>(١)</sup>) ولأبي ذرِّ «أَخْبَرني» بالإفراد<sup>(٣)</sup> (عُرْوَةُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «بُحَّةٌ» تقول: بحِحْتُ؛ بالكسر بحَّا، ورجل أبحُّ؛ إذا كان ذلك فيه خلقةً. «فتح».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) «بالإفراد»: ليست في (س).

ابنُ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام: (إِنَّ عَائِشَةُ (۱) عَلَيْ (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيِّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَيًّا) بضم التحتية الأولى وتشديد الثانية مفتوحة بينهما حاء مفتوحة (۱)، أي: يسلَّمُ إليهِ الأمر، أو يملَّكُ في أمرهِ، أو يسلَّمُ عليهِ تسليمَ الوداعِ (۱) أَوْ يُخَيِّرَ) بين الدُّنيا والآخرة، والشَّكُ من الرَّاوي (فَلَمَّا المُنتَكَى) أي: مرضَ (وَحَضَرَهُ القَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ) بفتح الشين والخاء المعجمتين، أي: ارتفع (بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ البَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى) وفي روايةِ أبي بردة بنِ أبي موسى، عن أبيه (۱) عند النَّسائيُّ وصحَّحَهُ ابن حبَّان - فقال: «أسأَلُ الله الرَّفيق الأسعد، مع جبريل وميكائيل وإسرافيل» وظاهرهُ: أنَّ الرَّفيق المكان الَّذي تحصلُ فيه المرافقةُ مع المذكورين. قالت عائشة: (فَقُلْتُ: إِذَا لاَ يُجَاوِرُنَا) في الدُّنيا، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيُّ (الا يختارُنَا) (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنُا) به (وَهُوَ صَحِيحٌ) وفي «مغاذي أبي الأسود» عن عروة: أنَّ جبريل ززلَ إليهِ (نَ فَقَلْتُ الحَالةِ فَخيَّرُهُ)

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حَدَّثنِي» (مُحَمَّدٌ) هو ابنُ يحيَى الذُّهليُّ قال: (حَدَّثَنَا عَفَّانُ) ١٦٤/٦ بالفاء المشددة/، ابنُ مسلمِ الصَّفَّار (عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ) بالصاد المهملة المفتوحة والخاء

<sup>(</sup>١) في هامش (ص) و(ل): قوله: «إنَّ عائشة» الذي في «الفرع المزِّيِّ»: «أنَّ» بفتح الهمزة، وهو على رواية أبي ذرِّ: «أخبرني عروة: أنَّ عائشة».

<sup>(</sup>۲) في (د): «مهملة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «للوداع».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن أبي موسى عن أبيه»: ليست في (م)، قوله: «عن أبيه» كذا في الفتح وعند النسائي عن عائشة وابن حبان.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «عليه».

المعجمة الساكنة، و «جويريةُ»: بضم الجيم مصغَّرًا، النُّميريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن القاسِم،

عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق ﴿ لَهِ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ إِلَيْهِ ) أَنَّهَا قَالَتْ: (دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْر عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْءِيمْ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ) ﴿ لِلْعِنَا الِنَهُ ( إِلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ) من جريد (رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ) بتشديد النون، يستَاكُ به (فَأَبَدُّهُ) بالموحدة المخففة والدال المهملة المشددة، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «فأمِّدُّهُ» بالميم بدل الموحدة، وهما بمعنَّى، أي: مدَّ (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّمِيِّ عَصَرَهُ) الشَّريف إليهِ (فَأَخَذْتُ السَّوَاكَ) من عبدِ الرَّحمن (فَقَصَمْتُهُ) بالصاد المهملة المفتوحة ، أي: كسرتُهُ أو قطعتُهُ ، ولأبي ذرِّ عن الحَمْويي والمُستملي «فقَضِمْتُه» بكسر الضاد المعجمة، أي: مضغتُهُ. وحكى السَّفاقسيُّ «ففَصَمتُه» بالفاء والصاد المهملة بدل القاف والمعجمة (وَنَفَضْتُهُ) بالفاء والضاد المعجمة الساكنة (وَطَيَّبْتُهُ) بالواو في «اليونينية» وغيرها، وفي الفَرْع: بالفاء، أي: طيبتُهُ(١) بالماء أو باليدِ، أي: ليَّنتهُ. وقال المحبُّ الطَّبريُّ -فيما قاله في «الفتح»/-: إن كان «فقضِمتُه» -بالضاد المعجمة -فيكونُ قولُهَا: فطيَّبتهُ تكرَارًا، وإن كان بالمهملةِ فلا؛ لأنَّه يصيرُ المعنى: كسرتهُ لطولهِ، أو لإزالَةِ المكانِ الذي(١) تسوَّكَ به عبدُ الرَّحمن (ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ السَّعَيْمُ فَاسْتَنَّ) أي: استاكَ (بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَىٰ السَّمَىٰ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا) بالعين والدال المهملتين (أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صِنَ السَّعِيمِ من السِّواكِ (رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى) قالهَا (ثَلَاثًا، ثُمَّ قَضَى) بَلِيشِه السَّه (وَكَانَتْ) عائشة (تَقُولُ: مَاتَ) مِنَاسْميه مِ ورأسه (بَيْنَ حَاقِنَتِي) بالحاء المهملة والقاف المكسورة والنون المفتوحة، النُّقرة بين التَّرقوةِ وحبل العاتق (٣) (وَذَاقِنَتِي) بالذال المعجمة والقاف المكسورة، طرف الحلقُوم (١٠)، وهذا لا يُعارض حديثها السَّابق [ح:٤٣٧] «إنَّ رأسَهُ كان على فخذهَا». لاحتمالِ أنَّها رفَعَته من

<sup>(</sup>١) قوله: «بالواو في اليونينية وغيرها وفي الفرع بالفاء أي طيبته»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۲) في (ص) زيادة: «كان».

<sup>(</sup>٣) في (د): «العنق»، وفي هامش (ل): قال العينيُّ: وقيل: المطمئنُ من الترقوة والحلق، وقيل: ما دون الترقوة من الصَّدر، وقيل: هي تحت السُّرَّة، وقال ابن فارس: ما سَفُلَ من البطن.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وفي «العينيّ»: وقيل: ما يناله الذَّقَن من الصَّدر، وقال أبو عبيدة: الذَّاقنة: جمع ذَقَن؛ وهو مجمع أطراف اللَّحيين، والحاصل: أنَّه لِيلًا مات ورأسه بين حَنَكِها وصدرها، فإن قلت: هذا يعارض... إلى آخره.

فخذِهَا إلى صدرِهَا، وأمَّا ما رواه الحاكمُ وابنُ سعدِ من طرقِ: أنَّه مِنْ شَيْرُ مُ ماتَ ورأسهُ في حجرِ على عليّ. ففي كلّ طريقِ من طرقه شيعيٌ، فلا يحتجُّ به.

المُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ النِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُزْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ طِلْكُمْ أَخْبَرَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِي فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ، الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِي فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ، الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ عَنْهُ.

وبه قال(١٠): (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حِبَّانُ) بكسر الحاء المهملة، ابنُ موسى(١٠) المروزِيُ قال: (أَخْبَرَنَا رُونُسُ) الأيليُ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (عُرُوةُ) بنُ الزُبير: (أَنَّ عَائِشَة بِنُيَّا أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ الزُهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (عُرُوةُ) بنُ الزُبير: (أَنَّ عَائِشَة بِنُيَّا أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ النَّهِ عِنْ رَبِقِهِ مِنْ النَّهُ عَانَ إِذَا اشْتَكَى) أي: مرضَ (نَفَثَ) بالمثلثة، أي: أخرجَ الرِّيح من فيه مع شيء من ريقِهِ (عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ) بكسر الواو المشددة، الإخلاصُ واللَّتين بعدها، فهو من باب التغليب(١٤)، أو المراد: الفلقُ والنَّاسُ، وجمع باعتبار أَنَّ أقلَّ الجمعِ اثنان، أو المراد: الكلماتُ المعوِّذاتُ بالله من الشَّيطانِ(١٥) والأمراضِ (وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ) لتصلَّ (١٦) بركةُ القرآنِ واسمُ الله تعالى المعوِّذاتُ بالله من الشَّيطانِ(١٥) والأمراضِ (وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ) لتصلَّ (١٦) بركةُ القرآنِ واسمُ الله تعالى المعوِّذاتُ بالله من الشَّيطانِ (١٥) والأمراضِ (وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ) لتصلَّ (١١) بركةُ القرآنِ واسمُ الله تعالى المعوِّذاتُ بالله من الشَّيطانِ (١٥) والأمراضِ (وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ) لتصلَّ (١٤) بركةُ القرآنِ واسمُ الله تعالى المُعَلِّدُ مِنْ أَنْهُ عَلَى نَفْشُ عَلَى نَفْشُ وَ فِيهِ طَفِقْتُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيً النَّبِي عَنْ اللهُ اللهِ عَنْهُ ) بكسر الفاء فيهما (وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ عَنْهُ) لبركتِها.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطب»(٩) [ح: ٥٧٣٥]، وكذا مسلم.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): هذا الحديث عند أبي ذرِّ قبل حديث قتيبة السَّابق. «منه».

<sup>(</sup>٢) «ابن موسى»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «أخبرني».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قوله: «من باب التَّغليب» وهو المعتمد. «فتح».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): «الشياطين».

<sup>(</sup>٦) في (م): «لفضل».

<sup>(</sup>٧) في (م): "ولأبي ذر فطفقت أنفث عنه".

<sup>(</sup>A) قوله: «ولأبي ذر: أنفث عنه»: ليست في (م) و(ص) و(د).

<sup>(</sup>٩) في (د): «الكبير».

• ٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَادٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ مِنْ الشِّيرَامُ وَأَضْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) العمِّيُّ أبو الهيثم -أخو بهزِ بنِ أسدِ البصريِّ - قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ) البصريُّ الدَّبَّاغُ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً) بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بتشديد الباء (بن الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (أَنَّ عَائِشَةً) ﴿ الْخَبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ) ولأبي ذرِّ «رسولَ الله» (مِنْ الله عليه علم وَ أَصْغَتْ) بالصاد المهملة الساكنة والغين المعجمة المفتوحة، أي: أمَالَت سمعها (إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ) فسمعته (يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ) أي: الأعلى، وهي ملحقةٌ في هامش/ الفَرْع وأصله بالحمرةِ من ٢٦٥/٦ غيرِ تصحيح و لا رقم (١)، وهمزة و «أَلْحِقْنِي» قطعٌ.

٤٤٤١ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالٍ الوَزَّانِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُمْ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ مِنْ مُوضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْلَا ذَلِكَ لأَبْرِزَ قَبْرُهُ. خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بالصاد المهملة المفتوحة، ابنِ همَّام الخاركيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً) الوضَّاحُ اليشكريُّ (عَنْ هِلَالٍ الوَزَّانِ) هو: ابنُ أبي حميدٍ على المشهورِ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيهُ مَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) بالجمع (قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْلَا ذَلِكَ) باللام، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «ذاك» (لأُبْرزَ) بضم الهمزة وسكون الموحدة وكسر الراء بعدها زاي، أي: لكشف (قَبْرُهُ) مِنَ السَّمِيرِ عم ولم يتَّخذُ عليه الحائل، غيرَ أنَّه (خَشِيَ) بفتح الخاء المعجمة (أَنْ يُتَّخَذَ) بضم الياء مبنيًّا للمفعول (مَسْجِدًا).

وهذا الحديث سبق في (٢) «الجنائز» [ح: ١٣٣٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «وهي ملحقة في هامش الفرع وأصله بالحمرة من غير تصحيح ولا رقم»: ليست في (د).

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «باب».

لَوْ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ الرَّمُ قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ -وَهْوَ كَذَلِكَ-: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا. لَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا. لَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعْتِهِ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِنَاسُولَ اللهِ عِنَاسُولِ اللهِ عِنَاسُولِ اللهِ عِنَاسُولِ اللهِ عَنَالُهُ عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعْتِهِ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعْتِهِ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنَاسُ عَلَى اللهِ عَنَاسُ عَلَى اللهِ عَنَاسُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَاسٍ اللهِ عَنَالُهُ عَنَ النَّهِ عَنَالُهُ عَنَا النَّهُ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنَاسُ اللهِ عَنَاسُ اللهِ عَنَا النَّهِ عَنَالُهُ عَمْوسَى اللهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَالُهُ عَمَا النَّهُ اللهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا النَّهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَاسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ص): «بالتوحيد».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أي يتعهد ويخدم»: ليست في (د).

خاطبَتْ أمَّهات المؤمنينَ بذلك(١)، فقالتْ لهنَّ: إنَّه يشقُّ عليه الاختلاف. ذكره ابن سعد بإسناد صحيح عن الزُّهريِّ (فَأَذِنَّ لَهُ) بتشديد النون (فَخَرَجَ) بَهْ اِلتِّهَ (وَهُوَ بَيْنَ الرَّجْلَيْن، تَخُطُ رِجْلَاهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلِ آخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بنُ عبدِ الله ابن عتبةَ بن مسعودٍ: (فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ) بنَ عبَّاس (بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةْ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنْ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَن الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ ؟ قَالَ) عبيد الله: (قُلْتُ) له: (لا) أدري (قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) وثبتَ قوله: «ابنُ أبي طَالبِ» لأبي ذرُّ (وَكَانَتْ) ولأبى ذرِّ «فكانَتْ» بالفاء بدل الواو (عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ سِنَاسْهِ عِلْم) سقطَ قوله (١) «زوجُ النَّبي... إلى آخره الأبي ذرِّ (تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنْ الشِّهِ عِنْ اللهِ عَنْ السَّابِقِ السَّابِقِ ليوم الإثنين الذي توفِّي فيه (وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ: هَرِيقُوا) أي: صبُّوا (عَلَيَّ) الماء (مِنْ سَبْع قِرَبِ لَمْ تُحْلَلُ) بضم الفوقية وسكون الحاء المهملة(٣) وفتح اللام الأولى مخفَّفة (أَوْكِيَتُهُنَّ) جمع وكاء؛ وهو رِباطُ القربَةِ (لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاس) أي: أوصِي (فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين/، في إجَّانةٍ (لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ سِنَاسْمِيوَ مُمْ دَا٢٩٣/٤ طَفِقْنَا(٤)) بكسر الفاء، جعلنا (نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ القِرّبِ) السَّبِعُ (حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ) والحكمةُ في عددِ السَّبع -كما قيل-: أنَّ له خاصيَّة في دفع ضرَرِ السُّمِّ والسِّحرِ (قَالَتْ) عائشة: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «بهم» بالموحدة بدل اللام (وَخَطَبَهُمْ).

روى الدَّارميُّ من حديثِ أبي سعيدِ الخُدْري رَبُيُّة، قال: خرجَ علينا رسولُ الله مِنَاسَمِيمِ في مرضِهِ الَّذي ماتَ فيه ونحن في المسجِدِ، عاصِبًا رأسَهُ بخرقَةٍ، حتَّى أهوَى نحو المنبرِ فاستَوى عليه فاتَّبعناه. قال: «والَّذي نَفسِي بيدِهِ، إنِّي لأنظرُ إلى الحوضِ من مقامِي هذَا» ثمَّ قال: «إنَّ عبدًا عُرِضَت عليه الدُّنيا وزينتها فاختارَ الآخرة) قال: فلم يفطنْ لها غير أبي بكرٍ، فذرفَتْ عيناهُ فبكى، ثمَّ قال: بل نفديكَ بآبائِنَا وأمّهاتنا وأموالِنَا وأنفُسِنا يا رسولَ الله، ثمَّ هبطَ فما

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «في ذلك».

<sup>(</sup>١) «قوله»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) «المهملة»: ليست في (س).

<sup>(</sup>٤) في (م): «طفقت».

قامَ عليه حتَّى السَّاعة. والمرادُ بالسَّاعة: القيامة، أي: فما قامَ عليه بعد في حياتِهِ، ولمسلم من حديثِ جُندُّ ب: أنَّ ذلك كان قبلَ موتِهِ بخمسٍ، ولعلَّهُ كان بعد حصولِ اختلافِهِم ولغطِهِم وقوله (١) لهم: «قوموا عنِّي» فوجد بعد ذلك خفَّةً فخرجَ.

وقال الزُّهريُّ -بالسَّند السَّابق -: (أَخْبَرَنِي)<sup>(٥)</sup> بالإفراد، ولأبي ذرِّ (وأخبرنَا)<sup>(١)</sup> (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابنُ عبدِ الله بنِ عتبة بنِ مسعودِ (أَنَّ عَائِشَة) ﴿ اللهِ (قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى عَبْرَ أَمِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا عَنْ اللهِ عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا عَلَى اللهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ ) مِنْ الله عِيمِ (رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ ) عِلَيْهُ فِي الصَّلاةِ بهم (أَبَدًا، وَلَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (وأنْ لا) (كُنْتُ أَرَى) أَظنُّ (أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ وَلَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ (وأنْ لا) (كُنْتُ أَرَى) أَظنُّ (أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ

(١) في (ص): «قولهم».

<sup>(</sup>۱) في (م) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (د) زيادة: «كذلك».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «وأما».

<sup>(</sup>٥) في (س): (وأخبرني).

<sup>(</sup>٦) قوله: «ولأبي ذر وأخبرنَا»: ليست في (ص).

النَّاسُ بِهِ) بالشين المعجمة، أي: وما حمَلنِي عليهِ إلَّا ظنِّي بعدَم محبَّة النَّاس للقائمِ مقامَهُ، وظنِّي لتشاؤُمهِم به (فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعِيْمُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ).

قال في «المصابيح»: وهذا ظاهر في كونه باعثًا لها على إرادة العدولِ بذلك عن أبي بكر ظريد؟ لمكان أبوَّتِه منها وشرف منزلته عندها، وفي بعضِ الطُّرق السَّابقة: أنَّها أرادَتْ أن يكون عمرُ هو الذي يُصلِّي، فانظر هذا مع علمها بما يلحقُهُ من تشاؤُم النَّاسِ، والله أعلم بحقيقة الحالِ.

(رَوَاهُ) أي: الأمر بصلاةِ أبي بكرِ بالنَّاسِ (ابْنُ عُمَرَ) فيما وصلهُ المؤلِّف في «باب أهل العلمِ والفضلِ أحقُ بالإمامةِ» [ح: ٦٨٢] (وَ أَبُو مُوسَى) عبدُ الله بنُ قيسٍ الأشعريُّ، فيما وصله في هذا الباب [ح: ٢٧٩] (وَابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله في «باب إنَّما جعلَ الإمامُ ليؤتمَّ به» [ح: ١٨٧] (البَّبُيُّ، عَن النَّبِيِّ مِنْ الله عَن النَّبِيِّ مِنْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى المَامُ لِي الله عَلَى المَامُ لِي عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الل

القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُ مِنَ سُلِسْمِيمُ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ المَوْتِ لأَحَدِ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَ سُلِسْمِيمُ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ المَوْتِ لأَحَدِ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَ سُلِسْمِيمُ مَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنِيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ الهَادِ) هو يزيدُ بنُ عبدِ الله بن الهادِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسمِ بنِ محمَّد بنِ أبي بكرِ الصِّدِّيق رَبِيَّةٍ (عَنْ عَائِشَةً) رَبِيَّةً، أَنَّها (قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُ أَبِيهِ) القاسمِ بنِ محمَّد بنِ أبي بكرِ الصِّدِّيق رَبِيَّةٍ (عَنْ عَائِشَة) رَبِيَّةً، أَنَّها (قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُ وَنَا قِنْتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ المَوْتِ لأَحَدِ أَبَدًا مِنَا شَعِيرًا مِنَ الْحَلْقِ اللهِ اللهِ المَنخفضةُ بين التَّرْقُوتينِ من الحلق.

٤٤٤٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ - وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ - ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِنَ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلاثَةِ اللهِ مِنَاسَّعِيمُ فِي وَجَعِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِنَ مَعْدِ مَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيمُ فِي وَجَعِهِ اللهِ النَّذِي تُوفِي فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الحَسَنِ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِيًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَبْدُ العَصَا، وَإِنِّي وَاللهِ لأَرَى بَارِيًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَبْدُ المُطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ، رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَنُ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ، وَمُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مَنُ وَبَعِهِ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ، وَاللهِ مِنْ فَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المُطَلِبِ عِنْدَ المَوْتِ، وَاللهِ مِنَاسَعِيمُ مَنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ المُطَلِبِ عِنْدَ المَوْتِ عَلَى اللهُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنْ كَانَ فِيعَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا

عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا. فَقَالَ عَلِيُّ: إِنَّا وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِيْ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مَلْ مُنْ مُنْ الللّهِ مُنْ اللّهِ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) بنُ رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة، و«حمزة» بالحاء المهملة والزاي، الحمصيُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) شعيب (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ الأَنْصَارِيُّ) قال الحافظ الشَّرفُ الدِّمياطيُّ: انفردَ البخاريُ عن الأئمَّة بهذا الإسناد، وعندي في سماع الزُّهريِّ من عبدِ الله بنِ كعبِ بنِ مالكِ نظر. انتهى.

وقد سبقَ في «غزوةِ تبوك» [ح:٤١٨] أنَّ الزُّهريَّ سمعَ من عبدِ الله وأخويهِ: عبد الرَّحمن وعبيد الله، ومن عبدِ الرَّحمن بن عبد الله(١). قال في «الفتح»: فلا معنى لتوقُّفِ الدِّمياطيِّ فيه، فإنَّ الإسنادَ صحيحٌ، وسماعُ الزُّهريِّ من عبد الله بن كعبِ ثابتٌ، ولم ينفردْ به شعيبٌ (وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ) لمَّا تخلَّفوا عن غزوةِ تبوك: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ) سقطَ لفظ «عبدِالله» لأبي ذرِّ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ ﴿ اللهِ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ د٤٩٤/٤٥ رَسُولِ اللهِ صِنَاسَمَهِ مِن وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ ) ولأبي ذرِّ «منه» (فَقَالَ النَّاسُ) له: (يَا أَبَا الْحَسَنِ/، ٤٦٧/٦ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صِنْ الشِّهِ مِنْ الشَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّمِ اللهِ بَارِيًّا) بغير همز في الفَرْع. وقال في «المصابيح» - ك «التَّنقيح» - : بالهمز ، اسم فاعل من برأَ المريضُ إذا أفاقَ من المرضِ (فَأَخَذَ بِيَدِهِ) بيد عليِّ (عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ) أي: بعد ثلاثةِ أيام (عَبْدُ العَصَا) أي: تصيرُ مأمورًا بموتِهِ مِنْ الشَّعْيَةُ لم وولاية غيره (وَإِنِّي وَاللهِ لأَرَى) بضم الهمزة، أي: الأظنُّ (رَسُولَ اللهِ صِنَى الشِّرِيمِ مَوْفَ يُتَوَقَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي الْأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب عِنْدَ المَوْتِ) وذكرَ ابنُ إسحاق عن الزُّهريِّ: أنَّ هذا كان يومَ قبضَ النَّبيُّ مِنَ السَّماء مُمَّ قال العبَّاس لعليِّ: (اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّرِيمُ فَلْنَسْأَلْهُ) بسكون اللامين (فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ؟) أي: الخلافة (إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأُوْصَى بِنَا) الخليفة بعده، وعندَ ابن سعدٍ<sup>(١)</sup> من مرسل الشَّعبي: «فقال عليٌّ: وهل يطمعُ في هذا الأمر غيرنا؟» (فَقَالَ

(١) قوله: «وأخويه عبد الرحمن وعبيد الله، ومن عبد الرحمن بن عبد الله»: ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (د): «ابن إسحاق».

عَلِيِّ: إِنَّا() وَاللهِ لَئِنْ () سَأَلْنَاهَا) أي: الخلافة (رَسُولَ اللهِ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَى البحملةِ (لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ) أي: وإن لم يمنعناها بأنْ سكتَ ()، فيحتملُ أن تصلَ إلينا في الجملةِ (وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ مِنْ الله والله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ

وفي حديث الباب روايةُ تابعيِّ عن تابعيِّ: الزُّهريِّ وعبدِالله بن كعب، وصحابيٍّ عن صحابيِّ: كعبٍ وابنِ عبَّاس، وأخرجه البخاريُّ أيضًا في «الاستئذان» [ح:٦٢٦٦].

٤٤٤٨ - حَدَّفَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّفَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّفَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّفَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ شَيْدٍ، أَنَّ المُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ سِنَا شَعِيامٍ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَاثِشَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ عُرُيدً أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ. فَقَالَ أَنَسٌ: وَهَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَنِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ مَ فَأَ شَارَ إِلَيْهِمْ وَلُولَ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ مَ فَا اللهِ مِنَا شَعِيمٍ مَ فَأَ اللهِ مِنَا شَعِيمِ مَ فَأَ مَالَ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ مَ فَا مَا لَكُ مَنْ وَاللهُ مِنَا شَعِيمٍ مَنْ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ مَ أَنْ يَغْتَنِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ مَ أَنْ أَيْمُوا صَلَاتَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَةَ وَأَرْخَى السَّتْرَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بضم العين، ونسبه لجدِّهِ واسم أبيه: كثيرٌ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعدِ الفهميُ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عُقَيْلٌ) بضم العين، ابنُ خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَنسُ بْنُ مَالِكٍ بِلَيْهِ: خَالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَنسُ بْنُ مَالِكٍ بِلَيْهِ: أَنَّ المُسْلِمِينَ بَيْنَا) بغير ميم، ولأبي ذرِّ «بينما» (هُمْ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ مِنْ (٤) يَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ) وجواب «بينا» قوله: (لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي يُصَلِّي لَهُمْ) وجواب الله» (مِن الشهيءِ عَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صَفُوفِ الصَّلاةِ) (ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ) حالٌ مؤكّدة؛ لأنَّ صُفُوفِ الصَّلاةِ) ولأبي ذرِّ «وهم صفوفٌ في الصَّلاةِ» (ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ) حالٌ مؤكّدة؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) «إنا»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «لَثِنْ» لأبي ذرِّ.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): "يسكت".

<sup>(</sup>٤) «من»: ليست في (ص).

د٤٩٤/٤ (تبسّم) بمعنى: يضحكُ، وأكثرُ ضحكِ الأنبياءِ التَّبسُم، وكان ضحكهُ بَالِسِّة الله فرحاً بالجتماعهم على الصَّلاة وإقامة الشَّريعة (فَنَكَصَ) بالصاد المهملة، أي: تأخَّر (أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ) بفتح الموحدة، بالتثنية وراءه (لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِنَاشِيمِ عُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَنسٌ: وَهَمَّ المُسْلِمُونَ) بفتح الهاء والميم المشددة، أي: قصدُوا (أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاتِهِمْ) بأن يخرجوا منها (فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِيمِ ) أي: بإظهارِ السُّرورِ قولًا وفعلًا (فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ أَنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَةَ وَأَرْخَى السَّتْر) وفعلًا (فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ أَنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَةَ وَأَرْخَى السَّتْر) زاد في «باب أهل العلم والفضل أحقُ بالإمامةِ»: «فتوفي من يومهِ» [ح: ١٨٠].

ابن الله عَلَيْكَة ، أَنَّ أَبَا عَمْرِ و ذَكُوَانَ مَوْلَى عَاشِشَة أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَاشِشَة كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ يَعِمِ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ وَاللهِ مِنَاسْطِيمِ مُنُوفِّ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي ، وَبَيْنَ سَخْرِي وَنَخْرِي ، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْطِيمِ مُنَّ تُوفِي فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي ، وَبَيْنَ سَخْرِي وَنَخْرِي ، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّواكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْطِيمِ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ مَوْتِهِ ، وَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّواكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَطِيمِ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّ مُنْ اللهِ مِنَاسَعُ مِنْ اللهِ مِنَاسَعُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَاسَعُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ اللهِ عَلْبَةٌ ، يَشُكُ عُمَرُ - فِيهَا مَاءٌ ، فَعَمَلَ يُدُولُ يَدَيْهِ فَالْمَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَلَيَنْ تَعُمْ ، فَلَيْنُ مُنَا يَدُهُ وَكَنْ يَدُولُ يَوْنَ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْلُ عَمْرُ اللهُ عَمْلُ عَمْرُ اللهُ وَلَا اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى يَدُهُ فَاضَعَ يَدُهُ فَاضَعَ يَدُهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : «فَي المَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ : «لَا إِلَه إِلَّا اللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ». ثُمَّ مَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : «فَي المَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ : «لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ». ثُمَّ مَصَدِ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : «فَي المَاء فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ : «لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ) بضم العين مصغَّرًا من غير إضافة لشيء، واسم جدِّه: ميمون (١) القرشيُ التَّيميُّ مولاهُم المدنيُّ، وقيل: الكوفيُّ. قال: (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بنِ أبي إسحاق الهَمْدانيُ الكوفيُّ (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ) بضم العين، ابنِ أبي حسين النوفليِّ القرشيِّ المكيِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدُ الله: (أَنَّ أَبَا عَمْرِو) بفتح العين (ذَكُوانَ) بالذال المعجمة المفتوحة (مَوْلَى عَائِشَةً) بِنُّمُ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةً كَانَتْ بفتح العين (ذَكُوانَ) بالذال المعجمة المفتوحة (مَوْلَى عَائِشَةً) بِنُّمُ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةً كَانَتْ بفتح العين وسكون الحاء المهملتين، وتضم السين حكما في «القاموس» وغيره الرِّئةُ بفتح السين وسكون الحاء المهملتين، وتضم السين حكما في «القاموس» وغيره الرِّئةُ وَنَحْرِي) بالحاء المهملة موضعُ القلادَةِ من (١) الصَّدرِ (وَأَنَّ الله جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «ميمون»؛ بميمين كما يؤخذ من «التَّهذيب».

<sup>(</sup>۲) «من»: ليست في (ب).

دَخَلَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي ((و دَخَل) (عَلَيَّ) بتشديد الياء (عَبدُ الرَّحْمَنِ) بنُ أبي بكر / (وَبِيَدهِ السَّوَاكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةً رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّيَامُ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُ 18/1 السَّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَتَنَاوَلْتُهُ) أي: السّواك (فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ) الوجع (وَقُلْتُ: أُلَيْنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَلَيَّنْتُهُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ زيادة ((بأمره)) بالموحدة والميم الساكنة، ولأبي ذرِّ أيضًا عن الحَمُّوبي والمُستملي ((فَامَرَّه)) بالفاء بعدها بالموحدة والميم وتشديد الراء، أي: على أسنانِهِ فاستاكَ به. قال عياض: والأوَّلُ أُولَى (وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّ فَمِع وتشديد الراء، من أدم (-أوْ: عُلْبَةً) بضم العين وسكون اللام بعدها موحدة مفتوحة، قدح رَكُوةً) بفتح الراء، من أدم (-أوْ: عُلْبَةً) بضم العين وسكون اللام بعدها موحدة مفتوحة، قدح ضخمٌ من خشبٍ (يَشُكُ عُمَرُ -) بنُ سعيدِ الرَّاوي (فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ) مِنْ شَعِيمُ (يُدُخِلُ يَدَيْهِ (() فِي السَّقَعُ بِهِمَا وَجْهَهُ) حال كونهِ (يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ) جمع: سكرة؛ وهي الشَّدَةُ (()) (ثُمَّ نَصَبَ) بفتح النون والصاد المهملة والموحدة (يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيةِ المَّاعِيقِ عَلَى مُعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ، حَتَّى قُبِضَ) بضم القاف وكسر الموحدة (وَمَالَتْ يَدُهُ).

٤٤٥٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَبُيْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَاشِيمُ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولَ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ مِرَبَى وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ مِرَبَّى وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي. ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُ بِهِ، فَنَظَرَ وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي. ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَى مَدْرِي، وَخَالَطُ رِيقُهُ رِيقِي. ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ هِنَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْدِي.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ قالَ/: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) ١٤٩٥/٤٠ التيميُّ (الخَبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروةُ التيميُّ (الخُبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروةُ التيميُّ (اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ م

<sup>(</sup>۱) في (د): «يده».

<sup>(</sup>۱) في (ص): «شدة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (b): «إلى تميم ولاءً».

أَنَا عَدًا؟ أَيْنَ أَنَا عَدَا؟) مرَّتِين (يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةً، فَأَذِنَ) بتخفيف النون في الفَرْع كأصله، وفي نسخة «فأذِنَّ» (لَهُ أَزْوَاجُهُ) بتشديد النون، على لغة: أكلوني البراغيثُ (يَكُونُ حَيْثُ شَاءً) وفي مرسل أبي جعفر عند ابنِ أبي شيبة: أنَّه برَّاشِيرِا عمل قال: «أينَ أكونُ غدًا؟» كرَّرها، فعرف أزواجَهُ إلَّما يريدُ عائشة، فقلن: يارسول الله، قد وهبنا أيَّامنا لأُختنا عائشة (فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ عَنْدَهَا) ولأبي ذرَّ عن المُستملي «فيها» أي: في حُجرَتِها، أو في نوبَتِها (١٠. (فَالَتُ عَلِيشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ - بَهُوبِئُ - وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَعُرِي وَسَحْرِي) وزاد أحمدُ في رواية همّام، عن هشام: «فلمّا خَرجَتْ نفسه لم أجذ ريحًا قطَّ أَطَيَبُ منها» (وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي) بسبب السُواكِ (ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ أَطَيْبَ منها» (وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي) بسبب السُواكِ (ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ اللهُ عِنْ إلَيْهِ) ولأبي ذرِّ عن المُسْعِيعَ «إليً» (رَسُولُ اللهِ بَنَاسُعُ عِنْ أَلُوثُ وَمَعَهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعُ عِنْ اللهُ عَنْ المَعْونِي والمُستملي «فقصَمتُهُ» بالصاد المعجمة (فَأَعُطَانِيهِ فَقَضِمْتُهُ ) بكسر الضاد المعجمة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي «فقصَمتُهُ» بالصاد المعجمة (فَأَعُطَانِيهِ فَقَضِمْتُهُ وَلَا اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وقي وهو إلى (٤) وهو على بن أبي طالب؛ فضعيفٌ لا يحتجُ به.

<sup>(</sup>١) «أو في نوبتها»: ليست في (د)، وفي (م): «أو في يومها».

<sup>(</sup>٢) «لأبي ذرّ»: ليست في (ص) و(ل) و(ج)، وفي (س): «في اليونينية» بدلًا من «لأبي ذر» وفي هامش (ج) و(ص) و(ل): بناء على سقوطها عندهم قال: قوله: «وسقط لفظ ثمّ» هكذا لم يعزها في «اليونينيَّة» لأحد، إنّما رقم عليها علامة السُّقوط فقط. «منه».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ب): «مسند»، والمثبت موافق لما في اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في (م): «على».

نَاوَلَنِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ - أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ - فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ -بمعجمة ثمَّ مهملة - قال: (حَدَّثَنَا حَمَّاذُ بُنُ زَيْدِ(۱)) الجهضميُ البَصريُ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدالله (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الله وَيَهُونِ) السَّخْتِيانيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) عبدالله (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الله الله الله وَالله وَاله وَالله وَا

(وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «اللَّيِّ» (النَّبِيُ مِنَاسْعِيمِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا) أي: بالجريدة (حَاجَةٌ ، فَأَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا، فَدَفَعْتُهَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «فَدَفعتُ» (إِلَيْهِ) مِنَاسْعِيمِ (فَاسْتَنَّ بِهَا / كَأَحْسَنِ ٤٩٥/٤ مَا كَانَ مُسْتَنَّا، ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا) أي: الجريدة (فَسَقَطَتْ) بالفاء، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «فَدَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ) بسبب «وسقطَتْ» (يَدُهُ، أَوْ: سَقَطَتْ) أي: الجريدة (مِنْ يَدِه، فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ) بسبب السّواكِ (فِي آخِرِ يَوْمٍ) من أيّامِه / مِنَاسِّعِيمُ (مِنَ الدُّنيّا، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ) أيام (الآخِرَةِ) (١٠). وفي حديث ٢٩٥١ السّواكِ (فِي آخِرِ يَوْمٍ) من أيّامِه / مِنَاسِّعِيمُ (مِنَ الدُّنيّا، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ) أيام (الآخِرَةِ) (١٠). وفي حديث ٢٩٦٤ خرَّجه العُقيليُّ: أنّه مِنَاسِّعِيمُ قال لها في مرضِ موتِه: «ائتينِي بسواكِ رطبِ فامضغيه، ثمَّ ائتينِي به أمضَغه ؛ لكي يختلِطَ ريقِي بريقك ؛ لكي يَهُون عليَّ عندَ الموتِ».

١٤٥٢ - ١٤٥٣ - ١٤٥٩ - ١٤٥٥ - حَدَّفَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّفَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَيْ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنُحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَهِ مِنْ مُعْفَيّى نَزَلَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَلَمْ يُكلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَهِ مِنْ مُعْفَيّى بَرُلُ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَلَمْ يُكلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَهِ مِنْ مُعْفَى عَنْ وَجُهِهِ، ثُمَّ أَكَبٌ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى. لَا يُعَلِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَاللهِ بِفُوبٍ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ، ثُمَّ أَكَبٌ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى. لَا يُعْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ، فَقَدْ مُتَّهَا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «أي: ابن درهم».

<sup>(</sup>٦) في (س): «وأول يوم من أيامه من الآخرة».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّفَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ: اجْلِسْ يَاعُمَرُ. فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ. فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا بَعْدُ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ بَكْرٍ: أَمَّا بَعْدُ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ عَيْدُ اللهَ عَنْ اللهَ عَبْدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَقَالَ: وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ أَنْ اللهَ أَنْوَلَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُهُمْ، فَمَا وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسِ إِلَّا يَتُلُوهَا. فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَسَاسُ إِلَّا يَتُلُوهَا. فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَسَمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتُلُوهَا. فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَسَاسُ اللهُ عَنْ النَّاسُ لَعُمُ اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابنُ خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) محمَّد (۱) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة) بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ: (أَنَّ عَائِشَة) بنُ الْخَبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بنَ إِلَى المَّا توفَى رسول الله مِنَا شَعِيمُ (أَقْبَلَ) حال كونه راكبًا (عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ) أي: مسكنِ زوجتهِ بنت خارجة، وكان يَلِيسَّه النَّم أذنَ له في الذَّهاب إليها (بِالسُّنُجِ) بضم السين المهملة بعدها نون ساكنة وبضمها فحاء مهملة، من عوالي المدينةِ من منازلِ بني الحارثِ بنِ الخزرج (حَتَّى نَزَلَ فَلَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَة، فَتَيَمَّمَ) أي: قصد (رَسُولَ اللهِ مِنَاشَعِيمُ وَهُو مُنَّى) بضم الميم وفتح الغين والشين المشددة المعجمتين، أي: مغطّى (بِثَوْبِ حِبَرَةِ) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، وإضافة «ثوب» إليه، وبتنوين «ثوب» ف: «حبرة» صفة، وهو من الحاء المهملة وفتح الموحدة، وإضافة «ثوب» إليه، وبتنوين «ثوب» فَيَبُهُ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى).

(ثُمَّ قَالَ): أفديك (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَاللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ) قيل: هو على حقيقتهِ، وأشارَ بذلك إلى الردِّ على من زعمَ أنَّه سيَجيء (١) فيقطع أيدِي رجالٍ؛ لأنَّه لو صحَّ ذلك للزِمَ أن بموت موتةً أُخرى، فأخبرَ أنَّه أكرمُ على اللهِ من أن يجمعَ عليه موتتينِ، كما جمعَهُما على غيرِه كَ ﴿ اللَّهِ يَنْ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمُ أُلُونُ حَذَرَ ٱلْمُوْتِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] و ﴿ كَالَّذِي مَكَرَ عَلَى اللهِ من أن يجمعَ عليه على عَيْرِه كَ ﴿ اللَّهِ مَنْ أَلُونُ حَذَرَ ٱلْمُؤْتِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] و ﴿ كَالَّذِي مَكَّ عَلَى اللهِ مِنْ أَلُونُ حَذَرَ ٱلْمُؤْتِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]

<sup>(</sup>۱) في (س) زيادة: «ابن مسلم».

<sup>(</sup>۲) في (س): «سيحيا».

<sup>(</sup>٣) «أن»: ليست في (ب).

وَّيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِها ﴾ [البقرة: ٢٥٩] وهذا أوضحُ الأجوبةِ وأسلمُها. وقيل: أرادَ لا (١) يموتُ موتةً أُخرى في القبر كغيرِه؛ إذ يحيًا ليُسْأل ثمَّ يموتُ، وهذا جوابُ الدَّاودِيِّ. وقيل: كَنَّى بالموتِ الثَّاني عن الكربِ؛ إذ لا يلقى بعد كربِ هذا الموتِ (١) كربًا آخرَ، وأغربَ من قال: المرادُ بالموتةِ الأخرى موتُ الشَّريعةِ، أي: لا يجمعُ الله عليكَ موتكَ وموتَ شريعتِكَ، ويؤيدُ هذا القول قولُ أبي بكرٍ بعد ذلك في خطبتهِ: «من كان يعبدُ محمَّدًا فإن محمَّدًا قد ماتَ، ومن كان يعبدُ الله فإنَّ الله حيُّ لا يموت (أمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا).

(قَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بنُ مسلم ابنِ شهابِ، بالسَّند المذكور: (وَحَدَّنَبِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة) بنُ عبدِ الرَّحمن (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) سقطَ قوله/ "قالَ الزُّهريُّ" وقولهُ "عبدُ الله عبدُ الله عبدُ النَّبيُ مِنْ شَعِيمُ (وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يُكَلِّمُ النَّبي فَرَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

وعندَ أحمد من روايةِ يزيد بن بابنُوْس -بالموحدتين بينهما ألف ثم نون مضمومة فواو ساكنة فمهملة (٣) عن عائشةَ: أنَّ أبا بكر حمدَ الله وأثنى عليهِ، ثمَّ قال: إنَّ الله يقول: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيَتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] حتَّى فرغَ من الآيةِ، ثمَّ تلا: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ الآية [آل عمران: ١٤٤].

<sup>(</sup>۱) في (د): «أراد أن».

<sup>(</sup>١) في (ص): «اليوم».

<sup>(</sup>٣) قد ساق في (س) هذا الضبط ضمن النص و لا وجود له في (د) وغيرها، والله أعلم. وذكر الضبط في هامش (ج).

وقال فيه: قال عمر: أو إنّها في كتابِ الله؟! ما شعرتُ أنّها في كتابِ الله. وزادَ ابنُ عمر -عندَ ابنِ أبي شيبة -: فاستبشَرَ المسلمونَ، وأخذتِ المنافقينَ الكآبةُ. قال ابنُ عمر: فكأنّما كانت على وجوهِنَا أغطيةٌ فكشفَتْ.

قال الزُّهريُّ / -بالسَّند السَّابق -: (فَأَخْبَرَنِي (١)) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ) بيْ وَكسر (فَالَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ تَلَاهَا) أي: آية آل عمران (فَعَقِرْتُ) بفتح العين وكسر القاف وسكون الراء، أي: دُهِشْت وتحيَّرت، ولأبي ذرِّ عن الحَمُوبي والمُستملي «فعُقرت» بضم العين، أي: هلكْتُ، ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيِّ «فقُعرتُ» بتقديم القاف المضمومة على العين. قال ابنُ حجرٍ: وهي خطأ (حَتَّى مَا تُقِلَّنِي) بضم الفوقية وكسر القاف وتشديد اللام المضمومة، أي: ما تحمِلُني (رِجْلَايَ، وَحَتَّى أَهْوَيْتُ) سقطْتُ (إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ) ولأبي ذرِّ «علمتُ أَنَّ النَّبيً » (مِنْ الشَعِيمُ قَدْ مَاتَ) وفيه دلالةٌ على شجاعةِ الصِّدِينَ فَا السَّعِيمُ ، فإنَّ النَّبيَّ مِنْ اللهِ عندَ حُلُولِ المصائبِ، ولا مصيبة أعظَم من موتِ النَّبيِّ مِنْ الشَعِيمُ ، فظهرَتْ عندهُ شجاعتُهُ وعلمُهُ.

200 - 250 - 250 - 250 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سُلَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سُلَّهِ قَبْلَ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِعْدَ مَوْتِهِ. قَبَّلَ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِعْدَ مَوْتِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَة) قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان دعر (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّورِيِّ (عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَة) الهَمْدانيِّ الكوفيِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ مسعودٍ (عَنْ عَائِشَة وَابْنِ عَبَّاسٍ) البَّيْنُ : (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَلِيَّة قَبَلَ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ وَبَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَعَنْدَ أَحمد في رواية يزيد بن بابنُوس (١٠) عنها: وعند مَوْتِهِ) ولأبوي ذرِّ والوقتِ «بعدما ماتَ» وعند أحمد في رواية يزيد بن بابنُوس (١٠) عنها: «أتاهُ من قِبَلِ رأسهِ، فحدَرَ (٣) فاهُ فقبَّلَ جبهتَهُ، ثمَّ قال: وانبيَّاهُ، ثمَّ رفعَ رأسَهُ فحدَرَ فاهُ وقبَّلَ جبهتَهُ وقال: واخلِيلاهُ». جبهتَهُ ، ثمَّ قال: واصفيًّاهُ، ثمَّ رفعَ رأسَهُ وحدَرَ فاهُ وقبَّلَ جبهتَهُ وقال: واخلِيلاهُ».

<sup>(</sup>۱) في (د): «حدثني».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): تقدَّم ضبطه بالهامش.

١٤٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَزَادَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَكُدُونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي». قُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ لِلدَّونِي، قُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: «لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي البَيْتِ إِلَّا لُدَّ - وَأَنَا أَنْظُرُ - إِلَّا العَبَّاسَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ». وَوَاهُ أَبْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرٍ مَنْ اللَّهِ عَنْ مِنَاشِيرٍ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيِّ) هو ابنُ المدينيِّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدِ القطّان بحديثِ عبد الله بن أبي شيبة... إلى آخره (وَزَادَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ) بدالين مهملتين، أي: جعلنا الدَّواء في أحدِ جانبي فمهِ بغير اختيارِه، وكان الَّذي لدُّوه بهِ العود الهندي والزَّيت (في مَرَضِهِ، الدَّواء في أحدِ جانبي فمهِ بغير اختيارِه، وكان الَّذي لدُّوه بهِ العود الهندي والزَّيت (في مَرَضِهِ، فَجَعَلَ) بَالِيَّا اللهُ (يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا): هذا الامتناعُ (كَرَاهِيةُ المَريضِ لِلدَّواء) برفع «كراهية» خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب لأبي ذرَّ مفعولاً له، أي: نهانا لكراهيةِ الدَّواء (فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْ مَلُدُونِي) ولأبي ذرِّ «أَن تَلُدُّنِي» (١) (قُلْنَا: كَرَاهِيةٌ أَنَّ المَريضِ لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ) بَالِيَسِّ إِللهِ المَّونِي البَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ) جملةٌ حاليَّةٌ، أي: لا يبقى أحدٌ إلَّا لُدً فَقَالَ) بَالِيَّسِ إِللهِ عن ذلك، أمَّا في حضورِي وحالَ نظرِي إليهم، قصاصًا لفعلهم وعقوبةً لهم بتركِهِم امتثالَ نهيهِ عن ذلك، أمَّا من لم يباشرُ فلكونهم تركُوا نهيهُ عمَّا نهاهُم هو عنه (إلَّا العَبَّاسَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ بَشْهَدْكُمْ) أي: لم يحضرُ كم حال اللَّدُود.

(رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ) عبدُ الرَّحمن، ممَّا وصله محمَّد بن سعد (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّيْرِ مِلَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) «ولأبي ذرأن تلدني»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ل): قوله: «قلنا: كراهية»؛ الثَّانية بالنَّصب فقط بـ «الفرع المزِّيِّ»، وفي الأولى ضبطها بالرَّفع والنَّصب؛ فليحرَّر الفرق.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): زاد في «الفتح»: ومن طريق أبي بكر بن عبد الرَّحمن: أنَّ أمَّ سلمة وأسماء بنت عميس هما أشارتا بأنْ يلدُّوه، وأوَّل ما اشتكى كان في بيت ميمونة، فاشتدَّ مرضه حتَّى أُغمِي عليه، فتشاورْنَ في لدَّه، فلدُّوه، فلمَّا أفاق قال: هذا فعل نساء جثن من هنا -وأشار إلى الحبشة - وكانت أسماء منهنَّ.

التَّداوي؛ لأنَّه كان غير ملائم لدائه؛ لأنَّهم ظنُّوا أنَّ به ذاتَ الجنبِ، فداووهُ بما يُلاثمها، ولم يكن به ذلك.

كَوْرَنَا ابْنُ عَوْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ١٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال: أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوِدِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِمْ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: مَنْ قَالَهُ؟ لَقَذْ رَأَيْتُ النَّبِيَ الأَسْوِدِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مِنْ فَمَاتَ، فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ؟ عَلِيٍّ ؟

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «حَدَّثني» بالإفراد (عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الجعفيُ المسنديُ (قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبدُالله الهلاليُ الخبَرَنَا أَزْهَرُ) بنُ سعدِ السَّمان أبو بكرِ البصريُ (قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبدُالله الهلاليُ الخرَّاز -بمعجمة ثم مهملة وآخره زاي - البغداديُ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) هو ابنُ يزيدَ النَّخعيِّ، أنَّه (قَالَ: ذُكِرَ) بضم المعجمة (١) (عِنْدَ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيمُ وَإِنِّي يزيدَ النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيمُ وَإِنِّي دَاهُ إِلَى عَلَيْ مِنْ الشَّعِيمُ وَإِنِّي دَاهُ إِلْ السَّعِيمُ وَالنِّي مِنْ الشَّعِيمُ وَإِنِّي لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المعجمة والمثلثة آخره، لَمُسْتِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ) ليبزُقَ فيه (فَانْخَنَثُ) بالخاء المعجمة والمثلثة آخره، أي: استرخَى ومالَ إلى (١٠ أحدِ شقَيهِ (فَمَاتَ، فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيًّ) ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الوصايا» [ح: ٢٧٤١].

٤٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ﴿ ثَنَّمَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ ، أَوْ أُمِرُوا بِهَا ؟ قَالَ: أَوْصَى إِكِمَّابِ اللهِ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ ، أَوْ أُمِرُوا بِهَا ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكَين قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ) بكسر الميم وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو آخره لام (عَنْ طَلْحَةً)/ بنِ مصرِّف، أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى سُلِيَّمَ: أَوْصَى النَّبِيُ مِنَاسُمِيمَ مَ فَقَالَ: لَا) لم يوصِ بثلث ماله ولا غيره، ولا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى سُلِيَّمَ: أَوْصَى النَّبِي مِنَاسُمِيمَ مَ فَقَالَ: لَا) لم يوصِ بثلث ماله ولا غيره، ولا أوصى إلى علي ولا إلى غيره، خلافَ ما تزعمُه الشِّيعة (فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ) بضم الكاف وكسر أوصى إلى علي ولا إلى غيره، خلافَ ما تزعمُه الشِّيعة (فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ) بضم الكاف وكسر التاء (عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا؟) بضم الهمزة (قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ) أي: بما فيهِ من

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الذال».

<sup>(</sup>٢) «إلى»: ليست في (م).

كتابِ الله مِمَرِّين (١) ومنه الأمرُ بالوصيَّةِ، والحديث مرَّ في «الوصايا» [ح: ٢٧٤٠].

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرً مِنَادًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَسُلَاحَهُ، وَسُلَاحَهُ، وَالْأَصْلَاحَةُ البَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِإِبْنِ السَّبِيل صَدَقَةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ) سلَّم -بتشديد اللام - ابنُ سُلَيم الحنفيُ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بنِ عبدالله السَّبيعيِّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ) بفتح العين، أخي جويرية أمِّ المؤمنين، أنَّه (قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ مِنَالله عِيمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمَا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً) في الرقِّ، وفيه ذَلالةٌ على أنَّ من ذكر من رقيقِ النَّبيِّ مِنَالله عِيمِ الأخبارِ كان الله على أنَّ من ذكر من رقيقِ النَّبيِّ مِنَالله عِيمِ الأخبارِ كان أمَّةً في الرقِّ، وفيه ذَلالةٌ على أنَّ من ذكر من رقيقِ النَّبيِ مِنَالله عِيمِ الأخبارِ كان أمَّةً أَلَّ الله عَلْمَهُ البَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ) وقد أخبرَ مِنَالله عِيمِ النَّابيلِ السَّبِيلِ السَالِ السَّبِيلِ السَّبَالِ السَّبِيلِ السَّبِيلِيلِ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيد (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ (عَنْ أَنسِ) ﴿ اللّهِ أَنَّه (قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النّبِيُ سِلَا شَعِيمُ أَي: اشتدَّ به المرضُ (جَعَلَ يَتَعَشَّاهُ) الكربُ (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ) ابنته ( إليه : وَاكَرْبَ أَبَاه ) بألف الندبة والهاء الساكنة للوقف، والمراد بالكربِ: ما كان بَيْلِشِه إليَّه يجدُهُ من شدَّةِ الموتِ، فقد كان سِلَ شَعِيمُ فيما يصيبُ جسدهُ الشَّريف من الآلامِ كالبشرِ ؛ ليتضاعَفَ أجرُه ، وقول الزَّركشي: إنَّ في قولِها هذا نظرًا ، وقد رواه مباركُ بنُ فضالةً: «واكرباهُ». تعقِّبَ بأنَّه لا تدفعُ رواية البخاريِّ مع صحَّتِها بمثلِ هذا ، لا سيَّما مع قوله:

<sup>(</sup>١) قوله: «من كتاب الله بَمَزْ جِلَّ»: ليست في (س) و(د).

<sup>(</sup>١) اكان ا: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «أو».

(فَقَالَ) عَلِيْطِالِهُ (لَهَا: لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبَ بَعْدَ) هذا (اليَوْمِ) إذ هو ذاهب إلى حضرة الكرامَةِ، وهو يدلُ على أنّها قالتْ: "واكربَ أبَاهُ" كما لا يخفَى (فَلَمَّا مَاتَ) صلوات الله وسلامه عليه وهو يدلُ على أنّها قالتْ: "واكربَ أبَاهُ" كما لا يخفَى (فَلَمَّا مَاتَ) صلوات الله وسلامه عليه دالم على التحتية (۱)، والألف للنُذبَة /، والهاءُ دَالَتُ (قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ) أصله: يا أبِي، والفوقية بدل من التحتية (۱)، والألف للنُذبَة /، والهاءُ للسكتِ (۱) (أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ) إلى حضرتِهِ القدسيَّةِ (۱) (يَا أَبَتَاهُ، مَنْ (۱) جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ) بفتح ميم «مَن (۱) (أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ) إلى حضرتِهِ القدسيَّةِ (۱) (يَا أَبَتَاهُ، مَنْ (۱) جَنِّهُ الفِرْدُوسِ) المجارّة، «مَن (۱) مبتدأ، والخبرُ قوله (۱): (مَأْوَاهُ) منزلُهُ (يَا أَبَتَاهُ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ) بـ «إلى الجارّة، والنابية ساكنة (۱)، وزاد الطّبرانيُ في «معجمه الكبير» والدَّارمي في وسنعاهُ ": بنونين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة (۱)، وزاد الطّبرانيُ في «معجمه الكبير» والدَّارمي في

- (٢) في هامش (ص) و (ج) و (ل): قوله: «والهاء للسَّكت» وهي ساكنة، ويجوز ضمُّها تشبيهًا بهاء الضَّمير، وكسرها للسَّاكنين كما ذكروه في كتب العربيَّة، كذا رأيته بخطِّ العلَّامة الشَّيخ الإمام أحمد العجميِّ بهامش نسخته إليُّهُ.
- (٣) في هامش (ص) و(ل): قوله: «إلى حضرته القدسيَّة» الحضرة القدسيَّة قد سُئِل العلَّامة الشَّيخ يحيى المغربيُّ سابقًا عنها فأجاب: الحضرة القدسيَّة: حضرة الحقِّ سبحانه وتعالى، يحصل للعبد الوصول بما علم من قطع العلائق؛ لتنكشف له الحقائق، والعنديَّة عنديَّة قرب، والقرب من الله: الوصول إلى رتبة يرضاها بحسب كلُّ عبد وما فتح له، حتَّى إنَّ بعض المتمكِّنين كان يقول: الركون إلى برد الرِّضا أصعب على العبد من الأشياء المسخطة، هكذا نُقِل من خطَّه رَاتِيَّة.
- (٤) في هامش (ص) و(ل): قوله: «من» وقيل: كلمة «مِن» بكسر الميم: حرف جرِّ، وعلى هذا فقوله: «مأواه» مبتدأ، و «من جنَّة الفردوس. «عيني»، ومثله في «الفتح» عن الطِّيبيِّ، ثمَّ قال: والأوَّل أولى.
  - (٥) «من»: ليست في (ص)، وفي (م) و(د) زيادة: «موصولة وجنة الفردوس مبتدأ».
- (٦) في هامش (ج): قوله: «مبتدأ والخبر... إلى آخره» فيه نظر، والَّذي يظهر أنَّ موضع صلته في محلِّ نصب تابع للمنادي المضاف.
- (٧) في هامش (ج): وقال الزَّركشيُّ: قال صاحب «مرآة الزَّمان»: وقع في الأصل «أنعاه» بألف، وهو غلط من الرُّواة، والصَّحيح: «نعاه» بغير ألف، انتهى نقله البدر في «مصابيحه» وأقرَّه. وعبارة «الفتح»: قوله: «إلى جبريل نعاه» قيل: الصَّواب: إلى جبريل أنعاه، جزم بذلك سبط ابن الجوزيِّ في «المرآة» والأوَّل موجَّه، فلا معنى لتغليط الرُّواة بالظَّنِّ. انتهت.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قال في «الأوضح» و «شرحه»: والدَّليل على أنَّ التَّاء بدلٌ من الياء أنَّهما لا يكادان يجتمعان عند البصريِّين وطائفة من الكوفيِّين، وعلى أنَّها للتَّأنيث إبدالها في الوقف هاءً عند جمهور البصريِّين، وربَّما جُمِع بين التَّاء والألف، فقيل: يا أبتا، يا أمَّتا، وهو جمعٌ بين العوض والمعوَّض، وزعم ابن مالك أنَّ الألف هي التَّاء والألف، فقيل: يا أبتا، يا أمَّتا، والمستغاث، وليست بدلًا من التَّاء، والأوَّل قول ابن جنِّي، التَّي يُوصَل بها آخر المندوب، والمنادى البعيد، والمستغاث، وليست بدلًا من التَّاء، والأوَّل أسهل من وربَّما جمع بين التَّاء والياء فقيل: يا أبتي، يا أمَّتي، وهو ضرورة، خلافًا لكثير من الكوفيِّين، والأوَّل أسهل من هذا لذهاب صورة المعوَّض عنه وهو الياء.

"مسنده": "يا أبتاهُ، مِن ربِّهِ ما أدناهُ" (فَلَمَّا دُفِنَ) مِنْ الشَّرِيمِ (قَالَتْ فَاطِمَةُ البِيلُ: يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا) بالمثناة (١) الفوقية المفتوحة والحاء المهملة الساكنة والمثلثة المضمومة (عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّرَعِمُ التُّرَابَ) سكتَ أنس عن جوابها رعايةً لها(١)، ولسانُ حالهِ يقول: لم تطبُ أنفسننا بذلك، إلَّا أنَّا قهرنا على فعلِ ذلك امتثالًا الأمرهِ مِنْ الشِّرِيمُ، وليس قولها: واكربَ أباهُ، من النّياحةِ ؛ الأنّه بَيُلالِيمُ اقرَّها عليه.

وهذا الحديث أخرجه ابنُ ماجه في «الجنائز»، وقد عاشَتْ فاطمةُ بعده بَالِشِه، الله ستَّة أشهرٍ، فما ضحكَتْ تلكَ المدَّة وحقَّ لها ذلك، ورُوِيَ أنَّها قالت:

إغْبَرَ آفَاقُ السَّمَاءِ وكُوِّرتْ شمسُ النَّهَارِ وأَظْلَمَ العَصْرانِ والْأَرْضُ مِن بَعدِ النَّبِيِّ كَئِيبةٌ أَسَفًا عَلَيه كَثِيرةُ الرَّجَفَانِ وَالأَرْضُ مِن بَعدِ النَّبِيِّ كَئِيبةٌ وَلُتبُكِهِ مُضَرِّ وكُلُ يُمَان فَلْتَبْكِهِ مُضَرِّ وكُلُ يُمَان

قال السُهيليُ: وقد كان موتُهُ مِنَاشِهِم خَطبًا كالِحًا، ورزَّا لأهلِ الإسلامِ فَادِحًا، كادَت تُهَدُّ لهُ الجبالُ، وترجُفُ الأرضُ، وتكسِفُ النَّيِّرات (٣)؛ لانقطّاعِ خبرِ السَّماءِ، مع مَا آذَنَ به موتُهُ بَالِسِّا اللَّهِم من إقبالِ الفِتنِ السُّحمِ، والحوادِثِ الدُّهمِ، والكُرّبِ المُدْلَهِمَّة، فلولا ما أنزلَ اللهُ من السَّكينةِ على المؤمنينَ، وأسرَجَ في قلوبِهِم من نورِ اليقينِ، وشرَحَ صدورَهُم من فَهْمِ كتابِهِ المبينِ؛ لانقصَمَت الظُّهورُ، وضاقَتْ من (١٠) الكُرّبِ الصُّدُور، ولعاقَهُم الجَزَعُ عن تدبيرِ الأموْرِ، ولقد كان/ من قدم المدينة يومئذِ من النَّاسِ إذا أشرَفُوا عليها سمِعُوا (٥) لأهلِها ضَجِيجًا، وللبُكاءِ في ٢١٧ أرجَائِها عَجِيجًا، وحقَّ ذلكَ لهم ولمن بعدَهُم، كما رُوي عن (٢) أبي ذؤيبِ الهذليِّ قال: بلغنا أنَّ رسولَ اللهُ مِنَالِهُ عِلْمًا عُليلٌ، فاستَشعَرتُ (٧) حُزنًا، وبتُّ بأطولِ ليلةٍ، لا ينجَابُ بلغنا أنَّ رسولَ اللهُ مِنَالِهُ عَلِيلٌ، فاستَشعَرتُ (٧) حُزنًا، وبتُ بأطولِ ليلةٍ، لا ينجَابُ

<sup>(</sup>١) «بالمثناة»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) «لها»: ليست في (ب) و (م) و (د).

<sup>(</sup>٣) في (س): «النيران».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «عن». وأشار في هامش (د): في نسخة: «عن».

<sup>(</sup>٥) في (م): «يسمعوا».

<sup>(</sup>٦) في (م) زيادة: «ابن».

<sup>(</sup>٧) في (ص): «فاستشعرنا».

دَيْجُورُها(١) ولا يطلُعُ نورُهَا، فظَلِلْتُ أَقَاسِي طُولها، حتَّى إذا كان قُرْبَ السَّحرِ أغفيْتُ، فهتفَ بى ھاتفٌ يقول:

> خَطْبٌ أَجَلُ أَناخَ بِالإِسْلَامِ بِينَ النَّخيلِ ومَعْقِدِ الأَطَّامِ قُبِضَ النَّبِيُّ محمَّدٌ فعُيُونُنا تَهْمِي الدُّمُوعَ عَليهِ بالتَّسْجام

> > د٤/٨٨٤١

قال: فوثبتُ من نَومِي فزعًا، فنظرْتُ إلى السَّماءِ فلم أرَ إلَّا سعْدَ الذَّابِح(٢)/، فتفاءَلتُ به(٢) ذَبحًا يقعُ في العربِ، وعلمتُ أنَّ النَّبيَّ مِنَاسُمِيمُ قد قبضَ، فركبْتُ ناقتِي وسرْتُ، فقدمتُ المدينةَ والأهلِهَا ضجيجٌ بالبُكَاءِ كضجيج الحجيْج، فقلتُ: مه ؟ فقالوا: قبضَ رسولُ الله مِن الشعيمَ م، فجئتُ المسجدَ فوجدتُهُ خاليًا، فأتيتُ رسولَ الله مِنْ الله مِنْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله على ا مسجِّى، قد خلا به أهلُهُ، فقلت: أين النَّاسُ؟ فقيل: في سقيفةِ بني ساعدةً، فجئتُهم فتكلَّمَ أبو بكرِ ﴿ اللَّهِ وَرُّهُ مِن رَجِلٌ لا يطيلُ الكلامَ، ومدَّ يذَهُ فبايعوهُ، ورجعَ فرجعْتُ معه، فشهذْتُ الصَّلاة على النَّبيِّ مِنْ السَّمِيمِ م ودفنهِ.

## ٨٤ - بابُ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ مِنَاسَٰعِيمُ

(بابُ آخِر مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّمِيُّ مِنَ اللَّمِيَّ مِنَ

٤٤٦٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِنْ أَهْلِ العِلْم، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِنْ أَهْلِ العِلْم، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِنْ أَهْلِ العِلْم، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِنْ أَهْلِ العِلْم، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: يُقْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرَ». فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ البَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى». فَقُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا. وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. قَالَتْ: فَكَانَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «لا ينجَاب...» إلى آخره يقال: انجاب السَّحاب؛ أي: انكشف، والدَّيجور: التُّراب، والظَّلام. «قاموس» مع «المصباح».

<sup>(</sup>٢) في (ج) سعدًا الذابح. وفي الهامش بخطه: سعد الذَّابح.

<sup>(</sup>٣) «به»: ليست في (ص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فجئت المسجد فوجدته خاليًا، فأتيت رسول الله مِنْ الشعيام»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): قوله: «مُرْتَجًا»: مغلقًا، يقال: أرتجت الباب إرتاجًا: أغلقته إغلاقًا وثيقًا. «مصباح».

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ «أَخْبرنا» (عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك المروزِيُّ: (قَالَ يُونُسُ) بنُ يزيد الأيليُّ: (قَالَ الرُّهْرِيُّ) محمدُ بنُ مسلم ابنِ شهابٍ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ فِي رِجَالٍ مِنْ (قَالَ الرُّهْرِيُّ) محمدُ بنُ مسلم ابنِ شهابٍ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ) منهم عروة بن الزُّبير كما في «كتاب الرقاق» اح: ١٥٠٩ (أَنَّ عَائِشَةَ) بيُّنَ (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ السَّيْمِ مِي مَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ) جملةً حاليَّةً: (إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضُ نَبِيِّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ النَّبِي مِن الدُّنيا والآخرة (فَلَمَّا نَوْلَ بِهِ) المرضُ (وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشمِيهنيّ «في فخذِي» (غُشِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ) رفع (بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ البَيْتِ، ثُمَّ الكُشمِيهنيّ «في فخذِي» (غُشِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ) رفع (بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ البَيْتِ، ثُمُّ قَالَ: اللَّهُمَّ) أَسألُكَ (الرَّفِيقَ (۱) الأَعْلَى، فَقُلْتُ: إِذَا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَلَى سَقْفِ البَيْتِ، ثُمُّ قَالَ: اللَّهُمَّ ) أَسألُكَ (الرَّفِيقَ (۱) الأَعْلَى، فَقُلْتُ: إِذَا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى» انَّه خُيِّر، يَخَلَّرُ مَا اللَّهُ مَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى» انَه خُيْر، يُخَلِّرُهُ اللهُ مَ أبيها شُرَّهُ مِن قولهِ مِنْ شَعِيمُ إِنْ عَبِدًا خَيْرَهُ اللهُ الْ العبدَ المراد به هو النَّبِيُ مِنْ العبدَ المراد به هو النَّبِيُ مِنْ العبدَ المراد به هو النَّبِيُ مِنْ العبدَ المَراد به هو النَّبِيُ مِنْ العبدَ المَراد به هو النَّبِيُ مِنْ العبدَ المَوْدِ عَلَى اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى (اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى (اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى ) ولغير أبي ذرِّ (۱) (فكانَتْ (الرَّفِيقَ تَكَلَّمُ بِهَا اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى ).

وعند الحاكم من حديثِ أنسٍ أنَّ آخرَ كلمةِ تكلُّم بها: «جلالُ ربِّي الرَّفيع».

### ٨٥ - بابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ مِنَىٰ سَٰدِيدِ عَمْ

(بابُ) وقت (وَفَاةِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عِيمًا).

٤٦٦٤ - ٤٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ الْبَيِّخُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا لَمِي مِنَ لَمِثَ لِمِثَلِّمَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ، وَبِالمَدِينَةِ عَشْرًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بالشين المعجمة المفتوحة بعدها تحتية ساكنة فموحدة مفتوحة ، ابنُ عبد الرَّحمن النحويُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي

<sup>(</sup>١) «الشين»: ليست في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): و «الرَّفيقَ» بالنَّصب؛ أي: أختار الرَّفيق أو أريده.

<sup>(</sup>٣) «فكان ولغير أبي ذر»: ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): كما في «الفرع».

<sup>(</sup>٥) في (د) زيادة: «النبى مِنْ الشَّمْيُوسُم».

كثير (عَنْ أَبِي سَلَمَة) بنِ عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ لِيَّمُّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسَهِ مِن لَكُ لَبِثَ ) بالموحدة المكسورة والمثلثة، أي: مكث (بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ) بعد أن فترَ الوحي ثلاث دَهِ مَا قاله / الشَّعبيُّ (يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ وَبِالمَدِينَةِ عَشْرًا) وبهذا يزول الإشكال، فإنَّ ظاهرهُ يقتضي أنَّة بَيْلِشِلة الله عاش ستين سنة، وهو يغايرُ المرويَّ عن عائشة: أنَّه عاش ثلاثًا وستين، فإذا فرضَ ما بعد فترةِ الوحي ومجيءِ الملكِ بـ ﴿يَاأَيُهُ اللَّهُ مِنْ وَإِلَ الإشكال، وهو مبنيُّ على ما وقع في «تاريخ» الإمام أحمد ابن حنبل الله عن بعض الرَّوايات المسندةِ: أنَّ مدَّة الفرويات المسندةِ: أنَّ مدَّة الفرويات المسندةِ: أنَّ مدَّة الفرويات المسندةِ: أنَّ مدَّة الفرويا ستَةُ أشهرٍ، فمن قال: مكث عشرَ منين حذف مدَّة الرُّويا والفترَة، ومن قال: ثلاث عشرة سنة أضافَهَا (۱). انتهى.

وهذا معارضٌ بما رُويَ عن ابن عبَّاس أنَّ مدةَ الفترةِ المذكورةِ كانت أيَّامًا، وحينئذِ فلا يحتجُ بمرسل الشَّعبيِّ، لاسيَّما مع ما عارضَهُ.

قال في «الفتح»: وقد/ راجعتُ المنقولَ عن الشعبيِّ من «تاريخ» الإمام أحمد، ولفظه من طريق داود بن أبي هندِ عن الشَّعبيِّ: أُنزِلَت عليه النُبوَّةُ وهو ابنُ أربعين سنة، فقُرِنَ بنبوَّتِه إسرافيلُ ثلاث سنين، فكان يعلِّمُه الكلمةَ والشَّيءَ، ولم ينزلْ عليه القرآنُ على لسانهِ، فلمَّا مضتْ ثلاثُ سنين قُرِن بنبوَّتِه جبريلُ، فنزلَ عليه القرآنُ على لسانهِ عشرينَ سنةً. وأخرجه ابنُ أبي خيثمة من وجه آخر مختصرًا عن داود بلفظ: بُعثَ لأربعينَ (١٠)، ووكِّلَ به إسرافيلُ ثلاث سنين، ثم وُكِّلَ به جبريلُ. فعلى هذا فيحسنُ (٣) بهذا المرسل إنْ ثبتَ الجمعُ بين القولين في قدرِ إقامتهِ بمكَّةَ بعد البعثةِ، فقد قيل: ثلاث عشرة، وقيل: عشرة، ولا يتعلَّقُ ذلك بقدرِ مدَّةِ الفترةِ، وأمَّا ما رواه عمرُ بنُ شبَّة (٤) أنَّه مِنَا شَهِيمُ عاشَ إحدى -أو اثنين - وستِّين ولم يبلُغْ ثلاثًا وستِّين؛ فشاذٌ.

5/7/3

<sup>(</sup>١) في (د) و(ص): «ثلاثة أضافها». وفي الفتح: «أضافهما».

<sup>(</sup>٢) في (د): "بعد الأربعين".

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «يحسن».

<sup>(</sup>٤) في (م) و (د): «أبي شيبة».

الزُّبَيْرِ، عَنْ عَاثِشَةَ شِيْجًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيامُ تُولِيًّ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَاثِشَةَ شِيَّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيامُ تُولِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَاثِشَةَ شِيَّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيامُ تُولِيًّ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنيسيُ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزُّهريُّ (عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ) سقط «ابن الزبير» لأبي ذرِّ (عَنْ عَائِشَةَ رَابُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ استة. وهذا موافق لقول الجمهورِ، وجزم به سعيدُ بن المسيَّب ومجاهد والشَّعبي. وقال أحمدُ: هو الثَّبتُ عندنا، وأكثرُ ما قيل في عمرِهِ أنَّه خمس وستونَ، أخرجه مسلمٌ من طريق عمَّار بن أبي عمَّار عن ابنِ عبَّاس. ومثلُه لأحمد عن يوسفَ بن مهران، عن ابن عبَّاس. وجمع بعضُهم بين الرِّوايات المشهورةِ (۱) بأنَّ من قال: خمسٌ وستونَ جبرًا لكسرِ (۱)، ولا يخفي ما فيه.

(قَالَ ابْنُ شِهَابِ) الزُّهريُّ -بالإسنادِ السَّابق-: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ مِثْلَهُ) أي: مثل المتنِ فقط: أنَّه ثلاثٌ وستونَ سنة.

#### ٨٦ - بابّ

هذا (بابٌ) بالتَّنوين بغير ترجمةٍ.

كَلَّهُ عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ يَّكُنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ يُلْكَ اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ يُلْكِ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللْمُعِلَى اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَا عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَمْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَمُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف، ابن عقبةَ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهرانَ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ بِرُيُّهُ) النَّعْمَشِ) سليمان بن مهرانَ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ بِرُهُهُ) اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَدِرْعُهُ) بكسر الدال وسكون الراء (مَرْهُونَةٌ) بالتأنيث؛ لأنَّ د١٩٩/٤ اللَّهُ عند الراء (مَرْهُونَةٌ) بالتأنيث؛ لأنَّ د١٩٩/٤ اللَّرع يذكَّر ويُؤنَّث (عِنْدَ يَهُودِيُّ) يسمَّى: أبا الشَّحْم (٣) كما عند البيهقيِّ، وهو بفتح الشين

<sup>(</sup>١) قوله: «وجمع بعضهم بين الروايات المشهورة» وقع في (ص) بعد لفظ «ابن عباس».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص) و(ج) و(ل): قال في «الفتح»: وفيه نظر؛ لأنَّه يخرج منه أربع وستُّون فقط، وقلَّ من يتنبَّه لذلك.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «أبو الشَّحم»، وفي هامشها: قوله: «أبو الشَّحم» كذا بخطِّه، وصوابه: أبا.

المعجمة وسكون الحاء(١) المهملة (بِثَلَاثِينَ، يَعْنِي: صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) وعند النَّسائيِّ والبيهقيِّ: أنَّه عشرون.

قال في «الفتح»: ولعلَّهُ كان دونَ الثَّلاثينِ، فجبر الكسر تارةً وألغاهُ أخرى. قال: ووقعَ لابن حبَّان من طريق شيبان عن قتادةَ عن أنسٍ: أنَّ قيمةَ الطَّعامِ كانت دينارًا، وزادَ المؤلِّف في «البيع» [ح:٢٠٦٨] «إلى أجلٍ»، وفي «صحيح ابن حبان»: أنَّه سنةً. وفي حديث أنسٍ عند أحمد: فما وجدَ ما يَفْتَكُها به.

وذكر ابنُ الطَّلَاع في «الأقضية النَّبوية»: أن أبا بكر افْتَكَّ الدِّرعَ بعد النَّبيِّ مِنَى الشَّرِيمُ واستدلَّ به على أنَّ المراد بقولهِ مِنَى الشَّرِيمُ في (٢) حديثِ أبي هريرة ممَّا صحَّحه ابنُ حبَّان وغيره: «نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدينهِ حينَ يُقضَى عنه» من لم يترُك عند صاحبِ الدَّينِ ما يحصُلُ له به الوفاءُ (٣)، وإليه جنحَ الماورديُّ، وسقط لأبي ذرِّ قوله: «يعني: صَاعًا من شَعيرٍ». قال في «الفتح»: وجه إيراد هذا الحديث هنا الإشارة إلى أنَّ ذلك من آخِر أحوالِه مِنَى الشَّرِيمُ.

## ٨٧ - بابٌ بَعْثُ النَّبِيِّ مِنْ سَمِيمُ مُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ آَمَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِيَّ فِيهِ

(بابٌ بَعْثُ النَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيمِ مُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ سَلَّهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ).

٤٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ، عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُ مِنَاسُعِيمُ أُسَامَةَ، فَقَالُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسُعِيمُ: «قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ، وَإِنَّهُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة (عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) الإمام في المُغازي (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بنِ عمر بن الخطَّاب البَّيُّمُ، أنَّه قال: (اسْتَعْمَلَ النَّبِيُ مِنَى الشَعْيُمُ الْعَامَةَ) بن زيدٍ أميرًا (فقَالُوا فِيهِ) أي: طعَنُوا في إمارَتِه، وقالوا: يستعملُ هذا الغُلام أميرًا على

<sup>(</sup>۱) «الحاء»: ليست في (ب) و(م) و(د).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «من».

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): وقال السبكيُّ: هو محمول على ما إذا فرَّط في قضائه، أو استدانه لمعصية، وقال غيره: هو
 محمول على غير الأنبياء؛ تنزيهًا لهم، وقد بسَط الكلام على ذلك ابن حجر في «الرَّهن» من «شرح المنهاج».

المهاجرين (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاشِرِيم) بعد أن صعدَ المنبرَ خطيبًا: (قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةً) ما تطعنُونَ به فيه (وَإِنَّهُ أَحَبُ النَّاسِ) الذين طعنوا فيه (إِلَيَّ).

٤٤٦٩ - حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّفَنَا مَالِكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِيُهُ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمُ بَعْفًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا مِنَا شَعِيمُ مُ فَقَالَ: "إِنْ تَظْعُنُوا فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإَمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَحِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى مَعْدَهُ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرُّ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ أَبْني (١) لغزو الرُّوم /، مكانَ قتلِ زيدِ بن حارثة، فيه وجوهُ المهاجرينَ والأنصارِ، ٢٤٢٦ منهم أبو بكر وعمر (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ) فلما كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

زاد أهلُ السّير ممَّا ذكرهُ في «عيون الأثر» وغيره: «فاستوصُوا بهِ خَيرًا؛ فإنَّهُ من خِيارِكُم» ثمَّ نزلَ عن المنبَرِ فدخلَ بيتهَ يومَ السَّبتِ لعشرِ خلونَ من ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة، وجاءَ المسلمونَ الذين يخرجونَ مع أسامةَ يودّعونَ رسول الله مِنَاسَمْ عُرْم، ويخرجونَ إلى العسكرِ بالجُرْف، فاشتدَّ برسول الله مِنَاسَمْ عُمُ يوم الأحَد، ودخلَ عليه أسامةُ وهو مغمورٌ، فجعل يرفعُ يديهِ إلى السّماءِ ثمَّ يضعُها على أسامةً. قال أسامةُ: فعرفتُ أنَّه يدعُولي،

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: "إلى أُبْنَى" بضم الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح النُّون فألف مقصورة: وهي أرض الشَّراة -بفتح الشِّين المعجمة والرَّاء المخفَّفة - ؛ جبل بناحية البلقاء ؛ بفتح الموحَّدة وسكون اللَّام وبالقاف، والمدِّد «شامي».

ثمَّ أصبح (١) بَهْ لِلسِّمَا الزَّنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عند أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عسكره (١)، وأمرَ النَّاسَ بالرَّحيل، فبينَا(٣) هو يريدُ الرُّكوبَ إذا رسولُ أمِّ أيمنَ قد جاءَهُ يقولُ: إنَّ رسولَ الله مِنْ *الشَّعِيام* يموتُ، فلمَّا توفِّي رسولُ الله(٤) مِنْ الله عليم دخلَ المسلمونَ الذين عسكَرُوا بالجُرْفِ إلى المدينةِ، ودخلَ بريدةُ بلواءِ أسامةَ حتى أتى به بابَ رسولِ الله صِنالِشييام، فغرزهُ عند بابهِ، وكان رسولُ الله مِنْ السَّهِ عِلَمُ السَّلَةِ وَجَعُهُ قَالَ: «أَنْفِذُوا بَعْثَ أَسَامَةً» فَلَمَّا بُويِعَ أَبُو بِكُرِ بَرِيْ أَمَرَ بُريدة أَنْ يَذْهِبَ باللُّواءِ إلى بيتِ أسامةَ ليمضِي لوجههِ، فمضَى به إلى معسكرهِم الأوَّل، وخرجَ أسامةُ هلال ربيع الآخر سنة إحدى عشرةَ إلى أهل أُبْني، فشنَّ عليهم الغارَةَ، فقتلَ من أشرفَ له، وسبي من قدرَ عليهِ، وحرَّقَ منازلَهُم ونَخْلَهُم (٥)، وقتلَ قاتلَ أبيهِ في الغارةِ، ثمَّ رجعَ إلى المدينةِ ولم يصَبْ أحدٌ من المسلمين، وخرجَ أبو بكرِ في المهاجرينَ وأهلِ المدينةِ يتلقُّونَهُ سُرورًا، وكانت هذهِ السَّريَّة آخر سريَّةٍ جهَّزَها النَّبيُّ مِنْ *الشَّعِيُّ لِم*، وأوَّلُ شيءٍ جهَّزهُ أبو بكرِ سِنْ اللهِ ، وعندَ الواقديِّ أنَّ عدَّةَ ذلك الجَيشِ كانَت(١) ثلاثَةَ آلافٍ، منهم سبع مئةٍ من قريشٍ، وعندَ ابن إسحاق: أنَّ أبا بكر لمَّا جهَّزَ أسامة سأله أن يأذنَ لعمرَ في الإقامةِ فأذنَ له.

#### ۸۸ - بات

هذا (باتٌ) بالتَّنوين بغير ترجمةٍ.

٠٤٤٧ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَن الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: مَتَى هَاجَرْتَ؟ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ اليَمَن مُهَاجِرِينَ، فَقَدِمْنَا الجُحْفَةَ، فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ لَهُ: الخَبَرَ؟ فَقَالَ: دَفَنَّا النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مُنْذُ خَمْسِ. قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ شَيْتًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي بِلَالٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيِّ مَ أَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِر.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «يصبح».

<sup>(</sup>۲) في (س): «معسكره».

<sup>(</sup>٣) في (م): «فبينما».

<sup>(</sup>٤) «رسول الله»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «نخيلهم».

<sup>(</sup>٦) في (د): «كانوا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ(۱) بن الفرج، أبو عبداللهِ المصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابنُ وَهْبِ) عبدالله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (عَمْرُو) بفتح العين، ولأبي ذرِّ زيادة «ابن الحارثِ» (عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ (۱) يزيد أبي رجاء المصريِّ، واسمُ أبي حبيبٍ سويد (عَنْ أبي الخَيْرِ) مَرْثَد (عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ اللهِ المنافِّة بينهما راء ساكنة آخره دال مهملة - ابن عبد لله اليزنيُّ المصريُّ (عَن الصُّنَابِحِيُّ) بالصاد المهملة المفتوحة (۱) والنون الخفيفة وبعد الألف موحدة مكسورة بعدها حاء مهملة، عبد الرَّحمن بن عُسيلة -بضم العين وفتح السين المهملتين - (أَنَّهُ) أي: أبا الخيرِ (قَال لهُ) للصنابحيُّ: (مَتَى هَاجَرُتَ) إلى المدينة ؟ (قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ البَمْنِ مُهَاجِرِينَ) إلى النَّبِي بنَ الشيئِ بنَ الشيئِ المُخْفَقَةُ) أحدَ مواقيتِ الإحرامِ (فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ) لم يعرف الحافظُ ابن حجرِ اسمه (فَقُلْتُ لَهُ: الخَبَرَ ؟) بالنصب بفعلٍ مقدَّر، أي: هاتِ الخبرَ (فَقَالَ: دَفَنَا النَّبِيَّ بنَ الشَيْعِ عَلَا شَعِيمٍ اللهُ وَلَاتُ النَّبِيِّ بنَ الشَعْوِمُ مُنْذُ خَمْسٍ) قال أبو الخير: (قُلُتُ) للصَّنابحيِّ: (هَلْ سَمِعْتَ فِي) تعيينِ (لَيْلَةِ القَدْرِ شَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي) بالإفراد (بِلَالٌ مُؤذِّنُ النَّبِيِّ بنَ السِّعِ مَا أَنَّهُ) أي: تعيينها (فِي السَّبِعِ) الكائنِ (فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ) أي: من رمضانَ، ومبحثُ ليلةِ القدرِ مَنَّ فِي «الصِّيام» فليُراجع.

### ٨٩ - باب كَمْ غَزَا النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيمُ مِنْ اللَّهِيمُ مَ

2V0/7

هذا (بابٌ) بالتَّنوين (كَمْ غَزَا/ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ ؟) وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرِّ.

٤٤٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ بِنَيْهُ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَ الشَعِيَام؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. قُلْتُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ مِنْ الشَعِيام؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء) الغُدَانيُ -بالغين المعجمة المضمومة وتخفيف الدال-قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بن يونسَ بن أبي إسحاقَ السَّبيعيُ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو السَّبيعيُ ، قال: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ اللهِ عَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَامً ) غزوة ؟ (قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً) غزوة ، بالفوقية غزوة ، بالموحدة بعد السين (قُلْتُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ مِنَالله عِيامُ ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةً) غزوة ، بالفوقية

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «أَصْبَغ» بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحَّدة وبالمعجمة. «كِرماني».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): ضدُّ العدقّ. «كِرماني».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): كذا بخطّه، والذي في «لبّ اللّباب»: بضمّ الصّاد المهملة. وفي «الكِرماني» و «المزّيّ»: بضمّ المهملة وبالنّون الخفيفة وكسر الموحّدة وبالمهملة.

قبل السين، ومرادهُ: الغزواتُ التي خرجَ فيها رسولُ الله(١) مِنْ الشيارِ م بنفسِهِ، سواءً قاتلَ أو لم يقاتِل، لكن في رواية أبي يَعلى بإسنادِ صحيح: أنَّها إحدَى وعشرونَ، ففاتَ زيد بن أرقم اثنتانِ، ولعلَّهُما الأَبُواء وبُوَاط، وكانت أوَّل مغازيهِ العُسيرة.

وفي «طبقات ابن سعد» بإسناده عن جماعة دخل حديثُ بعضِهم في بعضٍ، قالوا: كان عددُ مغازِي رسول الله مِنَاسَمِيمُ التي غزاها بنفسِهِ سبعًا وعشرين غزوةً، وكانت سراياهُ التي بعثَ فيها سبعًا وأربعينَ سريَّةً، وكان ما قاتلَ فيه من المغازِي تسع غَزواتٍ: بدرِّ وأُحُد والمريسيعُ والخندَقُ وقريظَةُ وخيبَرُ وفتحُ مكَّةَ وحنينٌ والطَّائفُ. قال: فهذا ما اجتمعَ لنا عليه، وفي بعضِ رواياتِهِم: أنَّه قاتلَ في بني النَّضير، ولكنَّ الله مِرَزَّهِنَ جعلها لهُ نفلًا خاصَّة، وقاتلَ في غزاةِ وادي القُرى منصرفهُ من خيبرَ، وقُتِلَ بعضُ أصحابِه، وقاتلَ في الغابةِ. وقال الحافظُ ابن حجرٍ: وقرأتُ بخطً مغلطاي أنَّ مجموعَ الغزواتِ والسَّرايا مئة. قال(١٠): وهو كما قال.

٤٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ ﴿ اللهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاللهِ اللهَ عَشْرَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) الغُدَانيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بن يونس (عَنْ) جدِّه د٤٠٠٠ه ب (أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ/، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا البَرَاءُ) بن عازبٍ (﴿ اللهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ مَ خَمْسَ عَشْرَةً) غزوةً.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ) بفتح الحاء والسين، التَّرمذيُ أحد حفَّاظِ خراسانَ قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلَالٍ<sup>(٣)</sup>) المروزِيُّ الشَّيبانيُّ قال: (حَدَّثَنَا

 <sup>(</sup>١) «رسول الله»: ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) «قال»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش(ل): قوله: «ابن هلال...» إلى آخره قال الكِرمانيُّ: خرج من مَرُّو حملًا، وولد ببغداد، ومات بها، وقبره مشهور يزار يُتَبرَّك به، كان إمام الدُّنيا وقدوة أهل السُّنَّة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين، ولم يخرُّج له البخاريُّ في هذا «الجامع» مسندًا غير هذا الحديث، نعم؛ استشهد به في «النِّكاح» في «باب ما يحلُّ من النِّساء»: قال لنا أحمد ابن حنبل، وقال في «اللِّباس» في «باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر»: وزادني أحمد.

مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسٍ) بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم بعدها سين مهملة، ابنِ الحسنِ النَّمريِّ البصريِّ (عَنِ ابْنِ (١) بُرَيْدَةَ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) بُريدةَ بنِ حُصَيبٍ -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين - أنَّه (قَالَ: غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيمٌ مِسِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً)(١).

# " WING TO SERVE

(١) في (م) و (س): «أبي».

(وقد أنهاه معارضة من «غزوة الحديبية» إلى هنا على خطّه ريش سوى أوراق مفقودة يسَّرَ الله له، [كتبه] العبد الفقير أحمد بن العجميِّ في أواخر جمادى سنة ١٠٦٠).

ووقع في (ب) و(س): "والله سبحانه وتعالى أعلم"، وفي (د): "والله تعالى أعلم، وكان الفراغ من تعليق هذا الجزء المبارك في نهار السبت المبارك عاشر شهر ربيع الأول من شهور سنة خمس وتسعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يتلوه الجزء الخامس من تجزئة سبعة وأوله "كتاب تفسير القرآن"».

<sup>(</sup>٦) زاد في (م): اشتملَ «كتاب المغازي» من الأحاديثِ المرفوعةِ وما في حكمها على خمس مئة وثلاثة وستين حديثًا، المعلَّق منها ستة وستون حديثًا، والباقي موصولة، وفيه من الآثار عن الصَّحابة والتَّابعين اثنان وأربعون أثرًا، غير ما ذكرناه من السَّند ممَّا له حكمُ المرتفع، والله تعالى أعلم. وفي هامش (ج): قرأتُ بخطً المصنَّف: تمَّ هذا الجزء تأليفًا وكتابة على يد مؤلِّفه أحمد بن القسطلانيّ، لطف الله به وأعانه على الإكمال والتَّحرير، وذلك في يوم السَّبت العشرين مِن شهر جمادى الآخرة سنة ٩١٣، والله أسأل أن ينفع به جيلًا بعد جيل، وهو حسبُنا ونعم الوكيل.

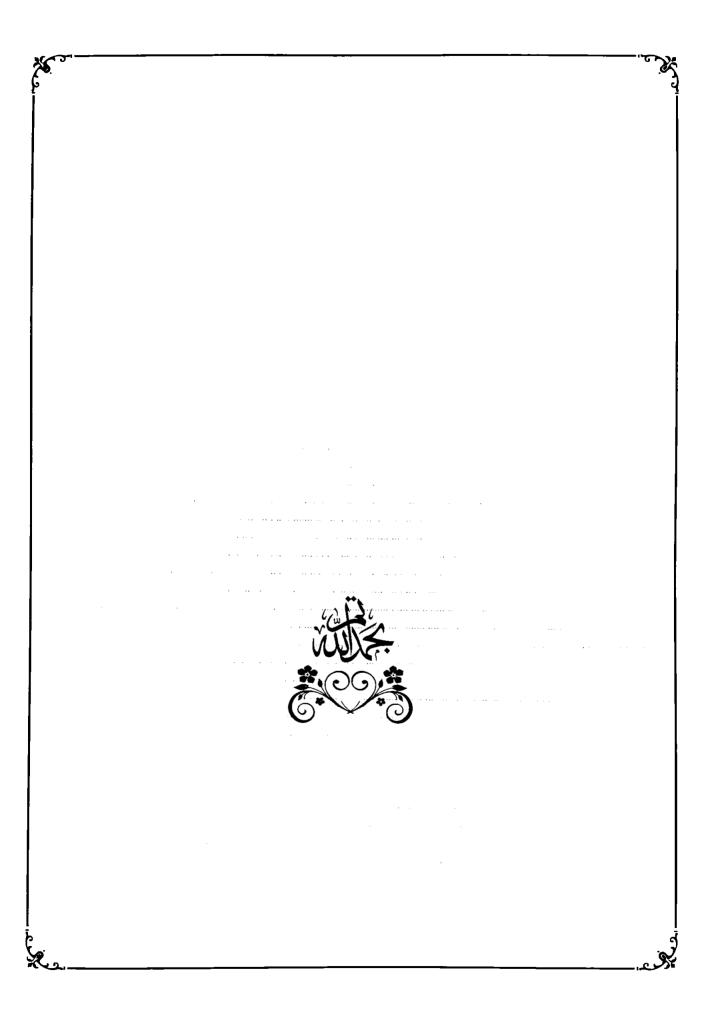

# الفهرس

| ٣ - بَاكُ مِنَاقِبُ الْانْصَارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ وِ ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ : «لَوْ لَا الْهِجْرَةُ ؛ لَكُنْتُ مِنَ الأَنْصَارِ»، قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣ - بابُ إِخَاءِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرَ م بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤ - بابُ حُبِ الأَنْصَارِ من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥ - باب قَوْلُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرِ مِمْ لِلْأَنْصَارِ: أَنْتُمْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦ - باب أَنْبَاع الأَنْصَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧ - بابُ فَضْلَ دُورِ الأَنْصَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيْ مِ لِلأَنْصَارِ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩ - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّمِيمَ: «أَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠ - باب: ﴿ وَمُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١١ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرً م : «اقْبَلُوا مِنْ مُخْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيتِهِمْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢ - باب مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ﴿ مُنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴿ مُنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٣ - بابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرِ رَبُنَ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٤ - بابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥ - مَنْقَبَةُ سَغدِ بْنِ عُبَادَةَ شِيءً وَقَالَتْ عَائِشَةُ: ﴿ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٦ - بابُ مَنَاقِبِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ ثَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٧ - باب مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨ - باب مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ ﴿ ثَاثِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٩ - باب مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَبِي اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَبِي اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَبِي اللهِ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل |
| ٢٠ - بابٌ تَزْوِيجُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّه عِيمُ خَدِيجَةً ، وَفَضْلُهَا بَيَّتِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢١ - باب ذِكْرِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ شَهْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢٢ - باب ذِكْرِ حُذَيْفَةً بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ ﴿ الْعَبْسِيِّ مِنْ الْعَبْسِيِ مِنْ الْعَبْسِيِّ مِنْ الْعَبْسِيِّ مِنْ الْعَبْسِيِّ مِنْ الْعَبْسِيِّ مِنْ الْعَبْسِيِّ مِنْ الْعَبْسِيِّ مِنْ الْعَبْسِيْلِ مِنْ الْعَبْسِيْلِ مِنْ الْعَبْسِيِّ مِنْ الْعَبْسِيْلِ مِنْ فِي مُعْلِقِيْلِ مِنْ الْعَبْسِيْلِ مِنْ الْعَبْسِيْلِ مِنْ الْعَبْسِيْلِ مِنْ الْعَبْسِيْلِيِّ مِنْ الْعَبْسِيْلِ مِنْ الْعِنْسِيْلِيْلِ مِنْ الْعِنْسِيْلِيْلِيلِيْلِ مِنْ الْعِنْسِيْلِيْلِيْلِيلِيْلِيْلِيْلِيْلِيلِيْلِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٣ - باب ذِكْرِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٤ - باب حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| VA                                                     | ٢٥ - باب بُنْيَانِ الكَعْبَةِ                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٠                                                     | •                                                                                         |
| ٩٢                                                     | ٢٧ - الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ                                                     |
| عَبْدِ الْمُطَّلِبِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ                 | ٢٨ - باب مَبْعَثِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَ         |
| ينَ بِمَكَّةَينَ بِمَكَّةً                             | ٢٩ - باب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ مِنَاشَهِ مِمْ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِ              |
| 111                                                    | ٣٠ - بابُ إِسْلَامٍ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ ﴿ الْهِ                                      |
| 117                                                    | ٣١ - باب إِسْلَامٍ سَعْدِ رَائِهِ٣١                                                       |
| هُ أَسْتَمَعَ نَفَرُيْنَ ٱلْجِنِ ﴾                     | ٣٢ - باب ذِكْرِ الْجِنَّ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٓ أَنَا            |
| 11V                                                    |                                                                                           |
| 11.                                                    | ,                                                                                         |
| 171                                                    |                                                                                           |
|                                                        | ٣٦ - بابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ                                                            |
|                                                        | ٣٧ - باب هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ                                                             |
| 181                                                    | ٣٨ - بابُّ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ                                                           |
| 1 £ £                                                  | ٣٩ - باب تَقَاسُمِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيرُ م                         |
|                                                        | ٤٠ - باب قِصَّةِ أَبِي طَالِبِ                                                            |
| 189                                                    | ٤١ - باب حَدِيثِ الإِسْرَاءِ،                                                             |
| 101                                                    |                                                                                           |
| يْعَةِ الْعَقَبَةِ                                     | ٤٣ - باب وُفُودِ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ بِمَكَّةَ، وَبَ           |
| لدِينَةَ، وَبِنَائِهِ بِهَالدِينَةَ، وَبِنَائِهِ بِهَا | ٤٤ - بابُ تَزْوِيج النَّبِيِّ مِنَ الشَّيرِ مِنَ الشَّرِيمُ عَائِشَةَ، وَقُدُومِهَا الْمَ |
|                                                        | ٥٥ - باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيامُ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ            |
| 11V                                                    | ٤٦ - باب مَقْدَمِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيامُ وَأَصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ                  |
|                                                        | ٤٧ - باب إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ ؛ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ                       |
|                                                        | ٤٨ - بابٌ: مِنْ أَيْنَ أَرَّخُوا التَّارِيخَ                                              |
|                                                        | ٤٩ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيهُم: «اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِ                   |
| ٢٣٥                                                    | ٥٠ - بابّ كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ؟             |
| ۲۳۷                                                    | ٥١ - بابّ٥١                                                                               |
| ئةً                                                    | ٥١ - باب إِنْيَانِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عِينَ قَدِمَ الْمَدِيرَ               |
| 788                                                    | ٥٣ - بابُ إِسْلَام سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ يَنْ تَيْ                                      |

| 7£V                                                                                                                                                      | ٦٤ - كتَابُ المُغَازِي                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٧                                                                                                                                                      |                                                                        |
| (o)                                                                                                                                                      |                                                                        |
| 500                                                                                                                                                      | ٣ - بابُ قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:             |
| ٢٥٩                                                                                                                                                      | ٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:                                        |
| (70                                                                                                                                                      | ه – بابً                                                               |
| רזז                                                                                                                                                      | ٦ - بابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرِ                                      |
| شَيْبَةَ، وَعُتْبَةَ، وَالْوَلِيدِ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ                                                                                          | ٧ - بابّ دُعَاءُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمَ عَلَى كُفَّادِ قُرَيْشٍ:   |
| ۲۷۰                                                                                                                                                      | ٨ - بابُ قَتْل أَبِي جَهْل٨                                            |
| ٢٨٨                                                                                                                                                      | ٩ - بابٌ فَضْلُ مَنْ شَهِدً بَدْرًا                                    |
| 197                                                                                                                                                      | ١٠ – بابٌ                                                              |
| ۳۰۷                                                                                                                                                      | ١١ - بابُ شُهُودِ الْمَلَاثِكَةِ بَدْرًا                               |
|                                                                                                                                                          |                                                                        |
| ع» الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَم: ٣٤٠ لهُ وَفَ الْمُعْجَم ٣٤٨ لهُ مِنَ السَّمِيرِ مِمْ إِلَيْهِم فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ | ١٣ - بَابٌ تَسْمِيَةُ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، فِي «الْجَامِ  |
| لَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِمْ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرََّجُلَيْنِت                                                                                  | ١٤ - بابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ الْأَ           |
| ٣٦٠                                                                                                                                                      | ١٥ - بابٌ قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ                                |
| ۳٦٥<br>۳۷٥                                                                                                                                               | ١٦ - بابٌ قَتْلُ أَبِي رَافِعٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ    |
|                                                                                                                                                          |                                                                        |
| •                                                                                                                                                        | ١٨ - بابٌ ﴿ إِذْ هَمَّت ظَآ بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَا              |
| يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ ﴾                                                                                                                           | ١٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ  |
| £•7                                                                                                                                                      |                                                                        |
| سَا يَغْشَىٰ طَآبِفَ تُمِّنكُمْ ﴾                                                                                                                        |                                                                        |
| مُ أُو يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظُلِلُوكَ ﴾                                                                                                             | ٢١م - بابّ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِ |
| £1¥                                                                                                                                                      | ٢٢ - بابُ ذِكْرِ أُمِّ سَلِيطٍ                                         |
| £\£313                                                                                                                                                   | ٢٣ - بابُّ قَتْلُ حَمزَةَ                                              |
| رُمَ أُحُلِ                                                                                                                                              | ٢٤ - بابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ مِنَ الْعِيرَمُ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْ  |
| 173                                                                                                                                                      | ٢ – بابٌ                                                               |
| 773                                                                                                                                                      | ٢٥ - بـابّ: ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾           |
| حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ،                                                                                                                        | ٢٦ - بابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ: مِنْهُمْ      |
| ي، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِ                                                     |                                                                        |
| عُونَةً. وَحَديث عَضَا وَ الْقَارَةِ                                                                                                                     |                                                                        |

| الَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً: كَانَتْ فِي شَوَّالِ سَنَةً أَرْبَعٍ ٤٥٤                        | ٢٩ - بابّ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ، وَهْيَ الأَحْزَابُ. قَا                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ                        | ٣٠ - بابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنَ الأَحْزَابِ                             |
| ارِبِ خَصَفَةً، مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً مِنْ غَطَفَانَ                                      | ٣١ - بابُّ غَزْوَةً ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَهْيَ غَزْوَةُ مُحَ                                 |
| رَهْيَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ                                                            | ٣٢ - بابٌ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَ                                  |
| 0.4                                                                                       | ٣٣ - بابّ غَزْوَةُ أَنْمَارِ                                                               |
| لْجْسِ وَالنَّجَسِ                                                                        | ٣٤ - بابّ حَدِيثُ الإِفْكِ، وَالأَفْكِ: بِمَنْزِلَةِ الذَّ                                 |
| : ﴿ لَقَدَّ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                           | ٣٥ - بابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:                               |
| 009                                                                                       | ٣٦ - باب قِصَّةِ عُكُل وَعُرَيْنَةً                                                        |
| أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ مِنْ لِشَرِيمٌ قَبْلَ خَيْبَرَ بِمُلَاثِ ٢٠٠٠٠٠٠       | ٣٧ - بابٌ غَزْوَةُ ذَاتِ قَرَدِ، وَهْيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي                                |
| 070                                                                                       | ٣٨ - بابٌ غَزْوَةُ خَيْبَرَ                                                                |
| ل خَيْبَرَ                                                                                | ٣٩ - بابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ مِنَىٰ شَمِيرًامُ عَلَى أَهْا                            |
| 71/4                                                                                      | • ٤ - بابُ مُعَامَلَةُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَ أَهْلَ خَيْبَرَ.                      |
| بِخَيْبَرَ. رَوَاهُ عُرُوةُ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيام              | ٤١ - بابُ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتْ لِلنَّبِيِّ مِنْ لَسْمِيرِم                             |
| 719                                                                                       | ٤٢ - بابٌ غَزْوَةُ زَيْدٍ بْن حَارِثَةَ                                                    |
| تَبِيِّ صِنْى لللهُ عَلِيهِ عَلَم                                                         | ٤٣ - بابُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ. ذَكَرَهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّا                                |
| 777                                                                                       | ٤٤ - بابُ غَزْوَةِ مُوْتَةً مِنْ أَرْضِ الشَّامِ                                           |
|                                                                                           | ٥٥ - باب بَعْثُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيَّ مِنْ الشَّعِيْمُ أُسَامَةً بْنَ زَيْ            |
| نُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ مِنْ الشعرام٦٤٢ |                                                                                            |
| 780                                                                                       | ٤٧ - باب غَزْوَةِ الْفَتْح فِي رَمَضَانَ                                                   |
| مَ الْفَتْحِ                                                                              | <ul> <li>٤٨ - باب أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُ مِنْ الشَّعِيدُ مُم الرَّالِيَةَ يَوْ</li> </ul> |
|                                                                                           | ٤٩ - باث دُخُول النَّبيِّ مِنْ اللَّهِ عِنْ أَعْلَى مَ                                     |
| ۱۱۲                                                                                       | · ٥ - بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمِ مَوْمَ الْفَتْح .                          |
| ורד                                                                                       | ٥١ - بابٌ٠١                                                                                |
| غَتْح                                                                                     | ٥٢ - بابٌ مَقَامُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِلَمُ اللَّهُ وَمَنَ الْفَا        |
|                                                                                           | ٥٣ - بابِّ [من شهد الفتح]                                                                  |
| غَجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَهُ تُغَنِّ عَنَكُمْ شَيْئًا ﴾ ٦٧٩                           | ٥٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُوْمَ حُنَـٰ يُنِ إِذْ أَنَا                         |
| ٦ 4 ٣                                                                                     | ممان فَدَاه أَدْ عَال                                                                      |
| ،ٍ. قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُقَبْةَ                                                          | ٥٦ - بابٌ غَزْوَةُ الطَّائِفَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ                                  |
| ، قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُقَبْةَ                                                            | ٥٧ - باب السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ                                                |
| لِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةً                                                               | ٥٨ - بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَا الْوَ                                       |
| وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزِ الْمُدْلِجِيّ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا سَرِيَّةُ الأَنْصَارِ٧١٨   |                                                                                            |
|                                                                                           |                                                                                            |

| ٧٢٠                                                          | ٦٠ - بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ٧٢٩                          | ٠٦ - بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ<br>٦١ - بَابْ بَعْثُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بِرُكُمْ إِلَى الْدَ<br>٦٥ - خَنْدَةُ ذِي الْهَامَةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7</b> ) •                                                 | ٠٠٠ - غروه دِي التخلصيةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لُ بُنُ أَبِي خَالِدٍلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ                   | ٦٢ - غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، وَهٰيَ غَزْوَةُ لَخْمٍ وَجُذَامَ قَالَهُ إِسْمَاعِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٤٢                                                          | ٦٤ - ذَهَابُ جَرِيرٍ إِلَى الْيَمَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ لِللَّهِ٧٤٤                    | ٦٥ - غَزْوَةُ سِيْفُ الْبَحْرِ، وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشِ، وَأَمِيرُهُمْ أَبُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V E 9                                                        | ٦٦ - حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٥١                                                          | ٦٧ - وَفُذُ بَنِي تَمِيمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بَدْرِ بَنِي الْعَنْبَرِ                                     | ٦٨ - بابُّ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: غَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٥٤                                                          | ٦٩ - بابُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٦٠                                                          | ٧٠ - باب وَ فْدِ بَنِي حَنِيفَةَ ، وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٦٧                                                          | ٧١ - قِصَّةُ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٧١                                                          | ٧١ - بابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VVT                                                          | ٧٢ - قِصَّةُ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يِّ مِنْ الله عِلَيْ مِ هُمْ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْهُمْ » ٧٧٥ | ٧٤ - بابُ قُدُومِ الأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٨٣                                                          | ٧٥ - قِصَّةُ دَوْسَ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو اللَّـوْسِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٨٥                                                          | ٧٦ - باب قِصَّةِ وَفْدِ طَيِّي، وَحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٨٧                                                          | ٧٧ - بابٌ حَِجَّةُ الْوَدَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٠٦                                                          | ٧٨ - بابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهْيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هِ ٱلَّذِينَ خُلِقُوا ﴾                                      | ٧٩ - بابٌ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، وَقَوْلُ اللهِ بَرَزْدِلَ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۲۸                                                          | ٨٠ - نُزُولُ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ عِلَمُ الْحِجْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۶۹                                                          | ۸۱ - بابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۳۱                                                          | ٨١ - كِتَابُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۳۵                                                          | ٨٢ - باب مَرَضِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرَ لِمْ وَوَ فَاتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | ٨٤ - بابُ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٦٧                                                          | ٨٥ - بابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ مِنَىٰ شَعِيرُ عُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A79                                                          | ٨٠ - بابِّ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تُوفِّي فِيهِ                                                | ٨١ - بابّ بَعْثُ النَّبِيّ مِنَاسَٰمِيمِ مُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْهَمْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | ۸/ - بابّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | ٨٩ - بات كَمْ غَزَا النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيرُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ |

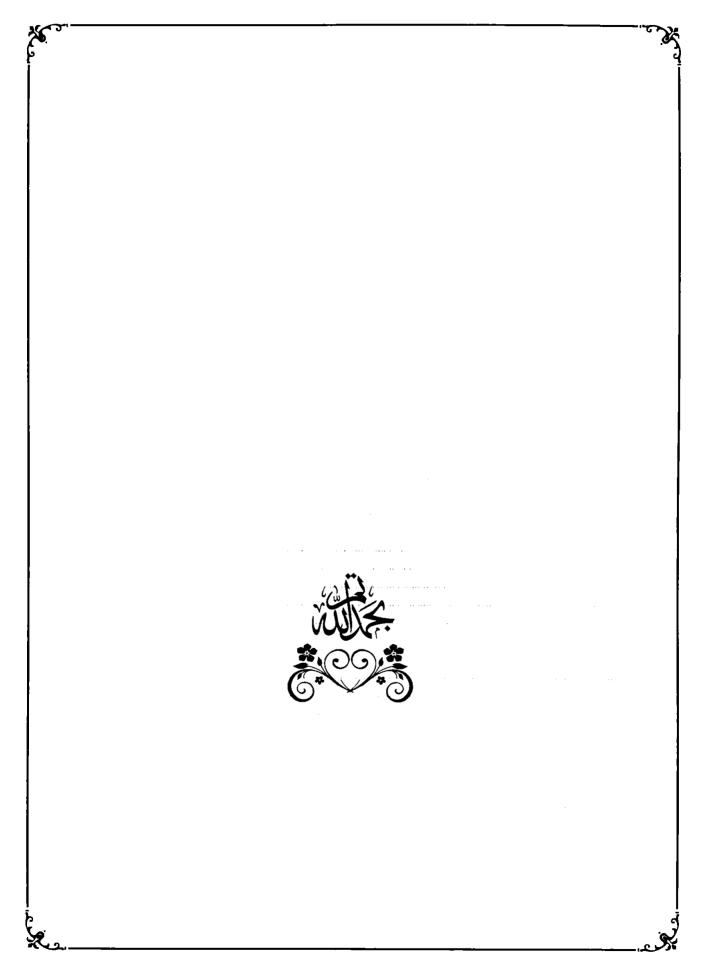

